



لأب*ي جَعفر محمَّتَ بنْ جريرالطَّبريِّ* ۲۱۰ - ۲۱۶ هجرتب

**(لمُحِلَّرُ (لِخَ أَنِسُ** مِن سِيَنَهُ ١٩١ لِلهِوَّ لغايذُ لاَيِّنَهُ ٣٠٢ للِهِوَّ

> <u> كۇلرلالكىن ل</u>ولمىكىيى بىردىندىناد

مَمَيعِ الجِفوُق مَجَفوظَة لَ*دُلُولِالْكَت*ُ لِالْعِلْمِيَّ كُرُ سَبِيوت · بنِسَان

طِلبُس: وَالْمِرْ الْلَمَنْ لِلْعَلْمِيْ مَنَ بِهِوت. لبنان هَانْفُ: ۸۰۸ ۲۰ - ۸۰۵ - ۸۰۱۳۳۲ صَي: ۱/48۲٤ شڪس: Nasher 41245 Le ٣..... ١٩١٠ .... ١٩١٠ ...

# بسم الله الرحمن الرحيم

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثة ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج خارجتي يقال له ثروان بن سيف بناحية خولايا؛ فكان يتنقل بالسواد، فوجّه إليه طوق بن مالك فهرَمه طوق وجرحه، وقتل عامة أصحابه، وظنّ طوق أنه قد قتل ثروان، فكتب بالفتح، وهرت ثروان مجروحًا.

وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجَّه الرشيد في طلبه يحيى بن معاذ، وعقَد له على الشأم .

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام.

وفيها ظفر حماد البربريّ بهيصم اليمانيّ.

وْفيها غَلُظ أمر رافع بن ليث بَسَمَرُقند.

وفيها كتب أهل نَسَف إلى وافع يعطونه الطاعة، ويسألونه أن يوجّه إليهم من يعينهم على قتل عسى بن على، فرجّه صاحب الشاش في إتراكه قائداً من قواده، فاتوا عسى بن على، فأحدقوا به وقتلوه في ذي القعدة، ولم يعرضوا لأصحابه.

وفيها ولَّى الرشيد حَمَّويه الخادم بريد خُراسان.

وفيها غزا يزيد بن غملد المبيريّ [رض الروم في عشرة آلاف، فاخذت الرّوم عليه المضيق، فقتلُوه على مرحلتين من طرّسوس في خسين رجلًا، وسلم الباقون.

وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرئمة بن أغين، وضم إليه ثلاثين ألفاً من جند خُواسان، ومعه مسرور الحادم؛ إليه النفقات وجميع الأمور، خلا الرياسة. ومفنى الرشيد إلى ذرّب الحَدّث، فرتب هنالك عبدالله بن مالك، ورتب صعيد بن سلم بن قتية كمرّغش، فأضارت الروم عليها، وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وصعيد بن سلم مقيم بها، وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طَرَسوس، فأقام الرشيد بدرّب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان، ثم انصوف إلى الرّقة.

وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور، وكتب إلى السنديّ بن شاهك يأمره بأخذ أهل اللّمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم ودكوبهم.

وفيها عَزَلِ الرشيد عليّ بن عيسي بن ماهان عن خُراسان وولاها هرثمة.

قال أبو جعفر: قد ذكر قبلٌ سبب هلاك بن على بن عيسى وكيف قُيل . ولمَّا قتل ابنه عيسى خرج على عن بلغ حتى أن مرَّو غافة أن يسبر إليها رافع بن الليث، فيستولي عليها . وكان ابنه عيسى دفن في بستان داره ببلخ أموالاً عظيمة - قبل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ـ ولم يُعلم بها على بن عيسى ولا اطلع على ذلك إلا جارية كانت له، فلم أشخص على عن بلغ أطلعت الجارية على ذلك بعض الحدم . وتحدّث به الناس، فاجتمع قُرَاء أهل بلغ ورجوهها، فدخلوا البستان فاتههوه وإباحوه للعامة، فيلغ الرَّشيد الحير، فقال: خرج على من بلغ عن غير أمري، وخلف مثل هذا المال؛ وهو يزعم أنه قد أفضى إلى خليّ نسائه فيها أنفق على عاربة رافع ا فعزله عند ذلك، وولي هرثمة بن أعين، واستضفى أموال على بن عيسى، فيلغت أمواله ثمانين ألف ألف .

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجُرْجان مع الرشيد وهو يريد خُرلِسان، فوردت خزائن عليّ بن عينى التي أخذت له غل الف وخسمائة بعير، وكان عليّ مع ذلك قد أذّلَ الأعالي من أهل خُراسان وأشرافهم .

وذكر أنه دخل عليه يوماً هشام بن فرخسر و والحسين بن مصعب، فسلَّما عليه، فقال للحسين: لا سلَّم الله عليك يا ملحد يابن الملحد! والله إنّ لأعرف ما أنتّ عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدين، وما انتظر بقتلك إلا إذن الخليفة فيه، فقد أباح الله دمّك، وأرجو أن يسفكه الله على يدي عن قريب، ويّعجلك إلى عذابه. ألستَ المرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملت من الخمر، وزعمت أنه جاءتك كتب من مدينة السلام بعزلي! اخرج إلى سخط الله، لعنك الله، فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال له الحسين: أعيذ بالله الأميرُ أن يقبل قول واش ، أو سعاية باغ ، فإني بريء مما قُرفت به . قال: كذبت لا أمّ لك! قد صحّ عندي أنك ثملت من الخمر، وقلت ما عليك به أغلظ الأدب، ولعلِّ الله أن يعاجلُك ببأسه ونقمتـه؛ اخرج عني غـير مستور ولا مصاحب. فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه، وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة؛ يجتمع فيها إليك السفهاء، وتطعن على الولاة! سفك الله دمي إن لم أسفك دمك! فقال هشام: جُعلت فداء الأمرا أنا والله مظلوم مرحوم؛ والله ما أدَّعُ في تقريظ الأمير جهداً، وفي وصفه قولًا إلَّا خصصتُه به وقلته فيه؛ فإن كنت إذا قلت خيراً نقل إليك شرًا فيا حيلتي! قال: كذبت لا أمّ لك؛ لأنا أعلم بما تنطوي عليه جوانحك من ولدك وأهلك، فاخرج فعن قريب أريح منك نفسي. فخرج. فلمَّا كان في آخر الليل دعا ابنتُه عالية \_ وكانت من أكبر ولده \_ فقال لها: أي بنيَّة، إني أريد أن أفضِي إليك بأمر إن أنت أظهرتِه قتِلتُ؛ وإن حفظتِه سلمتُ، فاختاري بقاء أبيك على موته، .. قالت: وما ذاك جُعلت فداك! قال: إني أخاف هذا الفاجر على بن عيسي على دمي، وقد عزمت على أن أظهر أنَّ الفالج أصابني، فإذا كان في السَّحَر فاجمعي جواريك، وتعاليُّ إلى فراشي وحرَّكيني؛ فإذا رأيت حركتي قد ثقلت، فصيحي أنت وجواريك، وابعثي إلى إخوتك فأعلميهم علَّتي. وإياك ثم إياك أن تطلعي على صحة بدني أحداً من خلَّق الله من قريب أو بعيد. ففعلتْ وكانت عاقلة حازمة . فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرُّك إلا إن حُرَك، فيقال إنه لم يعلم من أهل خُراسان أجِيدٌ من عزل عليَّ بن عيسي بخبر ولا أثر غبرُ هشام؛ فإنه توهم عزله، فصحّ توهمه.

ويقال: إنه خرج في اليوم الذي قدم، فيه هَرَّتُمه لِتلقّيه، فرآم في الطريق رجل من قوّاد عليّ بن عيسي،

فقال: صبح الجسم؟ فقال: ما زال صحيحاً بحمد الله! وقال بعضهم: بل رأه عليّ بن عيسى، فقال: أين بك؟؟ فقال: أتلقّى أميرنا أبا حاتم، قال: ألم تكن عليلاً؟ قال: بل؛ فوهب الله العافية، وعزل الله الطاغية في ليلة واحدة.

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكَّة مستجيراً بالرَّشيد من عليٌّ بن عيسي، فأجاره.

ولما عزم الرشيد على عزل على بم يعينى دعا - فيما بلغني - هرئمة بن أعين مستخلياً به فقال: إني لم أشاور فيك أحداً، ولم أطلعه على سرّي فيك، وقد اضطرب على ثفور المشرق، وأنكر أهل خراسان أشر علي بن عيسى؛ إذ خالف عهدي ونبله ورأه ظهره؛ وقد كتب يستمد ويستجيش، وأنا كاتب إليه، فأخبره أني أمدّه بك، وأرجّه إليه ممك من الأموال والسلاح والقرّة والعدّة ما يطمئن إليه قلبه، وتتطلع إليه نفسه، وأكتب ممك كتاباً بخطي فلا تفقيدة، ولا تظلمن فيه حتى تصل إلى مدينة فيسابور؛ فإذا نوتفها فاعمل بما فيه، ومامثله ولا تجاوزه، إن شاء الله، وأنا موجّه ممك رجاء الحكم بكتاب أكتبه إلى عليّ بن عيسى بخطي؛ ليتعرف ما يكون مدل ومنه؛ وهوَنْ عليه أشر عليّ فلا تظهرتُه عليه، ولا تعلمتُه ما عزمتُ عليه، وتأهب للمسير، وأظهر لحاصتك وعامتك أن أوجّهك مدداً لعليّ بن عيسى وعوناً له. قال: ثم كتب إلى عليّ بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه السخة المنتخبة التعلق والمناه المنتأ، والمناه ولا المناه المناه، وتأميد المامير، وأظهر لحاصتك التعالية عليه المناه عليه عليه ماهان كتاباً بخطه المناه المناه عليّة بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه السخة المنتخبة التعلق والمناه المناه ولا المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ولا المناه المناه ولا المناه المناه ولا المناه ولا المناه المناه

بسم الله الرحمن الرحيم . يابن الزانية ، رفعتُ من قدرك ، ونسّومت باسمك ، وأوطأت سادة العرب عَقِبُك ، وجعلتُ أبناء ملوك العجم تحولكَ وأتباعك ؛ فكان جزائي أن خالفتَ عهدي . ونبذتَ وراء ظهرك أمري ؛ حتى عِشت في الأرض ، وظلمت الرَّعية ، وأسخطت الله وخليفته ؛ بسوه سيرتك ، ورداءة طعمتك ، وظاهر خيانتك ، وقد وأيت مَرثمة بن أغين مولاي ثفر خراسان ، وأمرتُه أن يشدّ وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ، ولا يترك وراء ظهوركم درهما ، ولا حقًا لمسلم ولا تُعامد إلا أخذكم به ؛ حتى تردّه إلى أهله ؛ فإن أثبيتَ ذلك وأباه ولذك وعَمَّالك فله أن يبسط عليكم العذاب ، ويصبُّ عليك السياط ، وعُمَّل بكم ما مجلّ بمن نكت وغيَّل ويذك وخالف، وظلم وتعدَّى وغشم ، انتقاماً لله عزّ وجلّ بادتًا ، ولخليفته ثانياً ، وللمسلمين والمعاهدين ثالثاً ؛ فلا تعرض نفسك للتى لا شوّى ها ، واخرج عا يلزمك طائماً أو مكرهاً .

#### وكتب عهد هرثمة بخطه:

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعين حين ولأه تُغر خُراسان وأعماله وخواجه ؛ أمّره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته، وإن يجمل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله، فيحل حلاله ويحرّم حرامه، ويقف عند متشابهه ؛ ويسال عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله، أو يردّه إلى إمامه لمرية الله عزّ وجلّ فيه رأيه، ويعزم له على رشده، وأمره أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكتابه، وأن يشدّ عليهم وطالة، ويُحلّ بهم سطوته، ويستخرج منهم كلّ مال يصحّ عليهم من حراج أمير المؤمنين وفيء المسلمين والماهدين، وأذا استنظف ما عندهم وقبّلهم من ذلك، نظر في حقوق المسلمين والماهدين، وأحدهم بحقّ كلّ ذي حقّ حتى يردُوه اليهم وفوات تتقبهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق المسلمين والماهدين، وأحدهما بها وجحدوما، ان يصبّ عليهم سوط عاداب الله واليم نقمته حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطّاها بادن أدب، تلفت الفساهم، ومنطقة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس، مع النقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين، إن شاء الله. . فاعمل يا أبا جانم بما عهدت اليك، فإني آثرتُ الله وديني على هواي وارادتي، فكذلك فليكن عملك، وعليه فليكن أمرك، وديرٌ في عمال الكور الذين تمرّيهم في صُمودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يربيهم وظنّ يرعبهُم. . وابسُط من آمال أهل ذلك النَّمْرُ ومن أمانهم وعذرهم، ثم اعمل بما يرضي الله منك وخليفته، ومَنْ ولاك الله أمره إن شاء الله . هذا عهدي وكتابي بخطّي، وأنا أشهد الله وملاتكته وهلةً عرشه وسكان سمواته وكفي بالله شهيداً.

وكتب أمير المؤمنين بخطِّ يده لم يحضره إلا الله وملائكته.

ثم أمر أن يكتب كتاب هرئمة إلى عليّ بن عيسى في معاونته وتقوية أمره والشدّ على يديه، فكتب وظهر الأمر بها؛ وكانت كتب خَوْيَه وردت على هارون: إنَّ رافعاً لم يخلع ولا نَزَع السُّواد ولا من شايعه، وإنما غايتهم عزل عليّ بن عيسى الذي قد سامهم المكروه.

ومن ذلك ما كان من شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها.

ذكر الخبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر عليّ بن عيسى وولده:

ذُكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد وشيَّعه الرشيد، وأوصاه بما يحتاج إليه، فلم يعرّج هرثمة على شيء، ووجّه إلى علىّ بن عيسي في الظاهر أموالًا وسلاحًا، وخِلَعاً وطبياً؛ حتى إذا نزل نيسابور جَمَّ جماعة من ثقات أصحابه وأولى السنّ والتجربة منهم؛ فدعا كلُّ رجل منهم سرًّا، وخلا به، ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا أمره، ويطؤوا سِرّه، وولَّى كلُّ رجل منهم كُورة، على نحو ما كانت حاله عنده؛ فُولَى جُرِجان ونيسابور والطبّسين ونّسا وسَرَخْس، وأمّر كلُّ واحدِ منهم، بعد أن دفع إليه عهدَه بالمسر إلى عمله الذي ولاه على أحفى الحالات وأسترها، والتشبِّه بالمجتازين في وُرودهم الكُور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سمّاه لهم، وولَّى إسماعيل بن حفص بن مصعب جُرجان بأمر الرشيد، ثم مضي حتى إذا صار من مَرْو على مرحلة، دعا جماعة من ثقاتِ أصحابه، وكتب لهم أسهاء ولد عليّ بن عيسي وأهل بيته وكُتُّـابه وغيرهم في رقاع، ودفع إلى كلِّ رجل منهم رقعة باسم مَنْ وَكُله بحفظه إذا هو دخل مَرْو، خوفاً من أن يهربوا إذا ظهر أمره. ثم وجّه إلى عليّ بن عيسى: إن أحبّ الأميرُ أكرمه الله أن يوجُّه ثقاتِه لقبض ما معى من أموال فَعَل؛ فإنه إذا تقدّم المال أمامي كان أقوَى للأمير، وأفتّ في عضد أعدائه. وأيضاً فإني لا آمنُ عليه إن حلَّفته وراء ظهري؛ أن يطمع فيه بعض من تَسمُو إليه نفسه إلى أن يقتطع بعضه، ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة. فرجُّه علىّ بن عيسى جهابدَّته وقهارمته لقبض المال، وقال هرثمة لُّزَّانِه: اشغلوهم هذه الليلة، واعتلّوا عليهم في خُل الْمَالُ بِعَلَّة تَقْرِبِ مِن أَطْمَاعِهِم، وتزيل الشكُّ عن قلوبِهم، ففعلوا. وقال لهم الخُزّان: حتى تؤامروا أبا حاتم في دواتِ المال والبغال. ثمّ ارتحل نحو مدينة مَرُّو، فلما صار منها على ميلين تلقَّاه على بن عيسي في ولده وأهل بيته وقوّاده بأحسن لقاء وآنسِه ؛ فلمَّا وقعت عَين هرثمة عليه ، ثني رجله لينزل عن دابته فصاح به عليّ : والله لئن نزلتَ لأنزلنّ ، فثبت على سَرّجه ، ودنا كلُّ منها من صاحبه فاعتنقا ، وسارا ، وعليّ يسأل هرثمة عن أمرٌ الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصّته وقوّاده وأنصار دولته؛ وهرثمة يُجيبه؛ حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلّا فارس، فحبس هرثمة لجام دابته، وقال لعليّ: سر على بركة الله، فقال عليّ: لا والله لا أفعل حتى تمضى أنت، فقال: إذاً والله لا أمضى، فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلًا مَرُّو، وصارا إلى منزل عليّ،

ورجاء الخادم لا يفارق هرثمة في ليل ولا نهار، ولا ركوب ولا جلوس؛ فدعا عليّ بالغداء فطعها، وأكاً, معهما رجاء الخادم، وكان عازماً على ألا يأكل معها، فغمزه هرثمة وقال: كُل فإنك جائع، ولا رَأي لجائع ولا حاقن؟ فلها رُفع الطعام قال له على: قد أمرت أن يفرغ لك قصر على الماشان؛ فإن رأيت أن تصير إليه فعلت. فقال له هرثمة : إن معي من الأمور ما لا يتحمَّل تأخير المناظرة فيها؛ ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد إلى عليّ، وأبلغه رسالته. فلما فضّ الكتاب فنظر إلى أوّل حرف منه سُقط في يده، وعلم أنه قد حلّ به ما يخافُه ويتوقعه، ثم أمر هر ثمة بتقييده وتقييد ولده وكتابه وعماله \_ وكان رحل ومعه وقر من قيود وأغلال \_ فلما استوسق منه صار إلى المسجد الجامع، فخطب وبسط من آمال الناس، وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورُهم لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق غلمٌ بن عيسي، وما أمره به فيه وفي عمَّاله وأعوانه، وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصَّة، والأخذ لهم بحقوقهم أقصى مواضع الحقّ. وأمر بقراءة عهده عليهم. فأظهروا السرور بذلك، وانفسحت آمالهم، وعظم رجاؤهم، وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم، وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. ثم انصرف، فدعا بعليّ بن عينمي وولده وعماله وكُتَّابه، فقال: اكفوني مؤنتكم، واعفوني من الاقدام بالمكروه عليكم. ونادي في أصحاب ودائعهم ببراءة الدِّمة من رجل كانت لعليَّ عنده وديعة أو لأحد من ولَّده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم يظهر عليها؛ فأحضره الناس ما كانوا أودعوا إلا رَجَّلاً من أهم مُود وكان من أبناء المجوس \_ فإنه لم يزل يتلطف للوصول إلى على بن عيسى حتى صار إليه، فقال له سرًّا: لك عندي مال، فإن احتجتَ إليه حملتُه إليك أوَّلًا فأوَّلًا، وصبرت للقتل فيك؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء، وإن استغنيت عنه حبستُه عليك حتى ترى فيه رأيك. فعجب على منه ،وقال: لو اصطنعتُ مثلك ألف رجل ما طمع فيُّ السلطان ولا الشيطان أبداً. ثم سأله عن قيمة ما عنده، فذكر له أنه أودعه مالاً وثياباً ومسكاً، وأنه لا يدرى ما قدر ذلك؛ غير أنَّه أودعه بخطُّه، وأنه محفوظ لم يشدُّ منه شيء، فقال له; دعه؛ فإن ظُهر عليه سلَّمته ونجوت بنفسك، وإن سلِمت به رأيت فيه رأيي. وجزاه الخير، وشكر له فعله ذلك أحسن شكر، وكافأه عليه ويرُّه. وكان يُضرب به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم يتسترعن هَرَّتْمة من مال عليَّ إلا ما كان أودعه هذا الرجل \_ وكان يقال له: العلاء بن ماهان ـ فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حَلَّى نسائهم؛ فكان الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميع تما فيه؛ حتى إذا لم يبق فيه إلاّ صوف أو خشب أو ما لا قيمة له قال للمرأة: هاتي ما عليك من الحلُّي، فتقول للرجل إذا دنا منها لينزع ما عليها: يا هذا، إن كنتَ محسناً فاصرف بصرَك عني، فوالله لا تركتُ شيئاً من بغيتك على إلاّ دفعتُه إليك؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدّنو إليها أجابها إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما

واعتماد. فلدًكِر عمّن شهد أمر هرثمة وأمره؛ أن هَرثمة لما فرغ من مطالبة عليّ بن عيسى وولده وكتابه وعمَّاله بأموال أمير المؤمنين، أقامهم لمظالم الناس، فكان إذا بَردَ للرجل عليه أزعل أحدمن أصحابه حق، قال: المخرج للرجل من سَقَّة، وإلا بسطت عليك، فيقول عليّ: أصلح الله الأميرا أنجلني يوماً أو يومين، فيقول: ذلك إلى صاحب الحقّ، فإن شاء فعل. ثم يُقبل على الرجل، فيقول: أثرَى أن تَدَعَة؟ فإن قال: نعم، قال: فانصرف

قيمته عشرة دراهم، ومن كان يخلاف هذه الصّفة، قال: لا أرضى حتى أتُشلك؛ لا تكوين قد حبات ذهباً أو ذُرًّا أو ياقونًا؛ فيضرب يده إلى مغابتها وأرفاغها؛ فيطلب فيها ما يظنّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنّ أنه قد أحكم هذا كلّه وجُهِه على بعر بلا وطاء تحته، وفي عنقه سلسلة، وفي رجله قبود ثقال ما يقدر معها على خوض ٨٠.....٨

وعُدْ إله، فيبعث علىّ إلى العلاء بن ماهان، فيقول له: صالحٌ فلاناً عنيّ من كذا وكذا على كذا وكذا، أو على ما رأيت، فيصالحه ويُصلح أمره.

وذُكر أنه قام إلى هرشمة رجل، فقال له: أصلح الله الأميرا إن هذا الفاجر أخذ مني دَرقة ثمينة لم بملك أحد مثلها، فاشتراها على كُرّه مني ولم إردِّ بيمها بثلاثة آلاف درهم؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها، فألم يغطني شيئاً، فأقست خُولًا أنتظر ركوب هذا الفجر؛ فلم ركب عرضت له وصِحْت به: أيها الأمير، أننا صاحب الذَرَق، ولم أخذ لما ثمناً إلى مذه الذابة، فقذك أكمي ولم يعطني حقي، فخذ لي بحقي من مالي وقُدُلِه مي فقال: لك بينة؟ قال: ونهم بحاعة حضروا كالمه؛ فأحضرهم فألها هم على حواء، فقال هرشمة: وجب عليك الحدّ، قال: وفي قال: وفي المنافق على المسلمين، قال: فأنست المنافق على المسلمين، قال: فأنست هرشمة المنافق عنه مرمزً حاتمًا ومرة أعين؛ ففن يأخذ في الحد منافق من موجّ حاتمًا ومرة أعين؛ ففن يأخذ لمؤلاء بحدودهم منك؟ ومن يأخذ لك من مولاك! فالفت هرشمة إلى صاحب الدُرَق، فقال: أرى لك أن تطالب هذا المنافق.

ولما حمل هرثمة عليًّا إلى الرَّشيد، كتب إليه كتابًا يُخْبره ما صنع؛ نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد؛ فإن الله عزَّ وجلَّ لم يزل بيل أمير المؤمنين في كلَّ ما قلده من خَلَفَته، واسترعاه من أموره وتُنكَّى عنه من خاص أموره واسترعاه من أموره وتنكَّى عنه من خاص أموره وعاسمها، ولطيفها وجليلها اتم الكفاية وأحسن الولاية، ويعطيه في ذلك كلَّه أفضل الأمنيَّة، ويبلغه فيه أقصى غاية الهمة، امتناناً منه عليه، وحفظاً لما جعل إليه، ما تكفَّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم الله أحسن ما عَوْدَه وعَوْدنا من الكفاية في كلَّ ما يؤدَّينا إليه، ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقَّه في الوقف عنذ أمره، والانتصار على رأيه.

ولم إذل اعز الله أمير المؤمنين، مد فصلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتلاً ما أمري به فيها أخضني له ؛ لا الجاوز ذلك ولا أتعدّاء إلى غيره، ولا أتعرّف اليُمن والبركة إلا في امتلاله ؛ إلى أن حللتُ أوائل خُراسان ؛ صائناً للأمر الذي أمري أمير المؤمنين بصيانته وستره؛ لا أفضي ذلك إلى خاصي ولا إلى عاميّ، ودبّرتُ في مكاتبة أهل الشمن وخوَّعاته ومرّف على مكاتبة أهل الشمن وفوَّعاته ومرّف على مكاتبة أهل الشمن وستره له أن المؤمنين وقسّرت له، فلما نزلت يسابور عملتُ في أمر الكُور التي اجتزت عليها بتولية من وليت عليها، قبل عليها كجرجان ونيسابور عملتُ في أمر الكُور التي اجتزت عليها بتولية من وليت عليها، قبل الاصائة وأهل الاصائة المال الأصائة المال الأسانة والمال الأسانة المال الأسانة المال الأسانة المال الأسانة المال الأسانة المؤمنية وفقت الله المالة المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية

ولما صرتُ من مدينة مَرُّو على منزل، اخترت عِدَّةً من ثقات أصحابي، وكتبت بتسمية ولد عليَّ بن عيسى

وكتابه وأهل بيته وغيرهم وقاعاً، ودفعت إلى كل رجل منهم رُقعة باسم مَنْ وكلتُه بحفظه في دخولي، ولم آمن لو قصرت في ذلك وأخرته أن لو ورحلتُ عن موضعي إلى مدينة مَرْو، فلم صرت منها على ميلين تلقائي على بن عيسى في ولّذه وأهل بيته وقواده، فلقيته بأحسن لقام، وإنسته م ويفختُ من توقيره وتعظيمه والتماس التزول إليه أوّل ما بصرت به ما ازداد به أنساً وثقة، بأحما كان ركن إليه قبل ذلك؛ عاكن يأتيه من كتبي ؛ فإنها لم تقطع عنه بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس، لإلقاء سوه الظرف عنه المنافق من الموجد الله من كتبي ؛ فإنها لم تقطع عنه بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس، لإلقاء سوه الظن عنه ولئل يسبق إلى قلبه أمر يستقض به ما دير أمير المؤدنين في أمره، وأمرني به في ذلك بدأني يسألني المصر إلى منزل كان ارتاده لي ؛ فاعلمته ما معي من الأمور التي لا يحمل أناحير المنافرة فيها. ثم دفع إليه رجاء الحادم كتاب أمير المؤمنين وإبلغه رسائته، فعلم عند ذلك أن قد حلَّ يحبد المعي من الأمور التي لا به الأمر الذي جناه على نفسه، وكسبته يداه؛ من صخط أمير المؤمنين، وتغير رأيه بخلافه أمره وتعديه سيرته.

ثم صرت إلى التوكيل به، ومضيت إلى المسجد الجامع، فبسطت آمال الناس عن حضر، وافتتحت القول بما حمّلني أمير المؤمنين اليهم، وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما آناه، ووضح عنده من سوء سيرة عليّ، وما أمري به فيه وفي عمّاله وأعوانه؛ وإني بالغّ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصة والأخذ لهم بحقوقهم أقصى عايتهم. وأمرت بقراءة عهدي عليهم، وأعلمتهم أن ذلك مثالي وإمامي؛ وأنيّ به أقتدي، وعليه أحتذي؛ فمنى زلتُ عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمتُ نفسي، وأحللت بها ما يحلّ بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمروء؛ فأظهروا السرور بذلك والاستبشار، وعلتُ بالنكير والتهليل أصواتُهم، وكثر دعاؤهم الأمير المؤمنين بالبقّاء وحسن الجزاء.

ثم انكفات إلى المجلس الذي كان على بن عيسى فيه، فصرت إلى تقييده وتقييد ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستيناق منهم جميعاً، وأمرتهم بالخروج إلي من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفي م المسلمين، وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب، وناديت في أصحاب ودائمهم بإخراج ما كان عندهم. فحملوا إلى إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً صالحاً من الورق والعين، وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم، واستنظاف ما وراء ظهورهم، ويسهل الله من ذلك أفضل ما لم يزل يعوّده أمير المؤمنين من الصنيع في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاه الله تعالى:

ولم أدغ عند قدومي مُرّو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعذار والإنذار، والتبصير والإرشاد، إلى رافع ومَنْ قِبْلَه من أهل سَمْرُقَند، وإلى مَنْ بَيلُغ، على حسن ظُنِي بهم في الإجابة، ولزوم الطاعة والاستفامة؛ ومها تنصرف به رسلي إليّ يا أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم واستاعهم، أعملُ على حسبه من أمرهم، وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقّه وصدقه. وأرجوان يعرّف الله أميرً المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته؛ ما لم تزل عادته جاريةً به عنده، بمّة وطوله وقوّته والسلام.

#### الجواب من الرشيد

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتائبك بقدومك مُرّو في اليوم الذي سمّيت، وعلى الحال التي وصفت وما فسّرت، وما كنت قدّمت من الحِيّل قبل ورومك إياها، وعملت به في أمر الكُّور التي سئيت وتولية مَنْ وليت عليها قبل نفوذك عبها، ولطّفت له من الأمر الذي استجمع لك به ما أردت من أمر المناع عليّ بن عبيق وولده وأمل بيته، ومن صار في يدك من عمّاله واصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كلّه ما كان أمير المؤمنين مثل لك ووقفك عليه، وفهم أمير المؤمنين كلّ ما كتبتُ به، وحمد الله على ذلك كثيراً وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه، حتى بلختُ إرادة أمير المؤمنين، وأدركت طلبتُه، وأحسنت ما كان يُحبّ بك وعلى يديك إحكامًه، بما كان اشتدً به اعتناؤه، وليّج به اهتمامه، وجزاك الحير على نصيحتك وكفايتك، فلا أعلى الله أعلى الحير الخير على نصيحتك وكفايتك، فلا أعلى الله الله أعلى الحيد على نصيحتك وكفايتك، فلا

وأمير المؤمنين يأمُرك أن تزداد جدًّا واجتهاداً فيها أمرك به من تتبع أموال الخائن عليّ بن عيسى وولده وكتًابه وعماله ووكلاته وجهابدنه والنظر فيها اختانوا به أمير المؤمنين في أمواله ، وظلموا به الرّعية في أمواهم ، وتتبع ذلك واستخراجه من مظانه ومواضعه ، التي صارت إليه ، ومن أيدي أصحاب الودائم التي استودعوها إياهم ؛ واستمال اللين والشدة في ذلك كله ؛ حتى تصير إلى استنظاف ما وراء ظهورهم ؛ ولا تبقي من نفسك في ذلك بغية ، وفي إنصاف الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم ؛ حتى لا تبقى لتظلم منهم قيتلهم ظلامة إلا استقضيت ذلك له ، وحملته وإياهم على الحق والعدل فيها ، فإذا بلغت أقمى غاية الإحكام والمبالغة في ذلك ، فاشخص خلك ويك المؤلم به وتتأنه وعماله إلى أمير المؤمنين في وثاق ، وعلى الحال التي استحقُّوها من التغيير والتنكيل عالمت أيديم ؛ وما الله بظلام للمبيد .

ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمْرُقند، وعاولة ما قبل خامل، ومَنْ كان على رأيه من أظهر خلاقاً وامتناعاً من أهل كور ما وراء النهر وللحارستان بالدّعاء إلى الفينة والمراجعة، وبسط أمانات أمير المؤمنين التي حملكها إليهم؛ فإن قبلوا واتابوا وراجعوا ما هو أمَلُك بهم، وفرقوا جموعَهم، فهو ما يحبّ أمير المؤمنين أن يعاملَهم به من العفو عنهم والإقالة لهم؛ إذ كانوارعيّه؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم إذ أجابهم ولي لل طُلِيتهم، وآمِن رَوْعهم، وكفاهم ولاية من كرهوا ولايتّه، وأمر بإنصافهم في حقويهم وظلاماتهم ولي الله إذ طَمَّوا وبقواً، وكرهوا العافية وردّوها؛ فإنّ أمير المؤمنين قد قضى ما طبيء فغير ونكل، وغزل واستبدل، وعفا عمن أحدث، وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن أثروه، وعنود إن أظهروه. ومنهم بالله شهيداً ولا حوَّلُ ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم، عليه يتوكل واليه ينيس، والسلام.

وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي أمير المؤمنين.

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن عليٍّ، وكان والي مكة .

ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة ضائفة إلى سنة خمس عشرة وماثتين.

### ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماثة

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

ففيها كان الفداء بين المسلمين والرَّوم على يديُّ ثابت بن نصر بن مالك.

وفيها واقى الرُشيد من الرَّقة في السَّفُن مدينة السلام، يريد الشخوص إلى تُحراسان لحرب رافع؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر، واستخلف بالرَّقة ابنه القاسم، وصُمَّ إليه خُزيَّة بن خازم، ثم شخص من مدينة السلام عشيّة الاثنين، لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر، من الحيَّرُوانيَّة، فيات في بستان أبي جعفر، ثم سار من غد إلى النهروان، فعسكر هنالك، وردِّ حماداً البربريّ إلى أعماله، واستخلف ابنه محمداً بمدينة السلام.

وذكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلتُ للمامون لما أراد الرشيد الشخوص إلى تحراسان لحرب رافع: لستَ تدرِي ما مجدث بالرُشيد وهو خارج إلى خراسان، وهي ولايتك، وعمد المقدم عليك! وإنَّ احسَن ما يصنع بك أن يخلعك، وهو ابن رُبيدة، وأخواله بنوهاشم، وزييدة وأموالها، فاطلبُ إليه أن يُشخصك معه. فسأله الإذن فإن عليه، فقلت له: قل له: أنت عليل؛ وإنما أردتُ أن أخدمك، ولست أكلفك شيئاً. فاذن له

فذكر عمد بن الصبّاح الطبري أن أباه شيّع الرشيد حين خرج إلى خُواسان، فعضى معه إلى النّبروان، فجعل بحادثه في الطبريق إلى أن قال له: يا صبّاح، لا أحسبك تراني أبداً. قال: فقلت: بل يردّك الله سالمًا؛ قد فتح الله عليك، وأراك في عدوًك أماك. قال: يا صبّاح، ولا أحسبك تدري ما أجد! قلت: لا والله، قال: فتمال حتى أريك، قال: فانحرف عن الطريق قلر مائة ذراع، فاستظل بشجرة، وأوما إلى خلمه الخاصة فتتحوا، ثم قال: أمانة الله يا صبّاح أن تكتم علي، فقلت: يا سيّدي، عبدك اللليل تخاطبه خاطبة الولدا قال: فكثف عن بعليه؛ فإذا عصابة حرير حوالي بلغته، فقال: هذه علة أكتمها الناس كلّهم؛ ولكل واحد من ولدي علي رقيب، ومصرور رقيب المامون، وجبريل بن بخيشرع رقيب الأمين وسعى الناك فذهب عني اسمه -علي رقيب بدورة أن أعجف غطوف، ليزيد في علي، فقلت: يا سيدي ما عندي في الكلام جواب؛ ولا في ولاء المهود؛ غير أني أقول: جعل الله من يَشْنوك من الجن والإنس والقريب والبعد فداك؛ وقدمهم إلى تلك قبلك، ولا أرانا فيك مكروها أبداً، وعمر بك الله الإسلام، ودعم بيقائك أركانه، وشدً بك أرجاهه، وردك الله مظفّراً مفلحاً، على أنفسل أملك في عدوك، وما رجوت من ربك. قال: أمّا أنت فقد تخلصت من الفريقين. ١٢......١٧

قال: ثم دعا ببرذون، فجاؤوا به كها وصف، فنظر إليّ فركبه، وقال انصرف غير مودّع؛ فإن لك أشخالًا، فيدّعته وكان إشجر العبد به.

وفيها تحرّك الحُرِّمية بناحية أفْرَبيجان، فوجّه إليهم الرُشيد عبد الله بن مالك في عشرة آلاف فارس، فأسر وسَمي، ووافاه بقُرَّمَاسِين، فأمر بقتل الأسارى وبيع السُّبي.

وفيها مات عليّ بن ظُبْيان القاضي بقصر اللصوص.

وفيها قدم يحيى بن معاذ بأبي النَّداء على الرشيد وهو بالرَّقة فقتله.

وفيها فارق عُجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدّة من أبناء الشّيعة رافع بن ليث، وصاروا إلى هد ثمة.

وفيها قُدِم بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر.

وفيهاولِّي ثابت بن نصر بن مالك التُّغور وغزا، فافتتح مطمورة.

وفيها كان الفداء بالبُدَنْدون.

وفيها تحرَّك ثرُّوان الحَروريِّ ، وَقتل عامل السلطان بطفَّ البصرة.

وفيها قُدِم بعليّ بن عيسي بغداد، فحبس في داره.

وفيها مات عيسي بن جعفر بطرارستان ـ وقيل بالدّسكرة ـ وهو يريد اللحاق بالرشيد.

وفيها قتَل الرشيد الهيضم اليمانيِّ.

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور.

١٢٠....

### ثم دخلت سنة ثلاثة وتسعين وماثة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة الفضل بن يحمى بن خالد بن برمك في الحبّس بالرّقة في المحرّم، وكان بدء علّته ـ فيها ذكر ـ من ثقل أصابه في لسانه وشِقه؛ وكان يقول: ما أحبّ أن يموت الرشيد، فيقال له: أما تحب أن يفرّج الله عنك! فيقول: إن أمري قريب من أمره. ومكت يعالج أشهراً، ثم صلح، فجعل يتحدّث، ثم اشتدّ عليه فعُقد لسانه وطرفه، ووقع لمآبه، فمكث في تلك الحال يوم الخميس ويوم الجمعة، تُوثيُّ مع أذان الغداة، قبل وفاة الرشيد بخمسة أشهر؛ وهو في خس واربعين سنة، وجزع الناس عليه، وصلّ عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجه، ثم أخرج فصلً الناس على جنازته.

## وفيها مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري

وفيها وافى هارون جرجان في صَفر، فوافاه بها خزائن عليّ بن عيسى على ألف بعير وخسمائة بعير، ثم رحل من جُرجان ـ فيها ذكر ـ في صفر، وهو عليل، إلى طُوس؛ فلم يزل بها إلى أن تُوفِّى ـ واتّهم هرشمة، فوجّه ابنه المامون قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مُرّو، ومعه عبد الله بن مالك ويجمى بن معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسنديّ بن الحَرْفيّ ونعيم بن حازم؛ وعلى كتابته ووزارته آيّوب بن أبي سُمَيْر، ثم اشتذ بهارون الوجع حتى ضعف عن السير.

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة، فتَح فيها بخارى، وأسر أخارافع بشير بن اللين، فبعث 
به للى الرشيد وهو بطوس؛ فذكر عن ابن جامع المروزي، عن أييه، قال: كنت فيمن جاء إلى الرشيد باخي 
رافع مقال الرشيد وهو بطوس؛ فذكر عن ابن جامع المروزي، عن أييه، قال: كنت فيمن جاء إلى الرشيد باخي 
اكثر وفي يده مرآة ينظر إلى وجهه. قال: فسمحته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ونظر إلى أخي رافع، فقال: 
الما والله يابن اللّخناء، إلى لارجو الا يفوتني خامل - يريد رافعاً - كيالم تُعَنّي. فقال له: يا أمير المؤمين، قد كنت 
لك حرباً، وقد أظفرك الله بي فافقل ما يحبّ الله، أكن لك سلها، ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذا علم أنك 
قد منت على! فغضب وقال: والله لو لم يبق من أخيلي إلا أن احرّك شفقيً بكلمة لقلت: اقتلوه. ثم دعا 
أجلي وعضوان من أعضائه، في جسمه. فقصله حتى جعله أشلاء. فقال: عُدّ أعضاءه، فعددت له أعضاءه، 
فإذا هي أربعة عشر عضواً، فرفع يديه إلى السهاء، فقال: اللهم كها مُكَنّتي من ثارك وعدوك، فبلغت فيه 
رضاك، فمكّي من أخيه. ثم أغيمي عليه، وتغرّق من حضوه.

وفيها مات هارون الرشيد.

## ذكر الخبر عن سبب وفاته والموضع الذي توفيُّ فيه:

ذُكر عن جبريل بن بختيشوع أنه قال: كنت مع الرّشيد بالرّقة، وكنت أوّل من يدخل عليه في كلّ غداة، فأتعرف حاله في ليلته؛ فإن كان أنكر شيئاً وصفه، ثم ينبسط فيحدّثني بحديث جواريه وما عمِل في مجلسه، ومقدار شربه، وساعات جلوسه، ثم يسألني عن أخبار العامَّة وأحوالها؛ فدخلتُ عليه في غداة يوم، فسلَّمت فلم يكد يوفع طرفه، ورأيته عابساً مفكّراً مهموماً، فوقفت بين يديه مليّاً من النهار، وهو على تلك الحال؛ فلما طال ذلك أقدَّمتُ عليه، فقلت: يا سيدي، جعلني الله فداك! ما حالك هكذا،أعلَّة فأخبرني بها؛ فلعله يكون عندي دواؤها، أو حادثة في بعض مَنْ تحبّ فذاك ما لا يُدفع ولا حيلة فيه إلا التسليم والغمّ، لادرك فيه، أو فَتْق ورد عليك في مُلْكك، فلم تخلُ الملوك من ذلك؛ وأنا أوَّلي من أفضيْتَ إليه بالخبر، وتروَّحت إليه بالمشورة. فقال: ويحك يا جبريل! ليس غمّى وكربي لشيء مما ذكرت، ولكن لرؤيا رأيتُها في ليلتي هذه، وقد أفزعتني وملأت صدري، وأقرحت قلبي، قلت: فرَّجتُّ عني يا أمير المؤمنين؛ فدنوتُ منه، فقبَّلت رجله، وقلت: أهذًا الغمّ كله لرؤيا! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات رديئة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هم، أضغاث أحلام بعد هذا كله. قال: فأقصُّها عليك، رأيت كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدتْ من تحتى ذراع أعرفها وكفّ أعرفها، لا أفهم اسم صاحبها، وفي الكفّ تربة حمراء، فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تُدفر فيها، فقلت: وإين هذه التربة؟ قال: بطوس. وغابت اليد وانقطع الكلام، وانتبهت. فقلت: يا سيَّدي، هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة، أحسبك أخذت مضجعَك، ففكَّرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها. قال : قد كان ذاك، قال : قلت: فلذلك الفكر خالطًك في منامك ما خالطك، فولَّد هذه الرؤيا، فلا تحفِل بها جعلني الله فداك! وأتبع هذا الغم سروراً، يخرجه من قلبك لا يولد علة. قال: فها برحت أطيّب نفسه بضروب من الحيل، حتى سلا وانبسط، وأمر بإعداد ما يشتهيه، ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. ومرَّت الأيام فنسيَّ، ونسينا تلك الرؤيا، في خطرت لأحد منا ببال، ثم قدَّر مسيره إلى خُراسان حين خرج رافع، فلم صار في بعض الطريق، ابتدأت به العلَّة فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طُوس، فنزلنا في منزل الجنيد بن عَبْد الرحمن في ضَيْعة له تعرف بسناباذ، فبينا هو يمرض في بستان له في ذلك القصر إذ ذكر تلك الرؤيا، فوثب متحاملًا يقوم ويسقط؛ فاجتمعنا إليه؛ كلّ يقول: يا سيّدي ما حالك؟ وما دهاك؟ فقال: يا جبريل، تذكر رؤياي بالرَّقة في طُوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور، فقال: جثنى من تربة هذا البستان، فمضى مسرور، فأتي بالتربة في كفه حاسراً عن ذراعه، فلما نظر إليه قال: هذه والله الدَّراع التي رأيتُها في منامي، وهذه والله الكفُّ بعينها، وهذه والله التربة الحمراء ما خرمت شيئاً؛ وأقبل على البكاء والنحيب. ثم مات بها والله بعد ثلاثة، ودفن في ذلك البستان.

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد في علّته في علاج عالجه به، كان سبب مئيّه؛ فكان الرَّشيد همّ ليلة مات بقتله، وأن يفصّله كها فصّل أخا رافع، ودعا بجبريل ليفعلَ ذلك به، فقال له جبريل: انظري إلى غير يا أميرَ المؤمنين، فإنك ستصبح في عافية. فمات في ذلك اليوم.

وذكر الحسن بن على الرَّبعي أنَّ أباه حدَّثه عن أبيه \_ وكان جَّالًا معه ماثة جمل، قال: هو حمل الرشيد إلى

طُوس ـ قال: قال الرشيد: احفُروا لي قبراً قبل أن أموت، فحفروا له، قال: فحملتُه في قبَّة أقود به؛ حتى نظر إليه. قال، فقال: يابن آدم تصير إلى هذا!

وذكر بعضهم أنه لما اشتدّت به العلّة أمر بقبره فحفر في موضع من الدار التي كان فيها نازلا، بموضع يسمى المثقّب، في دار حميد بن أبي غانم الطائق، فلما فرغ من حفر القبر، أنزل فيه قوماً فقرؤوا فيه القرآن حتى ختموا، وهو في محقّة على شفير القبر.

وَإِنِّيَ مِنْ قَدُومٍ كِرامٍ يَسْزِيدُهُمْ شِماساً وَصَبْراً شِدةُ الحَدَثانِ

وذُكر عن مسرور الكبير، قالُ: لما حضرت الرشيد الوفاة، واحسَ بالموت، أمرني أن أنشر الوشيُّ فأتَيْد باجود ثوب أقدر عليه وأغلاء قيمة، فلم أجد ذلك في ثوب واحد، ووجدت ثوينُ أغلُّ شيء قيمة، وجدَّتها متقاربينُ في أثمانها، إلاّ أنَّ أحدهما أغلَّ من الآخر شيئًا، وأحدهما أحمر والآخر أخضر، فجئته بها، فنظر إليها وعمّدة فستها، فقال: اجمار أحسنها كفني، ورُدّ الآخر إلى موضعه.

وتُوفِيِّ - فيها ذكر - في موضع يدعى المنقّب، في دار حميد بن أبي غانم، نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الأخرة من هلمه السنة، وصلَّى عليه ابنه صالح، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح، ومن خدمه مسرور وحسين ورشيد.

وكانت خلافته ثلاثًا وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً، أولها لبلة الجمعة لأربع عشرة لبلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة، وآخرها ليلة السبت لئلاث ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمين وماثة.

وقال هشام بن عمد : استُخلف أبو جمفر الرشية هارون بن عمد ليلة الجمعة الأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة، وهو يومند ابن اثنين وعشرين سنة، وتوفي ليلة الأحد غرّة جادى الأولى وهو ابن خمس وأربعين سنة سنة ثلاث وتسعين ومائة، فملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وسنة عشر يوماً.

وقيل: كان سنّه يوم نوقيَّ سبعاً واربعين سنة وخسة أشهر وخمسة أيام، أولها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة خمسين واربعين ومائة، واخرها يومان مضيا من جمادى الأخوة سنة ثلاث وتسعين ومائة.

وكان جميلًا وسيماً أبيض جَعْداً، وقد وَخَطه الشيب.

ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد

ولاة المدينة: إسحاق بن عيسي بن عليّ، عبد الملك بن صالح بن عليّ، محمد بن عبد الله، موسى بن

عيمى بن موسى، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عليّ بن عيسى بن موسى، محمد بن إبراهيم، عبــد الله بن مُصحب الزبيريّ، بكار بن عبد الله بن مصحب، أبو البُختريّ وهب بن وهب.

ولاة مكة: العباس بن محمد بن إبراهيم، سليمان بن جعفر بن سليمان، موسى بن عيسى بن موسى، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، عبد الله بن قُدّم بن العباس؛ محمد بن إبراهيم، عبيد الله بن قُدّم، عبد الله بن محمد بن عمران، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، العباس بن موسى بن عيسى، علي بن موسى بن عيسى، محمد بن عبد الله العثماني، حمد البربري، سليمان بن جعفر بن سليمان، أحمد بن إسماعيل بن علي، الفضل بن العباس بن محمد.

ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى، يعقوب بن أبي جعفر، موسى بن عيسى بن موسى، العباس بن عيسى بن موسى، إسحاق بن الصباح الكنديّ، جعفر بن جعفر بن أبي جعفر، موسى بن عيسى بن موسى، العباس بن عيسى بن موسى، موسى بن عيسى بن موسى.

ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن عليّ، سليمان بن أبي جعفر، عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، خزيّة بن خازم، عيسى بن جعفر، جرير بن يزيد؟ جعفر بن سليمان، جعفر بن أبي جعفر، عبد الصمد بن عليّ، مالك بن عليّ الخزاعي، إسحاق بن سليمان بن عليّ؛ سليمان بن أبي جعفر، عيسى بن جعفر، الحسن بن جيل مولى أمير المؤمين؛ إسحاق بن عيسى بن عليّ.

ولاة خراسان: أبو العباس الطوسيّ، جعفر بن محمد بن الأشعث، العباس بن جعفر، الغطريف بن عطاء، سليمان بن راشد على الحراج، حمزة بن مالك، الفضّل بن يحيى، منصور بن يزيمد بن منصور، جعفر بن يجين خليفته بها، على بن الحسن بن قُدّطبة، على بن عبسي بن ماهان، مُرْتُمة بن أعينَ.

### ذكر بعض سير الرشيد

ذكر العباس بن محمد عن أبيه، عن العباس، قال: كان الرّشيديصليّ في كلَّ يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا؛ إلا أن تعرض له علّة، وكان يتصدّق من صُلّب ماله في كلَّ يوم بالف درهم بعد زكاته، وكان إذا حجّ حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحجّ أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة، وكان يقتفي آثار المنصور، ويطلب العمل بها إلاّ في بذل المال، فإنه لم يُرّ خليفة قبله كان أغطى منه للمال، ثم المأمون من بعده. وكان لا يضيع عنده إحسان عبين، ولا يؤخر ذلك في أوّل ما يجب ثوابه. وكان بحبّ الشعراء والشعر، ويميل إلى أهل الأدب والفقه، ويكره المراء في الدين، ويقول: هو شيء لا نتيجة له، وبالحرى ألا يكون فيه ثواب، وكان بحبّ المدين في تواب. هو شيء لا نتيجة له، وبالحرى ألا يكون فيه ثواب، وكان بحبّ المديع؛ ولا سبيا من شاعر فصيح، ويشتريه بالثمن الغالي.

وذكر ابنُ أبي حفصة أنَّ مروان بن أبي حفصة دخل عليه في سنة إحدى وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث خلون من شهر رمضان، فانشده شعره الذي يقول فيه:

وَسُـدُتُ بِهِ ارونَ النَّعُورُ فَأَحَكِمُتُ بِمِهِ مِنْ أُسِورِ المُسْلِمِينَ المَسرِائِسُ ومِـا انفَـكُ مَنْهُـوداً بِنَصْرِ لـراؤه لـه عسكرُ عنه تُشَظَّى العساجَـرُ وكـلَ مُلوك الروم أَعطالُهُ جِـزْيَـةً على الرغم قدراً عَنْ يَهِ وهُوَ صاغِرُ

كأنْ لم يُدَمِّنْهُ مِنَ الناس حاضر لقد تَرَكَ الصَّفْصافَ هارونُ صَفْصَفاً فكابُرَهُ فيها أَلجُ مُكابِرُ أناخ على الصَّفْصاف حتى استباحه إلى مثل هارونَ العيــونُ النَّـواظــُــُ إلى وجهه تسمُو العُيُونُ وَما سمَتْ . تـرى حَـوْلُـه الأمـلاكَ مِنْ آل ِ هـاشِم كما حَقَّتِ البِّدْرَ النجومُ الزُّواهـرُ وكِلتَّاهُمَا بَحْرٌ عَلَى النَّاسِ رَاخِسُ يَسُــوقُ يَـدَيْــهِ مِنَ قُـرَيْش كِــرَامُهـاً عليمة بكَفَّيكَ الغُيِّرةُ المَسواطِ إذا فقَـد الناسُ الغمامَ تُـتـابَعَتْ على يْقَةِ أَلْقَتْ إليْكَ أُمورُها قُرَيْش، كما أَلقى عَصاهُ المسافِرُ فــأنتَ لهـا بــالْحَـزم طــاوِ وَنـاشِــرُ أمور بميراث النبئ وليتها إلى أهله صارت بهنّ المُصاير البكم تناهت فاستقرت وإنما فلا العُرْفُ منزُورُ ولا الحُكْمُ جائِرُ خَلَفْتُ لِنَا المَهْدِيُّ فِي العَدْلِ وَالنَّدِي إذا غسابَ نسجسمُ لاحَ آخَسرُ زاهسرُ وَأَبِنَاءُ عَبَّاسِ نُبَحِومُ مَضَيَّةً أَوَائِكُ مِنْ مَعْهِ وَفَكُمْ وأُواخِهِ عَلَى بَنِي سَاقِي الحَجِيجُ تَسَابَعَتُ الْحَجِيجُ تَسَابَعَتُ الْحَالَمُ لَسُتُ بِالْعَالَ مَــذَى شُكُر نُعُمــاكُمْ وَإِنِي لَشــاكِـرُ وَذُو نَهَل بِالرِّئ عِنهِنَّ صادِرُ وما الناس إلا وارد لحياضكم صُدورُ العوالي والسُّيــوفُ البّـواتِــرُ حُصُونُ بَنِي العَباسُ في كلِّ مَأْزَقُ وَطَـوْراً بِأَيـدِيهِمْ تُهَزُّ المَخـاصِـرُ فَطَوْراً يَهُمُّونُ وَلَ القَـوَاطِعَ والقَنا بهم للعطايا والمنايا بوادر بـأيْـدِي عــظام النَّفْـع والضَّــر لاتَنِى أسرأته مختالة والمنابر لِيَهِنِكُمُ المُلكُ النِّي أُصبحَتْ بكمُّ وَإِنَّ رَغَمتُ مِنْ حَاسِدِيكُ الْمُنَاجِرُ أبــوكَ وَلِئُ المُصْطَفى دونَ هــاشِم

فاعطاه خسة آلاف دينار، فقبضها بين يديه وكساه خلعته، وأمر له بعشرة من رقيق الروم، وحمله على بردون من خاص مراكبه.

وذُكر أنه كان مع الرشيدابن أبي مريم المدنى، وكان مضحاكاً له عدائاً فكيها، فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل عدائاً فكيها، فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل عدائه وكان تمن قد جع إلى ذلك المعرفة باخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجان. فيلغ من خاصته بالرشيد أن يواه منزلاً في قصره، وخلطه بحُرِّمه وبطانته ومواليه وغلمائه؛ فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر، ثم قال له: كيف أصبحت؟ قال: يا هذا ما أصبحت بعد، اذهب إلى عملك، قال: ويلك أقم إلى الصلاة، قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود، وأنا من أصحاب أبي يوسف القاضي. فمضى وتركه نائماً، وتأهب الرشيد للصلاة، فجاء غلامه فقال: أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة، فقام فألفى عليه ثيابه، ومضى نحوه، فإذا الرشيد يقرأ في صلاة الصبح، فانتهى إليه وهو يقرأ: "﴿ وما لَن لا أُعَبُدُ اللّذي فَطْرَبِي ﴾ (") فقال ابن أبي مريم، لا أدري وانقا فيا الصبح، فانتهى إليه وهو يقرأ: "﴿ وما لَن لا أُعَبُدُ الذي فَطْرَبِي ﴾ (") فقال ابن أبي مريم، ولي الصلاة، فيضاً عملك المنائب مؤلمي، في الصلاة أيضاً!

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٢٢ .

قال: يا هذا وما صنعت؟ قال: قطعتُ علىّ صلاتي، قال: وإنه ما فعلتُ؛ إنما سمعت منك كلاماً عُمَّني حين قلت: ﴿ وما لي لاَ أَشْبُدُ اللّٰذِي فَطَرَنِي ﴾ فقلت: لا أدري والله! فعاد فضحك، وقال: إياك والقرآن والدين، ولك ما شفت بعدهما.

وذكر بعضُ خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غاليةً إلى الرشيد، فدخل عليه وقد حملها معه، فقال يا أميرَ المؤمنين، جعلني الله فداك! قد جنتك بغالية ليس لأحد مثلها، أما مسكها فمن سُرَر الكلاب التُّنتيّة العتيقة، وأما عَنْبرها فمن عنبر بحر عَدَن، وأما بانُها فمن فلان المدنيّ المعروف بجودة عَمله، وأما مركّبُها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها، حاذق بتركيبها، فإنَّ رأى أمير المؤمنين أن يمنَّ عليَّ بقبولها فعل، فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه: يا خاقانُ، أدخرُ , هذه الغالية ؛ فأدخلها خاقان ، فإذا هي في بَرْنيَّة عظيمة من فضَّة وفيها مِلْعقة ، فكشف عنها وابن أبي مريم حاضر، فقال: يا أميرَ المؤمنين، هَبْها لي، قال: خذها إليك. فاغتاظ العباس، وطار أسفاً، وقال: ويلك! عمدت إلى شيء منعتُه نفسي، وآثرتُ به سيدي فأخذتُه! فقال: أمَّه فاعلة إن دهن بها إلا استه! قال: فضحِك الرشيد، ثم وثب ابنُ أبي مريم، فألقى طرف قميصه على رأسه، وأدخل يده في البَرْنيَّة، فجعل يخرج منها ما حملت يده، فيضعه في استِه مرَّة وفي أرفاغه ومغاينه أخرى، ثم سوَّد بها وجهَه ورأسه وأطرافه، حتى أتى على جميع جوارحه، وقال لخاقان: أدخل إلىّ غلامي، فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك، ادعُ غلامه، فدعاه، فقال له: اذهب بهذه الباقية، إلى فلانة، امرأته، فقل لها: ادهني بهذا حِرَك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها الغلام ومضى، والرّشيد يضحك، فذهب به الضحك. ثم أقبل على العبّاس فقال: والله أنت شيخ أحمق، تجيء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية! أما تعلم أنَّ كلّ شيء تمطر السياء وكلُّ شيء تخرج الأرض له، وكل شيء هو في الدُّنْيا فملك يده، وتحت خاتمه وفي قبضته! وأعجبُ من هذا أنه قيل لملك الموت: انظر كلّ شيء يقولُ لك هذا فأنفذه، فمثل هذا تُمَّدح عنده الغالية، ويخطب في ذكرها، كأنه بقَّال أوعطار أو تُمَّار! قال: فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نَفَسَهُ، ووصل ابنَ أبي مريم في ذلك اليوم بماثة ألف درهم.

وذكر عن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن إلى طالب، قال: أراد الرشيد أن يشرب اللّذواء يوماً، فقال له ابن أبي مريم: على لك أن تجملني حاجبك غذا عند أخذك الدواء؛ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك؟ قال: أقعل، فبعث إلى الحاجب: الزمّ غذاً منزلك؛ فإني قد وليت ابن أبي مريم الحجابة. ويكّر ابن أبي مريم، فوضع له الكرسي، وأخذ الرشيد دواءه، ويلغ الحبر بطائته، فجاه رسول أم جغر يسأل عن أمير للؤمنين وعن دوائه، فأوصله إليه، وتعرف حاله وانصرف بالجواب، وقال للرسوك: أعلِم السيدة ما فعلت في الإذن لك قبل الناس؛ فأعلنها، فبثت إليه بمال كثير، ثم جاء رسول يحيى بن خالد، فقعل به مثل ذلك، فهعث إليه كلّ واحد من البرامكة فقعل به من المناق، غنها حد سهل التواد والعظاء ؛ فيا أحد سهل بيصلة جزيلة، ثم جاء رسول القصل بن الربيع فرقه ولم يأذن له، وجاءت وسل القواد والعظاء ؛ فيا أحد سهل ونقي بدنه من الدواء دعاه، فقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي، كسبت ستين ألف دينار، فليا خرج الرشيد من العة فاستكرام وافائ: وابين حاصل؟ قال: وابين عاصل؟ قال: عمرول، قال: قد سوغناك حاصلنا؛ فأحد إلينا عشرة آلاف تفاصة، فقال أد. عا صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي، كسبت ستين ألف دينار، فلان أربح من تاجره الرشيد.

وذكر عن إسماعيل بن صَبيع، قال: دخلتُ على الرشيد، فإذا جارية على رأسه، وفي يدها صجيفة وبلعقة في يدها الأخرى، وهي تلعقة أولا فأولا، قال: فنظرت إلى شيء أبيض رقيق فلم أدرما هو! قال: وعلم أني أحبّ أن أعرفه، فقال: يا إسماعيل بن صَبيع، قلت: لبيك يا سيدي، قال: تندي ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا جشيش الأرز والحنطة وماء نُخالة السيد؛ وهو نافع للأطراف المعرجة وتشنيج الأعصاب ويصفي البُشرة، ويذهب بالكلف، ويسمن البدن، ويجلو الأوساخ. قال: فلم تكن في همّة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ؛ فقلت: يكّر عليّ كلّ غذاة بالجشيش، قال: وما هو؟ فوصفت له الصّفة التي سمعتها. قال: تضجر من هذا في اليوم الثالث، فعمله في اليوم الأول فاستطبتُه، وعمله في اليوم الثاني فصار دونه، وجاء به في اليوم الثالث، فقلت: لا تُقدّمه،

وذُكِر أنَّ الرشيد اعتلَ علة، فعالجه الأطباء، فلم يجد من جلته إفاقة، فقال له أبو عمر الأعجميّ: بالهند طيب يقال له مُنكُه؛ راتيهم يقلمونه على كلّ من بالهند؛ وهو أحد عبّادهم وفلاسفتهم، فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعلّ الله أن يبعث له الشفاء على يده! قال: فوجّه الرّشيد مُنْ حمله، ووجّه إليه بصلة تعينه على سفره. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرىء من علته بعلاجه، فالجرى له رزقاً واسعاً وأموالاً كافية، فينا مُنكُه مارًا بالحُلّه؛ صفته: هذا دواء للحمي الدائمة وحمى الغير عاليه عقافير كثيرة، وقام بصف دواء عنده معجوناً، فقال في صفته: هذا دواء للحمي الدائمة وحمى الغير والشداع والشفية ولوجه المظهر والركبتين والبواسروالرياح، ولوجع المفاصل ووجع المينين، ولوجع البَقْن والصُّداع والشفية ولتقطير البول والفالج والارتماش؛ فلم يذخّي علية في البَدّن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها، فقال مُنكُم لترجانه: ما يقول هذا؟ فترج له ما سعم، فتبسّم وتملّخي عن أعلي، وتكلف العليظ من مؤنّي، وهو يجد هذا نصب عيته ويلزائه إوان كان الأمر ليس كها يقول وتشافي من أعلي، وتكلف العليظ من مؤنّي، وهو يجد هذا نصب عيته ويلزائه إوان كان الأمر ليس كها يقول كثير؛ وإن توك هذا الجامل قَتل في كل يوم نفساً، وبالحرى أن ينتل الشين وبلاقاً في نفس يجيا بقتلها على في التغير، ووهن في الملكة.

وذُكر أنَّ يحيى بن خالد بن برمك وتى رجلًا بعض أعمال الحراج بالسَّواد، فلخل إلى الرشيد يوقّعه؛ وعند، يحيى وجمفر بن يحيى، فقال الرشيد ليحيى وجمفر: أوصياه، فقال له يحيى: وَقَرْ واعمر، وقال لـه جمغر: أنصف وانتصف، فقال له الرشيد: اعدل واحسن.

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشبيان، تم رضي عنه، وأذن له، فلخل عليه، فقال: يا أميرًا المؤمنين؛ الحمد لله الذي سهمّل لنا سبيل الكرامة، وحلّ لنا النّعمة بوجه لقائك، وكشف عنا صُبابة الكرب بإفضالك، فجزّاك الله في حال سخطك رِضًا المنبين، وفي حال رضاك جزاء المنعمين المعتبّن المتطوّلين؛ فقد جعلك الله وله الحمد، تتثبّث تحرّجاً عند الغضب، وتنطوّل تمثّا بالنمم، وتعفو عن المسيء تفضّلًا بالعفو.

وذكر مصعب بن عبد الله الزبيري أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أنَّ الرشيد قال له: ما تقول في الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، طعن عليه نلس؛ وكان معه ناس؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه؛ فهم أنواع الشُبّر، وأهل البدّع، وإنواع الخوارج؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهلُّ الجماعة إلى اليوم. فقال لي: ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا.

قال مصعب: وقال أبي ــ وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله ﷺ؛ فقلت له: كانت منزلتهما في حياته منه منزلتهما في تماته؛ فقال: كفيتني ما أحتاج إليه .

قال: وُوفِيُّ سلام، أو رشيد الخادم ـ بعض خدّام الخاصة ـ ضياعُ الرّشيد بالنغور والشأمات، فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له، فأمر الرّشيد بتقديم والإحسان إليه، وضمّ ما أحبّ أن يضمّ إليه من ضياع الجزيرة، ومصر. قال: فقيم فلدخل عليه وهو ياكل سَفّرَجلاً قد أن به من يلّخ؛ وهو يقشّره وياكل منه، فقال له: يا فلان، ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك، ولك عنده ما تحبّ، وقد أمرت لك بكذا وكذا، ولوليتك كذا وكذا، فسل حاجتك، قال: فتكلّم وذكر حسنَ سيرته، وقال: أنسيَّتُهم والله يا أمير المؤمنين سيرةً المُمرين. العمرين، عبد العزيز، تحتملها لعمر بن الحفال!

وذكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن عبد العزيز حدَّثه، عن الضحّاك بن عبد الله، وأثنى عليه خيراً؛ قال: أخبرني بعضُ ولد عبد الله بن عبد العزيز، قال: قال الرَّشيد: والله ما أدرى ما آمر في هذا العُمريّ! أكره أن أقدم عليه وله خَلَف أكرههم ؛ وإني لأحبّ أن أعرف طريقَه ومذهبه، وما أثق بأحد أبعثه إليه، فقال عمر بن بزيع والفضل بن الربيع: فنحن يا أميرَ المؤمنين، قال: فأنتها، فخرجا من العرج إلى موضع من البادية يقال له خلُّص، وأخذا معها أدُّلاء من أهل العرُّج؛ حتى إذا وردا عليه في منزله أتَّيَاه مع الضحى؛ فإذا هو في المسجد، فأناخا راحلتيهما ومَنْ كان معهما من أصحابهما، ثم أتياه على زيّ الملوك من الرّيح والثياب والطِّيب؛ فحلسا إليه وهو في مسجد له، فقالا له: يا أبا عبد الرحن، نحن رسل مَنْ خَلْفنا من أهل المشرق، يقولون لك: اتَّق الله ربك؛ فإذا شئت فقم. فأقبل عليها، وقال: ويحكما! فيمن ولمن! قالا: أنت، فقال: والله ما أحبِّ أني لقيت الله بمحجمة دم امرىء مسلم، وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس؛ فلما أيسا منه قالا: فإنَّ معنا شيئاً تستعين به على دهرك، قال: لا حاجة لى فيه، أنا عنه في غنَّى، فقالا له: إنها عشرون ألف دينار، قال: لا حاجة لي فيها، قالا: فأعطها من شئت، قال: أنتها، فأعطياها مَنْ رأيتها، ما أنا لكها بخادم ولا عَوْن. قال: فلما يئسا منه ركبا راحلتيْهما حتى أصبحا مع الخليفة بالسُّقيا في المنزل الثاني، فوجدا الخليفة ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدَّثاه بما كان بينهما وبينه، فقال: ما أبالي ما أصنع بعد هذا. فحجَّ عبدُ الله في تلك السنة، فبينا هو واقف على بعض أولئك البَّاعة يشتري لصبيانه؛ إذا هارون يسعَى بين الصَّفا والمروة على دابَّة، إذ عرض له عبد الله وترك ما يريد، فأتاه حتى أخذ بلجام دابته، فأهوتْ إليه الأجناد والأحراس، فكفُّهم عنه هارون فكلمه. قال: فرأيتُ دموعَ هارون؛ وإنها لتسيل على مَعْرَفة دابَّته، ثم انصرف.

وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثني اللبث بن عبّد العزيز الجوزجاني ـ وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة ـ أن بعض الحجبّة حدَّثه أن الرشيد لما حجّ دخل الكعبة، وقام على أصابعه، وقال: يا مَنْ بملك حوائج السائلين، ويعلم ضمير الصامتين، فإنّ لكل مسألة منك ردًّا حاضراً، وجواباً عتيداً، ولكلّ صامت منك علم مُحيط ناطق بمواعيدك الصادقة، وأياديك الفاضلة؛ ورحتك الواسعة. صلّ على محمد وعلى آل محمد،

واغفر لنا ذفويمًا وكمَّر عنا سيئاتنا. يا مَنْ لا تضرّه اللذوب، ولا تفقى عليه العيوب، ولا تنقصه مغفرة الحظايا. يا من كبس الارض على الماء، وسدّ الهواء بالسيّاء، واختار لنفسه الأسياء، صلّ على محمد، وبخر في في جميع أمري. يا من خشمت له الاصوات بالوان اللغات يسالونك الحاجات؛ إنّ من حاجني إليك أن تغفر لي إذا توقيقني، وصرتُ في لحدي، وتفرّق عني أهلي وولمدي. اللهمّ لك الحمد حمداً يفضُل على كلّ حمد تعفضلك على جميع الحلق. اللهم صلّ على محمد صلاة تكون له حرزاً، واجْزه عنا حرزً الجراء في الاحرة والأولى. اللهمّ أحينًا سُعداء وتوقّا شُهداء، واجعلنا سعداء مرزوقين، ولا تجعلنا أشقياء عودمنا

وذكر عليّ بن محمد عن عبد الله، قال: أخبرني القاسم بن يجيى، قال: بعث الرشيد إلى ابن أبي دارد والذين يخدمون قبر الحسين بن عليّ في الحقيّ، قال: فالنيّ بهم، فنظر إليه الحسن بن راشد، وقال: ما لك؟ قال: بعث إليّ هذا الرجل - يعني الرشيد فاحضرني، ولست أمنه على نفسي، قال له: فإذا دخلتَ عليه فسألك، فقل له: الحسن بن راحلد وضعيّ في ذلك الموضع. فليّ ادخل عليه قال هذا القول، قال: ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن! احضروه، قال: فلي حضر قال: ما حملك على أن صيّرت هذا الرجل في الحبّرة قال: رحم الله من مخليط الحسن! المرتفي أم موسى أن أصيّرة فيه، وأن أجري عليه في كل شهر ثلاثين درهماً فقال: ردَّوه إلى الحبّر والحبيه ما إجرَّه أم موسى وأم موسى هي أمّ المهدي ابنة يزيد بن منصور.

وذكر على بن محمد أن أباه حدّثه قال: دخلت على الرشيد في دار عون الببادي فإذا هو في هيئة الصيف، في بيت مكشوف؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب في الشق الأين من البيت، وعليه عُلالة رقيقة، وإزار رشيدي عريض الأعلام، شديد التَّصُريع؛ وكان لا يُخيِّس البيت الذي هو فيه؛ لأنه كان يؤذيه؛ ولكنه كان يدخل عليه برد الحيش، ولا يجلس فيه. وكان أوَّل من اتخذ في بيت مقبله في الصيف سقفاً دون سقف؛ وذلك أنه لما بلغة أن الاكاسرة كانوا يطينون ظهور بيوتهم في كلّ يوم من خارج ليكف عنهم حرَّ الشمس؛ فاتخذ هو سنقاً بي سقف البيت الذي يقبل فيه.

وقال على عن أبيه: خُبرت أنه كان في كل يوم القيظ تغار من فضة يعمل فيه العطار الطُبب والزعفران والأفاويه وماء الورد، ثم يدخل إلى بيت مقيله، ويدخل معه سبع غلائل قصب رشيلية تقطيع النساء، ثم تغمس المفلال في ذلك الطيب، ويؤق في كل يوع بسبع جوار، فتخلع عن كل جارية ثبابها ثم تخلع عليها غلالة، وتجلس على كرمي، مثقب، وترسل الفلالة على الكرمي فتجلله، ثم تبخّر من تحت الكرمي بالعود الملدج في العبر أمداً حتى يجفّ القميص عليها، يفعل ذلك بين، ويكون ذلك في بيت مقيله، فيعين ذلك السبة المبادخور والطيب.

وذكر عليّ بن حوة أنَّ عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن عليّ بن أبي طالب قال: قال لي العباس بن الحسن: قال في الرَّشيد: أراك تكثر من ذكر يَنَّم وصفتها، فصفها لي وأوجز، قال: قلت: بكلام أو بشعر؟ قال: بكلام وشعر، قال: قلت: جِلتُها في اصل عِلقْها، وعِلقها مسرِّح شانها، قال: فتبسَّم، فقلت له:

## تسرى قسراقيسره والبعيسَ وَاقفه أَ وَالضبُّ وَالنَّونَ والملَّاحِ والحادِي

وذكر محمد بن هارون، عن أبيه، قال: حضرت الرُشيد، وقال له الفضل بن الربيع: يا أميرً المؤمنين، قد أحضرتُ ابنَ السمّاك كها أمريّم، قال: ادخله، فدخل، فقال له: عِظني، قال: يا أميرً المؤمنين، اتنى الله وحده لا شريك له، واعلم أنك واقف غداً بينَ يدى الله ربك، ثم مصروف إلى إحدى منزلينُ لا ثالثة لها؛ جنة أو نار. قال: فبكي هارون حتى اخضلت لحيته، فأقبل الفضل على ابن السّماك، فقال: سبحان الله! وهل يتخلّج أحداً شكّ في أنّ أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاه الله! لقيامه بحق الله وعدله في عباده، وفضله! قال: فلم يخيل بذلك ابن السماك من قوله، ولم يلتغتّ إليه، وأقبل على أمير المؤمنين، فقال: يا أميرً المؤمنين، والله معك ولا عندك في ذلك اليوم، فاتن الله وانظر لنفسك. قال: فبكي هارون حتى أشفقنا عليه. وأفجم الفضل بن الربيع غلم ينطق بحرف حتى خرجنا.

قال: ودخل ابن السمّاك على الرشيد يوماً؛ فيننا هو عنده إذ استسقى ماء؛ فأتي بقلة من ماء؛ فلها أهوى بها إلى فيه ليشربها، قال له إبن السماك: على رشلك يا أسير المؤمنين؛ بقرابتك من رسول الله ﷺ، لو مُنعتَ هذه الشُرّبة فبكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي، قال: اشرب هناك الله : فلما شربها، قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله ﷺ، لو مُنِعتَ خروجها من بدنك، فبصادا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكي؛ قال ابن السّماك: إن مُلكاً فيحته شربة ماء، لجدير آلا ينافس فيه. فبكي هارون؛ فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السّماك بالانصراف فانصوف.

قال: ووعظ الرئميد عبد الله بن عبد العزيز العمري، فتلغى قوله بنعم يا عمّ، فلها ولَى لينصرف؛ بعث الله بألفى دينار في كيس مع الأمين والمأمون فاعترضاه بها، وقالا: يا عم، يقول لك أمير المؤمنين: خذها وانتفع بها أو فرقها، فقال: هو أعلم بمّن يفرقها عليه، ثم أخذ من الكيس ديناراً، وقال: كرهت أن أجع سوء القول وسوء الفعل. وشخص إليه إلى بغداد بعد ذلك، فكره الرشيد مصيره إلى بغداد، وجع المُمريّن، فقال: ما لي ولابن عمكم! احتملتُه بالحباز، فشخص إلى دار عملكني؛ يريد أن يفسد على أولياتي! ردّوه عني، فقالوا: لا يقبل منا؛ فكتب إلى موسى بن عبسى أن يوقّن به حتى يردّه، فدعا له عيسى بئي عشر سنين، قد حفظ الخطب والمواعظ، كلم يسمع العمريّ بمثله، ونهاه عن التعرض لأمير المؤمنين، فأخذ نعله، وقام وهو يقول: ﴿ فاعترفوا بأنبُهم فَسُمُقاً لأصْحَابِ السَّعير ﴾(١).

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص من بغداد، فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصّيد، فعرض له رجل من الساك، فقال: يا هارون، اتن الله، فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خلد هذا الرُّجُل إليك حتى أنصرف، فلها رجع دعًا بغدائه، ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه، فلها أكل وشرب دعا به، فقال: يا هذا، أنْصِفْي في المخاطبة والمسألة، فال: ذلك أقل ما يجب لك، قال: فأخير في: أنا شرَّ وأخبتُ أم فرعون؟ قال: بل فرعون، قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأعلى ﴾ (٣ وقال: ﴿ ما عَلِمْت لَكُمْ مِن إِلَّهِ عَيْرِي ﴾ (٣)، قال: ذل

<sup>(</sup>١) سورة الملك : ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ٣٨ .

صدقت؛ فأخيرً في فمن خير؟ أنت أم موسى بن عمران؟ قال: موسى كليم الله وصفيه، أصطنعه لنفسه، وأتمنه على وحيه، وكلمه من بين خطقه، قال: صدقت؛ أفيا تعلم أنه لما بعثه وأخاه إلى فرعون قال لهما: ﴿ قَدُولا لَهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلا اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه الله اللّه اللّه على الله الله تأثبت، ولا أيل المنافق على الله على الله ويقد عنها الله على الله ويقد عنها على الله الله على الله ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب عنه من الوائة ولا على المجلس من الوائة ولا على المجلس ومنحه والمهل من صالتنا ما شمت؛ وضعها عيث أحبست.

#### ذكر مَنْ كان عند الرّشيد من النساء المهاثر

قيل: إنه تؤرَّج زبيدة، وهي أمَّ جعفر بنت جعفر بن المنصور، وأعرس بها في سنة خمس وستين ومائة في خلاقة المهدئي بخداد، في دار بحمد بن سليمان - التي صارت بعد للعباسة، ثم صارت للمعتصم بالله - فولدت له محمداً الأمين، وماتت بغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة وماتين.

وتزوَّج أمَّة العزيز أمَّ ولد موسى، فولدت له عليٌّ بن الرشيد.

وتزوج أمَّ محمد ابنة صالح المسكني، وأعرس بها بالرّقة في ذي الحجة سنة سبع وثمانين وماقة، وأمّها أم عبد الله ابنة عيسى بن عليّ صاحبة دار أمَّ عبد الله بالكرْخ التي فيهـا أصحاب الـدبس؛ كانت أملكت من ابراهيم بن المهدنيّ، ثم خلعت منه فتزوّجها الرشيد.

وتزرّج العباسة ابنة سليمان بن أبي جعفو، وأعرس بها في ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة، محملت هي وأمّ محمد ابنة صالح إليه.

وتزوج عزيزة ابنة الفطريف؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبي جعفر فطلقها، فخلّف عليها الرشيد، وهي ابنة أخمى الحيزران.

وتزوج الجُرْشية العثمانية، وهي ابنة عبد الله بن عمد بن عبد الله بن عمروبن عثمان بن عفان، وسميت الجُرْشية لانها ولدت بجُرش باليمن، وجلة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وعمّ أبيها عبدالله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفر، وأم محمد ابنة صالح، وعباسة ابنة سليمان، والعثمانية. وولد للرشيد من الرّجال:

محمد الأكبر وأمَّه زبيدة، وعبد الله المأمون وأمه أم ولديقال لهامراجل،والقاسم المؤتمن وأمَّه أم ولد يقال لها

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٢٢ .

قصف، وعمد أبو إسحاق المتصم وأمه أم ولد يقال لها ماردة، وعلىّ وأمه أمّة العزيز، وصالح وأمّه أم ولد يقال لها رشم، ومحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يقال لها عرابة، ومحمد أبو يعقوب وأمه أم ولد يقال لها شدرة، ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها خُبِّث، ومحمد أبو سليمان وأمه أم ولد يقال لها رَواح، ومحمد أبو عليّ وأمّه أمّ ولد يقال لها دواج، ومحمد أبو أحمد وأمّه أم ولد يقال لها كِتْمان.

ومن النساء: سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم، وأم حبيب وأمها ماردة وهي أخت أبي إسحاق المعتصم، وأروى أمها خلوب، وأم الحسن وأنهها عرابة، وأم محمد وهي خمدونة، وفاطمة وأمها تُحصّص واسمها مصفّى، وأم أبيها وأمها سكّر، وأم سلمة وأمها رحيق، وخديجة وأمها شُجّر، وهي أخت كريب، وأم القاسم وأمها خزق، ورملة أم جعفر وأمها خلَّ، وأم علي أمها أنيق، وأم الغالية أنّها سَمُنْذَل، وربَّطة وأمها زينة.

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهائي، قال: قال المفضل بن محمد الضيق: وتجه إلى الرشيد؛ في علمت إلا وقد جامنني الرسل ليلاً، فقالوا: أجب أمير المؤمنين، فخرجت حتى صرت إليه؛ وذلك في يوم خيس، وإذا هو متكرى ومحمد بن زبيدة عن يساره، والمأمون عن نمينه؛ فسلَمت، فاوماً إلى فجلست، فقال في: يا مفضّل، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال كم اسماً في: ﴿فَسَيَكَفْيكُهُمُهِ ١٩٧٧؟ قلت: ثلاثة أسياء يا أمير المؤمنين، قال: وما هي ؟ قلت: الكاف لرسول الله ﷺ، والهاء والمهم، وهي للكفار، والياء وهي لله عز وجلً . قال: صدقت؛ مكذا أفادنا هذا الشيخ \_ يعني الكسائي \_ ثم التفت إلى محمد، فقال له: أفهمت يا عمد؟ قال: نعم، قال: أعذ علي المسألة كيا قال المفضّل، فاعادها، ثم التفت إلى قفال: يا مفضّل، عندك مسألة تسألنا عنها بحضوة هذا الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: وما هي ؟ قلت: قول الفرزدق:

### أَخَذْنَا بِآفَاقِ السماءِ عليكُم لنا قَمَراها والنَّجومُ الطُّوالِعُ

قال : هيهات أفادناها متقدّماً قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها ، يعني الشمس والقمر كها قالوا سنّـة العمرين : سنة أبي بكر وعمر ، قال : قلب استحسنوا هذا ؟ قال : زدْ ، قلت : قلبم استحسنوا هذا ؟ قال : لانه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد ، وكان أحدهما أخفُ على أفواه القائلين غلبّوه وسنّوا به الاُخر ، فلها كانت أبام عمر أكثر من أبام أبي بكر وفتوئه أكثر واسمه أخفُ غلبّوه، وسموا أبا بكر باسمه، قال الله عزّ وجهد المشرقيني ١٩٧٩ وهو المشرق والمغرب. قلت : قد بقيت زيادة في المسألة ا فالتفت إلى وجهد الكنافي نقال: يقال في هذا غير ما قلنا؟ قال: هدأ أوفي ما قالوا، وقمام المحبى عند العرب. قال: ثم التفت إلي نقال: وما اللذي بقي ؟ قلت : بقيت الغاية التي إليها أجرى الشاعر المفتخر في شعره ، قال: وما التفت إلي قلت : أراد بالشمس إبراهيم ، وبالقمر عمداً ﷺ ؛ وبالنجوم الحلفاء الراشدين من آبائك الصالحين . قال : فاشرابُ المؤمنين ، وقال : يا فضل بن الربيع ؛ احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء دُيْته ، وانظر مَنْ قال : فاشرابُ مي وفرة فيؤذذ لهم ، فإذا المُداني ومنصور النَّمري ، فأذن لهم ا، فقال : أدن مني الشيخ ، فذنا منه وقية ل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٣٨ .

## قبل لبلإمبام المقتبدي بناسُهِ منا قباسِمُ دون مَدَى ابِسِ أُمِّهِ فقد رُضيناه فقم فَسَمُّهِ

فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وإناجالس حتى تنهضني قائراً ! قال : قيام عَزْم يا أمير المؤمنين ؛ لا قيام حَتَّم ، فقال : يؤق بالقاسم ، فابي به ، وطبطب في أرجوزته ، فقال الرشيد للقاسم : إنَّ هذا الشيخ قد دعا إلى عَقْد البيعة لك ، فأجزٍل له العطية ، فقال : حُكَّم أمير المؤمنين، قال : وما أنا وذاك ! هات النّمري ، فدنا منه ، وأنشله :

# مــا تَنقضِي حسرةً مِنِّي ولا جَــزَعُ

ـ حتى بلغ ـ

ما كان أحسن أيام الشباب وما أبقى حلاوة ذكراً التي تُستَعُ ما كنتُ أُوفِي شبابي كنه غُسرتِه حتى مضى فبإذا الدنيا له نَبــُعُ قال الرشيد: لا خرق دنيا لا مُجَمَّل فيها بيُرد الشباب.

وذكر أن سعيد بن سلم الباهليّ دخل على الرشيد ، فسلّم عليه ، فاوما إليه الرشيد فجلس ، فقال : يا أميرًا المؤمنين ، أعرابيًّ من بالهلة واقفّ على باب أمير المؤمنين ؛ ما رايت قطّ أسعر منه ، قال : أما أنك استبحت ملني - يعني العماليّ ومنصور النمريّ ، وكانا حاضريه - تميي لها أحجارك ، قال : هما يا أمير المؤمنين بيباني لك ؛ فيؤذن للأعرابيّ ؟ فأذن له ، فإذا أعرابيّ في جُبّة خَرْ ، ورداء عاليْ ، قد شدّ وسطه ثم تناء على عائقه ، وعمامة قد عَصْبها على خدّيه ، وأرخى لها عَلَمْ ، فجلة خرْ ، ورداء عاليْ ، قد شدّ وسطه ثم تناء على عائقه ، والمحالة والفضل بن الربيع ، فقال ابين يليق أمير المؤمنين : حذ في شَرَف أمير المؤمنين : فائلله ابنُ سلّم للأعرابيّ : حذ في شَرف أمير المؤمنين ، فلك وأنت قدله من نفسك ، فقال أمير المؤمنين : بين حيى عمداً والمألوث وهم حافافه فقال : با أمير المؤمنين ، مكلتي على القدر في غير الحلدروعة الحلاقة ، وبهرالهدية ، ونفور القوافي عن الروية ، فيمهائي أمير المؤمنين ، عالم المؤمنين انتقاق ، وسهلت عبدان النفاق ، وجملت اعتدارك بدلاً من امتحانك ، ثم أنشأ يقول :

مُمَا طُنُبَاها بِازَكَ اللهُ فيهما وأنتَ أُمِيرَ العؤمنينَ عموهُها بَيْنَتَ بِمَبْدِ اللهِ بَعدَ مُحمَّدِ ذَرَى ثَبَة الإسلامِ فاهتَرُ عُودُها

فقال : وأنت يا أعرابي بارك الله فيك ؛ فسَلنا ، ولا تكن مسألتك دون إحسانك ، قال : الهُنيدة يا أمير المؤمنين ، قال : فنبسّم أمير المؤمنين ، وأمر له بمائة ألف درهم وسبع خَلَع .

وذُكر أنَّ الرشيد قال لابنه القاسم ـ وقد دخل عليه قبل أن يبايع له: أنت للمأمون ببعض لحمك هذا ، قال : ببعض حقَّله .

وقال القاسم يوماً قبل البيعة له : قد أوضيتُ الأمين والمامون بكَ ، قال : أمَّا أنت يا أمير المؤمنين فقد توليتُ النَّظر لهما ، ووكلتُ النظر لي إلى غيرك .

وقال إسحاق المولى : لما بايع الرشيد لولده ، كان فيمَنّ بايع عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير ، فلمّا قدم ليبايع ، قال :

لا قبصُّراً عنها ولا بَلَغْتُهما حتى يطولَ على يديكَ طِولُها فاستحسن الرشيد ما تَمَثَل ، وأجزل له صلته ، قال : والشعر لطُريح بن إسماعيل ، قاله في الوليد بن

وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد :

يزيد وفي ابنيه .

فلها عَيْنَانِ تَـلْمَعْ غربت مِـن حـيـثُ تَـطلُعْ

غَـرَبَـتُ في الـشُّـرةِ شـمسُّ مـا رأيـنا قطُّ شَـمــاً وقال أبو نواس الحسن بن هانيء:

فنحنُ في مأتم وفي عُرْسِ فنحن في وحُمشَة وفي أُسر كينا وَفاة الإمام بالأمس خُلكِ، وبَعادُ بطوسَ في رَمْسِ جُرَت جُـوارِ بـالسَّعـدِ والنحس القلبُ يَبكي والسَّنُ ضاحكَةً يُضحكُنـا القسائمُ الأمينُ ويُبْ بَـدُوانِ : بدر أَضْحَى بَبُعـدادَ بـالـ

وقيل : مات هارون الرشيد ، وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيَّف .

#### خلافة الأمين

وفي هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في عسكر الرّشيد ، وعبدالله بن هارون المأمون يومئة بَرُّو ، وكان ـ فيها ذكر ـ قد كتب مَوْيه مولى المهديّ صاحب البريد بطُوسَ إلى أبي مسلم سلام ، مولاه وخليفته ببغداد على البريد ، والأخبار ، يعلمه وفاة الرشيد . فنخل على محمد فعرًاه وهناه بالحلافة ، وكان أوّل الناس فعل ذلك ، ثم قدم عليه رجاء الحادم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأخرة ، كان صالح بن رشيد أرسله إليه بمالخير بذلك ـ وقيل: أتاه الخبر بذلك ـ ليلة المحميس للنصف من جمادى الآخرة ، فاظهرَه يوم الجمعة ، وستر خبرَه بقيّة يومه وليلته ، وخاض الناس في أمره .

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الحادم بوفاة الرشيد ـ وكان نازلًا في قصره بالحلد ـ تحوُّل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة ، وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة ، فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ونعمى الرشيد إلى الناس ، وحرَّى نفسه والناس ، ووعدهم خيراً ، ويسط الأمال ، وآمن الأسود والأبيض ، وبايعه جِلّة أهل بيته وخاصت ومواليه وقوّاده ، ثم دخل . ووكّل ببيعته على

مُنْ بقي منهم عمّ أبيه سليمان بن أبي جعفر ، فبايعهم ، وأمر السنديّ بمبايعة جميع الناس من القوّاد وسائر الجند ، وأمر للجند مُن بمدينة السلام برزق أربعة وعشرين شهراً ، ويخواصّ مَنْ كانت لـه خاصـة بهذه الشعد .

و في هذه السنة كان بدء اختلاف الحال بين الأمين محمد وأخيه المأمون ، وعزم كلّ واحد منهما بالحملاف على صاحبه فيها كان والدهما هارون أخذ عليهها العمل به ، في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما .

ذكر الخبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالمها فيها ذكرت:

قال أبو جمفر : قد ذكرنا قبل أنّ الرشيد جدّد حين شخص إلى خُراسان البيعةً للمامون على القوّاد الذين معه ، وأشهد من معه من القوّاد وسائر الناس وغيرهم أنّ جميع من معه من الجند مضمومون إلى المأمون ، وأنّ جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون . فلما بلغ محمدً بن هارون أنّ آباه قد اشتدّت علّه ، وأنه لمآيه ، بعث مَنْ يأتيه بخبره في كلّ يوم ، وأرسل بكرٌ بن المعتبر ، وكتب معه كتباً ، وجعلها في قوائم صناديق منقورة والبسّها جلود البقر ، وقال : لا يظهرن آميرً للؤمنين ولا أحدٌ عن في عسكره على شيء من أموك وما توجهتَ فيه ، ولا ما معك ، ولو قُتِلتَ حتى يموت أميرً للؤمنين ، فإذا مات فادفع إلى كلّ رجل منهم كتابه .

فلتَّما قدِم بكر بن المعتمر طوسَ ، بلغ هارونَ قدومُه ، فدعا به ، فسأله : ما أقدمك ؟ قال : بعثني محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به ، قال : فهل معك كتاب ؟ قال : لا ، فأمر بما معه ففتُّش فلم يصيبوا معه شيئًا ، فهدّده بالضرّب فلم يقرّ بشيء ، فأمر به فحُبس وقيَّد . فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضاء بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرَّره ، فإن أقرَّ وإلا ضرب عنقه ، فصار إليه ، فقرَّره فلم يقرّ بشيء ، ثم غُشيَ على هارون ، فصاح النساء ، فأمسك الفضل عن قتله ، وصار إلى هارون ليحضره ، ثم أفاق هارون وهو ضعيف ، قد شغل عن بَكْر وعن غيره لحسّ الموت ، ثم غُشيَ عليه غشيةً ظنُّوا أنها هي ، وارتفعت الضجة ، فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضَّل بن الربيع مع عبدالله بن أبي نُعيم ، يسأله ألا يعجلوا بأمر ، ويعلمه أنَّ معه أشياء يحتاجون إلى علمها \_وكان بكرٌ محبوساً عند حسين الخادم \_فلما تُوفي هارون في الوقت الذي تُوفِّي فيه ، دعا الفضلَ بن الربيع ببكْر من ساعته ، فسأله عما عنده ، فأنكر أن يكون عنده شيء ، وخشيَ عـلى نفسـه من أن يكــون هـارون حيّــاً ، حتى صحّ عنـــده مــوتُ هـــارون ، وأدخله عليه ، فاخبره أنَّ عنده كتباً من أمير المؤمنين محمد ، وأنه لا يجوز له إخراجَها ؛ وهو على حاله في قيوده وحبسه ؛ فامتنع حسين الخادم من إطلاقه حتى أطُلقه الفضل ؛ فأتاهم بالكتب التي عنده ، وكانت في قوائم المطابخ المجلَّدة بجلود البقر ، فدفع إلى كلِّ إنسان منهم كتابه . وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين الخادم بخطُّه ، يأمره بتخلية بَكْر بن المعتمر وإطلاقه ، فدفعه إليه ، وكتاب إلى عبـدالله المأمـون ، فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بمرُّو ، وأرسلوا إلى صالح بن الرَّشيد ـ وكان مع أبيه بطوس ، وذلك أنه كان أكبرَ من يحضر هارون من ولده ـ فأتاهم في تلك الساعة ، فسألهم عن أبيه هارون ، فأعلموه ، فجزع جزعاً شديداً ، ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذي جاء به بكْر . وكان الذين حضروا وفاة هارون هُم الذين ولُوا أمَّره وغَسْله وتجهيزه ، وصلى عليه ابنه صالح .

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبدالله المأمون :

إذا ورد عليك كتاب أخيك \_ أعاده الله من فقدك \_ عند حلول مالا مردَّ له ولا مدفِّم مما قد أخلف وتناسخ في الأمم الخالية والقرون الماضية فعزُّ نفسك بما عـزَّاك الله به . واعلم إنَّ الله جـلَّ ثناؤه قــد اختار لأمــبر المؤمن أفضلَ الدارين ، وأجزل الحظينُ فقبضه الله طاهراً زاكياً ، قد شكر سعيَه ، وغفر ذنبه إن شاء الله . وَلَمْ فِي أَمْرُكَ قِيام ذي الحَرْمِ والعَرْم ، والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين . وإيَّاك أنْ يغلب عليك الجزّع ، فإنه يُحبط الأجّر ، ويُعقب الوزر . وصلوات الله على أمير المؤمنين حيًّا وميتًا . وإنـا لله وإنا اليــه راجعين [ وخُدْ البَّيْعة عَمْر قِبَلك من قوّادك وجندك وخاصّتك وعامتًك لأخيك ثم لنفسك ، ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة التي جعلها لك أمير المؤمنين من نَسْخها له وإثباتها ، فإنَّك مقلَّد من ذاك ما قلدك الله وخليفته . وأعلِمْ مَنْ قِبَلك رأيي في صلاحِهم وسدَّ خَلّتِهم والتوسِعة عليهم ؛ فمن أنكرته عند بيعته أو اتُّهم: على طاعته ، فابعث إلىّ برأسه مع خبره . وإياك وإقالته ؛ فإنَّ النار أولى به . واكتب إلى عمَّال ثغورك وأدراء أحنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤمنين ، وأعلمهم أنَّ الله لم يرضَ الدُّنيا له ثواباً حتى قبضه إلى روحه أجنادم وخواصُّهم وعوامُّهم على مثل ما أمرتُك به من أخذها على مَن قِبلَك وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم ، وااقرَّة على علَّوهم . وأعلمهم أنَّي متفقد حالاتهم ولامُّ شعثهم ، وموسِّع عليهم ، ولا تني في تقوية أجنادي وأنصاري ، ولتكنُّ كتبك إليهم كتبًا عامة ، لتُقرأ عليهم ؛ فإنَّ في ذلك ما يسكنهم ويبسط أملَّهم . واعما بمَّا نامر به لمن حَضَرك ، أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى وتشاهد ؛ فبإن أخاك يعـرف حسنَ اختيارك ، وصحّة رأيك ، وبعد نظرك ؛ وهو يستحفظ الله لك ، ويسأله أن يشدّ بك عضده ، ويجمع بك أمره ؛ إنه لطيف لما يشاء .

وكتب بكر بن المُعْتَمر بين يديّ وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين مائة .

### ﴿ إِلَىٰ أَخْيَهُ صَالَحٌ :

بسم الله الرحمن الرحيم . [ذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سَبق في علم الله ونفذ من قضائه في خُلفائه وأوليائه ، وجرتْ به سنته في الأنبياء والمرسلين والملائكة المقريين ، فقل : ﴿ كُلُ شَيْءٌ مَالِكُ إِلاَ وَجَهَهُ لَهُ المُحكمُ وَإِلَيْهُ مُرْجعون ﴾ (١) ما همذوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظم ثوابه وموافقة أنبيائه ، صلواتُ الله عليهم ، وإنا إليه راجعون . وإياه نسأل أن بحسن الخلافة على أمة نبيه محمد ﷺ ، وقد كان لهم عصمةً وكهفا ، وبهم رؤوفاً رحياً ، فشمّر في أمرك ، وإياك أن تلقي بيذيك ، فإن أخاك قد اختارك لما استعمالك له ، وهو متفقد مواقع فقدانك ، فحقق ظه ونسأل الله التوفيق . وخد البيمة على من تبلك من ولد أمير المؤمنين ، أمير المؤمنين منه للقاسم ابن أمير المؤمنين على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتها، فإن السعادة واليُمْن في الاخذ بعهده ، والمشمّى على مناهجه . وأغلِم مَنْ قبلك من الخاصة والعامة رأيي في استصلاحهم ، ورد مظالهم وتفقد حالاتهم ، وأداء أو زاقهم وأعطياتهم عليهم ، فإن شغب شاغب، أو نَمْر ناعر ، فاسط به سطوة تجعله نكالاً لما يين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ، واضعُم إلى الميون ابن الميمون الفضل بن الربيح سطوة تجعله نكالاً لما يين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ، واضعُم إلى الميمون ابن الميمون الفضل بن الربيح

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٨٨ .

1 ... ......

ولّذ أمير المؤمنين وخدمه وأهدا، ومرّه بالمسير معهم فيمن معه من جنده وراَبطته، وعبر إلى عبدالله بن مالك أمر المؤمنين وخدمه وأهدا من مراك أمر المؤمنين وخدمه وأما المسكر وأحداثه؛ فإنه ثقة على ما يلى، مقبول عند العامة، واضمُم إليه جمع جند الشُّرط من الرّوابط وغيرهم إلى مَنْ معه من جنده، ومرّه المجادرة والتقاقى لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصبية. وإقرّ حاتم بن هرثمة على ما هو عليه، ومُره بعراسة ما يحفظ به تصور أمير المؤمنين؟ فإنه من لا يُموف إلا بالطاعة، ولا يدين إلا بها بمعاقد من ألله مما قدّ له من حدل أبيه المحدود عند الحقاق، ومر الحذم باحضار روابطهم من يُسد بهم ويأجنادهم مواضع الحقّل من عسكرك لا قامهم المحدود عند الحقق من عملان أبي عسكرك قامهم حدّ من حدوث، وصير مقتلت إلى أميد بن مويد؛ وسائقت إلى يعين إلى المؤمن المؤمنية المنازل، أو بعض الطريق، ومراسد بن يزيد أن يتخبر رجلاً من أهل بيته أو قواده، فيصر إلى مقدمته في يصير المامه تعبد المنازل، أو بعض الطريق، فإن لم يحضّرك في قلدك أوقع بك. ومراسد بن غوان لم يحضّرك في قلدك أن يقولك وأتصارك إن خاله المؤمنية عند العواق، فإن لم يشرك في قائد أو أمامهم من تقريطاعته وبدري حدة وهيته عند العواق، فإن لم يضرك في تحديد ويقية أبناك المنازل، وغير ذلك، و لا يقرم أمرا الروال والسلاح والزائر وغير ذلك، ولا تقرم أمن الربيم، وأقرد وأمير ذلك، ولا تقرم أمن الربيم، وأشر الم إلى أن تُقدم على ما في أيديهم من الأموال والسلاح والزائر وغير ذلك، ولا تقرم أمنهم من ضِمَن ما يلي إلى أن تُقدم على .

وقد أوصيتُ بكر بن المعتمر بما سبيلًغكه ، واعمل في ذلك بقدر ما تشاعد وترى ، وإن أمرتَ الاهل المسكر بعطاء أو رزق ، فليكن الفضل بن الربيع المتوليَّ لإعطائهم على دواوين بتخذها لنفسه ؛ بمحشر من أصحاب الدواوين ؛ فإنَّ الفضل بن الربيع لم يزل يتقله مثل ذلك لمهتات الامور . وأنفذ إليَّ عند وصوا كنابي هذا إليك إسماعيل بن ضبيح وبكر بن المعتمر على مركبيها من البريد ؛ ولا يكون لك غرجة ولا مُهلة بموضعك الذي أنت فيه حتى توجّه إليَّ بعسكرك بما فيه من الاموال والحزائن إذ شاء الله . أحوك يستدفع انت عنك ، وبسأله لك حسر التأسد محته .

وكتب بكر بن المعتمر بين يديّ وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين ومائة .

وخرج رجاء الحادم بالحاتم والقضيب والبُردة \_ وبنعي هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة الحميس \_ وقيل يوم الأربعاء \_ فكان من الحبر ما قد ذكرت قبل .

وقبل إنّ تعيّ الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن علي المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أعظم الناس رزيقة ، وأحسن الناس بقيّة رزؤنا ، فإنه لم يُرزأ أحدٌ كرزئنا ، فمن له مثل عوضنا ! ثم نعاه إلى الناس ، وحضّ الناس في الطاعة .

وذكر الحسن الحاجب أنّ الفضل بن سهل أخيره، قال: استقبل الرشية وجوه أهل تحراسان، وأبهج الحسين بن مصمع. قال: ولقيني فقال لي: الرشيد ميّتٌ احد هذين اليومين، وأمرُ محمد بن الرشيد ضعيف. والأمر أمر صاحبك؛ مُدّ يذك. فمدً يده فبايع للمأمون بالحلافة. قال: ثم أتاني بعد أيام ومعه الحليل بن هشام، فقال: هذا ابن أخي، وهو لك ثقة خذ ببعه.

وكان المأمون قد رحل من مُرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مُرّو يريد سَموقند، وأمر العبّاس بن المسيّب بإخراج الناس واللحوق بالعسكر ، فمرّ به إسحاق الخادم ومعه نعيّ الرشيد ، فغمّ العباس قدومه ،

فوصل إلى المأمون فانتبره ، فرجع المأمون إلى مَرْو ، ودخل دار الإمارة ، دار أبي مسلم ، ونعى الرّشيد على المنبر ، وشقّ ثوبه ونزل ، وأمر للناس بمال ، وبايع لمحمد ولنفسه وأعطى الجند رزق اثني عشر شهراً .

قال: ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد يطُوس من القوّاد والجند وأولاد هارون ؟ تشاوروا في اللحق بمحمد ، فقال الفضل بن الربع : لا أدّع مُلكناً حاضراً لاختر لا يلدي ما يكون من أبره ، وأمر الناس بالرّحيل ، ففعلوا ذلك عبة منهم للحوق بأهلهم ومناؤهم ببغداد ، وتركوا العهود التي كانت أخدات عليهم للمأمون ، فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المامون بحرو ، فجمع من مع من قواد أبيه ، فكان معه منهم عيدالله بن مالك ، ويحي بن معاذ ، وشبيب بن هيد بن قحطية ، والعلاء مدلى هارون ، والمباس بن عبد الملك بن رفير وهو على شرطته ، وأبيوب بن أبي سمير وهو على كتابته ؛ وكان معه من أهل بيته عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح ؛ وذو الرياستين ؛ وهر عنده من أعطا الناس قدراً وأخصهم به ، فشاورهم وأخبرهم عبد الملك بن صالح ؛ وذو الرياستين ؛ وهر عنده من أحقل الذابي قويم ، وستُحيّ لذلك قوم ، فلنخل عليه ذو الرياستين ، فقال له : إن فعلت ما تأشراه إبه عليك جعلت مؤلاء هدية إلى عمد ، ولكنّ الريان تكتب الرياسين ، قال : قلت له : إن كتابك ورسلك تقوم مقامك ، فتستبرى ما عند القوم ، وترجم في ذلك في المنته المن المن والموسك أ، وتوجم في فلك بن بن صاحد ـ وكان على فهرت ـ وكان عاقه بنيالك ، ويرجو أن ينال أمله ، فلن يالؤك نصحاً ، وتوجم في فلا الما . موسى أمير المؤمنين ـ وكان عاقلاً . فكتب كتاباً ، ووجمهها فلحقاهم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل .

فذكر الحسن بن أبي سعيـد عن سهل بن صـاعد ، أنـه قال لـه : فأوصلت إلى الفضـل بن الربيـع كتابُه ، فقال لي : إنما أنا واحد منهم ، قال لي سهل : وشدّ عليّ عبدُ الرحمٰن بن جبلة بالرّمح ، فامرّه على جنبي ، ثم قال لي : قل لصاحبك : والله لوكنتّ حاضراً لوضعت الرّمح في فيك . هذا جوابي .

قال : ونال من المأمون ، فرجعت بالخبر .

قال الفضل بن سهل : فقلت للمأمون : أعداء قد استرحت منهم ، ولكن افهم عني ما أقول لك ؛ إنّ
هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أبام أبي جعفر ، فخرج عليه المقتم وهو يدّعي الربوبيّة ، وقال بعضهم : طلب
بدم أبي مسلم ، فتضعضه المسكر بخروجه بخُراسان ، فكفاه المؤتّة . ثم خرج بعده يوسف البرّم وهو عند
بعض المسلمين كافر ، فكفى الله المؤتّة ، ثم خرج اسنانسيس يدعو إلى الكفر ، فسار المهديّ من الرّيّ إلى
بعض المسلمين كافر ، فكفى الله المؤتّة ، ثم خرج اسنانسيس يدعو إلى الكفر ، فسار المهديّ من الرّيّ إلى
نيسابور فكّفيّ المؤتّة ، ولكن ما أصنع ! أكثر عليك! أخيري كيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر رافع ؟
قال : رأيشهم أضطربوا أضطراباً شديداً ، قلت : وكيف بك وأنت نازل في أخوالك ، وبيعتك في اعتاقهم !
كيف يكون أضطراب أهل بغداد ! اصبر وأنا أضمن لك الحلافة \_ ووضعت يدي على صدري – قال : قد
فعلت ، وجعلت الأمر إليك فقم به . قال : قلت : والله لأصدتنك . إن عبدالله بن مالك وجمعى بن معاذ
وومنّ سمينا من أمراء الرؤساء ، إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع مني لك برياستهم المشهورة ، ولما عندهم من
الشوة على الحرب ، فمن قام بالأمر كنت خادماً له حتى تصير إلى عبتك ، وترى رأيك في أ . فلقيتُهم في منازهم ،
وذكرتهم البيّمة التي في أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء . قال : فكأن جئتهم بجيفة على طبق ، فقال

بعضهم : هذا لا بحل ، اخرج ، وقال بعضهم : من الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيد ! فجئت فاخبرته ، وتلقهت في الدين ، فالرآمي أن قال : قم بالأمر ، قال : قلد : قد قرأتُ القرآن ، وسمعت الاحاديث ، وتفقهت في الدين ، فالرآمي أن تبعث إلى من بالحضرة من الفقها ، فتدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة ، وتقعد على اللبّود ، وتردّ المظالم . فغملنا وبعثنا إلى الفقها ، وأكرمنا القرآد والملوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمي : تُقيمك مقام موسى بن كعب ، وللبصائح : نقيمك مقام قحطية ومالك بن ألهيهم ؛ وكنا ندعوكل قبلة إلى نقياء رءوسهم ، واستملنا الرؤوس ، وقلنا لهم مثل ذلك ، وحظلتا عن خواسان ديم الحزاج ، فحسن موقع ذلك منهم ، وستملنا الرؤوس ، وقلنا لهم مثل ذلك ، وحظلتا عن خواسان ديم الحزاج ، فحسن موقع ذلك منه ، وسُروا به ، وقالوا : ابن أختنا ، وابن عم النبي ﷺ .

قال علي بن إسحاق : لما أفضت الحلافة إلى عمد ، وهذا الناس ببغداد ، أصبح صبيحة السبّت بعد ببعته بيوم ، فأمر ببناء ميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة واللعب ، فقال في ذلك شــاعر من أهل بغداد:

> بَنَى أُمينُ البلهِ مَيداناً وصَيِّرَ السَّاحةَ بُسسَانَاً وكانت الغزلانُ فيهِ بَانَاً يُهلَى إليْهِ فيهِ فِيولاناً

وفي هذه السنة شخصت أمّ جعفر من الرّقة بجميع ما كان معها هنالك من الحزائن وغير ذلك في شعبان ؛ فتلقاها ابنُها محمد الأمين بالأنبار في جميع مَنْ كان ببغداد من الرُجوه ، وأقام المأمون على ما كان يتولى من عمل خُراسان ونواحيها إلى الرّيّ ، وكاتب الأمين ، وأهدى إليه هدايا كثيرة ، وتواترت كتبُ المأمون إلى محمد بالتعظيم والهدايا إليه من طُرَف خُراسان من المتاع والآنية والمِسك والدوابُ والسلاح .

وفي هذه السنة دخل هَرَّتُمة حائط سَمَرَقَتَد ، ولجَّا رافع إلى المدينة ، وراسل رافع التُّرك فوافؤه ، فصار هرثمة بين رافع والنزك ، ثم انصوف النزك ، فضعف رافع .

وقتل في مده السنة نِففُور ملك الروم في حرّب برُّجان ، وكان ملكه ـ فيها قيل ـ سبع سنين ، وملك بعده إستبراق بن نِففُور وهو مجروح ، فبقَن شهوين ومات . وملك ميخائيل بن جورجس ختنه على أخته .

وحجّ بالناس في هذه السنة داود بن عيسي بن موسى بن محمد بن عليّ ، وكان والي مكة .

وأقرّ عمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون في هذه السنة على ما كمان أبوه همارون ولاّه من عمل الجزيرة ، واستعمار عليها خُترِيمة بن خازم ، وأقرّ القاسم على قنّسرين والعواصم .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خمالفة أهل حجْمَس عاملهم إسحاق بن سليمان ، وكان محمَّد ولاء إياهـا ، فلتمّا خالفوه انتقل إلى سلنَية ، فصرف محمد عنهم ، ووئى مكانه عبدالله بن سعيد الحرَّشيّ ومعه عافية بن سليمان ، فحبس عَدَّةُ مَن وجوههم ، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار ، وسألوه الأمان فأجابهم ، وسكنوا ثم هاجوا ، فضرب أيضاً أعناق عدَّة منهم .

وفيها عزل عمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من عمل الشأم وقِنْسرين والعواصم والثغور ، وولَى مكانه خزيمة بن خازم ، وأمره بالمقام بمدينة السلام .

وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة \_

وفيها مكِّر كلِّ واحد منهما بصاحبه : محمد الأمين وعبدالله المأمون ، وظهر بينهما الفساد .

ذكر الخبر عن سبب ذلك :

ذُكر أن الفضل بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصرفاً عن طُوس ، وناكتاً للعهود التي كان أو الرشيد أخذها عليه لابنه عبدالله ، وعلم أنّ الحلاقة إن أفضت إلى المأمون يوماً وهو حيّ لم يُبّق عليه ، وكان في ظفّره به عطبه ، فسعى في إغراء محمد به ، وحثّه على خلعه ، وصرف ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى ؟ ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه ، بل كان عزمه ـ في ذكر عنه ـ الوفاه لاخويه : عبدالله والقاسم ، بما كان أخذ عليه لهما والله من المهود والشروط ، فلم يزل الفضل به يصمّر في عينه شأن المأمون ، ويزيّن له خلعه ؟ حتى قال له : ما نتنظ يا أمير المؤمنين بعبدالله والقاسم أخويك ! فإنّ البيعة كانت لك متقدمة فبلهها ، وإنما ادخٍ فيها بعدك واحداً بعد واحد ، وادخَل في ذلك رأيه معه عليّ بن عيسى بن ماهان والسنديّ وغيرهما عن بحضرته ؟ فإزال عمداً عن رأيه .

فاول ما بدا به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيها ديّر من ذلك، أن كتب إلى جميع العمّال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدّعاء له وللمامون والقاسم بن الرشيد، فذكر الفضل بن إسحاق بن سليمان أنَّ المأمون لما بلغه ما أمر به محمد من الدّعاء لابنه موسى وعزّله القاسم عمّا كان الرشيد صمّ إليه من الأعمال وإقدامِه إيّاه مدينة السلام؛ علم أنه يدبّر عليه في خلعه، فقطع البريدَ عن محمد، وأسقط اسمه من الطُّرِ والضَّرِّب .

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيّار لما انتهى إليه من الحبر عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه، فسارع إلى ذلك مُرقمة وخرج رافع فلحق بالمانون، وهرثمة بعد مقيم بسمّر قند فاكرم المأمون الحافظ و كان مع مُرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسين؛ فلمّا دخل رافع في الأدام بالمأمون في القدوم عليه، فعير غير يقع بصحب واليم جامد، فتلقه الناس، وولام المأمون الأمل من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن الحرف من الذي ير تأم لكمون و وأمره أنه عندان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن المالم ونه والمؤلف والريّ مريداً بلنك امتحانه من في المأمون في المؤلف واردف بنا من المراس، ونال العباس بن عبد الله بن مالك المرسميّ أنه لم يتزل عن دابته حتى بالرستميّ على المرسدة وبط المراس، ون حادثه حقيد المؤلف واردف المؤلف وبط والمؤلف و

ورَجّه عمد إلى المأمون ثلاثة انفس رسلاً: احدام العباس بن موسى بن عيسى، والآخر صالح صاحب المصلّ، والثالث عمد بن عبسى بن نبيك؛ وكتب معهم كتاباً إلى صاحب الرّيّ؛ أن استقبالهم بالمُدَّة والسلاح الظاهر. وكتب إلى والي قويس ونَسابور وسَرَحش بمثل ذلك؛ فقعلوا. ثم وددت الرّسل مَرْو، وقد أعيد لم من السلاح وضروب المُعد والحداد، ثم صاروا إلى المأمون؛ فابلغو وسالة محمد بمسألته تقديمَ موسى على نفسه؛ ويذكر له أنه سماه الناطق بالحق؛ وكان المدي أشار عليه بذلك عليّ بن عيسى بن ماهان، وكان يخبره أن أهل تُمِرات يظيعونه؛ ودَّ المأمون ذلك وإباد.

قال: فقال لي ذو الرئاستين: قال العباس بن موسى بن عبسى بن موسى: وما عليك أيها الأمير من ذلك؛ فهذا جدّتي عبسى بن موسى قد خُلِع فيا ضرّه ذلك، قال: فصحّت به: اسكت، فإن جدّك كان في أيديهم أسيراً؛ وهذا بين أخواله وشيعته. قال: فانصرفوا، وأنزل كل واحد منهم منزلاً. قال ذو الرياستين: فأعجبني ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى، فخلوت به فقلت: أيذهب عليك في فهمك وسنّك أن تأخذ بحظك من الإمام - وسُمّي المأمون في ذلك اليوم بالإمام ولم يسم بالخلافة، وكان سبب ما سُمّي به الإمام ما جاء من خَلع عمد له، وقد كان عمد قال لللين أوسلهم: قد تسمّى المأمون بالإمام، فقال لي العباس: قد سميتموه الإمام! قال: قلت له: قد يكون إمام المسجد والقبيلة، فإن وفيتم لم يضرّكم، وإن غدرتم فهو ذاك. قال: ثمّ قلت للعباس: لك عندي ولاية الموسم، ولا ولاية أشرف منها، ولك من مواضع الأعمال بحصّر ما شئت.

قال: فها برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة؛ فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار، ويشير علينا بالرأى.

قال: فاخبرني عليّ بن يجمى السَّرُخسيّ، قال: مرّبي العباس بن موسى ذاهماً إلى مُرْد\_وقد كنت وصفت لم سيرة المامون وحسن تدبير في السيرة المامون وحسن تدبير في الرياستين اوحتماله المؤضع، فلم يقبل ذلك مني دأيت؟ قال: ذو الرياستين اكثرتما وصفت، فقلت: صافحت الإمام؟ قال: نعم، قلت: امسح بدك على رأسي. قال: وصفى القوم إلى عمد فاخبروه بامتناعه، قال: فائح الفضل بن الربيع وعليّ بن عجى على محمد في البيّمة لابنه وخلّم المامون، وأعطى الفضل الأموالُ حتى بابع لابنه موسى، وسمّاه الناطق بالحق، وأحضنه على علم، على المواق. قال: وكان أوّل من أخذ له البيعة بشر بن السّميدع الأردّي، وكان والياً على بلد،

ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواصٌ من الناس قليل، دون العامة.

قال: ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدَّعاء لها على شيء من المنابر، ودسّ لذكر عبد الله والوقيعة فيه، ووجّه إلى مكّة كتاباً مع رسول، من حَجّبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عثمان بن طلحة في أخلد الكتابين اللذين كان هارون كتبها، وجعلها في الكعبة لعبد الله على محمد، فقدم بهما عليه، وتكلم في ذلك بقية الحَجّبة، فلم يحفل بهم، وخافوا على أنفسهم، فلها صار بالكتابين إلى محمد قبضها منه، وأجازه بجائزة عظيمة، ومزّقها وأبطلها.

وكان محمد \_ فيها ذكر \_ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالخلاف عليه ، يسأله أن يتجافى له عن كُور من كُور خراسان \_ سمّاها \_ وأن يوجّه العمال إليها من قِبَل محمد، وأن يحتمل توجيه رجل من قِبله يولِّيه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. فلمَّا ورد إلى المأمون الكتاب بذلك، كبُر ذلك عليه واشتدّ، فبعث إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن، فشاورهما في ذلك، فقال الفضل: الأمر تُخْطِر، ولك من شيعتك وأهل بيتك بطانة، ولهم تأنيس بالمشاورة، وفي قطع الأمر دونهم وَحْشة، وظهوره قلّة ثقة، فرأي الأمير في ذلك. وقال الحسن: كان يقال: شاور في طلب الرأى مَّنْ تثق بنصيحته، وتألُّف العدَّو فيها لا اكتتام له بمشاورته؛ فأحضر المامون الخاصّة من الرؤساء والأعلام، وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا جميعاً له: أيّها الأمير، تشاور في مخطر، فأجعل لبديهتنا حظّاً من الروية ، فقال المأمون: ذلك هو الحزم ، وأجّلهم ثلاثاً ، فلما اجتمعوا بعد ذلك ، قال أحدهم: أيُّها الأمر، قد حُملتَ على كَرْهين، ولستُ أرى خطأ مدافعةً بمكروهِ أوَّلهما مُخافة مكروه آخرهما. وقال آخر: كان يقال أمّا الأمر، أسعدك الله، إذا كان الأمر مُخطراً، فإعطاؤك مَنْ نازعك طرفاً من بُغيته أمثلُ من أن تصر بالمنع إلى مكاشفته. وقال آخر: إنه كان يقال: إذا كان علم الأمور مغيَّباً عنك، فخذ ما أمكنك من هُدْنة يومك؛ فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك. وقال آخر: لئن خيفتْ للبذل عاقبة، إن أشدّ منها لَما يَبْعث الإباء من الفرقة. وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة؛ فلعلِّي أعطى معها العافية. فقال الحسن: فقد وجب حقُّكم باجتهادكم؛ وإن كنتُ من الرأي على مخالفتكم، فقالَ له المأمون: فناظرُهم، قال: لذلك ما كان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم، فقال: هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا: نعم؛ ويُحتمل ذلك لما نخاف من ضرر منعه. قال: فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إيّاها، فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ قالوا: لا، ولعل سلامة تقع من دون ما يُخاف ويُتَوقع. قال: فإن تجاوز بعدها بالسألة؛ أفيا تروُّنه قد توهَّن بما بذل منها في نفسه! قالوا: ندفع ما يعرض له في عاقبة بمدافعة محذور في عاجلة! قال: فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكاء قبلنا، قالوا: استصلُّح عاقبةَ أمرك باحتمال ما عرض من كره يومك، ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك في غدك. قال المأمون للفضل: ما تقول فيها اختلفوا فيه؟ قال: أيَّها الأمير، أسعدك الله، هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوِّتك ليستظهر بها عليك غداً على نخالفتك! وهل يصير الحازم إلى فضلةٍ مَنْ عاجل الدّعة بخُطر يتعرّض له في عاقبةٍ ؛ بل إنما أشار الحكياء بحمل ثقل فيها يرجون به صلاح عواقب أمورهم. فقال المأمون: بل بإيثار العاجلة صارَ من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا أو أمر آخرة. قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأي؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق. فقال: اكتب يا فضلُ إليه، فكتب:

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافيَ عن مواضعَ سمّاها مما أثبته الرّشيد في العَقْد، وجعل أمره

إلى، وما أمر رآة أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره؛ غير أنّ الذي جعل إلىّ الطّرف الذي تالبه، لا ظنين في النَظر لعامته، ولا جاهل بما أسنيد إلى من أمره، ولو لم يكن ذلك مثيناً بالمهود والمواثيق المأخوفة، ثم كنتُ على الحال التي أنا عليها من إشراف عدوً محوف الشوكة، وعامة لا تُتألف عن هضمها، وأجاد لا يستنيع طاعتُها إلاّ بالأموال وطَرف من الإفضال ـ لكان في نظر أمير المؤمنين لعامتُه وما يحبّ من أمّ أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته، وأن يستصلحه يمذلل كثير من ماله، فكيف بمسألة ما أوجه الحقّ، ووكّد به مأخوذ المهدا وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمتُ لم يُطلع بمسألة ما كتب بمسألته إلى. ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله.

وكان المامون قد وجّه حارسة إلى الحقّ، فلا يجوز رسول من العِراق حتى يوجّهوه مع ثقات من الأمناء، ولا يدع أحداً قولاً ولا كتاباً. فحصر يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً، ولا يستتبع بالرّغبة ولا بالرهبة أحداً، ولا يبلغ أحداً قولاً ولا كتاباً. فحصر أهل خراسان من أن يُستمالوا برغبة، أو أن تودع صدورهم رهبة، أو يحملوا على منزل خلاف أو مفارقة. ثم وضع على مراصد الطرق ثقاتٍ من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظُنَّة في أمره من أن بجواز في خرجه إلى دار مآيه، أو تاجر ممروف مامون في نفسه ودينه، وعُنِم الأشتانات من جواز السُّبل والقَطْع بالمتاجر والوَعُول في البلدان في هيئة الطارقة والسابلة، وتُشتَّت الكتُب.

وكان \_ فيها ذكر \_ أوّل من أقبل من قِبل محمد مناظراً في منعه ما كان سال جاعة ، وإغا تُجِّهوا ليعُلّم أئهم قد عاينوا وسمعوا، ثم يلتمس منهم أن يبللوا أو بحرموا فيكون عا قالوا حجة يحيج بها ، أو ذريعة إلى ما التمس منها . فلها صاروا إلى حدّ الريّ ، وجدوا تدبيراً مؤيّداً ، وعَقْداً مستحصداً متأكداً ، وأخذتهم الأحراس من جوانبهم ، فحفظوا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخبروا أو يستخبّروا ، وكُتب بخبرهم من مكانهم، فجاء الإذن في حلهم فحيلوا عروسين ؛ لا خبر يصل إليهم ، ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ وقد كانوا مُعدِّين لبتُ الجرة في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال، ويضمنون لهم معظم الولايات والقطائع والمنازل؛ فوجدوا جميع ذلك عنوعاً محسوماً ، حتى صاروا إلى باب المون .

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون.

أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالكُمْرف، وضمّ ما ضمّ إليك من كُور الجبل؛ تاليداً لامرك، وتحصيناً لطوفك؛ فإنّ ذلك لا يُوجب لك فضلة المال عن تفايتك. وقد كان هذا الطُرْف وخراجه كافياً لحدثه، ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من ردّه؛ وقد ضمّ لك إلى الطرف كوراً من أشهات كوّر الاموال لا حاجة لك فيها، فاختى فيها أن تكون مودوةً في أهلها، ومواضع حقها. فكتبت إليك أسألك ردّ تلك الكوّر إلى ما كانت عليه من حالها؛ لتكون فضول ردّها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن ثاذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدّي إلينا علم ما تُعنى به من خير طرفك؛ فكتبت تلطّ دون ذلك بما إن ثمّ أمرُك عليه صبَّرنا الحق إلى المالية على مطالبتك، إن شاء الله .

فليًا قوأ المأمون الكتاب كتب مجيباً له:

أما يمد؛ فقد بلغني كتابُ أمير المؤمنين، ولم يكتب فيها جهل فاكتشف له عن وجهه، ولم يسأل ما يوجبه حتى فيلزمني الحجة بترك إجابته؛ وإنما يتجاوز المتناظران منزلة النصفة ما ضاقت النّصفة عن أهلها؛ فمتى تجاوز

متجاوز \_ وهي موجودة الوسع \_ ولم يكن تجائرذها إلاّ عن نقضها واحتمال ما في تركها؛ فلا تبعشي يابن أبي على خالفتك وأنا مذِعنٌ بطاعتك، ولا على قطيعتك. وأنا على إيثار ما تحبٌ من صلتك، وارْضَ بما حكم بعالحق في أمرك أكن بالمكان الذى أنزلني به الحق فيها بيني وبينك. والسلام.

ثم أحضر الرّسل، فقال: إنّ أمير المؤمنين كتب في أمر كتبتُ له في جوابِه، فابلغوه الكتاب، وأعلموه أني لا أزال على طاعته؛ حتى يضطرني بترك الحقّ الواجب إلى خَالفته. فلهجوا يقولون، فقال: قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم، وأحسنوا تأدية ما سمعتم؛ فقد أبلغتمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا. فانصرف الرسل ولم يُتبتوا لأنفسهم حجة، ولم يجملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم، ورأوا جداً غير مشوب بهزل، في منع ما لمَّم من حقهم الواقع - يزعمهم.

فلما وصل كتاب المامون إلى محمد وصل منه ما فظع به، وتخمط غيظاً بما تردّد منه في سمعه ، وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الذّعاء له على المنابر؛ وكتب إليه:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابك غامطاً لتعمة الله عليك فيها مكن لك من ظلها، متعرَّضاً لحِراق نار لا قبِلَ لك يها، وكحظك عن الطاعة كان أودع لك؛ وإن كان قد تقدّم مني متقدّم؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعاً على العامة من رعيتك؛ وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلام، ويثبت لك من حال الهُذَاة؛ فأعلمني رأيك أعمار عليه. إن شاء الله.

وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل، أنّ المأمون قال لذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي الذي أفرده الرّشيد لي بحضرة محمد ـ وهو مائة ألف ألف ـ وأنا إليها محتاج، وهي يُبله فيا ترى في ذلك؟ وراجعه في ذلك مراراً. فقال له ذو الرياستين: أيّها الأمرى، بك حاجة إلى فضلة مالك؛ وأن يكون أهلك في دارك وحنابك؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزب عادمة فيه كتاب عنه عاربته؛ وأنا أكره أن تكون المستفيح باب الفُرقة ما أرتجه الله دولك؛ ولكن تكتب كتاب طالب لحقّك، وتوجيه أهلك على بالا يوجب عليه المنم تكاً لمهدك؛ فإن أطاع فنعمة وعافية؛ وإن أبّى لم تكن بعثتَ على نفسك حرباً أو

أما بعد؛ فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظرُ من لا يقتصر عنه على إعطاء النَّصَفة من نفسه حتى يتجاوزَها إليهم ببرّه وصلته؛ وإذا كان ذلك رأيه في عامتٌ،؛ فأخر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه؛ فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من ثغور حللتُ بين لهواتها، وأجناد لا نزال موقنة بنشر عيَّها وبنكث آرائها، وقلة الحَرِّج بَيْلِي، والأهل والولد تِبَل أمير المؤمنين، وما للأهل - وإن كانوا في تضاية من برَّ أمير المؤمنين، فكان لهم والداً - بُدُّ من الإشراف والنزوع إلى كنفيي، ومالي بالمال من القرّة والظهير على لمَّ الشعث بحضرتي، وقد وجَهتُ لحمل العيال وهمل ذلك المال؛ فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى الرَّقة في حَمل ذلك المال، والأمر بمحونته عليه، غير محرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته، أو حامل له على رأي يكون على غير موافقة. والسلام.

#### فكتب إليه محمد:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُك بما ذكرتَ ممّا عليه رأيّ أمير المؤمنين في عامتُه فضلًا عها يجب من حقّ للذي حُرمته وخليط نفسه، ومحلّك بين لهوات ثغور، وحاجبك لمحلك بينها إلى فضّلة من المال لتأييد أمرك؛ والمال

الذي سُمِّي لك من مال الله ، وتوجيهك من وجَهت في حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين . ولممْري ما ينكر أمير المؤمنين راياً هو عليه مما ذكرت لعامته ، يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته . وبه إلى ذلك المال الذي ذكرت حاجة في تحصين أمور المسلمين ؛ فكان أولى به إجراؤه منه على فرانضه، وردُّه على مواضع حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك . وأما ما ذكرت من حمل أهلك ؛ فإنّ رأي أمير المؤمنين توليً أمرهم ؛ وإن كنت بالمكان الذي أنت به من حقّ القرابة . ولم أر من حملهم على سفرهم مثل الذي رأيت من تعريضهم بالسفر للتشتء ؛ وإنْ أز ذلك من قبِّل أوجَهْهِم أليك مع الثقة من رسلي إن شاء الله . والسلام .

قال: ولما ورد الكتاب على المأمون، قال: لاطً دون حقنا يريد أن نتوهّن عا يجنم من قوّننا، ثم يتمكن للوهنة من الفُرْصة في خالفتنا. فقال له دو الرياستين: أوّليس من المعلوم دفعٌ الرشيد ذلك المال إلى الأمين لجمعه، وقبضُ الأمين إياء على أعين الملاٍ من عامته؛ على أنه يحرسه فينّة، فهو لا ينزع إليها؛ فلا تأخذ عليه مضايقها، وأشّل له ما لم تضطرك جريرتُه إلى مكاشفته بها؛ والرأي لزوم غروة الثقة، وحسمُ الفرقة فيان أمسك فبنعمة وإن تطلّع إليها فقد تعرّض لله بالمخالفة، وتعرّضت منه بالإمساك للتأييد والمعونة.

قال: وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يجتاج إلى لَّه، ومن الخبر ما يجتاج أن يباشره بالثَّقة من أصحابه، وأنه لا يُجدث في ذلك حدثاً دون مواطأة رجال البنامة والأقدار من الشَّيمة وأهل السابقة؛ فرأى أن يختار رجلاً يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد؛ فإن أحدث محمد خلعاً للمأمون صار إلى دفعها، وتلطف لعلم حالات أهلها؛ وإن لم يفعل من ذلك شيئاً تُحتس في خُقت، وأمسك عن إيصالها، وتقدم إليه في التعجيل.

# ولما قدم أوصل الكتب، وكان كتابه مع الرسول الذي وجهه لعلم الخبر:

أما بعد؛ فإنَّ أمير المؤمنين كاعضاء البدن، يحدث العلّة في بعضها؛ فيكون كرَّه ذلك مؤلمًا لجميهها؛ وكذلك الحدّث في المسلمين، يكون في بعضهم فيصل كُرَّه ذلك إلى سائرهم، للذي يجمعهم من شريعة ديهم، و ويلزمهم من حرمة أخرتهم، ثم ذلك من الأثمة أعظم للمكان الذي به الأئمة من سائر أتمهم؛ وقد كان من الحبر ما لا أحببه إلا سيعرب عن عنته، ويُسفر عمّا استر من وجهه؛ وما اختلف ختلفان فكان أحدهما مع أمر الله إلا كان أوّل معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى ومسمع؛ ويحيث إن قلب أذن لقولك؛ وإن لم تجد للقول مساغاً فأمسكت عن خوف أقتدي فيه بك؛ ولن يضيع عليّ الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان من حقك، ولخظً حاز لك النصبين أو أحدهما أملٌ من الإشراف لاحد الحظين، مع التعرض لعدمها، فأكتب إليّ برأيك، وأعلم ذلك لرسولي ليؤديه إلىّ عنك. إن شاء الله.

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك.

قال: فوافق قدوم الرسول بغداد ما أمر به من الكفّ عن الدعاء للمأمون في الحظبة يوم الجمعة ، وكان بمكان الثقة من كلّ من كتب إليه معه؛ فمنهم من أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عمّا في نفسه ، ومنهم من أجاب عن كتابه ؛ فكتب أحدهم:

أماً بعد فقد بلغني كتابُك وللحقّ برهان يدلّ على نفسه تُنبِت به الحجّة على كلّ من صار إلى مفارقته؛ وكفّى غبناً بإضاعة حظّ من حظ العاقبة؛ لمامول من حظّ عاجلة، وأثينٌ من الغّبن إضاعة حظّ عاقبة مـم

التعرّض للنكبة والوقائع؛ ولي من العلم بمواضع حظّي ما أرجو أن يجسن معه النظر مني لنفسي، ويضع عني مؤنّة استزادي. إن شاء الله .

قال: وكتب الرَّسول المتوجَّه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين:

أما بعد، فإن وافيتُ البلدة، وقد أعلن خليطك بتنكّره، وقدّم علماً من اعتراضه ومفارقته وأمسك عمّا كان يجب ذكره وتوفيته بحضرته؛ ودفعت كتبك فوجدت أكثر الناس ولاة السرير ونفاة العلانية، ووجدت المشرفين بالرعية لا يحوطون إلاّ عنها ولا يبالون ما احتملوا فيها؛ والمنازع غتلج الزّاي، لا يجد دافعاً منه عن همّ، ولا راغباً في عامه، والمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث؛ ليسلموا مِنْ منهزم حدثهم، والقوم على جدّ، ولا تجعلها للتوانى في أمركم نصبياً إن شاء الله والسلام.

قال: ولما قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحطية والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أبي مطر وكثير بن قادرة ، الطفهم وقرّيهم، وأمر لمن كان قبض منهم السّنّة الأشهر برزق اثني عشر شهراً، وزادهم في الخاصة والعامة، ولمن لم يقبضها بثمانية عشر شهراً.

قال: ولما عزم محمد على خلع المامون دعا يجيى بن سُليم فشاوره في ذلك، فقال يجيى: يا أمير المؤمنين، كيف بذلك لك مع ما قَدْ وكَد الرشيد من بَيعته، وتوثّق بها من عهده، والاخذ للإيمان والشرائط في الكتاب اللّتي كتبه! فقال له عمد: إنّ رأي الرشيد كان فلة ثمّ شبّهها عليه جعفر بن يحبى بسحره، واستمثاله بوقساه . وعُقده، فغرس لنا غرّسامكروها لا باجتنائه والراحة منه. فقل أنه أنه إنه المؤتفية فيه معه إلا يقطعة، ولا تستخيم لنا الأمور إلا باجتنائه والراحة منه. فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلفه، فلا يجاهره بجاهرة في ستتمنعها العامة : ولكن تستندعي الجنذ بعد المجند القائد، وتؤنسه بالألطاف والهدايا، وتفرق ثقاته ومَنْ معه، وترغيهم بالأطماع فإذا أومنت قوّته، واستضرعت رجاله، أمرته بالقدوم عليك؛ فإن قدم صال بالأموال، وتستميلهم بالأطماع فإذا المؤمني الله يتريد منه وإن أبي كنت قد تناؤلته وقد كل حده وهيض جناحه، وضعف ركنه وانقطم عرّه. فقال عحد: ما قطم أمراً كصيرية، أنت يهدار خطيب، ولست بدي رأي، فزُلُ عن هذا الرأي إلى المُنجِع المؤمني والوزير الناصع وجهل. قال: فوالله عن وجهل. قال: فوالله عنه وجهل. قال: فوالله ما ذهبت الأيام حتى ذكر كلامه، وقرعه بخطئه وخوقه . أشرت

قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهل دس قوماً اختارهم مَن يتن به من القواد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يوماً يوماً، فليا هم عمد بخلع المامون، بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرجال يشاوره فيها يدى من ذلك، فعظم الرجل عليه أمر نقض العهد للمأمون، وقبَّح الغدر به، فقال له الفضل: صدفت؛ فيها يدن عبد الله قد أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما أخذ الرشيد له. قال: أفتئت الحجة عند العوام بمعلوم حَدثه كها تثبت الحجّة بما جدد من عهده! قال: لا، قال: أفحدت هذا منكم يوجب عند العامة نقض عهدكم ما لم يكن حدثه معلوماً يجب به فَسِّخ عهده! قال: نعم، قال الرجل ـ ورفع صوته: بالله ما رأيت كاليوم رأي رجل يرتاد به النظر، يشاور في رفع ملك في يده بالحجة ثم يصبر إلى مطالبته بالعناد والمخالبة! قال: فأطرق الفصلة ملياً، ثم قال: صدقتني الرأي، واحتملت ثقل الأمانة؛ ولكن أخبر في إن نحن أغمضنا من قالة العامة ووجدنا مساعلين من شيعتنا وأجنادنا، فها القول؟ قال الصلحك الله، وهل أجنادك إلاً من عامّتك في أخذ

بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم! أفليسوا وإن أعطؤك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارضهم؛ قال: فإن أعطونا بذلك الطاعة قال: لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر. قال: فرقبهم بمشريف حظوظهم، قال: إذاً يصبروا إلى التقبّل، ثم إلى خذلانك عند حاجئك إلى مناصحتهم. قال: فإ نظئك باجناد عبد الله؟ قال: قوم على بصيرة من أمرهم التقدّم بيعتهم وما يتعاهدون من حظهم، قال: فإ نظئك بعامتهم؟ قال: قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيف ولاجم في أمواهم، ثم في أنفسهم صادوا به إلى الامنية من مسيل إلى استفساد عظياء بالملاوع عن نعمة حادثة هم، ويتذكرون بلية لا يأمون المورة إليها. قال: فهل من سبيل إلى استفساد عظياء الملاد عليه؛ لتكون عاربتنا إليه بللكيفة من ناحيته، لا بالزخرف نحوم لمناجزته! قال: أما الشعفاء فقد صاروا له إليا كما نالوا، بهن تالامان والشعفاء ألسواد الاكثر. قال: ما أراك إبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك إلى أجنادنا، ولا تمكن النظر في سنحية، والمضعاء السواد الاكثر. قال: ما أراك إبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك إلى أجنادنا، ولا تمكن النظر في تنافته. وما تسخو نفس أمير المؤمنية من حقه، ولا نصاح في غافت، وما تما قلك به وهنة اجنادنا وقوزاجناده في غافت، وما تسخو نفس أمير المؤمن كنكف عن حقه، ولا أما ولك إلى العاقبة. ثم تفرة ا

قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد؛ فكتب الرسول مع امرأة، وجعل الكتب ويعمل المرأة في وجعل الكتب ويم المرأة ويتحل الكتب ويم المركبة في على من المرأة في على المسالح كالمجتازة من القرية إلى القرية، لا تُهاج ولا تفتش. وجاء الحبر إلى المأسون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب، قد شهد بعضها ببعض، فقال لذي الرياستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن عيبها، ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها، وكفانا أن نكون مع الحقّ، ولعل كرهاً يسوق خيراً.

قال: وكان أوّل ما ديره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة الخبر به، أن جَمع الأجناد التي كان أعدَّها بجنبات الرئّ مع أجناد قد كان مكنها فيها، وأجناد للقيام بأسرهم؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم؛ فاعدُّ هم من الحمولة ما يحمل إليهم من كل فحَّ وسبيل؛ حتى ما فقدوا شيئاً احتاجوا إليه، وأقاموا بالحدَّ لا يتجاوزونه ولا يطلقون يداً بسوء في عامدٍ ولا بجناز. ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمَنْ ضمّ إليه من قواده وإحتاده، فسار طاهر مغذاً لا يلوي عل شيء، حتى ورد الرئّي، فنزها ووكُّل بأطرافها، ووضع مسالحه، ويثّ عيونه وطلائعه، فقال بعض شعراء خواسان:

رمَى أَصلَ الحراقِ وَمَنْ عليها إسامُ المُسَدِّلُ والمملكُ الرشيدُ بِأَصْرَمُ مَنْ مَشَى زَاياً وصَرْماً وَصَرْباً بِعَاهِيهِ قَلَى زَاياً وصَرْباً يَعْيِبُ لِهِ وَلِي مَسَوْلَتِها الوَلِيدُ

وذُكَرَ أن محمداً ويتمه عِصمة بن حماد بن سالم إلى مُمَذَان في ألف رجل، وولاَه حرب كُور الجبل، وأمره بالمقام بهمَذان، وأن يؤجه مقدمته إلى ساوة، واستخلف أشاه عبد الرحن بن حماد عـل الحرّس، وجعــل الفضلُ بن الربيع وعلىّ بن عيسى يلهّبان عمداً، ويبعثانه على خلع المامون والنّبِذة لابنه موسى.

وفي هذه السنة عقد معمد بن هارون في شهو ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما نستخلفه عليه، وجعل صاحب أمره كله عليّ بن عيمي بن ماهان، وعلى شُرطه محمد بن عيسى بن نهيك، وعلى حرسه عثمان بن المستنان الم

عيسي بن نهيك، وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله عليٌّ بن صالح صاحب المصلي.

وفي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الرّوم فهرب وترهب، وكان ملكه سنتين فيها قبل . وفيها ملك على الروم ليون القائد .

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليمان عن جُمِّس، وولاً ها عبد الله بن سعيد الحَرْشيّ، ومعه عافية بن سليمان، فقتل عدّة من وجوههم، وحبس عدة، وحرق مدينتهم من نواحيها بالنار، فسألوه الأمان، فأجابهم فسكنوا ثم هاجوا، فضرب أعناق عِدّة منهم.

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة ذكر الخسر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبدالله المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة، لأن المأمون كان أمر ألا يُّنبت فيها اسم محمَّد، وكان يقال لتلك الذنانير والدراهم الرِّباعية، وكانت لا تجوز حيناً.

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في عمله كلّه للمأمون والقاسم، وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسى، وذلك في صفر من هذه السنة، وابنه موسى يومئذ طفل صغير، فسمّاه الناطق بالحق، وكان ما فعل من ذلك عن رأي الفضل بن الربيم، فقال في ذلك بعض الشعراء:

أضاع الخلافة غش الموزير وَفِشُقُ الأبيسِ، وَجَهُمُ لَ المشِيرُ فَفَضْمُ وَزِيرٌ، وَيَكُسِر مِشْيِرٌ يُسرِيدانِ ما فيه حتف الأميرُ

فبلغ ذلك المأمون، فتسمى بإمام الهدى، وكوتب بذلك.

### عقد الإمرة لعليّ بن عيسى

وفيها عقد عمد لعل بن عبسى بن ماهان يوم الاربعاء لليلة خَلَتْ من شهر ربيع الآخر على كُور الجبل كلها: بهاوند وهمذان وقم واصفهان، حربها وخراجها، وضم إليه جماعة من القواد وأمر له فيا ذكر - بمائتي الف دينار، ولولده بخمسين الف دينار، واعطى الجند مالا عظياً، وأمر له من السيوف المحلاة بالغي سيف وستة آلاف ثوب للجنّل، وأحضر عمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصروة بالشماسية يوم الجمعة لشهان خلون من جمادى الآخرة، فصل عمد الجمعة، ودخل وجلس لهم ابنه وموى في المحراب، ومعه الفضل بن الربيع مفرداً بها، وازوم ذلك لهم، وما أحدث عبد الله من التسمي بالإمامة، والدّعام إلى نفسه، وقطع ذكره في دور مفرداً بها، وازوم ذلك لهم، وما أحدث عبد الله من السمي بالإمامة، والدّعام إلى نفسه، وقطع ذكره في دور على طاعته، والتمسك ببيعته. وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب، فعارض ما في الكتاب على طاعته، والتمسك بيعته. وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب، فعارض ما في الكتاب يتصديقه والقول بمثله . ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس، فبالغ في القول وأكن وذكر أن لا حق لاحد في الإمامة والحقولة لا لا ثمر المؤمنين عمد الأمرين وأن أله لم يجمل لعبد الله ولا لغير وفي ذلك حقاً لله ولا نصيباً . فلم يتكلم الحد من أهل بيت عمد ولا غربهم بنيء إلا عمد بن عبدي بن فيك ونفر من وجوه الحرس. وقال الفضل بن الربيم ولم وشروع بن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشراً الم خراسان من صُلب ما الفضل بن الربيم في كلامه: إن الأمير موسى بن أمير المؤمن قد أمر لكم يا معاشراً الها خواسان من صُلب ما الفضل بن الربيم في كلامه: إن الأمير موسى بن أمير المؤمن قد أمر لكم يا معاشراً الها خواسان من صُلب ما له بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم. ثم انصرف الناس، وأقبل عليّ بن عيسى على محمد يخبره أنَّ أهل خُراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خرج هو أطاعوه وانقادوا معه.

وفيها شخص عليّ بن عيسي إلى الرّيّ إلى حرب المأمون.

ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره في شخوصه ذلك:

ذكر الفضل بن إسحاق، أن على بن عسى شخص من مدينة السلام عشية الجمعة لخمس عشرة خلت معادى خلال المتحرو المن و المتحرو المن و المتحرو المن المتحرو المتحرو المن المتحرو المتحرور المتحرور

فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن وَرَد عليهم الكتاب من المأمون، بأن تسمى بالحلافة، إذ التقيا ـ وكان أحمد على مُرْطة طاهر ـ فقلت لطاهر: قد ورد علي بن عيسى فيمن ترى، فإن ظهرنا له؛ فقال: أنا عامل أمير المؤمن وأقررنا له بذلك، لم يكن لنا أن نحاره . فقال بل طاهر: لم يميني في هذا شيء ، فقلت: دَعْني وما أريد، قال بثانت قال الموافق المؤمن بالحلافة، وسرنا من يومنا أو من غذ يوم السبت، وكان ذلك في شعبان سنة حمس وتسمين ومائة، فنزلنا قد شطأته ، وهي أول مرحلة من الركي إلى العراق. السبت، وكان ذلك في شعبان سنة حمس وتسمين ومائة، فنزلنا قد شطأته ، وهي أول مرحلة من الركي إلى العراق. جنده . وكان على بن عيسى فل بريّة يقال له مشكويه ، وبيننا وبيته سبعة فراسخ ، وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من جنده . وكان على بن عيسى ظن أن طاهراً إذا رآد يسلم إليه العمل؛ فلم إلزاري ؛ وكان معنا الأتراك ، فنزلنا على منا الأتراك ، فنزلنا على منا الأتراك ، فنزلنا على من عنا الأتراك ، فنزلنا عيم بن حال الأتراك ، وقد كان كانبهم فأجابوه في فرجت معه إلى الطريق، فقلت له : هذا طريقهم ، وما هنا أبر حالم وما هنا أبر من والم على المن على المنافق على الموقع ، وما هنا أبن على أبل على أبل على أنه ماد . وجعلت إلى طاهر وأنهته ، فقلت له : تصلي ؟ قال: عم ، فدعا بماء فقيا، فقلت له : الحلى على الله أن أنهيا، فقلت له : الحلى على ألى أن أن طبحت إلى طاهر وقفنا على الطريق، فقال لي: هم ، فدعا بماء فقلت له : الخبر وكيت . وأصبحنا ، فقال لي : تركي فوقفنا على الطريق، فقال لي: هم ل لك أن تجهرة هذه

سة ١٩٥ .....

الدكادك؟ فأشرفنا على عسكر عليّ بن عيسى وهم يلبسون السلاح، فقال: ارجع، أخطأنا؛ فرجعنا فقال لي: أخرج أصحابنا.

قال: فدعوت المأسونيّ والحسن بن يونس المحاربيّ والرستميّ، فخرجوا جمعاً؛ فكان على الميمنة المأمونيّ، وعلى الميسرة الرستميّ ومحمد بن مصعب. قال: وأقبل عليّ في جيشه؛؛ فامتلأت الصحراء بياضاً وصُغرة من السلاح والمذهب، وجعل على ميمتنه الحسين بن عليّ ومعه أبو دُلف القاسم بن عبسى بن إدريس، وعلى ميسرته آخر، وكرُّوا، فهزمونا حتى دخلوا العسكر، فخرج إليهم الساعة السُّوعاء فهزموهم.

قال: وقال طأهر لما رأى على بن عيسى: هذا ما لا قبل لنا به، ولكن نجعلها خارجيَّه، فقصد قصد القلب، فجمع سبعمائة رجل من الخوارزميّة؛ فيهم ميكاتيل وسيسل وداود سياه.

قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكّر عليّ بن عيسي البيعة التي كانت، والبيعة التي أخذها هو للمأمون خاصّة على معاشر أهل خُراسان، فقال: نعم؛ قال: فعلَّقناهما على رُمُّين، وقمت بينَ الصفين، فقلت: الأمان! لا ترمونا ولا نرميكم؛ فقال عليّ بن عيسى: ذلك لك، فقلت: يا عليّ بن عيسى، ألا تتقى الله! أليس هذه نسخة البيعة التي أَخدُّتُها أنت خاصَّة! اتقُ الله فقد بلغتَ باب قبرك، فقال: مَنْ أنت؟ قلت: أحمد بن هشام \_ وقد كان عليّ بن عيسي ضربه أربعمائة سوط \_ فصاح عليّ بن عيسي: يا أهلَ خُراسان، مَنْ جاء به فله ألف درهم. قال: وكان معنا قوم بخاريّة، فرموه، وقالوا: نقتلك وتأخذ مالَك: وخرج من عسكره العباس بن اللَّيْث مولى المهديّ، وخرج رجل يقال له حاتم الطائيّ، فشدّ عليه طاهر، وشدّ يديّه على مقبض السيف، فضربه فصرعه فقتله، وشدَّ داود سياه على على بن عيسى فصرعه؛ وهو لا يعرفه. وكان على بن عيسى على برذُون أرْحَل، حمله عليه محمد ـ وذلك يُكرَه في الحرب ويدلُّ على الهزيمة ـ قال: فقال داود: ﴿ نارِي اسنان كتبتم ». قال: فقال طاهر الصغير ـ وهو طاهر بن التاجيّ: عليّ بن عيسي أنت؟ قال: نعم، أنا عليّ بن عيسي، وظن أنه يُهاب فلا يقدّم عليه أحد، فشدّ عليه فذبحه بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرّأس، فنتف محمد خُصلة من لحيته، فذهب بها إلى طاهر وبشرّه؛ وكانت ضربةُ طاهر هي الفتح، فسمّى يومئذ ذا البمينين بذلك السب لأنه أخذ السيف بيديه جميعاً. وتناول أصحابُه النشاب ليرمونا، فلم أعلم بقتلُ عليّ حتى قيل: قيل والله الأمير. فتبعناهم فرسخين، وواقفونا اثني عشرة مرّة، كلّ ذلك نهزمهم ؛ فلحقني طاهر بن التاجيّ ، ومعه رأس عليّ بن عيسي؛ وكان آلي أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي حَلَع عليه محمد، وقد كان علىّ أمر أن يهيأ له الغداء بالرّيّ. قال: فانصرفتُ فوجدت عيْبَةَ علىّ فيها دراعة وجّبة وغُلالـة، فلبستها، وصلَّيت ركعتين شكراً لله تبارك وتعالى. ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس؛ في كل كيس ألف درهم، ووجدنا عدَّة بغال عليها صناديق في أيدي أولئك البخارية الذين شتموه، وظنُّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها خمر سواديّ، وأقبلوا يفرّقون القنانيّ، وقالوا: علمنا الجدّ حتى نشرَب.

قال احمد بن هشام: وجئت إلى مضرب طاهر، وقد اغتمّ لتأخري عنه، فقال: لي البُشرى! هذه خصلة من لحية عليّ، فقلت له: البشرى! هذا رأس عليّ. قال: فاعتق طاهر مَنَّ كان بحضرته من غلمانه شكراً لله ، ثم جاؤوا بعليّ وقد شد الاعوان يديه إلى رجليه، فحيل على خشبة كها بجمل الحمار اللّيت وأمر به فلفٌ في ليّد والغير في بير . قال: وكتب إلى ذى الرياستين بالحبر. قال: فسارت الخريطة وبين مُراو وذلك الموضع نحو من خسين ومائتي فرسخ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، ووردت عليهم يوم الأحد.

قال: فو الرياستين: كنا قد وجّهها هَرُفعة، واحتشدنا في السلاح مدداً، وسار في ذلك اليوم، وشيّعه المامون فقلت للمأمون: لا تبرح، حتى يسلّم عليك بالحلافة فقد وجبت لك، ولا نامن أن يقال: يصلح بين الأخوين، فإذا سلم عليك بالحلافة أم يمكن أن ترجع. فتقدمت أنا وهرثمة والحسن بن سهل، فسلمنا عليه بالحلافة، وتبادر شيعة المأمون، فرجعت وأنا كال تبي لم أنهٌ ثلاثة أيام في جهاز هرثمة، فقال لي الحادم: هذا عبد الرحمن بن مدرك - وكان يلي البريد، ونحن نتوقع الحريطة لنا أو علينا - فدخل وسكت، قلت: ويلك! ما وراحك؟ قال: الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إليّ: أطال الله بقامك، وكبت أعدامك، وجعل مَنْ يشنؤك فدامك؛ كتبت أوراحك؟ قال: الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إليّ: أطال الله بقامك، وكبت أعدامك، وجعل مَنْ يشنؤك فدامك؛ كتبت إليك ورأس عليّ بن عبسى بين يديّ، وخاتمه في أصبعي ؛ والحمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين، فلمحفي الخلام بالسّواد، فدخلت على المأمون فيشّرته، وقرأت عليه الكتاب، فأمر بإحضار أهل بيته والفوّاد ووجوه الناس، فدخلوا فسلموا عليه بالحلاقة، ثم ورد رأس عليّ يوم الثلاثاء، فطيف به في خواسان.

وذكر الحسن بن أبي سعيد، قال: عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين وماثة فاتصل عقده إلى الساعة.

وذكر محمد بن مجمى بن عبد الملك النيسابوريّ، قال: لما جاء نميّ عليّ بن عيسى وقتله إلى محمد بن أبيدة ـ وكان في وقته ذلك على الشطّ يصيد السمك ـ فقال للذي أخبره : ويلك! دعني؛ فإن كوثراً قد اصطاد سمكتين وأنا ما اصطلت شيئاً بعد. قال: وكان بعض أهل الحسد يقول: ظنّ طاهر أنَّ عليًّا يعلو عليه، وقال: متى يقوم طاهر لحرب عليّ مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له! فلما قتِل عليّ نضاءل، وقال: والله لو لقيه طاهر وحدَّه لقاتله في جيشه حتى يغلب أو يقتل دونه.

وقال رجل من أصحاب على له بأس ونجدة في قتل على ولقاء طاهر:

لقِينا الليكَ مُفتَرِساً لدَيهِ وكنّا ما يُنَهْنهُنا اللقاءُ مَخوضُ الموتَ والغَمَراتِ قِدْماً إذا ما كرّ ليس به حسفاءُ فضعضعَ ركبَنا للمّا التقينا وراح الموتُ وانكشف الخِطاءُ وأردى كَبْعُسَنا والرأس مِنّا كانٌ بكفّه كان القضاءُ

ولما انتهى الحبر بفتل عليّ بن عيسى إلى محمد والفضل، بعث إلى نوفل خادم المأمون \_ وكان وكيل المأمون ببغداد وخارنه، وقيمه في أهمله وولده وضياعه وأمواله \_ عن لسان بحمد، فأخذ منه الألف ألف درهم التي كان الرُّشيد وصل بها المأمون، وقبض ضياعه وغلاّته بالسواد، وولَى عُمّالا من قبّله، ووجّه عبد الرحمن الأبناوي بالقوّة والعُدَة فنزل مُمَذَان.

وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: يريد محمد إزالة الجيال وفلَّ العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره، هيهات! هو والله كها قال الأوّل:

قد ضَيَّعَ اللهُ ذوداً أنت راعيها

ولما بايع محمد لابنه موسى ووجّه عليّ بن عيسى، قال الشاعر من أهل بغداد في ذلك لمّا رأى تشاغُلُ محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير علّ والفضل بن الربيم :

> أضاع البخلافة غش الوزير وَفُسْقُ الإمام وَجَهْلُ المشير؟ يُسريدان ما فيه حنف الأميسر ففضلٌ وَزيرٌ، وَبِكرٌ مشيرٌ وشُرُ المُسالِك طُرْقُ الغُرور وما ذاك إلَّا طَـريــتُن غُــرُور وأعبجب منه خيلاق الوزير لواط الخليفة أعجوبة فهذا يُسدُّاسُ وهذا يُسدُّاسُ. كذاك لَعَمْرِي احتسلافُ الأمورُ لكانا بعرضة أمر سبير فلويستعينان هذا بذاك ولم نشف هذا دُعاتُ الحميرُ ولكن ذا لَجٌ في كَوْثر وصارًا خِلافاً كَيُول البعير فَشُنَّمَ فِعُلاهما منهماً نبايع للطفل فينا الصغير وأعبجت من ذا وَذا أنسا ولم يُخَـلُ مِن بَـوْلـه حِجْـر ظيـرْ ومَن لَيْس يُحسِنُ غُسلَ استِ يُريدُانِ نَقضَ الكِتبابِ المنيرُ وما ذاك إلا بنفضل وبكر أفيى العيسر هذان أم في النفيسرُ وهــذان لــولا انــقــلاتُ الــزّمـانُ تُرَفَّعَ فيها الوضيعُ الحقيرُ ولكنُّها فتن كالجبال وإن كان قد ضاق صدر الصُّبُورْ قَصَبُ راً ففي الصبر خير كثيرً إليك وأوردهم عنذاب السعيسر فيارت فاقبضهما عاجلا وصَلُّهُمُ حولُ هادي الجُسُورُ وَنَكُلُ بِفَضِل وأشياعِهِ

وذكر أن محمداً لما بعث إلى المأمون في البيعة لابنه موسى، ووجه الرّسل إليه في ذلك، كتب المأمون جواب

کتابه:

أما بعد، فقد انتهى إلي كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائي منزلة تَهَضّمني بها، وأرادني على خلاف ما يعلم من الحتى فيها ،ولعمري أن لو ردّ أمير المؤمنين الأمر إلى النَّصْفة فلم يطالب إلاّ بها، ولم يوجب نكرة على تركها، لانبسطت بالحبة مطالعُ مقالته؛ ولكنتُ عجوباً بمفارقة ما يجب من طاعته؛ فأما وأنا مذعنَّ بها وهو على ترك إعمالها، فأولى به أن يُديرَ الحتى في أمره، ثم يأخذ به، ويعطي من نفسه؛ فإن صرتُ إلى الحتى فرضتُ عن قالمه؛ وإن أبيتُ الحتى قام الحق بمدرته. وأما ما وعد من برً بطاعته، وأوعَدْ من الوطأة بمخالفته، فهل أحدُ فارق الحق في فعله فأبقى للمستبين موضع ثِفة بقوله! والسلام.

قال: وكتب إلى عليِّ بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه:

أما بعد؛ فإنك في ظلّ دعوة لم تزل أنت وسلّفك بمكان ذبٌ عن حريمها؛ وعلى العناية بحفظها ووعاية لحقها، ترجيون ذلك الامتكم، وتعتصمون بحيل جماعتكم، وتعطون بالطّاعة من انفسكم، وتكونون يداً على أهل خالفتكم، وحزباً وأعواناً لاهل موافقتكم، تؤثرونهم على الآباء والابناء، وتتصرّفون فيه تصرّفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء. لا ترون شيئاً الملغ في صلاحكم من الأمر الجامع لالفتكم؛ ولا أحرى لبواركم مما دعا إلى

شتات كلمتكم، ترون مَنْ رغب عن ذلك جائراً عن القَصْد وعن أمّه على منهاج الحق، ثم كنتم على أولئك سيوفاً من سيوف نقمَ الله ، فكم من أولئك قد صاروا وديعة مَسْعَة ، وجَزَراً جامدة ؛ قد سَفَت الرياحُ في وجهه ، تداعتِ السباعُ إلى مصرعه، غير ممهد ولا موسّد قد صار إلى أمة، غير عاجل حظه، ممن كانت الأثمة تنزلكم لذلك؛ بحيث أنزلتم أنفسكم، من الثقة بكم في أمورها، والتقدّمة في آثارها؛ وأنت مستشعر دون كثير من ثقاتها وخاصّتها؛ حتى بلغ الله بك في نفسك أنْ كنت قريع أهل دعوتك، والعلم القائم بمعظم أمر أثمتك؛ إن قلت: ادنوا دنوا وإن أشرتَ : أقبلوا أقبلوا وإن أمسكت وقفُوا وأقرُّوا، وثاماً لك واستنصاحاً، وتزدادُ نعمة مع الزّيادة في نفسك، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك، حتى حللتَ المحلِّ الذي قرُّبتَ به من يومك، وانقرض فيها دونه أكثرُ مدَّتك، لا يُنتظر بعدها إلا ما يكون ختام عَملك من خير فيُرضي ما تقدُّم من صالح فعلك؛ أو خلاف فيضلّ له متقدّم سعيك؛ وقد ترى يا أبا يحيى حالًا عليها جلوتَ أهل نعمتك، والولاة القائمة بحقّ إمامتك؛ من طعن في عُقدة كنتَ القائم بشدِّها، وخثر بعهود توليت معاقد أخذها؛ يُبدأ فيها بالأخصِّين، حتى أفضى الأمر إلى العامَّة من المسلمين، بالأيمان المحرَّجةوالمواثيق المؤكدة. وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة، وتفريق أمر أمة وشتّ أمر جماعة ، وتتعرّض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلاف من الأثمة ؛ ومتى زالتْ نعمة من ولاة أمركم وَصَل زوالها إليكم في خواصّ أنفسكم؛ ولن يغيِّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. وليس الساعى في نشرها بساع فيها على نفسه دون السعى على حَمَلتها، القائمين بحُرْمتها؛ قد عرّضوهم أن يكونوا جَزَراً لأعدائهم، وطُعْمَةً قوم تتظفر محالبهم في دمائهم ومكانك المكان الذي إن قلتَ رُجع إلى قولك، وإن أشرتُ لم تُنَّهم في نصيحتك؛ ، ولك مع إيثار الحقّ الحظوة عند أهل الحقّ. ولا سواءٌ من حَظِيَ بعاجل مع فراق الحقّ فأوبقَ نفسه في عاقبته، ومَنْ أعانَ الحقّ فأدرك به صلاح العاقبة؛ مع وفور الحظّ في عاجلته، وليس لك ما تُسْتَذُعي ولا عليه ما تُستعْطُف؛ ولكنه حقّ من حقّ أحسابكَ يجب ثوابه على ربّك، ثم على مَنْ قمت بالحقّ فيه من أهل إمامتك؛ فإن أعجزَك قول أو فعل فصر إلى الدَّار التي تأمن فيها على نفسك، وتحكم فيها برأيك، وتنحاز إلى مَنْ يحسن تقبُّلا لصالح فعلك، ويكون مرجعَك إلى عقدك وأموالك؛ ولك بذلك الله، وكفي بالله وكبلا .وإن تعذَّر ذلك بقيَّة على نفسك، فإمساكاً بيدك، وقولًا بحقّ، ما لم تخف وقوعه بكُرْهك؛ فلعلّ مقتدياً بك، ومغتبطاً بنهيك. ثم أعْلمْني رأيك أعرفه إن شاء الله.

قال: فأى عليّ بالكتاب إلى عمد، فشبّ أهل النكث من الكُمناة من تلهيبه، وأوقدوا نيرانه، وأعان على ذلك حُمّاً لفرته، وتساقط طبيعتِه، وردَّ الرأي إلى الفضل بن الربيع لقيابه كان بمكانفته.

وكانت كُتبُ في الرياستين ترد إلى التسيس الذي كان يشاوره في أمره: إن أبي القوم إلا عزمة الحاف؛ فألطف لأن بجعلوا أمرة لعليّ بن عيسى. وإنمًا خصّ ذو الرياستين عليًّا بذلك لسوء اثره في اهل خراسان، واجتماع رأيم على ما كرهه، وإنّ العامة قائلة بحريه. فشاور الفضل النسيس الذي كان يشاوره، فقال: عليّ بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله، في بعد صوبه وسخاوة نفسه، ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته عليهم وكثرة صنائعه فيهم، ثم هوشيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة؛ فأجموا على توجيه عليّ؛ فكان من توجيهه ما كان. وكان يجتمع للمامون بتوجيه عليّ جندان: اجنافه الذين يجاربه بهم، والعلمة من أهل خُراسان حرّب عليه لسوء أثره فيهم، وذلك رأي يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرّاي لحال عليّ في نفسه، وما تقلّم له ولسُلَه؛ فكان ما كان من أمره ومقتله.

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال: دخلت على محمد في جوف الليل - وكنت من خاصّته أصِلُ إليه حيث لا يصل إليه آحدٌ من مواليه وحشمه - فوجدته والشمع بين يديه، وهو يفكر، فسلَّمت عليه فلم يردَّ عليّ، فعلمت أنه في تدبير بعض أموره، فلم إزلَّ واقفا على رأسه حتى مضى أكثر الليل، ثم رفع رأسه للّه، فقال، أحضر في عبدالله بن خارم، فعضيت إلى عبدالله، فأحضرته، فلم يزل في مناظرته حتى انقضى الليل، فسمعت عبدالله ويقول: أنساك الله يأ امير المؤمنين أن تكون أوّل الحلفاء نك عهده، ويقض ميثاقه، واستخفّ بدينه، وردَّ رأي الحليفة قبله! فقال: اسكت، لله أبوك! فعبد الملك كان أفضل منك رأياً، وأكمل نظراً؛ حيث يقول: لا يجتمع فحلان في هجمة، قال عمرو بن حفص: وسمعت محمداً يقول للفضل بن ربيع: ويلك يا فضل! لا حياة مع بقاء عبدالله وتعرضه؛ ولا بدّ من خُلمه، والفضل يعينه على ذلك، ويعده

وذكر بعضُ خدم محمد أن محمداً لما همّ بخلع المأمون والنيّمة لابنه؛ جمع وُجوه القواد؛ فكان يعرض عليهم واحداً واصداً، فيأتوْنه؛ وربما ساعده قومٌ حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم؛ فشاوره في ذلك، فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ لم ينصبخك مَن كذبك ولم يغشك منْ صدّقك لا تجرّىء القوادَ على الحليم فيخلعوك، ولا تحملهم على تكث المهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإنّ الفادر مخدل، والناكث مفلول، وأقبل عليّ بن حيىى بن ماهان، فتبسم محمد، ثم قال: لكن شيخ هذه الدعوة، وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه، ولا يوجن طاعتَّ، ثم رفعه إلى موضع لم أره وفعه إليه فيها مفى؛ فيقال: إنه أوّل القوّاد أجاب إلى خلّع عبدالله، وتابع محمداً على رأيه.

قال إبو جعفر: ولما عزم محمد على خَلَع عبد الله، قال له الفضل بن الربيع: ألا تُمدِّر إليه يا أمر المؤمنين فإنه أخوك ، ولعله يسلم هذا الأمر في عانية، فتكون قد كُفيت مؤونه ، وسلمت من عاربته ومعاندته ا فال: فافعل ماذا؟ قال: تكتب إليه كتاباً ، تستطيب به نفسه ، وتسكّن وحشته ، وتسأله الصُّفح لك عمّا في يده ؛ فإنّ ذلك أبلغ في التدبير ، وأحسن في القالَة من مكاثرته بالجنود ، ومعالجته بالكيد . فقال له: أعمل في ظنك برأيك . فلما حضر إصماعيل بن صُبيّح للكتاب إلى عبد الله قال: يا أميرً المؤمنين ، إن مسألتك الصُّفح عما في يديه توليد للظنّ ، وتقوية للتهمة ، ومدعاة للخدر ؛ ولكن أكتب إليه فاعلِقه حاجئك إليه ، وما نحبٌ من قربه والاستعانة برأيه ، وسأنه القدوم إليك ؛ فإن ذلك أبلغ وأخرى أن يبلغ فيا يوجب طاعته وإجابته . فقال الفضل: القول ما قال يا أمير المؤمنين ، قال : فليكتب بما رأي ، قال : فكتب إليه :

من عند الامين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. أما بعد، فإن أمير المؤمنين وقرى في أميل أمرك، ولما يقول من الحمادة والمكانفة على ما حمله الله، وقالمه من أمرك، ولملوضع الذي أنت عن من أفرادك هو أمرو به من أفرادك هي ما يصير أمرو مباده ويلاده؛ وقدر به من أفرادك هي ما يصير إليك منها، فرجا أمير المؤمنين ألاّ يدخل عليه وكفُّ في دينه، ولا نُكُث في يمينه؛ إذ كان إشخاصه إياك فيها يعزد على المسلمين نفعه، ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم أمير المؤمنين أنّ مكانك بالقُرْب منه أسدً للشغور، وأصلا للغيء، وأردَّ على العامة من مقامك ببلاد خُراسان منقطعاً عن أهل بيتك، متغيباً عن أمير المؤمنين أن يوليًّ موسى إبن أمير لمؤمنين أن يوليًّ موسى ابن أمير لمؤمنين فيها أمير المؤمنين أن يوليًّ موسى ابن أمير لمؤمنين فيها

۱۹۵ سنة ۱۹۵

يقلده من خلافيك ما يجدث إليه من أمرك ونهيك. فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعوقه، بابسط أمل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة، وأنفذ بصيرة؛ فإنك أؤلى مَن استعان به أمير المؤمنين على أموره، واحتمل عنــه النُصَب فيه من صلاح أهل مكته وفعته. والسلام.

ودفع الكتاب إلى العبّاس بن موسى بن عيسى بن موسى بن عمد بن عليّ، وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، وإلى محمد بن عيسى بن بهيك، وإلى صالح صاحب المصلّى، وأمرهم أن يتوجّهوا بـه إلى عبد الله المامون، وألا يذّعوا وجهاً من اللين والرّفق إلا بلغوه، وسهلوا الأمر عليه فيه، وحُمَّل بعضهم الأموالُ والالطاف والهدايا، وذلك في سنة أربع وتسعين وماثة. فتوجهوا بكتابه، فلها وصلوا إلى عبد الله، أذن لهم، فدفعوا إليه كتاب محمد، وما كان بحث به معهم من الأموال والالطاف والهدايا.

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى، فحيد الله وأننى عليه، ثم قال: أيها الأمير؛ إن أخال قد تحمّل من الحلاقة ثقلاً عظياً، ومن النظر في أمور الناس عبئاً جليلا، وقد صدفت نيّته في الحير، فأعوزه الوزراء والأخوان والكُفاة في العدل؛ وقليل ما يأنس بأهل بيته، وأنت أخوه وشقيقه؛ وقد فزع إليك في أموره، وأمملك للموازرة والمكانفة؛ ولسنا نستبطئك في برّه اتهاماً لنصرك له، ولا نحصُك على طاعة تخوفاً لحلافك عليه، وفي قدومك عليه أنس عظيم، وصلاح لدولته وسلطانه؛ فأجب أيّها الأمير دعوة أخيك وآثر طاعته، وأعنه على ما استعانك عليه في أموه؛ فإن في ذلك قضاء الحبّى، وصلة الرّجم، وصلاح الدولة، وعزّ الحلافة. عزم الله للأمير على الرشد في أمره؛ فإن في ذلك قضاء الحبّى، والصلة الرّجم، وصلاح الدولة، وعزّ الحلافة. عزم الله للأمير

وتكلَّم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر، فقال: إنّ الإكتار على الأمير، - أيده الله - في القول خـرقٌ، والاقتصاد في تعريفه عن أمير المؤمنين، ولم والاقتصاد في تعريفه ما يجب من حقّ أمير المؤمنين، قطم يستغن عن قوبه، ومن شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده خلاةً ولا يجد منه خلقاً ولا عوضاً، والأمير أولى من برّ أخاه، وأطاع إمامه، فليعمل الأمير فياكتب به إليه أميرُ المؤمنين، بما هو أرضى وأقربُ من موافقة أمير المؤمنين وعبّته؛ فإنّ القدوم عليه فضل وحظ عظيم، والإبطاء عنه وكُفّ في الدّين، وضـرر ومكروه عـلى المسلمة،

وتكام محمد بن عيسى بن تميك، فقال: أيها الأمير؛ إنا لا نزيدك بالإكتار والتطويل فيها أنت عليه من المعرفة بحق أمير المؤمنين، ولا تشحد نتيك بالاساطير والحطب فيها يلزمُك من النَّظر والعناية بالمورد المسلمين. وقد أعوز أميرَ المؤمنين الكفاة والنَّصحاء بحضرته، وتناولك فزعاً إليك في المعونة والتقوية له على أمره؛ فإن تُحب أميرً المؤمنين فيها دعاك فتحمة عظيمة تَتلافي بها رعيتًك وأهل بيتك؛ وإن تقعد يغن الله أميرَ المؤمنين عنك؛ ولن يضعه ذلك مما هو عليه من البرّ بك والاعتماد على طاعتك ونصيحتك.

وتكلم صاحب المصل، فقال: آيها الأمير؛ إن الحلاقة ثقيلة والأعوان قليل؛ ومَنْ يكيد هذه الدولة وينطوي على غشها والمعاندة لأولياتها من أهل الحلاف والمعصبة كثير، وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقُه، وصلاح الأمور وفسادها راجعٌ عليك وعليه؛ إذ أنت وليّ عهده، والمشارك في سلطانه وولايته، وقد تناولك أمير المؤمنين بكتابه، ووثق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره، وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاحٌ عظيم في الحلاقة، وأنس وسكون لأهل الملّة والذمة. وفّق الله الأميرُ في أموره، وقفى له بالذي هو أحبّ إليه وأنقم له!

فحيد الله المامون وأثنى عليه ، ثم قال: قد عرقتموني من حق أمير المؤمنين أكرَمه الله معا لا أنكره ، ودعوقموني من الموازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا ادفعه ؛ وإنا إلهاعة أمير المؤمنين مقدم ، وعلى المسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص، وفي الروية تبيان الرّأي ، وفي إعمال الرأي نصحُ الاعتزام ؛ والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أمُّر لا أتأخر عنه تتبُّملاً ومدافعةً ، ولا أتقدم عليه اعتسافاً وعَجلة ، وإنا في تُثر من ثغور المسلمين كِلبٌ عدوة ، شديدُ شوكته ، وإن أهملت أمره لم آمن دخول الشمرر والمكروه على الجنود والرعيّة ، وإن أقمت لم آمن فوت ما أحبٌ من معونة أمير المؤمنين وموازرته ، وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حتى أنظر في أمري ، ونصح الرأي فيها أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . ثم أمر بإنزالهم وإكرامهم والإحسان إليهم .

فذكر سقيان بن محمد أن المادون لما قرأ الكتاب استط في يده، وتماظمه ما ورد عليه منه ، ولم يأدر ما يردً عليه ، فدها القضل بن سهل ، فاقرأه الكتاب ، وقال: ما عندك في هذا الأمر؟ قال: أرى أن تتسبّك بموضعي وخالفة محمد ، وغطّم ولا تجمل عليك سبيلا ، وأنت تجد من ذلك بداً . قال: وكيف يكنني التمسّك بموضعي وخالفة محمد ، وغطّم القواد والجنود معه ، وأكثر الأموال والحزائن قد صارت إليه ، مع ما قد فرق في أهل بغداد، من صلات وفوائده ! وإنحا الناس مائلون مع الدراهم ، متفادون لها لا ينظرون إذا وجداها حفظ بيعة ، ولا يرغبون في وفاء معهد ولا أمانة ، فقال له الفضل : إذا وقصت التهمة حقى الاحتراس، وأنا لغدر محمد متخوف ، ولا يرغبون في وفاء معهد ولا مشيق ؛ ولأن تكون في جندك وعرف عليه بوفائك ويشكل ، أو كانت الأخرى فان دهمك منه أمر جرفت له وناجزته مثيقة ؛ ولأن تكون في جندك وعرف عليه بوفائك ويشكل ، أو كانت الأخرى فمت محافظاً مكرماً ، غير ماين بيديك ، وكيادته ، فإما أعطاك الله المقدّر عليه بوفائك ويشكل ، أو كانت الأخرى فمت محافظاً مكرماً ، غير ماين بيديك ، وكان خطبه يسبواً ، والاحتيال في دفعه مكناً ؛ ولكنه أتاني بعد إفساد خراسان واضطراب عامرها وغامرها ، ومفارقة جَبْعويه الطاعة ، والتواء خافان صاحب الثبت، وتبيّره مالك كابل للغارة على ما يله من بلاد خراسان ، وامتناع ملك إلاثر يريده ، وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه ، واللحاق بخافان ملك الترك ، والاستجارة محمداً مي يطلب قدومي إلا للتر يريده ، وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه ، واللحاق بخافان ملك الترك ، والاستجارة به ويبلاده ، فيالحرى أن آمن على نفسي ، وامتع عن أراد قهري والغذوي .

ققال له الفضل: إما الأسر؛ إنَّ عاقبة الغدر شديدة، وتَبعة الظلم والبغي غير مأمون شرّها، وربّ مستلّلًا قد عاد عزيزاً، ومقهور قد عاد قاهراً مستطلًا؛ وليس بالنصر بالفقا والكثرة، وحَرَجُ الموت أيسر من حرح الدلّ والفسيم، وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة عمد متجرداً من قوادك وجندك كالرأس المختزل عن بدنه، يجمرى عليك حكمه، فتدخل في جلة أهل مملكته من غير أن تبل علمراً في جهاد ولا قتال؛ ولكن اكتب إلى جبغويه وطاقان، فولمًا بلادهم، وعدهما التقوية كما في عاربة الملك الوازينده ضريبة في هده ولكن اكتب إلى جبغويه وطاقه، وسلّم الملك الملك كالم السنة، وصيّرها صلة وصلته بها، قم اجمع إليك أطرافك، واضمُم إليك من شدِّ من من جاله المسلق بالخلق، والرجال بالرجال؛ فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من المحالى بخالله بعد الله صلة على هذا الأمر وغيره من أمرري بما تريد من المحالى بخالف الكثل المسائة، فرضوا والخنوا، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهم واختفران وكتب إلى طاهر بن الحسين وهم والإعتال علم عبد الله على الربّي، فأمره أن ليضبط احيته، وأن يجمع إليه أطوافه ؛ ويكون على حدَّر وعدة من يومنا عالى عبد الله على الربّي، فأمره أن يضبط احيته، وإن يجمع إليه أطوافه ؛ ويكون على حدَّر وعدّة من يومنا على عبد الله على الربّي، فامره أن يضبط الحيته، وأن يجمع إليه أطوافه ؛ ويكون على حدَّر وعدّة من

جيش إن طرقه، أو عدرٍّ إن هجم عليه. واستعدَّ للعرب، وتهيًّا لدفع محمد عن بلاد خراسان.

ويقال: إن عبد الله بعث لي الفضل بن سهل فاستشاره في أمر محمد، فقال: أبيا الأمير، أنظرني في يومي هذا أغلُّ عليك برأي؛ فبات يدير الرأي ليلتّه؛ فلما أصبح غدا عليه، فأعلمه أنه نظر في النّجوم فرأى أنه سيغلبه، وأنّ العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه، ووطن نفسه على محاربة محمد ومناجزته.

فلمّا فرغ عبد الله مما أراد إحكامه من أمر خراسان، كتب إلى محمد:

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون؟ أما بعد؛ فقد وصل إلي كتاب أمير المؤمنين؛ وإنحا أننا عامل من عمّالِه وعون من أعوانه، أمر في الرُشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا النَّفْر، ومكايدة من كايد أهله من عدوً أمير المؤمنين؛ ولعمري إن مقامي به ، أردَ على أمير المؤمنين وأعظم غناءً عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين، وإن كنتُ مغتبطاً بقربه ، مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده؛ فإن رأى أن يقرّني على عملي، ويعفيّني من الشخوص إليه، فعل إنْ شاء الله . والسلام .

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحاً؛ فدفع الكتاب إليهم، وأحسن إليهم في جوائزهم، وحمل إلى محمدما تهيًا له من ألطاف خواسان، وسألهم أن يحسّنوا أمره عنده، وأن يقوموا بعذره.

قال: سفيان بن محمد: لما قرأ محمد كتاب عبد الله، عرف أنّ المأمون لا يتابعه على القدوم عليه، فوجّه عصمة بن حماد بن سالم صاحب حَرَسه، وأمره أن يقيم مسلحةً فيها بين مَمّنان والرّيّ، وأن يمنم التجار من خُل شيء إلى خراسان من الميرة، وأن يفتش المارة، فلا يكون معهم كتب بأخباره وما يريد؛ وذلك سنة أربع وتسعين ومائة. ثم عزم على محاربته، فدعا عليّ بن عيسى بن ماهان، فعقد له على خسين ألف فارس ورجل من أهل بغداد، ووفع إليه دفاتر الجند، وأمره أن يتنقيّ ويتخبّر من أراد على عينه، ويخفصّ من أحبّ ويرفع من أراد إلى الثمانين، وأمكنه من السلاح ويبوت الأموال، ثم ويُجهوا إلى المأمون.

فذكر يزيد بن الحارث، قال: لما أراد عليّ الشخوص إلى خُراسان ركب إلى باب أم جعفر، فودّعها، فقالت: يا عليّ، إنّ أمير المؤمنين وإن كان ولدِي، إليه تناهت شفقتي، وعليه تكامل حَدْدِي؛ فإني على عبد الله منطقة مشفقة، لما يحدُث عليه من مكر وه وأنّى؛ وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه، وغاره على ما في يده؛ والكريم يأكل لحمه وعنعه غيره؛ فاعرف لعبد الله حقّ والده وأخوته، ولا تُجبّه بالكلام، فإنك لست نظيره، ولا تقتسره أقتسار العبيد، ولا ترهقه بقيد ولا عُلّى، ولا تقتم منه جارية ولا خادماً، ولا تدفّف عليه في السير، ولا تسلم ولا تركب تُبله، ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه، وإن شتمك فاحتمل منه، وإن سَفه عليك فلا تراقه. ثم دفعت إليه قيداً من فضة، وقالت: إن صار في يدك فقيّده بهذا القيد. فقال لها: ساقيل أمرَكِ، وأعمل في ذلك بطاعتك.

وأظهر محمد خلع المأمون، ويابع لابنيه \_ في جميع الآفاق إلا تُحراسان ـ موسى وعبد الله ؟ وأعطى عند بيعتها بني هاشم والقواد والجند الأموال والجوائز، وسمى موسى الناطق بالحق، وسمى عبد الله القالم بالحق. ثم خرج عليّ بن عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خس وتسعين ومائة من بغداد حتى عسكر بالنّهروان، وخرج معه يشيّمه محمد، وركب القواد والجنود، وحُشرت الأسواق، وأشخص معه الصناع والفعلة؛ فيقال: إنّ عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأهّبته وأثقاله، فذكر بعضُ أهل بغداد أنهم لم يروًا عسكراً كان أكثر رجالاً،

وأفرَه كُراعاً، وأظهر سلاحاً، وأتمُّ عُدَّة، وأكمل هيئة؛ من عسكره.

وذكر عمرو بن سعيد أن عمداً لما جاز باب خُراسان نزل عليّ فترجَّل، وأقبل يُوصيه، فقال: امنع جندَك من العبث بالرعيّة والغارة على أهل القرى وقبَّلع الشجر وانتهاك النساء؛ وولَّ الريّ بحي بن عليّ، واضعم إليه جندًا كنيفاً، ويرّه ليدفع إلى جنده أرزاقهم عما يجبى من خراجهها؛ وولَّ كل كحروة ترَحلُ عنها رجلاً من أصحابك، ومَنْ خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها فاظهر إكرامه وأحسن جائزته، ولا تعاقب أخاً يباخي، وضَعْ عن أهل خراسان ربّع الخواج، ولا تؤمن أحداً رماك بسهم، أو طعن في أصحابك برمّح ؛ ولا تؤمن لعبد أهل في المناه أكثر من ثلاثة من اليوم الذي تظهر فيه عليه؛ فإذا أشخصته فليكن مع أوتي أصحابك عندك؛ فإن غرّه الشيطان فناصَبك فاحرص على أن تأسره أسراً، وإن هرب منك إلى بعض كُور خراسان، فتولً اليه المسير بنفسك. أقهمت كلَّ ما أوصيك به؟ قال: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين! قال: ميرٌ على بركة الله

وذُكر أنَّ منجَمَه أمّاه فقال: أصلح الله الأميرا لو انتظرت بمسيرك صلاح الفَمر؛ فإنَّ النحوس علميه عالية، والسعود عنه ساقطة منصرفة! فقال لغلام له: يا سعيد؛ قل لصاحب المقدّمة يضرب بطبله ويقدّم علَمه؛ فإنا لا ندري ما فساد القمر من صلاحه؛ غيرائه مَنْ نازلنا نازلناه، ومن وادّعناه وتُمَفِّنا عنه؛ ومنّ حاربنا وقاتلنا لم يكن لنا إلاّ إرْواء السيف من دمه. إنا لا نعتدٌ بفساد القمر؛ فإنا وطنّا أنفسنا على صِدْق اللقاء ومناجزة الأعداء.

قال أبر جعفر: وذكر بعضهُم أنه قال: كنتُ فيمن خرج في عسكر على بن عيدى بن ماهان؛ فلها جاز خُلوان لقيّة القوافل من خُراسان؛ فكان يسألها عن الأخبار، يستطلع علم أهل خُراسان؛ فيقال له: إنَّ طاهراً مقيم بالرّيّ يعرض أصحابه، ويرمّ آلته، فيضحك ثم يقول: وما طاهرا فوالله ما هو إلا شؤكة من أغصائي، أو شرارة من ناري، وما بثل طاهو يتولى على الجيوش، ويلقى الحروب؛ ثم الثفت إلى أصحابه فقال: والله ما بينكم ويين أن ينقصف انقصاف الشّجر من الربح العاصف؛ إلاّ أن يبلغه مبرونا عَقبة مُمَانان، فإنّ السّخال لا تقرى على النظاح، والثمالب لا صبر لها على لقاء الأشد؛ فإن يُهمْ طاهر بموضعه يكن أول معرض لظباة السيوف وأسنّة الرماح.

وذكر يزيد بن الحارث أن على بن عبسى لما صار إلى عَقَية همذان استقبل قافلة قدمتُ من تُحراسان، فسلم عن الحبر، فقالوا: إن طاهراً مقيم بالري، وقد استعد للقتال، وأتحد آلة الحرب، وإن الملد يترى عليه من خُوراسان وما يليها من الكور؛ وإنه في كل يوم يعظم أمره، ويكثر أصحاب؛ وإنهم يرؤن أنه صاحب جيش خواسان، قال على: فهل شخص من أهل خواسان أحد يعتد به؟ قالوا: لا؛ غير أن الأمور بها مضطربة، والندس رَعِيون، فأمر يطي المنازل والمسير، وقال الأصحابه: إنَّ نهاية القوم الرَّي، فلو قد صيَّرَاهما خلف ظهورنا قدَّ ذلك في أعضادهم، وانتشر نظامهم، وتفرقت جماعتهم. ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم وجبال طيرستان وما والاها من الملوك، يَعدُهم الصَّلات والجوائز. وأهدى إليهم النَّيجان والأسورة والسيوف المحلاة بالمحلمة وأمرهم أن يقعلموا طريق خواسان، ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد؛ فأجابوه إلى ذلك، وساحب مقدّمته، فقال: لو كنتَ أبقى الله الأمير- أذكيت العيون،

وبعث الطلائع، وارتذتَ موضعاً تعسكر فيه، وتنخذ عندةاً لأصحابك يأمنون به؛ كان ذلك أبلّغ في الرأي، وآس للجند. قال: لا؛ ليس مثل طاهو يُستعدّ له بالمكايد والتحفظ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد امرين: إلما أن يتحصّن بالرّي فيبيّته أهلها فيكفوننا مؤنته، أو يخليها ويدير راجعاً لو قربت خيولنا وعساكونا منه. واتاه بحي بن عليّ، فقال: أجمع متفرق العسكر، واحذر على جندك البيات، ولا تسرّح الحيل الآ ومعها كنف من القوم؛ فإنّ العساكو لا تسام بالتواني، والحروب لا تُدبّر بالاغترار؛ والثقة أن تحترز، ولا تقلُ: إن المحارب لي طاهر؛ فالشرارة المختية ربما صارت صُراماً؛ والثلمة من السيل ربما اغترّ بها وتُهوّن فصارت بحراً عظماً؛ وقد قربت عساكرنا من طاهر؛ فلو كان راية الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت؛ فإن طاهراً ليس في هذا المرضع الذي ترى؛ وإنما تتحفظ الرجال إذا لقيت أقرابها، وتستعد إذا كان المناوىء ها اتضاءهاونظراءها.

وذكر عبد الله بن مجالد، قال: أقبَّل عليِّ بن عيسى حتى نزل من الرِّيِّ على عشرة فراسيخ، وبها طاهر قد سدُّ أبوابها، ووضع المسالح على طُرُقها، واستعدُّ لمحاربته؛ فشاور طاهرٌ أصحابه، فأشاروا عليه أن يقيمَ بمدينة الريّ، ويدافع القتال ما قَدَر عليه إلى أن يأتيه من خُراسان المدد من الخيل، وقائد يتولى الأمر دونه، وقالوا: إن مقامك بمدينة الرِّيّ أرفقُ بأصحابك، وأقدر لهم على الميرة، وأكنّ من النَّرْد، وأحْرَق إن دَهَمك قتال أن يعتصموا بالبيوت، وتقوى على المماطلة والمطاولة؛ إلى أن يأتيك مدد، أو تردّ عليك قُوَّة من خلفك. فقال طاهر: إنّ الرأي ليس مارأيتم إنَّ أهل الريّ لعليّ هائبون، ومن معرّته وسطوته متّقون؛ ومعه منّ قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرِّيّ أن يدعوَ أهلُها حوفُهم إلى الوثوب بنا، ويعينوه على قتالنا؛ مع أنه لم يكن قوم قط روعبوا في ديارهم، وتورّد عليهم عسكرهم إلا وَهنوا وذلوا، وذهب عزهم، واجترأ عليهم عدوَّهم. وما الرأي إلاَّ أن نصيَّر مدينة الرِّيَّ قَفَا ظهورنا، فإن أعطانا الله الطُّفَر، وإلا عوَّلنا عليها فقالتنا في سككها، وتحصنًا في مَنعتها إلى أن يأتينا مدد أوقوة من خراسان. قالوا: الرأي مارأيتَ. فنادي طاهر في أصحابه فخرجوا. فعسكروا على خمسة فراسخ من الرّيّ بقرية يقال لها كلواص؛ وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمير؛ إن جندك قد هابوا هذا الجيش، وامتلأتْ قلوبهم خوفاً ورُعباً منه، فلو أقمت بمكانك، ودافعت القتال إلى أن يشامّهم أصحابك، ويأنسوا بهم، ويعرفوا وجهَ المأخذ في قتالهم! فقال: لا؛ إني لا أوتَى من قلَّة تجربة وحَزْم؛ إنَّ أصحابي قليل، والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم، فإن دافعتُ القتالَ، وأخَّرتُ المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قلَّتنا وعورتنا؛ وأن يستميلوا مَن معي برغبة أو رَهْبة، فينفر عني أكثر أصحابي، ويخذلني أهلُ الحفاظ والصبر، ولكن ألفٌ الرجال بالرجال، وألحِم الخيل بالخيـل، وأعتمد عـلى الطاعة والوفاء، وأصبر صبر محتسب للخير، حريص على الفوز بفضل الشهادة؛ فإن يرزق الله الظُّفَر والفلج فذلك الذي نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مَنْ قاتل فقيّل، وما عند الله أجزل وأفضل.

وقال على لأصحابه: بادروا الذم؛ فإنَّ عددهم قليل؛ ولو زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح. وعبًا جندَه ميمنة وميسرة وقلباً؛ وصبَّر عشر رايات؛ في كلَّ راية ألف رجل، وقدم الرَّياتِ رايةً رايةً، فضبَّر بين كلَّ راية وراية غَلْوة، وأمر أمراهما: إذا قاتلت الأولى فصيرت وحمت وطال بها الفتال أن تُقدَّم التي تلبها وتؤشَّر التي قاتلت حتى ترجع إليها أنفسُها، وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة. وصبَّر أصحابَ الدروع والجواشن والحود أمام الرايات، ووقف في القلب في أصحابه من أهل الباس والحفاظ والنجدة منهم.

وكتُّب طاهر بن الحسين كتائبَه وكردُس كراديسه، وسوّى صفوفه، وجعل يمَّ بقائد قائد، وجماعة جماعة ؛ فيقول: يا أولياء الله وأهل الوفاء والشَّكر؛ أنكم لستم كهؤلاء الذي تروُّن من أهل النُّث والمغدر؛ إن هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم وصغّروا ما عظّمتم، ونكثوا الأيمان التي رعيتم؛ وإنما يطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر والجهل؛ أصحاب سلَّب ونهب؛ فلو قد غضضتم الأبصار، وأثبتم الأقدام! قد أنجز الله وعده، وفتح عليكم أبواب عزُّه ونصره؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النَّار عن دينكم، ودافعوا بحقكم باطلهم؛ فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خبر الحاكمين. وقلق قلقاً شــديداً، وأقبــل يقول: يـــا أهـلَ الــوفاء والصدق؛ الصبرَ الصبرَ الحفاظ الحفاظ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض، ووثب أهل الريّ، فعلَّقوا أبواب المدينة ، ونـادى طاهـر ، يا أوليـاء الله ، اشتغلوا بمن أمامكم عمَّن خلفكم ؛ فـإنه لا ينجيكم إلَّا الجـدّ والصدق . وتلاحموا واقتتلوا قتالًا شديداً ، وصبر الفريقان جميعاً ، وعلت ميمنة على على ميسرة طاهر ففضّتها فضًّا منكراً ، وميسرتُه على ميمنته فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر : أجعلوا بـأسكم وجدَّكم على كراديس القلب ؛ فإنكم لو فضضتم منها رايةً واحدة رجعت أوائلُها على أواخرها . فصبــر أصحابه صبراً صادقاً، ثم حملوا على أوائل رايات القلب فهزموهم؛ وأكثروا فيهم القتل؛ ورجعت الرّايات بعضها على بعض، وانتقضت ميمنة على . ورأى أصحاب ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه ، فرجعوا على من كان في وجوههم، فهزموهم، وانتهت الهزيمة إلى على فجعل ينادي أصحابه: أينَ أصحاب الأسهرة والأكاليل! يا معشرَ الأبناء، إلىّ الكرّة بعد الفرّة؛ معاودة الحرب من الصبر فيها. ورماه رجلٌ من أصحاب طاهر بسهم فقتُله، ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم؛ حتى حال الليل بينهم وبين الطلب، وغنموا غنيمة كثيرة؛ ونادى طاهر في أصحاب على: مَن وضع سلاحه فهو آمن، فطرحوا أسلحتهم، ونزلوا عن دوابّهم، ورجع طاهر إلى مدينة الرِّي، وبعث بالأسرى والرؤوس إلى المأمون.

وذكر أن عبد الله بن علي بن عيسى طرّح نفسه في ذلك اليوم بين الفتل؛ وقد كانت به جراحات كثيرة، فلم يزل بين الفتل متشبّها بم يومه وليك: ؛ حتى امن الطلب، ثم قام فانضم إلى جماعة من قلّ العسكر، ومضى إلى منداد، وكان من أكام ولمد.

وذكر سفيان بن عمد أنَّ مليًّا لمَا توجَّه إلى خراسان بعث المَّمون إلى من كان معه من القوَّاد يعرض عليهم قتاله رجلا رجلا؛ فكلهم يصرح بالهية، ويعتلَّ بالعلل، ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه وعاريته سبيلا.

وذكر بعض أهل خراسان أن المامون لما أتاه كتاب طاهر، بخبر عليّ وما أوقع الله به، فعد للناس، فكانوا يدخلون فيهنئونه ويدعون له بالعزّ والنصر. وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد، ودعي له بالخلافة في جميع كُور خراسان وما يليها، وسرَّ أهل خراسان، وخطب بها الخطباء، وأنشدت الشعراء، وفي ذلك يقول شاعر من أهل

> أصبحت الأمة في خِبْطَة إذ خفظت عهد إمام الهداى خير بني حواة مامونها على شفأ كانت فلما وَفَت تخلصت من سُوه تحيينها قامت بحق الله إذ رُسِرَت في وُلُــــ وكتُب وواوينها الا تراها كيف بعد الرأى وفقها الله لِــــ والوينها

وهي أبيات كثيرة.

٥£

وذكر على بن صالح الحربي أن على بن عيسى لما قتل، أرجف لناس ببغداد إرجافاً شديداً، وندم محمد عمد على ما كان من نكته وغدره، ومشى القراد بعضهم إلى بعض، وذلك يوم الحميس للنصف من شوال سنة خمس وتسعين ومائه، فقالوا: إن عليًا قد قتل، ولسنا نشك أن عمداً يحتاج إلى الرجال واصطناع أصحاب الصنائع؛ وإنح الرجال انفسها، ويرفعها بأسها وإقدائها؛ فليأمر كلُّ رجل منكم جند، بالشُّعْب وطلب الأرزاق والجوائز؛ ويصلح جنداً، فانفق على ذلك رأيهم وأصبحوا، وإنح المائة أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا، ويصلح جنداً، فانفق على ذلك رأيهم وأصبحوا، أصحابه وفي جاعة غيره من قُواد الأعراب، فترامُوا بالنشاب والحجارة، واقتتلوا قتالاً شديداً، وسمع محمد التكبير والضجيع؛ فأرسل بعض مواليه أن يأتية بالخبر، فرجع إليه فأعلمه أنّ الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم. قال: ما أهون ما طلبوا! ارجع إلى الثمانين، وأمر للقواد والخواص بالصّلات والجوائز.

وفي هذه السنة وجُّه محمد المخلوع عبدَ الرحمن بن جبلة الأبناويّ إلى همَذان لحرب طاهر.

#### ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر عبد الله بن صالح أن عمداً لما انتهى إليه قتلُ على بن عيسى بن ماهان، واستباحة طاهر عسكره، وجه عبد الرحمن الأبناوي في عشرين الف رجل من الأبناء، وحمل معه الأموال، وقوله بالسلاح والحيل، وأجازه بجوائز، وولاه خلوان إلى الخب على من أرض خُراسان، وندب معه فرسان الأبناء وأهل الباس والنُجمة بجبه، وأمره بالإكماش في السّبر، وتقليل اللّبث والضجّع؛ حتى ينزل مدينة مُذان، فيسبق طاهراً إليها، ويختلف عليه وعلى أصحابه، ويجمع إليه آلة الحرب، ويغافي طاهراً وأصحابه إلى القتال. ويسبق بله وأنقذ أمره في كل ما يريد العمل به، وتقدّم إليه في التحقّط والاحتراس، وترك ما عمل به علي من الاغترار والتضجّع، نتوجه عبد العمل به، وتقدّم إليه في التحقّط والاحتراس، وترك ما عمل به علي من الاغترار والتضجّع، نتوجه عبد الرحن حتى نزل مدينة مُذان، فضبط طرقها، وحصّ سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحصّ سورها وأبوابها، وسدّ تُلْمها، وحرف البيها الأسواق والصناع، وجمع فيها الآلات والمّر، واستمدّ للقاء طاهر ومحاربة. وكان يحيى بن علي لما وحرف اليه الحرف وكان يحيى بن علي لما وكان يرى أن عمداً سوليه من أبه إلا احتبسه وكان يرى أن عمداً سوليه مكان أبيه، ويوجه إليه الحيل والرجال؛ فأراد أن يجمع الفّل إلى أن يوافيه القرق وللد؛ وكتب إلى محمد يعلم توجه عبد الرحن الإنباوي، ويامره بالمفام وطعه، وتلقى طاهر فيمن معه ؛ وإن احتاجها في قو ورجال كنب إلى عبد الرحن الإنباوي، وأمره بالمفام مؤضمه ؛ وتلقى طاهر فيمن معه ؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كنب إلى عبد الرحن فقراه وأعانه.

فلما بلغ طاهراً الخبرُ توجّه نحو عبد الرحمن وأصحابه، فلما قرّب من يجيى، قال يحيى لاصحابه: إن طاهراً قد قرّب منا ومعه مَنْ تعرفون من رجال مُحراسان وفرسانها، وهو صاحبكم بالأسس، ولا آمن إن لقيته بمن معي من هذا الفّل أن يصدّعنا صدعاً يدخل وهُمُه على من خَلفنا، وأن يعتلّ عبد الرحمن بذلك، ويقلدني به العار والوَهْن والعجز عند أمير المؤمنين، وأن أستنجد به وأقمت على انتظار مدده؛ لم آمن أن يمسك عنا ضنًا برجاله وايقاً عليهم وشيحًا بهم على القتل؛ ولكن نتزاحف إلى مدينة مُمَذان فنعسكر قريباً من عبد الرحن؛ فإن

استعنَّا به قرب منَّا عونُه؛ وإن احتاج إلينا أعنَّاه وكنَّا بفنائه، وقاتلنا معه. قالوا: الرأى ما رأيتَ؛ فانصرف يجيى، فلمَّا قرب من مدينة هَمَذان خذله أصحابُه، وتفرِّق أكثر مَنْ كان اجتمع إليه، وقصد طاهرٌ لمدينة همذان؟ فأشرف عليها، ونادي عبد الرحمن في أصحابه، فخرج على تعبية، فصادف طاهراً، فاقتتلوا قتالا شديداً، وصبر الفريقان جميعاً، وكثر القتلي والجرحي فيهم. ثم إنَّ عبد الرحمن انهزم، فدخل مدينة هَمَذَان، فأقام بها أياماً حتى قويّ أصحابُه، واندمل جراحاهم، ثم أمر بالاستعداد، وزحف إلى طاهر؛ فلمّا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا، قال لأصحابه: إنَّ عبد الرحن يريد أن يتراءى لكم؛ فإذا قربتم منه قاتلكم؛ فإن هزمتموه بادر إلى المدينة فدخلها، وقاتلكم على خندقها، وامتنع بأبوابها وسورها، وإن هزمكم أتّسع لهم المجال عليكم، وأمكنتُه سعة المعترك من قتالكم، وقتل من انهزم، وولَّى منكم؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرناقريباً؛ فإن تقارب منا قاتلناه ؛ وإن بعُد من خندقهم قُرُ بنا منه فوقف طاهر مكانَه ، وظنَّ عبد الرحم، أنَّ الهيبة بطَّات به من لقائه والنهود إليه، فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً، وصبر طاهر، وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن، وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: يا معشرَ الأبناء، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجم، وليسوا بأصحاب مطاوّلة ولا صبر؛ فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي! وجعل يمرّ على راية راية، فيقول؛ اصبروا؛ إنما صبرنا ساعة ، هذا أول الصُّبر والظُّفر. وقاتل بيديه قتالا شديداً ، وحمل حَملات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في أصحاب طاهر القتل؛ فلا يزول أحدُ ولا يتزحزح. ثم إنَّ رجلا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب عَلَم عبد الرحن فقتله، وزحمهم أصحاب طاهر زحةً شديدة، فولُّوهم أكتافهم، فوضعوا فيهم السيوف، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوًا بهم إلى باب مدينة هَمَذَان؛ فأقام طاهر على باب المدينة محاصراً لهم وله؛ فكان عبد الرحمن يخرج في كلّ يوم فيقاتل على أبواب المدينة، ويرمى أصحابه بالحجارة من فوق السور، واشتدّ بهم الحصار، وتأذَّى بهم أهلُ المدينة، وتبرَّموا بالقتال والحرب، وقطع طاهرٌ عنهم المادَّة من كلُّ وجه. فلما رأى عبد الرحمن، ورأى أصحابه قد هلكوا وجَهدوا، وتخوّف أن يثب به أهلُ هَمَذان أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولمن معه؛ فآمنه طاهر ووفي له، واعتزل عبد الرحمن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحيى بن عليٌّ.

وفي هذه السنة سُمّى طاهر بن الحسين ذا اليمينين.

ذكر الخبر عن ذلك:

قد مضى الخبرُ عن السبب الذي من أجله سُمِّيَ بذلك، ونذْكُرُ الذي سمَّاه بذلك.

ذُكر أن طاهراً لما هزم جيش على بن عيسى بن ماهان، وقتل على بن عيسى، كتب إلى الفضل بن سهل: أطال الله بقاءك، وكبّت أعداءك، وجعل من يشنؤك فداك اكتبتُ اليك ورأس علي بن عيسى في حجري، وخاتمه في يدي، والحمد لله ربُّ العالمين، فنهض الفضل، فسلّم على المأسون بأسير المؤمنين، فأسدُّ المأسون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد، وسمّاه ذا اليمينين، وصاحب حبل الدين، ورفع من كان معه في دون الثمانين إلى الثمانين.

وفي هذه السنة ظهر بالشام السفياني علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معادية، فدعا إلى نفسه؛ وذلك في ذي الحجة منها، فطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد حصره إياه بدهشق ـ وكان عامل محمد عليها ـ فلم يفلت منه إلا بعد الياس، فوجّه إليه محمد المخلوع الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان، فلم ينفذ إليه،

ولكنه لما صار إلى الرَّقة أقام بها .

وفي هذه السنة طرد طاهر عمَّال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال.

ذكر الخبر عن سبب لك:

ذكر عليّ بن عبد الله بن صالح أنّ طاهراً لما توجّه إلى عبد الرحمن الإبناويّ بهمدّان، تخوّف أن ينب به كثير بن قادرة - وهو بقّزوين عامل من عمال محمد - في جيش كثيف إن هو خلفه وراءً ظهره ؛ فلمّا قرب طاهر من مُمّذان أمر أصحابه بالنزول فنزلوا. ثم ركب في ألف فارس وألف راجل، ثم قصد قصّد كثير بن قادرة، فلمّا قرب منه هرب كثير وأصحابه، وأخلَى قزوين، وجعل طاهر فيها جنداً كثيفاً، وولاّها رجلا من أصحابه، وأمر أن يجارب مَنْ أراد دخولها من أصحاب عبد الرحن الأبناويّ وغيرهم.

وفي هذه السنة قتِل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً المخلوع لما وجّه عبد الرحن الابتاوي إلى همّذان، أتبعه بابني الحرّشيّ: عبد الله وأحمد، في خيل عظيمة من أهل بغداد، وأمرَهما أن ينزلا قصر اللصوص، وأن يسمعا ويطيعا لمجد الرحمن، ويكونا مدداً له إن احتاج إلى عونها. فلم خير عبد الرحمن إلى طاهر في الامان أقام عبد الرحمن بي طاهراً وأصحابه أنه له مسالم، راض بعهودهم وأيمانهن؛ ثم اغترَهم وهم آمنون. فركب في أصحابه، فلم يشعر طاهر وأصحابه حتى مَجموا عليهم، وضعوا فيهم السيوف، فنبت لهم رجالة أصحاب طاهر بالسيوف والتراس والنشاب، وجغّوا على الرّكب؛ فقائلوه كاشت ما يكون من القتال، ودافعهم الرّجال إلى أن أخدت النوسان علم والمتال الماح ثم الفرسان فاقتلوا قتالا متكراً، حتى تقطعت السيوف، وتقصّفت الرماح ثم الفرسان في العرب في في من من أصحابه، فقائل حتى قتل، فجعل أصحابه يقولون له: قا أمكنك الهرّب فاهرّب؛ فإن القرم قد كلوا من القتال، واتمنتهم الحرب، وليس بهم حراك ولا قوق على الطلب، فيقول: لا أرجم أيداً، ولا يوى أمير المؤمنين وجهيي منهزماً، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، واستبيح عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الذي أحد أبني المقافل المعنوف والفقيل، عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الذي أبي المؤمنية من ورعماً ولولًا منهزم بلا يلون على شيء من غير أن يلقاهم أحد؛ حتى صاروا إلى بغداد، وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد، بحوز بلدةً بلدةً، وكورةً حتى نزل بقرية من قرى حكوان يقال لها شائدان؛ فخذلق بها، وحصن عسكره، وجمي إليه أصحابه. وقال رجل من الابناء يرشي عبد الرحمي

الا إنصا تبكي العُيسونُ لفسارس نَجُلَى غُمارُ الموتِ عن صَحْنِ وجهه فئى لا يُبسالي إن دَنَسا من مسرُوءة يُقِيمُ لاطرافِ السَّدَابِسل مُسروقَهما

نفى العسارَ عنه بسالمناصِسل والقَنَا وقد أحرزَ العَلْيَا من المجد واقتنَى أصابَ مصُونَ النفس أو ضَيِّعَ الغِنى ولا يَسرهُبُ الموتَ المُتساح إذا ذنسا

وكان العاملُ في هذه السنة على مكة والمدينة من قبَل محمـد بن هارون داود بن عيسي بن مـوسي بن

محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وهو الذي حجّ بالناس في هذه السنة وستنين قبلها وذلك سنــة ثلاث وتسعين وبالذ، وأربع وتسعين وبائة.

وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادي من قبَل محمد.

وعلى البَصرة منصور بن المهديّ من قبَل محمد.

وبخُراسان المأمون، ويبغداد أخوه محمد.

٠٠٠ ... ... سنة ١٩٦

## ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد ، وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبدالله بن حُميد بن قحطية إلى تحلوان لحرب طاهر .

ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت :

ذُكر عن عبد الرحمن بن وقُلب أنّ أسد بن يزيد بن مَزيد حدَّثه ، أنّ الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الإنباوي . قال : فاتيتُه ، فلمّا دخلت عليه وجدته قاعداً في صحن داره ، وفي يده وقعة قد قرأها، واحرَّت عيناه ، واشتد غضبُه ، وهو يقول: ينام نوم الطُّريان ، وينتبه انتباه اللـذب، همه بطنه ، يخال الرَّعاه والكلاب ترصده . لا يفكر في زوال نعمة ، ولا يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة ، قد ألهاه كأسه ، وشغله قدَّمه ، فهو يجري في لهو ، والآيام توضع في هلاكه ؛ قد شمّر عبدالله له عن ساقه ، وفرق له أصوب أسهمه ، يرميه على بعد الذارباطيئ الناقل ، والموت القاصد ، قد عتى له المنايا على متون الخيل ، وناط له البلاء في اسنة الرماح وشفار السيوف . ثم استرجع ، ويخال بشعر البكيث :

لها نَمَسَرُ جَعْدُ وَوَجْدُ مُفَسَمُ تَعِيهُ لَهِ الظَلماء ساعَة تَسِمُ الله وَجَهِمُ الله العَلماء ساعَة تَسِمُ وَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَوَالله وَالله والله الله والله الله والله الله والله والل

ومَجدولة جسلًا البنان تحريسة و وشعر نَهِيُّ اللؤنِ صَدْبُ مَسَادُهُ وشيبانِ كالحقين ، والبَّقُلُ صَابِرُ لَهْرَتُ بِها لَيْنِي التَّمَامِ ابنَ حَالِيهِ أَظُلُ أَتَاغِيمَا وَتَحَدَّ أَبْنِ خَالَيهِ طَوْلُهُ طِرادُ الخَيْلِ فِي كُلِّ عَارَة يُقارعُ أُسراكُ ابن خاقان ليلة يُقارعُ أَسراكُ ابن خاقان ليلة أَنْكِرُهَا صَهْباء كالعرادِ ، وَجِمْهِمُ أَنْكِرُهَا صَهْباء كالعرادِ ، وَجِمُها فَنْشَانُ ما يَتِي وَيَسَرَ ابنَ خالِد

ثم التفت إلى فقال : يا أبا الحارث ، أنا وإباك نجري إلى غاية ، إن قصرًنا عنها دُّبِنَّنا ، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من أصل ؛ إن قوي قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا قد الذي يبده اللاء الأمّة الوكّماء ، يشاور النساء ، ويعتزم على الرؤيا ؛ وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والجسارة ، فهم يعدُونه الطُّنر، ويمَّونه عقب الايام ؛ والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل ، وقد خشيت والله أن بهلك المبلك ، وتعطب بعطبه ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها ؛ قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطممه فيها لأمال المراب ؛ أما أحدهما فصلة ، والمتعلق وقبل أمران ؛ أما أحدهما فصلة على المبلك ؛ وقد أمرني الناسيحة ومفتاح البُّمن والبركة ، فانجز وإناجه عنّك وسط يلك فيها أحبيت ؛ غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح البُّمن والبركة ، فانجز حواتبك ، وعمل المبادرة إلى عقولة ؛ فإني أرجو أن يوليك الله شوف هذا الفتح ، ويلم بك شعث هذه الخلاقة والدولة . فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين أعزه الله وطاعتك مقدم ، ولكل ما يحل المؤمن والله على علم عدوة وعدوك ويصى ؛ غير أن المحارب لا يمنع المبادرو ، فواليح على عدوة وعدوك ويصى ؛ غير أن المحارب لا يمنع بالمؤرور ، ولا يفتتح أمره بالتنصير والحلل ؛ وإنما ملاكل أمير المؤمنين أعزه الله يلدى من خلفهم من المحارب المؤمنين أمن على الحرب ، وجاز بالهما المذعة منازل أمل أصب المناسقة ؛ والذي أسال أن يؤم لأصحابي برزق سنة ، ويحمل معهم أرزاق سنة ، وجاز بأمل الذعة منازل أمل له منهم من أمل الفتاء والبلاء ؛ وأبدل من فيهم من الزُّمني والضعفاء ، وأحل ألف رجل من معي على الحيل ؛ ولا أسال عن عاسبة ما أعل المسلم على المالية عناسبة من أهل الفتاء مالية على عمل مالين وينيه إلا كلمتان حتى غضب وأمر ولا أسال عن عاسبة من فدخل قبلي على عدد ، وأذى في فدخلت ، فياكان بيني وينيه إلا كلمتان حتى غضب وأمر وبكب معه ، فدخل قبلي على محمد ، وأذن في فدخلت ، فياكان بيني وينيه إلا كلمتان حتى غضب وأمر بحبب ،

وذُكر عن بعض خاصة محمد أنَّ اسداً قال لمحمد : ادفع إليّ ولديّ عبدالله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدي ؛ فإن اعطاني الطاعة ، وألفى إليّ بيده ، وإلاّ عملت فيها بحكمي ، وأنفلت فيها أمري . فقال :أنت أهرابيًّ مجنون ؛ أدعوك إلى ولاء أعنّه العرب والعجم ، وأطعمك خراج كُور الجبال إلى خُواسان ، وارفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك ، وتدعونني إلى قتل ولدي ، وسفك دماء أهل بيني ! إنَّ هذا للمُحرق والتخليط . وكان ببغداد ابنان لعبدالله المأمون ، وهما هم أمّها أم عسى ابنة موسى الهادي ، نزولاً في قصر المامون بغداد بخرجًا إليه مع أمّها إلى خُواسان ؛ فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد ، وهما اكر ولدد .

وذكر زياد بن علي ، قال : لما غضب محمد على أسد بن يزيد ، وأمر بحبسه ، قال : هل في أهل بيت هذا من يقوم مقامه ؛ فإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم وما تقدّم من طاعتهم ونصيحتهم ؟ قالوا : نمم ؛ فيهم أحمد بن مزيد ، وهو أحسنهم طريقة ، وأصّحهم نيّة في الطاعة ؛ وله مع هذا بأس ونجدة ويقمر بسياسة الجنود ولقاء الحروب؛ فأنفذ إليه محمد بريداً بأمره بالقدوم عليه؛ فذكر بكر بن أحمد، قال: كان أحمد مترجّها إلى قرية تدعى إسحاقية ؛ ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛ فلما جاوز بر أبان سمع صوت بريد في جوف الليل ، فقال : إن هذا لعجيب ، بريد في مثل هذه الساعة وفي مشل هذا الموضع ؛ إن هذا الأمر لعجيب . ثم لم يلبث البريد أن وقف ، ونادى الملاح : هل معك أحمد بن مزيد ؟ قال : نعم ؛ فنزل فدفع إليه كتاب عمد ، فقرأه ثم قال : إني قد بلغت ضيعي ؛ وإنما بيني ربينها ميل ؛ فنحني أقمها وقعة فأمر فيها بما أريد ثم أغدو معك ، فقال : لا ، إنّ أمير المؤمنين أمري الأ أنظرك ولا ارقهك ؛ وأنّ أشخصك أيّ ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أو نهار . فانصرف معه حتى أن الكوفة ، فاقام جا يوناً حتى تجمّل وأخذ أهبة السفر ، شم مضى

إلى محمد .

فلذكر عن أحمد ، قال : لما دخلت بغداد ، بدأت بالفضل بن الربيع ، فقلت : أسلّم عليه ، وأستعين ج.زاته ومحضره عند محمد ؛ فلها أذن لي دخلت عليه ؛ وإذا عنده عبدالله بن حُميد بن قحطبة ، وهو يريده على الشخوص إلى طاهر ، وعبدالله يشتط عليه في طلب المان والإكثار من الرجال ؛ فلمّا رآني رحّب بي وأخذ بيذي ، ورفعني حتى صبّريي معه على صدر المجلس ، وأقبل على عبدالله يداعبه ويمازحه ، فتبسّم في وجهه ، ثم قال :

إنَّا وجَدْنا لكم إذ رَتَّ حبْلكم مِنْ آلر شيبانَ أَسًا دُونكمْ وَابا الأكشرُونَ إِذَا صُدًّ الحَصى عَدْداً والأقرربونَ إلينا منكمُ نَسبا

قال عبدالله : إنّهم لكذلك ؛ وإن منهم لسد الحقل ونكاء العدق ، ودفع معرة أهل للعصية عن أهل انعامة . قم أقبل على الفضل ، فقال : إنّ أمير المؤمنين أجرى ذكرك ؛ فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشدة على أهل المعلمية ، والتقدّم بالرأي ، فأحبُّ اصطناعك والتنوية باسمك ، وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل ببتك . والتفت إلى خاده ، فقال : يا سرّاج ؛ مُرّ دوايي ، فلم البث أن أسرح لله ، فعلى ومفييت معه ، حتى دخلنا على عمد دوه في صحن داو، اله ساج ، فلم يزل يأمري بالمدنو حتى كلت ألاصفه ، فقال : إنه قد كثر على تخليط ابن أحيل وتنكره ، وطال خلافه على حقى أوحشي ذلك منه ، كلت ألاصفه ، فقال : إنه قد كثر على تخليط ابن أحيل وتنكره ، وطال خلافه على حتى أوحشي ذلك منه ، كلت ألاصفه ، فقال : إنه قد كرر على تخليل ابن أحيل وتنب الطاعة إلى أن تناولته من الألاب والحبس عالم أحبّ أن أكون أتناوله به ، وقد وصفت في بخير ، ونسبت إلى جيل ، فاحبيت أن أونع قدل ك ، وأعلى منزلتك ، وأكر أطف للأجر واللواب في قتالهم ولفاقهم ؛ فانظر كيف تكون ، وصحّع ينكك ، وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك ، وسُرّه في عددة ينته سروك وتشريفك . فقلت: سابلا في طاعة أمير المؤمنين أعزه الله مهجتي، وأبلغ في جهاد عددة أفضل ما ألم ولين و ويشاء من فنافي وتخاليف في طاعة أمير المؤمنين أعزه الله مهجتي، وأبلغ في جهاد عددة أفضل ما ألم عندي ، ورجاء من فنافي وتخاليف إلى أم أن أن المناف المار الجزيرة والأعراب ، وقال : أكمش على اله دفائر أصحاب أسد ، وأحضم أله المي أن فيه المسراليه . فخرجت فاتخيت الرجال واعترضت الدفائر ، فبلغت عدّة من صححتُ اسمه عربي ألف رجل . ثم توجهت بهم إلى خلوان .

وذكر أن أحمد بن مزيد لما أراد الشخوص دخل على محمد ، فقال : أوصيني أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال : أوصيك بخصال عدّة : إياك والبغني ، فإنه عقال النصر ، ولا تقدّم رِجُلاً إلا باستخارة ، ولا تشهر سبفاً إلا بعد إعذار ؛ ومها قدّرت باللين فلا تتعدّه إلى الحُرّق والشَّرة ، واحين صحابة من معك من الجند ، وطالعني بأخبارك في كل يوم ، ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي ؛ ولا تستقها فيها تتخوف رجوعه عليَّ ، وكن لعبد الله أخاً مصافياً ، وقريناً بَرَاء وأحسن جامعته وصحبته ومعاشرته ، ولا تخلله إن استنصرك، ولا تبطىء عنه إذا استصرخك ، ولتكن أيديكما واحدةً ، وكلمتكما متفقة . ثم قال : سلّ حوافيك ، وعجَّل السراح إلى عدوك . فدعا له أحمد ، وقال : يا أمير المؤمنين ، تَكُلِى الدعاء ولا تقبل في قول باغ ، ولا ترفضني قبل المعرفة بموضم قدمى لك ، ولا تنقض على ما استجمم من رأى ، ومنّ على بالصفح عن أين أخى ، قال: ذلك لك. ثم بعث إلى أسد فحل قيودًه وخلّ سبيله، فقال أبو الأسد الشبيانيّ في ذلك بمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته.

وما عِندَهُ منهُ القضا بمَرِيكِ يُفَصِّرُ عنها ظِلُّ كلَّ عَمهيدِ وَرَايُّ أَبِي العباسِ رأيُ سديه وأنت بِسَعدِ حاضِر وسَعيدِ ومشلك والتي طارفاً بشايد وكانَ عليهِ عاطفاً كَيدرِهدِ أي أَشْهل عُبل اللَّواع مَدِيد لينهن أبا العباس رَأَيُ إسابِهِ دَعاهُ أُميرُ المؤمنينَ إلى التي فَبادَرَها بالرَّأِي والحَرْم والحجي نهَشْتَ بما أُعِيا الرَّجالُ بحملِهِ رَدُدتَ بها للرَّالدينَ أُعَرَّهُا تَعَى أُسَداً ضِيقَ الكبولِ وكرْيُها وحَصَّلُهُ فيها كلَيْنِ غَضَنْفرِ

وذكر يزيد بن الحارث أنَّ حمداً وجه أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأعراب ، وعبدائم بن حميد بن قسطية في عشرين ألف رجل من الأبناء ، وأمرهما أن ينزلا خُلوان ، ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها ؟ وإن أقام طاهر بشلاشان أن يتوجها إليه في أصحابها حتى يدفعاه ، وينصبا له الحرّب ، وتقلّم إليهها في إج ماع الكلمة والتواد والتحاب على الطاعة ؛ فترجهها حتى نزلا ترياً من خلوان بموضع بنال له خانفين ، وأقام طاهر بموضعه ، وتخديق علمه وعلى أصحابه ، ومصل الجواسيس والمعيون إلى عسكريها ، فكانوا يأتومهم بالأرابيف ، و ويشرونهم أنّ عمداً قد وضع العطاء الأصحابه ؛ وقد أمر هم من الأوزاق بكذا ، بكذا ؛ ولم يزل مجتال في وقوع الاختلاف والشُّمب بينهم حتى اختلفوا ، وانتفض أمرهم ، وقائل بعضهم بعضاً ، فاعلوا خانفين ، ورحموا عنها من غير أن يلقوا طاهراً ، ويكن بينهم وبينه قتال . وتقلّم طاهر حتى نزل خلوا ؛ فلها دخل طاهر حلواز الم يلب إلا يسيراً حتى اتناه مرشمة بن أعين بكتاب المأمون وأقام هرئمة بخلوان فحصنها ووضع مسالحة ومرات :ه

وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدّره .

ذكر الخبر عمّا كان من المأمون إليه في ذلك :

ذُكر أن المأمون لما النهى إليه الحبر عن قتل طاهر علي بن عيسى واستيلاته على عسكره وتسميته إليّه أمير المؤمن بن جَبلة الأبناديّ المؤمن بن جَبلة الأبناديّ المؤمن بن جَبلة الأبناديّ وغلبته على عسكره، دعا الفضل بن سهل ، فعقد له في رَجب من هذه السنة على المشرق ؛ من جبل مُمّذان إلى جبل سِفينان والتّبت طولاً ، ومن بحر فارس إلى بحر الدّيلم وجُرجان عرضاً ، وجعل عُمالته ثلاثة آلاف ألف درهم ، وعقد له لواء على سنان ذي شُعبين ، وأعطاء علماً ، وسمّاه ذا الرياستين ؛ فلكر بعضهم أنه رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكنوباً عليه بالفِضة من جانب : رياسة الحرب ، ومن الجانب الآخر رياسة التدبير . فحمل اللواء على بن مثام ، وحمل العَلَم تُعجم بن حازم ، ووثى الحسن بن سهل ديوان الخواج .

وفي هذه السنة وتى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن عليّ على الشأم وأمره بالحسروج إليها ، وفرض له من رجالها جنودًا يقاتل بها طاهرًا وهرثمة .

ذكر الحبر عن سبب توليته ذلك :

ذكر داود بن سليمان أنَّ طاهراً لما قرّي واستعلى أمره ، وهزّم من هزم من قواد محمد وجيوشه ، دخل عبد الملك بن صالح على محمد ـ وكان عبد الملك عبوساً في حبس الرشيد ؛ فلما تُوفي الرشيد ، وأفضى الأمر إلى عمد أمر بتخلية سبيله ؛ وذلك في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة ، فكان عبد الملك يشكر ذلك لمحمد ، ويوجب به على نفسه طاعته ونصيحته ـ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إني أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل السكرين قد اعتبدوا ذلك ، وقد بذلت مساحتك ؛ فإن أقمت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم ، ورات كففت أمرك عن العطاء وإذلك السخطية مو وأغضيتهم ، وأخسهم ، ورنكيتهم وأصعفتهم الحرب والوقائع ؛ وامتلأت المؤتفق عاليهم منه أن يتنعى تبريت الأموال على تلزيم مع بين عن يتنهم منهاد إلى طاهر غلب بقليل من من مع تشريتهم إلى طاهر غلب بقليل من من مع كثيرهم ، وهزم بقوة نيته ضمّف نعائتهم ويشاهم عنه أمير الشام قيرة قد ضبّرستهم الحروب ، وأوتبتهم ، واهم ل الشام ويتم قد ضبّرستهم الحروب ، وأوتبتهم الشدندا ، وجلهم منقاد إلى ما ما منالك و قال عدد : فإني موليك أمرهم ، ومغرّيك بما سألت من مال وغدة ، فعبض المن الشخوص إلى ما منالك و قاعل عملاً يظهر أثره ، وحِمَد بركت برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولاه الشخوص إلى ما منالك و قاعل عملد يظهر نظه وحَمَد بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولاه الشموص إلى ما منالك و قاعمل عملاً يظهر أثرة ، وحِمَد بركت برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولاه الشمة وحراك إلى واستحته بالخروب استحناناً شديداً ، ورجَه معه كنفاً من الجند والإبناء .

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلى الشأم ، فلما بلغ الرقة أقام بها . وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشأم ببجمع الرّجال بها ، وإمداد محمد بهم لحرب طاهر .

### ذكر الخبر عن ذلك :

قد تقدّم ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سليمان أنه لما قدم عبد الملك الرّقة ، أنفذ رسلُه ، وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه الجزيرة ، فلم يبقَ أحد مُمّن يرجَى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنيته ، فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس ، وجماعة بعد جماعة ؛ فكان لا يدخل عليه أحدُّ إلا أجازه وخلم عليه وحمله ؛ فأتاه أهل الشأم: الزواقيل والأعراب من كلِّ فج ، واجتمعوا عنده حتى كثروا. ثم إن بعض جند أهل خُراسان نظر إلى دابّة كانت أخذت منه في وقعة سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل ؟ فتعلُّق بها ، فجرى الأمر بينهما إلى أن اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزَّواقيل والجند ، فتلاحموا ، وأعان كلّ فريق منهم صاحبَه ، وتلاطموا وتضاربوا بالأيدي ، ومشى بعض الأبناء إلى بعض ، فاجتمعوا إلى محمد بن أبي خالد ، فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد ركب الزواقيلَ منّا ما قد بلغك ؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلُّونا ، وطمعوا فينا ، وركبوا بمثل هذا في كلّ يوم . فقال : ماكنت لأدخل في شَغْب ، ولا أشاهدكم على مثل الحالة . فاستعدّ الأبناء وتهيؤوا، وأتوا الزواقيل وهم غازُّون، فوضعوا فيهم السيوف، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبحوهم في رحالهم ، وتنادي الزواقيل ، فركبوا خيولهم ، ولبسوا أسلحتهم ، ونشبت الحرب بينهم . وبلغ ذلك عبد الملك بن صالح ، فوجّه إليهم رسولًا يأمرهم بالكفّ ووضع السلاح ، فرموْه بالحجارة ، واقتتلوا يومهم ذلك قتالًا شديداً, وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل؛ فأخبر عبد الملك بكثرة من قتل - وكان مريضاً -مدنَّفاً \_ فضرب بيده على يد ، ثم قال : واذلَّاه ! تستضام العرب في دارها ومحلَّها وبلادها ! فغضب من كان أمسك عن الشرّ من الأبناء ، وتفاقم الأمر فيها بينهم ، وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسي بن ماهان ، وأصبح الزُّواقيل ، فاجتمعوا بالرُّقة ، واجتمع الأبناء وأهل خُراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حُمص ، نقال : يا أهل خمص ؛ الهرب ألهُونُ من العطب ، والموتُ أهون من الدَّل ، إنكم بُعدتم عن بلادكم ، وخرجتم من أقاليمكم ، ترجون الكثرة بعد القلّة والعرّة بعد الذلّة ! ألا وفي الشرّ وقتم ، وإلى خُومة الموت انختم . إنَّ المنايا في شوارب المسوّدة وقلانسهم . الغير الغير ، قبل أن ينقطع السبيل ، وينزل الأمر الجليل ، ويفوت للطلب ، ويعسر المذهب ، ويبعد العمل ، ويقترب الأجل !

وقام رجل من كلب في غُرْز ناقته ، ثم قال :

شُوبُربُ حَرْبِ حَابَ مِن يَصْلاها قَدْ شَرِّعَتْ فُرْسانُها قَسَاها فَأُورَدُ اللّهُ لَظِي لَظَاها إِنْ غُمِرَت كَلَبُ بِها لَحَاها

ثم قال : يا معشرَ كلّب ، إنها الراية السوداء ؛ والله ما ولّت ولا عدلت ولا ذلّ ناصرها ، ولا ضعف وائيها ، وإنكم لتعرفون مواقعَ سيوف اهل خُراسان في رقابكم ، وآثار استُيم في صدوركم . اعتزلوا الشرّ قبل أن يعظم ، وتُخطّره قبل أن يضطرم . شامكم شامكم ، داركم داركم ا الموت الفلسطينيّ خير من الميثى الجُزريّ . ألا وإني راجم ، فمن أراد الانصراف فلينصوف معي .

ثم سار وسار معه عامة أهل الشام ، وأقبلت الزّواقيل حتى أضرموا ما كان التّجار جمعوا من الأعلاف بالنار ، وأقام الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان مع جماعة أهل خراسان والابناء على باب الرافقة تخوّفاً لطوق بن مالك . فأن طوقاً رجلٌ من بني تُغلب ، فقال : ألا ترى ما لقبت العرب من هؤلام ! انهض فإنّ مثلك لا يقعد عن هذا الأمر ، قد مدّ أهل الجزيرة أعينهم إليك ، وأمثّوا عونك ونصرك . فقال : والله ما أنا من قيسها ولا عينها ؛ ولا كنت في أول هذا الأمر الأمهة آخره ؛ وإني الأمثّد إيقاء على قومي ؛ وأنظرُ لحشيرتي منّ أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس ، وما أرى السّلامة إلا في الاعتال .

ُ واقبل نصر بن شبث في الزّواقيل على فرس كُمّيت أغرّ ، عليه درّاعة سوداء قد ربطها خَلْف ظهره ، وفي يده رُمح ويرّس ، وهو يقول :

فَرْسِانَ قَيْسٍ آصْمُسُدُنَّ للمسوت لا تُسَرِّمِبُني عَن لِفاءِ الفَوتُ دَعِي التَّنِّي بَسَى وَلَيْتُ

ثم حمل هو وأصحابُه ، فقاتل قتالاً شديداً ، فصير لهم الجند ، وكثر الفتل في الزّواقيل ، وحملت الابناء حملات ، في كلّها يقتلون ويجرحون ، وكان أكثر الفتل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بن قادرة وأبي الفيل وداود بن موسى بن عسى الحُراسان ، وانهزمت الزواقيل ، وكان على حاميتهم يومثل نصر بن شبث وعمر و السلمن والعباس بن زفر .

وتوفُّ في هذه السنة عبد الملك بن صالح.

وفي هذه السنة خُلع محمد بن هارون ، وأخِلت عليه البيعة لأخيه عبدالله المأمون ببغداد .

وفيها حُبس محمد بن هارون في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر .

ذكر الخبر عن سبب خلعه :

ذُكر عن داود بن سليمان أنَّ عبد الملك بن صالح لما تُوُفَّى بالرَّقة ، نادى الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان في الجند ، فصيّر الرَّجَالة في السفن والفرسان على الظهر ووصلهم ، وقوّى ضعفاءهم ، ثم حملهم حتى إخرجهم من بلاد الجزيرة ؛ وذلك في سنة ست وتسعين ومائة .

وذكر أحمد بن عبدالله ، أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك الجزيرة لما انصرف بهم الحسين بن علي ، وذلك في رجب من سنة ست وتسعين ومائة . وذكر أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم ، وضربوا له القباب ، واستقبله القواد والرؤساء والأشراف ، ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلها كان في جوف الليل بعث إليه عمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال للرسول : والله ما أنا بَعْنُ ولا بجسام ولا مضحك ؛ ولا وليتُ له عملاً ، ولا جرى له على يدي مال ؛ فلأي شيء يريدني في هذه الساعة ! انصرف ؛ فإذا أصبحتُ غدوتُ إلى إن شاء الله .

فانصرف الرسول ، وأصبح الحسين فواق باب الجسر ، واجتمع إليه الناس ، فامر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبدالله بن عليّ وباب سوق يحيى ، وقال : يا معشر الابناء ؛ إن خلافة الله لا تجارر بالبطر ، ويضم لا تستصحب بالتجبر والتكبر ؛ وإن محمداً يريد أن يوتغ أديانكم ، وينكث بيعتكم ؛ ويفرق جمكم ؛ وينظر عزكم إلى غيركم ، و هو مصاحب الزواقيل بالأسس ، وبالله إن طالت به ملة وراجعه من أمره قوة ، وينظر ونال ذلك عليكم ، ويسمو من عليكم ، والمهدو الراجعة من أمره قوة ، أن يقطع عليكم ، ويسمو عزكم ، فواشلا لا ينصره منكم ناصر إلا تحليل ، ولا يمنعه مانع إلا تجلل ؛ وما تازكر ، وضعوا عزّه قبل أن يضم عزكم ، فواشلا لا ينصره منكم ناصر إلا تحليل ، ولا يمنعه مانع إلا تجلل ؛ وما عند الله لاحد هوادة ، ولا يوقع ملى الاستخفاف بمهوده والحنث بايانه . ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبروا ، حتى مادوا إلى يحكة باب تحراسان؛ واجتمعت الحرية وأهل الأزياض كما يلي باب الشام؟ وباب الانبار وشط الصراة عما يلي باب السام؟ وباب الانبار وأمر الخلال معه من قواده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا إليهم بالسيقو والرماح . وصدقوهم القتال ، وكشفوهم حتى تفرقوا عن باب الخلد .

قال: فخلع الحسين بن علي عمداً يوم الاحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وتسعين ومائة ؛ وأخذ البيدة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثين إلى الليل ؛ وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء ، فوقب بعد الوقعة التي كانت بين الحسين وبين أصحاب محمد العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي على محمد ، ودخل عليه فاغرجه من قصر الحيل قصر أبي جعفر ، فوجسه هناك إلى صلاقة النظهم ، ثم وقب العباس بن أمريها بنا عيسى على أم جعفر فاهيم بالحروج من قصرها إلى مدينة أبي جعفر ، فابت ، فدعا لها بكرمي ، ما أمريها فأدخلت المدينة مم ابنها وولدها . فلها أصبح الناس من الغد طلبوا من الحسين بن علي الارزاق ومائج الناس بعضهم في بعض ، مو قام حمد بن أبي خالد بباب الشام ، فقال : أيها الناس ، والله ما أدري باي سبب يتأمر الحسين بن علي علينا ، ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناً ، ولا أكرمنا حسباً ، ولا أعظمنا منزلة ، وإن فينا من لا يرضى بالدنية ، ولا يقلد بالمخادعة ؛ وإني أواكم نقض عهده ، وأظهر التغيير عليه ، والإنكار لفعله ؛ فمن

وقام أسد الحربيّ ، فقال : يا معشر الحربيّة ، هذا يوم له ما بعده ، إنكم قـد نمتم وطال نــومكم ،

وتَاخرتم فقدُّم عليكم غيركم ، وقد ذهب أقوام بذكر خَلْع محمد وأسره فاذهبوا بذكر فكُّه وإطلاقه .

فاقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على قرس، فصاح بالناس: اسكتوا، فسكتوا، فقال: أيّها الناس، هلم تعتدون على محمد بقطع منه الرزاقكم؟ قالوا: لا، قال: فهل قصر بأحد منكم أو من رؤسائكم وكبرائكم؟ قالوا: ما علمنا، قال: فهل عزل أحداً من قوادكم؟ قالوا: معاذ الله أن يكون فعل ذلك اقال: في اللكم خذلتموه واعتبم علوة على اضطهاده وإسره أما والله ما قتل قرم خلفتهم قط إلا سلط الله عليهم السبب الفاتل ، والحقف الجارف ؛ انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه ، وقاتلوا من أواد خلعه والله الله عليهم واصحابه قاتل أمد يداً منذ المقال المهاده الها والله عليهم واصحابه قاتل أمد يداً منذ المقال المسلمين بن علي أصحابه الجراح ، وأسر الحسين بن علي مواخل المد الحربي على عليهم سلاح ، فأمرهم فأخذوا من المحالاة ؛ فنظر معد إلى قول لهى عليهم ووعدهم ووعدهم وانهم، وانهب الغوفاء بذلك السبب سلاح ، فأمرهم فأخذوا من المحال الذي في الحزائن حاجتهم ووعدهم عمد على خلائه وقال له : لم أقدّم أباك على الناس ، وأوله أعنة الحيل وأملاً يدم من الأموال ؛ وأشرق عمد على خراسان، وأولم منازلكم على غيركم من الأقوادا قال: بلى، قال : في الذي المناس المناس المناس المناس المناس ومناس من الأموال ؛ وأشرف وتفضاء من وتؤلب الناس على، وتنبع المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس المن المناس المناس

وذكر عن عشمان بين مسعيد الطائق، قال : كانت لي من الحسين بن علي ناحية خاصة ، فلما رضمي عنه محمد ، وردّ إليه قيادته ومنزلته ، عبرت إليه مع المهتنين ، فوجدته واقفاً بباب الجسر ، المهافعة معتمد مشعبة قلت له : إذلك قد أصبحت سيّد العسكريين ، وثقة أمير المؤمنين ، فأشكر العفو والإقالة ، ثم داعبتُه ومازحته ، ثم أنشأت أق ل :

مُّمَ قَتَسُلُوه حين تَمَّ تسماسُه وصدار مُمَّزاً بالنَّدَى والنَّمُجُدِ أَغُرُ كَمَانً السِيدَرُ مُسُنَّةً رَجُهِهِ إِذَا جِمَاءَ بِعَثِي فِي الحديد المُسرَدُ إِذَا جَشَاتُ نَفَى الجَبِيانِ وَمُلَّتُ مَضَى قُدُما بِالمَسْرَقِ المُؤَّدِ عَلَيْنَ مُنْدَى النَّافِي جَهُولُ لَدى الرَّغَى عَكُورُ على الأَعتَاء قلبُلُ التَّزْيِدِ عَلَيْنَ النَّاقِيدِ المُستَقِدِ المُنتَاء مُرَتَّدِ اللَّهِ المُنتَاء المُرتَّدِيدِ وَمُنْ المُقْرَعِ إِنَّهُ المُرتَّدِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُنتَاء المُرتَّدِيدِ المُنتَاء المُرتَّدِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُستَدِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُستَقِيدِ المُستَدِيدِ المُستَقِيدِ المُستَّدِ المُستَقِيدِ المُستَّدِينِ المُستَقِيدِ المُستَّدِين

فضحك ، ثم قال : ما أحرصَني على ذلك إن ساعدني عُشر ، وأبَّدت بغنّع ونَصْر . ثم وقف على باب الجسر ، وهرب في نفر من خدمه ومواليه ، فنادى محمد في الناس ، فركبوا في طلبه ، فادركوه بمسجد كوثر ، فلما بصر بالخيل نزل وقيد فرسه ، وصلى ركعتين وتحرم ، ثم لقيهم فحمل عليهم حلات في عُلها بيزمهم ويقتل فيهم . ثم إنّ فرسه عقر به وسقط ، وابتدره الناس طعناً وضرباً وأخذوا برأسه ، وفي ذلك يقول عليّ بن جبلة ـ وقبل المركزي :

أُلا قِساتَسلَ اللَّهُ الْأَلَى كفسروا به وفسازوا بسرأس الْهَسرُّقُوسيُّ حُسَيْنِ

لقد أُورُوُا منهُ قناةُ صليبةً بشطب يَمانُي ورمح رُدَينِي رَجَا فِي خِلافِ الحقُ عِزُا وإِسْرَةً فَالبِسَهُ التناهِيلُ خُفُّ حُنين

وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه .

وقتل الحسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان للنصف من رجب من هذه السنة في مسجد كوثر ، وهو على فرسخ من بغداد في طريق التّهرين .

وجدّد البيعة لمحمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة ، وكان حبس الحسين محمداً في قصر أبي جعفر يومين .

وفي الليلة التي قتل فيها حسين بن عليّ هرب الفضل بن الربيع .

وفي هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه مُرثمة من حُلوان إلى الأهواز ، فقتُل عامل محمد عليها ، وكان عامله عليها محمد بن يزيد المهلميّ بعد تقديم طاهر جيوشاً أمامه إليها قبل إنفصاله إليه لحربه.

ذُكر عن يزيد بن الحارث ، قال : لما نزل طاهر شلاشان ، وججه الحسين بن عمر الرستميّ إلى الأهواز ، وأمره أن يسير سراً مقتصداً ولا يسير إلاً بطلائم ، ولا ينزل إلا في موضع حَصِين يأس فيه على أصحابه . فلها توجّه أنت طاهراً عيونه ، فأخبروه أن عمد بن يزيد المهليّ - وكان عاملاً لمحمد على الأهواز - قد توجّه في جمع عظيم يريد نزول جندي سابور - وهو حدّ ما بين الأهواز والجبل - ليحمي الأهواز ، ويمنع من أراد دخولها من أصحاب طاهر ؛ وإنه في عدّة وقوة، فدعا طاهر عدّة من أصحابه ؛ منهم محمد بن طالوت ومحمد بن العلام والعباس بن بخاراخداه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادي بن حفص ، وأمرهم أن يكمشوا السَّرحتي يتصل أولهم بآخر أصحاب الحسين بن عمر الرستميّ ، فإن احتاج إلى إمداد أمدّوه ، أو لقيه جيش كانوا ظهراً له . فرجّه تلك الجيوش ، فلم يلقهم أحدً حتى شارفوا الأهواز .

وبلغ محمد بن يزيد خبرهُم ، فعرض أصحابه ، وقرى ضعفاءهم وحل الرجّالة على البغال ، وأقبل حتى نزل سوق عسكر مُكرّم ، وصبّر العمران والماء وراء ظهره ، وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحابه ، فأمدّهم بقريش بن شبل ، وترجّه هو بنفسه حتى كان قريباً منهم ، ووجّه الحسن بن عليّ المأمونيّ ، وأمره بخصامة قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستميّ ، وسارت تلك العساكر حتى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مُكرم ؛ فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ أطاول القوم القتال وأماطلهم اللقاء ، أم أناجزهم كانت في أم عليّ ؟ فوالله فجمع أصحابه فقال : الرأي أن ترجم إلى الأهواز فقالوا له : الرأي أن ترجم إلى الأهواز ؛ فتتحصن بها وتغذي طاهراً القتال وتبعث إلى البصرة فتغرض بها الفروض ، وتستجيش من قدرت عليه وتابعك من قومك . فقبل ما أشاروا عليه ، وتابعه قومه ، فرجع حتى صدر بسوق الأهواز . وأمر طاهر قريش بن شبل أن يتبعه ، وأن يعاجله قبل أن يتحصّن بسوق الأهواز ، وأمر الحسن بن عليّ المأسونيّ والحسين بن عمر الرستميّ أن يسيرا بعقبه ، فإن احتاج إلى معونتها أعاناه . ومضى قريش بن شبل يقفو عمد بن يزيد ، كلّها ارتحل محمد بن يزيد من قرية بزها قريش ؛ حتى صاروا إلى سوق الأهواز .

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخلها ، واستند إلى العمران ، فصيَّره وراء ظهره ، وعبَّي أصحابه ،

سنة ١٩٦

وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فصبَّت بين يديه ، وقال لأصحابه : مَنْ أحبُّ منكم الجائزة والمنزلة فليعرفني أثره . وأقبل قريش بن شبل حتى صار قريباً منه ، وقال لأصحابه : الزموا مواضعَكم ومصافّكم ، وليكن أكثر ما قاتلتموهم وأنتم مريحون ، فقاتلوهم بنشاط وقوّة ؛ فلم يبق أحدّ من أصحابه إلا جمع بين يديه ما قدر عليه من الحجارة ، فلم يعبر إليهم محمد بن يزيد ، حتى أوهنوهم بالحجارة ، وجرحوهم جراحات كثيرة بالنُّشاب ، وعبرت طائفة من أصحاب محمد بن يزيد ، فأمر قريش أصحابَه أن يتزلوا إليهم فنزلوا إليهم . فقاتلوهم قتالًا شديداً حتى رجعوا ، وترادّ الناس بعضهم إلى بعض . والتفت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه ، فقال : ما رأيكم ؟ قالوا : فيماذا ؟ قال : إني أرى من معي قد انهزم ، ولست آمنُ من خذلانهم ، ولا آمُـل رجعتهم ، وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي ، حتى يقضى الله ما أحبّ ، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف ، فوالله لأن تبقوا أحبّ إلىّ من أن تعطبوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنصفناك ، إذاً تكون أعتقتنًا من الرِّق ورفعتنا من الضَّعة ، ثم أغنيتنا بعد القِلَّة ، ثم نخذلك على هذه الحال ؛ بل نتقدّم أمامك ونموت تحت ركابك ؛ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا دوابُّهم ، وحملوا على أصحاب قريش حملةً منكَّرة ، فأكثروا فيهم القتل ، وشدخوهم بالحجارة وغيرذلك ، وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد ، فطعنه بالرمح فصرعه ؛ وتبادروا إليه بالضَّرب والطعن حتى قتلوه ، فقال بعض أهل البصرة يرثيه ، ويذكر مقتله :

فإنسنى قد أضرً بي سَهَرى قلبى وسمعى وغرنى بصري ولَّى غمامُ الرَّبيعِ والمعطّر يُسرهِ فَ وَقُعُ المُشَطَّبُ اللَّهُ كُسر لولا خُه ضُوعُ البعبادِ للقَهُ رَ يَسْعَى إلى ما سَعَيتَ بالأثر

من ذاق طعم السرُّقسادِ مِن فَسرَح ولَّى فتَى الـرُّشــدِ فــافتـقَــدتُ سـهُ كــانَ غَياثــاً لــدَى المُحــولِ فقــد وَفِي العُينِينِيُ للإمام ولم سَاوَرَ رَيبُ الْمَسْوِنِ دَاهِيَةٍ فامض حميداً فكلُّ ذي أجل وقال بعض المهالبة ؛ وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت يده :

حَرَاكاً وأنى كنتُ بالضَّرْبِ مِثْخَسا فما لمتُ نفسي غير أنَّى لم أُطِقْ وضاربت عنه البطاهري المُلَعَّنا ول سَلْمَتْ كَفَّايَ قَاتَلْتُ دُونِه إِذَا ادَّرَعَ الهيجاءَ في النقع واكتَّني فتيَّ لابَرَى أَنْ يَخذلَ السيفَ في الوغي وذكر عن الهيثم بن عديٌّ ، قال : لما دخل ابن أبي عيبنة على طاهر فأنشده قوله :

منها ومن أوحشته لم يُقِم مَن انستُه البلادُ لم يَسرم

حتى انتهى إلى قوله :

في الصّدر محصبورة عن الكلم

ما ساء ظنّي إلا لواحدة فتبسّم طاهر ، ثم قال : أما والله لقد ساءني من ذلك ما ساءك ، وآلمني ما آلمك ، ولقد كنت كارهاً لما

كان ، غير أن الحتف واقع ، والمنايا نازلة ، ولا بدّ من قَطْع الأواصر والتنكّر للأقارب في تأكيد الخلافة ، والقيام بحقّ الطاعة ، فظننًا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . وذكر عمر بن أسد ، قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله عمد بن يزيد بن حاتم ، وأنف عماله في كُورها ، وولئ على البصاه أو البحرين وعُمان عما ليل الأهواز ، وبما يلي عمل البصرة ، ثم أخذ على طريق البرّ متوجهاً إلى واسط ، وبها يومئذ السندي بن بحيى بن الحرشي والهيش خليفة خزية بن خازم ؛ فجعلت المسالح والعمال تتقوّض ، مسلحة مسلحة ، وعاملاً عاملاً ، كلّا قرب طاهر منهم تركوا أعمالهم وهربوا عنها ، حتى قرب من واسط ، فنادى السندي بن بحيى والهيشم بن شعبة في أصحابها ، فجمعاهم إليهها، وهمّا بالقتال ، وأم الهنت ما حتى صاحب مراكبه أن يسرح له دوابه ، فقرّب إليه فرساً ، فأقبل يقسم طوفه بينها ، واستقبلته عد أه وركب أن التقبل بها ؛ فإنها أبسط في الركض ، علقه ، فراك المنظم والله بينها ، واستقبلته وأمى السفر ، فضحك ثم قال : قرّب فرس الهرب ؛ فإنه طاهر ء ولا عار عليا في المؤرب ، فترك المواسط ، وهرب المشلح ، ويتمه قائداً من واسطاً ، وهربا عنها ، ودخرا طاهر واسطاً ، وقرّبه قائداً من واسطاً ، وهربا عنها بالمناب في وسعه قائداً من أولاد يقالون أن المالي فم الصلح ، ويتمه قائداً من أم المالي في المسلم في واسط ، ووجه قائداً من أم المالي فم الصلح ، ويتمها من منوسي الهادي ؛ فلها بلغ المباس خير أواده يقال له أحمد بن المهلب نحو الكوفة . وعليها وبيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهر أم النيل ؛ وغلب أحد ينا والمونا ؛ فاتما بها يومين فلم يرها موضعاً للمسكر ، فلمر بجسر فعقد وخدندق له ، واثفلا كتمه بائدية إلى الدمال .

وكانت بيعة المنصور بن المهديّ بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الهادي بالكوفة ، وبيعة المطلب بن عبدالله بن مالك بالموصل للمأمون ، وخلعهم محمداً في رجب سنة ست وتسعين وماثة .

وقيل : إنَّ الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبَل محمد الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى .

ولما كتب من ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم عمداً ، أقرَّهم طاهر عـلى أعمالهم ، وولَّى داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الهاشمي مكة والمدينـة، ويزيـد بن جريـــر البَجَلِيَّ اليـمن، ووجَّــه الحارث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن هبيرة.

وفي هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن ، ثم صار منها إلى صُرْصر ، فعقد جسراً ، ومفى إلى صُرْصر .

ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر :

ذُكر أنَّ طاهراً لما ويَّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن موسى ، وبلغ محمداً خبرُ عامله بالكوفة وخلعه إياه وبيعته للمأمون ، ويَّه محمدابن سليمان القائد ومحمد بن هداد البريويَّ ، وأمرهما أن بيبّنا الحارث وداود بالقَصْر ، فقيل لها : إن سلكتها الطريق الأعظم لم يُففّ ذلك عليها ، ولكن اختصر الطريق إلى فم الجامع ، فإنه موضع سوق ومعسكر ، فانزلاه وبيتاهما إن أردقاً ذلك ، وقد قريتها منها ، فوجّها الرَّجال من الماسريّة إلى فم الجامع . وبلغ الحارث وداود الحبر ، فركبا في خيل مجرّد ، وتبياً للرَّجالة ، فعبرا من خماضة في سُوراء اليهم ، وقد نزلوا إلى جَنْبها ، فاوقعا بهم وقعة شديدة . ووجّه طاهر محمد بن زياد وتصير بن الحقطاب مدداً للحارث وداود ، فاجتمعت العساكر بالجامع ، وساروا حتى لقوا محمد بن سليمان وعمد بن مَاد فيها ما 71

بين نهر دُرْقيط والجامع ، فاقتتلوا قنالاً شديداً ، وانهزم أهلُ بغداد ، وهرب محمد بن سليمان حتى صار إلى قرية شاهي ، وهبر الفرات ، وأخذ على طريق البرّية إلى الأنبار ، ورجع محمد بن حماد إلى بغداد ، وقال أبو يعقوب الحرّيم في ذلك :

هُمَا عَدُوا بِالنَّكَ كي يَصدَعا به صفَا الحقُّ فانفَضًا بجمع مُبَدِّدِ وَأَفلَتَنَا ابن البَربريُّ مُضَمَّرٌ مِنَ الخِسل يَسمُو للجيادِ ويَهتَدِي

وذكر يزيد بن الحارث ، أنَّ محمداً بن حماد البربريّ لما دخل بغداد ، وجَّه محمدٌ المخلوع الفضلّ بن مـوسى بن عيسى الهاشميّ إلى الكـوفة ، وولاًه عليهـا ، وضمّ إليه أبـا السلاســل وإياس الحــرابيّ وجمهوراً النجاريُّ ، وأمره بسرعة السير ؛ فتوجِّه الفضل ؛ فلمَّا عبر نهر عيسى عثر به فرسُه ، فتحوَّل منه إلى غيره وتطيّر، وقال : اللهمّ إني أسألك بركة هذا الوجه . وبلغ طاهرًا الخبرُ ، فوجّه محمد بن العلاء ، وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى بالطاعة له ، فلقى محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب ، فبعث إليه الفضل: إني سامع مطيع لطاهر؛ وإنما كان مخرجي بالكيد مني لمحمد؛ فخلٍّ لي الطريق حتى أصير إليه، فقال له محمد : لستُ أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن أردت الأمبر طاهرًا فارجع وراءك ؛ فخذ أسهلَ الطريق وأقصدُها ، فرجع وقال محمد لأصحابه : كونوا على حذر ؛ فإنى لست آمن مكرَّ هذا ؛ فلم يلبث أنَّ كبّر وهو يرى أن محمد بنّ العلاء قد أمِنَه ، فوجده على عدّة وأهبة ، واقتتلوا كأشدّ ما يكون من القتال ، وكبا بالفضل فرسُه ؛ فقاتل عنه أبو السلاسل حتى ركب ، وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وحمل أصحابُ محمد بن العلاء على أصمحاب الفضل فهزموه ، ولم يز الوا يقتلونهم إلى كُوثي ، وأسر في تلك الوقعة إسماعيل بن محمد القرشيّ وجمهور النجاريّ ، وتوجّه طاهر إلى المدائن ، وفيها جند كثير من خيول محمد ؛ عليهم البرمكيّ قد تحصن بها ، والمدد يأتيه في كلُّ يوم ، والصُّلات وألخلع من قبَل محمد . فلما قرب طاهر من المدائن -وكان منها على رأس فرسخين ـ نزل فصلى ركعتين ، وسَبِّح فأكثر التسبيح ، فقال : اللهمّ إنا نسألك نصراً كنصرك المسلمين يوم المدائن . ووجَّه الحسَن بن عليّ المأمونيّ وقريش بن شبل ، ووجَّه الهادي بن حفص على مقلّمته وسار . فلما سمع أصحابُ البرمكيّ صوتَ طبوله ، أسرجوا الدوابّ ، وأخذوا في تعبيتهم، وجعل مَنْ في أوائل الناس ينضمُ إلى أواخرهم ، وأخذ البرمكيِّ في تسوية الصفوف ؛ فكلِّما سوَّى صفًّا انتفض واضطرب عليه أمرهم ، فقال : اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته ، فقال: خلَّ سبيل الناس ؛ فإنَّي أرى جنداً لا خير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد ، فنزل طاهر المدائن ، وقدَّم منها قريش بن شبل والعباس بن بخار اخذاه إلى الدُّرْزيجان ، وأحمد بن سعيد الحَرشيُّ ونصر بن منصور بن نصر بن مالك معسكران بنهر ديائي ، فمنعا أصحاب البرمكيّ من الجواز إلى بغداد ، وتقدم طاهر حتى صار إلى الدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصور ، فسيّر إليهما الرجال ، فلم يجر بينهما كثير قتال حتى انهزموا ، وأخذ طاهر ذات اليسار إلى نهر صرصر ، فعقد بها جسراً ونزلها .

وفي هماه السنة خلع داود بن عيسى عاملُ مكة والمدينة محمداً ـ وهوعامله يومئذ عليهها ـ وبايع للمأمون، وأخذ البيمة بهما على الناس له؛ وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون.

ذكر الخبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه:

141 ....

ذُكر أنَّ الأمين لما أفضت الخلافة إليه، بعث إلى مكة والمدينة داود بن عيسي بن موسى بن محمــد بن علىّ بن عبد الله بن عباس، وعزل عامل الرّشيد على مكة؛ وكان عاملُه عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد المُخزوميّ، وكان إليه الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها؛ فعُزل محمد عن ذلك كلُّه بداود بن عيسي؛ سوى القضاء فإنه أقرَّه على القضاء. فأقام داود والياً على مكة والمدينة لمحمد، وأقام للناس أيضاً الحجّ سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين ومائة، فلمّا دخلت سنة ست وتسعين ومائة، بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه، وما كان فعا, طَّاهر بقوَّاد محمد، وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسي يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موسى، وبعث محمد إلى الكتابين اللذين كان الرّشيد كتبها وعلّقها في الكعبة فأحذهما، فلما فعل ذلك جمع داود حَجَبة الكعبة والقرشيِّين والفقهاء ومَنْ كان شهد على ما في الكتابينْ من الشهود ـ وكان داود أحدَهم ـ فقال داود: قد علمتم ما أَخَذَ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام حين بايعنا لأبنيه ؛ لنكوننّ مع المظلوم منهما على الظالم، ومع المبغيّ عليه على الباغي، ومع المغدور به على الغادر؛ فقد رأينا ورأيتم أنّ محمداً قد بدأ بالظلم والبغي والغدر على أخويه عبد الله المأمون والقاسم المؤتمن، وخلَّعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير لم يفطم، واستخرج الشرُّطين من الكعبة عاصياً ظالمًا، فحرَّقهما بالنار. وقد رأيت خلعه، وأن أبايع لعبد الله المأمون بالخلافة؛ إذ كان مظلوماً مبغيًّا عليه. فقال له أهل مكة: رأيُّنا تبعٌ لرأيك، ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجاج مكة صائحاً يصيح: الصلاة جامعة! فلما جاء وقت صلاة الظهر .. وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب سنة ست وتسعين وماثة \_خرج داود بن عيسي، فصلًى بالناس صلاة الظهر، وقد وضع له المنبر بين الرَّكن والمقام، فصعد فجلس عليه، وأمر بوجوه الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر؛ وكان داود خطيباً فصيحاً جهير الصوت؛ فلما اجتمع الناس قام خطيباً، فقال:

الحمد لله مالك الملك؛ وقوي الملك من يشاه، وينزع الملك تمن يشاه، ويعزّ من يشاه ويدلّ من يشاه، بيده الحجر وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه ولا شريك له، قائباً، بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكوم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين، وختم به النبيين، وجعله رحمةً للعالمين، صلى الله عليه في الاولين والاخرين. أما بعد يا أهل مكة؛ فائتم الأصل والفرع، والعشيرة والاسرة، والشركاء في النعمة، إلى بلدكم نفذ وفد ألله ، وإلى قبلتكم باتم المسلمون، وقد علمتم ما أحمد عليه الأرمن بما على الظالم، والمباقل والمبتقل لتتصرن المظلوم منها على الظالم، والمبغي على المباغي على المباغي، والمغذور به على المغادر؛ ألا وقد علمتم وعلمنا أن مجمد بن هارون قد بدأ بالمظلم والمبغي والمغذر، والمباشمة على المبائلة من الحلامة وتعليم على المباغية والمندر، والمباشمة على المبائلة من الحلامة تم على المباغية المباغية على المباغية على

فصعد جماعة من الوجوم إليه إلى المنير، رجل فرجل، فيايعه لعبد الله المامون بالحلالة، وخلَع محمداً، ثم نزل عن المنير، وحانت صلاة العصر، فصلّى بالناس، ثم جلس في ناحية المسجد، وجعل الناس يبايعونه جماعةً بعد جماعةً؛ يقرأ عليهم كتاب النّيعة، ويصافحونه على كُفّ، ففعل ذلك أياماً.

وكتب إلى البنه سليمان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المدينة، يأمره أن يفعل باهل المدينة مثل ما فعل هو باهل مكة؛ من خلع محمد والبيعة لعبد الله المأمون فلها رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو يمكة، وسرط من فوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون بحرّو على طريق البصرة، ثم على فارس، ثم على كرامان ؛ حتى صدار إلى المأمون بحرّوى فاعلمه ببيعته وخلعه محمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك؛ فسرً بذلك المأمون، وتيمن ببركة مكة والمدينة؛ إذ كانوا أول من بايعه، وكتب إليهم كتابًا لينًا لطيفاً يجدهم فيه الحير، ويسط أملهم، وأمر أن يكتب الداود عهد على مكتابًا ليالمزي المعارات والجباية، وزيد له ولاية على وعقد له على في مسرط مُغذأ مبادراً الإدراك الحجّ، ومعه ابن أحيه المباس بن موسى بن عيسى بن موسى من عمد بن عجد بن علي بن عبد الله بن العباس، وقد عقد المأمون للعباس بن مؤسى بن عيسى على ولاية الموسم، فسار هروعه داود حتى عبد الله بن العباس، وقد عقد المأهر على ولاية الدس موتهما، ووجه معهها يزيد بن جرير بن يزيد بن يزلا بن خالد بن جرير بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن عبد الله التشري، وقد عقد له طاهر على ولاية اليس، وبعث معه خياً كتيفة، وضمن لهم يزيد بن يؤيد بن خالد بن عبد الله القشري، وقد عقد له طاهر على ولاية اليس، وبعث معه خياً كتيفة، وضمن لهم يزيد بن يؤيد بن خالد بن عبد الله القشري مهدا القشري أن يستميل قونه وعشيرته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم إليخلموا ويباد الله المامن.

فساروا جميعاً حتى دخلوا مكة . وحضر الحبّ ، فحج بأهل الموسم العباس بن موسى بن عيسى ، فلما صدروا عن الحجّ ، فضح المسلم المجاف بقد ـ وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة المسبر في العباس حتى أتى طاهر بن الحسين ـ وهو على حصار محمد ـ وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة والمدينة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى الهمن ، فنحا أهلها إلى خَلْم عمد ويعة عبد الله على المأمون ، وقراً عليهم كتاباً من طاهر بن الحسين يَعدُهم العدل والإنصاف ، ويرغيهم في طاعة المأمون ، ويعدهم ما بسط المأمون من المندل في رعيّه ؛ فأجاب أهل البمن إلى بيَّعة المأمون ، واستشروا بذلك ، ويايعوا للمأمون وتحلّموا محمداً ، فسار فيهم يزيد بن جرير بن يزيد باحسني سيرة ، وأظهر عذلا وإنصافاً ، وكتب بإجابتهم ويبعتهم إلى المأمون المأمون ، والم طاهد من الحسن ...

و في هذه السنة عقد محمد في رجب وشعبان منها نحواً من أربعمائة لواء لقوّاد شمى، وأمّر على جميعهم عليّ بن محمد بن عيسى بن نهيك، وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين، فساروا فالتقوّا بجَلُلتا في رمضان على أسيال من النّهروان، فهزمهم هرثمة، وأسر عليّ بن محمد بن عيسى بن نهيك، وبعث به هرثمة إلى المأمون، ورَحْف هرثمة قدّل النّهروان.

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة، وشغب الجند على طاهر، ففرّق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالاً عظيمًا وقرّد رجالا، وغلّف لحاهم بالغالية، فسشّوا بذلك قوّاد الغالية.

## ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه:

ذكر عن يزيد بن الحارث، قال: أقام طاهر على نهر صَرْصر لما صاد إليها، وشمَّر في عاربة محمد وأهل بغداد، فكان لا يأتريه جيش إلا هزمه، فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطي من الأموال والكُسا، فخرج من عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خُراسان ومَن التفَّ إليهم، فسُرٌ بهم محمد، ووعَدهم ومنّاهم، وأثبت أسياههم في الثمانين. قال: فمكنوا بذلك أشهراً، وقرَّد جماعة من الحرية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه، وعقد لهم، ووجّههم إلى دسكرة الملك والنهروان، ووجّه إليهم حبيب بن جهم النمريّ الأعرابيّ في أصحابه؛ فلم يكن بينهم كثير قتال، ونلب محمد قواداً من قواد بغداد، فوجّههم إلى الياسريّة والكوشريّة والسفيتين، وهمل إليهم الأطعمة، وقواهم بالأرزاق، وصيّرهم ردماً لمن خلفهم، وفرق الجواسيس في أصحاب طاهر، ودسّ إلى رؤساء الجند الكتب بالإطعاع والترغيب، فشغبوا على طاهر، واستأمن كثير منهم إلى عصرة انفس منهم طبل، فأرعدوا وأبرقوا وأجلبوا، ودنّوا حتى أشرفوا على نهر صرحم، فعني عامد، ومعالم كراديس، ثم جعل يرّ على كل كردوس منهم، فيقول: لا يغرّنكم كثرة من ترون، ولا يمتمكم المنها والثيات، والفتح مع الصبر، وربّ ثقة قليلة غلبت فئة كثيرة الله ضرب أكتاف ألم بلذاذ فولًا منهزمين، وأحدار موضع عسكرهم، فانتهب أصحاب طاهر كلّ ما كان فيه من سلاح ومال. ويلغ الجبر عجمة، غانه في من المرح ومال. ويلغ الجبر عمله المنافق والتيات الله في عليه وقوّده، وكان لا يرى احدارهسيا حسن الرّواء إلا تحلع عليه وقوّده، وكان لا يقود أحداً إلا على عليه مؤده، وكان لا يقود أحداً إلا على عينه مالم وجواسيسه طاهراً بدلك؛ علم وتوادورة غالمة، ولم يعظ جند القواد وأصحابهم شبئاً. وأنت عيون طاهر وجواسيسه طاهراً بدلك؛ فراسلم وكالبهم، ووجواسيسه طاهراً بدلك؛ خوان من في المناء أمل بغداد في ذلك: وتحديم المغيدة لمنذ بورا على محمد يوم المراب من المناء أمل بغداد في ذلك:

قُسلُ لِسَلَّامِينِ السَلَّة في تفسيدهِ وطاهمُ نفسي تقِي طاهمراً المسحى زماماً السَّلكِ في كقّهِ بِما نساكشاً السَلَّمَةُ أَسَّكَفُ قد جَمَاتُك السَلَّمَةُ أَسَّكَفُ فساهرُنُ ولا مَهْرَبُ من مِثْلِهِ

ما شقّت الجند سوى الغالبة برمسله والسُمدة الساخية مُسقات لا لماؤشة الساخية عُسوئة مِنْ خُبرِث و فاشِيّة مُستَكلِماً في أُسْدِ ضارِيّه لاً إلى السنار أو السهاويه

قال: ولما شغب اجند، وصعب الأمر على عمد شاور قواده، فقيل له: تدارك القوم، فتلاف أمرك؛ فإنّ بهم قوام ملكك؛ وهم بعد الله أزالوه عنك أيام الحسين، وهم ردّوه عليك؛ وهم من قد عوفّت نجدتهم ويأسهم. فلح في أمرهم وأمر بقتالهم، فوجّه إليهم التنوخيّ وغيره من المستأمنة والأجناد اللذين كانوا معه، فعاجل القوم القتال وراسلهم طاهر وراسلوه؛ فأخذ رهائهم على بذّل الطاعة له، وكتب إليهم، فأعطاهم الأمان، ويذّل لهم الأموال، ثم قدم فصار إلى المستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء لأثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحبة، فنزل البستان بقراده وأجناده وأصحابه، ونزل من حق بعظاهر من المستأمنة من قواد محمد وجناده في البستان وفي الأرباض، وألحقهم جيماً بالثمانين في الأرزاق، وأضعف للقواد وأبناء القواد الحواص، وأجرى عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال، ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منها، وقُتِن الناس، ورثب على إلهل الصلاح الدُّعار والشطار، فعز الفاجر، وذلّ المؤمن، واختل الصالح، وساءت حالُّ الناس، إلاَّ من كان في عسكر طاهر لتفقّده أمرهم، وأخذه على أبدي سفهائهم وفساقهم؛ واشتد في ذلك عليهم، وضادى القتال

| ٧٣ |                                  | سنة ١٩٦  |
|----|----------------------------------|----------|
|    | حتى تواكل الفريقان، وخربت الدار. | وراوَحه، |

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليٌ من قِبَل طاهر، ودعا للمأمون بالخلافة، وهو أوّل موسم دُعَي له فيه بالحلافة بمكة والمدينة.

٧٤ .....٧٤

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فغي هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهديّ بالمأمون من العراق، فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان.

وفيها حاصر طاهر وهَرْثمة وزهير بن المسيّب محمد بن هارون ببغداد.

ذكر الخبر عها آل إليه أمر حصارهم في هذه السنة، وكيف كان الحصار فيها:

ذكر محمد بن يزيد التميميّ وغيره أنّ زهير بن المسيّب الضّبيّ نزل قصر رقة كلواذى، ونصب المجانيق والعرّادات واحتفر الحنادق، وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر، فيرمي بالعرّادات مَنْ أقبل وأدبر، ويعشر أموال التجار ويجبي السفن، وبلغ من الناس كلّ مبلغ، وبلغ أمرًه طاهراً وأناه الناس فشكوا إليه ما نزلّ بهم من زهير بن المسيّب، وبلغ ذلك هرئمة، فأمدّه بالجند، وقد كاد يؤخذ، فأمسك عنه الناس، فقال الشاعر من أهل الجانب الشرقيّ - لم يعرف اسمه - في زهير وقتله الناسّ بالمجانيّق:

> لا تَقْرَبُ المَنجنينُ والحجَرا باكَرَ كي لا يضوقه خبرً ماذا به كان من نشاط ومن الله الله ينذر من به الله المتكرا الله الله ينذر من به المرا يا صاحبَ المنجنيق ما فَعَلَتْ كان هَرِواهُ صوى الله يُعلَلُ عَلَيْ الله يَعلَا الله وَي الله تَلَالًا

ونزل هرثمة نهربين، وجعل عليه حائطاً وخندقاً، وإعـدّ المجانيق والعـرادات، وأنزل عبيـد الله بن الوضاح الشمّاسيّة، ونزل طاهر البُستان بباب الأنبار، فذكر عن الحسين الحليح أنه قال: لما تولَّى طاهر البُستان بباب الأنبار، فذكر عن الحسين الحليح أنه قال: لما تولَّى قاهر البُستان بباب الأنبار، دخل محمداً أمر عظهم من دخوله بغداد، وتفرّق ما كان في يلده من الأموال، وضاق ذرَّعاً، وتحرّق صدراً، فأمر ببيع كل ما في الحرّائين من الامتحة، وضرب آنية الذّهب والفضّة دنانير ودراهم، وحملها إليه الأصحابه وفي نفقاته، وأمر حينتل بومي الحرّبية بالنّطو والنيران والمجانيق والعرّادات، يقتل بها المقبل والمدبر، ففي ذلك يقول عمرو بن عبد الملك الجنّري الوراق:

يا رماة المنجنيق كُلُكُمْ غيرُ شَفيقِ

ما تبالون صَدِيقاً كانَ أو خيرَ صدِيقِ وَيَلَكُم تَدُونَ ما ترْ مونَ مُرَّادَ الطُّرِيقِ رُبِّ خَوْدِ ذَاتِ ذَلُ وهُي كالغصنِ الوريقِ أَصرِجَت مِنْ جَوْف دُنيًا مَا وَمِنْ عَيْش إَنِيقِ لم تَجدُ مِن ذَاكَ بُدًا أَبْرِدَ يومَ الحريقِ لم تَجدُ مِن ذَاكَ بُدًا

وذكر عن محمد بن منصور الباؤردي، قال: لما اشتدت شوكة طاهر على محمد، وهؤمت عساكره، وتفرَّق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم، فلحق به، فولاًه ناحية البغيِّن والأسواق هنالك وضاطىء دَجُلة؛ وما أقصل به أمامه إلى جسور دجلة ، وأمره بحفر الحنادق ويناه الحيطان في كلَّ ما غلب عليه من الدور والذروب، وأمدّه بالنفقات والفُعلة والسلاح، وأمر الحريبة بلزومه على النوائب، ووكّل يطريق دار الرقيق وباب الشأم واحداً بعد واحد؛ وأمر يمثل الذي أمر به سعيد بن مالك؛ وكثر الحراب والهذم حتى درست عاسن بغداد؛ ففي ذلك يقول الهؤريّ،

من ذا اصابك يا بنداد بالنين المن تُكُوني زصاناً قُرة العين! الم يُكُون فِيكِ وصائاً قُرة العين! الم يُكُون فِيك قدم كان مسكنهم من السؤين! منا القين بهم من لَـوْعةِ البّين! المستودع الله قدوماً مَا ذكرتهم الله المعين من عَيني كَالُوا فلسُرْقهم دهرٌ وصَدَّعَهُم والدَّهُمُ يُفْسَدَّعُ ما يِنَ الفريقين

قال: ووكُل محمد عليًا فراهمرد؛ فيمن ضمَّ إليه من المقاتلة، بقصر صالح وقصر سُليمان بن أبي جعفر إلى قُصور دِجلة وما والاها، فالحَّ في إخْراق الدُّور والدُّرُوب وهذمها بالمجانيق والعَرَّادات على يَدَيُّ رجل كان يعرف بالسَّمَرُ قنديّ ؛ فكان يومي بالمُنجنيق، وفعل طاهر مثل ذلك؛ وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأُنْبَار وباب الكوفة وما يليها، وكلم أجابه أهلُ ناحية خندق عليهم، ووضع مسالِحه وأعلامه، ومَنْ أبي إجسابته والمدخول في طاعته ناصبه وقاتله، وأحرق منزله؛ فكان كذلك يغدو ويروح بقوّاده وفرسانه ورجَّالته؛ حتى أوحشت بغداد، وخاف الناس أن تبقى خراباً؛ وفي ذلك يقول الحسين الخليم:

أَتُسْرِعُ الرَّجِيلَة إِغْلَانًا عَنْ جَائِبِيْ بِعَدادٌ أَمْ سَأَدًا النَّمِ تَرَ الفَتنةِ شَلَادًا النَّمَ تَرَ الفَتنةِ قَدا الَّفَتُ اللَّهِ الفَتنةِ شَلَادًا النَّمَ تَرَ الفَتنةِ قَدا اللَّهُ عَمْراتها عن رأي لا ذلك ولا هنذا مَلَما وَحَرْقًا قَد أُبِيدًا أَمْلُها عَدوبة لاَنْت بِمَانٌ لاذا بالتالة أَمْلُها عَدادَ في الفَلَّة بَغُدادًا

قال: وسقى طاهر الأرباض التي خالفه أهلها ومدينة أبي جعفر الشرقية، وأسوائى الكرخ والخلد وما والاها دار النكث، وقبض ضباع مَنْ لم ينجز إليه من بني هاشم والفوّاد والموالي وغلاّتهم، حيث كانت من عمله، فذلّوا وانكسروا وانقادوا، وذلّت الأجناد وتواكلت عن القتال؛ إلا باعة الطريق والعُراة وأهل السجون والأوباش والرَّعاع والطرَّارين وأهمل السوق. وكمان حاتم بن الصقر قد أباحهم النَّهب، وخرج ألْمِرْض

فيها :

والأفارقة، فكان طاهر يقاتلهم لا يفتُّر عن ذلك ولا يَمُلُه، ولا يني فيه فقال الخريميّ يذكر بغداد، ويصف ما كان

مداد وتَعمشر بسها عمواشرها قسالوا: ولم يلعب السزمانُ ببخ مشوق للفتى وظاهرها إذ هي مشل العبروس بماطنها قبل من النائبات واترها جنَّنَّةُ خُلْدِ ودارُ مَسغبَطَةِ وقمل معسورها وعاسرهما فيها بلذاتها حواضرها أشرق غيب البصطار زاهرها لبو أنَّ دُنيا يبدُومُ عبامبرُهما فيهما وقبرت بهما منمابسرهما فنخدر إذا عُلدَدت مَفاخرُها شَـدُّ غُـراهـا لـهـا أكمابـرُهـا يَصْدَحُ في مُلكِهَا أصاغِرُها من فتنبة لا يقال عبايسرُها مسقطوعة بيسنها أواصرها إذ لم يَـرُعْها بـالنصح زاجـرُهـا هُموَّةً غَيِّ أعْسَيَتْ مُصَادِرُها واستحكمتُ في التُّقَى بصــائــرهـــا وتبتعث فنية تكابرها لها وَرُعْتُ النفوس ضائبُها مسجورها بالهوى وساجرها حتى أبيحت كُـرُهـاً ذَخـائــرُهـا أبناء لا أربحت متاجرها يسرُوقُ عينَ البصيسر زاهسرها! تُكِنُّ مشلَّ السُّمَى مَقَّاصَرُها عُملاكُ مسخَفُّسرةً دَساكِسرُها يحان ما يستغل طائه ها بإنسان قبد أَدْمِيَتْ محماجه هما يُنكرُ منها الرسومَ زائرُها الفا لها والسرور هاجرها ين حيث انتهت معابرها عليا التي أشرفت قنماطرهما لكلُّ نفس ذَكتَ سَرائِـرُهـا

دُرُّتْ خُلوفُ السدّنيا لسساكنها وانفرجت بمالنعيم وانتجعت فالقوم منها في روضة أنف مَن غَرَّهُ العيشُ في بُلُهنية دار ملوك رست قواعدها أهال العلا والنبدي وأنبدسة ال أفسراخُ نُعْمَى في إرْثِ مَمْلَكَةِ فسلمْ يُسزِلُ وَالسَّرُّمَسَانَ ذُو غِسيَسر حنى تَساقتُ كِياسِياً مُفَمِّلةً وافتسرقت بنعسذ ألفية بسييعسأ يسا هـل رأيتُ الأمسلاكُ مَا صنعت أوْرَدَ أَملاكُسنا نسفوسَهُمُ ما ضرها لو وَفَتْ بِمَوْثِقِهَا ولم تسافيك دماة شيعتها وأقنعتهما المدنيما التبي جُمعَت ما زال حـوض الأمــلاك يحفــره تبغى فضول المدنيما مكماثمرة تبيع ما جمع الأبوة لِـلْ يسا هسل رأيت المجسنسانَ زاهسرَةً وهل رأيت القصور شارعة وهــلُ رأيت القُـرى التي غَــرَس الــ محفوفة بالكروم والنخل والرَّ فإنها أصبحت خيلايها من ال قَفراً خَلاءً تعسوي الكسلابُ بهسا وأصبح البسؤس مسا يـفسارقُـهِــا بسزندورد والياسرية والشط ويا ترلحي والخيرزُ رَانية الـ وقصر عبدويه عبدة وأحدى

وأين مجسورها وجاسرها! فأبن خراسها وحادشها وأيسن سكمائسها وعامرها بأحش تعبدو أحدلا مسافسها تعدو بها سُرِّباً ضَوامِرُها خُوبُةِ فِينِيتُ بِهِا بُرابِرُهِا يقتدم سودانها أحامرها حلك تُهادَى بها غَدائدُها! وأين محببورها وحابرها للنجوج مشبُوبَةً مَجاَمِرُها مماؤشي محطومة منزامرها يُجِبنَ حيثُ الشهت حساجسُوها عبارض عيبدانها منزاهرها يسغرها بالجحيم ساعرها عاد ومستهم صراصرها من حَادِث الدُّهـ أو يُساكـ رُفْسا حيث استقرت بها.شراشرها مُحينطها مَدَّةً وَساقدُها دارت عملى أهملهما دوائسرُهما لمّا أحاطت بها كسائرها حدرب التي أصبحت تساورُها د فهل ذو الجلال غافرها ا داهية لم تكن تحاذِرُها وأدركت أهلها حرائرها فضل وَعَزَّ النُّسَاكَ فاجرُها بالرغم واستعبدت حراشرها واستنز أمر السدوب ذاعسرها قدد ربُّقَتْ حَـوْلَها عَساكُـرهـا تسقط أخسالها زماجرها ير مقها للقاء طامرها ئىقىدم أعجازها يسعاورها مرقبومة صلبة مكاسرها أبرخ منصورها وناصرها

وأين خصيانها وحشوتها أين الجَرادِيَّةُ الصقالبُ والـ ينصدع الجنبد عن مواكسها بالسنب والهنبد والصقبالب وال طيراً إساسيل إرسلت عَسْسًا أين الظِّباءُ الأبكارُ في روضه الـ أين غَـضاراتُـها وَلَـذُتها بالمسك والعنبس اليمان وال يَد فُلْن في الخَزُّ والمجساسِدِ وَال فأيسن وقساصها وزامرها تبكادُ أسماعُهم تُسلُّ إذا أمست كجوف الجمار خالية كأنما اصحت بساحتهم لا تعلمُ النفسُ ما يُسِايتُها تُضحى وتُمسى دريَّةً غُرضاً لأشهم اللذهبر وهبو يسرشقها يَا يُوسُ يَغَدادُ دَارِ مَصلَكَةِ أمهلها الله ثم عاقبها بالخسف والقذف والحريق وبال كم قد رأينا من المعاصى ببغدا حلَّت ببعداد وهي أمنةً طالعها السوء من مُطالِعه رَقُّ بهما المدينُ واسْتُخفُّ بمذي الـ وخَطَّمَ العبدُ أنفَ سَيِّدِهِ وصار رب الجيران فاسقهم من يُسرَ بغدادَ والجنودُ بها كل طمحون شهباة باسلة تُلقِي بعني الردي أوانسها والشيخ يعلو خرما كتائب وَلـزُهـيـر بـالـفِـرُك مـأسَـدَةُ كتائب الموت تحت ألوية

وَقعاً على ما أُحب قَادرُها لُّـةِ في دُورها عَـصافِـرها بالصُّغير مَخْصُورَةً جَسابِدُها دُجُلةَ حبث انتهت معاسرُها تَسرُكضُ من حمولها أشاقِسرُها ويشتفي بالنهاب شاطرها يستنن عبيارها وعائبرها آساد غيل غُلْباً تُساورُها حُوص إذا أستلامت مَعافرها صَّوف إذا ما عُلَت أساورُها ساعد طرارها مقامرها يَحشُرُها لَـلُقاء حاشُـرُها خـطًارَةُ يَـستَـهلُ خَـاطِرُهـا خر يَرُودُ المِقلاعُ بَائدُها من القبطا الكُدُر هاج نافِرُها وهي تسرامي بهما تحكواطيرهما أشهَـرَها في الأسواق شاهِـرُها بِالنِّرِكِ مسنونيةً خَناجِيهُ هِا وهابسياً للدخان عامرها أبدت خلاحيلها خرائرها أبرزها للعيون ساتها لم تَبِدُ في أهلها محاجرُها للناس منشورةً غَدائبُ ها كَبُّةُ خَيل ريعَتْ حَوافرُها والنَّارُ من خَلْفها تُبَادرُها حتى اجتلتها حـربٌ تبــاشــرُهـــا في الطُّرْق تسعى والجَهِدُ بَاهُرهـا! في صَدْره طعنة يُساورُها يهزها تالسنان شاحه ها كل وجاري المدموع حادرها مَسطلولَةً لا يُسخساف ثسائدها

يحلم أن الأقدار واقعةً فتلك بغدادُ ما يُبنِّي من الله محفوفة بالردي مُنَطقة منا بين شطُّ الفي ات منيه إلى بارك هادى السشقراء نافره يُحْرِقِها ذا وذاكَ يهدمها والكرخ أسواقها معطلة أخرجت الحربُ من سواقطها من البواري تِسرَاسُها ومن الـ تَغدُو إلى الحرب في جَواشنها الـ كَتَاتُ الهُرْش تحت رايَتِهِ لا السرزق تبخى ولا العسطاء ولا في كلِّ ذَرْبِ وكلِّ ناحيةٍ بمثِل هَام السرِّجال من فلقَ الصَّـ كأنَّما فوق هامِها فِرَقُ والقومُ من تحتها لهم زَجَلُ بــلُ هــل رأيتَ السيــوفَ مُصلَتَــةً والخيال تستَن في أزقَبتِها وَالنَّفطَ والنَّارَ في طَّراثِهما والنَّهِبُ تَعَـدُو بِـه السِّرِجـالُ وَقَــدْ مُعصَـوصبـاتِ وسطَ الأزقّـةِ قَــدُ كأ, رُقود السُّحَى مخَبَّأَةِ بَيْضَةُ خِـدِ مكنونةٌ بَـرَزَتُ تَعشرُ في ثُوبها وَتُعْجِلُها تسسألُ أيسن الطريقُ وَالسهة لم تَجتَلِ الشُّمْسُ حسنَ بَهجَتِها يما هَملُ رأيتَ الثُّكلي مُولمولَمةً في إثر نعش عليه واحدُها فسرغساء ينقى الشنسار مسربسدهسا تنظر في وجهبه وتهتف بالث

غَرغَر بالنّفس ثم أسلمها

مَعرَكُ مَعفُورَة مَناخِرُه تَشْقَى بِهِ في الوَغَى مساعرها مخضُوبةً مِنْ دم أَظَافِرُها بالقوم منكوبة تواثرها مقتلى وغُسلت دماً أشاعِرُهُا تىفلۇر ھاماتىھىم حىوافىرھا نيق تعبادَى شُعْشاً ضِفَائِسُوهِا عُنسُ لم تحتبُرُ معاصِرُها لأكتباف معصوبة مهاجرها تشدنحها صخرة تعاورها والبتُرُّ عن رأسهما غفائسرُهما يُرجَى وأخرى تُخشَى بَوادرُها وقد تناهت بنا مصايرها لاتِ تَـأَتَّى للنُّصْحِ شَـاعِـرُهـا اسُ إذا عُـدُدت مـآثِـرُهـا مأم أن مُنتَاشُها وجابرُها منقادة ترها وفاجرها وأصحرت بالتُقي بَصَالرها شَـكُ وأُحـرى صَحَّتْ معـاذِرُهـا مون نجديسها وغالرها ومُقلة ما يحلّ نناظرُها. أوجب فضل المزينية شاكسرها أجنباذ سأمورها وآمرها يَصْدُرُ عنها بالرأي صادرُها رة ملتجة زواجرها اشأمها وغشها وجائرها قد فمارقت هَمدْيَهما أواخمرُهما فَهَـــلْ على الحقّ أنت قــاســـرهــــا! خمالف حُكُمَ الكِتَابِ سائسرهما تُسَدُّ منهم بها مفاقرها ووافقت مَدّه مقادرُها وملكت أمَّة أحاب ما

وقـــد رأيت الفتيــان في عَـــرصَــةِ الـــ كَلُّ فِينِّي مَانِعٌ خَفِيفَتُهُ باتت عليه الكلاب تنهشه أمَا رَايتَ المخسولَ جائلةً تعشرُ بسالأوجُمهِ الحِسَانِ منَ ال يطأن أكساد فستية نُحبد أمَا رأيت النساء تحت المجا عقمائمل القموم والعجمائمز وال يحملن قوتاً من الطُّجين على الـ وذاتُ عيش ضنكِ ومُقَعِسَةُ تستألُ عن أهلها وقد سلبت يا ليتَ شِعْرِي واللَّهُمْرُ ذُو دُولِ ِ ها تُرْجِعِنْ أرضنا كما غنيتُ من مُبلغ ذا الرياستين رسا سأنَّ خير الوُلاة قلدُ علمَ اللَّه خليضة الله في بسريَّتِ ال سَمَتُ السه آمالُ أُمِّتُهُ شامُوا حيا العدُّل من مخايله وأحمد أوا منك سيرة جلتِ الـ واستجمعت طاعة بمرفقك للمأ وأنت سمعٌ في العالمينَ له فاشكر لذى الْعَرْش فضل نعمته واحملَرُ فمداءُ لمك السرعيمةُ والـ لا تردن غمرة بنفسك لا عليك ضحضاحها فلاتلج الغمه والقصد إنَّ الطريق ذو شُعب أَصْبَحْتَ في أمنةِ أُواللها وأنت سرشورها وسابسها أَذُنْ رِجِيالًا رأيتَ سِيرتهُمْ واملة للى الناس كفَّ مَرْحَمَةٍ أمكنك الْعَدْلُ إِذْ هَمَمْتَ بِهُ وأسمسر الناس قصدة وجههم

تُشْرَعُ أَضَاقها إليك إذ السُّ كم عندان من نصيحة لك في الله وصومة قريتُ أواصرها سعيُ رجال في العلم مطابّهُمْ دونك ضراء كالوقيلة لا لا طبحماً قبلتُها ولا بَطراً سيرها الله بالنصيحة وال جاءتك تحكي ليك الأمور كما حمائتها صاحماً أخا ثفة

مادات يسوما جَمَّتُ عَسَائِسُوما يو وقُدرْنِي عَسَرَّتْ زوافسرها منك، وأُخرَى هل أنت ذاكرُها! رائستُها باكسرٌ وباكسرها تُنفقَدُ في بسلاةٍ سوائسرها للكلُّ نفس هبوى يُبوَّاسرها يَنفُسرُ بِيزُ التَّجارِ نافسرها ينفُسرُ بِيزُ التَّجارِ نافسرها منظرُ عُجِراً بها يعاضرها

وفي هذه السنة استأمن الموكّلون بقصر صالح من قبّل محمد.

وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن محمد بن الحسين بن مصعب، أن طاهراً لم يزل مصابراً محمداً وجنده على ما وصفت من أموه؟ حتى ملَّ أهلَ بغداد من قتاله، وأن على فراهرد المركل بقصري صالح وسليمان بن أبي جعفر من قبل محمد، كتب إلى طاهر يساله الأمان، ويضمن له أن يدفع ما في يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى الجسور وما فيها من المجانيق والمؤدادات إليه؛ وأنه قبل ذلك منه، وأجابه إلى ما سأل، ووجه إليه أبا العباص يوسف بن يعقوب الباذغيبي صاحب شُرطه فيمن ضُمم إليه من قواده وفوي البأس من فرسانه ليلاً، فسلم إليه كلَّ ما كان محمد بن عيسى وكُله به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الأخرة سنة سبع وتسعين ومائة. واستأمن إليه كل ما كان محمد بن عيسى صاحب شُرطة محمد؛ وكان يقاتل مع الأفارقة وأهل السجون والأوباش؛ وكان محمد بن عيسى غير مداهِن في أمر محمد؛ وكان مهيباً في الحرب، فلما استأمن هذان إلى طاهر، اشفى محمد على الهلاك، ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم؛ وصار على باب أم جعفر يتوقع ما يكون؛ وأقبلت الفُواة من العيّارين وباعة الطرق والأجناد؛ فاقتلوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار.

قال: فقتل في داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيبيّ ومن كان معه من القواد والرؤساء المدويين، وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً من القصر حتى قُلُ وانحاز إلى طاهر؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدُّ على طاهر وأصحابه منها؛ ولا أكثر تقيلاً وجريحاً معقوراً من أصحاب طاهر من تلك الوقعة؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشُّعر، وذكر ما كان فيها من شدة الحرب. وقال فيها الغوغاء والرَّعاع، وكان مما قبل في ذلك قول الخليم:

> أُسينَ اللهِ يُسقُ باللّه كِلِ الأَمرَ إلى اللهِ لَنَا النّصُرُبِحُونَ اللّه وللمُرّاقِ أُصدال

بِ تُعْطَ الصَّبِرَ والنَّصرَهُ كَلَاكَ اللهِ ذو الفَّدُرَةُ لا الفَّدِرَةُ لا النفرية ملك به والكَّرَةُ لا النفرية

وكأس تلفظ المصوتَ كَرِيهٍ طَعْمُهَا مُرَّةً سُفَينا وسفيناهُم ولكن بِهِمُ الجَرَّةُ كنلاك الحربُ أحياناً علينا ولنا مرَّةً

فلُكر عن بعض الابناء أن طاهراً بكّ رسلَه، وكتب إلى القرّاد والهاشميّن وغيرهم بعد أن حاز ضباعهم وغلّاتِهم يدعوهم إلى الأمان واللّـخول في خلع محمد والنّيمة للمأمون؛ فلحق به جاعـة، منهم عبد الله بن مُميد بن قحطية الطائريّ وإخوته، وولد الحسن بن قحطية ويحمى بن عليّ بن ماهان وبحمـد بن أبي العاص، وكانه قوم من القرّاد الهاشمين في السرء وصارت قلوجم وأهواؤهم معه.

قال: ولما كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب، ووكل الأمرّ إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهرشر، فوضعا مما يليهها من الدّروب والأبواب وكلاءهما بأبواب الملدية والأرباض وصوق الكُرّخر. وقُوْضِ دجَّالة وباب المحوَّل والكناسة؛ فكان لصوصها وفسائها يسلبون مَنْ قدروا عليه من الرَّجال والنسساء والضمفاء من أهل الملَّة واللمَّة؛ فكان منهم في ذلك ما لم يبلغنا أنَّ مثله كان في شيء من سائر بلاد الحروب.

قال: ولما طال ذلك بالناس، وضاقت بغداد بأهلها، خرج عنها من كانت به قوّة بعد الغُرم الفادح والمضايقة الموجعة والحظو المظهم؛ فأخذ طاهر أصحابه بخلاف ذلك، واشتذ فيه، وغلَظ على أهل الرّبّيب. وأم حمد بن أبي خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم؛ فكان الرّجل والمرّأة إذا تخلص من أبدي أصحاب المرْش، وصل إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الرّوع وأمن، وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو بزرَّ حتى قبل: إنْ مَثَلُ أصحاب طاهر ومَثَلُ أصحاب المرْش وذويه وصل الناس إذا تخلصوا، عثل السور الذي قال الله تمالى تمثل ذي أسحاب عامر ومَثَلُ أصحاب المرْش وذويه وصل الناس إذا تخلصوا، عثل السور الذي قال الله تمالى تكره: ﴿ فَشُربَ بَيْنَهُمْ بِسُولَ لُهُ بَابُ بَاللَهُ فِيهِ الرَّحَمةُ وطَاهرهُ مِنْ قِبَله المُناس على الناس ما بُلُوا به ساءت حالهم، وضاقوا به ذرعاً؛ وفي ذلك يقول بعض فتيان منادة على مغذات

يكيث دماً على بغداد لما أمرود أمسابتها مِن أسرود أمسابتها مِن الحُسَّادِ عَينُ أَصِالِهُ المُسابِقِينَ أَصَالِهُ المُسابِقِينَ أَصَالِهُ المَسابِقِينَ أَصَالِهُ المَسابِقِينَ أَصَالِهُ المَسابِقِينَ أَلَى المَسابِقِينَ إلى التهابِ وَصِيابِهُ المَسابِقِينَ إلى التهابِ وَسِيابِهُ المَسابِقِينَ إلى التهابِ وَسِيابِهُ المَسابِقِينَ إلى التهابِ عَيارَى كما المَسابِقِينَ المُسابِقِينَ المُسَابِقِينَ المُسَابِقِينَ المُسْبِقِينَ الْمُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ الْمُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ المُسْبِقِينَ المُسْب

فَقَدُتُ فَضَارَة العَيْسِ الأَتبقِ ومِن سَمةٍ تَبَدُّلُنا بَضِيقِ فأفَنَت أهلها بالمَنجيقِ وبالحيةً تنوع على غريقِ وباكيةً لفقدانِ الشَّفيق ووالحيد المَجاسِدِ بالخلوق ووالدها فضر المستخلف لا المحرية مضاحكُ ها كَلاَّةٍ السحرية عليهنُ القالالة في الحياق وقد قيد الشَّقِيق من الشَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ من الشَّقِيقِ من الشَّقِيقِ من الشَّقِيقِ من الشَّقِيقِ من الشَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : ١٣ .

بلا رأس بقارعة الطريق فسما يَسْرُونَ مِنْ أيِّ الفريقِ وقد هَرَبُ الصديق بلا صديق فيأنَّس ذاكرٌ دارَ الرَّقيتِ

ومُغتَرِبٌ قَدِيبُ الدادِ مُلقَى تـوسُط مِنْ قتالهمُ جميعاً فـلا ولـدُ يـفـيم عـلى أبِيبِ وَمَهْمَا الْسَ مـن شيءٍ تَـولُـى

وذكر إن قائداً من قواد الهل خُراسان عن كان مع طاهر من أهل النجدة والباس ، خرج بوماً إلى القتال ، فنظر إلى قوم عُراة ، لا سلاح معهم ، فقال لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم ؛ فقيل له : نعم هؤلاء الذين ترى هم الأفة ؛ فقال: أنْ لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عهم ، وأنتم في السلاح الظاهر ، والمُدَّة والقوّة ؛ ولكم ما لكم من الشجاعة والنجدة او ما عسى أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء للسلاح الظاهر ، والمُدَّة والقوّة ؛ ولكم ما لكم من الشجاعة والنجدة او ما عسى أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء لو لا سلاح معهم ولا عَمَّة علم ولا مجتمع الحرارة أو وسه ويقدام ، وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفي يعه بارية الله وقريم المنافقة في باريته أو قريباً منه ؛ فيأخذه في موضع من باريته ، قد هيأه لذلك ، وجعله شبيها بالمُجمة . وجعل كلما وقع سهم أخذه ، وصاح : دائق ، أي ثمن الشفابة دائق قد أحرزه ؛ ولم يزل تلك حالة الخراساني وحال العبار حتى أنفذ الخراساني المنافقة الخراساني المنافقة المؤلساني منافقة على مقلاح ورماه في أخلا الحراب عنه المنافقة على مقلاح ورماه في أحداث الميار ليضر به سيفه ؛ فاخرج من غلائه حجواً فجعله في مقلاح ورماه في أخلات أن فحدثت أن طاهراً حدث بعديثه فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج إلى الحرب؛ فقال بعض شعراء بغداد في ذلك :

لا لقحطانها ولا لسنواد ن إلى الحرب كالأسود الشوادي هم عن اليفس، والتسراس البوادي طال عاذوا من القنا بالفراد منين عُريان مالية من إذاد سنة: خلاما من القنى العَياد وقعت من مُقامر طراد بعدية المستدوية بمن المورث رجالا مشراً في جواشِن الصدوف يغدو وعلهم مغافر الخوص تجزية ليس يعدون ما الفراؤ إذا الآب واحدً منهم يَشُدُ على أل ويقول الفتى إذا طبعن الطعد كم شريف قد أعملته وكم قبد

قال محمد بن جوير: وفي هذه السنة منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم، ووضع الرصيد عليهم بسبب ذلك ·

ذكر الخبر عمَّا كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك

وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر:

أما السبب في ذلك فإنه \_ فيها ذكر \_ كان أنّ طاهراً لما تُؤل مَنْ قُتِل في قصر صالح من أصحابه ، ونالهم فيه من الجراح ما نالهم ، مَشَّه ذلك وشتى عليه ؟ لأنه لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه ؟ فلها شتى عليه أمر بالهدم والإحراق عنذ ذلك ، فهدم دور مَنْ خالفه ما بين دِجَّلة ودار الرقيق وباب الشأم وباب الكوفة ، إلى الصّراة وأرجاء أبي جعفر ورَبض حميد وبهر كرخايا والكناسة ؟ وجعل يبايت أصحاب محمد ويُدالجهم ، ويحري في كلّ يوم ناحية ، ويخذلق عليها المراصد من المقاتلة ؟ وجعل أصحاب محمد ينقصون ، ويزيدون حتى لقد كنان

اصحاب طاهر يهدمون الدّار وينصرفون؛ فيقلع أبوابها وسقوفها اصحاب عمد، ويكونون أشرّ على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياً؛ فقال شاعر منهم ـ وذكر أنه عمرو بن عبد الملك الورّاق العتريّ ـ في ذلك:

يرنيدون فيما يَسطلبون وَنَقَصُ ونحن لأحرى غيبوها تَسَريهُمُ فغوغاؤنا منهم على الشرَّ أُحرَّمُ فغوغاؤنا منهم على الشرَّ أُحرَمُسوا لهم رجمُ صيد من قديب تنصُّو وإن يسرَّوا شِشاً قيبحاً تَخَرُّمسوا وإن يسرَّوا شِشاً قيبحاً تَخَرُّمسوا إذا ما رأى العربان يوماً يُسمِعمُ غلى عقبيه للمخافة يَسنكصُ فإن قال إني مُرْخِصُ فهو مرخِعمُ بمقتله عنه اللَّنوبُ تُحمَّعمُ بمقتله عنه اللَّنوبُ تُحمَّعمُ ويغيرونا طروراً وطوراً يخصُص

إِذَا صَعْدُوا دَاراً أَحَدَانا سُقُوفَها وإن حُرصوا يوماً على الشَّرِ يُجهَدُهمْ نقد ضيُّفوا من أُرضنا كلَّ واسع يُعيرونَ باللطيل القنيصَ فيان بدا لقد أفسدوا شَرقَ البلادِ وغَربَها إذا حضروا قاللوا بما يَصرفونه ترى البطل المشهور في كلّ بلاة ترى البطل المشهور في كلّ بلاة إذا منا رآه الشَّمَّريُّ مُمَقَرَلاً يبيعُك رأساً للصبيّ يبوهم يبيعُك رأساً للصبيّ يبوهم يبيعُك رأساً للصبيّ يبوهم تراه إذا نناى الأسان مبارزاً وقد رضَّفت قَراؤنا في قتالِهم وقال إيضاً فلك:

لنا كل يوم ثُلمةً لا نَسُدُها

قلد عرض السّاسُ بقيل وقالُ عينك تكفيكُ مكان السّوّالُ فاليوم تكبيرهم للقتالُ وانتظر الرّوح وعمدُ الليالُ حالفَهُ الفقر وعمدُ الليالُ حالفَهُ الفقر وعمدُ الليالُ حالفَهُ العيالُ معاردُهُ في تحمّه داسُ مالُ مالُ تعيرُ حالُ للشقوة قتالُ الرجالُ مالُ مالُ اللهمُ على كلّ حالُ المحاللُ المنتلِ على كلّ حالُ المحاللُ اللهمُ ياذًا الحالالُ اللهمُ ياذًا الحالالُ اللهمُ ياذًا الحالالُ

النّاسُ في الهدم وفي الانتقال يب أليها البيائي عن شأنهم قد كنان للرحمن تكبيرهُم اطرح بعينيك إلى جمعهم اطرح بعينيك إلى جمعهم لا أم تنجيبي عن حماها ولا لا أم تنجيبي عن حماها ولا هنان على الله فأجرى على أن أخاجري على ما بنائنا تُقفَّلُ من أجلهم ما بنائنا تُقفَّلُ من أجلهم ما بنائنا تُقفَّلُ من أجلهم ولا النياً

تَرَحُلَ مَن ترحَّلُ أَوْ أَقَامَا لَا مَان الإماما

إذا منا الميشُ مساعد بننا قُلسَنًا تُسِالِي بعدُ مَنْ كنان الإساما قال عموو بن عبد الملك العترى: لما رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل والهذم والحرق أمر عند ذلك بمنع

قال عمرو بن عبد الملك العتريّ: لما رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل والهذّم والحرّق أمر عند ذلك بمنع النّجار أن يجوزوا بشيء من الدقيق وغيره من المنافع من ناحيته إلى مدينة أبي جعفر والشرقية والكّرّخ، وأمر بصرْف سُفُن البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات؛ ومنه إلى المحوّل الكبير وإلى الصّراة ، ومنها إلى خنلـق باب الأنبار؛ بما كان زهير بن المسيب يُبُذرِقه إلى بغداد، وأخِذُ من كلِّ سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة، وأكثر وأقل، وفعل عُمَّال طاهر وأصحابه ببغداد في جميع طرقها مثلَ ذلك وأشدً، فغلت الأسعار، وصار الناس في أشدّ الحصار، فيشموا أو كثير منهم من الفرج والرُّوح، واغتبط مَنْ كان خرج منها، وأسف على مقامه من أقام.

وفي هذه السنة استأمن ابن عائشة إلى طاهر، وكان قد قاتل مع محمد حيناً بالياسرية.

وفيها جعل طاهر قُواداً من قُوّاده بنواحي بغداد، فجعل العلاء بن الوضّاح الأزدي في أصحابه ومَن ضمّ إليه بالوضّاحية على المحوّل الكبير، وجعل نعيم بن الوضّاح أخاه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم مما يلي ربُض أن أيوب على شاطىء الصّراة، ثم غادى القتال وراوح أشهراً، وصبر الفريقان جميعاً؛ فكانت لهم فيها وقعة بالكُناسة؛ باشرها طاهر بنفسه، قُتل فيها بشرٌ كثير من أصحاب محمد، فقال عمرو بن عبد الملك:

وَقْعَةُ يسومِ الأَحْدِ صارت حَدِيثُ الْأَيْدِ مُسلقًى وكَسمْ مِن جَسَدِ مَنيّة بالرَّصَدِ فسلك جَوف الكبيد وصائح يا ولدي! كسان مستدين الجسلد! غَيرُ بناتِ البلدِ عز على المفتقد بأولى شديد الحبرد عاینه لم یُعُدِ فَــاتَ وَلا مِــنٌ أَمْــرَدِ مشل السهام الأسد عرضة مشل السكيد حسرب بسناد الوقد ألفاً ولماً يدد ما لهُمُ من عدد يسرهَـبُ مـن خـوفِ غــدِ نْ قَـدْ مَضَى مـن أحَــد جَاقِبِ طَلْوَالَ الْأَبِدُ بِهِ رُوحُدةً كَمْ تَسِيدَ مِسْكِينُ مِن مُخْتَدِ دان وَلا مِنْ بَسلد

كُمْ جسدِ أبصرتُهُ ونساظر كانست ليه أتساهُ سَهْمُ عبائسً وصائح يا والمدي وكسم غسريسق سسابسح لم يُنفسقنده أحدُّ وكسم فقيد بَيْس كَانَ مِن النَّظارةِ الـ لسو أنه عمايَسن مما لم يسبقَ مسن كهسل لمُسمُ وطساهسر مسلتهم خيَّمَ لا يَبْرَح في الـ تقلف عيساه للكي ال فسقائل قد قُستَلوا وقسائسلً أكستر بسل وهارب نحوهم هيهات لا تبصر مِد لا يسرجمع المماضي إلى ألم قىلتُ كَمطعونِ وفي مَـنْ أُنَـت يـا وَيْـلكَ يـا فقالُ لا من نَسب

لم أو قطً ولم أجدً لهُ من صَفدِ وقال لا لِلغيُّ قَا تَلتُ ولا للرُّشَدِ إلاَّ لشيءَ عاجل يصيرُ مِنهُ فِي يدِي

وذكر عن عمرو بن عبد الملك أنَّ عمداً أمر زُريحاً غلامًه بتتيّم الأموال وطلبها عند أهل الودائع وغيرهم، وأمر الهرش بطاعته، فكان بهجُم على الناس في منازلهم، وبييتهم ليلا، وياخذ بالظنّة، فجيم بذلك السبب أموالًا كثيرة، وأهلك خلقاً، فهرب الناس بعلّة الحجّ، وقر الأغنياء، فقال الفراطيسيّ في ذلك.

أَطْهِروا الحجّ وما يضوونَهُ بل من الهِرْشِ يُريدون الهربُ كم أناس أصبحوا في غبطة وكلُ الهِرْشُ عليهم بالعطب كلُ مَن ُ رادَ زُريحُ بيتَهُ ليقِيَ اللَّذُ وَوَافِاهُ الحرَبُ

وفيها كانت وقعة درب الحجارة.

ذكر الخبر عنها :

ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة؛ وكانت لأصحاب محمد على أصحاب طاهر، قُتل فيها خلق كثير، فقال في ذلك عمرو بن عبد الملك العتريّ :

قطعت قبطعة بن السُفارة أهلكم أوبد الإسارة عمر السجة أوبد الإسارة عمر السجن دهرة بالشفارة أيست والسخن دهرة بالشفارة أيستون الفرارة بي يرحون حن جار وجارة ليس يرحون حن جار وخارة بطورة فوف راسه طبارة طلب الشهب أمد المشارة خارسانة المرار المراسارة با علي يسجد السيور إسارة با علي المنجوان فا زمان الأنفال أهل الراحان في جارة با علي تسجران علي المنتجالة في المنتجالة المرارة المرارة المرارة با علي ترجان علي ترجان عالم ترجان المنتجانة المرارة المرارة

وقعَة السبتُ يوم البحجارة ذاك من بعد ما تَفَانُوا ولكِنْ فَالَّهُ مِن بعد ما تَفَانُوا ولكِنْ فَرَجِنِ للقتل عمداً فَسَالُوا ولكِنْ مَربِب مساعليه شيء يواريه مِنْهُ فَتَوَلَّهُا عنها فَتَوَلَّهُا عنها فَتَوَلَّلُ المناها قديماً هؤلا مثلُ هؤلاك للبنا هؤلا مثلُ ما زراساً في يعينِه كلُ يوم حاملُ في يعينِه كلُ يوم خاملُ في يعينِه كلُ يوم يشتم الناس ما يبالي بإفصا يشمُّم الناسَ عالم الناس عالم الناس على المناس على الناس على الناس على المناس على الناس على ا

### وقال أيضاً:

رَها محمَّدُ فيها وَمَنصُورُ هِمْ وَقَالُهِمُ قد أُخِذَ السُّورُ رهمْ وأنتَ مَقتولُ وَمَاسُورُهُ

بارِيَّةُ قَبَّرْتَ ظَاهِرَها البِرِزُ والأمنُ أَحادِيثهم وأيُّ نفع لكَ في سورهم ۸۲ سنة ۱۹۷

قىد قُىتِلَتْ فُرْسَانىكُمْ عَسَنَوَةً وَهُمْدِمَتْ مِن دُورِكُمْ دُورُ هماتىوالىكمْ مِن قالدٍ وَاحدٍ مسهلْبٍ في رَجَمهه تُورُ يا أَيُها السَّائِل عَنْ شَأْنِنا محمَّدُ في القَصْرِ مَحْصورُ وفها أيضاً كانت وقعة بباب الشمامية، أمرَ فها هَرْثَهة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه:

ذكر عن على بن يزيد أنه قال: كان ينزل مُرِّنمة نهرين ، وعليه حائط وخَندق، وقد أعد المجانيق والعرادات، وأنزل عيد الله بن الوضاح الشّماسيّة، وكان يخرج أحيانًا، فيقف بباب خُراسان مشفقاً من الهل العسكر، كارهاً للحرب، فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه، ويستخفّ به؛ فيقف ساعة ثم ينصرف. وكان حاتم بن الصَفّر من قواد عمد؛ وكان قد واعد أصحابه الغُزاة والعيارين أن يوافوا عيد الله بن الوضاح ليلا، فعضوًا إلى عبد الله مفاجأة وهو لا يعلم؛ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه، وولى منهزماً، فأصابوا له خيلاً وصلاحاً ومتاعاً كثيراً، وغلب على الشّماسيّة حاتم بن الصقر. ويلغ الخبرُ هرشمة، فأقبل في أصحابه لنُصرته، وليرة العسكر عنه إلى موضعه؛ فوافاه أصحاب عمد، ونشب الحرب بينهم، وأمر رجل من النُوزة هرشة ولم يعرف، فحمل بعض أصحاب هرشمة على الرّجل فقطع يده وخلصه، فمرّ منهزماً، ويلغ خبُره أهل عسكره، فتقوض بما فيه، وخرج أهله هارين على وجوههم نحو خلوان، وحجز أصحاب عمد الليل عن الطلب؛ وما كانوا فيه من النّب والأمر. فحُدُّث أن عسكر هرشمة لم يتراجع أهله يومين، وقويت الغزاة بما سار في أيديهم.

وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة، فمن ذلك قول عمرو الورّاق:

يسغسذوعلى طسكب السقسميص عُرْيانُ ليس بلي قَلميص يُعْمِى العيونَ من البصيص يَـعْـدُو عَـلي ذِي جـوشـن فى كنفَّه طَرُادَةً حمراء تلمغ كالفصوص . حَرَصاً عَسلى طُسلَب السِقِسَسا ل أشد من جرس الحريص سلِسَ القِيادِ كأنُّما يَخَدُو عَملي أكمل المخمسيص لِيْسْاً مُخِيراً لَم يَزَلُ رَأْساً يسعبد من البلصوص أجرى وأثبت مفدما فى الحرب من أسد رُميص يسأنو على سَنَن الهَوَا نِ وَعِيدُ مِن شَرِّ عيص ءُ على أَخَفُّ من القَلُوص يَسْجُو إذا كانَ السُّجا ما للكَمِيّ إذا لِمَفْ تتسلهِ تُسعَسرُضَ من مسحسيص كُم من شُجاع فارس يدعُو: ألا مَنْ يَستري قد بَساعَ بسالسُّمسن الرُّحسيص رأسَ التَحمِيّ بِكَنفٌ شيص ا وقال بعض أصحاب هَرْثمة:

والسدُّور تُهسدَمُ والأمسوالُ تَسنتَقِصُ لا يسدفَعُون الرَّدَى عنهمْ وإن حَرصُوا يَفنَى السَرِّمَانُ وما يَفنَى قتالهُمُ والناسُ لا يَستَطيعُونَ الذِي طلبُوا

يسأت ونسا بحمديث لا ضياء لمه في كلّ يوم لأولاد الرُّنا قصصُ

قال: ولما بلغ طاهراً ما صنع الدُّزاة وحاتم بن الصقر بعبيد الله بن الوضّاح وهوثمة اشتدُ ذلك عليه، وبلغ منه؛ وأمر بعقد جسر على دجُلة فوق الشّماسيّة، ووجّه اصحابه وعبَّاهم، وخرج معهم إلى الجسّر، فعبروا إليهم وقاتلوهم أشدًّ القتال، وأمدَّهم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى ردُّوا أصحاب محمد، وأزالـوهم عن الشّماسيّة، وردَّ المهاجر عبيد الله بن الوضّاح وهرشة.

قال: وكان محمد أعطى بنقض قصوره وبجالسه الحيزرانية بعد ظفر الغزاة الفي الف درهم، فحوقها أصحاب طاهر كلها، وكانت السقوف مذهبّة، وقتلوا من الغزاة والمتهيين بشراً كثيراً، وفي ذلك يقول عمرو الوراق:

> صبحونا صبيحة الإثنين تَقَللان وطاهرين المحسين اطلبوا اليوم ثاركم بالحسين جمعوا جمعهم بليل وناذوا ضربوا طبلهم فشار إليهم كل صلب القناة والساعدين يما قَتِيلا بمالقماع مُلقّى على الشطُّ هواه بطَيْسىء الجَبَلَيْسَ طلح النُّساسُ أُنتَ بِالدَّخَلَّتِيْنَ ما الَّذِي فِي يَدْيِكُ أَنتَ إذا ما اصد أُوَرِيدٌ أَم قائدٌ، بَلْ بعيدٌ أَنْتُ مِن ذَين مُوضِع الفَرقَدينَ عِسرٌ ما حالهم فعادُ بعينُ كم بصيد غَـدًا بعينين كي يُب ليس پُخطونَ ما يسريدون ما يعد حِد رامِيهم سِوَى الناظرين مَصَرتُ في النَّاس ليس غيـرٌ كـذين سائِلًى عنهمُ هم شرُّ مَنْ أب س مَضَى أو رأيتُ في النُّفَسلَينَ شبر بياق وشبر مياض من النيا

قال: ويلغ ذلك من فعل طاهر محمداً، فاشتدّ عليه وغمّه وأحزنه؛ فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال ـأو قيل على لسانه هذه الأبيات:

مُنيتُ بأشحع الثَّقَلَيْنِ قَلِباً

له مَعُ كلِّ ذِي بَدَنِ رَفَيِبُ

إذا منا طنالَ لَنَيْسَ كَمِنا يَنطُولُ ينشناهندُه وينعِنلمُ منا يَنفُولُ إذا منا الأمر ضَنيَّعِنه النغَفُولُ

فسليس بَمُسَخُهُ مِنْ لِمُ أَسراً عِسْداداً إذا ما الأصر ضَيِّعه المَخْشُولُ وفي هذه السنة ضَمَّف أمر محمَّد، وأيقن بالهلاك، وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة من بغداد إلى المدائن؛ فذكر عن الحسين بن الفسحاك أنّ عبد الله بن خازم بن خزيمة ظهرت له التهمة من محمد والتحامل عليه من السُّفَلة والغيرفاء، فهمَّ على نفسه وماله، فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولده، فأقام بها ولم يحضر

وذكر غيره أن طاهراً كاتبه وحلَّره قبض ضياعه واستئصاله، فحلَّره ونجا من تلك الفتنة وسلم؛ فقال بعض قرائبه في ذلك:

وما جَبنَ ابن خازمَ من رَصاع فأوباش الطُّغامِ من الأنام

## ولكنْ خاف صَولة ضَيغَمي هَصُورِ الشَّدِّ مشهور العُرام

فذاع أمرة في الناس، ومثى تُجار الكرخ بعضهم إلى بعض، فقالوا: ينبغي لنا أن نكشف أمرنا لطاهر ويُظهر له براءتنا من المعودة عليه، فاجتمعوا وكتبوا كتاباً أعلموه فيه أنهم أهل السغم والطاعة والحبّ له؛ لما يبلغهم من إيناره طاعة الله والعمل بالحقّ، والأخذ على يد المريب، وأنهم غير مستحلّي النظر إلى الحرّب؛ فضلاً عن القتال، وأنّ الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم، قد ضاقت بهم طرق المسلمين؛ حتى إنّ الرّجال الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم ولا لهم بالكرخ دور ولا عشار؛ وإنما هم بين طرّار ومسواط ونطاف، وأهل السجون. وإنما أمواهم الحمامات والمساجد، والتُجار منهم إنما هم باعة الطريق يتجرون في عقرات البيوع، قد ضاقت بهم طرق المسلمين، حتى إن الرجل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلتئان قبل التخاص؛ وحتى إن الرجل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلتئان قبل المنحلص؛ وحتى إن الراحل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلتئان قبل المنحلوس؛ وحتى إن الحامل الكيس في تُحجزته وكفه ليُحكُّر منه، وما لنا المنحل المناسبة فيه من الحديث عن الطريق، وتخليده السجن، وتنفيته عن البلاد وحسم عن النبي هيء فكيف لو اقتدرنا على من في إقامته عن الطريق، وتخليده السجن، وتنفيته عن البلاد وحسم الشرة ونفي الزّعارة والمُلمّ والسرق، وصلاح الدين والدنيا، وحاش الله أن يحاربك منا أحدا

فذكر أنهم كتبوا بهذا قصّةً، واتَعد قوم على الانسلال إليه بها، فقال هم أهل الرَّأي منهم والحزم: لا تظنُّوا ان طاهراً غَبِيَ عن هذا أو قصرً عن إذكاء العيون فيكم وعليكم؛ حتى كانه شاهدكم؛ والرأي ألا تشهروا انفسكم بيذا؛ فإنا لا نأمن إن راكم أحد من السُّفلة أن يكون به هلاككم وفعاب أموالكم؛ والحدوث من تعرضكم فؤلاء السُّفلة أعظمُ من طلبكم براءة السُّحة عند طاهر خوفاً، بل لو كنتم من أهل الآثام والذنوب لكنتم إلى صفحة وتغمُّده وعفوه أقرب، فتوكّلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا. فأجابوهم وأمسكوا. وقال ابن أي طالب الكفوف:

تَنىالهمُ مخاليبُ الهَصُورِ وشيكاً ما تصير إلى القُبُورِ بأسباب التَّمنِّي والفُجُورِ دَعُوا أَهِل الطَّرِيق فَعَنْ قلِسلِ فتهتِكُ حُجْبَ أَفشدةٍ شِدادٍ فإنَّ الله مُهلِكُهُمْ جسيعًا

وذكر أن المُرش خرج ومعه الغوغاء والمغزاة ولفيفهم حتى صار إلى جزيرة العباس، وخرجت عصابة من أصحاب طاهر، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وكانت ناحية لم يقاتل فيها، فصار ذلك على الرجه بعد ذلك اليوم موضعاً المستال؛ حتى كان الفتح منه؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر حتى بلغوا بهم دار أبي زيد الشروي. وخاف أهل الأرباض في تلك النواحي مما يلي طويق باب الانبار؛ فذكر أن طاهراً لما رأى ذلك وحجه إليهم قائداً من أصحابه، وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد، فأوقع بهم فيها وقعة صحبة، وغرق في المصابة، وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد، فأوقع بهم فيها وقعة

نَّادَى مُشَادِي طَّاهِ عِشْدَنَسَا فَسَوْفَ يَسَأَيْكُمْ غَلَدُ فَاحْسَلَارُوا فَشَارِتِ الغَوْغَادُ فَي وَجُهِهِ في يسوم سبتٍ تَسرُكُوا جَمْعَهُ

يا قومُ كَفُسوا والجلِسُوا فِي ٱلْبُيْسوتُ ليشاً هريتَ الشدق فيه عُيُسوتُ بَعْدَ انتِصَافِ اللَّيْسلِ قَبْلَ ٱلْقُسُوتُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْسلِ مَسُوداً خُفُسوتُ وقال في الوقعة التي كانت على أصحاب محمد:

كم قستيل قد رأينا دَارِعاً يُلقَاهُ عُرَيا إن تَلقُلُهُ بِرمُعِ حُبِشِيًا يُفتِدُلُ النَّا مُرتَدِ بِالشَّمْسِ راض يُصْمِلُ الخَمْلَةُ لا يَفْ كمعيلي أفواهمَسرْدِ الحَلْدِ الرَّمِيةَ بِاطا

وقال أيضاً عمرو الوراق في ذلك:

ذُهَبَتْ بَسَهُ حَدَّ بَسَعْدَا فَسَلَهَا فِسِي كَسَلُّ بَسَوْمُ ضَرَّتِ الْأَرْضُ إلى اللهِ أَيْسَهَا المستسولُ مَسَا أَنَّ لَئِنَ ثِيغَوِي ما الَّذِي يَلْ إلى السفروس ويَجَهُ إن تَحَدُّرُ أَزْدَاكُ أَمَّ أَوْ إن تَحَدُّنُ قَالَتُكَ بِرَأً

دُ وَكَانَتُ ذَاتَ بَهْ جَهُ رَجَّةً مِنْ بَعْدِ رَجَّةً مِنْ المُنْكَرِ ضَجَّةً مَنْ عَلَى بِينِ المحَجَّةً مَنْ وَوَقَدْ أَذَلُجِنَ دَلَجةً مَنْ أَمِّر الشَّالِ تُلوجَّةً بِيمِنَ قسراً بِالأَرْجَة فعالِمِنا ألفُ حَجَّةً

ما سألناهُ لأيش

نٌ بجهل ويَطيشَ

ستلقًاهُ بَاسُيْس

سَ على قِلْعُنةِ خَيْشَ

بِالْمَنِي مِن كِلِّ عِيشُ

خُسل إِلاَّ رَأْسَ جَـيْشِ أَو عَسلاءِ أَو قُـرَيْشِ

هـرُ مـن كـفّ الحبيشي

وذكر عن على من يزيد أن بعض الخدم حدّثه أن محمداً أمر ببيع ما بقى في الحزائن التي كانت أنهبت، فكتم ولانهما ما فيها لتسرق، فنضايق على عمد أمره، وفقد ما كان عنده، وطلب الناس الأرزاق، فقال بوماً وقد ضجر عمايرد عليه: ويذت أن الله عزّ وجلّ قتل الفريقين جمعاً، وأراح النّاس منهم؛ فيا منهم إلا عدو عن معنا وكمن علينا؛ أما هؤلاء فيريدون مالي؛ وأما أولئك فيريدون نفسي. وذكرت أيبتاً قبل إنه قالها:

تَفَرُقُوا وَمُعُونِ يَا مُعْفَرُ الأَعْوَانِ لَنَا مُعْفَرُ الأَعْوَانِ لَنَا مُعْفَرُ الأَعْوَانِ لَنَا المُسالِ لَنَا اللَّمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ الأَمانِ اللَّمانِ اللَّمانِ المُعانِ من ساكن البُعنانِ المُعانِ من ساكن البُعنانِ المُعانِ

قال: وضعف أمر محمد، وانتشر جنده وارتاع في عسكره، وأحسّ من طاهر بالعلوّ عليه وبالظفر به . وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلك . وكان على مكة في هذه السنة داود بن عيسى.

#### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلاف خُوتية بن خازم محمَّدَ بن هارون ومفارقته إياه واستثممانه إلى طــاهر بن الحسين ودخول هُرِثمة الجانب الشرقى .

ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة طاهر:

قال: وكتب إليه هرشمة: أنا عارف ببركة رأيك، ويُحين مشورتا، فمرٌ بما أحببت؛ فلن أخالفك؛ قال: فكتب طاهر بذلك إلى خزيمة.

وقد ذُكر أن طاهراً لما كاتب خزيمة كتب إيضاً إلى محمد بن علي بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك. قيل: فلها كانت ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر وجلة فقطعاه، وركزا أعلامها عليه، وخلعا محمداً، ودعوا لعبدالله المأمون؛ وسكن أهل عسكر المهدي وازموا منازهم وأسواقهم في يومهم ذلك؛ ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر يسير غيرهما من القواد، فحلفوا له أنه لا يرى منهم مكروهاً، فقبل ذلك منهم، فقال حسين الخليم في قطم خزيمة الجسر:

عَلَيْنَا جَمِيعًا من خُرزيمة مِنَّة بها أَحمدَ الرحمنُ ثائرةَ الحرْبَ تولَى أُمورَ المسلمين بنفسه فلأ وحامى عنهمُ أَسْرِفَ الذُّبُ

ييتُ على عتب ويَخسَفُو على عَشْبِ إذا اصطرَبَتُ شرقُ البلاد مع الغرب شوارعُ والأرواعُ في راحةِ الغشبِ تَفجُعُ عن خطب، وتضحكُ عن خطبِ فأطفأت اللَّهُبُ المُلقَفَ بساللَهُبِ إذا صارَت اللَّنبا إلى الأمن والخمس إذا صارَت اللَّنبا إلى الأمن والخمسِ ولولا أبو العباس ما انفك دَهرُنا خريسة لم يُتكر له مشل هسلو أنساخ بچشرَي دجلة القطع والقسا وَامُّ المَنسانِيا بسالمَنساييا مُخيلة فكانت كنار مَساكرَتُها سَحَائِيةً وما قتل نفس في نفوس كثيرة بسلاءً أبى العباس غيرُ مكفر

فذكر عن يجيى بن سلمة الكاتب أنَّ طاهراً غذا يوم الحميس على المدينة الشرقية وأرباضها، والكُّرِخ وأسواتها، ووالكُّرخ المقال وهدم قنطري العمراة العتيقة والحديثة واشتد عندهما القتال، واشتد طاهر على اصحابه، وباشر القتال بنفسه، وقاتل من كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتى الحقهم بالكُرْخ، وقاتل طاهر بباب الكُرْخ وقصر الرضاح، فهزمهم أصحاب عمدوركوا على وجوههم، ومر طاهر لا يلوي على أحد حتى دخل قسراً بالسيف. وأمر سناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله، ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً في كل موضع على قدر حاجته منهم؛ وقصد لم المنه والمؤسل والمقرب المامية أفي كل الجسل إلى باب حُراسان وباب الشام وباب الكونة وياب البصرة وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة بالحيول الهامية المي مصبها في دجلة بالحيول الملكن والمامي مناه عند على الملكنة الموجعة بالمية وللد إلى مدينة أبي جعفر، وتقرق عنه عامة جنده وخصيانه وجواريه في السكري ويقد والموثق المحدود والمدون المغرفاء والسَّفلة، وفي ذلك بقد وخصيانه وجواريه في السكري وقي ذلك بقد وخصيانه وجواريه في السكري وي ذلك بقد وخصيانه وجواريه في السكري وي نقلك بقد عده و الدون وي

مثالة لسم يُوجَدِ بن السيد بن السيد ولى غُرْأةً محمَّدِ اط وَبَيْنَ مُفَرِّدِ عُبَّارةً ومُحَرَّدُ ن فعاذ غيرَ مفيَّدِ دَ وكان غيرَ معيَّدِ ن وابعد طوار تصرُد ن ابعا طوار تصرُد یا طاهر الظهر الذی یا سیّد بن السید به رجَمَتْ إلى أعمالها الأ من بین نسطان وسو وَمُشِدِ یاوی إلى ومُشَید نقب السّجو ومسود بالنهب سا

وذُكر عن عليّ بن يزيد، أنه قال: كنتُ يوماً عند عمرو الوراق أنا وجماعة، فجاء رجل، فحدّثنا بوقعة طاهر بباب الكَرْخ واغزام الناس عنه، فقال عمرو: ناولني قَلحاً، وقال في ذلك:

> لها دواءً ولَهَا دَاءً يوماً وَقَدْ يُفسِدُها الماءُ في يـومِنا هـذا وأشياءً

خُداهَا فلِلخَمْسرةِ أَسماءُ يُصلِحها الماءُ إذا صُفَقتْ وقائل كانت لهم وَقعَةُ قلتُ له: أنت امرؤ جاهلٌ فيكَ عن الخَيْرَاتِ إِبطاءُ اشْرَبْ ودْعْنَا مِن أَحاديثِهِمْ يَصْطَلِحُ النَّاسِ إِذَا شَاوُوا

قال: ودخل علينا آخر، فقال: قاتل فلان الغُزاة، وأقدم فلان، وانتهب فلان. قال: فقال أيضاً:

مَاتَ فِيهِ الكُبَراءُ غاءُ فينا أسناءُ جاءٍ إلاَّ ما يشاءُ ت إلى الله السّماءُ نت على الله اللّماءُ راتُ قَلْدُ حَانَ اللّقَاءُ قد أتاك النّدَماءُ

أيُّ دفحر نصحنُ فبيهِ مدادِ السَّسُفَاةُ والفَرْ ما لنا شيءً من الأش ضجّت الأرض وقد ضبَّ رُفع السَّينُ وقد ها يا آبا مُوسى لك الخي هاكُها صِرْفاً مُقاراً

وقال أيضاً عمر والوراق في ذلك:

إذا منا شِئتَ أَن تُغْضِ بَ جُنديًّنا وتستامرُ فقل: يا معشر الأجنا دِ قد جاءَكُمُ طاهرُ

قال وتحسّن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه، وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب، ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق والماء وغيرهما.

فلذكر عن الحسين بن أبي سعيد أنّ طارقاً الخادم ـ وكان من خاصة محمد، وكان المأمون بعد مقدمه اخبره أنّ محمداً سأله يوماً من الأيام وهو محصور، أو قال في آخر يوم من أيامه، أن يطعمه شيئاً ـ قال: فلدخلت المطبخ فلم أجد شيئاً، فجئت إلى جمرة المطارة ـ وكانت جارية الجوهر ـ فقلت لها: إنّ أمير المؤمنين جائع، فهل عندك شيء، فإني لم أجد في المطبخ شيئاً؟ فقالت لجارية لها يقال لها بنان: أيّ شيء عندك؟ فجاءت بدَجاجة ورغيف، فأتبته بها فاكل، وطلب ماء يشربه فلم يوجد في خزانة الشَرَاب فاسيى وقد كان عزم على لقاء هرشمة؛ في اشرب ماء حتى أنّ عليه.

وذكر من محمد بن راشد أن ايراهيم بن المهديّ أخيره أنه كان نازلاً مع محمد المخلوع في مدينة المنصور في قصره بباب الذّهب، لما حصره طاهر. قال: فخرج ذات ليلةٍ من القصر بريد أن يتفرّج من الشّيق الذي هو فيه، فصار إلى قصر القرار - في قرن الصّراة، أسفل من قصر الخلد - في جوف الليل، ثم أرسل إليّ فصرت إليه، فقال: يا إبراهيم، أما ترى طبّ هذه الليلة، وحسن القمر في السياه، وضورة في الماء! ونحن حينئذ في شاطعىء دجلة، فهل لك في الشّرب! فقلت: شأنك، جعلني الله فدالـا! فدعا برطل نبيذ فشربه، ثم أمر فسُقيت مثله. قال: فابتذات أغنيه من غير أن يسائني؛ لعلمي بسوء خلقه، فغنيت ما كنت أعلم أنه عَبده، فقال في: ما تقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك؛ فدعا بجارية متقدّمة عنده يقال لها صُدف، فتطيّرت من اسمها؛ ونحن في تلك الحال التي هو عليها، فلها صارت بين يديه، قال: تغفيّ، فغنّت بشمر النابغة الجعدي: كُليبٌ لَعَمـري كان أكثـر نــاصـراً وأيسـر ذَنباً منــك ضُــرَجَ بــالــلّم قال: فاشتدً ما خنّت به عليه، وتطاير منه، وقال لهَا: خنّ غير هذا، فتغنّت:

أَبكي فِراقهُمْ عَسِني وأَرْقها إِنَّ السَّفِرُقُ لللَّحسِابِ بَكَّمَاهُ ما زالَ يَعْلُو عليهمْ ريبُ دهـرهمُ حتى تَفَانُوْا وريبُ اللَّهـرِ عَلَّاهُ

فقال لها: لعنك الله! أما تعرفين من الغناء شيئاً غير هذا! قالت: يا سيّدي، ما تغنّيت إلا بما ظننت أنك تحبّه؛ وما أردت ما تكرهه؛ وما هو إلا شيء جاملي. ثم أخلت في غناء آخر:

> أَسا وَرَبُّ السُّكُون والحَرْكِ إِنَّ المُسْابِ كَشِيرَةُ الشَّيرَكِ ما اختلفَ الليلُ والنَّبار ولا إلا لنقل النَّميم من مَلِكِ عانٍ بحُبُّ السُّنيا إلى مَلِكِ ومُلكُ في العسرش دائم أبساً

نقال لها: قومي غضب الله عليك! قال: فقامت. وكان له قَلْتُ بِلَوْر حسن الصنعة، وكان عمد يسميه رُبُّ رُباح، وكان موضوعاً بين يديه، فقامت الجارية منصرة فتعترت بالقَلْح فكسرته ـ قال إبراهيم: والعجب أنا لم نجلس مع هذه الجارية قط إلا رأينا ما نكره في علسنا ذلك ـ فقال لي: وعلى يا إبراهيم! ما ترى ما جاءت به هذه الجارية؛ ثم ما كان من أمر القلح إ والله ما أظنَّ أمري إلا وقد قُرْب، فقلت: يطيل الله عمرتك ومنك وملك ، ويكبت علوك. في استمّ ما الكلام سئى سعمتاً صوتاً من وجبلة: ﴿ فَقَصَى الأَمْرِ اللّذِي فِيه تَشْيَعْتُ اللهِ اللّذَهُ اللّذَةُ اللّذَهُ اللّذَةُ اللّذَهُ اللّذَهُ اللّذَهُ اللّذَةُ اللّذَهُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَاتُمُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَاتُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذِي اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَاتُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَةُ اللّذَاتُ اللّذَةُ اللّذَاتُ اللّذَاتُ اللّذَاتُ اللّذَاتُ اللّذَةُ اللّذَاتُ ال

وذكر عن أبي الحسن المدائق؟ قال: لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، دخل محمد بن هارون مدينة السلام هارياً من القصر الذي كان يقال له الحُلّد، عا كان يصل إليه من حجارة المنجنيق، وأمر بمجالسه ويُسطه أن تحرق فاحرقت، ثم صار إلى المدينة؛ وذلك لأربع عشرة شهراً، منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا اثنى عشر يوماً.

وفي هذه السنة قتِل محمد بن هارون.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذُكر عن محمد بن عيسى الجنُّلوديّ أنه قال: لما صار محمد إلى المدينة، وقرُّ فيها، وعلم قواده أنه ليس لهم ولا له فيها عُدّة للحصار، وخافوا أن يُطَّفر بهم؛ دخل على محمد حاتم بن الصقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقيّ وقوّاده، فقالوا: قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى؛ وقد رأينا رأياً نعرضه عليك؛ فانظر فيه واعتزم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٤١ .

عليه؛ فإنّا نرجو أن يكون صواباً، وبجعل الله فيه الجيرة إن شاء الله. قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرّق عنك الناس، وأحط بك عدوًّك من خيلك معك النّ فرس من خيارها وجيادها؛ فنرى أن نختار وأحاط بك عدوًّك من كلّ جانب، وقد بقيّ من خيلك معك النّ فرس من خيارها وجزيد للاً على باب من هذه من قد عرفتاه بمعينة من الابناء سبعمائة رجل، فنحملهم على هذه الحيل وتخرج ليلاً على بالبر من هذه الأبواب فإن المحله؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله؛ فنخرج حتى نلحق بالجزيرة والشام فنفرض الغروض، وتجيى الحزاج، وتصير في مملكة واسعة، ومُلك جديد، فيسارع إليك الناس، وينقطع عن طلبك المخود، وإلى ذلك ما قد أحدث الله عزّ وجلّ في مُكرّ الليل والنهار أموراً. فقال لهم: نعم ما رأيتم؛ واعتزم على ذلك

وخرج الخبر إلى طاهر؛ فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر، وإلى محمد بن عيسى بن نميك وإلى السندي بن شاهك: والله لتن لم تُقرّوه وتردّوه عن هذا الرّاي لا تركت لكم ضَيعةً إلا فيضتُها، ولا تكون لي همّنة إلا أنفسكم. فلنخلوا على محمد، فقالوا: قد بلغنا الذي عوستُ عليه؛ فنحن نذكّرك الله في نفسك! إن هؤلاء صعاليك، وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار، وضاق عليهم المذهب، وهم يروّن ألا أمان لهم على أنفسهم وأموالهم عند اخيك وعند طاهر وفرّلمة لما قد انتشر عنهم من مُباشرة الحرب والجدّ فيها؛ ولسنا نأمن إذا برزوا بك، وحصلتَ في أيديهم أن يأخلوك أسيراً، ويأخذوا راسك فيتقرّبوا بك، ويجعلوك سبّب أمانهم؛ وضربوا له فيه الأمثال.

قال محمد بن عيسى الجُمُلُوديّ : وكان أبي وأضحابه تُعوداً في رِواق البيت الذي محمد وسليمان وأصحابه فيه . قال: فلما سمعوا كلاتمهم، ورأوا أنه قد قبله مخافة أن يكون الأمر على ما قالوا له؛ همُوا أن يدخلوا عليهم فيفتلوا سليمان وأصحابه؛ ثم بدا لهم وقالوا: حُرْبٌ من داخل، وحُربٌ من خارج . فكفُوا وأمسكوا.

قال محمد بن عيسى: فلما نكت ذلك في قلب محمد، ووقع في نفسه ما وقع منه، أضرب عها كان عزم عليه، ورجع إلى قبول ما كانوا بذأوا له من الأمان والخروج؛ فأجاب سليمان والسنديّ ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من ذلك، فقالوا: إنما غايتك اليوم السلامة واللهو، وأخوك يتركك حيثُ أحببت، ويفردك في موضع، ويجعل لك كلَّ ما يصلحك وكلِّ ما تحبُّ وتهوى؛ وليس عليك منه بأس ولا مكروه، فركن إلى ذلك، وإجابهم إلى الحروج إلى هوثمة.

قال محمد بن عيسى: وكان أبي وأصحابُه يكرهون الخروجَ إلى هرثمة؛ لانهم كانوا من أصحابه، وقد عرفوا مذاهبه، وخافوا أن يجفوهم ولا يجشهم، ولا بجعل لهم مراتب، فلخلوا على محمد فقالوا له: إذ أبيتَ أن تقبل منا ما أشرنا عليك ـ وهو الصواب ـ وقبلتَ من هؤلاء المداهنين، فالحروج إلى طاهر خير لك من الحروج إلى هوثمة. قال محمد بن عيسى: فقال لهم: ويحكم ا أنا أكره طاهراً؛ وذلك أبي رأيت في منامي كأني قائم على حائط من آجرَ شاهق في السياء، عريض الأساس وثيق، لم أر حائطاً يشبهه في الطول والموض والوّناقة، وعليًّ سُوادي ومنطقتي وسيفي وقلنسوقي وحقي ؛ وكان طاهر في أصل ذلك الحائط، فما زال يضرب أصلًه حتى سقط الحائظ وسقطت، ونَذرت قلنسوقي من رأسي، وأنا أتطيّر من طاهر، وأستوحش منه، وأكره الحروج إليه لذلك؛ وهرثمةً مولانا ويمنزلة الوالد، وأنا به أشدُّ أنساً وأشدُّ ثقة.

وذُكِر عن محمد بن إسماعيل، عن حفص بن أرميائيل، أنَّ محمداً لمَّا أراد أن يعبُر من الدَّار بالقرار إلى

منزل كان في بستان مومى - وكان له جسر في ذلك الموضع - أمر أن يُعرش في ذلك المجلس ويطب. قال: 
فمكثُ ليلتي أنا وأعواني أتخذ الروائح والطبب ونكيب النفاح والرمان والأثرج، ونضمه في البيوت؛ فسهوت 
ليلتي أنا وأعواني و بأن صليت الصبح دفعت إلى عجوز قطعة بخور من عنبر، فيها ماثة مثقال الإيلميخة، وقلت 
لها: إلى سهورت ونمست نعاساً شديداً؛ ولا بدّلي من نومة، فإذا نظرت بل أمير المؤمنين قد المجل مل المجسر، 
فضعي هذا العنبر على الكانون، واعطيتها كانوناً من فضة صغيراً عليه جر، وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلها، 
فضعي هذا العنبر عنه الكانون، واعطيتها كانوناً من فقدة صغى أعرفها كلها، 
وقحت في الإماء قلت: وما هو؟ قالت: رجل مقبل على الجسر منفرد، شبيه الجسم بجسم أمير المؤمنين، وبين 
يديه جاعة وشاعة جاعة؛ فلم أشك أنه هو؛ فاحرقت العنبرة، فلم جاء، فإذا هو عبدالله بن مومى، وهذا أمير 
المؤمنين قد أقبل، قال: فشتمتها وعنّقها. قال: وأعطيتها أخرى مثل تلك لتحرقها بين يديه، فغملت؛ وكان

وذكر عليّ بن يزيد، قال: لما طال الحصار على حمد، فارقه سليمان بن أبي جعفر وإبراهيم بن المهدي وعيم وحمد بن عيسى بن نهيك، ولحقوا جميعاً بعسكر المهديّ، ومكث محمد مصوراً في المدينة يوم الحميس ويوم الجمعة والسبت. وفاظر محمداً أصحابً ومن يقيّ معه في طلب الأمان؛ وسألهم عن الجمهة في النجاة من طاهر؛ فقال له السنديّ: والله يا سيدي؛ لتن ظفر بنا المأمون لكلّ رغم منا وتعس جلودنا؛ وما أدى فرجاً إلا مرفعة. قال له: وكيف جرفعة، وقد أحاط الموت بي من كلّ جانبا وأشار عليه أحمون بالحرج إلى طاهر وآلا وأدل حلفت له بما يتوقق به منك النك مفوض إليه ملكك فا فعلمة كان سيركن إليك. فقال لهم: اخطاتُم وجهة الراي، عصتُه بوحثت عن رأيه، في رأيته يميل إلى غدر به؛ ولا طمع فياسواه؛ ولو إجاب إلى طاعري، وانصوف إليّ تم عصتُه وبحثت عن رأيه، في رأيته يميل إلى غدر به؛ ولا طمع فياسواه؛ ولو إجاب إلى طاعوي، وانصوف إليّ تم ناصبني أمل الأرض ما المتممت بالمرء ولودت أنه أجاب إلى ذلك، فعنحت خوالتي وفوقت إليه أمري، في المناس فيها؛ في ذلك منه. فقال له السندي، وصدقت يا أمير المؤمنين فباد بنا إلى بقطور عالما من أمرياً له مقاتل دونك إنّ هم عبدالله بقطور أنه بقطول المناس فيها؛ فإنى أرجوران يغيى على الناس أمريًا.

وقال أبو الحسن المدانتيّ: لما همّ محمد بالحروج إلى هُرِّنمة، وأجابه إلى ما أراد، اشتدّ ذلك على طاهر، وأبي أن يوفّه عنه ويذعه يخرج، وقال: هر في حيِّزي والجانب الذي أنا فيه، وأنا أخرجتُه بالحصار والحرب؛ حتى صار إلى طلب الأمان؛ ولا أرضى أن يخرج إلى همرشمة دوني؛ فيكون الفتح له.

ولما رأى هرثمةً والقواد ذلك، اجتمعوا في منزل تخزيمة بن خازم؛ فصار إليهم طاهر وخاصة قواده، وحضرهم سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن نهيك والسندي بن شامك، وأداروا الرّأيَّي بينهم، ودبّروا الأمرية المنافقة المنافقة إلى المسأل لم يُؤمن أن يكون الأمر في أمره مثله في أيام الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان؛ فقالوا له: يخرج ببدنه إلى هرثمة ـ إذّ كان يأمن به ويتن بناحيته، وكان مستوحشاً منك، ويدفع إليك الحاتم والقضيب والبُرقة ـ وذلك الحلاقة ـ ولا تضيد هذا الأمر واغتمه إذ يسرّه الماجل إلى الماهر، فخيره أنّ الذي المرة المنافقة على المنافقة على الماهر واغتمه إذ يسرّه الماجل إلى المنافقة ـ وذلك الخار واغتمه إذ يسرّه الماجل إلى الماهر، فخيره أنّ الذي المرة المترّب إلى طاهر، فخيره أنّ الذي

۹۰ سنة ۱۹۸

جرى بينهم وبينه مكر، وأنّ الحاتم والبردة والقضيب تحمل مع عمد إلى هرثمة . فقبل طاهر ذلك منه ، وظنّ أنه كما كتب به إليه ، فاغتاظ وكَمَن حول قصر أم جعفر وقصور الحُلد كمناه بالسلاح ومعهم المَمَّل والفؤوس، وذلك ليلة الأحد لحمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة، وفي الشهر السرياني خمسة وعشرون من أيلول.

فلذكر الحسن بن أبي سعيد، قال: أخبرني طارق الخادم، قال: لما همّ محمد بالخروج إلى هُرثمة عطش قبل خروجه، فطلبت له في خزانة شرابه ماه فلم أجده. قال: وأسمى فبادر يُريد هرثمة للوعد الذي كان بينه وبينه؛ ولبس ثباب الخلاقة؛ دراعة وطيلساناً والقلنسوة الطويلة، وبين يديه شمعة. فلها انتهينا إلى دار الحوس من باب البصرة، قال: السقني من جباب الحرس، فناولته كوزاً من ماه، فعافه لزهوكته فلم يشرب منه؛ وصار إلى هُرثمة، فوتب به طاهر، وأكمن له نفسه في الحلّد؛ فلما صار إلى الحرّاقة؛ خرج طاهر وأصحابه فرموا الحرّاقة بالسهام والحجارة؛ فعالوا ناخية لما، وإنكفات الحرّاقة؛ فغرق عمد وهرفمة، فعبر بحلة حتى صار إلى قرب محمد حتى عبر وصار إلى بستان موسى، وظن أن غرقه إنما كان حيلة من هرثمة، فعبر بحلة حتى صار إلى قرب محمد حتى عبر وصار إلى بستان موسى، وظن أن غرقه إنما كان حيلة من هرثمة، فعبر بحلة حتى صار إلى قرب الصراق، وكان على المسلحة إبراهيم بن جعفر البلختي وحصد بن حُميد هو ابن أخبي شكلة أم إبراهيم بن المحبوف بالطاهر ولا وكان فاهر يقدّمه في الولايات، فصاح باصحابه فترلوا، فاخدوه، فبادر عمداً المَّا، فاشح بساقيه فجابه، وحمل على بردون، والقي عليه إذار من أثر الجند غير مقترك، وصار به إلى منزل إبراهيم بن جعفر البلخي، وكان بنزل بباب الكوفة، وإدف رجلًا خلفة يصحه لنالا يستقط كما يقطرا بالاسر.

فذكر عن الحسن بن أبي سعيد، أن خطّاب بن زياد حدّثه أنَّ عمداً وهرثمة لما غرقا، بادر طاهر إلى بُستان مؤنسة، بازاه باب الأنبار، موضع معسكره لئلا يُتهم بغرق هَرْئمة. قال: فلها انتهى طاهر ـ ونحن معه في الموكب والحسن بن علي الماموني والحسن الكبير الحادم للرشيد ـ إلى باب الشأم، لحقّنا محمد بن حميد، فترجّل ودنا من طاهر، فأخبره أنه قد أسر محمداً، ووجّه به إلى باب الكوفة إلى منزل إبراهيم البلخيّ. قال: فالتفت إلينا طاهر، فأخبرنا الحجر، وقال: ما تقولون؟ فقال له المأموني: «مكّن» أي لا تفعل فعّل حسين بن عليّ. قال: فدعا طاهر بموفّى له يقال له قريش الذّندانيّ، فامره بقتل محمد. قال: واتبّعة طاهر يريد باب الكوفة إلى المخوض.

وأما المدائني فإنه ذكر عن محمد بن عيسى الجناودي، قال: لما تبيًا للخروج - وكان بعد عشاء الاخرة من ليلة الاحد - خرج إلى صحن القصر، فقعد على كرسي، وعليه ثباب بيض وطيلسان أسود؛ فلدخلنا عليه، فقمنا بين بديه بالأعمدة. قال: فجاء كتلة الحادم، فقال: يا سيّدي، أبو حاتم يقرئك السلام، ويقول: يا سيّدي وافيت للميعاد لحملك، ولكني أرى ألا تخرج الليلة؛ فإنى رأيت في وجاتم يقرئك الشطّ أمراً قد رابني، وأخلف أن أغلب فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك؛ ولكن أوّم بكانك حتى أرجع ثم استعد ثم آتيك القابلة فأخرجك؛ فإن خوربت حاربت دونك ومعي عُدّق. قال: فقال له عمد: ارجع إليه، فقال له: لا ترج؛ فإني خارج اليك الساعة لا عالم، وللن ومعي عُدّق. قال: وقال وقال: قد تفرّق عني الناس ومن على بابي من خارج اليك الساعة لا عالم، وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على فيأتعذني. ودعا بغرس له الموالي والحرس، ولا آمن إن أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على فيأتعذني. ودعا بغرس له أدهر عادف أغر عجّل، كان يسميه الزهري، ثم دعا بابنيه فضمها إليه، وشمّها وقبلها، وقال: استودعكها

سنة ۱۹۸ ...... ۱۷۰

الله ؛ ودمعت عيناه ، وجعل يمسح دموعه بكمّه ، ثم قام فوثب على الفرس ، وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دوابّنا ؛ وبين يديه شمعة واحدة . فلها صرنا إلى الطاقات كما يلي باب خراسان ، قال في أبي : يا محمد ، أبسط يدك عليه ؛ فإني أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ فإن صُرب كان الضرب بك دونه . قال : فالقيتُ عنان فرمي بين معرفته ، وبسطت يدي عليه حتى انتهينا إلى باب حُراسان ، فأمرنا به فقتح ، ثم خرجنا إلى المشرعة ، فإذا حُرّاقة ، هرثمة ، فرقيّ إليها ، فجعل الفرس يتلكًا وينفر ، وضربه بالسوط وحمله عليها ، حتى ركبها في دِجلة ، فنزل في الحُرّاقة ، وأخذنا الفرس ، ورجعنا إلى المدينة ، فذخلناها وأمرنا بالباب فـأغلق؛ وسمعنا الـواعية ، فصعدنا على القبّة التي على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت .

فذُكِر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال: كنت فيمن ركب مع هُرُّثمة من القُوَّاد في الحَرَّاقة، فلما نزلها محمد قمنا على أرجلنا إعظاماً، وجئى هَرْثمة على ركبتيه، وقال له: يا سيَّدى، ما أقدر على القيام لمكان النُّقرس الذي بي، ثم احتضنه وصيره في حجّره، ثم جعل يقبّل بديه ورجليه وعينيه، ويقول: ياسيدي ومولاي وابن سيدي ومولاي. قال: وجعل يتصفّح وجوهنا، قال: ونظر إلى عبيدالله بن الوضّاح، فقال له: أيّهم أنت؟ قال: أنا عبيدالله بن الوضَّاح، قال: نعم، فجزاك الله خيراً، فيا أشكرني لَما كان منك من أمر الثلج! ولو قد لقيت أخي أبقاه الله لم أدع أن أشكرك عنده، وسألته مكافأتك عنى. قال: فبينا نحن كذلك ـ وقد أمر هرثمة بالحَراقة أن تُدفع \_ إذ شدَّ علينا أصحاب طاهر في الزواريق والشذَّوات وعَطْعطوا وتعلقوا بالسُّكان ، فبعضٌ يقطع السَّكان، وبعضٌ ينقب الحَرَّاقة، وبعض يرمى بالآجرّ والنشاب. قال: فنقِبت الحرَّاقة، فدخلها الماء فغرقت، وسقط هَرْثمة إلى الماء، فأخرجه ملاّح؛ وخرج كلّ واحد منا على حَيْله؛ ورأيت محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شتَّ عليه ثيابه، ورمي بنفسه إلى الماء. قال: فخرجت إلى الشطَّ، فعلقني رجل من أصحاب طاهر؛ فمضى بي إلى رجل قاعد على كرسيّ من حديد على شطّ دجلة في ظهر قصر أمّ جعفر، بين يديه نار تـوقد، فقـال بالفارسية: هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من أهل الحُراقة، فقال لى: مَنْ أنت؟ قلت: من أصحاب هرثمة؛ أنا أحمد بن سلام صاحب شُرطة مولى أمير المؤمنين، قال: كذبتَ فاصدقني، قال: قلت. قد صدقتك، قال: فها فعل المخلوع؟ قلت: قد رأيتُه حين شقّ عليه ثيابه، وقذف بنفسه في الماء قال: قدّموا دابتي؛ فقدموا دابّته، فركب وأمر بي أنّ أجنُب. قال: فجُعل في عنقي حبل وجُنبت؛ وأخذ في درب الرشديّة، فلما انتهى إلى مسجد أسد بن المرزبان، انبهرتُ من العَدُّو فلم أقدر أن أعدو، فقال الذي يجنبُني: قد قام هذا الرَّجل؛ وليس يعدو، قال: انزل، فحُدُّ رأسه، فقلت له: جعلت فداك! لِمَ تقتلني وأنا رجل عليَّ من الله نعمة، ولم أقدر على العدو، وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم. قال: فلما سمع ذكر العشرة آلاف درهم، قلت: تحبسني عندك حتى تصبح وتدفع إليّ رسولًا حتى أرسله إلى وكيلي في منزلي في عسكر المهديّ، فإنَّ لم يأتك بالعشرة آلاف فاضرب عنقى. قال: قد أنصفت، فأمر بحمل، فحملت ردُّفاً لبعض أصحابه، فمضى بي إلى دار صاحبه، دار أبي صالح الكاتب؛ فأدخلني الدار، وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي، وتقدّم إليهم، وأوعز وتفهّم مني خبر محمد ووقعه في الماء، ومضى إلى طاهر ليخبره خبره؛ فإذا هو إبراهيم البلخيِّ. قال: فصيَّرني غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بوارِ ووسادتان أو ثلاث ـ وفي رواية حُصر مُدرَّجة ـ قال: فقعدت في البيت، وصيّروا فيه سراجاً، وتوثّقوا من باب الدار، وقعدوا يتحدثون. قال: فلما ذهب من الليل ساعة؛ إذا نحن بحركة الخيل فدقوا الباب، ففتح لهم، فدخلوا وهم يقولون: «يُسَر زبيدة». قال: فأدخِل علىّ رجل عُريان عليه سراويل

وعمامة متلئم بها، وعلى كتفيه خرقة خُلقة، فصيّروه معي، وتقدموا إلى مُنْ في الدار في حفظه، وخلفوا معهم قوماً آخرين أيضاً منهم.

قال: فلما استقرّ في البيت حَسر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد، فاستعبرت واسترجعت فيا بيني وبين نفسي. قال: وجعل ينظر إليّ، ثم قال: أيهم أنت؟ قال: قلت: أنا مولاك يا سيّدي، قال: وأيّ المواليّ؟ قلت: نضم، قال: كنت تأتيني بالرَّقة؟ قال: قلت: نعم، قال: كنت تأتيني وتُطفئني كثيراً، لبست مولايّ بل أنت أخي وميّ، ثم قال: يا أحمد، قلت: للبك يا سبيتي؛ قال: اذن تأتيني وصُّشني إلك، فإن أجد وحشة المينة، قال: فلم منه وصُّشني إلك، فإن أجد وحشة المينة، قال: قال منهمته إلىّ، فإذا قله يخفق خَفقاً شديداً كاد أن يفرّج عن صدره فيخرج. قال: فلم آذل فلم أنه إلى أنت أخيراً، فيا لهم ذنب؛ ولسنّه بالمعتلر من عاربته؛ قال: بل قيح عن أن الله ورزاعا؛ قال: لا تقل لوزرائي إلاّ خيراً، فيا لهم ذنب؛ ولسنّه بأوّل من طلب أمراً فلم يقدر عليه. قال: فم قال: يا أحد، ما ترام فلم يقدر عليه. قال: سيّدي، قال: وجعل يضم على نفسه الحرقة التي على كتفيه، ويضمها ويسكها بعضّله يَنةً ويسرة، قال: فنزعه بمينات كانت عليّ ثم قلت: يا سيدي، قال: ويصدي بهذا من الله عزّ وجلًى، في فيذا المؤسم خير.

قال: فبينا نحن كذلك، إذ دقّ باب الدار، ففُتح، فدخل علينا رجل عليه سلاحه، فتطلّع في وجهه مستثبتًا له، فلما أثبتَه معرفة، انصرف وغلَق الباب؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهريّ، قال: فعلمت أن الرّجل مقتول. قال: وكان بقيَ عليّ من صلاتي الوتر، فخفت أن أقتَل معه ولم أوتِر، قال: فقمت أوتر، فقال لي: يا أحمد، لا تتباعد مني، وصلَّ إلى جانبي، أجد وحشة شديدة. قال: فاقتربت منه؛ فلما انتصف الليل أو قارب، سمعت حركة الخيل، ودقّ الباب، ففُتح، فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسلَّلة، فلها رآهم قام قائمًا، وقال: إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجُعون! ذهبت والله نفسي في سبيل الله! أما من حيلة! أما من مغيث! أما من أحد من الأبناء! قال: وجاؤوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه، فأحجموا عن الدخول، وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدّم، ويدفع بعضهم بعضاً. قال: فقمتُ فصرتُ خلف الحُصرُ المدرّجة في زاوية البيت، وقام محمد، فأخذ بيده وسادة، وجعل يقول: وَيحكمُ! إن ابن عمَّ رسول الله ﷺ، أنا ابن هارون؛ وأنا أخو المأمون، اللَّهُ اللَّهُ في دمى! قال: فدخل عليه رجل منهم يقال له خمارويه \_ غلام لقريش الدندانيّ مولى طاهر \_ فضربه بالسيف ضربة وقعت على مقدّم رأسه؛ وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده، واتَّكَأ عليه ليأخذ السيف من يده فصاح خمارويه: قتلني قتلني ـ بالفارسية قال: فدخل منهم جماعة، فنخَسه واحد منهم بالسيف في خاصِرته، وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه، وأخذوا رأسه، فمضوا به إلى طاهر، وتركوا جئَّته. قال: ولما كان في وقت السحر جاؤوا إلى جُنَّته فأدرجوها في جُلِّ، وحملوها. قال: فأصبحت فقيل لي: هات العشرة آلاف درهم وإلا ضربنا عنقك. قال: فبعثت إلى وكيلي فأتاني، فأمرته فأتاني بها، فدفعتها إليه. قال: وكان دخول محمد المدينة يوم الخميس، وخرج إلى دِجْلة يوم الأحد.

وذكر عن أحمد بن سلّام في هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لمّا دخل عليّ البيت وسكن : لاجزي الله

سنة ١٩٨٨

وزرامك خيراً ، فإمم أوردوك هذا المورد ا فقال لي : يا انحي ؛ ليس بموضع عتاب . ثم قال : أخيرتي عن المناون أخيى ، الحياً هو ؟ فلت : نعم ؛ هذا المقال عثم إذاً ا هو إلاعنه ا قال : فقال لي : أخيرتي بحيى الحو عام بن إسماعيل بن عامر -وكان يلي الحجر في عسكر هوشمة -أن المأمون مات ، فقلت له : كذب . قال : ثم قلت المناون المناون

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخلوع على ثويه قُملة ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : شيء يكون في ثياب الناس ، فقال : أعوذ بالله من زَوال النّعمة ! فقتل من يومه .

وذكر عن الحسن بن أبي سعيد أن الجندين : جند طاهر وجند أهل بغداد ، ندموا على قتل محمد ، لما كانها بأخذون من الأمهال .

وذكر عنه أنه ذكر أنَّ الحزانة التي كان فيها رأس محمد ورأس عيسى بن ماهان ورأس أبي السرايا كانت إليه . قال : فنظرت في رأس محمد ؛ فإذا فيه ضربة في وجهه ، وشعر رأسه ولحيته صحيح كم يُتَحاتُ منه شيء ، ولونُه على حاله . قال : وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البُرَّدة والقضيب والمصلّى - وهو من صعف مبكّن - مع محمد بن الحسن ابن مصعب ابن عمه ، فامر له بألف ألف دوهم ، فرأيت ذا الرَّياستين ، وقد أدخل رأس محمد على ترس بيله إلى المأمون ، فالم رأه سجد .

قال الحسن : فاخيري ابن أبي حرة ، قال : حيدتي عليّ بن حرة العلويّ ، قال : قدم جماعة من آل أبي طاهر وهو بالبستان حين قِتل عمد بن زبيدة ونحن بالحضرة ، فوصلهم ووصلنًا ، وكتب إلى المأمون بالإنف لنا أو لبعضنا، فخرجنا إلى مَرْه ، وانصرفنا إلى المدينة ، فهنؤونا بالنحمة ، ولقينا مَنْ بها من أهملها وسائر أهل المدينة ، فوصفنا لهم قِتْل عمد، وأن طاهر بن الحسين دعا مولىً يقال له قريش الدندانيّ، وأمره بقتله . قال: فقال لنا شيخ منهم : كيف قلت! فأخبرته ، فقال الشيخ : سبحان الله! كنا نروي هذا أن قريشاً يقتله ؟ فذهبنا إلى القبيلة ، فوافق الاسم الاسم !

وذكر عن محمد بن أبي الوزير أن عليّ بن محمد بن خالد بن بَرْمك أخبره أن إبراهيم بن المهديّ لما بلغه قتاً, محمد ، استرجم ويكي طويلًا ، ثم قال :

عُـوجـا بِـمغُـنَـى طـال دائِـرِ بـالخُلْدِ ذاتِ الـصُّخْـرِ والأَجُـرِ والمـرمَـر المسنون يُـطلَّى بـه والبـاب بـاب الـذُهب النَّـاضـرِ على يقين قُلدُوَة القادر مَدلُ على الماصور والأمر طَهُر بلاة اللهِ من طاور دَّبْحَ الهذاب بمُدى الجازر في شَعْنِ يُعْنِي مَدَى السائر وطرفه منكسر الناظر عوجا بها فاستَيقنا عندها وأبلغًا عندها وأبلغًا عندها وأبلغًا عند الله الد قولا له : يبا بنَ وأي الهندى لم يكفه أنْ حَنْ أوداجه حتى أتى يُسْحَبُ أوصاله قد بُردُ الموث على جَنْبِه

قال : وبلغ ذلك المأمون فاشتدّ عليه .

وذكر عن المدائني أنَّ طاهراً كتب إلى المأمون بالفتح :

أما بعد فالحمدُ لله المتعالي في العرَّة والجلال ، والملك والسلطان ، الذي إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

كان فيها قدّر الله فاحكم ، وديّر فابرم ، انتكاتُ المخلوع ببيعته ، وانتفاضُه بعهده . وارتكاسه في فتته ، وقضاؤه عليه القدل الله بقاءه ـ في اعتنه ، وقضاؤه عليه القدل الله بقاءه ـ في إحافة جند الله بالمدينة والحقّل الله بقاءه الله بقاءه ـ في إحافة جند الله بالمدينة والحقّل الله بقاءه الله بقاءه الحقّلة وباب خراسان ، تحقُّطاً المسالح حواليها وحَدْري السفّن والزواريق بالمرّادات والمقاتلة ، إلى ما واجه الحقّلة وباب خراسان ، تحقُّطاً بعد أن حقّره الله يورغ مراغاً ، ويسلك مسلكاً بجدبه السبيل إلى إثارة فتنة ، وإحياء ثائرة ، أو بهايج تتالاً بعد أن حقره الله عز وجلّ وخلله ، ومتابعة الرسل بما يعرض عليه هرشمةً بن أعين مولى أمير المؤمنين ، ويسأني من تخلية الطريق له في الحروج إليه واجتماعي وهرثمة بن أعين و لتنافع عنه ؛ وحيل أمير المؤمنين ، وراءه من أمل حيلة ومتمثّل ، وانقطاع المنافع عنه ؛ وحيل بينه وبين الماء ؛ فضلًا عن غيره ؛ حتى همّ به خدمه وأشياعه من أهل المدينة ومنّ نجا معه اليها ، وتحرّبوا على الوثوب به للنفع عن أنفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك بما فسرتُ لا عمر المؤمنين أطال الله بقاءه ما أرجو أن يكون قد أتاة .

وإني أخبر أمير المؤونين أني رَوِّيت فيها دبرَ هرتمة بن أعين مولى أمير المؤونين في المخلوع ، وما عَرَض عليه وأجابه إليه ، فوجدت الفتنة في تخلصه من موضعه الذي قد أنزله الله فيه بالذَّلة والشخار وصيّره فيه إلى الضيق والحصار نزداد ، ولا يزيد أهل الترّبص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراً ، وأعلمت بذلك هرثمة بن أعين ، وكراهني ما أطمعه فيه واجابه إليه ؛ فذكر أنه لا يرى الرجوع عها أعطاه ، فصادرته ـ بعد يأس من انصرافه ـ عن رأيه ، على أن يقدم المخلوع رداء رسول. إلله على وتضييه قبل خووجه ؛ ثم أخلي له طريق الخروج عن المؤلف ما إليه عن اختلاف نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فينا ، أو فراق القلوب بخلاف ما نحتم لمعادنا عشية السبت .

فتوجَهت في خاصة ثقاي الذين اعتمدت عليهم ، وأثق بهم ، بربط الجأش ، وصدق البأس ، وصحة المناصحة ، حتى طالعتُ جميم أمر كلَّ منْ كنت وكلتُ بالمدينة والحُمَّلد بَرَّا وبحراً ، والتقدمة اليهم في التحفّظ والتيقظ والحراسة والحذر ، ثم النكفات إلى باب خراسان ، وكنت أعددت حَرَاقات وسفناً ؛ سوى الكُمَّة التي كانت لأركبها بنضي لوقت معادي بيني وبين هرثمة ، فنزلتها في عدَّة عن كان ركب معي من خاصة ثقاني وشاكريَّق ، وصبرت عدَّة منهم فرساناً ورجَالة بين باب خُراسان والمشرعة وعلى النطَّ . وأقبل هرثمة بن أعين حتى صار بقُرْب باب خراسان معِداً مستعدًّا ؛ وقد خاتلني بالوسالة إلى المخلوع إلى أن يخرج إليه إذا وافى المشرَعة ، ليحمله قبل أن أعلم ، أو يبعث إلىّ بالرداء والسيف والقضيب ؛ على ما كان فارقني عليه من ذلك . فلما وافي خروجُ المخلوع على مَنْ وكلت بباب خراسان ، نهضوا عند طلوعه عليهم ليعرفوا الطابَع لأمري كان أتاهم ، وتقدَّمي إليهم ألَّا يَدَعُو أحداً يجوزهم إلا بأمري . فبادرهم نحو المشرّعة ، وقرّب هرثمة إليه الحرّاقة ، فسبق الناكث أصحابي إليها ، وتأخر كُونر ، فظفر به قريش مولاي ، ومعه الرّداء والقضيب والسيف ، فأخذه وما معه ، فنفر أصحاب المخلوع عندما رأوًا من إرادة أصحابي منع مخلوعهم من الحروج ، فبادر بعضُهم حَرَّاقة هرثمة ، فتكفَّأت بهم حتى أغرقت في الماء ورَسبَتْ ، فانصرف بعضهم إلى المدينة ، ورمى المخلوع عند ذلك بنفسه من الحَرَّاقة في دِجْلة مَتخلِّصاً إلى الشطِّ ، نــادماً عــلى ما كــان من خروجه ، ناقضاً للعهد ، داعياً بشعاره ، فابتدره عدّة من أوليائي الذين كنت وكلتهم بما بين مشرَعة باب خُراسان وركن الصراة ، فأخلوه عَنْوة قَهْراً بلا عهد ولا عقد ؛ فدعا بشعاره ، وعاد في نَكْتُه ، فعرض عليهم ماثة حبَّة ، ذكر أن قيمة كل حبة ماثة ألف درهم ، فأبوًا إلا الوفاء لخليفتهم أبقاه الله ، وصيانة لدينهم ، وإيثاراً للحقّ الواجب عليهم ، فتعلقوا به ، قد أسلمه الله وأفرده ؛ كلُّ يرغبه ، ويريد أن يفوز بالحظوة عندي دون صاحبه ؛ حتى اضطربوا فيها بينهم ، وتناولوه بأسيافهم منازعةً فيه وتشاحًا عليه ، إلى أن أتبِح له مَغيظً لله ودينه ورسلوه وخليفته، فأتَى عليه وأتاني الحبر بذلك، فأمرت بحمل رأسه إلى، فلما أتيت به تقدّمت إلى من كنت وكلت بالمدينة والحُلُد وما حواليها وسائر مَنْ في المسالح، في لزوم مواضعهم، والاحتفاظ بما يليهم، إلى أن يأتيَهم أمرى. ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤمنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه.

فلها اصبحتُ هاج الناس واختلفوا في المخلوع ، فمصدُّق بقتله ، ومكذب وشاكُ وموفن ، فرايت أن اطرح عنهم الشبهة في أمره ، فمضيت براسه ، لينظروا إليه فيصحّ بعينهم ، وينقطع بذلك بَعَل قلوبهم ، ودخل النيات المستشرفين للفساد والمستوفرين للفتنة ، وغدوت نحو المدينة فاستسلم مَنْ فيها ، وأعطى أهلها الطاعة ، واستقام لامير المؤمنين شرقيّ ما يلي مدينة السلام وغربيّة وأزباعه وأزباضه ونواحيه ؛ وقد وضعت الحربُ أوزارها وتلاق بالسلام والإصلام أهله ؛ وبعد الله الدُعْل عنهم ، وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسكون والذعة والاستقامة والاغتباط ؛ والصّنع من الله جلّ وعزّ والخيرة ، والحمد لله علم ذلك .

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله ، وليس قِبَلي داع إلى فتنة ؛ ولا متحرَّك ولا ساع في فساد ، ولا أحد إلا سامع مطيع باخع حاضر ، قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودَعَة ولايته ؛ فهو يتقلَب في ظلها ؛ يغدو في متجره ويروح في معايشه ؛ والله وليّ ما صنع من ذلك ، والمتمَّم له ، والمان بالزيادة فيه برحمته .

وأنا أسال الله أن تُهنّىء أميرً المؤمنين نعمتُه ، ويتابع له فيها مزيدّه ويُورعه عليها شكره ؛ وأن يجعل متّته لديه متوالية دائمًا متواصلة ؛ حتى يجمع الله له خير الدنيا والآخرة ، ولأوليائه وأنصار حقه ولجماعة المسلمين ببركته وبركة ولايته وتُمن خلافته ، إنه وليّ ذلك منهم وقية ، إنه سميع لطيف لما يشاء .

وكُتِب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة .

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله ، ويعدما صار في المدينة ، ورأى الأمر قد تولَّى عنه ، وأنصاره

۱۰۲

يتسللون فيخرجون إلى طاهر ، قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب - وكان تقدم في بنائه قبل ذلك -وأمر بإحضار كلَّ من كان معه في المدينة من القواد والجند ، فجمِعوا في الرحبة ، فأشرف عليهم ، وقال :

الحمدُ لله الذي يرفع ويضع ، ويعطي وعنع ، ويقبض ويبسط ، وإليه المصير . أحمَّده على نوائب الرائب ، وتحذلان الأعوان ، وتشتت الرجال ، وذهاب الأموال ، وحُلول النوائب ، وتوقّد المصائب ؛ حمداً يُدَخّر لي به أجزل الجزاء ، ويَرْفَدني أحسَن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لنفسه ، وشهدتُ له ملائكته ، وأنَّ عمداً عبده الأمين ، ورسوله إلى المسلمين ، ﷺ ، آمين رب العالمين .

أما بعد يا معشر الأبناء ، وأهل السبق إلى الهذى ، فقد علمتم غفلني كانت أيام الفضل بن الربيع وزيرً ومشير ، فمادت به الأيام بما لزمني به من الندامة في الحاصّة والعمامة ، إلى أن نبّهتوني فانتبهت ، واستنتموني في جميع ما كرومتهم من نفسي وفيكم ، فبذلك لكم ما حواه مُلكي ، ونالته مقدرتي ، ممّا جمعته وورثته عن آبائي ، فقودت من ألم يُمُون ، واستكفيت من لم يخفو ، واجهدت ـ عَلم الله ـ في طلب رضاكم بكلّ ما قدرت عليه ، من ذلك توجيهي البكم عليّ بن عبد شيخكم وكبيركم وألمل الرأفة بكم والتحتّ عليكم ، وكان منتكم ما ينظون وحرصي على مُقامكم مسلحة بحلوان مم النب عبد من هذلك توجيهي البكم عليّ بن عبد على شيخكم وكبيركم وألمل الرأفة بكم والتحتّ عليكم ؛ وكان منكم ما يظول ذكره ؛ فغفرت الذنب ، كبير صاحب دعوتكم ، ومنّ على يدي أبيه كان فخركم ، وبه تمّت طاعتكم : عبدالله بن حَميد بن قُخطية ، علم مناسخة بحلوان مم ابن كبير صاحب دعوتكم ، ومنّ على يدي أبيه كان فخركم ، وبه تمت طاعتكم : عبدالله بن حميد بن تُخطية على ما لا طاقة له به ، ولا صبر عليه . يقودكم رجل منكم وأنت عشرون الفأ ، إليّ عاملين ، وعلى سيّدكم متوثبين مع سعيد الفرد ، سامعين له مطيعين . ثم وثبتم مع الحسين عليّ ، فخلعتموني وانتهبتموني وحبستموني ، وقيلة غون ، وقيلة غون ، وأشياء منتموني من ذكرها ؛ حقد قلوبكم وتلكوه طاعتكم أكبر وأكل . فالحيد قد من أسلم لامو ، ورضي يقدره والسلام .

وقيل : لما قُتل محمد ، وارتفعت الثائرة ، وأعطيُ الأمانُ الأبيض والأسود ، وهذا الناس ، ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة ، فصلُ بالناس ، وخطبهم خطبة بليغة ، نزع فيها من قوارع القرآن ، فكان بما حُفظ من ذاك تلك :

َ الحمد لله مالك الملك يُوتِي الملكَ من يشاء وينزعُ الملك مّن يشاء، ويُعزّ مَنْ يشاء ويُدلّ مَنْ يشاء بيده الخيرُ وهو على كلّ شيء قدير.

في آي القرآن أتبع بعضُها بعضاً ، وحضّ على الطاعة ولزوم الجماعة ، ورَغّبهم في التمسك بحيل الطاعة . وانصرف إلى معسكره

وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة ، وحَضره من بني هاشم والقُوَّاد وغيرهم جماعة كثيرة ، قال :

الحمد لله مالك الملك ، يؤتيه مَنْ يشاء ، ويعرّ من يشاء ، ويذُلُ مَنْ يشاء ، بيده الحير ، وهو على كلّ شيء قدير . لا يُصلحُ عملَ المنسدين ، ولا يهدي كيد الخائنينَ ، إنْ ظهور غَلَبتنا لم يكن من أيدينا ولا كيدنا ، بل اختار الله للخلاقة إذ جملها عماداً لدينه ، وقواماً لدياده ، وضبط الاطراف وسنّا التخور ، وإعداد المُدّة ، وجُمع الفيء ، وإنفاذ الحُكمُ ، ونشر العدّل ، وإحياء السنة ؛ بعد إذبال البطالات ، والتلذذ بموبق الشهوات . والمُخذلة إلى الدنيا مستحسرً لداعى غرورها ، محتلك درّة نمعتها ، ألف لذه ق رومتها ، كلفُّ برَوثِقَ بهجتها . وقد رأيتم من وفاء موعود الله عزّ وجلّ لمن بغى عليه ، وما أحلّ به من بأسه ونفعته ، كما نكب عن عمده ، وارتكب معصيته ، وخالف أمره ، وغيره ناهي ، وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثائق تُعصُم الطاعة ، واسلكوا مناحتي سبيل الجماعة ، واحذروا مصارّع أهل الحلاف والمعصية ؛ المذين قلحوا زناد الفتنة ، وصدّعوا شُعْب الألفة ، فاعقبهم الله خسار الدنيا والآخرة .

ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبي إسحاق المعتصم - وقد ذكر بعضهم أنه إنما كتب بذلك إلى إبراهيم بن المهدي ، وقال الناس : كتبه إلى أبي إسحاق المعتصم :

أما بعد ، فإنه عزيز عليّ أن أكتبُ إلى رجل من أهل بيت الحلافة بغير النامير ، واكنّه بلغني أنك تميل بالرأي ، وتُصغي بالهوى ، إلى الناكث المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبتُ به إليك ، وإن كان غيرَ ذلك فالسلام عليك أبيا الأمير ورحمة الله وبركاته ، وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات:

ركوبك الأمرَ ما لم تُبَلَ فرصتُهُ جهلٌ وَرَائِكَ بِالتَّعْرِسِ تَعْرِيسُ أَمْرِجُ بِدُنِيَا يِنِالُ المُحْسِطُونَ بِهِا خَظُّ المُعِيسِينَ والمُعْرِورُ مَغْرِورُ

وفي هذه السنة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهر ، فهرب منهم وتغيّب أياماً حتى أصلِح أمرهم . ذكر الخبر عن سبب وثويهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم :

ذُكر عن سعيد بن حميد ، أنه ذكر أنّ أباه حدّته ؛ أنّ أصحاب طاهر بعد مقتل عمد بخمسة أيام ، وثبوا به ، و بوا به م بلا يديه مال ، فضاق به أمرُه ، وظنّ أن ذلك عن مواطأةٍ من أهل الأرياض إيامم ، وأنهم معهم عليه ، ولم يكن غرّله في ذلك من أهل الأرياض أحد ، فاشتدّت شوتة أصحابه ، وخشي على نفسه ، فهرب من البستان ، وانتهبوا بعض متاعه ، وهفي إلى عقرقوف ، وكان قد أمر بحفظ أبواب المدينة وباب القصر على أمّ جمفر ، وموسى وعبدالله ابني عمد ، ثم أمر بتحويل زُبيدة وموسى وعبدالله ابني عمد ممها من قصر أبي جمفر إلى قصر الحثّل ، فحوّلوا ليلة الجمعة لائنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول ، ثم مضى بهم من ليلتهم في جمفر المناهم غيدا لله مُعينيا على الغربي من الزاب الأعمل ، ثم أمر بتحمل موسى وعبدالله إلى عمّهها بخراسان على طويق الأهواز وفارس .

قال : ولما وثب الجند بطاهر ، وطلبوا الأرزاق ، أحرقوا باب الأنبار الذي على الحندق وباب البسنان ، وشهروا السلاح ، وكانوا كذلك يومَهم ومن الغذ ، ونادوا موسى : يا منصور .وصوّب الناس اجراج طاهر موسى وعبدالله ؛ وقد كان طاهر انحاز ومَنْ معه من القوّاد ، وتعبّا للقنالم وتحاربتهم . فلما بلغ ذلك القوّاد والرجوه صاروا إليه واعتذروا ، وأحالوا على السفهاء والأحداث ، وسألوه الصفّح عهم وقبول علمتدرهم والرضا عنهم ، عنال مم طاهر : والله ما خرجتُ عنكم إلا لوضع سينمي فيكم ، وأقسم بالله لن مُكروهكم ، فكسرهم بذلك ، وأم هم به وقار وعمل المؤلفة وأمه و به فقال في ذلك بعض الأبناء :

آلَى الأميرُ- وقولُهُ وَفِمَالُه حَقَّ- بِجَمْع معَاشِرِ الرُّمَّارِ إن هاج هَالجُهُمْ وشَغْبَ شَاغِبٌ من كلِّ ناحيةٍ من الأقطار أَلاً يَسْاطْرَ مَعْشُراً مِن جَمْعِهِمْ إِسَهَالَ ذِي عَدْلَمُ وَذِي إِسْطَارِ حتى يُسْيخَ عليهمُ بِعَظيمَةٍ تَسْنُعُ اللَّيارُ بَالْاقِعَ الأَلْنَار

فذكر عن المدائني أن الجند لما شغروا، وإنحاز طاهر، ركب إليه سعيد بن مالك بن قادم ومحمد بن أبي خالد وهبيرة بن خازم، في مشيخة من أهل الأرباض، فحلفوا بالمغلّظة من الأعان، أنه لم يتحرّك في هذه الايام أحد من أبناء الأرباض، ولا كان ذلك عن رأيهم، ولا أرادوه، وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرباض، وقيامً كل إنسان منهم في ناحيته بكلّ ما يجب عليه؛ حتى لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه. وأتاه عَميرة - أبو شَيْخ بن عميرة الأسدي - وعليّ بن يزيد؛ في مشيخة من الابناء، فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أبي خالد وسعيد بن مالك وهُبيرة، وأعلموه حسن رأي مَن خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له، وأهم لم يدخلوا في شيء نما صنع أصحابه في البستان، فطابت نفسه إلا أنه قال لهم: إن القوم يطلبون أرزاقهم، وليس عندي مال. فضمن لهم مسعيد بن مالك عشرين ألف دينار، وحملها إليه، فطابت بها نفسه، وانصرف إلى معسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد: إني أقبلها منك على أن تكون عليّ ديناً، فقال له: بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيها أوجب الله من حقك.

قال المدائني : وكان مع عمد رجل يقال له السموقندي ، وكان يومي عن مجانيق كانت في سفن من باطن 
يجد إله ؛ وربما كان يشتد أمر أهل الأرباض على من بإزائهم من أصحاب عمد في الحنادق ، فكان يبعث إليه 
فيجيء به فيوميهم - وكان رامياً لم يكن حجّره يخطىء - ولم يقتل الناس يومثل بالحجارة كما قبل ، فلما قبل قلم 
الجسر، وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرمي عنها ، فأشفق على نفسه ، وتخوف من بعض من وتره أن 
يطلبه ، فاستخفى ، وطلبه الناس ، فتكارى بغلا ، وخرج إلى ناحية تحراسان هارباً ، فمضى حتى إذا كان في 
يطلبه ، فاستخفى ، وطلبه الناس ، فتكارى بغلا ، وخرج إلى ناحية تحراسان هارباً ، فمضى حتى إذا كان في 
يطلبه ، فاستخفى ، وطلبه الناس ، فتكارى بغلا ، وخرج إلى ناحية تحراسان هارباً ، فمضى حتى إذا كان في 
يطلب عنه البراء فعرفة ؛ فلما جازه قال الرجل للمكاري : ويمك ! اين تلمب مع هذا الرجل! والله 
نظم نظم تعتقله أنها فانطلق المكاري لمل أصحابه - أو مسلحة انتهى اليها - فاخيرهم خبره ، وكانوا من 
أصحاب تُذَكُوش من أصحاب هرثمة ، فاخلوه وبعض به هرثمة إليها - فاخيرهم خبره ، وكانوا من 
أصحاب تُذَكُوش من أصحاب المرقمة ، فاخلوه وبعض به لي هرثمة ، وبعث به هرثمة إلى خزية بن عازم 
أصحاب تُذَكُوش من أصحاب الشرقي قصلب حيا ، 
أصحاب تُذَكُون أن ما يعض من وتره فاخرجه إلى شاطىء دجلة من الجانب الشرقي قصلب حيا ، 
فلكروا أنه لما أوادوا فيدة معل خشية م اجتمع خلى تغرب لمان نيشتوه : أنتم بالأس تقولون : لا 
فقط لله يا سعرقندي يمك، والمراح حتى قتلوه ، وجعلوا يرمونه بعد موته ، ثم أحرقوه من غد، وجاؤوا بنار 
ليحرقوه بها ، وأضعارها ظم تشتمل ، وألقوا عليه قصباً وصطباً ، فأشعلوها فيه ، فاحترق بعضه ، وشاقين خام 
الكلاب بعضه ، وذلك يوم السبت ليليتين خانا من صفر .

### ذكر الخبر عن صفة عمد ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى وُمبلغ عمره

قال هشام بن محمد وغيره: وليّ محمد بن هارون وهو أبو موسى يوم الجنميس لإحمدى عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة، وقتل ليلة الأحد لستّ بقين من صفر سنة شبع وتسعين ومائة. وأمه زبيدة ابنة جعفر الأكبر بن أبي جعفر؛ فكانت خلافتُه أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام. وقد قيل: كانت كنتُه أما عمد الله.

وأما محمد بن موسى الحُوارزميِّ فإنه ذكر عنه أنه قال: أتت الحلالةُ عَمَد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمين ومائة ، وحجَّ بالناس في هذه السنة التي رُلِّيَّ فيها داود بن عيسى بن موسى، وهو على مكة وأبو البختريُّ على ولايته ، وبعد ولايته بعشرة أشهر وخسة أيام وجُّه عصمة بن أبي عصمة إلى ساوّة ، وعقد ولايته لابنه موسى بولاية المهد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول؛ وكان على شُرَّط عليٍّ بن عيسى بن ماهان.

وحجّ بالناس سنة أربع وستعين وماثة عليّ بن الرشيد، وعلى المدينة إسماعيل بن العباس بن محمد، وعلى مكة داود بن عيسى، وكان بين أن عقد لابنه إلى التلقاء عليّ بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل عليّ بن عيسى بن ماهان سنة خس وتسعين ومائة، سنةً وئلالة أشهر وتسعة وعشرون يوماً. قال: وقتل المخلوع ليلة الأحد لخمس بقين من المحرّم، قال: فكانت ولايته مع الفتنة أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام.

ولما قتل محمد ووصل خبره إلى المامون في خريطة من طاهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة أظهر الحبر، وأذن للقرّاد فدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالحبر، فهنّىء بالظُّفَر، ودعوا الله له. وورد الكتاب من المأمون بعد قتل محمد على طاهر وهرثمة بخلّع القاسم بن هارون، فاظهرا ذلك، ووجّها كتبها به، وقرىء الكتاب بخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيّتا من شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة، وكان عمر محمد كله - فيا بلغني - ثمانياً وعشرين سنة.

وكان سَبْطاً أنزعَ أبيض صغير العينين أقنى، جميلا، عظيم الكواديس،بعيد ما بين المكبين. وكان مولده مالهُ صافة.

وذكر أن طاهراً قال حين قتله:

فَتَلُتُ الحليفة في دَارهِ وأنهبتُ بالسَّيْف أموالَهُ

وقال أيضاً :

والهبت بالسيف الموات

إلى المـأمـون تَـبْتَـدرُ ابـتـدارَا

مَلَكُتُ النَّاسَ قَسْراً واقتسادارًا وَقَسَّلْتُ الجب ووجَّهتُ الخسلافة نحو مَسْرُو إلى المسأسون ة ذكر ما قبل في محمد بن هارون ومرثيته

# فها قيل في هجائه:

يا إما مدوسى وَتَدَوْيتِ اللَّهِبُ حَـرَصاً مِنسَكَ على ماءِ الهِنَبُ وَعَلى كَـوْنَدَ لا أَحْشَى الْعَـطَبُ لا ولا تَـمُّـرفُ ما حَـدُ الغَصْبُ تُعطكُ الطاعة بالمُلك الْعَرَبُ عينُ مَنْ إمك الْكِلاً إلاّ بِالمَجَبْ . بَ نُبَكَيك لِسادًا؟ للطُّرِّ! وَلَــَـرُكِ الخَـُسِ فِي اَوْسَاتِهَا وَشَــنِهِا إِنَّا لَا اَبِكِي لَـهُ لَمْ تَكُنْ تَصرفُ ما حدَّ الرُّضِا لَمْ تَكُن تَصرفُ للمُسلِكِ للمُسلِكِ وَلَمْ الْبِي البِيعِي عَلَيْهِ لا بِحَتْ للمحانسة، وَظَوْراً لِلسَّلَبْ لهم يَسزُو على السرأس السذَّنب سَـدُد الـطُرُقَ فَـلاً وَجَـة طَـلَبْ كُلُ مَنْ قَالَ بِهِذَا قَدْ كَلَبْ مِنْ جميع ذاهبُ حيثُ ذَهَبْ فإذا ما أَوْجُبَبَ الأمرَ وَجَبْ غَنضت الله عَلَيْنِه وَكُنتُتُ

لِمْ نُبَكِّيكَ لِما عَرُضتَنا ولنقوم ضيسرونا أعبدأ فِي عَـٰذَابِ وحصار مُـجهـدٍ زُعْـُمُـوا أَنَّـكَ حَبَّى حَـاشِـرٌ لَيْتَ مَنْ قَـدْ قَـالَـهُ فِي وَحُـدَةٍ أُوجَب الله عَـليْـنـا قَـتـلَهُ كانَ مالله علَينا فتنةً وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكى بغداد، ويهجو طاهراً ويعرَّض به:

ألم تَكُونِي زَماناً قرَّة العين! بالصالحات وبالمعروف يلقوني وكان قربهم زيناً من الزَّيْن ماذًا الله فَجَعتني لوعة البين إلا تحَدِّرُ مِاءُ العَيْنِ مِنْ عَيْنِي والله هُرُ يَصدَعُ ما بين الفسريقين كمْ كان منهم على المَعروفِ من عوْنُ أينَ السزمانَ السَّذِي ولِّي ومِنْ أين! أُهلَكتَ نفسكَ ما بين الـطريقيْـن عيْنــاً، وليس لكـون العيْن كــالـدّين والنَّاسُ طُرًّا جميعاً بَينَ قَلْتِينَ

مَنْ ذا أصابك يا بَعْدادُ بالعين ألم يكن فيك أقوام لهم شرف ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم صاح الزمانُ بهم بالبين فانقرضُوا أستودع الله قدوماً ما ذكرتُهُمُ كَـانُــوا فَفَــرُقَهُمْ دهــرٌ وصَــدُعَهمْ كم كـــانَ لِي مُسعدُ منهم على زَمَنِي للهِ درُّ زَمانٍ كان يجمعُنا يا مَنْ يُخَـرُّتُ بغداداً ليعْمُـرَهـا كمانت قلوبٌ جيمع النماس واحِدَةً لمَّا أَشَتُّهُمُ فَرُّقُتَهُمُ فِرْقًا

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن أحمد الهاشميّ حدثه، أن لبانة ابنة عليّ بن المهديّ قالت: أبكيك لا للنّعيم والأنس

بــل للمعَــالي والــرُّمح والتُّرْس أَرْملني قبل ليسلة العُسرسُ

أبكي على هالك فجعت ب وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسي بن جعفر، وكانت مُمْلَكة بمحمد.

وقال الحسين بن الضّحاك الأشقر، مولى باهلة، يرثى محمداً، وكان من نُدمائه، وكان لا يصدّق بقتله، ويطمع في رجوعه :

إنِّى عليْكَ لِمُفْبَتُ أَسِفُ حَرَّى عليك ومُقلَة تَكيفُ انِّي لأضِم أُ فوق ما أصفُ أبداً، وكان لغيرك التلفُ! ولسوف يُعْورُ بعلْدَكَ الخَلَفُ إنِّى لِسرَهْ علكَ بعدها شَيْفُ

يسا خيسرَ أُسْرِتِهِ وإنْ زَعَمُوا الله يعلم أن لي كبداً ولئن شَجِيتُ بما رُزْفتُ به هُ للَّا بَقيَتَ لسَدٌّ فاقتِئا فلقمد خلفت خملائفاً سلفها لابات رهطك بعد هفوتهم

هَتكوا بحُرميك التي هُيَكَتُ وثبت أقساربك السي خسذكت لم يفعلوا بالشُّطُّ إذْ حَضَرُوا تسركموا خريم أربيهم نفلا أنبنت مخلخلها على دهش سُلَبِتْ معاجرُهُنَّ واجتُلَبَتُ فكانهن تُحِلالَ مُنتهَب ميك تخون مُلكَة قَلَرُ حيهاتَ بَعْدَك أن يَدُومَ لنا لا مَيَّبُوا صُحُفاً مُسْرُّفَةً أنبعد عسد الله تستله فَسَتُعْرِفُونَ غِيداً بِعِاقِبَةِ يا من يَخُوُّنُ نومَهُ أُزَقُّ قسد كنتَ لى أمسلاً غنِيتُ بــه مسرج النطام وعاد منكسرنا ف الشمسلُ مُنتشر لفقدكَ والدّ وقال أيضاً يرثيه:

إذا ذُكِرَ الأمينُ نعَى الأمينا وما برحت مسازلُ بين بُمسرَى عسراصُ المُلك خاويةُ تهانَى تخدُّرُن عرَّ ساكِنها زمانُ فعتُّتَ شَمَّاتُمْ بعدَ اجتماع فلم أز بعدَهم حُسناً سواهمُ فَوَ السفاً وإن شَمَتَ الأصابي أصلُ المُرقُ بعدَكُ مُتبِمُوهُ وكنُّ إلى جَنابِكُ كُلُ يعرم متذ لُبُ بعدَكُ الدفيا جواواً مُو الجَبلُ اللّٰي هُوتِ المعالى تعقَّد عِنْ متصل بيخسرى تعقَّد عِنْ متصل بيخسرى

مِن بِيمِهِ عَلَيْكَ سِلاكَ أَقْرِبُ قَـرْبَـةً أُسفِـاً عليكَ سِلاكَ أقربُ قَـرْبَـةً

حَسرَم الرُّسولِ ودُونَها السُّجُفُ وجميعها باللأل معتدف ما تفعلُ الغيْدَانةُ الأنفُ والمُحصَنَاتُ صوارخُ هُتُفُ أبكارُهُنَّ وَرَئْتِ النَّصَفُ ذاتُ النِّفاب ونوزعَ السُّنَفُ دُرُّ تِكِيشُفَ دُونَهُ الصَّدَفُ فَــوَهَى وصَـرْفُ الــدُهــر مُختلِفُ عـرُ وأن يَسِقى لـنا شَرَفُ للغاذرين وتحتها الجدف والقتل بعد أسانيه سوف عيُّ الآلب فيأوردوا وَقيفوا هَــلَتِ السُّجُــونُ وقلبُ وجف فمضى وحل محلة الأسف عُـ فا وأنكر بعددك العُرف نيا سُدًى والبالُ مُنكسفُ

وإن رقسة الخيلي حتى الجنون المجدون المحدون المراد وألى المسجون المراد المستجد المستود والمستجد المستود والمستجد المستود المستود المستود المستجد المستجد المستجد المستجد المستجد المستود المستود المستود المستجد المستحد المستجد المستحد المست

مِنِّي وأحرَائسي عليكَ تريدُ

فَقَدْ فَقَدْنَا العزيدَ من ديرِسة وصرات مُغضّى لناعلى نِقمة يَضْحَكُ سِنُّ الْمَنْوِدِ مِنْ عَلَمِهُ أكسرَم من حسلٌ في تُسرَى رَحِيمَةُ تَقصُرُ أيدى المُلوكِ عن شِيمه ينشق عن نُسورهِ دُجَسى ظُلمِة إذْ أُولِغَ السَّيْف مِن نجيع دَمِهُ من عُمُّم النَّاس أو ذَوي رَحِمِهُ حَتى تللوقَ الأمَارُ مِنْ سقيمة يُنقَأُر عن أهلِهِ وعَنْ خَدَمِه لخاتم الأنبياء في أمم سَحُ غَـزُيـرُ الـوَكيفِ من دِيَمِـهُ أُسْوَيَ في العِرُّ مستَوَى قَدَمِهُ إلاً مُسرامَ السُّنِيمِ في أَجَمِهُ أو قسامَ طِفسُلُ العشيُّ في قسدَمِهُ يقرع سِنّ الشَّقاةِ من ندمه أثَّر في عادِهِ وفي إرَمِهِ لخيبر داع دعاه في حرمه أولَـج بِـابَ ٱلسُّرور في حُلمِـه عداد إلى ما اعتبراه من عَدمه وقال عبد الرحمن بن أبي الهداهد يرثى محمّداً: يا غَرْبُ جـودي قد بُتُ من ودَمِـة ألبات بدئنساك كنف نائبة أصبيح للموت عندنا علم ما استنزلت دَرَّةُ المنون على خليفةُ الله في بريَّتِه يفتسر عُن وجهه سُنُا قمر زُلسزلَتِ الأَرْضُ مِنْ جَسَوَانِسِهِاً مَن سَكَتَتْ نَفْسُهُ لمصْرَعِهِ رَأيتُهُ مشلَ ما زَآهُ بِهِ كُمْ قَـدُ راينا عـزيـزَ مـملكـةِ بِيا مُبِلِكُمُ لَيْسَ بَغْدَهُ مِلِكُ جاد وحيًا اللذي أقسمت به لو أحجَمَ الموتُ عن أخى ثقّة أو ملك لا تُسرَامُ سطوتُهُ خلَّدَكَ الْعِدُّ مِا سَرَى سَدَفَّ أصبح مُلكُ إذا اتَّزرْتَ به أشر ذو العرش في عِداكَ كما لا يُبْعدِ الله سُورَةُ تليتُ ما كنت إلا كنحُلم ذي حُلم حبُّم إذا أطلقته وقدتُه

# وقال أيضاً يرثيه:

أُسِولُ وَقَـلَدُ دَنُوتُ مِنَ الـفِرادِ رَفَّتُكُ يَدُ الـزمانِ بِسَهِم عَينِ إِنْ لِي عَنْ جَبِيكَ ابنَ حَلُوا وأينَ محمد وابناه ما لِي كان لم يؤنسوا بنانس مُلكِ إمامُ كان في الجنائانِ عَـرُنا أهامُ كان قي الجنائانِ عَـرُنا لقَـلَدُ تَـرَكُ الـرُهَانُ بني إيبِ المساعُوا همسهم فجرت بنضي واجْلُوا عنهم قحرر منضي

سُعَيتُ الغيثُ يسا قعصرُ القرادِ فَصِورُ القرادِ فَصِورُ مَلُوحاً بِمِلاحاً إِلَّهُ فَالِهُ وَالِهُ وَالِمُ اللهُ مَنْ المُصورُ الدَّيادِا أَرَى أَطُلِاللَّهُمُ مِسودُ الدَّيادِا يَصِورُ الدَّيادِا لَمُلُوكُ بِحَيْرٍ جِبادِ لَمُلُكُ بِحَيْرٍ جِبادِ لَمُلُكُ بِحَيْرٍ جِبادِ لَمُلُكُ مِنْ مُسَودُ البَّقِطَادِ فَصَدَادُوا فِي الشَّلِكُمُ مِبلاً لَمِسارُوا فِي الشَّلَكُمُ مِبلاً نَهِالِ فَصارُوا فِي الشَّلَكُمُ مِبلاً نَهالِ فَصارُوا فِي الشَّلَكُمُ مِبلاً نَهالِ المُسَاوِلُ المَسْمِلُ المَسْرِدُ المَسْمِدُ المُسْمِدُ المِسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِيدُ المُسْمِدُ المِسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِيرِ المُسْمِدُ المُسْمِدُمُ المُسْمِدُ المُسْمِينَ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِمُ المُسْمِدُ المُسْمِينُ المُسْمِينَ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِدُ المُسْمِينَ

إذاً ما تُسوَّجُوا تِسبَحَانَ حادٍ لَقَدْ ضَرَّما الحشَّا مَنَّا بندا يَصيدُ ببالعيهِ إلى صَفَّالٍ إذا قُطِعَ السَّرَادُ من السَّرَادِ

نقد أصطتك طباعثة التحيية مُغَايا ما تقرع لها القلوث يُحاورُ قيْدرَة أسك ضريعة له في كل مُكرَّمة نصيب وتُهتَلك في ماتهيه الجيورث تُخَفَّر به السيعية والنَّسية على مُورى اين وَحَل الحزيث خلاة ما بساحتها مُجيئة أَوْب، وفي الحشا يُحِنة تلوب وصاين يومة فيه السُهرين يحَرِّكُمُ النَّمَاةُ فيها السُهرين يحَرِّكُمُ النَّمَاةُ فيها السُهرين يحَرِّكُمُ النَّمَاةَ فيها المُحريث لقَلْهُ فَهِمُنُ بِهِ مَسْرَصِهِ الحُروبُ الخَديثِ المُحروبُ المُحدوبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ المُحروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ الحَروبُ العَرابُ المُحروبُ العَروبُ العَروبُ الحَروبُ العَروبُ العَروبُ العَرابُ العِرابُ العَرابُ العَا

والفضل مسام فوق أصواه بنبسر ولمفال المسامون من تجوني وتحجوي إليك ابن عَمَّي من تجوني وتحجوي يبابن عمَّي تفكري والمواقع عين يبابن عمَّي تفكري إليك فكساة المستهام المتقهر المتقهر فضاطا حارة وحسا أتى به حظيم والمتهاب أحوالي وأصحون آذي ي من نباقيس الخاق أعود صبيرت لأمي بن نباقيس الخاق أعود صبيرت لأمي بن قيير مقلر فليسدت لأمي بن قيير مقلر فليستاك من ذي حرصة متداكر

ولسو كسائسوا لهم كفسواً ومضلاً ألا بسانَ الإسامُ ووارثساهُ وقسالسوا الحُللُهُ بسِمَ فقلتُ ذلاً كسفاكَ السُملكُ يُستسم أوّلسيهِ وقال مقتص بن صيغتي يوثيه:

باسس بر صيبي يوبه. خليلي ما أتسك به الخدطوث تسائت بن شساريدخ القشايد خسلال مستاب البسستان قبش قلد عطفت مصيبه على من على المشالد العبسرات قبذى وصا أفخرت ذيسةة عنه قدعة دصوا صوسى ابشه لينكساء تصر رايت مضاهدة المخلقساء بنشة أصب به البعيدة فخر كزنشا أماني بن بُطون الأرض شخصاً لن تعت العروب إليه نفساً

لخير إسام قام من خير عنصر ليوادث علم الأولين وفه وهم كثبت وعيني مستهمل دموعا وقد مستني ضر وذل كآبة وهمت لما لاقيت بعد مصابه سأنكو الذي لاقيته بعد فقوه

وقال خزيمة بن الحسن يرثيه على لسان أم جعفر:

وهِمتُ لما الآفِيتُ بعددَ مُصابِه ساشكو الذِي لآقِيتُهُ بعددُ فقرِه وأرجُو لما قد مرَّي صُد فقدتُ أَى طاهرُ لا طهرَ اللهُ طاهراً فأخرجني مكشُوقةَ الرَّجهِ حاسراً بعدُ على حارونَ ما قد ليشرُ الرَّب نهن كان ما أهدتي بأمرِ أصرته تذكراً أديبرَ السؤونيَ قرابتي

وقال أيضاً يرثيه:

سُحِانَ رِبُكَ رَبِّ العِنَّ ةِ الصمَـد وَمَا أُصِيبَ بِهِ الإسلامُ قباطِبةً مَنْ لِم يُصَبْ بِأُمِيرِ المؤمنينِ وَلَمْ فَقَدْ أُصِبتُ به حتى تبيّن في يا ليلةً يشتكي الإسلامُ مُلدَّتها غدرت بالملك الممون طائدة سارت إليه المنايا وهي ترهبه بشورجين وأغتام يتقودهم فصادُفُه وحسداً لا مُعسنَ لَـهُ فجرأعموه المنايسا غيسر ممتيع يَلْقَى الـوُجُوهَ سوجه غير مبتذَلًا واحسـرتَـا وقــريشُ قـد أحــاطَ بـــهُ فما تَحَرُّكَ بَلْ ما زالَ منتصِباً حتى إذا السيف وافي وَسْطَ مَفْرقِه وقيام فاعتقلت كَفَّاهُ لَيُّتُه فاحتزَّهُ ثم أَهْوَي فاستقلُّ بــه فكاد يقتُلُهُ لَوْ لَمْ يِكَاثِرهُ هــذا حــديثُ أميــر المؤمنيــنَ ومـــا لا زلتُ أنْسدُيه حتى الممات وإن

ماذا أُصِبْنَا بِهِ في صُبْحَةِ الأَحَدِ من التَّضعُضُع في ركنيْهِ والأودِ يُصِحْ بِمهلكة والْهَمُّ في صُعُد عَقلَى وديني وفي دنياي والجَسيد والعالمة نجمعا أخر الأبد وبالامام وسالضً غامة الأسب ف واجهاته بأوغاد ذوى عدد قريش بالبيض في قُمْص من الزَّرَدِ عليهم غائب الأنصار بالمدد ف دأ فيالك من مُستسلم فَرد أَيْهَى وأَنقَى من القُوهيِّةِ الْجِـدُدِ والسّيفُ مُسرتعِدُ في كفُّ مسرتعِد مَنكُسَ السرّأس لم يُبسديء ولم يُعسد أَذْرَتْهُ عَسْهُ يسداه فَعْسَلُ مُستُسد كَضَيْغم شَرس مُستَبْسِل لَبِي لـلَّارضُ من كفَّ ليثِ مُحْرجُ حَردِ وقام منفلتاً مِنْه ولم يكبد نقَصْتُ مِن أمرِهِ حَرْفِاً وَٰلَمْ أَزِد أَخْنَى عليه البذي أَخْنَى على لُبُد

وذكر عن الموصليّ أنه قال: لما بعث طاهر برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرياستين، وقال: سلَّ علينا سيوف الناس والسنتهم؛ أمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث به عَقيراً! وقال له المأمون: قد مضىَ ما مضى فاحتلُّ في الاعتذار منه؛ فكتب الناس فاطالوا، وجاء أحمد بن يوسف بشيْر من قرطاس فيه:

أما بعدُ؛ فإن المخلوع كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللُّحمة، وقد فرق الله بينه وبينه في الولاية والحُرِّمة، المفارقته عصم الدين، وخروجه من الامر الجامع للمسلمين؛ يقول الله عزّ وجلَّ حين اقتصَّ علينا نياً ابن نوح: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُلْكُ إِنَّهُ عَملُ غَيْرٌ صَالِح ﴾(١)، فلا طاعة لاحد في معصية الله، ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله. وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع، ورداه رداء نكته، والحصد لأمير المؤمنين أمره، وأنجز له وعده، وما ينتظر من صادق وعده حين ردِّ به الألفة بعد فرقتها، وجمع الأمة بعد شتانها، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها.

# ذكر الخبر عن بعض سيَر المخلوع محمد بن هارون

ذُكر عن حُميد بن سعيد، قال: لما ملك محمد، وكاتبه المأمون، وأعطاه بيعته، طلب الخصيان

<sup>(</sup>١) سورة هود : ٤٦ .

وابتاعهم، وغاتى بهم، وصيَرهم لخلوته في ليله ونهاره، وقِوام طعامه وشرابه، وأمره ونهيه؛ وفرض لهم فرضاً سماهم الجراديّة، وفرضاً من الحبشان سمّاهم الغُرابيّة، ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رُمِي بهنّ؛ ففي ذلك يقول بعضهم:

> عَزِيماً ما يُضادَى بِمالْقُوسِ تَحَمُّلَ مَنهمُ شَوْعَ البَّسُوسِ وفي بدوٍ، فيا لك من جَليس! إذا ذُكِروا بذي سهم خسيس لمبيه عند مخترق الكؤوس يُماثِورُ فيه شَرِبَ الخَفْدريس يوى التَّقْطِيبِ بالرَّجْدِ الجَوسِ فكيف صَلاحًنا بعدُ الرؤسِ! لعرَّ على العقيم بدارٍ طُـوسِ!

ألا يُنا مُرْوِنَ العشوى بطوس لقسد أبقيت للخصيسان بعسلا فسأتما نبوفسل فسالشسأن في ب ومال العُصيئ بُشسار لسيشي وما حَسَنُ الصغيرُ أعسُّ حالاً لهم من عُمسره فسطر وَفَسطر وَمَا للغانيات لَسَدْهِ حطَّ إِذَا كَمَانَ الروسُ تَسَدَّا مَقِيماً فلو علمَ القيمُ بساإر طوس فلو علمَ القيمُ بساإر طوس

قال حميد: ولما ملك محمد وبّحه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضميّهم إليه، وأجرى لهم الارزاق، ونافس في ابتياع فُرّه الدوابّ، وأخذ الوحوش والسباع والطيّر وغير ذلك؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيتمه وقواده، واستخفّ بهم، وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسانه وعدّليه، وحُمِل إليه ما كان في الرَّقَة من الجوهر والحُرْائين والسلاح، وأمر بيناء مجالس لمتزهاته ومواضع خلوته ولهو، ولعبه بقصر الحُلّد والحَيِّزرائيَّة ويستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلّ ووقة كُلُواذي وباب الأنبار ويناوري والهوب؛ وأمر بعمل خس حَراقات في دِجلة على خِلْقة الأسد والفيل والمُقابِ والحَيِّة والفرس، وأنفق في عملها مالاً عظيماً، نقال أنه ذاهد. لمدحه:

لم تُستَحُر لِصَاحِبِ البِحْرابِ
ساز في العاء راكباً ليث غابِ
أَهْرَتَ الشَّقِقِ كالحَ الْأَسْبِ
فِ ولا غمنز رجلِه في الرُحابِ
رو ليث تصرّ صرَّ الشَّخابِ
كف لو أَلْصِرُوك فَرَق العُمَابِ
عن تَشَقُ العُمابُ بَعدَ العُبِّسابِ
مَنْ مَحْرُوها بِحَيْثِةٍ وفعالِ
مُنْ أَلْمُها لَهُ رَدُاه السَّمِيابِ
هَ أُولَيْهَ فَى لَهُ رَدُاه السَّمِيابِ
ها سُمْعَيُّ صَوْفَقُ للصوابِ

سَخْرَ آللهُ لِسلامين مَسَطَايَسا فيإذا سا ركبابُ بسرون براً أسداً بالسطاً ذراعيه يهبوى لا يعانيه باللجام ولا السُّو عجب الناش إذ رأوك على صُو سبُّحوا إذ رأوك على صُو ذات زور ومنسسر وجنساح تَسَقُ الطيرَ في السُّماء إذا ما اس بَالُك الله للأميسر وأبَسقا ملِك تَقَسُرُ المستالِ عند

وذُكُّو عن الحسين بن الضَّحَاك، قال: ابنتى الأمير سفينةً عظيمة، أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم، واتّخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له الشُّلْقِين، فقال في ذلك أبو نواس الحسن بن هانيه: مقتحماً في الماءِ قَدْ لَجُجا وأشرِقَ الشَّطُان واستَهجا أحسنَ إن ساز وإن أحنجا أَعَنَّ فَـوْقَ الماء أو هَملَجا أَضحى بتاج الملك قد تُوجا قد ركب الدُّلفينَ بَدرُ الدجى فأشرقتُ يجلةً في حُسْنِهِ لم تَرَعِينِي مثلةً مُسرِّكَباً إذا استَحثثتُهُ مجاويفُهُ خصَّ به اللهُ الأمين الَّذِي

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن إسحاق بن برصوما المغنّى الكُوفيّ أنه قال: كان العباس بن عبدالله بن جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جَلَداً وعقلًا وصنيعًا؛ وكان يتّخذ الخَذَم، وكان له خادم من آثر خَدَمه عنده يقال له منصور، فوجَد الخادم عليه، فهرب إلى محمد، وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف بالقرار، فقبله محمد أحسن قبول، وحظى عنده خُطُوةً عجيبة. قال: فركب الخادم يوماً في جماعة حدم كانوا لمحمد يقال لهم السّيافة ، فمرّ بباب العباس بن عبدالله ؛ يريد بذلك أن يُري خدم العباس هيئته وحاله التي هو عليها. وبلغ ذلك الخبر العباس، فخرج محضراً في قميص حاسراً، في يده عمود عليه كِيمُخت، فلحقه في سويقة أبي الورد، فعلِق بلجامه، ونازعه أولئك الخدم، فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أوْهنه، حتى تفرّقوا عنه، وجاء به يقوده حتى أدخله داره. وبلغ الخبرُ محمداً، فبعث إلى داره جاعةً، فوقفوا حيالها، وصفَّ العباس غلمانه ومواليه على سور داره، ومعهم التُّرسة والسهام، فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا؛ وذلك أنهم **فرادوا أن يحرقوا دار العباس. قال: وجاء رشيد الهاروني، فاستأذن عليه فدخل إليه، فقال: ما تصنع! أتدري** ما أنت فيه وما قد جاءك! لو أذِن لهم لاقتلعوا دارك بالأسنَّة، ألستُ في الطاعة! قال: بلي، قال: فقم فاركب. قال: فخرج في سواده، فلما صار على باب داره، قال: يا غلام، هلمّ دابتي فقال رشيد: لا ولا كرامة! ولكن تمضى راجلًا قال: فمضى، فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاؤوا، وجاءه الجُلُوديّ والإفريقيّ وأبو البطُّ وأصحاب الهرُّش. قال: فجعل ينظر إليهم، وأنا أراه راجلًا ورشيد راكب قال: وبلغ أمَّ جعفر الخبرُ, فدخلت على محمد، وجعلت تطلب إلى محمد، فقال لها: نُفيتُ من قرابتي من رسول الله ﷺ إن لم أقتله! وجعلتْ تلحّ عليه، فقال لها: والله إن لأظنني سأسطوبك. قال: فكشفت شعرَها، وقالت: ومن يدخل على وأنا حاسر! قال: فبينا محمد كذلك ـ ولم يأت العباس بعدُ ـ إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل عليّ بن عيسي بن ماهان، فاشتغل بذلك، وأقام العباس في الدَّهليز عشرة أيام، ونسيه ثم ذكره، فقال: يُحبَس في حُجْرة من حُجَر داره، ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم يَخْدُمونه، ويُجعل له وظيفة في كلِّ يوم ثلاثة ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حتى خرج حسين بن عليّ بن عيسى بن ماهان، ودعا إلى المأمون، وحبس محمد. قال: فمرّ إسحاق بن عيسي بن عليّ ومحمد بن محمد المعبديّ بالعباس بن عبدالله وهو في منظرة، فقالا لـه: ما قعودك؟ اخرج إلى هذا الرجل ـ يعنيان حسين بن على ـ قال : فخرج فأتي حسيناً، ثم وقف عند باب الجسر؛ فما ترك لام جعفر شيئاً من الشتم إلا قاله ، وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن إلاّ يسيراً حتى قَتِل الحسين، وهرب العباس إلى نهربين إلى هَرْثمة، ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى محمد، فسعى إليه بما كان لأبيه، ووجّه محمد إلى منزله، فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم وثلاثماثة ألف دينار، وكانت في قماقم في بتر، وأنسوا قمقمين من تلك القماقم، فقال: ما بقى من ميراث أبي سوى هذين القمقمين، وفيهما سبعون ألف دينار. فلما انقضت الفتنة وقُتِل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما. . . وحجٌ في تلك السنة،

سنة ١٩٨ . ......

وهي سنة ثمان وتسعين ومائة.

قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبدالله يجلّث بعد ذلك؛ فيقول: قال لي سليمان بن جعفر ونحن في دار المأمون: أمَا قتلت ابنك بعدً؟ فقلت: يا عمّ، جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! فقال لي: اقتله؛ فهو الذي سعى بك ويمالك فافقرك.

ودُكُر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما، قال: لما حُصير عمد وضغطه الأمر، قال: ويحكم! ما أحد يستراح إليه! فقبل له: بلى، رجل من العرب من أهل الكوقة، يقال له وضاح بن حبيب بن بديل الشميميّ؛ وهو بقيّة من بقايا العرب، وفو رأي أصيل، قال: فأرسلوا إليه، قال: فقدم علينا، فلمّ اصار إليه قال له: إني قد خُبِّرت بمذهبك ورأيك، فاثيرٌ علينا في أمرنا، قال له: با أمير المؤمنين، قد بطل الرأي اليوم وذهب؛ ولكن استعمل الأراجيف؛ فإنها من آلة الحرب؛ فنصب رجلاً كان ينزل تُجيلاً يقال له بكير بن المعتمر؛ فكان إذا نزلت بمُحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له: هات؛ فقد جامنا نازلة، فيضع الأخبار، فإذا مشى الناس تبيئوا بُطلانها، قال أحمد بن إسحاق: كاني أنظر إلى بكير بن المعتمر شيخ عظيم الحاقي.

وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتب، قال: حدّثنا إيراهيم بن الجرّاح، قال: حدّثني كوثر، قال: أمر عمد بن زُييدة يوماً أن يفرَض له على دُكان في الحُلّد، فبسط له عليه بساط زَرَعيّ، وطُرِحت عليه غارق وفُرش مثله، وهُيّىء له من آنية الفضة واللهب والجوهر أمر عظيم، وأمر قيمة جواريه أن تيميّ، له مائة جارية صائعة، تُفسّمند إليه عشراً عشراً، بأيديين العيدان يعذّين بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عشراً، فلما استوين على الدكان اندفعر، فغنّين:

هُ مِ قَتَلُوهُ كَمِي يَكُسُونُ وا مَكَانَـهُ كَمَا خَذَرَتْ يَوماً بِكِسْرَى مرازِبُهُ قال: فتألف من هذا، ولعنها ولعن الجواري، فامر بين فانزلن، ثم لبث هنيهة وامرها أن تُصعد عشراً، فلها استوين على الدكان اندفعن فغنين:

مَنْ كَانَ مَسْروراً بِمِقتَلِ مَالَـكِ فَلْيَـانُتِ نِسْوَنِمَا بِـوَجُـهِ نَهـاد يِجِدِ النَّسَاءَ حَوَاسِراً يُسْدُنِمَهُ يَـلُطُمْن فَـبُلَ تِبِلَجِ الْأَسْحَادِ

قال: فضجر وفعل مثل قَعْلته الأولى، وأطرق طويلًا، ثم قال: أصعِدِي عشراً، فأصعدتهنّ، فليًا وففن على الذكان، اندفعن يغنّين بصوت واحد:

> كُلِّيَّ لَعَمْسِرِي كَانَ أَكْسَر نَسَاصِسراً وأَيْسِرَ ذَنِياً مَسْك ضُسَرَّجَ بِسَالسَّمْمِ قال: فقام من مجلسه، وأمر بهده ذلك المكان تَقلَيراً عما كان.

كُلَيْبٌ لَعَمْسِرى كَانَ أَكشر نَاصِسراً وأَيْسَرَ ذَنباً مِسْكَ ضُسرَّجَ بالسدم

سنة ١٩٨ \ \ £

فرماها بالكأس الذي في بده، وأمر بها فطُرحت للأسد، ثم تناول كأساً أخرى، ودعا بأخرى فغنَّت: هُمُ قَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكَانَهُ كَمَا غَدَرَتْ يَوْماً بِكِسْرَى مَرازُبُهُ فرمي وجهها بالكأس، ثم تناول كأساً أخرى ليشربها، وقال الأخرى: غَني، فغنت:

قَـوْمي هُمُ قَتَلُوا أُمَيم أَجِي

قال: فرمى وجهها بالكأس، ورمى الصينيَّة برجله، وعاد إلى ما كان فيه من همِّه، وقُتِل بعد ذلك بأيام

وذُكر عن أبي سعيد أنه قال: ماتت فَطِيم ـ وهي أمّ موسى بن محمد بن هارون المخلوع ـ فجزع عليها جزعاً شديداً، وبلغ أمّ جعفر، فقالت: احملوني إلى أمير المؤمنين،قال: فحمِلتْ إليه، فاستقبلها، فقال: يا سبّدى، ماتت فَطِيم، فقالت:

> ففي بقائلً ممَّنْ قَلْدُ مَضَى خَلَفُ نَفْسى فداؤك لا يـذهبْ بــك اللَّهَفُ عُوِّضَتَ مُوسى فهانتُ كلُّ مَرْزئة مَـُ بَعْدَ مُـوسى على مفقودةِ أَسَفُ

> > وقالت: أعظم الله أجرك، ووفّر صبرك، وجعل العزاء عنها ذخرك!

وذكر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانيء، ابن أخي أبي نواس، قال: حدَّثني أبي قال: هجا عمُّك أبو نواس مُضر في قصيدته التي يقول فيها:

> إلاَّ التَّجاراتُ مِنْ مَكَاسِبها جاءَت قىرىش تسعى بغىالبهما كان لها الشُّطرُ من مناسبها

أُمَّا قويشٌ فَلَا افتخارَ لَهَا وأنَّها إن ذكرتَ مكْرُمةً إِنَّ قُرِيشًا إذا هي انتسبت

قال: يريد أن أكرمها يُغالب. قال: فبلغ ذلك الرّشيدَ في حياته، فأمر بحبسه؛ فلم يزل محبوساً حتى ولي محمد، فقال يمدحه، وكان انقطاعه إليه أيام إمارته، فقال:

مُقامِي وإنشادِيكَ والنَّاسُ حُضَّـرُ فيسامَنْ رَأِي دُرًا على السدر يُنشر! وعمُّك مُسوسي عَسدُّلُمهُ المتحَيُّم أبو أملك الأدنى أبو الفضل جعف ومنصور قحطان إذا عُــد مفخر وغبد مناف والمداك وجمير

تَـذَكُّـرُ أُمِينَ اللَّهِ والعهــدُ يُــذكُّـرُ ونسري عليك السدر يسادر هساشم أُبُسوكُ الَّــذِي لم يملكِ الأرضَ مثلُّهُ وجلك مهدى الهدكى وشقيقة وما مثلُ منصـوریْك: منصـورِ هاشم فَمنْ ذَا الَّذِي يرمى بسهمَيْك في العلاُّ

قال: فتغنَّت مهذه الأبيات جارية بين يدى محمد، فقال لها: لمن الأبيات؟ فقيل له: لأبي نواس، فقال: وما فعل؟ فقيل له: محبوس، فقال: ليس عليه بأس. قال: فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة ، فقالاً : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : ليس عليه بأس ، فقال أبياتاً ، وبعث بها إليه ، وهي هذه الأبيات: أَوْفَ وَطُسازَ عَنْ عَنِي النِّمَاسُ وَنَامُ السَّابِسُونَ وَلَمْ يُواْسُوا أَمِينَ الله قَد مُلَكَتَ مُلْكِماً عَلَيْبِكَ مِن النَّقِي فِيهِ لِبَاسُ ووجهك يَستهلُّ نَدْى فيحي كَانُّ الخاق في تعنال رُوح أَمِينَ الله إِنَّ السَّجْنَ بِامْنُ أَمْمِينَ الله إِنَّ السَّجْنَ بِامْنُ

فلما أنشده قال: صدّق، عليّ به، فجيء به في الليل، فكسرتْ قيوده؛ وأخرِج حتى أدخل عليه، فأنشأ يقدل:

> صَرِحِياً مُسرحِياً بخِسر إسامٍ صِيغَ من جُوْمَوِ الخلافةِ تُفْتَنا يسا أمينَ الإله يكلؤك الله ، مُقِيماً وظاعناً حِث بِسُوْسا إِنْسا الأرض كلّها لَـكَ دارٌ فَلْكَ الله صاحبٌ حَيْثُ كُنْشًا

> > قال: فخلع عليه، وخلَّى سبيله، وجعله في ندمائه.

وذُكر عن عبدالله بن عمرو التميميّ، قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم الفارسيّ، قال: شرب أبو نواس الحمر، فرُفع ذلك إلى محمد في أيامه، فأمر بحبسه، فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر، ثم ذكره محمد، فدعا به وعنده بنو هاشم وغيرهم، ودعا له بالسيف والنُّعلع بهذه بالقتل، فأنشده أبو نواس هذه الابيات:

تَذَكُّ أُمِينَ اللَّهِ وَالْعَهْدُ يُسَذِّكُ

الشعر الذي ذكرناه قبل، وزاد فيه:

تَحَسَّنَتِ النَّفْيَا يِحُسْنِ خلِفَةِ
عليه لَهُ منه الباسُ وفسرر إسامُ يسُوسُ الناسُ سَبُونِ جَجَّةً يُشيدر إليه الجووَ من وَجَساتِه أيا خيرَ مأمول يرجَّى، أنا امرؤ أيا خيرَ مأمول يرجَّى، أنا امرؤ مَضَى أَفْهِرُ لِي مُذْ حَسْتُ ثلاثةً مَضَى أَفْهِرُ لِي مُذْ حَسْتُ ثلاثةً فإن كنتُ لم أَذَٰنِهُ فَهِمَ تَمَقِّيهِ ا

قال: فقال له محمد: فإن شربتَها؟ قال: دمي لك حلال يا أمير المؤمنين، فأطلقه. قال: فكان أبو نواس يشمّها ولا يشربها وهو قوله:

# لا أَذُوقُ المُدامَ إِلَّا شميما

وذكر عن مسعود بن عيسى العبدي، فال: أخبرين يحمى بن المسافر القَرْقِسائيّ، فال: أخبري حُخيْم غلام أبي نواس؛ أن أبا نواس عب عليه محمد في شرب الخمر، فطبق به ـ وكان للفضل بن الربيع خالً يستعرض أهل السجون ويتعاهدُهم ويتفقدهم ـ ودخل في حبس الزنادقة، فرأى فيه أبا نواس ـ ولم يكن يعرفه ـ فقال له: يا شابّ، أنت مع الزنادقة! قال: معاذ الله، قال: فلعلك عن يعبد الكبش! قال: أنا آكل الكَبْش بصوفه، قال: فلعلك عن بعبد الشمس؟ قال: إن الخَبْب القعود فيها بغضاً لها، قال: فبأيّ جرم حبست؟ قال: حيست بتهمة أنامنها برىء ، قال: ليس إلا هذا؟ قال: والله لقد صدقتُك . قال: فجاء إلى الفضل ، فقال له: يا هذا، لا تحسنون جوار نعم الله عزّ وجلّ ! أيُحْبَسُ الناس بالتّهمة! قال: وما ذاك؟ فأخبره بما ادّعي من جُرمه، فتبسّم الفضل، ودخل على محمد، فأخبره بذلك، فدعا به، وتقدّم إليه أن يجتنب الخمر والسكر، قال: نعم، قيل له: فبعهد الله! قال: نعم ، قال: فأخرج، فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم: إنى لا أشرب، قالواً: وإنَّ لم تشرب فآنِسْنا بحديثك، فأجاب، فلما دارت الكأس بينهم، قالوا: ألم ترتح لها؟ قال: لا سبيل والله إلى شربها، وأنشأ يقول:

> لا أُذُوق المُدامَ إلا شمِيما لا أُرِي في خلافِ مستقيما أَسْتُ إِلا على الحديث نَدِيمَا أَن أَرَاهَا وأَن أَشَمُّ النَّسيما فَعَدِيٌّ يُسزَيّنُ التُّحكيما ب فأوصى المطيق ألا يُقيما

أيُّها الرَّائِحَانِ باللوم لُـومَا نَالَنِي بِالمَالِم فيها إمامً فَاصْرِفَاهَا إلى سِوَايَ فإني إنَّ حَلَظَى منها إذا هي دَارَتُ فَكَأَنِّي وَمَا أَحَسُّنُ مِنْها كُلُّ عن حَمْلةِ السُّلاجِ إلى الحَوْ

ودُّكر عن أبي الورد السُّبعيِّ أنه قال: كنت عند الفَضْل بن سهل بخُراسان، فذكر الأمين، فقال: كيف لا يُستَحلُّ قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه:

وَلا تَسْقِني سِرًا إذا أمكن الجهر أَلا سَقِّنِي خَمْراً وقـلْ لي هِيَ الْخَمْـرُ قال: فبلغت القصّة محمداً، فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس فحبسه.

وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب أبي نواس ورواته، قال: كان أبو نواس قال أبياتاً بلغت الأمين في آخرها:

أرانى أغنساهم إذا كنتُ ذا عُسسر فمِي عن جميع الناس حُسْبي من الفخر ولا صَاحِبُ التَّاجِ المحجِّبُ في القصر

وقــد زَادَني تِيهــاً على النّــاس أَنَّني وَلَوْ لَم أَنلُ فَحَراً لكانت صيانتي ولا يُسطَمَعَنْ في ذَاكَ منِّيَ طسامِسُّمْ

قال: فبعث إليه الأمين - وعنده سليمان بن أبي جعفر - فلها دخل عليه، قال: يا عاض بَظْر أمَّه العاهرة! يابن اللخناء ـ وشتمه أقبح الشتم ـ أنت تكسب بشعرك أوساخ أيدي اللئام، ثم تقول:

### ولا صاحبُ التاج المحجب في القصر

أما والله لانلتَ مني شيئًا أبداً. فقال له سليمان بن أبي جعفر: والله يا أمير المؤمنين، وهو من كبار الثنويَّة، فقال محمد: هل يشهد عليه بذلك شاهد؟ فاستشهد سليمان جماعة، فشهد بعضهم أنه شرب في يوم مطير، ووضع قَدَحه تحت السهاء، فوقع فيه القطر، وقال: يزعمون أنه ينزل مع كلِّ قطرة مَلك، فكم ترى أني أشرب الساعة من الملائكة! ثم شرب ما في القَدّح، فأمر محمد بحبسه، فقال أبو نواس في ذلك:

يَا رَبِّ إِنَّ الفَوْمَ قد ظَلَمُ ونِي وَبلا اقتِرافِ تَعَلُّل حَبَسُ ونِي وإلى الجُحود بما عَرفتَ خلافَهُ مِنْي إليه بكيدهم نَسبُوني

في كلِّ جَـرِي والمخـافـةُ دنـــ منهم ولا يسرضون حَلفَ يَمينِي في دار مَسْقَصَةِ ومسنزل هُون عنى، فمن لي اليوم بالمأمون! ما كان إلا الجرري في مَيْدانِهمْ لا العندرُ يُقبل لي فَيَفرقَ شَاهِدِي ولكسان كسونسر كسان أولى مَحْبِسناً أمَّا الأميةُ. فلست أرجب دفعية

قال: وبلغت المأمون أبياته، فقال: والله لئن لحقتُه لأغنييَّه غني لا يؤمِّله، قال: فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام.

# قال: ولما طال حبسُ أبي نواس، قال في حبسه . فيها ذكر . عن دِعامة:

يا جَمِيعَ المُسْلِمِينَا رَبُّنَا أَبِقِ الأمينَا صير السُّغُنينَ دينا سأمير المؤمنينا

الم قولوا لا تَمَلُوا صئيس البخيضيان حبتى فاقتدى الناس جميعاً

اخسمدوا الله حمسعا

قال: وبلغت هذه الأبيات أيضاً المأمون وهو بخراسان، فقال: إنَّ لأتوكُّفُه أن بهرب إلى.

وذكر يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه، عن كوثر خادم المخلوع، أنَّ محمداً أرقَ ذات ليلة، وهو في حَرْبه مع طاهر، فطلب من يسامره فلم يقرب إليه أحد من حاشيته، فدعا حاجبه، فقال: ويلك! قد خطرت بقلبي خطرات فأحضِرْني شاعراً ظريفاً أقطع به بقيّة ليلتي، فخرج الحاجب، فاعتمد أقرب مَنْ بحضرته، فوجد أبا نواس، فقال له: أجب أمير المؤمنين، فقال: له: لعلك أردتَ غيري! قال: لم أرد أحداً سواك. فأتاه به، فقال: مَنْ أنت؟ قال: خادمك الحسن بن هانيء، وطليقك بالأمس، قال: لا تُرَعْ؛ إنه عرضتْ بقلبي أمثال أحببت أن تجعلها في شعر، فإن فعلتَ ذلك أجزتُ حكمك فيها تطلب، فقال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قولهم: عفا الله عبّا سلف، وبئس والله ما جَرَى فرسي، واكسري عوداً على أنفِك، وتَمَنّعي أشهى لك. قال: فقال أبو نواس. حكمي أربع وصائف مقدودات، فأمر بإحضارهنّ، فقال:

تمنعى اشهَى لك

فسقدتِ طُسولَ اعسلالِك وما أرى في مسطالك لَسَقَـدُ أَرَدْتِ جَـفَائِسِ وقد أردتُ وصالـكُ وأخذ بيد وصيفة فعزلها، ثم قال:

وصِحْتُ حتى متُّ مِنْ خلفِكِ ثم اكسِري عُدوداً على أنفِكِ قد صحّتِ الأيمانُ من حَلْفِكِ بالله يا ستِّي احمنشي مَرَّةً ثم عزل الثانية، ثم قال:

وشتمك أهل السروف! قَسد اعستِب مسمّسا اقستسرف عَـفًا اللهُ عما سَلَفُ فديستبك مساذًا السسلف صِلِي عاشقاً مدنفاً ولا تُسَدُّكُسري مِا مِنضَى ثم عزُل الثالثة، وقال:

أن الثبتُسا واحتسرش من العَسَسِ أَحْشَ دِقَسِسِاً ولا سَسَسَا قَسَسِ حُسودٍ حِسسانٍ تَسواعِسِ لَسعُسِ فَسِشَ واللهِ صا جَسرَى فَسرَسِسي وبَسَاعِشَاتِ إِلَيَّ فِي السَّخَلَسُ حَتَى إِذَا نُسُومُ السَّمَدَاةُ ولَمْ ركبتُ مُهِرِي وقد طريتُ إلى فجثُ والصبِّح قد نهضت لسه فجثُ والصبِّح قد نهضت لسه

فقال: خذهنَّ لا بارك الله لك فيهنَّ!

وذكر عن الموصليّ، عن حسين خادم الرَّشيد، قال: لما صارت الحلالة إلى محمد هيّىء له منزلُ من منازله على الشطّ، بفرش أجود ما يكون من فرش الحلاقة وأسواه، فقال: يا سيّدي؛ لم يكن لأبيك فرش يباهي به الملوك والوفود الذين يردون عليه أحسن من هذا؛ فأحببت أن أفرشه لك، قال: فأحببت أن يفرش لي في أوّل خلافتي المرداج، وقال: مزّقوه، قال: فرأيت والله الخدم والفراشين قد صيّروه بمزقًا وفرّقوه.

وذكر عن محمد بن الحسن، قال: حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن إبراهيم بن المهديّ غنّى محمد بن زيدة:

وزُرْتــكِ حَتَّى قِيــلَ لَيْسَ لــه صَبــرُ

هَجَرْتُك حتى قِيـلَ لا يَعْرِفُ القِلَى فطرب محمد، وقال: أوقروا زورته ذهباً.

وذكر عن عليّ بن عمد بن إسماعيل، عن غارق، قال: إني لعند محمد بن رُبيدة يوماً ماطراً، وهو مصطح، وأنا جالس بالقرب منه، وأنا أغني وليس معه أحد، وعليه جبّة وَثِينَ؟ لا والله ما رأيت أحسن منها. فأنا تنظر إليها، فقال: كأنك استحسنتها يا غارق! قلت: نعم يا سيدي، عليك لأن وجهك حسن فيها، فأنا أنا نظر إليه وأعوذك. قال: يا غلام، فأجابه الحادم، فأن فاعا بغيرًى حتى فعل ذلك بثلاث حياب ومكت هنيهة ثم نظرت إليه، فعارفي بمثل ذلك الكلام، وعاودته، فنعا باخرى حتى فعل ذلك بثلاث جياب ظاهرتُ بينها. قال: فلم أرها علي ندم وتغير وجهه الكلام، وعاودته، فنعا باخرى حتى فعل ذلك بثلاث جياب عصلةً وبيباوا صنعته واتنى بها الساعة، في هو إلا أن ذهب الفلام حتى جاء الجوان، وهو لطيف صغير، في وسطة غضارة صُخمة وعيفان، فوضعت بين يديه، فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيقة، ثم قال: كُل يا غارق، قلت: يا سبدى، أغيني من الاكل، قال: لست أعفيك فكل، فكسرت لقمة ثم تناولت شيئاً، فلياً وطلاء وضعته في فيم، قال: لعنك الله أما الشرهك! نقصتها على وأهلستها، وادخلت يبك فيها؛ ثم ونع المفضارة ولمست في في حجري، وقال: قم لعنك الله! فقصت، وذلك الودك والمرق يسيل من الجاب، فخلعتها ولوسلت بها إلى منزلي، ودعوت القصارين والوشائين، فجهدت جهدي أن تمود كها كانت في عادت.

ودُكُو عن البحثريّ إبي عبادة، عن عبيد الله بن أبي غَسَان، قالُ: كنت عند محمد في يوم شات شديد البرْد؛ وهو في مجلس له مفرد مفروش بغرش، قلّما رايت أرفع قيمة مثله ولا أحسن، وآنا في ذلك اليوم طاور ثلاثة أيام ولياليهنّ إلاّ من النبيذ؛ والله لا أستطيع أن أتكلّم ولا أعقل، فنهض نهشة البول، فقلت لجادم من خدم الحاصة: ويلك! قدوالله متّ، فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عنيًّ ما أنا فيه افقال: وعني حتى أحتال لك وأنظر ما أقول، وصدّق مقالتي، فلما رجع عمد وجلس نظر الحادم إليّ نظرة، فتبسّم، فرآه عمد، فقال: مم تسمت ؟ قال: لا شيء يا سيدي، فغضب. قال: البحتري: فقال: شيء في عبيد الله بن أبي عنسان؛ لا يستطيع أن يشم رائحة البطيخ ولا يأكله، ويجزع منه جزعاً شديداً. فقال: يا عبيد الله هذا فيك؟ قال: قلت: إن قلت: أنا كذا، قال: قلت: أنا كذا، قال: قلت: أنا كذا، قال: فقلت: أنا كذا، قال: فقلت: أنا كذا، قال: فتحب ثم قال: علي ببطيخ وقال مع طيب البطيخ وطيب ريحه! قال: فقلت: أنا كذا، وضعوا البطيخ بين يديه، قال: قاتبلت أربه الجزع والاضطراب من ذلك، وصر يضحك، ثم قال: كُلُّ واحدة، قال: فقلت: قلل: كل فرض هذا البيت؛ على على على على على المنافذ، قلت: ما أصنه بغرض بيت، وأنا أموت إن أكلتا فالل فقال قال أن المرتبلة في الله بذلك وميثاقه، قلت: ما أصنه بغرض بيت، وأنا أموت إن أكلتا فالن فتل قال: فتلُّي على والمنافذ على أن عمية وأنا أموت إن أكلتا أوضوب وأنا مورث على المنافذ في في، وأنا أمرت أن المكلة على أخله المنافذ في في مؤللة للله الله بيت آخرى، وها الفراشين، فحملوا فرض ذلك البيت إلى منزلي، ثم فعل كفعله الأول، وأعطاني فرض البيت؛ حتى أعطاني فرض ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث أبيات، والم والمنافذ وشرى اللاث أبيات، والطعمني ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث بالميت المن والله والمهاني فرض ثلاث أبيات، والطعمني ثلاث بالميت المن وحسنت والله حال، والمنتذ ظهري.

قال: وكان منصور بن المهدي يريه أنه ينصح له، فجاء وقد قام عمد يتوضّا، وعلمت أن عمداً سيعقيني بشر ندامة على ما خرج من بديه؛ فاقبل على منصور وحمد غائب عن المجلس، وقد بلغه الحجر، فقال: يا بن الفاعلة، تخدع أمير المؤمنين، فتأخذ متاحه! والله لقد همتُ أفعل وأفعل، فقلت: يا سيدي، قد كان ذاك، وكان السبب فيه كذا وكذا، فإن أحبيث أن تقتلني فئاكم فشأنك، وإن تفضّلت فأهل للذك أنت، ولستُ أعود. قال: فإن النفضل عليك. قال: وجاء عمد، فقال: افرضوا لنا على تلك البركة، ففرضوا له عليها، فجلس وجلسنا وهي علمودة ماه، فقال: : عاحم، الشعهيتُ أن أصنع شيئاً؛ أربي بحبيد الله إلى البركة وتضحك منه. قال، عام وجاء الحلي المنافذة برد الماء وبرد يومنا هذا؛ ولكني أدلك على شيء خيرت به، طبّب، قال، عام وجاء أحلى على المنافذة بن المنافذة بد المناف على وتعاء الحلام فقال: طبيب والله؛ فم أن بتخذ فأمر فشدودت فيه، ثم أمر فحيلت والقيت على باب المتوضا، وجاء الحلم فأرخوا الإباط عني، وأقبلوا يرونه أمم يعراون على وأنا أصرخ، فمكت بذلك ما شاء وهو يضحك. ثم أمر بي فضلك وأرية أن تنظف وهو يضحك. ثم أمر بي

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه وكان حاجب المخلوع ـ قال: كنتُ قاتهاً على رأسه، فإنّ بمدّاء الخطوع ـ قال: كنتُ قاتهاً على رأسه، فإنّ بمدّاء الخطاء قبله على هيئة ما كان "بيئًا لكلّ واحد منهم يأكل من كلّ طعام، ثم يؤقّ بطعامه. قال: فأكل حقى فرغ ثم رفع رأسه إلى أبي العنبر ـ خلام كان لأمه ـ فقال: فقد إلى العنبر ـ خلام كان لأمه ـ ويتكون طموه شمحوم فقال: فقد إلى المطبوع، ويكون حشوه شمحوم اللّجاج والسمن والبين والبيض والجين والزيون والجوز، ويكثرون منه ويعجلونه؛ فيا مكث إلا يسيراً حتى الدّجاج والسمن والبين وقد جعل عليه البرّماورد الطوال، على هيئة الفبة العبد صماية، حتى صبر أعلاها بزماوردة واحدة، فوضع بين يديه، فتناول واحدةً فأكلها، ثم لم يزل كذلك حتى لم يُبيّع على الحوان شيئاً.

وذكر عن عليّ بن محمد أنَّ جابر بن مصعب حدَّثه، قال: حدَّثني مخارق، قال: مرّت بي ليلة ما مرّت بي

مثلها قطاً، إني لغي منزلي بعد ليل ؟ إذ أتاني رسول محمد وهو خليفة - فركض بي ركضاً، فانتهى بي إلى داره، فأدخلت فإذا إبراهيم بن المهدئي قد أرسل إليه كها أرسل إليّ، فوافينا جميعاً، فانتهى إلى باب مُفض إلى صحن، فإذا الصحن مملوء شمعاً من شمع محمد العظام، وكأن ذلك الصحن في نهار، وإذا محمد في كُرّج، وإذا المدار مملوءة وصائف وخدماً، وإذا اللمابون يلمبون، ومحمد وسطهم في الكُرّج يرقص فيه، فجامنا رسول يقول: قال لكها: قُوما في هذا الموضع على هذا الباب مما يلي الصحن، ثم ارفعا أصواتكم معبّراً ومقصّراً عن السورناي، واتبعاه في خذه قال: وإذا السورناي والجواري واللعابون في شيء واحد:

# هـذي دنـانيــر تنسـاني وأذكــرهـا

تتبع الزّمار. قال: فوالله ما زلتُ وإبراهيم قائمين نقولها، نشقّ بها حلوقنا حتى انفلق الصبح، ومحمد في الكرّج ما يسأمه ولا يملّه حتى أصبح يدنو منا، أحياناً نراه، وأحياناً بحول بيننا وبينه الجواري والحدم.

وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم، قال: غزا الناس في زمان محمد على أن يردّ عليهم الحُمس، فرُدّ عليهم، فأصاب الرجل ستة دنانير، وكان ذلك مالا عظيماً.

وذكر عن ابن الاعرابيّ، قال: كنت حاضر الفضل بن الربيع، وأبيّ بالحسن بن هاني، فقال: رُفِع إلى أمير المؤمنين أنك زنديّن، فبحمل بيراً من ذلك ويجلف، وجعل الفضل يكوّر عليه، وسأله أن يكلّم الخليفة فيه، ففعل وأطلقه، فخرج وهو يقول:

> والناسُ محتبَسونَ للحَشرِ عينني إلى وليد ولا وفر شَغَلَتْ حسابَتها يندَيُّ شكرِي فصددتها بأنامل عشر

أهلي أثيتكُم من النقبير لولا أبو العباس ما نظرَتُ فالله البسني بِه نعماً لقِيتُها من مُفهم فهم

وذكر عن الرياشيّ أن أبا حبيب المؤشيّ حدّثه، قال: كنت مع مؤنس بن عمران، ونحن نريد الفضل بن الربيع ببغداد، فقال في مؤنس: لو دخلنا على أبي نواس! فدخلنا عليه السجن، فقال: لمؤنس: يا أبا عمران، أين تربيه؟ قال: أردت أبا العباس الفضل بن الربيع، قال: فتبلّغه رقعة أعطيكها؟ قال: نعم، قال: فأعطاه رقعة فيها:

> ر واحدَةً إلا أبو الحباس مولاها الجمعة، وسرى إلى نفسي فأحياها م أمّيني من أن أخافك خوفُك الله رمّقتدير وجبّت له نشّة فالخاها

ما من يد في الناس واحدة نام الثقات على مضاجعهِمُ قد كنتُ خفتُكُ ثم أمُنِني فعفوت عني عفو مُقتددٍ

قال: فكانت هذه الأبيات سببٌ خروجه من الحبس.

وذُكر عن محمد بن خلاد الشرويّ، قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر أبي نواس وقوله: ألا سُقِّني خَمْرا وقل لي هي الخَمْرُ

وقوله:

مُزَّة الطَّهْم سُلافة لِرَجاءِ أو مخافَة بعد هارونَ الخِلافة اسقنیها یا ذُفافهٔ ذَلُّ عندیِ مَنْ قالاها مشلَ ما ذَلَّتْ وضاعَتْ

قال: ثم أنشد له:

#### خلافة المأمون عبد الله بن هارون

وفي هذه السنة وضعت الحرب - بين محمد وعبد الله ابني هارون الرُشيد ـ أوزارها، واستوسَق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المامون بالطاعة .

وفيها خرج الحسن الجُرْش في ذي الحجة منها يدعو إلى الرضيّ من آل محمد ـ بزعمه ـ في سفّلة الناس، وجماعة كثيرة من الأعراب؛ حتى أن النّيل، فجبى الأموالُ، وأغار على النجّار، وانتهب القرى، واستــاق المواشي.

وفيها ولى المامون كلّ ما كان طاهرً بن الحسين افتتحه من تُمور الجبال وفارس والأهواز والبَّصْرة والكوفة والحجاز واليمن الحسنَ بن سهل أخا الفضل بن سهل؛ وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة المامون.

وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين، وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان كلّها إلى خلفاء الحسن بن سهل، وأن يشخص عن ذلك كلّه، إلى الرقّة، وجعل إليه حرب نصر بن شيث، وولاّه الموصل والجزيرة والشام والمغرب.

وفيها قدم عليّ بن أبي سعيد العراق خليفةً للحسن بن سهل على خواجها، فدافع طاهر عليًّا بتسليم الحراج إليه؛ حتى وفّى الجند أرزاقهم، فلم وفاهم سلّم إليه العمل.

وفيها كتب المأمون إلى هَرْثمة يأمره بالشُّخوص إلى خراسان.

وحجٌ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ.

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة

فمن ذلك قدومُ الحسن بن سهل فيها بغدادَ من عند المأمون، وإليه الحرب والخراج، فلمّا قدمها فرّق عماله في الكُور والبلدان.

وفيها شخص طاهر إلى الرَّقة في جُمادى الأولى، ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضاً مُرِّثَمة إلى خُراسان.

وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيّب إلى الهِّرْش، فقتله في المجرّم.

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب يوم الحديس لعشر خلون من جمادى الآخرة يدعو إلى الرضيّ من آل محمد والعمل بالكتاب والسنّة، وهمو الذي يقال له ابن طباطبا، وكان القيّمَ بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السوايا، وإسمه السريّ بن منصور، وكان يذكر أنه من ولد هان، بن قبيصة بن هانىء بن مسعود بن عامر بن عصرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان.

#### ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن براهيم بن طباطبا

اختُلف في ذلك، فقال بعضهم: كان سببُ خروجه صوف المامون طاهر بن الحسين عمّا كان إليه من أعمال البلدان التي فتحها وترجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل؛ فلمّا فعل ذلك تحدّث الناس بالعراق بينهم أن الفَضْل بن سهل قد غلب على المأمون، وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصّة والعامة، وأنه يُبرم الأمور على هواه، ويستبدّ بالرأي دونه. فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بني هاشم ووجوه الناس، وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون، واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك، وهاجت الفتن في الأمصار؛ فكان أوَّل مَنْ خرج بالكوفة إن طباطبا الذي ذكرت.

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرًايا كان من رجال مَرْثَمَة، فمطله بأرزاقه وأخرَّه بها، فغضب أبو السرايا من ذلك، ومضى إلى الكوفة فبايع محمد بن إبراهيم وإخد الكوفة، واستوسق له أهلها بالطاعة، وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة، وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم.

وفيها وجُّه الحسن بن سهل زُهير بن المسيِّب في أصحابه إلى الكوفة ـ وكان عامل الكوفة يومشد حين دخلها ابن طباطبا سليمان بن أبي جعفر المنصور من قبّل الحسن بن سهل، وكان خليفة سليمان بن أبي جعفر

بها خالد بن محجّل الفشيّق - فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عنف سليمان وضعّفه، ووجّه زهير بن المسيّب في عشرة آلاف فارس وراجل؛ فلما توجّه إليهم وبلغهم خبرُ شخوصه إليهم تهيؤوا للخروج إليه؛ فلم تكن لهم قوّة على الحروج فأقاموا حتى إذا بلغ زهبر قرية شاهي خرجوا فاتاموا حتى إذا بلغوا بالقنطرة اتامم رُهير، فنزل عشية الثلاثاء صعنبا، ثم واقعهم من الغذ فهزموه واستباحوا عسكره، وأعدلوا ما كان معه من مال وسلاح وبوابّ وغير ذلك يوم الأربعاء .

فلها كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب \_ وذلك بهم الخميس لليلة خلت من رجب سنة تسع وتسعين ومائة \_ مات عمد بن إبراهيم بن طباطبا فجاءةً؛ فذكر أن أبا السرايا سمّه، وكان السبب في ذلك \_ فيها ذكر أن أبن طباطبا لما أحرز ما في عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا، وحظوه عليه؛ وكان الناس له مطبعين، فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمّه؛ فلها مات ابن طباطبا أتام أبو السرايا مكانة غلاما أمرة خداناً يقال له محمد بن عمد بن زياد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبها طالب، فكان أبو السرايا مو الذي مُؤم فيه إلى قصر ابن هبيرة، قائم به. وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن عبير من يومه الذي مُؤم فيه إلى قصر ابن هبيرة، قائم به. وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن عمد بن أبي خالد المؤرفوني إلى الكوفة، فخرج بعد ما مُؤم زهير عبدوس، عيد الكوفة فواقعه بالمعام، يوم الأحد لثلاث عضرة بهيت من رجب فقتله، وأسرة مراون بن عمد بن أبي خالد، واستباح عسكره. وكان عبدوس - فيا ذكر في أربعة آلاف فارس، فلم يفيلت منهم أحد، كانوا بين قبيل وأسبر، وانتشر عسيلو مَنْه كانَّه عن الدواهم بالكوفة، وفقش عليها: ﴿ إنَّ الله يجبُ اللّمِينَ يُقاتِلُونَ في سبيلو مَنْه كَانَه عَنْه بين أنه رسوس أبها المعارات بن عمد إلى الموايا عبدوس أبها ذكرة من الموايا الدواهم بالكوفة، وفقش عليها: ﴿ إنَّ الله يجبُ اللّمِينَ يُقاتِلُونَ في سبيلو مَنْه كَانَهُ مُه بِنُكِانَ مُرْصوصٌ ﴾ (١) ولما بلغ زهيراً قبل أبي السرايا عبدوساً وهو بالقصر، انحاز بن عمه إلى المدالاً. في الماليلاً.

ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه، وكانت طلائمه تأتي كُوتَى وبهر الملك، فوجّه أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة وواسط فدخلوهما، وكان بواسط ونواحها عبد الله بن سعيد الحُرشيّ والياً عليها من قبل الحسن بن سهل، فواقعه جيش أبي السرايا قريباً من واسط فهزموه، فانصرف واجعاً إلى بغذاده، وقد قتل من أصحابه جاعة وأسر جاعة. فيا رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا ومنّ ممه لا يلفّون له عسكراً إلا مزموه، ولا يتوجّهون إلى بلدة إلا دخلوها، ولم يحد فيمن معه من القواد من يحكيه حربه، أصطو إلى هرشة حون عن قدم عليه الحسن بن سهل العراق والياً عليها من قبل المأمون. سلم ما كان بيده من الأعمال، وترجه نحو خُراسان مناضباً للحسن، فسارحتى بلغ خلوان فيضة إليه السنديّ وصالحاً صاحب المملّ يسائله الانصراف إلى الحسن بإبائه، فأعلو اليه السنديّ بكتب لطيفة، فأجاب، وانصرف إلى بغذت إليه السنديّ على المراحس بنا على المراحس منها على بنا المراحس بنا منافقها إلى الموسان؛ فقيلًا للخورج إلى الكوفة. وأمر الحسن بن بيلة من المراحس منها عيّ بن أبي سعيد أن يخرج إلى ناحرية المنافقة وأصلط وأسطه عن من هيرة المؤلفة. ويقيد إلى المذاكن، فدخلها أصحابه في مصان، وتقدّم هو بنفسه وين معه حتى نزل خرج بن ميرة، ويُحه إلى المدائن، فدخلها أصحابه في مصان، وتقدّم هو بنفسه وين معه حتى نزل خرس بقسرة من ويتمه وين معه حتى نزل خرج بن طرحة المؤلفة المؤلفة والسوانات وتقدّم هو بنفسه وين معه حتى نزل خرس بقسرة من من المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ويقسه المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ويقسه المؤلفة الم

<sup>(</sup>١) سورة الصف : آية } .

صرّومر ما يلي طريق الكوقة في شهر رمضان. وكان هرثمة لما احتبس قدومه على الحسن ببغداد أمر المنصود بن المهدي أن يخرج فيسكر بالباسرية إلى قدوم هرثمة، فخرج فعسكر، فلما قدم هرثمة خرج فعسكر بالسفينتين أن يخرج فيسكر بالباسرية إلى قدوم هرثمة، فخرج فعسكر، فلما قدام والمنه خوص عصكر بابس صويد المهدين معسكراً بكلوادي، فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم، ورجه مقدّمته إلى المداثن، فقاتل بها أصحاب أبي السرايا غداة الحبيس إلى الليل قتالا شديداً. فلمّا كان الغد غدا وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أبي السرايا وأحد ابن أبي سعيد المداثن. وبلغ الحبر أبا السرايا وأخد أبن أبي سعيد المداثن، فلم المنه السرايا عن خر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، واصبح هرثمة فبحد في طلبه، فوجد جماعة كثيرة من أصحاب فقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل، ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، واصبح هرثمة إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، واصبح هرثمة إلى قصر ابن هبيرة، فنات ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة، وبنا المباس ودور مواليهم وأتناعهم السرايا إلى الكوفة، فوثب عمد بن عمد ومن معه من الطالبين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتناعهم بالكوفة، ونام عدال وكان قد حبس من يريد كانت من خواسان والجدان والجدية من خواسان والجدان والجدية من عوالدينة من ياخدها، ويغيم الحج للناس أنه يريد الحجّ، فكان قد حبس من يريد المجّ، فكان قد حبس من يريد المجّ، فكان قد حبس من يريد المجّ، فكان قد حبس من يريد أبير السرايا إلى مكة والمدينة من يأخذها، ويغيم الحجّ للناس.

وكان الواني على مكة والمدينة داود بن عيسي بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس، وكان الذي وجهه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب والذي وجُّهه إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، فدخلها ولم يقاتله بها أحد، ومضى حسين بن حسن يريد مكة فلمًّا قرب منها وقف هُنيهة لمن فيها. وكان داود بن عيسي، لمَّا بلغه توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحبِّج للناس جمع موالي بني العبَّاس وعبيد حوائطهم، وكان مسرور الكبير الخادم قد حجّ في تلك السنة في ماثتي فارس من أصحابه، فتعبًّا لحرب مُنْ يريد دخول مكة وأخذها من الطالبيّن، فقال لداود بن عيسى: أقم لي شخصَك أو شخص بعض ولدك، وأنا أكفيك قتاهُم، فقال له داود: لا استحلُّ القتال في الحرم؛ والله لئن دخلوا من هذا الفجّ لأخرجنّ من هذا الفجّ الآخر، فقال له مسرور: تُسَلِّم ملكك وسلطانك إلى عدوّك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا حرمُك ولا مالك! قال له داود: أيّ مُلَك لي! والله لقد أقمتُ معهم حتى شيّخت فها ولَّوْني ولايةً حتى كبرتُ سنى، وفنيَ عمري، فولُّوني من الحجاز ما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك، فقاتل إن شئت أو دُعٌ. فانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش، وقد شدَّ أثقالُه على الإبل، فوجَّه بها في طريق العراق، وافتعل كتابًا من المأمون بتولية ابنه محمد بز داود على صلاة الموسم، فقال له: اخرج فصلٌ بالناس الظهر والعصر بمنيٌّ، والمغرب والعشاء، وبتُ بمنيٌّ، وصلٌّ بالناس الصبح، ثم اركب دوابِّك فانزل طريق عَرَفة، وخُدُّ على يسارك في شعب عمرو؛ حتى تأخذ طريق المشاش، حتى تلحقني ببستان ابن عامر. ففعل ذلك، وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسي معهم بمكَّة مز موالي بني العباس وعبيد الحوائط، وفتَّ ذلك في عضد مسرور الخادم، وخشى إن قاتلهم أن يميل أكثر الناسر معهم؛ فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق، وبقى الناس بعرفة؛ فليًّا زالت الشمس وحضرت الصَّلاة، تدافعها قوم من أهل مكة ، فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردميّ - وهو المؤذن وقاضي الجماعة والإمام بأهر

المسجد الحرام: إذ لم تحضر الولاة ـ لقاضي مكة عمد بن عبد الرحن المخزوميّ : تقدم فاخطب بالناس، وصلّ بالمسادين؛ فإنك قاضي البلد. قال: فلمن أخطب وقد هرب الإمام؛ وأطلّ هؤلاء القوم على الدخول اقال. لا تدّع لاحد، قال له محمد: بل أنت فتقدم واعطب، وصلّ بالناس، فأبى؛ حتى قدّموا رجلا من عُرض قال. لا تدّع لاحد، قال له محمد والمحمد بلا خطبة، ثم مضوا فوقفوا جيماً بالوقف من عَرفة حتى غربت الشمس، فدفع الناس الظهر والمصر بلا خطبة، ثم مضوا فوقفوا جيماً بالوقف من عَرفة حتى غربت الشمس، فدفع الناس لانفسهم من عرفة بغير إمام، حتى أثوا مزدلة، فصلّ بهم المغرب والعشاء رجل أيضاً من عُرض الناس وحسين بن حسن يتوقف بسوف يرهب أن يدخل مكة، فيدفع عها ويقاتل دونها، حتى خرج إليه قوم من أهل مكة من عبل إلى الطالبين، ويتخوف من العباسين، فاخبروه أن مكة ومنى وهرفة قد خلت عن فيها من السلطان، وأنهم قد خرجوا مترجهين إلى العراق. فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة من العباسين من معه لا يبلغون عشرة، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ومضوا إلى عونة في الليل، فوقفوا بها ساعة من الليل، ثم رجع إلى مُردلقة فصل بالناس الفجر، ووقف على قُرّح، ودفع بالناس منه.

واقام بمنى إيام الحتج ، فلم يزل مفيهاً حتى انقضت سنة تسع وتسعين ومائة ، وأقام محمد بن سليمان بن داود الطالبي بالمدينة السنة أيضاً ، فانصوف الحاج ومن كان شهد مكة والموسم ، على أن أهل الموسم قد أفاضوا هـ : عَرَفَة لغير إمام .

وقد كان هرثمة لما تخوف أن يفوته الحج \_ وقد نزل قرية شاهي \_ واقع أبا السرايا وأصحابه في المكان الذي واقعه فيه زهير، فكانت الهزيمة على هرئمة في أول النهار، فلما كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبي السرايا، فلها رأى هرثمة أنه لم يصر إلى ما أراد، أقام بقرية شاهي، وردّ الحاج وغيرهم، ويعث إلى المتصور بن المهدتي فاتاه بقرية شاهي، وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة، وقد كان عليّ بن أبي سعيد لما أخذ المدافن توجّه إلى واسط فأخذها، ثم إنه توجّه إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت سنة تسع وتسعين ومائة. 

# ثم دخلت سنة مائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها.

ذُكِر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من الطالبيين من الكوفة ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرم من سنة ماتين، حتى أن القادسية. ودخل منصور بن المهدي وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة، وآمنوا أهلها، ولم يعرضوا لأحدمنهم، فأقاموا بها يومهم الى العصر، ثم رجعوا إلى معسكرهم، وخلفوا بها رجلاً منهم يقال له غسان بن أبي الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان، فنزل في الدار التي كان فيها عمد بن عمد وأبو السرايا.

ثم إنّ أبا السرايا خرج من القادسية هو ومن معه حتى أتوا ناحية واسط، وكان بواسط على بن أبي سعيد، وكانت البصرة بيد العلويّين بعد، فجاء أبو السرايا حتى عبر وجلة أسفل من واسط، فأى عبدتين، و فرجد بها مالاً كان خول من الأهواز، فأخله ثم مفى حتى أن السوس، فنزلها ومن معه، وأقام بها أربعة أيام، وجعل يعلى الفارس ألفاً والراجل خسمائة، فلها كان اليوم الرابع أناهم الحسن بن عليّ الباذغيبيّ المحدوف بالماهويّ، فأنصال اليهم: اذهبوا حيث شتم، فإنه لا حاجةً لي في تالكم، وإذا خرجتم من عملي فلست أتبعكم. فأي أبو السرايا إلا الفتال، فقاتلهم، فهزمهم الحسن، واستباح عسكرهم، وجرح أبو السرايا جراحة شديدة، فهوب، واجتمع هو وعمد بن عمد وأبو الشوك، وقد تقرق أصحابهم، فأخلوا ناحية طريق الجزيرة يريدون منزل أبي السرايا برأس العين، فلما انتهوا إلى جلولاء عُصر بهم، فأتاهم ماد الكُندُعُوش فأخذهم، يريدون منزل أبي السرايا برأس العين، فلما انتهوا إلى جلولاء عُصر بهم، فأتاهم محاد الكُندُعُوش فأخذهم، أب الحيس عنه يوم المحمل لعشر خلف من ربيب الألوا. وذكروا أنّ الميروا أحداً عند الفتل أشد جراً من أبي السرايا. كان ينظرب بيديه ورجليه، ويصحح أشدً ما يكون من الصباع حتى جمل في رأسه حبل، وهو في ذلك يضطرب عنه، ويضيح الحسن بن سهل، ويعنه بجسده إلى بعداد، فصليد بن نصفر، وحبه بالمجده المهر، وعبه بالحسره المهروب المهروب ويقد عشر، وسهل، ويعنه بجسده إلى بعد بن نصفر، على الجسر، في كل جاب بن ضف، وكان بن خروجه بالكوقة وقتله عشرة أشهر.

وكان على بن أبي سعيد حين عبر أبو السرايا توجّه إليه ، فلمّا فاته توجه إلى البصرة فافتتحها . والذي كان بالبصرة من الطالبيّن زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بيته ، وهو الذي يقال له زيد النار - وإنما سمي زيد النار لكثرة ما حرّق من الدور بالبصرة من دور بني العباس واتباعهم ؛ وكان إذا أيّن برجل من المسوّدة كانت عقوبته عنده أن يجرقه بالنار. وانتهبوا بالبصرة أموالا ، فأعده عليّ بن أبي سعيد أسيراً . وقبل إنه طلب الأمان فآمنه . وبعث عليّ بن أبي سعيد عن كان معه من القواد عيسى بن يزيد الجلّوديّ وورقام بن تجيل وحدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيّب إلى مكة والمدينة واليمن، وأمرهم بمحاربة من جما من الطالبين. وقال التميميّ في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا :

أَلُم تَرَ ضَرْبَةَ الحَسَنِ بن سهل بسيفِكَ يَا أَمِسَ المُوْمَنيَا أَدَارِت مَرُو رأْسَ أَبِي السرايا وابقت عِبْرَةً للعاسرينا

وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون بخراسان.

وفي هذه السنة خرج إيراهيم بن موسى بن جعفر بن عجمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طـالب بالـمهن.

#### ذكر الخبر عنه وعن أمره:

وكان إبراهيم بن موسى ـ فيها ذكر ـ وجاعة من أهل بيت بكة حين خرج أبو السرايا وأفرو وأمر الطالبيين بالعراق ما ذكر ـ وبلغ إبراهيم بن موسى خبرهم، فخرج من مكة مع من كان معه من أهل بيته بريد اليمن، ووالي اليمن يومنذ المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن صوبى بن عمد بن علي بن عبد الله بن عباس. فلم سعع بإقبال إبراهيم بن موسى العلوي وقربه من صنعاء، خرج منصرفاً عن اليمن، في الطريق النجدية بجميع من في عسكره من الحيل والرجل، وخل لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره تتاله، وبلغه ما كان من فعل عمّه داود بن عيسى بمكة والمدينة، ففعل مثل فعله، وأقبل بريد مكة ؛ حتى نزل المشاش، فعسكر هناك، وأراد دخول مكة، فمنعه من كان بها من العلويين، وكانت أم إسحاق بن موسى بن مرسى بن عيسى متوارية بمكة من العلويين، وكانوا يطلبونها فتوارت منهم، ولم يزل إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش، وجعل من كان بمكة مستخفياً يتسللون من رؤوس الجبال، فأتوا بها ابنها في عسكره. وكان يقال لإبراهيم بن موسى: الجزار؛ لكرة من قبل باليمن من الناس وسمى واخذ من الأموال.

وفي هذه السنة في أول يوم من المحرّم منها بعد ما تقرّق الحاجّ من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على تُموقة منتبّة، فامر بثباب الكعبة التي عليها فجُرّدت منها حتى لم يُمين عليها من كسوتها شيئًا، ويقيّت حجارة جَرّدة، ثم كساها ثويين من قرّ رقيق، كان أبو السرايا ويَّه بها معه مكتوب عليها: أمرّ به الاصفر بن الاصفر أبو السرايا داعية آل عمد، لكسوة بيت الله الحرام، وأن يطرح عنه كُسوة الظلّمة من ولد العباس، لتطّهر من تُسوتهم. وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة.

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين اصحابه من العلويين وأتباعهم على قدر منازهم عنده، وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فاخده، ولم يسمع باحد عنده رويعة لاحد من ولد العباس واتباعهم إلا هجم عليه في داره؛ فإن وجد من ذلك شيئاً اخذه وعاقب الرجل؛ وإن لم يجد عنده شيئاً حبّ موتابه حتى يفتدي نفسه بقدر طوله، ويقر عند الشهود أن ذلك للمسودة من بني العباس وأتباعهم، حتى عمد الخلقاً كثيراً.

وكان الذي يتولى العذاب لهم رجلًا من أهل الكوفة يقال له محمد بن مسلمة، كان ينزل في دار خالصة عند الحنّاطين؛ فكان يقال لها دار العذاب، وأخافوا الناس؛ حتى هـرب منهم خلَّق كثير من أهـل النّعم، فتعقبوهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم، وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم، وجعلوا يحكُّون الذهب الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد، فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدّر مثقال ذهب أو نحوه ؟ حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام، وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم، ومن خشب الساج، فبيم بالثَّمن الخسيس. فلما رأى حسين بن حسن ومَنْ معه من أهل بيته تغيّر الناس لهم بسيرتهم، وبلغهم أن أبا السرايا قد قُتل، وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين، ورجعت الولاية بها لولد العباس، اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ـ وكان شيخًا وَدَّاعاً محبِّباً في الناس، مفارقاً لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة، وكان يروّي العلم عن أبيه جعفر بن محمد، وكان الناس يكتبون عنه، وكان يظهر سَمْتاً وزهداً \_ فقالوا له: قد تعلم حالك في الناس، فأبرزُ شخصك نبايع لك بالخلافة؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان؛ فأبي ذلك عليهم، فلم يزل به ابنه عليّ بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه؛ فأجابهم. فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لستّ خلون من ربيع الآخر، فبايعوه بالخلافة، وحشروا إليه الناسّ من أهل مكة والمجاورين، فبايعوه طوعاً وكرهاً، وسمُّوه بإمرة المؤمنين، فأقام بذلك أشهراً، وليس له من الأمر إلا اسمه، وابنه عليّ وحسين بن حسن وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة، وأقبح ما كانوا فعلًا، فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فهر ـ وزوجها رجل من بني غزوم، وكان لها جمال بارع ـ فأرسل إليها لتأتيّه، فامتنعت عليه، فأخاف زوْجها وأمر بطلبها فتوارت منه، فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا بات الدار، واغتصبوها نفسها، وذهبوا بها إلى حسين، فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة، فهربت منه، ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب عليّ بن محمد بن جعفر على غلام من قريش، ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد، وكان جميلا بارعاً في الجمال ـ فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً في داره على الصفا مشرفاً على المسعى ؛ حتى حمله على فرسه في السرّج. وركب عليّ بن محمد على عجُز الفرس، وخرج به يشق السوق حتى أتى بئر ميمون ـ وكان ينزل في دار داود بن عيسي في طريق منَّى ـ فلما رأى ذلك أهلُ مكة ومَنْ بها من المجاورين، خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام، وغلقت الدكاكين، ومال معهم أهلُ الطواف بالكعبة؛ حتى أتو محمد بن جعفر بن محمد، وهو نازل دار داود، فقالوا: والله لنخلعنك ولنقتلنك، أو تردن إلينا هذا الغلام الذي ابنك أخذه جهرة. فأغلق باب الدار، وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد، فقال: والله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه عليّ فيستنقذ الغلام منه. فأبي ذلك حسين، وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنـك، ولو جئتُـه لقاتلني وحاربني في أصحابه فلما رأى ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنوني حتى أركب إليه وآخد الغلام منه . فآمنوه وأذنوا له في الركوب، فركب بنفسه حتى صار إلى ابنه، فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله. قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلًا من اليمن حتى نزل المشاش، فاجتمع العلويّون إلى محمد بن جعفر بن محمد، فقالوا له: يا أميرً المؤمنين، هذا إسحاق بن موسى مقبلًا إلينا في الخيل والرجال، وقد رأينا أن نخندق خندقاً بأعلَى مكة، وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك. وبعثوا إلى مَنْ حولهم من الأعراب، ففرضوا لهم، وخندقوا على مكة ليقاتنوا إسحاق بن موسى من ورائه، فقاتلهم إسحاق أياماً. ثم إن

إسحاق كره القتال والحرب، وخرج يريد العراق، فلقيه ورقاء بن جميل في أصحابه ومنْ كان معه من أصحاب الجُلوديّ، فقالوا: ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال. فرجع معهم حتى أتوًّا مكة فنزلـوا المُشاش. واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غوغائها؛ ومن سودان أهل المياه، ومَن فرض له من الأعراب، فعبًاهم ببئر ميمون، وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بمَنْ معه من القوَّاد والجند، فقاتلهم ببئر ميمون، فوقعت بينهم قتلي وجراحات. ثم رجع إسحاق وورقاء إلى معسكرهم، ثم عاودهم بعــــــ ذلك بيوم فقاتلهم، فكانت الهزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد، بعث رجالًا من قريش فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان؛ حتى يخرجوا من مكة، ويذهبوا حيث شاؤوا، فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك، وأجَّلُوهم ثلاثةً أيام، فلما كان في اليوم الثالث، دخل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمادي الآخرة وورقاء الوالي على مكة للجلودي، وتفرّق الطالبيون من مكة، فذهب كلّ قوم ناحية؛ فأمّا محمد بن جعفر فأخذ ناحية جُدّه، ثم خرج يريد الجُحفة، فعرض له رجل من موالي بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان، قد كان الطالبيون انتهبوا داره بمكة ، وعذَّبوه عذاباً شديداً ؛ وكان يتوكَّل لبعض العباسيين بمكة لأل جعفر بن سليمان، فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبّاسيين حتى لحق محمد بن جعفر بين جُدّة وعُسْفان، فانتهب جميع ما معه مما خرج به من مكة ، وجرَّده حتى تركه في سراويل ، وهمَّ بقتله ، ثم طرح عليه بعد ذلك قميصاً وعمامة ورداء ودريهمات يتسبُّ بها، فخرج محمد بن جعفر حتى أتى بلاد جهينة على الساحل، فلم يزل مقيماً هنالك حتى انقضي الموسم، وهو في ذلك يجمع الجموع. وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيِّب والي المدينة وقعات عند الشجرة وغيرها، وذلك أن هارون بعث ليأخذه، فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع حتى بلغ الشجرة، فخرج إليه هارون فقاتله، فهزم محمد بن جعفر، وفقِثت عينه بنشابة، وقتِل منْ أصحابه بشر كثير، فرجع حتى أقام بموضعه الذي كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم، فلم يأته مَنْ كان وعده. فلما رأى ذلك واُنقضي الموسم، طلب الأمان من الجُلوديّ ومن رجاء ابن عمّ الفضل بن سهل، وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألّا يُهاج، وأن يُوقَى له بالأمان، فقبل ذلك ورضيَه، ودخل به إلى مكة، يوم الأحد بعد النفْر الأخير بثمانية أيام لعشر بقين من ذي الحجة، فأمر عسى بن يزيد الجُلُودي ورجاء بن أبي الضحاك ابن عمَّ الفضَّل بن سهل بالمنبر؛ فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه، وقد جمع الناس من القريشيين وغيرِهم، فصعد الجُلوديّ رأسَ المنبر، وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة، وعليه قَباء أسود وقَلنسوة سوداء؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه. ثم قام محمد، فقال:

أيها الناس مَنْ عرفي فقد عرفي، ومن لم يعرفي فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين في وقبتي بيعة بالسمع والطاعة، طائماً غير مُحَرَّه، وكنت أحمد الشهود الذين شهدوا في الكعبة في الشرطين لهارون الرشيد على ابنيه: محمد المخلوع وعبد الله المامون أمير المؤمنين. الا وقد كانت فتنا غشيت عامة الأوض منا ومن غيرنا. وكان تمن إلي حجره أن عبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين كان توفيًّ؛ فدعلي ذلك إلى أن بابعوا في بالبرة المؤمنين، واستحلات قبول ذلك لما كان علي من المهود والموافقي في بيعتي لعبد الله عبد الله الإمام المأمون، فيايعتموني -أو من فعل منكم - ألا وقد بلغني وصح عندي أنه حي سوي، ألا وإني استغفر الله عادعوتكم إليه من البيعة، وقد خلعت نفسي من بتجني اللي وسيدن فلا بيعة في في التي والدي من المسلمين فلا بيعة في في رقابهم، وقد أخرجت نفسي من ذلك، وقد ردّ الله الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المـأمون أمـير المؤمنين، والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة عل محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أبيا المسلمون.

ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الجلوديّ إلى العراق، واستخلف على مكة ابنه محمد بن عيسى في سنة إحدى وماتين، وخرج عيسى ومحمد بن جعفر حتى سلّمه إلى الحسن بن سهل، فبعث به الحسن بن سهل إلى المامون بَرُّ ومع رجاء بن ألى الضمحاك.

وفي هذه السنة وجَّه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن عجمد الطالبيّ بعض ولد تُقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلى مكة ليحجّ بالناس، فحورب الفقيليّ فهزم، ولم يقدر على دخول مكة .

# ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقيليّ الذي ذكرنا أمره

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد حجّ بالناس في سنة مائين، فسار حتى دخل مكة، ومعه قواد كثير، فيهم حمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان، وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن، ودخلوا بمكة، وبها الجلوديّ في جنده وقواده، ووجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن عحمد العلويّ من اليمن راجلاً من وليد عقيل بن أبي طالب، وأمره أن يحيّج الناس، فلم اصار العقيليّ ألى بستان بن عامر، بلغه أن أبها إسحاق بن الحرون الرشيد قد دلي الموسم، وأن معه من القواد والجنود ما لا قبل لاحد به، فاقام بيستان ابن عامر، فهرّتِ به فائلة من الحاجّ والنجار، فيها كسوة الكعبة وطبيها، وقدم الحاجّ فائلة من الحاجّ والنجار، فيها كسوة الكعبة وطبيها، وقدم الحاجّ والتجار مكة عراة مسلّين، فيلغ ذلك أبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة في دار القوارير، فجمع إليه القوّاد فالمورا أن اكتيكيهم، أخرج اليهم فشاورهم، فقال له الجلوديّ و وفلك قبل التروية بيومين أو ثلاثة : أصاحات الله الامرا أن اكتيكيهم، أخرج اليهم صبح العقيليّ وأصحابه بيستان ابن عامر، فأحدق بهم، فأمر أكثرهم وهرب من هرب منهم يسمى على قدميه عائد كسوة الكعبة إلا شيئاً كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد، وأخذ الطبيب وأموال النجار والحاج، فرحة به إلى مكة، ودعا بمن أمر من أصحاب المقيليّ، فأمر بهم فقيّع كلّ رجل منهم عشرة أسواط، ثم قال اعزوا يا كلاب النار؛ فوالله ما قتلكم وعر، ولا في أسركم جمال. وخل سيلهم، فرجعوا ألى اليمن يستطمعون في الطريق حق هلك أكثر همد جوعاً وع. ياً.

وخالف ابن أبي سعيد على الحسن بن سهل، فبعث المأمون بسواج الخادم، وقال له: إن وضع عليّ يده في الحسن أو شخص إليّ بمرَّو وإلا فإضرب عنقه . فشخص إلى المامون مع مُرّثمة بين أعين .

# ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل

# إليه أمره في مسيره ذلك

ذُكر أنَّ هرثمة لما فَرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلويّ، ودخل الكوفة، أقام في معسكره إلى شهر ربيع الأول؛ فلها أهلَّ الشهر خرج حتى أن نهر صَرْصر، والناس يرون أن يأتي الحسن بن سهل بالمدائن، فلما بلغ نهر صرصر خرج على عَقْرَقُوف، ثم خرج حتى أنى البَردُان، ثم أن النَّهرُوان، ثم خرج حتى أن خُراسان، وقد أتته كتب المامون في غير منزل، أن يرجع فيلي الشام أو الحجاز، فأي وقال: لا أرجع حتى ألَقى أمير المؤمنين؛ إدلالاً منه عليه؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولابائه، وأراد أن يعرف المامون ما يدبّر عليه الفضل بن سهل، وما يكتم عنه من الأحيار، وألا يدعه حتى يرده إلى بغداد، دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه، ويُشرف على أطرافه. فعلم الفضل ما يريد، فقال للمأمون: إنَّ هرثمة قد أنْفَل عليك البلاد والعباد، وظاهر عليك عدولًا، وعادى وليّك، ودسّ آبا السرايا، وهو جنديّ من جنده حتى عمل ما عمل، ولو شاء هرثمة آلاً يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله. وقد كتب إليه أمير المؤمنين عامة كتب أن يرجع فيليّ الشام أو الحجاز فأى، وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصياً مشاقًا، يُظهر الفرّل الغليظ، ويتواعد بالأمر الجليل، وإن أطلِق هذا كان مفسدة لغيره. فأشب أن يرجع فيل أسبر المؤمنين عليه.

وأبطأ هرشمة في المسير فلم يصل إلى خُراسان حتى كان ذو القعدة؛ فلما بلغ مُرَّو خشى أن يكتم المأمون قدومه، فضرب بالطبول لكي يسمعها المأمون، فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا: هرشمة قد أقبل يُرحد ويبرق، وظنّ هرئمةً أنّ قوله المقبول. فأمر يادخاله، فلما أدخل - وقد أشرب قلبه ما أشرب - قال له المأمون: مالأتَ أهل الكوفة والعلويّين وداهنت ويُسست إلى أبي السرايا حتى خرج وعمل ما عمل؛ وكان رجلا من أصحابك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعاً لفعلت؛ ولكنّك أرخيت خناقهم، وأجررت هم رَسَنهم. فدهب هرشمةً ليتكلم ويعتلر، ويدفع عن نفسه ما قُرِف به فلم يُقبّل ذلك منه، وأمر به فوجىء على أنفه، وديس بطنه، وسُحب من بين يديه. وقد تقدّم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حس، فمكث في الحبس أياماً،

وفي هذه السنة هاج الشُّغْب ببغداد بين الحربيَّة والحسن بن سهل.

ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان:

ذُكر أنَّ الحسن بن سهل كان بالدائن حين شخص مَرِّشة إلى تُحراسان ، ولم يزل مقيياً بها إلى أن أتصل بلعل بغداد والحربية ما صغر به . فبعث الحسن بن سهل إلى عليّ بن هشام - وهو والي بغداد، من قبله: أن أمطل الجند من الحربية والمخدادين أو إقهم ، وقد كان الحسن قبل ذلك أتُعدَم أن يعطيهم أمطل الجند من كان الحسن بن سهل عن أرزاقهم ، وكانت الحربية حين خرج هرئمة إلى حُراسان وتبوا وقالوا: لا نرضى حتى نظرد الحسن بن سهل عن بغداد؛ وكان من عمّال بها حمد بن أبي خالد وأسد بن أبي الأسد، فوثبت الحربية عليهم فطروهم ، وصيّروا إسحاق بين موسى بن المهدي خليقة للمأمون ببغداد؛ فاجتمع أهل الجانين على ذلك، ورضُوا به، فعلم الحسن إليهم، وكانب ووادهم حتى وثبوا من جانب عسكر المهديّ، وجعل يعطي الجند أرزاقهم لسبتة أشهر عطاء بزراً، فحول الحرية إسحاق إليهم، والزلوه عل دُجيل.

وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر المهديّ، وبعث الحسن بن سهل عليّ بن هشام، فجاء من الجانب الآخر، حتى نزل، عليّ بن هشام، دارَ العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث الحُزاعيّ على باب المحوّل لثماني خلون من شعبان؛ وقبل ذلك ما كان الحربية حين بلغهم أنّ أهلَ الكرخ يريدون أن يُدخلوا زهيرً وعليّ بن هشام، شدّوا على باب الكرّخ الحرقوم، وأنهوا من حدّ قصر الوضّاح إلى داخل باب الكرّخ إلى أصحاب القراطيس ليلة الثلاثاء،

ودخل علّي بن هشام صبيحةً تلك الليلة، فقاتل الحربية ثـلاثة أيـام على قنـطرة الصّراة العتيقـة والجديـدة والأرحاء.

ثم إنه وعد الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلّة، فسألوه أن يعجّل لهم خسين درهماً لكل رجل لينفقوها في شهر رمضان، فأجابهم إلى ذلك، وجعل يعطي، فلم يُتمّ لهم إعطاءهم؛ حتى خرج زيد بن رجل لينفقوها في شهر رمضان، فأجابهم إلى ذلك، وجعل يعطي، فلم يُتم لهم إعطاءهم؛ حتى خرج زيد بن موسى بن جعفر بن عمل بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب، الحارج بالبشرة المعروف بزيد النار؛ كان أفلت من الحبّس عند عليّ بن أبي سعيد، فخرج في ناحية الأنبار ومعه أخوابي السرايا في ذي القعدة سنة مائين، فبدخ الخب عليّ بن هشام، فلم يبلث إلّا جمعة حتى هرب من الحربيّة، فنزل مهر صرصر، وذلك أنه كان يكذبهم، ولم يفي لهم بإعطاء الحسين؛ إلى أن جاء الأضحى؛ وبلغهم خبرٌ هرقمة وما صُنع به؛ فشدًوا على على على على المؤدود.

وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحرَّب عمد بن أبي خالد؛ وذلك أن عليّ بن هشام لما دخل بغداد كان يُستخفّ به، فوقع بين محمد بن أبي خالد وبين زُهير بن المسيّب إلى أن قنّعه زهير بالسوط. فغضب عمد من ذلك، وتحرَّل إلى الحربية في ذي القعدة، ونصب لهم الحرَّب، واجتمع إليه الناس فلم يقوّ بهم عليّ بن هشام حتى أخرجوه من بغداد؛ ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر صرصر.

وفي هذه السنة وجّه المأمون رجاء بن أبي الضحّاك وفرناس الخادم لإشخاص عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد ومحمد د. حعف

وأُحْصيَ في هذه السنة ولد العباس؛ فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنشي.

وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون، فكان قد ملك عليهم سبع سنين وستة أشهر، وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس ثانية .

وفيها قَتَل المَّامون يحيى بن عامر بن إسماعيل؛ وذلك أن يحيى أغلظ له، فقال له: يا أميرَ الكافرين؛ فقتِل بين يديه.

وأقام للناس الحجّ في هذه السنة أبو إسحاق بن الرّشيد.

177 ...... Y. 1 &...

# ثم دخلت سنة إحدى ومائتين ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك مراوكة أهل بغداد منصور بن المهديّ على الخلاقة وامتناعه عليهم ؛ فلما امتنع من ذلك راودوه على الإثرة عليهم ، على أن يدعرّ للمأمون بالخلاقة ؛ فأجابهم إلى ذلك .

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

قد ذكرنا قبل ذلك سببّ إخراج أهل بغداد عليّ بن هشام من بغداد . ويُذكر عن الحسن بن سهل أنَّ الحبر عن إخراج أهل بغداد عليّ بن هشام من بغداد لما اتّصل به وهو بالمدائن ، انهزم حتى صار إلى واسط ؛ وذلك في أوّل سنة إحدى ومائتين .

وقد قبل إن سبب إخراج أهل بغداد على بن هشام من بغداد ، كان أنّ الحسن بن سهل وجمه محمد بن خالد المرورودي بعد ما قبل أبو السرايا ، أفسده وولى علي بن هشام الجانب الغربي من بغداد وزهير بن المسيّب يلي الجانب الشرقي ، وأقام همو بالحينزوائية ، وضرب الحسنُ عبدالله بن علي بن عيسى بن ماهان حدّاً بالسياط ، فغضب الآبناء ، فضغب الناس ، فهوب إلى برزيخا ثم إلى باسارتما ، وأمر بالارزاق لأهل عسكر المهدي ، ومنع أهل الغربي ، واقتل أهل الجانبين ، ففرق محمد بن أبي خالد على الحربية مالاً ، فهرم علي بن هشام ، فالمبزم الحسين بن سهل بالهزام علي بن هشام ، فلحق بواسط ، فتبعه محمد بن أبي خالد بن الهندوان خالفاً له ، وقد لولى القيام بأمر الناس ، وولى سعيد بن الحسن بن قحطية الجانب الغربي وفصر بن حزة بن مالك الشرقيّ ، وكنفه ببغداد منصور بن المهدي وخزية بن خازم والفضل بن الربيع .

وقد قبل إنَّ عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه السنة من الرَّقَة ، وكان عند طاهر بن الحسين ، فاجتمع هو وأبوه على قنال الحسن ، فمضيًا حتى انتها ومن معها من الحربيَّة وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط ، وكان كالم أتيا موضيعاً فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينها فيه وقعة ، تكون الهزيمة فيه على أصحاب الحسن .

ولما انتهى عمد بن خالد إلى دير العاقول ، أقام به ثلاثاً ، وزهير بن المسبّ حينتله مقيم بإسكاف بني الجُنيد ، وهو علمل الحسن على جوئنى مقيم في عمله ؛ فكان يكاتب قواد أهل بغداد . فبعث ابنه الأزهر ، فمفى حتى انتهى إلى ثهر العبروان ، فلقي محمد بن أبي خالد ، فركب إليه ، فأتاه بإسكاف ، فأحاه به فأعطاه الأمان ، وإخد أسيراً ، فجاء به إلى عسكره بدير العاقول ، وأخذ أمواله ومتاعه وكلّ قليل وكثير وجد له . ثم تقدّم عمد بن أبي نحالد ، فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد ، فحبسه عند ابن له مكفوف ، يقال لـه جعفر ؛ فكان الحسن مقياً بجرّجرايا ، فلما بلغه خبر زهير ، وأنه قد صار في يد محمد بن أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط ، فنزل بقم الصَّلح ، ووجه محمّد من دير العاقول ابنّه هارون أبى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفيّ ، فهزمه هارون ، ثم تبعه حتى دخل الكوفة ، فأخذها هارون ، ووفيّ عليها . وقدم عيسى بن يزيد الجنّوديّ من مكّة ، ومعه محمد بن جعفر ، فخرجوا جميعاً حتى أثوًا واسط في طريق البرّ ، ثم رجع هارون إلى أبيه ، فاجتمعوا جميعاً في قرية أبي قريش ليدخلوا واسط ، وبها الحسن بن سهل ، فتقدّم الحسن بن سهل فنزل خلف واسط في أطرافها .

وكان الفضل بن الربيع غنفياً من حين قبل المخلوع ، فلما رأى أن محمد بن أبي خالد قد بلغ واسط بعث إليه يطلب الأمان منه ، فأعطاه إياه وظهر . ثم تعبًا محمد بن أبي خالد للقتال ، فتقدّم هـ وابنه عيسى وأصحابها ، حتى صاروا على ميلين من واسط ، فوجه إليهم الحسن أصحابه وقواده ، فاقتتلوا قتالاً فمديداً عند أبيات واسط . فلما كان بعد المصر هبت ويح شديدة وغيرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض ؛ وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبي خالد، فثبت للقوم فأصابته جراحات شديدة في جَسنده، فانهزم هو وأصحابه هزيمةً شديدة قبيحة، فهزم أصحابه الحسن، وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى ومائتين .

فلها بلغ محمد فم الصَّلْح خرج عليهم أصحابُ الحسن فصاقهم للقتال ، فلها جَهُم الليل ، ارتحلُ هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك ، فأقاموا به ؛ فلمّا أصبحوا غذا عليهم أصحابُ الحسن فصافرُهم ، واقتتلوا .

فلها جنّهم الليل ارتحاوا حتى أتوا جَبُّل ، فأقاموا بها ، ووجّه ابنه هارون إلى النيل ، فأقام بها ، وأقام محمد بجرَّجُرياً ، فلها اشتدّت به الجراحات خلّف قواده في عسكوه ، وحمّله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الأثنين لستّ خلُون من شهر ربيع الآخر ، فدخل أبو زنبيل ليلة الأثنين ، ومات محمد بن أبي خالد من ليلته من نلك الجراحات ، ودفر من ليلته في داره سراً .

وكان زهير بن المسيّب محبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالك ، فلها قدم أبو زنبيل أن خزيمة بن خازم يوم الأثنين لنمان خلون من شهر ربيع الآخر ، فأعلمه أمر أبيد ، فبحث خزيمة إلى بني هاشم والقواد وأعلمهم ذلك ، وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبي خالد ، وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا بلذلك ، فصار عيسى مكان أبيه على الحرب ، وانصرف أبو زنبيل من عند خُزيمة حتى أن زهير بن المسيب ، فأخرجه من حُبسه ، فضرب عنته على الحرب ، ويقال : إنه ذبحه ذبحاً وأخد راسه ، فبحث به إلى عيسى في عسكره ، فنصبه على رمح وأخلوا مسترك ، فشأوا في رجليه حبلًا ، ثم طافوا به في بغداد ، ومرَّوا به على دوره ودور أهل بيته عند باب الكوفة ، ثم طافوا به في بغداد ، ومرَّوا به على طرحوه في دِجلة ، وذلك يوم الأثنين ثم طافوا به في المعشيّ ، فلما جنَّهم الليل طرحوه في دِجلة ، وذلك يوم الأثنين لشما نخلون من شهر ربيم الآخر .

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسي فوجُّهه عيسي إلى فم الصَّراة .

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن إي خالد ، فخرج من واسط حتى انتهى إلى المُبارك ، فأقام بها . فلما كان جمادى الآخرة وجَّه حميد بن عبد الحميد الطوسيّ ومعه عركو الأعرابيّ وسميد بن الساجور وأبو البطّ ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ ، وعدَّة سواهم من القوَّاد ، فلقوا أبا زنبيل بضم الصَّراة فهزمو ، وانحاز إلى أخيه

هارون بالنّبل ، فالتقوّا عند بيوت النيل ، فاقتتلوا ساعة ، فوقعت الهزيمة على أصحاب هارون ، وأبي زنبيل ، فخرجوا هاربين حتى أثوا المدائن ، وذلك يوم الاثنين لخمس بَقين من جمادى الاخوة .

ودخل حميد وأصحابه النّيل فانتهبرها ثلاثة أيام ، فانتهبروا أموالهم وأمتمتهم ، وانتهبرا ما كان حوَّهم من القرى ؛ وقد كان بنو هاشم والقواد حين مات محمد بن أبي خالد تكلّموا في ذلك ؛ وقالوا : نصبَّر بمضنا خليفة ونخلع المأمون ، فكانوا يتراضَون في ذلك ، إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم ، فجدًّوا فيا كانوا فيه ، وأرادوا منصور بن المهديّ على الحلالة ، فإن ذلك عليهم ، فلم يزالوا به حتى صيّروه أميراً حليفة للعامون ببغداد والعراق ، وقالوا : لا نرضى بالمجوسيّ ابن المجوسيّ الحسن بن سهل ، ونطرده حتى يرجم إلى خراسان .

وقد قبل: إن عيسى بن أبي خالد ألم اجتمع إليه أهل بغداد ، وساعدوه على حرب الحسن بن سهل ، رأى الحسن أن لا طباقسة لمه بعيسى، فبعث إليه هو بن سعيد الكسات، وبلكل له المصاهسرة وماثة الف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أي النواحي أحب، فطلب كتاب المأسون بذلك بخطة ، فرد الحسن بن سهل وهبأ بإجابته ، فغرق وهب بين المبارك وبجبيل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد : إني مشغول بالحرب عن جاية الحراج ، فولوا رجلاً من بني هاشم ، فولوا منصور بن المهدي ، وعسكر منصور بن المهدئ بخلوائى ، وأرادوه على الخلافة فإلى ، وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو يوتي من أحب ، فرضي بذلك بنو هاشم والقواد والجند ؛ وكان الفتيم بهذا الأمر خزيمة بن خازم ، فريته القواد في كل ناحية ، وجاء حميد الطوسي من فوره في طلب بني عمد حتى انتهى إلى المدائن ، فأقام بها يومه ، ثم انصوف إلى النيل .

فلها بلغ منصوراً خبرُه حتى عسكر بكَلْواذى ، وتقدّم يحيى بن عليّ بن عيسى بن ماهان إلى المدائن .

ثم إن منصوراً وبيمه إسحاق بن العباس بن محمد الهاشميّ من الجانب الآخر، فعسكر بنهر صَرْصر، ه ووجّه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خُراسان ناحية الكوفة ، فتقدّم حتى أن قصرَ ابن هبيرة ، فاقام به . فلما بلغ حُميداً الحبر لم يعلم غسان إلا وحُميد قد أحاط بالقصر ، فأحد غسانَ أسيراً ، وسلب أصحابه ، وقعل منهم ، وذلك يوم الاثنين لأربع خلون من رجب .

ثم لم يزل كلَّ قوم مقيمين في عساكرهم ، إلاَّ أن محمد بن يقطين بن موسى كان مع الحسن بن سهل ، قهرب منه إلى عيسى، فوجّهه عيسى إلى منصور، فوجّهه منصور إلى ناحية حُميد؛ وكان حُميد مقيباً بالنيل إلاَّ أنَّ له خيلًا بالقَصْرِ.

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت للبلتين تحلقا من شعبان حتى أن كُوثى . ويلغ مجيداً الحبر ، فلم يعلم ابن يقطين حتى النه محميد وأصحابه إلى كُوثى . ويلغ محميداً الحبر ، فلم يعلم ابن يقطين حتى أناه محميد وأصحابه إلى كُوثى ، ففتالموه فهزموه ، وقتلوا من أصحابه ، وأسروا ، وغرق منهم بشر كثير ، وانتهب حميد وأصحابه ما كان حول كُوثى من القُرى وأخذوا البقر والغنم والحميروما قَدُووا عليه من خَلِّي ومتاع وغير ذلك ؛ ثم انصرف حتى النَّيل ، وواجع ابنُ يقطين ، فأقام بهر صَرصَر .

وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشدّاخ :

هَوَى خِيلُ الْابنـاءِ بعـد محمَّد وأَصْبِحَ منها كـاهِلُ العِدرُ أَخضَعًا فلا تَشتَدوا بِا آلَ سهل بمـوْنِـه فإنَّ لكم يوماً من الدهرِ مَصْرَعًا

والحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد ما كان في عسكره ، فكانوا مائة ألف وخمسة وعشوين ألفاً بين فارس وراجا, ؛ فاعلم رالذارس أربعين درهماً ؛ والرّاجل عشرين درهماً .

وفي هذه السنة تجرّدت المطرّعة للنكير على الفساق ببغداد ، ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاري أبو حاتم من أهل خُراسان .

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوّعة ما ذكرت :

كان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكُرِّح آذوا الناس أذى شديداً ، وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخد الغلمان والنساء علانيةً من الطرق ؛ فكانوا يجتمعون فيأتون الرّجل ، فيأخدون أبه فلا يقدر أن يجتنع ، وكانوا بسائون أن يقرضهم أو يعينلهم فلا يقدر أن يجتنع عليه من مناع ومال وغير تطلبه ، وياخدون ما قدروا عليه من مناع ومال وغير ذلك ؛ لا سلطان كان يعترجم ، وكانوا بطانت ، فلا يقدر أن ويقطعون ذلك ؛ لا سلطان كان يعترجم ، وكانوا بطانت ، فلا يقدر أن يقدر أن ويقطعون الطرق علانية ، وكانوا بطانت ، فلا يقدر أن السائين ، ويقطعون الطرق علانية ، وكانوا بطانت ، فلا يقدر أن المناتون أن ويقطعون أن طانع علانية ، وكانوا بطانت منهم في بلاء عظيم ؛ ثم كان آخر أموهم أنهم خرجوا إلى بغداد ، وجعدا ملها فاستعدر السلطان عليهم ، فلم يكنه إعداؤهم عليهم ، ولم يردً عليهم . عليه عليه عليه عليه ، وذلك آخر شعبان .

فلها رأى الناس ذلك وما قد أنجد منهم ؛ وما بيع من متاع الناس في أسواقهم ، وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطع الطريق ، وأن السلطان لا يغتّر عليهم ، قام صُلحاء كل رَبّص وكلَّ دَرْب ، فعشى بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما في الدرّب الفاسق والفاسقان إلى العشرة ، وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم ؛ فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحداً ، لقمعتم هؤلاء الفُساق ، وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم .

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش، فدعا جيرانه وأهل بيته وأهل محلته على أن يعاون و فقام رجلته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأجابوه إلى ذلك ، وشدّ على مَنْ بليه من الفساق والشطار ، فمنعهم مما كانوا يصنعون ، فامتنموا عليه ، وأوادوا فتاله ، إلا أنه كان لا يرى أن يُعتَر على السلطان شيئاً ، ثم قام بعده رجلٌ من أهل الحرية ، يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل أخراسان ، يكنى أبا حاتم ؛ فلاما الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل بكتاب الله جلٌ وعرَّ رسنة نبيه ﷺ ، وعلَّق مصحفاً في عنقه ، ثم بدا بجيرانه وأهل عليته ، فأمرهم وتهاهم فقبلوا منه ، ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك ؛ الشريف منهم والوضيع ؟ بني هاشم ومَنْ دونهم ، وجعل له ديواناً يُبتِن فيه اسم من أناه منهم ، فبايعه على ذلك ، وقتال مَنْ خالف ما دعا إليه كانناً من كان ؛ فأناه خلق كثير ، فبايعوا .

ثمَّ إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ؛ ومنع كلِّ من يخفر ويجبى المارَّة والمختلفة ، وقال : لا

خفارة في الإسلام ـ والحفارة أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول : بسنائك في خَفَري ، أدفع 
عنه من أراده بسوء ، ولي في غنقك كلّ شهر كذا وكذا درهماً ، فيعطيه ذلك شائياً وآبياً . فقوي على ذلك إلا أن 
النديوش خالفه ، وقال : أنا لا أعيب على السلطان شيئاً ولا أغيره ، ولا أقاتله ، ولا آمره بشيء ولا أنهاه . 
وقال سهل بن سلامة : لكني أقاتل كلّ من خالف الكتاب والسنة كائناً من كان ؛ سلطاناً أو غيره ؛ والحق قائم 
قي الناس أجمين ، فمن بايمني على هذا قبلته ، ومن خالفي قاتلته . فقام في ذلك سهل يوم الحميس لأربع 
خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائين في مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذي كان بناه في الحربية . وكان خالد 
الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاقة ، وكان منصور أوعيسى ـ وإنما كان عظم أصحابها الشُطار ، ومن لا خبر فيه - 
كسرهما ذلك ، ودخل منصور بغداد .

وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل ، فلما بلغه خير بغداد ، سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولاهل بيته ولاصحابه ؛ على أن يعطي الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق سنة أشهر إذا أدركتُ له النَّلَة ، فأجابه الحسن ، وارتحل عيسى من مُعسكره ، فدخل بغداد يوم الأثنين لثلاث عشرة خلت من شؤال ، وتقوضت جميع عساكرهم ، فدخلوا بغداد ، فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصّلح فرضرًا بذلك .

ثم رجع عيسى إلى المدائن ، وجياء يجيى بن عبدالله ، ابن عمّ الحسن بن سهـل ، حتى نـزلّ ديـر العاقول ، فوَلَوه السواد ، واشركوا بينه وبين عيــى في الولاية ، وجعلوا لكلّ عدّة من الطُسَاسيج وأعمــال بغداد . فلتّا دخل عيــى فيـا دخل فيــ وكان أهل عسكر المهديّ مخالفين لهـــوثب للطلب بن عبدالله بن مالك الحُزاعيّ يدعو إلى المامون وإلى الفضل والحسن ابني سهل؛ فامتنع عليه سهل بن سلامة، وقال: ليس على هذا، بايعتنى

وتحوّل منصور بن المهدئي وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع ـ وكانوا يوم تحوّلوا بايعوا سهل بن سلامة على ما يدعُو اليه من العمل بالكتاب والسنة ـ فنزلوا بالحربية فراراً من الطلب ، وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن ، ويعث إلى المطلب أن يأتيّه ، وقال : ليس على هذا بايعتني ، فابي المطلب أن يجبيّه ، فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قتالاً شديداً ؛ حتى اصطلح عيسى والمطلب ، فدسّ عيسى إلى سهل من اغتاله فضربه ضربة بالسيف ؛ إلا أنها لم تعمل فيه ؛ فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله ، وقام عيسى بأمر الناس ، فكفّرا عن القتال .

وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيياً بالنيل ، فلما بلغه هذا الخير دخل الكوفة ، فاقام بها أياماً . ثم إنه خرج منها حتى أن قصر ابن هبيرة ، فاقام به ، واتخذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقاً ؛ وذلك في آخر ذي القعدة ، واقام عيسى ببغداد يعرض الجند ويصحّحهم ، إلى أن تدرك الغلّة ، ويعث إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه تما كان صنع به ، وبايعه وأمره أن يعود إلى ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنه عونه عل ذلك ، فقام سهل بما كان قام به أولاً من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسنّة .

وفي هذه السنة جعل المأمون علىّ بن موسى بن جعفر بن عمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وليّ عهد المسلمين والحاليفة من بعده ، وسماه الرّضِيّ من آل محمدﷺ ، وأمر جناه بطرح السُّهاد وليس ثياب الحُضرة ، وكتب بذلك إلى الأفاق . ذكر الخبر عن ذلك وعها كان سبب ذلك وما آل الأمر فيه إليه :

ذُكر أن عيسى بن محمد بن أي خالك، بينها هو فيها هو فيه من عُرْض أصحابه بعد منصوفه من حسكره إلى بغداد، إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُعلمه أنّ أمير المؤمنين المأمون قد جعل عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد وليّ عهده من بعده، وذلك أنه نظر في بني العباس وبني عليّ ، فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أورَع ولا أعلم منه، وأنه سمّاه الرضّي من آل محمد، وأمره بطرح أئس النياب السودوليس ثياب الحضرة، وذلك يوم الثلاثاء لليلتين خلتاً من شهر ومضان سنة إحدى ومائتين، ويلموه أن يامر مَنْ قبله من أصحابه والجند والقوّاد وبني هاشم اليمة له، وأن يأخذهم بلبس الحُضْرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم، ويأخذ أهل بغداد جمياً بذلك.

فليا أن عيسى الحير دعا أهلَ بغداد إلى ذلك على أن يعجُّل لهم رزق شهر ، والباقي إذا أدركت الغلّة ، فقال بعضهم : نبايع ونلبس الحضرة ، وقال بعضهم : لا نبايع ولا نلبس الحُضوة ، ولا نُجرج هذا الأمر من ولد العباس ، وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل ، فمكنوا بلنلك أياماً . وغضب ولد العباس من ذلك ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وتكلموا فيه ، وقالوا : نوبيًّ بعضنًا ، ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له إبراهيم ومنصور ابنا المهدي .

وفي هذه السنة بايع أهلُ بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة وخلعوا المأمون .

ذكر السبب في ذلك:

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المامون ما أنكروا عليه ، واجتماع من اجتمع على عاربة الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . وليمّا كان من بيعة المامون لعلي بن موسى بن جعفر - وأمره الناس بلبس الحضرة ما كان ، وورود كتاب الحسن على عيسى بن عمد بن أبي خالد يأمره بذلك ، وأخذ الناس به ببغداد ، وذلك يوم الثلاثاء لحمس بقين من فتي الحجة - أظهر العباسيون ببغداد أنهم قد بليعوا إبراهيم بن المهدى ؛ وأنهم قد خلعوا المامون ، وأنهم يعطون المهدى ؛ وأنهم قد خلعوا المامون ، وأنهم يعطون محمقرة ونانير كل إنسان ، أوّل يوم من للحرّم أول يوم من اللهدى ؛ وأنهم قد خلعوا المامون من موسى ويقبل بعض حتى رجلاً يقول حين أذن المؤذن : إنا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده لإبراهيم خليقة للمأمون مكان منصور ، فأمروا قوماً أن قالوا هم : إذا قام يقول : لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم وصلى وقوماً ، فقالوا هم : إذا قام يقول : لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم وصلى بعده الإسماق و يقلم على المنامون ومن بعده لإبراهيم وصلى المنامون منال ، ليس نريد أن تأخلوا أموالنا كما صنع المنصور ، ثم تجلسوا في يعدم ، فلما قام من يتكلم إجابه هؤلاء ، فلم يكسل جم تلك الجمعة صلاة الجمعة ، ولاخطب احد ، إنها الناس أربع ركمات ثم انصوفوا ، وذلك يلم يوم الجمعة لليلتين بقينا من ذي الحجة سنة إحدى ومائين .

وفي هذه السنة افتتح عبدالله بن تُحرُّداذَبه وهو واني طَبرستان اللارز والشيرز ؛ من بلاد الديلم ، وزادهما في بلاد الإسلام ، وافتتح جبال طبرستان ، وأنزل شهريار بنشروين عنها، فقال سلام الخاسر :

إنا لنَاأُمُلُ فَتْحَ الرومِ والصِّين بمن أدال لنا من مُلك شَرْوينِ فاشدُدْ يديك بعبدِ اللهِ إِنَّ لهُ مع الأمانية رأي غيرُ مُوهُون

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون ، وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد في هذه السنة .

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا .

وفيها تحرّك بابك الحَرْمِيّ في الجاويدَانيّة أصحاب جاويذان بن سهل ، صاحب البدّ ، وادّعى أن رُوح جاويذان دخلت فيه ، وأخذ في العيّد والفساد .

وفيها أصابَ أهلَ خراسان والريّ وإصبهان مجاعة ، وعزّ الطعام ، ووقع الموت .

وحجّ بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ .

# ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فيمًا كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي بالخلاقة ، وتسميتهم إيّاه المبارك . وقبل إنهم بايعوه في أوّل يوم من المحرّم بالحلافة ، وخلعوا المأمون ؛ فلمّا كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر ؛ فكان أوّل من بايعه عميد الله بن العباس بن محمد الهاشعيّ ، ثم منصور بن المهديّ ، ثم سائر بني هاشم ، ثم القوّاد . وكان المترفي لاخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك ؛ وكان الذي سعى في ذلك وقام به السنديّ وصالح صاحب المصلّى ومنتجاب وتُصير الوصيف وسائر الموالي ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً منهم على المأمون حين أواد إخراج الحلافة من ولد العباس إلى ولد عليّ، ولتركه لباس آبائه من السّواد ولبسيه الخُضرة .

ولما فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق سنة الأشهر، فدافعهم بها، فلها رأوا ذلك شَغَبُوا عليه، فأعطاهم ماتني درهم لكل رجل، وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقيّة ماهم حنطة وشعيراً. فخرجوا في قبضها فلم يمرّوا بشيء إلا انتهبوه، فأخذوا التَّصيين جميعاً؛ نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان. وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسَّواد كله، وعسكر بالمدائن. وولى الجانب الشرقيّ من بغداد العباس بن موسى الهادي والجانب الغزيم إسحاق بن موسى الهادي. وقال إبراهيم بن المهديّ:

أَلم تعلَمُوا يا آل فهر بأنَّني شَرَيْتُ بنفسي دُونَكُمْ في المهالكِ

وفي هذه السنة حُكُم مهدي بن عُلوان الحروريّ، وكان خورجه ببُزر جسابور، وغلب على طساسيج هنالك. وعلى نهر بوق والراذانين. وقد قيل: إن خورج مهديّ كان في سنة ثلاث ومائتين في شؤال منها، فوجّه إليه إبراهيم بن المهدي أبا إسحاق بن الرشيد في جماعة من القواد، منهم أبو البطّ وسميد بن الساجور، ومع أبي إسحاق غلمان له أتراك فذُكر عن شُبيّل صاحب السلبة، أنه كان معه بهو غلام، فلقوا الشُّراة، فظمن رجل من الأعراب أبا إسحاق، فحامى عنه غلام له تركيّ، وقال له: أشناس مَرَا، أي اعـرقيي، فسماه يـومثـذ أشناس؛ وهو أبو جعفر أشناس، وهُزم مهدى إلى حَوْلايا.

وقال بعضهم: إنما وتجمه إبراهيم إلى مهديّ بن علوان الدهقانيّ الحروريّ المُطلبّ، فسار إليه، فلتمّا قرب منه أخذ رجلًا من فَمعدِ الحروريّة يقال له أقْذَى، فقتله، واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه بغداد.

وفي هذه السنة وثب أخو أبي السرايا بالكوفة ، فييّض، واجتمعت إليه جماعة ، فلقيه غَسان بن أبي الفرج في رَجِب فقتله ، وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهدئ.

#### ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة

ذكر أن الحسن بن سهل آناه وهو مقيم بالمبارك في معسكره كتاب المامون يأمره بلبس الحضوة، وأن يبايع لمعنى من موسى بن جعفر بن محمد بولاية المهد من بعده، ويأمره أن يتقدّم إلى بغداد حتى بحاصر أهلها، فارتحل حتى نول سمّر، وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقدّم إلى بغداد حتى بحاصر أهلها من ناحية أخرى، ويأمره بلبلس الحفّمرة، فقعل ذلك حميد. وكان سعيد بن الساجور وأبو البطّ وغسان بن أبي الفرج وعمد بن إبراهيم الإفريقي وعيدة من قواد مُعيد كانوا إبراهيم بن المهابئ، على أن ياخلوا له تصر ابن هبيرة، وكان قد تباعد ما يتغيم وين حميد، فكانوا يكتب فيهم بحلل وكان يكتب فهم بحلل وكان الحسن يكتب إلى مُعيد بسالك أن يأتية فلم يفعل، وخاف إن هو خرج إلى الحسن أن ينب الأخرون الشهراء ومشورا والسواد. فلها أن علمي المحتمد، عن التنافل إلا أنه مخالف لك، وأنه قد اشترى الفياع بين المشراء مشورا والسواد. فلها أن علمه الحسن بالكتب، خرج إليه يوم الحميس لحسن خلون من ربيع الآخر، فكتب سعيد وأصحابه إلى إبراهيم بعلمونه، ويسألون أن يبعث إليهم عيسى بن معمد بن أبي خالد، حتى عسكر بكانوانكي يوبد لها أن الكتاب ويّه عيسى الهيم.

فلما بلغ أهل عسكر حمد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على فرسخ من القصر تهيؤوا للهرب؛ وذلك ليلة الثلاثاء، وشد أصحاب سعيد وأبي البعل والفضل بن عمد بن الصباح الكندي الكوفي على عسكر حميد؛ فانتهيؤا ما فيه، واخدوا لحميد فيها ذكر مائة بكرة أموالاً ومتاعاً، وهرب ابن محيد ومعاذ بن عبد الله، فأخذ بعضهم نحو الكوفة وبعض نحو النيل؛ فأما ابن حميد، فإنه انحدر بجواري ابيه بالى الكوفة، فلما أن الكوفة اكترى بغالاً بثم أخدا الطريق، ثم لحق باليه بعسكر الحسن، ودخل عيسى القصر وسلمة له سعيد وأصحابه، الكرفة معيد وأصحابه، ووصار عبيى وأخذه منهم، وذلك يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيم الأخر. وبلغ الحسن بن سهل وحميد عنده، فقال له عبد: ألم أعلمك بذلك! ولكن خلوعت، وخرج من عنده حتى أن الكوفة ،فأخذ أموالاً له كانت هنالك ومتاعاً. وولى على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلوي، وأموه بلباس الحضرة، وأن يدخم المامون ومن بعده لأخيه على بن موسى؛ وأعانه بمائة الف درهم، وقال له: قائل عن أعديك، فإن أهل الكوفة يكيبونك الم الكرفة يكيبونك

فلتًا كان الليل خوج حميد من الكوفة وتُركه، وقد كان الحسن وجَّه حكياً الحارثيّ حين بلغه الحبر إلى النيل السبت لأربع النيل السبت لأربع النيل السبت لأربع عشرة فلك عيدى وهو بالقصر تهيّا هو وأصحابه حتى خرجوا إلى النيل؛ فلم كان ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلتُ من ربيع الآخر طلعت حُرة في السباء، ثم ذهبت الحمرة، ويقي عمودان أحران في السباء إلى التول، وعرب عندا السبت عيدى وأصحابه من القصر إلى النيل، فواقعهم حكيم، وأتاهم عيدى وسعيد وهم في الوقعة، فانهزم حكيم، وخلوا النيل.

فلما صارَّوا بالنَّيل، بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوي، وما يدعو إليه أهل الكوفة، وأنه قد أجابه قوم كثير منهم، وقال له قوم آخرون: إن كنت تدعو للمامون ثم من بعده لاَعيك فلا حاجمةً لنا في دعوتك، وإن كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك. فقال. أننا أدعو إلى المأمون ثمّ من

بعده لأخيى؛ فقعدعنه الغالية من الرّافضة واكثر الشيعة . وكان يُظهر أن حميداً يأتيه فيعينه ويقرّيه، وأن الحسن يوجّه إليه قوماً من قبّله مدداً، فلم يأته منهم أحد، وتوجّه إليه سعيد وأبو البطّ من النيل إلى الكوفة؛ فلما صاروا بديّر الأعور، أخذوا طريقاً يخرج بهم إلى عسكر هرثمة عند قرية شاهي .

فلمّا النّام إليه أصحابه، خرجوا يوم الاثنين لليلين خَلتًا من جمادى الأولى. فلما صاروا قرب القنطرة خرج عليم علي مع مدين جمعن السرايا ومعهم جماعة كثيرة، عليم علي بن محمد بن جعفر، العلويّ، ابن المبايع له بمكة، وأبو عبد الله أخو أبي السرايا ومعهم جماعة كثيرة، وجهم مع علي بن محمد ابنُ عمد صاحب الكوفة العباسُ بن موسى بن جعفر، فلمّا كان يوم الثلاثاء غدوًا فقاتلوهم وأصحابه حتى دخلوا الكوفة، وجاء سعيد وأصحابه حتى نزلوا الحيرة، فلمّا كان يوم الثلاثاء غدوًا فقاتلوهم عما يلي دارعيسى بن موسى، وأجابهم العباسيون ومواليهم، فخرجوا إليهم من الكوفة، فاقتتلوا يومهم إلى الليا، وشمارهم: (يا إبراهيم يا منصور، لا طاعة للمأمون »، وعليهم السّواد، وعلى العباس وأصحابه من الكوفة الحُفْدة.

فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع، فكان كلّ فريق منهم إذا ظهروا على شيء أحرقوه. فلما رأى ذلك رؤساء أهل الكوفة، أثوا سعيداً وأصحابه، فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه؛ على أن يخرج من الكوفة، فأجابوهم إلى ذلك، ثم أثوا العباس فاعلموه، وقالوا: إن عامّة من معك غوغاء، وقد ترى ما يلقى الناس من الحرّق والنهب والقتل؛ فاخرج من بين أظهرنا، فلا حاجة لنا فيك. فقبل منهم، وخاف أن يُسلموه، وتحوّل من منزله الذي كان فيه بالكناسة، ولم يعلم أصحابه بذلك، وانصرف سعيد وأصحابه إلى الحيرة، وشدّ أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وموالي عيسى بن موسى العباسيّ، الحيرة، وشدّ أصحاب العباس بن موسى على من بقي من أصحاب سعيد وموالي عيسى بن موسى العباسيّ، المعاسيّون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك، وأنّ العباس قد رجع عها كان طلب من الأمان. فركب سعيد وأبو البط وأصحابها حتى أثوا الكوفة عتّمةً، فلم يظفروا بأحد منهم ينتهب إلا قتلوه، ولم يظهروا على شيء مما كان في أيدي أصحاب العباس إلا أحرقوه؛ حتى بلغوا الكناسة، فمكنوا بذلك عامة الليل حتى خرج إليهم ورؤساء أهل الكوفة، فأعلموهم أنّ هذا من عمل الغوغاء، وأن العباس لم يرجع عن شيء. فانصرفوا عنهم.

فلها كان غداة الحديس لخمس خلون من جادى الأولى، جاء سعيد وأبو البطّ حتى دخلوا الكوفة، ونادى 
مناديم: أمن الابيض والأسود؛ ولم يعرضوا لأحد من الحلق إلا بسبيل خير، وولّوا على الكوفة الفضل بن 
محمد بن الصباح الكندي، من أهلها. فكتب إليهم إبراهيم بن المهدي بأسرهم بالحروج إلى ناحية واسط، 
وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندي، لميله إلى أهل بلده، فولاها غسان بن أبي الفرج، ثم عزله 
بعد ما قتل أبا عبد الله أخا أبي السرايا، فولاها سعيد أبن أخيه الهول، فلم يزل واليا عليها حتى قدمها حميد بن 
عبد ما قتل أبا عبد الله أخا أبي السرايا، فولاها سعيد أبن أخيه الهول، عمد بن أبي خالد أن يسبير إلى ناحية 
واصط على طريق النيل، وأمر ابن عائشة الهاشمي ونعيم بن خادم أن يسبيرا جمعاً، فخرجا ما يلي جُوشى، 
وبلك أمرهما، وذلك في جادى الأولى. ولحق بها سعيد وأبو البط والإفريقي حتى عسكروا بالصيادة قرب 
واسط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عيسى بن عمد بن أبي خالد، فكانوا يركبون حتى ياتوا عسكر 
واسط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عيسى بن عمد بن أبي خالد، فكانوا يركبون حتى ياتوا عسكر 
واسط؛ فاجتمعوا جمعاً في مكان واحد، وعليهم عيسى بن عمد بن أبي خالد، فكانوا يركبون حتى ياتوا عسكر 
الحسن وأصحابه بواسط في كلّ يوم، فلا يخرج إليهم من أصحاب الحسن أحد، وهم متحصّون بمدينة واسط.

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيئو للخروج للفتال، فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقينَ من رجب، فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى قريب الظهر. ثم وقعت الهزيمة على عيمى وأصحابه، فالمزموا حتى بلغوا طرنايا والنيل، وأخذ أصحاب الحسن جميع ما كان في عسكرهم من سلاح ودوابّ وغير ذلك.

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهديّ بسهل بن سلامة المطوّعيّ فحبسه وعاقبه.

### ذكر الخبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه:

ذُكر أنَّ سهل بن سلامة كان مقياً ببغداد، يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه عامةً اهل بغداد ونزلوا عنده؛ سوى من هو مقيم في منزله، وهواه ورايه معه؛ وكان إبراهيم قد همّ بنتاله قبل الوقعة، ثم أمسك عن ذلك، فلمًّا كانت هذه الوقعة وصارت الهزية على أصحاب عيسى ومن معه أقبل على سهل بن سلامة، فلمن إليه وإلى أصحابه اللين بايموه على العمل بالكتاب والسنة، والأطاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكان كلَّ مَن أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داوم بُرجاً بجعص وآجر، ونصب عليه السلاح والمصاحف؛ حتى بلغوا قرب باب الشام؟ سوى من أجابه من أهل الكرّخ وسائر الناس؛ فلما رجع عيسى من الهزية إلى بغداد، أقبل هو وإخوته وجماعة أصحابه نحو سهل بن سلامة؛ لأنه كان يذكرهم بأسواء أعمالهم عقد بن أبي خالد؛ فلمّ الله الدّروب التي قرب سهل أعطى أهلَّ الدروب اللّف للدرهم والألفين درهما؛ عمد بن أبي خالد؛ فلمّ صار إلى الدّروب التي قرب سهل أعطى أهلَّ الدروب اللله مو الذين درهما؛ على بن يتندوا له عن الدروب، فأجابوه إلى ذلك؛ فكان نصيبُ الرجل المدرهم والدّهمين ونحوذلك؛ فلم طاهر بن والى منز والى منز به وهو بالقرب من المسجد؛ فلما وصلوا إليه اختفى منهم، والفي سلامه، والمخلط عاهر بن والى منز والى منزله وهو بالقرب من المسجد؛ فلما وصلوا إليه اختفى منهم، والفي سلامه، والمنفى سلامه، والخط امتزله ،

فلتما أم يظفروا به جعلوا عليه العيون؛ فلمّ كان الليل أخذوه في بعض الدّروب التي قرب منزله، فأنوا به 
إسحاق بن موسى الهادي \_ وهو وليّ العهد بعد عنه إبراهيم بن الهدئي وهو بمدينة السلام - فكلّهه وحاجه
وجع بينه ويين أصحابه، وقال له: حرّضت علينا الناس، وعبت أمرنا! فقال له: إنما كانت دعوق عباسيّة؛
وجع بينه ويين أصحابه، وقال له: حرّضت علينا الناس، وعبت أمرنا! فقال له: إنما كانت دعوق عباسيّة؛
ثم أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة. فلم يقبلوا ذلك منه.
كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة، وأنا أدعوكم إليه الباعل. فأخيرج إلى الناس وقال، قد علمتم ما
وجهه؛ فلم اصنعوا ذلك به قال: المفرور من غررقوه يا أصحاب الحربيّة؛ فأجد فادخل إلى إسحاق، فقيده،
وذلك يوم الأحد. فلم كان المغرور من خررقوه يا أصحاب الحربيّة؛ فأجد فادخل إلى إسحاق، وذلك يوم الأحد. فلم كاما عالم به إسحاق،
وذرّ عليه مثل ما ردّ على إصحاق. وقد كانوا أخذوا رجلاً من أصحاب يقال له عمد الرواعيّ، فضربه إبراهيم،
وذلك يوم الأعد، وقيده وحبسه؛ فلها أخذ سهل بن سلامة حبسره أيضاً، وإدعواً أنه كان دُفع إلى عبسى، وأنّ عبسى
قتله؛ وأغا أشاعوا ذلك تحوّاً من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه؛ فكان بين خروجه وبين أخده وحبسه اثنا

و في هذه السنة شخص المأمون من مَرْ ويريد العراق.

# ذكر الخبر عن شخوصه منها:

ذُك أن علمٌ من موسى من جعفر من محمد العلوي أخبر المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه، وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار، وأنَّ أهل بيته والناس قد نقَموا عليه أشياء؛ وأنهم يقولون إنه مسحور مجنون، وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمَّه إبراهيم بن المهديُّ بالخلافة. فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة؛ وإنما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم، على ما أخبره به الفضل، فأعلمه أن الفضل قد كذَّبه وغشه، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل، وأنَّ الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أحيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك، فقال: ومن يعلم هذا من أهل عسكرى؟ فقال له: يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدّة من وجوه أهل العسكر، فقال له: أدخلهم على حتى أسائلهم عمّا ذكرْت، فأدخلهم عليه؛ وهم يجيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعليّ بن أبي سعيد \_ وهو ابن أخت الفضل \_ وخلف المصريّ، فسألهم عما أخبره، فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل؛ ألا يعرض لهم، فضمن ذلك لهم، وكتب لكلِّ رجل منهم كتاباً بخطه، ودفعه إليهم، فأخبروه بما فيه الناس من الفتن، وبيَّنوا ذلك له، واخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقراده عليه في أشياء كثيرة، وبما موه عليه الفضل من أمر هرثمة، وأنّ هرثمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن أهل بيته، وأنّ الفضل دس إلى هرثمة مَنْ قتله، وأنه أراد نصحه؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبلي في طاعته ما أبلي، وافتتح ما افتتح، وقاد إليه الخلافة مزمومة، حتى إذا وطَّأ الأمر أخرج من ذلك كله، وصُّر في زاوية من الأرض بالرَّقة، قد خُظرت عليه الأموال حتى ضعف أمرُه فشغب عليه جنده، وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك، ولم يجترأ عليه بمثل ما اجترىء به على الحسن بن سهل، وأنَّ الدنيا قد تفتَّقت من أقطارها، وأن طاهر بن الحسين قد تنُوسيَ في هذه السنين منذ قتل محمد في الرَّقة ، لا يُستعان به في شيء من هذه الحروب؛ وقد استعين بمن هو دونه أضعافاً، وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد في بني هاشم والموالي والقواد، والجندُ لو رأوا عزّتك سكنوا إلى ذلك ويخُعُوا بالطاعة.

فلها تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد؛ فلتم أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم، فتعاده علي بن موسى في أمرهم، فتعاده علي بن موسى في أمرهم، وأعلمه ما كان من ضمانه لهم؛ فأعلمه أنه يداري ما هو فيه. ثم ارتحل من مرو فلها أي سرتحس شد أمرهم، وأعلمه ما كان من ضمانه لهم؛ فأعلمه أنه يداري ما هو فيه. ثم ارتحل من مرو فلها أي سرتحس شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحكمام، فضربوه بالسيوف حتى مات؛ وذلك يوم الجمعة لليلين خلتا من شجان سنة التين والمجلعة نفر: أحدهم غالب شبعان سنة التين واستعين الأسود، وقسطنطين الرومي، وفرج الديلمي، وموقى الصقليي، وقتلوه وله ستون سنة وهربوا. فيمث المأمون في طلبهم، وبجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار، فجاء بهم العباس بن الهنيم بن بُرُرُجهر للينوري، فقاروا للمأمون؛ أن أمرتنا بقتله، فأمر بهم فضريت أعناقهم، وقد قيل: إن الذين قتلوا الفضل لما أيخوا مساءهم المأمون؛ فمنهم من قال: إن الي سعيد، ابن أخت الفضل مشهم، ومنهم من أنكر ذلك. وأمر بم فقتلوا. ثم بعث المنورية بنه عبد العزيز بن عمران وعلي وموسى وخلف فساءهم فانكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك إلى الحسن بن سهل لما واسطه، وأعلمه الما صديل عليه من المسية بقتل الفضل، وأنه قد صيره مكانه. ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن في شهر ما حاط عليه من المسية بقتل الفضل، وأنه قد صيره مكانه. ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن في شهر

العراق يوم الفطر، وكان إبراهيم بن المهديّ بالمدائن وعيسي وأبو البطُّ وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال ويغادونه؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قدِم من المدائن، فاعتلّ بأنه مريض، وجعل يدعو في السرّ إلى المأمون؛ على أن المنصور بن ألمهديّ خليفة المأمون، ويخلعون إبراهيم، فأجابه إلى ذلك منصور وحزيمة بن حازم وقوّاد كثير من أهل الجانب الشرقيّ، وكتب المطلب إلى حُميد وعليّ بن هشام أن يتقدّما فينزل حُميد نهر صرصر وعليّ النهروان؛ فلما تحقق عند إبراهيم الخبر خرج من المدائن إلى بغداد، فنزل زَنْدُورْد يوم السبت لأربع عشرة خلت من صفر، وبعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة، فلما أتاهم رسولُه اعتلُّوا عليه؛ فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسي بن محمد بن أبي خالد وإخوته ؛ فأما منصور وخزيمة فأعطوا بأيديها ، وأما المطلب فإن مواليه وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم، وأمر إبراهيم منادياً فنادى: من أراد النهب فليأت دار

المطّلب، فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره، فانتهبوا ما وجدوا فيها، وانتهبوا دورٌ أهل بيته، وطلبوه فلم يظفروا به، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر.

فلما بلغ حيداً وعلى بن هشام الخبر بعث حميد قائداً فأخذ المدائن، وقَطَع الجسر، ونزل بها، وبعث عليّ بن هشام قائداً فنزل المدائن، وأتى نهرَديالي فقطَعه، وأقاموا بالمدائن، وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع، ثم لم يظفر به.

وفي هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل.

وفيها زوَّج المأمون عليَّ بن موسى الرضِيّ ابنته أم حبيب، وزوِّج محمد بن عليّ بن موسى ابنته أم الفضل.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد، فدعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد.

وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسي بن يزيد الجُلُوديُّ، وكان بالبصرة فوافي مكة في أصحابه، فشهد الموسم، ثم انصرف ومضى إبراهيم بن موسى إلى اليمن؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن عليّ بن عيسي بن ماهان.

### ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

ذكر أن مما كان فيها موت عليّ بن موسى بن جعفر.

## ذكر الخبر عن سبب وفاته:

ذُكر أنَّ المامون شخص من سَرَحْس حتى صار إلى طُوس، فليا صار بها أقام بها عند قبر أبيه أياماً. ثم إنَّ عليَّ بن موسى أكل عنباً فاكثر منه، فمات فجاءً؛ وذلك في آخر صفّر؛ فأمر به المامون فدفن عند قبر الرَّشيد، وكتب في شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن عليّ بن موسى بن جعفر مات، ويعلمه ما دخل عليه من الغمّ والمسية بموته؛ وكتب إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موتَ عليّ بن موسى، وأنهم إنما نقّموا بيعته له من بعده؛ ويسالهم الدخول في طاعته. فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظٍ ما يُكتَب به إلى أحد. وكان الذي صلّ على عليّ بن موسى المأمون.

ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يويد بغداد، فلما صار إلى الرَّيّ أسقط من وظيفتها ألفي ألف درهم.

وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل، فلُكر سبب ذلك أنه كان مرض مرضاً شديداً، فهاج به من مرضه تغيّر عقله، حتى شُدّ في الحديد وحيس في بيت. وكتب بذلك قرّاد الحسن إلى المأمون، فاتاهم جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبدالله، ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه.

وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهديّ عيسي بن محمد بن أبي خالد وحبسه.

ذكر الخبر عن سبب ذلك:

ذُكر أن عيسى بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب أحيداً والحسن؛ وكان الرَّسول بينهم محمد بن محمد المحبدي الهاشعيّ، وكان يُلوسول بينهم محمد بن محمد المحبدي الهاشعيّ، وكان يُلوبون أرزاقهم، ومرة يقول: عمله؛ وكان كلّما قال إراهيم: تبيًا للخروج لقتال مُحيد، يعتلَّ عليه بأنّ الجند يريدون أرزاقهم، ومرة يقول: حتى تُدرك الغلّم ؛ وأن الحقيق على أن يدفع إليهم حتى تُدرك الغلّم ؛ في أزل بذلك حتى إذا توقق مما يريد مما بينه وبين الحسن ومُحيد فارقهم، على أن يدفع إليهم إبراهيم؛ فلم كان يوم الحميس، جاء عيسى إلى باب المجمد، فقال للناس: إني قد سالمت مُحيداً، وضمنت له ألاّ ادخل عملى، وضمن لي ألاّ يدخل عملي. ثم أمر أخر مُخذف بناب الجسر وباب الشام، وبلغ إبراهيم أن وما حمن، وقد كان عيسى سال إبراهيم أن يصليًّ

الجمعة بالمدينة ، فأجابه إلى ذلك، فلمّا تكلم عيسى بما تكلم به، وبلغ إبراهيمَ الخبر وأنه يريد أخذه حذر.

وذكر أنَّ هارون أخا عيسى أخير إبراهيم بما يريد أن يصنع به عيسى؛ فالمّ أخبره، بعث إليه أن يأتيّه حتى يناظره في بعض ما يريد، فاعتل عليه عيسى، فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتاه إلى قصره بالرّصافة، فلم ادخل عليه حجب الناس، وخلا إبراهيم وعيسى، وجعل يعاتبه، وأخذ عيسى يعتذر إليه كما يعتبه به، ويتكر بعض ما يقول؛ فلم قرّره بالنياء أمر به فضرب. ثم إنه حبسه واخذ عدّة من قواده فحسبهم، وديث لل منزله، فاخذ أم ولله وصبياناً له صغاراً؛ فحبسهم، وذلك الحليه الحليه بقت من شوال. وطلب خليقة له يقال له العاس فاختفى. فلم يله بلغ حبس عيسى أهل بيته وأصحابه، مثى بعضهم إلى بعض، وحرّض أهل بيته وإخوته الناس على إبراهيم واجتمعوا؛ وكان راستهم عباس خليلة عيسى، بعشهم إلى بعض، وحرّض أهل بيته وإخوته الناس على إبراهيم فاخبر، وأخبر، وأمر بقط الجسر فطردوا كل عامل كان لإبراهيم في الكرخ وغيره، وظهر النساق والشطاق، فقعاوا في المسالح، وكتب عباس لل خيد بساله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد؛ فلما النساق والشطاق، فقعاوا في المسالح، وكتب عباس إلى خيد بساله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد؛ فلا كان يوم الجمعة صلوا في مسجد المدينة اربم ركات، صلى هجم المؤذن بغير خطبة.

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ ، ودعوا للمأمون بالخلافة.

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهيم وعيسى بن محمد بن أبي خالد وحبس إبراهيم إياه، واجتماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهيم، وكتابهم إلى حميد يسألونه المصير اليهم ليسلموا بغداد إليه؛ فذكر النّ حميداً لما آناه كتائهم، وفيه شرط منهم عليه أن يعطي جند أهل بغداد؛ كلّ رجل منهم خمسين درهماً، فالجابهم إلى ذلك، وجاء حتى نزل صَرْصر بطريق الكوفة يوم الأحد، وخرج إليه عباس وقواد أهل بغداد، فلقُوه غَداة الاثنين، فوعدهم ومناهم، وقبلوا ذلك منه، فوعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في الياسرية، على أن يصلوا الجمعة فيدعو للمأمون، ويخملوا إبراهيم، فأجابوه إلى ذلك. فلما بلغ إبراهيمَ الخبرُ أخرج عسى وإخوته من الحبس، وسأله أن يرجع إلى منزله، ويكفيه أمر هذا الجانب، فإلى ذلك عليه.

فلها كان يوم الجمعة بعث عباس إلى عمد بن أبي رجاء الفقيه، فصل بالناس الجمعة، ودعا للمأمون، فلما كان يوم السبت جاء حُمد إلى الباسرية فعرض حُميد جند أهل بغداد، وأعطاهم الخمسين التي وعدهم، فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة، فيعطيهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم، لما كانوا تشامعوا به من علي من هشام حين أعطاهم الخمسين، فقلد بهم، وقطع العطاء عنهم، فقلل هم حميد: لا بيل أزيدكم وأعطيكم سيني دراله أن يقتل حُميدا، فابه إلى ذلك، وأعليكم سيني دراله أن يقتل حُميدا، فإبه إلى ذلك، فعظ سبيله، وأخذ مه تُطلاء، فكلم عيسى الجند أن يعطيهم مثل ما أعطى حميد، فأبوا ذلك عليه؛ فلم كان يويد عمل اعلى حميد، فضرع عيسى وأحوته وقواد أهل الجانب الشرقي، فعرضوا على أهل الجانب الفري أن يزيدُوهم على ما أعطى حميد، فضرع عيسى وأصحابه حتى دخل المعلى حميد، خضرع عيسى وأصحابه حتى دخل المعلى حميد، فضرع عيسى وأنسوا بحين أنه يويد إيراهيم، فناخد ميش فركوا في المسنى، ورجع عيسى واقالوا اللس بدأن الما المائم، أم احتال حتى صار في إيديم شبه الأسرى، فأخرع المائم، أم احتال حتى صار في إيديم شبه الأسين، ورجع ماليةون إلى إبراهيم فانجره الخبر، فاغتم لذلك غمًا شديداً؛ الأسمى، فأخده بعض قائمة لذلك فئم الشديداً؛

وقد كان المطلب بن عبدالله بن مالك اختفى من إبراهيم، فلما قدم حُميد أراد العبور إليه فأخذه المعبّر، فذهب إلى إبراهيم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة، ثم إنه خلّى عنه ليلة الالتين لليلة خلت من ذي الحجّة.

و في هذه السنة اختفى إبراهيم بن المهديّ ، وتغيّب بعد حربٍ بينه وبين حميد بن عبد الحميد، وبعد أن أطلق سعد بن سلامة من حبسه .

#### ذكر الخبر عن اختفائه والسبب في ذلك:

ذُكر أنَّ سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول، وهو عند إبراهيم عبوس؛ فليًا صار حُميد إلى بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم. وكان يدعو في مسجد الرُّصافة كيا كان يدعو، فإذا كان الليل ردَّه إلى حبسه؛ فمكت بذلك إياماً، فأناه أصحابه ليكونوا معه، فقال لهم: الزموا بيوتكم، فإني أرَّزًا هذا \_ يعني إبراهيم وقواده أن كان ليلة الاثين لليلة خلت من ذي الحجَّة خلى سبيله، فذهب فاختفى، فلم رأى أصحاب إبراهيم وقواده أن حُميداً قد نزل في أرجاء عبدالله بن مالك، تحوّل عامتهم إليه، وأخذوا له المدائن؛ فليًا رأى ذلك إبراهيم، أخرج جمع من عنده حتى يقاتلوا، فالتقوا على جسر نهر ديّالى، فاقتلوا، فهزمهم حُميد، فقطعوا الجسر، فتبعهم أصحابُه حتى ادخلوهم بيوب بغداد، وذلك يوم الحنيس لانسلاخ ذى القعدة.

فلها كان يوم الأضحى أمر إيراهيم القاضي أن يصلي بالناس في عيساباذ، فصل بهم فانصرف الناس، واختفى الفضل بن الربيع، ثم تحوّل إلى حُميد، ثم تحوّل عليّ بن ربطة إلى عسكر حُميد، وجعل الهاشميون والقوّاد يلحقون بخميد واحدا، بمد واحد؛ فلما رأى ذلك إيراهيم أسقِط في يديه، فشقّ عليه. وكان المطلب يكانب حميداً على أن يأخذ له الجانب الشرقيّ، وكان سعيد بن الساجور وأبو البطّ وعبدويه وعدّة معهم من القواد يكانبون عليّ بن هشام، على أن يأخذوا له إبراهيم؛ فلمّا علم إيراهيم بأمرهم وما اجتمع عليه كلّ قوم من أصحابه، وأنهم قد أحدقوا به، جعل يُداريم، فلما جنّه الليل اختفى ليلة الأربعاء لثلات عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين، وبعث المطلب إلى حميد يعدلمه أنه قد أحدق بدار إيراهيم هو وأصحابه؛ فإن كان د داد فلنائه.

وكتب ابن الساجور واصحابه إلى عليّ بن هشام، فركب ُعيد من ساعته؛ وكان نازلًا في أرجاء عبدالله، فأن باب الجسر، وجاء عليّ بن هشام حتى نزل غهر بَيْنَ، وتقدّم إلى مسجد كُوثر، وخرج إليه ابن الساجور واصحابه، وجاء المطلب إلى مُحيد، فلقوه بباب الجسر، فقرّيهم وتوقدهم ونبّاهم أن يُعلم المأمون ما صنموا، فأقبلوا إلى دار إبراهيم، وطلبوه فيها فلم بجدوه، فلم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم؛ حتى كان من أمره ما كان.

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختفى وتحوّل إلى منزله وظهر، وبعث إليه حُميد، فقرّبه وأدناه، وحمله على بغل، ورده إلى أهله؛ فلم يزل مقيهاً حتى قدم المأمون، فأتاه فأجازه ووصله، وأمره أن يجلس في منزله.

وفي هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءها، وكان غاب أكثر من ثلثيها، وكان انكسافها ارتفاع النهار، فلم يزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت.

فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة وأحَدَ عشر شهراً واثني عشر يوماً.

| 161                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| وغلب عليَّ بن هشام على شرقيّ بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها، وصار المأمون إلى مَمذان في |  |
| آخو ذي الحجة .                                                                                |  |

وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن عبدالله بن سليمان بن عليّ.

# ثم دخلت سنة أربع ومائتين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فممّا كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق، وانقطاع مادّة الفتن ببغداد.

ذكر الخبر عن مقْدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه:

ذُكر عن المأمون أنه لما قدم جُرجان أقام بها شهراً، ثم خرج منها، فصار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، أيّاماً، ثم خرج منها، فحمار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، أيّاماً، ثم خرج منها، فحمار إلى النهروان ، وذلك يوم السبت، فأقام فيه ثمانية أيام، وخرج إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس، فسلموا عليه ، وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرقة ، أن يوافية إلى النهروان ، فوافاه بها ، فلمّا كان السبت الاخر دخل بغداد ارتفاع النهار، لازيع عشرة ليلة بقيت من صفر سنة أربع ومائتين ، ولبساسه ولبساس أصحابه ، أقبيتهم وقلانسهم وطراداتهم وأعلامهم كلّها الحضرة . فلما قدم نزل الرّصافة ، وقدم معه طاهم، فأمره بنزول الحيرانية مع وطراداتهم وأعلامهم كلّها الحضرة . فلما قدم نرل الرّصافة ، وقدم معه طاهم، فأمره بنزول الحيرانية مع عسكره أن يقيم في صحكره ؛ فكانوا بختلفه وألى المامون في كلّ يوم ؛ ولم يكن بلاحل عليه احد إلا في الثياب الحضر، ولبس ذلك أمل بغداد وبنو هاشم أجمون ، فكانوا يخرقون كلّ شيء يرونه من السواد على إنسان إلا المنشرة عن المنابق المنابق من المنابق المام عاصة القلسوة؟ فإنه كان يلبسها الواحد بعد الواحد على حوف ووجل ؛ فأما قباه أو علم فلم يكن احد بهترىء أن التلسيم مناشم وولد العباس عاصة . وللسن الخوشيم ، ولبست الخضرة . وكتب إليه في ذلك قواد المام .

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه، فكان أوّل حاجة سأله أن يطرح لبساس الحضرة، ويرجع إلى لبس السوادوزيّ دولة الآباء؛ فليّا وأى طاعة الناس له في لبس الحُضرة وكراهتهم لها، وجاء السّبت قعد لهم وعليه ثياب شُخصٌر، فلها اجتمعوا عنده دعا بسُواد فلبسه، ودعا بخلُعة سواد فالبسها طاهراً، ثم دعا بعدّة من قواده، فالبسهم أقبية وقلانس سوداً؛ فلها خرجوا من عنده وعليهم السواد، طرح سائر القواد والجند لبُس الحضرة، وليسوا السّواد، وذلك يوم السبت لسبع بقين من صغر.

وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين، ثم مزّقت.

وقيل: إنه لم يزل مقيهاً ببغداد في الرّصافة حتى بنى منازل على شطّ دجلة عند قصره الأول؛ وفي بستان موسى. سنة ۲۰۶

وذكر عن إبراهيم بن العباس الكاتب، عن عمرو بن مسعدة، أن أحمد بن أبي خالد الأحول قال: لما قدمنا من شحراسان مع المأمون وصرنا في عقبة كلوان ـ وكنت زميله ـ قال في: يا أحمد، إني أجد رائحة العراق، فأجب بغير جوابه، وقلت: ما أحلقه؟ قال: ليس هذا جوابي، ولكني أحسبك سهوت أو كنت مفكراً، قال: قلت: نعم يا أمير المؤمين، قال: فيم فكرت؟ قال: قلت: يا أمير المؤمين، فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا خسون ألف دوهم، مع فتنا غلبت على قلوب الناس، فاستعلبوها، فكيف يكون حالانا إن هاج ماتج، أو تحرّك متحرّك! قال: فأطرق مليًّا، ثم قال: صدقت يا أحمد، ما أحسن ما فكرت، ولكني أخبرك؟ الناس على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظالم، ومظلوم، ولا ظالم ولا مظلوم ؛ قاما الظالم فليس يتوقع إلا عفرتا وإمساكتا، وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بنا، ومن كان لا ظالى ولا مظلوماً فيئه يسعه، فوالله ما كان ال

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الحُمسين؛ وكانوا يقاسمون على النصف، واتخذ القضيز الملجم ــ وهو عشرة مكاكيك بالكُوك الهارون" ـ كيلا موسّلا.

وفي هذه السنة واقع بحيى بن معاذ بابك، فلم يظفر واحد منهما بصاحبه.

ووتي المأمون صالح بن الرشيد البصرة، ووتي عبيدالله بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن عليّ بن أبي لب الحَرْمِين .

وحبِّ بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن.

١٠٢ المالية ال

## ثم دخلت سنة خمس ومائتين

### ذكر الخبر عها كان في هذه السنة من الأحداث

فمن ذلك تولية المامون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصىَ عمل المشرق؛ وقد كان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشُّرط وجانبي بغداد ومعاون السواد، وقعد للناس.

## ذكر الخبر عن سبب توليته:

وكان سبب توليته إياه تحراسان والمشرق، ما ذكر عن حماد بن الحسن، عن بشر بن غياث المريسي، قال: حضرتُ عبد الله المأمون أنا وشعامة ومحمد بن أبي العباس وعليّ بن الهيشم، فتناظروا في التشييم، فنصر محمد بن أبي العباس الإمامة، ونصر عليّ بن الهيشم الزيدية، وجري الكلام بينها؛ إلى أن قال عمد لعليّ: يا تبعليّ، ما أنت والكلام أقال: فقال المأمون - ركان متكنا فجلس: الشتم عيّ، والبذاء لؤم؛ إننا قد أبحثنا الكلام، وأظهرنا المقالات، من قال بالحق حدناه، ومن جهل ذلك وقفناه، ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما يجب فاجعلا بينكم أصلاً، فإنّ الكلام فورع؛ فإذا افترعتم شيئاً رجعتم إلى الأصول. قال: فإنا نقول: لا إله إلا العافق وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام، وتناظرا بعد ذلك. فأعاد عمد لعليّ بمثل المقالة الأولى، فقال له عليّ: والله لولا جلالة بجلسه وما وهب الله من راقته، ولولا ما نهى عنه لأموقتُ جينك و يحسبك من جهلك غلسك المنز بالدية.

قال: فجلس المأمون ــ وكان متكتاً ـ فقال: وما غُسلك المنبر؟ النقصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك؟ لولا أن الحاليفة إذا وهب شيئاً استحيا أن يرجع فيه لكان أقرّب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسك، قم وإياك ما عدت .

قال: فخرج محمد بن أبي العباس، ومضى إلى طاهر بن الحسين. وهو زوج أخته ـ فقال له: كان من لمنتج كيت وكيت؛ وكان يُحجب المأمون على النبيذ فتح الحادم، وياسر يتولى الحِلّي، وحسين يسقي، وأبو مريم علام معيد الجوهري يختلف في الحواتج . فركب طاهر إلى الدار؛ فنحل فتح، فقال: طاهر إلى الدار؛ فنحل فتح، فقال: طاهر وطلا، فأحله في يله ليس من أوقاته، الذن له: فدخل طاهر فسلم عليه، فود عليه السلام، وقال: اسقوه وطلا، فأحله في يله اليمني، وقال له: اجلس، فخرج فشربه ثم عاد، وقد شرب المأمون رطلاً آخر، فقال: اسقوه ثانياً، ففعل كفعله الأول، ثم دخل، فقال له المأمون: اجلس، فقال يا أمير المؤمنين؛ ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيّد، فقال له المأمون: ذلك في مجلس العامة، فأصا مجلس الخاصة فطلق، قال: وبكى المأمون، وتفرغوت عيناه، فقال له طاهر: يا أمير المؤمنين؛ لم تبكي لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلاد،

واذعن لك العباد، وصرتَ الى المحبَّة في كلَّ أمرك. فقال: أبكي لامر ذِكرُه ذلُّ، وستو، حزن، ولن يُخلُّر أحد من شُخِر؛ فتكلَّم بحاجة إن كانت لك، قال: يا أمير المؤمنين، محمد بن أبي العباس أخطأ فأتِلُّه عثرتُه، وارض عنه. قال: قد رضيت عنه، وأمرتُ بصلته، ورَددتُ عليه مرتبته؛ ولولا أنّه ليس من أهل الأنس لاحضرتُه.

قال: وانصرف طاهر، فاعلم ابن أبي العباس ذلك، ودعا بهارون بن جبغويه؛ فقال له: إن للكتاب عشيرة، وإن أهل خُراسان يتعصّب بعضهم لبعض؛ فخذ معك الاثمانةالف درهم، فأهلو الحسين الخادم ماثني الف، وأعط كاتب عصرة، فاعلو الحسين الخادم ماثني الف، وأعط كاتب عصرة بالمعلون المن الخادم ماثني تعذى قال: يا حسين استفي، قال: لا والله لأستينك أو تقول لي: لم بكيّ عال: فغل عليه عاد عن راصك عصين، وكيف غُنِيّ بهذا حتى سائتني عنه! قال: لا يتعرف بلك، قال: يا حسين هو أمر أن خرج من راصك تتناك، قال: يا حسين هو أمر أن خرج من راصك تتناك، قال: يا حسين هو أمر أن خرج من الملك، وناك، فالذي الموجودة على المعرف المنال له: إن الناء مني السي بكره. قال: فاخبر حسين طاهراً بذلك؛ وكب طاهر إلى أحد بن أبي خالد إلى المالون، ففال كن ين بضائح، فغيني عن عينه، فقال له: إن الناء مني ليس بضائح، فغيني عن عينه، فقال له: الفال: فلكّ على قال: ما غمن على المالون، فقال: ما غمن خارجة من التول قصطلمه، فقال له: لقد تكرت فيها كون فيه، قال: فمن ترى قال طاهر بن الحسين، خارجة من التول قصطلمه، فقال له: لقد تكرت فيا كورت فيه، قال: فمن ترى قال طاهر بن الحسين، قال: ولم يتناه على بن ماشم، فحمل إليه في كلّ يوم ما آنام فيه مائة الف. فقال شهراً، فحمل إليه على كلّ يوم ما آنام فيه مائة الف، الفي غمل إلى صاحب خراسان.

قال أبو حسان الزيادي: وكان قد عقد له على خُراسان والجبال من حلوان إلى خُراسان، وكان شخوصُه من بغداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة سنة خمس وماتين، وقد كان عسكر قبل ذلك بشهوين، فلم يزل مقياً في عسكره. قال أبو حسان: وكان سبب ولايت فيها اجتمع الناس عليه أن عبد الرحمن المُلُّوعيّ جمع جموعاً بنسابور ليقاتل بهم الحوورية بغير أمر والى خراسان، فتحوَّلوا أن يكون ذلك لاصل عمله عليه. وكان غسان بن عبّاد يتولى خواسان من قبل الحسن بن سهل، وهو ابن عم الفضل بن سهل.

وذكر عن عليّ بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه إلى خُواسان وولايته لها، ندبه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبت، فقال: حاربتُ خليفة، وسقتُ الحالاقة إلى خليفة، وأومر بمثل هذا! وإنما كان بنيفي أن توجّه لهذا قائداً من قرّادي؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر.

قال: وخرج طاهر إلى خواسان لما تولّاها، وهو لا يكلم الحسن بن سهل، فقيل له في ذلك، فقال: ما كنت لاحرً, عقدة عقدها في في مصاومته .

وفي هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من الرَّقة، وكان أبوه طاهر استخلفه عليها، وأمره بقتال نصر بن شبّت، وقدم يحيى بن معاذ فولاء المامون الجزيرة.

وفيها ولّى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينيّةَ وأفربيجان ومحاربة بابك. وفيها مات السرىّ بن الحَكَم بمصر، وكان واليها.

| سنة ٢٠٥ | \0 |
|---------|----|
|---------|----|

وفيها مات داود بن يزيد عامل السند، فولاً ها المأمون بشر بن داود على أن يجمَل إليه في كلُّ سنة ألف ألف درهم.

وفيها ولَى المأمون عيسى بن يزيد الجُلوديّ محاربة الزُّطِّ.

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى تحراسان في نبي القعدة، وأقام شهرين حتى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابوري المطرّعيّ بنيسابور، فشخص ووافي التُغرُّرُيّة الشُرُوسَةَ.

وفيها أخذ فرج الرُّخَّجيِّ عبد الرحمن بن عمار النيسابوريِّ .

وحَجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن، وهو والي الحَرمين.

## ئم دخلت سنة ست ومائتين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

. فمما كان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور عمارية الزُّطُّ وأعمال البصرة وكُور دجلة واليمامة والبحرين .

وفيها كان المدّ الذي غرق منه السواد وكَسْكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها.

وفيها نَكَبَ بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالد.

وفيها ولَّى المأمون عبد الله بن طاهر الرَّقة لحرب نصر بن شَبَث ومُضَرٍّ .

ذكر الخبر عن سبب توليته إياه:

وكان السبب في ذلك - فيها ذكر ـ أن يجيى بن معاذ كان المأمون ولأه الجزيرة؛ فعات في هذه السنة، واستخلف ابنه أحمد على عمله، فذكر عن يجيى بن الجسن بن عبد الحالق، أنَّ المأمون دعا عبد الله بن طاهر في شهر مضان، فقال بعض: في سنة ست. وقال بعض: في سنة ست. وقال بعض: في سنة ست. وقال بعض: في سنة سعر، فلها دخل عليه، قال: يا عبد الله أستخبر الله منذ شهر، وأرجو أن يخير الله لي، ورأيت الرّجل يصف ابنه ليطرّبه لرأية ويه، وليوفعه، ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك، وقد مات يحيى بن معاذ، واستخلف ابنه احمد بن يحيى، وليس بشيء، وقد رأيت توليفك مُضر وعاربة نصر بن شبّث، فقال: السمع والطاعة يا أميرً المؤمنين، وأرجو أن يجمل الله الحيرة لأمير المؤمنين وللمسلمين.

قال: فعقد له، ثم أمر أن تقطع حبال القصارين عن طريقه، وتُسَخَّى عن الطرقات المظالّ، كيلا يكون في طريقه ما يردَّ لواءه، ثم عقد له لواء مكتوباً عليه بصُفرة ما يكتب على الألوية، وزاد فيه المأمون: ويا منصور،، وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله؛ ولما كان من غذ ركب إليه الناس، وركب إليه الفضل بن الربيع؛ فأقام عنده إلى الليل؛ فقام الفضل، فقال عبد الله: يا أبا العباس، قد تفضّلت وأحسنت، وقد تقدّم أبي وأخوك إلى ألاً اقطّع أمراً دونك، وأحتاج أن أستطلع رأيك، وأستضيء بمشورتك؛ فإن رأيتُ أن تقيم عندي إلى أن نُفطر فافعل.

فقال له: إن لي حالات ليس يكنني معها الإنطار ها هنا. قال: إنَّ كنت تكره طعام أهل خُراسان فابعث إلى مطبخك يأتون بطعامك، فقال له: إن في ركعات بين العشاء والعَنَمة، قال: ففي حفظ الله؟ وخرج معه إلى صحر: داره يشاوره في خاصَّ أموره. وقيل: كان خروج عبد الله الصحيح إلى مُصْر؛ لقتال نصر بن شبث بعد خروج أبيه إلى خراسان، بستّة أشهر.

وكان طاهر حينَ ولى ابنُه عبد الله ديار ربيعة، كتب إليه كتاباً نسخته:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عليك بتقوى الله وحدة لا شريك له، وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعينك، والزم ما ألبسك الله بم المسافة بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه؛ وموقوف عليه، ومسؤول عنه؛ والعمل في ذلك كله بم يعصمك الله، وينجبك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه؛ فإنّ الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرّأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك المدل عليهم، والقيام بحقه وحدوده فيهم، واللمن بسيلهم، وإخال الرّاحة عليهم في معايشهم، ومؤاخلك بم فرض عليك من ذلك، وموقفك عليه، وشمالك عنه، ومُثيبك عليه عليه تمنّ الخرّت؛ فقرِّ لذلك فكرُك ومقلك وبمسرك ، ولا يُشغَلك عنه شاغل؛ فإنه رأس أمرِك، وملاك شأنك، أنّ لما من قلك الله دلشك.

وليكن أوّل ما تلزم به نفسُك، وتَسب إليه فعالك؛ المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الحمس، والجماعة عليها بالناس قبَلك في مواقيتها على سنبها؛ في إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله فيها، وترتّل في قراءتك، وتمكّن في ركوعك وسجودك وتشهدتك، ولتصدق فيها لربك نبنًك. واحضض عليها جماعاً من ممك وتحت يدك، واداب عليها فإنها تأثّر بالمغروف وتغيّم عن المنكر. ثم أثيغ ذلك الأخذ بسُمن رسول الله على المنابرة على خلائقه، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده؛ وإذا ورد عليك أمر فاستمن عليه باستخارة الله تقوله ولؤرم ما أنزل الله في كتابه؛ من أمر ونهيه، وصلاله وحرامه، والتمام ما جامت به الأثار على النبي على تمه من يعد يا من العدل فيها أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد. وآثر الفقد أم وأمله، والمناب له، أما الله والعللب له، ويرتا الله والعللب له، ويام على والملب له؛ والمناب المنابق والمربة على والمربة على والمربة على والمربة على والمربة بله المنابق والمربة على والمربة على والمربة على المواجدة بلم ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك، والهنة لسلطانك، والأناسة بك والفلة بعدلك.

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها؛ فلبس شيء أبينَ نفناً، ولا أحضر أمناً، ولا أجمّ فضلاً من القصد: والقصدُ داعة إلى الرشد، والرشد دليل على النَّوفيق، والتوفيق منقاد إلى السَّمادة. وقوامُ الدين والسنن الهاديا بالاقتصاد، فآثره في دنياك كلها، ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة، ومعا، الرَّشد فلا غايةً للاستكثار من البرّ والسعي له؛ إذا كان يُطلب به وجه الله ومرضاته، ومرافقة أوليائه في دا. كراته.

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزّ، ويحصَّن من الذنوب، وإنك لن تحوط نفسك ومَنّ يليك ولا تستصلح أمورُك بأفضلَ منه، فأنه واهتدبه، تتمّ أمورك، وتؤدّد مقدرتُك، وتصلح خاصتَك وعامتك. وأحسن الظنّ بالله عَزْ رجلَّ تستقمُ لك رعيّتك، والنمس الوسيلة إليه في الأمور كلّها تستدم به النمم عليك؛ ولا تُنهض أحداً من الناس فيها تولِّيه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإنَّ إيقاع التَّهم بالبرآء والظنون السيئة بهم ماثم. واجعل من شأنك حسن الظنّ باصحابك واطرد عنهم سوه الظنّ بهم، وارفضه عنهم يُعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم. ولا يجدنَ عدو الله الشيطان في أمرك مغفراً، فإنه إنما يكتفي بالقليل من وُهنك فيدخراً, عليك من الغَم في سوء الظنّر ما ينفصك لذاذة جشك.

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة ورَاحة، وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به النّاس إلى عيّنك والاستفامة في الأمور كلها لك. ولا يمنفك حسن الظنّ بأصحابك والراقة برعيّنك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة للرّعيّة والنظر فيا يقيمها ويصلحها؛ بل لتكن المباشرة المحرور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤتاتهم أثر عندك مما سوى ذلك؛ فإنه أقوم للدين،

وأحيا للسنة. وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرّد بتقويم نفسك تفرّد من يعلم أنهمسؤولُحيا صنع، وجمزي بما أحسن، وماخوذ بما أساء؛ فإن الله جمل الدين حرّزاً وعزّاً، ورفع من أتبعه وعزّزه، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهجّ الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم، وما استحشّو. ولا تُعَطَّلُ ذلك ولا تهاون به. ولا تؤخرٌ عقوبة أهل العقوبة؛ فإنّ في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك.

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة، وجانب الشُّبَ والبدعات، يسلَمُ للك دينك، وتقم لك مروءتال. وإذا عاهدتَ عهداً فقب به، وإذا وعدت الحبر فانجزه؛ واقبل الحسنة، وادفع بها، واغمض عن عيب كُلُّ ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزُّور، وابغض أهلَّه، وأقص أهلَ النميمة؛ فإنَّ أوّل فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب؛ لأن الكذب رأس المأثم، والزُور والنميمة خاتمها؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقيم الهليمها أمر.

وأحبّ أهلَ الصدق والصلاح، وأعن الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء، وصل الرّجِم، وابتغ بذلك ويجّه الله وعزّة أمره، والتمس فيه ثوابه والدار الأخرة.

واجتنب سوة الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك، وأظهر برامتك من ذلك لرعيّنك؛ وأنحم بالعدل سياستهم، وقم بالحقّ فيهم ويالمعرفة التي تشهى بك إلى سبيل الهدى. واملُك نفسك عند الغضب، وأثر الوقار والحُلّم، وإيّاك والحُلّة والطُّرة والعُرور فيما أنت بسبيله.

وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي، وقلة اليقين بالله وحده لا شريعك له. وأخلص لله النيخ فيه واعلم أن الملك له يعطيه من يشاء، ويزعه من يشاء، ولن تجد تغير النعمة وحلول التقمة إلى أحد أسرع منه الى حلة النعمة من أصحاب السلطان والمسوط لهم في الدولة إذا كفوراك كورا بنعم الله وإحسانه، واستطالوا بما أتاهم الله من فضله. وفع عنك شرّه نفسك. ولتكن ذخائرك وكنورك التي تذخر وتكنز البرّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرّعية، وعصارة بلادهم، والتفقد لأمورهم، والحفظ لدهمايهم، والإغاثة لملهوفهم.

واعلم أن الأموال إذا كثُرت وُذَخَرتُ في الحزائن لا تشمر؛ وإذا كانت في إصلاح الرَّعبة وإعطاء حقوقهم وكفّ الثونة عنهم نمتُ وربتُ، وصلَحت به العامة، وتزيّنت الولاة: وطاب به الزمان، واعتقد فيه العزّ والمُتعة؛ فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووقرَّ منه على أولياء أمير المؤمنين قبَلك حقوقهم، ٧٠٨ . . سنة ٧٠٨

وأؤف رعينك من ذلك حصصَهم، وتعهّد ما يصلح أمورهم ومعايشهم؛ فإنك إذا فعلتُ ذلك قرّت النعمة عليك، واستوجبتَ المزيد من الله، وكنتَ بذلك على جبابة خراجك وجمع أموال رعينًك وعملك أقدّر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك، وأطيب أنفساً لكلِّ ما أردت.

فاجهد نفسك فيها حددتُ لك في هذا الباب، ولتعظم حسبتك فيه؛ فإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرَهم وأثبهم عليه. وإياك أن تنسيّك الدنيا وغرورُها هولَ الآخرة فتتهاون بما يحقّ عليك؛ فإنّ التهاون يوجب التفريط، والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى، وارحُ الثوابُ؛ فإنَّ الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا، وأظهر لديك فضلَه؛ فاعتصم بالشكر، وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحساناً، فإنّ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين؛ وقضّ الحقّ فيها حمل من النّعم، والبس من العافية والكرامة. ولا تحقرنَ ذنباً، ولا تمايلن حاسداً، ولا ترحمنَ فاجراً، ولا تصلنَ كَفُوراً، ولا تداهننّ عدوًا، ولا تصدقن نماماً، ولا تأمنن غداراً؛ ولا توالين فاسقاً، ولا تتبعن غاوياً، ولا تحمَدن مرائياً، ولا تحقر ن إنساناً، ولا تردن سائلاً فقيراً، ولا تجيبن باطلا، ولا تلاحظن مضحكاً، ولا تخلفن وعداً، ولا ترهبن فُجّراً، ولا تعمِلزً، غضباً، ولا تأتينٌ بذخاً، ولا تمشينٌ مَرحاً، ولا تركبنّ سفهاً، ولا تفرّطنٌ في طلب الآخرة، ولا تدفع الأيام عياناً، ولا تغمضنٌ عن الظالم رهبةً أو مخافة، ولا تطلبنُّ ثواب الآخرة بالدنيا. وأكثرُ مشاورةَ الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلْم، وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرَّأي والحكمة، ولا تُدخلنّ في مشورتك أهل الدِّقة والبخل، ولا تسمَّعنَّ لهم قولًا؛ فإنَّ ضرَرهم أكثر من منفعتهم. وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في أمر رعبتك من الشح. واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ، قليل العطّية؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلاّ قليلًا ؛ فإن رعيّتك إنما تعتقد على محبّتك بالكفّ عن أموالهم وترك الجور عنهم، ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطيّة لهم، فاجتنب الشحّ، واعلم أنه أول ما عَصيّ به الإنسان ربّه، وأن العاصي بمنزلة خزي؛ وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحٌّ نفسه فَاوِلْئُكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ (١)؛ فسهَّل طريق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كلهم من نيَّتك حظًّا ونصيباً، وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فاعدده لنفسك خُلقاً، وإرض به عملاً ومذهباً.

وتفقّد أمور الجند في دواويتهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم، ووسّع عليهم في معايشهم؛ ليُذهب بذلك الله فاقتهم، ويقومَ لك أمرهم بويزيد به قلويهم في طاعتك وأمرك خلوصاًوانشراحاً، وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيّته رحمةً في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته ويرّه وتوسعته؛ ونزايل مكروه إحدى البليّين باستشعار تكملة الباب الآخر، ولزوم العمل به تلّق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً.

واعلم أنَّ القضاء من الله بلكان الذي ليس به شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعدل عليــه الأحوال في الارض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل، تصلح الرعيَّة، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤدَّى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقــوم الدين، وتجري السنن والشرائم، وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء.

واشتدَّ في أمر الله، وتورَّع عن النَّطَف وامض لإقامة الحدود، وأقلل العجلة، وأبعد من الضَّجر والقلق،

<sup>(</sup>١) سورة التغابين : ١٦ .

سنة ٢٠٦

واقنع بالقُسْم، ولتسكن ربحك، ويقرّ جدُّك، وانفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسددُ في منطقك، وأنصف الحصم، وقف عند الشُّبهة، وأبلغ في الحجة، ولا يأخذُك في أحدِّ من رعبتك عاباة ولا عاماة، ولا لوم لائم، وتثبّت وتأنّ، وراقب وانظر، وتذبرٌ وتفكر، واعتبر، وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية، وسلّط الحقّ على نفسك، ولا تُسرعنّ إلى سفك دم وفإن الدماء من الله يمكان عظيم ـ انتهاكاً لها بغير حقها.

وإنظر هذا الحراج الذي قد استفادت عليه الرعية، وجعله الله الإسلام عزاً ورفعة، والاهله سعة ومنعة، ولعدة وعلوهم حَيِّناً وعِظاً، والاهل الكفر من معاهدتهم ذلاً وصَغاراً، فورَّعه بين أصحابه بالحق والعدل، والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرف، وعن غيل لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا أحدٍ من خاصتك. ولا تأخذ منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفن امراً فيه شطط. واحمل الناس كلهم على مراً الحق؛ فإن ذلك أجمع الأفنهم والزم لرضا العامة. واعلم الك بجعلت بولايتك عنازاً وحافظاً وراعياً، وإغاسمي المعلى عملك وعبّلك؛ لا ثلث راعهم وشهمهم : تأخذ بنهم ما العطول عن عليهم والمواجعة وقيمهم وتشهمهم، تأخذ بنهم ما العطول عن عليه والمرابع المناسخة والم اللازمة لك في القلدت والسيد والحيرة باللهم السياسة والقفاف، ووسع عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتنبير والتجربة والحيرة بالعمل والعلم بالسياسة والقفاف، ووسع عليهم في أمراف؛ فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت واسند إليك، ولا يشغلك عنه شاغل، ولا يصوفك عنه صارف؛ فإنك مق آثرته وقحت فيه بالوجب استدعيت به فدرت الخيرات بللك، وفضت العمارة بناحيثك، وظهر الحقيف في كورك، فكثر عرابك، واعنت على الصلاح، فقرت بذلك على ارتباط جندك، وإرضاء العامة يؤامة العلماء فيهم من نفسك، وكنت عمود السياسة، مرضي عمد مغية أمرك إن شاء الله.

واجعل في كلّ كورة من عملك أميناً بخبرك أخبارَ عمالك، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كلّ عامل في عمله، معاين ّ لامره كلّه. وإن اردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك؛ فإن رأيت السُّلامة في والعافية، ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه؛ وإلا فتوقف عنه. وراجع أهل البصر والعلم، ثم خلد فيه عدّته؛ فإنه ربما نظر الرجل في أمرٍ من أمره قد واتأه على ما يبوى، فقوّاه ذلك وأعجب، وإن هم ينظره، وإن هم الملكه، ونقض عليه أمرً»

فاستعمل الحرِّم في كلِّ ما أردت، وياشره بعد عون الله بالقوّة، وأكثر استخارة ربَّك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخّرة لغلِك؛ وأكثر مباشرته بنفسك؛ فإن لغلِّد أموراً وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخّرت. وأعلم أنَّ اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخّرت عمله اجتمع علبك أمر يومـين، فشغلك ذلك حتى تعرض عنه؛ فإذا امضيتَ لكلَّ يوم عملهُ أرضّتَ نفسَك ويذنك، وأحكمت أمور سلطًائك.

وانظر أحراراً الناس وفوي الشرف منهم ، ثم استيقن صفاء طويتهم وتبذيبَ مودتهم لك ، ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم وأحسن إليهم ، وتعاقد أهلَ البيوتات بمن قد دخلت عليهم الحاجة ، فاحتمل مؤذتهم ، وأصلح حالهم ؛ حتى لا يجدوا لحلتهم مسًاً . وأفرذ نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ، ومن لا يقدر على وفع مظلمة إليك . والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه ؛ فأسأل عنه أحقى .٦٠ الله ٢٠٦

مسألة ، ووكل بامثاله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك ، لتنظر فيها بما يصلح الشرهم . وتعاهد ذري الباساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال اقتداءً بأمير المؤمنين أعرق الله ، في العَمَلُف عليهم ، والصلة لهم ، ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة . وأجير للأضراء من بيت المال ، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لاكثره في الجراية على غيرهم ، وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقولاً معلوا جهوة على المعلوا جهوة المعلوا بيت المال ، وأعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل الرفتي منهم ، وربعا برم المتصفح لاحور الناس سرف في بيت المال ، وإعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل الرفق منهم ، وربعا برم المتصفح لاحور الناس على يرد عليه ، ويشخه وزياً برم المتصفح لاحور الناس على يرد عليه ، ويشخه ويشا فواب الأجل ، كالذي يستقبل ما يقرّبه لهل الله ، ويلتمس رحبته به . وأكثر الإذ للناس عليك ، وأبرز لهم وجهك ، وسكن لهم أحراسك ، وإنتفض لهم جناحك ، وأبرز لهم وجهك ، وسكن لهم أحراسك ، وإنتفض لهم جناحك ، وأطهر م بشرك ، والناس المساسة وعليت نفس ، والمنس المساحة وعليت نفس ،

واعبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة؛ ثم اعتصم في أحوالك كلّها بأمر الله ، والوقوف عند عبيّته ، والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ؛ واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ، ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يجمع عُمالًك من الأموال وينفقون منها . ولا تجمع حراماً ، ولا تنفق إسرافاً ، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم . وليكن هواك أتباع السنن وإقامتها، وإيثار مكارم الأمور ومعاليها؛ وليكن أكرم تُخلائك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عبياً فيك لم تمنمه هيئك من إنهاء ذلك إليك في سرّ، وإعلامك ما فيه من النقص، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك.

وانظر عمّالك الذين بحضرتك ركتًابك ، فوقّتُ لكلّ رجل منهم في كلّ يوم وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته ، وما عنده من حواثج عمالك ، وأمر كورك ورعيتك ، ثم فرّغ لما يورده عليك من ذلك سمعك ويصرك وفهمك وعقلك ، وكرّر النظر إليه والتدبيرله ؛ فهاكان موقفك للحزم والحق فامضه واستخر الله فيه ، وما كان غمالغاً لذلك فاصرفه إلى التبتّ فيه ، والمسألة عنه .

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهنم بمعروف تأتيه إليهم ، ولا تقبل من أحد منهم إلاّ الوفاء والاستقامة والعرّن في أمور أمير المؤمنين ، ولا تَضَعنَ المعروف إلاّ على ذلك .

وتفهم كتابي إليك ، وأكثر النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره ، فإن الله مع الصلاح وأهله ؛ وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله رضاً ولدينه نظاماً ، ولاهله عزّاً وتمكيناً ، وللذمة والملة عدلاً وصلاحاً

وأنا أسال الله أن يحسن عونك وتوفيقك ووشدك وكلاءك ، وأن يُنزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يجعلك أفضل مثالك نصيباً ، وأوفرهم حظاً ، وأسناهم ذكراً ، وأمراً ، وأن يهلك علوك ومَنْ ناوأك ويغى عليك ، ويرزقك من رعيتك العافية ، ويحجز الشيّطان عنك وساوسه ، حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق ، إنه قريب بجيب .

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبدالله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه ، وتدارسوه وشاع أمره ، حتى بلغ المأمون فذها به وقرى، عليه ، فقال : ما بقًى أبو الطيّب شيئاً من أمر الدين والدنبيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيّضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلاّ وقد احكَمه ، وأوصى به وتقدم ؛ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال .

وتوجُّه عبدالله إلى عمله فسار بسيرته ، واتبع أمره وعمل بما عهد إليه .

وفي هذه السنة ولى عبدالله بن طاهر إسحاق بن إيراهيم الجسرين، وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشُّرط وأعمال بغداد؛ وذلك حين شخص إلى الرَّقة لحرب نصر بن شبث.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن ، وهو والى الحرمين .

سنة ٢٠٧

### ثم دخلت سنة سبع وماثتين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروجُ عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ببلاد عكّ من اليمن يدعو إلى الرضيّ من آل محمد ﷺ .

ذكر الخبر عن سبب خروجه :

وكان السبب في خروجه أنّ العمال باليمن أساؤوا السيرة، فبايعوا عبد الرحمن هذا، فلها بلغ ذلك المأمون رَجّه اليه ويدا الله في حسكر كثيفي ، وكتب معه بأمانه ، فحضر دينار بن عبدالله الموسم وحجّ ، فالمأمون وخبه الله الموسم وحجّ ، فلما فرغ من حجّه سار إلى اليمن حتى أن عبد الرحمن ، فبعث إليه بأمانه من المأمون ؛ فقبل ذلك ، وذخل ووضع يده في يد دينار ، فخرج به إلى المأمون ، فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه ، وأمر بأسخم بلبس السواد ؛ وذلك يوم الحميس لليلة بقيت من ذي القعدة .

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين.

ذكر الخبر عن وفاته :

ذكر عن مطهّر بن طاهر ، أنّ وفاة ذي اليمينينكانت من حمّى وحرارة أصابته ، وأنه وُجد في فراشه ميتّاً .

وذكر أن عمّيه عليّ بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب ، صارا إليه يعودانه ، فسألا الخادم عن خبره ...
وكان يغلّس بصلاة الصبّح ـ فقال الخادم وهو نائم لم يتبه ، فانتظراه ساعة ، فلما انبسط الفجر ، وتأخّر عن
الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة ، أنكرا ذلك ، وقالا للخادم : أيقظه ، فقال الحادم : لست
أحسرُ على ذلك ، فقالا له : اطرق لنا للنحل إليه ، فلخلا فوجداه ملتقاً في دُواج ، قد أدخله تحمه ، وشلّه
عليه من عند رأسه ورجليه ، فحركاه فلم يتحرّك ، فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات . ولم يعلما الوقت الذي
توفيًّ فيه ، ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ وسألا الحادم عن خبره وعن آخر ما وقف عليه منه ؛ فلكر
أنه صلى المغرب والعشاء الاخوة ، ثم النقل في دُواجه . قال الحادم : فسمعتُه يقول بالفارسية كلاماً وهو
إذ وذَكرك يتزمرُّ ين وَيَلْ ، ؛ تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضاً إلى الرَّجلة .

وذُكر عن كالثوم بن ثابت بن أبي سعد ـ وكان يكنى أبا سعدة ـ قال : كنت على بَريد خُراسان ، وبجلسي يوم الجمعة في أصل المنبر ، فلما كان في سنة سبع وماتين ، بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين ، حضرت الجمعة ، فصعد طاهر المنبر ، فخطب ، فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسلك عن الدَّعاء له ، فقال : اللهمُّ أصلح سنة ۲۰۷

أمة عمد بما أصلحت به أولياءك ، واكفيها مؤونة من بغى فيها ، وحشد عليها ، بلم الشعث ، وحقن الدّماء ، وإصلاح ذات البين . قال : فقلت في نفسي : أنا أول مقتول ؛ لأن لا أكتم الجبر ؛ فانصرفت واغتسلت بغسل الموق ، والتررت بإزار الموق ، ولبست قميصاً ، وارتدبت رداء ، وطرحت السواد ، وكتبت إلى المامون . قال : فلم صلى العصر دعاني ، وحدّث به حادث في جفن عينه وفي ماقه ، فخرّ ميناً ، قال : فخرج طلحة بن طاهر ، فقال : ردّوه ردّوه ـ وقد خرجت ـ فردّوني ، فقال : هل كتبت بما كان ؟ قلت : نعم ، قال : فكتب بوفاته ، وأعطاني خسمانة ألف ومائي ثوب ، فكتبت بوفاته ويقيام طلحة بالجيش .

قال : فوردت الخريطة على المأمون بخلمه غذوة ، فدعا ابنَ أبي خالد فقال له : اشخص : فأتِ به - كها زعمت ، وضمنت ـ قال : أبيتُ ليلتي ، قال : لا لعمري لا تبيت إلا على ظَهُر . فلم يزل يناشده حتى أذن له في المبيت . قال : ووافت الحريطة بموته ليلًا ، فدعاه فقال : قدمات ، فمن ترى ؟ قال : ابنه طلحة ، قال : الصواب ما قلت ، فاكتب بنوليت . فكتب بذلك ، وأقام طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين بعد موت طاهر ، ثم توفيً ، ووفي عبدالله خُراسان ـ وكان يتولى حرب بابك ـ فاقما بالدينور ، وربِّحه الجيوش ، ووردت وفاة طلحة على المأمون ؛ فبعث إلى عبدالله يجيى بن أكثم يعزّيه عن أخيه ويهنته بولاية خراسان ، ووفي علّ بن هشام حرب بابك .

وذكِر عن العباس أنه قال : شهدت مجلساً للمأمون ، وقد أتاه نعيّ الطاهر ، فقال : لليدين وللفم ! الحمد لله الذي قدّمه وأخَّه نا .

وقد ذُكر في أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول ؛ والذي قيل من ذلك ؛ أنّ طاهراً لما مات - وكان موته في جادى الأولى - وتب الجند ، فانتهبوا بعض خزائته ، فقام بأمرهم سلام الأبرش الحمعي ، فأمر فاعطوا رزق ستة أشهر . فصير المامون حمله إلى طلحة خليفة لعبدالله بن طاهر ، وذلك أنّ المأمون ولى عبدالله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله - وكان مقياً بالزَّقة على حرب نصر بن شبّت - وجمع له مع ذلك الشام ، وبعث إليه بعهده على خُراسان وعمل أبيه ، فوجّه عبدالله أخاه طلحة بخراسان ، واستخلف بجداية السام إسحاق بن إبراهيم ، وكاتب المامون طلحة باسمه ، فوجّه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خُراسان للقيام بأمر طلحة ، وأسركاوس بن خاداخره وابنه الفضل ، وبعث بها إلى المأمون ، ووهب طلحة لابن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعروضاً بالغي ألف ، ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد بن أبي خالد خسمائة الف درهم .

وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهاروئي أربعين درهماً إلى الحمسين بالقفيز الملحَم .

وفي هذه السنة وُلِّيَ موسى بن حفص طبرستان والرُّويان ودُنْباونْد .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد .

١٦٤ ......١٦٤

## ثم دخلت سنة ثمان ومائتين

## ذكر الخبر عبًا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من خُواسان إلى كرمان ممتنعاً بها ، ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه ، فقدِم به على المأمون ، فعفا عنه .

وفيها ولَّى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ قضاءَ عسكر المهديّ في المحرّم .

وفيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء فأعفِيَ ، ووليّ مكانه إسماعيـل بن حمّاد بن أبي ة .

وفيها عُزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وُلَّيه فيها في شهر ربيع الأول ، ووليّه بشر بن الوليد الكنديّ ، فقال بعضهم :

ياليها الصلك الصوحة ربّه قاضيك بشر بن الوليد حمار يَفِي شَهادَةَ مَن يَدِينُ بِما بِهِ ويَعُدُ عدلاً مَن يعقولُ بِأَنَّهُ شَهِعٌ يُحيط بِجسمه الأقطارُ ويعَدُ عدلاً مَن يعقولُ بِأَنَّهُ شَهَا ، ومات الفضل بن الربيم في ذي القعدة.

وحجٌ بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد .

## ثم دخلت سنة تسع وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من حصر عبدالله بن طاهر نصر بن شبَّث وتضييقه عليه ؛ حتى طلب الأمان ، فذُكر عن جعفر بن محمد العامريّ أنه قال : قال المأمون لثُمامة : ألا تدلُّني على رجل من أهل الجزيرة له عقل ويبان ومعرفة ، يؤدّى عني ما أوجّهه به إلى نصر بن شبّث ؟ قال : بلي يا أمير المؤمنين ، رجل من بني عامر يقال له جعفر بن محمد ، قال له : أحضرنيه ، قال جعفر : فاحضرني ثمامة ، فادخلني عليه ، فكلَّمني بكلام كثير ، ثم أمرني أن أبلِغه نصر بن شبَث . قال : فأتيت نصْراً وهو بكفرعَزُون بسَووج ، فأبلغته رسالتَه ، فاذعن وشرط شروطاً ، منها ألا يطأ له بساطاً . قال : فأتيتُ المأمون فأخبرته ، فقال : لا أجيبه والله إلى هذا أبداً ، ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي ؛ وما باله ينفر مني ! قال : قلتُ : لجرْمه وما تقدُّم منه ، فقال : أثراه أعظم جُوماً عندي من الفضل بن الربيع ومن عيسي بن أبي خالد ! أندري ما صنع بي الفضل ! أحد قوَّادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى به لي أبي ، فذهب به إلى محمد وتركني بمرُّ و وحيداً فريداً وأسلمني ، وأفسد على أخى ، حتى كان من أمره ما كان ؛ وكان أشدّ على من كلّ شيء . أندري ما صنع بي عيسي بن أبي خالد ! طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي ، وذهب بخراجي وفيشي ، وأخرب على دياري ، وأقعد إبراهيم خليفة دوني ، ودعاه باسمي . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، أثاذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال : تكلم ، قلتُ : الفضل بن الربيع رضيعكُم ومولاكم ، وحال سلفه حالكم ، وحال سلفكم حـاله ، تـرجع عليــه بضروب كلُّها تردُّك إليه ، وأما عيسي بن أبي خالد فرجُلٌ من أهل دولتك ، وسابقتُه وسابقة مَنْ مضي من سلفه سابقتهم ، ترجع عليه بذلك ؛ وهذا رجل لم تكن له يد قطَّ فيُحْملُ عليها، ولا لمن مضى من سلفه ، إنما كانوا من جند بني أمية . قال : إن كان ذلك كها تقول ، فكيف بالخَنق والغيظ ؛ ولكني لستُ أقلع عنه حتى يطأ بساطى ، قَال : فأتبت نصراً فأخبرته بذلك كله ، قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت ، ثم قال : ويلي عليه ! هو لم يقوَّ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه . يعني الزَّط . يقوى على حَلْبة العرب!

فذُكر أن عبدالله بن طاهر لما جاده القتال وحصره وبلغ منه ، طلب الأمان فاعطاه ، وتحوّل من معسكره إلى الرّقة سنة تسع وماتين ، وصار إلى عبدالله بن طاهر ، وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبدالله بن طاهر جيوشه كتاباً يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته ، فلم يقبل ، فكتب عبدالله إليه ـ وكان كتاب المامون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة :

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبَّث قد عرفتَ الطاعة وعزَّها ويَرُّد ظلها وطيب مَرْتعها وما في خلافها من

7.9 2

النَّدَم والحَسَار ، وإن طالت مدّة الله بك ، فإنه إنما كُيل بن يلتمس مظاهرة الحُجّة عليه لتقع عبَرة بالهالها على قدّر اصرارهم واستحقاقهم . وقد رأيتُ إذكارُك وتبصيرك لما رجوتُ أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك ؟ فإنّ الصدق مددق والباطل باطل ؛ وإنما القول بمخارجه ويأهدا الذين يُعتَوْن به ، ولم يعاملك من عمّال أمير الموسنين أحد أنفع لك في مالك من خطائك مني ؟ فيأي المد وينك ونفسك ؛ ولا أحرص على استنفاذُك والانتياش لك من خطائك مني ؛ فيأي أول أو أخر أو يسطّة أو إمرة إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين ! تأخذ أمواله ! وتتولى دونه ما ولأه الله ، وتريد أن تبيت آمنا أو مطمئنا ، أو وادعاً أو ساكناً أو هادئاً ! فرعا لم السرّ والجهيم ، لذن لم تكن للطاعة مراجعاً ويا خانعاً ، استويل وصَمّ الماقبة ؛ ثم الإبدانُ بك قبل كلّ عمل ، فإنّ قرون السيطان إذا لم تُقطع كانت في الارض فتنة ونساداً يميراً ، ولاطأن تجن معي من أنصار الدولة كولعل رعاع أصحابك ، ومن تلفظه بلله ، وأن قالله بلكه ، ومن لفظه بلله ، ونفت عشيرته ؛ لسوء موضعه فيهم . وقد أعذر من انضوى إلى حوّرتك من خُرّاب الناس ، ومن لفظه بلله ،

وكان مقام عبدالله بن طاهر على نصر بن شبّث محارباً له ـ فيها ذكر ـ خس سنين حتى طلب الأمان ؛ فكتب عبدالله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيّق عليه ، وقتل رؤساء مَنْ معه ، وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه ، فامره ان يكتب له كتاب أمان ، فكتب إليه ، أماناً نسختُه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ؛ فإن الإعذار بالحق حجة الله المقرون بها النصر ، والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العرق ، ولا يزال المعلنز بالحق ، المحتج بالعدل في استفتاح أبواب التأميد ، واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى يفتح الله وهو خير الفائحين ، ويمكن وهو خير الممكنين ، ولحست تعدو أن تكون فيها لهجت به أحد ثلاثة : طالب دين ، أو ماتمس دنيا ، أو متهوراً بطلب الفلية ظلماً ؛ فإن كنت للدين تسعى بما تصنع ، فارضح ذلك لامير المؤمين بغنتم قبوله إن كان حقاً ، فامعموي ما همته الكبرى ، ولا غايد القصوى إلاّ الميل مع الحقّ حيث مال ، واوزيال مع الحقّ حيث مال ، على المناون عين غين المؤمين عنتم إلى المنتحقه وإن كنت للدنيا تقصد ، فاعلم أمير المؤمين غابات فيها ؛ والأمر المدي المتحققه وإن عظم ، المناون عمداً عبد من حمة ملكوا مثل طريقك كانوا أقوى يداً ، واكثف بعداً ، واحد بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن عمداً عبده روسوله على وضمانه لك في دينه وفرته الصفح عن سوالف جرائمك ، ومتقدمات جرائوك ، وانزالك ما تستأدل المرة والرديد من وارائحه من والنه م والمدلام ، والسلام .

ولما خرج نصر بن شبث إلى عبدالله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخرِّبها .

وفي هذه السنة ولَى المأمون صدقة بن عليّ المعروف بزريق أومينيّة وأذّريبجان ومحاربة بابك ، وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإسكافي ، ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندي إلى بغداد ، ثم رجع إلى الحُوّريّة ، فأسره بابك ، فولَى إيراهيم بن الليث بن الفضل التجييّ أذّريبجان . سنة ٧٠٩ - ٢٠٠ و سنة صالح بن العباس بن محمد بن عليّ ، وهو والي مكة . وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن عليّ ، وهو والي مكة . وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم ، وكان ملكه تسم سنين ، وماكنت الروم عليهم ابنه

توفيل بن ميخائيل .

## ثم دخلت سنة عشر وماثتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وصول نصر بن شبّت فيها إلى بغداد ، وجة به عبدالله بن طاهر إلى المأمون ، فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر ، فانزله مدينة أبي جعفر ووكّل به من يحفظه .

وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ، الذي يقال له ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الأفريقيّ ومالك بن شاهي وفرج البغواريّ ومنّ كان ممهم تمن كان يسمى في الليعة لإبراهيم بن المهديّ ، وكان المذي اطلعه عليهم وعمل ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران المقطّريُّ أن فارسل إليهم المأمون يوم السبت - فيا ذكر - فحس خلون من صغر سنة عشر وماتين ؛ فامر المأمون بإبراهيم بن عائشة أن يقام ثلاثة أيام في الشمس على باب دار المأمون ، ثم ضربه يوم الثلاثاء بالسياط ، ثم حسبه في المطبّق ، ثم ضرب مالك بن شاهي وأصحابه ، وكتبوا للمأمون أسياء منّ دخل معهم في هذا الأمر من القواد والجند وسائر الناس ، فلم يعرض المأمون لأحد عن كتبوا له ؛ ولم يأمن أن يكونوا قد قدفوا أقواما بُراء ، وكانوا أتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا خرج الجند يتلقون نصر بن شبث ، فغير يهم فأخِدا ، ودخل تصر بن شبث بعد ذلك وحده ؛ ولم يوجّه إليه أحدً من الجند ، فأنول عند إسحاق بن إيراهيم ، ثم حُول إلى مدينة أبي جعفو .

وفيها أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر ، وهو متنقب مع امراتين في امرأة ؛ أخده حارس أسود ليلا ، فقال : من أنتن ؟ وابن تردن في هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم - فيها ذكر - خاتم ياقوت كان في يده ، له قدر عظيم ، ليخلهين ، فلها نظر الحارس إلى الحاتم استراب بين ، وقال : هذا خاتم رسول له شأن ، فرفعها ألى صاحب المسلحة ، فأمرهن أن يُسفرن ، فتمنع إبراهيم ، فجيده صاحب المسلحة ، فبدت لحيته ، فرفعه ألى صاحب الجسر فعرفه ؛ فذهب به إلى باب المأمون ، فغيده صاحب المسلحة ، فامرهن أن يُسفرن ، فتمنع إبراهيم ، فعيده موالمجلس فعرفه ؛ فذهب به إلى باب المأمون ، فاعلم بالاحتفاظ به في الدار ؛ فلها كان غداة الأحد أنهد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند ، وصيروا المقنعة التي كان منتحفًا بها في صدره ، ليراه الناس ويعلموا كيف أخذ . فلها كان يوم الحميس حرّله المأمون إلى منزل أحمد بن أبي خالد فحبسه عنده ، من المحرب على سبيله ، وصيره عند أحمد بن أبي خالد ، وصير معه أحد بن يجيى بن معاذ وخالد بن يخيفي بن معاذ وخالد بن غين بن معاذ وخالد بن غين بن معاذ وخالد بن غين بن معاذ وخالد بن غينطرنه .

وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه .

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه :

كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الأفريقي ورجلين من الشُطار ، يقال لاحدهما أبو مسمار وللآخر عمّار ، وفرج البغواري ومالك بن شاهي وجاعة معهم مَن كان سعى في البيعة الإبراهيم ؟ بعد أن شُريوا بالسياط ما خلا عماراً ، فإنه أومن لما كان من إقراراه على القوم في الملئق، فرفع بعض أهل الملئق أنهم يريدون أن يشغّبوا وينقبُوا السجن - وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدّوا باب السجن من داخل فلم يذكوا أحداً يدخل عليهم - فلما كان الليل وسمعوا شعبهم ، بلغ المأمون خبرهم ، فركب إليهم من ساعت بنقسه ، فدعا بهؤلاء الأربعة فضرب أعناقهم صبراً ، وأسمعه ابن عائشة شتاً قبيحاً ، فلما كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل ؛ فلها كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة ، فكُفُن وصلى عليه ، ودفن في مقابر قريش ، وأنزل ابن الأفريقي فدفن في مقابر الحيورة وركن ،

وذكر أن إيراهيم بن المهدئ لما أخلد صبريه إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد - وأبو إسحق عند المأمون -فحُمل رديفاً لفرج التركيّ ؛ فلم أدخل على المأمون قال له : هيه يا إيراهيم ! فقال : يا أميرًا المؤمنين ، وليّ الثار محكم في القصاص ، والعفو أقرب للتقوى ، ومن تناوله الاغترار بما مُدّ له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جملك الله فوق كل ذي ذنب ، كها جعل كلَّ ذي ذنب دونك ؛ فإن تعاقب فيحقَّك ، وإن تعفّ فيفضلك ، قال : بل اعفو يا إبراهيم ، فكبّر ثم خرَّ ساجداً .

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو يختف، فوقع المأمون في حاشية رقعته: والقُدرة تذهب الحفيظة، والندم توية، وينهجا عفو الله، وهو اكبر ما نساله، فقال إبراهيم يملح المأمون:

يا خير من ذَمَلَت يمانية به وأبر من ذَمَلَت يمانية به وأبر من خبد الإله على النفى عسل الفوارع ما أطعت فإن تَهج منفظ أحيراً وسا يخشى العبدي المباني وأمي فعدية وسنيه منا ألين المكنفة الله ي سراتني ما ألين المكنفة الله ي سراتني للمسالحات أحا ججلت وللتعلق فيداؤك إذ تضل معاذي أسلا لفضلك والفواضل شيمه فيداؤك إذ تضل معاذي بين لمن أسلا يعن ين سليم فيداؤلا إلا الملا عن العقيق بسليم المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي عن المعادي الإالمان عن المعاون عن مشال

بعد الروسول لأس ولطامع عيدنا أأفراك بحدي صادع فالصاب يُمزِع بالسَّمام الناقع وقبيت تكلوهم بقلب حاشع من كُلُّ مُعضِلة ورسب واقع وأبياً رؤوفاً للفقيد القائم وألوة منك بفضل حمر واسع وألوة منك بفضل حمر واسع رفقت بناءك بالمحل البافع فسم النفوس من الفقال البافع فسم النفوس من الفقال الباخ وعديل عالية كقوس النازع بعد الهاض الوقي عظم الطالع جعد الهاض الوقي عظم الطالع جعد الأكثرة من محديق راكح موقت أسيابها إلا يسيئة طالع فوقت أسط أي حقو المهالك عالي ورم عالم القابر المتواضع ورم عالم القابر المتواضع في منازع بي في الماس القابر المتواضع في منازع المنازع المن

فرَحمتُ أطفالا كأفراخ القبطا وَعَطَفت آصِرةً علي كما وَعَى الله يعملم ما أقدولُ فيأسها ما إن عصيتك والغُواة تَقُدوني حق إذا علقت حَبّائيلُ شقوتي لم أَدُّرِ أَنَّ لمشيل جُرويي عَاقراً ردَّ الحياةَ عليَّ بعمد ذَمَاهها ردَّ الحياةَ عليَّ بعمد ذَمَاهها تَحَمِّ مِن يَدِ لك لم تَحَدثُتي بها أصياك مَن وَلاك أطولُ مُسلَقِ أماميتها عضواً إلىَّ همنيشةً أن بتها عضواً إلى همنيشةً إن أنت جدت بها على تكن لها إن اللي قسم الخلافة خارها إن اللي قسم الخلافة خارها

فَلَكُو أَن المَّامُونَ حِينَ انشده إيراهيم هذه القصيدة، قال: أقول ما قال يوسف لاخوته: ﴿ لا تَتْرِيبُ عَلَيُّكُمُ النِّيْنَ يَغَفِّرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوْ أَرْحَمُ الرَّاجِينَ﴾(٢).

وفي هذه السنة بني المأمون ببُورَان بنت الحسن بن سهل في رمضان منها.

ذكر الخبر عن أمر المأمونِ في ذلك وما كان في أيَّام بنائه:

ذُكر أنَّ المأمون لما مشي إلى فم الصَّلح إلى معسكر الحسن بن سهل، حل معه إسراهيم بن المهدي، وشخص المأمون من بغداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران، واكباً زورقاً، حتى أرسي على باب الحسن؛ وكان العباس بن المأمون قد تقد اتَّحَد الله على وكان العباس بن المأمون قد تقد اتَّحَد الله على شاطىء وجلة، بني له فيه جوسق؛ فلم عالية العباس ثنى رجله لينزل، فسلف عليه الحسن وهو راكب. ثم امر أن ثن رجله الحسن لينزل، فقال له العباس: بحق أمير المؤمنين لا تنزل؛ فاعتنقه الحسن وهو راكب. ثم أمر أن يقدم إليه والحسن والعباس. وويان المأمون في وقت العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة عشر وماتين، فأفطر هو والحسن والعباس. ودينار بن عبدالله قائم على رجله حقى فرغوا من الإفطار، وغسلوا ليميم، فدعا المأمون بشراب، فأي بجام ذهب فصب فيه وشرب، ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لائم لم يكن يشرب قبل ذلك؛ فغمز دينار بن عبدالله الحسن، فقال له الحسن؛ يا أمير المؤمنين، شعد الحسن؛ لائم لم يكن يشرب قبل ذلك؛ فغمز دينار بن عبدالله الحسن، فقال له الحسن؛ يا أمير المؤمنين، أشربه بإذلك وأمرك؟ فقال له المأمون؛ لولا أمري لم أمدد يدي إليك، فأعبد الجام فشريه. فلما كان في الليلة الثالثة دخل الناسين، فلما كان في الليلة الثالثة دخل على بودان، وعندها عدونة وأم جعفر وجدتها؛ فلم اجلس المامون معها نثرت عليها جدتها ألف درة كان في ويات في بودان، وعندها هما مدونة وأم جعفر وجدتها؛ فلم الحس المامون معها نثرت عليها جدتها ألف درة كانت في

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٩٢ .

سنة ۲۱۰ ..... ۲۱۰ ....

صيئية ذهب، فأمر المامون أن تجمع، وسالها عن عدد ذلك الدرّكم هوا؟ فقالت: ألف حبّه، فامر بمدّها فقصت عشراً، فقال: با أمير المؤمنين؛ إنما نُثر لناخذ، قال: ردّها فإن أخلفها عليك، فردّها. وجمع المامون ذلك الدرّ في الانية كما كان، فوضع في حجرها، وقال: هذه نحلتك، وسَلِي حوائجك؛ فامسكت. فقالت هاجذتها: كلمي سيدك، وساله حوائجك فقد أمرك، فسألته الرّضا عن إبراهيم بن المهدي، فقال: قد نعلت، وسالته الإذن لامّ جعفر في الحيّم، فاذن لها. والبستها أم جعفر البَدَنة الأمريّة؛ وابتنى بها في ليلته، وأوقد في تلك اللبلة شمعة عبر، فيها أربعون سنًا في تورذهب. فأنكر المأمون ذلك عليهم، وقال: هذا سَرْف؛ فلها كان من الغددعا بإبراهيم بن المهديّ فجاء يمثي من شاطى، دِجلة، على مُبطئةً ملحم، وهو معتمّ بعمامة، حتى دخل؛ فلم زُفع السترعن المامون ربى بنفسه، فصاح المأمون: يا حمّ، لا بأس عليك، فدخل فسلم عليه تسليم الخلافة، وقبل بله، وأنشد شعره، ودعا فعاح علم علمه خلعة ثانية، ودعا له بركب وقلده سيفاً، وخرج فسلم الناس، وردَّ إلى موضعه.

وَذَكُر أَنَّ لللمونَ أقام عند الحسن بن سهل صبعة غشر يوماً يعدُ لد في كل يوم لجيع مَنَّ معه جمع ما يُحتاج إليه، وأنَّ الحسن خلع على القوّاد على مراتبهم، وحملهم ووصلهم؛ وكان مبلغ التفقة عليهم خمين الف الف درهم. قال: وأمر الملمون غسان بن عباد عند متصرفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من بالر فارس، وأقطعه الصُّلح ضحيلت إليه على المكان؛ وكانت معدة عند غسان بن عباد، هجلس الحسن فقرقها في قوّاده، وأصحابه وحشمه وخدمه؛ فلمّا انصرف الممون شيّعه الحسن، ثم رجم إلى فم الصّلح.

فلُكُّر عن أحمد بن الحسن بن سهل، قال: كان أهلنا يتحدَّثُون أنَّ الحسن بن سهل كتب رقاعاً فيها أساء ضياعه، ونثرها على القوّاد وعلى بني هاشم؛ فمَنَّ وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضَيَّعة بعث فتسلمها.

وذكر عن أبي الحسن على بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب، قال: حدّثني الحسن بن سهل يوماً بأشياء كات في أم جعفر، ووصف رجاحة عقلها وفهمها، ثمّ قال: سأها يوماً للمرن بفم الصُّلع حيث خرج إلينا عن النفقة على يُوران، وسال حمدونة بنت فضيض عن مقدار ما انفقت في ذلك الأمر. قال: فقالت حمدونة: أنفقت خسمة وعشرين الف الف، قال: فقالت أم جعفر: ما صنعت شيئاً، قد أنفقت ما بين حسة وثلاثين الف الفيل من الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل الفيل المنافقة على المنافقة في المنافقة في المنافقة في العاجل إلى أن المنافقة على العاجل إلى أن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن العاجل إلى أن المنافقة عن العاجل إلى أن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن العاجل إلى أن المنافقة عن أمّ جعفر فنحلتها يُوران.

وروى علىّ بن الحسين أنَّ الحسن بن سهل كان لا ترفع الشُّورعنه، ولا يوفع الشُّمع من بين يديه حتى تطلع الشمس ويتبيّها إذَّا نظر إليها. وكان متطيّراً بحبّ أن يقال له إذا دخل عليه: انصرفنا من فرح وسرور، ويكره أن يذكر له جنازة أو موت أحد. قال: ودخلتُ عليه يوماً فقال له قائل: إن عليّ بن الحسين أدخل ابنه الحسن اليوم الكتّاب، قال: فداع في وانصرفت، فوجدت في منزلي عشرين ألف درهم همةً للحسن وكتاباً بعشرين الف درهم. قال: وكان قد وهب لم من أرضه بالبصرة ما قرّع بخصين ألف دينار، فقبضه عنّي بُغا 1. IVY

الكبير، وأضافه إلى أرضه.

وذكر عن أبي حسان الزياديّ أنه قال: لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل، أقام عنده أياماً بعد البناء ببُوران، وكان مقامه في مسيرِه وذهابه ورجوعه أربعين يوماً. ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلتُ من شوال.

وذكر عن محمد بن موسى الحُوارزميّ أنه قال: خرج المامون نحو الحسن بن سهل إلى فم الصُّلح لثمانٍ خلون من شهر رمضان، ورحلَ من فم الصُّلح لتسع بفين من شوال سنة عشر وماثتين.

وهلك مُميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة؛ وقالت جاريته عَذَل:

مَنْ كَانَ أَصْبَح يَسِومَ الفطرِ مُغْسَطاً فَمَا غَبْطُنا بِه والله محمدودُ أو كنان متنظراً في الفنطر سَيِّدةُ فيإن سَيِّدنا في النسرْبِ ملحدودُ وفي هذه السنة افتتح عبدالله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيدالله بن السرق بن الحكم.

> ذكر الخبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الرَّقة إلى مصر وسبب خروج ابن السرى إليه فى الأمان

ذكر أن عبدالله بن طاهر أنا فرغ من نصر بن شبت الكفيلية، ووجّهه إلى المآمون فوصل إليه ببغداد كتب المكون يأمره بالمصير إلى مصر؛ فحدّتني أحمد بن عمد بن تخلد، أنه كان يومند بمصر، وأن عبدالله بن طاهر لما قرّب منها، وصار منها على مرحلة، قلم قائداً من قواده إليها ليرتاد لمسكره موضعاً يمسكر فيه، وقد خندق ابن السري عليها خندقاً، فاتصل الخبر بابن السري عن مصير القائد إلى ما قرب منها، فخرج بمن استجاب له من أصحابه إلى القائد الذي كان عبدالله بن طاهر وجهه لطلب موضع مسكره؛ فالتقى جيش ابن السري وقائد عبدالله وأصحابه وهم في قلّه، فجال القائد وأصحابه جولةً، وأبرد القائد إلى عبدالله بريداً نجبره بخبره وخبر ابن السري، فحمل رجاله على البغال؛ على كل يغل رجاين بالنها وادواتها، وجنبوا الحيل، واسرعوا السير حتى لحقوا القائد وابن السري؛ فلم تكن من عبد الله وأصحابه الإحملة واحدة حتى انبزم ابن السري عن الخندق، فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على وأصحابه، وسنته على المندق على المناسبة، وانهزم أبن السري، فد اختل الفسطاط، وأغلق على نفسه بعض في الخندق كان أكثر عن قتله الجند بالسيف، وانهزم ابن السري، المدخل الفسطاط، وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيها المناسبة ومن فيها الباب، وحاصره عبدالله بن طاهر؛ فلم يعاوده ابن السري الحرب بعد ذلك حتى خرج إليه ألمانان.

وذكر عن ابن في القلمين، قال: بعث ابسن السري إلى عبدالله بن طاهر لما ورد مصرٌ ومانعه من دخولها بألف وَصِيف ووصيفة؛ مع كلّ وصيف الف دينار في كيس حرير، وبعث بهم ليلاً. قال: فردّ ذلك عليه عبدالله وكتب اليه: لو قبلت هديّتك نهاراً لقبلتُها ليلاً ﴿بل النم بهديُّيكم تَفْرَخُون ۞ الْرَجْعَ إِلَيْهِمُ فَلنَائِينَاتُهُمُ بِجُنُّودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَلْحُوجِمُهُمْ مِنهَا أَوْلَةً وَهُمْ صَاخِرُونَ ﴾ (٢) قال: فحينتا. طلب الأمان منه، وخرج إليه.

وذكر أحمد بن حفص بن حمر، عن أبي السمراء، قال: خرجنا مع الأمير عبدالله بن طاهر متوجّهين إلى

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ٣٦ ـ ٣٧ .

مصر؛ حتى إذا كنا بين الرُّملة ودمشق؛ إذا نحن باعرابيّ قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعبر له أؤرق، فسلّم علينا فرددنا عليه السلام. قال أبو السمراء: وأنا وإسحاق بن إيراهيم الرافقيّ وإسحاق بن أبي ربعيّ، ونحن نساير الأمير، وكناً يومئذ أفره من الأمير دوابّ، واجود من كُساً. قال: فجعل الأعرابيّ ينظر في وجوهنا، قال: فقلتُ: يا شيخ؛ قد ألحُمّت في النظر، أعرفت شيئاً أم أنكرته؟ قال: لا والله ما عرفتُكم قبل يومي هذا، ولا أنكرتُكم لسوم أراه فيكم؛ ولكني رجلً حسن الفراسة في الناس، جيّد المعرفة بهم، قال: فأشرت له إلى السحاق بن أبي ربعيّ، فقلت: ما تقول في هذا؟ فقال:

> عليه وتسأديب العسرَاقِ مُنسيرُ عليمُ بتقسِيطِ الخسراج بعيسيرُ

له حركاتٌ قد يشاهِدُنَ أَنَّه ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقيّ، فقال:

أرى كاتباً داهي الكتابة بين

يُحِبُّ الهدايا، بالرَّجال مَكورُ تُحبَّرُ عنهُ أَنَّه لَوزيرُ

ومُـ ظهر نُسْكِ ما عليه ضميسرُهُ إخسالُ سهِ جُنِساً وبُخسلاً وشيمَـةً ثم نظر إلى وانشأ يقول:

يكونُ لــهُ بــالقــرْبِ منــهُ ســرورُ فــبغضُ نــلإيــم مــرَّةُ وســمــيــرُ

وهمذا نمديدم لمللاً ميسر ومويسً إخماله لملاشعمار والعملم رَاويماً ثم نظر إليه الأمير وأنشأ يقول:

فَمَا إِنْ لَهُ فَيَمَنْ رَأَيْتُ نَظِيرُ ووجه بإدراكِ النجاح بـشِيرُ به عـاشُ ممرُوفٌ وماتَ نكيرُ لـنـا وَالـدُ بَـرٌ بـنـا، وأمـيرُ وهدا الأمير المرتبى سيب كف ب عليه يداء من جمال وهيسة لقد عصم الإسلام منه بدابي ألا إنما عبد الإليوبين طاهر

قال: فوقع ذلك من عبدالله أحسَن موقع، وأعجبه ما قال الشيخ، فأمر له بخمسمالة دينار، وأمره أن صحيه.

وذكر عن الحسن بن يحيى الفهوئي: قال: لقينا البُطين الشاعر الحمصيّ، ونحن مع عبدالله بن طاهر فيها بين سَلَميّة وجمس، فوقف على الطريق، فقال لعبدالله بن طاهر:

بابن في الجود طاهر بن الحسين بابن في الشُرتين في اللُمُحوّيين لر إذا فاضَ مُسزيت الرُجَحوَيسن له إذا كنشُ حاله بالفَيْسَيْن أيُّ فعتق أتمى من المجانبَيْن للزُّرت ومُصحب ومُحسين به وأن تعلُّوا على الشُفَالِين مُردَّعباً مُرجَّباً وأهدالاً وسهالاً مُردَّعباً مُررِّعباً مُررِّعباً وأهدالاً وسهالاً وسهالاً وسهالاً وسهالاً مرجباً بمن تقده البحث الميامون أليده الله أنت غَرْب وذاك فسرق مقيماً أنت غَرْب وذاك فسرق مقيماً أن تنالا ما ناتُعما في قديم

قال: من أنت ثكلتك أمك! قال: أنا البُطّين الشاعر الحمصيّ، قال: اركب يا غلام وانظر كم بيناً؟ قال: قال: سبعة، فأمر له بسعة آلاف درهم أو بسبعمالة دينار، ثم لم يزل معه حتى ذخلوا مصر والإسكندرية، حتى انخسف به وبدايته غرجٌ، فمات فيه بالإسكندرية.

وفي هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية \_ وقيل كان فتحه إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين ـ وأجلَى مَنْ كان تغلّب عليها من أهل الاندلس عنها .

### ذكر الخبر عن أمره وأمرهم :

حديثي غير واحد من أهل مصر، أنَّ مراكبُ أقبلت من بحر الروم من قبل الأندلس، فيها جاعة كبيرة أيام شغل الناس قبلهم بفته الجماعة كبيرة أيام شغل الناس قبلهم بفت الجماعة بوعد رجل المستخدية، حتى أرسوا مراكبهم بالإسكندرية، ورئيسهم يومئذ رجل يدغى أبا حفص؛ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر. قال في يونس بن عبد الأعل: قدم علينا من قبل المشرقة، قد خلب على كلّ ناحية من بلادنا غالب، والناس منهم في بلاء فأصلح الدنيا، وأمن البريء، وأخاف السقيم؛ واستوسفتُ له الرعية بلادنا غالب، والناس منهم في بلاء فأصلح الدنيا، وأمن البريء، وأخاف السقيم؛ واستوسفتُ له الرعية فلم نجد فيا قرأنا من الكتب أن لله بالمسرق جنداً لم يُعل أحد من خلقه إلاّ بعضهم عليه، وانتقم بهم منه حلى المناسخة، في المناسخة، في المناسخة، في المناسخة، والمناسخة، وسالوه من كان انفوى إليهم، يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة، فأخبروني أنهم أجابوه إلى الطاعة، وسالوه من كان والمن الإندلسين، وإلى الأمان، على أن يتملوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام، فأعطاهم الأمان، على ذاك، وأنهم رحلوا عنها، فنزلوا جزيرة من جزائر البحر؛ يقال لها إقريطش، فاستوطوها وأقاموا بها، وفيها بقيا إلوادهم إلى اليوم.

وفي هذه السنة خلع أهل قمّ السلطان ومنعوا الخراج.

ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك:

ذكر أن سبب خلعهم إياه كان أنهم كانوا استكثروا ما عليهم من الخزاج، وكان خراجهم ألفي الف درهم، وكان المأمون قد حطّ عن أهل الرَّيِّ حين دخلها منصرفاً من خراسان إلى العراق، ما قد ذكرت قبل، فطعم أهل قُم من المأمون في الفعل بهم في الحطّ عنهم والتخفيف مثل الليّ فعل من ذلك بأهل الرَّيْ، فوفعوا إليه بسألونه الحطّ، ويشكون إليه ثقله عليهم؛ فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوه، فامتنعواً من أداثه، فوجّه المأمون إليهم عليّ بن هشام، ثم أمامه بعُجيف بن عبيسة، وقدم قائد لحمّد يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض من محراسان، فكتب إليه بالمصبر إلى قمّ لحرب أهلها مع عليّ بن هشام، فحاربهم عليّ فظفر بهم، وقتل يحمى بن عمران وهذم سور قمّ، وجياها سبعة آلاف ألف درهم بعدما كانوا يتظلمون من ألفي ألف درهم.

ومات في هذه السنة شهريار، وهو ابن شروين، وصار في موضعه ابنه سابور، فنازعه مازيار بن قارن فأسره وقتله، وصارت الجبال في يدي مازيار بن قارن .

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومئذ والى مكة .

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروج عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر بالأمان، ويخول عبد الله بن طاهر مصر ــ وقبل إن ذلك في سنة عشر ومائتين ـ وذكر بعضهم أن ابن السري خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت فحمس بقين من صغر سنة إحدى عشرة ومائتين، وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة ومائتين، وأنزل مدينة إلي جعفر، وأقام عبد الله بن طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر الشام والجزيرة؛ فذكر عن طاهر بن خالد بن نزار الفساني، قال: كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب له:

الحي النت وصولاي ومَن الشكُر تُعمَاهُ فصا أُحبَبِتَ من اسرٍ فإنِّي اللَّهُرَ أَهْوَهُ وما تكرهُ مِن شَيْءٍ فإنِّي لَسْتُ الْضَاهُ لك الله على ذاك لَك الله لك الله

وذكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهر، قال: قال رجل من إخوة المامون للمامون: يا أمير المؤتن، إن عبد الله بن طاهر عبل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه قبله. قال: فدفع المآمون ذلك وأنكره، ثم عاد يمثل هذا القول، فلدمن إلى وحدام قال له: أمض في هيئة القرآء والنساك إلى مصر، فادع جماعةً من كبراتها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا، واذكو مناقبة وعلمه وفضائله، ثم صراً بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد ألله إلى المقرم، ثم الته قادتُه ورضه في استجابته له، وابحث عن دفين نيته بعث شافياً، والتنبي عائسهم عند. قال: ففعل الرجعل ما قال له، وأمره به حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والاعلام، قصد يوساً بباسم عبد الله بن المامر، وقد ركب إلى عبيد الله بن السري يعد صلحه وأمانه، فلم الموصدة قام إليه الرجل، فأخرج من كمه وقعة فقة على المؤلف الله المؤلف الله الرجل، فأخرج المناجب إليه، فادخله عليه هو قاعد على بساطه؛ ما بيته وبين الأرض غيره، وقد مد رجيله، وخُدَّاه فيها، فقال له: قد فهمت ما في وقعتك من جملة للعاسم، وأخبره بفضائله وعلمه وزهده، فقال له عبد الله عنال: الله ذلك، قال: فل يحب شكر بله على النباء قال: نعم، قال: فل يحب شكر بعضهم لبض عند الإحسان والمنة والتفضل؟ قال: نمم، قال: هل يحب شكر بعضهم لبض عند الإحسان والمنة والتفضّا؟ قال: نمه، قال: على عب شكر الله على فيول، غيل، وأنا في علمه الجالة التي ترى، في خاتم في المشرق خائز وفي المغرب كذلك؛ وفي اينها أمري مطاع، فتحيء إلى وقبل عقبل، ثم ما التفتّ عيني ولا شمالي وورائي وقدامي الأراب نعمة لرجل انعمها علي، ونته ختم بها

رقبتي، ويذاً لائمة بيضاء ابتدائي بها تفضّلا وكرماً، فندعوني إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان، وتقول: إغدر بمن كان أولا لهذا وآخراً، واسع في إزالة خيفا عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوتني إلى الجنة عباناً من حيث إعلم؛ أكان الله يحبّ أن أغدر به، وأكفر إحسانه ومنّته، وأنكث بيعّته! فسكت الرجل، فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغني أمرك ، ونالله ما أخاف علك إلا نفضًك؛ فارحل عن هذا البلد؛ فإنّ السلطان الأعظم إن بلغه أمرك وما أمن ذلك عليك وكنت الجاني على نفسك ونفس غيرك، فلمّ أيسً الرجل مما عنده جاء إلى المأمون، فأخبر، فاستبشر وقال: ذلك غرس يدي، وإلف أدبي، وتربّ تلقيحي، ولم يُظهر من ذلك لأحدٍ شيئاً، ولا علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون.

وذُكر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر عبيد الله بن السريّ :

أنْ رأت وشك بسراص سكَرَتْ تُسْسِلُ دَمْعِاً وَتَبَدُّلتُ صِفِيلًا وتسمادنت وَدُواح زعمَتْ جُهلا بانُي سألك قبضد فلاحي اقبصري عنسى فبإنسي مِنْهُ في ظلُّ جَنَاحٍ انا لُلمأمودِ عسدُ فَـفَريب مُسْتَرَاحي إن يُحاف الله يسوماً بغويل وصياح: أوْ يِكِنْ هُلكُ فِـقُـولِـي ودعسى عنبك الشلاجس حل ني مصر قبيل

وذُكر عن عبد الله بن أحمد بن يوسف أنَّ أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السريّ إليه يبنته بذلك الفتح :

بلغني أعرَّ الله الأميرُ ما فتح الله عليك، وخروجُ ابن السريّ إليك؛ فالحمد لله الناصر لدينه، المحرّ للدولة خليفته على عباده، المذلّ لمن عَند عنه وعن حقه، ورغب عن طاعته. ونسأل الله أن يظاهرً له النّهم، ويفتح له بلدان الشُّرك، والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت لوجهك؛ فإنّا ومَنْ قبلُنا بتبداكر سيرتُك في حربك وسلمك، ونكثر التعجّب لما وُلقت له من الشدّة والليان في مواضعها، ولا نعلّم سائس جند ورعيّة عدل بينهم عدلُك، ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك؛ ولَقلَ ما رأينا ابن شُرف لم يُلق بيده متكلا على ما قدّمت له أبوّنه، ومَنْ أويّ حظًا وكفاية وسلطاناً وولاية لم مخلد إلى ما عفا حتى يخلّ بساماة ما أمامه. ثم لا نعلم سائساً استحق الشُجع لحسن السيرة وكفّ معرة الأنباع استحقاقك. وما يستجيز أحد عن قبلنا أن يقدّم عليك أحداً يهوى عند الحقاة والنازلة المعضلة فليهنك منّة الله ومزيده، ويسرّغلك إلله هذه النعمة التي حواما لك بالمحافظة .

وانت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قِبَلنا مكرّماً مقدّماً معظاً)؛ وقد زادك الله في أعين الخاصّة والعامة جلالاً وَبِجَالة؛ فأصبحوا يرجونك لانفسهم، ويُعدّونك لأحداثهم ونوائيهم؛ وأرجو أن يوققك الله لمحالّه كيا وفق لك صنعه وتوفيقه؛ فقد أحسنت جواز النعمة فلم تطفك، ولم تزدد إلا تذلّلاً وتراضعاً؛ فالحمد لله على ما وفي هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب، فتلقّاه العباس بن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتغلّبين على الشام كابن السرّج وابن أبي الجَمّل وابن أبي

ومات موسى بن حفص، فولى محمد بن موسى طَبرستان مكان أبيه.

وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشر بن داود، فانحاز إلى كرمَان.

وفيها أمر المأمون منادياً فنادى: برئت الذمّة تمّن ذكر معاوية بخير، أو فضّله على أحد من أصحاب رسول

. 攤 訓

وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي مكة .

وفيها مات أبو العتاهية الشاعر.

## ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه المامون محمد بن حميد الطويميّ إلى بابك لمحاربته على طريق الموصل وتقويته إياء، فانحذ محمد بن حميد يعلَى بنَ مرّة ونظراءه من المتغلبة بأذّربيجان، فبعث بهم إلى المامون.

وفيها خلع أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحمر العين باليمن.

وفيها ولَّى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمن.

وفيها أظهر المأمون القولُ بخلق القرآن وتفضيل عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ، وذلك في شهر ربيع الأول منها.

وحجّ بالنَّاس في هذه السنة عبدالله بن عبدالله بن العباس بن محمد.

سنة ۲۱۳ ... ... ... ... ... ... ... ... ۲۱۳

# ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلّع عبد السلام وابن جَليس بمصر في القيسية واليمانيّة ووثوبها بها. وفيها مات طلحة بن طاهر حُد اسان.

وبيها من حصح بين صور بسرسه. وفيها وئى الماسون أخاه أب إسحاق الشــام ومصر، ووئى ابنه العبـاس بن الماسون الجزيـرة والنغور والعواصم، وأمر لكل واحد منهـا ومن عبد الله بن طاهر بخمسمانة ألف دينار.

وقيل: إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك.

وفيها ولِّي غسان بن عباد السند.

ذكر الخبر عن سبب توليته إيَّاه السند:

وكان السبب في ذلك - فيها بلغني - أن بشر بن داود بن يزيد خالف الماموز، وَجَمَى الحُراج فلم بجمل إلى المامون شيئاً منه ؛ فذُكر أن المامون قال يوماً لأصحابه : أخبروني عن عَسّان بن عباد؛ فإني أريده لامر جسيم - وكان قد عزم على أن يوليه السند لما كان من أمر بشر بن داود - فتكلم مَنْ حضر، وأطنبوا في مدحه، فقتل المامون إلى أحمد بن يوسف وهو ساكت، فقال له: ما تقول يا أحمد؟ قال: يا أمرِ المؤمنين ذاك رجل عاسنه أكثر من مساويه ؛ لا تصوف به إلى طبقة إلا انتصف منهم؛ فمها تخوفت عليه؛ فإنه لن يأني أمراً يُعتذر منه؛ لأنه قسّم أيامة بين أيام الفضل، فجعل لكل خلّق نؤية، إذا نظرت في أمره لم تدراي حالاته أعجب! إما هذاه إليه عقله؛

كفى شكراً بما أسْدَيتَ أنِّ مدَحتُك في الصَّديق وفي عِداتِ

قال: فأعجب المأمونَ كلامُه، واسترجح أدبه.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

## ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فميًّا كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حُميد الطوسيّ، قتله بابك بهِشَتَادْسَرَ، يزَم السبت لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول، ورفض عسكوه، وقتل جماً كثيراً عن كان معه.

وفيها قُتل أبو الرازيّ باليمن.

وفيها قُتل عُمَير بن الوليد الباذُغيسيّ عامل أبي إسحاق بن الرشيد بمصر بالحَوْف في شهر ربيع الأول، فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها، وظفر بعبد السلام وابن جَليس، فقتلهما فضرب المامونُّ بن الحَروريّ وردّه إلى مصر .

وفيها خرج بلال الصَّبابيّ الشاري، فشخص المامون إلى العَلْث، ثم رجع إلى بغداد، فوجّه عباساً ابنه في جاعة من القوّاد، فيهم عليّ بن هشام وتُعجيف وهارون بن محمد بن أبي خالد، فقتلَ هارون بلالا .

وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الذينُور، فبعث المأمون إليه إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن أكثم يخيُّوانه بين تحراسان والجبال وأرمينيَّة وأذَرْبيجان، ومحاربة بابك، فاختار تُحراسان، وشخص إليها.

وفيها تحرّك جعفر بن داود القُميّ، فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهر، وكان هرب من مصر فردّ إليها.

وفيها ولَّى عليَّ بن هشام الجبل وقُمَّ وإصبهان وأذرَبيجان.

وحجّ بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد.

### ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

وفي هذه السنة ضخص المأمون من مدينة السلام لغزو الروم، وذلك يوم السبت، فيها قبل - لللاث بقين من المحرّم - وقبل كان ارتحاله من الشماسية إلى البّرَدان يوم الخميس بعد صلاة الظهر، لستّ بقين من المحرّم سنة خس عشرة وماتين - والمتخلف حين رُحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مُمصب، ووُلِيّ مع ذلك السواكم حَلَّل السواكم حَلِي بن وحيى بن جعفو بن عمد بن على بن السنة ، ولقية عد بن على بن بابئت أم الفَصْل وكان زوجها منه ؛ فانجلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على المناطئ وحملة، فاقام بها ؛ فلا كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أن مكة، ثم أن منزله بالمبينة ، فأقام بها، منالم والمين من ملك المناسقة ، ثم خرج على المناسقة ، ثم خرج منا إلى عرف على على بن الله بن المامون على حصن يقال له قرّة ، حتى تصحه عَنْوة ، وأمر بهده ؛ وذلك يوم الأحد لاربع بقين من من ملكية ، قالك يوم الأحد لاربع بقين من على العله .

وقيل إن الأمون لما أناخ على قُرَّة، فحارب أهلها طلبوا الأمان، فآمنهم المأمون، فوجه أشناس إلى حصن سندس، فأناه برقيسه، ووجّه تُجيفاً وجعفراً الخياط إلى صاحب حصن سنان، فسمع وأطاع.

وفي هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر، فلقي المأمون قبل دخوله الموصل، ولقيه مُعْرِيل وعباس ابنه برأس العين.

وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

١٨٢ ..... ١٨٢ ....

# ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين

## ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك كرّ المأمون إلى أرض الروم .

ذكر السبب في كره إليها:

اختُلف في ذلك، فقيل: كان السبب فيه ورودُ الحبر على المامون بقتل ملك الرَّوم قوماً من أهل طَرَسوس والمُعَيْصَة ؛ وذلك ـ فيها ذُكر ـ ألف وستمائة. فلما بلغه ذلك شخص حتى دخل أرض الرَّوم يوم الائنين لإحدى عشرة بقيتُ من جُمادى الاولى من هذه السنة، فلم يزل مقيهاً فيها إلى النَّصَف من شعبان.

وقيل: إن سبب ذلك أن تُوفيل بن ميخائيل كتب إليه، فبدأ بنفسه، فلمّا ورد الكتاب عليه لم يقرأه، وخرج إلى أرض الرَّوم، فوافاه رسل تَوفيل بن ميخائيل باتَّذَة، ووجَّه بخمسمائة رجل من أسارى المسلمَّين إليه؛ فلمادخل المآمون أرضَ الروم، ونول عل أنطيغوا، فخرج أهلها على تتبلع وصار إلى هرَّفَلَة، فخرج أهلها إليه على صلح، ووجَّه أخاه أبا إسحاق، فافتتح ثلاثين حصناً ومعلمورة. ووجَّه يجيى بن أكثم من طُوائة، فاغار وقتل وحرَّق، وأصاب سبياً ورجع إلى العسكر. ثم خرج المامون إلى كيسوم، فأقام بها يومين أو ثلاثة، ثم ارتحل إلى دهشق.

وفي هذه السنة ظهر عَبْدُوس الغِهْرِيّ، فوثب بمن معه على عمّال أبي إسحاق، فقتل بعضهم، وذلك في شعبان، فشخص المأمون من دِمشق يوم الأربعاء لاربعَ عشرة بقيتٌ من ذي الحَجّة إلى مصر.

وفيها قدم الأفشين من بَرُّقة منصرفاً عنها، فأقام بمصر.

وفيها كتب المامون إلى إسحاق بن إبراهيم بامره باعمد الجند بالتُكبير إذا صَلُّوا، فينوُّوا بدلكُ في مُستَجِدٌ المدينة والرُّصافة يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة بقيتُ من شهر رمضان من هَلمه السنة، حين قضوا الصلاة، فقاموا قياماً، فكبّروا ثلاث تكبيرات، ثم خعلوا ذلك في كلَّ صلاة مكتوبة.

وفيها غضب المأمون على عليّ بن هشام، فوجّه إليه عُجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام، وأمر بقبض أمواله وسلاحه. وفيها ماتت أمَّ جعفر ببغداد في جمادي الأولى.

وفيها قدم غسان بن عباد من السُّند، وقد استأمن إليه بشر بن داود المهلميّ، وأصلح السند، واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكيّ، فقال الشاعر:

> سيفٌ غسانٌ رَوَقُقُ الحربِ فيه فإذا جسرٌه إلى بلا السند مُقسِماً لا يعدودُ ما حجٌ لل غاوراً يُحلُمُ الملوكُ وبغنا

وسمسامُ الخُشوفِ فِي ظُبَتَيْهِ دِ فَالغَى المَفَادَ بِشُسرُ إليهِ به مُعَسلُ وصا دمى جَمَسرتَيْهِ لُ جُسنوداً سأوى إلى فِروَسَيْهِ

فرجع غسان إلى المأمون، وهرب جعفر بن داود القميّ إلى قمّ، وخلع بها.

وفي هذه السنة كان البَّرْد الشديد.

وحِجَّ بالناس ـ في قول بعضهم ـ في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس . وفي قول بعضهم : حجَّ بهم في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس؛ وكان المأمون ولاه اليمن، وجعل إليه ولاية كلّ بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد، فصلّ بالناس بها يوم الفطّر، فشخص من بغداد يوم الأثنين لليلةٍ حَلَّ من ذي الفُددة، وأقام الحجِّ للناس.

## ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين

### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ظَفَرُ الافشينُ فيها بالبِيّها؛ وهي من أرض مصر، ونزَل أهلها بأمان على حُكُم المأمون، قُوِىء كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر.

وورد المأمون فيها مصرفي المحرّم، فأتيّ بعبدوس الفهريّ فضرب عنقه، وانصرف إلى الشأم. وفيها قتل المأمون ابنى هشام عليًا وحُسينًا بأذَنة فى جمادى الأولى.

ذكر الخبر عن سبب قتله عليًّا:

وكان سبب ذلك، أنّ المآمون لِلّذي بلغه من سوء سيرته في أهل عمله الذي كانا المأمون ولآه ـ وكان ولآه كُور الجبال ـ وقتله الرجال، وأخليه الأموال؛ فوجّه إليه عُجيف، فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك، فظفر به عُجيف، فقدم به على المأمون، فأمر بضرب عنقه، فتولى قتله ابن الجليل. وتولى ضربٌ عُنِّق ألحسين محمد بن يوسف ابن أخيه بأذَنّه، يوم الاربعاء لأربع عشرة ليلة بقيتٌ من جادي الأولى، ثم بعث رأس عُليٍّ بن هشام إلى بغداد وحُراسان، فطيف به، ثم رُدِّ إلى الشأم والجزيرة فطيف به كورةً كورةً، فقدم به دمشق في ذي الحجة، ثم ذهب به إلى مصر، ثم الفي بعد ذلك في البحر،

وذُكر أن المأمون لما قتل عليّ بن هشام، أمر أن يكتب رقعة وتُعلُّق على رأسه ليقرأها الناس؛ فكتب:

أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان دعا على بن هشام فيمن دعا من أهل خُراسان أيام المخلوع، إلى معاونته والقيام بحقه، وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة، وعاون فأحسن المعاونة. فرعى أسير المؤمنين ذلك له واصطنعه، وهو يظن به تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند إليه في حسن السيرة وعفاف الطُعمة، وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عليه، فولاه الأعمال السنية، ووصله بالصلات الجزيلة التي أمر أمير المؤمنين بالنظر في قدرها، فوجدها، وحدا أكثر من حسين ألف ألف دوهم، فمدّ يده إلى الحيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة، فباعده عنه وأقصاه، ثم استقال أمير المؤمنين عثرته فأقاله إياها، وولاه المجل وافزيجان وكُور أرمينية، وعاربة أعداء الحرمية، على العمام المحرمة، فوجّه أمير المؤمنين عجيف بن عَنسة العمل لله ودينه، وأساء السيرة وعشف الرعبة ويشفك الدماء المحرمة، فوجّه أمير المؤمنين عجيف بن عَنسة مباشراً لامره، وداعياً إلى تلافي ما كان منه؛ فوثب الله على المؤمنين، حقوى الله علم المؤمنين، حق دفعه عن نفسه، ولو تمّ ما أراد بمُجيف يوبد قتله، فقوى الله عجيفاً بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين، حق دفعه عن نفسه، ولو تمّ ما أراد بمُجيف لكان في ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال، ولكن الله

إذا أراد أمراً كان مفعولاً . فلها أمضى أميرً المؤمنين حكم الله في على بن هشام ، رأى آلا يؤاخذ مَن خلفه ، بذنبه ، فأمر أن مجري لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومَن كان مجري عليهم مثل الذي كان جارياً لهم في حياته و ولولا أن على بن هشام أراد العُظمى بعُجيف، لكان في عداد مَنْ كان في عسكره ممن خالف وخان، كعيمى بن منصور ونظرائه . والسلام :

وفي هذه السنة دخل المأمونُ أرضَ الرّوم، فاناخ على لؤلؤة مانة يوم، ثم رحل عنها وخلّف عليها تُمبّينًا، فاختدعه أهلُها وأسروه؛ فمكث أسيراً في أيديهم ثمانية أيام، ثم أخرجوه، وصار تُؤفيل إلى لؤلؤة، فأحاط: بمُجْبَف، فصرف المأمون الجنود إليه، فارتحل تُؤفيل قبل موافاتهم، وخرج أهل لؤلؤة إلى تُمبيّف بأمان.

وفيها كتب تُوفيل صاحب الرُّوم إلى المأمون يسأله الصلح، وبدأ بنفسه في كتابه، وقدم بالكتاب الفضل وزير تُوفيل يطلب الصلح، وعرض الفذية.

وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون:

أما بعد، فإن اجتماع المختلفين على حظّهما إذلى بهما في الرأي مما عاد بالضرّر عليها؛ ولستّ حريًّا أن تَذع لحظٌ يصل إلى غيرك حظًّا تموزُّه إلى نفسك، وفي علمك كافي عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعيًا إلى المسالمة، راغباً في فضيلة المهادنة، لتضع أوزار الحرب عنا، وتكون كلّ واحد لكل واحد وليًّا وحزياً؛ مع اتصال المرافق والفُسَح في المتاجر، وفكّ المستأسر، وأمن الطرق والنَّيضة؛ فإن أبيتَ فلا أدبِّ لك في الخَمّر، ولا أزخرف لك في القول؛ فإني لخائض إليك غمارها، آخذ عليك أسدادها؛شان خيلَها ورجالها، وإن أفعل فبعد أن قدّمت المعارة، وأقمت بيني، وبينك عَلَم الحَجِّة، والسلام.

#### فكتب إليه المأمون:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُك فيها سالتَ من الهدنة، ودعوتَ إليه من المواقعة، وخلطت فيه من اللّبين والشدّة؛ مما استحطفتُ به؛ من شرح المتاجر واتصال المرافق، وفك الاسارى، ورفع القُتل والفتال، فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة، وإلاّ اعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره في معتقبرون إلى الله بدمائكم، ويستقلون في ذات الله ما نالهم من الم شوبكم، ثم أوصل إليهم من للكمداد، وأبلغ لهم كافياً من المُكدِّة والمتناد، هم أظماً إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من غوف معرتهم، عليكم؛ موعدهم إحدى الحسنين: عاجل ظلبة، أو كريم منظك؛ غير أن رأيت أن أتقدّم إليك بالموعظة التي يثبت ألله بها عليك الحجة؛ من الدعامة لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة المنيفية؛ فإن أبيت فقدية توجب يُشتب تنظرة، وإن تركت ذلك، ففي يقين المحاية لنموتنا ما يُعني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة. والسلام على من اتبع الهذي.

وفيها صار المأمون إلى سَلَغُوس.

وفيها بعث عليّ بن عيسى القميّ جعفر بن داود القميّ فضرب أبو إسحاق بن الرّشيد عنقه.

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عليّ.

١٨٦ ...... ١٨٦

## ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سَلَغُوس إلى الرَّقة، وقتله بها ابنَ أخت الداري. وفيها أمر بتفريغ الرَّالقة لينزلها حشمه، فضيعٌ من ذلك أهلها فاعفاهم.

وفيها وجَّه المأمون ابنه العباس إلى أرض الرَّوم، وأمره بنزول الطُّوانة وبنائها، وكان قد وجَّه الفَّمَلة والفروض، فابندأ البناء، وبناها ميلاً في ميل، وجعل سورَها على ثلاثة فراسخ، وجعل لها أربعة أبواب، وينى على كلِّ باب حصْناً؛ وكان توجيهُه ابنه العباس في ذلك في أوّل يوم من جمادى.

وكتب إلى أخيه إلى إسحاق بن الرُشيد؛ أنه قد فرض عل جُند دمشق وحُمس والأردن وفلسطين أربعة آلاف رجل، وأنه يجري على الفارس مانة درهم، وعلى الرّاجل أربعين درهماً، وفرض على مصر فَرْضاً، وكتب إلى العباس بَمَنْ على قِنْسرين والجزيرة، وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألف رجل، وخرج بعضهم حتى وافى طُوانة ونزلها مع العباس.

و في هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدّثين، وأمر بإشحاص جماعة منهم إليه إلى الرَّقَة؛ وكان ذلك أوَّل كتاب كتب في ذلك، ونسخة كتابه إليه:

أما بعد؛ فإن حق الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله المدي استحفظهم، وموريث النبوة التي أورفهم، وأثم العلم الذي استحفظهم، والعمل بالحق في رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم، والمائي المائي أن يوفقه لعزية الرئيد وصريته والإقساط فيها والا الله من رعيته برحته ومنته. وهذ عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حَشُّو الرعية وسفَّلة العاملة عن لا نظر له ولا روية ولا المرافق المائية عن لا نظر له ولا روية ولا المناد المائية عن لا نظر له ولا روية ولا المنادلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاء بنور العلم وبرهانه في جمع الاقطار والأفاق أمل جهالة بالله، وعكم عنه، وضرائلة عن وقصور أن الفحق أمائية موقصوم المنافق عنده، ومعرفه عنه المنافق عنه موقعو أن الفكر والله عن ويعرفوه كنه معونه، ويقول ويين خلقه، لضعف أرائهم ونقص عقولم وجفائهم عن الفكر والتذكر؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبادل ويين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمدين، وانفقاع عنه عنه على أنه المنافق عنه الله فقد خلقه، في الصدور شفاء، وللمؤمنين رحة وهدي: ﴿ وَإِنَّا جَمَلْنَاهُ فَرَانًا عَرَيُلُهُ لا الله عن جمله الله فقد خلقه،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣ .

وقال: ﴿ الْحَمْدُ لَلَهِ اللَّذِي خَلَق السَّمُوَاتِ وَالْأَرضَ وَجَمَلُ الظَّلماتِ وَالتَّرْوَ﴾ ( وقال عزّ وجلّ: ﴿ كَذَلِكَ نقصُّ عَلَيْكَ مَنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقٍ﴾ (٢)، فاحبر أنه قصص لامور احدثه بعدها وتلا به متقدّمها، وقال: ﴿ الرَّبُ كِنَابُ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمُّ فُصَلَتْ مِنْ لَلْنَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (٢)، وكل محكم مفصّل فله محكم مفصّل، والله محكم كتابه ومفصله؛ فهه خالفه وبمنتاه.

ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولم، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كلَّ فصل من كتاب الله 
قصص من ثلاوته مبطل قولهم، ومكذّب دعواهم، يرد عليهم قولهم ويخاتهم. ثم اظهروا مع ذلك أنهم أهل 
الحقّ والدين والجماعة، وإن مَنْ سواهم أهل الباطل والكفر والأقدة، فاستطالوا بذلك على النّس، وغرّوا به 
الجهّال حتى مال قوم من أهل السَّمت الكاذب، والتخشم لغيرالله، والتخفّف لغيرالدين إلى موافقتهم عليه، 
ومواطأتهم على سيء آرائهم، تزّينًا بذلك عندهم وتصنع للرياسة والمقدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم، 
ومواطأتهم على موافقة على خلالتهم، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم، ونفلت أحكام الكتاب بم على دَهل 
دينهم، ونفل أديهم، وفساد ثياتم، ويقيتهم. وكان ذلك غايتهم التي إليها أجروا، وإياما طبوا في متابعتهم 
والكنب على مولاهم، وقد أخذ أخذ عليهم طياق الكتاب الأ يقولوا على الله إلا الحقّ، وقرسوا ما فيه، أولئك المدين 
أصمتهم اللّه وأعمى إصارهم، ﴿ وَلَكَلْ يَتَنبُونَ الْفُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبِ أَتَفَالِهم .

فراى أمير المؤمنين أنَّ أولئك شرَّ الأمة ورؤوس الضَّلالة، المنقوصين من الترحيد حظَّا، والمخسوسون من الواعل أم المؤمنية والمخال على أعداله؛ من أهل الإيمان نصيباً، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولمسان إيليس الناطق في أوليالله، والهاتل على أعداله؛ من أهل دين الله، وأحق من يُقيم في صندة، وتعلى على الم بعد يقين، ولا يقد المتكمال حقيقة الإسلام، وإحلام الترحيد، ومن عَميَ عن رُشِده وحظه من الإيمان بالله ويوصيده؛ كان عمل الك من عمله والقصد في شهادته اعمَى وأضل سيبلًا. ولعمرُ أمير المؤمنين إنَّ أحجى الناس بالكذب في قوله، وتقرَّص الباطل في شهادته، من كذب على الله ووجه، ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإذ لا هم بردَّ شهادته في حكم الله ودينه من ردَّ شهادة الله على كتابه، ويَست حق الله بباطله.

فاجم من بحضرتك من القضاة، واقراعليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدا بامتحامهم فيها يقولون وتكشيفهم عا يمتقدون، في خلق الله القرآن وإحدائه، وأعلمهم أنّ أمير المؤمنين غير مستعين في عمله، ولا والق في المقدى والتي في عمله، ولا يقوق بنينه وخلوص توحيده ويقيمه؛ فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة. فعرهم بنص من يحضُرهم من الشهود على الناس ومسالتهم على علمهم في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقرآنه مخلوق عدَث ولم يوه، والامتناع من توقيعها عنده. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسالتهم؛ والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم ويَفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الذين والإخلاص للترحيد، واكتب إلى أمير المؤمني ذلك، إن شاء الله.

اسورة الأنعام : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ١ ـ ٢ .

وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين.

وكتب المامون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة نفر، منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون، ويحمى بن معين، وزهير بن حرب أبو خيشمة، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن الي مسعود، وأحمد بن الدورةي، فأشخصوا إليه، فامتحنهم وسالهم عن خلق القرآن، فأجابوا بجيعاً إن القرآن غلوق، فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره، فشهر أسرهم وقولم بحضرة الفقها، والمشايخ من أهل الحديث، فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون، فخل سبيلهم. وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون،

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم:

أما بعدُ، فإنَّ من حق الله على خلفائه في أرضه، وأمنائه على عباده، الذين ارتضاهم لإقامة دينه، وحمَّلهم رعاية خلَّة وإمضاء حكمه وسُننَه والائتمام بعدلـه في بريتـه، أن يُجهدوا لله أنفسهم، وينصحـوا له فيـما استحفظهم وقلدهم، ويدلوا عليه \_ تبارك اسمه وتعالى \_ بفضل العلم الذي أودعهم، والمعرفة التي جعلها فيهم، ويهدوا إليه من زاغ عنه، ويردُّوا مَنْ أدبر عن أمره، وينهجوا لرعاياهم سَمَّت نجاتهم، ويقِفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم، بما يدفعون الرُّيْب عنهم، ويعود بالضياء والبيُّنة على كافتهم، وأن يؤيُّرُوا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذْ كان جامعاً لفنون مصانعهم، ومنتظيًا لحظوظ عاجلَّتهم وآجلتهم، ويتذكِّروا ما الله مُرصدٌ من مساءلتهم عمَّا حُمُّلوه، ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحدَّه، وحسبه الله وكفي به. ومما بيّنه أمير المؤمنين برويِّته، وطالعه بفكره، فتبينّ عظيم خطره، وجليل ما يرجع في الدين من وكُّفه وضرره، مـا ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماماً لهم، وأثراً من رسول الله ﷺ وصفيّه محمد ﷺ باقياً لهم، واشتباهه على كثير منهم؛ حتى حسن عندهم، وتزيّن في عقولهم ألا يكون مخلوقاً، فتعرَّضوا بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه، وتفرَّد بجلالته؛ من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته، والتقدّم عليها بأوليَّته التي لا يُبلَغ أولاها، ولا يدرك مداها؛ وكان كلُّ شيء دونه خُلْقاً من خلقه، وحدَثا هو المحدِث له؛ وإن كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه، وقاطعاً للاختلاف فيه، وضاهوا به قول النصاري في دعائهم في عيسي بن مريم: إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة الله، والله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴿(١)، وتأويل ذلك أنا خلقناه كما قال جلَّ جلاله: ﴿ وَجَعَلَ مِنهَا زَوْجِهَا لَيَسْكُنَّ إِلَيْهَا \* (١) وقال: ﴿ وجَعَلْنَا اللَّيلَ لباساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعاشا﴾ (٢)، ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شيَّءٍ حَيٍّ ﴾ (٤) فسوَّى عزَّ وجلَّ بين القرآن وبين هذه الخلائق التي ذكرها في شية الصنعة، وأخبر أنه جاعله وحده، فقال: ﴿ وَبُلْ هُوَ قُرْآنَ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (٥)، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن، ولا يحاط إلا بمخلوق، وقال لنبيه ﷺ: ﴿لا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ ﴿(١) وقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبُّمْ مُخْدَتٍ ﴾ (٧) ، وقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بَآيَاتِهِ ﴾ (٧) ،

<sup>(</sup>١) سورة الزلحرف : ٣ . (٥) سورة البروج : ٢١ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٨٩ . (٦) سورة القيامة: ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النبأ : ١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : ٣٠ . (٨) سورة الأنعام : ٢١ .

وأخير عن قوم ذمَّهم بكذبهم أنهم قالوا: ﴿مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيءٍ ﴿(١)، ثم أَكذبهم على لسان رسوله فقال لوسوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسِي ﴾ (٢٠)، فُسمَّى الله تعالى القرآن قرآناً وذكراً وإيماناً ونوراً وهدى ومباركاً وعربيًّا وقصصاً، فقال: ﴿ نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أُوْحَيْنَا اللَّيك هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ ("، وقال: ﴿قُل لَيْن اجْمَعتِ الإنْسُ والجنُّ على أَن يَأْتُوا بمثل هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يأْتُونَ بمثلِهِ ﴿ ( ) ، وقال: ﴿قُلْ فَأَنُوا بِعَشْرِ سُورَ مِثْلِهِ مُفَتَرَيَاتِ﴾ (°)، وقالَ: ﴿لَا يَأْتِيهِ الباطِلُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٢٠) فجعل له أولا وآخراً، ودلّ عليه أنه محدود مخلوق.

وقد عَظَّم هؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن الثُّلْمَ في دينهم، والحـرجَ في أمانتهم وسهَّلوا السبيـلَ لعدوّ الإسلام، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم حتى عرّفوا ووصفوا خَلْق الله وفعلَه بالصَّفة التي هي لله وحده، وشبّهوه به، والاشتباء أولى بخلقه. وليس يرى أميرُ المؤمنين لمن قال مهذه المقالة حظًّا في الدّين، ولا نصيباً من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحلِّ أحداً منهم محلِّ الثقة في أمانة، ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية، ولا تولية لشيء من أمر الرَّعيَّة، وإن ظهر قصْد بعضهم، وعُرف بالسداف مسدَّدٌ فيهم؛ فإن الفروع مردودة إلى أصولها، ومحمولة في الحمَّد والذَّمَّ عليها؛ ومن كان جاهلًا بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيتُه فهو بما سوَّاه أعظم جهلًا، وعن الرَّشد في غيره أعمى وأضلَّ سبيلًا.

فاقرأ على جعفر بن عيسي وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين بما كتب به إليك، وانصصها عن علمها في القرآن، وأعلمها أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلّا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده، وأنه لا توحيد لمن لم يقرَّ بأن القرآن مخلوق فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك، فتقدُّم إليهما في امتحان مَنْ يحضر مجالسهما بالشَّهادات على الحقوق، ونصَّهم عن قولهم في القرآن؛ فمن لم يقلُّ منهم إنه غلوق أبطلا شهادته، ولم يقطعا حكياً بقوله؛ وإن ثبت عفاقه بالقصد والسّداد في أمره. وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة، وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته، ويمنع المرتاب من إغفال دينه، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك. إن شاء الله .

قال: فأحضر إسحاقُ بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدِّثين، وأحضر أبـا حسان الزياديّ وبشر بن الوليد الكنديّ وعليّ بن أبي مقاتل والفضل بن غانم والذيّال بن الهيثم وَسجّادة والقواريريّ وأحمد بن حنبل وقُتيبة وسعدويه الواسطيّ وعليّ بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهرش وابن عُلَيّة الأكبر ويحيى بن عبد الرحمن العمريّ وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب ـ كان قاضي الرقة ـ وأبا نصر التّمار وأبا مُعمَر الطبعيّ ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب وابن الفَرُّخان، وجماعة منهم النضر بن شُمَيل وابن عليّ بن عاصم وأبو العوام البزّاز وابن شجاع وعبد الىرحمن بن إسحاق؛ فـأدخلوا جميعاً عــلى إسحاق، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتبن حتى فهموه، ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقولُ في القرآن؟ فقال: قد عرَّفتُ مقالتي لأمير المؤمنين غير مرَّة؛ قال: فقد تجدَّدَ من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى، فقال: أقول: القرآن

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : ٨٨ . (١) سورة الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود : ١٣ . (٢) سورة يوسف : ٣ . (٦) سورة فصلت : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٩١ .

۱۹۰ سنة ۲۱۸

كلام الله، قال: ثمّ أسالك عن هذا، أخلوق هو؟ قال: الله خالق كلّ شيء، قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو شيء، قال: فمخلوق؟ قال: ليس بخالق، قال: ليس أسالك عن هذا، أنحلوق هو؟ قال: ما أحسِنُ غيرً ما قلت لك، وقد استمهدتُ أمير المؤمنين ألاّ أنكلم فيه، وليس عندي غيرما قلت لك. فأخد إسحاق بن إبراهيم رقعةً كانت بين يديه، فقرأها عليه، ووققة عليها، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء، ولا يشبهه شيء من خلقه في ممنى من المعاني، ولا وجه من الوجوه، قال: نعم؛ وقد كنت أضرب النامر، على دون هذا، فقال للكانب: اكتب ما قال.

ثم قال لعليّ بن أبي مقاتل: ما تقول يا عليّ؟ قال: قد سمّعتُ كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرّة وما عندي غير ما سمع، فامتحته بالرقمة فاقرٌ بما فيها، ثم قال: القرآن خليوق؟ قالم: القرآن كلام الله، قال: لم أسالك عن هذا، قال: هو كلام الله؛ وإن أمَرّنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: اكتب مقاله

ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعليّ بن أبي مقاتل، فقال له مثل ذلك.

ثم قال لابي حسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سلَّ عبا ششت، فقراً عليه الرقعة ووقّفه عليها، فاقرَّ بحا فيها. ثقراً على الشرقة ووقّفة عليها، فاقرَّ بحا فيها. ثم أم يقل هذا القول فهو كافر، فقال: القرآن كالوم الله والله خالق كلِّ شيء، وما دون الله تحلوق، وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه مسمعنا عامّة العلم، وقد سمع ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، وقد قلّه الله أمرياً، فصار يقيم حجنا وصلاتنا، وقرتي إليه زكاة أموالنا، وونجاهد معه، ونري إمامته نعلم، وقد قلّه الله أمرياً، فصار المؤمنين، وإلا عام المؤمني، أمارياً التمرياً في المؤمنين، وإلا دعانا أجيناً، قال: القرآن خلوق هو؟ فأعاد عليه أبر حسان مقالته، قال: إن هذه مقالة أمير المؤمنين أمرك أن أقول، قلتُ ما أمريّق به؛ فإنك الثقة المأمون في البلغتي عنه من شيء؛ فإنك البقة المأمون في البلغتي عنه من شيء؛ فإن البلغك هيئاً، قال عليّ بن أبي مقاتل: قد يكون قولًا كالمقاتل: قد يكون قولًا كالمقاتل: قد يكون قولًا المناس عليها، قال له أبو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعة، فمري آغر، قال: قالرياً أمري إن آمرك؛ وإغا أمري إن المتحنك.

ثم عاد إلى أحمد بن حبيل، فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله، قال: أغلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها، فامتحته بما في الرّقعة، فلها أن على و ليس كمثله شيء ب، قال: ﴿ ليسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيم الْبَعِيشُ ﴾! وأمسك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني، ولا وجه من الرجوه، فاعترض عليه ابن البكّاء الأصغر، فقال: أصلحك الله! إنه يقول: سميع من أذن، بصير من عين، فقال إسحاق لاحد بن حبيل: ما معنى قوله: ﴿ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾؟ قال: هو كها وصف نفسه، قال: فها معناه؟ قال: لا أدرى، هو كها وصف نفسه،

ثم دعا بهم رجلا رجلا، كلهم يقول: القرآن كلام الله، إلا هؤلاء النّفر: قتيمة وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابنَ عليّة الاكبروابن البكّاء وعبد المنحم بن إدريس ابن بنت وهب بن منّه والمظفّر بن مُزّجًا، ورجلاً ضريراً ليس

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ١١ .

من أهل الفقه، ولا يعرف بنهيء منه إلا أنه دُمن في ذلك المؤسع، ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرَّقة، وابن الأحمر، فاما ابنُ البكاء الاكبر فإنه قال: القرآن مجمول لقبول الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ فَرْآنًا عَرَبِهُمْ ﴾ (") والقرآن محدّث لقوله: ﴿ مَا يأتيهِمْ مِنْ جِحْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِنَ ﴾ (") قال له إسحاق: فالمجمول خلوق؟ قال: نعم، قال: فالقرآن خلوق؟ قال: لا أقول خلوق، ولكنه مجمول؛ فكتب مقاله.

فليًا فرغ من امتحان القوم، وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكّاء الأصغر، فقال: أصلحك الله الأملين القاضيين أثمة، فلو أمرتَهما فأعادا الكلام! قال له إسحاق: هما مّن يقوم بحجة أمير المؤمنين، قال: فلو أمرتَهما أن يُسمعانا مقالتهها، لتحكي ذلك عنهم!! قال له إسحاق: إنْ شهدت عندهما بشهادة، فستعلم مقالتهما إن شاء الله

فكتب مقالة القوم رجلا رجلا، ووُجِّهت إلى المأمون، فمكث القوم تسعة أيام؛ ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم، ونسخته:

بسم الله الرحن الرحيم، أما بعد؛ فقد بلغ أمير المؤمين كتابك جواب كتابه كان إليك، فيا ذهب إليه متصمة أهل الشبئة وملتمسو الرئاسة، فيا ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك به أمير المؤمين من امتحانهم، وتكشيف أحوالهم وإحلالهم عالهم. تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحن بن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمين مع من أحضرت من كان يسبب إلى الفقه، ويصوف بالحلوس للعديث، ويتنسب نفسه للقنيا يمدينة السام، وقرامتك عليهم جيما كتاب أمير المؤمين، ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في الفرآن، والدلالة لهم على حظهم، وأطباقهم على نفي التشبيه واختلاقهم في القرآن، وأمرك من لم يقل منهم إنه علوق بالإمساك عن الحليث والفترى في السراً والعلائية، وتقدمك إلى السندي وعباس مول أمير المؤمين من تقدمت به فيهم إلى الفاهرين على المنهم التقدمت به فيهم إلى الفاهرين على المناقد على المؤمين من امتحان من يحضر بحالسها من الشهود، ويثقت الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدم عليا، انتحالهم وقتحتهم على ماحدة أمير المؤمين، وتثبيتك في آخير الكتاب أسياء من حضر ومقالاتهم، وقهم أمير المؤمين ما اقتصصت.

وأمير المؤمنين بجمد الله كثيراً كيا هو أهله، ويسأله أن يصلٌ عل عبده ورسوله محمد ﷺ، ويرغبُ إلى الله في التوفيق الطاعت، وحسن المعونة على صالح نيّته برحته. وقد تدبّر أميرً المؤمنين ما كتبتَ به من أسياه مَنْ سألت عن القرآن، وما رجم إليك فيه كلّ أمريء منهم، وما شرحت من مقالتهم.

فائما ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه، وما أمسك عنه من أنَّ القرآن خلوق، وادَّعى من تركه الكلام في ذلك واستعهاده أميرً المؤمنين؛ فقد كلب بشر في ذلك وكفر، وقال الزور والمنكر، فالم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهدٌ ولا نظرٌ أكثر من إخباره أميرً المؤمنين من اعتقاده كلمةً الإخلاص، والمقول بأنَّ القرآن خلوق، فادعٌ به إليك، وأعلمه ما أعلمك به أميَّر المؤمنين من ذلك، وأنضِفه عن قوله في القرآن، واستئبه منه؛ فإنَّ أمير المؤمنين برى أن تستيب مَن قال بمقائد؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢ .

والشَّرُك المحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره، وأمسك عنه؛ وإن أصرّ على شركه، ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً بكفره وإلحاده، فأضرب عنقه، وابعث إلى أمير المؤمنين براسه؛ إن شاء الله.

وكذلك إبراهيم بن المهديّ فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً؛ فإنه كان يقول بقوله. وقد بلغتُ أسرَ المؤمنين عنه بوالغ؛ فإن قال: إنَّ القرآن مخلوق فاشهرُ أمره وأكشفه؛ وإلاّ فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله.

وأما علىّ بن أبي مقاتل، فقلُ له: ألستُ القائلُ لامبر المؤمنين: إنَّك تُحلُّل وتَحَرَّم، والمُكلَّم له بمثل ما كلَّمتُه به ؛ مما لم يذهب عنه ذكره! وأما الذَّبال بن الهيثم؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار وفييا يستولي عليه من أمر مدينة أمبر المؤمنين أبي العباس ما يشغله؛ وأنَّه لو كان مقتضياً آثار سلفه، وسالكاً مناهجهم، وعتذباً سيبلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه.

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوّام، وقوله إنه لا يحسن الجواب في القرآن، فأعلمه أنه صبيّ في عقله لا في سنّه، جاهل، وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيُحسنه إذا أخله التأديب، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك، إن شاء الله.

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه؛ فأعلمه أنّ أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيلَه فيها، واستدلّ على جهله وآفته مها.

وأما الفضل بن غانم؛ فأعلمه أنه لم يخفّ على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر، وما اكتسب من الأموال في أقلّ من سنة، وما شجّر بينه وبين المطّلب بن عبد الله في ذلك؛ فإنه مَنْ كان شأنه شأنّه، وكانت رغبته في الدّينار والدرهم رغبته، فليس بمستنكّر أن بيبع إيمانه طمعاً فيهها، وإيثاراً لعاجل نفعهها، وأنه مع ذلك القائل لعليّ بن هشام ما قال، والمخالف له فيها خالفه فيه؛ فيا الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره!

وأما الزيادي، فأعلمه أنه كان منتحلًا، ولا كأوّلَ دُعيّ كان في الإسلام نحولف فيه حكم رسول الله ﷺ، وكان جديراً أن يسلك مسلّكه، فانكر أبو حسّان أن يكون مولّى لزياد أو يكون مولّى لاحد من الناس؛ وذُكر أنه إنما نسب إلى زياد لامر من الأمور.

وأما المعروف بأبي نصر التمَّار؛ فإن أمير المؤمنين شبَّه خَساسة عقله بخساسة متجره.

وأما الفضل بن الفَرِّخان، فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائم التي أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره تربَّصاً بمن استودعه، وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده، ولا سبيل عليه عن تقادم عهده، وتطاول الأيام به، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا وأتمانك إياه، وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد.

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمّر؛ فاعلمهم أنهم مشاغيل باكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد، وأن أمير المؤمنين لولم يستحلّ محاربتهم في الله وبجاهدتهم إلا لإربائهم، وما نزل به كتاب الله في أمثالهم، لاستحلّ ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شرّكاً، وصار للنصارى مثلًا!

وأما أحمد بن شجاع؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس، والمستخرج منه ما استخرجتُه من المال الذي كان

٩٣ .....٧١٨ كني

استحلُّه من مال عليَّ بن هشام؛ وأنه عَّن الدينار والدرهم ديتُه.

وأما سَعدويه الواسطيّ، فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التَصنّع للحديث، والتزين به، والحِرْص على طلب الرئاسة فيه؛ أن يتمنّى وقت المحنة، فيقول بالتقرّب بها منى يمتحن، فيجلس للحديث!

واما الممروف بسجّادة، وإنكاره أن يكون سمع مَن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأنّ القرآن غلوق، فاعلمه أنه في شغله بإعداد النّرى وحكم لإصلاح سجادته وبالودائم التي دفعها إليه عليّ بن مجمى وغيره ما أذهلَه عن التوحيد وألهاه، ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه؛ إن كان شاهذهما وجالسهما.

وأما الفواريريّ؛ فضيا تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات، أما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه، وقد انتهي إلى أمير المؤمنين أنه يتولّى لجعفر بن عيسى الحسنيّ مسائله، فتقدّم إلى جعفر بن عيسى فى رفضه، وترك الثقة به والاستنامة إليه.

وأما يحيى بن عبد الرحمن العمريّ؛ فإن كان من ولد عمر بن الخطاب، فجوابه معروف.

وأما محمد بن الحسن بن عليّ بن عاصم، فإنه لو كان مقتدياً بمن مضى من سلّفه، لم ينتحل النّحلة التي حُكيت عنه، وإنه بعدُ صبّى بختاج إلى تعلم.

وقد كان أمير المؤمنين وجَه إليك المعروف بأيي مسهر بعد أن نصّه أميرً المؤمنين عن عنته في القرآن، فجمجم عنها ولجليخ فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف، فاقرّ ذمياً، فانْقيمُسه عن إقراره؛ فإن كان مقياً عليه فأشهر ذلك واظهرو؛ إن شاء الله.

ومن لم يرجع عن شركه من سعيت لامبر المؤمنين في كتابك، وذكره أمبر المؤمنين لك، أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا؛ ولم يقل إن القرآن مخلوق، بعد بشر بن الوليد وإيراهيم بن المهدي فاحملهم أجمعين موتقين إلى عسكر أمير المؤمنين، مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم؟ حتى يؤدّيهم إلى عسكر أمير المؤمنين، ويُسلّمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه، لينصّهم أمير المؤمنين؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف، إن شاء أنه، ولا قوة إلا بالله.

وقد انفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بنداريّة؛ ولم ينظر به اجتماع الكتب الحرائطيّة، معجّلا به، تقرُّباً إلى الله عزَّ وجلَّ بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد، وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه؛ فأنفذ لما آتاك من أمر المؤمنين؛ وعجّل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بُنْداريّة مفردة عن سائر الخرائط، لتعريف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله.

وكتب سنة ثمان عشرة وماثتين.

فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أنَّ القرآن نخلوق، إلاَّ أربعة نفر؛ منهم أحمد بن حنبل وسجّادة والقواريري وعمد بن فوح المضروب. فامر بهم إسحاق بن إيراهيم فشُدوا في الحديد؛ فلما كان من الغد دعا بهم جمعاً يساقون في الحديد، فأعاد عليهم المحنة، فأجابه سجّادة إلى أن القرآن نخلوق، فأمر باطلاق قيده وخلق سبيلة، وأصدرً الاخوون على قولهم، فلها كان من بعد البند عاردهم أيضاً، فأعاد عليهم القول،

فأجاب القواريري إلى أن القرآن غلوق، فأمر بإطلاق قيده، وخلّى سبيله، وأصرّ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على وقط، وكتب على قولها، ولم يرجعا، فشدًا جميعاً في الحديد، ورُبّهها إلى طُرَسُوس، وكتب معها كتاباً بإشخاصهها، وكتب كتاباً مفرداً بتأويل القوم فيها أجابوا إليه . فحكوا أياماً، ثمّ دعا بهم فإذا كتاباً قد ورد من المأمون على إسحاق بن إراهيم، أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه، وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الحبر أن بشر بن الوليد تأول الآية التي أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكُوهُ وَقَلُهُ مَطْهِنُّ بالإيمان ﴾ (١٠) وقد أخطا التأويل؛ إنما عمرة وجلّ بهذه الآية مَنْ كان معتقد الإيمان، هذه ألى مُؤسَّس بالله يليم الله يليم خروج أمير المؤمنين من بلاد الروء.

فاعد إسحاق بن إبراهيم من القوم الكِفلاء ليواقوا العسكر بطرّسوس، فأشخص أبا حسان ويشر بن الوليد والفضل بن غانم وعليّ بن أبي مقاتل والدّيال بن الهيثم ويحيى بن عبد الرحمن العمريّ وعليّ بن الجُقد وأبا العوّام وسجّادة والقواريؤيّ وابن الحسن بن عليّ بن عاصم وإسحاق بن أبي إسرائيل والنَّشرُ بن شُميل وأبا نصر التمار وسعدويه الواسطيّ ومحمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمّر وابن الهُرش وابن الفُرُّخان وأحمد بن شجاع وابا هارون بن البكّاء.

فلما صاروا الرُقة بلغتهم وفاة المأمون؛ فامر بهم عنبسة بن إسحاق ــ وهو والي الرَقة ــ أن يصيروا إلى الرَّقة ، ث الرَّقة، ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول المترجّه بهم إلى أمير المؤمنين، فسلمهم إليه، فأمرهم إسحاق بنز والوليد والذيّال وأبو الديّال وأبو العرق بن الوليد والذيّال وأبو العرق بن أبراهيم العرّا بوعيّ بن أبي مقاتل؛ فأنهم شخصوا من غير أن يؤذن لهم حتى قدموا بغداد، فلقوا من إسحاق بن إبراهيم في ذلك أدّى، وقدم الأخرون مع رسول إسحاق بن إبراهيم؛ فخل سبيلهم.

وتي هذه السنة نُقلَت كتبُ المأمون إلى عمَّاله في البلدان: من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرَّشيد. وقبل إنَّ ذلك لم يكتبه المأمون كللك؟ وإنما كتب في حال إفاقة من غَشْيَة أصابته في مرضمه بالبَدَندُون، عن أمر الممامون إلى العباس بن المأمون، وإلى إسحاق وعبد الله بن طاهر؛ أنه إن حدّث به حدّث الموت في مرضمه هذا، فالخليفة من بعده أبو إسحاقابن أمير المؤمنين الرَّشيد. فكتب بذلك عمد بن داود، وختم الكتب وأنفذها.

فكتب أبو إسحاق إلى عمَّاله: من أبي إسحاق أخِي أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين.

فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد إلى إسحاق بن يجمى بن مُعاذ عامله على جند دَشقق يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، عنوانه: من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين أبي إسحاق أمير المؤمنين الرشيد: أما بعد ؛ فإنَّ أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك في التقدّ، إلى عمالك في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل عملك؛ فتقدّم إلى عمّالك في ذلك أشدً التفدمة، واكتب إلى عمّال الحراج بمثار ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٦٠ .

وكتب إلى جميع عمّاله في أجناد الشام؛ جند حُمس والأردن وفلسطين بمثل ذلك؛ فلها كان يوم الجمعة لاحدى عشرة بقيتُ من رجّب صلى الجمعة إسحاق بن يجيى بن مُعاد في مسجد دمشق، فقال في خطبته بعد دعائه لأمير المؤمنين: اللهمّ وأصلح الأميرُ أخا المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق ابن أمير المؤمنين الرئسد.

وفي هذه السنة توفَّى المأمون.

ذكر الخبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته:

ذُكر عن سعيد العلاف القارىء، قال: أرسل إليّ المامون وهو يبلاد الرّوم \_وكان دخلها من طَرَسُوس يوم الإبعاء لثلاث عشرة بقيت من جادى الاخترة ـ فحملتُ إليه وهو في البَنَدُدون؛ فكان يستقرفي، فدعاني يوماً، فجدت فوجدته جالساً على شاطىء البَنَدُدُون، وأبو إسحاق المقتصم جالس عن يمينه، فأمري فجلست نحوه منه فإذ الموقفة من المنافقة على هذا الماء وققه منه فإذ المنافقة على هذا الماء وققه، فهل وأيت منام المنافقة وكلًا المنافقة وكلًا المنافقة وكالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة وكلًا المنافقة وكلية المنافقة و

ولما اشتدّت بالمأمون علّمه بعث إلى ابنه العباس، وهو يظنّ أن لن يأتيّه، فأتاه وهو شديد المرض متغيّر العقل، قد نُفّلت الكتب بما نُفلت له في أمر أبي إسحاق بن الرشيد، فاقام العباس عند أبيه أياماً، وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق.

من وقيل: لم يوص إلا العباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقراد والكتاب، وكانت وصيته: هذا ما أشهد وقيل عليه الله بن هاوض ألا العباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقراد والكتاب، وكانت وصيته: هذا ما أشهد عن وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولا مدتر لامره غيره، وأنه خالتي وما سواه غلوق، ولا يخلو القرآن أن يكون شيئاً له مثل؛ ولا شيء مثله تبارك وتعالى، وأن الموت عن، والبحث حن، والحساب حق، وفراب المحسن الجنة وعقاب المسيء النار، وأن عمدا كله من المباركة عن ربة شرائع ديه، وأدى نصبحته لي أمته؛ حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل صلاة صلاها على أحد من ملائكة القرين وأنيائه والرسلين، وأني مقر مذنب، أرجو وأخذه له ربوت؛ فإذا أنا مت فوجهولي يفتضوني، وأسبخوا وضوفي وطهوري، وأبيدوا كفني؛ ثم أكثر وأخذ الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد؛ إذ جعلنا من أمته المرحومة، ثم وأميدوا كفني على مديري، ثم عجّلوا بهه؛ فإذا التم وضعتموني للصلاة؛ فليتقدم بها من هو أقريكم بي نسباً، أصبحموني على سريري، ثم عجّلوا بيه؛ فإذا التم وضعتموني للصلاة؛ فليتقدم بها من هو أقريكم بي نسباً، وأكبرير شماً، يبدأ في الولى في أولها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على سيدّي وسيد المرسلين

جيعاً، ثم الدعاء اللمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات، ثم الدُّعاء للذِّين سبقونا بالإيمان، ثم ليكبّر الرابعة، فيحمد الله ويهلُّله ويكبِّره ويسلم في الخامسة، ثم أقلُّوني فأبلغوا بي خُفرتي، ثم لينزل أقربكم إلىّ قرابةً، وأودَّكـم محبة، وأكثروا من حمد الله وذكره، ثم ضَعُوني على شقى الأيمن واستقبلوا بيَّ القبلةَ، وحُلُّوا كفني عن رأسي ورجليّ، ثم سدّوا اللحد باللِّبن، واحْثُوا تراباً عليّ، واخرجوا عني وخلُّوني وعملي؛ فكلكم لا يغني عنى شيئاً ، ولا يدفع عني مكروهاً ، ثم قفوا باجمعكم فقولوا خيراً إن علمتم ، وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم، فإني مأخوذُ من بينكم بما تقولون وما تلفظون به، ولا تدَّعُوا باكيةً عندي؛ فإن المُعْوَل عليه يعذَّب. رحم الله امرأ اتّعظ وفكر فيها حتّم الله على جميع خلقه من الفناء، وقضى عليهم من الموت الذي لا بدّ منه، فالحمد لله الذي توحّد بالبقاء، وقضى على جميع حلقه الفناء. ثم ليَنظر ما كنتُ فيه من عزّ الخلافة؛ هل أغنى ذلك عني شيئًا إذ جاء أمر الله! لا والله، ولكن أضعف علمَّ به الحسابُ، فياليت عبد الله بن هارون لم يكن بشراً، بل ليته لم يكن خلقاً! يا أبا إسحاق، ادنُ مني، واتّعظ بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن، واعمل في الخلافة إذا طوَّقكها الله عمل المريد لله، الخائف من عقابه وعذابه؛ ولا تغتَّر بالله ومهلته؛ فكأنْ قد نزلَ بك الموت. ولا تغفل أمرَ الرَّعيَّة. الرعية الرعية! العوام العوام! فإن المُلك بهم وبتعهَّدك المسلمين والمنفعة لهم. الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين! ولا يُنهَينُ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدَّمتُه وآثرتُه على غيره من هواك، وحد من أقويائهم لضعفائهم. ولا تحمل عليهم في شيء، وأنصف بعضهم من يعض بالحقّ بينهم، وقرّبهم وتأتّهم، وعجل الرّحلة عنَّى، والقدوم إلى دار مُلْكِك بالعراق، وانظر هؤلاء القوم الذي أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت. والخُرَّمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلَّد، وأكَّنِفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرَّجالة ؛ فإن طالت مدتهم فتجرَّد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدّم النَّية فيه، راجياً ثواب الله عليه. واعلم أنّ العِظة إذا طالت أوجبتْ على السامع لها والموصى بها الحجة؛ فاتق الله في أمرك كله، ولا تُفترن

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجم ، واحس بمجيء أمر الله فقال له: يا أبا إسحاق ، عليك عليك عليد الله وميثاقه وذمة رسول الله فلل المتومن بحق الله في عباده ، ولتؤثر في طاعته على معصيته ؛ إذا أنا نقلتها من غيرك إليك؟ قال: اللهم نعم ، قال: فانظر من كنت تسمعني أقدّمه على لساني فأضبف له التقدمة ؛ عبد الله بن طاهر أورَّه على عمله ولا تهجّه ، فقد عرفت الذي سلّف منكما أيام حياتي وبحضري ، استعطفه بقلبك ، وخصه بيرك ، فقد عرفت الله أهر أنه أو له وأمل بيتك ، فقد علمت أنه يقد فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به من بين ألملك، فقد علمت ما نكبني به بحيى بن أكثم في معاهن مفتوح المناه فقد علمت ما نكبني به بحيى بن أكثم في معاهن موضع لذلك منك ، ولا تتخذّن بعدي وزيراً تلقي إليه شيئاً وفقد علمت ما نكبني به بحيى بن أكثم في معاهن الناس وخيث سيرته حتى أبان الله ذلك منه في صحة بي فصرت إلى مفاوته ! قالياً له غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته ، لا جزاه الله عن الإسلام عيراً ا وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه ، فاحس صبحبهم ، وصلاتهم فلا تقول الله ين المن علم المناها في كل عند علم من عرضا من المتعقب من وصلاتهم فلا تقول الله عنه عنه ما ومناه من المتعقب من وحيوه شقى. أقفل الله ربكم حرق تقانه ولا تحرق من بعد من وجوه شقى. أقفل الله ربكم حرق تقانه ولا تحرق ألم المساعة إلى المنه من واستغفر الله عالمن المقوا الله إلى المنه من المعتفر الله عالما له انتوا الله في أموركم كلها ، أنسود عكم كما الله وانفسي واستغفر الله عالما الشعف واستغفر الله عالما له انتوا الله في أموركم كلها ، أنسود علم الله ونفسي واستغفر الله عالما اله التقوا الله في أموركم كلها ، أنسود عليك المعتمد المناه على المنه المناه الشعف المستغفر الله عالما كان مني

إنه كان غفاراً، فإنه ليُقدُمُ كِف نديي على فنوي، فعليه توكلت من عظيمها، وإليه انيب ولا قـوّة إلا بالله، حسبى الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد نيرً. الهدى والرحمة!

# ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع اللبي دفن فيه ومَنْ صلَّى عليه ومبلغ سنَّه وقُلُر مدة خلافته

قال أبو جعفر: وأما وقت وفاته، فإنه اختلف فيه، فقال بعضهم: توفيَّ يوم الحميس لاثنتي عشرة ليلة بقيتٌ من رجب بعد العصر سنة ثمان عشرة ومائتين.

وقال آخرون: بل توفيُّ في هذا اليوم مع الظهر، ولما توفيُّ حمله ابنُه العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن الرشيد إلى طَرسوس، فدفناه في دار كانت لحاقان خادم الرشيد، وصلَّ عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم، ثم وكُلوا به حرّساً من أبناء أهل طَرسوس وغيرهم مائة رجل، وأُجْري على كلّ رجل منهم تسعون درهماً.

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يومًا؛ وذلك سوى سُنتين كان دُعِيَ له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرُشيد محصور ببغداد.

وكان ولد للنصف من ربيع الأول سنة سبعين وماثة.

وكان يكنى ـ فيما ذكر ابن الكلبي ـ أبا العباس .

وكان رَبْعة أبيض جميلًا ، طويل اللحية ، قد وخطه الشيب . وقيل كان أسمر تعلوه صفرة ، الحنى أغين طويل اللحية وقيقها ، أشبب ، ضيئًق الجبهة ، بخدّه خال أسود .

واستُخلَف يوم الخميس لخمس ليال بقين من المحرم .

## ذكر بعض أخبار المأمون وسِيَره

ذُكر عن محمد بن الهيثم بن عسدي ، أن إبراهيم بن عيسى بن بُسريمَّة بن المنصور ، قبال : لما أواد المشخوص إلى دمشق هيات له كلاماً ، مكلت فيه يومين وبعض آخر ، فلها طلت بين بلدية قلف : أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، في أدوم العز واسبع الكراء ، وجعلني من كلِّ سوء فداه ! إنّ من أسبى واصبح يتموف من نعمة العدمة ، أمير المؤمنين آبده الله فيه ، وحُسن تأنيسه له ، حقيق بأن يستنهم هذه النعمة ، وبالمنتسس الزيادة فيها بشكر الله وفكر أمير المؤمنين ، مدّ الله في معره عليها . وقد أحب أن يعلم أمير المؤمنين ألمد الله إلى المؤمنين ، مدّ الله في معره عليها . وقد أحب أن يعلم أمير المؤمنين ألمد الله إلى المؤمنين من علمته أيف الله بنهى من الحقف والله عنه يتبحثهم محشونة السفر ويقسب الطفّن ، وأولى الناس بمواسلة في ذلك ولمل نفسمية أن ، الم وقبى المؤمنين في ذلك عن معرف بالمؤمنين من علمت من معامنه من واحبح المؤمنين في ذلك على شيء ، وان استصحب والكيمنية معه فعل : فقال به مبتداً من طبح تورية : لم يعزم أمير المؤمنين في ذلك على شيء ، وان استصحب أحداً من أهل بيتك بدا بك ، وكنت المقالم عنده في ذلك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه اكثر من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فمن غير فيلاً كماكاتك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه اكثر من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فحف غير فيلاً كماكاتك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه اكثر من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فحف غير فيلاً كماكاتك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه اكثر من نفسه ؛ وإن ترك ذلك والله ابتداؤه اكثر من

وذكر عن محمد بن عليّ بن صالح السرخسيّ ، قال : تعرّض رجلّ للمأمون بالشام مواراً ، فقال له : يا أميرً المؤمنين ، انظر لعرب الشّام كما نظرت لعجم أهل خراسان ! فقال : أكثرت عليّ يا أنما أهل الشّام ، وانث ۲۱۸ سنة ۲۱۸

ما انزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ؛ وأما اليمن فوالله ما أحببتُها ولا أحبتُني قط ، وأما قُضاعة فسادتُها تنتظر السفيانيّ وخروجَه فتكونُّ من أشياعه ، وأمّا رَبيعة فساخطةً على الله منذ بعث نبيّه من مُشرّر ؛ ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارياً ، اعزَّبْ فعل الله بك !

وُذِكُو عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له : أوني الكتاب الذي كتبه رسول الش 纖 لكم ، قال : فاريته : قال : فقال : إني لاشتهي أن أدري أي شيء هذا البخشاء على هذا الحاتم ؟ قال : فقال له أبو إسحاق : خُلِّ العقد حتى تدري ما هو ، قال : فقال : ما أشكُ أنَّ النبيّ 纖 عقد هذا العقد ، وما كنت لاحلَّ عقداً عقده رسول الله ﷺ . ثم قال للوائق . خذه فضعُه على عينك ؛ لعلِّ الله يشفيك. قال : وجعل المأمون بضعه على عينه ويبكي ﴾

وذُكر عن الغَيْدي صاحب إسحاق بن إبراهيم ، أنه قال : كنت مع المأمون بدمشق ، وكان قد قلّ المالُ 
عند حتى ضاق ، وشكا ذلك إلى إلي إسحاق المتصم ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، كانك بالمال وقد وافاك بعد 
جمة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون الف إلف من خراج ما يتولاه له : قال : فلم ورقفا ينظرانه ؛ وكان قد 
للمون لبحيى بن اكتم : اخرج بنا ننظر إلى هذا المال ، قال : فخرجاحتى أصحرًا ، ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد 
للمون لبحيى بن اكتم : اخرج بنا ننظر إلى هذا المال ، قال : فخرجاحتى أصحرًا ، ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد 
أهميّة بأحسن هيئة ، وحُليّت أبامِره ، والبست الأحلاص المؤمنة والجلال المسبّغة وقفاليت المهن ، وجملت 
البد بالحرير الصيغي الأحمر والأحصفر ، والبديت رؤوسها . قال : فنظر المأمون إلى شيء حبن ، ومنتخرين الله ألمون ليحيى : يا أبا 
عمد ، ينصرف أصحابنا الذين تراهم الساعة خاتين إلى منازهم ، وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم 
إنا إذا أللنام . ثم دعا عمد بن يزداد، فقال لماد وقع لأل فلان بألف ألف، ولأل فلان بغلها ، ولأل 
فلان بغلها ، قال : فوالله أن زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف دهم ورجله في الركاب ، ثم 
قال : افعرائه إلى إلى المل يعطي جندنا . قال العشيّ : فجتت نصب عينه ، فلم أردّ طرفي عنه 
لا يخطفي إلا رأي بتلك الحال . فقال : با أبا عمد ، وقع فذا بخصين ألف ذهره من الستة الألاف ألف . ولا كذلك الله الأخطت المال .

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان ؛ أنه كان بالبصرة رجلٌ من بني تميم ، وكان شاعراً ظريفاً خييناً منكراً ، وكنت أنا وإلى البصرة ، انسُ به واستحليه ؛ فأردتُ أن أخذتمه وأستنزله ، فقلت له : أنت شاعر وأنت ظريف ، والمامون أجودُ من السحاب الحافل والربيح الماصف ؛ فيا يتعك منه ؟ قال : ما عندي ما يُعلِّني ، فلت : فإنا أعطيك نجيباً فارها ، ونفقة سابعة ، وتخرج إليه وقد امتدحه ؛ فإنك إن حظيت بلقائه ، صرت إلى أمنيتك . قال : والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأعد في ما ذكرت . قال : فدعوتُ له بنجيب فاره ، فقلت : شأنك به فامتطه ؛ قال : هذه إحدى المُستينُ ؛ فيا بال الأخرى ! فدعوت له بنلاتمائة درهم، وقلت : هذه نفقتك ؛ قال : أحسبك أيها الأمير قصرت في النفقة ، قلت : لا ، هي كافية ، وإن قصرت عن السُوف . قال : ومنى رأيت في أكابر سعد سرفاً حتى تراه في أصاغرها ! فأخذ النجيب والنفقة ، ثم عمل أرجوزة ليست بالطويلة ، فأنشد فيها وحذف منها ذكري والثناء على – وكان مارداً – فقلت له : ما صنعت شيئاً . قال : وكيف ؟ قلت : تألى الخليفة ولا تُنفى على أميرك ! قال : آيها الأمير أردت أن تخذعني فوجدتني خدًّاعاً ، ولمثلها ضوب هذا المثل : و من يَنكِ العَيْرَيَنك نيَّاكاً » ؛ أما والله ما لكرامتي حملتْني على نجيبك ، ولا جُدْت لي بمالك الذي ما رامه أحد قطّ إلا جعل الله حدّه الأسفل ؛ ولكن لأذكرك في شعري وأمدحك عند الخليفة ، أفهم هذا . قلت : قد صدقت ، فقال : أمَّا إذْ أبديتَ ما في ضميرك ، فقد ذكرتك ، وأثنيت عليك ، فقلت : فانشدن ما قلت ، فانشدنيه ، فقلت : أحسنت ، ثم ودّعني وخرج فأن الشام ؛ وإذا المامون بسلغُوس . قال : فالخبَرَني ، قال : بينا أنا في غَزاة قَرَّة ، قد ركبتُ نجيبي ذاك ، ولبستُ مقطّعاتي ، وأنا أروم العسكر ، فإذا أنا بكهل على بَغْل فاره ما يُقَرّ قراره ، ولا يدرك خطأه . قال : فلتقّاني مكافحة ومواجهة ، وأنا أردَّد نشيد أرجوزتي ، فقال : سلام عليكم ـ بكلام جَهْوريّ ولسان بسيط ـ فقلت : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، قال : قف إن شئت ، فوقفت فتضوّعت منه رائحة العُنْبر والمسك الأذفر ، فقال : ما أوَّلك ؟ قلت : رجل من مُضر ، قال : ونحن من مُضر ، ثم قال : ثمَّ ماذا ؟ قلت : رجل من بني تميم ، قال : وما بعد تميم ؟ قلت : من بني سعد ؟ قال : هيه ، فيا أقدَمك هذا البلد ؟ قال : قلت : قصدتُ هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى رائحةً ، ولا أوسعَ راحة ، ولا أطولَ باعاً ، ولا أمدّ يفاعاً منه . قال : فيا الذي قصدتة به ؟ قلت : شعر طيب يلدُّ على الأفواه ، وتقتفيه الرُّواة ، ويحلو في آذان المستمعين ، قال : فَانْشَدْنَيْهِ ، فَغَضَبَتُ وَقَلْت : يَا رَكِيك، أَخْبَرَتُك أَنِي قَصَدَتُ الخَلِيفَة بِشَعْرِ قَلْتُه ، ومديح حَبّرتُه ، تقول : أنشدنيه ا قال : فتغافل والله عنها ، وتطأمن لها ، وألغى عن جوامها ، قال : وما الذي تأمَّل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذُكر لي عنه فالف دينار ، قال : فأنا أعطيكَ ألفَ دينار إن رأيتُ الشعرَ جيّداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء ، وطُول التَّرداد ؛ ومني تصلُّ إلى الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل! قلت : فلي الله عليك أن تفعّل ! قال : نعم لك الله على أن أفعل ، قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلي وهو خيرٌ من ألف دينار ، أنزلُ لك عن ظهره ، قال : فغضبتُ أيضاً وعارضني نزَق سعْد وخفَّة أحلامها ، فقلت : ما يساوي هذا البغل هذا النجيب! قال : فدعْ عنك البغل ، ولك الله على أن أعطيَك الساعة ألف دينار ، قال: فأنشدته:

قال: فوالله ما عدا أن أنشدته ، فإذا أرهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق ؛ يقولون : السلام عليك أي يا أمير المؤمنين ورحمة الله ورحماته ! قال : فأحدني أفكل ، ونظر إلى بتلك الحال ، فقال : لا بأس عليك أي أخي ، قلت : فمن أخي ، قلت : فمن أخي ، قلت : فمن الكاف منهم مكان القاف ؟ قال : هما حمّي ، قلت : لعنها الله ، ولعن من استمما هذه اللغة بعد المهم الله منافرة ، قلت : لعنها الله ، قلت : أعمله ما ممك ، فأخرج إلى تحسيد ، فقال : أعمله ما ممك ، فأخرج إلى تحسيد ، فيه كيات إلى جانبه ، فقال : أعمله ما ممك ، فأخرج إلى تحسيد المنافرة المهم المعك ، فقائر المهديد .

۲۱۸ سنة ۲۱۸

وقال أبو سعيد المخزومي :

هـل رأيتَ النَّجـومَ أُغنَت عنِ المـأُ خـلُّهُـوهُ بِعَـرْصــتـيْ طـرســوس

وقال علي بن عبيدة الرّيحاني": ما أقـــاً المدمــوع لملمــأمــون

مــون شيئــاً أو ملكِــهِ المــأســوسِ مــــــــلَ مــا خَـــلَّهُــوا أبـــاه بــطوس

لـستُ أرضى إلا دمــاً مِن جـفــوني

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي أنَّ عليّ بن صالح حدَّثه ، قال : قال لي المالون يوماً : أبغني رجلاً من أهل الشام ، له أدب ، مجالسني وعَمَدُنني ، فالتمستُ ذلك فوجدته ، فدعوته المالون يوماً : أبغني رجلاً من أهل الشام ، له أدب ، مجالسني وعَمَدُنني ، فالتمستُ ذلك فوجدته ، فدعوته أهل الشام ، فقال : ما كنت متجاوزاً ما أمرتني به ، فدخلت على المآمون ، فقلت له : قد أصبت الرَّجل يا أمير المؤمنين ، فقال : أدخله ، فدخل فسلم ، ثم استدناه ـ وكان المآمون على شغله من الشراب ـ فقال له : إني أردتك لمجالستي وعادتني ، فقال الشاميّ : يا أمير المؤمنين ؛ إن الجليس إذا كانت ثبابه دون ثباب جليسه دخله لللك غضاضة ، قال : فام علم ، قال : فلم خلي من ذلك ما الله به أعلم ، قال : فلم الخلم ، ورجع إلى مجلسه ، قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنّ قلمي إذا كان متعلقاً بعيالي لم تنتفع بمحادثني ، قال : خسرت النا تحمل الله يمتوله ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، وثالته ، قال : وما هي ؟ قال : قد دعوت بشيء يحول خسون الغا تحمل المنالة عني ما كان بي ، خسون الغا تحمل الله دخلت عني ما كان بي .

وذكر أبو حشيشة محمد بن عليّ بن أمية بن عمرو ، قال : كنا قدّام أمير المؤمنين المأمون بدمشق ، فعنى علّابة :

بَرثت من الإسلام إن كَانَ ذا الَّذِي أَتَاكِ بِهِ الواشونَ عنِّي كما قالوا ولكنَّسهمُ لسمًا رأوكِ سَريعَةً إلىّ، تَواصَوْا بِالنَّمِيمَةِ واحتالوا

فقال : يا علوية ، لمن هذا الشعر ، فقال : للقاضي ، قال : أيّ قاضي ويجك ! قال : قاضي دمشق ، فقال : يا إسحاق ، اعزله ، قال : قد عزلته ، قال : فيُحضر الساعة . قال : فاحضر شيخ مخصوب قصير ، فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلا كان ابن فلان الفلائي ، قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله ، فقال : با علويه ، أنشده الشعر ، فانشده ، فقال : هذا الشعر ملك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، ونساق طوالتي وكلّ ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سنة إلا في رُهد أو معاتبة صديق ، فقال : يا أبير المؤمنين ما نقط عن الإسلام . ثم قال : مقال : يا أمير المؤمنين ما ذقته قط ، قال : فلعلك تريد عنوا قال : لم المؤمنين ما قال : أولى لك ، بها نجو ، قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما تو المورد ، المؤمنين ، قال : أولى لك ، بها نجو ، ما قال : أولى لك ، بها نجو ، ما تو كون قل :

حرمتُ مناي منكِ إن كان ذَا الَّذي أَتاك به الوائسون عُنِّي كما قالسوا قال: وكنًا مم المأمون بعمشق، فركب يريد جبل الثلج، فمرّ ببركة عظيمة من برَك بني أميّة، وعلى جوانبها أربع سَرُوات ، وكان الماء يدخلها سيْحاً ، ويخرج منها ؛ فاستحسن المامون الموضع ، فدعا ببزُّها وَرد ورطُل ، وذَكّر بني أميّة ، فوضم منهم وتنقصهم ؛ فاقبل علوية على اللهود ، واندفع يغني :

أولِسُك قدومي بعدد عدزٌ وشروة تَفَانَوْا فبالا أَذِرَفُ العينَ أَكمدَا

فضرب المأمون الطعام برجله، ووثب وقال لعلوّيه: يابن الفاعلة، لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلاّ في هذا الوقت! فقال: مولاكم زِرياب عند مواليّ يركب في مائة غلام، وأنا عندكم أموت من الجوع! فغضب عليه عشرين بوماً، ثم رضي عند.

قال : وزرياب مولى المهديّ ، صار إلى الشأم ثم صار إلى المغرب ، إلى بني أمية هناك .

وذكر السّليطيّ أبرعليّ ، عن عُمارة بن عَقِيل ، قال : أنشدتُ المامون تُصيدةَ فيها مديح له ، هي مائة بيت ؛ فابتدىء بصدر البيت فيبادري إلى قافيته كيا قليّتُه ، فقلت : والله يا أمير المؤمنين ؛ ما سمعها من أحد قطّ ، قال : هكذا ينبغي أن يكون ؛ ثم أقبل عليّ ، فقال في : أما بلغك أنَّ عمر بن أبي ربيعة أنشد عبدَ الله بن العباس قصيدته التي يقول فيها .

### تسشط غداً دارُ جسرانا

فقال ابن العباس

وللدارُ بعد غد أبعد

حتى أنشده القصيدة ، يقفّيها ابن عباس ! ثم قال : أنا ابنُ ذاك . وذُكر عن أبي مروان كازر بن هارون ، أنه قال : قال المأمون :

> بعثتُ لَ مُسرِت اداً فضرتَ بِنظُرةٍ فساجيتَ مَن أَهْوَى وكنتُ مساعَداً

أَرَى أَشْراً مَنُ عَبِهَ بَعِينَدِكَ بَيِّناً لقد أَخلَتَ عَيناكَ مِن عينه حُسناً قال أبو موان: وإنما عوَّل المامون في قوله في هذا المعنى على قول العباس بن الأحنف، فإنه اخترع:

وأَغْفَلْتَنِي حتى أُســأتُ بــكَ الــظُّنَّــا

فيـا ليتَ شعري عَن دُنـوِّك مـا أغني ا

إِن تُقُنَّ عيني بها فقد مُجِلَّتُ عينُ رسولي ، وفُورْتُ بِالخَبْرِ وكلُّما جانني الرسولُ لهَا تَنْهُرُ في وجهِ محاسنها قد أَثَرَتْ فيه أحسن الألرِ غَد مقانني بها رسولُ عاريةً فانظر بها واحتكمُ على بصري

قال أبو العتاهية : وجَه إليّ المأمون يوماً ، فصرتُ إليه ، فالنيتُه مطرقاً مفكّراً ، فاحجمتُ عن الدنوَمنه في تلك الحال ؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إليّ وأشار يبده ، أن ادنُ ، فننوتُ ثم أطرق مليّاً ، ورفع رأسه ، فقال : يا أبا إسحاق ؛ شأنُ النفس الملل وحُبّ الاستطراف ، تأنس بالوحدة كها تأنس بالألفة ، قلت : أنجل يا أمير المؤمنين ، ولي في هذا يبت ، قال : وما هو ؟ قلت :

لا يُصلِح النفسَ إذ كانت مُقسَّمةً إلَّا التَّنقُلُ من حالم إلى حالم

ودُكُو عن أبي نزار الصَّرير الشاعر أنه قال: قال في عليّ بن جَبلة: قلتُ خُميد بن عبد الحميد: يا أبا غانم، قد امتدتُ أمير المؤمين بملّح لا يحسِن مثله أحدٌ من أهل الأرض؛ فاذكرني له، فقال: أنشدُنيه، فانشدته، فقال: أشهد أنك صادق؛ فاخد المديح فادخله على المأمون، فقال: يا أبا غانم، الجواب في هذا واضح، إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثواباً بمديحه؛ وإن شاء جمنا بين شعره فيك وفي أبي كلف القاسم بن عيسى؛ فإن كان الذي قال فيك وفيه أجودٌ من الذي مدّحًا به ضربنا ظهوه، وأطلنا حيسه، وإن كان الذي قال فينا أجود أعطيتُه بكلّ بيت من مذيحه الف درهم، وإن شاء أقلناه، فقلت: يا سيّدي، ومن أبو مُلف، او من أنا الذي قال حتى يمدحنا بأجود من مذيك! فقال: ليس هذا الكلام من الجواب عن المسألة في شيء، فاعرض ذلك على الرجل. قال عليّ بن جبلة: فقال في مُحيد: ما ترى؟ قلت: الإقالة أحبُّ إليّ، فأخبر المأمون، فقال: هو أعلم، قال حيد: فقلت لعليّ بن جبلة: إلى أيّ شيء ذهب في مدحك أبا كلف وفي مدحك في؟ قال: إلى قول في أبي

> إنَّ من اللَّذَيا أبو ذُلَفٍ بينَ مغزاهُ ومُحنَّضُوهُ فإذا ولَّى أبو ذُلَفٍ وَلَّتِ اللَّذِيا على أُلُوهُ

> > وإلى قولي فيك:

لولا حميدً لم يكُن حسبُ يُعَدُّ ولا نَسَبْ يا واحِدَ العَربُ الَّذِي عَزُّتُ بعِزْتِه العربُ

قال: فأطرق محيد ساعة، ثم قال: يا أبا الحسن، لقد انتقد عليك أمير المؤمنين. وأمر لي بعشرة آلاف درهم ومحملان وخلعة وخادم، ويلغ ذلك أبا ذُلَف فأضعف لي العطية، وكان ذلك منها في سترلم يعلم به أحد إلى أن حدّثتك يا أبا نزار جلداً.

قال أبو نزار: وظننتُ أنَّ المأمون تعقّد عليه هذا البيت في أبي دُلَف:

تَحَــلَّزَ مَــاءُ الجُــودِ مِن صُلبِ آدمِ فَــاثَبَتَهُ الــرَّحَمَنُ في صُلبِ قــاسِم. وذُكر عن سليمان بن رَزين الخزاعي، ابن أخى دغبل، قال: هجا دِعْبل المامون، فقال:

وَيُشُومُنِي المَأْمُونُ خُطُةً حَالِقٍ أَوْ مَا رأى بِالأَمْسِ رأْسُ محمدِ يُوفِي على هام الخلاف مثل مَا وَيَجِلُ فِي اكتنافِ كُلُّ معنَّم وَيَجِلُ فِي اكتنافِ كُلُّ معنَّم إِنَّ التَّمْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى المَالِقِيقِ لَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ المَالِقِيقِ لَمَا اللَّهِ المَّاسِدِ

فقيل للمأمون: إن دغيلا هجاك، فقال: هو يهجو أبا عبّاد لا يهجوني. يريد حدّة أبي عبّاد، وكان أبو عبّاد إذا دخل على المأمون كثيراً ما يضحك المأمون، ويقول له: ما أراد وعبل منك حين يقول:

> وكسأن من ذيسر مِسرَقِسلَ مفلِتُ خَسِرةً بِيجُسُّ مسلامسلَ الاقسِاد وكان المامون يقول لإبراهيم بن شُكُلة إذا دخل عليه: لقد أوجعك وعبل حين يقول: إن كسانَ إبراهيمُ مضسطلعاً بهَساً فلتَصلُحُنْ من يَسمه لِـمُخسارِق

وَلَتَصَلَّحَنْ مِن بِعَدِ ذَاكَ لِزُلْرُلٍ وَلِتَصْلُحَنْ مِنْ بِعَدِهِ لِلمَّارِقِ أَنْ يَكُونُ مِنْ بِعَدِهِ لِلمَّارِقِ أَنِّي يَكُونُ وَلا يَكُونُ وَلَمْ يَكُنْ لِيَسَالُ ذَلِكَ فَاسْقُ مِن فَاسْقًا

وذكر عمد بن الهيثم الطائق أن القاسم بن عمد الطائفوري حدّنه، قال: شكا البزيدي إلى المامون خلّة أصابته، ويَنبناً لحقه، فقال: يا امير المؤمنين؛ إنّ أصابته، ويَنبناً لحقه، فقال: يا امير المؤمنين؛ إنّ الأمر ألمؤمنين؛ إنّ الأمر ألمؤمنين، قال أن فرثم لنفسك أمراً تتال به نفماً فقال: لك منامون فيهم مَن الأمر قد ضاق علي، وإنّ عُرِضائي قد أرمقوني، قال: قل ما يدالك، قال: فإذا حضروا وحضرتُ فمر فلاناً إنْ حركتُه نلتُ منه ما أحبّ فاطلق في الحيلة فيهم، قال: قل ما يدالك، قال: فإذا حضروا وحضرتُ فمر فلاناً الحادم أنْ يوصلَ إليك وقميع؛ فإذا قرآمًا، فأرسل إليّ؛ دخولك في هذا الوقت متدّر؛ ولكن اخترائيفسك مَنْ الحبيب على المعرف واجتماع ندائه إليه، وتيقن أنهم قد ثملوا من شُرجهم. أنن اللهون، فنر إلى ذلك الحادم رقعة قد تشيها، فأوصلها له إلى المامون، فقرأها فإذا فيها:

يا خيرَ إحواني أَصْحَابي مَنْ الطَّفْيايُ لَذَى البابِ خُبِّرَ أَنَّ الفَوْمَ فِي لَلْةٍ يَصْبُو البها كُلُّ أَوَّالٍ فَصَيِّرونِي واحداً منكمُ أو الحرجوا الي بعض الرابِي

قال: فقراها المامون على من حضوه، فقالوا: ما ينبغي أن يدخُل هذا الطفيل على مثل هذه الحال. فأرسل إليه المامون: دخولُك في هذا الوقت متعلّد، فاحتر انفسي أن إحبيت تنادمه، فقال: ما أرى لنفسي المحتوراً فيرعيد الله بن طاهر، فقال له المامون: قد وقع احتياره عليك، فصر إليه، قال: يا أمر المؤمنين، فأكونُ شريك الطفيليّ قال: قال: ما يمكن ردّ أبي عمد عن أمرين، فإن أحبيت أن تخرج، وإلاّ فافتد نفسك، قال: فقال: يا أمر المؤمنين، له عليّ عشرة آلاف درهم، قال: لا أحسب ذلك يقيمه مئك ومن مجالستك، قال: فقال: يزيئه عشرة عشرة مؤالمون يقول له: لا أرضى له بذلك، حتى بلغ المائة ألف. قال: فقال له المأمون: فمجلّها له، قال: فكتب له بها إلى وكيله، ووجّه معه رسولا، فأرسل إليه المأمون: قبضٌ هذه في هذه الحال أصلحُ لك

وذُكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال: أخبرُني أبي صالح بن الرشيد، قال: دخلتُ على المامون، ومعي بيتًان للمحسين بن الضحّاك، فقلت: يا أميرَ المؤمنين، أحبّ أن تسمع مني بيتين، قال: أنشدهما، قال: فانشده صالح:

حَمِدُنَااللهُ شَكْراً إِذْ حَبَانِنا بِنَصْرِكَ بِا أَمِيرَ المؤمِنينَا فَانْتُ خَلِفَةُ الرَّحْمَنِ حَقًا جَمَعْتَ سَماحةً وَجَمعتَ دينا

فاستحسنها المأمون، وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ قلت: لعبدك يا أسيرً المؤمنين الحسين بن الضحاك، قال: قد أحسن، قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا، قال: وما هو؟ فانشذته:

إيَّخَلُ فردُ الحُسنِ فَردُ صفاتِه عليَّ، وقد أفردُتُه بهورَى فَردا رَاى اللهُ عبداً اللهِ حبدرَ عبداوهِ فَمَدَّكُهُ واللهُ أعدامُ بالعبد

وذُكر عن عُمارة بن عَقيل، أنه قال: قال لي عبد الله بن أبي السّمط:

علمت أنَّ المأمون لا يبصر الشعر، قال قلت: ومَنْ ذا يكون أعلم منه! فوالله إنك لترانا نُنشده أوَّلَ البيت فيسبِقنا إلى آخره، قال: أنشدتُه بينا أجدتُ فيه، فلم أره تَمَرِّك له، قال: قلتُ وما الـذي انشدتـه؟ قال: أنشدته:

أضحى إمامُ الهدى المـأمونُ مشتخلًا باللدينِ والنـاسُ بـالـدنيـا مشــاغيـلُ قال: فقلت له: إنك والله ما صنعتَ شيئاً، وهل زِدتَ على أن جعلته عجوزاً في عُرابهـا، في يدهــا سُبحتها! فمن الفاتمُ بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها، وهو المطرّق بها! هلًا قلتَ فيه كها قال عمّلك جرير في عبد العزيز بن الوليد:

فَسَلاَ هُمَوْ فِي السَّذُنْيا مُضيحٌ نَصِيبَهُ وَلاَ عَرَضُ السُّذِيا عِن السُّين شاغِلُهُ
 فقال: الآن علمتُ أن قد أخطات.

وذكر عن محمد بن إبراهيم السيّاري قال: لما قدم المتابيّ على المامون مدينة السلام أذن له، فدخل علمه، مدة مقبّل بسحاق بن إبراهيم الموسليّ - وكان شيخاً جليلاً - فسلم عليه، فردّ عليه السلام، وإدانه وقريه حتى قرب وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصليّ - وكان شيخاً جليلاً - فسلم عليه، فردّ عليه السلام، وإدانه وقريه حتى قرب المامون فلك، فقبل المعافق بن البراهيم، ثم قال: يا أمير المؤمنين الإبساس قبل المامون الإبساس، فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم، ثم قال: يا أمير المؤمنين الإبساس قبل فأي بها، ثم صبّت بين بدي المتابيّ ثم أخدوا في المفاوضة والحديث، وغمز عليه إسحاق بن إبراهيم، فاقبل لا فأي بها، ثم صبّت بين بدي المتابيّ ثم أخدوا في المفاوضة والحديث، وغمز عليه إسحاق بن إبراهيم، فاقبل لا يأخذ العتابيّ في شيء الآخرة عب مسلة قال: يا أمير المؤمنين، ايذن في في مسالة هذا الشيخ عن اسمه، قال: نعام بسحاق بالأرمية، فقال: يا أمير المؤمنين، ايذن في في مسالة كل بصل، قال: أما النسبة فمعروفة، أوما الاسم فمنكم، وما كل يُمَل من الإسهاء فقال له إسحاق: ما أول إنصائه المؤمنية فقد والله غلبي! فقال المامون: بل هذا موقري إنصائه بما والمؤمنية فقد والله غلبي! فقال المامون: بل هذا موقري عليه والمن غلبي! فقال المامون: بل هذا موقري بلده فتول له بقال عليه بالتحيية عليه المنافر وقد طال الحديث بينها: أما إذا انتفتها على الصلح والمردة، فقال المائمون وقد طال الحديث بينها: أما إذا انتفتها على الصلح والمردة، فقال المامون وقد طال الحديث بينها: أما إذا انتفتها على الصلح والمردة، فقال المامون وقد طال الحديث بينها: أما إذا انتفتها على الصلح والمودة، فوقها فانصوفا متنادين، فانصوط امتذابي إلى مزدل إسحاق فاقام عدد.

وُذِكِر عن عمد بن عبد الله بن جشم الرُّبَعيّ أن عُمارة بن عقيل قال: قال لي المأمون يوماً وأنا أشرب عنده: ما أخبئك يا أعرابيًا قال: قلت: وما ذاك يا أمبر المؤمنين؟ وهمّتين نفسي، قال: كيف قلت:

قالت مُفَـدُاةُ لَيما ان راتُ أَرَقِي واا نَهُبُتَ مالـك في الأذنينَ آمِسرَةً وفي فاطلبُ إليهم ترى ما كنتُ من حَسَنِ لُس فقلتُ عَـدُلُكِ قـد أكثـرُت لأيمتِي ول

والهم يُعتَّداؤني من طبيف لَمَمُ وفي الإساعد حتى حضَّكَ العَسدة تُسديي إليهم فقد بساتتُ لهمْ صِرَمُ ولم يَمُت حساسَم هُولًا ولا حسرمُ فقال لي المأمون: أين رميتُ بنفسك إلى هَرِم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائيّ! فعلا كذا وفعلا كذا، وأقبل ينثال عليّ بفضلهها، قال: فقلت: يا أميرً المؤمنين، أنا خيرً منها، أنا مسلم وكانا كافوين، وأنا رجل من العرب.

وذُكر عن محمد بن زكرياه بن ميمون الفرْغاني، قال: قال المأمون لمحمد بن الجَهَم: أنشدني ثلاثة أبيات في المديح والهجاء والمراشى؛ ولك بكل ببت كُورة، فأنشده في المديح :

يجودُ بالنفس إذ ضنَّ الجوادُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجودِ وأنشده في الهجاء:

قَبُحَتْ منساظــرُهُمْ فحينَ خَـبَــرُتُهـمْ حَسُنَتْ منساظــرهم لِقُبـــــرِ المخبَـــرِ وأنشده في المراثي:

أرادُوا لَيُحَفِّدوا قَبِّدُوَ عَنْ صَدَّوَ فَعِلِيْتُ تراب القبرِ دَلَّ على القبر وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب، قال: أخبري الحسين بن الضحاك، قال: قال في عَلَيه: أخبرُك أنه مَرْ بِي مرة ما أيستُ من نفسي معه لولا كرم المأمون، فإنه دعا بنا، فلمّا أخذ فيه النبيذ؛ قال: غَيْنِي، فَسِيْقِر خَارِق، فالنفرة فِنْي مَونًا لابِن شُرِيحٍ فِي ضَعرِجرير:

لسًّا تَـلَكُسرت بـالـدَبِسرِينِ أَرْفَقِي صوتُ الشَّجاجِ وضربُ بالنُّواقِيسِ فقلتُ لِلرَّكِسِ إذ جَـدُ المُسيرُ بنا يبا بُعْدَ يَبْرينَ من باب الفسراديس! قال: فُحُينٌ في أن تغنيتُ، وكان قد قد همّ بالخروج إلى دمشق يريد الثغر:

الحَينُ ساقَ إلى دمشق ومَا كانتُ دمشق الأهلها بلدا

فضرب بالقدح الأرض، وقال: ما لك! عليك لعنة الله. ثم قال: يا غلام، أعط غارقاً ثلاثة آلاف درهم؛ وانجل بيدي فاقعتُ وعيناه تنمعان، وهو يقول للمعتصم: هو والله آخر خُروج، ولا أحسبني أن أرى العراق أبداً، فكان والله آخر عهذ، بالعراق عند خروجه كيا قال.

# خلافة أي إسحاق

### المعتصم محمد بن هارون الرشيد

وفي هذه السنة بُويع لأي إسحاق محمد بن هارون الرّشيد بن محمد المهدئ بن عبد الله النصور بالخلاقة ؟ وذلك يوم الحديس لاثنتي حسرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة وماتين. وذُكر أنَّ الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المامون له في الخلاقة ، فسلِمُوا من ذلك .

ذكر أنَّ الجند شغيرا لمَّا بُويع لأبي إسحاق بالحلافة، فطلبوا العباس ونادو، باسم الحلافة، فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فاحضره، فبايعه ثمَّ خرج إلى الجند، فقال: ما هـذا الحبُّ الباردا قـد بايعتُّ عمّي؛ وسلّمت الحلافة إليه؛ فسكن الجند.

وفيها أمر المعتصم بهذم ما كان المامون أمر ببنائه بُشُوانة ، وحَمل ما كان بها من السلاح والآلة وغير ذلك بما قدَر على حمله ، وأحرق ما لم يقدر على حمله ؛ وأمرَ بصرف مَنْ كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم.

وفيها انصرف المعصتم إلى بغداد؛ ومعه العباس بن المأمون، فقدمها ـ فيها ذكر ـ يوم السبت مستهلُّ شهر رمضان.

وفيها دخل ـ فيا ذكر ـ جماعة كثيرة من أهل الجبال من هَمَذان وأصبهان وماسبدان ومهرجانقدُق في دين الحُرْمِيَّة؛ وتجمعُوا، فعسكروا في عمل هَمَذان، فويَّه المعتصم إليهم عساكر، فكان آخرَ عسكر وبِّه إليهم عسكر رجهه مع إسحاق بن إيراهيم بن مصعب، وعقد له على الجبال في شوّال في هذه السنة، فشخص إليهم في في القعدة، وقرىء كتابه بالفتح يُوم النَّروية، وقتل في عمل هَمَذان ستين ألفاً، وهرب باقيهم إلى بلاد الروم.

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد، وضحّى أهلُ مكة يوم الجمعة، وأهل بغداد يوم السبت.

### ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظهور عمد بن القاسم بن عُمر بن علي بن الحسين بن علي بن إبي طالب بالطاألقان من خُواسان، يدعو إلى الرضا من آل عمد ﷺ؛ فاجتمع إليه بها ناس كثير؛ وكانت بينه وبين قواد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجهالها، فهُزِم هم وأصحابه، فخرج هارباً يريد بعض كُور حُواسان، كان أهله كاتبوه؛ فلما صار بنسا، وبها والد لبعض مَن معه، مضى الرّجل الذي معه من أهل نسا إلى والله ليسلم عليه، فلما لفي أباء سأله عن الحبر، فأحبو بالموهم، وأجهم يقصدون كروز كذا، فعضى أبو ذلك الرّجل إلى عامل نسا، فانحبره بأمر محمد بن القاسم؛ فأكر أن العامل بلل له عشرة آلاف دوهم على دلالته عليه فلك عليه، فاعد المناهم بنا القاسم، فأكر أن العامل بلل له عشرة آلاف دوهم على دلالته عليه فلك عليه، في عبدالله بن طاهر، فبعث بع عبدالله بن طاهر، فبعث به عبدالله بن طاهر، فبعث به عبدالله بن طاهر إلى المعتصم، فقيّره به عليه يوم الاثنين الأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، عبدالله فحمت من في ذكر - بسامرًا عند مسرور الخارم الكبر، في عبس ضيّر، يكون قدر ثلاث أدع في فراعين، فمك فيه ثلاثة أبهام، ثم مُحرّل إلى موضع أوسم من ذلك، وأجري عليه طعام، ووكّل به قوم محفظونه؛ فلم كان ليلة الفطر، واشتغل الناس بالعيد والتهنة احتال للخروج، ذكر أنه هرب من الحبس بالليل، وأنه دُنيً إليه حبل من كُرةٍ كانت في أعلى المنة الف دوهم، وصاح بذلك الصائح فلم ياصبون له خبر.

وفي هذه السنة قدم إسحاق بن إيراهيم بغداد من الجبل، يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلَتُ من جمادى الأولى، ومعه الأسرى من الحَرِّميَّة والمستاجنة .

وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم في محاربته إياهم نحواً من ماثة ألف، سوى النساءوالصبيان.

وفي هذه السنة وجمه المعتصم عُجيفً بن عنبسة في جادى الأخرة منها لحرب الزُّطَّ الذين كانوا قد عافوا في طسرين البصرة ، فقسطعوا فيسه السطريق ، واحتملوا الفسلات من البيسادر بكُسكُس وسا يلهها من البَشرة ، وأخاقوا السبيل ، ورتب الحيل في كلَّ سكة من سكك البُّرد ترتفض بالاخبار ، فكان الحبر يخرج من عند عُجيف، فيصل إلى المعتصم من يوبه ، وكان الذي يتولى النفقة على عُجيف من قبل المعتصم محمد بن منصور كاتب إراهيم بن البُختري ، فلها صار عُجيف إلى واسط، ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها الصافية في خمة آلاف رجل ، وصار عُجيف إلى تبر بجعل من دجلة بقال له بَرْدُودًا؛ فلم يزل مقيهًا عليه حق سدّه ، وقبل إنْ عُجَيفاً إنما ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها نجيدا، ووجّه هارون بن نعيم بن الوضاح القائد الحراسانيّ إلى موضع بقال له الصافية في خسة آلاف رجل، ومضى تحجيف في خسة آلاف إلى برُوّدُودا، فاقام عليه حتى سدّه وسدّ أنهاراً أخر كانوا يدخلون منها ويخرجون، فحصرهم من كلَّ وجه ؛ وكان من الانهار التي سدّما عجيف، نهر يقال له العروس؛ فلما أخد عليهم طرقهم حاربهم، وأسر منهم خسمائة رجل، وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل، فضرب أعناق الأسرى، ويعت برؤوس جميعهم إلى باب المعتصم، ثم أقام تحجيف وراء الزُّط خسة عشر يوماً، فظفر منهم بخلِّى كثير. وكان رئيس الزُّط رجلا يقال له محمد بن عثمان، وكان صاحب أمرة والقائم بالحرب سملة، ومكث تُحجيف يقاتلهم ـ فيها قبل ـ تسعة أشهو.

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد.

Y•4 ...... .... ... ... . .... ... YY• iiw

## ثم دخلت سنة عشرين ومائتين

### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من دخول عُجيف بالزَّط بغداد، وقهوه إياهم حتى طلبوا منه الأمان فأمنهم، فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين على أمهم آمنون على دمائهم وأمواهم ؛ وكانت عِدَتهم فيا كَيْر ـ سبعة وعشرين ألفاً بالمقاتلة منهم اثنا عشر ألفاً؛ وأحصاهم عُجيف سبعة وعشرين ألف إنسان؛ بين رجل وامرأة وصبيء ؛ ثم جعلهم في الشنن، وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية، فاعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة، وأقام بها يوماً، ثمّ عبّاهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب؛ معهم البوقات، حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين والمعتصم بالشمامية في سفينة يقال لها الزُّق حتى مرّ به الزُّط على تعبشهم ينفخون بالبوقات؛ فكان أولهم بالقُفس وآخرهم بحذاء الشمامية، وإقاموا في شفيم ثلاثة أيام، ثم عُمر بهم إلى الجانب الشرقيّ؛ فدفعوا إلى الشفر إلى عين زربة، فاغارت عليهم الرّوم، فاجتاحوهم فلم يفيف منهم أحد، فقال شاعرهم:

شبوقاً إلى تمد بَدرِي ومُهْرِينِ قسراً ومُشاكم سَرقَ المعاجيز ولم تصوطوا إساديه بتَعزين مِنْ يازمانَ وبن بلج، ومن تُوز المُملِمينَ بديباج وإسريز إلى مناطق خاص غير مُخورود إلى مناطق خاص غير مُخورود على الخراطيم، منها والفرارييز على الخراطيم، منها والفرارييز على الخراطيم، منها والفرارييز عيراً المُصالحُمُ صيد المعاليز طير المُصالحُمُ صيد المعاليز طير الشريد ولا شُرب القواقيز الكراليزالية يا أهل بغداد موتوا دام غَيظُكُم نحن الدين ضربناكم مجاهرة لم تشكروا الله تعماه التي سَلَمَتُ فاستنصروا العبدة من أبناء دوليكم ومن شناس وأفيين، ومن فرج واللابسي كيمخار الصين قد خَرَطَت يُضري بييض من الهندي حامة همُ يُضروب بييض من الهندي حامة همُ مسخرات لها في الماء اجبحة من تروموا لنا في غَمر لجُنِنا لمن الجياة جلاد الزط فاعترفوا ليس الجياة جلاد الزط فاعترفوا نحن المياين سيننا الحدرب ورتها لنَسْفَعَنَّكُمُ سفعاً يَسلِلَ له وب السَّرِير ويُشجِي صاحبَ التَّين فالكوا على التَّعر أبكى اللهُ أعيُنكُم في كللُ أضحى، وفي فطر ونيسرونِ

وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين خيلـر بن كاوس على الجبال، ووجَّه به لحرب بابك؛ وذلك يوم الحميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة؛ فعسكر بمصلّى بغداد، ثم صار إلى بُرزُنْد.

### ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه:

ذُكر أن ظهور بابك كان في سنة إحدى وماتين، وكانت قريته ومدينته البَدَّ، وهزَم من جيوش السلطان؛ وقَلَ من قراده جاعة؛ فلها أفضى الأمر إلى المنتصم، وبَّه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردَبيل، وأمره أن يبني الحصوف التي برخي ابابك فيها بين زُنجان وأردَبيل، وتجعل فيها الرّجيال مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردَبيل؛ فتوجّه أبو سعيد لذلك، وبنى الحصوف التي تحرّبها بابك، ووجّه بابك سريّة له في بعض غاراته، وصيّر أميرهم رجلاً يقال له معاوية؛ فخرج فاغار على بعض النواحي، ورجع منصرفاً أفيلغ ذلك أبا سعيد محمد بن يوسف، فجمع لناس وخرج إليه يعترضه في بعض الطريق، فواقعه، فقتل من أصحابه جاعة، وأسر منهم جاعة، واستعيد الروس والأسري الله للمنصب بالله. ووجّه أبو سعيد الروس والأسري

ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث؛ وذلك أن محمد بن البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاهي؛ كان ابن البعيث أخذها من الوجَّناء بن الرَّوَّاد، عرضها نحو من فرسخين، وهي من كورة أذْرَبيجان، وله حصن آخر في بلاد أذربيجان يسمى تبريز، وشاهى أمنعها؛ وكان ابن البعيث مصالحاً لبابك؛ إذا توجهت سراياه نزلت به. فأضافهم، وأحسن إليهم حتى أنسوا به، وصارت لهم عادة. ثم إنَّ بابك وجُّه رجلًا من أصحابه يقال له عِصْمة من أصبهبدته في سرية، فنزل بابن البعيث، فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خاصَّته ووجــوه أصحابــه، فصعِد فغــدٌاهــ وسقاهم حتى أسكرهم، ثم وثب على عصمة فاستوثق منه، وقتل مَنْ كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمَّى رجلا رجلا من أصحابه باسمه؛ فكان يُدعى بالرجل باسمه فيصعد، ثم يأمر به فيضرب عنقه؛ حتى علمو بذلك؛ فهربوا. ووجَّه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم ـ وكان البّعيث أبو محمد صعلوكاً من صعاليك ابز الروّاد . فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك، فاعلمه طرقها ووجوه القتال فيها؛ ثم لم يزل عصمة محبوساً إلى أيام الواثق. ولما صار الأفشين إلى بُرْزُند عسكر بها، ورمّ الحصون فيها بين برُزُنْد وأردبيل، وأنزل محمد بز يوسف بموضع يقال له خَشّ، فاحتفر فيه حندقاً، وأنزل الهيثم الغنوي القائد من أهل الجزيرة في رستاق يقال ل أرْشق، فرمَّ حصنه، وحفر حوله خندقاً، وأنزل عَلَويه الأعور من قُوَّاد الابناء في حَصن مًّا بلي أردَبيل يسمَّو حصن النهر؛ فكانت السابلة والقوافل تخرج من أردبيل معها من يُبدرقها حق تصل إلى حصن النَّهر، ثم يُبذُّرقه صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغنويّ، ويخرج هَيْثم فيمن جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب حصر النَّهْر، ويُبَدُّرق مَنْ جاء من أردبيل حتى يصير الميثم وصاحب حصن النهر في منتصف الطريق، فيسلُّم صاحب حصن النهر مَنْ معه إلى هيثم، ويسلّم هيثم مَنْ معه إلى صاحب حصن النهر؛ فيسير هذا مع هؤلاء؛ وهذا مـ هؤلاء. وإن سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم يُجُرُّه حتى يجيء الآخو؛ فيدفع كلُّ واحد منهما مَنْ معه إلى صاحب

سنة ۲۲۰

ليُتُذَوِهم؟ هذا إلى أردبيل، وهذا إلى حسكر الأفشين، ثم يُتِذَوق الهيشم الغنوي من كان معه إلى أصحاب أبي سعيد؛ وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق، معهم قوم، فيدفع أبو سعيد وأصحابه مَنْ معهم إلى الهيشم، ويدفع الهيشم مَن معه إلى أصحاب أبي سعيد، فيصير أبو سعيد وأصحابه بَمْنْ في القائلة إلى تُحتَّى، وينصرف الهيشم وأصحابه بمن صد، فيدفعهم إلى عَلَيْه الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى عَلَيْه الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى عَلَيْه الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى حيثر ويدفون، ويتصير أبو سعيد ومن معه إلى شُخْنَ، ثم إلى عسكر الأفشين، فنلقاه صاحب سيادة الأفشين، فيقتيم إلى عسكر الأفشين؛ فلم يزل الأمر جارياً على هذا؛ وكلّ صاد إلى أبي سعيد أو أحد من المسالح أحدٌ من الجواسيس وجهوا به إلى الافشين؛ كنان الأفشين لا يقتل الجواسيس ولا يضربُم؛ ولكن يب لهم ويصلهم ويسالهم ما كان بابك يعطيهم، فيُضعفه لهم، ويضعفه لهم،

وفيها كانت وقمة بين بابك وأفشين بازشق. قتل فيها الافشين من أصحاب بابك خلفاً كثيراً؛ قيل أكثر من ألف، وهرب بابك إلى مُوقان، ثم شخص منها إلى مدينيه التي تدعى البَّدَ.

### ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك:

ذُكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجَّه مع بُغًا الكبير بمالر إلى الأفشين عَطاة لجنده وللنقات، فقدم بُغًا بذلك المال إلى أرفييل، فلمَّا نزل أرفييل بلَغ بابك وأصحابه خبره، همَّا بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين، فقيم صالح الجاسوس على الأفشين، فأخبره أنَّ بُغًا الكبير قد قدم بمال، وأن بابك وأصحابه تهيَّؤوا ليقتطعوه قبل وصوله إليك.

وقيل: كان ججىء صالح إلى أبي سعيد، فرجّه به أبو سعيد إلى الأفشين وهيا بابك كميناً في مواضع، فكتب الافشين إلى أبي سعيد يأمره أن مجتال لموقة صحة خبر بابك، فعضى أبو سعيد متنكراً هو وجاعة من أصحابه، حتى نظروا إلى النيران والوقود في المراضع التي وصفها لهم صالح، فكتب الأفشين إلى بُنا؟ أن يقيم بالرّديسل حتى يأته رأيه، وكتب إبر سعيد إلى الأفشين بصحة خبر صالح، فوعد الافشين صلحاً وأحدس إله. ثم كتب الافشين إلى بُنا أن يظهر أنه يريد الرّحيل، ويسكة خبر صالح، فوعد الافشين صلحاً وأحدس زاله. ثم كتب يريد برّزَّدا، فإذا جازت القافلة رجع بالمال إلى أرتبيل. فقعل ذلك بُنا، وسارت القافلة حتى نزلت اللّم, ه وانصرف جواسيس بابك إليه يعلمونه أق علماد قد حمل، وعايض عمولا حتى صار إلى النبر، ورجع بُغا بالمال إلى أرتبيل. في موادع من عرب الشمس، فنزل جواسيس بابك إليه إلى الإلم المنافعة الإلى المنافعة في المنافعة في الطويق في نكل اليوم من التوافية يريد با النبر، واحدت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من التاسم المنافعة بن كان معه من القافلة يويد با النبر.

وتعبًا بابك في خَيِّله ورجاله وعساكره، وصار على طريق النهر، وهويظنَّ أن المال موافيه، وخرج صاحب النهر بِبَلرق مِنْ قِبَله إلى الهيشم، فخرجت عليه خيل بابك؛ وهم لا يشتُّمون أنَّ المال معه، فقاتلهم صاحب Y. Zw......

النهر، فقتلوه وقتلوا مَنْ كان معه من الجند والسابلة، وأخذوا جميعٌ ما كان معهم من المتاع وغيره، وعلموا أن المال قد فاتهم، وأخذوا علَمَه، وأخذوا لباس أهل النهر ودراريعهم وطرَّاداتهم وخفاتِينَهم فلبسوها، وتنكّروا ليأخذوا الهيثم الغنويّ ومَنْ معه أيضاً، ولا يعلمون بخروج الأفشين، وجاؤوا كانهم أصحاب النهر، فلما جاؤوا لم يعوفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر، فوقفوا في غير موضع صاحب النهر، وجاء الهيثم فوقف في موقفه، فأنكر ما رأى، فوجِّه ابن عمّ له، فقال له: اذهب إلى هذا البغيض، فقل له: لأيّ شيء وقوفك؟ فجاء ابن عمَّ الهيثم، فلما رأى القوم أنكرهم لما دنا منهم، فرجع إلى الهيثم، فقال له: إنَّ هؤلاء القوم لستُ أعرفهم، فقال له الهيثم: أخزاك الله! ما أجْبَنَك! ووجّه خسة فرسان من قبله، فلما جاۋوا وقربوا من بابك، خرج من الحُرِّميّة رجلان فتلقُّوهما وانكروهما، واعلموهما انهم قد عرفوهما، ورجعوا إلى الهيثم ركضاً، فقالوا: . إنَّ الكافر قد قتل عَلَويْه وأصحابه، وأخذوا أعلامهم ولباسهم، فرحل هيثم منصرفاً، فأى القافلة التي جاء بها معه، وأمرهم أن يركضوا ويرجعوا ، لئلًا يؤخذوا، ووقف هو في أصحابه، يسير بهم قليلًا قليلًا، ويقف بهم قليلاً، ليشغل الحُرِّمية عن القافلة، وصار شبيهاً بالحامية لهم؛ حتى وصلت القافلة إلى الحصن الذي يكون فيه الميثم - وهو أرشق - وقال لأصحابه: مَنْ يذهب منكم إلى الأمير وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشرة آلاف درهم وفرس بدل فرسه إن نَفتي فرسه فله مثل فرسه على مكانه؟ فتوجُّه رجلان مع أصحابه على فرسينُ فـــارهـين يركضان، ودخل الهيثم الحصنَ، وخرج بابك فيمن معه؛ فنزل بالحصن، ووضع له كرسيٌّ وجلس على شرف بحيال الحصن، وأرسل إلى الهيشم: خلّ عن الحصن وانصرف حتى أهدمه. فإن الميشم وحارّبه، وكان من الهيشم في الحصن ستمائة راجل وأربعمائة فارس، وله خندق حَصِين فقاتله، وقعد بابك فيمن معه، ووضع الخمر بين يديه ليشربها، والحرب مشتبكة كعادته، ولقى الفارسان الأفشين على أقلّ من فرسخ من أرشق، فساعة نظر إليها من بعيد قال لصاحب مقدّمته: أرى فارسين يركضان ركضاً شديداً، ثم قال: اضربوا الطبل، وانشروا الأعلام، واركضوا نحو الفارسين. ففعل اصحابه ذلك، وأسرعوا السّبر، وقال لهم: صيحوا بهما: لبيك لبيك! فلم يزل الناس في طلق واحد متراكضين، يكسر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك؛ وهو جالس، فلم يتدارك أن يتحوّل ويركب حتى وافته الخيل والناس؛ واشتبكت الحرب، فلم يفلت من رجّالة بابك أحد، وأفلت هو في نفر يسير، ودخل مُوقان، وقد تقطّع عنه أصحابه، وأقام الأفشين في ذلك الموضع، وبات ليلتُه، ثم رجم إلى معسكره ببرزند، فاقام بابك بمُوقان أياماً. ثم انه بعث إلى البُذّ، فجاءه في الليل عسكر فيه رجّالة، فرحل بهم من موقان حتى دخل البدِّ، فلم يزل الأفشين معسكراً ببرزّند، فلم كان في بعض الأيام مرّت به قافلة من خُشّ إلى بُرْزند، ومعها رجل من قِبَل أبي سعيد يسمى صالح آت كش ـ تفسيره السقاء ـ فخرج عليه أصبهبذ بابك، فالحدْ القافلة، وقتل مَنْ فيها، وقتل مَنْ كان مع صالح، وأفلت صالح بلا خف مع من أفلت، وقتل جميع أهل القافلة، وانتُهب متاعهم، فقحط عسكر الأفشين من أجل تلك القافلة التي أخذت من الآب كش؛ وذلك أنها كانت تحمل الميرة فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمره بحمل الميرة وتعجليها عليه، فإنَّ الناس قد قحطوا وجاعوا، فوجّه إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة، فيها قريب من ألف تُوّر سوى الحمر والدوابّ وغير ذلك، تحمل الميرة، ومعها جند يُبذرقونها، فخرجت عليهم أيضاً سبريَّة لبابك، كـان عليها طُـرْخان ـ أو آذين ـ فاستباحوها عن آخرها بجميع ما فيها، وأصاب الناسُ ضيق شديد؛ فكتب الأفشين إلى صاحب السيرَوان أن يحمل إليه طعاماً؛ فحمل إليه طعاماً كثيراً، وأغاث الناس في تلك السنة، وقدم بُغا على الأفشين بمال ورجال.

وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطُول، وذلك في ذي القعدة منها.

ذكر الخبر عن سبب خروجه إليها:

ذكر عن أبي الوزير أحمد بن خالد، أنه قال: بعثني المعتصم في سنة تسع عشرة وماتتين، وقال في: يا الحمد، اشتر في بناحية سامرًا موضعاً أبني فيه مدينة، فإني أغنوف أن يصبح حولاه الحرية صبحة، فيتلوا غلماني، مع كاكون فوقهم، فإن رابني منهم ريب أنتهم في البر والبحر؛ حتى أتي عليهم. وقال في: خد مائة الله دينا، قال: خدم مائة الله دينا، والله بعث الله فاستردت؟ قال: نعم؛ فائت المؤضع، فاشتريت سامرًا بخمسمائة درهم من النصارى أصحاب الدين، واشتريت مسامرًا بخمسمائة درهم من النصارى أصحاب الدين، واشتريت من المستلك عنه الحقائل، بخمسة آلاف درهم، واشتريت علقة مواضع حتى أحكمت ما أردت، ثم انحدرت فأنتية بالقمكاك، عفرم على الخروج إليها في سنة عشرين ومائتين، فخرج حتى إذا قارب الفاطول، ضربت له فيه القباب والضارب، وضرب الناس المنحية؛ ثم لم يزل يتقدّم، وتُضرب له القباب حتى وضع البناء بسامرًا في سنة إحدى ومذين ومائتين،

فلكر عن أبي الحسن بن أبي عباد الكاتب، أن مسروراً الحادم الكبير، قال: سألني المعتصم: أين كان الرشيد يتنزّه إذاضجرمن المقام ببغداد؟ قال: قلت له: بالقاطول، وقد كان بنى هناك مدينة آثارها وسورها قائم، وقد كان خاف من الجند ما خاف المعتصم، فلما وئب أهل الشأم بالشأم وعصوا، خرج الرشيد إلى الرقة فأقام بها، ويقيت مدينة القاطول لم تستتم، ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه هارون الواثق.

وقد حدّثني جعفر بن محمد بن برأزة القراء، أن سبب خروج المعتصم إلى القاطول ، كان أنّ غلمانه الاتراك كانوا لا يزالون يمكنون الواحد بعد الواحد منهم قديلاً في أرياضها ، وذلك أنهم كانوا مجمّاً جغاة يركبون الدواب في في المحافظة الرجل والمرأة ويطؤون الصبي ، في الخناهم الابناء في كلم المحافظة والمحتوف المحتوف المحتوف

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه وسبب اتصاله بالمعتصم :

ذُكر أن الفضل بن مروان ـ وهو رجل من أهل البَرَادان ـ كان متصلاً برجل من العمّال يكتب له ، وكان حسن الحقلًا ، ثم صار مع كتاب كان للمعتصم يقال له يحيى الجُرْمقاني ، وكان الفضل بن مروان يخطّ بين يديه ؛ فلما مات الجُرْمقاني صار الفضل في موضعه، وكان يكتب للفضل عليّ بن حسّان الأنباريّ، فلم يزل كذلك

حتى بلغ المعتصم الحالُّ التي بلغها ، والفضل كاتبه ، ثم خرج معه إلى معسكر المأمون ، ثم خرج معه إلى مصر ، فاحتوى على أموال مصر ، ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغدّاد ، ينفذ أمور المعتصم ، ويكتب على لسانه بما أحبَّ حتى قدم المعتصم خليفةً ، فصار الفضل صاحب الخلافة ، وصارت الدوّاوين كلها تحت يديه وكنز الأموال ، وأقبل أبو إسحاق حين دخل بغداد بأمره بإعطاء المغنيّ واللّهِي ، فلا ينفذ الفضل ذلك ، فتقُل على أسحاق .

أو لمنظم إبراهيم بن جهروّية أن إبراهيم المعروف بالمفتقيّ ـ وكان مضحكاً ـ أمر له المعتصم بمال ؛ وتقدّم إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك ، فلم يعطه الفضل ما أمر به المعتصم ، فبينا المفقق بوما عند المعتصم ، بعدما بُنيت له داره التي ببغداد، واتحدّد له فيها بستان، قام المعتصم يتمشّى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من أنواع الرياحين والمقروس ، ومعه الحقيّق ، وكان الهفتيّ يصحب المعتصم قبل أن تفضي الحلاقة إليه ، فيقول له يا الله عنه عنه المعتصم بعبراً معتصم وبالأسمين وحداً معرقاً خفيف المعتصم بعبين الحقيق في المشي ؛ فإلغات تقديه ولم يرا الحقيق معه التفت إليه ، فقال له : ما لك لا الملحم، فجعل المعتصم على المقتفيّ ، قال له الملفقيّ معه التفت إليه ، فقال له : ما لك لا عمداعاً له : كان أصلحت على المفقيّ ، قال له الحقيق منها المعتصم ، والله والمعلق المنافق المنافق المعتصم ، وقال ويلك ا هل بقيّ من الفلاح شيء لم أدركه ا أبعد الحلافة تقول هذا لي ا فقال له : أنصب الله يأم ينافر أمرك أدبي المعتمر ، وألى ويلك أو المالك من الحملانة الاسم ؛ والله ما يجاوز أمرك الذي لا يأم ينظم افقال له : أنصب أنك قد أفلت الذي يأم وينظم أمره من صاعته ، فقال له المعتصم ، وأيّ أمر لي لا ينظم افقال له : أطفق : أمرت لم بكذا وكذا على المنظم إلى بكن ينظم افقال له : أمرة كل بكن أدبل بمنذ ذاك سمّة المرك لم يكذا وكذا قائل له ينافر أمرك لم يكن بكن أدبل بمنذ ذاك سمّة المنته ، أم يكن بكذا وكذا على المنتهم ، وأيّ أمر لم يكن بكذا وكذا عند شهرين ، في أن الحكم عا أمرت به منذ ذاك سمّة ا

قال: فاحتجنّها على الفضل المعتصم حتى أوقع به.

فقيل: إن أوّل ما أحدثه في أمره حين تغيّر له أن صبِّر أحد بن عمار الحُراساني زماماً عليه في نفقات الحفاصة ، ونصر بن منصور بن بسام زماماً عليه في الخواج وجمع الأعمال ؛ فلم يزل كذلك ؛ وكان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبره يتولاه للمأمون من عمل المشمّس والفساطيط وآلة الجمّازات ويكتب على ذلك عاجرى على يدي محمد بن عبد الملك ، وكان يلبس إذا حضر الدار دُرّاعة سوداة وسيفاً بحمائل ، فقال ذلك عام بن فلم توكه أنحدة المفضل له الفضل بن مروان : إنما أنت تابع و غل إلى وللسواد والسيف ! فتولد ذلك عمد ، فلم يرزأه شيئاً ، وعرض عليه له الفضل بن مولول ان يقبل منه شيئاً ، فلم كانت سنة تسع عضرة وماتين وقيل سنة عشرين ، وذلك عمد ، هنا عشرين ، وذلك عمد معنا المنافق عشرين ، وذلك عمد عنا أو بخولا منه تغير على عندي خطأ - خرج المعتمم يريد القاطول ، ويريد البناء بسامرًا ، فصرفه كثرة زيادة يجلة ؛ فلم يقدر على عدي خطأ من عرب له يغير على الفضل بن عندي ناهضل بن مروان وأطل بتنه في صمل المنظف وهو مغضوب على الفضل بن عبد المنافق أن يحمل إلى منزله ببغداد في شارع الميدان عليدان ، وحبس دُولكاً ، ونفي المغضل بل قرية في طوح ساحوس أصحابه ، وصبَّر مكانة عمد بن عبد الملك وزيراً كاتباً ، وجرى على يديه عامة ما وحبى ساصحابه ، وصبَّر مكانة عمد بن عبد الملك وزيراً كاتباً ، وجرى على يديه عامة ما وحبس أصحابه ، وصبَّر مكانة عمد بن عبد الملك وزيراً كاتباً ، وجرى على يديه عامة ما المتممم بسامراً من الجانس الشرقي والغربيّ ، ولم يزل في مرتبته حي استخطف المتوكل ، فقتل عمد بن بينا لمعتمم بسامراً من الجانس الشروقي والغربيّ ، ولم يزل في مرتبته حي استخطف المتوكل ، فقتل عمد بن

وذكر أن المعتصم لما استوزر الفضل بن مروان حلّ من قبّله المحلّ الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته ، فضلًا عن منازعته ولا في الاعتراض في أمره ونهيه \_ وإرادته وحكمه ؛ فكانت هذه صفته ومقداره ؛ حتى حملته الدَّالة ، وحرَّكته الحُرُّمة على خلافه في بعض ما كان يأمره به ، ومنَّعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهمّ أموره؛ فلكر عن ابن أبي دؤاد أنه قبال: كنت أحضم مجلس المعتصم؛ فكثيراً ما كنت أسمعه بقول للفضل بن مروان : احمل إلىّ كذا وكذا من المال ، فيقول : ما عندي ، فيقول : فاحتلها من وجه من الوجوه ؟ فيقول : ومِن أبين أحتالها ! ومَنْ يعطيني هذا القدر من المال ؟ وعند من أجده ؟ فكان ذلك يسوءهُ وأعرفُه في وجهه ؛ فلمًّا كثر هذا من فعله ركبتُ إليه يوماً فقلت له مستخلياً به : يا أبا العباس ، إنَّ الناس يدخلون بيني وبينك بما أكره وتكره ؛ وأنْت امرؤ قد عرفتُ أخلاقَك ، وقد عرفها الداخلون بيننا ، فإذا حُرِّكت فيك بحقّ فاجعله باطلًا ، وعلى ذلك فيا أدع نصيحتُك وأداء ما يجب على في الحقّ لك ؛ وقد أراك كثيراً ما تردّ على أمير المؤمنين أجوبةً غليظة تُرمضه ، وتقدح في قلبه ، والسلطان لا يحتمل هذا لابنه ، لا سيها إذا كثر ذلك وغلظ . قال : وما ذاك يا أبا عبدالله ؟ قلت : أسمعه كثيراً ما يقول لك : نحتاج إلى كذا من المال لنصرفه في وجه كذا ، فتقول : ومن يعطيني هذا ! وهذا ما لا مجتمله الخلفاء ، قال : فها أصنم إذا طلَّب مني ما ليس عندي ؟ قلت : تصنع أن تقول : يا أمير المؤمنين ، نحتال في ذاك بحيلة ، فتدفع عنك أياماً إلى أن يتهيًّا ، وتحمل إليه بعض ما يطلب وتسوَّفه بالباقي ، قال : نعم أفعل وأصير إلى ما أشرت به . قال : فوالله لكأن كنتُ أغريه بالمنع ، فكان إذا عاوده بمثل ذلك من القول ، عاد إلى مثل ما يكره من الجواب . قال : فلما كُثُر ذلك عليه ، دخلُّ يوماً إليه وبين يديه حزمة نرجس غضّ ، فأخذها المعتصم فهزّها ، ثم قال : حيّاك الله يا أبا العباس ! فأخذها الفضل بيمينه ، وسلَّ المعتصم خاتمه من أصبعه بيساره ، وقال له بكلام خفيٌّ : أعطني خاتمي ، فانتزعه من يلده ، ووضعه في يد ابن عبد الملك .

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد .

717

#### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين ذكر الخد عراكان فها من الأحداث

فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك ويُغا الكبير من ناحية هَشتادسَر ، فهزِم بُغا واستبيح عسكره . وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها :

ذكر أن بُغا الكبر قدم بالمال الذي قد مضى ذكره ؛ وأنَّ المعتصم وجهه معه إلى الأفشين عطاءً للجند الذي كان معه ولنفقات الأفشين ، على الأفشين ، وبالرجال اللذين توجّهوا معه إليه ، فأعمطي الأفشين أصحابه ، وتجهّز بعد النيروز ، ووجّه بُغًا في عسكر ليدور حول هَشْنادسَر ، وينزل في خندق محمد بن حميد ومحفزه ومُحكمه وبنزله في فتوجّه بُغا إلى خندق محمد بن حُمد ، وصار إليه ، ورجل الأفشين من يَرْزُند ، ورجل أبو سعيد من خُشّ يريد بابك ، فتوافؤا بموضع يقال له دروذ، فاحتفر الأفشين بها خندقاً ، وبني حوله سوراً ، ونزل هو وأبو سعيد في الخندق مع مَنْ كان صَّار إليه من المطوَّعة ، فكان بينه وبين البَدُّ سِتَّة أميال . ثم إن بُغا تجهَّز ، وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب إليه ولا أمره بذلك ؛ فدار حول هَشْتادسر حتى دخل إلى قرية البدِّ، فنزل في وسطها، وأقام بها يوماً واحداً، ثم وجِّه ألف رجل في علَّافة له، فخرج عساكر من عساكر بابك ، فاستباح العلَّافة ، وقتل جميع مَنْ قاتله منهم ، وأسر مَنْ قدر عليه ، وأخذ بعضَ الأسرى ؛ فأرسل منهم رجُلين مما يلي الأفشين ، وقال لهما : اذهبا إلى الأفشين ، وأعلماه ما نـزل بأصحـابكم . فـأشرف الرُّجُلان ، فنظر إليهما صاحب الكُوهْبانيَّة ، فحرَّك العلَّم ، فصاح أهلُ العسكر : السلاح السلاح ! وركبوا يريدون البدِّ ، فتلقَّاهم الرجلان عُريانين ، فأخذهما صاحب المقدِّمة ، فمضى بهما إلى الأفشـين ، فأخبـراه بقضيتهما ، فقال : فعل شيئاً من غير أن نامره . ورجع بُغًا إلى خندق محمد بن حميد شبيهاً بالمنهزم ، وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك ، ويسأله المدد ، ويعلمه أنّ العسكر مفلول ، فوجّه إليه الأفشين أخاه الفضل بن كاوس وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جَوْشن وجنَاحًا الأعور السكريّ ، وصاحب شرطة الحسن بن سهل ـ وأحدُّ الأخوَين قرابة الفضل بن سهل ـ فداروا حول هَشْتَادسَر، فسُرّ أهل عسكره بهم ، ثم كتب الأفشين إلى بُغا يعمله أنه يغزو بابك في يوم سمَّاه له ، ويأمره أن يغزوَه في ذلك اليوم بعينه ، ليحاربه من كلا الوجهين ، فخرج الأفشين في ذلك اليوم من دَرْوذ يريد بابك ، وخرج بُغا من خندَق محمد بن حميد ، فصعد إلى هَشْتادسَر. ۗ فعسكر على دعوة بجنْب قبر محمد بن حميد ، فهاجت ريح باردة ومطر شديد ، فلم يكن للناس عليها صبر لشدة البرد وشدّة الريح، فانصرف بُغا إلى عسكره، وواقعهم الأفشين من الغد، وقد رجع بُغا إلى عسكره،

فهزمه الأفشين ، وأخذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر . ونزل الأفشين في معسكر بابك . ثم تحقيّ نُغا من الغد ، وصعد هَشْتادس ، فأصاب العسكر الذي كان مقيماً بإزائه بهشتادس ، قد انصرف إلى بابك ، ورجل بُغا إلى موضعه ، فأصاب خُرْ ثَنَّا وقُماشاً ، وانحدر من مَشْتادسَ بريد البدِّ ، فأصاب رجلًا وغلاماً نائمين فأخذهما داودسياه .. وكان على مقدّمته .. فساءلها ، فذكرا أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي انهزم فيها بابك ، فأمرهم أن يوافوه بالبدِّ فكان الرجل والغلام سكرانين ، فذهب بهما النوم ، فلا يعرفان من الخبر غير هذا ؛ وكان ذلك قبل صلاة العصر . فبعث بُغا إلى داودسياه : قد توسطنا الموضع الذي نعرفه \_ يعني الذي كنا فيه في المرة الأولى ـ وهذا وقت المساء ، وقد تعب الرِّجّالة ، فانظر جبلًا حصينًا يسع عسكرنا حتى نعسك فيه ليلتنا هذه . فالتمس داودسياه ذلك ، فصعد إلى بعض الجبال ، فالتمس أعلاه فأشرف ، فرأى أعلام الأفشين ومعسكره شبه الخيال فقال: هذا موضعنا إلى غُدوة، وننحدر من الغد إلى الكافر إن شاء الله، فجاءهم في تلك الليلة سحابٌ وبرد ومطر وثلج كثير ؛ فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن ينزل من الجبَل يأخذ ماء ، ولا يسقى دابته من شدّة البرد وكثرة الثلج ؛ وكأنهم كانوا في ليل من شدّة الظلمة والضباب . فلمّا كان اليوم الثالث قال الناس لبُّغًا : قد فنَّى ما معنا من الزَّاد ، وقد أضرَّ بنا البرْد ، فانزل على أيّ حالة كانتْ ؛ إما راجعين وإما إلى الكافر . وكان في أيام الضبّاب . فبيت بابك الأفشين ونقض عسكره ، وانصرف الأفشين عنه إلى معسكره ، فضرب بُعا بالطُّبْل ، وانحدر يريد البدِّ حتى صار إلى البطن ، فنظر إلى السياء منجليةً ، والدنيا طيّبة ، غير رأس الجبل الذي كان عليه بُغا، فعبيّ بُغا أصحابه ميمنةً وميسرةً ومقدّمة ، وتقدّم ير يد البدّ، وهو لا يشك أن الأفشين في موضع معسكره ، فمضى حتى صار بلزق جَبل البَّذ ، ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البدُّ إلا صعود قَدْر نَصف ميل ، وكان على مقدِّمته جماعة فيهم غلام لابن البِّعيث ، له قرابة بالبدِّ ، فلقيتهم طلائع لبابك ، فعرف بعضهم الغلام ، فقال له : فلان ، فقال : من هذا هاهنا ؟ فسمى له مَوْ. كان معه من أهل بيته ، فقال : ادنُ حتى أكلُّمك ، فدنا الغلام منه ، فقال له : ارجع وقلْ لمن تعني به يتنحَّى ؛ فإنا قد بيَّتنا الأفشين، وانهزم إلى خندقه وقد هيَّانا لكم عسكَّرين، فعجِّل الانصراف لعلك أن تفلت. فرجم الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك ، وسمَّى له الرجل ، فعرفه ابن البعيث ، فأخبر ابن البعيث بُغا بذلك ؟ فوقف بُغا شاور أصحابُه ، فقال بعضهم : هـذا باطـل ، هذِه خُـدعة ليس من هـذا شيء ، فقال بعض الكُوهبانيّين : إنَّ هذا رأس جبل أعرفه ، من صعد إلى رأسه نظر إلى عسكر الأفشين . فصعد بغا والفضل بن كاوس وجماعة منهم ممن نشط ، فأشرفوا على الموضع ، فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقَّنوا أنه قد مضي ، وتشاوروا ، فرأوا أن ينصرف الناس راجعين في صدر النهار قبل أن يجتُّهم الليل ، فأمر بُعًا داودسياه بالانصراف ، فتقدّم داود وجدّ في السير ، ولم يقصد الطريق الذي كان دخل منه إلى هَشْتادسَر مخافة المضايق والعِقاب ، وأخذ الطريق الذي كان دخل منه في المرَّة الأولى ، يدور حول هَشْتادسَر ، وليس فيه مضيق إلّا في موضع واحد .

فسار بالناس ، وبعث بالرّجالة ، فطرحوا رماحهم وأسلحتهم في الطريق ، ودخلتهم وَحِشْتُه شديدة ورُعب ، وصار بُغا والفضل بن كاوس وجماعة القوّاد في الساقة ، وظهرت طلائع بابك ؛ فكلما نزل هؤلاء جبلاً صعدته طلائع بابك ؛ يترامؤن لهم مرّة ويغييون عنهم مرّة ، وهم في ذلك يُقفّون آثارهم ، وهم قدر عشرة فرسان ؛ حتى كان بين الصّلاتين : الظهر والعصر ، فنزل بُغا ليتوضًا ويصلي ، فندانت منهم طلائع بابك ، فبرزوا لهم ، وصلى بُدا ، ووقف في ويجوههم ، فوقفوا حين رأؤ ، فتخوّف بُغا على عسكره أن يواقعه الطلائع من ناحية ، ويدور عليهم في بعض الجبال والمضايق قوم آخرون ، فشاور مَنْ حضره وقال : لست آمن أن يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلة ، يجسوننا عن السير ، ويقدمون اصحابهم ليأخلوا على أصحابنا المضايق . فقال لما الفضل بن كارس : ليس هؤلاء أصحاب نبار ؛ وإنما هم أصحاب ليل ؛ وإنما يتخوف على أصحابنا من الليل ، فرَجَّة إلى داودسياه ليسرع السيرولا ينزل ، ولو صار إلى نصف الليل حتى يجاوز المضيق ، ونقف نحن الليل ، فرَجَّة إلى داودسياه ليسرولا يوزننا في وجوههم لا يسيرون ، فنماطلهم وندافعهم قليلاً قليلاً حتى تجيء الظلمة ؛ وفراتا جاءدت الظلمة على يعرفوا لنا موضماً ، وأصحابنا يسيرون فينفلون أولاً فأولاً ، فإن اخد علينا تحر، المضيق تخلف من دالمضيق تخلصنا من طبق مُشتادس او من طبق آخر .

وأشار غيره على بُغا . فقال : إنَّ المسكر قد تقطّع ، وليس يدرك أوَّله آخره ، والناس قد رموًا بسلاحهم ، وقد بقي المال والسلاح على البغال ، وليس معه أحد ، ولا نأمن أن يخرج عليه من يأخد المال والأسير ـ وكان ابن جويدان معهم أسيراً أرادوا أن يفادوا به كاتباً لعبد الرحمن بن حبيب ، أسره بابك ـ فعزم بُغا على أن يعسكر بالنامى حين ذُكر له المال والسلاح والأسير ، فوجّه إلى داودسياه : حيثها رأيت جبلًا حصيناً ، فسكر عليه .

فعدل داود إلى جبل مُؤرّب ، لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدّة هبوطه ، فعسكر عليه ، وللمرب مفسرياً لبُغا على طرف الجبل في موضع شبيه بالحائط ؛ ليس فيه مسلك ، وجاء بغا فنزل ، وأنزل الناس وقد تعبّوا وكلوا ، وفنيت أزوادهم ، فباتوا على تعبئة وتحارّس من ناحية المصمّد ، فجاءهم العدوّ من الناحية الأخرى ، فتعلّقوا بالجبل حتى صاروا إلى مفسرب بُغا ، فكبسوا المفسرب ، وبيئوا العسكر ، وخرج بُغا راجلًا الفضل بن عاوس ، وقبل جناح السكري ، وقبل أحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل ، وخرج بُغا من العسكر راجلا ، فوجد ذابة فرقيها ، ومرّ بابن البميّث فاصعده على مشتادسر ، حتى انحدر به على عسكر عمد بن محيد ذابة فرقيها ، ومرّ بابن البميّث فاصعده على مشتادسر ، حتى انحدر به على عسكر عمد بن والاسير ابن جويدنان ، ولم يتبعوا الناس ، ومرّ الناس مهزمين منقطين حتى وافوا بُغا ، وهو في خندق عمد بن والاسير ابن جويد حسمة عشريوماً ، فاتاه كتاب الأفشين يأمر بأنا ، وهو في خندق عمد بن حيد حسمة عشريوماً ، فاتاه كتاب الأفشين يأمر بأنا رجوع إلى المُزاعلة ، وأن يرد إليه المدد الذي كان أمده به ، فعضى بُغا إلى المُزاعلة ، وانصرف الفضل بن كاوس وجميع من كان جاء معه المنية .

وفي هذه السنة تُتِل قائد لبابك كان يقال له طُرْخان .

#### ذكر سبب قتله :

ذُكِر أنَّ طَرْخان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك ، وكان أحد قوّاده ، فلمّا دخل الشتاء من هذه السنة ، استأذن بابك في الإذن له أن يشتو في قرية له بناحية المُراغة .. وكان الافشين يرصده ، ويحبّ الظفر به ؛ لمكانّه من بابك ـفاذن له بابك ، فصار إلى قريته ليشتُر بها بناحية مُشتادسُر ، فكتب الأقشين إلى تُرك مولى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وهو بالمُراغة ، أن يسري إلى تلك القرية ـ ووصفها له ـ حتى يقتل طرخان ، أو يبعث به

إليه أسيراً . فاسرى تُرْك إلى طُرْخان ، فصار إليه في جوف الليل ، فقتَل طرخان وبعث برأسه إلى الأفشين .

و في هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود فنُزعت قيودُهم، وحمِل على الدوابٌ منهم نحو من مائتي رجل .

وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاريّ وبعث به مقيَّداً .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس ، وهو والى مكة . ٧٢٠ ......

### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الحياط إلى الأفشين مدداً له ، ثم إتباعه بعد ذلك بإيتاخ وتوجيهه معه ثلاثين ألف ألف درهم عطاء للجند وللنفقات .

وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين .

## ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها :

ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة إحدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع ، ودخلت سنة اثنتين وعشرين وماثتين ، ووجَّه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال ،فوافاه ذلك كله وهو ببرُّزَند ، سلَّم إيتاخ. إلى الأفشين المال والرجال الذين كانوا معه وانصرف، وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدَّة، ثم رحل الأفشين عند إمكان الزّمان، فصار إلى موضع يقال له كلان روذ، فاحتفر فيه خندقاً، وكتب إلى أبي سعيد، فرحل من بْرُزند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذ، وتفسيره: نهر كبر، بينها قدر ثلاثة أميال، فأقام معسكراً في خندق، فأقام بكلان روذ خمسة أيام، فأتاه من أخبره أن قائداً من قواد بابك يدعى آذين، قد عسكر بإزاء الأفشين وأنه قد صبّر عياله في جبل يشرف على رُوذ الروذ، وقال: لا أتحصّن من اليهود\_ يعني المسلمين - ولا أدخل عيالي حصناً؛ وذلك أنَّ بابك قال له: أدخل عيالك الحصن، قال: أنا أتحصَّن من اليهود! وإلله لا أدخلتهم حصناً أبداً، فنقلهم إلى هذا الجبل، فوجّه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي والحسين بن خالد المدائني من قواد أبي سعيد في جماعة من الفرسان والكوهبانية، فساروا ليلتهم من كلان رود؛ حتى انحدروا في مَضِيق لا يمرّ فيه راكب واحد إلّا بجهد، فأكثر الناس قادوا دوابّهم، وانسلُّوا رجلًا خلْف رجل، فأمرهم أن يصير وا قبل طلوع الفجر على روذ الروذ، فيعبر الكوهبانية رجّالة، لأنه لا يمكن الفارس أن يتحرّك هناك، ويتسلقوا الحمل؛ فصاروا على روذ الروذ قبل السَّحَر، ثمَّ أمر مَنْ أطاق من الفرسان أن يترجل وينزع ثيابه، فترَّجل عـامة الفرسان، وعَبْروا وعبر معهم الكوهبانية جميعاً، وصعدوا الجبل؛ فأخذوا عيال آذين وبعض ولده. وعبروا بهم، وبلغ آذينَ الخبر بأخذ عياله؛ وكان الأفشين عند توجُّه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق يخاف أن يؤخذ عليهم المُضِيق، فأمر الكُوهبانية أن يكون معهم أعلام، وأن يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع التي يُشرفون منها على طَفَر بن العلاء وأصحابه ؛ فإنَ رأوا أحداً يخافونه حرّكوا الأعلام، فبات الكوهبانيَّة على رؤوس الجبال، فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بمن أخذوا من عيال آذين، وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا إلى المضيق، انحدر عليهم رجَّالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق، فوقع بينهم قتلي، واستنقذوا بعض النساء. ونظر إليهم الكوهبانية الذين رتِّبهم الأفشين؛ وكان آذين قد وجُّه عسكريُّن؛ عسكراً يقاتلهم، وعسكراً يأخذ عليهم المضيق؛ فلم حركوا الأعلام وبد الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه، فاسرع الرّكض . ووجّه ابا سعيد خلف المظفّر، واتبعها ببخاراتحذاه، فوافوا، فلما نظر إليه رجَّالة آذين اللّذين كانوا على المضيق انحدروا عن المضيق، وانضموا إلى أصحابهم، ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومَنْ معها من أصحابهما، ولم يقتل منهم إلاّ من قتل في الوقعة الأولى، وجاؤوا جميعاً إلى عسكر الأفشين؛ ومعهم النساء اللواني الخلوهين.

و في هذه السنة فتحت البلّـ مدينة بابك ، ودخلها المسلمون، واستباحوها؛ وذلك في يوم الجمعة لعشر نَقَنَ مِن شير رمضان في هذه السنة.

### ذكر الخبر عن أمرها وكيف فُتحت والسبب في ذلك:

ذُكِر أنَّ الأفشين لما عزم على الدَنوَ من اللهُ والارتحال من كلان روذ جعل يُزحلف قليلا قليلا - على خلاف زحفه قبل ذلك \_ إلى المنازل التي كان ينزلها ؛ فكان يققد م الأميال الأربعة ، فيمسكر في موضع على طريق المفييق الذي ينحدر إلى روذ الروف، ولا مجفر خندقاً ؛ ولكنه يقيم معسكراً في الحسّك ، وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجمل الناس نوات كراديس تقف على ظهور الحيل ، كما يدور العسكر بالليل؛ فبعض القوم معسكرون وبعض وقيف على ظهور دوابًم على ميل كما يدور العسكر بالليل والنهار خافة النيات ؛ كي إن دهمهم أمر يكون الناس على تعبية والرّجالة في العسكر، فضيح الناس من النعب وقالوا : كم نقعد ها هنا في المضيق ونحن قعرد في المصحراء ، وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ ؛ ونحن نفعل فعلاً؛ كأنّ العدو بإزائنا! قد استحينا من الناس والجواسيس الذين يجرون بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ؛ ونحن قد متنا من الفزع ؛ آقدم بنا؛ فإمّا لنا وإما علينا، فقال : أنا والله أعلم أنّ ما تقولون حق ؛ ولكن أمير المؤمنين أمرق بهذا. ولا أجدُّ منه بدًا .

قلم يلبث أن جاءه كتاب المتنصم يامره أن يتحرّى بدِراجة الليل على حسب ما كان؛ فلم يزل كذلك إيامًا، ثم انحدر في خاصّته حتى نول إلى روذ الرّوذ، وتقدّم حتى شارف الموضع الذي به الرَّكوة التي واقعه عليها بابك في العام الماضي، و نظر إليها، ووجد عليها تحردوساً من الحرّمية؛ فلم يجاربوه ولم يجاربم؛ فقال بعض الملحج: ما لكم تجيئون وتفرّون أما تستحيون! فامر الافشين ألا يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد؛ فلم يزل مُواقفهم إلى قريب من الظهر، ثم رجع إلى عسكره، فمكث فيه يومين، ثم انحدر أيضاً في أكثر مما كان انحدر في المرّة اللهري، فامر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان واقفهم في الرّة الأولى، ولا يجرّكهم ولا يجرّعهم ولا يجره عليهم.

وقام الافتين بروة الروة، وأمر الكوهبانية أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال التي يظنون أنها حصينة، وقيراءوا له فيها، ويختناروا له في رؤوس الجبال مواضع يتحصن فيها الرجّالة، فاختاروا له ثلاثة أجبل، قد كانت عليها حصون فيا مضى، فخربت فعرفها، ثم بعث إلى أبي سعيد، فصرفه يومه ذلك؛ فلها كان بعد يومين انحدر من معسكره إلى روذ الروذ، واخذ معه الكِلفَرية \_وهم الفعلة \_وحملوا معهم شِكاء الماء والكفّاف؛ فلها صاروا إلى روذ الروذ وجّه أبا سعيد، وأمره أن يواقفهم أيضاً على حسب ما كان أمره به في اليوم الأول، وأمر الفعلة بنقل الحجارة وتحصين الطرق التي تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبل، حتى صارت شبه الحصون؛ وأمر فاحتفر على كلّ طريق وراء تلك الحجارة إلى المضعد خندقاً؛ فلم يترك مسلكاً إلى جبل منها إلا مسلكاً واحداً. ثم أمر أبا سعيد بالانصراف، فانصرف، ورجع الافتين إلى معسكره، قال: فلها

كان في اليوم الثامن من الشهر، واستحكم الحصر، دفع إلى الرِّجالة كعكاً وسويقاً، ودفع إلى الفرسان الزَّاد والشعير، ووكّل بمعسكره ذلك مَنْ يمفظه. وانحدروا، وأمر الرّجالة أن يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبال، وأن يصعدوا معهم بالماء، وبجميع ما يحتاجون إليه، ففعلوا ذلك، وعسكر ناحية، ووجَّه أبا سعيد ليواقف -القوم على حسب ما كان يواقفهم، وأمر الناس بالنزول في سلاحهم، وألا يأخذ الفرسان سروج دوابهم. ثم خطَّ الحندق، وأمر الفَعَلة بالعمل فيه، ووكَّل بهم مَنْ يستحنُّهم، ونزل هو والفرسان، فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دواجم، فلما صلى العصر، أمر الفعلة بالصعود إلى رؤوس الجبال التي حصَّنها مع الرَّجالة، وأمر الرَّجالة أن يتحارسوا ولا يناموا، ويدّعوا الفّعلة فوق الجبال ينامون، وأمر الفرسان بالركوب عند اصفرار الشمْس، فصيَّرهم كراديس وقَّفها حيالهم، بين كلِّ كُردوس وكُردوس قَدْر رمية سهم، وتقدُّم إلى جميع الكراديس ألا يلتفتن كلِّ واحد منكم إلى الآخر؛ ليحفظ كلُّ واحد منكم ما يليه؛ فإن سمعتم هدَّةً فلا على ظهور دواجم إلى الصباح، والرَّجالة فوق رؤوس الجبال يتحارسون. وتقدُّم إلى الرَّجالة: متى ما أحسوا في الليل بأحد فلا يكترثوا، وليلزم كلُّ قوم منهم المواضع التي لهم؛ وليحفظوا جبلهم وحندقهم فلا يلتفتنّ أحدً إلى أحد. فلم يزالوا كذلك إلى الصباح؛ ثم أمر من يتعاهد الفرسان والرَّجالة بالليل، فينظر إلى حالتهم؛ فلبثوا في حفر الخندق عشرة أيام، ودخله اليوم العاشر فقسّمه بين الناس، وأمر القوّاد أن يبعثوا إلى أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق، وأتاه رسول بابك ومعه قِثَاء وبطّيخ وخِيار؛ يعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء؛ إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه، وأنه أحبُّ أن يُلطفه بذلك. فقال الأفشين للرسول: قد عرفتُ أيُّ شيء أراد أخي بهذا؛ إنما أراد أن ينظر إلى العسكر، وأنا أحقَّ مَنْ قبل برُّه، وأعطاه شهوته؛ فقد صدق، أنا في جفاء. وقال للرُّسول: أما أنت فلا بدُّ لك أن تصعد حتى ترى معسكرنا، فقد رأيت ما ها هنا، وترى ما وراءنا أيضاً، فأمر بحمله على دابة، وأن يُصعد به حتى يرى الخندق، ويرى خندق كلان روذ وخندق برزند، ولينظر إلى الخنادق الثلاثة ويتأملها، ولا يخفي عليه منها شيء ليخبر به صاحبه. ففُعل به ذلك؛ حتى صار إلى برزند، ثم ردّه إليه، فأطلقه وقال له: اذهب، فأقرئه منى السلام ـ وكان من الخرّمية الذين يتعرَّضون لمن يجلب الميرة إلى العسكر ـ ففعل ذلك مرَّة أو مرتين، ثم جاءت الخرُّمية بعد ذلك في ثلاثة كراديس، حتى صاروا قريباً من سور خندق الأفشين يصيحون، فأمر الأفشين الناس ألا ينطق أحد منهم، ففعلوا ذلك ليلتين أو ثلاث ليال، وجعلوا يركضون دوابُّهم خلُّف السور، ففعلوا ذلك غير مرَّة؛ فلما أنسوا هيًّا لهم الأفشين أربعة كراديس من الفرسان والرّجالة، فكانت الرّجالة ناشبة، فكمنوا لهم في الأودية، ووضع عليهم العيون؛ فلما انحدروا في وقتهم الَّذي كانوا ينحدرون فيه في كلُّ مرة، وصاحوا وجلُّبوا كعادتهم شدَّت عليهم الخيل والرَّجالة الذين رُتِّبوا، فأخذوا عليهم طريقهم.

وأخرج الأفشين اليهم كُردوسين من الرّجالة في جوف الليل، فأحسوا أن قد أخدت عليهم العقبة، فتفرّقوا في عقد طرق، حتى أقبلوا يتسلّقون الجبال، فمرّوا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون، ورجع الناس من الطلب مع صلاة الغذاة إلى المختلق بروذ الروذ، ولم يلحقوا من الحَرّسية أحداً.

ثم إنَّ الأفشين كان في كل أسبوع يضرب بالطبول تصفّ الليل، ويُخرج بالشمع والنفاطات إلى باب الحندق، وقد عرف كل إنسان منهم كُردوسه؛ مَن كان في الميمنة ومن كان في الميسرة؛ فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم YY ...... YYY &....

الحيل لئلا تزعزع، يحيلها على أغير أعلاماً سوداً كباراً، التي عشر علماً يمملها على البغال؛ ولم يكن يحملها على الحيل لئلا تزعزع، يحيلها على أخي عشر بغلا؛ وكانت طبوله الكبار واحداً وعشرين طبلا؛ وكانت الأعلام الصغار نحواً من خمسمائة علم، فيقف أصحابه كل فرق على مرتبتهم من رُبع الليل؛ حتى إذا طلع الفجر ركب الأخشين من مضربه، فيؤذنه المؤذن بين يديه ويصل، ثم يصلي الناس بغلس، ثم يأمر بضرب الطبول، ويسير زحفاً، وكانت علامته في الجيال والعرفة على الطبول وسكونها، لكثرة الناس ومسيوهم في الجيال والأزقة على مصافهم على على مصافهم ومواضعهم؛ على مصافهم كلما النظم المناس والمستقبل والمناقة على والعرف المناس الطبول؛ وين مرب الطبول؛ فإن أواد أن يقف أمسك عن ضرب الطبول؛ يكن جبلاً منهماً لا يكتب من على المساكن ويرجعون إذا جاؤوا إلى الجبل إلى مصافهم ومواضعهم؛ يسير هله السير قبل المناس عن ضرب الطبول؛ ينف الناس جيماً من كل يسير علمه السنة الأميال التي ين رُود الروذ، وين البدّى ما ين طلاء عليا جائل المشحى الكبرة فإذا أراد أن يسمد إلى الركوة التي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضي، علف بُخارا خداء، على رأس العبتم مع المن ويركس العبتم مع المن وركس العبتم مع المن وركس العبتم مع المن وركس العبتم عن المؤسرة العامل أن جار بالحد عليه الطريق. وكان بابك إذا ويكون بدر يد أن باعد عليه الطريق. وكان بابك إذا ويكون لمن يد إدان عليه بخارا خداء، على أص داعل يعلم بالمن ويكبر ندار يد إدر يد أن باعد عليه الطريق. وكان بابك إذا ويكون لمن يد أن بدريد إذا العبة التي كان عليها بخارا خدام عليه الطريق. وكان بابك إذا ويكون لمن يد أن باعد عليه الطريق. وكان بها في ويكون لمن يدان بدر يد أن باعد عليه الطريق.

وكان الأفشين يقف بخاراً خداه بمفظ هذه العقبة التي وجّه بابك عسكره إليها ليأخذها على الأفشين ؛ وكان يُخاراخذاه يقف بها أبداً، ما دام الأفشين داخل البدَّ على الرُّكوة، وكان الأفشين يتقدَّم إلى بخاراخذاه أن يقف على واد فيها بينه وبين البدُّ شبه الخندق.

وكان يأمر أبا سعيد عمد بن يوسف أن يعبر ذلك الوادي في كردوس من أصحابه، ويأمر جعفراً الخياط ان يقت أيضاً في كردوس من أصحابه، ويأمر أحمد بن الخليل فيقف في كردوس آخر؛ فيصبر في جانب ذلك الوادي ثلاثة كراديس في طوف أبياتهم ؛ وكان بابك بخرج صحكراً مع آذين ، فيقف عمل تل بإذاء الوادي ثلاثة كراديس في طوف أبياتهم ؛ وكان بابك بحروا بالحرام الأفتين إلى باب البلاً . وكان الأفتين يقصد إلى باب البلاً . وكان الأفتين يقصد إلى باب البلاً . وكان الأفتين يقصد إلى باب البلاً . وكان الأفتين إن بابك إذا أحسر بعساكر الأفتين أبي في المرهم إذا عبروا بالموقيوف فقط ، وتبرك المحسابة عمناء ؛ ولم يمن معه الأفتين ويلغ في كن يعرف المواضع التي يكمئون فيها. ثم آناه الجربان الحرمية تفريح وجهاً ، ولم يتن مع بابك إلا شرفته من أصحابه. وكان الأفتين إذا صعد إلى ذلك المؤصع بُسط له ينظم ، ورضع لم كرميء ، وجلس على تل مشرف يُشرف على باب قصر بابك ، والناس كراديس وقوف، من كان من منه من جانب الوادي هذا أمره بالأنوال عن دابته ، ومن كان من ذلك الجانب مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأصحابه ، وأحمد بن الخليل لم يتزل لقربه من العدوء فهم وقوف على ظهور دوابهم ؛ ويفرق رجالته الكرمبائية ليتضوا الأودية طمع أن يقم على مواضع الكمناء فيعرفها . نكانت هله حالته في الغيش الى بعد الظهوء وأخوت بن بلطبول ؛ حتى إذا صلى الأفتين المؤمية بين يدي بابك يشونون النبيل، ويزمرون بالشرئيات، ويضربون بالطبوء ، حتى إذا صلى الأفتين الظوء ، ين ينحد أبو سعيد ثم أحمد بن الخليل ثم جعفر بن والطبوء ، تمية موزف الاطبوء ، حتى إذنا الانصراف، ضربوا

بصنيجهم، ونفخوا بؤقاتهم استهزاء؛ ولا يبرح بخاراخذاه من العقبة التي هو عليها؛ حتى تجوزه الناس جميعاً، ثم ينصرف في آتارهم؛ فلما كان في بعض أيامهم ضبجرت الحرّمية من المعادلة والتفتيش اللّي كان يفتش عليهم؛ فالصرف الأفشين كعادته، وانصرفت الكراديس أولا فأؤلا، وعبر أبو سعيد الوادي، وعبر أحمد بن الحليل، وعبر بعض اصحاب جعفر الحياط، وفتح الحرّمية باب خندقهم، وخرج منهم عشرة فوارس، وحملوا على من بقي من أصحاب بعضه، فحمل على أولئك المؤسع، وارتفعت الضبّة في العسكر، فرجع جعفر مع كُردوس من أصحاب بنفسه، فحمل على أولئك الفرسان حتى ردّهم إلى باب البلّه، ثم وقعت الضبّة في المسكر، فرجع الافشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون؛ وقد خرج من أصحاب جعفر عدّة، وخرج بابك بعدة فرسان لم يكن معهم رجّالة؛ لا من أصحاب الأفشين، ولا من أصحاب بابك؛ كان هؤلاء يحملون؛ وهؤلاء يحملون؛ فوقعت بينهم جراحات، ورجع الأفشين حتى طُرح له النطع والكربيّ، فجلس في موضعه الذي كان يجلس فيه؛ وهو يتلظّى على جعفر، ويقول: قد أفسد عليّ تعبيقي وما أريد.

وارتفعت الضبّة، وكان مع أي دُلف في كردوس قوم من المطرّعة من أهل البصرة وغيرهم؛ فلما نظروا إلى جعفر بحارب، انحدر أولئك المطرّعة بغيرامر الأفشين، وعبر والى ذلك جانب الوادي، حتى صار وا إلى جانب البلّة، فتعلّقوا به؛ وأثروا فيه آثاراً؛ وكادوا يصعدونه فيدخلرد البلّة، ووبّح جعفر إلى الأفشين: أن أمدتني بخمسمائة راجل من النافية؛ فإني أرجو أن أدخل البلّه إن شاء الله؛ ولست أرى في وجهي كثير أحد الأهدا الكروس الذي تراه أنت فقط - يعني كردوس آذين - فبعث إليه الأفشين أن قد أفسدت على أمري، فتخلص قليلا قليلًا، وخلص أصحابك وانصرف. وارتفعت الضبخة من المطرّعة حتى تعلقوا بالبلّه، وظن الكمناء الذين أخرجهم بابك أنها حرب قد اشتبكت، فنعروا ووثبوا من تحت عسكر بُخارا خداه، ووثب كمين آخر من وراء الركوة التي كان الأفشين يقعد عليها، فتحركت الحُرّمية، والناس وقوف على رؤوسهم لم يزُل منهم أحد؛ فقال الأفتين: الحمد لله الذي يئن لنا مواضع هؤلاء.

سلَّمهم؛ فقف ها هنا فلا تبرح حتى لا يبقى ها هنا أحد. وإنصرف الأفشين؛ وكان من سنَّته إذا بدأ بالانصراف ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجّالته، والكُردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمّية سهم؛ لا يدنـو من العقبة، ولا من المضيق؛ حتى يرى أنه قد عبر كلَّ من في الكردوس الذي بين يديه وخلابه الطريق، ثم يدنو بعد ذلك فينحدر في الكُردوس الآخر بفرسانه ورَجّالته؛ ولا يزال كذلك؛ وقد عرّف كلّ كُردوس مِن خلف مَنْ ينصرف؛ فلم يكن يتقدم أحد منهم بين يدي صاحبه، ولا يتأخّر هكذا؛ حتى إذا نفذت الكراديس كلها ولم يبق أحد غير بخاراخذاه ؛ انحدر بخار اخذاه وخلَّى العقبة . فانصرف ذلك اليوم على هذه الهيئة ؛ وكان أبو سعيد آخر من انصرف؛ وكلَّما مرّ العسكر بموضع بُخاراخذاه، ونظروا إلى الموضع الذي كان فيه الكمين؛ علموا ما كان وُطَّىء لهم، وتفرّق أولئك الأعلاج الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كـان بُخاراخـذاه يحفظه، ورجعـوا إلى مواضعهم، فأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً؛ فشكا إليه الطُّوعة الضيق في العلوفة والأزواد والنفقات، فقال لهم : مَنْ صبر منكم فليصبر، ومَنْ لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام ؛ معى جند أمير المؤمنين ؛ ومَنْ هو في أرزاقه يقيمون معي في الحرّ والبرد؛ ولست أبرح من ها هنا حتى يسقط الثلج. فانصرف المطوّعة وهم يقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البدِّ؛ هذا لا يَشتهي إلا المُماطلة؛ فبلغه ذلك وما كثّر المطوّعة فيه، ويتناولونه بالسنتهم وأنه لا يحبّ المناجزة؛ وإنما يريد التطويل؛ حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام، أن رسول الله 難 قال له: قل للافشين: إن أنت حاربت هذا الرجل وجلدت في أمره وإلا أمرت الجبال أن ترجك بالحجارة؛ فتحدَّث الناس بذلك في العسكر علانية؛ كأنه مستور، فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوِّعة، فأحضرهم وقال لهم: أحبّ أن تُروني هذا الرجل؛ فإن الناس يرون في المنام أبواباً؛ فأتوه بالرجل في جماعة من الناس، فسلَّم عليه، فقرِّبه وأدناه، وقال له: قُصَّ عليّ رؤياك، لا تحتشم ولا تستحى؛ فإنما تؤدي. قال: رأيت كذا ورأيت كذا؛ فقال: الله يعلم كلّ شيء قبل كل أحد؛ وما أريدَ بهذا الخُلْق. إن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال أن ترجم أحداً لرجم الكافر، وكفانا مؤنته؛ كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الكافر كان يرجمه، ولا يحتاج أن أقاتله أنا؛ وأنا أعلم أن الله عز وجلُّ لا يخفي عليه خافية؛ فهو مطَّلع على قلبي، وما أريد بكم يا مساكين! فقال رجل من المطوّعة من أهل الدين: يا أيها الأمير؛ لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت؛ وإنما قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه؛ فدعْنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك؛ فلعلِّ الله أن يفتح علينا. فقال الأفشين: إني أرى نيّاتكم حاضرة؛ وأحسب هذا الأمر يريده الله؛ وهو خير إن شاء الله؛ وقد نشطتم ونشط الناس؛ والله أعلم ما كان هذا رأيي؛ وقد حدث الساعة لمَّا سمعت من كلامكم، وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو خيْر؛ اعزموا على بركة الله أيُّ يوم أحببتم حتى نناهضهم؛ ولا حَوْل ولا قوة إلا بالله! فخرج القوم مستبشرين فبشُّروا أصحابهم؛ فمن كان أراد أن ينصوف أقام، ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة أيام فسمَّع بذلك رجع؛ ووعد الناس ليوم، وأمر الجند والفرسان والرّجالة وجميع الناس بالأهبة، وأظهر أنه يريد الحرُّب لَا محالة. وخرج الأفشين وحمل المال والزاد، ولم يبق في العسكر بغل إلا وُضع عليه محمل للجرحي، وأخرج معه المتطبّين، وحمل الكعك والسُّويق وغير ذلك؛ وجميع ما يحتاج إليه؛ وزحف الناس حتى صعد إلى البدُّ، وُخلّف بخاراخذاه في موضعه الذي كان يخلُّفه عليه على العقبة، ثم طُرح النَّطع ووضع له الكرسيّ، وجلس عليه كما كان يفعل، وقال لأبي دلف: قل للمطوّعة: أيّ ناحية هي أسهل عليكم، فاقتصروا عليها. وقال لجعفر: العسكر كلَّه بين يديك، والناشبة والنفَّاطون؛ فإن أردت رجالا دفعتُهم إليك؛ فخذ حاجتك وما تريد، واعزم

على بركة الله: فادنُ مِنْ أيّ موضع تريد. قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت عليه، قال: امض إليه. ودعا أبا سعيد، فقال له: قف بين يدي ؛ أنت وجميعُ أصحابك، ولا يبرحنّ منكم أحدٌ. ودعا أحمد بن الخليل فقال له: قف أنت وأصحابك ها هنا، ودع جعفراً يعبرُ وجميع مَنْ معه من الرجال؛ فإن أراد رجالا أو فرساناً أمددناه؛ ووجّهنا بهم إليه؛ ووجّه أبا دلف وأصحابه من المطوعة، فانحدروا إلى الوادي، وصعدوا إلى حائط البدُّ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرَّة، وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليوم؛ وحمَّل جعفر حملة حتى ضرب باب البدّ، على حسب ما كان فعل تلك المرة الأولى؛ ووقف على الباب، وواقفه الكفرة ساعة صالحة؛ فوجِّه الأفشين برجل معه بدرة دنائير، وقال له: اذهب إلى أصحاب جعفر، فقل: مَنْ تقدُّم، فاحثُ له ملء كفُّك، ودفع بَدْرة أخرى إلى رجل من أصحابه، وقال له: اذهب إلى المطرِّعة ومعك هذا المال وأطواق وأسورة؛ وقل لأبيُّ ذُلَف: كلِّ من رأيته عسناً من المطوّعة وغيرهم فأعطه. ويادي صاحب الشراب، فقال له: اذهب فتوسُّط الحرب معهم حتى أراك بعيني معك السويق والماء؛ لثلا يعطش القوم فيحتاجوا إلى الرجوع؛ وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق، ودعا صاحب الكِلْغُرية، فقال له: مَنْ رأيته في وسط الحرب من المطوّعة في يده فأس فله عندى خسون درهماً؛ ودفع إليه بَدّرة دراهم؛ وفعل مثل ذلك بأصحاب جعفر؛ ووجه إليهم الكِلْغَويّة بأيديهم الفؤوس، ووجه إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورة، فقال له: ادفع إلى من أردت من أصحابك هذا سوى ما لهم عندي، وما تضمن لهم عليٌّ من الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم. فاشتبكت الحرب على الباب طويلا، ثم فتح الحُرّمية الباب، وخرجوا على أصحاب جعفر، فنحُّوهم عن الباب، وشدُّوا على المطوّعة من الناحية الآخرى؛ فأخذوا منهم علَمين طرحـوهـم عن السور، وجرحوهم بالصَّحْر حتى أثَّروا فيهم، فرقُّوا عن الحرب، ووقفوا، وصاح جعفر بأصحابه، فبدر منهم نحو من ماثة رجل، فبركوا خلف تِراسهم التي كانت معهم، وواقفوهم متحاجزين؛ لا هؤلاء يقدمون على هؤلاء، ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء؛ فلم يزالوا كذلك حتى صلَّ الناس الظهر؛ وكان الأفشين قد حمل عرَّادات، فنصب عرَّادة منها مما يل جعفراً على الباب، وعرَّادة أخرى من طرف الوادي من ناحية المطوَّعة؛ فأما العرَّادة التي من ناحية جعفر؛ فدافع عنها جعفر حتى صارت العرَّادة فيها بينهم وبين الحُرَّمية ساعة طويلة؛ ثم تخلُّصها أصحاب جعفر بعد جهد، فقلعوها وردُّوها إلى العسكر؛ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين؛ يختلف بينهم النَّشاب والحجارة أولئك على سورهم والباب، وهؤلاء قعود تحت أتراسهم، ثم تناجزوا بعد ذلك؛ فلمًّا نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدر في الناس، فوجّه الرَّجالة الذين كان أعدُّهم قبله؛ حتى وقفوا في موضع المطوّعة، وبعث إلى جعفر بكُّردوس فيه رَجّالة، فقال جعفر: لست أوتى من قلة الرُّجالة معي رجال فَرْهُ ولكني لست أرى للحرب موضعاً يتقدمون؛ إنما ها هنا موضع مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه، وانقطعت الحرب، فبعث إليه: انصرف على بركة الله؛ فانصرف جعفر، وبعث الأفشين بالبغال التي كان جاء بها معه، عليها المحامل؛ فجُعلت فيها الجسرحي ومَنْ كان بـه وهن من الحجارة ولا يقــدر على المشي؛ وأمــر الناس بالانصراف؛ فانصرفوا إلى نَحَنْدقهم بروذ الرّوذ، وأيس الناس من الفتح في تلك السنة وانصرف أكثر المطوّعة.

ثم إنَّ الأفشين تجهّز بعد جمعين؛ فلمّا كان في جَوْف الليل؛ بعث الرجّالة الناشية؛ وهم مقدار الف رجل، فدفع إلى كل واحد منهم شُكُوة وكُمُكا، ودفع إلى بعضهم أعلاماً سوداً وغير ذلك، وأرسلهم عند منيب الشمس، ويعث ممهم أدلاء، فساروا ليلتهم في جبال منكرة صعبة على غير الطريق؛ حتى داروا، فصاروا خلف التل الذي يقف آذين عليه - وهو جبل شاهن - وامرهم ألا يعلم بهم أحد؛ حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلوا الغبول، وانحدوا من فوقي الجبل، ورموًا العبول، وانحدوا من فوقي الجبل، ورموًا العبول، وانصخر على الحُريمة؛ وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحرّكوا حتى يأتيهم خبره؛ ففعلوا ذلك. فواقوا رأس الجبل عند السُّحر، وجعلوا في تلك الشكاء الما من الوادي؛ وصاروا فوق الجبل، فلها كان في بعض الليل وجُه بشيراً اللاحثين إلى القواد أن يتجهؤوا في السلاح؛ فإن على الليل، وجَه بشيراً التركي وقواداً من الفراعة كان في بعض الليل، وجَه بشيراً التركي وقواداً من الفراعة كان المنام التلاع علاوا منه المالي وهو عند الجبل الذي كان عليه آذين، وقد كان الأفشين علم أن الكافر يكمن تحت ذلك الجبل كلم إجامه وهو عند الجبل الذي كان الجبل كلم إجامه الليل؛ ولا يعلم أن للخرمية فيه عسكراً كامنين، فساروا في بعض الليل؛ ولا يعلم بم أكثر أعلن المسلاح؛ فإن الأسمير يغدو في بعض السلاح؛ فإن الأسمير يغدو في السلاح؛ فإن الأسمير يغدو في السُحر؛ فإن كان المن على حسب ما كان غرج، الشاطين والنقاطات والشمع على حسب ما كان غرج، وأسط له النُطع، ووضرب الطبل، وركب حتى وافى المؤضم الذي كان يقف فيه في كل موّا، ويسط له النُطع، كان موّم، ويسط له النُطع، كان مرّه، ويسط له النُطع، كان مؤمد كان

وكان بخاراعدا، يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كلّ يوم ؛ فليّا كان ذلك اليوم صبّر بخاراخدا، في المقدّمة مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأحمد بن الحليل ؛ فأنكر الناس هذه التعبية في ذلك الوقت، وأمرهم أن يدنوا من التلّ الذي عليه آذين ؛ فيحدقوا به ؛ وقد كان يتهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم ؛ فمضى الناس مع هؤلاء القواد الاربعة الذين سمّينا ؛ حتى صاروا حول التل. وكان جعفر الخياط عا يلي باب البدّ، وكان أبو سعيد عما يليه ، وبخاراخذاه عا يلي أبا سعيد وأحمد بن الخليل بن هشام عماً يلي بخاراخذاه ؛ فصاروا جمعاً خلقة حول التلّ، وارتفعت الضبحة من أسفل الوادي ؛ وإذا الكمين الذي تُحت التلّ الذي كان يقف عليه آذين قد وثب بيشير التركي والفراغة ، فحاربوهم واشتبكت الحرب ينهم ساعة .

وسعم أهل العسكر فستتهم، قنحرك الناس، فأمر الأفشين أن ينادوا: أيّا الناس، هذا بشير التركي والفراغنة قد وجهتهم، فاثاروا كميناً فلا تتحركوا. فلم سعم الرجّالة الناشبة اللين كانوا تقدموا، وصادوا فوق الجبل نحو فرسخ ؟ وهم يتحدرون على جبل آفين من فوقهم ؟ قد ركبوا الأعلام، وجعلوا المحسكر وبين الجبل نحو فرسخ ؟ وهم يتحدرون على جبل آفين من فوقهم ؟ قد ركبوا الأعلام، وجعلوا يتحدرون بريدون آفين، فلمّا نظر البهم الم عسكر آفين وجه أذين إلهم بعض رجالته اللين معمن الحرابة. ولما نظر الناس إليهم راحية اللين معمن الحرابة المن عمل الحيابة على المعاذب ، حتى صعدوا الهيم أنه محلوا عليهم حملة شديدة، قلبوه وأصحابه في الوادي، وطل عليهم حملة شديدة، قلبوه وأصحابه في الوادي، عمد أو عمد بن معاذ - في عمد الوعد على المعاذب عمداء بنا عمد أو عمد بن معاذ - في عمد المعاذب تعمد أو عمد بن معاذ على المعاذب تعمد أو عمد بن معاذ على المعاذب تا تلك الأبار؛ ففعلوا ذلك؛ فحمل الناس عليه علم المناس عليه على الناس عليه على المعرف على المعل على الناس عليه ، دفع العمل على الناس عليه ، دفع العمور عنه العمور عنه العمور عنه العمور على الناس عليه ، دفع العمور على الناس عليه ، دفع العمور على الناس عليه ، دفع العمور على الناس من كل وجه .

فلمَّا نظر بابك إلى أصحابه قد أحدِق بهم، خرج من طرف البدُّ، من باب مما يلي الأفشين، يكون بين هذا

YYY 2...

الباب وبين التل الذي عليه الافشين قدر ميل. فأقبل بابك في جاعة معه يسألون عن الافشين، فقال له م أصحاب أبي ذلف: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا بابك يريد الافشين؛ فأرسل أبو دلف إلى الافشين يعلمه ذلك؛ فأرسل الأفشين رجلا يعرف بابك؛ فنظر إليه، ثم عاد إلى الافشين، فقال: نعم هو بابك؛ فركب إليه الافشين، فدنا منه حتى صار في موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه، والحرب مشتركة في ناحية آيين، فقال له: أريد الأمان من أمير المؤمين، فقال له الافشين: قد عرضتُ عليك هذا؛ وهو لك مبلولٌ مق ششت، فقال: قد شتتُ الآن؛ على أن تؤجّلني أجلًا أحمل فيه عيالي، وأتجهّر. فقال له الافشين: قد والله نصحتُك غير مرة فلم تقبل نصيحتي، وأنا أنصحك الساعة، خروجك اليوم في الأمان خيرً من غود. قال: قد قبلت أيها الأمير؛ وأنا على ذلك؛ فقال له الافشين: فابعث بالرهائن الذين كنت سالتك. قال: نعم، أما فلان وفلان فهم على ذلك

قال: فجاء رسول الأفشين ليرد الناس، فقيل له: إن أعلام الفراغنة قد دخلت البد وصعدوا بها القصور. فركب وصاح بالناس، فدخل ودخلوا، وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك؛ وكان قد كمّن في قصوره - وهي أربعة - ستماتة رجل؛ فوافاهم الناس، فصعدوا بالأعلام فوق القصور، وامتلات شوارع البد وميدانها من الناس. وفتح أولئك الكُمناء أبواب القصور، وخرجوا رجّالة يقاتلون الناس. ومرّ بابك حتى دخل الوبي الذي يلي هشتادكر، واشتغل الأفشين وجمع قُواده بالحرب على أبواب القصور، فقاتل الحرّمية قتالا شديداً، وأحضر النّفاطين، فجعلوا يصبّون عليهم النّفط والنار، والناس بهدمون القصور؛ حتى قبلوا عن آخرهم. وأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في البد من عيالاتهم؛ حتى أدركهم المساء، فأمر الأفشين بالانصراء وذا الرّوذ.

لذُكر أن بابك وأصحابه الذين نزلوا معه الوادي حين علموا أنَّ الأنشين قد رجع إلى خندقه ، رجعوا إلى الله أن الله أن الله وأصحابه الذين نزلوا معه الوادي حين علموا أنَّ الأنشين قد رجع إلى خندقه ، رجعوا إلى الله في الله أن أن في الله أن أن أن أن أن أن أن أن لله أن الذخرج الأفشين حتى دخل البلّه ، فوقف في القرية ، وأمر بهدم القصور ، ووجه الرجّالة يطوفون في أطراف القرية ، فلم يجدوا فيها أحداً من العلوج ، فأصعد الكلفرية ، فهدموا القصور وأحرقوها ؛ فعل ذلك ثلاثة أيام حتى أحرق خوائد وقصوره و لم يُدّع فيها بيناً ولا قصراً إلا أسرقه وهده ؛ قم رجع وعلم أنَّ بابك قد الذات في بعض أصحابه ، فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية وهرماً رتبع يعلمهم أنَّ بابك قد هرب وعدة معه ، وصار إلى واد وخرج منه إلى ناحية ارمينية ، وهر ماركم ، وأمرهم أن يجفظ كل واحد منهم ناحيته ، ولا يسكلها أحلُّ إلا أشدو موقع يعلم أن تنزل إليه ، ولا يُري من يستخفي فيه لكثرة أله والشجر، طرقه بإرامينية وطرقه الآخر بالذريبجان ، ولم يكن أخيل الخليق . فوجه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه شجره وبياهه ؛ إلى تألل الطريق ، فصيرًا فيه ما ين وبمضع يعلم أن منه علم المناطريق نق الميل لللا يجرج منه أحد .
هذه المواضع حسكراً فيه ما بين أربعمائة إلى خسمائة مقائل ، ووجه معهم الكرهبائية ليقفوهم على الطريق ، والميل قي في الكرة أحد الحد .

وكان يوجّه الى كل عسكر من هذه العساكر الجيرة من عسكره؛ وكانت هذه العساكر خسة عشر عسكراً، فكانوا كذلك حتى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالذهب غتوماً، فيه و أمان ۽ لبابك. فدعا الافشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك؛ وفيهم ابن له كبير، أكبر ولده، فقال له وللأسرى: هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين، ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمان؛ فمن يأخذه منكم ويذهب به إليه؟ فلم يجسر على ذلك أحد منهم، فقال بعضهم: أيها الأمير؛ ما فينا أحدٌ يجترىء أن يلقاه بهذا، فقال له الأفشين: ويحك! إنه يفرح بهذا، قالوا: أصلح الله الأمير! نحن أعرف بهذا منك؛ قال: فلا بدُّ لكم من أن تهبوا لي أنفسكم، وتُوصلوا هذا الكتاب إليه. فقام رجلان منهم، فقالا له: اضمن لنا أنك تُجري على عيالاتنا؛ فضمِن لها الأفشين ذلك؛ وأخدا الكتاب وتوجّها فلم يزالا يدوران في الغيضة حتى أصاباه، وكتب معها ادر بابك بكتاب يُعلمه الخبر، ويسأله أن يصير إلى الأمان؛ فهو أسلم له وخبر. فدفعا إليه كتاب ابنه، فقرأه، وقال: أيّ شيء كنتم تصنعون؟ قالا : أُسِرَ عيالاتنا في تلك الليلة وصبياننا؛ ولم نعرف موضعك فنأتيَك، وكنًا في موضع تخوِّفنا أن يأخذونا ؛ فطلبنا الأمان. فقال للذي كان الكتاب معه: هذا لا أعرفه؛ ولكن أنت يابن الفاعلة، كيف اجترأت على هذا أن تجيئني من عند ذاك ابن الفاعلة! فأخذه وضرب عنقه، وشدّ الكتاب على صدره مختوماً لم يفضُّه؛ ثم قال للآخر؛ اذهب وقل لذاك ابن الفاعلة \_ يعني ابنه \_حيث يكتب إلى ؛ وكتب إليه: لو أنك لحقت بي واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمريوماً كنت ابني؛ وقد صحّ عندى الساعة فساد أمّك الفاعلة. يابن الفاعلة، عسى أن أعيش بعد اليوم! قد كنت باسم هذه الرياسة وحيثها كنت أو ذكرت كنت ملكاً ولكنك من جنس لا خير فيه؛ وأنا أشهد أنك لست بابني، تعيش يوماً واحداً وأنت رئيس خبر، أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل! ورحل من موضعه، ووجِّه مع الرجل ثلاثة نفر حتى أصعدوه من موضع من المواضع، ثم لحقوا ببابك؛ فلم يزل في تلك الغَيْضة حتى فني زاده، وخرج مّا يلي طريقاً كان عليه بعض العساكر، وكان موضع الطريق جبلًا ليس فيه ماء؛ فلم يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء، فتنحّى العسكر عن الطريق إلى قرب الماء، وصيّروا كوهبانيّن وفارسين على طرف الطريق بحرسونه، والعسكر بينه وبين الـطريق نحو من ميـل ونصف، كان ينوب على الطريق كلِّ يوم فارسان وكوهبانيّان؛ فبيناهم ذات يوم نصف النهار؛ إذ خرج بابك وأصحابه؛ فلنم يروا أحداً، ولم يروا الفارسين والكوهبانيين، وظنوا أن ليس هناك عسكر؛ فخرج هو وأخواه: عبد الله ومعاوية، وأمه وإمرأة له يقال لها ابنة الكُلُّندانيَّة. فخرجوا من الطريق؛ وساروا يريدون إرمينيَّة، ونظر إليهم الفارسان والكوهبانيّان، فوجّهوا إلى العسكر، وعليه أبو الساج: إنا قد رأينا فرساناً يمرُّون ولا ندري مَنْ هم. فركب الناس، وساروا، فنظروا إليهم من بُعد وقد نزلوا على عين ماء يتغدُّون عليها؛ فلمَّا نظروا إلى الناس بادر الكافر فركب وركب من كان معه، فأفلت وأخِذ معاوية وأم بابك والمرأة التي كانت معه، ومع بابك غلام له، فوجّه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر، ومرّ بابك متوجّهاً حتى دخل جبال إرمينية يسير في الجبال متكمّناً، فاحتاج إلى طعام، وكان جميع بطارقة إرمينيّة قد تحفّظوا بنواحيهم وأطرافهم، وأوصوا مسالحهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه؛ فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين؛ وأصاب بابك الجوع، فأشرف فإذا هو بحرّاث بحرث على فدان له في بعض الأودية، فقال لغلامه: انزل إلى هذا الحرّاث، وخذ معك دنانبر ودراهم؛ فإن كان معه خبز فخذه وأعطه؛ وكمان للحرّاث شريك ذهب لحاجته، فنزل الغلام إلى الحراث، فنظر إليه شريكه من بعيد، فوقف بالبعد يفرق من أن يجيء إلى شريكه وهو ينظر ما يصنع شريكه، فدفع الغلام إلى الحرَّاث شيئاً، فجاء الحراث فأخذ الخبز، فدفعه إلى الغلام وشريكه قائم ينظر إليه؛ ويظنَّ إنما اغتصبه

حبزَه؛ ولم يظنّ أنه أعطاه شبيئًا، فعدا إلى المسلحة؛ فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح؛ وأنه أخذ

خيز شريكه من الوادي؛ فركب صاحب المسلحة - وكان في جبال ابن سُنباط - ووجّه إلى سهل بن سنباط بالخير، فركب ابن سنباط وجاعة معه حتى جاءه مسوعاً، فوافي الحرّاث والغلام عنده، فقال له: ما هدا؟ قال له الحراث: هذا رجل مرّ بي، فطلب مني خيزاً فأعطيته، فقال الغلام: وأين مولاك؟ قال: ها هنا - وأومى إليه - فاتبعه فأدركه وهو نازل؛ فلآراى وجهه عوفه، فترجل له ابن سنباط عن دابته، ودنا منه فقبّل يده، ثم قال له: يا سيّداه؛ إلى أين؟ قال: أريد بـلاد الروم - أو موضعاً سمّاه - فقال له: لا تجد موضعاً ولا أحداً عرف بحقك؛ ولا أحتى أن تكون عنده منيّ، تعرف موضعي؛ ليس بيني وبين السلطان عمل؛ ولا تدخل عمل أحد أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتي وبلدي ؛ وكلَّ مَنْ ها هنا من البطارقة إنما هم أهل ابتكارة وجه المهارقة إنما هم أولاد؛ وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة إننا أو أعتاً جيلة وجهه إليها يطلبها؛ فإن بعث بها إليه وإلا بيّته وأخذه وأخذ جميع ماله من متاع وغيرذلك، وصار به إلى بلده غصباً.

ثم قال ابن سنباط له: صرّ عندي في حصيى؛ فإنما هو منزلك؛ وأنا عبدك؛ وُثَّى فيه شتوتُك هده ثم ترى رأيك. وكان بابك قد أصابه الفمر والجهد، فركن إلى كلام سهل بن سنباط؛ وقال له: ليس يستقيم أن أكون أن وكان بابك قد أصابه الفمر والجهد، فركن إلى كلام سهل بن سنباط؛ وقال له: ليس يستقيم أن أكون أن اصطفانوس؛ لا ندري ما يكون؛ وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا. فقال له ابن سنباط؛ ولدك كثير، قال: ليس فيهم خير. وعزم على أن يصير أخاه في حصن ابن اصطفانوس - وكان يثق به فصار هو مع ابن سنباط في ليس فيهم خير. وعزم على أن يصير أخاه في حصن ابن اصطفانوس؛ وكان بلك عند ابن سنباط، وكتب ابن سنباط في إلى الأفشين بعد في الله عندي وعند أميرا أؤمين أيد والله ويتلا بابك عند ابن سنباط، وكتب ابن سنباط أي الأفشين بعد وصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته، عن يثق به، ورجعه به إلى ابن سنباط وكتب إليه يحرك، ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته، عن يثق به، ورجعه به إلى ابن سنباط وكتب إليه يملمه أنه قد وجه إليه برجل من خاصته، عبّ أن يرى بابك ليحكي للأفشين فلك فكره ابن سنباط أن يُوحش بابك، فقال الرجل: ليس يمكن أن تراه إلا في الوقت الذي يكون منكبًا على اطعام؛ فنَفقًد منه ما تريد و فاذهب فاحكه لها-حيك.

ففعل ذلك في وقت الطعام، فرفع بابك رأسه فنظر إليه فانكره، فقال: من هذا الرجل؟ فقال له ابن سنباط: هذا رجل من أهل خراسان، منقطع إلينا منذ زمان؛ نصرانيّ. فلقّن ابنُّ سنباط الأشروسيُّ ذلك. فقال له بابك: منذ كم أنت ها هنا؟ قال: منذ كذا وكذا سنة، قال: وكيف أقمتُ ها هنا؟ قال: تووِّجت ها هنا، قال: صدقت إذا قبل للرجل: من أين أنت؟ قال: من حيث امرأق.

ثم رجم إلى الافشين فاخبره، ووصف له جميع ما رأى تُمَّ من بابك. ووجّه الافشين أبا سعيد ويُوزبارة إلى ابن سنباط مع عِلْمِع ما رأى تُمَّ من بابك. ووجّه الافشين أبا سعيد ويُوزبارة إلى ابن سنباط مع عِلْمِع من الطريق قدّما كتابه إلى ابن سنباط مع عِلْمِع من الاعلاج، وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط في المقام الاعلاج، وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط في المقام عوربية بالموضع الذي وصفه لهما، ووجّه إليها ابن سنباط بالميرة والزاد؛ حتى تحرك بابك للحروج إلى الصّيد، فقال له: ها هنا واو طيب، وأنت مغموم في جوف هذا الحسن؛ للو خرجيا ومعنا بازى وباشق وما يحتاج إليه، فتنفرج إلى وقت الغداء بالصّيد! فقال له

بابك: إذا نشت. فأنفذ ليركبا بالغذاة، وكتب ابن سنباط إلى أبي سعيد وبوزبارة يعلمهما ما قد عزم عليه، ويأمرهما أن يوافياه، واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخر في عسكرهما وأن يسيرا متكمّنين مع صلاة الصبح ؛ فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي، فانحدروا عليه إذا رأوهم وأخذوهم.

فلها ركب ابن سنباط وبابك بالغذاة وبجه ابن سنباط رسولا إلى أبي سعيد ورسولا إلى بوزبارة، وقال لكل رسول: جمع بهذا إلى موضع كذا، وجمع عبدا إلى موضع كذا، فاشرة علينا؛ فإذا راتصورا فقولوا :هم هؤلاء خدلوهم؛ وإراد أن يشبّه على بابك، فيقول: هذه عيل جاءتنا، فانحذاتا، ولم يحبُ أن يدفعه إليها من منزله؛ فصارا الرسولان إلى إسعيده وبدا من ها ما عادات عليه؛ وبدا من ها من وأحدار أو صعها البواشيق؛ وعلى بابك فصار الرسولان إلى إسعيد، وبدا من ها هنا، وأخذاهما ومعها البواشيق؛ وعلى بابك وأن مناها، ويحتُّ قصير. ويقال كان بيده باشق، فلمّا نظر إلى المساكر قد أحدقت به وقف، فنظر إليها، فقال له: انزل، فقال: ومن أثبا؟ فقال أحدهما: ثا أبو سعيد، والأخر: أنا بوزبارة، فقال: نعم، ولمن وبلك المناسورة فقال: نعم، بالمني بالمنهية والمناسورة وقال: إلما بعثني لليهود بالشيء الميسير؛ في أو أدوب من المسكر مصد الأفشين برزند، فضربت له خيمة عل برُزند، فضربت له خيمة عل برُزند، فضربت له خيمة عل برُزند، فارب تله يعلن الناسر وامر الانشين الإنشين بل ينتال بين المناس فاصطفوا صفين، وجمدن الأفشين في قازة، وجاؤوا به، وأمر الانشين الأخيرة عيا يكنخل بين المسكر مصد الأفشين فرقاً أن يقتله إنسان أو يجرحه عن قتل أوليه، وامر الانشين فا يقتله إنسان أو يجرحه عن قتل أوليه، وأمر الانشين فاته واسته إنسان المسكر معد الأخيرة به داهية.

وكان قد صار إلى الأفشين نساءً كثير وصبيان؛ ذكروا أن بابك كان أسرهم؛ وأنهم أحرار من العرب والدهاقين، فأمر الأفشين فجملت لهم حظيرة كبيرة، وأسكنهم فيها، وأجرى لهم الحبز، وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم حيث كانوا، فكان كلّ من جاء فعرف امرأة أو صبيًّا أوجارية، وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنهًا حرمة له أو قرابة دفعها إليه؛ فجاء الناس، فأخلوا منهم خلفاً كثيراً، ويقي منهم كثير ينتظرون أن يجيء أولياؤهم.

ولما كان ذلك اليوم الذي أمر الافشين الناس أن يصطفّرا، فصار بين بابك وبينه قدّر نصف ميل، أنزل بابك يمشي بين الصَّفين في دُرَاعته وعمامته وخفيه، حتى جاء فوقف بين يدي الأفشين فنظر إليه الافشين، ثم قال: انزلوا به إلى العسكر، فنزلوا به راكباً، فلم نظر النساء والصيبان الذين في الحظيرة إليه لطموا عمل وجوههم، وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم، فقال لهم الأفشين: أنتم بالامس؛ تقولون أسرنا، وأنتم اليوم تبكون عليه! عليكم لعنة الله. قالوا: كان يجيس إلينا. فامر به الأفشين فأدخِل بيتاً، ووكل به رجالا من

وكان عبد الله أخو بابك لما أقام بابك عند ابن سنباط، صار إلى عيسى بن يوسف بن اصطفانوس، فلما أخد الأفشين بابك، وصيره معه في عسكره ووكل به، أعليم بمكان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس، فكتب الافشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجّه إليه بعبد الله؛ فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين، فلما صار في يد الافشين حبسه مم أخيه في بيت واحد؛ ووكّل بهما قوماً مجفظونهما.

وكتب الأفشين إلى المنتصم بأخذه بابك وأخاه، فكتب المتصم إليه يأمره بالقدوم بهما عليه، فلما أراد أن يسير إلى العراق وجَّه إلى بابك فقال: إنى أريد أن أسافو بك، فانظر ما تشتهي من بلاد أذَّربيجان، فقال: أشتهي أن أنظر إلى مدينتي، فوجّه معه الأفشين قوماً في ليلة مُشْمرة إلى البدّ حتى دار فيه، ونظر إلى الفتل والبيوت إلى وقت الصبح، ثم رده إلى الأفشين؛ وكان الأفشين قد وكّل به رجلا من أصحابه فاستعفاه منه بابك، فقال له الأفشين: ثم استعفيت منه؟ قال: يجميء ويده ملاك غَمَراً، حتى ينام عند رأسي فيؤذيني رجّهها. فأعفاه منه.

وكان وصول بابك إلىالأفشين ببرزند لعشر خلون من شوال بين بوزبارة وديوداذ.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

# ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه، ذُكر أنَّ قدومه عليه به كان ليلَة الخميس لثلاث خَلوْن من صفر بسامرًا، وأنّ المعتصم كان يوجّه إلى الأفشين كلّ يوم من حين فصل من برزند إلى أن وافي سامرًا فرساً وخلُّعة، وأنَّ المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق بالثلج وغيره، جعل من سامرًا إلى عقبة حُلُوان خيلا مضمَّرة ، على رأس كلِّ فرسخ فرساً معه مُجْر مرتب؛ فكان يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه من واحد إلى واحد، بدأ بيد؛ وكان من خَلْف حُلُوان إلى أذر بيجاًن قد ربُّهوا فيه المرُّج؛ فكان يركض بها يوماً أو يومين ثم تبدُّل وبصيّر غيرها، ويُحمل عليها غلمان من أصحاب المرّج كلّ دابة على رأس فرسخ، وجعل لهم ديادبة على رؤوس|لجبال بالليل والنهار، وأمرهم أن ينعروا إذا جاءهم الخبر؛ فإذا سمع الذي يليه النعيرتهيأ فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى يقف له على الطريق؛ فيأخذ الخريطة منه؛ فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سامرًا في أربعة أيام وأقلَّ؛ فلما صار الأفشين بقناطر حُذيفة تلقُّاه هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم؛ فلما صار الأفشين ببابك إلى سامرًا أنزله الأفشين في قصره بالمُطِيرة؛ فلمّا كان في جوف الليل ذهب أحمد بن أبد دؤاد متنكراً، فرآه وكلمه، ثم رجع إلى المعتصم، فوصفه له، فلم يصبر المعتصم حتى ركبإليه بين الحائطين في الحير؛ فدخل إليه متنكَّراً، ونظر إليه وتأمله، وبابك لا يعرفه؛ فلما كان من غدٍ قعد له المعتصم يوم اثنين أو خميس، وإصطفّ الناس من باب العامّة إلى المطيرة، وأراد المعتصم أن يُشهره ويريَه الناس، فقال: على أَيّ شيء يُحمل هذا؟ وكيف يُشهر! فقال حزام: ياأمير المؤمنين؛ لا شيء أشهر من الفيل، فقال: صدقت؛ فأمر بتهيئة الفيل، وأمر به فجُعل في قَباء ديباج وقلنسوة سمّور مدوَّرة؛ وهو وحده؛ فقـال محمد بن عبـد الملك ال: مات:

قد خُضِبَ الفيلُ كعاداته يَحملُ شيطانَ خراسانِ والفيلُ لا تُعضَبُ أعضاؤه إلا لذي شأنٍ من الشانِ

فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة؛ فالدخل دار العامة إلى أمير المؤمنين، وأحضر جزّاراً ليقطع يديه ورجله؛ ثم أمر أن بحضر سيافه، فخرج الحاجب من باب العامة؛ وهو ينادي: نودنود وهواسم سياف بابك - فارتفت الصيحة بتردنود حتى حضر، فلنحل دار العامة، فأمره أمير المؤمنين أن يقطع بديه ورجليه، فقطمها فسقط، وأمر أمير المؤمنين بذبحه وشق بطن أحدهما، ووجّه برأسه إلى تحراسان، وصلب بذنه بسامرًا عند العقبة، فموضع خشبته مشهور، وأمر بحمل أخيه عبد الله مع ابن شُرُوين الطّبري إلى إسحاق بن إبراهيم خليفته بمدينة السّلام، وأمره بضرب عنقه، وأن يفعل به مثل ما فعل بأشيه، وصلبه؛ فليا صار به الطبريّ، إلى البّردان، زل به ابن شروين في قصر البردان، فقال عبد الله أخو بابك لابن شروين: من أنت؟ فقال: ابن شروين ملك طبرستان، فقال: الحف الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على اله

وذكر عن طُوق بن أحمد، أنَّ بابك لما هرب صار إلى سهل بن سنباط فوجّه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة، فاخداه منه، فبعث سهل مع بابك مجماوية ابنه إلى الافشين، فامر لمعاوية بمائة ألف درهم، وأمر لسهل بالف الف درهم استخرجها لممن أمير المؤمنين،ومنطقة مغرقة بالجوهر وتاج البطرقة، فبطرق سهل بهذا السبب، والذي كان عنده عبد الله أخو بابك عبسى بن يوسف المعروف بابن أخت اصطفانوس ملك البيّلقان.

وذكر عن عمد بن عمران كاتب على بن مرّ، قال: حدّثني على بن مرّ، عن رجل من الصحاليك يقال له مطران عالى الله المستاليك يقال له المستاليك يقال له المستاليك المن ، قلت: وكيف؟ قال: كنا مع ابن الرّواد، وكانت أمه ترتوميل الموراء من علوج ابن الرّواد، فكنت أنزل عليها، وكانت مصكّة، فكانت تخدمني وتقسل ثيابي، فنظرت إليها يوماً، فواثيتها بشبق السفر وطول الغرية، فاقررتُه في رحمها، ثم قال: غبنا غيبة بعد ذلك، ثم قدمنا فإذا هي تطليبي، فنولت في منال آخر من ملات بعلني تنزل ها هنا وتتركني! فأذاعت أنه بنّى، فنلت: وإن المرّت بعلني تنزل ها هنا وتتركني! فأذاعت أنه بنّى من فهو والله ابني .

وكان يُجْزَى الأفشينُ في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق، والأنزال والمعاون في كلِّ يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم، وفي كار يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم.

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائي ألف وخمسة وخمسين ألف وخمسة وبنصائمة إنسان. وغلب يجي بن مماذ وعيسى بن عمد بن أبي خالد وأحمد بن الجنيد، وأسره وزُّريق بن على بن صدقة وعمد بن حميد الطوسيّ وإبراهيم بن الليث، وأمير مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسمة أناسي، واستنقذ مَن كان في يده من المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستمائة إنسان، وعدة من صار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا ومن البنات والكتات ثلاث وعشرون امرأة، فترج المتصم الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر، ووصله بعشرين الف الف درهم، منها عشرة آلاف الف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يئرقها في أهل عسكره، وعقد له على السند وادخل عليه الشعراء يمدونه، وأمر للشعراء بصلات، وذلك يوم المخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيم الآخر، وكان مما قبل فيه قول أبي تمام الطائيّ:

بدُّ الجالادُ البدُّ فيهو دفيبنُ منا إذَّ بنه إلاَّ النوصوش قنطينُ لم يُقْرَهذا السيفُ هَنذَا الصَّبر في هَيْجَناءَ إلاَّ عَنوُ هنذا الندينُ

قد كان عُلْرة سُودد فافتضها فأعادها تعوي التعالبُ وسُطها هلك عليها من جَماجِم أهلها كانت من المُهَجات قبلُ مضازةً

بالسيف فَحْدُلُ المشرقِ الأفشينُ ولفد تُدرَى بالأمس وفي عرينُ دِيسَمُ أمسازَتُهَا طُـلٌ وشؤونُ عيسراً، فناضحتُ وفيَ مند مَعينُ

وفي هذه السنة ارقع تَرْفِيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل زِيَشُوة، فالسرهم وخرّب بلدهم، ومضى من فوره إلى مَلْطَية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون المسلمين؛ إلى غير ذلك؛ وسبا من المسلمات ـ فها قبل - أكثر من ألف أمرأة ، ومثّل بمن صار في بلد من المسلمين، وسمّل أعينهم، وقطع أذانهم وآنافهم.

ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان ما لحق بابك من تضييق الأفشين عليه وإشرافه على الهلاك، وقَهُم الأفشين إياه؛ فلها أشرف على الهلاك، وأيقن بالضَّمَّف من نفسه عن حربه، كتب لى ملك الروم تَوْفيل بن ميخائيل بن جُورجس؛ يعلمه أن ملك العرب قد وجَه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجَّه خيَاطه ـ يعني جعفر بن دينار ـ وطباخه ـ يعني إيتاخ ـ ولم يبق على بابه أحد؛ فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنك؛ طمعاً منه بكتابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرّك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض مَنْ بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم، واشتغاله به عنه .

فلدكر أن توفيل خرج في مائة ألف وقبل أكثر فيهم من الجند ئيف وسيعون ألفاً، ويقيتهم أتباع حتى صار إلى زِينَظرة، ومعه من المحمّرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم إسحاق بن إيراهيم بن مُصمب جماعة رئيسهم بارسيس. وكان ملك الروم قمد فَرَض لهم، وزوّجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم الموره، فلها دخل ملك الروم زِينَظرة وقتل الرجال اللين فيها، وسبى الذراري والنساء التي فيها وأحرقها، بلغ النفير فيها ذكر إلى سامرًا ، وخرج أهل ثفور الشأم والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من لم يكن عنده دابة ولا سلاح، واستعظم المعتصم ذلك.

فلدكر أنه لما انتهى إليه الخبر بللك صباح في قصره النفير، ثم ركب دابته وسمَّط خلفه شِكالا وسكة حديد وحقيبة، فلم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبية، فجلس فيها ذكر - في دار العامة، وقد أحضر من أهل مدينة السلام قاضيها عبد الرحن بن إسحاق وشعيب بن سهل، ومعها ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلا من أهل المدالة، فأشهدهم على ما وقف من الضياع، فجعل ثلثاً لولده، وثلثاً للله، وثلثاً لمواليه. ثم عسكر بغريّ دجلة، وذلك يوم الاثين للبلتين خلتا من جادى الألولى.

ووَجْهَ عُجيف بن عنبسة وعمراً الفرغائي وعمد كُونَة وجاعة من القُواد إلى زَبِطُوة إعانة لأهلها، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد ما فعل ما قد ذكرناه، فوقفوا قليلًا؛ حتى تراجع الناس إلى قراهم، واطمأنُوا. فلما ظهر المعتصم ببابك، قال: أيّ بلاد الروم أمنع واحصن؟ فقيل: عُمُورِيّة، لم يعرض لها أحد من المسلمين منذكان الإسلام، وهي عين النصرانية ويُنكها؛ وهي أشرف عندهم من القسطنطينيّة.

وفي هذه السنة شخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم . وقيل كان شخوصه إليها من سامرًا في سنة أربح وعشرين وماتنين ـ وقيل في سنة الثنين وعشرين وماتنين ـ بعد قتله بابك . فذكر أنه تجهّز جهازاً لم يتجهز مثله قبله خليفة قطّ، من السلاح والعُدد والألة وحياض الأدّم والبغال والرّزايا والقِرّب وآلة الحديد والنّفط، وجعل على مقدّمته أشناس، ويتلوه محمد بن إبـراهيم، وعلى ميمنتـه إيتاخ، وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الحياط، وعلى القلب عُجَيف بن عنبسة.

ولما دخل بلاد الروم أقام على نهر اللبوس. وهو على سَلُوقِيَّة قريباً من البحر، بينه وبين طَرسُوس مسيرة يوم، وعليه يكون الفداء إذا قُودي بين المسلمين والروم، وأمضى المعتصم الأفنيين خيلد بن كاوس إلى سَرُوج، وأموه بالبروز منها واللدخول من درب الحدّث، وسمّى له يوماً أمره أن يكون دخوله فيه، وقدر لعسكره وحسكر اشيناس يوماً جمله بينه وبين اليوم الذي يدخل فيه الأفشين، بقدر ما بين المسافتين إلى المؤضع الذي رأى أن يجتمع العسكر فيه \_ وهو أنهزه \_ ودير النزول على أنقرة، فإذا فتحها الله عليه صار إلى عَمَّوريَة، إذ لم يكن شيء عما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين، ولا أحرى أن تجعل غايته التي يؤمّها.

وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طُرسُوس، وأمره بانتظاره بالصَفصاف فكان شخوص أشناس يوم الأربعاء لثمان بقين من رجب، وقدّم المعتصم وصيفاً في أثر أشناس على مقدّمات المعتصم، ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من رجب.

فلما صار أشناس مجرج الأسقف"، ورد عليه كتاب المعتصم من المطامير يعلمه أن الملك بين يديه، وأنه يريد أن مجوز العساكر اللبس، فيقف على المخاضة، فيكسبهم، ويأمره بالمقام بمرج الأسقف" ـ وكان جعفر بن دينار على ساقة المعتصم ـ واعلم المعتصم أشناس في كتابه أن ينتظر موافلة الساقة، لأن فيها الأنفال والمجانيق والزَّادوغيرذلك؛ وكانذلك بعد في مضيق الدرب لم يخلص، ويأمره بالمقام إلى أن يتخلص صاحب الساقة من مضيق الدَّرْب بمن معه، ويُصحر حتى يصير في بلاد الروم.

قائماً أشناس بمرج الاسقف ثلاثة أيام؛ حتى ورد كتاب المعتصم، يأمره أن يوجّه فائداً من قُواده في سريّة يلتمسون رجلا من الروم، يسالونه عن خبر الملك ومَنْ معه، فوجّه أشناس عمراً الفرخاني في مائتي فارس، فساروا لبلتهم حتى أتوا حصن قرّة فخرجوا يلتمسون رجلاً من حُول الحصن؛ فلم يمكن ذلك، ونَلْد، بهم صحاحب قُرَّة، فخرج في جميه فرسانه الذين كانوا معه بالقُرَّة، وكمن في اجليل الذي فيا بين قُرَّة وفرَّة؛ ومو جبل كبير يجيط برستاق يسمى رستاق فَرَّة، وعلم عمرو الفرخانيّ أن صاحب قُرَّة قد نلور بهم، فتقدّم إلى دُرَّة، فكمن بها لملته؛ فلما انفجر عمود الصبح صبر صحرًه ثلاثة كراديس، وأمرهم أن يركفموا ركضاً سريماً، بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك، ووعدهم أن يوافّوه به في بعض المواضع التي عرفها الادلاء، ووجَه مع كل تُردوس

وخوجوا مع الصبح، فتغرقوا في ثلاثة وجوه؛ فأخلوا عِلدة من الروم؛ بعضهم من أهل عسكر الملك، وبعضهم من الضواحي؛ وأخد عمرو رجلاً من الروم من فرسان أهل القرّة، فسأله عن الحبر؛ فأخبره أن الملك وعسكره بالقرب منه وراء الليس بأربعة فراسخ، وأنَّ صاحب قُرّة نلر بهم في ليلتهم هذه، وأنه ركب فكمن في هذا الجبل فوق رؤوسهم؛ فلم يزل عمرو في الموضع الذي كان وعد فيه أصحابه، وأمر الأدلاء الذين معه أن يتفرّقوا في رؤوس الجبال، وأن يشرفوا على الكراديس الذين وجّههم إشفاقاً أن يُخالفهم صاحب قُرّة إلى أحد الكراديس، فرآهم الأدلاء، ولوّحوا لهم، فاقبلوا فتوافؤا هم وعمرو في موضع غير الموضم الذي كانوا اتعدوا له , ثم نزلوا قليلًا، ثم ارتحلوا يريدون العسكر، وقد أخذوا عدّة بمن كان في عسكر الملك، فصاروا إلى أشناس في اللَّمِس، فسألهم عن الخبر، فاخبروه أن الملك مقيم منذ أكثر من ثلاثين يوماً ينتظر عُبور المعتصم ومقدَّمته باللَّمِس؛ فيواقعهم من وراء اللَّمِس، وأنه جاءه الحبر قريباً؛ أنه قد رحل من ناحية الأرمنياق عسكرٌ ضخم، وتوسط البلاد - يعنى عسكر الأفشين - وأنه قد صار خلفه .

فامر الملك رجلاً من أهل بيته ابن خاله، فاستخلفه على عسكره، وخرج ملك الروم في طائفة من عسكره يريد ناحية الافشين، فوجّه أشناس بذلك الرجل الذي أخيره بهذا الخير إلى المعتصم، فأخيره بالحجر، فوجّه الممتصم من عسكره قوماً من الأدلاء، وضين لهم لكلّ رجل منهم عشرة آلاف درهم؛ على أن يوافوا بكتابه الافشين، وأعلمه فيه أنَّ أمير المؤمنين مقيم، فليقم إشفاقاً من أن يواقعه ملك الروم. وكتب إلى أشناس كتاباً يأمره أن يوجه من تِبله رسولاً من الأداء الذين يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالرّوم، وضهين لكلّ رجل منهم عشرة آلاف دوهم إن هو أوصل الكتاب، ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل نحوه فليُمّم مكانه حق بولية كتاب أمير المؤمنين.

فتوجّهت الرسل إلى ناحية الافشين، فلم يلحقة أحد منهم؛ وذلك أنه كان وغل في بلاد الروم، وتوافت آلات الممتصم وأثقاله مع صاحب الساقة إلى العسكر، فكتب إلى أشناس يأمره بالتقدّم، فتضلّم أشناس والمعتصم من وراقه ، يبنهم مرحلة، ينزل هذا ويرحل هذا. ولم يرد عليهم من الافشين خبر؛ حتى صاروا من أنقرة على مسيوة ثلاث مراحل؛ وضاق عسكر المعتصم ضيفاً شديداً من الماء والعَلَف.

وكان أشناس قد أسر عدّة أسرى في طريقه، فأمر بهم فضُربت أعناقهم حتى بقى منهم شيخٌ كبير؛ فقال الشيخ: ما تنتفع بقتل؛ وأنت في هذا الضيق، وعسكوك أيضاً في ضيق من الماء والزاد، وها هنا قوم قد هربوا من أنقيرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك العرب؛ وهم بالقرب منّا ها هنا، معهم من الميرة والطعام والشعير شيء كبير، فيرتج مع, قوماً الافتهيم إليهم؛ ويتّل سبيل!

فنادى منادي أشناس: مَنْ كان به نشاط فليرك، فركب معه قريب من خمسمائة فارس؛ فخرج أشناس حتى صار من العسكر على ميل، ويرز معه مَنْ نشط من الناس، ثم برز فضرب دابته بالسوط، فركض قريباً من ميلين ركضاً شديداً، ثم وقف ينظر إلى أصحابه خُلقه؛ فعن/م يلحق بالكُردوس لضعف دابته ردّه إلى العسكر، ودفع الرجل الأسير إلى مالك بن كيُدر، وقال له: متى ما أراك هذا سنياً وغيمة كثيرة فخل سبيله على ما ضيئاً له. فسار بهم الشيخ إلى وقت المتمة، فاوردهم على واد وحشيش كثير، فأمرج الناس دوابَم في الحشيش حتى شبعت، وتعلى الناس وشربوا حتى رووا، ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغَيْضة، وسار أشناس بن موضعه الذى كان به مترجّهاً إلى انفرة.

وامر مالك بن كدر والادلاء الذين معه أن يوافو، بانفرة، فسار يهم الشيخ العِلَج بقية لياتهم يذور بهم في جبل ليس يخرجهم منه. فقال الادلاء لمالك بن كيدر: هذا الرجل يدور بنا، فسأله مالك عها ذكر الادلاء، فقال: مسدقوا، الفوم الذين تريدهم خارج الجيل، وأخاف أن أخرج من الجيل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الحيل على الصحر؛ فيهربوا، فإذا خرجنا من الجبل ولم نر أحداً قتلني، ولكن أدور بك في هذا الجبل إلى الصيح ؛ فإذا أصبحنا خرجنا إليهم، فاريكك إياهم حتى آمن ألا تقتلني. فقال له مالك: ويجك! فأنولنا في ٧٣٨ -----

هذا الجبل حتى نستريح ، فقال: رأيك؛ فنزل مالك ونزل الناس على الصَّخرة ، وأمسكوا مُجم دوابهم حتى انفجر الصبح؛ فلما طلع الفجر قال: وجَّهوا رجلين يصعدان هذا الجبل، فينظران ما فَوْقه، فيأخذان من أدركا فيه، قصعد أربعة من الرجال، فأصابوا رجلًا وامرأة؛ فأنزلوهما، فساءلها العِلْج: أين بات أهل أنقرة؟ فسمُّوا لهم الموضع الذي باتوا فيه، فقال لمالك: خلُّ عن هذين؛ فإنا قد أعطيناهما الأمان حتى دلُّونا، فخلِّي مالك عنها، ثم سار بهم العِلْج إلى الموضع الذي سمَّاه لهم، فأشرف بهم على العسكر عسكر أهل أنقرة، وهم في طرف ملّاحة، فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان، فدخلوا الملاّحة، ووقفوا لهم على طرف الملاحة يقاتلون بالقَنا، ولم يكن موضع حجارة ولا موضع حيل، وأخذوا منهم عدّة أسرى، وأصابوا في الأسرى عدَّة بهم جراحات عتن من جراحات متقدمة ، فساء لوهم عن تلك الجراحات ، فقالوا: كنا في وقعة الملك مع الأفشين، فقالوا لهم: حدَّثونا بالقضية. فأخبروهم أنَّ الملك كان مُعسكراً على أربعة فراسخ من اللَّمِس؟ حتى جاءه رسول، أن عسكراً ضخياً قد دخل من ناحية الأرمنياق، فاستخلف على عسكره رجلًا من أهل بيته، وأمره بالمقام في موضعه؛ فإن ورد عليه مقدّمة ملك العرب، واقعه إلى أن يذهب هو فيواقع العسكر الذي دخل الأرمنياق \_ يعني عسكر الأفشين \_ فقال أميرهم: نعم؛ وكنت ممن سار مع الملك، فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم. وقتلنا رجّالتهم كلّهم، وتقطعت عساكرنا في طلبهم؛ فلم كان الظهر رجع فرسانهم، فقاتلونا قتالاً شديداً حتى حرقوا عسكرنا، واختلطوا بنا واختلطنا بهم؛ فلم ندر في أيّ كُردوس الملك! فلم نزل كذلك إلى وقت العصر، ثم رجعنا إلى موضع عسكر الملك الذي كنا فيه فلم نصادفه، فرجعنا إلى موضع معسكر الملك الذي خلُّفه على اللَّمِس، فوجدنا العسكر قبد انتقض، وانصرف الناس عن الرَّجل قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكر؛ فأقمنا على ذلك ليلتنا؛ فلمًّا كان الغد، وإفانا الملك في جماعة يسيرة، فوجد عسكره قد اختلَّر، وأخذ الذي استخلفه على العسكر، فضرب عنقه، وكتب إلى المدن والحصون الآ يـاخذوا رجـلًا بمن انصرف من عسكـر الملك إلا ضربـوه` بالسياط، أو يرجع إلى موضع سماه لهم الملك انحاز إليه ليجتمع إليه الناس، ويعسكر به، ليناهض ملك المعرب؛ ووجّه خادماً له خصيًّا إلى أنقرة على أن يقيم بها، ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك العرب.

قال الأسير: فجاه الحُصيّ إلى أنفرة، وجننامعه، فإذا انقرة قد عطّلها أهلها، وهربوا منها، فكتب الخصيّ إلى ملك الروم يعلمه ذلك، فكتب إليه الملك يأمره بالمسر إلى مَمّوريّة.

قال: وسألت عن الموضع الذي قصد إليه أهلها \_ يعني أهل أنقرة \_ فقالوا لي: إنهم بالملاَّحة فلحقنا بهم.

قال مالك بن كيدر; فدعوا الناس كلهم، خذوا ما أخذتم، ودعوا الباقي، فترك الناس السبي والمقاتلة وانصرفوا راجعين بريدون عسكر أشناس، وساقوا في طريقهم غنهاً كثيراً ويقرأ، وأطلق ذلك الشيخ الاسير مالك، وسار إلى عسكر أشناس بالأسرى؛ حتى لحق بأنفرة، فمكث أشناس يوماً واحداً، ثم لحقه المعتصم من غد؛ فاخبره بالذي أخبره به الأسير، فسر المعتصم بذلك. فاتا كان اليوم الثالث جاءت البُشرى من ناحية الأفشين يخبرون بالسلامة، وأنه وارد على أمير المؤمنين بأنقرة.

قال: ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم بأنقرة، فأقاموا بها أياماً، ثم صيّر العسكر ثلاثة عساكر: عسكر فيه أشناس في الميسرة، والمعتصم في القلب، والأفشين في الميمنة؛ وبين كل عسكر وعسكر

فرسخان، وأمر كل عسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة، وأن يحرّقوا الفرى ويخرّبوها، ويأخلوا منّ لحقوا فيها من السُّميّ، وإذا كان وقت النزول توافى كلَّ أهل عسكر إلى صاحبهم ورئيسهم، يفعلون ذلك فيها بين أنفرة إلى عَمّوريَّة ؛ وبينها صبع مراحل؛ حتى توافت العسكر بعمّورية .

قال: فلها توافت العساكر بعمُوريّة؛ كان أوّلُ مَنْ وردها أشناس؛ ورَدُها يوم الحديس صَحُوة، فدار حولها دُورة، ثم نزل على ميلين منها بموضع فيه ماء وحشيش؛ فلها طلعت الشمس من الغد، ركب الممتصم، فدار حولها دُورةً، ثم جاء الأفشين في اليوم الثالث، فقسمها أمير المؤمنين بين القواد كها تدور؛ صيَّر إلى كل واحد منهم أبراجاً منها على قدر كثرة أصحابه وقلتهم، وصار لكلّ قائد منهم ما بين البرجينُ إلى عشرين برجاً، وتحصّن أهل عُمُوريَّة وتَمرَّدُوا.

وكان رجلٌ من المسلمين قد اسره اهل عَمُورية، فتنصر وتزوج فيهم، فحبس نفسه عند دخولهم الحسن، فاتم المرتبطة والحسن، فاتم الموضعة من المدينة حل الحسن، فاتم المرتبطة من موضعاً من المدينة حل الوادي عليه من مطر جاءهم شديد، فحمل الماء عليه، فوقع السور من ذلك الموضع، فكتب ملك الروم إلى عامل عَمُورية النبية النبية النبية المنافقة النبية النبية المنافقة النبية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

فلها الحت المجانيق على ذلك الموضع، انصادع السور، فكتب ياطس والحمي إلى ملك الروم، كتاباً يعلمانه أمر السور، ووجها الكتاب مع رجل فصيح بالعربية وغلام رويم، واخرجاهما من الفصيل، فعبرا الحندق، ووقعا إلى ناخية أبناء الملوك المضموين إلى صعرو الفرغائ، فلم خرجا من الحندق الكروهما، فسالوهما. من أين أنتها؟ قالا لهم: نحن من أصعحابكم، قالوا: من أصحاب من أنته؟ فلم يعرفا أحداً من قوّاد أمل العسكر يسميانه لهم، فأنكروهما، وجاؤوا بها إلى عمر الفرغائي بن أربخا، فوجّه بها عصرو إلى أشناس، فوجّه بها أشناس إلى المتصم، فساء لهم المحتصم، وتشعها، فوجد معها كتاباً من ياطس إلى ملك الروم، يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة في جَمّ كثير، وقد ضاق بهم الموضع. وقد كان دخوله ذلك المرضع خطاً وأنه قد اعتزم على أن يركب، ويحمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن، ويفتح الابواب ليلاً غفلة، ويخرج فيحمل على العسكر كائناً فيه ما كان؛ أفلت فيه من أفلت، وأصيب فيه مَنْ أصيب؛ حتى يتخلص من الحصار، ويصير إلى الملك.

فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلّم منهما بالعربية والغلام الروميّ الذي معه بيُذُوة، فأسلما وخلع عليهما، وأمر بهما حين طلعت الشمس فاداروهما حول عَمورية، فقالاً: ياطس يكون في هذا البرج، فأمر بهما فوقفا بحداء البرج الذي فيه ياطس طويلاً، وبين أيديها رجلان يجملان لهما الدراهم وعليهما الخلع، ومعمها الكتاب حتى فهمهما ياطس وجميع الروم، وتشمّوهما من فوق السور، ثم أمر بهما المعتصم أنتخوهما، وأمر المعتصم أن يكون الحراسة بينهم نوائب؛ في كلّ ليلة بمخسرها الفرسان، بينيتون على دوابهم بالسلاح وهم وقوف عليها؛ لئلا يُفتح الباب ليلاً، فيخرج من عُمُّوريّة إنسان، فلم يزل الناس بيبتون كذلك نوائب على ظهور الدوابّ في السلاح ودوابهم بسروجها، حتى انهدم السّور ما بين يُرّجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله.

وسمع أهل العسكر الوجبة فتشرُفوا، وظنُوا أن العدوّ قد خرج على بعض الكراديس حتى أرسل المعتصم مَرُّ طاف على الناس في العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور وقد سقط، فطيرُوا نفساً.

وكان المعتصم حين نزل عُمُوريَّه ونظر إلى سعة خندقها وطول سورها؛ وكان قد اسناق في طريقه غناً كثيرة، فدبّر في ذلك أن يتُخذ مجانيق كباراً على قدر ارتفاع السور، يسع كلُّ مِنْجِنيق منها أربعة رجال، وعملها أوثق ما يكون وأحكمه، وجعلها على كراسيَّ تحتها عجل، ودبّر في ذلك أن يدفع الغنم إلى أهل العسكر إلى كلَّ رجل شاة، فيأكل لحمها، ويحشو جلدها تراباً ثم يؤق بالجلود مملومة تراباً؛ حتى تطرح في الحندق.

ففعل ذلك بالخندق، وعمِل دبّابات كباراً تسم كل دبّابة عشرة رجال، وأحكمها على أن يُدَحرجها على المنافذة وقا ألجلود الممادة تراباً حتى يمثل المختلفة، وفي وطُرحت الجلود الممادة تراباً حتى يمثل المختلفة، ولم يمكن تسويتها، فأمر أن يطرح فوقها التراب حتى استوت، ثم وقدمت دبّابة فلمحرجَها، فلم اصارت من الخندق في نصفه تعلقت بتلك الجلود، وبقي القوم فيها؛ فلم تخلّصوا منها إلا بعد جهد. ثم مكنت تلك العَجلة مقيمة هناك، لم يمكن فيها حيلة حتى فتحت عَمُّوريّة، وبطلت الدبابات والمناجئيقات والسلاليم وغير ذلك؛ حتى أحرقت.

فلها كان من الغد قاتلهم على الثُلَّمة؛ وكان أوّل من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه، وكان الموضع ضَيِّماً، فلم يكتهم الحرب فيه؛ فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرّقة حول السور، فجمع بعضها إلى بعض، وصيّرها حول الثلبة، وأمر أن يُرمى ذلك الموضع؛ وكانت الحرب في اليوم الشاني على الأفشين وأصحابه، فأجادوا الحرب ويتقدّموا. وكان المعتصم واتفاً على دابته بإزاء الثلمة وأشناس وأفشين وضواص القوّاد وأصحابه، فأجاد المؤتلة، فقال المعتصم: ما كان أحسن الحرب اليوم! فقال عصور الفرغاني: الحرب اليوم أجود منها أمس، وصحهها أشناس فأصلك؛ فلها انتصف النهار، وانصرف المعتصم إلى مضربه، فتغذّى وانصرف القواد إلى مضاربهم يتخدّون، وقرب أشناس من باب مضربه، ترجُّل له المتحسم إلى عضربه، فيموا بين يديه كعادمهم عادم مقربه، فقال هم أشناس: يا أولاد الزنا، أيش تحشون بين يدي! كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث تقفون بين يدي أمير المؤدين، فقولون: إن الحرب اليوم أحسن منها أمس؛ كان أمس يقاتل غيركم، انصرفوا إلى مضربك.

فلها انصرف عمرو الفرغانيّ وأحمد بن الخليل بن هشام، قال أحدهما للآخر: أما ترى هذاالعبد ابن الفاعلة \_ يعني أشناس \_ ما صنع بنا الهوم! أليس الدخول إلى بلاد الروم أهونَ من هذا الذي سمعناه البوم! فقال عمرو الفرغاني لأحمد بن الخليل ـ وكان عند عمرو خبر ـ: يا أبا العباس، سيكفيك الله أمره، عن قريبٍ أبشر. فاوهم أحمد أن عنده خبراً، فإلغ عليه أحمد بسأله؛ فاخيره بما هم فيه؛ وقال: إن العباس بن المامون قد تم أمره، وسنبايع له ظاهراً، ونقتل المنتصم وأشناس وغيرهما عن قريب. ثم قال له: أشير عليك أن تأتي العباس، فتقدم فتكون في عداد من مال إليه. فقال له أحمد: هذا أمر لا أحسبه يتم، فقال له عمرو: قد تم وفرغ، وأرشده الى الحارث السمرقندي - قرابة سنلمة بن عبيد الله بن الوضاح؛ وكان المتولي لإيصال الرجال إلى العباس وأخذ البيعة عليهم - فقال له عمرو: أنا أجم بينك وبين الحارث حتى تصير في عداد أصحابانا، فقال له أحمد: أنا معكم إن كان هذا الأمر يتم فيها بيننا وبين عشرة أيام، وإن جاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل؛ فلمب الحارث، فلقي العباس فاخيره أن عمراً قد ذكره الأحمد بن الحليل، فقال له: ما كنت أحب أن يطّلع الحليل على شيء من أمرنا؛ أمسكوا عنه؛ ولا تشركوه في شيء من أمركم، دعوه بينها. فأسكوا عنه.

فلها كان في اليوم الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين خاصّة، ومعهم المغاربة والأتراك، والفتيم بذلك إيتاخ؛ ففاتلوا فأحسنوا واتسع لهم الموضع المنتلم ؛ فلم نزل الحرب كذلك حتى كثرت في الروم الجراحات.

وكان قواد ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر المتصم اقتسموا البروج؛ لكل قائد وأصحابه عندة أبرجة؛ وكان المؤكّل بالموضع الذي انظهم من السور رجلاً من قواد الرّوم يقال له وندوا، وتفسيره بالعربية و قور ٤؛ فقال الرّوم عنه العربية و أقور ٤؛ فقال الرّوم؛ فلما كان بالليل مضى القائد الموكل بالثلمة إلى الرّوم؛ فقال: إنّ الحرب علي وعلى أصحابي، ولم بيق معي أحد أن الحرب على المستحم وذهب المدينة. فأبوا أن يمدو أحد الا تفصمتم وذهب المدينة. فأبوا أن يمدو بأحد، فقالوا: سليم السور من ناحيتنا، وليس نسألك أن تمدنا؛ فشأنك وناحيتك؛ فليس لك عندنا معدد فاعتزم هو وأصحابه على أن يخرجوا إلى أمر المؤمن المعتصم، ويسألوه الأمان على الذّرية، ويسلموا إليه الحضن بما في من الملكزية، ويسلموا إليه الحضن بما فيه من الخرّق والمناع والسلاح وغير ذلك.

فلما أصبح وكُل أصحابه بجني الثلمة؛ وخرج فقال: إني أويد أمير المؤمنين؛ وأمر أصحابه ألا يجاربوا حتى يعود إليهم؛ فخرج حتى وصل إلى المعتصم؛ فصار بين يديه، والناس يتقلمون إلى الثلمة؛ وقد أسسك الرّوم عن الحرب حتى وصلوا إلى السور، والروم يقولون بأبليهم: لا تُحيلًا، وهم يتقلمون، ووندوا بين يدي المعتصم جالس؛ فدعا المعتصم، غلرس فحمله عليه، وقائل حتى صار النساس معهم على حرف الثلمة، وعبد الوهاب بن عليّ بين بدى المعتصم، فأوما إلى الناس بيد: أن ادخلوا، فدخل الناس المدية، فالتمت وقد والمواجعة به فقال له المعتصم: مالك؟ قال: جت أويد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي، في في قد دخلوا المدينة أن تقول المعتصم: المارب بيلك إلى ما شتت فهو لك، وقل ما شتت فإلى أيش لا تخالفي وقد دخلوا المدينة القال المعتصم: أصرب بيلك إلى ما شتت فهو لك، وقل ما شتت فإلى وصارت طائفة منهم إلى كيسة كبيرة في زواية عمورية؛ فقائلوا قالاً شديداً، فأحرق الناس الكنيسة عليهم وصارت طائفة منهم إلى كيسة كبيرة في زواية عمورية؛ فقائلوا قالاً شديداً، فأحرق الناس الكنيسة عليهم فاحترقوا عن أخرهم، ويقي ياطس في برجه حوله أصحابه، وياتي الروم وقد أخلتهم السيون؛ فين مقتول وجروح؛ فركه المعتصم عنذ ذلك حتى جاء فوقف حداء ياطس؛ وكان عا يلي عسكر أشناس، فصاحوا: يا ياطس، هذا أمير المؤمنية؛ فصاح الرُّوم من فوق البرج: ليس ياطس ها هنا، قالوا: بل، قلواة الهرة أمير أميا الم المؤمنين واقف، فقالوا: ليس ياطس ها هنا. فمر أمير المؤمنين مغضباً، فلها جاوز صاح الرّوم: هذا ياطس، هذا ياطس؛ فرجع المعتصم إلى حيال البرّج حتى وقف؛ ثم أمر بتلك السلاليم التي هَيْت، فحيل سُلَّم منها، فوضع على البَّرج الذي هو فيه، وصعبد عليه الحسن الرّومي ـ غلام لايي سعيد محسد بن يوسف ـ وكلَّمه ياطس، فقال: هذا أمير المؤمنين، فانول على حكمه؛ فنزل الحسن، فأخير المعتصم أنه قد رآه وكلَّمه، فقال المعتصم: قل له فلينزل؛ فصعد الحسن ثانية، فخرج ياطس من البُرّج متقلداً سيفاً حتى وقف على البُرّج والمعتصم بنظر إليه، فخلع سيفه من عُنقه، فذفعه إلى الحسن، ثم نزل ياطس بفوقف بين يدي المعتصم؛ فنقعه سوفاً، وانصرف المعتصم إلى مَضْرَبه، وقال: هاتوه، فمشى قليلا، ثم جاءه وسول المعتصم، أن احملوه، فحمواه، فلُمه به إلى مضرب أمير المؤمنين.

ثم أقبل الناس بالأسرى والسُّبي من كلِّ وجه حتى امتلاً العسكر ؛ فأمر المعتصم بَسيلَ الترجمان أن يُميز الأسرى ، فيعزل منهم أهل الشرف والقدَّر من الرَّوم في ناحية ، ويعزل الباليّن في ناحية ؛ فقعل ذلك بَسيل . ثم أمر المعتصم فوكّل بالمقاسم قواده ، ووكل أشناس بما يخرج من ناحيته ، وأمره أن ينادي عليه ، ووكُّل الأفشين بما يخرج من ناحيته ، وأمره أن ينادي ويبيع ، وأمر إيتاخ بناحيته مثل ذلك ، وجعفراً الخياط بمثل ذلك في ناحيته ، ووكلّ مع كل قائد من هؤلاء رجلاً من قبل أحمد بن إبيدؤاد يجمعي عليه ، فيبعت المقاسم في خسة أيام ، بيع منها ما استباع ، وأمر بالباقي فضُرب بالنار ، وارتحل المعتصم متصرفاً إلى أرض طُرسوس .

ولما كان يوم إيتاخ قبل أن يرتجل المعتصم منصرفاً، وثب الناس عمل المغنم الذي كمان إيتاخ عمل بيعه ، وهو اليوم الذي كان عُجيف وعَد الناس فيه أن يثب بالمعتصم ، فركب المعتصم بنفسه ركضاً ، وسلّ سيفه ، فتنحى الناس عنه من بين يديه ، وكُفُوا عن انتهاب المغنم ، فرجع إلى مضربه ؛ فلما كان من الغد أمر ألا ينادى على السّبي إلا ثلاثة أصوات ، ليتروّج البيع ، فمن زاد بعد ثلاثة أصوات ، وإلا بيع العلنُّ ، فكان يفعل ذلك في اليوم الخامس ؛ فكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة ، وعشرة عشرة ، والمسّاع الكثير جملة واحدة .

" قال : وكان ملك الروم قد وجُّه رسولاً في أول ما نزل المتصم على عُورية فامر به المعتصم فانزل على موضع الماه الذي كان الناس يستقون منه ؛ وكان بينه وبين عَمُورية ثلاثة أميال ؛ ولم يأذن له في المصبر إليه حتى فتح مَمورية ، فلما قتحها أذن له في المصبر إليه حتى فتح مَمورية ، فلما قتحها أذن له في الانصراف إلى ملك الروم فانصرف وانصرف المعتصم يريد الثغور، وذلك انه بلغه أن ملك الروم يويد الحورج في أثره، أو يويد التعبّث بالمسكرى فيضى في طريق الجادة أم مرجع إلى حَمُورية ، وأمر الناس بالرجوع ، ثم عدل عن طريق الجادة إلى طريق وادي الجُور، فقرق الاسرى على الفَوَّاد، ودفع إلى كل قائد من القوَّاد طائفة منهم يحفظهم، ففرقهم القوَّاد على أصحابهم ، فساروا في طريق نحواً من أربعين ميلاً ، ليس فيه ماء فكان كل من امتنع من الأسرى أن يحشي معهم لشلة العطش الذي أصابهم ضربوا عنقه فلنحل الناس في البريّة في طريق وادي الجور فأصابهم العطش، فتساقط الناس والدواب وقتل بعض الأسرى بعض الجند وهوب.

وكان المعتصم قد تقدّم العسكر ، فاستقبل الناس ، ومعه الماء قد حمله من الموضع الذي نزله ، وهلك الناس في هذا الوادي من العطش ، وقال الناس للمعتصم : إنّ هؤلاء الأسرى قد قتلوا بعض جندنا ، فامر عند ذلك بَسيلَ الروميّ بتمبيز مَنْ له القدّر منهم ، فمُزلوا ناحية ، ثم أمر الباقين فاصعدوا إلى الجبال ، وأنزلوا Y\$P .......... YYW.3:...

إلى الاودية فضرِبَت أعناقهــم جميعاً ، وهم مقدار ستة آلاف رجل ؛ قتلوا في موضعين بوادي الجور وموضع آخر .

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغر حتى دخل طُرسوس ، وكان قد نصب له الحياض من الأدم حول العسكر من الماء إلى العسكر بعمّروية والحياض مملوة ، والناس يشربون منها لا يتعبون في طلب الماء . وكانت الوقعة التي وقعت بين الافشين وملك الروم-فيا ذكر \_يوم الحميس لحمس بقين من شعبان وكانت إناخة للمتصم على عُشُورية يوم الجمعة لستّ خلون من شهر رمضان ، وقفل بعد خسة وخسين يوماً .

وقال الحسين بن الضحاك الباهليّ بمدح الأفشين ، ويذكر وقعته التي كانت بينه وبين ملك الروم :

لله كسن أثبت من ركن إضم أله لبني كاؤس أملاك المتحم سأة قنار الله بكف المعتصاد الجنة غير أمشال كأمشار إن يك زفن حجالين نجبًا للنام الفأ جنعيه جميعاً وهزا الحقا من نجا لخما على ظهر وضم حجاليا للناع المناط

أُشبتُ المتنعُصُومُ عزاً لأبي حَسَنٍ أَوَّ للهِ حَسَنٍ أَوَّ للهِ حَسَنٍ أَوَّ للهَ البَّنِي كَلَّ محبِّدٍ أَوْلَهُ البَّنِي كَاللَّهُ البَّنِي كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْلِي الْمُنْ اللللْمُنِيْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وفي هذه السنة حبس المعتصم العباس بن ا ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك :

ذُكِر انَّ السبب كان في ذلك أن تُحجيف بن عنبسة حين وجَمه المتصم إلى بلاد الروم ، لما كان من أمر ملك الروم بزيطُورَة مع عمرو بن أربخا الفرغانيُّ ومحمد كونة ، لم يطلق يد تُحجيف في النفقات كها أطلقت يد الافشين ، واستقصر المعتصم أمرَّ تحجيف وأفعاله ، واستبان ذلك لتُحجيف ، فويّخ تُحجيف العباس على ما تقدّم من فعله عند وفة المأمون حين بايع أبا إسحاق وعلى تفريطه فيها فعل ، وشَجَعه على أن يتلاقي ما كان منه .

قبل العباس ذلك ، وحس رجلاً بقال له الحارث السمرقندي ، قرابة عبيدالله بن الوصّاح - وكان الحارث رجلاً الدياً له عقل ومداراة - فصره العباس رسوله وسفيره إلى القراد ؛ فكان الحارث رجلاً الدياً له عقل ومداراة - فصره العباس رسوله وسفيره إلى القراد ، فو في المسكر حتى تألف له جماعة من القواد ، وبايعوه وبايعه منهم خواص ، وسمى لكل رجل من قواد المستصم رجلاً من ثقات اصحابه عن بايعه ، ووكله بذلك ، وقال : إذا أمرنا بذلك ، فليت كل رجل منكم على من ضمناه أن يقتل ، فلاتاً ، فكان يقول للرجل عن بايعه : عليك يا فلان أن تقتل فلاتاً ، فيقول : نمم ، فوكل من بايعه من الاتراك ، فضمنوا ذلك جيماً . فلها أرادوا أن يدخلوا الدرب وهم يريدون أشتر وعمورية ، ودخل الأفشين من ناحية مُلقيد ، أشار عُجيف على العباس أن يدخلوا الدرب وهم يريدون أنقرة وعمورية ، ودخل الأفشين من ناحية المساكر ، فيقتله ويرجع إلى بغداد ؛ فكان الناس يغرحون بانصرافهم من الحزو ، فلي العباس على م وقال : لا أفسد هذه الغزاة ، حتى دخلوا بلاد الروم ، وافتتحوا عُمُورية ، من الحباس على م ، وقال : لا أفسد هذه الغزاة ، حتى دخلوا بلاد الروم ، وقات يتهبون هملاً فقال عُجيف للعباس على م ، وقال : لا أفسد هذه الغزاة ، حتى دخلوا بلاد الروم ، وأفستهم وقال : لا أفسد هذه الغزاة ، حتى دخلوا بلاد الروم ، وقوماً ينتهبون هملة فقال عُجيف للعباس : يا نائم ، كم تنام ! قد فتحت عُمُورية ، والرجل محكن ، مُسَّ قوماً ينتهبون هملة فقال عُجيف للعباس : يا نائم ، كم تنام ! قد فتحت عُمُورية ، والرجل محكن ، مُسَّ قوماً ينتهبون هملة

الحُرْشِيّ، فإنه إذا بلغه ذلك ركب بسرعة ، فتأمر بقتله هناك ، فإي عليه العباس ، وقال ، أتنظو حتى يصير إلى الدرّب ، فيخلو كها خلا في البدأة ، فهو أمكن منه هاهنا . وكان عُجيف قد أمر مَنْ ينتهب المتاع ، فانتُهب بعضر الحُرْشِ في عسكر إيتاخ .

فركب المعتصم وجاء تركضاً ، فسكن الناس ، ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال الذين كان واعدهم ، فلم تجدثوا شيئاً ، وكرهوا أن يفعلوا شيئاً بغير أمره .

وكان عمرو الفرغانيَّ قد بلغه الحبر ذلك اليوم، ولعمرو الفرغانيَّ قرابة ، غلام أمرد في خاصة المعتصم ، فجاء الغلام إلى ولد عمرويشرب عندهم في تلك الليلة ، فأخيرهم أن أمير المؤمنين ركب مستعجلًا ، وأنه كان يعدو بين يديه ، وقال : إنَّ أمير المؤمنين قد غضب اليوم ، فأمرني أن أسلَّ سيفي ، وقال : لا يستقبلك أحد إلا ضربته ، فسمع عمرو ذلك من الغلام ، فأشفق عليه أن يصاب ، فقال له : يا بنيَّ ، أنت أحق ، أقلَّ من الكينونة عند أمير المؤمنين بالليل ، والزم خيمتك ، فإن سممت صبحةً مثل هذه الصبيحة ، أو شُغباً أو شيئاً فلا تبرحُ من خيمتك ، فإنك غلام غِرَّ ، لست تعرف بعدُّ المساكر . فعرف الغلام مقالة عمرو.

وارتحل المعتصم من عموريَّة بريد النفر ، ووجُه الافشين ابن الاقطع في طريق خلاف المعتصم ، وأمره أن يغير على موضع سمّاه له ، وأن يوافحه في بعض الطريق ، فمضى ابن الأقطع ، وتوجّه المعتصم يريد النفر ، فسار حتى صار إلى موضع أقام فيه ليُريح ويستريح ، وليسلك الناس من المضيق الذي بين أيديهم . ووافي ابن الاقطع حسكر الافشين بما أصاب من المناتم ؛ وكان عسكر المعتصم على جدة وحسكر الافشين على جدة ، بين كل عسكر قدر ميلين أو أكثر ، واعتل أشناس فركب المعتصم صلاةً الغداة يموده ؛ فجاء إلى مضريه فعاده ؛ ولم يكن الافشين لحقه بعد .

ثم خرج المعتصم منصرفاً ، فتلقاه الأفشين في الطويق ، فقال له المعتصم : تريد أباجعفر . وكان عمرو الفرغائي وأحمد بن الخليل عند منصوف المعتصم من عيادة أشناس توجها إلى ناحجة الأفشين لينظرا ما جاء به ابن الأفظي من الشيئي فيشتريا منه ما أعجبهها ، فتوجها ناحية عسكر الأفشين ولقيهها الافشين يريد أشناس - فترجّلا - وسلّما عليه ، ونظر اليهها حاجب أشناس من بعد ، فنخل الافشين إلى أشناس ، ثم أنانصوف ، وتوجّها إلى عسكر الافشين ، فلم يكن السّمي أخرج بعد ، فوقفا ناحية يتظران أن ياذي على السّمي ، فيشتريا منه ، ودخل حاجب أشناس على أشناس ، فقال : إن عمراً الفرغائي وأحمد بن الخليل تلقيا الأفشين ، وهما يريدان عسكره ، فترجّلا وسلما عليه ، وتوجها إلى عسكره .

فدعا أشناس محمد بن سعيد السعدي ، فقال له : اذهب إلى حسكر الأفشين ، فانظر هل ترى هناك عمد أن المسابيا عمراً الفرطاني واحمد بن الحليل ا وانظر عند من نزلا ، وأيّ شيء قصتها ؟ فجاء محمد بن سعيد ، فاصابيها وافقين على ظهور دوائيها فقال : ما أوقفكها ها هنا ؟ قالا : وقفنا نتنظر سُبيّ ابن الاقطم يخرج ؛ فنشتري بعضه ؛ فقال لها عمد بن سعيد : وكُلاً وكيلاً يشتري لكيا ، فقالا : لا نحب أن نشتري إلا ما تراه ؛ فرجع محمد ، فاحبر أشناس بذلك ، فقال : لحاجبه : قل مؤلاء الزموا عسكركم : فهو خير لكم \_ يعني عمراً وابن الحليل - ولا تذهبوا ها هنا وها هنا . فذهب الحاجب إليها ، فاعلمها ، فاغتياً لذلك واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خبر العسكر ، فيستعفياه من أشناس ، فصارا إلى صاحب الخبر العسكر ، فيستعفياه من أشناس ، فصارا إلى صاحب الخبر العسكر ، فيستعفياه من أشناس ، فصارا إلى صاحب الخبر ، فقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين ،

يضمنا إلى من شاء ، فإنّ هذا الرجل يستخفّ بنا ، قد شتمنا وتوعدنا ، ونحن نخاف أن يقدم علينا ، فليضمّننا أصر المؤمنين إلى من أحسّ .

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه ؛ واتفق الرّحيل صلاة الغداة ، وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالها ، وسار أشناس والأفشين رجيع القواد في عسكر أمير المؤمنين ، ووكلوا خلفاءهم بالعساكر ، فيسيرون بها . وكان الأفشين على الميسرة وأشناس على الميسة ؛ فلها ذهب أشناس إلى المعتصم ، قال له : أحين أدب عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل ، فإنها قد حمقا أقسها ، فجاء أشناس راكضاً إلى معسكره ، فسائل عن معرو وابن الخليل ، فأصاب عمراً ؛ وكان البن الخليل قد سفى في الميسرة بياد الروم ، فخواوه بعمرو الفرغاني ، وقال : هاتوا سياطاً ، فمكت طويلاً عرداً ليس بين بالسياط ، فتضله عمه إلى أشناس ، فكلمه في عمرو وكان عبه أعجمياً وعمرو واقف ، فقال : احلوه ، فالبسوه قباء طاق ، فحملوه على بغل في تبة ، وساروا به إلى العسكر ، وجاء أحمد بن الخليل وهو يركض ، فقال : احبسوا هذا معه ؛ فلزل عن دائل يضرب لهم فضرياً في فازة وحجرة وصائدة ، ويفرش لما فرشاً وطلة ، وسوضاً من ماء وأثقالها وغلمانها في العسكر ، لم يحرك منها واثقالها وغلمانها في العسكر ، لم يحرك منها في فاق في العسكر ، لم يحرك منها والعالم والمعانها في العسكر ، لم يحرك منها واثقالها وغلمانها في العسكر ، لم يحرك منها في فل في المستحر ، لم يحرك منها في العسكر ، لم يحرك منها واثقالها وغلمانها في العسكر ، لم يحرك منها في فل في المستحر ، لم يحرك منها في العسكر ، لم يحرك منها في فائل عن العسكر ، لم يحرك منها في فل في العسكر ، لم يحرك منها في فل يولا كذلك حدى صرارا إلى جيرا الصفحة العدة ، فعلم ينالا كذلك حدى صرارا إلى جيرا الصفحة العدة المحرد والمناها في العسكر ، لم يحرك منها في فائلة المناه السيالة المناه ا

فوقف بُعنا بأعلامه يتنظر أشناس ، وجاء محمد بن سعيد ومعه عمرو واحمد بن الخليل ، فقال بغا الاشناس : أمرني أمير المؤونين أن أوافيه بعمرو الساعة ، فأنول عمرو ، وجعل مع أحمد بن الخليل في الغبة رجل يعادله ، ومضى بغا بعمرو إلى المعتصم ، فأرسل أحمد بن الخليل غلاماً من غلمانه إلى عمرو ، لينظر ما يصنع بع الحكم والمناسبة على المعتمرة أنه دخل على أمير المؤونين ، فمكث ساعة ثم ذكم إلى إيتاخ و وكان أمير المؤونين ، فمكث ساعة ثم ذكم إلى إيتاخ و وكان أمير المؤونين ، فمكث ساعة ثم ذكم إلى التاخ و وكان أمير المؤونين ، فاتم به فدفع إلى إيتاخ ، وسار المعتصم حتى صار إلى باب مضابيق البدندون ، وأتما أشناس ثثياً على مصيح المؤونين ؛ لأنه كان على الساقة ، فكتب أحمد بن الخليل إلى أشناس وقعة بعداء أن الامير المؤونين والشناس مقيم على مضيق البدندون ، فيحمد بن يوسف يسالانه عن النصيحة ؛ فلكر أنه لا يغير بها إلا أمير المؤونين ، إن حمل المؤونين ، إن حمل مضيق البدندون ، وشعل المؤونين ، إن حمل مضيق البدندون ، وشعل المؤونين ، إن حمل المؤونين ، إن المؤونين ، إن حمل المؤونين ، إن المؤونين ، إن المؤونين ، إن حمل المؤونين ، إن المؤونين ، إن حمل المؤونين المؤونين ، إن حمل المؤونين ال

فاخرج جميع من عنده ، ويفتي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فاخبرهما بما الذي إليه عمرو الفرخاني من أمر العرب العباس ، وقسرح لهما جميع ما كان عنده ، وأخبرهما يخبر الحارث السموقندي ، فانصوفا إلى أشناس ، فاخبراه بدلك ، فيمث أشناس في طلب الحدّادين ، فجاؤوا بحدّادين من الجند ؛ فدفع إليها حديداً ، فقال : إعماد في قيداً مثل قيد أحمد بن الحليل ، وحبّلا به الساعة ، فقعلا ذلك ، فلمًا كان عنده حبسه ، وكان حاجب الشناس يبيت عند أحمد بن الحليل مع عمد بن سعيد السعدي .

فلها كان تلك الليلة عند العتمة ذهب الحاجب إلى خيمة الحارث السموقدي فأخرجه منها ، وجاء به إلى أشناس فقيّده ، وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين ، فحمله الحاجب إليه ، واتقّق رحيل أشناس صلاة 'YF' .... ... ... Y£7

الغداة ، فجاء أشناس إلى موضع معسكره ، فتلقّاه الحارث معه رجل من قبّل المعتصم ، وعليه خلع ، فقال له أشناس : مه ، فقال المعتصم الحارث حين صار له أشناس : مه ، فقال : القيد الذي كان في رجلي صار في رجل العباس . وسأل المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره ، فاقرّ أنه كان صاحب خبر العباس ، وأخبره بجميع أمره وجميع منّ بايع العباس من القوّاد فأطلق المعتصم الحارث وخلع عليه ، ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم وكثرة منّ سمى منهم .

وتحتر المعتصم في أمر العباس ، فدعا به حين خرج إلى الذرب فأطلقه ومنّاه ، وأوهمه أنه قد صفح عنه ، وتغذّى معه ، وصوفه إلى مضربه ، ثم دعاه بالليل ، فنادمه على النبيذ ، وسقاه حتى أسكره ؛ واستحلفه ألا كيكتمه من أمره شيئًا ، فشرح له قصته ، وسمّى له جميع مَنْ كان دبّ في أمره ، وكيف كان السبب في ذلك في كمل واحد منهم ، فكتبه للمتصم وحفظه ، ثم دعا الحارث السموقنديّ بعد ذلك ، فسأله عن الأسباب ، فقصّ عليه مثل ما قصّ عليه العباس ، ثم أمر بعد ذلك بتقبيد العباس ، ثم قال للحارث : قد رُضتك على أن تكذب ، فأجد السبيل إلى سَفّك دمك فلم تفعل ، فقد أفلتٌ ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، لست بصاحب كلت .

ثم دفع العباس إلى الأفشين ، ثم تتبّع المعتصم أولئك القرآد ، فأجدوا جميعاً ، فأمر أن بحمّل أحمد بن الحليل على بعل بإكاف بلا وطاء ، ويطرح في الشمس إذا نزل ، ويطعم في كلّ يوم رغيفاً واحداً ، وأبجد عُجيف بن عُنْسِمة فيمن أجد من القرآد ، فدفع من سائر القواد إلى إيتاخ ، ووفع ابن الحليل إلى أشناس ، فكان عجيف وأصحابه بحملون في الطريق على بغال بأكّم بلا وطاء ، وأحد الشاه بن سهل - وهو الرأس ابن الحل قرية من خواسان يقال له اسجستان - فدعا به المتصم والعباس بين يديه ، فقال له : يابن الرائية ، أحسنتُ إليك فلم تشكر ! فقال له الشاه بن سهل : ابن الزانية هذا الذي يبن يديك ـ يعني العباس لو تركي هذا كند أنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا المجلس وتقول في : يابن الفاعلة ؟ فأمر به المحتصم ، فضربت عنقه ؛ وهو أوّل من قتل من القواد ومعه صحبه ، ووفع عُجيف إلى إيتاخ فعلَق عليه حديدا كثيراً وحله على بغل بغل في عمل بلا وطاء .

وأما العباس فكان في يدي الأفشين ؛ فلما نزل المعتصم مُنْبج - وكان العباس جانعاً ـ سأل الطعام ، فقُدّم إليه طعام كثير ؛ فأكل فلمًا طلب الماء مُنِع وأدرج في مِسْحرٍ ، فمات بمنج ، وصل عليه بعض إخوته .

وأما عمرو الفَرَغانيَ : فإنه لما نزل المعتصم بنصييين في بستان ، دعا صاحب البستان ، فقال له : احفر بتراً في موضع أوماً إليه بقدر قامة ، فبدأ صاحب البستان فحفرها ، ثم دعا بعمرو والمعتصم جالسُ في البستان ، قد شرب الخداحاً من نبيذ ، فلم يكلمه المعتصم ، ولم يتكلم عمروحتى مثل بين يديه ، فقال : جرَّدُره فجُرَّد ، وضرب بالسياط ضربة الاتراك ، والبتر تُحفر ؛ حتى إذا فُرخ من حفرها قال صاحب البستان : قد حفرتها ، فأمر المعتصم عند ذلك فضُرب وجه عمرو وجسده بالحشب ، فلم يزل يُضرب حتى سقط ثم قال : جُرَّوه إلى البئر فاطرحوه فيها ، فلم يتكلم عمرو ولم ينطق يومه ذلك ، حتى مات فطرح في البئر ، وطُمَّت عليه .

وأما تُحبيف بن عنبسة ، فلما صار بباعَلْيَاثاً ، فوق بلَد قليلا ، مات في المحمل ، فطرح عند صاحب المسلحة ، وأمر أن يُدفن فيها ، فجاء به إلى جانب حائط خرب فطرحه عليه فقير هناك .

وذُكر عن عليّ بن حسن الرّيدانيّ أنه قال : كان عُجيف في يد محمد بن ابراهيم بن مُصعب ، فسأله

المنتصم عنه ؛ فقال له : يا محمد ، لم يمت تحجيف ، قال : يا سيّدي اليوم يموت ، ثم أن محمد مضربه ، فقال لعجيف يا أبا صالح ، أيّ شيء تشتهي ، قال أسفيدباج وخَلرى فالوذج ، فأمر أن يعمَل له من كلِّ طعام ؛ فاكل وطلب الماء فعينم ؛ فلم يزل يطلب وهو يسوق حتى مات ، فلدفن بباغيّناثا .

قال : وأما التركي الذي كان ضمن للعباس قتل الشناس متى ما أمره العباس - وكان كريماً على الشناس . يناومه ولا مجمجب عنه في ليل ولا تجار ـ فإنه أمر بحبسه ، فحبسه أشناس قبله في بيت ، وطين عليه الباب ، وكان يلقي إليه في كلّ يوم رضيفاً وكوز ماء ؛ فأتاه ابنه في بعض أيامه ، فكلمه من وراء الحائط ، فقال له : يا بيق ، لو كنت تقدر في على سبكين كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا ، فلم يزل ابنه يتلطف في ذلك حتى أوصل إليه سكيناً ، فقتل به نفسه .

وأما السنديّ بن بختاشه ، فأمر المعتصم أن يوهب لأبيه بختاشه ـ لأن بختاشه لم يكن يتلطّخ بشيء من أمر العباس ـ فقال المعتصم :لا يُضجع هذا الشيخ بابنه ؛ فأمر بتخلية سبيله .

وإما أحد بن الحليل ؛ فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد السعديّ ، فحفر له بتراً في الجزيرة بسامرًا ، فسأل عنه المعتصم يوماً من الإيام ، فقال لأشناس : هو عند فسأل عنه المعتصم يوماً من الأيام ، فقال لأشناس : هو عند عمد بن سعيد السعديّ ، قد حفر له بتراً وأطبق عليه ، وفتح له فيها كرة ليرمي إليه بالجزو الماء . فقال المعتصم: هذا أحسبه قد سين على هذه الحال ، فأخير أشناس عمد بن سعيد بلك ، فأمر عمد بن سعيد أن يسقى الماء ويصب عليه في البر حتى يوت: ويمتلء البرا فلم يزل يصبّ عليه الماء ، والرمل ينشف الماء فلم يغرق ولم يمتلء البرا ، فمم التناس بدفعه إلى غطريف الحجنديّ، فلكم إليه ، فمكث عنده أياماً ، ثم مات

وأما هرثمة بن النضر الحُقائي ، فكان والياً على المراغة ، وكان في عداد من سماه العباس أنه من أصحاه العباس أنه من أصحاه به كتب أصحابه ، فكتب أصحابه ؛ فكتب في حلم في الحديد ، فتكلم فيه الأفشين ، واستوهبه من المعتصم ، فوهبه له ، فكتب الأفشين كتاباً إلى هرثمة بن النضر يعلمه أن أمير المؤمنين قدوهبه له ، وأنه قدولاً البلد الذي يصل إليه الكتاب في منه فيه ، فورد به الدينو عند العشاء مقبّداً ، فطرح في الحان ، وهو مؤثّق في الحديد ، فوافاه الكتاب في جُمْح الليا ، فاصبح وهو ولي الذينو .

وقُتل باقي القواد ومَنْ لم يُحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة وغيرهم ، قُتلوا جميعاً .

وورد المعتصم سامرًا سَالمًا بأحسن حال ، فسُمي العباس : اللعين يومثله ؛ ودفع ولد سندُس من ولد المامون إلى إيتاخ ، فحبسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعدُ .

وجرح في هذه السنة في شوال إسحاقُ بن إبراهيم ، جرحه خادم له .

وحجٌّ بالناس فيها محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك إظهار مَازيار بن قارن بن ونداهُرُمز بطبرستان الخلاف على المعتصم، ومحاربته أهل السفح والأمصار منها.

#### ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم وفعله ما فعل من الوثوب بأهل السفح :

ذُكر أنَّ السبب في ذلك، كان أن مَازَيار بن قارن كان منافراً لآل طاهر، لا يجمل إليهم الحراج؛ وكان المتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبدالله بن طاهر، فيقول: لا أحمله إليه و لكني احمله إلى أمير المؤمنين؛ فكان المتصم إذا حمل المازيار إليه الحراج، يأمر: إذا بلغ المالُّ همذان رجلًا من قِبَله أن يستوفيه ويسلمه إلى صاحب عبدالله بن طاهر ليرده إلى خراسان؛ فكانت هله حاله في السنين كلها. ونافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر بينهم.

وكان الأفشين يسمم من المعتصم أحياناً كلاماً يدلُ على أنه يريد عزل آل طاهر عن تُحراسان؛ فليا ظفر الأفشين ببابك، ونول من المعتصم المنزلة التي لم يتقدّمه فيها أحدٌ، طمع في ولاية خراسان، وبلغته منافرة مازيار آل طاهر، فرجا أن يكون ذلك سبباً لعزل عبدالله بن طاهر، فدس الأفشين الكتب إلى المازيار يستميله بالمُشقئة، ويعلمه ما هو عليه من المؤدّة له، وأنه قد وُعد ولاية خراسان؛ فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه إلى عبدالله بن طاهر، وواتز عبدالله بن طاهر الكتب فيه إلى المعتصم؛ حتى أوحش المعتصم منه وأغضبه عليه، وحمل ذلك المازيار إلى أن وثبَ وخالف، ومنم الخراج، وضبط جبال طبّرستان وأطرافه.

وكان ذلك عا يسُرُّ الأفشين ويُطمعه في الولاية؛ فكتب المعتصم إلى عبدالله بن طاهر يأمــره بمحاربــة مازيار، وكتب الأفشين إلى المازيار يأمره بمحاربة عبدالله بن طاهر، ويُعلمه أن يقوم له عند المعتصم بما يجبٌ، وكاتبه المازيار أيضاً؛ فلا يشكُّ الأفشين أن المازيار سيواقِف عبدالله بن طاهر ويقاومه، حتى يحتاج المعتصم إلى أن يوجُهه وغيره إليه .

فذُكر عن محمد بن خفص الثقفتي الطبرئ أنّ المازيار لما عزم على الحلاف، دعا الناس إلى البيَّدة، فبايعوه كُرْهاً، وأخذ منهم الرهائن، فحبسهم في بُرّج الاُصْبَهَبذ، وأمر أكّرَة الضياع بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب أموالهم؛ وكان المازيار يكاتب بابك، ويحرّضه ويعرض عليه النُّصرة. فلمّا فرغ المعتصم من أمر بابك، اشاع

الناس أنّ أمير المؤمنين يويد المسير إلى قرماسين، ويوجّه الافشين إلى الريّ لمحاربة مازيار؛ فلما سمع المازيار بيارجاف الناس بذلك، أمر أن يجسح البلد، خَلا مَنْ قاطمَ عل ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة، ومَنْ لم يقاطع رجع عليه، فحسب ما عليه من الفُصْل ولم يجسب له النقصان.

ثم أنشأ كتابًا إلى عامله على الخراج، وكان عامله عليه رجلًا يقال له شاذان بن الفضل، نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنَّ الأخبار تواترتْ علينا، وصحَّت عندنا بما يرجُف به جُهَّال أهل خراسان وطبرستان فينا، ويولَّدون علينا من الأخبار ويحملون عليه رؤوسهم، من التعصُّب لدولتنا والطعن في تدبيرنا، والمرَاسلة لأعداثنا وتوقّع الفتن، وانتظار الدوائر فينا، جاحدين للنعم مستقلّين للأمن والدّعَة والرفاهية والسعة التي آثرهم الله بها، فيا يردُ الرِّيّ قائد ولا مشرّق ولا مغرّب، ولا يأتينا رسول صغير ولا كبير إلا قالوا كيت وكيت، ومدُّوا أعناقهم نحوه، وخاضوا فيها قد كذَّب الله أحدوثتهم، وخيَّب أمانيهم فيه مرَّة بعد مرة، فلا تنهاهم الأولى عن الآخرة، ولا يزجرهم عن ذلك تقيَّة ولا خشية، كلِّ ذلك نغضي عليه، ونتجرَّع مكروهه، استبقاءً على كافتهم، وطلبًا للصلاح والسلامة لهم إلحاحاً؛ فلا يزيدهم استبقاؤنا إلّا لجاجاً، ولا كفُّنا عن تأديبهم إلا إغراء؛ إن أخَّرْنا عنهم افتتاحَ الحراج نظراً لهم ورفقاً بهم قالوا: معزول، وإن بادرنا به قالوا: لحادث أمر؛ لا يزدجرون عن ذلك بالشدَّة إن أغلظنا، ولا برفق إن أنعمنا؛ والله حسبُنا وهو ولينا؛ عليه نتوكل وإليه ننيب. وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آمُل والرُّويان في استغلاق الخراج في عملهما، وأجَّلناهما في ذلك إلى سَلْخ تيرماه؛ فاعلم ذلك، وجرَّدْ جبايتك، واستخرج ما على أهل ناحيتُك كمَلا، ولا يحضينٌ عنك تيرماه، ولك درهم باق؛ فإنك إن خالفت ذلك إلى غيره لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب؛ فانظر لنفسك، وحام عن مهجتك، وشمّر في أمرك، وتابع كتابُك إلى العباس. وإياك والتغرير؛ واكتب بما يحدث منك من الانكماش والتشمير؛ فإنا قد رجونا أن يكون في ذلك مشغلة لهم عن الأراجيف، ومانع عن التسويف؛ فقد أشاعوا في هذه الأيام أنَّ أمير المؤمنين أكرمه الله صائر إلى قَرْماسين، وموجَّه الأفشين إلى الرِّيّ. ولعمري لئن فعل أبده الله ذلك؛ إنه لما يسرّنا الله به، ويؤنسنا بجواره، ويسط الأمل فيها قد عُرّدنا من فوائده وإفضاله، ويكبت أعداءه وأعداءنا؛ ولن يهمل أكرمه الله أمورَه، ويرفض ثغوره، والتصرف في نواحي ملكه؛ لأراجيف مُرجف بعماله، وقول قائل في خاصّته؛ فإنه لا يسرّب أكرمه الله جنده إذا سرّب، ولا يندب قواده إذا ندب؛ إلا إلى المخالف. فاقرأ كتابنا هذا على منْ بحضرتك من أهل الخراج؛ ليلِّغ شاهدُهم غائبَهم؛ وعنف عليهم في استخراجه، ومَنْ همّ بكسره. فليُّبُد بذلك صفحته؛ لينزل الله به ما أنزل بأمثاله؛ فإنّ لهم أسوةً في الوظائف وغيرها بأهل جرجان والرِّيِّ وما والاهما؛ فإنما خفف الخلفاء عنهم خراجهم، ورُفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانت إليهم في محاربة أهل الجبال ومغازي الديلم الضُّلال؛ وقد كفي الله أمير المؤمنين أعزَّه الله ذلك كله، وجعل أهل الجبال والديلم جنداً وأعواناً، والله المحمود.

قال: فلما وردكتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله على الحزاج، أخذ الناس بالحزاج، فجيى جميع الحزاج في شهريَّن، وكان يُجيَّى في اثني عشر شهراً، في كلّ أربعة أشهر الثلث؛ وإنَّ رجلاً يقال له عليَّ بن يَزْداد العطار؛ وهو ممن أخذ منه رهيتة، هرب وخوج من عمل المازيار، فأخير أبو صالح سرخاستان بذلك؛ وكان خليفة المازيار على ساريَّة؛ فجمع وجوه أهل مدينة سارية، وأقبل يوبخهم، ويقول: كيف يطعمُنَّ الملك إليكم! ٧٧٤ سنة

أم كيف يثن بكم! وهذا على بن يزداد عن قد حلف وبايع، وأعطى الرهينة ثم نكث وخرج، وترك رهينته؛ فانتم لا تفون بيمين، ولا تكرهون الحقّلف والحيِّث، فكيف يثق بكم الملك، أم كيف يرجع لكم إلى ما تحيون! فقال بعضهم: نقتُل الرهينة حتى لا يعود غيره إلى الهرب، فقال لهم: أتفعلون ذلك؟ قالوا: نعم؛ فكتب إلى صاحب الرهائين، فأمره أن يوبّه بالحسن بن على بن يزداد وهو دهينة أبيه؛ فلها صادوا به إلى سارية ندم الناس على ما قالوا لابي صالح، وبعداوا يرجعون على الذي أشار بقتله بالتعنيف. ثم جمهم سرخاستان، وقد أحضر الرهينة، فقال لهم: إنكم قد ضمنتم شيئًا و هذا الرهينة فاقتلوه، فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن الكاتب: اصلحك الله! إنك أجملت من خرج من هذا البلد شهرين، وهذا الرهينة قبلك؛ نسالك أن تؤجمله شهرين، فإن رجم أبوه وإلا أمضيت فيه رأيك.

قال: فغضب على القوم، ودعًا بصاحب حَرسه ـ وكان يقال له رستم ابن بارويه ـ فأمره بصلب الغلام .
وإن الغلام سأله أن يأذن له أن يصليًّ ركعتين، فأذن له ، فطوّل في صلاته وهو يُرعَد، وقد مُدّ له جذه ، فجدلبوا
الغلام من صلاته، ومدَّوه فوق الجلّم ، وشدّوا حلقه معه حتى اختنق، وتوقي فوقه ، وأمر سرخاستان أهل مدينة
سارية أن غِرجوا إلى آمَل، وتقلّم إلى أصحاب المسالح في إحضار أهل الحقادق من الأبناء والعرب، فأصغيروا
وسفى مع أهل سارية إلى آمل، وقال لهم: إنّى أريد أن الشهدكم على أهل آمَل، وأشيه أهل آمل عليكم، وأردّ
ضياعكم وأموالكم؛ فإن لزيتم الطاعة والناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أخذنا منكم، فلم إفراً آمَل
جمعهم القصر الخليل بن ونداسنجان، وصير أهل سارية ناحيةً عن غيرهم ووكل بهم اللوزجان، وكتب أساء
جمع أم الم آمَل حتى لم غِنف منهم أحدً عليه ثم عرضهم بعد ذلك على الأسهاء حتى اجتمعوا؛ ولم يتخلف منهم
أحده وأحمل الرجال في السلاح بهم، وعيمة وبعد ذلك على الأسهاء حتى اجتمعوا؛ ولم يتخلف مهم
أحده وأحمل الس كلّ من كاع عن المشيء وساقهم مكتفين حتى والي بهم جبلاً يقال له مُرْمَزُ داباذ، على ثمانية
فراسخ من آمل وثمانية فراسخ من مدينة سارية، وكباهم بالحديد، وحيسهم.

وبلغت عِدَّتهم عشرين ألفاً، وذلك في سنة خس وعشرين وماثتين فيها ذُكر عن محمد بن حفص.

فأما غيره من أهل الأعبار وجاعة نمن أدرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين وماثنين؛ وهذا القول عندي أولى بالصواب، وذلك أن مقتل مازيار كان في سنة خمس وعشرين وماثنين وكان فعله ما فعل بأهل طبوستان قبل ذلك بسنة .

رجع الحديث إلى الحبر عن قصة مازيار وفعله بأهل آئل على ما ذكر عن محمد بن حفص. قال: وكتب إلى النَّدَيِّ ليفعل ذلك بوجوه العرب والابناء بمن كان معه بمرّه، وكبّلهم بالحديد، وحبسهم، ووكّل بهم الرجال في حبسهم؛ فلمّا تمكن المازيار، واستوى له أمره وأثر القوم، جمع أصحابه، وأمر سرخاستان بتخريب سُور مدينة آئل؛ فخرّبه بالطبول والمزامير، ثم سار إلى مدينة سارية؛ فقعل بها مثل ذلك.

ثم وبيّه مازيار أخاه توهيّار إلى مدينة طميس ـ وهي على حدّ جرجان من عمل طبرستان ـ فخرّب سورها ومدينتها، وإباح أهلها، فهرب منهم مَنْ هرب، وبُلي مَنْ بُليّ. ثم توبّه بعد ذلك إلى طميس سرخاستان، وانصرف عنها قُرهِبار، فلحق بالحيه المازيار، فعمل سرخاستان سوراً من طميس إلى البحر، ومدّه في البحر مقدار ثلاثة أميال. وكانت الاكاسرة بتنه بينها وبين الترك؛ لأن الترك كانت تُغير على أهل طبرستان في إيامها، ونزل معسكراً بطييس سرخاستان وصيّر حولها خندق وثيقاً وأبواجاً للحرس، وصيّر عليها باباً وثيقاً؛ ووكّل به الرجال الثقات؛ ففزع أهل جرجان، وخافوا على أموالهم ومدينتهم؛ فهرب منها نفر إلى نيسابور، وانتهى الخبر إلى عبدالله بن طاهر وإلى المعتصم؛ فوجَّه إليه عبدالله بن طاهر عمَّه الحسن بن الحسين بن مُصعب، وضمَّ إليه جيشاً كثيفاً يحفظ جُرجان، وأمره أن يعسكر على الخندق؛ فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله سرخاستان، وصار بين العسكريّن عرض الخندق، ووجّه أيضاً عبدالله بن طاهر حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قُومِس معسكراً على حدّ جبال شروين، ووجّه المعتصم من قِبَله محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف، وضمّ إليه الحسن بن قارن الطبريّ القائد ومَنْ كان بالباب من الطبريّة، ووجّه منصور بن الحسن هار صاحب دُنْباوند إلى مدينة الرّيّ ليدخل طبرستان من ناحية الرّيّ ، ووجّه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند؛ فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كلّ جانب بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شُرطته وعليٌّ بن ربِّن الكاتب النصرانيّ، ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل الملدن المحتبسين عنده؛ أنَّ الخيا, قد زَّحفت إليّ من كل جانب؛ وإنما حبستكم ليبعث إليّ هذا الرجل فيكم \_ يعني المعتصم \_ فلم يفعل؛ وقد بلغني أن الحجَّاج بن يوسف غضب على صاحب السند في امرأة أسرت من المسلمين، وأدخِلت إلى بلاد السندحتي غزا السند، وأنفق بيوت الأموال حتى استنقذ المرأة وردِّها إلى مدينتها؛ وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاً، ولا يبعث إلىّ يسأل فيكم؛ وإنى لا أقدم على حربه؛ وأنتم ورائى، فأدُّوا إلىّ خراج سنتين، وأخلى سبيلكم؛ ومن كان منكم شابًا قويًّا قدمته للقتال؛ فمن وفَّى لي منكم رددت عليه مالَه، ومَنْ لم يفِ أكون قد أخذت ديته، ومن كان شيخاً أو ضعيفاً صيّرتُه من الحفظة والبوّابَين.

فقال رجل يقال له موسى بن هرمز الزاهد ـ كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ عشرين سنة ـ أنا أؤدي إليك خواج سنتين، وأقوم به، فقال خليفة صاحب الحرس لأحمد بن الصُّقير: ثم لا تتكلم، وقد كنت أحظى القوم عند الأصبهيذ؛ وقد كنت أراك تتذلى معه، وتكىء على وسادته! وهذا شيء م يفعله الملك باحد غيرك؛ فائت أولى بالقيام جذا الأمر من موسى، قال أحمد: إنّ موسى لا يقدر على القيام بحبياة درهم واحد؛ وإنما اجبابكم بجهل وبما هو عليه وعلى الناس أجمع؛ ولو علم صاحبكم أنّ عندنا درهماً واحداً ثم يجبسنا؛ وإنما حبسنا بعدما استنظف كلّ ما عندنا من الأموال واللذخائر؛ فإنّ أراد الضياع جذا المال أعطيناه. فقال له على بن رئين الكاتب: الضياع للملك لا لكم، فقال له يراهيم بن مهران: أسائلك بالله يا أيا عمد، لمّ سكتٌ عن هذا الكلام! فقال له المراهيم بن مهران: أسائلك بالله يا أيا عمد، لمّ سكتٌ عن هذا الكلام! فقال له المراهيم بن مهران: أسائلك بالله يا أيا عمد، لمّ سكتٌ عن هذا الكلام! فقال له المحمد على سمعت.

ثم انصرفت الرسل على ضمان مومى الزاهد، وأعلموا المازيار ضمانه، وانضم إلى مومى الزاهد قومَ من السعاة، فقالوا: فلان يحتمل عشرة آلاف، وفلان يحتمل عشرين آلفاً وأقل وأكثر، وجعلوا يستأكلون الناسر أهل الحراج وغيرهم؛ فلها مضى لذلك أيام، ردّ مازيار الرسل منتضياً المال، ومنتجزاً ما كان من ضمان مومى الزاهد؛ فلم يَنَّ لذلك أثراً ولا تحقيقاً، وتحقق قول أحمد، والزمه الذَّب. وعلم المازيار أن ليس عند القوم ما يؤفون؛ وإنما أراد أن يلقى الشرّ بين أصحاب الحراج؛ ومن لا خواج عليه من التجار والصناع.

قال: ثمّ إن سرخاستان كان معه مَّن اختــار من أبناء القـوّاد وغيرهم من أهــل آمُل فِتيــانٌ لهم جَلَد وشجاعة، فجمع منهم في داره مائتين وستين فيّ مُّن نخاف ناحيته، وأظهر أنه يريد جمهم للمناظرة، وبعث إلى

الاكرة المختارين من الدُّهَاقين، فقال لهم: إنَّ الابناء هواهم مع العرب والمسوَّدة؛ ولست آمَنُ غدرَهم ومكرهم؛ وقد جمعت أهل الظُّنَّة بمن أخاف ناحيتُه، فاقتلوهم لتأمنواً، ولا يكون في عسكركم بمن يخالف هواه هواكم. ثم أمر بكتفهم ودفعهم إلى الأكرة ليلًا، فدفعوهم إليهم، وصاروا بهم إلى قَناة هناك، فقتلوهم وَرَموا يهم في آبار تلك الفناة وانصرفوا. فلما ثاب إلى الأكرة عقولُهم ندموا على فعلهم، وفزعوا من ذلك؛ فلما علم المازيار أنَّ القوم ليس عندهم ما يؤدُّونه إليه، بعث إلى الأكرة المختارين الذين قتلوا الماثتين والستين فتيَّ، فقال لهم: إن قد أبحثكم منازل أرباب الضياع وحُرمهم - إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم؛ فإنها تصير للملك ـ وقال لهم: صيروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جيعهم قبل ذلك، ثم حُوزوا بعد ذلك، ما وهبتُ لكم من المنازل والحُرَم، فجبُن القوم عن ذلك وخافوا وحدّروا فلم يفعلوا ما أمرهم به. قال: وكان الموكّلون بالسّور من أصمحاب سرخاستان يتحدثون ليلًا مع حَرَس الحسن بن الحسين بن مصعب، وبينهم عُرْض الحندق؛ حتى سدنس بعضُهم ببعض، وتآمروا وحرس سرحاستان بتسليم السور إليهم، فسلَّموه، ودخل أصحابُ الحسن بن الحسين من ذلك الموضع إلى عسكر سوخاستان في غَفلة من الحسن بن الحسين ومن سرخاستان؛ فنظر أصحابُ الحسن إلى قوم يدخلون من الحائط، فدخلوا معهم؛ فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فثاروا. وبلغ الحسن بن الحسين بن مصعب، فجعل يصيح بالقوم ويمنعهم، ويقول: يا قوم؛ إني أخاف عليكم أن تكونوا مثلَ قوم داونُدَان، ومضى أصحاب قيس بن زنجويه \_وهو من أصحاب الحسن بن الحسين \_حتى نصبوا العلُّم على السور في معسكر سوخاستان، وانتهى الحبر إلى سوخاستان أنَّ العرب قد كسروا السور، ودخلوا بغتةً، فلم تكن له همة إلا الهرب؛ وكان سرخاستان في الحمَّام، فسمع الصَّياح، فخرج هارباً في غلالة. وقال الحسن بن الحسين حين لم يقدر على رد أصحابه: اللهم إنهم قد عصوني وأطاعوك؛ اللهم فاحفظهم وانصرهم، ولم يزل أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الدَّرب الذي على السور فكسروه، ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على جميع ما في العسكر، ومضى قوم في الطلب.

ودُكر عن زرارة بن يوسف السجزي أنه قال: مررتُ في الطلب؛ فينا أنا كذلك؛ إذ صرت إلى موصحت: من موضع عن يُسْرة الطريق، فوجلت من المحرّفيه، ثم تقحّمته بالرمع من غيران أرى أحداً، وصحت: من أرت الخاذ الشيخ جَسِيم قد صاح «زينهار» \_ يعني الأمان \_ قال: فحملت عليه، فأخذته، وشددت كنافه، فإذا هو شهريار أخو أي صالع سرخاستان، صاحب العسكر، قاني بشهريار ألى الحسن بن الحسن من منصور، وحال الليل بيننا وبين الطلب؛ فرجع الناس إلى المسكر، وأيّ بشهريار إلى الحسن بن الحسن العالم الموافق وحال عليه في عالم وحال في فسمة فراسخ من معسكرة؛ وكنان عليلاً؛ فجهده المطلس والفزع، هزال في غيشة بينة الطريق إلى سفح جيل، وشدّ دابته واستلقى، فيصرُ به غلام له ورجل من أصحابه يقال له جعفر؛ شربة ماه، فقد من أصحابه يقال له جعفر؛ شربة ماه، فقد رأس جعفر؛ شربة ماه، فقد المؤلس المطالق قد أملنا المؤلسات قد أملنا المؤلسات قدل الملكنا فلم لا يحتفر؛ وباخذ لأنفسنا الأمان فقالو بحفر: كيف لنا به؟ قال: فوقفهم عليه، وقال لهم: تشرّب به إلى السلطان؛ وناخذ لأنفسنا الأمان فقالو بحفر: كيف لنا به؟ قال: فوقفهم عليه، وقال لهم: أصيخوني ساعة، وأنا قالور، خلاله عليه، وقال هم: وشدُور كافن ناسم عليه، وقال هم: وشدُور كافن المارو لا تعطيكم وشدُور كافن الأمار الإسالات : خذوا مني مائة الف درهم واثركون؛ فإن العرب لا تعطيكم وشدُّور كافن المائن المائز العن المناة الف درهم واثركون؛ فإن العرب لا تعطيكم وشدُّور كافن الأن المورب لا تعطيكم وشدُّور وشدُّور كافن المائن المائز المن مائة الف درهم واثركون؛ فإن العرب لا تعطيكم وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدُّور وشدَّور وشدُّور وشدُّور

شيئاً، قالوا له: أحضرها، قال: هاتوا ميزاناً، قالوا: ومن أين ها هنا ميزانا؟ قال: فمن أين ها هنا ما أعطيكم الوكود والمواثبق أنَّي أفي لكم بذلك، وأوفر عليكم، أعطيكم العهود والمواثبق أنَّي أفي لكم بذلك، وأوفر عليكم، فصاروا به إلى الحسين، فضربوا رؤوسهم، وأخداوا سرخاستان منهم، فهيئتهم أنفسهم، ومضى أصحاب الحسن بأبي صالح إلى الحسن؛ فلها وقفوه بين يذبه، دعا الحسن قراد طبرستان؛ مثل عمد بن المغيرة بن شعبة الأرديّ وعبدالله بن عمد الضُطقطيّ الضبي والفتح بن قراط وغيرهم؛ فسأهم: هذا السرحاستان؟ قالوا: نعم، فقال لمحمد بن المغيرة؛ قم فاقتله بابنك والجلت، فقام إلى فضربه بالسيف، وأخذته السيوف فقيلًا.

### ذكر خبر أبي شاس الشاعر

وكان أبو شاس الشاعر، وهو البغطريف بن حُصين بن حَشن فقى من أهل العراق، رُبُّ بخراسان، ادبياً فيهاً، وكان سرخاستان الزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب ومذاهبها، فلها نزل بسرخاستان ما نزل به وأبو شاس في معسكره، ومعه دواب وأنقال، هجم عليه البخارية؛ من أصحاب الحسن؛ فانتهبوا جميع ما كان معه، وأصابعا على عائقه، وأخله بهذه ما كان معه، وأصابعا على عائقه، وأخله بهذه قدراً، وصاحا : الماء للسبيل، حتى أصاب غفلة من القرم، فهرب من مضربه، وقد أصابته جراحة، فبصر به غلام ـ وقد كان مر بحضرب عبدالله بن محمد بن حميد القطافيلي الطبري، وكان كاتب الحسن بن بعضر على على عائقه الجراة وهو يسقي الماء، فاضلوه خيمتهم، وأخبروا صاحبهم بمكانه، فأدخل خيمتهم، وأخبروا صاحبهم بمكانه، فأدخل خيمتهم، وأخبروا صاحبهم بمكانه، فأدخل عليه، فحمله وكساه، وكرمه غاية الإكرام، ووصفه للحسن بن الحسين، وقال له: قل في الامرة يصيدة، فقال أبو شأس: وإلله لقد تل على عبدالله بن طاهر، ولا يزل من معسكره.

وذكر عن محمد بن حفص أن حيّان بن جبّلة مولى عبد الله بن طاهر ، كان أقبل مع الحسن ابن المحسين إلى ناحية طبيس ؛ فكاتب قارن بن شهريار، ورغّبه في الطاعة، وضبين له أن بملكه عملى جيال أبيه وجده، وكان قارن من قواد مازيار وهو ابن أخيه . ركان مازيار صيّره مع أخيه عبدالله بن قارن، حيال أبيه وجده، وكان قارن قد ضمين له أن يسلم له الجبال، وضمّ إليهها عدة من ثقات قواده وقراباته؛ فلما استماله حيّان؛ وكان قارن قد ضمين له أن يسلم له الجبال، ولا يترف حيد أوا وفي له بالفسمان، وكتب بدلك حيان إلى عبدالله بن طاهر، مسجّل له عبدالله بن طاهر بكلّ ما سأل، وكتب إلى حيان بأن يترفّف ولا يدخل الجبل ولا يُرغ طرحتي بكون من قارن ما يُستدلُ به على الوقاء؛ لئلا يكون منه مكر؛ فكتب حيّان إلى قارن بذلك، فدما قارن بدلك ، فدما قارن بدلك ، واطمأنوا احدق بهم اصحابه في السلاح الشالاً، وكتفهم ورجّه بهم إلى حيّان بن جَبلة، فلما صاروا إليه استواد إلى استواد أله.

وبلغ مازيار الخبر فاغتم لذلك، وقال له القوهبار أخوه: في حبسك عشرون ألفاً من المسلمين: من بين إسكاف وخياط؛ وقد شغلت نفسك بهم؛ وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقوابتك؛ فما تصنع بهؤلاء المحبَّسين عندك؟ قال: فامر مازيار بتخلية جمع مَنْ في حبسه، ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب شرطته، وعليَّ بن ربَّن النصرانيُّ كاتبه، وشاذان بن الفضل صاحب خراجه، ويحيى بن الروذ بهارجهبذه؛ وكان من أهل السُّهل عند، فقال لهم: إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسُّهل، وقد دخلت العرب إليكم، وأكره أن اتُسُومَكم؛ فاذهبوا إلى منازلكم، وخسلوا لأنفسكم الأمان. ثم وصلهم، وأذن لهم في الانصراف، فصاروا إلى منازهم وأخلوا الأمان لأنفسهم.

ولما بلغ أهل مدينة سارية أخذ سرخاستان واستباحة عسكره ودخول حيان بن جبلة جبل شروين، وثبوا على عامل مازيار بسارية \_ وكان يقال له مَهْ ريستاني بن شهويز \_ فهرب منهم، ونَجا بنفسه، وفتح الناس باب السجن، وأخرجوا مَنْ فيه، ووافى حيَّان بعد ذلك مدينة سارية. وبلغ قوجيار أخا مازيار موافاة حيان سارية، فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان عامل طبرستان من حبسه، وحمله على بغل بسرج، ووجّه به إلى حيَّان ليأخذ له الأمان، ويجعل له جبال أبيه وجدَّه على أن يسلِّم إليه مازيار، ويوثق له بذلك بضمان محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصُّقير؛ فلم صار محمد بن موسى إلى حيَّان، وأخبره برسالة قوجيار إليه، قال له حيَّان: من هذا؟ يعني أحمد، قال: شيخ البلاد، ويقية الخلفاء والأمير عبدالة بن طاهر به عارف، فبعث حيَّان إلى أحمد، قائه فامره بالخروج إلى مسلحة خُرَّماباذ مع محمد بن موسى. وكان لأحمد ابن يقال له إسحاق، وكان قد هرب من مازيار؛ يأوي نهاره الغياض، ويصيرُ بالليل إلى ضيعة يقال له اساواشريان؛ وهي على طريق الجادة من قدح الأصبهيذ الذي فيه قصر مازيار.

فذكر عن إسحاق، أنه قال: كنتُ في هذه الضَّيْعة، فمرَّ بي عدّة من أصحاب مازيار؛ معهم دوابّ تقاد وغير ذلك؛ قال: فوثبت على فرس منها هجين ضَخْم، فركبته عُريًّا؛ وصرت إلى مدينة سارية، فدفعته إلى أبي، فلمَّا أراد أحمد الخروج إلى خُرِّماباذ ركب ذلك الفرس، فنظر إليه حيَّان، فاعجمه، فالتفت حيَّان إلى اللُّوزجان ـ وكان من أصحاب قارن ـ فقال له: رأيت هذا الشيخ على فرس نبيل قلّ ما رأيت مثله، فقال له اللُّوزجان: هذا الفرس كان لمازيار، فبعث حيَّان إلى أحمد يسأله البُّعثة بالفرس إليه؛ لينظر إليه؛ فبعث به إليه، فلما تأمَّل النظر وفتُّشه وجده مشطّب اليدين، فزهد فيه، ودفعه إلى اللَّه زُجان، وقال لرسه ل أحمد: هذا لمازيار، ومال مازيار لأمير المؤمنين؛ فرجع الرسول فأخبر أحمد، فغضب على اللوزجان من ذلـك؛ فبعث إليه أحمــد بالشُّتيمة، فقال اللُّوْرْجان: ما لَى في هذا ذنب! وردّ الفرس إلى أحمد، ومعه برذون وشِهريّ فاره ، فأمر رسولَه فدفعها إليه. وغضب أحمد من فعل حيان به، وقال: هذا الحائك يبعث إلى شيخ مثلي فيفعل به ما فعل! ثم كتب إلى قوهِيار: ويحك! لِمَ تغلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عمّ الأمبر عبدالله بن طاهب، وتدخل في أمان هذا العبد الحائك، وتدفع أخاك، وتضع قدرك، وتحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده! فكتب إليه قوهيار: قد غلطتُ في أوَّل الأمر؛ وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد؛ ولا أمن إن خالفته أن يناهضَني ويحاربني؛ ويستبيح منازلي وأموالي؛ وإن قاتلتُه فقتلتُ من أصحابه، وجرت الدماءُ بيننا وقعت الشحناء؛ ويبطل هذا الأمر الذي التمسته. فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلًا من أهل بيتك، واكتب إليه أنه قد عرضتْ لك علَّة منعتْك من الحركة، وأنك تتعالج ثلاثة أيام، فإن عُوفِيتَ وإلاَّ صرتَ إليه في محمل، وسنحمله نحن على قبول ذلك منك، والمصر في الوقت.

وإنَّ أحمد بن الصُّقَير ومحمد بن موسى بن حفص كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في معسكره بطمِيس

ينتظر أمر عبدالله بن طاهر وجواب كتابه بقتل سرخاستان وفتح طبيس. فكتبا إليه أن اركب إلينا لندفع إليك مازيار والجبل؛ وإلا فاتك، فلا تقم. ورجمها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب، وأمراه أن يعجل السير.

فلمّا وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته، وسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلة؛ حتى انتهى إلى سارية، فلمّا أصبح سار إلى خُرماياذ وهو يوم موعد قوميار وسمع حيان وقَع طبول الحسن، فركب فتلقّاء هلى رأس فرسخ، فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا! ولم توجّه إلى هذا المؤسم، وقد فتحت جيال شروين وتركتها، وصرت إلى هاهنا! فيا يؤمنك أن يبدو للقوم، فيغدووا بك، فيتقض عليك جميع ما عملت. ارجع إلى الجيل، فصيّر مسالحك في النواحي والأطراف، وأشرف على القوم إشرافًا لا يمكنهم الغدو، إن هموا به. فقال له حيان: أنا على الرجوع، وأريد أن أحمل أثقالي، وأتقدتم إلى رجالي بالرحلة، فقال له الحسن: امض أنت؛ فأنا باعث أمل على الرجوع، وأريد أن أحمل أثقالي، وأتقدتم إلى رجالي بالرحلة، فقال له الحسن: امض أنت؛ فأنا باعث أمرو الحسن إلى سارية، ثم ورد عليه كتاب عبدالله بن طاهر أن يعسكر بلبورة وهي من جباله، وكان أكثر من المجال أحيال المجال في الموسلة وكان عارن عاكن بأسباندرة من ذخائر مازيار، وما كان الموال. فاحتمل قارن ما كان المزيار هناك كه.

فانتقض على حيّان جميع ما كان سنح له بسبب ذلك الفرس، وترقيّ بعد ذلك حيّان بن جبلة. وتجه عبدالله الآ يضرب على يدي قارن في شيء عبدالله الآ يضرب على يدي قارن في شيء عبدالله الآ يضرب على يدي قارن في شيء يريده، وصار الحسن بن الحسين إلى تحرّماباذ، فاتاه محمد بن موسى بن حفص واحمد بن الصّقي، فتناطروا سرًا، فجزاهما خيراً؛ وكب هو إلى قوميار، فوافى تحرّماباز، فاعلمه أنه قد أخذ له الأمان، واستوثق له. وكان سال، واتّمدا على يوم؛ شم صرفه وصار قوميار إلى مازيار، فاعلمه أنه قد أخذ له الأمان، واستوثق له. وكان الحسن بن قارن قد كاتب قوميان من ناحية عمد بن إبراهيم بن مصعب، وضمن له الرغائب عن أمير المؤمنية، فأجابه قوميان، وضمون له ما ضمن لغيره؛ كلّ ذلك ليردهم عن الحرب ومال إليه، فركب محمد بن إبراهيم من مدينة آمل، ويلغ الحسن بن الحسن بن الحسن الجبر.

فذكر عن إبراهيم بن مِهْران أنه كان يتحدّث عند أبي السعدي، فليًا قرب الزوال انصرف يريد .. زله وكان طريقة على باب مضرب الحسن . قال: فلها حاذيتُ مضربه ؛ إذا بالحسن راكب وحدّه ، لم يتبعه إلا تراثة غلمان له آتراك، قال: فرعت بنفسي، وسلّمت عليه، فقال: اركب فليًا ركبت قال: أين طريق آرم ؟ قلت: هي على هذا الوادي، فقال لي: امض أمامي، قال: فضيت حتى بلغت درياً على ميلين من آرم، قال: ففزعت، وقلت: أصلح الله الأميرا هذا موضع مَهُول، ولا يسلكه إلاّ ألف فارس؛ فأرى لك أن تنصرف ولا تنخله. قال: فصلح بي: امض، فعضيت وأنا طائش العقل؛ مل مَز يُو طريقنا أحداً حتى وافينا آرم؛ فقال لي: أين طريق هرمزداباذ؟ قلت: على هذا الجبل في هذا الشراك، قال: فقال بي: سرّ اليها، فقلت: أعز الله الأميرا الله في الله الأميرا الله في هذا الشراك، قال: فقال بي: سرّ اليها، فقلت: أعز الله الأميرا الله أن فقلت له: أعزَك المربرا أن منتاء من إنه المربرا أن عنقى؛ فإنه أحبُّ إلى من أن يقتلني مازيار، ويازمني الأمير عبدالله بن طاهر الذنب.

قال: فانتهرني حتى ظننت أنه سيبطش بي، ومضيت وأنا خليع الفؤاد، وقلت في نفسي: الساعة نؤخذ

جميعًا، أو نوقف بين يدي مازيار فيويخني ويقول: جئت دليلًا عليًا فبينا نحن كذلك إذْ وافينا هرمزداباذ مع اصفرار الشمس، فقال لي: أبين كان سجن المسلمين هاهنا؟ فقلت له: في هذا الموضع.

قال: فنزل فجلس ونحن صيام، والحيل تلحقنا متقطعة؛ وذلك أنه ركب من غير علم الناس، فعلموا بعد ما مضى؛ فدعا الحسن بيعقوب بن منصور، فقال له: يا أبا طلحة، أحبّ أن تصير إلى الطالقانيّة، فتلطّف بحيّلك لجيش أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن مصعب هنالك ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر؛ ما أمكنك. وكان بينه وبين الطالقائيّة فرسخان أو ثلاثة فراسخ؛ قال إبراهيم: فيينا نحن وقوف بين يدي الحسن؛ إذ دعا بَقيس بن ذَنجويه، فقال له: امض إلى درب لبورة؛ وهو على أقلٌ من فرسخ؛ فابرز بأصحابك على الدَّرب.

قال: فلما صَلَينا المغرب وأقبل الليل؛ إذا أنا بفرسان بين أيديهم الشَّمع مشتعلًا مقبلين من طريق لَبُورة، فقال لي: يا إبراهيم؛ أين طريق لبورة؟ فقلت: أرى نيراناً وفرساناً قد أقبلوا من ذلك الطريق، قال: وأنا داهش لا أقف على ما نحن فيه، حتى قربت النيران منا؛ فأنظر فإذا المازيار مع القوهيار؛ فلم أشعر حتى نزلا، وتقدم المازيار، فسلم على الحسن بالإمرة، فلم يردّ عليه، وقال لطاهـر بن إبراهيم وأوس البلخي: خـذاه إليكها.

وذكر عن أخي وميدوار بن خواست جيلان، أنه في تلك الليلة صار مع نفر إلى قوهيار، وقال له: اتق الله، قد خلفت سرواتنا؛ فأذن في أكشف هؤلاء العرب كلّهم؛ فإن الجند حيارى جياع، وليس لهم طريق يهربون، فتذهب بشرفها ما بقي الدهر، ولا تثق بما يعطيك العرب؛ فليس لهم وفاء! فقال قوهيار: لا تفعلوا؛ وإذا قوهيار قد عبَّى علينا العرب، ودفع مازيار وأهل بيته إلى الحسن لينفرد بالملك؛ ولا يكون أحد ينازعه ويضادًه.

فلما كان في السحر، وجه الحسن بالمازيار مع طاهر بن إبراهيم وأوس البلخيّ إلى خرّماباذ، وأمرهما أن ممينة سارية؛ وركب الحسن، واخذ على وادي بابك إلى الكانية مستقبلًا محمد بن إبراهيم بن مصحب، فالتفيا ومحمد يوبد المصير إلى هرمزداباذ لاخدا لمازيار، فقال له الحسن: يا أبا عبدالله، أين تريد؟ قال: أويلُه المازيار، فقال أن فيكّر، فقال: وهيسارية، وقد صار إليّ، ووجُهت به إلى هنالك؛ فيقيّ محمد بن إبراهيم متحيراً. وكان القوهيار قد همّ بالغدر بالحسن، وفيه المؤيل إلى محمد بن إبراهيم، فسبق الحسن إلى ذلك، وتخوّف القوميار منه أن مجارية المقارية بالله المقوميار: لا أرى لك التخليط القوميار بنه أن مجارية أن أحد بن الصُّقير كتب إلى القوميار: لا أرى لك التخليط والمناصبة لمبدالله بن طاهر، وقد كُتب إليه بخبرك وضمانك فلا تكن ذا قلبين؛ فعند ذلك حدَّره ودفعه إلى المصدن وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسين إلى هرمزداباذ؛ فأحرقا قصر المازيار بها، وأنبها ماله، ثم وصار إلى معسكر الحسن بناره ووجها إلى إخوة المازيار، فحبسوا هناك في داره، وي عكمد بن موسى بن الحسن بنا بها من وجها بن وجها بها بها بها من والمارية بعث به عمد إليه: فقيد المازيار بلدك المتميد، والمقيم المحدن بموادي المحدن بمدالة المن بنه كمد بن المراهيم، المحدن بمداله المن والمؤمن المحتسن بمداله المحدن بمدالهم المحدن بمدالة الموافع، وامره أن ان يستمشى جمد ما للمازيار ووجرد، فيحث له عمد بن المراهيم، علم المازيار ووجرة بهمث ما المازيار ووجرة بهمث ما المازيار ووجرة بهمث ما المازيار ووجرة بهمث ما المازيار وجرزه، فيمث

الحنس إلى الماذيار فأحضره، وسأله عن أمواله فذكر أنَّ ماله عند قوم سمّاهم، من وجوه أهل سارية وصلحائهم عشرة نغر، وأحضر القوهيار، وكتب عليه كتاباً، وضمنه توفيرهله الأموال التي ذكرها المازيار؛ أنها عند خزانة وأصحاب كنورة؛ فضمر القوهيار ذلك وأشهد على نفسه.

ثم إنّ الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى المازيار؛ فيشهدوا عليه؛ فلدُّى عن بعضهم، أنه قال: لما دخلنا على المازيار، تخوِّفت من أحمد بن الصُّقير أن يفزعه بالكلام، فقلت له: أحبُ أن تمسك عنه، ولا تذكر ما كنت أشرت به؛ فسكت أحمد عند ذلك، فقال المازيار: اشهدوا أنَّ جميع ما حملتُ من أموالي وصحبني سنة وتسعون ألف دينار، وسبع عشرة قطعة زمرد، وستّ عشرة قطعة ياقوت أحمر، وثمانية أوقار سلال مجلدة، فيها ألوان الثياب، وتاج وسيف من ذهب وجوهر، وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر، وحُق كبير وصاحب خبره على المسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الصباح، وهو خازن عبدالله بن طاهر وصاحب خبره على المسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين، فقال: أشهدتم على الرَّجل؟ قال: نعم، قال: هذا شيء كنت اخترته لي، فأحببت أن يعلم قِلْته وهُوَانه عندي.

وذكر عن عليّ بن ربَّن النصرانيّ الكاتب أن ذلك الحُقّ كان شرى جوهره على المازيار وجدّه وشَهْريار ثمانية عشر ألف ألف درهم ، وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين؛ على أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان، وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده؛ وجعل له جبال أبيه؛ فامتنع الحسن بن الحسين من هذا وعفّ عنه \_ وكان أعفُّ الناس عن أخذ درهم أو دينار \_ فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعليّ بن إبراهيم الحربيّ، وورد كتاب عبدالله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصور، وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل؛ فبعث الحسن فردَّه، وأنفذه مع يعقوب بن منصور. ثم أمر الحسن بن الحسين القُوهِيار أخا المازيار أن يحمل الأموال التي ضمنها، ودفع إليه بغالا من العسكر، وأمر بإنفاذ جيش معه؛ فامتنع القوهيار، وقال: لا حاجة لي مهم؛ وخرج بالبغال هو وغلمانه؛ فلما ورد الجبل وفتح الخزائن، وأخرج الأموال وعبَّاها ليحملها، وثب عليه مماليك المازيار من الديالمة \_ وكانوا ألفاً وماثنين \_ فقالوا له: غدرتَ بصاحبنا، وأسلمته إلى العرب، وجثتَ لتحمل أمواله! فأخذوه وكبِّلوه بالحديد؛ فلما جنَّه الليل قتلوه؛ وانتهبوا تلك الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى الحسن، فوجّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار، ووجّه قارن جيشاً من قِبَله في أخذهم؛ فأخذ منهم صاحب قارن عدّة، منهم ابن عمّ للمازيار، يقال له شهريار بن المُصْمُعان - وكان رأس العبيد وعرضهم - فوجه به قارن إلى عبدالله بن طاهر، فلما صار بقومِس مات، وكان جماعة أولئك الديالمة أخذوا مع السُّفح والغَيْضة يريـدون الديلم، فنذِر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب، فوجّه من قِبَله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم، وأخذوا عليهم الطريق، فأخِذوا، فبعث بهم إلى مدينة سارية مع عليّ بن إبراهيم، وكان مدخل محمد بن إبراهيم حين دخل من شَلْنبة على طريق الروذبار إلى الوُّريان.

وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عمّ له يقال أن ... كان في يديه جبال طبرستان كلها، وكان في يد المازيار السهل؛ وكان ذلك كالقسمة بينهم يتوارثونه؛ فذكر عن محمد بن حفص الطبريّ أن الجبال يطبرستان ثلاثة: جبل وُنداهُوهُورْ في وسط جبال طَبَرستان، والثاني جبل أخيه ونداسيْجان بن الأنداد بن قارن، والثالث جَبل شَروين بن سُرْحاب بن باب؛ فلها قوي أمرُ المازيار بعث إلى ابن عمّه ذلك، وقبل هو أضوه

القوجيار، فالزمه بابه، وولَى الجيل والياً من قِبَله؛ يقال له درّي؛ فلها احتاج الممازيار إلى الـرجال لمحــارية عبدالله بن طاهر؛ ودعا بابن عمه أو أخيه القوجيار؛ فقال له: أنت أعرف بجبلك من غيرك، وأظهره على أمر الأفشين ومكانيته له، وقال له: صمر" فى ناحية الجبل، فاحتفظ علىّ الجبل.

وكتب المازيار إلى الدرّي يأمره بالقدوم عليه، فقدم عليه، فضم إليه العساكر، ووجّهه في وجه عبد الله بن طاهر؛ وظن أنه قد توقّق من الجيل بابن عمه أو أخيه القوهيار؛ وذلك أن الجبل لم يُظن أنه يُوق منه. لأنه ليس فيه للعساكر والمحاربة طريق لكترة المضايق والشَّجر الذي فيه، وتوقّق من المواضع التي يتخرّف منها بالدرّي وأصحابه، وضم إليه المقاتلة وأهل عسكره، فوجّه عبدالله بن طاهر عمّه الحسن بن الحسين بن مصعب ووجّه معه مصعب في جيش كنف من خُراسان إلى المازيار، ووجّه المعتصم محمد بن إيراهيم بن مصعب، ووجّه معه صاحب خبر يقال له يعقوب بن إيراهيم البوشنجيّ مولى الهادي، ويعرف بقوصرة؛ يكتب بخبر العسكر؛ فوافي عمد بن يأراهم الحسن بن الحسين، وزحفت العساكر نحو المازيار حتى قربُوا منه، والمازيار لا يشكُ أنه قد توقّق من المؤضم الذي تلقاء الجليل فيه.

وكان المازيار في مدينته في نفر يسبر، فدعا ابنَ عمّ المازيار الحقد الذي كان في قلبه على المازيار وصنيعه به وتنحيته إياه عن جبله، انْ كاتَبَ الحسن بن الحسين، واعلمه جميع ما في عساكره، وانْ الأفشين كاتب المازيار.

فانفذ الحسن كتاب ابن عمّ المازيار إلى عبدالله بن طاهر، فرجّه به عبدالله برجل إلى المعتصم، وكاتب عبدالله والحسن بنّ الحسين ابن عمّ المازيار ـ وقيل القوهيار ـ وضمنا له جميع ما يريد؛ وكان ابن عم المازيار أعلَم عبدالله بن طاهر أن الجيل الذي هو عليه كان له ولابيه ولابائه من قبّل المازيار، وأن المازيار عند تولية الفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه ، وألزمه بابه ، واستخفّ به ، فشرط له عبدالله بن طاهر إن هُمُ وشب بالمازيار، واحتال له أن يصير الجبل في يديه على حسب ما لم يزل، ولا يُعرّض له فيه ؛ ولا يجارب.

فوضي بذلك ابن عم المازيار، فكتب له عبدالله بن ظاهر بذلك كتاباً، وتوثق له فيه، فوعد ابن عمّ المازيار الحسن بن الحسن المازيار الحسن بن الحسن المازيار ورجّه عسكراً ضخعاً عليه قائد من قواده في جوف الليل، فوافوا ابن عمّ المازيار الحسن أن يرجّف للقاء الدريّ، ووجّه عسكراً ضخعاً عليه قائد من قواده في جوف الليل، فوافوا ابن عمّ المازيار وهو في في الحبل، فسلّم الجبال إليهم، وأدخطهم إليها، وصاف الدرّي بعارب العسكر الذي بإزائه؛ فلم يشعر المازيار، وأنزلوه قصره حتى وقفت الرّجائة والحقيل على باب قصره، والدرّي بحارب العسكر الآخر؛ فحصروا المازيار، وأنزلوه على حكم أمير المؤمنين المعتصم.

وذكر عمرو بن سعيد الطبريّ أن المازيار كان يتصبّد؛ فوافته الحيل في الصيد؛ فانجد أسيراً، ودُخل قصره عُنّوة، وأجد جميع ما فيه، وتوجّه الحسن بن الحسين بالمازيار، والدّريّ يقاتل العسكر الذي بإزائه، لم يعلم بأخد المازيار؛ فلم يشعر إلاّ وعسكر عبدالله بن طاهر مِنْ ورائه، فتقطعت عساكره، فانهزم ومضى يريد الدخول إلى بلاد الديلم، فقبل أصحابه، واتبعوه فلحقوه في نفر من أصحابه، فرجع يقاتلهم، فقبل وأجد رأسه، فبعث به إلى عبدالله بن طاهر. وقد صار المازيار في يده، فوعده عبدُ الله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الافشين أن يسأل أمير المؤمنين الصَّفِّح عنه، وأعلمه عبدالله أنه قد علم أن الكتب عنده. فأقرّ المازيار بذلك، فطلبت الكتب فوُجدت، وهي عدّة كتب، فأخذها عبدالله بن طاهر، فوجّه بها مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم، وأمره ألا يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلاّ إلى يد أمير المؤمنين؛ لئلا نجمّال للكتب والمازيار، ففعل إسحاق ذلك، فأوصلها من يده إلى يد المعتصم؛ فسأل المعتصم المازيار عن الكتب، فلم يقرّ بها؛ فأمر بضرب المازيار حتى مات؛ وصلب إلى جانب بابك.

وكان المأمون يكتب إلى المازيار: من عبدالله المامون إلى جبل جيلان أصبهبذ أصبهبذان بشُوار جِرْشاه محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين.

وقد ذكر أن بده وهي أمر الدريّ، كان أنه لما بلغه بعدما ضمّ إليه المازيار الجيش نزول جيش محمد بن إبراهيم دُنْباوند، وجّه أخاه بزرجشس، وضمّ إليه عمداً وجمفراً ابني رستم الكلاريّ ورجالاً من أهل الثغر وأهل الرُّويان، وأمرهم أن يصيروا إلى حدّ الرُّويان والرُّيّ لمنع الجيش؛ وكان الحسن بن قارن قد كاتب محمداً وجمفراً ابني رستم، ورغّبها؛ وكانا من رؤساء أصحاب الدّريّ، فلما التقى جيش الدرّي وجيش محمد بن إبراهيم، انقلب ابنا رستم وأهل الثغرين وأهل الرُّويان على بزرجشس التي الدرّي، فاخذوه أسيراً، وصاروا مع محمد بن إبراهيم على مقلمته؛ وكان اللدريّ موضع يقال له فرّن في قضره مع أهله وجميع مسكره. فلم بلغ المنه غفر محمد وجمفر ابني رستم ومتابعة أهل التغرين والرّويان لها وأسر آخيه بزرجشس، اعتم لملك غُمْ شديداً، وأخن أصحابه، وهمّتهم أنفسُهم، وتفرق عامّتهم يطلبون الأمان، ويحالون لأ تكسهم، فبحث الدريّ إلى الديلة فصار بيابه وهمّتهم أنقداً رجل منهم، فرغهم ومناهم، ووصلهم. ثم ركب وحمل الأموال معه، ومفى كانه يريد أن يستقذ أخاه ويحارب محمد بن إيراهيم؛ وإنما أراد الدخول إلى الديام، والاستظهار بهم على عمد بن إيراهيم.

فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه؛ فكانت بينهم وقعة صعبة؛ فلما مفى الدرئي هرب الموكلون بالسجن، وكسر ألهل السجن أقيادهم، وخرجوا هاربين، ولحق كلّ إنسان بيلده. وأتفق خروج أهل سارية الذين كانوا في حبس الهازيار وخروج هؤلاء الذين كانوا في حبس الدرّي في يوم واحد، وذلك في شعبان لثلاث عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وعشرين ومائتين في قول محمد بن حفص. وقال غيره: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين.

وذكر عن داود بن قحدم أن عمد بن رستُم، قال: لما التقى الدرّي ومحمد بن إبراهيم بساحل البحر، بين الجيل والغَيْضة والبحر، والنَيْضة متصلة بالدبلم، وكان الدرّي شجاعاً بطلاً، فكان يحمل بنفسه على أصحاب محمد من إيراهيم يقال له فند بن حاجبة، فاحدة أسيراً واسترجع، واتبع الجند أصحابه وأخِذ جميع ما أصحاب عمد بن إيراهيم يقال له فند بن حاجبة، فاحدة أسيراً واسترجع، واتبع الجند أصحابه وأخِذ جميع ما كان معه من الأقاث والمال والدواب والسلاح، فأمر محمد بن إيراهيم بقتل بزرجشنس أخي الدرّي، ودُمى بالدرّي فيم استه؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع، فأمر بضرب عنقه. وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدرّي فحملهم مكبلين.

وفي هذه السنة وَلى جعفر بن دينار اليمن.

وفيها تزوّج الحسن بن الأفشين أترنجة بنت أشناس، ودخل بها في العمريّ، قصر المعتصم في جُمادي

الآخرة، وأحضر عوسها عامة أهل سامرًا فحُدَّثت أنهم كانوا يغلَّفُون العامة فيها بالغالية في تغار من فضة، وأن المعتصد كان يباشر بنفسه تفقّد مر حضر ها .

وفيها امتنع عبدالله الوَرْثانيِّ بوَرْثان.

وفيها خالف مَنكجور الأشْرُوسني قرابة الأفشين بأذْرَبيجان.

ذكر الخبر عن سبب خلافه:

ذُكر أنَّ الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصّرفه من الجبال ولى أذَّربيجان - وكان من عمله - واليه متحجور هذا، فأصاب في قرية بابك في بعض منازله مالاً عظيهاً، فاحتجته لنفسه؛ ولم يعلم به الأفشين ولا المعتصم؛ وكان على البرية بأذَّربيجان رجل من الشيعة يقال له عبدالله بن عبد الرحمن؛ فكتب إلى المعتصم بخبر ذلك المال، وكتب مُنكجور يكلب ذلك؛ فوقعت المناظرة بين مُنكجور وصيدالله بن عبد الرحمن؛ حتى همّ متخجور بقتل عبدالله بن عبد الرحمن، فاستغلث عبدالله بأهل أرديبل، فمنموه عا أراد به مُنكجور؛ وبناغ ذلك المعتصم، فأمر الأفشين أن يوجّه رجلاً من قبله بعزل منكجور، فوجّه رجلاً من قوّاده في عسكر ضخم؛ فلما بلغ منكجور، والمنافق في المنافق في المنافق في المنافق في منافق منكجور، وصار إلى حصن من حصون أذّ يبيبان - التي كان بابك أخربها - حَصِين في جبل منه، فيناه وأصلحه، وتحصّن فيه؛ فلم يلبث إلا أقلّ من شهر حيى ولب به أصحابه الذين كانوا معه في الحصن، فأسلموه ودفعه والمالذ الذي كان يلبث إلا أقلّ من شهر حيى ولب به أصحابه الذين كانوا معه في الحصن، فأسلموه ودفعه و إلى القائذ الذي كان

وقيل: إن القائد الذي وُجِّه لحرب مَنْكجور هذا كان بُغا الكبير.

وقيل: إنَّ بغا لمَّا لقي مُنكجور خرج مُنكجور إليه بأمان.

وفيها مات ياطس الروميُّ، وصُلب بسامرًا إلى جانب بابك.

وفيها مات إبراهيم بن المهديّ في شهر رمضان وصلّى عليه المعتصم.

وحبِّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

# ثم دخلت سنة خمس وعشرين وماثتين

#### ذكر الخبر عبّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك كان قدوم الوَّرْثانيّ على المعتصم في المحرّم بالأمان.

وفيها قدم بُغا الكبير بمنكجور سامرًا.

وفيها خرج المعتصم إلى السِّنّ، واستخلف أشناس.

وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسيّ، وتوَّجه ووشَّحه في شهر ربيع الأول.

وفيها أحرق غنَّام المرتَدُّ.

وفيها غضب المنتصم على جعفر بن دينار، وذلك من أجل وُلويه على مَنْ كان معه من الشاكريَّة، وحبسه عند أشناس خمنة عشر يومًا، وعزّله عن اليمن، وولاًها ليتاخ، تمرضيّ عن جعفر.

وفيها عُزِل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن يجيى بن معاذ.

وفيها وجَّه عبد الله بن طاهر بمازيار، فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى النَّسْكرة؛ فادخله سامرًا في شوال، وأمر بحمله على الفيل، فقال محمد بن عبد الملك الزيات:

قد خُضِبُ الفِيلُ كعاداتِهِ يحملُ جيلانَ خُرَاسانِ والفيلُ لا تخضَبُ أعضاؤُ إلا لِذِي شأنِ من الشانِ

فام مازيار أن يركب الفيل، فأدخِلَ على بقل بإكاف، فجلس المتصم في دار العامة، لحمس ليال محاؤن من ذي القعدة، وأمر فجيع بينه وبين الأفشين؛ وقد كان الأفشين حُسِس قبل ذلك بيوم، فأقرّ الممازيار أنّ الأفشين كان يكاتب، ويصوب له الحلاف والمصية، نأمر بردّ الأفشين إلى عبسه، وأمر بضرب مازيار، فضرب أربعهائة موط وخمسين سوطاً، وطلب ماء فمُقِق، فعات من ساعته.

وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه.

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه:

ذكر أن الأفشين كان آيام حربه بابك ومُقامه بارض الحرّميّة؛ لا يأتيه هدية من أهل إرمينيّة إلا وجّه بها إلى السُّـــوسَنة، فيجتــاز ذلك بعبــد الله بن طــاهــر، فيكتب عبــد الله إلى المتصم بخبــره؛ فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جميع ما يوجُه به الافشين من الهدايا إلى السُّــوسنة؛ ففعل عبد الله بذلك؛ وكان الأفشين كلّما عيبًا عنده مال خُمله أوساط أصحابه من الدنانير والهمايين بقدر طاقتهم؛ كان الرجل بحمل من الألف في فوقه من الدنانير في وسطه؛ فاخير عبد الله بذلك؛ فيينا هو في يوم من الأيام، وقد نزل رُسل الأفشين معهم الهذايا نيسابور وجّه إليهم عبد الله بن طاهم، وأخذهم فقشهم، فوجد في "وساطهم همايين، فأخذها منهم، وقال لحم: مِن أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هذايا الأفشين؛ وهذه أمواله. فقال: كلبتم؛ لو أراد وإنما الافشين أن يرسل بمثل هذه الأموال لكتب إلى يُعلمني ذلك لامر بحراسته وبُلدَّوتِه، لأن هذا مال عظيم؛ وإنما أنتم لصوص. فأخذ عبدالله بن طاهر المال، وأعطه الجند قبله، وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم، وقال: أنا أنكر أن تكون وجهت بمثل هذا المال إلى أشروسنة، ولم تكتب إلي تعلمني لابَلرَّه؛ فإن كان هذا المال ليس كلف فقد أعطيته الجند مكان المال لك حكما زعم الفوم، فإذا جاء المال لك حكما زعم الفوم، فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين ودكم أمير المؤمنين أحق بهذا المال؛ وإنما لدفحته إلى بلاد الترك.

فكتب إليه الانشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد، ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى أشرومسة؛ فأطلقهم عبدُ الله بن طاهر، فمضوا؛ فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين.

ثم جعل عبد الله يتنبّع عليه، وكان الأفشين يسمع أحياناً من المعتصم كلاماً يدلّ على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان، فطيع الأنشين في ولايتها، فجعل يكاتب مازيار، ويبعثه على الحلاف، ويضمّن له الفيام بالدَّفع عنه عند السلطان؛ ظئاً منه أن مازيار إن خالف احتاج المعتصم إلى أن يوجّهه لمحاربته، ويعزل عبد الله بن طاهر ويولّه خراسان؛ فكان من أمر مازيار ما قد مضى ذكره.

وكان من أمر منكجور بالذريجان ما قد وصفنا قبل ، فتحقق عند المعصم - بما كان من أمر منكجور؛ وأن ذلك كان عن من أمر الافشين ومكاتبته مازيار بما كان يكاتبه به ما كان اتبمه به من أمر منكجور؛ وأن ذلك كان عن أربيجان المقشين وللذلك، وعلم تغير حاله عند، فلم رأي الافشين لذلك، وعلم تغير حاله عند، فلم يقر ما يصنع، فعزم - فيها ذكر - على أن يهيء أطوافاً في قصره، ويحتال في يوم ضغل المعتصم وقواده أن يأحد طريق المرصل، ويسبر الزاب على تلك الاطواف، حتى يصير إلى بلاد أرميتية، ثم إلى بلاد الحقر، فعسر ذلك عليه، فهياً سما كثيراً، وعزم على أن يعمل طعاماً ويدعو المعتصم وقواده فيسقيهم على بلاد الحقر، معسر فلك عليه وسمهم ؛ فإذا اسراره اليه المعتصم استأذنه وسمهم؛ فإذا اسراره اليه أطعمهم استأذنه وسمهم؛ فإذا النصرفوا من عنده خرج من أول الليل، وحمل تلك الأطواف والآلة التي يعبر بما على ظهور الدواب حتى يحير، إلى الأراف، ويعبر الدواب سباحة كما امكنه، ثم يرسل الأطواف حتى يعبر في وجلة، ويدخل هوبلاد أرميتية؛ وكانت ولاية أرميتية إليه، ثم يصير هو إلى بلاد الحزر على الهول يدور من بلاد الحزر الى بلاد الحزر على الهول الإسلام؛ فكان في يهية ذلك، وطال به الأم وللم يكته ذلك.

وكان قراد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كما ينوب القواد؛ فكان واجن الأشرُوسيّ قد جرى بينه وبين من قد اطّلع على أمر الأفشين حديث؛ فذكر له واجن أنَّ هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتم، فذهب ذلك الرجل الذي سمع قول واجن، فحكاه للأفشين. وسمع بعض من يميل إلى واجن من خدم الأفشين وخاصته ما

قال الأفشين في واجن، فلها انصرف واجن من النوية في بعض الليل أتاه فاعبره أنّ قد ألقيّ ذلك إلى الأفشين، فحطر واجن على نفسه، فركب من ساعته في جوف الليل حتى أن دار أمير المؤمنين، وقد نام المتصمم؛ فصار إلى إيتاخ، فقال: إن الأمير المؤمنين عندي نصيحة، فقال له إيتاخ: اليس الساعة كنتَ ما هنا! قد نام أمير المؤمنين. فقال له واجن: ليس يمكنني أن أصبر إلى غد، فلدق إيتاخ الباب على بعض من يُعلم المعتصم بالذي قال واجن، فقال المعتصم: قل له يتصرف الليلة إلى منزله، ويبكّر مإلّ في غد. فقال واجن: إن انصرفت الليلة ذهبت نفسي، فأرسل المعتصم إلى إيتاخ: بينه الليلة عندك. فيته إيتاخ عنده؛ فلما أصبح بكُر به مع صلاة الخداة، فأوصله إلى المعتصم، فاخيره بجميع ما كان عنده؛ فدعا المعتصم محمد بن حماد بن ذَفقش الكاتب، فوجّهه يدعو الأفشين، فجاء الأفشين في سواد، فامر المعتصم بأخذ سواده، وحَبسه، فحيس في الجوسق؛ ثم بنى له حيساً مرتضاً، وسمّاه لؤلؤة داخل الجوسق، وهو يعرف إلى الأن بالأفشين.

وكتب المعتصبم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن بن الأفشين - وكان الحسن قد كترت كتبه إلى عبدالله بن طاهر في أسد - يعلمه تحامله على ضياعه وناحيته، فكتب عبدالله بن طاهر إلى نوح بن أسد يعلمه ما كتب به أمير المؤمنين في أمره، ويامره بجمع أصحابه والتأهب له؛ فإذا قدم عليه الحسن بن الافشين بكتاب ولايته استرقتى منه، وحمله إليه. فكتب عبدالله بن طاهر إلى الحسن بن الافشين يُعلمه أنه عزل نوح بن أسد، وإنه قد ولاه الناحية، ووجه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد.

فخرج الحسن بن الافشين في قلة من اصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على نوح بن أسد، وهو يظن أنه والي الناحية، فأخله نوح بن أسد، وشدّه وثاقاً. ووجّه به إلى عبد الله بن طاهر، فوجه به عبد الله إلى المعتصم. وكان الحبس الذي بُنِي للأفشين شبيهاً بالمنارة، وجعل في وسطها مقدار مجلسه؛ وكان الرجال يتُوبون تحتها كيا تدور.

وذُكِور عن هارون بن عيسى بن المنصور، أنه قبال: شهيدت دار المتصم وفيها أحمد بن أبي دُواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعمد بن عبد الملك الزيات، فأيّ بالافشين ولم يكن بعد في الحبس الشديد، فأحضر قوم من الوجوه لتبكيت الأقشين بما هو عليه. ولم يترك في الدار أحدٌ من أصحاب المراتب إلا ولمد المنصور، وصوف الناس.

وكان المناظر له عمّد بن عبد الملك الزيات، وكان الذين أحضرُوا الملزيار صاحب طبرستان والمؤيد والمرزيان بن تركش \_ وهو أحد ملوك السُغد \_ ورجلان من أهل السُّغد؛ فدعا عمد بن عبد الملك بالرُّجُاين، وعليها ثياب رقة ، فقال لها عمد بن عبد الملك: ما شانكها؟ فكشفا عن ظهورهما وهي عارية من اللُّحم، فقال له عمد: تعرف هذين؟ قال: نعم؛ هذا مؤذن، وهذا إمام، بنيا مسجداً بأشروسَنة، فضربتُ كلُّ واحد منها ألف سوطه وذلك أن بين وين ملوك السُغد عهداً وشرطاً، أن أثرك كلُّ قوم على دينهم وما هم عليه؛ فوشب هذان على بيت كان فيه أمسانههم \_ يعني أهل أشروسنة \_ فأخرجا الأصنام، وأتمداه مسجداً، فضربتها على هذا إلفاً ألفاً لتمذيها، ومنعها القوم من بيعتهم. فقال له عمد: ما كتاب عندك قمد زيَّته باللهب والجواهر والديباج، فيه الكفر بالله؟ قال: هذا كتاب ورثِّته عن أبي، فيه أدب من آداب العجم؛ وما ذكرت من الكفر؛ فتركته على حاله؛ ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مَزْدَك في منزلك؛ فها ظننت أن هذا يخرج من الإسلام.

قال: ثم تقدم المؤيد، فقال: إن هذا كان يأكل المخنوقة، ويجملني على أكلها، ويزعم أنها أوطب لحماً من المذبوحة؛ وكان يقتل شاة سوداء كلّ يوم أربعاء، يضرب وسطها بالسَّيف يمشي بين نصفيها ويأكل لحمها. وقال في يوماً: إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كلّ شيء أكرهه؛ حتى أكلتُ لهم الزيت وركبت الجمل، ولَبِسْت النعل؛ غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عنى شعرة ـ يعني لم يَطْلِ ولم يُختن.

فقال الافشين: خَبروني عن هذا اللهي يتكلم بهذا الكلام، ثقةً هو في دينه؟ ـ وكان المؤبذ مجوسيًا أسلم بعدٌ على يد المتوكل ونادمه ـ قالوا: لا، قال: فيا معنى قبولكم شهادة مَنْ لا تثقون به ولا تعدّلونه! ثم أقبل على الموبذ، فقال: هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كرّة تطلع عليّ منها وتعرف أخباري منها؟ قال: لا، قال: أفليس كنت أدخلك إليّ وأبثك سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم، قال: فلستّ بالثقة في دينك ولا بالكريم في عهدك؛ إذا أفشيت علنّ سرّاً أسررةً إليك.

ثم تنحى المويد، وتقدّم المرزبان بن تركش، فقالوا للافغين: همل تعرف هذا؟ قال: لا، فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ قال: لا، فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا الافشين، قالوا له: هذا المرزبان، فقال له المرزبان: يا طويل اللحية، ما تقول؟ قال: كيف يكتب إليك أهل مملكتك؟ قال: كم تدافع وقيّوا قال له الافغين: يا طويل اللحية، ما تقول؟ قال: كيف يكتب إليك أهل مملكتك؟ قال: كانو يكتبون إليك بكذا وكلما بالاشروسنية؟ قال: بل، قال: أفليس تفسيره بالعربية و إلى إله الألهة من عبده فلان بن فلان ع، قال: بل اقال عمد بن عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! في بقيّت لفرعون حين قال لقومه: ﴿ أَنَا رَبُّكُم الأَعْلَى ﴾ (`)! قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدّى، ولي قبل أن ادخل في الإسلام، فكرهت أن أضع نفسي دوبهم فتفسد على طاعتهم. فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ويحك يا خيذرا كيف تحلِف بالله لنا فنصلة لكن نصدق ين يعرفها عليك المناء هذه فنصدَق ين عمل على على بن هماه، وأنت تقرؤها عليّ، فانظر غداً من يقرؤها عليك!

قال: ثم قدِّم مازيار صاحب طبرستان، فقالوا للافشين: تعرف هذا؟ قال: لا، قالوا للمازيار: تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا الافشين، فقالوا له: هذا المازيار؟ قال: نعم، قد عرفت الآن، قالوا: هل كاتبته؟ قال: لا، قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ قال: تعم، كتب أخوه خاش إلى أخيي قوجيار؛ أنه لم يكن ينصر هذا الدّين الا، قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ قال: بعدمة قتيل نفسه، ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأي حمته إلا أن دلاه فيها وقع فيه، فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمُونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبلس؛ فإن وجهت إليه لم يبقى أحد بحاربنا إلا ثلاثة: العرب، والمغاربة، والاتراك، والعربي بجنزلة الكلب الحرب عني الأتراك - إنها هي ساعة حتى تنفذ سهامهم، ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأي على آخرهم؛ الشياطين - يعني الأتراك عليهم جولة فتأي على آخرهم؛ ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه المعاملية المعاربة على أخيه وأخيى دعوى لا تحبه على، ولو

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٤.

بالحيلة أحرَى أن أنصره لآخذ بقفاه، وآتي به الخليفة لأحظى به عنده، كها حظيّ به عبد الله بنُ طاهر عند الخليفة. ثم نحّى المازيار.

ولما قال الأفشين للمرزبان التركنتي ما قال، وقال لإسحاق بن إسراهيم ما قال، زجر ابن أبي دواد الأفشين، فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الفترفع طيلسائك بيدك، فلا تضمه على عاتفك حتى تقتل به جاعة، فقال له ابن أبي دواد: أمطهر أنت؟ قال: لا ، قال: فيا منعك من ذلك، وبه تمام الإسلام، والطهور من النجاسة! قال: أو ليس في دين الإسلام استعمال التقيد؟ قال: بل ، قال: خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت، قال: أنت تطمن بالرسم ، وتضرب بالسيف، فلا يتمك ذلك من أن تكون في الحرب وتجزع من قطع قلفة! قال: تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعتُ؛ وهذا شيء أستجله فلا آمنٌ معه خووج نفسي، ولم أعلم أن في تركها الحروجَ من الإسلام، فقال ابن أبي دواد: قد بان لكم أمره يابغا ـ لبغا الكبير أبي موسى التركي ـ عليك به!

قال: فضرب بيده بغا على منطقته فجذَبها، فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم، فقلَب بغا ذَيْل القُباه على رأسه، ثم أخذ بمجامع القَباء من عند عنقه، ثم أخرجه من باب الوزيريّ إلى عجسه.

> وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجة بنت أشناس إلى سامرًا. وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

## ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان فيها من وثوب عليّ بن إسحاق بن مجمى بن معاذ ــ وكان على المُعُونة بدمشق من قبَل صول أرتكين ــ برجاء بن أبي الضمحاك، وكان على الخراج، فقتله، وأظهر الوسواس، ثم تكلم أحمد بن أبي دواد فيه، فأطلِق من عجسه؛ فكان الحسن بن رجاء يلّقاه في طريق سامرًا، فقال البحتريّ الطائميّ :

على غرائِب تِيه كنَّ في الحسنِ لم ثبق في سوى التسليم لمازمن أخي كليب ولا سيف بن ذي يسزنِ تلك المكارمُ لا قعبانِ من لَبنِ

عَفَىا عليُّ بن إسحاق بفتكَتِ أَنْسَدُ تَنفِيعَـهُ في اللفظ نسازلــةُ فلم يكن كسابنِ حُجُّر حين ثسار ولا ولم يُقَـلُ لــك في وتسرٍ طلبتُ بــه

وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، فصلَّى عليه المعتصم في دار محمد. ...

وفيها مات الأفشين.

### ذكر الخبر عن موته وما فُعل به عند موته وبعده:

ذكر عن حمدون بن إسماعيل، أنه قال: لما جاءت الفاكهة الحديثة، جمع المعتصم من الفواكه الحديثة في طبق، وقال لابنه هارون الواثق: اذهب بهذه الفاكهة بنفسك إلى الأفشين، فأدخلها إليه. فحبلت مع هارون الواثق: وأنه الله فشين، فافتقد الواثق حتى صعد بها إليه في البناء الذي يُوي له الذي يسمى لؤلؤة؛ فحُسِس فيه؛ فنظر إليه الأفشين، فافتقد بعض الفاكهة؛ إما الإجامى وإما الشاهلوج؛ فقال للوائق: لا إله إلا الله، ما أحسنه من طبق، ولكن ليس في فيه إنجامى ولا شاهلوج؛ فقال له الواثق: هو ذا، انصرف أوجَّه به إليك، ولم يحسّ من الفاكهة شيئاً؛ فلها أراد الواثق الافشين: أقرىء سيدي السلام، وقل له: أسألك أن توجّه إلى ثقة من قبلك يؤدي عني ما أقول، فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل، وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليمان بن وهب في حبس الأفشين هذا؛ فحدّت بهذا الحديث وهو في:

قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين، فقال لي: إنه سيَطُولُ عليك فلا تحتيس. قال: فدخلت عليه، وطبق الفاكهة بين يديه لم يمسّ منه واحدةً فيا فوقها، فقال لي: اجلس، فجلست فاستمالني بالدهفة، فقلت: لا تُطوّل؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدم إليّ الآ أحتبس عندك، فاوجزْ. فقال: قل لأمير المؤمنين؛ أحسنتَ إليّ وشرَّفتَي، وأوطأت الرَّجال عَقِيى، ثم قبلتَ فيّ كلاماً لم يتحقّق عندك؛ ولم تشدّرُ، بعقلك؛ كيف يكون

هذا، وكيف يجوز في أن أفعل هذا الذي بلغك! غَبَر بأني تستُ إلى مَنكجور أن غِرج، وتقبله، وغَبْر أني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور: لا تحاربه، وأغلَّر، وإن أحسست بأحد منا فاهزم من بين يديه؛ أنت رجل قد عرف أخلوب، وحاربت الرجال، وسُسْتُ العساكر؛ هذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوماً: افعلوا كذا وكذا؛ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يفعله؛ ولو كان هذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوماً: افعلوا وأنت أولى إي إنحا أنا عبد من عيدك، وصنيعا،؛ ولكن مثل وطلك يأ أمبر المؤمنين مثل رجل ربع وحجلا له حق اسعنه وكبر، وحسنت حامًا، وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من لجمه، فعرصوا له بذبح البجل فلم يجمه إلى خلف من الفقوا، وعنا له أن قالوا له ذات يوم؛ ويمكك! لم تُريَّ هذا الأسد؟ هذا سبّع، وقد كبر، شت عنه، وقد تشعر إلى جميع من يعوفونه، فقالوا له: إن سألكم عن البجل، فقولوا له: هذا سبع؛ مثل مَنْ شال الرّجل إنساناً عنه، وقول له: أما ترى هذا البجل ما أحساء عن البجل، فقولوا له: هذا سبع؛ وكلك فأمر بالسبح؛ ولمنا الشاء وقلك إنشار الربعل، فقولوا له: هذا المعبد، كما أن فأمر بالمبحل فنبع، وهذا العبح، وغلا العبد والمناتاً عنه، وأملك العبحل، كيف أقدر أن أكون أسداً؛ الله الله في أمري؛ أصطنعتني وشرَفتني وشرَفتني وأرت سبدي ومولاي، أسأل الله أن يعطف بقلك على.

قال حمدون: فقمت فانصرفت، وتركت الطُّبَق على حاله لم يمسَّ منه شيئًا، ثم ما لبثنا إلا قليلًا؛ حتى قيل: إنه يموت أو قد مات؛ فقال المعتصم: أروه ابنّه، فأخرجوه فطرحوه بين يديه، فنتف لحينَه وشعرَه، ثم أمر به فحمل إلى منزل إيتاخ.

قال: وكان أحمد بن أبي دواد دعا به في دار العامة من الحبس، فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين أنك يا خيدر، أقلف، قال: نعم، وإنما أراد ابن أبي دواد أن يشهد عليه؛ فإن تكشف نُسب إلى الحرّع؛ وإن لم يتكشف صبح عليه أنه أقلف، فقال: نعم، أنا أقلف؛ وحضر الدار ذلك اليوم جميع الفوّاد والناس؛ وكان ابن أبي دواد أخرجه إلى دار العامّة قبل مصير الواثق إليه بالفاتهة، وقبل مصير حمدون بن إسعاعيل إليه.

قال حمدون: فقلت له: انت أقلف كيا زهمت؟ فقال الأفشين: أخرجني إلى مثل ذلك الموضع، وجميع القواد والناس قمد اجتمعوا ، فقال في ما قبال ؛ وإنما أراد أن يفضحني ؛ إن قلت له : نعم لم يقبل قولي، وقال في: تكشّف، فيفضحني بين الناس؛ فالموت كان أحبّ إليّ من أن أتكشّف بين أيدي الناس؛ ولكن يا حمدون إن أحبيتَ أن أتكشَّف بين يديك حتى تراني فعلتُ؛ قال حمدون: فقلت له: أنت عندي صدُوق؛ وما أربد أن تكشّف.

فلما انصرف حمدون فابلغ المعتصم رسالتَه، أمر بجنع الطعام منه إلاّ القليل؛ فكان يدفع إليه في كلّ يوم رغيف حتى مات؛ فلما ذُهِب به بعد موته ألى دار إيتاخ، أخرجوه فصلَّبُوه على باب العامّة ليراه الناس، ثم طُرِح بباب العامة مع خشبته؛ فأحرِق وحُمِل الرَّماد، وطرح في وجُملة.

وكان المعتصم حين أمر بحبسه وتجه سليمان بن وهب الكاتب يحصي جميع ما في دار الأفشين ويكتبه في ليلة من الليالي، وقصر الأفشين بالمطيرة، فوُجِد في داره بيت فيه تمثال إنسان من خشب، عليه حلية كثيرة وجوهر، وفي إذنيه حجران أبيضان مشتبكان؛ عليها ذهب، فأخذ بعض مَنْ كان مع سليمان أحد الحجرين؛ وظنّ أنه جوهر له قيمة؛ وكان ذلك ليلاً؛ فلما أصبح ونزع عنه شباك الدَّهب، وجده حجراً شبيهاً بالصَّدَف

الذي يسمى الحبرون، من جنس الصُّدَف الذي يقال له البوق، من صدف اخرِج من منزله صُورَ السماجة وغيرها وأصنام وغيرذلك، والأطواف والحشب التي كان اعدّها؛ وكان له متاع بالوزيريّة، فوُجد فيه أيضاً صنم آخر، ووجدوا في كتبه كتاباً من كتب المجوس يقال له زراو، وأشياء كثيرة من الكُتب؛ فيها ديانته التي كان يدين بها ربه.

وكان موت الأفشين في شعبان من سنة ست وعشرين وماثتين.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بأمر أشناس؛ وكان أشناس حاجًا في هذه السنة، فولَى كل بلدة يدخلها فدّعى له على جميع المنابر التي مرّ بها من سامرًا إلى مكة والمدينة.

وكان الذي دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى، وعلى منبر فيّد هارون بن محمد بن أبي خالد المروَّرونيّ، وعلى منبر المدينة محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان، وعلى منبر مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى، وسُلّم عليه في هذه الكُور كلها بالإمارة، وكانت له ولايتها إلى أن رجع إلى سامرًا. Y7Y ......

# ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين ذكر الخبر عها كمان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج أبي حرب المُبرقع اليمانيّ بفلسطين وخلافه على السلطان .

ذكر الخبر عن سبب خروجه وما آل إليه أمره :

ذَكَر لي بعض أصحابي من ذكر أنه خير بامره ، أن سبب خروجه على السلطان كان أن بعض الجند أراد وهو غالب عنها ، وفيها إما زوجه وإما أخته ، فمانعة ذلك ، فضربها بسوط كان معه ؛ فاتقه بلدراعها ، فأصاب السوط فراعها ، فأثر فيها ؛ فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها ، وأرته الأثر الذي بلدراعها من ضربه ؛ فاخذ أبو حرب سيفه ومنى إلى الجندي وهو غار ؛ فضربه به حتى تقله ؛ ثم هرب والسي رجعه برقما كي لا يعرف ، فصار إلى جبل من جبال الأردن ، فطلبه السلطان فلم يُصرف له خبر ؛ وكان أبو حرب يظهر بالعهار فيقعد على الجبل الذي أدى إليه متبرقما ، فيراه الرائي فيأتيه ، فيذاكره وجرضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعهه ؛ في إذال دأبه حتى استجاب له قوم من حرائي أمل تلك الناحية وأمل القرى ، وكان يزيم أنه أموي ، فقال الذين استجابوا له : هذا هو السفياتي ، فلما كثرت فاشيته وتباعه من هذا الطبقة من الناس ، دعا أمل البيوتات من المناس على علما المن يتهس ، كان مطامأ أمل تلك الناحية ، فاستجاب له منهم حرجل يقال له إن يتهس ، كان مطامأ أمل تلك الناحية ومن المناس وحيل على عأتمه التي مات فيها ، في أماه الله من رجياد إليه وجده في عالم من الناس .

فلكر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زُهاء مائة ألف ، فكره رجاء مواقعته وعسكر بحدالله ، وطاوله ؛ حتى كان أول عمارة الناس الأرضين وجرائتهم ، وانصوف مَنْ كان من الحرائين مع أبي حرب إلى الحرائة وأرباب الأرضين إلى أراضيهم ، ويقي أبو حرب في نفر زُهاء ألفٍ أو ألفين ، ناجزه رجاء الحرب ، فالتقى العسكران : عسكر رجاء وعسكر المبرقع ، فلها التقوا تأمل رجاء عسكر المبرقع ، فقال لأصحابه : ما أرى في عسكره رجادً له فروسية غيره ، وإنه سيُظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من الرُجلة ، فلا تعجلوا عليه . قال : وكان الأمر كها قال رجاء ؛ فها لمب المبرقع أن حمل على عسكر رجاء ، فقال رجاء لأصحابه : أفرجوا له ، فأفرجوا له ؛ حتى جاوزهم ثم كرّ راجعاً، فأمر رجاء أصحابه : إنه سيحمل عليكم مرّة أخرى ، فأفرجوا له ؟ ودجع إلى عسكر نفسه ، ثم أمهل رجاء ، وقال لأصحابه : إنه سيحمل عليكم مرّة أخرى ، فأفرجوا له ؟ فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك ، وخُدُوه . ففعل المبرقع ذلك ، فحمل عمل أصحاب رجاء ، فأفرجوا لم حتى جاوزهم ، ثمّ كرّ راجعاً فاحاطوا به ، فاخذوه فانزلوه عن دابته .

قال : وقد كان قدم على على رجاء حين ترك معاجلة المبرقع الحرب من قِبَل المعتصم مستحثٌ ، فاخذ الرسول فقيده إلى أن كان من أمره ، وأمر أبي حرب ما كان عا ذكرنا ، ثم أطلقه .

قال : فلما كان يوم قدوم رجاء بأبي حوب على المعتصم ، عزله المعتصم على ما فعل برسوله ، فقال له رجاء : يا أميرالمؤمنين ، جملني الله فداك ! ويتمهتني في الف إلى مائة الف ؛ فكرهت أن أعاجله فأهملك ويهلك مَنْ معي ، ولا نغني شيئاً ، فتمهلت حتى خفّ مَنْ معه ، ووجلت فرصة ، ورأيت لحربه وجهاً وقيـاماً ، فناهضته ولفد خفّ مَنْ معه وهو في ضعف ، ونحن في قُوّة ، وقد جتنك بالرجل أسبراً .

قال أبو جعفر: وأما غير من ذكرت أنه حدثني حديث أبي حرب على ما وصفت ، فإنه زعم أن خروجه إلها كان في سنة ست وعشرين وماثين بالرّملة ، فقالوا : إنه سفياني ، فصار في خسين ألفاً من أهل اليمن وغيرهم ، واعتقد ابن بيهس وأخران معه من أهل يعمشق ، فرجّه إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة ، فواقعهم بدهشق ، فقرل من أصحاب ابن بيهس وصاحبه نحواً من خسة آلاف ، وأخذ ابن بيهس أسيراً ، وقتل صاحبه ، وواقع أبا خرب بالرّملة ، فقتل من أصحابه نحواً من عشرين ألفاً ، وأسر أبا حرب، فحمل إلى سامراً ، فجعل وابن بيهس في المطبق .

سيس وي هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكردي الحلاف ، فبعث إليه المعتصم في المُحرَّم ايتاخ السي وفي هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكردي الحلاف ، فبعث إليه المعتصم في المُحرَّم ايتاخ السي جيال الموسل لحر به ، فونب بجعفر بعض أصحابه فقتله .

وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث الحافي في شهر ربيع الأول وأصله من مرّو.

وفيها كانت وفاة المعتصم وذلك ـ فيها ذكر ـ يوم الخميس ، فقال بعضهم : لثماني عشرة ليلة مضت من شهر ربيم الاول لساعتين مضّنا من النهار .

# ذكر الحبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقَدُّر مدَّة عمره وصفته

ذُكر أن بدء مُلَّته أنه احتجم أوَّل يوم من المحرم ، واعتلَّ عندها ، فلكر عن محمد بن أحمد بن رشيد عن زُنَّام الزامر، قال: قد وجد المعتصم في علته التي توفي فيها إفاقة، فقال: هيشوا إلي الزلال لاركب، فركب وركبت معم، فمرَّ في دِجْلة بإزاء منازله، فقال: يا زنام، ازمر لي:

يا منزلا لم تَبْلَ أَطلاله حاسى لأطلالك أن تَبْلَى لم أبكِ أَطلالك لكنّني بَكيْتُ عَيْشي فيك إذ وَلَى لم أبكِ أطلالك لكنّني للإبدّ للمحزون أن يَسْلَى والعيش اوْلَى ما بكاه الْفَتَى للإبدّ للمحزون أن يَسْلَى

قال : فيا زلتُ ازمر هذا الصوت حتى دعا برطليّة ، فشرب منها قدحاً وجعلت أزمره وأكثرره ، وقد تناول منديلاً بين يديه ؛ فيا زال يبكي ويمسح دموعه فيه ويتحب ؛ حتى رجع إلى منزله ، ولم يستنمُ شرب الرطليّة .

وذكر عن عليّ بن الجعدانة ، قال : لما احتُضر المعتصم جعل يقول : ذهبت الحيل ليس حيلة ، حتى أُصْهِتَ . وذكر عن غيره أنه جعل يقول : إني أخِذت من بين هذا الخلق .

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أنَّ عمري هكذا قصير ما فعلتُ ما فعلت.

فلما مات دُفن بسائمًرًا ؛ فكانت خلافته ثماني سنين رفعانية الشهر ويومين . وقيل : كان مولده سنة ثمانين وماثة في شعبان . وقيل : كان في سنة تسع وسبعين وماثة ؛ فإن كان مولده سنة ثمانين وماثة نُإلَنَّ عمره كله كان سنًا واربعين سنة وسبعة اشهر رثمانية عشر يوماً ، وإنْ كان مولده سنة تسع وسبعين وماثة ؛ فإنَّ عمره كان سبعاً واربعين سنة وشهر بن وثمانية عشر يوماً .

وكان ـ فيها ذُكر ـ أبيض أصهب اللحية طويلهًا ، مربوعًا مشرَب اللون حمرة ، حسن العينين .

وكان مولده بالحُنْلُدِ. وقال بعضهم : ولد سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامن . وهو ثامن الخلفاء ، والثامن من ولد العاهو , وعموه كان ثمانياً وأربعين سنة .

ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات ، وملك ثمان سنين وثمانية أشهر ، فقال محمد بن عبد الملك

عليك أيدٍ بالتُّرْبِ والطينِ نيا ونعم الظهيرُ للدينِ مِثلكَ إلا بمشل هارون

قسد قلتُ إذ غيِّسوك واصطَفَقَت اذهبُ فِنعُم الحَفيظ كنتَ على السدَّ لاَ جَسِسَ السلهُ أصةً فَسَفَنَتُ وقال مَرْوان بر، أن الجنوب وهو ابر أن حفصة:

الزيات:

أبد إسحاق مات ضحى فمتنا وأمسينا بمهارون حُبِينا لئن جاء الخميس بما كرهنا لقد جاء الخميس بما هدوينا

### ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره

ذُكِر عن ابن أبي دواد أنه ذكر المعتصم بالله ، فأسهب في ذكره ، وأكثر في وصفه ، وأطنب في فضله ، ووذكر من سعة أخلاقه وكرّم أعراقه وطبيب مركّبه ولين جانبه ، وجيل عشرته ، فقال : قال لي يوساً ونحن بعشوريَّة : ما تقول في البُسْر يا أبا عبدالله ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ نحن ببلاد الروم والبُسر بالعراق ؛ قال : صدقت قد وجّهت إلى مدينة السلام ، فجاؤوا بكِنَاستَيْن ، وعلمت أنك تشتهيه ، ثم قال : يا إيتاخ ، هات إحدى الكِنَاستِين ، فجاء بكباسة بُسْر ، فمد ذراعه ، وقبض عليها بيده ، وقال : كُل بحياتي عليك من يدي ، فقلت : جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين ! بل تضعها فآكل كيا أريد ، قال : لا والله إلا من يدي ، قال : فوالله ما زال حاسراً عن ذراعه ، وماذاً يده ، وأنا أجتبي من العِلْق ، وآكلُ حتى رمى به خالياً ما فيه بُسرة .

قال : وكنت كثيراً ما أزامله في سفره ذلك ؛ إلى أن قلت له يوماً : يا أمير المؤمنين ، لو زاملك بعضُ مواليك وبطانتك فياسترحت مني إليهم مرمّة ، ومنهم إلى مرة اتحرى ، كان ذلك أنشط لقلبك ، وأطيب لنفسك ، وأشدّ لراحتك ، قال : فإنّ ميما للمشفى يزاملني اليوم ، فمن يزاملك أنت؟ قلت : الحسن بن يونس ، قال : فأنت وذاك . قال : فذعوت الحسن فزاملني . وتهيأ أن ركب المعتصم بغلا ، فاختار أن يكون

منفرداً ، قال : فجعل يسير بسير بعيري ، فإذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إليّ ، وإذا أردتُ أن أكلمه خفضت رأسي ، قال : فانتهينا إلى وادٍ لم نعرف غَوره ؛ وقد خلفنا العسكر ورامنا ، فقال لي : مكانَك حتى أتقدّم . فأعرف غُور الماه وأطلب قلته ، واتبع أنت موضع سيري ، قال : فتقدّم فدخل الوادي ، وجعل يطلب قلة الماء ، فمرّة ينحرف عن يمينه ، ومرّة عن شماله ، وتارة يمثي لنسّنَيه ، وأنا خلفه متبع الأثره حتى قطعنا الوادي .

قال : واستخرجت منه لأهل الشائس الغي ألف درهم لكثري نهر لهم اندفن في صدر الإسلام ، فأضرً ذلك بهم ، فقال في : يا أبا عبدالله ، ما لي ولك ؛ تأخذ مالي لأهل الشائش وفَرْغانة ! قلت : هم رعيَّنك يا أمير المؤمنين ، والاقصى والأدن في حُسن نظر الإمام سواءً .

وقال غيره : إنه إذا غضب لا يبالي مَن قتل ولا ما فعل .

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال : لم يكن للمعتصم للَّـة في تزيين البناء ؛ وكانت غايته في الإحكام . قال : ولم يكن بالنفقة على شيء أمسمح منه بالنُفقة في الحرب .

وذكر محمد بن راشد ، قال : قال لى أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم : دعاني أمير المؤمنين المعتصم يوماً ، فلخلت عليه وعليه صُدرة وشي ومنطقة ذهب وحفّ أحمر ، فقال لي : يا إسحاق ، أحببت أن أضرب معك بالصوالجة ، فبحياتي عليك إلاَّ لبستَ مثل لباسي ، فاستعفيتُه مِنْ ذَلك فأبي ، فلبست مثل لباسه ، ثم قُدِّم إليه فرس محلَّاة بحلية الذهب ، ودخلنا الميُّدان ، فلم ضرب ساعة ، قال لي : أراك كسلان ، وأحسبك تكره هذا الزَّى ، فقلت : هو ذاك يا أمير المؤمنين ، فنزل وأخذ بيدي ، ومضى بمشي وأنا معه إلى أن صار إلى حجرة الحمَّام ، فقال : خدر ثيابي يا إسحاق ، فأخدت ثيابه حتى تجرَّد ، ثم أمرني بنزع ثيابي ففعلت ؛ ثم دخلنا أنا وهو الحمَّام ، وليس معنا غلام ؛ فقمت عليه ودلكته ، وتولى أمير المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك ، وأنا في كل ذلك أستعفيه ، فيأن عليّ ، ثم خرج من الحمّام فأعطيته ثيابَه ، ولبست ثيابي ، ثم أخذ بيدي ومضى يمشى ؛ وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال : يا إسحاق ؛ جثني بمصلِّ ومخدَّتين . فجئته بذلـك ، فوضع المحدِّتين ، ونام على وجهه ، ثم قال : هات مصلِّيُّ ومخدَّتين ، فجئت بهما ، فقال : ألقِه ونم عليه بحذائي ، فحلفتُ ألَّا أفعلَ ، فجلست عليه ، ثم حضر إيتاخ التركيّ وأشناس ، فقال لهما : امضيا إلى حيث إذا صحت سمعتها ، ثم قال : يا أبا إسحاق ، في قلبي أمر أنا مفكّر فيه منذ مدّة طويلة ، وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك ، فقلت : قل يا سيدي يا أمير المؤمنين ؛ فإنما أنا عبدك وابن عبدك ، قال : نظرت إلى أخى المأمون وقد اصطنع أربعةً أنجبوا ، واصطنعت أنا أربعة لم يفلُّح أحدُّ منهم ؛ قلت : ومَن الذين اصطنعهم أخوك؟ قال : طاهر بن الحسين ؛ فقد رأيتُ وسمعتُ ، وعبدالله بن طاهر ، فهو الرَّجل الذي لم يُرَّ مثله ، وأنت ، فأنت والله لا يعتاض السلطان منـك أبدأ ، وأخـوك محمد بن إبـراهيم ، وأين مثل محمـد ! وأنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيتَ إلى ما صار أمَّرُه ، وأشناس ففشِلَ آيه وإيتاخ فلا شيء ، ووصيف فلا مغنى فيه ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك ! أجيب على أمانٍ من غضبك ، قال : قل ، قلت : يا أمير المؤمنين أعزَّك الله نظر أخوك إلى الأصول ، فاستعملها ، فأنجبت فروعها ، واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا أصول لها ، قال : يا إسحاق لمقاساةُ ما مرّ بي في طول هذه المدّة أسهلُ عليّ من هذا الجواب .

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصل ، أنه قال : أتيتُ أمير المؤمنين المعتصم بالله يوماً وعنده قينة كان

معتجاً بها ، وهمي تغنيه ، فلما سلّمتُ واخلت مجلسي ، قال لها : خذي فيها كنت فيه ، فغنت فقال لي : كيف تراها يا إسحاق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، أراها تقهو بحدَّلق وتختله برُفق ، ولا تخرج من شيء إلاّ إلى أحسن منه ، وفي صوتها قطع شلمور أحسن من نظم المدر على النحور ، فقال : يا إسحاق ، لَصفتُكُ لها أحسن منها ومن غنائها ، وقال لابنه هارون : إسمع هذا الكلام .

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ أنه قال : قلت للمعتصم في شيء ، فقال لي : يا إسحاق ؛ إذا نصر الهوى بطل الرّاكي ، فقلت له : كنت أحبّ يا أسر المؤمنين أن يكون معي شبايي ، فاقوم من خدمتك بما أنويه ، قال لي : أوّلست كنت تبلغ إذ ذاك جهدك ؟ قلت : بل ، قال : فأنت الأن تبلغ جهدك فسيّانِ إذاً .

وذكر عن أبي حسان أنه قال : كانت أمّ أبي إسحاق المعتصم من مولّدات الكوفة يقال لها ماردة . وذكر عن الفضل بن مروان ، أنه قال : كانت أمّ المعتصم ماردة سُغذية ، وكان أبوها نشأ بالسُّواد ،

قال : أحسبه بالبُنْدُنيجين .

وكان للرشيد من ماردة مع أبي إسحاق ، أبو إسماعيل ، وأمّ حبيب ، وآخران لم يُعرف اسماهما .

وذكر عن أحمد بن أبي داود أنه قال : تصدّق المعتصم ووهب على يدي ويسببي بقيمة مائة ألف ألف رهم .

# خلافة هارون الواثق أي جعفر

ويُوبِع في يُرم تُونِيُّ المعتصم ابنه هارون الوائق بن عمد المعتصم ، وذلك في يوم الأربعاء لشمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ويكنى أبا جعفر ، وأمه أمَّ ولد رومية تسمى قراطيس .

وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتي عشرة سنة .

وفيها ملكت بعده امرأته تذورة ، وابنها ميخائيل بن توفيل صبى .

وحجٌ بالناس فيها جعفر بن المتصم ، وكانت أم الواثق خرجت معه تريد الحج ، فماتت بالحيرة لأربع خلو ن مر ذي القعدة ودفنت بالكرفة في دار داود بن عيسى . ٢٧٤ ...... ٢٧٤

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشناس أن توَّجه وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان .

وفيها مات أبو الحسن المداثنيّ في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصليّ .

وفيها مات حبيب بن أوس الطائيّ أبو تمام الشاعر .

وفيها حجّ سليمان بن عبدالله بن طاهر .

وفيها غلا السعر بطريق مكة ، فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية ماء بأربعين درهماً . وأصاب الناس في الموقف حرَّ شديد ثم مطر شديد فيه برد ، فاشرَّ بهم شدَّة الحمر ، ثم شدة البرد في ساعة واحدة ، ومُطروا بحقٌ في يوم النحر مطراً شديداً لم يروا مثله ، وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدَّة من الحاج .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

## ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين ذكر الخبر عهاكبان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتاب والزامهم أموالاً ، فدفع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن عيمي بن معاذ صاحب الحرس ، وأمر بضرم بع قل يوم عشرة أسواط ؛ فضربه - فيها قيل - نحواً من ألف سوط ، فأدى ثمانين ألف دينار ، وأحد من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار ، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار ، وأحد من أحمد بن الحصيب وكتابه ألف ألف دينار ، ومن إبراهيم بن رباح وكتابه مائة الف دينار ، ومن نجاح ستين ألف دينار ، ومن أبي الوزير صلحاً مائة ألف وأربعين ألف دينار ؛ وذلك سوى ما أحد من الممال بسبب عمالاتهم . ونصب عمد بن عبد الملك لابن أبي داود وسائر أصحاب المظام العداوة ، وأحبس أسحاق بن إبراهيم ، فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد .

# ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله ما ذكر ت بالكتّاب في هذه السنة :

ذكر عن عزّون بن عبد العزيز الانصاري ، أنه قال : كنّا ليلة في هذه السنة عند الواثق . فغال : لست ذكر عن عزّون بن عبد العزيز الانصاري ، فألل الذي يواقه الاوسط في الهاروني في البناء الأول الذي كان إيراهيم من ربّاح بناء ، وقد كان في أحد شِفّي ذلك الرّواق تُبَّة مرتفعة في السياء بيضاء ، كانها بيضة إلا قلر فراع - فياترى العرب - وهوا في وسطها ساج منقوش مغشى باللازورد ، وكانت تسمّى قبة المنطقة ، وكان ذلك الرواق يستمى رواق فيّة المنطقة .

قال: فتحدثتنا عامة الليل ، فقال الوائق ، من منكم يعلم السبب الذي به وثب جنّي الرشيد على البرامكة فأزال نعمتهم ؟ قال عرّون: فقلت : أنا والله أحدّلك يا أمير المؤمين ، كان سبب ذلك أن الرشيد البرامكة فأزال نعمتهم ؟ قال عرّون: فقلت إلى فاعترضها ، فرضيّ جماها وعقلها وحسن أدبها ، فقال لعون : ما تُقول في تمنها؟ قال: يا أمير المؤمين، أمير شمها واضح مشهور؛ حلعتُ بعتها وعتق رقيقي جميعاً وصدة مالي الأبان المغلقة التي لا محرح منها في ، واشهدت عليّ بذلك العدول ألا أنقص ثمنها عن مائة الف دينار ، فو احتال في ذلك بشيء من الحيل ، هذه قضيتها . فقال أمير المؤمين : قد أحلتها ملك بمائة الف دينار ، فقال أيمى دينار ، ثم أرسل إلى يحيى بن خالد يخبره بخبر الجارية ، ويأمره أن يرسل إله بمائة الف دينار ، فقال يحمى : هذا احترى أن يطلب المال على قدر مناص عبره أنه الإيقدر على ذلك ، فارسل غيره أنه لا يقدر على ذلك ، فغضب عليه الرشيد ، وقال : ليس في بيت مالي مائة الف دينار ،

فأعاد عليه : لا بدّ منها ، فقال بحيى : اجعلوها دراهم ، ليراها فيستكثرها ، فلعله يردّها ، فارسل بها 
دراهم ، وقال : هذه قيمة مائة ألف دينار ، وأمر أن توضع في رواقه الذي بحرّ فيه إذا أراد المتوضّا لمصلاة 
الظهر . قال : فخرج الرّشيد في ذلك الوقت ، فإذا جبل من بِندر ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : ثمن الجارية ، لم 
تحضر دنانير ، فأرسل قيمتها دراهم ، فاستكثر الرشيد ذلك ، ودعا خادماً له ، فقال : اضمم هذه إليك ، 
تعل المال ، فوجد البرامكة قد استهلكوه ، فأقبل يهم بهم ويصلك ، فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل 
عن المال ، فوجد البرامكة قد استهلكوه ، فأقبل يهم بهم ويصلك ، فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل 
الأدب من غيرهم فيسامرهم ، ويتعشى معهم ؛ فكان فيمن بحضر إنسان كان معروفاً بالأدب ، وكان يعرف 
بكنيته يقال له أبر المُود ؛ فعضر ليلة فيمن حضره ، فاعجبه حديثه ؛ فامر خادماً له أن يأتي بحيى بن خالد إذا 
أمّبتم ، فيامره أن يعطيه ثلاثين ألف درهم ، ففعل ، فقال بحيى لأي العود : أفعل ، وليس بعضرتنا اليوم 
مال ، غذاً بحي المال ، ونعطيك إن شاء الله . ثم دافعه حتى طالت به الأيام ، قال : فأقبل إبر المود يحتال أبل المناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم - فلخل 
عليه أم فتحاثوا ، فلم يزل أبو العود يجتال للحديث حتى وصله بقول عبر أم ربيعة :

وَصَلَتْ مند وما كانت تَعِد لينَ منداً أَنْجَزَتنا ما تَعِدْ واستَبدتْ مرد واحدة إنما العاجز مَن لايستَبدُ

فقال الرشيد : أجل والله ؛ إنما العاجز من لا يستبد ، حتى انقضى المجلس . وكان يحيى قد اتخذ من خدم الرشيد خادماً باتبه باخباره ، وأصبح بجمى غادياً على الرُشيد ، فلها رآه قال : قد أردت البارحة أن أرسل إليك يشعر أنشدنيه بعض من كان عندي ، ثم كرهت أن أزعجك ، فانشده البيتين ، فقال : ما أحسنها يا أمير المؤمنين ! وفعل لما أراد ، فلها انصرف أرسل إلى ذلك الحادم ، فسأله عن إنشاد ذلك الشعر ، فقال : أبر العود أنشده ، فدعا الوزير يحيى بأبي العود ؛ فقال له : إنا كنا قد لويناك بحالك ، وقد جاءنا مال ، ثم قال لبعض خدمه : اذهب فاعطه ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين ، وأعطه من عندي عشرين ألف درهم ألحلنا إيا ه واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لها هذا رجل مستحق أن بير ، وقد كان أمير المؤمنين أمر له بمال فاطلت مظله ، ثم حضر المال ؛ فأمرت أن يعطى ووصلتُه من عندي صلة ، وقد كان أمير المؤمنين أمر له فسألاه : بكم وصله قال : بعشرين ألف درهم ، فوصله كلّ واحد منها بعشرين ألف درهم ؛ فانصرف بذلك المال كله إلى منزله ، وجدًا الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم ، وأزال نعمتهم ، وقتل جعفراً وصنع ما صنع .

فقال الواثق : صدق والله جدّي ؛ إنما العاجز من لا يستبدّ ! وأخذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها .

قال عزُّون ". أحسبه سيوقع بكنابه ، فما مفى أسبوع حتى أوقع بكنّابه ، واخد إبراهيم بن رباح وسليمان بن وهب وأبا الوزير وأحمد بن الخصيب وجماعتهم . قال : وأمر المواثق بحبس سليمان بن وقب كاتب إيتاخ ، وأخله بمائتي ألف دوهم - وقبل دينار - فقيد والبس مَذْرعة من مدارع الملاحين ، فادّى مائة ألف درهم ، وسأل أن يؤخذ بالباقي عشرين شهراً ، فاجابه الواثق إلى ذلك ، وأمر بتخلية سبيله وردّه إلى كتابة إيتاخ ، وأمره بلبس السواد .

وفي هذه السنة وليّ شاربامِيّان لإيتاخ اليمن وشَخص إليها في شهر ربيع الآخر ب

ة ٢٧٩ ...... وفيها دَلِيَ محمد بن صالح بن العباس المدينة . وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين ذكر خبر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بُغا الكبير إلى الأعراب الذين عاثوا بالمدينة وما حواليها.

### ذكر الخبر عن ذلك :

ذكر أن بدء ذلك كان أن بني سُليم كانت تطاول على الناس حول المدينة بالشرّ وكانوا إذا وردوا سوقاً من أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاؤوا، ثم ترقى بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالحجاز بناس من بني كنانة وباهلة ، فأصابوهم وتَقلوا بعضهم ، وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين ، وكان رأسهم عُزيزة بن قطَّابِ السُّلَمِيِّ . فوجِّه إليهم محمدُ بن صالح بن العباس الهاشميّ ؛ وهـ و يومشذ عامـل المدينـة ؛ مدينـة الرسول ﷺ حماد بن جرير الطبري \_ وكان الواتق وجه حماداً مسلحةً للمدينة لئلا يتطرّقها الأعراب ، في ماثتي فارس من الشاكريّة \_ فتوجّه إليهم حمّاد في جماعة من الجند ومَنْ تطوّع للخروج من قريش والأنصار ومواليهم وغيرهم من أهل المدينة ؛ فسار إليهم فلقيتُه طلائعهم . وكانت بنو سليم كارهة للقتال ، فأمر حماد بن جرير بقتالهم ، وحمل عليهم بموضع يقال له الرَّوَيُّنة من المدينة على ثلاث مراحل ؛ وكانت بنو سليم يومئذ وأمدادها جاؤوا من البادية في ستمائة وخمسين ، وعامة مَنْ لقيَهم من بني عَـوْف من بني سُلَيم ، ومعهم أشهب بن دُويكل بن يحيى بن حمير العوفي وعمه سلّمة بن يحيى وعُزيزة بن قطَّاب اللّبيديّ من بني لبيد بن سُليم ، فكان هؤلاء قوداهم ، وكانت خيلهم ماثة وخمسين فرساً ، فقاتلهم حماد وأصحابه ، ثم أتت بني سليم أمدادُها خمسمائة من موضع فيه بَدُّوهم ؛ وهو موضع يسمَّى أعلى الرويثة ، بينها وبين موضع القتال أربعة أميال ، فاقتتلوا قتالًا شديداً ، فانهزمت سودان المدينة بالناس ؛ وثبت حمّاد وأصحابه وقريش والأنصار ، فصلُوا بالقتال حتى قُتِل حمّاد وعامة أصحابه ؛ وقُتل بمّن ثبت من قريش والأنصار عددُ صالح ، وحازت بنو سُلَيم الكُراع والسلاح والثياب ؛ وغلُّظ أمر بني سُلِّيم ، فاستباحت القرى والمناهل ؛ فيها بينها وبين مكة والمدينة ؛ حتى لم يمكن أحداً أن يسلك ذلك الطريق ؛ وتطرّقوا مَنْ يليهم من قبائل العرب.

فوجه اليهم الوائق بُغنا الكبير أبا موسى التركي في الشاكرية والأتراك والمغاربة ، فقدمها بُغا في شعبان سنة ثلاثين وماثنين ، وشخص إلى حَرَّة بني سليم ، لأيام بقين من شعبان ؛ وعلى مقدّمته طردوش التركيّ ، فلقيهم ببعض مياه الحرَّة ؛ وكانت الوقعة بشقّ الحَرَّة من وراء السُّوارِقيَّة ، وهي قريتهم التي كانوا يأدون إليها ـ والسوارقية حصون ـ وكان جُلِّ من لقيه منهم من بني عوف فيهم عُريزة بن قطّاب والأشهب ـ وهما رأسا القرّاد يومئذ ـ فقتل بُغا منهم نحواً من خسين رجلًا ، وأسر مثلهم ، فاجزم الباقون ، وانكشف بنو سليم لذلك ،

سنة ٢٣١

## ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر الفيداء الذي جرى على يد ختاقان الخادم بين المسلمين والرّوم في المحرّم منها ، فبلغت عدّة المسلمين ـ فيها قبل ـ أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين إنساناً.

وفيها قُتِل مَنْ قُتِل من بني سُليم بالمدينة في حبس بُغا .

## ذكر الخبر عن سبب قتلهم وما كان من أمرهم :

ذكر أنّ بُغا لما صار إليه بنو هلال بذات عِرْق ، فاخد منهم مَنْ ذكرت أنه أخد منهم ، شخص مُمْتمراً عُمُرة المحرَّم ، ثم انصرف إلى المدينة ، فجمع كلّ من أخد من بني هلال واحتبسهم عنده مع اللدين كان أخد من بني سليم وجمهم جميعاً في دار يزيد بن معاوية في الأغلال والاقياد وكانت بنو سليم حُسِست قبل ذلك بأشهر . ثم سار بُغا إلى بني مرّة ، وفي حبس المدينة نحو من الف-ولالمنائة رجل من بني سليم وهلال ، فنقبوا الدار ليخرجوا ، فرأت امرأة من أهل المدينة النَّقب ، فاستصرحت أهل المدينة فجاؤوا ، فوجدوهم قد وثبوا على المدينة من المحتلول الموكنين بهم ، عاضوا مسلاح الموكنين بهم ، عاضوا سلاح الموكنين بهم ، واحتم عليهم أهل المدينة ، أحرادهم وعيدهم و وعامل المدينة يومئد عبدالله بن أحمد بن داود الهاشميّ ـ فمنعوهم الخروج ، وباتوا عاصريهم حول الدار حتى أصبحوا ؛ وكان وتروبهم عشيّة الجمعمة ؛ وذلك أن فنعوم الحروج ، وباتوا عاصريهم حول الدار حتى أصبحوا ؛ وكان وتروبهم عشيّة الجمعمة ؛ وذلك أن فناهم المدينة عليهم ، فقتلوهم أجمين ، وكان عُزيزة بن تُعلُب المدينة عليهم ، فقتلوهم أجمين ، وكان عُزيزة برتُخر ، ويقول :

لا بُـدٌ مِنْ زَحْم وإن ضماقَ البـابُ إنــي أَنــا عُــزيــزة بـنُ الــقــطُابُ لَـــــوُت خِــرُ لــلفتَى من الـعَــابُ لـــلبَــؤابُ

وتيَّده في يده قد فكّ ، فرمى به رجلا، فخرَّ صريعاً، وقُتلوا جميعاً، وقتلت سودان المدينة مَنْ لقيت من الاعراب في ازقة المدينة مَن دخل يمتار، حتى لقوا اعرابيًّا خارجاً من قبر النبي ﷺ فقتلو، و وكان أحد بني أبي بكر بن كلاب من ولد عبد العزيز بن زُرارة. وكان بُغا غائباً عنهم ؛ فلمّا قدم فوجدهم قد تُقِلوا شقَّ ذلك عليه، ووجد منه وجداً شديداً.

وذُكر أن البرّاب كان قد ارتثى منهم، ووعدهم أن يفتح لهم البـاب، فعجلوا قبل ميصاده؛ فكانــوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون: (A)

الموت خيرٌ للفتي مِنَ العار قد أُخَـذَ البوابُ أَلْف ديـنار

وجعلوا يقولون حين أخذهم بُغَا:

يا بُغَية الخيْرِ وسَيْفَ المُنتِيه وجانِبَ الجورِ البَعيدِ المشتَيِهُ مَنْ كان منا جانِياً فلستُ بـهُ افْعَلْ هَدَاكُ اللهُ ما أُمرتَ بـهُ

فقال: أمِرت أن أقتلكم. وكان غُرَيزة بن قطّاب رأس بني سُليم حين قبل أصحابه صار إلى بثر، فلدخلها، فلدخل عليه رجل من أهل المدينة فقتله، وصُمَّت القتل على باب مروان بن الحكم؛ بعضُها فوق معض..

وحدَّثي أحمد بن محمد أن مؤذن أهل المدينة أذن ليلة حراستهم بني سليم بليل ترهياً لهم بطلوع الفجر، وأنهم قد أصبحوا، فجعل الأعراب يضحكون، ويقولون: يا شرّبة السُّويق؛ تعلموننا بالليل، ونحن أعلم به منكم! فقال رجل من بني سُليم:

> متى كنانَ ابنُ عبناس أميراً يَعِسلُ لِمَقبلِ نباييهِ صَرِيفُ يُجورُ ولا يُسِرُدُ الجَبُورُ منه ويَستطوما لِوَقَتِيهِ ضعيفُ وقله كننا نَسرُدُ الجورِ عشًا أميرُ المؤمنين سَمَا إلينا شمُسرُ اللّهِ ثنار من الغَريفِ فيانُ يَمَثُنُ فَعَلْمَ اللهِ نبرجو وان يَعَتلُ فقاتِلنا فَسريفُ

وكان سبب غَيِّية بُدًا عليهم أنه توجه إلى فَلْك لمحاربة من فيها عَن كان تغلّب عليها من بني فزارة ومُرَّة؛ فلها شارفهم وجَّه إليهم رجلا من فَزارت يعرض عليهم الأمان، وياتيه بأخبارهم، فلمّا قدم عليهم الفزاري حَلْرَهم سطوت، وزيّن لهم الهرب، فهربوا ووخلوا في البرّ، ودخلوا فَلَكُ إِلاَّ نقراً بَقُوا فيها منهم؛ وكان قصدهم خَيِّر وجَنَفاه ونواحيها؛ فظفر بمعضهم، واستأمن بعضهم، وهرب الباقون مع رأس لهم يقال له الرَّكاض إلى موضع من البلّقاء من عمل دمشق، واقام بُغا بجَفَاه وهي قرية من حدَّ عمل الشام، مما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليلة، ثم انصرف إلى للدينة بمن صار في يديه من بني مُرَّة وفَزارة.

وفي هذه السنة صار إلى بُغا من بطون عَطَفان وقرارة والشجع جماعة؛ وكان وجّه إليهم وإلى بني تعلبة؛ فلتها صاروا إليه - فيها ذكر - أمر عمد بن يوسف الجعفري، فاستحلفهم الأبمان الموكدة الا يتخلفوا عنه من دعاهم. فحلفوا، ثم شخص إلى صَرِيَّة لطلب بني كِلاب، ووجّه إليهم رسلّه، فاجتمع إليه منهم - فيا قبل - نحو من ثلاثة آلاف رجل، فاحتيس منهم من أهل الفساد نحواً من ألف رجل وثلاثين المرجل، وخلَّ سائرهم، ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، فحيسهم في دار يزيد بن معاوية، ثم شخص إلى مكة بُغا، واقام بها حتى شهد الموسم، فيقي بنو كلاب في الحبس لا يجري عليهم شيءً مدّة غيبة بُغا؛ حتى رجع إلى المدينة أوسل إلى مَنْ كان استحلف من ثعلبة وأشجع وقرارة فلم يجيبوه، وتفرّقوا في البلاد، فوجّه في طلبهم قلم يلحق منهم كثير أحد.

وفي هذه السنة تحرُّك ببغداد قومٌ في رَبِّض عمرو بن عطاء، فأخذوا على أحمد بن نصر الحُزاعي البيعة .

٧٨٢ ..... سنة ٣١

#### ذكر الخبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه أمرهم وأمر أحمد بن نصر:

وكان السبب في ذلك أنّ أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعيّ ـ ومالك بن الهيثم أحد نقباء بني العبّم، أحد نقباء بني العبّم، وكان يُظهر العبّم، وكان يُظهر العبّم، وكان يُظهر العبّم، وكان يُظهر المباس، ويبسط لسانه فيمن المباينة لمن يقول: القرآن هلوق؛ مع منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة بني العباس، ويبسط لسانه فيمن يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه، وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه ـ يقول ذلك، مع غِلْظة الواثق كانت على من يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه، وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه ـ فحديث بعض أشياخنا، عمّن ذكره، أنه دخل على أحمد بن نصر في بعض تلك الأيام وعنده جماعة من الناس، فذكو عنده الواثق، فجعل يقول: ألاّ فعل هذا الحنزيرا أو قال: هذا الكافو؛ وفشا ذلك من أمره، فخوّف بالسلطان، وقبل له: قد اتّصل أمرك به، فخافه.

وكان فيمن يعشاه رجل \_ فيها ذكر \_ يعرف بأبي هارون السرّاج وآخر يقال له طالب، وآخر من أهل خُراسان من أصحاب إسحاق بن إيراهيم بن مُصعب صاحب الشرطة مَن يظهر له القول بمقاته، فحرّك المطيفون به \_ يعني أحمد بن نصر \_ من أصحاب الحديث، ويَن ينكر القول بحثّق القرآن من أهل بغداد \_ أحمد، وحملوه على الحركة لإنكار القول بحثّق القرآن، وقصدوه بذلك دون غيره، لما كان لأبيه وجدّه في دولة بني العباس من الأثر، ولما كان له ببغداد ، وأنه كان أحدّ مَنْ بايع له أهل الجانب الشرقي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع له في سنة إحدى وماثين، لما كثم الدَّعار بمدينة السلام، وظهر بها الفساد والمأمون بخراسان ؛ وقد ذكرنا خبره فيها مضسى . وأنه لم يزل أمره على ذلك ثابتاً إلى أن قدم المأمون بغداد في سنة أربع وماثين، فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرّك للأسباب التي ذكرت .

فذكر أنه أجاب من سأله ذلك؛ وأن الذي كا يسمى له في دعاء الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميها قبل. وأن أبا هارون السرّاج وطالباً فرّقا في قوم مالا، فأعطيا كلّ رجل منهم ديناراً ديناراً، وواعداهم ليلةً شهرون فيها الشَّبِل للاجتماع في صبيحتها للوشوب بالسلطان؛ فكان طالب بالجانب الغربيّ من ملينة الشارع فيمن عاقده على ذلك، وأبو هارون اعطيا الشارع فيمن عاقده على ذلك، وأبو هارون اعطيا فيمن عاقده على ذلك، وأبو هارون المجتمع فيمن أعطيا رجلين من بني الشرس القائد دنائير بغرقانها في جيرانهم، فانتبذ بعضهم نينذا، واجتمع علمة منهم، فلما تميلون ومائتين، لثلاث تخلو منه، وهم يحسبونها ليلة الجميس التي اتحمد ما في شعب بينان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، لثلاث تخلو منه، وهم يحسبونها ليلة الخميس التي اتعمد والحمل المناسك من السراحيم غائباً عن بعداد وخليفته بها أخوه عمد بن إبراهيم، فوجه إليهم احمد، وكنان إبراهيم غلاماً له يقال له رَحش، بعداد عن ذكر بضرب الطَّبِل، فذُلُ ، على رجل يكون في المناسك من المناسك من المناسك وعلى أحد بن نصر بن الماملة عنها أحد بن نصر بن الماملة على أحد بن نصر بن الماملة على أخد بن المراس على المناسك وعلى أخذ بن منه عيمي الأعرو في الما المؤلف وعلى الحيود في أبام ويال، المورون والمارون والمارون والمارون والله فعيري، والخري، كل قوم في ناحيتهم التي إخدا فيها، وقيد أبوم المورون والله فعيري، والمزي، كل قوم في ناحيتهم التي المحادان فيها، وقيد أبوم الهي بر، متولًى بسبعين طلاً من الحديد كل واحد منها، وأصيب في منزل ابني المرس علمان الحيوان فيها مودة في بر، متولًى

إخراجهها، درجل من أعوان عمد بن عياش \_ وهو عامل الجانب الغربيّ، وعامل الجانب الشرقيّ العباس بن عمد بن جبريل القائد الحراساتيّ \_ ثم آخِذ خصيّ لاحمد بن نصر فتُهدّد، فاقرّ بما أقرّ بم عيسى الاعور، فمضى إلى المحد بن نصر وهو في الحمّام، فقال لاعوان السلطان: هذا منزليّ؛ فإن أصبتم فيه عَلماً أو عُلمة أو سلاحاً لفته فأنتم في جلّ عند بن إبراهيم بن معمعه وأخذوا فأنتم في جلّ عند بن إبراهيم بن معمعه وأخذوا تخصين وابنين له ورجلاً من كان يغتمه يقال له إسماعيل بن عمد بن معاوية بن بكر الباهليّ، ومنزله بالجانب الشرقي، فحيل هؤلاء السنة إلى أمير المؤمنين الواثق وهو بسامرًا على بنال بأكفر ليس تحتهم وطاء، فقيًا أحمد بن نصر بزوج قيود، وأخرجوا من بغداد يوم الحيس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وكان الوائق قد أعلم بمكانم، وأحضر ابن أبي دواد وأصحابه، وجلس هم مجلساً عامًا ليمتحنوا امتحاناً مكشوفاً بعضم القوم واجتمعوا عنده.

وكان أحمد بن أبي دواد ـ فيها ذكر ـ كارهاً قتله في الظاهر؛ فلها أتنَ بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق في الشُّغَب ولا فيها رُفع عليه من إرادته الخروج عليه؛ ولكنه قال له: يا أحمد، مَا تقول في القرآن؟ قال: كلام الله -وأحمد بن نصم مستقتل قد تنور وتطيّب، قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله، قال: فيا تقول في ربّك، أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تروُّن ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته،؛ فنحن على الخبر. قال: وحدَّثني سفيان بن عيينة بحديث يرفعه: «أن قلب ابن آدم بين إصبعينٌ من أصابع الله يقلُّمه ﴾؛ وكان النبيُّ ﷺ يدعو: «يا مقلِّب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ؛ فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك! انظر ماذا تقول! قال: أنت أمرتني بدلك؛ فأشفق إسحاق من كلامه، وقال: أنا أمرتُك بذلك! قال: نعم، أمرتَني أن أنصح له إذا كان أمير المؤمنين، ومِنْ نصيحتي له ألا يخالِف حديث رسول الله ﷺ. فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فأكثروا، فقال عبد الرحمن بن إسحاق -وكان قاضياً على الجانب الغربيّ فعزل؛ وكان حاضراً وكان أحمد بن نصر ودًّا له ـ : يا أمير المؤمنين؛ هو حلال الدمّ، وقال أبو عبدالله الأرمنيّ صاحب ابن أبي دواد: اسقني دمّه يا أمير المؤمنين، فقال الواثق: القتل يأتي على ما تريد، وقال ابن أبي دواد : يا أمير المؤمنين كافر يُستتاب؛ لعلّ به عاهة أو تَغيُّر عقل ـ كأنه كره أن يقتَل بسببه \_ فقال الواثق: إذا رأيتموني قد قمتُ إليه، فلا يقومن أحد معي، فإن أحتسب خُطاي إليه. ودعا بالصَّماصمة - سيف عمرو بن معد يكرب الزّبيديّ وكان في الخزانة، كان أهدِي إلى موسى الهادي، فأمر سَلْمًا الخاسر الشاعر أن يصفه له ، فوصفه فاجازًه - فاخذ الواثق الصّمصامة - وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير تجمع بين الصَّفيحة والصلة ـ فمشى إليه وهو في وسط الدار، ودعا بنطع فصيِّر في وسطه، وحبَّل فشُدُّ رأسه، ومُدّ الحبل، فضربه الواثق ضربة، فوقعت على حبل العانق، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم انتضى سِيسًا الدمشقي سيفه، فضرب عنقه وحزّ رأسه.

وقد ذُكر أن بُغا الشرايم ضربه ضربة أخرى، وطعنه الوائق بطرف الصَّمْصامة في بطنه، فحجل معترضاً حتى آتي به الحظيرة التي فيها بابك، فصلب فيها وفي رجله زُوج قيود، وعليه سراويل وقميص، وحجل رأسه إلى بغداد، فنصب في الجانب الشرقي أياماً، وفي الجانب الغربي أياماً، ثم خُوّل إلى الشرقيّ، وخُطر على الرأس حظيرة، وضرب عليه فسطاط، وأقيم عليه الحرس، وعُرف ذلك المؤضع برأس أحمد بن نصر؛ وكتب في أذنه رُقعة، عمال رأس الكافر المشرك الضالً؛ وهو أحمد بن نصر بن مالك؛ عن قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خُلُق القرآن ونفي التشبيه، وعرَض عليه التوبة، ومكّنه من الرجوع إلى الحق، فالي إلا المعاندة والتصريح، والحمد لله الذي عجّل به إلى ناره وأليم عقابه. وإنَّ أمير المؤمنين ساله عن ذلك؛ فأقرّ بالتشبيه وتكلّم بالكفر، فاستحلّ بذلك أمير المؤمنين دّمه، ولعنه.

وأمر أن يُشتبع من وُسِم بصحبة أحمد بن نصر؛ ممن ذكر أنه كان متشايعاً له؛ فوُضِعوا في الحبوس، ثم جُعل نَيُّف وعشرون رجلا وضعوا في حبوس الظلمة؛ ومُنعوا من أخد الصدقة التي يُعظاها أهل السجون، ومُنعوا من الزُّوَار، وتقُلوا بالحديد. وحمِل أبو هارون السراج وآخَرُمعه إلى ساموًا، ثم رُدُّوا إلى بغداد، فجُعلوا في المحابس.

وكان سبب أخذ الذين أنجذوا بسبب أحمد بن نصر، أنَّ رجلا قصّاراً كان في الرَّبض جاء إلى إسحاقٌ بن إبراهيم بن مصعب، فقال: أنا أدلك على أصحاب أحمد بن نصر، فوجَّه معه من يتبعهم؛ فلمّا اجتمعوا وجدوا على القصّار سبباً حيسوه معهم؛ وكان له في المِهْر زار نخل، فقُطع وانتُهبٌ منزله؛ وكان عن حُبس بسببه قوم من ولد عمرو بن اسفنديار، فماتوا في الحبس؛ فقال بعض الشعراء في أحمد بن أبي دواد:

ما إنْ تحوّلتَ من إيادِ صِرْتُ عناباً على العبادِ انتَ كما قبلتُ من إيادِ فارُفقْ بهذا الخلق با إيادِي

وفي هذه السنة أراد الوائق الحبح، فاستعدّ له، ووجّه عمر بن فرَج إلى الطريق لإصلاحه، فرجع فأخبره علّه الماه فندا له.

وحجّ بالناس فيها محمد بن داود بن عيسي.

وفيها ولى الواثق جعفر بن دينار اليمن، فشخص إليها في شعبان. وحجّ هو ويُغا الكبير، وعلى أحداث الموسم بُغا الكبير؛ وكان شخوص جعفر إلى اليمن في أربعة آلاف فارس والفي راجل وأعطي رزق ستة أشهر.

وعقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن ابراهيم بن أبي خَيِصة مولى بني قُشير من أهل أضاخ فيها على الهمامة والبحرين وطريق مكة ، مما يلي البصرة في دار الحلافة؛ ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار الحلافة إلاّ الحليفة غير محمد بن عبد الملك الزيّات .

وفي هذه السنة نقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار العامّة في جوف القصر، وأخذوا اثنين وأربعين الفاً من الدراهم؛ وشيئاً من الدنانبريسيواً، فأجذوا بعدُّ وتتبع أخذهم يزيد الحلوانيّ، صاحب الشرطة خليفة إيتاخ.

وفيها خرج محمد بن عمرو الخارجيّ من بني زيد بن تغلب في ثلاثة عشر رجلا في ديار ربيعة، فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن حُميد الطوسيّ، وكان على حرب الموصل في مثل عدّته، فقتل من الخوارج أربعة، وأُخِذ محمد بن عمرو أسيراً فبعث به إلى سامرًا، فبعث به إلى مطبق بغداد، ونُصبت رؤوس أصحابه وأعلامه عند خشة بالك.

وفي هذه السنة قدم وصيف التركيّ من ناحية أصبهان والجبال وفارس؛ وكان شخص في طلب الأكراد، لأنهم قد كانوا تطرّقوا إلى هذه النواحي، وقدم معه منهم بنحو من خسمائة نفس؛ فيهم غلمان صغار، جمعهم في قيود وأغلال؛ فأمر بحبسهم، وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار، وقلَّد سيفاً وكُسِّي.

وفي هذه السنة، تمّ الفداء بين المسلمين وصاحب الرُّوم، واجتمع فيها المسلمون والرُّوم على نهر يقال له اللمس على سَلُوقِيَةُ على مسيرة يوم من طَرَسُوس.

ذكر الخبر عن سبب هذا الفداء وكيف كان:

ذُكر عن أحد بن أبي قد عبد سحب محاقان الخادم - وكان عادم الرشيد، وكان قد نشأ بالنفر - أن حاقان هذا قدم على الواثق، وقدم معه نفر من وجوه أهل طُرسوس وغيرها يشكون صاحب مظام كان عليهم، يكبي أبا وهب؛ فاحضور، فلم يزل عمد بن عبد الملك بجمع بينه وينهم في دار العامة عند انصراف الناس يوم الاثنين والحيس، فيمكنون إلى وقت الظهوء وينصوف محمد بن عبد الملك وينصروف، فقرل عنهم، وأمر الواثق بامتحان أهل الغفر في القرآن، فقالوا بخلقه جمياً؛ إلا أربعة نفره قامر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يقولوه، وأمر لجميع أهل الثغور بجوائز على ما رأى خافان، وتدجّل أهل الثغور إلى تغورهم، وتأخر خافان بعدهم قلبه أن الغفر بجوائز على ما رأى خافان، وتدجّل أهل الثغور إلى تغورهم، وتأخر خافان بعدهم قلبه أن في يده من أسارى المسلمين، فيجه الواثق خافان في ذلك، فخرج خانان ومن معه في فداء ماسراى المسلمين في آخر سنة ثلاثين ومائتين على موحد بين خاقان ورسل صاحب الزوم للالثقاء للغداء في يرع عاصرواء؛ وذلك في العاشر من المحرم سنة إحدى وثلائين ومائتين. ثم عقد الواثق لأحمد بن سعيد بن سأم بن عاشوراء؛ وذلك في العاشر من المحرم سنة إحدى وثلاثين ومائتين. ثم عقد الواثق لأحمد بن سعيد بن سأم بن عقدما في طلب الغداء قد جرى بينهم وين ابن الزيات الخلاف في الغداء قالوا: لا المنحذ وكاف الأسل المنت عجوداً ولا شيبة على الم يا كل نفس بغض.

فوجّه الوائق إلى بغداد والرَّقة في شرى مَنْ بياع من الرقيق من عماليك، فاشترى مَنْ قدرَ عليه منهم، فلم تتمّ المددة، فاخرج الوائق من قصره من النساء الروميات العجائز وغيرهنّ؛ حتى تُمّت البدّة، ووجّه من مع ابن ابي دواد رجلين، يقال لأحدهما يحيى بن آدم الكرخيّ، ويكنى آبا رملة، وجعفر بن أحمد بن الحدَّاء؛ ووجّه معها كاتباً من كتَاب العرْض، يقال له طالب بن داود، وأمره بامتحانهم هو وجعفر، فمن قال: القرآن غلوق فودي به، ومن أبي ذلك تُرك في أبدي الروم؛ وأمّر لطالب بخمسة آلاف درهم؛ وأمر أن يعطوا جميع من قال: إن القرآن غلوق؛ عن فُودِي به ديناراً لكل إنسان من ماله حمل معهم، فمضى القوم.

فذكر عن احمد بن الحارث أنه قال: سالت ابن أبي قحطة صاحب خاقان الحادم - وكان السغير الموجّد بين المسلمين والروم، وجُجه ليمرف عدّة المسلمين في بلاد الروم. فأن ملك الروم وعرف عدّتهم قبل الفداء -فذكر أنه بلغت عِدّتهم ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة امراة؛ فأمر الواقق بفدائهم، وعبّل أحمد بن سعيد على البريد ليكون الفداء على يديه؛ ووجَّه من يمتحن الأسراء من المسلمين، فمن قال منهم: إنّ القرآن خلوق، وإنّ الله عزّ رجلّ لا يُرى في الاخرة فؤدي به؛ ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الرّوم، ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زييدة في سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة. قال: فلم كان يوم عاشوراء لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وثلاثين وماتتين، اجتمع المسلمون ومَنْ معهم من العُلرج وقائدان من قواد الروم؛ يقال لاحدهما أنقاس وللاخر لمسنوس، والمسلمون والمطوّعة في أربعة آلاف بين فارس وراجل، فاجتمعوا بحوضي يقال له اللمس؛ فذكر عن محمد بن أحمد بن سعيد بن قتيبة الباهليّ إن كتاب أبيه اتاه، أنَّ من فُروي به من المسلمين ومَنْ كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وستمائة إنسان؛ منهم صبيان ونساء ستماثة؛ ومنهم من أهل اللمّة أقلَّ من خسمائة والباقون رجالٌ من جميع الأفاق.

وذكر أبو قحطبة \_ وكان رسول خاقان الخادم إلى ملك الروم لينظر كُمْ عِدد الأسرى، ويعلم صحّة ما عزم عليه ميخائيل ملك الروم \_ أنَّ عدد المسلمين قبل الفيداء كان ثلاث آلاف رجل وخسمائة امرأة وصبيّ ، مَن كان بالقسطنطينية وغيرها؛ إلا مَنْ أحضره الرّوم ومحمد بن عبد الله الطرسوسيّ \_ وكان عندهم \_ فأوفده أحمد بن سعيد بن سلّم وخاقان مع نَفر من وجوه الأسرى على الواثق، فحملهم الواثق على فرس فرس؛ وأعطى لكلّ رجل منهم ألف درهم .

وذكر محمد هذا أنه كان أسيراً في أيدي الرّوم ثلاثين سنة ، وأنه كان أسر في غزاة رامية كان في العلاّفة فأسر، وكان فيمن فُودي به في هذا الفداء، وقال: فودين بنا في يوم عاشوراء على نهر يقال له اللامس، على سُلوقيّة قريباً من البحر، وأنَّ عِدتهم كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساً؛ النساء وأزواجهنَّ وصبيانهنَّ ثماغاتة وأهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر، فوقع الفداء كلّ نفس عن نفس صغيراً أو كبيراً، فاستفرغ خاقان جميعً مُنْ كان في بلد الرّوم من المسلمين بمن علم موضعه.

قال: فلمّا جُمُوا للفداء، وقف المسلمون من جانب النهر الشرقيّ والرّوم من الجسانب الغربيّ ـ وهـو غاضة ـ فكان هؤلاء يرسلون من ها هنا رجلا وهؤلاء من ها هنا رجلا، فيلنقيان في وسط النهر، فإذا صار المسلم إلى المسلمين كبّر وكبّروا، وإذا صار الروميّ إلى الروم تكلم بكلامهم، وتكلموا شبيهاً بالتكبير.

وذكر عن السنديّ مولى حسين الخادم، أنه قال: عقد المسلمون جسراً على النهر، وعقد الرَّوم جسراً؛ فكنا نوسل الروميّ على جسرنا ويوسل الروم المسلم على جسرهم؛ فيصيرهذا إلينا وذاك إليهم، وأنكر أن يكون دندً:

وذكر عن محمد بن كريم أنه قال: لما صونا في أيدي المسلمين، امتحَننا جعفر ويجيى، فقلنا، وأعطينا وينارين دينارين.

قال: وكان البطريقان اللذان قدما بالأسرى لا بأس بها في معاشرتها.

قال: وخاف الرّوم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين؛ فآمنهم خاقان من ذلك، وضرب بينهم ويين المسلمين أربعين يوماً لا يُغزّون حتى يصلوا إلى بلادهم ومامنهم؛ وكان الفداء في أربعة آيام، ففضل مع خاقان ممن كان أمير المؤمنين أحد لفداء المسلمين عدّة كبيرة، وأعطى خاقان صاحب الروم بمن كان قد فضل في يلد مائة مض ؛ ليكون عليهم الفضل استظهاراً مكان مَنْ يحشى أن يأسروه من المسلمين إلى انقضاء المدّة، وردّ الباقين إلى طُرَسوس، فباعهم.

قال: وكان خرج معنا ممن كان تنصّر ببلاد الروم من المسلمين نحوّ من ثلاثين رجلا فُودي بهم .

سة ٢٣١...... ١٣٢٠.....

قال محمد بن كريم: ولما انفضت المكة بين خاقان والرّوم الأربعون يوماً، هزا أحمد بن سعيد بن سلم بن تُتيبة، فأصاب الناس الثلج والمطر، فعات منهم قَلْر ماتني إنسان وغرق منهم في النّدَنْدُون قوم كثير، وأسير منهم نحو من ماتنين؛ فوجد، أمير المؤمنين الواثق عليه لذلك، وحصل جميع من مات وغرق خمسمائة إنسان؛ وكان أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو في سبعة آلاف بِشُورِيق من عظمائهم فجئن عنه، فقال له وجوه الناس: إن عسكراً فيه مبعة آلاف لا يتخوف عليه؛ فإن كنت لا تواجه القرة فتطرق بلادهم. فأخذ نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاد، وخرج فعزله الواثق، وعقد لنصر بن حمزة الحُوزاعيّ يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيتُ من جمادى الأولى من هذه السنة.

وفي هذه السنة مات الحسن بن الحسين، أخو طاهر بن الحسين بطبَرستان في شهر رمضان.

وفيها مات الخطاب بن وجه الفُلس.

وفيها مات أبو عبد الله الأعرابيّ الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من شعبان وهو ابن ثمانين سنة .

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت عليّ بن موسى الرضيّ.

وفيها مات غارق المغني، وأبو نصر أحمد بن حاتم راويـة الأصمعيّ، وعمرو بن أبي عمـرو الشببانيّ وعمد بن سعدان النحويّ.

### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني نمبر حتى أوقع بهم.

ذكر الخبر عن سبب مسيره إليهم وكيف كان الأمر بينه وبينهم:

حدثني أحمد بن محمد بن مخلد بمعظم خبرهم ؛ وذكر أنه كان مع بُغا في ذلك السفر ، وأما سياق الكلام فلغيره. ذكر أنَّ سبب شخوص بُغا إلى بني نُمير كان أنَّ عُمارة بن عُقَيل بن بلال بن جرير بن الخطفي امتدح الواثق بقصيدة، فدخل عليه فأنشده إياها، فأمر له بثلاثين ألف درهم؛ وبنزُل فكلَّم عُمارة الواثق في بني تُمر، وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض، وإغارتهم على الناس وعلى اليمامة وما قرب منها؛ فكتب الواثق إلى بُغا

فذكر أحمد بن محمد أنَّ بُغا لمَّا أراد الشخوص من المدينة إليهم حمل معه محمد بن يوسف الجعفريُّ دليلًا له على الطريق، فمضى نحو اليمامة يُريدهم، فلقي منهم جماعة بموضع يقال له الشُّريف؛ فحاربوه، فقتل بُغا منهم نَيُّفا وخمسين رجلا، وأسر نحواً من أربعين، ثم سار إلى حُظِّيَّان، ثم سار إلى قرية لبني تميم من عمل اليمامة تدعى مرأة، فنزل بها، ثم تابع إليهم رسله، يُعرض عليهم الأمان، ودعاهم إلى السمع والطاعة؛ وهم في ذلك يمتنعون عليه، ويشتمون رسلُّه، ويتفلُّتون إلى حرب، حتى كان آخر من وجُّه إليهم رجلين؛ أحدهما من بني عديٌّ من تميم والآخر من بني نُمير، فقتلوا التميميّ واثبتوا النميريّ جراحاً؛ فسار بُغا إليهم من مرأة. وكان مسيره إليهم في أول صفر من سنة اثنتين وثلاثين وماثتين، فورد بطن نخل، وسار حتى دخل نُخيلة، وأرسل إليهم أن اثتون، فاحتملت بنو ضَبَّة من نمر، فركبت جبالها مياسر جبال السُّود ـ وهو جبل خلف اليمامة أكثر أهله باهلة ـ فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوه، فأرسل إليهم سريّة فلم تدركهم، فوجُّه سـرايا، فـأصابت فيهم وأسرت منهم. ثم إنه أتبعهم بجماعة مَنْ معه وهم نحو من ألف رجل سوى من تخلُّف في العسكر من الضعفاء والأتباع، فلقيهم وقد جمعوا له، وحشدوا لحربه، وهم يومئذ نحو من ثلاثة آلاف، بموضع يقال له روضة الأنان وبطن السرّ من القرُّنين على مرحلتين، ومن أضاخ على مرحلة؛ فهزموا مقدّمته، وكشفوا ميسرته، وقتلوا من أصحابه نحواً من ماثة وعشرين أو ماثة وثلاثين رجلًا، وعقروا من إبل عسكره نحواً من سبعمائة بعير وماثة دابة، وانتهبوا الأثقال وبعض ما كان مع بُغا من الأموال.

قال لي أحمد لقيهم بُغا وهجم عليهم، وغلَبه الليل، فجعل بُغا يناشدهم، ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المؤمنين، ويكلِّمهم بذلك محمد بن يوسف الجعفريِّ، فجعلوا يقولون له: يا محمد بن يوسف، قد والله ولدناك في رعيت حُرمة الرُّحِم، ثم جئتنا بهؤلاء العبيد والعلُّوج تقاتلنا بهم! والله لنرينَّك العبر، ونحو ذلك من القدل.

فلما دنا الصبح قال محمد بن يُوسف ابُعا: أوقع بهم من قبل أن يضيء الصبح، فيرؤا قِلَّه عـددنا، فيجترئوا علينا، فأبي عليه؛ فلمًا أضاء الصبح ونظروا إلى علد مَنْ مع بُغا ـ وكانوا قد جعلوا رجُّالتهم أمامهم وفرسانهم وراءهم ونَعمهم ومواشيهم من ورائهم ـ حملوا علينا، فهزمونا حتى بلغت هزيمتنا معسكرنا، وأيقنًا مالهكة.

قال: وكان قد بلغ بُغا أنَّ خيلاً هم بمكان من بلادهم، فوجَّه من أصحابه نحواً من ماتي فارس إليها. قال: فيينا نحن فيها نحن فيه من الإشراف على العَطَب، وقد هزم بُغا ومَنْ معه إذ خرجت الجماعة التي كان بُغا وجَّهها من الليل إلى تلك الحيل، وقد أقبلت منصرفة من الموضع الذي وَجُهت إليه من العسكر في ظهور بني تُمير، وقد فعلوا ما فعلوا ببُغا وأصحابه، فنفخوا في صَفَّاراتهم؛ فلها سمعوا نُفَخِّ الصَفَارات، ونظروا إلى مَنْ خرج عليهم في أدبارهم، قالوا: غَذر والله العبد، وولُّوا هاريين، وأسلم فرسانهم رجَّالتهم بعد أن كانوا على غاية المحاماة عليهم.

قال في أحمد بن محمد: فلم يفلت من رجَّالتهم كثير أحد؛ حتى قُتلوا عن آخرهم؛ وأما الفرسان فطاروا هُرَّاباً على ظهور الحيل.

وأما غير أحمد بن عمد فإنه قال: لم تزل الهزيمة على ثبغا وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف النهار؛ وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين، ثم تشاغلوا بالنّهب وتُقدر الإبل والدوابّ حتى ثاب إلى بُغا من كان انكشف من أصحابه، واجتمع إليه مَنْ كان تفرّق عنه، فكرًوا على بني تُحير، فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة رجل. وأقام بُغا بُوضع الوقعة على الماء المعروف ببطن السرَّ، حتى جُمعت له رؤوس مَنْ قبل من بني نمير، واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام.

فحدثني أحمد بن محمد أنّ مَنْ هرب من فرسان بني نمير من الوقعة أرسلوا إلى بُغا يطلبون منه الأمان؛ فأعطاهم الأمان، فصاروا إليه، فقيَّدهم وأشخصهم معه.

وامًّا غيره فإنه قال: سار بُمّا من موضع الوقمة في طلب من شَدَّ عنه منهم، فلم يدرك إلاَّ الضعيف عن لم يكن له خوض منهم وبعض المواشي والنَّمَّم، ورجع إلى حصن باهلة. قال: وإنمّا قائل بُمّا من بني تُمير بنو عبدالله بن تُمير، وبنو بُسْرة وبلحَجًاج وبنو قَطَن وينو سلاه وينو شُريح وبطون من الحوالف وهم من بني عبدالله بن ثمير، ولم يكن في الفتال من بني عامر بن ثمير إلا القليل ـ وينو عامر بن ثمير أصحاب نخل وشاء، وليسوا أصحاب خيل، وعبدالله بن نمير هي الني تحارب العرب ـ فقال عُمارة بن عَقيل لبُعْذ.

تسركت الأعقفين وبسطن قَـوٌ ومسلَّات السجون من القماش

فحدثني أحمد بن محمد أنّ الذين دخلوا إلى بُغا بالأمان من بني نُمِر أنّا قيدهم وحبسهم وأشخصهم معه شُمَّتُرا في الطريق، وحاولوا كسر قيودهم والهرب، فأمر ياحضارهم واحداً بعد واحداً، فكان إذا حضر الواحد يضربه ما بين الأربعمالة إلى الخمسمائة وأقلَّ من ذلك وأكثر، فزعم أحمد أنه حضر ضربهم ولم ينطق منهم ناطق يترجَّم من الضرب؛ وأنه أحضر منهم شيخ قد عَلَّى في عنقه مصنحفاً، وحمد بن يوسف جالس إلى جنب بُغا، ۲۹۰ .... ۲۹۰

فضحك منه عمد بن يوسف، وقال لبُغا: هذا أخبث ما كان ـ أصلحك الله ـ حين علَّق المصحف في عنقه! فضربه أربعمائة أو خمسمائة، فها توجَّم وما استغاث.

وذُكَّر أن فارساً من بني تُمير لفي بُغا في وقعتهم التي ذكرت أمرها يُذَّعَى المجنون، فطعن بُغا ورمى المجنونَ رجلً من الاتراك . فافلت ، وعاش إياماً ثلاثة ، ثم مات من رميته .

قال: ثم قدم عليه واجن الأشروسني الصَّنديّ في سبعمائة رجل مدداً له من الأشر وسنيّة الإشتيخيّة ، فوجّه بُغا وعمد بن يوسف الجعفريّ في أثرهم؛ فلم يزل يتبعهم حتى وغلوا في البلاد، وصاروا بتبّالة وما يليها من حدّ عمل البيمن وفاتوه؛ فانصرف ولم يصر في بديه منهم إلاّ سنّة نفر أوسيعة، وأقام بحصن باهلة، ووبّه إلى جبال بني غُير وسهلها من هلان والشّرد وغيرها من عمل البعامة سرايا في عادية من امتنع عن قبل الأمان منهم، قتلنا جماعة وإسروا جماعة، وأقبل عدّة من سادتهم، كلّهم يطلب الأمان لنفسه والبطن اللّبي هو منه، فقبل فنك منهم ووسطهم وانسهم؛ ولم يزل مقبياً إلى أن جمع إليه كلّ مَنْ ظنّ أنّه كان في هده النواحي منهم، وأخد منهم أماء ثماناتة رجل، فأتقلهم بالحديد وحملهم إلى البعرة، في فني القعدة من سنة الثنين وثلاثين ومائتين، وكتب إلى صالح العاسيّ بالمسير عبّن قبله في المحرّم إلى سامرًا سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وكانت عدّة من قدم به بُنا وصالح الباسيّ من الأعراب سوى منّ مات منهم وهرب. وقبل في هذه الوقائح التي وصفناها آلفا رجل ومائتا رجل من بني غير ومن بني كلاب ومن مرّة وفزادة ومن ثعلبة وطيّىء.

وفي هذه السنة أصاب الحاجّ في المرجع عطش شديد في أربعة منازل إلى الزُّبَكَة، فبلغت الشُّرْبة عدّة دنانس ومات خلق كثير من العطلق .

وفيها ولِّي محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس.

وفيها أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر.

وفيها اشتدّ البرد في نِيسان حتى جمد الماء لخمس خلون منه.

وفيها مات الواثق.

ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته:

ذكر لي جماعةً من أصحابنا أنَّ عِلْنَه التي تُوفِيِّ منها كانت الاستسقاء، فعُولج بالإتعاد في تُشُور مسخّن، فوجَد لذلك راحة وخفّة بما كان به، فأمرهم من غد ذلك اليوم بزيادة في إسخان التُنُور، ففمُل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله، فحيي عليه، فأخرج منه، وصُيِّر في محفّة؛ وحضره الفضل بن إسحاق الهاشميّ وعمود بن فرّج وغيرهم؛ ثم حضر ابن الزيات وابن أبي دؤاد، فلم يعلموا بموته حتى ضرب بوجهه المحفّة، فعلموا أنه قد مات.

وقد قيل: إن أحمد بن أبي دُرَّاد حضره وقد أغمي عليه، فقضى وهو عنده فاقبل يغمضه ويصلح من شأنه. وكانت وفاته لستَّ بقين من ذي الحجة ودُفِن في قصره بالهارونيّ. وكان الذي صلَّى عليه وأدخله قبرَه وتولَّى أمره أحمد بن أبي دواد؛ وكان الواثق أمر أحمد بن أبي دواد أن يُصَلِّى بالناس يوم الأضحى في للصلَّى، فصل

بهم العيد؛ لأن الواثق كان شديد العِلَّة فلم يقدر على الحضور إلى المصلُّى، ومات من عِلَّته تلك.

### ذكر الخبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدة خلافته

ذكر من رآه وشاهده أنه كان أبيضَ مشرباً حُمرة، جميلًا رُبّعة، حسن الجسم، قائم العين اليسرى؛ وفيها نُكتة بياض.

وتوقي - فيها زعم بعضهم - وهو ابن ستّ وثلاثين سنة ، وفي قول بعضهم : وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة ؛ فقال الذين زعموا أنه كان ابن ست وثلاثين : كان مولده سنة ست وتسعين ومائة ، وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وخسة أيام . وقال بعضهم : وسبعة أيام والتني عشرة ساعة .

وكان وُلِد بطريق مكة، وأمه أم ولد روميَّة؛ يقال لها قراطيس.

واسمه هارون وكنيته أبو جعفر.

وذكر أنه لما اعتل علته التي مات فيها وسقى بطنه أمر بإحضار المنجمين، فأحضروا؛ وكان ممن حضر الحسن بن سهل، أخو الفضل بن سهل، والفضل بن إسحاق الهاشميّ وإسماعيل بن نُوبخت ومحمد بن موسى الحُوارزميّ المجوميّ القطريُّميُّ وسند صاحب محمد بن الهيثم وعامة مَنْ ينظر في النجوم، فنظروا في علته ونجمه ومولده؛ فقالوا: يعيش دهراً طويلا، وقدّروا له خمسين سنة مستقبلة؛ فلم يلبث إلا عشرة أيام حتى مات.

### ذكر بعض أخباره

ذكر الحسين بن الضحاك أنه شهد الواثق بعد أن مات المتصم بأيام، وقد قعد عجلساً كان أوّل مجلس قَمَده؛ فكان أوّل ما تُخُقُّ به من الغناء في ذلك المجلس؛ أن تغنّت شارية جارية إبراهيم بن المهديّ :

ما ذَرَى الحامِلونَ يَبُومُ استقلُّوا تَعْنَصُهُ لَلْقُواهِ أَمْ لَلْفَنَاء فليقَسل فينك بنائِساتُنكُ مناشِث نَنْ صباحاً ووقت كلُّ مَسَاءِ قال: فبكى والله وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه، ثم اندفع بعض المغنين فغنى: وَقُمْ همريسرة إِنَّ السُرُكِبُ مرتجبلُ وهنل تطِيقُ وَدَاصاً أَبِها السرجارُ!

قال: فازداد والله في البكاء؛ وقال: ما سمعت كاليوم قطّ تعزية بأب.ونعيّ نفس؛ ثم ارفض ذلك المجلس.

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع أن عليّ بن الجهم قال في الواثق بعد أن ولي الخلافة:

قد فاز فو الدَّنيا وفو الدَّين بدُولةِ الوائق هارونِ أَفَاضَ مِن عَدْلَر وُمِن نائلِ ما أحسنَ الدنيا مع الدين! قد عمَّ بالإحسانِ في فضاءِ فالناس في خَفض وفي لين ما أكثرَ الداعِي له بالبقا وأكشرَ الداعِي له بالبقا

وقال عليّ بن الجهم أيضاً فيه:

ثِيقِ بالله النفوسُ لُ ولا يشقى الجليسُ وحشَ الجلُقُ النفيسِ شفاتِهِ الحربُ العَبُوس مُ إلا أنْ تَسُوسُوا

وثِفَتُ بالمَلكِ الوا مَلكُ يشفَى به المما أَسَ المسيفُ به واست اسدٌ تضحك عن يا بني العباس يأي اللَ

فغنّت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين، وغنّت في شعر محمد بن تُتاسة : في النقباض وجشمَه فساذا جالسّت اهلّ الوفاء والكُرّم ارسلت نفسى صلى سَجِيّتها وقلتُ ما شئتُ صَبِرَ عشمِي

فعتت الواثق؛ فاستحسنه؛ فبعث إلى ابن الزيات: ويحك من صالح بن عبد الوهاب هذا! فابعث إليه، فاشخصه؛ وليحمل جاريته؛ فغدا بها صالح إلى الواثق، فادخِلتُ عليه، فلما تغنّت ارتضاها، فبعث إليه، فقال: قلّ، فقال: مائة الف ديناريا أمير المؤمنين وولاية مصر، فردّها، ثم قال أحمد بن عبد الوهاب أخو صالح في الواثق:

أَبَتُ دارُ الأحِبُّةِ أَن تُبِينا الجَدُّكُ ما رأيتُ لها مُعينًا تُفَطَّعُ حَسْرةً من حُبُّ لَيْلى نفوسٌ ما أُفْبُن ولا جُزِينا

فصنعت فيه قلم جارية صالح، فعنّاه زرزر الكبير للوائق، فقال: لمن ذا؟ فقال: لقلم، فبعث إلى ابن الزيات، فأشخص صالحاً ومعه قلم؛ فلمًا دخلت عليه، قال: هذا لك؟ قالت: عمم يا أمير المؤمنين، قال: بارك الله عليك! وبعث إلى ضالح: اسَتَمْ وقل قولا يتهيأ أن تُعطاه؛ فبعث إليه: قد الهديئيًا إلى أمير المؤمنين؛ فبارك الله لامير المؤمنين فيها. قال: قد قبلتُها، يا محمد، عَوْضُه خسة آلاف دينار، وسمّاها « اغتباط » فمطّله إمر الذيّات، فأعادت الصدت وهو:

أبت دار الأحبةِ أن تُبينًا أجدُّك هل رأيت لها معينا

فقال لها: بارك الله عليك وعلى من ربّاك؛ فقالت: يا سيّدي وما ينتفع منّ رباني، وقد أمرت له بشيء لم يصل إليه! فقال الواثق: يا سمّانة، الدواة؛ فكتب إلى ابن الزيّات: ادفع إلى صالح بن عبد الوهاب ما عرّضناه من ثمن اغتباط خسة آلاف دينار، وأضعفها، قال صالح: فصرت إلى ابن الزّيات فقرّيني، وقال: هذه الحمسة الأولى؛ خلها، والحقيسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد جمعة؛ فإن سئلت، فقل: إنّ قبضت المال. قال: فكرهت أن أسأل فاقرٌ بالقبض؛ فاختفيت في منزلي حتى دفع إليّ المال، فقال في سمانة: قبضت المال؟ قلت: نعم، وترك عمل السلطان، وتجريها، حتى تُوقىً.

### خلافة جعفر المتوكل على الله

وفي هذه السنة بُويع لجعفر المتوكل على الله بالحلافة؛ وهو جعفر بن محمد بن هـارون بن محمد بن عبد الله بن محمد ذى الثّغنات بن عل السجّاد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.

#### ذكر الحبر عن سبب خلافته ووقتها

حدّثني غير واحد؛ أن الواثق لما تُؤتِّي حضر الدارَ أحمد بن أبي دواد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرّج وابن الزّيات وأحمد بن خالد أبو الوزير، فعزموا على البيّعة لمحمد بن الوائق؛ وهمو غلام أمرد، فالبسموه درّاعة سوداه وقلنسوة رُصافية، فإذا هو قصير، فقال لهم وصيف: أما تتقون الله ! تولّون مثل هذا الحلافة؛ وهو لا يجوز معه الصلاة !

قال: فتناظروا فيمن يولوبياً، فذكروا عدة، فأكر عن بعض من حضر الدار مع هؤلاء، أنه قال: خرجتُ من المؤسم الذي كنتُ فيه، فمررت بجعفر المتوكل؛ فإذا هو في قعيص وسروال قاعد مع أبناه الاتراك، فقال في: ما الخير؟ فقلت: لم ينقطع أمرهم؛ ثم دُعوًا به، فأخيره بُغاالشرابي الخير، وجاه به، فقال: إخاف أن يكون الواثق لم يجت، قال: فعر به، فنظر إليه مسجَّر، فجاه فجلس، فالبسه أحمد بن أبي دواد الطويلة وعَمَمه وقبّله بين عينيه، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! ثم غُسل الواثق وصُلِّي عليه ويؤنين ثم صاروا من فورهم إلى دار العامة؛ ولم يكن لقبّ المتوكل.

وذكر أنه كان يوم بُويع له ابنَ ست وعشرين سنة ؛ ووضع العطاء للجند لثمانية أشهر ؛ وكان الذي كتب البيعة له عمد بن عبد الملك الزيات ؛ وهو إذ ذاك على ديوان الرسائل ؛ واجتمعوا بعد ذلك على اختيار لقب له ، فقال ابن الزيات : نسسّيه المتصر بالله ؛ وخاص الناس فيها حتى لم يشكّوا فيها ، فلما كان غداة يوم بكّر أحمد بن أبي دواد إلى المتوكل ، فقال : قد رؤيت في لقب أرجو أن يكون موافقاً حسناً إن شاء الله ، وهو المتوكل على الله ، فأمر بإمضائه ، وأحضر محمد بن عبد الملك ، فأمر بالكتاب بذلك إلى الناس ، فنفذت إليهم الكتب ، نسخة ذلك :

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمر ـ أبقاك الله ـ أمير المؤمنين أطال الله بقاء، أن يكون الرّسمُ الذي يجوى به ذكرُه على أعواد منابره، وفي كتبه إلى قضائه وكنابه وعمّاله وأصحاب دواوينه وغيرهم بن سائر مَنْ تجري المكاتبة بهنه وبينه : و من عهد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ؟؛ فرأيك في العمل بذلك وإعلامي بوصول كتاب إليك موقفاً إن شاء الله .

وذُكِر أنه لما أمر للاثراك برزق أربعة أشهر وللجند والشاكريّة ومَنْ يجري بجراهم من الهاشميين برزق ثمانية أشهر، أمر للمخاربة برزق لالاته أشهر، فابوًا أن يقبضوا، فأرسل إليهم: من كان منكم علموكا، فليمض إلى أحمد بن أبي دواد حتى يبعَده؛ ومَنْ كان حرًّا صيرناه أسرَة الجند؛ فرضًوا بذلك؛ وتكلّم وصيف فيهم حتى رضي عنهم؛ فأخلُوا ثلاثة ثم أجروا بعد ذلك تُجرّى الاتراك. وبويع للمتوكل ساعة مات الواثن بيعة الحاصة. وبايعته العائم حين زالت الشمس من ذلك اليوم.

وذكر عن سعيد الصُّغير أن المتوكل قبل أن يُستخلف ذكر له ولجماعة معه أنه رأى في المنام أن سكُّراً سليمانياً يسقط عليه من السياء، مكتوباً عليه و جعفر المنوكل على الله ي، فعبَّرها علينا، فقلنا: هي والله أيها الأمير أعرَّك الله الحلافة، قال: وبلغ الواثق ذلك فحبسه، وحبس سعيداً معه، وضيَّق على جعفربسبب ذلك.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمدٌ بن داود.

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه إياه.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه:

أما السبب في غضبه عليه؛ فإنه كان - فيها ذكر - أنّ الواثق كان استوزر محمد بن عبد الملك الزيات وفؤض إليه الأمور؛ وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور، فوكّل عليه عمر بن فرج الرُّخبجيّ وعمد بن المداح الحادم؛ فكانا بجفظانه ويكتبان بأحباره في كلّ وقت؛ فصار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى عنه؛ فلمّا دخل عليه مكث واقفاً بين يديه مليًا لا يكلمه ، ثم أشار إليه أن يقدد فقعد؛ فلم فرغ من نظره في الكتب، التفت إليه كالتهدّد له، فقال: ما جاء بك؟ قال: جثت لتسأل أمير المؤمنين الرَّضا عني، فقال لمن حوله: انظروا إلى هذا، يُغضب أخاه، ويسألني أن استرضيه له! اذهب فاضح عنه عنه المناه والتقصير به؛ فخرج من عنه عمر بن فرج بالحيبة؛ وأخذ الصك، غرمى به إلى صَمَّن المسجد.

وكان عمر يجلس في مسجد؛ وكان أبو الوزير أحمد بن خالد حاضراً، فقام لينصرف، فقام معه جعفر، فقال عاد يجفر، الما الوزير؛ أرايت ما صنع بي عمر بن فرج؟ قال: جعلت فداك أنا زمّام عليه؛ وليس يختم صَكيّ بأرزاقي إلا بالطلب والترنّق به؛ فابعث إليّ بوكيلك؛ فبعث جعفر بوكيله؛ فدفع إليه عشرين ألفاً، وقال: ألْفق هلا الحق يجتّى م الله على المحتولة وقال: ألْفق الله المحتولة بعد شهر؛ يساله إعانته، فبعث إليه بعشرة الله ومحرة؛ ثم صار جعفر من غذا عمر إلى أحمد بن أبي دواد، فلدخل عليه، فقام له أحمد، واستقبله على باب البيت، وقبله والترمه، وقال: ما جاء بك، جعلت قداك قال: قل جئتُ لتسترضيّ أحمد، والمعرف قال: أفعل ونعمه عن وكرامة، فكلم أحمد بن أبي دواد الواثق فيه، فوعده ولم يسرض عنه؛ فليا أبي المؤلفة بن الله عندي معروف، وجعفر ابنه، فقد كلن يوم الحلية كلم أحمد بن أبي دواد الواثق، وقال: معروف المتصم عندي معروف، وجعفر ابنه، وقد كلما كليه فيه، ووعدت الرضاع؛ فبحق المعتصم يا أمير المؤمنين إلا رضيتَ عنه ا فرضيّ عنه من ساعته وكساه، وانصو الواثق وقد قلد أحمد بن أبي دواد جعفراً بكلامه حتى رضيّ عنه أعره شكراً، فأحظاه ذلك عند، حين

وذكر أنَّ محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثق حين خرج جعفر من عنده: يا أميرَ المؤمنين، أتاني

جعفر بن المعتصم يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضاعنه في زئي المختين له شعر قفاً. فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فاحضره، ومُو مَنْ عِبَرْ شعر قفاه، ثم مُو من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه، واصوفه إلى منزله. فلدكر عن المتوكّل أنه قال: لما أثاني رسوله، لبست سواداً لي جديداً، وأتيته رجاه أن يكون قد أثاه الرضاعتي، فقال: يا غلام، ادع لي حجّاماً، فلُعي به، فقال: خذ شعره واجمعه، فأخذه على السَّواد الجديد. ولم يأته جنديل، فأخذ شعره قفاه وضرب به وجهه.

قال المتوكّل: فها دخلّني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخذني على السواد الجديد؛ وقد جنته فيه طامعاً في الرضا، فأخذ شعري عليه.

ولما تُوفَّى الوائق الشار محمد بن عبد الملك بابن الواثق، وتكلّم في ذلك وجعفر في حُجُّرة غير الحجرة التي يتشاورون فيها، فيمن يعقدون، حتى بُعث إليه، فعَمَد له هناك؛ فكان سبب هلاك ابن الزّيات.

وكان بُنَّذا الشرابي الرسولَ إليه يدعوه، فسلم عليه بالخلافة في الطريق، فعقدوا له وبايموا، فأمهل حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خَلُون من صفر؛ وقد عزم المتوكَّل على مكروه أن يناله به، أمر إيتاخ بأخذه وعذابه؛ فبعث إليه إيتاخ، فظنَّ أنه دُعي به، فركب بعد غدائه مبادراً يظنَّ أن الخليفة دعا به، فلها حاضى منزل ايتاخ قبل له: اعدل إلى منزل أبي منصور، فعدَل وأوجس في نفسه خيفةً؛ فلها جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عُمِيل به يُنَّةً، فأحسَّ بالشرَّ، ثم أدخِل حجرة، وأخِذ سيفه وينطقته وقلنسوته ودرَاعته؛ فلُفع إلى غلمانه،

قال: وقد كان إيتاخ أعدٌ له رجلين من وُجوه أصحابه؛ يقال لهما يزيد بن عبد الله الحلواني ومُرثمة شارباميان فلما حصل محمد بن عبد الملك خرجا يركُضان في جُندهما وشاكريتهما، حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك، فقال لهم غلمان محمد: أين تريدون؟ قد ركب أبو جعفر؛ فهجها على داره، وأخذا جمع ما فيها.

فذكر عن ابن الحلواني أنه قال: أتيت البيت الذي كان محمد بن عبد الملك يجلس فيه، فرأيته رثّ الهيئة قليل المتاع، ورأيت فيه طنافس أربعة وقنانيّ رطليّات، فيها شراب؛ ورأيت بيناً ينام فيه جواريه، فرأيت فيه بُوريًّا وهناذً منضّدة في جانب البيت؛ على أن جواريه كنّ ينشّنَ فيه بلا قُرش.

وذكر أن المتوكل وبيّه في هذا اليوم من تَبْض ما في منزله من مناع ودوابً وجوار وغلمان، فصيِّر ذلك كله في الماروييّ، ووجّه راشداً المغريُ إلى بغداد في قبض ما هنالك من أمواله وخدّبه، وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل بيته حيث كانت. فأمّا ما كان بسامرًا فحمل إلى خزائن مسرور سمائة، بعد أن اشتريّ للخليفة؛ وقبل لمحمد بن عبد الملك: وكُل بيبع مناعك. وأتوه بالعباس بن أحمد بن رشيد كاتب عُجيف، فوكله باليبع عليه، فلم يزل أياماً في حَبِّسه مُطلقا، ثم أمر بغيفهه فقيّد، وامتنع من الطعام، وكان لا يلدوق شيئاً، وكان شديد الجزع في حبسه، كثير المحكمة عثير المناعة، عن الكوم، عني من النوم، يساهر ويُنتخب عبد المناعة، في تُرك يوماً وليلة، فنام وانتبه، فاشتهى فاكهة وعنباً؛ فأيّ به، فأكل ثم أعيد الماساهرة؛ ثم أمر بعمل ذلك؛ فعلّب به ابن أسباط المصري حي استخرج منه جميع ما عنده، ثم ابتلي به فعلًا به المالاً

فذُكر عن الدنداني الموكّل بعدابه أنه قال: كنت أخرج وأقفل الباب عليه؛ فيمدّ يديه إلى السياء جميعاً حتى يدقى موضع كتفيه؛ ثم يدخل التُتّرو فيجلس، والتَّشُور فيه مسامير حديد وفي وسطه خشبة معترضة، يجلس عليها المدّلب؛ إذا أراد أن يستربع، فيجلس على الحشبة ساعة، ثم يجيء الموكّل به؛ فإذا هو سمع صوت الباب يُفتح قام قانهاً كما كان، ثم شدّدوا عليه.

قال المعذّب له: خاتلته يوماً، وأريتُه أني أقفلت الباب ولم أقفله؛ إنما أغلقته بالقفل، ثم مكتت قليلا، ثم دفعت الباب عُفلة؛ فإذا هو قاعد في التُشور على الحشبة، فقلت: أراك تعمل هذا العمل! فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه، فكان لا يقدر على القعود، واستللت الحشبة حتى كانت تكون بين رجليه؛ في مكّث بعد ذلك إلا أياماً حتى مات.

واختلف في الذي قبل به، فقيل: بُطِح، فضُرب على بطنه خمسين مُقْرعة، ثم قُلِب فضرب على استه مثلها، فمات وهو يُضرَب؛ وهم لا يعلمون، فأصبح ميّناً قد النوت عنّقه، وتُنفت لحيته. وقبلَ: مات بغير ضرب.

وذكر عن مبارك المغربيّ أنه قال: ما أظنه أكل في طول حبسه إلاّ رغيضاً واحداً؛ وكمان يأكمل العِنبة والعنبيّن.

قال: وكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا عمد بن عبد الملك؛ لم يقنعك النعمة والدواب الفُرَّة والدار النظيفة والكسوة الفاخرة؛ وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة؛ ذَق ما عملت بنفسك! فكان يكرّر ذلك على نفسه؛ فلآي كان قبل موته بيوم؛ ذهب عنه عتابٌ نفسه؛ فكان لا يزيد على التشهّد وذكر الله؛ فاما مات أخضر أبناه سليمان وعبيد الله ـ كانا عجوسين ـ وقد طُرح على باب من خشب في قميصه الذي حُسِس فيه؛ وقد السّح فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق؛ فلْفعت جُنَّة إليها، فغسلاه على الباب الحشب، ودفناه وحفرا له، فلم يعمِّقا؛ فلْدِكر أن الكلاب نيشته؛ وأكلت لحمه ـ

وكان إبراهيم بن العباس على الأهواز، وكان محمد بن عبد الملك له صديقاً، فوجّه إليه محمد احمد بن يوسف أبا الجهم، فأقامه للناس فصالحه عن نفسه بألف ألف درهم وخمسمائة الف درهم، فقال إبراهيم:

> وكسنتُ أنحي بـإنحـاء الـزمـانِ فلمـا نَبَا عُـدُتُ حـربـاً عَـوانـا وكسنت أنمُ الـيـك الـزمـانَ فـاصُبَحُتُ منك اذمُ الـزمـانـا وكسنت أُعَـدُك لـلنـائـبـاتِ فهـا أنـا أطلبُ منـك الأمـانـا ..

أصبحتُ مِن رأي أبي جعفر في هيئةٍ تنبارُ بالصَّيْلَمِ مِنْ غَيْرِ ما ذَنبٍ وَلَكِنَّها عَدَاوَة النِّندِيقِ لَلْمَسْلِمِ

وأحير بعد ما قبض عليه مع راشد المغربيّ إلى بعداد، لأخذ ماله بها، فوردها، فأخذ رُوّحاً غلامُه .. وكان قهرمانه ـ في يده أمواله يتَّجر بها، وأخذ عدّة من أهل بيته، وأخذ معهم حمل بغل، ووجدت له بيوت فيها أنواع التجارة من الحِنْطة والشعير والدّقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبيت مملوء ثوماً، فكان جميع ما قبض له

مع قيمته تسعين ألف دينار، وكان حبس المتوكل إياه يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر ووفاته يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول.

وفيها غضب المتوكل على عمر بن فرج؛ وذلك في شهر رمضان، فدفع إلى إسحاق بن إبراهيم بن مُمسعب، فحُسِ عنده، وكتب في قبض ضياعه وأمواله، وصار تَجَاح بن سَلمة إلى متزله، فلم يجد فيه إلا خمسة عشر الف دوسم، وحضر مسرور سمانة، فقبض جواريه، وقيد عمر الاثين رطلا، وأحضر مولاه نصر من يعدد، فحصل الاثرين الف دينار، وجل نصر من مال نفسه أربعة عشر إلغير الف دينار وجل من داره من المتاج سمة عشر بعيرا الله دينار وجل من داره من المتاج سمة عشر بعيرا موصو وقيد أو بدين الف دينار، وجل متاعه وفيه على خمين جلاً، كرّت مراراً، والبس فَرَجِية صوف وقيد، وأخذ، فمكت بذلك سبعاً، ثم اطلق عنه وقبض قصره، وأخذ عياله، ففتشوا وكن مائة جارية، ثم صوف وقيد، فعشر الأفهار ونزعت عنه الجبة المساحة وذنعت عنه الجبة الكسوف والقيد؛ وذلك في شوال.

وقال عليّ بن الجهم بنّ بدر لنجاح بن سلمة يحرّضه على عمر بن فرج:

أَلِمُ نَجَاحاً فِي الكَتَابِ مَالُكَةً تمفِي بِهَا الرَّبِعُ إِصِداراً وإمِرادًا لا يخرُج المالُ عفواً من يَدَيْ عمر الرَّحُجُونَ لا يحوُفون ما وَعَـدُوا والرَّحْجِوَات لا تُخلَفَنَ معمادا

وقال أيضاً يهجوه:

ن ايصا يجون جُمَعتُ امرين ضاعُ الحرمُ بينهما أردت شكراً بلا بر ً ومرزدًة ظَنْنَتُ عِـرْضِكُ لم يُقرَعُ بقارعة وما أراك عبلى حالا، بمتروكِ

وفي هذه السنة أمر المتوكّل بإبراهيم بن الجنيد النصرانيّ، أخي أيوب كاتب سمانة، فضُرِب له بالأعمدة حتى أقرّ بسبعين الف دينار، فوجّه معه مباركاً المغربيّ إلى بغداد حتى استخرجها من منزله، وجيء به فحُبس.

وفيها غضب المتوكل على أبي الوزير في ذي الحجة، وأمر بمحاسبته، فحمل نحواً من ستين ألف دينار، وحمل بدور دراهم وحليًّا، وإخد له من متاع مصر النين وستين سَقطا والنين وشلائين خلاماً وفرشاً كثيراً، وحبس بخيانته محمد بن عبد الملك أخا موسى بن عبد الملك والهيثم بن خالد النصرائيّ وابن أخيه سعدون بن عليّ، وصولح سعدون على أربعين الف دينار، وصولح ابنا أخيه عبد الله وأحمد على نَيْف وثلاثين ألف دينار؛ وأخذت ضياعهم بذلك.

وفي هذه السنة استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائيّ.

وفي هذه السنة عزل المتوكل يوم الاربعـاء لثلاث عشــرة بقيّت من شهر رمضــان عن ديوان الحراج الفضل بن مرّوان، وولاء يحسى بن خاقان الحُراساني مولى الأرَّد، ووئى ايراهيم بن العباس بن محمد بن صُول في هذا اليوم ديوان زمام النفقات وعزل عنه أبا الوزير.

وفيها ولَّى المتوكل ابنه محمداً المنتصر الحَرَمين واليمن والطائف، وعقد له يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة.

خلت من شهر رمضان.

وفيها قُلِج أحمد بن أبي دواد لستّ خلون من جمادي الآخرة.

وفيها قدم يحيى بن هوثمة مكة وهو والي طريق مكة بعليّ بن محمد بن عليّ الرضيّ بن موسى بن جعفر من المدينة .

وفيها وثب ميخائيل بن توفيل على أمّه تذورة فشمّسها وأدخلها الدير، وقتل اللُّغَبِيط لأنه اتهمها به؛ وكان ملكها ستّ سنين.

وحِجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود.

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من هرب محمد بن البعيث بن حَلْبَس؛ جيء به أسيراً من قبل أذْرَبيجان فحبس. ذكر الحبر عن صبب هربه وما كان آل إليه أمره:

ذكر أنَّ السبب في ذلك كأن أنَّ المتوكل كانا اعتَلَ في هذه السنة؛ وكان مع ابن البعب رجلَّ يخدمه يسمّى خليفة، فأخبره بأنَّ المتوكل قد تُوفيًّ، وأعدَّ له جواب، فهرب هو وخليفة الذي اخبره الحبر إلى موضعه من أفَّرَبيجان، وموضعه منها مَزَّلد وقيل: كانت له قلعتان تُلعى إحداهما شاهي والأخوى يكثر ويكدر خارج البحيرة، وشاهي في وسط البحيرة، والبحيرة قدرُ خسين فرسخاً من حدَّ أرْمِية، إلى رُستاق داخرَقان بلاد محمد بن الرَّواد، وشاهي قلمة ابن البعيث حصينة يجيط بها ماه قائم نَّمُ، يركب الناس من أطراف المراغة إلى أرْبيّة وهي بحيرة لا سمك فيها ولا خير.

وَذَكِو أَنَّ ابن البَّعِث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، فتكلم فيه بُغًا الشرابيّ، وإخذ منه الكُفُلاء نحواً من ثلاثين كُفيلًا، منهم عمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشبيانيّ؛ فكان يستردّ بسامرًا؛ فهرب إلى مَزُلُد، فجمع يَمرُنُد الطعام؛ وفيها عيون ماء، فرَمَّ ما كان وَهي من سُورها، وأتاه من أراد الفتنة من كلّ ناحية؛ من ربيعة وغيرهم؛ فصار في نحو من الفين ومائتي رجل.

وكان الوالي باذربيجان محمد بن حاتم بن هرشمة، فقصر في طلبه، فولي المتوكل حمدويه بن علي بن الفضل السعدي أذربيجان، ووجّهه من سامرًا على البريد، فلما صدا إليها جم الجند والشاكريّة ومن استجاب له، فصار في عشرة آلاف، فرّحف إلى ابن البّعيث، فالجاه إلى مدينة مَرْنَد وهي مدينة استدارتها فرصخان وفي داخلها بساتين كثيرة، ومن خارجها كها تدور شجر إلا في موضع أبوابها ـ وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصار، وفيها عرون ماه، فلما طالت مدّنه، وجّه المتوكل زيرك التركيّ في مائتي ألف فارس من الأتراك؛ فلم يصنع شيئًا؛ فوجّه إليه بغا الشروايي في وضعه إليه بغا الشروايي في أربعة آلاف ما بين تركيّ وشاكريّ ومخربيّ، وكان حمدويه بن علي وعمر بن سيسل وزيرك زحفوا إلى مدينة مرّبّد، وقطعوا ما حوكما من الشجر، فقطعوا نحواً من مائة الله شجرة وضير ذلك من شجر الغياض، ونصبوا عليها عشرين مِنْمَدينها، وبنوًا بحداء المدينة ما يستكنّون فيه، ونصب عليهم ابن البعيث من المجانيق مثلّ ذلك؛ وكان مَنْ معه من مُلّج رساتيقه برمون بالمقاليم، فكان الرُجُل لا يقدر على الدنو من شور المدينة، فقتل

من اولياء السلطان في خُرِّيه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل، وجُرح نحو من أربعمائة، وقبّل وجرِح من أصحابه مثار ذلك.

وكان حمدويه وعمرو وزيرك يغادونه القتال ويُراوحونه؛ وكان السور من قبَل المدينة ذليلًا، ومن القرار نحواً من عشرين فراعاً، وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث يتدلُّون بالحبال معهم الرماح فيقاتلون ؛ فإذا مُمِل عليهم من أصحاب السلطان لجُووا إلى الحائط؛ وكانوا ربما فتحوا باباً يقال له باب الماء؛ فيخرج منه المِدَّة يقاتلون ثم يرجمون.

ولما قرب بُغا الشرابي من مُرتَّد بعث ـ فيها ذكر ـ عيسى بن الشيخ بن السُليل الشيبائي، ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث، ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم أمير المؤمنين؛ والا قاتلهم، فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً، ومُن نزل فله الأمان؛ وكان عامة مَنْ مع ابن البَعيث من ربيعة من قوم عيسى بن الشيخ؛ فنزل منهم قوم كثير بالحبال، ونزل نحتن ابن البعيث على اخته أبو الأغر.

وذكر عن أبي الأغر هذا أنه قال: ثم فتحوا باب المدينة، فدخل أصحاب حمدويه وزيرك، وخرج ابن البعيث من منزله هارباً يريد أن يخرج من وجه آخر؛ فلحقه قوم من الجند، معهم منصور قهرمانه؛ وهو راكب دابة، يريد أن يصبر إلى نهر عليه رحاً ليستخفي في الرحا، وفي عنقه السيف، فأخذوه أسيراً وانتهب الجند منزله ومنال أصحبه وبعض منازل أهل المدينة، ثم نودي بعد ما انتهب الناس: برثت اللَّمة بمن انتهب وأخذوا له إخيري وللثاث بنات وخالته والبوافي سواري؛ فحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة، وأخد من وجوه أصحابه المذكورين نحوً من مناتي رجل، وهرب الباقون؛ فوافاهم بُغا الشرابي من غذ، فنادى مناديه بالمنبي من المنتب، فكتب بُغا الشرابي بالفتح لنفسه.

وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جمادى الأولى.

وحجٌّ في هذه السنة إيتاخ، وكان والي مكة والمدينة والموسم، ودُّعِي له على المنابر.

ذكر الخبر عن سبب حجه في هذه السنة:

ذُكر أن إيتاخ كان غلاماً عَزرياً لسلام الأبرش طباخاً، فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة، وكان لإيتاخ رئيس غلاماً عَزرياً لسلام الأبرش طباخاً، فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة ، وكان لإيتاخ رئيسة أليه من أعمال السلطان أعمالاً كثيرة، وولاه المعتصم أو الواثق تُقلّه فعند إيتاخ بقيل ويبله على وكان مِنْ بَبله رجل، ومن تَبل إسحاق رجل، وكان مَن من سندس، وصالح بن عبد الملك الزيات، وأولاد المامون من سندس، وصالح بن عجبف وغيرهم ا فلماً ولي المتوكل كان إيتاخ في مرتبت، إليه الجيش والمغاربة والاتراك والموالي والبريد والحجابة ودار الحلاقة ، فخرج المتوكل كان إيتاخ في مرتبت، إليه الجيش والمغاربة والاتراك فضرب ليا من استوت له الحلاقة متنزها إلى ناحية القاطول، فضرب ليا من نفريد على إيتاخ، فهم إيتاخ بقله؛ وفيل أعميه المستقدان للمحيّم، فغمل وأذن له، وصبيره أمير كل بلدة بدخلها، وخلع عليه، وركب جميم القرّاد معه، وخرج معه من الشاكرية والقرّاد والغلمان سوى غلماذ وصفحه، بشر كثير؛ فحين خرج صُيرت الحجابة إلى وصيف، وذلك يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي المقدة.

|  | Y. 1 |  |
|--|------|--|
|  |      |  |

وقد قبل إن هذه القصة من أمر إيتاخ كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وإن المتوكل إنما صيِّر إلى وصيف الحجابة لالتنبي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسي بن موسى.

### ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين

## ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك مقتل إيتاخ الخزري .

#### ذكر الخبر عن صفة مقتله:

ذُكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مكّة راجعاً إلى العراق، ويَجه المتوكل إليه سعيد بن صالح الحاجب مع كسوة والطاف، وأمره أن يلقاه بالكُوفة أو ببعض طريقه؛ وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره ف.

فلذكر عن إبراهيم بن المدبّر، أنه قال: خرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين قُرُب إيتاخمن بغداد، وكان يريد أن يأخذ طريق القُرات إلى الانبار، ثم يخرج إلى سامرًا، فكتب إليه إسحاق بن إبراهيم: إنَّ أمير المؤمنين أطال الله بقاء، قد أمر أن تدخل بغداد، وأن يلقاك بنو هاشم ورُجوه الناس، وأن تقعد لهم في دار خُزيَة بن خازم، فتأمر لهم بجوائز. قال: فخوجنا حتى إذا كنما بالياسرية، وقد شحن ابن إبراهيم الجسر بالجنّد والشاكرية، وخرج في خاصته، وطُرح له بالياسرية صُفّة، فجلس عليها حتى قالوا: قد قُرُب منك. فوكب فاستقبله؛ فلها نظر إليه أهوى إسحاق لينزل، فحلف عليه إيتاخ ألا يفعل.

قال: وكان إيتاج في ثلاثماتة من أصحابه وغلمانه، عليه قباء أبيض، متقلداً سيفاً بحمائل، فسارا جمعاً؛ حتى إذا صارا عند الجسر تقلّمه إسحاق عند الجسر، وعبر حتى وقف على باب خُزيّة بن خازم، وقال لإبتاخ: تدخل أصلح الله الأميرا وكان المؤكّلون بالجسر كليا مرّ بهم غلام من غلمانه قلموه؛ حتى بقيّ في خياصة غلمانه، ودخل بين يديه قوم، وقد فرشت له دار خزيّة، وتأخر إسحاق، وأمر الآ يدخل الدار من غلمانه إلا الأثر أو أربعة، وأعندت عليه الأبواب، وأمر بحراسته من ناحية الشقال وكسرت كل ودجة في قصر خُزيّة بن لائلا أه أربعة، واخدت عليه الأبواب، وأمر بحراسته من ناحية الشقال وكسرت كل ودجة في قصر خُريّة بن خازم، فحين دخل أغلق الباب خلفه، فنظر فإذا ليس معه إلاّ ثلاثة غلمان، فقال: قد فعلوها اولو لم يؤخذ ببغداد ما قدوا على أخذي، ولو دخل إلى سامرًا، فأراد بأصحابه قبل جيع من خالفه أمكنه ذلك. فأيّ بطعام قرب الليل، فأكل فمكت يومين أو ثلاثة، ثم ركب إسحاق في مَراقة وأعد لإيتاخ أخرى، ثم أرسل إليه أن يصير إلى الحرّاقة، وأمر باخذ سيفه، فحدروه إلى الحرّاقة، وصُيرٌ معه قوم في السلاح وصاعدً إسحاق، حتى صار إلى مزله، وأخرج إيتاخ حون بلغ دار إسحاق، فدخيل ناحية منها، ثم قيد فأثيل بالحديد في عنفه ورجليه؛ أعمال السلطان، وقدامة على ضياع إيتاخ خاصّة، فحيسوا ببغداد؛ فأما سليمان وقدامة فضربا، فأسلم غدامة

وحُبس منصور ومظفر.

وذكر عن تُرك مولى إسحاق أنه قال: وقفت على باب البيت الذي فيه إيتاخ عموس، فقال في: يا ترك، قلت: ما تريد يا منصور؟ قال: أقرى، الأمير السلام، وقل له: قد علمتُ ما كان يأمري، به المعتصم والواثق في أمرك؛ فكنت أدفع عنك ما أمكنني، فلينطني ذلك عندك؛ أما أنا فقد مرّبي شدة ورخاء؛ فيا أبالي ما أكلت وما شربت، وأمّا هذان الغلامان؛ فإمها عاشا في نعمة ولم يعرفا البؤس، فصيرٌ لها مُرقة ولحليا وشيئاً يأكلان منه. قال: ترك فوقفتُ على باب مجلس إسحاق، قال في: مالك يا ترك؟ أتريد أن تتكلم بشيء؟ قلت: نعم، قال في أغرف؛ فلم يزل ذلك قائلً حياة إسحاق، ثم لا أدري ما صنع بها؛ فأما إيتاخ فقيًد وصُبرٌ في صنعة ثمانون رطلاً، غُرف؛ فلم يزل ذلك قائلً حياة إسحاق، ثم لا أدري ما صنع بها؛ فأما إيتاخ فقيًد وصُبرٌ في عنفه ثمانون رطلاً، وقيّلاً تقيل، فمات يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الأخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين، وأشهد إسحاق على موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد وصاحب بريد بغداد والقضاة، وأراهم إياه الأضرَّب به ولا أثر.

وحدثني بعض شيوخنا أن إيتاخ كان موته بالعطش، وأنه أطبح فاستسقى فمنع الماء، حتى مات عطشًا، ويغي ابناه في الحبس حياة المتوكل، فلما أفضى الأمر إلى المتصر أخرجَها؛ فأما مظفّر فإنه لم يعش بعد أن أخرج من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى مات؛ وأما منصور فعاش بعده.

وفي هذه السنة قدم بُعَا الشرابيّ بابن البَييت في شوّال ويخليفته أبي الأخرّ ويأخرَي) بن البعيث صفّر وخالد ـ وكانا نزلا بأمان ـ وبابن لابن البعيث، يقال له العلاء؛ خرج بأمان، وقدم من الأسرى بنحو من مائة وثمانين رجلًا، ومات باقيهم قبل أن يصلوا؛ فلمّا قربوا من سامرًا أحلوا على الجِمال يستشوفهم الناس، فأمر المتوكل بحبسه وحبسهم، وأثقله حديداً.

فلُكر عن عليّ بن الجمهم، أنه قال: أبّن المتركل بمحمد بن البعيث، فأمر بضرب عنقه، فطرح على يُطُع، وجاه السيَّافون فلرَّحول له، فقال المتركّل، وغلظ عليه: ما دعاك يا عمد إلى ما صنعتَّ؟ قال: الشفوة، وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه، وإن لي فيك لظنَّينُ أسبقها إلى قلبي أوّلاهما بك؛ وهو العفوء ثم اندفع بلا فضار، نقال:

أَمَى الناسُ إِلَّا أَنك السِمِ قَاتِلِي ومَسْلُ أَنَا إِلا جُبِلةً مِن خَسِطِيةً ومِسْلُ أَنَا إِلا جُبِلةً مِن خَسِطِيةً ومَشْرِكُ عِيْرُ السِابِقِينَ إِلَى المُسَلَّا وَلا شَسِكُ أَنْ خِيرِ الفَمْسَالِينَ تَفْسَل

قال عليّ: ثم التفت إليّ المتوكل، فقال: إن معه لأدباً، وبادرت فقلت: بل يفعل أمير المؤمنين خيرَهما وعنّ عليك؛ فقال: ارجع إلى منزلك.

وحدَّثني . . . أنه أنشدني بالمراغة جماعة من أشياخها أشعاراً لابن البعيث بالفارسية، ويذكرون أدبـه وشجاعته، وله أخيار وأحاديث .

وحدَّ في بعضُ مَنْ ذَكَر أنه شهد المتركّل حين أيّ بابن البّيت، وكلّمه ابن البّعيث بما كلّمه به، فتكلّم فيه المعرّد؛ وهو جالس مع أييه المتركل، فاستوه، فُرهب له، وعُفِي عنه.

وكان ابن البَعيث حين هرب قال:

غيري وقد أُخذ الإفلاسُ بالكَظَم إليك عني جَرى المِقدارُ بالقَلمِ إن الجوَادَ الذي يُعطِي على العدَم

وكان ابن البعيث حين هرب خلف في منزله ثلاثة بنين له ، يقال لهم :البعيث وجعفر وَخَلْبس، وجواري، فحسِموا ببغداد في قصر الذّهب، فتكلّم بُغا الشرابيّ بعد موت ابن البعيث ـ ومات بعد دخوله سامُرًا بشهر ـ في أبي الأغرُ خَتَنَه، فأطلِق وأطلقتُ خالةً لابن البعيث، فخرجتُ من السجن، فماتت فرحاً من يومها، ويقي الناقون في الحسر.

وذكر أنَّ ابن البعيث صُيِّر في عنقه مائة رطل، فلم يزل مكبوباً على وجهه حتى مات.

ولما أخِذ ابنُّ البعيث أخرِج من الحبس مَنْ كان عبوساً بسبب كفالته به، وقد كــان بعضهم مات في الحبِّس، فأخرِج بعدُ باقي عياله وصُبُرٌ بنوه: حَلْبسَ والبعيث وجعفر في عِداد الشاكرية مع عبيد الله بن خاقان، وأجُريتُ عليهم الانزال.

وفي هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة العسلية والزّنانير وركوب السرح بركب الخشب وبتصيير كرتين على مؤخر السروج، ويتصيير زرين على فلانس منهم قلنسوة عالمة لونها لون عالمة لون القلسوة التي يلبسها المسلمون، ويتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس عاليكهم خالف لونها لون اللهم الذي عليه، وأن تكون إحدى الرقعتين بين يدبه عند صدره، والأخرى منها خلف ظهره؛ وتكون كوا إحدى الرقعتين قدر أربع أصابع، ولونها عسلياً، ومن لبس منهم عمامة فكللك يكون لونها لون لواحدة من الرقعتين قدر أربع أصابع، ولونها عسلياً، ومن لبس منهم عمامة فكللك يكون لونها لون لبس المثانور ويتمهم لبس الزّنانير ويتمهم لبس الزّنانير ويتمهم لمن كان لا يصلح أن يكون مسجداً مورت شعاء، وأن كان الموضع صور شياطين من خشب كان لا يصلح أن يكون مسجداً مهرف شاء، وأمر أن يجعل على أبدواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة؛ تفريقاً بين منازلم وبين منازل المسلمين، ونهي أن يستمان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين، ونهي أن يتملم أولادهم في كتاتيب المسلمين، ولا يعلمهم مسلم، ونهي أن يشعلم فيها على المسلمين، ونهي أن يتملم أولادهم في كتاتيب المسلمين، ولا يعلمهم مسلم، ونهي أن المسلمين، ولا يعلمهم مسلم، ونهي المسلمين.

#### وكتب إلى عماله في الأفاق:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد؛ فإنّ الله تبارك وتعالى بعزّته التي لا تحاوَل وقدرته على ما يبريد؛ اصطفى الإسلام فَرَضيئة لنفسه، وأكرم به ملائكته، وبعث به رسله، وأيّد به أولياه، وكنّف بالبرّ، وحاطه بالنصر، وحرسه من العامة، وأظهره على الأديّان، مَشِرًا من الشبهات، معصوماً من الآفات، عيمواً بمناقب الحير، مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها، ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها، ومن الأحكام باعدلها وأنتحها، ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها؛ وأكرم أهله بما أحلّ لهم من حلاله، وحرّم عليهم من حرامه؛ وبينً لهم من سعة جزائه ولوابه، فقال في كتابه فيها

سنة ٢٣٥ ...... ٢٣٥

امر به ونهى عنه، وفيها حضّ عليه فيه ووعظ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإحْسَانُ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَم، عَن الفَّحْشَاءِ والمُنَكَرِ والْبَغْي يَعِظكُم لعلَّكُم تَذَكَّرُون ﴾ (١)، وقال فيها حرّم على أهله نما غمط فيه أهل الأديان منّ رديء المطعم والمشرب والمنكح لينزِّههم عنه وليظهر به دينهم، ليفضَّلهم عليهم تفضيلا: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ والدُّمُ ولحْمُ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهِلِّ لِغَيْرِ اللهِ به والمنخَنقةُ . . . ﴾ (٢) إلى آخر الآية، ثم حتم ما حرّم عليهم من ذلك في هذه الآية بحراسة دينه؛ ثمن عُند عنه وياتمام نعمته على أهله الذين اصطفاهم، فقال عز وجل: ﴿ اليُّومَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . . ﴾ (٢) الآية، وقال عَزُ وَجَلَّ: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَاتَكُمْ وَيَئَاتُكُمْ . . ﴾ (" وَقال: ﴿ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. . ﴾ (4) الآية، فحرِّم على المسلمين من مآكل أهل الأديان أرجسها وأنجسها، ومن شرابهم أدعاه إلى العداوة والبغضاء، وأصدُّه عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن مناكحهم أعظمها عنده وزُراً، وأولاًها عند ذوى الحجّي والألباب تحريمًا، ثم حباهم محاسنَ الأخلاق وفضائل الكرامات؛ فجعلهم أهلَ الإيمان والأمانة، والفَصْل والتراحم واليقين والصدق؛ ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابر، ولا الحميّة ولا التكبر، ولا الخيانة ولا الغدر، ولا التباغيّ ولا التظالم؛ بل أمر بالأولى ونهي عن الأخرى، ووعد وأوعد عليها جُنَّته ونارَه، وثوابه وعقابه؛ فالمسلمون بما اختصُّهم الله من كرامتِه، وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم، باثنون على الأديان بشرائعهم الزَّاكية، وأحكامهم المرضية الطاهرة، وبراهينهم المنيرة، وبتطهير الله دينهم بما أحلّ وحرّم فيه لهم وعليهم، قضاء من الله عزّ وجلّ في إعزاز دينه؛ حتمّاً ومشيئةً منه في إظهار حقه ماضية، وإرادةً منه في إتمام نعمته على أهله نافلة ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَك عَنْ بَيِّنةٍ ويَحْيَا مَن حَيٌّ عَنْ بَيَّنة ﴾ (٥)، وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين، والخزى في الدنيا والأخرة على الكافرين.

وقد رأى أمير المؤمنين - وبالله توفيقه وإرشاده - أن يجول أهل الذمّة جهداً بحضرته وفي نواحي أعماله ؛ أقربها وأبعدها، وأخصهم واخسهم على تصيير طبالستهم التي يلبسونها؛ مَن لبسها من تجارهم وكتابهم، وكبيرهم وصغيرهم، على ألوان الثياب المسابّة، لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره، ومَن قصر عن هامه الطبقة من أتباعهم وأوزاقهم، ومَن يقدب حاله عن لبس الطبالسة منهم أخذ بتركيب يحرقين صبغها ذلك الصّبغ يكون استدارة كل واحدة منها ضبراً تأماً في مثله ، على موضع أمام ثويه الذي يلبسه، تلقاء صدره، ومن وراء ظهره، وأن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرة عليها تُخالف ألوانها القلائس؛ ترتمع في أماكتها التي تقع بها، للا تلمتن قستر ولا ما يركّب منها على حباك فتخفى ؛ وكذلك في سروجهم بالخّاذ ركب خشب على ونصب أكّر على قرابسها؛ تكون نمائته عنها، وموفية عليها، لا يرحّص لهم في أذالتها عن قرابيسهم، وتأخيرها إلى جوانبها؛ بل يُنفقد ذلك منهم؛ ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه ظاهراً بنينيّه الناظر من غير تأمّل، وتأخذه الأعون من غير طلب، وأن تؤخذ عبدهم وإماؤهم، ومَنْ يلبس

(١) سورة النحل : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٩٠ .(٥) سورة الأنفال : ٤٤ .

المناطق من تلك الطبقة بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت في أوساطهم، وأن توجّز إلى حمالك فيها أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدّم إليهم فيه، وتحدِّرهم إدهاناً وميلاً، وتتقدّم إليهم في إنزال العقوبة بَمَنَّ خالف ذلك من جميع أهل اللَّمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره؛ ليقتصر الجميع منهم عل طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليها، وأخذهم بها إن شاء الله.

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمين وأمره، وأنفذ إلى عمالك في نواجي عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمين بما تعمل به إن شاء الله ؛ وأمير المؤمين يسأل الله ربَّه ووليَّه أن يُصَلِّع على محمد عبده ورسوله ﷺ وملائكته، وأن يحفظه فيها استخلفه عليه من أمر دينه، ويتولى ما ولاءً مما لا يبلغ حقه فيه إلاّ بعونه؛ حفظاً بجمل به ما حمله، وولاية يقضى بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابه، وأفضل مزيله؛ إنه كريم رحيم.

وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين.

فقال عليّ بن الجهم:

العَسلِيُّساتُ الستي فرَّقَتْ بسِن ذوي الرَّشْسَةَةِ والسَّغَسيِّ وما على العساقسل إذْ تَشَكْشرُوا فيإنه أكشرُ لسلفَيٍّ

وفي هذه السنة ظهر بسامرًا رجلً يقال له محمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه ذو القرنين ، ومعه سبعة وعشرون رجلًا عند خشبة بابك ، وخرج من أصحابه بباب العامة رجُلان ، وببغداد في مسجد مدينتها أخران ، وزعما أنه نبي ، وأنه ذو القرنين ، فأيّ به ويأصحابه المتزكل ، فأمر بضربه بالسياط ، فضرب ضربًا أشديداً ، فعات من بعد من صَرْبه ، وحُبِس أصحابه ، وكانوا قلموا من نيسابور ، ومعهم شيء يقرؤونه ، وكبس أصحابه ، وكانوا قلموا من نيسابور ، ومعهم شيء يقرؤونه ، وكان معهم عيالاتهم ، وفيهم شيء يشهد له بالبارحي ، فضرب عمود مائة سوط ، فلم ينكر نبوّته حين صُرب ، وصُرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين سوطاً ، فأنكر نبؤته حين ضرب . وحُمل محمود إلى باب العامة ، فأكذب نفسه ، وقال : الشيخ قد اختلاعي ، وأمر ضاحت عمود أن يصفعوه فصفعوه ؛ كلّ واحد منهم عشر صفعات ، وأخد له مصحف فيه كلام قد جمعه ذكر أمنه ، ومن بالجزيرة .

وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة : لمحمد وسماه المنتصر ، ولأبي عبدالله ابن قبيحة ـ ويختلف في اسمه ، فقيل ان إسمه محمد ، وقيل : اسمه الزبير ، ولقبه المعتزّ ـ ولإبراهيم وسماه المؤيّد بولاية العهد ، وفلك - فيها قيل ـ يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة ـ وقيل لليلتين بقيتا منه ـ وعقد لكل واحد منهم لوامين ؛ أحدهما أسود وهو لواء العهد ، والآخر أبيض وهو لواء العمل ، وضمّ إلى كلَّ واحد من العمل ما أنا ذاكره .

فكان ما ضمّ إلى ابنه محمد المنتصر من ذلك إفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب وجند تشرين والعواصم والثغور الشامية والجزريّة وديار مُضر وديار ربيمة والموصل وهيت وعَانات والحائور وقرقسيا وكور باجّرْمى وتكريت وطساسيج السواد وكور دِجلة والحَرمين واليمّن وعكّ وحضرموت واليّمامة والبحرين والسند ومكران وقنداييل وقرَّج بيت الذهب وكُور الأهواز والمستغلَّات بسامرًا وماه الكوفة وماه البصرة وماسّبَذان ومِهرجان قَلْقَ وشهر زُّوو ودراباذ والصامغان وأصبهان وقمَّ وقاشان وقزوين وأمور الجيل والضياع المنسوبة إلى الجيال وصدقات العرب بالبصرة .

وكان ما ضمّ إلى ابنه المعترّ كُور خراسان وما يضاف إليها ، وطبرستان والرّيّ وإرمينيّة وأفريبجان وكُور فارس . ضمم إليه في سنة أربعين خُرْن بيوت الأموال في جميع الآفاق ، ودور الضرب ، وأمر بضرب اسمه على المداهم .

وكان ما ضمّ إلى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردنُ وجند فلسطين ، فقال أبو الغصُن الأعرانُ :

إِذَّ وُلاةَ السمسلمينَ الجِلَّة صحمَدُ ثم أَبو عَبْدِ اللَّهُ لَمْ مَنْ المِحْدِ اللَّهُ لَمْ مَنْ إِنِي حليفةِ اللَّهُ المُ

### وكتب بينهم كتاباً نسخته :

هذا كتاب كتبه عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ، وأشهد الله على نفسه بجميع ما فيه ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقضاته وفقهائه وفيرهم من السلمين لمحمد المتصر بالله ، ولأبي عبدالله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ؛ بني أمير المؤمنين ؛ في أصالة من رأيه ، وعموم من عافية بدنه ، واجتماع من فهمه ؛ غتاراً ألا شهد به ، متوخباً بذلك طاعة ربه ، وسلامة رعيته واستفامتها وانفياد طاعتها ، واتساع كلمتها ؛ وصلاح ذات بينها ، وذلك في ذي الحبة سنة خمس وثلاثين وماتين أنه جمل ؛ إلى محمد المتصر بالله بن جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عهد السلمين في حياته والحلافة عليهم من الله تتم النمعة ، وتجب من الله الرحمة ، والله غفور رحم . وجعل عبدالله بعضو الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين الحمد أن وتجب من الله الرحمة ، والله غفور رحم . وجعل عبدالله المعتزيالله ابن أمير المؤمنين ، ثم من بعد الى عبدالله المعتز ابن أمير المؤمنين الحلاقة إلى إيراهيم المؤيدين الم المورائين ، ثم من

وجعلَ عبدُ الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد المتصر بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبدالله المعتر بالله وإيراهيم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه ، في السرّ والجهر ، والغضب والرضا ، والمنع والإعطاء ، والتمسك ببيعته ، والوفاء بعهده ، لا يُبغيانه غائلة . ولا يحاولانه مخاتلةً . ولا يمالثان عليه علواً ، ولا يستبدّان دونه بأمر يكون فيه نقضٌ لما جعل إليه أمير المؤمنين من ولاية المهد في حياته والحلافة من بعده .

وجعل عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي عبدالله المعتربالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين الوفاء بما عقده لها ، وعهد به اليهما من الحلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، وإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الحليفة من بعد أبي عبد الله المعتربالله ابن أمير المؤمنين ، وإلإتمام على ذلك . والا تخلمها ولا واحداً منها ، ولا يعقد دونهما ولا دون واحد منهما بيعةً ۳۰۸ سنة ۲۰۸

لولد ، ولا لاحد من جميع البرية ، ولا يؤخر منها مقدّماً ، ولا يقدّم منها مؤخراً . ولا يُنقصها ولا واحداً منها شيئاً من الصلاة شيئاً من المصلاة شيئاً من المصلاة التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحد منها ، من المصلاة والمقابل مقابل المقابل والمقابل عن والمقابل المقابل المقابل المقابل المقابل المقابل المقابل والمقابل عن والمقابل المقابل عن والمعابل والمقابل المؤمنين غلى إلى المؤمنين غلى في هذا المقد والمقابد ، عايزيل ذلك عن الوجوء والأسباب كانها قابل المقابل المؤمنين المقابل لذي من هذه من وقته ، أو يكون ناقضاً لشيء منه منه .

وجعل عبدالله جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعترّ بالله ابن أمير المؤمنين إن أفضت إليه الحلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي اشترطها على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، بما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين ، بما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين من الحلافة وتسليم ذلك راضياً به محضياً له ؛ مقدّماً ما فيه حق الله عليه وما أمره به أمير المؤمنين ، غير ناكث ولا ناكب بذلك ، ولا مبدّل ، فإن الله تعالى جدَّه وعَز ذكره يترعَد مَن خالف أمره ، وعَدَد عن سبيله في محكم كتابه : ﴿ فَمَنْ بَدْلَهُ بِعَدْ مَا سَهِمَةُ فَإِنْما إِنَّمَاهُ عَلَيْما لَهِ إِنَّ الله سَهِيمٌ عَلِيمً ﴾ (١)

على أن لابي عبدالله المعتربالله إبن أمير المؤمنين ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين الأمان ، وهما مقيمان بحضوته أو أحدهما ، أو كانا غاثين عنه ؟ أو مجتمعين كانا أو متفرقين . ويستمر أبر عبدالله الممتربالله أبن أمير المؤمنين في ولايته بخراسان وأعمالها المتصلة بها والمضمومة اليها ، ويستمر إبراهيم المؤيد بالله أبن أمير المؤمنين في ولايته بالشام وأجنادها ؛ فعل محمد المنتصر بالله أبن أمير المؤمنين في ولايته بالشام وأجنادها ؛ فعل محمد المنتصر بالله المؤمنين المؤمنين أبا خيدالله المؤمنين أبا خيدالله المؤمنين المؤمنين أبا عبدالله المرافقين أبا عبدالله أمير المؤمنين ، فلا يعوقه عنها ، ولا يجبسه قبله ولا في شيء من المبدان دون خراسان والكور والاعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إشخاصه إليها واليا عليها ويلى جميع أعمالها ، مُؤيداً بها مفوضاً إليه أمير والكور والاعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إشخاصه إليها واليا عليها ويلى جميع أعمالها ، مُؤيداً بها مفوضاً إليه أمير والكور والاعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إضخاصه اليها واليا يقطبه وبنا يشخص معه جميع من ضموف الناس بالماليهم وأولاحدهم وعيالهم وأمواهم ، ولا يجبس عنه أحمل ولا يشرك في شيء من أعمله المعالم أعماله والمهم وأمواهم ، ولا يجبس عنه أحمل ولا يشرك في شيء من أعمله أحملها أحداً ، ولا يوجه عليه أميناً ولا كابر أولا كابر المها ولا كابر .

وأن يطلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخروجَ إلى الشأم وأجنادها فيمن ضمّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨١ .

أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواله وقواده وتخدمه وجنوده وشاكريّته وصحابته وعَمَاله وخدّامه ومن اتبعه من صنوف الناس بأهاليها وأولادهم وأموالهم ، ولا يجبس عنهم أحداً ، ويسلّم إليه ولايتها وأعمالها وجنودهما كلّها ، لا يعمّقه عنها ، ولا يجبسه قبله ولا في شيء من البلدان دونها ، وأن يعجّل إشخاصه إلى الشام واجنادها والياً عليها ، ولا يتقله عنها ، وأنَّ عليه له فيمن ضمّ إليه من القوّاد والموالي والغلمان والجنود والشاكرية وأصناف الناس وفي جميع الأسباب والوجوه مثل الذي اشترط على محمد المتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي عبدالله المعتزّ بالله ابن أمير المؤمنين في خُراسان وأعمالها على ما رسم من ذلك . ويشّ ولخص ، وشرح في هذا الكتاب

ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين \_ إذا أفضت الحالافة إليه ، والبراهيم المؤيد بالله مقيم بالشام \_ أن يُقرّه بها أو كان بحضرته ، أو كان غائباً عنه ، أن يمضيه إلى عمله من الشأم ، ويسلم إليه أجنافها وولايتها وأعمالها كلها ، ولا يعوقه عنها ، ولا يجبسه قِبله ولا في شيء من البلدان دونها ، وأن يُمخيل أسخاصه إليها واليا عليها وعلى جماعالها ، على ماثل الشرط الذي أخدا لابي عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين في خراصان وأعمالها ، على ما رسم عبدالله المعتز بالله ، من همذا الكتتاب ، لم يجمل أمير المؤمنين الواحد عن وقعت عليه وله هذه الشروط ؛ من محمد المتصر بالله ، وأبي عبدالله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ، بني أمير المؤمنين ، أن يزيل شيئاً ما اشترطنا في هذا الكتاب ، وركدنا ، وعليهم جميعاً الوفائه به ، لا يقبل الله منهم إلا ذلك ، ولا التمسك إلا بعهد الله فيه ؟

أشهد اللّه ربّ العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ومن حضره من المسلمين بجميع ما في هذا الكتاب على إمضائه إياه ؛ على محمد المنتصر بالله ، وأبي صدالله المعتربالله ، وإيراهيم المؤيد بالله ، بني أمير المؤمنين بجميع ما سمى ووصف فيه ، وكفى بالله شهيداً ومعيناً لمن أطاعه راجياً ، ووقى بعهده خالفاً وحسيباً ؛ ومعاقباً من خالفه معانداً ، أو صَدَف عن أمره مجاهداً .

وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ ، وقعت شهادة الشهود بحضرة أمير المؤمنين في كلّ نسخة منها ؛ في خزانة أمير المؤمنين نسخة ، وعند محمد المنتصر ابن أمير المؤمنين نسخة ، وعند أبي عبدالله المعتزبالله ابن أمير المؤمنين نسخة ، ونسخة عند إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين .

وقد ولى جعفر الإمام المتوكل على الله أبا عبدالله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين أعمـال فارس وإرمينيـَــة وأفَّرَبيجان إلى ما يلي أعمـال خراسان وكُورها والأعمال المتصلة بها والمضمومة إليها . على أن يجمل له على محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين في ذلك الذي جعل له في الحياطة في نفسه . والوائق في أعماله ، والمضمومين إليه ، وسائر من يستمين به من الناس جميعاً في خراسان والكُور المضمومة إليها والمتصلة بها على ما سمَّى ووصف في هذا الكتاب .

وقال إبراهيم بن العباس بن عمد بن صول يمدح بني المتوكل الثلاثة : المنتصر ، والمعتّى، والمؤيد: أَضْحَتْ حُرَى الإسلام وهي مَنُوطةً بالله تُسلَّفُ صَرِ والإعسزاز والسَّلْمَ اللهِ عَلَيْكِ بِ بخليفة من هماشم وشلالة كَنْصُوا الخلافة من والازعهود قسرُ توالتُ حولهُ أقسارُه يكنفُنُ مطلَعَ سعبِو بسعبود كَنَفَعُهُمُ الْإِساءُ واكتنفت عِمْ فسعوًا باكرمِ أنفسرٍ وجُدُودِ

وله في المعتز بالله ;

أَسْرِقُ المُسْرِقُ بِاللهِ ولاحَا إنما المعتز طِيبٌ بُثُقِ النِاس فَفاحا

إلى وله أيضاً فيها :

الله أظهر دينه وأصرة بمحمد والله أتحرم بالخلا في جعفرين عمد والله أثيد عهده بمحمد وعمد ومرقد لموينين إلى النبئ عمد

وفيها كانت وفاة إسحاق بن إيراهيم صاحب الجسر في يوم الثلاثاء لستَّ بقين من ذي الحجة . وقيل كانت وفاته لسبع بقين منه . وصيّر ابنه مكانه ، وكسيي خمس خلع . وقلّد سيفاً . وبعث المتوكل حين انتهى إليه خيرُ مرضه بابنه المعتزّ لعيادته مع بُغا الشرابيّ وجماعة من القواد والجند .

وذكر أن ماه دجلة تغيّر في هذه السنة إلى الصُّفرة ثلاثة أيام . ففزع الناس لذلك، ثم صار لون ماء المدود وذلك في ذي الحجة .

وفيها أيّ المتوكسل بيحمى بن عمر بن حسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب عليــه السلام من بعض النواحي ؛ وكان ــ فيها ذكر ــ قد جمع قوماً ، فضربه عمر بن فرج ثمــان عشرة مقــرعة ، وحبس ببغــداد في الملكيق .

وحجٌّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

## ثم دخلت سنة ستّ وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مُصعب بن زُرَيق ، أخبي إسحاق بن إبراهيم بفارس . ذكر الحير عن مقتله وكيف قتل :

حدّثني غير واحد ، عن محمد بن إسحاق بن إيراهيم ؛ أن أباد إسحاق بلذ عنه أنه أكول لا يملاً جوقه شيء ، وأنه أمر باتخاذ الطعام والإكتار منه ، ثم أرسل إليه فدعاه ، ثم أمره أن يأكل ، وقال له : إني أحبُ أن أرى أكلك ، فأكل وأكثر حتى عجب إسحاق منه ، ثم قدّم إليه بعد ما ظنّ أنه شبع وامتلاً من الطعام حَمَل مشوي ، فأكل منه حتى لم يبق منه إلا عظامُه ؛ فلها فرغ من أكله ، قال : يا بني ، مال أبيك لا يقوم بطعام بطنك ؛ فالحق أمير المؤمنين ؛ فإنّ ماله أحمَل لك من مالي . فوتجهه إلى الباب والزمه الحدمة ، فكان في خدمة السلطان حياة أبيه ، ووخليفة أبيه ببابه ، حتى مات أبوه إسحاق ؛ فمقد له المعتر على فارس ، وعقد له المتصمر على البمامة والبحرين وطريق مكة ، في المحرَّم من هذه السنة ، وضمّ إليه المتوكّل أعمال أبيه كلها ، وزاده المتصر ولاية مصر ، وذلك أنه كان ـ فيا ذكر ـ حمل إلى المتوكل وأولياء عهده مما كان في خزائن أبيه من الجواهر والأشياء النفيسة ما حظيّ به عندهم ، فرفعوه ورفعوا مرتبته .

فلها بلغ محمد بن إبراهيم ما فيل بابن أخيه محمد بن إسحاق تنكر للسلطان ، وبلغ المتوكل عنه أمور أنكرها ، فاخبرني بعضهم أن تنكر عمد بن إبراهيم إنما كان من تنكر عمد من إبراهيم في ذلك بفيسط بحمل خراج فارس إليه . وإن عمداً شكا إلى المتوكل ما كان من تنكر عمّه محمد بن إبراهيم في ذلك بفيسط يده عليه ، وأطلق له العمل فيه بما أحب ، فولى عمد بن إسحاق الحين بن إبساعيل بن إبراهيم ، فذكر أنه لما صار فارس ، ووترا صعه ، وتقلم محمد إلى الحيين بن إسماعيل في قتل عمّه محمد بن إبراهيم منها ، ثم إلى فارس أمدى إليه في يوم الميروز هدايا ؛ فكان فيها أهدى إليه خَلُواه ، فأكل عمد بن إبراهيم منها ، ثم فارس المن بن بن إسماعيل عليه ، فالمر المنافق أنها من فلم فاستمى ، فعنط المنافق أنها منطش فلم فلمنافق أنها منطش فلم المنافق المنافق أنها أنه فعطش فلمن بن فيدا لها ، وورد تمي محمد بن إبراهيم على فعلش يومين وليلتين ، ومات . فحيل ماله وعياله إلى سادرًا على مائة جل . ولما ورد تمي محمد بن إبراهيم على المناز على مائة جل . ولما ورد تمي محمد بن إبراهيم على المناز على المراز بالمناز بن عيداله بن على طاه وبن عيداله بن طاه وبرائه بن المهر بالتعزية فكب :

أما بعد ، فإن أمير المؤمنين يوجب لك مع كلُّ فائدة ونعمة تهنتك بمواهب الله وتغرّيتُك عن ملمّات أقداره ، وقد قضى الله في محمد بن إبراهيم مولى أمير المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده ، حتى يكون الفناء لهم والبقاء له . وأمير المؤمنين يعرّبك عن محمد بما أوجب الله لمن عمل بما أمره به في مصائبه ، من جزيل ثوابه وأجره ، فليكن الله وما قرّبك منه أوْلى بك في أحوالك كلها ؛ فإنّ مع شكر الله مزيدًه ، ومع التسليم لأمر الله رضاه ؛ وبالله توفيق أمير المؤمنين . والسلام .

وفي هذه السنة تُوقيُّ الحسنُ بن سهل في قول بعضهم في آؤل ذي الحبة منها ، وقال قائل هذه المقالة :
مات عمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بقين منه . وذكر عن القاسم بن أحمد الكوفيّ ، أنه
قال : كنت في خدمة الفتح بن خاقان في سنة خس وثلاثين ومائتين ، وكان الفتح يتولى للمتوكل اعمالاً ، منها
أعبار الخاصة والعامة بسامراً والهارونيّ وما يليها ، فورد كتاب إبراهيم بن عطاء المتربيّ الاخبارُ بسامراً يلدكر وفاة
أحسن بن سهل ، وأن شرب شربة دواء في صبيحة يوم الحميس فحهي ليال بقين من ذي القعدة من سنة خس
وفالاين ومائتين أفرضت عليه ، وأنه توفيّ في هذا اليوم وقت الظهر ، وأن المتوكل أمريتجهيز جهازه من خزائنه .
وفالاين ومائتين أفرضت عليه ، وقانه وقيّ في هذا اليوم وقت الظهر ، وأن المتوكل أمريتجهيز جهازه من خزائنه .
فيا وضع على سريره تعلق به جماعة من النجار من غرماء الحسن بن سهل ، ومنعوه من دفنه ، فنوسط أمرهم
يحمى بن خاقان وإبراهيم بن عتاب ورجل يعرف ببرغوث ؛ فقطعوا أمرهم ، ودفن . فلها كان من المند وردّ
كتاب صاحب البريد يحدينة السلام بوفاة عمد بن إسحاق بن إبراهيم بعد الظهر يوم الحميس لحسن خلون من
في الحجة ، فجزع عليه المتوكل جزعاً ، وقال : تبارك الله وتعالى ! كيف توافت مئية الحسن وعمد بن إسحاق
في وقت واحد!

وفيها أمر المتركل بهدم قبر الحسين بن عليّ وهذم ما حوله من المنازل والدّور ، وأن يُجرّف وبيُلد ويُسقى موضع قبره ، وأن بمنع الناس من إتيانه ، فذكر أنّ عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية ; من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبّق ، فهرب الناس ، وامتنعوا من المصير إليه ؛ وحُوِث ذلك الموضع ، وزُّرع ما حواله .

وفيها استكتب المتوكل عبيد الله بن يجيى بن خاقان ، وصرف محمد بن الفضل الجرجراثيّ .

وفيها حجّ محمد المنتصر ، وحجّت معه جدّته شجاع أمّ المتوكل ، فشيّمها المتوكل إلى النُّجَف .

وفيها هلك أبو سعيد محمد بـن يوصف المروزي الكَيْحَ فجاءةً ، ذكر أن فارس بن بُغا الشرابيّ وهو خليفة أبيه ، عقد لأبي سعيد هذا ، وهو مولى طنّيء على أفربيجان وإرمينيّة ، فمسكر بالكرخ ، كرخ فيروز ، فلما كان لسبع بقين من شؤال وهو بالكرخ مات فُجاءة ، لبس أحد تُخلّقٍ ومذ الآخر ليلبسه فسقط ميتاً ، فولّي المتركل ابنه يوسف ما كان أبوه وليّه من الحرب ، وولاّه بعد ذلك خراج الناحية ونهياعها ، فشخص إلى الناحية فضيطها ، ووجّه عُمَاك في كل ناحة .

وحبِّ بالناس في هذه السنة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل .

## ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينيّة بيوسف بن محمد فيها.

ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به:

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتيق عمله، فترجّه إلى كلّ ناحية منها قوم من أصحابه، فوجّه إلى كل طائفة منهم من البطارقة، وممن ممهم جماعة، فقنلوهم في يوم واحد، وكانوا قد حاصروه في المدينة إياماً، فخرج إليهم فقاتل حتى قُتِل، فوجّه المتوكل بُغا الشرابي إلى إرمينية طالباً بدم يوسف، فشخص إليها من ناحية الجزيرة، فبدأ بارزن بموسى بن زرارة، وهو أبو الحرّ وله إخوة: إسماعيل وسليمان وأحمد وعيسى وعمد وهارون، فحمل بغا موسى بن زرارة إلى باب الخليفة، ثم سار فائلخ بحبل الخويشة؛ وهم جمّة الهل إرمينية، وقتلة يوسف بن عمد، فحاربهم فظير بهم، فقتل زهاء ثلاثين ألفاً، وسبى منهم خلقاً كثيراً، فباعهم يؤرمينية، ثم سار إلى بلاد الباق فاسر أشوط بن حمرة أبا العباس وهو صاحب الباق - والباق من كور البُسفُرجان وبئى النشري، ثم سار إلى مدينة كبيل من إرمينية، فاقام بها شهراً، ثم سار إلى تغليس.

وفي هذه السنة وُلِّي عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون السواد.

وفيها قدم محمد بن عبدالله بن طاهر من تحراسان، لثمان بقين من شهو ربيع الآخر، فوليّ الشسوطة والجزية وأعمال السُّواد ومحلافة أمير المؤمنين بمدينة السلام، ثم صار إلى بغداد.

وفيها عزل المتوكلُ محمد بن أحمد بن أبي دواد عن المظالم، وؤلاها محمد بن يعقوب المعروف بأبي الربيع . وفيها رضي عن ابن أكتم، وكان ببغداد فأشخص إلى سامرًا، فوُلِيُّ الفضاء على الفضاة، ثم ولِيُّ اليضاً المظالم، وكان عزل المتوكل محمد بن أحمد بن أن دوادعن مظالم سامرًا لعشر بقين من صفّر من هذه السنة.

وفيها غضب المتوكّل علي ابن أبي و دواد؛ وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد بن أبي دواد لحسس بقين من صعر، وحُوسً يوم السبت لللاث خَلَوْن من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد في ديوان الحُواج، وحبس إخوته عند عبيدالله بن السري خليفة صاحب الشرطة، فلها كان يوم الاثنين حمل أبو الوليد مائة أنف دينار وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينار، ثم صُولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم، وأشهد عليهم جمعاً بيبع كلّ ضيعة لهم؛ وكان أحمد بن أبي دواد قد فُلج، فلها كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شعبان، أمر المتوكل بولد الحد بن أن دواد، فحُديروا إلى بغداد، فقال أبو العتاهية:

> وكسان عزمُسك عزمساً فيسه تسوفيقُ عن أنْ تقسولُ: كسلامُ اللّهِ مخسلوقُ ما كان في الفرع لولا الجهلُ والمُوقُ

لوكنت في الرأي منسوباً إلى رشَدٍ لكانَ في الفقه شغلُ لو قَيْمُت بـــه ماذا عليك وأصــلُ الـدينِ يَجمَعهمُ وأقيم فيها الخلنجِ للناس في جادي الآخرة.

وفيها ولى ابن أكتم قضاء الشرقية حيّان بن بشر، وولى سَوَار بن عبدالله العنبريّ قضاء الجانب الغوبيّ، وكلاهما أعور، فقال الجنّاز:

> مُسا أُحدُوشةً في الخنافقين كما اقتساء أفضاء الجنائيين لمنخفظ في مُسواريت وقيني فَتَحْتُ بُدَوَّالمَهُ مِن فَدَرِهِ عَمِينَ إذ افتَتَح القضاء بأُعْ وَرَيْنَ

رأيتُ من الكبائر قداضِيَدِينُ هما اقتَسَا العمَى نِصفَين قداً وتُحسِبُ منهما مَن هـرَّ رأساً كأنكُ قدد وضَعْتَ عليه دنًا هما قاأنُ السزمانِ بِنْاكِ بجي

وفيها أمر المتوكل في يوم الفطر منها بإنزال جُنَّة أحمد بن نصر بن مالك الحُزاعيِّ ، ودفعه إلى أوليائه .

ذكر الخبر عما فعل به وما كان من الأمر بسبب ذلك:

ذُكر أنَّ المُتوكل لمَّا أمر بدفع جُتِته إلى أوليائه لدفنه، تُعمل ذلك، فلُنفع إليهم؛ وقد كان المُتوكل لما أفضت إليه الحلافة، نهى عن الجدال في القرآن وغيره، ونفذت كتبه بذلك إلى الآفاق، وهم بإنزال أحد بن نصر عن خُشبته، فاجتمع الغَوْغاء والرَّعاع إلى موضع تلك الحُشبة، وكثَّروا وتكلَّموا، فبلغ ذلك المُتوكل، فوجّه إليهم نصر بن الليث، فانحذ منهم نحواً من عشرين رجلًا، فضريهم وحَسهم، وترك إنزال أحمد بن نصر من خَشيته لمَّا بلغه من تكثير العامة في أمره، وبقي الذين أخذوا بسببه في الحيْس حينًا، ثم أطلقوا، فلها دفع بدنه إلى أوليائه في الوقت الذي ذكرت، حمله ابن أخيه موسى إلى بغداد، وغُسل وتُون، وضُمَّ رأسه إلى بذنه، وأحذ عبد

الرحمن بن هزة جسلَه في منديل مصريّ، فمضى به إلى منزله، فكفُّنه وصل عليه، وتولُّى إدخاله القبر مع بعض أهله رجلً من التجار، ويقال له الايزاريّ.

فكتب صاحب البريد ببغداد ـ وكان يعوف بابن الكلبي ، من موضع بناحية واسط، يقال له الكلبانية ـ إلى المتوكل بخبر العامة، وما كان من اجتماعها وتحسحها بالجنازة، جنازة أحمد بن نصر وبخشية راسه؛ فقال المتوكل ليحصى بن أكثم: كيف دخل ابن الابزاري الفير على كُبرة خزاعة! فقال: يا أمير المؤمنين، كان صديقاً له فامر المتوكل بالكتاب إلى عمد بن عبدالله بن طاهر يمنع العامة من الاجتماع والحركة في مثل هذا وشبهه؛ وكان بعضهم أوصى إنه عند موته أن يُرجب العامة؛ فكتب المتوكل ينهى عن الاجتماع.

وغزا الصائفة في هذه السنة عليّ بن يجيى الأرمنيّ.

وحجّ بالناس فيها عليّ بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، وكان والي مكة .

### ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظفر بعا بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة بتفليس وإحراقه مدينة تَفليس. ذكر الحبر عما كان من بغا في ذلك:

ذُكر أنَّ بغا لما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل إرمينية يوسف بن محمد، أقام بها شهراً و فلها كان يوم السبت لعشر خلون من شهر ربيع الآول من سنة ثمان وثلاثين وماتين، وجَه بغا زيرك التركي، فجاوز الكرّ و هو نهر عظيم مثل الصراة ببغداد وأكبر، وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب الغربي وصُغدييل في الجانب الغربي وصُغديل في الجانب الفربي وصُغديل في الجانب الفربي، وياب قريس، وياغليس خسة أبواب: بالميدان، وياب قريس، وياب الصغيم، وباب الرّبض، وباب صغديل و والكرّ نهر ينحدر مع المدينة ويجه بغا أيضاً أبا العابس الواثي النصرائي إلى أهل إربينية عربها وصجعها، فأناهم زيرك عا يلي المدينة الزواب الدينة بالناراء وهي من المدين على المدينة بالناراء وهي من المدينة بالناراء وهي من المدينة بالناراء وهي من المناسب عنها بيل المدينة بالناراء وهي من المناسب عنه قصول على المناسبة بن قصور وجواريه، وأحاطت به النار؛ ثم آناه الاتراك والمغاربة فاخدوه أسيراً، وأخدوا ابنه عمراً، فأتوا المكرّ وكان وكان والمناسبة أنه وخول راسه إلى يُقا، وصُليت جيفته على الحري وكان وكان وكان وكان مصلع أصول؛ في قصب راسه على باب الحسك، فضربت عنقه هناك صُبراً، وخول راسه إلى يُقا، وصُليت جيفته على باب الحسك، فضربت منه هناك صُبراً، وخول راسه إلى يُقا، وصُليت جيفته على باب الحسك، فضربت عنقه هناك صَبراً، وخول راسه إلى يُقا، وصُليت جيفته على باب

وكان الذي تولَّى ثقلة غامش خليفة بُغا، واحترق في المدينة نحومن خمسين الف إنسان، وأطفِشتِ النار في يوم وليلة؛ لأمها نار الصَّمَّور، لا بقاء لها، وصبَّمتهم المغاربة، فأسروا مَنْ كان حيًّا، وسلبوا الموتى. وكانت امرأة إسحاق نازلةً بصغديل، وهي حلماء تقليس في الجانب الشرقيّ، وهي مدينة بناها كسرى أنو شروان؛ وكان إسحاق قد حصّنها وحفر خندقها، وجعل فيها مقاتلة من الحويثيّة وغيرهم. وأعطاهم بُغا الأمان على أن يضعوا أسلحتَهم، ويذهبوا حيث شاء. وكانت امرأة إسحاق ابنة صاحب السرير.

ثم وجُمه بُغا - فيها ذكر ــ زيرك إلى قلعة الجُرْومان ــ وهي بين برذعة وتَقْلِيس ــ في جماعة من جند، ففتح زيرك الجُرْمان، وأخذ بطُريقها القِطْريج أسيراً، فحمله إلى العسكر. ثم نهض بُغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت أصطفانوس؛ وهو في قلعة كثيش من كورة البَّبلُقان، وبينها وبين البَّيلُقان عشرة فراسخ، وبينها وبين برذعة خسة عشر فرسخاً، فحاربه، ففتحها، واخذه وحمله وحل ابنه معه وأباه، وحمل أبا العباس الواقع" ـ واسمه سَنْبَاط بن أشُوط ـ وحمل معه معاوية بن سهل بن سَنْبَاط بطريق أرّان، وحمل آذر نرسي بن إسحاق الحاشئ".

وفي هذه السنة جاءت للروم ثلاثمائة مركب مع عرفا وابن قطونا وأمردناقه . وهم كانوا الرؤساء في البحر ... مع كلّ واحد منهم ماثة مركب، فأناخ ابن قطونا بدمياط، وبينها وبين الشطّ شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء إلى صدِّر الرجل؛ فمن جازها إلى الأرض أبين من مراكب البحر؛ فجازها قوم فسلِموا، وغرق قوم كثير من نساء وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوة في السفر؛ فنجوا إلى ناحبة الشيطاط، وبينها وبين الفسطاط مسيرة أوبعة أيام. وكان والي معونة مصر عنيسة بن اسحاق الفَشي، فلها قوب العيد، أمر الجند الذين بدمياط أن يعمل فيها المشاط لتحمل لهم في العيد، وأخل دمياط من الجند؛ فانتهى مراكب الروم من ناحبة فيما الني يعمل فيها الشطوع، فاناخ بها مائة مركب من الشائدية، بحمل كل مركب ما بين الخمسين رجلاً إلى المائة، فخرجوا إليه وأحرقوا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصها، واحتملوا سلاحاً كان فيها أوادوا حمله إلى إلى حفص صاحب إقريطش نحواً من ألف قانة وألتها، وقتلوا من أمكنهم قتله من الرجال، وأخلوا من الأمتمة والقند والكتان ما كان غمى ليحمل إلى العراق، وسبوا من المسلمات والقبطيات نحواً من ستمائة امرأة و يقال إن المسلمات

ويقال إنَّ الروم الذين كانوا في الشلنديات التي أناخت بنمياط كانوا نحواً من خمسة آلاف رجُل، فأوقروا مفتهم من المتاع والأموال والنساء، وأحرقوا خزانة القلوع وهي شُرُع السفن، وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط، وأحرقوا كنائس، وكان مَنْ حُزر منهم ممن غرق في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر بمن سباء الرَّوم. تم رحل الروع عنها.

ودُكر أنَّ ابن الأكشف كان عبوساً في سجن دمياط، حبسه عنبسة، فكسر قيده وضرج؛ فقاتلهم، وأعانه قوم، فقتل من الروم جماعة، ثم صداروا إلى أشتوم تيس، فلم بحمل الماء سفتهم إليها، فخشوا أن توضل؛ فليا لم يحملهم الماء صداروا إلى أشتومها - وهي مرسى بينه وبين تيس أربعة فراسخ وأقل، وله صور وباب حديد كان المتصم أمر بعمله . فخريوا عامته، وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات، وأخلوا بابيه الحديد، فحملوهما، ثم توجّهوا إلى بلادهم، لم يعرض لهم أحد.

وخرج المتوكل في هذه السنة يوم الاثنين لحمس خلون من جمادى الآخرة من سامرًا يريد المدائن، فصار إلى الشمّاسية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، فأقام هنالك إلى يوم السبت، وعبـر بالعشيّ إلى قُطْرُبُّل، ثم رجع ودخل بغداد يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت منه فعضى في سوقها وشارعها حتى نزل الزَّعفرانية، ثمَّ صار إلى المدائن.

وغزا الصائفة فيها عليّ بن يحيى الأرمنيّ.

وحجّ بالناس فيها عليّ بن عيسي بن جعفر بن أبي جعفر.

## ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فعها كان فيها من ذلك أمرُ المتوكل بأخذ أهل اللمّة بلبس فُرّاعتين عسليتين على الأقبية والدّراريع في المحرّم منها، ثم أمرُّه في صفر بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحُمر دون الخيل والبراذين.

وفيها قتل صاحب الصُّنّاريّة بباب العامة في جمادي الآخرة منها.

وفيها أمر المتوكل بهدم البِيَع المحدثة في الإسلام .

وفيها مات أبو الوليد عمد بن أحمد بن أبي دواد ببغداد في ذي الحجة. وفيها غزا الصائفة عليّ بن يجيى الأرميّ.

وحجّ بالناس فيها عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن مجمد بن عليّ، وكان والي مكة.

وفيها حجّ جعفر بن دينار؛ وكان والي طريق مكة مما يلي الكوفة فُولِّيّ أحداث الموسم.

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز؛ وذلك يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة، فذُكر أن النصارى زعمت أمها لم يجتمعا في الإسلام قطّ.

## ثم دخلت سنة أربعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهُم ووثوبهم:

ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجلًا كان من رؤساتهم؛ وكان الصامل يومتذ أبو المغيث الراقعي موسى بن إبراهيم، فوقب الهل جُسس في جُادى الاَخرة من هذه السنة، فقتلوا جماعة من أصحابه، ثم أخرجوه وأخرجوه صاحب الحقوات من مدينهم؛ فبلغ ذلك المتوكل؛ فوجه اليهم عتّلب بن عتاب، ووجه معه محمد بن عيدويه كرداس الانبازي، وأمره أن يقول لهم: إنّ أمير المؤمنين قد أبدلكم رجلاً مكان رجل؛ فإن سمعوا وأطاعوا ورضُوا؛ فول علهم محمد بن عبدويه؛ وإن أبرًا وتبتوا على الحلاف فأقم بمكانك، واكتب إلى أمير المؤمنين حتى يوبّحة إليك رجاه، أو محمد بن رجاء الحضاري أو غيره من الحيل لمحاربتهم؛ فخرج عتاب بن عياب من سامرًا يوم الاثنين لحمس بقين من شهر جمادى الآخوة، فرضوا بمحمد بن عبدويه، فولاًه عليهم ففعل فيهم الاعاجيب.

وفيها مات أحمد بن أبي دواد ببغداد في المحرّم بعد ابنه أبي الوليد محمد؛ وكان ابنه محمد تُوفيُّ قبله بعشرين يوماً في ذي الحجة ببغداد.

. وفيها عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في صفّر، وقيض منه ما كان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار، ومن أسطوانة في داره ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة.

وفيها ولِّي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن عليِّ القضاء على القضاة في صفر.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدالله بن محمد بن داود وحجّ جعفر بن دينار وهو والي الأحداث بالموسم.

## ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وتُوب أهل حمص بعاملهم على المعونة؛ وهو محمد بن عبدوَيْه.

ذكر الخبر عما كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر بينهم.

ذُك أنّ أهل حص وثبوا في جادي الآخرة من هذه السنة بمحمد بن عبدويه عاملهم على المعونة، وأعانهم على ذلك قوم من نصاري حُمْص، فكتب بذلك إلى المتوكل، فكتب إليه يأمره بمناهضتهم، وأمدّه بجند من راتبة دمشق، مع صالح العباسيّ التركيّ؛ وهو عامل دمشق وجند من جند الرّملة، فأمره أن يأخذ من رؤسائهم . ثلاثة نفر فيضربهم بالسياط ضرب التُّلف؛ فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم؛ وأن يأخذ بعد ذلك من وُجوههم عشرين إنساناً فيضربهم ثلاثماثة سوط، كلّ واحدمنهم، ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين، وأن يخرّب ما بها من الكنائس والبيّع، وأن يُدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد، وألّا يترك في المدينة نصرانيًّا إلا اخرجه منها، وينادَى فيهم قبل ذلك؛ فمن وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه. وأمر لخليفته عليَّ بن الحسين بخمسة عشر ألف درهم، ولقوّاده بخمسة آلاف خسة آلاف درهم، وأمر بخلِّم؛ فأخذ محمد بن عبدويه عشرة منهم؛ فكتب بأخذهم، وأنه قد حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم؛ فوجَّه المتوكل رجلًا من أصحاب الفتح بن خاقان يقال له محمد بن رزق الله ، ليرد من الذين وجّه بهم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميد الحميدي والقاسم بن موسى بن فوعُوس إلى حمص؛ وأن يضربهما ضرب التلف، ويصلبَهما على باب حِمْص، فـردُّهما وضربها بالسياط حتى ماتا، وصلبهما على باب حمص، وقدم بالآخرين سامرًا وهم ثمانية؛ فلما صاروا بنصيبين مات واحد منهم، فأخذ المتوكل بهم رأسه، وقدم بسبعة منهم سامرًا وبرأس الميت. ثم كتب محمد بن عبدويه أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك، وضرب منهم خمسة نفر بالسياط فماتوا، ثم ضرب خمسة فلم يموتوا. ثم كتب محمد بن عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين يقال له عبد الملك بن إسحاق بن عمارة \_ وكان فيها ذكر \_ رأساً من رؤوس الفتنة؛ فضربه بباب جُمْص بالسياط حتى مات، وصلبه على حصن يعرف بتلِّ العباس.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة مُطر الناس ـ فيها ذكر ـ بسامرًا مطراً جُوداً في آب. وفيها ولي القضاء بالشرقيّة في المحرّم أبو حسان الزياديّ .

وفيها شُرب عيسى بن جعفر بن عمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد \_ فيها قيل \_ ألف سوط. ذكر الخير عن سبب ضربه وما كان من أمره في ذلك:

وكان السبب في ذلك أنه شُهد عند أبي حسان الزياديّ قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة

وحفصة ، سبعة عشر رجلًا؟ شهاداتهم ـ فيها ذكر ـ غتلفة من هذا النحو؛ فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله بن يجمى بن خاقان، فأجمى عبيدً الله ذلك إلى المتوكل ، فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عبسى هذا بالسياط، فإذا مات رُمّى به فى دجلة ، ولم تدفع جيفته إلى أهله .

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسي:

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أبقاك الله وحفظك، وأتم نعمته عليك؛ وصل كتابك في الرّجيل المسمّى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات، وما شهد به الشهود عليه من شُتم أصحاب رسول الله ﷺ وتتبنّك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به، وما صحّ عندل من عدالة من عداله منهم، ووضح لك من الأمر فيها شهدوا به، وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك؛ فعرضت على أمير المؤمنين أبقاه الله بما قد فقد إليه، مما يشبه ما عنده أبقاه الله، في نُصرة دين الله، وإحياء ستّه، والانتقام عن أخذ فيه، وأن يُضرب الرجل حداً في عجمع الناس حد الشتم، وخمساتاة سوط بعد الحدّ للأمور العظام التي اجتراً عليها، فإن مات ألقي في الماء في غير صلاة ليكون ذلك ناها لكل مُلجد في الدين، خارج من جماعة المسلمين؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاه الله تعالى - والسلام عليك ورحمة الله ومركاته.

وذُكر أن عيسى بن جعفر بن عمد بن عاصم هـذا ـ وقد قـال بعضهم: إن اسمه أحمـد بن محمد بن عاصم ـ لما ضُرب ترك في الشمس حتى مات، ثم رُبِيّ به في يجلة .

و في هذه السنة انقضَت الكواكب ببغداد وتناثرت، وفلك ليلة الخميس لليلة خلتُ من جمادى الآخرة. وفيها وقير بها الصدام فنفقت الدّوابّ والبقر.

وفيها أغارت الروم على عين زَرْية، فاسَرت مَنْ كان بها من الزَّطَ؛ مع نسائهم وفراريَّهم وجواميسهم ويقرهم .

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم .

ذكر الخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله:

ذكر أن تذورة صاحبة الروم أم ميخاليل، وجَهت رجاً بقال له جُورْجِس بن قريافس يطلب الفداء لمن في الدي الروم من المسلمين، وكان المسلمين قد قاربوا عشرين الفا، فرجّه المتوكل رجلاً من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن فرج، ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسارى المسلمين، ليأمر بمفاداتهم، وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حيناً. فذكر أن تذورة أمرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها من المسلمين على النصرانية؛ فمن تنصر منهم كان أسوة من تنصر قبل ومن أي قتلت من الأسرى الذي عشر ألفاً، ويقال إن تقلله الحمي كان أسوة من تنصر قبل أمرها. ونفذ كتاب المتوكل إلى عمال الثغور الأسرى الذي عشر ألفاً، ويقال إن تقلله الحمي كان يقتلهم من غير أمرها. ونفذ كتاب المتوكل إلى عمال الثغور الشمادة والمبدئ والمنافقة والمبدئ والمنافقة والمبدئ وين أمر الفداء قول، وقد اتفق الأمر بينها، وسأل جورجس هذا هدنة لحسل ليال تخلو من رجب سنة إحدى وأربعين وماتين إلى سبع ليال بيقين من شؤال من هذه السنة، ليجمعوا الأسرى، ولتكون منة لهم إلى انصرافهم إلى مأمنهم، فنفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لحبس خلون من رجب؛ وكان الفداء يقع في يوم الفيطر من هذه السنة،

وخرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثغور يوم السبت اثنمان بقين من رجب على سبعين بغلاً الكثريت له، وخرج مورجس وسم على سبعين بغلاً الكثريت له، وخرج معه أبو قحطلة المغربي الطرطوبي لينظروا وقت الفطر؛ وكان جورجس قدم معه جماعة من البطاركة وغلمانه بنحو من خسين إنساناً، وخرج شُنيف الخادا في النصف من شعبان، معه مائة فارس: ثلاثون من الاتراك، وثلاثون من المغاربة، وأريعون من فرسان الشاكرية؛ فسأل جعفر بن عبد الواحد، وهو قاضيا القيامة وأرز أن يشتخلف رجلاً يقوم مقامه - فاذن له، وأمر له بحالة وخسين قاضيًا أنها تمكونة وأرزاق سين ألفاً وفاستخلف ابن أبي الشوارب . وهو يومئذ في حدث السنّ . وخرج فلحق شُنيفًا، وخرج أهل بغداد من أوساط الناس، فذكر أن الفيداء وقع من بلاد الروم على نهر اللامس، يوم الأحد لاثنتي عشرة للة خلت من شوال سنة إحدى وأربعين ومائين، فكان أسرى المسلمين سبعمائة وخسة وثمانين إنساناً، ومن النساء مائة وخساً وعشرين امرأة.

وفي هذه السنة جعل المتوكل كُورة شمشاط عُشْراً، ونقلهم من الخراج إلى العشر، وأخرج لهم بذلك كتاباً.

وفي هذه السنة غارت البُجة على حوس من أرض مصر، فوجَّه المتــوكل لحــريهم محمد بن عبــد الله الفُمّـيّ.

## ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حالهم:

ذُكر أن البَّجَة كانت لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة، قد ذكرناها فيها مضى قبل من كتابنا هذا، وهم جنس من أجناس الحبَّش بالمغرب، وبالمغرب من السودان ـ فيها ذكر ـ البَّجة وأهل غانة الغافر وبينور ورعوين والفروية ويكسوم ومكاره أكرم والنوية والحبش. وفي بلاد البجة معادن ذهب؛ فهم يقاسمون مَنْ يعمل فيها، ويؤدون إلى عمال السلطان في مصر في كلِّ سنة عن معادنهم أربعمائة مثقال بَيْر قبل أن يطبخ ويصفَّى.

فلها كان أيام المتوكل امتنعت البُجهة عن اداء ذلك الخراج سنين متوالية فلكر أنَّ المتوكل ولى بريد مصر رجلاً من خدّيه يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغيسيّ مولى الهادي، وهو المعروف بقوصوة، وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية وبرقة ونواحي المغرب؛ فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البُجة قد نقضت العهد اللبي كان بينها وبين المسلمين، وضوحت من بلادها إلى معادن اللَّمب والجوهر؛ وهي على التّخوم فيها بين أرض مصر ويلاد البُجة؛ فقتلوا عدّة من المسلمين من كان يعمل في المعادن ويستخرج اللهب والجوهر، وسبوًا عدّة من ذراريتم وسائهم؛ وذكروا أن المعادن لم المسلمين في دخولها، وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المعادن من المسلمين؛ فانصر أوا عدة من ذراريتم والمنافذ عن المنافذ عن المعادن؛ فانستي المنافذ واحتى جميع من كان يوخط كان المعادن عن المعادن؛ فاشتد إنكار المتوكل لذلك كان يوخط المعادن في المعادن؛ فاشتد إنكار المتوكل لذلك وأحضله، وشاور في أمر البُجة، فاني إليه أنهم قوم أهل بدو وأصحاب إليل وماشية، وأن الوصول إلى بلادهم وأحضله وبينها مسيرة شهر؛ في أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر؛ في أرض قفر وجبال وعرة لا ماه فيها ولا زرع ولا مقبل، ولا حصر، وإن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن رض الإسلام، فإن امتد به المقام حتى يتروّد لجميع المنذه التي يتوهم أن يقيمها في بلادهم إلى أن يُخرج إلى أرض الإسلام، فإن امتد به المقام حتى يتروّد لجميع المنذه التي يتوهم أن يقدمها في نا امتد به المقام حتى

سنة ٧٤١ \_\_\_\_\_

يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه، وأخذتهم البُحَّة بالأيدي دونِ المحاربة، وأنَّ أرضِهم أرض لا تردُّ على السلطان شيئاً من خراج ولا غيره.

فأمسك المتوكل عن التوجيه إليهم، وجعل أمرُهم ينزيًد، وجراتهم على المسلمين تشتدٌ حتى خاف أهلُ الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وفراريهم منهم؛ فولى المتوكل عمد بن عبد الله المعروف بالقمي عاربتهم، وولاً معاون تلك الكور - وهي قفط والاقصر وإسنا وأرمنت وأسوان - وتقلم إليه في عادية البُّجة؛ وإن يكاتب عنبسة بن إسحاق الضبيّ العامل على حرب مصر. وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميع ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين بحصر.

فأزاح عبسة عِلّته في ذلك، وخرج إلى أرض اللّبّة، وانضم إليه جمع مَنْ كان يعمل في المادن وقوم كثير من المتطرّعة؛ فكانت عدّة من معه نحواً من عشرين الف إنسان، بين فارس وراجل، ووجّه إلى القانم، فحمل في البحر سبعة مراكب موقّوة بالدّقيق والزيت والتم والسويق والشعير، وأمر قوماً من أصحابه أن يلتجبوا بها في البحر حتى يوافّوه في ساحل البحر من أرض اللّبجّة؛ فلم يزل محمد بن عبد الله القميّ يسير في أرض اللّبجّة حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها اللَّمب، وصار إلى حصونهم وقلاعهم، وخرج إليه ملكهم واسمه على بابا واسم ابنه لميس في عرف كثير وعدد أضعاف مَنْ كان مع القمّي من الناس؛ وكانت اللّبجّة على إبلهم ومعهم الحوس والمهم فرقة تشهد بالمهاوي في النجابة، فجعلوا يلتقون أياماً متوالية، فيتناوشون ولا يصحّحون المحاربة، وجعل ملك النّجة يتطارد للقميّ لكي تطول الأيام طمعاً في نفاد الزاد والعلوفة التي معهم؛ فلا يكون لهم قومة، وقوة، وعوتون هزلًا، فيأخذهم اللّبجة بالأبدي.

فلما توهّم عظيم البُّجَة أن الأزواد قد نفدت، أقبلت السبع المراكب التي حملها القميّ حتى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة، فوجّه القميّ إلى هنالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب من البُّجة، وفرِّق ما كان فيها على أصحابه، فاتَّسعوا في الزاد والعَلوفة؛ فلما رأى ذلك على بابا رئيس البُّجة قصد لمحاربتهم، وجمع لهم، والتقوا فاقتتلوا قتالًا شديداً؛ وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلا زعِرة، تكثر الفزّع والرَّعب من كل شيء؛ فلما رأى ذلك القميّ جمع أجراس الإبل والخيل التي كانت في عسكره كلها، فجعلها في أعناق الخيل، ثم حمل على البُجة، فنفرت إبلهم لأصوات الأجراس، واشتدّ رعبها، فحملتهم على الجبال والأودية، فمزَّقتهم كلِّ ممزَّق، وأتبعهم القميّ بأصحابه، فأخذهم قتلًا وأسراً حتى أدركه الليل؛ وذلك في أول سنة إحدى وأربعين، ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتل لكثرتهم؛ فلما أصبح القميّ وجدهم قد جمعوا جمعاً من الرَّجالة، ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القميِّ، فوافاهم القميِّ في الليل في خيله، فهرب ملكهم؛ فأحد تاجه ومتاعَه، ثم طلب على بابا الأمان على أن يُرَّدُ إلى مملكته ويلاده، فأعطاه القميّ ذلك، فأدى إليه الخراج للمدة التي كان منعها \_ وهي أربع سنين \_ لكل سنة أربعمائة مثقال، واستخلف على بابا على مملكته ابنه لعيس، وانصرف القميّ بعلى بابا إلى باب المتوكل، فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين وماثتين، فكسا على بابا هذا دُرَّاعة ديباج وعمامة سوداء، وكما حمله رخلا مُدبَّجاً وجلال ديباج، ووقف بباب العامّة مع قوم من البُجَة نحو من سبعين عُلاماً على الإبل بالرِّحَال، ومعهم الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم اللين قتِلوا من عسكرهم؛ قتلهم القميّ. فأمر المتوكل أن يقبضوا من القميّ يوم الأضحى من سنة إحدى وأربعين وماثتين. وولَّى المُتوكل البُّجة وطريق ما بين مصر ومكة سعداً الخادم الإيتاخيُّ، فولَّى سعد محمد بن عبد الله

القميّ ، فخرج القميّ بعلي بابا؛ وهو مقيم على دينه؛ فذكر بعضهم أنه رأى معه صنياً من حجارة كهيئة الصبيّ يسجد له .

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة في جمادى الآخرة.

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود، وحجٌ جعفر بن دينار فيها، وهو والي طريق مكة وأحداث المؤسم.

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك الزلازل الهائلة التي كانت بقويس ورساتيقها في شعبان؛ فتهذّمت فيها الدّور، ومات من الناس بها مما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشرٌ كثير؛ ذُكر أنه بلغت عدّبهم خمسة وأربعين ألفاً وستة وتسعين نفساً؛ وكان مُظّم ذلك بالدامُغان.

وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصوات منكرة، وكان باليمن أيضاً مثل ذلك مع خسف بها.

وفيها خرجت الروم من ناحية شيشناط بعد خروج على بن يجى الأرمني من الصّائفة حتى قاربوا آبد، ثم خرجوا من الثغور الجزريّة، فانتهبوا علّـة قرى، وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان؛ وكان دخولهم من ناحية أبريق؛ قرية قربياس؛ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم، فخرج قربياس وعمو بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوّعة في أثرهم، فلم يلحقوا منهم أحداً، فكتب إلى على بن يجى أن يسر إلى باردهم شاتياً

وفيها قتل المتوكل عطارداً \_ رجلاً كان نصرانياً فاسلم \_ فمكث مسلم سنين كثيرة ثم ارتد فاستيب، فأبي الرجوع الى الإسلام، فضريت عنقه لليلتين خلتا من شوال، وأحرق بباب العامة .

وفي هذه السنة مات أبو حسان الزياديّ قاضي الشرقيّة في رجب.

وفيها مات الحسن بن عليّ بن الجعد قاضي مدينة المنصور.

وحجّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن عليّ: وهو والي مكة. وحجّ فيها جعفو بنز دينار وهو والى طريق مكة وأحداث الموسّم. TY7

### ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

ففيها كان شخوص المتوكّل إلى دمشق لعشر بقين من ذي القعدة ، فضحّى ببلَد ، فقال يزيد بن محمد المهلميّع حين خرج :

- بن المسلم تشمَتُ بالمِراقِ إِذَا صنِم الإمامُ على انْعلاقِ فَإِنْ تَسْمَعُ المُعلاقِ فَإِنْ تَسْمَعُ العراقُ وساكِنِيها فَصْد بُلِي المليحةُ بالطُّلاقِ

وفيها مات إبراهيم بن العبّدس، فولي ديوان الضياع الحسن بن غلّد بن الجرّاح ، خليفة إبراهيم في شعبان ، ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة .

وحجّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

وحجٌّ جعفر بن دينار ، وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم .

#### ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك دخول المتوكل دمشق في صفر ؛ وكان من لدن شخص من سامُرًا إلى أن دخلها سبعة وتسعون يوماً ــ وقبل سبعة وسبعون يوماً ــ وعزم على المقام بها ، ونقل دواوين الملك إليها ، وأمر بالبناء بها فتحرًك الاتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم ، فأمر لهم بما أرضاهم به . ثم استوبًا بالبلد ، وذلك أنّ الهواء بها باردً تُذبيّ والماء ثقيل ، والريح تهبّ فيها مع العصر ؛ فلا تزال تشتدُ حتى بيضي عامّة الليل ؛ وهي كثيرة البرافيث ؛ وغلّت فيها الأسعار ؛ وحال الثلج بين السَّابِلة والمبرة .

وفيها ومجه المتوكّل بُغا من دمشق لعزو الرّرم في شهر ربيع الآخر ، فغزا الصائفة ، فافتح صُمُلّة ، وآقام المتوكّل بدهشق شهرين وأياماً ، ثم رجع إلى سامُرًا ، فأخذ في منصرَف على الغرات ، ثم عدل إلى الأنبار ، ثم عدل من الأنبار على طريق الحُرِّف إليها ، فدخلها يوم الاثنين لسبع بَقِين من جمادى الأخرة .

وفيها عقد المتوكّل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار \_ فيها زعم بعضهم \_ والصواب عندي أنه عقد له على طريق مكة في سنة ثنين وأربعين ومائتين .

وفيها أني المتوكل ـ فيها ذكر ـ بحربة كانت للنبي 樂 تسمى المُنزة ، ذكر أنها كمانت للنجاشي ملك الحبشة ، فهمها للزَّبير بن العوَّام ، فأهداها الزَّبيرُ لرسول 樂 ؛ فكانت عند المؤثنين ، وكان يُمفي بها بين يدي رمعول الله ﷺ في العِيدين ؛ وكانت تركز بين يديه في الفناء فيصليِّ إليها فأمر المتوكلِّ بحملها بين يديه ؛ فكان يحملها بين يديه صاحب الشرطة ، ويحمل حربته خليفة صاحب الشرطة .

وفيها غضب المتوكل على بَختَيْشُوع ، وقبض ماله ، ونفاه إلى البحرين ، فقال أعرابيٌّ:

يا سَخطةً جاءَت على مقداد ثار له البايث على اقتداد منه ويَخْتِيشُوعُ في اغتِراد لمّا سَعى بالسّادة الأقصاد بالأمراء القادة الأبراد ولاءً عهد السّبِّد المختاد وبالمتوالي وبنني الأحراد رَمى به في مُوجِش القِفاد بساجل البحرين للشّعَاد

وفي هذه السنة اتفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر لليهود . وحجّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى .

### ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فنيها أمر المتوكل ببناء الماحوزة ؛ وسماها الجعفريّ ، وأقطع القوّاد وأصحابه فيها ، وجدّ في بنائها ، وتحوّل إلى المحمّدية ليمتم أمر الماحوزة ، وأمر بنقض القصر المختار والبديع ، وحمل ساجها إلى الجعفريّ ، وأنف عليها - في قرار من الله إلى المحمّدية ليمتم أمر الماحوزة ، وأمر بنقض عليها - في قرار من وكان يسميها هو وأصحابه الحاصّة المتوكليّة ، وبنى فيها قصراً مساء لؤلوّة ، لم يُر مثله في علوه ، وأمر بحفر برياخد رأسه خسة فراسخ فوق الماحوزة من موضع بقال له كرّمي يكون ثيريًا لماحولما من علم وقرة الهر إليها ، وأمر باخذ جَبلُك والحَصَات العليا والسفل وكرّمي ، وحمل أهلها على بيع منازهم وأرضهم ، فأجروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنتاز في تلك القرى كلها له ، ويخرجهم عنها ، وقدّر للهر من النفقة خاجروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنتاز في تلك القرى كلها له ، ويخرجهم عنها ، وقدّر للهر من النفقة على ماتي ألف دينار ، وصيّر النفة عليه إلى كلّل بن يعقوب النصراؤ كاتب بغا في ذي الحجمة من سنة خمس وأربعين ومائين ، وألقى في حفر الهر الني عشر الف رجل يعملون فيه ؛ فلم يؤل دليل يعتمل فيه ، ويجمل المال ويقسم عامته في الكتاب ؛ حتى قبل المتوكل ، فيطل الهر ، وأحربت الجعفرية ، وتقضت ولم يشم الوالهر.

وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدّمت الحصون والمنازل والقناطر ؛ فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم ، وزلزل عسكر المهدي ببغداد فيها ، وزلزلت المدائن .

وبعث ملك الروم فيها بأشرَى من المسلمين ، وبعث يسأل المفاداة بمن عنده ؛ وكان الذي قدم من قِبَل صاحب الروم رسولاً إلى المتوكّل شيخاً يدعى أطرو بَيْليس معه سبعة وسبعون رجلاً من أسرى المسلمين ، أهداهم ميخاليل بن تَوْفِيل ملك الروم إلى المتوكّل ، وكان قدومه عليه لحمس بقين من صفر من هذه السنة ، فأنزل عل شُنيف الحادم . ثمَّ ويَّجه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعيّ مع رسول صاحب الروم ، فشخص في هذه السنة ، ولم يقع الفداء إلا في سنة ست وأربعين .

وذكر أنه كانت في هذه السنة بأنطاكيّة زلزلة ورجفة في شؤال ، قتلت خلقاً كثيراً ، وسقط منها الف وخمسالة دار ، وسقط من سورها نيّف وتسعون برجاً ، وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفها من كوى المنازل ، وهرب أهلها إلى الصحارى ، وتقطع جبلها الأقرع ، وسقط في البحر ، فهاج البحر في ذلك اليوم ؛ وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن ، وغار منها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب .

وسمع فيها - فيها قيل - أهلُ تنيِّس في مصر ضجَّة دائمة هائلة ، فمات منها خلق كثير.

وفيها زُلزلت بالس والرُقة وحَرَان ورأس عين وحمص ودمشق والرُّها وطَرَسُوس والمُصَّيصة وأذنة وسواحل الشأم . ورجفت اللافقية ، فها بقي منها منزل ، ولا أفلت من أهلها إلا اليَسير ، وذهبت جَبَلةً بأهلها .

وفيها غارت مُشاش \_ عين مكة \_ حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهماً ، فبعثتُ أم المتوكل فأنفقت عليها .

وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوّار بن عبدالله وهلال الرازيّ وفيها هلك نجَاح بن سلمة . ذكر الخبر عن سبب هلاكه :

حدّثني الحارث بن أبي أسامة بمعض ما أنا ذاكره من أخباره ويبعض ذلك غيره ؛ أن نجاح بن سلمة كان على على ديوان التوقيع والتثبع على العمال ، وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم بن رباح الجوهري ، وكان على الفياع ، فكان التوكل الفياع ، فكان التوكل حالية ولا يقدرون على متيه من شيء من بريله ، وكان المتوكل ربما نادمه ، وكان التوكل وكان التقطاع الحسن بن غلد وموسى بن عبد الملك إلى عبدالله بن يجى بن خاقان وهمو وذير المتوكل ، وكان الخسن بن غلد على ديوان الفياع ، وموسى على ديوان الفياع ، وموسى على ديوان المتوكل ، وكان المتسن وموسى يذكر أبها لذ خاتا وقصرا فياهما بسبيله ؛ وأنه يستخرج منها أربين الله أسلمة ذوهم إلى المتوكل في الحسن وموسى يذكر أبها لذ خاتنا وقصرا فياهما بسبيله ؛ من غذل الله بسيئه ؛ فعلى المتوكل ، فيكر الميان الفائل ، خيرًا التحريم ، فعلى المتوكل وشاريه تلك العشية ، وقال : يا نجاح ، خذل الله من يؤيا فلان خد أنت الحسن ، ويالما : يا أبا الفضل ، انصوف حتى ننظر وتنظر في هذا الأمر ، وأنا شير عليك بأمر لك فعلى المتوكل ، فقال له : يا أبا الفضل ، وأنا أصلح بينك وينهما ، وتكتب رقمة تذكر فيها أنك كنت شاربًا ، وأنك تكلمت بأشياء تحتل المتوكل ، فقال المتوجد عتى كتب رقمة عالم ومين والحسن بأشياء تحتل المتوكل من المتوحدة ، وقال : يا أمر المتوجد نديح ضبح تما قال الباردة ؛ وهذه وقعة مومي والحسن يشيئلان به باكتبا ؛ فتأخذ منها قريبًا عاضمن لك عنها .

فسرً المتوكل ، وطمع فيها قال له عبيدالله ، فقال : ادفعه إليهها ؛ فانصرفا به ، وأمرا باخذ قلنسوته عن رأسه ، ورأسه وكانت خَزَّا، فوجد البرد، فقال : ويحك يا حسن ! قد وجدت البرد ، فأمر بوضع قلنسوته على رأسه ، ووجه الله الله إليه أبي الفرج وأبي عمد ، فاخذ أبو الفرج وهرب أبو محمد ، ابن بنت حسن بن شنيف ، وأخد كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود القُطر بُلُ وجيدالله بن خلد المعروف بابن البواب - وكان انقطاعه إلى نجاح - فاقر لها نجاح وابنه بنحو من مائة وأربعين ألف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشها ومستغلاتهما بسامرًا وبغذاد ، وسوى ضباع لها كثيرة ، فأمر بقبض ذلك كله ، وشُرب مراراً بالمقارع في غير موضع الفرائق والمعلوف."

فاما الحارث فإنه قال : عصر خصيتيه حتى مات ؛ فأصبح ميتاً يوم الاثنين لثمان بقرن من ذي القعدة من هذه السنة ، فأمر بغسله ودفته ، فلُفن ليلاً ؛ وضرب ابنه محمد رعبدالله بن مخلد وإسحاق بن سعد نحواً من خسين خسين ، فاقرً إسحاق بخمسين ألف دينار ، وأقرً عبدالله بن مخلد بخمسة عشر ألف دينار - وقبل عشرين ألف دنار .

وكان ابنه أحمدابن بنت حسن قد هرب فظفر به بعد موت نجاح ، فحبس في الديوان ، وأبحد جميع ما في دار نجاح وابنه أبي الفرج من متاع ، وقبضت دورهما وضياعهما حيث كانتُّ وأخرجت عيالهما ، وأخد وكيله بناحية السُّواد ، وهو ابن عياش ، فاقر بعشرين ألف دينار . وبعث إلى مكة في طلب الحسن بن سهل بن نوح الاهرازي وحسن بن يعقوب البعدادي ، وأخِذ بسببه قوم فحبسوا .

وقد ذكر في سبب هلاكه غير ما قد ذكرناه ، ذكر أنه كان يضادّ عبيدالله بن يحيى بن خماقان ـ وكمان عُبيدالله متمكناً من المتوكل ، وإليه الوزارة وعامة أعماله ، وإلى نجاح توقيع العامة ـ فلما عزم المتوكل على بناء الجعفريّ قال له نجاح \_ وكان في الندماء \_ يا أميرَ المؤمنين ، أسمى لك قوماً تدفعهم إليَّ حتى أستخرج لك منهم أموالًا تبني بها مدينتك هذه ؛ إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ؛ ويجلُّ ذكره . فقال له : سَمُّهم ، غرفه رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك وعيسي بن فَرَّخانشاه خليفة الحسن بن مخلد ، والحسن بن مخلد وزيدان بن إبراهيم ، خليفة موسى بن عبد الملك ، وعبيدالله بن يحيى وأخويه : عبدالله بن يحيى وزكرياء ، وميمون بن إبراهيم ومحمد بن موسى المنجم وأخاه أحمد بن موسى ؛ وعليّ بن يجيى بن أبي منصــور وجعفراً المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحواً من عشرين رجلًا ، فوقعَ ذلك من المتوكل موقِعاً أعجبه ، وقال له : اغْدُ غَدُوةً ؛ فلها أصبح لم يشكّ في ذلك . وناظر عبيدالله بن يحيى المتوكل ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أراد الا يدع كاتباً ولا قائداً إلا أوقع بهم ، فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين ! وغدا نجاح ؛ فأجلسه عبيدالله في مجلسه ؛ ولم يُؤذن له ، وأحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد ، فقال لهما عبيدالله : إنه إن دخل إلى أمير المؤمنين دفعكُما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان، ولكن اكتبانٌ إلى امير المؤمنين رُقعة تقبُّلان به فيها بألفي ألف دينار ؛ فكتبا رقعة بخطوطهها ، وأوصلهها عبيدالله بن يحيى ، وجعل يختلف بين أمير المؤمنين ونجاح وموسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد ، فلم يزل يدخل ويخرج ويعـين موسى والحسن ؛ ثم أدخلهــيا على المتوكل ؛ فضمنا ذلك ؛ وخرج معها فدفعه إليهما جميعاً ، والناس جميعاً الخواصّ والعوامّ ، وهما لا يشكان أنهما وعبيدالله بن يجيى مدفوعون إلى نجاح ، للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل فأخذاه ، وتولى تعذيبه موسى بن عبد الملك ، فحبسه في ديوان الحراج بسامًرًا ، وضربه دِرَرًا وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق بن سعد ـ وكان يتولى خاصٌّ أموره وأمر ضياع بعض الولد - أن يغرَم واحداً وخمسين ألف دينار ، وحُلِّفَ على ذلك ، وقال : إنه أخذ مني في أيام الواثق وهو يخلف عن عمر بن فرج خمسين ديناراً ؛ حتى أطلق أرزاقي ؛ فخذوا لكل ديـــــار ألفاً وزيادةَ الف فضلًا كما اخذ فضلًا . فحبس ونُجُّمَ عليه في ثلاثة أنجم ؛ ولم يطلَق حتى أدّى تعجيلَ سبعة عشر ألف دينار ، وأطلِق بعد أن أخذ منه كُفلاء بالباقي ، واخذ عبدالله بن محلَّد ، فأغرم سبعة عشر ألف دينار . ووجُّه عبيدالله الحسين بن إسماعيل ـ وكان أحد حجاب المتوكل ـ وعتَّاب بن عتاب عن رسالة المتـوكل أن يضرَب نجاح خمسين مقرعة إن هو لم يقرّ ويؤدّ ما وُصف عليه ، فضربه ثم عاوده في اليوم الثاني بمثل ذلك ، ثم عاوده في اليوم الثالث بمثل ذلك ؛ فقال : أبلغُ أمير المؤمنين أني ميَّت . وأمـر موسى بن عبــد الملك جعفراً المعلوف ومعه عوَّنان من أعوان ديوان الخراج ، فعصروا مذاكيره حتى برد فمات . وأصبح فركب إلى المتوكل فأخبره بما حدث من وفاة نجاح ، فقال لهم المتوكل : إني أريد مالي الذي ضمنتماه، فاحتالاه ، فقبضا من أمواله وأموال ولده جملة ، وحبسا أبا الفرج \_ وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي صالح بن يُزْداد \_ وقبضا أمتعته كلها وجميع ملكه ، وكتبا على ضياعه لأمير المؤمنين ، وأخذا ما أخذا من أصحابه ؛ فكان المتوكل كثيراً ما

سنة ٢٤٥ ...... ٢٤٥

يقول لهما كمّا شرب : ردُّوا علىّ كتابي ، وإلا فهاتوا المال ؛ وضمّ توقيع ديوان العامة إلى عبيدالله بن يجمى ، فاستخلف عليه يجمى بن عبد الرحن بن خاقان ، ابن عمّه ، ومكث موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال التي ضمناها من قبل نجاح ؛ فها أن على ذلك إلا يسيراً حتى ركب موسى بن عبد الملك يشيّم المنتصر من الجعفريّ ، وهو يريد سامرًا إلى منزله الذي ينزله بالجرسق ، فيلغه معه ساعة ، ثم انصرف راجعاً ؛ فبينا هو يسير إذ صاح بمن معه : خلوني ، فبدروه فسقط على أيديهم مفلوجاً ، فحمل لملى منزله ، فمكث يومه وليلته ، ثم توفيًّ ، فضيًّ على ديوان الحزاج أيضاً عبيدالله بن يجمى بن خاقان ، فاستخلف عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعتزّ ، وكان أيضاً خليفته على كتابة المعتز فقال القضافيّ :

مَا كَانَ يَخْشَى نَجَاحُ صَوْلَة الرَّمِنِ حَتَّى أُولِسَلَ لمسوسى منسه والحَسَنِ غسدا على يَصَمِ الأحسَرارِ يَسلَبُهما فسراحُ وهُسو سَليبُ المسال والبسدن وفيها ضُرب بَخْتِشوع المتطبِّب ماثة وخمسين مقرعة ، واثقِل بالحديد، وحِس في المطبق في رجب.

وفيها أغارت الروم على سُمّيساط ، فقتلوا وسبوا نحواً من خسمائة .

وغزا على بن يحيى الأرمي الصائفة ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً . فبعث ملك الرومية المستود إليها ثلاثين يوماً . فبعث ملك الروم إليهم بن أعطوا الروم اليهم والمنافقة وما أوادوا ، فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بألكامجر وفي ذي الحجة ، وكان البطريق الذي كان صاحب الروم وجَهه إليهم يقال له تُعْتِيط ، فلها دفعه أهل لؤلؤة إلى بُلكامجور . وقبل : إن على بن يحبى الأرمني حمله إلى المتوكل إلى الفتح بن خاقان ، فعرض عليه الإسلام فأبي ، فقالوا : نقتلك : فقال : أنتم أعلم ؟

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان بن عبدالله بن محمـد بن إبراهيم الإمـام ، وهو يعــوف بالزينيّ ، وهــووالي مكة .

وكمان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم فيها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ ولسبع عشرة ليلة خلت من خَزِيران ولثمان وعشرين من أرديوهشت ماه ، فقال البحتري الطانى :

إِنَّ يَوْمَ النِّيسُرُوزِ عَادَ إِلَى الْعَهِ لِهِ الَّذِي كَانَ شَنَّهُ أَرْدَشْيَسُرُ

#### ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الاقطع الشائفة، فأخرج سبعة آلاف رأس. وغزوة قربياس، فأخرج خسة آلاف رأس، وغزو الفضل بن قارن بحراً في عشرين مركباً؛ فافتتح حصن أنطالية. وغزوة بلكاجور فغنم وسبى. وغزو عليّ بن يجيى الأرمنيّ الصائفة، فأخرج خسة آلاف رأس ومن الدوابّ والرَّمَك والحمير نحواً من عشرة آلاف.

وفيها تحوّل المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة، فنزلها يوم عاشوراء من هذه السنة.

وفيها كان الفداء في صفر على يدي عليّ بن يحيى الارمني، ففُودي بألفين وثلاثماثة وسبعة وستين نفساً. وقال بعضهم: لم يتمّ الفداء في هذه السنة إلا في جمادى الأولى.

وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعي - وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في أمر الفداء - أنه قال: لما صرتُ إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيغي وحنجري وقلنسوي، فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس المناظرة - وهم القيم بشأن الملك - وابوا أن يدخلوني بسيغي وسوادي، فقلت: أنصرف، فانصرفت فرُدِوتُ من الطريق ومعي الهذايا نحو من ألف نافجة مسك وثباً حرير وزعفران كثير وطرائف؛ وقد كان أذن لوفوو برُبُّجان وغيرهم بمن وردعليه، وحمُلت الهذايا التي معي، فلخلت عليه؛ فإذا هرعل سرير فوق سوير، وإذا البطارقة حوله قيام، فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير، وقد هُيّ ع لي جلس، ووضعت الهذايا بين يديه، وبين يديه ثلاثة تراجمة: غلام قراش كمان لمسرور الحنادم، وغلام لعباس بن سعيد الجوهري، وترجان له قديم يقال له شرَّون؛ فقالوا لي: ما نبلنه؟ قلت: لا تزيدون على ما أقول لكم بشيئة أقلبول يترجون ما أقول، فقبل الهذايا ولم يأمر لاحد منها بشيء، وقرُبني وأكرمني، وهميًا لي منزلاً بشيئة خرجت فنزلت في منزلي، وأتاه أهل لؤلؤة برغبتهم في النصرانية، وأنهم معه، ووجههوا برجين من

قال: فتغافل عني نحواً من أربعة أشهر؛ حتى آتاه كتاب غالفة أهل لؤلؤة، وأخذهم رسلة واستيلاء العرب عليها؛ فراجعوا غاطبتي، وانقطع الأمر بيني وبينهم في القداء؛ على أن يعطوا جميع مَنْ عندهم وأغيطي جميع مَنْ عندي؛ وكانوا أكثر من ألف قليلا؛ وكان جميع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من ألفين؛ منهم عشرون امرأة، معهنَ عشرة من الصبيان؛ فأجابوني إلى المخالفة؛ فاستحلفت عاله، فحلف عن ميخائيل، فقلت: أيّا الملك قد حلف في خالك؛ فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه: نعم، ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلتُ بلاد الروم إلى أن خرجت منها، إنما يقول النرجمان وهو يسمع، فيقول برأسه: نعم أو لا، وليس يتكلم وخاله المدبر أمزه، ثم خرجت من عنده بالأشرى باحسن حال؛ حتى إذا جننا موضع الفيداء أطلقنا هؤلاء جلة وولاء جلة و وكان عداد من صار في أيدينا من المسلمين أكثر من الفين منهم عقدة عن كان تنصر وصار في أيديهم أكثر من الف قليلا؛ وكان قوم تنصُّروا؛ فقال لهم ملك الروم: لا أقبل متكم حتى ثبلغوا موضع الفداء، فعن أراد أن أقبله في النصرانية فليرجع من موضع الفداء؛ وإلا فليضمن ويمض مع أصحابه؛ واكثر من تتصرّ أهل المغرب، وأكثر من تنصر بالقسطنينية؛ وكان هنالك صائفان قد تنصُّرا، فكانا يحسنان إلى الأسرى؛ فلم يبق في بالاد الروم من المسلمين عن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر، خسة أنَّ يهم من سقِليَّة، أعطيتُ فداءهم على أن يوجَّه بهم إلى سقليَّة، ورجلان كانا من رهائن لؤلؤ، فتركتها، وقلت: اقلوهما، فإنها رضًا في النصرانية.

ومُطر أهلُ بغداد في هذه السنة واحداً وعشرين يوماً في شعبان ورمضان؛ حتى نبت العشب فوق الأجاجير.

وصلٌ المتوكلُ فيها صلاة الفطر بالجعفريّة، وصلى عبد الصمد بن موسى في مسجد جامعها، ولم يصلٌ بساء اد أحد.

> وورد فيها الخبر أنَّ سكة بناحية بَلْح تنسب إلى الدَّهاقين مُطرت دماً عبيطاً. وحجَّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينيّ .

> > وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فولى أعمال الموسم.

وضحى أهل سامرًا فيها يوم الاثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء.

#### ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمًّا كان فيها من ذلك مقتل المتوكل.

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف قتل:

قال أبو جعفر: ذُكر لي أنَّ سبب ذلك كان أنَّ المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف باصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان؛ فكتيت الكتب بذلك، وصارت إلى الحاتم على أن تنفذ يوم الحديث والجين في المراب في أمره؛ وكان المتوكل أراد أن يُسمّل بالناس بوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جعة منه؛ وكان قد شاع في الناس في أوّل ومضان أنَّ أمير المثنونين الشهر بالناس، فاجتمع الناس لذلك واحتشدوا، وخرج بنوهاشم من بغداد لرفع القصص وكلابه إذا هو ركب، فلما كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة، فقال له عبيدالله بن يحمى والمنح بن خاما كان يوم الجمعة أراد الركوب للصلاة، فقال له عبيدالله بن يحمى والمنح متظلم والمنح وبعض طالب حاجة ، وأمير المؤمنين، إن الناس قد اجتمعوا وكثروا؛ من أهل بيتك وغيرهم؛ وبعض وتلاة المهود بالصلاة، وكون معه جمعاً فليفعل. فقال: قد رأيتُ ما رأيتها؛ فأمر المتصر بالصلاة قالا: وما هو؟ اعرضاه المتصر ليركب للصلاة قالا: يا أمير المؤمنين، من أبا عبدالله المذر بالله الصلاة لتشرقه بذلك في هذا اليوم الشريف؛ فقد اجتمع أهل بيته؛ والناس جمعاً فقد بلغ الله به.

قال: وقد كان ولد للمعترق قبل ذلك بيوم؛ فأمر المعترّ، فركب وصلّ بالناس، فاقام المنتصر في منزله ـ وكان بالجمفرية . وكان ذلك عما زاد في إغرائه به؛ فلمّ افرغ المعترّ من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى والفنج بن خاقان، فقبّلا بليه ورجليه ،وفرغ المعترّ من الصلاة، فانصرف وانصرفامعه؛ ومعهم الناس في موكب الحلاقة، والعام بين يديه؛ حتى دخل عل أبيه وهما معه؛ ودخل معه داود بن عمد بن أبي العباس الطومي، فقال داود: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت الأمين والمامون ورايت يا أمير المؤمنين، لقد رأيت الأمين والمأمون ورايت المعمد من المعترّ بالله، أعزه مسلوك المعمد ورايت الواثق بالله؛ فوالله ما رأيت رجلا على منبر أحسن قواماً، ولا أحسن بدياً، ولا أجهر صوتاً، ولا أعذب لساناً، ولا أخطب من المعترّ بالله، أعزه الله يا أمير المؤمنين بيقائك، وأمتعك الله وإيانا بحياته افقال له المتوكل: أسمعك الله خيراً، وأمتعنا بك؛ فلها كان يوم الأحد؛ وذلك يوم الفيظر وبحد المتوكل فترة، فقال: أمروا المنتصر فليصلّ بالناس، فقال له عبيد الله بن يحيى بر عاقان: يا أمير المؤمنين؛ قد

ئة ۲۶۷

كان الناس تطلعوا إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدوا، فلم يركب أمير المؤونين؛ ولا نأمن إن هولم يركب أن يرجُف الناس بعلته، ويتكلموا في أمره؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يَسُرّ الأولياء ويكُبت الأعداء يركوبه فعل. فأمرهم بالتأهب والتهيّو لركوبه؛ فركب فصل بالناس وانصرف إلى منزله، فأقام يومه ذلك ومن الغد لم يدع بأحد من ندمائه.

وذُكر أنه ركب يوم الفِظر؛ وقد ضربت له المصاف نحواً من أدبعة أميال؛ وترجَّل الناس بين يدي، فصلى بالناس، ورجع إلى قصره، فأخذ جفّنة من تراب، فوضعها على رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: إلَّي رأيتُ كثرة هذا الجمع، ورأيتهم تحت يدي، فأحببت أن أتواضع الله عزّ وجلّ، فليّا كان من غد يوم الفطر لم يدع بالحد من ندمائه؛ فليا كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال ـ أصبح نشيطاً فرحاً مسروراً، فقال: كاني أجد مس اللم، فقال الطُيقُوري وابن الأبرش ـ وهما طبيها: يا أمير المؤمنين، عزم الله لك على الحيرا، فقمل؛ واشتهى لحم جَزور، فأمر به فاحضر بين يديه، فاتخذه بيده.

وذكر عن ابن الخفصي المغني أنه كان حاضر المجلس، قال ابن الحفصي: وما كان أحد من يأكل بين يديه حاضراً غيري وغير عُفت وزُنام ويُنان غلام أحد بن يجيى بن معاذ؛ فإنه جاء مع المنتصر. قال: وكان المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان مماً، ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقون في حجرهم، لم يدع بأحد منهم بعد. قال ابن الحفهي: فالنفت إليّ أمير المؤمنين، فقال: كل أنت وعثمت بين يديّ. ويأكل معكيا نصر بن سعيد الجهيد، قال: فقلت: يا سيديّ، نصر والله يأكلني، فكيف ما يوضع بين أيدينا! فقال: كلوا بحياتي، فأكنا ثم علّمتنا أيدينا بحدائه. قال: فالنفت أمرً المؤمنين الثفاتة، فنظر إلينا معلّقي الأبدي، فقال: ما لكم لا تأكلون قلت: يا سيدي، قد نفد ما بين أبدينا؛ فأمر أن يُواد، فغُرف لنا من يين يديه.

قال ابن الحفصيّ: ولم يكن أميرٌ المؤمنين في يوم من الأيام أسرّ منه في ذلك اليوم. قال: وأخذ مجلسّه، ودعا بالنداء والمغنّين فحضروا، وأهدت إليه قبيحة أمّ المعترّ مُطرّف خرّ أخضر؛ لم ير الناس مثله حسناً، فنظر إليه فاطال النظر، فاستحسنه وكثر تعجّبه منه؛ وأمر به فقيلع نصفين، وأمر بردّه عليها، ثم قال لرسولها: الْتُكرّ تُنهي به، ثم قال: والله إنّ نفسي لتحدّثني أي لا البسه، وما آحبٌ أن يلبسه أحد بعدي، وإنما أمرت بشقّه لئلا يلبسه أحد بعدي، فقلنا له: يا سيّدنا، هذا يوم سروريا أمير المؤمنين نعيذك بالله أن تقول هذا يا سيّدنا، قال: وأخذ في الشراب واللهو، ولهج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل، قال: فلم يزك في لهو وصورود إلى الليل.

وذكر بعضهم أن المتوكل عزم هو والفتح أن يصيّرا غداءهما عند عبد الله بن عمر البازيار يوم الخميس لحسل ليال خلون من شوال؛ على أن يفتك بالمنتصر، ويفتل وصيفا وبُعا وغيرهما من قُواد الأتراك ورجوههم؛ فكثر عبّه يوم الثلاثاء قبل ذلك بيوم - فيها ذكر ابن الحفصيّ - بابته المنتصر مرّة يشتمه، ومرّة يسقيه فوق طاقته،

فذكر عن هارون بن محمد بن سليمان الهاشميّ أنه قال: حدّنني بعض منّ كان في الستارة من النساء، أنه النشت إلى الفتح، فقال: برلت من الله ومن قرابتي من رسول الش 難 إن لم تلطِئه ـ يعني المنتصر - فقام الفتح والهمه مرّتون؛ يحرّيده على قفاه، ثم قال المتوكل لمن حضر: اشهدوا جميعاً أني قد خلعتُ المستعجل-المنتصر -ثم النفت إليه، فقال: سمّيتُك المنتصر، فسمّاك الناس لحمقك المتنظر، ثم صرت الآن المستعجل، فقال

المنتصر: يا أميرًا المؤمنين، لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عليّ مَا تفعله بي، فقال: اسقوه، ثم أمر بالعشاء فأحضر وذلك في جوف الليل، فخرج المنتصر من عنده، وأمر بُنّاناً غلام أحمد بن يجيى أن يلحقه؛ فلما خرج وضعت المائدة بين يدي المتركل، وجعل يأكلها ويلقم وهو سكران.

وذُكر عن ابن الحفصيّ أن المتصر لما خرج إلى حُجْرته أخذ بيد زراقة، فقال له: : امض معي، فقال: يا سيّدي؛ إنَّ أمير المؤمنين لم يقُم، فقال: إن أمير المؤمنين لم يقم، فقال: إن أمير المؤمنين لم يقم، فقال له أرافة: أحببت أن تجمل أمر ولدك إليّ، فإن أوتامش سألني أن أزوّج ابنّه من ابنتك، وابنك من ابنته، فقال له أرافة: نحن عبيدك يا سيدي، فمرنا بأمرك. وأخذ المتصر بيده وانصرف به معه. قال: وكان أرافة قد قال لي قبل ذلك: ارفق بنفسك، فإنّ أمير المؤمنين سكران والساعة يُعيق، وقد دعاني تموة، وسألني أن أسألك أن تصبر إليه فنصير جميعاً إلى حجرته. قال: فقلت له: أنا أتقدمك إليه، قال: ومضي زرافة مع المنتصر إلى حجرته.

فلذكر بُنان غلام أحمد بن يجيى أنّ المنتصر قال له: قد أملكتُ ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة أوتامش وابن أوتامش من ابنة زوافة? قال بُنان: فقلت للمنتصر: يا سبدي، فأين النّتار فهو يُحسن الإملاك؟ فقال: غداً إن شاء الله فإنّ الليل قد مضى. قال: وانصرف زرافة إلى حجوة تمرة، فلها دخل دعا بالطمام فأتي به، فها أكل إلا أيسر ذلك حتى سمعنا الفسجّة والصراخ؛ فقمنا، فقال بنان: فها هو إلاّ أن خرج زرافة من منزل تحرة؛ إذا بُغا استقبل المنتصر، فقال المنتصر: ما هذه الفسجة؟ قال: خبريا أمير المؤمنين قال: ما تقول، ويلك! قال: أعظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين! كان عبداً لله دعاه فأجابه، قال: فجلس المنتصر؛ وأمر بباب البيت الذي قُحل فيه المتوكل والمجلس، فأغلق وأغلقت الأبواب كلها، وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتر والمؤيد عن رسالة المتوكل.

وذكر عن عَنْمَت أن المتوكل دعا بالماتدة بعد قيام المنتصر وخروجه ومعه زُراقة ، وكان بُغا الصغير المعروف بالشرابي قائياً عند الستر؛ وذلك اليوم كان نوبة بُغا الكبير في الدار؛ وكان خليفته في الدار ابنه موسى - وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل، وبُغا الكبير يومئذ بسُميساط - فدخل بُغا الصغير إلى المجلس، فأسر الندماء بالانصراف إلى مُجرهم، فقال له الفتح : ليس هذا وقت انصرافهم، وأمير المؤمنين لم يرتفع، فقال له بغا: إن أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة ألا أتوك في المجلس أحداً، وقد شرِّب أربعة عشر رطلا، فكره الفتح قيامهم، فقال له بغا: إن حُرِّم أمير المؤمنين خلف الستارة، وقد سكر، فقوموا فاخرجوا ، فخرجوا ، وخرجوا . المخالف المأسلة عن عنه رفوج الصّغير ومؤنس وأبو عيسى مارد المخرزي، قال: ووضع الطباخ المائدة بين يدي المتوكل، فجعل يأكل ويلقم، ويقول لمارد: كل معي حتى أكل بعض طعامه وهو سكوان، ثم شرب إنضاً بعد ذلك.

فذكر عثمت أن أبا أحمد بن المتوكل أضا المؤيد لأمه ـ كان معهم في المجلس، فقام إلى الخلام، وقد كان بُعا الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب الشطّ، ومنه دخل القرم الذين عُبيُّوا لقتُله، فيصر بهم أبو أحمد، فصاح بهم: ما هذا يا سفل! وإذا بسيوف مسللة، قال: وقد كان تقدّم الثمرَ اللين تولوا تتلّه بغلون التركيّ وباغر ومومى بن بغا وهارون بن صروارتكين وبغا الشرابيّ؛ فلمَّا سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه، فرأى القوم، فقال: يا بغا، ما هذا؟ قال: هؤلاء رجال النوبة التي تبيت على باب سيّدي أمير المؤمنين، فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام المتوكل لبُغا؛ ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضورا ممهم بعد. قال عثمث: فسمعت بُغا يقول لهم: يا سفل، أنتم مقتولون لا عمالة، فموتوا كراماً؛ فرجع القوم إلى للجلس، فابتدره بغلون فرشبه فضربه على كيفه وإذنه فقده، فقال: مهلا قطع الله يدك! ثم قام واراد الوثوب به، فاستقبله بيده فأبانها، وشركه باغر، فقال الفتح: ويلكم، أمير المؤمنيا، فقال بنا: يا حَلَقي، لا تَشَكّنا فرمى الفتح بنفسه على المتوكل، بمجعه هارون بسيفه، فصاح: الموت او اعتوره هارون وموسى بن بُغا باسبافها، فقتاده وقعامه، وأصابت عتمت ضربة في رأسه. وكان مع المتوكل خادم صغير، فلدخل تحت الستارة، فنجا، وجارب الباقون. قال: وقد كانوا قالوا لوصيف في وقت ما جاؤوا إله: كن معنا فإنا نتخوف ألا يتم ما نريد فتقتل، فقال: لا بأس عليكم، فقالوا له: فأرسل معنا بعض ولك، فأرسل معهم خمدة من ولده: صالحاً، وأحمد، وعبد الله، ونصراً، وعبيد الله ؛ حق صاروا إلى ما أرادوا.

وذكر عن زُرقان خليفة زراقة على البوابين وغيرهم أنَّ المتتصر لما أخذ بيد زراقة فأخرجه من الدار ودخل القوم، نظر إليهم عثمت، فقال للمتوكل: قد فرغنا من الأسد والحيات والعقارب، وصرنا إلى السيوف؛ وذلك أنه كان رعا أشل الحية والعقرب أو الاسد؛ فلها ذكر عثمت السيوف، قال له: ويلك! أيَّ شيء تقول؟ فها استتم كلامه حتى دخلوا عليه، فقام الفتح في وجوههم، فقال لهم: يا كلاب بوراءكم وراءكم! فبدراليه بُغا الشرابي، فبع بطنه بالشيف، ويدر الباقون إلى المتوكل، وهرب عثمت على وجهه. وكان أبو أحمد في حجّرته، فلما سمح المتحمر خرج فوقع على أبيه، فبادره بغلون فضربه ضربتين؛ فلما رأى السيوف تأخذه خرج وتركهم، وخرج القوم إلى المتتصر إلى وصيف: إنَّ الفتح قتل أبي، فقتلته، فاحضر في وجوه أصحابك. فحضر له بايع، فبايعه. وأرسل المنتصر إلى وصيف: إنَّ الفتح قتل أبي، فقتلته، فاحضر في وجوه أصحابك. فحضر وصيف وأصحابك فالمود.

وقد ذكر أنّ أمرأة من نساء الاتراك القت وقمة تخبر ما عزم عليه القوم، فوصلت الرُّقعة إلى عبيد الله، فشاور الفتح فيها؛ وكان ذلك وقع إلى أبي نوح عبسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان، فأنهاه إلى الفتح، فاتفق رأيّهم على كتمان المتوكل لما رأوا من سروره؛ فكرهوا أن ينغُصوا عليه يومه؛ وهان عليهم أمرُّ القوم، ووثقوا بأنَّ ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر.

فذكر أن أبانوح احتال في الهرب من ليلته، وعبيدالله جالس في عمله ينفذ الأمور، وبين يديه جعفر بن حامد، إذّ طلّع عليه بعض الحدم، فقال: يا سيديّ، ما عجلسك؟ قال: وما ذاك! قال: الدارسيف واحد، فأمر جعفراً بالحروج؛ فخرج وعاد؛ فأحبره أنّ أمير المؤمنين والفتح قد قتلا، فخرج فيمن معه من خدمه وخاصّته، فأخبر أنّ الأبواب مثلقة، فأخذ تحو الشعلة، فإذا أبوابه أيضاً مثلقة، فأمر بكسر ما كان عا يلي الشطاء فكسرت ثلاثة أبواب حتى خرج إلى الشطة، فقال: إن الله وإن أن فقعد في ومعه جعفر بن حامد، وظفه به فصاد إلى منزل المبتن فساحاً به خداة يوم الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزّ واقبل والأحراب والصّماليك وغيرهم وقسد عبيد الله أصحابه خداة يوم الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزّ واقبل والأعراب والصّماليك وغيرهم وقسد ارجل، وقال آخرون: كان معه ثلاثة عشر ألف لجام، وقال القللون، ما يبن أخسمة آلاف إلى المنحرة آلاف؟ فقاله إله : نما كنت تصطنعا لمذا اليوم؛ فأمر بامرك، وإذن لنا تُمل على القوم ميلة؛ نقال للتصور ومن معه من مدا الأتراك وغيرهم. فأبي ذلك، وقال: ليس في هذا حِيلة، والرجل في أيديهم ــ يعني المعتزّ.

وذُكر عن عليّ بن بجمى المنجّم أنه قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم، فوقفت على موضع من الكتاب فيه: إن الحليفة العاشر يُقتل في مجلسه، فتوقفت عن قراءته وقطعتُه، فقال لي: مالك قد وقفت! قلت: خير، قال: لا بدّ والله من أن تقرأه، فقرأته وجِدْتُ عن ذكر الحُلفاء؛ فقال المتوكل: ليت شعري مَنْ هذا الشقيّ المقتول!

وذُكر عن سلمة بن سعيد النصراني أنّ المتوكل رأى أنشُـوط بن حمزة الأرمنيّ قبـل قتله بأيـام، فتألف برژيته، وأمر بإخراجه، فقيل له: يا أميرً المؤمنين؛ أليس قد كنت تحبُّ خدمته؟ قال: بلى، ولكنيّ رأيت في المنام منذ لبال كأني قد ركبته، فالتفت إليّ وقد صار رأسه مثل رأس البغل فقال لي: إلى كم تؤفينا! إنما بقي من أجلك تمام خسة عشر سنة غير أيام. قال: فكان بعدد أيام خلافته.

وذكر عن ابن أبي ربعي أنه قال: رأيتُ في منامي كأنَّ رجلا دخل من باب الرُّسَّيَن على عجلة ووجهه إلى الصحراء وقفاه إلى المدينة، وهو ينشد:

> يا عَينُ ويسلكِ فساهمسلي بالسلاميع سحَّا واسبلي ذلَّتْ عسلى قدرب السقيدا مدِّ قِسْلَةُ السمسوكسل

> > وذكِر أن حُبشيّ بن أبي ربعيّ مات قبل قتْل المتوكل بسنتين.

وذكر عن محمد بن سعيد، قال: قال أبو الوارث قاضي نُصيبين: رأيت في المنوم آتياً أتاني، وهو يقول:

ما بال عينك لا تبكي بتهتان! بالهاشميّ وبالفتح بن خاقان! حتى يصيروا كأمس اللاهب الفاني يــا نــاتمَ العينِ في جُثمــانِ يقــظانِ أمـا رأيتَ صُــُروفَ الـدهــرِ مــا فَمَلَتْ وســـوفَ يَتبــمُهُـمْ قَـــومٌ لهــم خَــــدروا

فأتى البريد بعد أيام بقتلهما جميعاً.

قال أبو جعفر: وقبل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع خلون من شبوال ـ وقيل: بل قبل ليلة الحميس ـ فكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام . وقتل يوم تُخل وهو ـ فيها قبل ـ ابن أربعين سنة؛ وكان ولد بفم الصُّلح في شوال من سنة ست ومائتين .

وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً.

#### ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته :

ذُكر عن مروان بن أبي الجُنوب أبي السمط، أنه قال: أنشدتُ أمير المؤمنين فيه شعراً، وذكرتُالرَّافضة فيه، فعقد لي على البحرين واليمامة، وخلَّع عليّ أربع خِلَّع في دار العامّة، وخلَّع عليّ المنتصر وأمر في بثلاثة آلاف دينار ، فنترت عـلى رأسي، وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتـاخيّ بلقطانها لي، ولا أمسٌ منهـا شيئًا؛ فجمعاها، فانصرفت بها.

قال: والشعر الذي قال فيه:

للدين والدنسا سلامة وبعَــدْلِكُمْ تُنفَى الــظلامــه تِ وما لهم فيها قُلامًا والبنت لا تبرث الامامة ميسرائكم إلا الندامة فَعَلام ليومُكم علامة! قامَتْ على الناس القيامَة لاً والإلب ولا كُــرَامَــهُ والمُبْغَضِينَ لَكُمْ علامَهُ

لىكىم تىراث محمد يرجب التُّراثُ بنو البنا والصِّهـرُ ليس بموارثٍ ما لىللىن تَـنَـحُـلوا أخيذ الوراثة أهلها ل كان حقَّكُمُ لما ليس التُّرَاثُ لغيسركمُ اصبحت بين محبكم ثم نثر على رأسي . بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى . عشرة آلاف درهم.

ملك الخليفة جعفر

وذكر عن مروان بن أبي الجنوب، أنه قال: لما استُخلف المتوكل بعثتُ بقصيدة مدحتُ فيها ابن أبي

دواد .. إلى ابن أبي دواد، وكان في آخزها بيتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما:

وقيل لي الزَّيات لاقي جمامة فقلت أتاني الله بالفتح والنصر لقد حَفَرَ الزياتُ بالغدر حُفرةً فألقى فيها بالخيانة والغدر

قال: فلم صارت القصيدة إلى ابن أبي دواد ذكرها للمتوكل، وأنشده البيتين فأمره بإحضاره، فقال: هو باليمامة ، كان الواثق نفاه لمودّته الأمر المؤمنين. قال: يُحمل ، قال: عليه دين ، قال: كَمْ هو؟ قال: ستة آلاف دينار، قال: يُعطاها، فأعطى وحُمل من اليمامة، فصار إلى سامرًا، وامتدح المتوكل بقصيدة يقول فيها:

رَحَـلَ الشبابُ وليتَـهُ لم يَـرحَـل والشيبُ حل وليَّته لم يَحلُل

فلم صار إلى هذين البيتين من القصيدة:

كانت خلافة جعف كنبوة وهبَ الإلمةُ لمه الخملافة مثمل مما

جاءت بلا طلب ولا بتَسَعُل وهَبَ النبوَّةَ للنَّبِيِّ المُرْسِلِ

أمر له بخمسين ألف درهم.

وذكر عن أبي يحيى بن مروان بن محمد الشنيّ الكلبيّ، قال: أخبرني أبو السمط مُرُّوان بن أبي الجَنوب، قال: لَمَا صرتُ إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله مدحت ولاة العهود، وأنشدته:

ويا حيَّدا نَجْدُ على النأى والبُعْدِ! سقى الله نجداً والسلامُ على نجمدٍ لَعَلِّي أرى نَجْداً وهَيْهاتَ مِنْ نَجْدِا نَهِظُونُ إِلَى نَجِهِ وَيَغِهِا وَلا شَيءَ أَحْلَى من زيارتهم عِندي ونجـد بهـا قسوم هـواهُمْ زيــارتِي

قال: فلها استتممت إنشادها، أمر لي بعشرين ومائة ألف درهم وخمسين ثوباً وثلاثة من الطُّهر: فرس وبغلة وجمار، فيا برحت حتى قلت في شكره:

فَملُّكَهُ أمرَ العباد تَخيُّرًا تخيُّــرَ ربِّ النـاس للنــاس جعفــرأ

قال: فلما صرتُ إلى هذا البيت:

فأمسِكْ نَدَى كَفَّيْكَ عنِّي ولا تَدرْد فقد خِفت أنْ أطغى وأنْ أتَّجبُّرا

قال: لا والله الا أمسك حتى أعرَّفك بمجودي، ولا برحتَ حتى تسأل حاجة؛ قلت: يا أمير المؤمنين، الضيعة التي أمرت بإقطاعي إياها بالبمامة؛ ذكر ابن المدبر أما وقف من المحتصم على ولده، ولا يجوز إقطاعها. قال: فإن أقبلكها بدرهم في السنة مائة سنة، قلت: لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤدِّى درهم في الديوان، قال: فقال ابن المدبر: فالف درهم؟ فقلت: نعم، فانفذها في ولعقبي، ثمَّ قال: ليس هذه حاجة، هذه قبالة، قلت: فضياعي إلى كانت في كان الوائق أمر بإقطاعي إياها، فنفاني ابن الزيات، وحال بيني وبينها، فتُنفذها في أمر بإنفاذها بمائة درهم في السنة وهي الشيوح.

وذُكر عن أبي حَشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: إن الحليفة بعدي في اسمه عين، فكان يُظَنُّ أنْه العباس ابنه فكان المعتصم، وكان يقول: وبعده هاء، فيظنَّ أنه هارون، فكان الواثق؛ وكان يقول: وبعده أصفر الساقين؛ فكان يظنَّ أنه أبو الحائز العباس فكان المتوكل ذلك، فلقد رأيته إذا جلس على السرير يكشف ساقيه؛ فكانا أصفرين؛ كأنما صُبغا بزعفران.

وذكر عن يحيى بن اكتم، أنه قال: حضرتُ المتوكل، فجرى بيني وبينه ذكر المأمون وكتبه إلى الحسن بن سهل، فقلت بتضيله وتقريظه ووصف محاسنه وعلمه ومعرفته ونباهية قولاً كثيراً ؛ لم يقع بموافقة بعض من حضر؛ فقال المتوكل: كيف كان يقول في القرآن؟ قلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض، ولا مع سنة الرسول ﷺ وَحَسَّة إلى فعل أحد؛ ولا مع البيان والإنهام حجّة لتعلم، ولا بعد الجحود للبرهان والحقي إلا السبف لظهور الحجة. فقال له المتوكل: لم أرد منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى، قال له يحيى: القول بالمحاسن في المغيب فريضة على ذي نعمة، قال: فما كان يقول خلال حديثه؛ فإن المعتصم بالله يرمه الله كان يقول أن المنتجعة بقال المحتصم بالله يقول أنه المتحسم بالله النوب التي لا يجمع بها إلا عفوك. قال: فيا كان يقول إذا استحسن شيئاً أو بشرًر يعيني، فقد كان المعتصم بالله أمر علي بن يؤداد أن يكتبه ناء فدك نا المعتصم بالله أمر علي بن يؤداد أن يكتبه ناء فدكمان المعتصم بالله والحديث بها فرض من الله على المها، وطاعة لأمره فيها، وشكرً له عليها؛ فالحمد لله العظيم الآلاء، السابغ والحديث بها فرض من الله على المعالم، وطاعة لأمره فيها، وشكرً له عليها؛ فالحمد لله العظيم الآلاء، السابغ ولا يجيط به ذكرنا، من تراذف بينه، وتنابع فضله، ودوام طوله، خدم من يعلم أن ذلك منه، والشكر له عليه. فقال المتوكل، علم من يعلم أن ذلك منه، والمقدى المجلس. فقال المتوكل، علمه، ودوام طوله، خدّه من يعلم أن ذلك منه، والشكر له عليه.

وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من مكة في صفر؛ فشكا ما ناله من الغمّ بما وقع من الحلاف في يوم النَّحر؛ فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل المؤسم برزية هلال ذي الحجة، وأن يُسار بها كما يسار بالحرِيطة الواردة بسلامة الموسم، وأمر أن يقام على المشعر الحرام وسائر المشاعر الشّعم مكان الزيت والنّفط.

وفيها ماتت أمّ المتوكل بالجعفرية لستّ خلون من شهر ربيع الآخر وصلّ عليها المنتصر، ودُونت عند المسجد الجامع TEV ..... YEV 7

#### خلافة المنتصر محمد بن جعفر

وفيها بُوييم للمنتصر محمد بن جعفر بالحملانة في يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال ـ وقبل لئلاث خلون منه ـ وهو ابن خمس وعشرين سنة . وكنيته أبو جعفر بالجعفرية، فأقام بها بعد ما بويع له عشرة أيام، ثم تحوّل منه معالم وتواده وجنوده إلى سامرًا .

وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبلُ. فذُكر عن بعضهم، أنه قال: لمَّا كان صبيحة يــوم الأربعاء، حضر الناس الجعفريَّة من القواد والكتاب والرُّجوه والشاكريَّة والجُند وغيرهم؛ فقرأ عليهم أحمد بن الحصيب كتاباً يُخبر فيه عن أمير المؤمنين المُنتصر؛ أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفراً المتوكل، فقتله به، فبايح الناس، وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فبايع وانصرف.

وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت الليلة التي تُطِيل فيها المتوكل، كتا في الدّار مع الملتصر؛ فكان كلّم خرج الفُتح خرج معه، وكلّم رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه، وخرج في أثره؛ وكلّم ركبه الملتصر؛ فكان كلّم خرج الفُتح خرج معه، وكلّم رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه، وخرج في أثره؛ وكلّم اركب الملت الله بن مجمى قد أحد له قوماً في وانصرفنا معه، فلمّ استال وقد كان المتوكل أسمعه وأحفظه قبل انصرافه، ووقب به؛ فانصرف على غضب، انصرفنا معه، فلمّ المبتل إلى داره أرسل إلى لدمال أو خاصت وقد كان واعد الاتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إلى داره أرسل إلى لدمال وخلى قبل المورد، وقد على الركب؛ فوقع في نفيي ما كان دار بيننا أنهم على اغتيال المنتصر؛ وأنه انما يُدعَى لذلك؛ المركب في بعض الطريق وأنا مرعوب؛ فرأى ما بي، فقال: ليس عليك إن أمر المؤمنين قد شرق مراه، فرك من المراه فنا من وكان مقالت وهوب بعد اصرافنا، فمات رحمه الله. فاكبرت ذلك، وشق على، ومضينا وأحمد بن الحصيب وجماعة من المؤمن، والمؤمني منا في ومضينا وأحمد بن الحصيب وجماعة من المؤمني، وسلمت على دخلنا الحمد بن واتباعت الأخبار بقل المتوكن فاتحد الإطواب، ووكل بها، وفلك : يا أمير المؤمني منا في جلس عليه، وأحطنا به م وحطن عليه، واحطنا به وحصر عليه المحد البيمة النوق، والمؤمني منديل، فجلس عليه، وأحطنا به، وحضر المؤمني، وكانه مسهدي وكانه مسهد لأخذ البيعة.

فلكر عن سعيد بن حُميد أن أحمد بن الخصيب، قال له: ويلك يا سعيد! معك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة، وأخذتها على من خضر وكل من جاء حتى جاء سعيد الكبير، فأرسله إلى المؤيد، وقال لسعيد الصغير: أمض أنت إلى المعترّحق تحضره، قال سعيد الصغير: فقلت: الكبير، فأرسله إلى المؤيد، وقال لسعيد الصغير: فقلت: أمّا ما دمّتُ يا أمير المؤمنين في قلّة عن معك فلا أبرح والله من وراء ظهرك؛ حتى يجتمع الناس. قال أحمد بن الحصيب: ها هنا من يكفي؛ فإنى الساعة أولى به منك الخصيب: ها هنا من يكفي؛ فإنى الساعة أولى به منك الخل القواد، وبايعوا، ومضيت وأنا آيس من نقسي، ومعي غلامان؛ فلما صرتُ إلى باب أبي نوى، والناس يموجين ويلهمون وعيينون؛ وإذا على الباب جمّ كبير في سلاح وعدة، فلها احسَّوا بي لحقني فارس منهم؛ فسألني وهم. لا يعرفني: مَنْ أنت؟ فعميّت عليه خبري، وأخبرته أني بن بعض أصحاب الفتح، ومضيتُ حتى صرت إلى الباب بأب لممنّ المع مسرت إلى الباب المعنّ من حلق الله حتى صرت إلى الباب المعنّ فلم أجد به أحداً من الحرس والبوابين والمكبّرين ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب

۲٤٧ سنة ۲٤٧

الكبير، فدقَقتُه دقاً عنيفاً مفرطاً، فأجبت بعد مدَّة طويلة، فقيل لي: من هذا؟ فقلت: سعيد الصغير، رسول أمير المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرَّسول، وأبطأ عليَّ، وأحسست بالمنكر وضاقت عليَّ الأرض. ثم فُتح الباب فإذا ببيدون الخادم قد خرج؛ وقال لي: ادخل وأغلق الباب دوني، فقلت: ذهبتْ والله نفسي، ثم سألني عن الخبر، فأخبرته أنَّ أمير المؤمنين شرق بكاس شربها ومات من ساعته؛ وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر، وأنه أرسلني إلى الأمير أن عبد الله المعترِّ بَالله ليحضر البِّيعة. فدخل ثم خرج إليُّ؛ فقال: ادخل، فدخلت على المعترَّ؛ فقال لي: ويلك يا سعيد! ما الخبر؟ فأخبرته بمثل ما أخبرت به بيدون، وعزَّيته وبكيت، وقلت: تحضر يا سيَّدي، وتكون في أوائل مَنْ بايع، فتستدعى بذلك قلب أخيك، فقال لي: ويلك حتى نصبح! فما زلت أفتله في الحبل والغارب؛ ويُعينني عليه بيدون الخادم، حتى تهيًّا للصلاة، ودعا بثيابه فلبسَها، وأخرج له دابَّة، وركب وركبت معه، وأحذت طريقاً غير طريق الجادّة، وجعلت أحدّثه وأسهل الأمر عليه، وأذكره أشياء يعرفها من أخيه، حتى إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحيى بن خاقان سألني عنه، فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس، والفتح قد بايع، فيئس حينئذ؛ وإذا بفارس قد لحِق بنا، وصار إلى بيدون الخادم، فسارٌه بشيء لا أعلمه، فصاح به بيدون؛ فمضى ثم رجع ثلاثاً؛ كلِّ ذلك يردّه بيدون ويصيح به: دعنا؛ حتى وافينا بابَ الْحَيْر فاستفحته فقيل لى: مَنْ أنت؟ قلت: سعيد الصغير والأمير المعترّ، فقُتح لى الباب، وصرنا إلى المنتصر؛ فاتمّا رآه قرّبه وعانقه وعرًّاه، وأخذ البيعة عليه، ثم وافي المؤيد مع سعيد الكبير، ففعل به مثل ذلك، وأصبح الناس، وصار المنتصر إلى الجعفريّ. فأمر بدفن المتوكل والفتح، وسكن الناس، فقال سعيد الصغير: ولم أزل أطالب المعتزّ بالبُشري بخلافة المنتصر وهو محبوس في الدار؛ حتى وَهب لي عشرة آلاف درهم.

> وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهها، وأظهر خلعهها في القصر الجعفريّ المحدث. وكانت نسخة البيعة التي أخذت للمنتصر :

بسم الله الرحمن الرحيم. تبايعون عبد الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بيَّعة طوع واعتقاد ورضاً، ورغبة بإخلاص من سرائركم، وانشراح من صدوركم، وصدق من نياتكم؛ لا مكرّهين ولا مجبّرين، بل مقرّين عالمين بما في هذه البيّعة وتأكيدها من طاعة الله وتقرأه، وإعزاز دين الله وحقه، ومن عموم صلاح عباد الله، واجتماع الكلمة، ولم الشعدن، وسكون الدهما، وأمن العواقب، وعزّ الأولياء بوقم الملحدين؛ على أن محمدا الإمام الكلمة، ولم الشعرية وعلى الدهما، وأمن العواقب، وعزّ الأولياء بحقه وعقده، لا تشكّون ولا تمُدون على المنتصر بالله أمير المؤمنية وعلى النصحة في السرّ ولا تميلون ولا ترتابون؛ وعلى الشمّع له، وأبعد والمالمة، والنُصرة والوفاء والاستقامة، والنصيحة في السرّ والعلائية، والحقوف عند كلّ ما يأمر به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين في وعلى ألكم أولياء والمائية، وإعداء أعداثه؛ من خاصً وعامً، وأبعد وأقرب، وتتمسكون ببيعته بوضاء العقد، وذمّة العهد؛ مسرائركم في ذلك مثل علائيتكم، وضمائركم مثل السنتكم؛ وأضين بما يرضاء لكم أمير المؤمنين في حالا الفسكم، وتأكيدكم إياها في أعناقكم؛ وأجلكم، واغبين طائعين، عن سلامة من قلويكم واهوائكم وليائكم؛ وعلى ألا تسموًا في نفض فيء مما أكد الله عليكم، وعمل ألا يميل في ذلك عن نُصرة وإخلاص، ونصح موبوالاء، وعلى ألا تبدكر، بيا ألسنتكم التي اعطيتم بها ألسنتكم وعد منكم راجع عن نيّته، واطع ألا تبدّل المستكم، وتميح دوبوالاء، وعلى ألا تتكم المع عن نيّته، واطع ألا تبدل والطوائه إلى غير علانيته، وعلى أن تكون بيعتكم التي اعطيتم بها ألسنتكم المستخدم المناه المناهدين المنطوات المناهدين المستكم المناهدة من المستكم المناء المناهدة منها ألسنتكم المع عن نيّته، واطوائه إلى غير علانيته، وعلى أن تكون بيعتكم التي اعطيتم بها السنتكم المناهدات وعهوذكم يبعة يطلع الله من قلويكم على اجتبائها واعتقادها، وعلى الوفاه بلدتية بها، وعلى إخلاصكم في نصرتها وموالاة أهلها، لا يشوب ذلك منكم دُغُل ولا إدهان ولا احتيال ولا تأوّل؛ حتى تلقوا الله، مُوفين بعهده، ومؤدّين حقَّه عليكم، غير مستشرفين ولا ناكثين، إذ كان الذين بيابعون منكم أمير المؤمنين إنما بيابعون الله؛ يد إلله في أيدسهم، فعن نُكُث فإنما ينكُث عن نفسه، ومُثرًّ أوفي بما عظم عليه الله فسيهتهه أجراً عظمياً.

عليكم بذلك وبما أكدت هذه البيعة في اعتاقكم، وإعطيتم بها من صَفقة أيمانكم، وبما اشترط عليكم بها من وفيه وسوله. من وفاه ونصر، وموالاة واجتهاد ونُفسح؛ وعليكم عهد الله؛ إنَّ عهده كان مسؤولاً؛ ونُمة الله وفهة رسوله. واشدً ما أخد على أنبيائه ورسله، وعلى أحد من عباده من متأكّد وثانقه، أن تسمعوا ما أخذ عليكم في هذه البيعة، ولا تبدّلوا، وأن تُطيعوا ولا تعصوا، وأن تخلصوا ولا ترتابوا، وأن تتسكّدوا بما عاهدتم عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم ودوي المهد والوفاء بوفائهم وحقهم؛ لا يلفتكم عن ذلك هوئ ولا مميل، ولا يزيغ بكم فيه ضلال عن هدئ؛ باذلين في ذلك أنضاكم واجتهادكم، ومقدّمين فيه حقّ الدين والطاعة بما جعلتم على أنسكم؛ لا يقبل الله منكم في هذه البيعة إلا الوفاء بها.

فَمَنْ نَكَث منكم بمن بابع امير المؤمنين هذه البيعة عما أكد عليه مسراً أو معلناً، أو مصرَّحاً أو عنالاً؛ فادّمن فيها أعطى الله من نفسه، وفيها أخبلت به مواثيق أمير المؤمنين، وعهود الله عليه؛ مستعملاً في ذلك الهوينى دون الجنّد، والركون إلى الباطل دون تُصرة الحق، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الوفاء منهم بعهودهم، فكلّ ما يلك كلّ واحد ممن خان في ذلك بشيء نقض عهده من مال أو عقار أو سائمة، أو ززع أو ضُرع صدقةً على المساكن في وجوه سبيل الله، عرمٌ عليه أن يرجع شيء من ذلك إلى ماله عن حيلة يقدّمهالنفسه، أو يحتال بها. وما أفاد في بقية عموه من فائلة مال يقل خطرها أو يجل قدرها، فتلك سبيله إلى أن تواقيه منيّته، ويأتي عليه أجله، وكلّ علوك يملكه اليوم إلى ثلاثين سنة من ذكر أو أشى أحرار لوجه الله؛ ونساؤه في يوم يلزمه الجنث، ومن يتزوجه بعدهن إلى ثلاثين سنة طوائق البئة طلاق الحرج والسنة؛ لا مثنوية فيه ولا رَجْعة. وعليه الشي إلى بيت الله الحرام الالين حجة، لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها؛ وهو برىء من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريتان أو الحرام الله منه صَرْفًا ولا عدلاً؛ والله عليكم بذلك شهيد، وكفى بالله شهيداً.

وذكر أنه أنا كانت صبيحة اليوم الذي بويع فيه المنتصر شاع الخبر في الماحوزة - وهي المدينة التي كان جعفر بناها في أهل سامراً - يقتل جعفو، وتوافى الجنأ والشاكرية بباب العامة بالجعفري وغيرهم من الغوغاء والعوام، وكثر الناس وتسامعوا، وركب بعضهم بعضاً، وتكلموا في أمر البيعة، فخرج إليهم عَتَاب بن عَتَاب - وقبل: إنّ المدي خرج إليهم زُرافة - فابلغهم عن المنتصر ما يجبون، فأسمعوه؛ فنخل إلى المنتصر فأخبره؛ فخرج وبين يذيه جماعة من المفارية، فصاح بهم: يا كلاب! خلوهم؛ فحملوا على الناس فدفعوهم إلى الثلاثة الأبواب، فاؤدهم الناس ووقع بعضهم على بعض، ثم تفرقوا عن عِندة قد ماتوا من الزَّمة والدُّوس؛ فمنهم من ذكر أنهم كانوا سنة نفر، ومنهم من قال: كانوا ما بين الثلاثة إلى السنة.

وفيها ولَّى المنتصر أبا عَمْرة أحمد بن سعيد ـ مولى بني هاشم، بعد البيعة له بيوم ـ المظالم، فقال قائل:

يا ضيعة الإسلام لمّا وَلِي مَثَالُمَ النَّاسِ أَبُو عَـمُوهُ صُيْرَ مَأْمُونًا عَلَى آمَةٍ وليسَ مَأْمُونًا عَلَى بَعُرةً

وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر عليّ بن المعتصم من سامرًا إلى بغداد ووكّل به. وحجّ بالناس فيها محمد بن سليمان الزينبيّ . سنة ٢٤٨ ...... ٢٤٨ ....

#### ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين

### ذكر الحير عما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفاً التركي صائفة أرض الروم . ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وما كان فى ذلك من وصيف :

ذُكر أنَّ السبب في ذلك أنه كان بين أحمد بن الخصيب ووصيف شحناء وتباغض؛ فلمّا استُخلف المنتصر، وابن الخصيب وزيرٌه، حرَّضَ احمد بن الخصيب المنتصر على وصيف، وأشار عليه بإخراجه من عسكوه غازياً إلى التُغر؛ فلم يزل به حتى أحضره المنتصر، فأموه بالغزو.

وقد ذُكر عن المنتصر أنه لما عَرْم على أن يُعزي وصيفاً النفر الشاميّ، قال له أحمد بن الخصيب: ومَنْ يجترىء عمل الموالي حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! فقال المنتصر ليمض من الحجّية: الذن لمن حضر الدارة فأذن لهم وفيهم وصيف، فأقبل عليه، فقال له: يا وصيف؛ اتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد النفور، وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه؛ فإما شخصت وإما شخصتُ؛ فقال وصيف: بل أشخصُ يا أمير المؤمنين، قال: يا أحمد؛ انظر ما يجتاج إليه على أبّلُغ ما يكرن فاقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ما نقم! قم الساعة لذلك، يا وصيف مُركاتبك يوافقه على ما يجتاج إليه، ويلزمه حتى يزيح علّتك فيه. فقام أحمد بن الخصيب، وقام وصيف، فلم يزل في جهازه حتى خَرَج، فما أفلح ولا أنجع.

وذكر أن المنتصر لما أحضر وصيفاً وأمره بالغزو، قال له: إنَّ الطاغية . يعني ملك الروم ـ قد تحرّك ولست آمنه أن يهلك كلَّ ما يَرْ به من بلاد الإسلام، ويقتل ويسيى الدراري؛ فإذا غزوت واردت الرّجمة انصرف إلى باب أمير المؤمنين من فورك . وأمر جماعة من القرّاد وغيرهم بالخروج معه وانتخب له الرجال؛ فكان معه من الشاكرية والجند والموالي زُهاء عشرة آلاف رجل؛ فكان على مقلّمته في بدأته مُزاحم بن خاقان؛ الحو الفتح بن خاقان؛ وعلى الشاقة عمد بن رجاء، وعلى المهمنة السندي بن بختاشة، وعلى الدَّرَاجة نصر بن سعيد المغربي؛ واستعمل على النامى والعسكر أبا عون خليفت؛ وكان على الشَّرطة بسامرًا.

وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتاباً نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين .

سلام عليك؛ فإن أميرَ المؤمنين يحمَد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلَّى على محمد عبده

ثم الني عزّ وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عند، وما وعدهم من جزائه ومثوبته، وما لهم من الزانفي عنده، فقال: ﴿ لاَ يُستَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرٍ أُولِي الضَّرَرِ والمُجَاهِدُونَ في سَبِيلَ آلَهُ بِأَمْوَ إِلِمْمْ وَالْفُيهِمْ فَضَل اللهُ المَجَاهِدِينَ بَأَمْوَ إِلَهُمْ والْفُدِيمِ على القَاعدينَ دَرَجَةً وكُلاً وعَد اللهُ الْحَسْمَى وَفَضَّلَ اللهُ الْحَاهدِ، عَالَ القَاعدِ، لَحْدُ عَظْما ﴾ (الله المُجَاهِدِينَ بَالْوَالِمُ وَالْفُرِيمِ على القَاعدينَ دَرَجَةً وكُلاً وعَد اللهُ الْحَسْمَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُحَامِدِينَ

فبالحهاد اشترى الله من المؤمنين انفسهم واموالهم، وجعل جنته ثمنا لهم، ورضوانه جزاء لهم على بذلها؛ وفداً منه حقاً لا ريب فيه، وحكماً عدلًا لا تبديل له، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الله الْمُتَرَى مِنَ المؤمنين أَنْفُسُهُمْ وأَمْوَالِهِم فِإِنَّ لهمُ الجنَّة يُقاتِلُونَ فِي سَهِيلِ إِللهِ فَيْقَلُونَ وَيُشَكُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقاً فِي التُّوْرَاةِ وَالإَنْجِيلِ وَالفُّرَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِحَيْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَهِيْمُ وَا بَيْعِكُمُ النِّي بَايَعْتُمْ بِو رَذِلكَ هُو الْفُوزُ

وحكم الله عزّ وجلّ لإحياء المجاهدين بنصره، والفوز برحمته، وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمة، والزلفي لديه، والحظّ الجنريل من ثوابه، فقال: ﴿ وَلاَ تَحْسَشُ اللَّذِينَ قَبِلوا فِي سَبِيل اللهِ أَمُواناً بَلُ أَخياءً جِنْدَ رَبُّهُمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ آللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَيَسْتَبِشُرُونَ بِاللَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفَهِمُ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُونَ ﴾ (٥).

وليس من شيء يتقرّب به المؤمنون إلى الله عزّ رجلً من أعماهم، ويسمَوْن بِد في حطّ أوزارهم، وفكاك رقابهم، ويستوجبون به التؤاب من ربهم، إلاّ والجهاد عنده أعظم منه منزلة، وأعلى لديه رتبة، وأوَّلَى بالغوز في العاجلة والأجلة؛ لأنَّ أهله بللوا لله أنفسَهم، لتكون كلمةً الله هي العليا، وسمحوا بها دون مَنْ وراءهم من إخوابهم وحريم المسلمين ويَنْهضتهم، ويَقَمُوا بجهادهم العدق.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٤١ .

۲۰ سوره التوبه : ۲۱ .
 ۲۱ سورة التوبة : ۲۱ .. ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٩٥ .

<sup>(</sup>١) سوره النساء ; ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١١١ .
 (٥) سورة آل عمر إن : ١٦٩ - ١٧٠ .

سنة ٧٤٨ ......

وقد رأى أمير المؤمنين - لما يجبّه من التعرّب إلى الله بجهاد عدوه، وقضاء حقه عليه فيها استحفظه من دينه، والتماس الزُّلفَى له في إعزاز الوليائه، وإحلال البأس والنقمة بمن حاد عن دينه، وكذّب رسله، وفارق طاعته \_ أن يُنهض وصيفاً مولى أمير المؤمنين في هذا العام إلى بلاد أعداء الله الكفرة والرّوم، خازياً لما عرّف الله أمير المؤمنين من طاعبّه ومناصحتِه ومحمود نشيبته وخُلُوص نَيْتِه، في كارٍّ ما وَبَه مِن اله همِن خليفة.

وقد رأى أمير المؤمنين - والله ولي معونته وتوفيقه - أن تكون موافاة وصيف فيمن أنهض أمير المؤمنين مُمه من مواليه وجنده وشاكريته نفر مَلطية لأنتي عشرة لليلة تخلُو من شهور ربيع الأخر سنة ثمان وأربعين ومائتين؛ وذلك من شهور العجم للنصف من حَزيران ودخلوه بلاد أعداء الله في أوّل يوم من تُقروز، فاعلم ذلك واكتب إلى عمالك على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا؛ ومُرهم بقراءته على مَنْ قِبَلهم ما المسلمين وتوغيهم في الجهاد، وحَدِهم عليه واستنفارهم إليه، وتعريفهم ما جعل الله من اللواب لاهلم، ليعمل هذو وتوغيهم في الجهاد، وحَدَّهم عليه واستنفارهم إليه، وتعريفهم ما جعل الله من اللواب لاهلم، ليعمل هذو النياد والحِنّبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في الهوض إلى عدوهم والحَقْوف إلى معاونة إخواجم واللياد عن ديهم والرغبي من وراء حَوْزتهم بموافاة عسكر وصيف مولي أمير المؤمنين مَلَطْيَة في الوقت الذي حدّه أمير المؤمنين مَلَطْية في الوقت الذي حدّه أمير المؤمنين مَلَطْية في الوقت الذي حدّه أمير المؤمنين مَلَطْية في الوقت الذي حدّه المؤمنين من هم إن شاء الله . والسلام عليك ورحة الله ويركانه.

وكتب أحمد بن الخصيب لسبع ليالر خلون من المحرم سنة ثمان وأربعين ومالتين ؛ وصيّر على ما ذكر على نفقات عسكر وصيف والمغانس والمقامس المعروف بأبي الوليد الجريريّ البّجلّ .

. وكتب معه المنتصر كتابًا إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصوف من غزاته أربع سنين ، يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأى أمر المؤمنين .

وفي هذه السنة خلع المعترّ والمؤيّد أنفسهما ، وأظهر المنتصر خلّمهما في القصر الجعفريّ المحدث . ذكر الحمر عن خلعهما أنفسهما :

ذُكر أن محمداً المنتصر بالله لمّا استقامت له الأمور ، قال أحد بن الخصيب لوصيف وبغا : إنا لا نامن الحدثان ؛ وأن بجوت أمير المؤمن ، قبل الأمر المعترّ، فلا يُبقي منّا باقية ، ويثيد خضراءاً ؛ والرأي أن نعمل في تُحلّم هلين الغلامين قبل أن يظفرا بنا . فيهذا الأتراك في ذلك ؛ والحقوا على المنتصر وقالوا : يا أميرً المؤمنين ؛ تخللهها من الحلاقة ، وتبليع لابنك عبد الوماب ، فلم يزالوا به حتى فعل ، ولم يزل مكرماً الممترّو المؤيد ، عمل منه شديد إلى المؤيد فليّا كان بعد أربعان مولاية ، أمر بإحضار المعترو المؤيد بعد انصرافها من عنده ، فأحضرا وتجملا في دار ، فقال المعترّ للمؤيد : يا أخي ، لم ترانا أحضرنا \* فقال : يا شقيّ ، للخلع ! فقال : لا أظنه يفعل بنا ذلك ، فيبناهم كلك ، إذ جاءهم الرسل بالحقّل ، فقال المؤيد : السمع والطاعة ، فقال المغتر : ما كنت لأنعل ، فإن أردتم القتل فشانكم ، فرجعوا إليه ، فأعلموه ثم عادوا بغلظة شديدة ، فأخدوا المغترّ ، ورجعوا إليه ، فأعلموه ثم عادوا بغلظة شديدة ، فأخدوا المغترّ عنف ، وإدخاوه إلى بيت ، وأغلقوا عليه الباس .

فلُكر عن يعقوب بن السكيت ، أنه قبال : حنّدني المؤيد ، قال : لما رأيتُ ذلك قلت لهم بجرأة واستطالة: ما هذا يا كلاب! فقد ضريّتم على دمائنا، تئبون عبلى مولاكم هـذا الوثبوب! اعزيُـوا قبحكم الله ا دعوني أكلّمه؛ فكاعوا عن جوابي بعد تسرَّع كان منهم، وأقاموا ساعة، ثم قالوا لي: الله إن أحببت؛ فظنت أنهم استأمر وا ؛ فقمت إليه ، فإذا هو في البيت يبكي ، فقلت : يا جاهل ؛ تراهم قد نالوا من أبيك ـ

وهو هو ـ ما نالوا ، ثم تمتنع عليهم ! خلع ويلك ولا تراجعُهم ! ؛ قال : سبحان الله ! أمرٌ قد مضيت عليه ، وجرى في الأفاق أخلعه من عنقي ! فقلت : هذا الأمرُ قتل أباك ، فلَيته لا يقتلك ! اخلعه ويلك ! فوالله لئن كان في سابق علم الله أن تلي لِتَلينٌ . قال : أفعلُ . قال : فخرجت فقلت : قد أجـاب ، فأعلِمـوا أمير المؤمنين، فمضوًّا ثم عادوا فجزُّوني خيراً، ودخل معهم كاتب قد سمَّاه، ومعه دواة وقرطاس، فجلس، ثم أقبل على أبي عبد الله، فقال: اكتب بخطُّك حلعك، فتلكاً، فقلت للكاتب: هات قرطاساً، أملِلْ ما شئت. فأمل علَّ كتابًا إلى المنتصر ، أعلِمُه فيه ضعفِي عن هذا الأمر ؛ وأنى علمت أنه لا يحلُّ أن أتقلدُه ، وكرهت أن يائم المتوكل بسببي إذ لم أكن موضعاً له ، وأساله الخلْع ، وأعلِمه أني خلعت نفسي ، وأحللت الناسَ مِنْ بيعتي . فكتبت كلُّ ما أراد ، ثم قلت : اكتب يا أبا عبدالله ، فامتنع ، فقلت : اكتب ويلك ! فكتب وخرج الْحَاتِب عنا ، ثم دعانا فقلت : نجدَّد ثيابنا أو نأتي في هذه ؟ فقال : بل جدَّدا ، فدعوت بثياب فلبستها ، وفعل أبو عبدالله كذلك ، وخرجنا فدخلنا ؛ وهو في مجلسه ، والناس على مراتبهم ، فسلمنا فردُّوا ، وأمر بالجلوس ، ثم قال : هذا كتابكها ؟ فسكت المعترّ ، فبدرت فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ! هذا كتابي بمسألتي ورغبتي ، وقلت للمعترُّ : تكلم ، فقال مثل ذلك ، ثم أقبل علينا والأتراكُ وقوفٌ ، وقال : أتريان خلعتُكمَّا طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايم له ! والله ما طمعتُ في ذلك ساعة قطّ ، وإذا لم يكن في ذلك طمع ، فوالله لأنَّ يليَها بنو أبي أحبُّ إليّ من أن يلّيها بنو عمى ، ولكن هؤلاء ـ وأوما إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد ـ الحُّوا عليٌّ في خلعكماً ، فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضُّهم بحديدة ، فيأتي عليكما ، فها ترياني صانعاً ! أقتله ? فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم ؛ فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل على . قال : فأكبًا عليه ، فقيَّلا بده ، فضمها إليه ، ثم انصرفا .

وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع بقين من صغر سنة ثمان واربعين وماتين خلع المعتز والمؤيد انفسها ، وذكر أنه أنه فسها ، وكتب كل واحدمنها رقعة بمناه أنه نحله نفسه من البيعة التي بويع له ، وأن الناس في حلَّ من حَلَها ونقضها ، وأنها يعجزان عن القيام بشيء منها ، ثم قاما بذلك على دؤوس الناس والاتراك والوجوه والصحابة والقضاة ، ووجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة ، والقوّاد وبني هاشم ، وولاة الدّواوين والشيعة ووجوه الحرس ، وهعد بن عبدالله بن طاهر ، ووصيف وبُعا الكبير وبُعا الصغير ، وجميع مَنْ حضر دار الحَاصَة والعامة ، ثم انصوف الناس بعد ذلك .

والنسخة التي كتباها :

بسم الله الرحمن الرحيم : إنّ أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه تَلَدُني هذا الأمر ، وبايع لي وأنا صغير ، من غير إرادق ومحبتي ، فلما فهمت أمري علمت أني لا أقوم بما قَلَدُني ، ولا أصلح لخلافة المسلمين ، فمن كانت بَيْعَني في عشقه فهو مِنْ نقضِها في حلّ ، وقد أحللتكم منها ، وأبرأتكم من أبمانكم ، ولا عهد لي في رقابكم ولا عَقَدْ ، وأنتم بُرام من ذلك .

وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب . ثم قام كلُّ واحد منهما قاتماً ، فقال لمن حضر : هذه وقعني وهذا قولي ، فاشهدوا علىّ ، وقد أبراتكم من أيجانكم ، وحللتُكم منها ، فقال لهما المنتصر عند ذلك : قد خار الله لكما وللمسلمين ، وقام فدخل . وكان قد قعد للناس ، وأقعدهما بالقرب منه ، فكتب كتاباً إلى الممال بخلعها وذلك في صغر سنة ثمان وأربعين ومائتين .

### نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبي العباس محمد بن عبدالله ابن طاهر مولى أمير المؤمنين في خلع أبي عبدالله المعتزّ وإبراهيم المؤيد

من عبدالله عمد الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى عمد بن عبدالله مولى أمير المؤمنين ؛ أما بعد ؛ فإن الله الحمد على آلاله ، والشكر بجميل بلاله ؛ جعل ولاة الأمر من تُحلّفاته القائمين بما بعث به رسوله ﷺ والدَّامِين عدينه ، والدَّامِين إلى حقه والممضين لأحكامه ، وجعل ما اختصهم به من كرامت قواماً لعباده . وصلحاً لبلاده ، ورحمة غصر بها خلقه ، وافترض طاعتهم ، ووصلها بطاعته وطاعة وسوله عمد ﷺ ، وأوجهها في عكم تنزيله ؛ لما جع فيها من سكون الذَّهماء ، وأسّاق الأهواء ، فم الشعم وطاعة وسوله السبل ، ووقم المعدو ، وخفظ الحريم ، وسدّ النشور ، وانظام الأمرو ، فقال : ﴿ أَلِيلُمُوا اللهِ وَأَلِيمُوا اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَعَلِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ المُنْ عَلَى خلفاءً اللهُ الذين جامم بعظيم نعمته ، واختصهم بأطر ربّ كرامته ، واستحضهم بأطم على المؤمنين يشال الله مسالة على وجل وبطل حسب موقعهم من الذين وولاية أمر المسلمين . وأمير المؤمنين يسأل الله مسالة على وبدا يوميه على عنه اعباء ما قلمه ، ولذي يقيله على طاعته ؛ إنه سهيم قريب.

وقد علمت ما حضرت من رقع أبي عبد الله وإبراهيم ابني أمير المؤمين المتوكّل على الله رضي الله عنه إلى المير رقعتين بخطوطها ، يذكران فيهها ما عرفها الله من علف أمير المؤمين عليهها ، وراقته بهما ، وجميل نظره لهما ؛ وما كان أمير المؤمين المتوكل على الله عقده لابي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمين ولإبراهيم من ولاية عبد الله را لمؤمين الميل المتوكل على الله عقد كان وأبوعبد الله طفل لم يبلغ للاث سنون ، ولم يفهم ما عقيد له ولا قد على ما عقد الحمام الولاجوث أحكام الإسلام عليها ، ولا تعقد على ما تقلد لهم المراهم من المؤمين المؤمي

وجعلا لأمير المؤمنين على أنفسهما عهدَ الله ؛ وأشد ما أجدً على ملائكته وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق ، وجميع ما أكده أمير المؤمنين عليهما من الأبمان ، بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالاته في السرّ والعلانية ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٥٩ .

ويسألان أمير المؤمنين أن يُظهر ما فعلاه ، وينشره ، ويُحضر جميع أولياته ؛ ليسمعوا ذلك منها طالبين راغيين ، طائعين غير مكرهين ولا مجبرين ، ويُقرّا عليهم الرّفعتان اللتان رفعاهما بخطوطهها ، بما ذكرا من وقوع الأمر لهما من ولاية العهد ؛ وهما صبيان ، وخعلعها انفسها بعد بلوغها ، وما سألا مِنْ صرفهها عن الأعمال التي يتوليانها وإخراج مَنْ كان بها ضمّ إليها في نواحيها من قُواد أمير المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريّته مَنْ مع أولئك القوّاد بالحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومها وإزالة ذكر الضمّ إليها عنهم ، وأن يُكتب بالكتاب بذلك إلى

وإنّ أمير المؤمنين وقف على صدقهها فيها ذكروا ورفعا، وتقدّم في إحضار جميع إخوته ومَنْ بحضرته من أهل البيته وقضائه والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه أهل بيته وقوّاده ومواليه وشبعته ورؤساء جنده وشاكريّته وكتّابه وقضائه والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه الله ين كانت وقمت البيعة لهما بذلك عليهم . وحضر أبو عبد الله وإيراهيم ابنا أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه ؛ وقرثت وقمتاهما بخطوطها بحضرتها ؛ إلى مجلس أمير المؤمنين عليهها وعلى جميع من حضر ، وأعادا من القول بعد قراءة الرَّفعتين مثل الذي كتبا به .

ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتها إلى نشر ما فعلاه وإظهاره، وإمضائه ذلك، قضاء حقوق ثلاثة: منها حتى الله عز وجل فيها استحفظه من خلافته، وأوجب عليه من النظر لأولياته فيها يجمع لهم كلمتهم في يومهم من وغيمهم، ويؤلف بين قلوبهم، ومنها حتى الرعمة الدين هم ودائع الله عنده حتى يكون المتقلد لأمورهم ممن براعهم أناء المليل والنهار بعنايته ونظره وتفقده وعدله ورافته، ومن يقوم بأحكام الله في خلقه، ومن يضطلع بشغل السياسة وصواب التنبير. وهنها حتى أبي عبدالله وإبراهيم فيها يُوجه أمير المؤمنين لها بإخوتهها وماس رحمها ؛ لأنها لو أقاما على ما خرجا منه ؟ لم يؤمن أن يؤتي ذلك إلى ما ينظم في الدين ضروه ، ويعم المسلمين مكروهه ، ويرجع عليها عظيم الوزر فيه ؟ فخلعها أمير المؤمنين إذ خلما أنفسها من ولاية المهد ، ويخلعها ممكروهه ، ويرجع مضر من قواد أمير المؤمنين ومواليه جميع بخوة من حضر من قواد أمير المؤمنين ومواليه وشبعه ، ورؤساء جنده والماء وكليه وكثابه وقضائه والفقهاء وغيرهم هن منائر أولياء أمير المؤمنين ؟ الذين وشيرهم هن سائر أولياء أمير المؤمنين ؟ الذين كات أجنات غياليمة غيلهم .

وأمر أمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمال ، ليتقدّموا في العمل بحسب ما فيها ، ويخلعوا أبا عبدالله وإباست والمنام ، والحماضر عبدالله وإبراهيم من ولاية العهد ؛ إذ كانا قد خلعا أنفسها من ذلك ، وحلّلا المخاص والعام ، والحماضر والغائب ، والدائب من نسب ولاية المهد من المعترّبالله والمؤيد بالله من كتبهم والفاظهم ، والدعاء لهما على المنابر ، ويسقطوا كلّ ما ثبت في دواوينهم من رُسومها القديمة والحديثة الواقعة على من كان مضموماً إليها ، ويزيلوا ما على الاعلام والمطارد من ذكرهما ؛ وما وصمت به دواب الشاكرية والرابطة من أسمائها . ومحلك من أمير المؤمنين وحالُك عنده على حسب ما أخلص الله كامير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك ، وموالاتك ومشايعتك ؛ ما أوجب الله لك يسلفك ونفسك ؛ وما عرف الله أمير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك ، وموالاتك ومشايعتك ؛ ما أوجب الله لك يسلفك ونفسك ؛ وما

وقد أفردك أمير المؤمنين بقيادتك ، وإزالة الضمّ إلى أبي عبدالله عنك وعمّن في ناحيتك بالحضرة وسائر النواحي ، ولم يجمل أمير المؤمنين بينَك وبينه أحد يروُسك ، وخرج أمره بذلك إلى ولاة دواوينه .

فاعلم ذلك واكتب إلى مُمَّالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، وأوعِزُ إليهم في العمل عـلى حسيه . إن شاء الله ، والسلام .

> وكتب أحمد بن الخصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثمان وأربعين وماثتين . و في هذه السنة توفّى المنتصر .

> > ذكر الخبر عن العلة التي كانت فيها وفاته والوقت الذي توفُّى فيه وقدر المدة التي كانت فيها حياته :

فأما العلَّة التي كانت بها وفاته ؛ فإنه اختلف فيها ، فقال بعضهم : أصابته اللَّبحة في حُلَّقه يوم الحميس لخمس بقين من شهوربيع الأول، ومات مع صلاة العصر في يوم الأحد لخمس ليال خَلُو من شهوربيع الآخر.

وقيل : تُوفِيُّ يوم السبت وقت العصر لاربع خلون من شهر ربيع الآخر ؛ وإن علَته كانت من ورم في معدّبُه ، ثم تصمّد إلى فواده فعات ؛ وإنَّ علَته كانت ثلاثة أيام أو نحوها .

وحدّ تني بعض أصحابنا أنه كان وجد حرارة ، فدعا يَعْضَ مَنْ كان يتعلب له ، وأمره يَضَده ، ففصده . عَبْضع مسعوم ، فكان فيه منيته ، وإن الطبيب الذي فَصَده انصرف إلى منزله ، وقد وجد حرارة ، فدعا تلميذاً له ، فامره بفضده ووضع مباضعه بين يديه ليتخير أجودها ؛ وفيها المبضع المسعوم الذي فيصد به المتحر ؛ وقد نسبه فلم يجد التلميذ في المباضع التي وضعت بين يديه مضعاً أجود من المضع المسموم ؛ فقصد به أستاذه وهو لا يعلم أمره ؛ فثمًا فصده به نظر إليه صاحبه فعلم أنه هالك ؛ فاوصي من ساعته ، وهلك من يومه .

وقد ذكر أنه وُجيد في رأسه علّة فقطّر ابن الطيفوريّ في أذنه دُهناً ، فورم رأسه ، وعوجل فمات . وقد قيل : إن اين الطيفوريّ إنما سمّه في محاجم .

قال أبو جعفر : ولم أن أسمع الناس حين افضت إليه الحلاقة من لَذُنَّ وَلِيَ إلى أن مات يقولون : إنما مَدَّة حياته سنة أشهر ، مَنَّة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه ، مستفيضاً ذلك على السن العامة والخاصة .

وذُكر عن يُسر الحادم ؛ وكان - فيها ذكر - يتولى بيت المال للمنتصر في إيام إمارته ، أنه قال : كان المنتصر ويقائم في خلافت نائل في إيوانه ؛ فائتيه وهو يبكي ويتنحب ؛ قال : فهيته أن أسأله عن بكاله ، ووقفتُ وراء الباب ؛ فإذا عبد الله بن صعر البازيار قد وافى فسمع نحيه وشهيقه ؛ فقال لي : ما له ؟ ويحك يا يسر ! فأعلمته أن كان ثائراً في فنائله : ما لك يا أمير المؤمنين تبكي لا أبكى الله عينك ؟! قال : ادن مني يا عبد الله ، فانائر منه فقال له : كنت نائراً ، فوايت فيها يرى النائم كان المتوكل قد جامني ، فقال لي : ويلك يا عمد ! قتلتني وظلمتني وظبئتني في خلافتي ؛ والله لا تمتمت بها بعدي إلا أياماً يسيرة ، ثم مصيرك إلى النار ، فانتهت ؛ وما أملك عني ولا جزعي . فقال له عبدالله : هله رؤيا ، وهي تصدق وتكذب ، بل يعمرك ويسرك الله ؛ فادع الآن بالنبيل ، وخط في اللهو ، ولا تعبأ بالرؤيا . قال : ففعل ذلك ، وما زال

وذكر أن المنتصركان شاور في قتل أبيه جماعةً من الفقهاء ، وأعلمهم بمذاهبه ، وحكمي عنه أموراً قبيحة كرهت ذكرها في الكتاب ، فاشاروا عليه بشتليه ؛ فكان من أمره ما ذكرنا بعضه . وذُكر عنه أنه لما اشتدّت به علَّتُه ، خرجت إليه أنَّه فسألته عن حاله ، فقال : ذهبتُ والله مني الدنيا والأخوة .

قال إبراهيم بن جيش : حدثني موسى بن عيسى الكاتب ، كاتب عمي يعقوب وابن عمي يزيد ، أنّ المنتصل لما أفضت الحلاونة إليه ، كان يُكثر إذا سكر قتل أبيه المتوكل ، ويقول في الاتراك : هؤلاء قتلة الحلفاء ، ويذكر من ذلك ما تخرّفوه ، فجعلوا لحادم له الاثين ألف دينار على أن يجتال في سمّه ، وجعلوا لعلم بن طيفور جلة ، وكان المنتصر يمكر أكل الكمثرى إذا قلّمت إليه الفاكهة ، فعمد ابن طيفور إلى كمثراة كبيرة نفسيجة ، فأدخل في رأسها خلالة ، ثم سقاها سمّاً ، فجعلها الحادم في أعلى الكمثرى الذي قدتمه إليه ، فلي نظر إليها المنتصر أمره أن يُقيرها ويطعمه إياها ، فقشرها وقطعها ، ثم إعطاء قطعة حتى أن عليها ، فليا أكلها وجد فترة ، وقلقعها ، ثم إعطاء قطعة حتى أن عليها ، فليا أكلها وجد فترة ، فقال المنتفور : أجد حرارة ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ احتجم تبرأ من علة المّم ، وفلقلت علته عليه . فتخوف هو والأتراك أن تطول علته ، فقال نحرج المنم ويها ما قدّرن في عافيتك ، وتحذوف هو والأتراك أن تطول علته ، فقال لهذا يا أمير المؤمنين ، إنّ الحجامة لم يكن فيها ما قدّرن في عافيتك ، وتحذوف هو والأتراك أن تعلول علته ، مقال من يقل ، بناضعه وكان أحدما وأجودها . ثم إن عليّ بن فقصله ، فقال عبد حرارة ، فدعا تلميذاً له ليفصده ، فانظر في المباضع فلم يجد أحدّ منه ، ولا أحير ففصله ، فكات هذه .

وذكر عن ابن دهقانة أنه قال : كنا في مجلس المنتصر يوماً بعدما قتل المتوكل ، فتحدّث المسدود الطنبوريّ بحديث ، فقال المنتصر : متى كان هذا ؟ فقال : ليلة لاناهٍ ولا زاجر ؛ فاحفظ ذلك المنتصر .

وذكر عن سعيد بن سلمة النصراني أنه قال : خرج علينا أحمد بن الخصيب مسروراً يذكر أن أمبر المؤمنين المنتصر رأى في ليلة في المنام ؛ أنه صعد دَرَجَةً حتى انتهى إلى خمس وعشرين مرقاة منها ، فقيل له : همذا ملكك ؛ وبلغ الحبر ابن المنتجم ، فدخل عليه محمد بن موسى وعليّ بن يجمى المنتجم مهنتين له بالرؤيا ، فقال : لم يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد بن الخصيب ، ولكني حين بلغتُ آخر المراقي ، قيل لي : قيف فهذا آخر عمرك ، واغتمّ لذلك غمّ شديداً ، فعاش بعد ذلك أياماً تتمة سنة ، ثم مات وهو ابن خمس وعشرين سنة .

وقيل : تُوِّفي وهو ابن خمس وعشرين سنة وستة أشهر .

وقيل : بل كان عمره أربعًا وعشرين سنة ، وكانت ملة خلافته سنة أشهر في قول بعضهم ويومين .

وقيل : كانت ستة أشهر سواء .

وقيل : كانت مائة يوم وتسعة وسبعين يوماً .

وكان وفاته بسامرًا بالقصر المحدث ، بعد أن أظهر في إخوته ما أظهر بأربع وأربعين ليلة ، وذكر أنه لما حضرته الدفاة قال:

فما فَرِحَتُ نفسي بـدُنيًا أخدنها ولكن إلى الربَّ الكسريم أصيرُ وصلَى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرًا ؛ وبها كان مولده .

وكان أعينَ أقنى قصيراً جَيِّد البَضعة . وكان ـ فيها ذكر ـ مهيباً .

وهو أول خليفة من بني العباس ـ فيها بعد ـ عرف قبره ؛ وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره . وكانت كنيته أبا جعفر واسم أمه حبشيّة وهي أمّ ولد روميّة .

#### ذكر بعض سيره

ذكر أن المنتصر لما ولم الحلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عُولُ صالح عن المدينة وتولية على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد إياها ؛ فذكر عن على بن الحسين ، أنه قال : دخلت عليه أودّعه ، فقال لي : يا على ، إن أوجّهك إلى لحمي ودمي ـ ومدّ جِلْمُم ساعِده ـ وقال : إلى هذا وجهتك ، فانظر كيف تكون للقوم ، وكيف تعاملهم ! يعني آل أبي طالب ، فقلت : أرجو أن أمثل رأي أمر المؤمنين أيده الله فيهم إن شاء ألله ، فقال : إذا تسعد بذلك عندى .

وذكر عن محمد بن هارون ، كانب محمد بن علي برد الحيار وخليفته على ديوان ضياع إبراهيم المؤيد ، أنه أصيب مقتولاً على فرائسه ، به عدّة ضربات بالسيف، ، فاحضر ولله خادماً أسود كان له ووصيفاً ، ذكر أن الوصيف أقرَّ على الاسود ، فادخل على المنتصر ، وأحضر جعفر بن عبد الواحد ، فسئل عن قتله مولاه ، فاقرَّ به ، ووضف فعله به وسبب قتله إياه ، فقال له المنتصر : ويلك ! لم قتلته ؟ فقال له الامبود : لما قتلتُ أنت أباك المنزكار ! فسأل الفقها، في أمره ، فاشاروا بقتله . فضرب عنقه وصلَّبه ، عند خشبة بابك .

وفي هـ لمه السنة حكّم محمد بن عمرو الـشـاري، وخـرج بناحيـة المـوصـل، فـوجّـه إليـه المتتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني، فأخله أسيراً مع عِدّة من أصحابه ، فقبلوا وصُلبوا .

وفيها تحرُّك يعقوب بن الليث الصفار من سِجستان ، فصار إلى هَرَاة .

وذكر عن أحد بن عبدالله بن صالح صاحب المصلّ أنه قال : كان لأبي مؤذّن ، فرآه بعض أهلنا في المنام كانه أذّن أذاناً لبعض الصّلوات ، ثم دنا من بيت فيه المنتصر ، فنادى : يا عمد ، يا منتصر ، إذّ ربّك لما تماد .

وذكر عن بُنان المغني - وكان فيها قبل اخص الناس بالمنتصر في حياة أبيه وبعد ما ولي الحلافة - أنه قال : سالت المنتصر أن يهب بي ثوب ديباج وهو خليفة ؛ فقال : أوخير لك من الثوب الديباج ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تتمارض حتى أعودك ؛ فإنه سيهذي للك أكثر من الثوب الديباج ؛ قال : فمات في تلك الأيام ، ولم يهب لم شيئاً .

وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم .

# خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ويكنى أبا العباس

ذكر الخبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه:

ذُكر أنَّ المنتصر لما توثيًّ، وذلك يوم السبت عند العصر لأربع خلون من شهو ربيع الآخر من صنة ثمان وأربعين ومائتين، اجتمع الموالي إلى الهارويئي يوم الأحد، وفيهم بُعنا الصغير وبغا الكبير أوتامش ومنَّ معهم، فاستحلفوا قوّاد الاتراك والمغاربة والأشروسنيّة ـ وكـان الذي يستحلفهم عمليّ بن الحسين بن عبد الأعمل سنة ٢٤٨

الأسكافي كاتب بغا الكبير على أن يرضوا بمن يرضى به بُعا الصغير وبغا الكبير أوتامش، وذلك بتدبير أحد بن الحصيب، فضلف القوم وتشاوروا بينهم، وكرهوا أن يتوفي الحلاقة أحد من ولد المتوكل؛ لقتلهم أباه، وخوفهم أن يتناهم من يتولى الحلاقة منهم؛ فأجم أحمد بن الحصيب ومن حضر من الموالي على أحمد بن محمد بن المتصيب ومن حضر من الموالي على أحمد بن محمد بن المتصمم، فقالوا: لا تُخرج الحلاقة من ولد مولانا المتصم، وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من بني هاشم؛ فبايعوه وقت السئاء الأخور من السنة؛ وهو ابن ثمان وعشرين سنة، ويكور أبا الناس.

فاستكتب أحمد بن الخصيب، واستوزر أوتامش. فلما كان يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الأخو صار إلى دار العامة من طريق العمري بين البساتين، وقد ألبسوه الطويلة وزيّ الخلافة؛ وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس، ووافي واجن الأشروسنيّ باب العامة من طريق الشارع على بيت المال، فصف أصحابه صفين، وقام في الصف هو وعدة من وجوه أصحابه، وحضر الدار أصحاب المراتب من ولد المتوكِّل والعباسيين والطالبيّين وغيرهم عمن لهم مرتبة ؛ فبيناهم كذلك، وقد مضى من النهار ساعة ونصف؛ جاءت صيحة من ثاحية الشارع والسوق؛ فإذا نحو من خسين فارساً من الشاكرية؛ ذكروا أنهم من أصحاب أي العباس محمد بن عبد الله، ومعهم قوم من فرسان طَبريَّة وأخلاط من الناس ومعهم من الغَّوْغاء والسوقة نحو من ألف رجل؛ فشهروا السلاح، وصاحوا: يا معترّ يا منصور، وشدّوا على صفَّى الأشروسنيّة اللَّذين صفُّهما واجن، فتضعضعوا، وانضم بعضهم إلى بعض، ونفر من على باب العامة من المبيَّضة مع الشاكريَّة، فكثروا، فشدّ عليهم المغاربة والأشروسنيّة، فهزموهم حتى أدخلوهم الدَّرْب الكبير المعروف بزُّرافة وعَزُّون. وحمل قوم منهم على المعترَّية، فكشفوهم؛ حتى جاوزوا بهم دار أخِي عُرُّون بن إسماعيل وهم في مضيق الطريق، فوقف المعتزّية هنالك، ورمي الأشر وسنيةعدّة منهم بالنّشاب، وضربوهم بالسيوف، ونشبت الحرب بينهم؛ وأقبلت المعتزيّة والغوغاء يكبّرون؛ فوقعت بينهم قتل كثيرة؛ إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات. ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم؛ وانصرفوا مما يلي العمريّ والبساتين، وأخذ الموالي قبل انصرافهم البِّيْعة على منْ حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب. وخرج المستعين من باب العامّة منصرفاً إلى الهاروني، فبات هنالك. ومضى الأشروسنية إلى الهاروني، وقد قُتِل من الفريقين عدّد كثير، ودخل قوم من الأشروسنيَّة دوراً، فظفرت بهم الغوغاء، فأخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشنهم ودوابِّهم، ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة منصرفين إلى الهارونيّ، فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجم المغربية وأكثروا منها؛ وربّما مرّ أحدهم بالجواشن والجراب فأكثر، وانتهبوا في دار أرمش بن أبي أيوب بحضرة أصحاب الفقّاع تراس خيزران وقناً بلا أسنّة؛ فكثرت الرّماح والتراس في أيدي الغوغاء وأصحاب الحمامات وغلمان الباقِلُّ، ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم بُغا الصغير من درب زُرافة، فأحلُّوهم من الخزانة، وقتلوا منهم عدة، وأمسكوا قليلًا. ثم انصرف الفريقان، وقد كثرت القتل بينهم؛ وأقبل الغوغاء لا يمرّ أحد من الأتراك من أسافل سامُرًا يريد باب العامة إلا انتهبوا سلاحه، وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي، وعند دار حبش أخى يعقوب قوصرة في شوارع سامُرًا، وعامَّة من انتهب فيها ذكر . هذا السلاح أصحاب الفقَّاع والناطف وأصحاب الحمَّامات والسقارُون وغوغاء الأسواق؛ فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار، وتحرُّك أهل السجن بسامرًا في هذا اليوم، فهرب منهم جماعة، ثم وضع العطاء على البيعة، وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن

عبد الله بن طاهر في اليوم الذي بويع له فيه، وكان وصوله إلى محمد في اليوم الثاني، ووافي به أخ لاتـامش وعمد بن عبد الله في نزهة له، فوجّه الحاجب إليه، وأعلمه مكانه، فرجع من ساعته، وبعث إلى الهاشميّين والقواد والجند، ووضع لهم الأرزاق.

وورد في هذه السنة على المستعين وفاة طاهرين عبدالله بن طاهر بخراسان فيرجب، فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراساًن، ولحمد بن عبد الله على العراق، وجعل إليه الحرّمين والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به، وعقد في الجوس لمحمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على خواسان والأعمال المضمومة إليها خاصة يوم السبت لائنتي عشرة ليلة خلت من شعبان.

ومرض بُغا الكبير في جمادى الأخرة، فعاده المستعين في النصف منها، ومات بغا من يومه، فعقد لموسى ابنه على أعماله وعلى أعمال أبيه كلّها. وولّمُ ديهان الىر مدر

و في هذه السنة وجّه أنوجو التركيّ إلى أبسي العمود التعلميّ، فقتله يوم السبت بكَفُرْ تونّى لخمس بقين من شهر ربيم الآخر.

وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحجّ : فوجّه خلفه رسول من الشيعة اسمه شعيب بنفيه إلى بُرْقة، ومنعه من الحجّ .

وفيها ابناء المستعين من المعترّ والمؤيد في جادى الأولى منها جميع ما كان لها، خلا شيئاً استشى منه المعترّ المقتر على المعترّ والمؤيد في جادى الأولى منها جميع ما كان لها، خلا شيئاً استشى منه المعترّ خلت من رمضان ابنيم من المعترّ والمؤيد والمؤير والقلم والثقير والمؤير والألا وفيرة . وقيل: ابنيم ما لما من ذلك بعشرين ألف دينار، وإشهها عليها بلالك الشهود والمعدول والقعلو والمغدول والمقدول والمقدول والمقدول التي ما لما من المنتج قيمة علمة من المنتج في السنة عشرين الف دينار، ولإبراهيم ما تبلغ قيمة علمته في السنة حشرين الف دينار، وطرح حبات لؤلؤ، ومن إلى السنة حشرية الله الفقهاء والقضاة . وكان المؤرة ومن المنتج المنتج المنتج المنتج والمنتج وكان المقواء والمضاء . وكان المتراء باسم ووكّل بهاء وجعل أمرهم إلى تبا الصغير، وكان الاثراك قد أرادوا حين شغب المنوغة والمساكرية قطهها؛ فضعهم من ذلك أحمد بن الحصيب، وقال: ليس لها ذنب ولا المنشئية من أصحابها، وإنما المشتمية .

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب؛ وذلك في جمادى الأولى منها، واستصفي ماله ومال ولمده، ونُغي إلى أقريطش.

وفيها صوف عليّ بن يجيى عن الثغور الشاميّة، وعقد له على إرمينيّة وأذّربيجان في شهر رمضان من هذه السنة .

وفيها شُخُب أهلُ حمص على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليهما فأخرجوه منهما، فوجّمه إليهم الفضل بن قارن، فمكّر بهم حتى أخذهم، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وحمل منهم مالة رجل من عيونهم إلى سامرًا،

| سئة 🔥 | <br> | <br> | <br> | <br> | Т | 7 |
|-------|------|------|------|------|---|---|
|       |      |      |      |      |   |   |

وهدم سورهم

وليها غزا الصائفة وصيف، وكان مقياً بالثغر الشامي حتى ورد عليه موت المتصر، ثم دخل بلاد الروم؛ فافتتح حصناً يقال له فرورية، وعقد المستعين فيها لأوتامش على مصر والمغرب واتخذه وزيراً

وفيها عقد ليُغا الشرابيّ على حُلُوان وما سبدان ومهرجان قَذَق، وصيّر المستعين شاهك الحادم على دارِه وتُراعه وحرمه وخُزاته وخاصٌ أموره وقدّمه أوتَامش على جميع الناس.

وحبِّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبيّ.

# ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك غزوجعفر بن دينار الصائفة، فافتتح حصناً ومطامير، واستأذنه عمر بن عبيد الله الاقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الرّوم؛ فأذن له؛ فسار ومعه خلق كثير من أهل مَلْطَيّة، فلقيه الملك في جُع من الروم عظيم بموضع، يقال له أرز من مُرِّج الأسقف، فحاربه بَيْن معه محاربة شديدة، قيل فيها خلق كثير من الفريقين، ثم أحاطت به الرُّوم وهم خسون ألفاً، فقتل عمر وألفا رجل من المسلمين؛ وذلك في يوم الجمعة للتُصف من رجب.

وفيها قتل عليّ بن يجيى الأرمنيّ.

ذكر الخبر عن سبب قتله:

ذُكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله ، خرجوا إلى الثغور الجزريّة ، وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين بها ، فبلغ ذلك عليّ بن يجمي وهو قافل من إرمينيّة إلى ميّافارقين، فنفر إليهم في جماعة من أهل مَيّافارقين والسلسلة، فقُتار في نحو من أربعها لة رجل، وذلك في شهر رهضّان.

وشغب الجند والشاكريّة ببغداد في هذه السنة في أوّل يوم من صفر.

ذكر الخبر عن السب في ذلك:

وكان السبب في ذلك أن الخبر لما اتصل بأهل مدينة السلام وسامرًا وسائر ما قرب منها من مُدُن الإصلام بقتل عمر بن عبيد الله الاقطع وعليّ بن يحيى الأرميّ - وكانا نابين من أنباب المسلمين، شديداً بأسها، عظياً غناؤهما عليم في الثغور التي هما بها- شقّ ذلك عليهم، وعظم مقتلها في صدورهم، مع قُرب مقتل أحدها من مقتل الاخر، ومع ما لحقهم من استغظاعهم من أحراو استخلافهم غور يجوع منهم إلى يوانة، ولا نظر المسلمين، من أوادوا قتله من الحلقاء، واستخلافهم من أحيرا استخلافهم غور يجوع منهم إلى يوانة، ولا نظر المسلمين، فاجتمعت العامة ببغداد بالشراخ والنداء بالثغير، وانضمت إليها الأبناء والشاكريّ تظهر أنها تطلب الأرزاق؛ وذلك أولى يوم من صفر، فقتحوا سجن نصر بن مالك، وأخرجوا مَنْ فيه وفي القنطرة بباب الجسر؛ وكان فيها جماعة - فيا ذكر - من رفوغ خراسان والصعاليك من أهل الجبال والمحمرة وغيرهم، وقطعوا أحد الجسرية وضربوا الآخر بالنار، وانحدرت سُفّه، وانتهب ديوان قصص للحبّسين، وقطعت الدفائر، وألقيت في الماء وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابني هارون النصرائين كانبي عجد بن عبد الله وذلك كله بالجانب الشرقي من بغداد، روكان ولى الجانب الشرقي حينظ أحد بن عمد بن خالد بن هرثمة. ثم أخرج أهل اليسار من أهل سنة ٢٤٩

بغداد وسائمرًا أموالا كثيرة من أموالهم، فقوّما مَن خفّ للنهوض إلى النغور لحرب الرّوم بذلك؛ وأقبلت العامة من نواحي الجبل وفارس والأهمواز وغيرها لغزو الروم؛ فلم يبلغنا أنه كان من نواحي الجبل وفارس والأهواز وغيرها لمغزو الروم؛ فلم يبلغنا أنه كان للسلطان فيها كان من الرّوم إلى المسلمين من ذلك تغيير، ولا توجيه جيش إليهم لحربهم في تلك الأيام.

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول، وثب نفر من النَّاس لا يُلدَى مَنْ هم يوم الجمعة بسامرًا، ففتحوا السجن بها، وأخرجوا مَنْ في، فوجّه في طلب النَّفر الذين فعلوا ذلك زُرافة في جاعة من الموالي، فوثبت بهم العامة فهزموهم، ثم ركب في ذلك أوتامش ووصيف ويُخا وجامة الأتراك، فقتلوا من العامة جاعة، والَّفيّ على وصيف - فها ذكر لي - قدر مطبوخ، ويقال: بل رماه قوم من العامة عند السريجة بحجر؛ فأمر وصيف النفاطين، فقلفوا ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل الناس بالنار؛ فأنا رأيت ذلك الموضع عترقاً، وذلك بسامًا عند دار إسحاق.

وذُكر أن المغاربة انتهبتْ منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم ، ثم سكن الأمر في آخر ذلك اليوم ، وعُزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذي ذكرت في ذلك اليوم من الحركة ، أحمد بن جميل عمّا كان إليه من المعونة بسامُوا ، ووفي مكانه إبراهيم بن سهل الدّراج .

وفي هذه السنة قُتِل أوتامش وكاتبه شجاع بن القاسم؛ وذلك يوم السبت لأربع عشرة خلون من شهر ربيع الآخر منها.

### ذكر الخبر عن سبب مقتله:

ذُكر أن المستعين لما أفضت إليه الخلافة، أطلق يد أوتامش وشاهك الحادم في بيوت الأموال، وأباحهها يقلم الرادا فعله فيها، وفعل ذلك أيضاً بأم نفسه، فلم يمنها من شيء تريده؛ وكان كاتبها سلمة بن سعيد النصراني، وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إلما يصبر معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الأنفس، فهجد أوكان لمستعين قد جعل ابنه العباس في حجر أوتامش؛ فكنا ما فضل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة الأنفس، يؤخد للعباس، فيصرف في نفقاته وأسبابه - وصاحب ومن في يوت للعباس، فيصحد البنه الاموال تستهلك؛ ويران ضياعه يومئذ ذُكِّل ما قطعه من ذلك أموالاً جليلة تنفسه، وبجعلت الموالي تنظر إلى الأموال تستهلك؛ وهم في ضيقة، وبجعل أوتامش وهو صاحب المستعين وصاحب أمره، والمستولي علمه يُنفِدُ أمور الخلافة؛ وصاحب ويما دينا المرار عليه عليه يُنفِدُ أمور الخلافة؛ الأقراك والقرافة على أوتامش، وخرج إليه منهم يوم الخميس لانتي عشرة ليلة علت من شهو ربيع الآخر من هله النذر والكرغ، فعسكروا ورخوا إليه وهرق المؤسق مم المستعين.

وبلغه الخبر، فاراد الهرب، فلم يمكنه، واستجار بالمستمين فلم يجره فاقاموا على ذلك من أمرهم يوم الحميس ويوم الجمعة؛ فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق، فاستخرجوا أوتامش من موضعه الذي توارى فيه، فقبل وقتل كاتبة شجاع بن القاسم، وانتهبت دار أوتامش، فاخذ منها ـ فيها يلغني ـ أموالُ جليلة ومتاع وفرش وآلة.

وَلمَا قُتُل أُوتَامَشُ استورْر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد، وعزل الفضل بن مُروان عن

ديوان الحراج، ووليه عيسى بن فرّحانشاه، وولى وصيف الأهواز، وبغا الصغير فلسطين في شهو ربيع الآخر. ثم غضب بغا الصغير وحزبُه على أبي صالح بن يزداد، فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان، وصيرُ المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرافي؛ فصيرُديوان الرسائل إلى سعيد بن تحيد رياسةً، فقال في ذلك الحمدونيّ:

ل اسس الجربوري الصيرويون الوساس إلى سيب بن طيدويسه العال في لتند لَبِسَ السَّيفَ سعيسدُ بعسدما عساشَ ذا طِمْرَيْنِ لا نَـوْيَـةُ لَــهُ إِنَّ اللهِ الإيساتِ وذَا آيــةً الله فــيــنــا مُـنـــزُلــهُ

وفيها تُتِل عليّ بن الجمهم بن بدر؛ وكان سبب ذلك أنه توجّه من بغداد إلى النغر، فلما كان بقرب حلّب بموضم بقال الخصاف؛ لقيته خيل لكلّب، فقتلته، وأخد الأعراب ما كان معه، فقال وهو في السياق:

أَرْسِدُ فِي اللِّيلِ لَيْلُ أَمْ سَالُ بِالسَّمِيحِ سَيْلُ ذَكَوْتُ أُهِلَ كُجَيْلِ وَلِينَ مني تُجَيْلُ!

وكان منزله في شارع الدَّجيل. وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء، ووليه جعفر بن محمد بن عمار البرجميّ من أهل الكوفة؛

وقد قبل إن ذلك في سنة خمسين ومائتين.

وفيها أصاب أهل الرئي في ذي الحجة زائرلة شديدة ورجَّفة تهدِّمت منها الدور ومات خلق من أهملها وهرب الباقون من أهملها من المدينة؛ فنزلوا خارجها .

وبُطر أهل سامرًا يوم الجمعة لحمس بقين من جمادي الأولى؛ وذلك يوم السادس عشر من تُموز مطرُّ جُود برعد ويرق، فأطنيّ الفنيم ذلك الليوم؛ ولم يؤل المطر جوداً سائلاً يومنة إلى اصطرار الشمس تم سكن.

برعد وبرق، فأطبق الغيم ذلك اليوم؛ ولم يزل المطر جؤداً سائلا يومثذ إلى اصفرار الشمس ثم سكن. وتحرّكت المغاربة فى هذه السنة يوم الخميس لثلاث خلون من جمادى الأولى، وكانوا يجتمعون قرب الجسر

ويحمونت المعاربه في هذه السنة يوم الحميس لتلات حلول من جمادى الاوبى، ودانوا يجتمعون فرب الجسر بسامُرا، ثم تفرّقوا يوم الجمعة.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام وهو والي مكة.

## ثم دخلت سنة خمسين ومائتين

### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظهور يجمى بن عمر بن يجمى بن حسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عمليّ بن أبي طالب رضمى الله عنه؛ المكنى بأبي الحسين بالكوفة ، وفيها كان مقتله رضي الله عنه .

# ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره:

ذُكِو أنَّ أبا الحسين بجي بن عمر وأمّه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ـ نالته ضيقة شديدة ، ولزمه دَيْن ضاق به فرعاً ، فلقي عمرَ بن فرج ـ وهو يتوتى أمر الطالبين ـ عند مقدّمه من خراسان أيام المتوكل ، فكلّمه في صلته ، فأغلظ عليه عمر القول؛ فقدنه يحيى بن عمر في مجلسه ، فحُسِس ، فلم يزل مجبوساً إلى أن كفر به أهلُه ، فأطلق ، فشخص إلى مدينة السلام ، فاقام جا بحال سيّة ، ثم صار إلى سامرًا ، فلقي وصيفاً في رِزْق يُجرَى له ، فأغلظ له وصيفٌ في القول ، وقال : لأي شيء يُجرى على مثلك ! فانصرف عنه .

فذكر ابن أبي طاهر أن ابن الصوفي الطالبي حدّثه، أنه أنه أبي الليلة التي كان خروجه في صبيحتها، فبات عنده ، ولم يعلمه بشيء مما عزم عليه؛ وأنه عرض عليه السّلهام، وتبين فيه أنه جاتم ، فإلى أن يأكل ، وقال: إنْ عثنا كلنا، قلنا: فتينت أنه قد عزم على فتكة؛ وخرج من عندي؛ فجعل رجهه إلى الكوفة؛ وبها أبوب بن عمر الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان عاملًا عليها من قبل محمد بن عبد الله بن طاهر إلى قرية تعرف بالعمد؛ خَمّا كثيراً من الأعراب، وضوى إليه جاعة من أهل الكوفة؛ فأن الفأوجة؛ فصار إلى قرية تعرف بالعمد؛ فكتب صاحب البرية بخبره؛ فكتب عمد بن عبد الله بن طاهر إلى أبيوب بن الحسن وعبد الله بن عصود فكتب صاحب البرية بخبره؛ فكتب عبد بن عبد الله بن طاهر إلى أبيوب بن الحسن وعبد الله بن عمود وكان عامل عمد بن عبد الله على معاون السواد ـ يأمرهما بالاجتماع على عاربة يحيى بن عمر وصار إلى بيت مالها؛ قائدما أنه الكوفة فلنخلها، وأضل بيت مالها؛ فلم المعاد المناه عبدالله بن عمود السرخين و وانان في عاداد الشاكرية، فضربه يحيى بن عمر ضربةً على تُصاص شعره في وجهه عمود السرخين ـ وكان في عاداد الشاكرية، فضربه يحيى من عمر ضربةً على تُصاص شعره في وجهة المناه؛ واخترة بها مناه بالمعرد من الدواب والمال.

ثم خرج يحيى بن عمر من الكوفة إلى سوادها، فصار إلى موضع يقال له بستان \_ أو قريباً منه \_ على ثلاثة

فراسخ من جُنبلاء؛ ولم يقم بالكوفة، وتبعثه جماعة من الزيديّة، واجتمعت على نُصرته جماعة من قرب من تلك الناحية من الله الناحية من الله الناحية من الأسفل، وللى ظهر واسط. ثم آقام بالبستان، تكثر جمّه، فوجّه عمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل بن إيراهيم بن معمعب، وضمّ أليه من ذَوِي الباس والنجدة من فواده جماعة؛ مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الحفاب للمروف بوجه الفَلْس، وأيي السناء الغَنْرِيّ، وعبد الشّبابيّ، ومن الإسحاقية احمد بن عمد بن الفضل وجماعة من خاصّة الحراساتية وغيرهم.

وشخص الحسين بن إسماعيل، فنزل بإزاء مَفَنَدَى في وجه بجي بن عمر، لا يقدم عليه الحسين بن إسماعيل ومن معه؛ وقصد بجي نحو البحرية - وهي قرية بينها ويين قُسِّين خسة فراسخ، ولو شاء الحسين أن يلحقه لحقه - ثم مضى بجي بن عمر في شرقيّ السَّيب والحسين في غربية، وعى صار إلى أحمد أباذ فعبر إلى ناحية سُورا، وجعل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن اللحاق بيجيي إلا أخذوه، وأوقعوا بمن صار إلى بجي بن عمر من أهل تلك القرى.

وكان أحمد بن الفرج المعروف بابن الفزاريّ يتولى معونة السَّبِ لمحمد بن عبد الله، فحمل ما اجتمع عنده من حاصل السِّب قبل دخول يجي بن عمر أحمد أباذ، فلم يظفر به.

ومضى يجيى بن عمر نحو الكوفة ، فلقيّه عبد الرحمن بن الحطاب وَجُهُ الفَلْس، فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداً، فانهزم عبد الرحمن بن الحطاب، وانحاز إلى ناحية شاهي، ووافاه الحسين بن إسماعيل، فمسكر بها، ودخل يجمى بن عمر الكوفة ، واجتمعت إليه الزيديّة، ودعا إلى الرضا من آل محمد وكشفّ أمره، واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبَّره، وتولاًه العامة من أهل بغداد\_ ولا يُعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره ـ وبايعه بالكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير في تشيَّعهم، ودخل فيهم أعلاط لا دبانة لهم.

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي ، واستراح وأراح أصحابه دوائهم ، ورجعت إليهم أنفسهم ، وشربوا العذب من ماء القُرات؛ وأقصلت بهم الأمداد والميرة والأموال . وأقام يحيى بن عمر بالكوفة يعدّ العدد ، ويطبع السيوف ، ويعرض الرجال ، ويجمع السلاح .

وإن جاعة من الزيدية مَن لا علم له بالحرب، أشاروا على يجي بمعالجة الحسين، وألحت عليه عوام أصحابه بمثل ذلك، فرحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الحندق ليلة الاتنين لثلاث عشرة خلت من رجب، ومعه الهيضم البحيل، في فرسان من بني عبيل وأناس من بني أسد ورجالة من أهل الكوفة ليسوا بذوي علم ولا تدبير ولا شجاعة، فاشروا ليلتهم؛ ثم صبحوا حسيناً وأصحاب الحسين فاجزموا، ورُضع فيهم السيف؛ فكان فثاروا إليهم في الفَلَس فرموا صاعة، ثم حل عليهم أصحاب الحسين فاجزموا، ورُضع فيهم السيف؛ فكان أول أسير الميضم بن الماح، بن جهور البحيل، فاجزم رجّالة أهل الكوفة، وأكثرهم عُزل بغير سلاح، صَعْفى القوى، خلقان النياب؛ فداستهم الخيل، وانكشف المسكر عن يجي بن عمر، وعليه جوشن بُنيَّ، وقد تقطر به البرذون الذي أخده من عبد الله بن عمد، فوقف عليه ابن خالد بن عمران يقال له خير؛ فلم يعوفه، وظن أنه رجل من أهل خراسان، لما رأى عليه الجوش، ووقف عليه أيضاً أبو الغور بن خالد بن عمران، فقال خير بن خالد : يا أخي، هذا والله أبو الحسين قد انفرج قله، وهو نازل لا يعرف القصة لانفراج قله، فامر ۳٬۱۷

خيررجلاً من أصحابه المواصلين من العرّفاء يقال له تُحسِن بن المنتاب، فنزل إليه فذّبَحه، وأخذ رأسه وجعله في قُوْصرة، ووجّهه مع حمر بن الحقطاب، أخمى عبد الرحن بن الحطاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر.

وادَّعي قتلَه غير واحد، فذكر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه باركاً، ووجدوا خاتمه مع رجل يعرف بالعسقلانيّ مع سيفه، وادّعي أنه طعنه وسلبّه، وادّعي سعد الضّبابيّ أنه قتله.

وذكر عن أبي الحسين خال أبي السناء أنه طعن في الغَلْس رجلا في ظهره لا يعرف، فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا يُلْزَى مَنْ قتله، لكترة من ادَّعاه، وورد الرأس دار عمد بن عبد الله بن طاهر، وقد تغيّر، فطلبوا مَنْ يقرّر ذلك اللحم، ويخرج الحَدَقة والغَلْصحة، فلم يرجد، وهرب الجزّارون، وطُلب عمن في السجن من الحَرَّمية اللبَّاحِين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد، إلا رجل من عمال السجن الجديد، يقال له سهل بن الصغدي، فإنه تولى إخراج دماغه وعينه وقرره بيديه، وحُشي بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصُيِّر في الفطن. وذكر أمم رأوا بجنبه ضوية بالسيف منكرة.

ثم إنّ محمد بن عبد الله بن طاهر أمر بحمل رأسه إلى المستعين من غد اليوم الذي وافاه فيه ، وكتب إليه بالمفتح بيده ، ونصب رأسه بياب العامة بسامرًا ، واجتمع الناس للذلك ، وكثروا وتدفّرُوا ، وتوكّى إبراهيم الديرج لمضبح ؛ لان إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله أمرة فنصبه لحظة ، ثم خطّ ، وردَّ إلى بغداد لينصب بها بباب الجسر، فلم يتهياً ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع من الناس وذكر لمحمد بن عبد الله أنهم على أخذه اجتمعوا ، فلم يتصبه ، وجعله في صندوق في بيت السلاح في داره ، ووجّه الحسين بن إسماعيل بالأسرّى وروّهوسمن قتل معه مع رجل يقال له أحمد بن عصمويه ، عن كان مع إسحاق بن إبراهيم ، فكدّهم وأصاعهم وأساد بهم ؛ فامر بسحاق بن إبراهيم ، فكدّهم وأحده بم الله يسأل الصفح عنهم ، فامر بتحد بأن تدفن الرؤوس ولا تُنصب ، فدفنت في قصر بباب اللهب .

وذُكِر عن بعض الطاهريّين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله وهو يُمنّا بمقتل يحيى بن عمر وبالفتح وجماعة من الهاشميين والطالبيّين وغيرهم حضور؛ فنخل عليه داود بن القاسم أبـو هاشم الجمفـريّ فيمن دخل، فسمعهم بينّونه، فقال: أيها الأمير؛ إنك لنُهنّنًا بقتل رجل لو كان رسول الله ﷺ حيَّا لَمُزَّيّ به! فها ردّ عليه محمد بن عبد الله شيئاً؛ فخرج أبو هاشم الجمغريّ، وهو يقول:

> يها بَسَنِي طَاهَرِ كُمُلُوهُ وَبِسِنًا إِنْ لَنْحِمَ النَّبِيِّ غَيْدُ مَرِيًّ إِنَّ وَسُواً يَنْكُونُ طَالِبَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّقِيَّ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّحْرِيّ

وكان المستعين قد وجمّه كلباتكين مدداً للحسين ومستظهراً به، فلحق حسيناً بعد ما هُمْرم القرم وقتل يحيى بن عمر، فمضى ومعهم صاحب بريد الكوفة فلقيّ جاعة بمّن كان معه يحيى بن عمر، ومعهم أسوقة وأطعمة يريدون عسكر يجمى ؛ فوضع فيهم الشَّيْف فقتلهم، ودخل الكوفة؛ فأراد أن ينهبها ويضعَ السيف في أهلها،فمنغه الحسين وآمن الأسود والأبيض بها؛ وأقام أياماً ثم انصوف عنها.

وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيـد بن الحسن بن علي بن أبي طالب في شهر رمضان متها.

### ذكر الخبر عن سبب خروجه: ٠

حدَّثني جاعة من أهل طَبِرِستان وغيرهم وَأَنَّ سبب ذلك كانَّ أَنْ عمد بن عبد الله بن طاهر لمَّا جرى على
يده ما جرى من قَتَل بحى بن عمر، ودخول أصحابه وجيشه الكوفة بعد فراغهم من قَتَل بحى، أقطعه المستعين
من صوافي السلطان بطبرستان قطائع و وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيها قرب من تُغَرِّيُ طبرستان مَّا
يلي اللَّبيَّهم وهم كلار وسالوس، كان بحدائها أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق، منها تحتطيهم ومراعي
مواشيهم ومسرح سارِحتهم و وليس لاحد عليها مُلك؛ وإنما هي صحواء من موتان الأرض؛ غير أنها ذات
غياض وأشجار وكلاً.

فوجًه - فيها ذكر لي - محمد بن عبد الله بن طاهر أخناً لكاتبه بشر بن هارون النصراني يقال له جابر بن هارون، لحيازة ما أقطع هنالك من الأرض، وعامل طَرَستان يومئد سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، أخو محمد بن عبد الله بن طاهر، والمستولي على سليمان، والغالب عمل أمره محمد بن أوس البلخيّ ؛ وقد فرّق محمد بن أوس ولله في مدن طُبرستان؛ وجعلهم ولانجا، وضمَّ إلى كلِّ واحد منهم مدينة منها؛ وهم أحداث مُسفّهاء؛ قد تأذّى بهم ويسفههم مَنْ تحت أيديهم من الرعيّة واستنكروا منهم ومن والمدمم ومن سليمان بن عبد الله سفّههم وسيرّهم فيهم، وغلظ عليهم سوءُ أثرهم فيهم؛ يِقصَص يطول

ووتر مع ذلك \_ فيها ذكر لي \_ عمد بن أوس الديلم بدخوله إلى ما قرب من بلادهم من حدود طهرستان ؟ وهم أهل سلّم وبوادعة لأهل طبرستان على اعترار من الديلم بهابتمس بدخوله إليهم بغارة، فسبّى منهم وقتل ، ثم انكفا راجعاً إلى طبرستان ، فكان ذلك مما زاد أهل طبرستان عليه حَنقاً وغيظاً، فلما صار رسول محمد بن عبد الله من أمروا في السلطان فحازه ، وحازما أتصل به من موات الأرض جابر بن هارون إلى ما أقبلم محمد بن عبد الله من صوافي السلطان فحازه ، وحازما أتصل به من موات الأرض التي يترتفق بها أهل تلك الناحية \_ فيها ذكر فكان فيها رام حيازته من ذلك الموات الذين يقرب من التغرين اللذين يسمى أحداهما كلار والآخر سالوس ؟ وكان في تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة ، وكانا مذكورين قديماً بضبط تلك الناحية عن رامها من الله يلم ، وياطعام الناس بها وبالإفضال عن مَنْ ضوى إليهها ، يقال لإحدام اعدد وللاحر جعفر ؟ وهما ابنا رستم أخوان ؟ فأنكرا ما فعل جابر بن هارون من حيازته الموات الذي وصفت أمره ، ومانماه ذلك .

وكان ابنا رستم في تلك الناحية لمطاعين فاستهضا من أطاعها عن في ناحيتها لمنع جابر بن هازون من حيازة من المرات المدي هو مُرقق لاهل تلك الناحية ـ فيها ذكر ـ وغير داخل فيها أقطعة صاحبه عبد بن عبد الله ، فنهضا معها، وهرب جابر بن هارون خوفاً على نفسه منها ومن قد نهض معها، لإنكار ما رام جابر النصراني فعلّه. فلمتن بسليمان بن عبد الله بن طاهر، وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومَنْ نهض معها في منع جابو عها حاول من حيازة ماحاول حيازته من الموات الذي ذكرتُ بالشرّ، وذلك أن عامل طبرستان كلّها سليمان بن عبد الله ؛ وهم أخر عبد الله بن طاهر وعمّ محمد بن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خُر اسان وطل وطل متان والمدّق كله يؤمثلا.

فلها أيقن القرم بذلك، واسلوا جيرانهم الدّيلم، وذكّروهم وفاههم لهم بالعهد الذي بينهم وبينهم، وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل والسيّي، وأنهم لا يأمنون من ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به ، وما ويسالونهم مظاهرتهم عليه وعلى من معمد؛ فاعلمهم الديلم أنّ ما يلي أرضين مظاهرتهم عليه وعلى من الارضين والبلاد؛ إنما عمالًما إمّا عمال لطاهر؛ وإمّا عمال من يتخذ أل طاهر إن احتاجوا إلى إنجادهم؛ وإن ما سالوا من معاونتهم لا سبيان بن عبد ألله الحرّف عنهم من أن يُؤتّوا من قبل ظهورهم إذا هم استخلوا بحرّب من بين الميتهم من عمال سليمان بن عبد ألله؛ فأعلمهم الذين سالوهم المناهرة على حرّب سليمان وعماله أنهم لا يغتلون عن كفايتهم ذلك؛ حتى يأمنوا عائم عنوانه أنهم لا وأهل كلار وسالوس على معاونة بعضهم بعضاً على حرّب سليمان بن عبد الله وابن أوس وغيرهم عن قصدهم

ثم أرسل ابنا رستم عمد وجعفر - فيها ذكر - إلى رجل من الطالبيّين المقيمين كانوا يومئذ بطلرستان ، يقال له عمد بن إبراهيم ، يدعونه إلى البيّمة له ، فابي واستع عليهم ، وقال لهم : لكني أدلّكم على رجل منا هو أقدم بما له عمد بن إبراهيم ، نقالوا: من هو ؟ فاجرهم أنه الحسن بن زيد ، ودهُم على منزله ومسكنه بالرّي . فوجه القوم إلى الرّي عن رسالة عمد بن إبراهيم العلوي إليه من يدعوه إلى الشخوص معه إلى طبرستان ؛ فشخص معه إلى المسلمان بن عبدالله واحداث بن ويد بايع له ابنا رستم ، وجعامة أهل الثغور وروساء سلميمان بن عبدالله واحداث بن جستان ، وين أهل رويان عبدالله بن وثنداميد - وكان عندهم من المليمان بن عبدالله بن وثنداميد - وكان عندهم من أهل الثألة والتعبّد - ثم تاهضوا من في تلك النواحي من عمال ابن أوس فطروهم عنها ، فلحقوا بابن أوس وسليمان بن عبدالله ؛ وهما بمدينة سارية ، وانفم إلى إلى أصمتُكان ويأد ثبيان ويث على المل النواحي التي وسليمان بن عبدالله ، ومن أهل النواحي التي خشكجستان بن إبراهيم بن الخليل بن ونداسفجان ، خلا ما كان من سكان جبل فريم ؟ فإن وتيسهم كان دومن أهل السفور والمتملك عليهم قارن بن شعريار ؛ فإنه كان عنت مبان قلم على فيريم ؟ فإن وتيسهم كان يومن مبت فلسمه من ميته فلسم من قلم عربة فعله عادية الحسن بن زيد ومن معه .

ثم زحف الحسن بن زيد وقواده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آمل؛ وهي أول مدن طبرستان مما يلي كلار وسالوس من السفّح \_ واقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعًه عنها، فالتقى جيشاهما في بعض نواحي آمل، ونشبت الحرب بينهم . وخالف الحسن بن زيد وجاعة من معه من أصحابه موضع معركة القوم إلى ناحية أخرى، فدخلوها . فاتصل الحبر بدخوله مدينة آمل بابن أوس؛ وهو مشتغل بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن زيد؛ فلم يكن له هم إلا النّجاء بنفسه واللحاق بسليمان بسارية؛ فلها دخل الحسن بن زيد آمل كتف جيشه ، وغلظ أمره ، وانقض إليه كلّ طالب نهب ومُريد فتنة من الصعاليك والحوزية وغيرهم ؛ فأقام \_ فيها حُدَثت \_ الحسن بن زيد بآمل إلماءً وحتى جبى الحُراج من أهلها ، واستمد . ثم نهض بمن معه نحو سارية مريداً سليمان بن عبد الله ، فخرج سليمان وابن أوس بَنْ معها من جيوشها؛ فالتقى الفريقان خارج مدينة سارية ، ونشبت الحرب بينهم ، فخالف الوجة الذي التقى فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر من وجوه سارية، فدخلها برجاله وأصحابه، فانتهى الحبر إلى سليمان بن عبد الله ومَنْ مُعه من الجند؛ فلم يكن لهم مُمَّ عرر النجاة بأنفسهم.

ولقد حدثني جماعة من أهل تلك الناحية وغيرها، أنَّ سليمان بن عبد الله هَرَب وتركُ أهله وعياله وتُقَلَه وكلَّ ما كان له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير مانع ولا دفاع؛ فلم يكن له ناهية دون جُرجان. وغلب عا. ما كان له ولفده ما مد جُنده الحسر، وبرزيد وأصحابه:

فاما عيال سليمان وأهمله وأثاثه فإنه بلغني أن الحسن بن زيد أمر لهم بجركب حملهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو بجرجان؛ وأثما ما كان الاصحابه فإن من كان من الحسن بن زيد من التّبُع انتهبه، فاجتمع للحسن بن زيد ملحاق سليمان بن عبد الله بجرجان إمرة طبرستان كلها.

فلما اجتمعت للحسن بن زيد طَيرستان، وأخرج عنها سليمان بن عبد الله وأصحابه وجه إلى الرَّيّ خيلاً مع رجل من أهل بيته، يقال له الحسن بن زيد، فصار إليها، فطرد عنها عاملها من قِبَل الطاهرية، فلما دخل المرجّه به من قِبَل الطالبيين الريّ هرب منها عاملُها، فاستخلف بها رجلا من الطالبيين يقال له محمد بن جعفر، وانصرف عنها، فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الرّي إلى حدّ همذان، وورد الحبر بللك على المستعين، ومدير أمره يومئذ وصيف التركيّ، وكاتبه أحد بن صالح بن شيرزاد، وإليه خاتم المستعين ووزارته. فوجه إسماعيل بن فَراشة في جمع إلى همذان، وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها خيل الحسن بن ذياء؟ وذلك أنّ ما وراء عمل همذان كان إلى محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر، وبه عماله وعليه صلاحه.

قلما استقرَّ بمحمد بن جعفر الطالبيّ القرار بالرَّي ظهرت منه - فيما ذكر - أمور كرهها أهل الرَّيِّ، فوَجِه عمد بن طاهر بن عبد الله قائداً له من قبله ، يقال له محمد بن ميكال - وهو أخو الشاه بن ميكال - في جَمْع من الحيل والرَّجالة إلى الرَّيّ، فالتقى هو وعمد بن جعفر الطالبيّ خارج الرَّيِّ، فذكر أن محمد بن ميكال أسر عمد بن جعفر الطالبيّ، وفضَ جيشه، ودخل الرَّيِّ! فأتام بها، ودعا بها للسلطان؛ فلم يتطاول بها مكمّه حتى وبَّه الحسن بن زيد إليه خيلا، عليها قائد له من أهل اللازر، يقال له واجن. فلم صاد واجن إلى الرِّيُّ خرج إليه عمد بن ميكال، فاتبعه واجن وأصحابه حتى قتلوه، وصارت الرَّيِّ إلى أصحاب الحسن بن ذيد.

فليًا كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل عمد بن ميكال، ظهر بالرّي أحمد بن عيسى بن عليً بن حسين الصغير بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن على بن أبي طالب؛ فصل أحمد بن عيسى بأهل الرّي سلاة العيد، ودعا للرضا من آل عمد؛ فحاربه عمد بن عليّ بن طاهر، فهزمه أحمد بن عيسى، فصار إلى قز وين.

وفيها أسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أميّة، كابن أبي الشوارب والعثمانيين. وأخرج في هذه السنة من الحبس الحبسُ بن الأفشين.

وأجلس فيها العباسُ بن أحمد بن محمد، فعقد لجعفر بن الفضل بن عيسي بن موسى المعروف ببشاشات على مكة في جادي الأولى.

وفيها وثب أهل جُمس وقومٌ من كلب -عليهم رجل يقال له عُطَيف بن نعمة الكليميّ - بالفَضْل بن قارن أخمي مازيار بن قارن؛ وهو يومتل عامل السلطان على جُمس، فقتلوه في رجَب؛ فوجّه المستمين إليهم موسى بن بُغا الكبير، فشخص موسى من سامُرًا يوم الحميس لثلاث عشرة ليلة تُحَلَّث من شهر رمضان؛ فالمّا قرب موسى تلقّه أهلُها فيا بينها وبين الرُّستَن، فحاربهم فهزمهم؛ وافتتح حمص وقتل مِنْ أهلها مقتلة عظيمة، وأحرقها وأسر جماعة من رؤساء أهلِها، وكان عطيف قد لحق بالبدو.

> وفيها مات جعفر بن أحمد بن عَمَّار القاضي يوم الأحد لسبع بقين من شهر رمضان. وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجوارى والتيمني قاضي البصرة.

> > وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرًاء.

وفيها وثبت الشاكريّة والجنّد بفارس بعبد الله بن إسحاق بن إيواهيم، فانتهبوا منزله، 'وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن، وهرب عبد الله بن إسحاق.

> وفيها وجّه محمد بن طاهر من خُراسان بفيلين كان وُجُّه بهما إليه من كابُل وأصنام وفوائح . وغذا الصائفة فيما ملكاخُون

> > وحجّ بالناس في هذه السنة جَعْفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة .

# ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين

## ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك قتل وصيف وبُغا الصغير باغر التركيُّ واضطراب أمر الموالي . ذكر الخبر عن سب قتلهما باغر :

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أن باغر كان أحد تنلة المتوكل، فزيد لذلك في أرزاقه، وأقطع قطائع؛ فكان نما أقطع ضباع بسواد الكوفة، فتضمّن تلك الفسياع التي أقطعها باغرُّ منالك من كاتب كان لباغر يهوديُّ ـ رجل من معاقب بأوسها ونهر الملك ـ بألفي دينار في السنة، فعدا رجل بتلك الناحية، يقال له ابن ماريّة على وكيل لباغر هنالك، فتنازله أو دسّ إله مُرّت الله عرف فصار إلى منامرة، وقيّد، ثم عمل حتى تخلص من الحبس، فصار إلى سامرًا؛ فلقي دُلّلِ بن يعقوب النصرانيّ رهو يومئد كاتب بُغا الشرابيّ وصاحب أمره، واليه أمر العسكر، يركبُ إليه القوّاد والعمال؛ لمكانه من بُغا. وكان ابن ماريّة صديقاً لذليل، وكان باغر أحد تُولد بُغان فعنع دُليل باغر أحد تُولد بُغان واحد من دُليل باغر أحد بُولد بُغان وغره، وغافون شرّه. وياغر صاحبَه بذلك السبب، وياغر شجاع بطل معروف القَدْر في الأثر ك، يتوفّه بُغا وغيره، وغافون شرّه.

فذكر أنَّ باغرجاء يوم الثلاثاء لاربع بقين من ذي الحجة سنة خسين وماتين إلى بُغا، ويُغا في الحمام، ووغفي سكران شديد السكر، وانتظره حتى خرج من الحمام، ثم دخل عليه، فقال له: والله ما من قتل دُليل بُكُ ثم سبّه، فقال له: إو أردت قتل ابي فارس ما منعتُك، فكيف دُليل النصوائيّ ا ولكنَّ أمري وأمر الحلاقة في يديه فتنتظره حتى أصبِّه مكانه إنسائه و شمائلك به. ثم وجه بُغا إلى دُليل بأمره الاً يركب؛ وقيل: بل تلقاه طبيب لينه أن من المنافقة عن فرجع إلى منزله، فاستخفى، ويعث بُغا إلى محمد بن يجمى بن فيروز، وكان ابن فيروز يكتب له قبل ذلك، فعبدلم مكان دليل، فيوهم باطر الله قد عزل دُليلا المسكن باغر، ثم إصلح به غلا يين دُليل وباغر، وباغر يههد دُليلا بالفَثل إذا خلا بأصحابه، ثم تلطف باغر للمستعين، ولزم من الإعمال؟ فأخبره وصيف، فقال: ينبغي أن تصبّروا هذه الأعمال إلى أبي عمد باغر، فقال وصيف: نعم، من الإعمال؟ فأخبره وصيف، فقال دين ينبغي أن تصبّروا هذه الأعمال إلى أبي عمد باغر، فقال وصيف: نعم، فيا بقاؤك إلا أن يقتلوك أو كب بُغا الى دار الحلاقة في الوع الله، يُزيت في تمزله بالعشي، فقال لوصيف: (ودعل أن أعمالك؛ فقال لهدا المنافقة من ذلك. في عنه في عنه عن عبدي ورجل من أصحابه، فقال له له أن تؤيلي عن مرتبي، وتجيء باغر فتصبّره مكاني و إلغا باغر عبد من عبدي ورجل من أصحابه، فقال له له وصيف، نا علم من المحال إلى المتمّل المنتم من الدار والاحتيال له،

وأرجفوا له أنه يؤمّر ويضّم اليه جيش سوى جيشه و يُخْلَع عليه ، ويُجلّس في الدار بجلس بُغا ووصيف \_ وهما يسمّيان الأميرين \_ ودافعوه ذلك . وإنما كان المستمين تقرب إليه بدلك ليامن ناحيته ، فأحسَّ هو ومن في ناحيته بالشرّ، فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم ؛ فليًا جمهم ناظرهم ووكّد البعة عليهم كما وكلها في قتل المستعين وبُغا ووصيفًا ، ونجيء بعليّ بن المعتصم أو بابن الواثق ، فنقعده خليفة حتى يكون الأمر لناء كها هو هذين اللذين قد استوليا على أمر الدنيا ، ويقينا نحن في غيرشيء ؛ فأجابوه إلى ذلك ، وانتهى الخير إلى المستعين . فبعث إلى بُغا ووصيفًا ، وذلك يوم الانتين ، فقال لها: ما طلبت إليكيا أن تجعلاني خليفة ؟ وإنما جعلتماني وأصحابكها ، ثم يديان أن تقتلان العضائل الخبر.

وقيل: إنَّ امرأة لباغر كانت مطلقة منه، سعت إلى أمّ المستعين وإلى بُعًا بذلك، وبكّر دُليل إلى بُعًا، وحضر وصيف إلى منزل بُعًا ومع وصيف أحمد بن صالح كاتبه؛ فاتَفَق رأيهم على أخد باغر والثنين من الأتراك معه وحبسهم حتى يروا رأيّهم فيهم، فأحضروا باغر، فاقبل في عِلَة حتى دخل الدار إلى بُعًا.

فلدكر عن بشر بن سعيد المرّثيثي أنه قال: كنت حاضراً دخوله، فعُمنع من الوصول إلى بُغا ووصيف، وعُمِلِف به إلى حَمَّام لَبُغا، ودعي له بالقيود؛ فامتنع عليهم؛ فحبسوه في الحمّام؛ وبلغ ذلك الأتراك في الهاروني والكّور، فوثيوا على إصطبل السلطان، فأخذوا ما كان فيه من الدواب فاتنهيوها ووكبوها، وحضووا الجوّسق بالسلاح؛ فلما أمسروا أمر وصيف وبُغارشيد ابن صعاد اخت وصيف أن يقتل باغر، فأناه في علمته فضرة غلبا علم المستعون باجتماعهم، وكب ووصيف وبُغا رقاقه، وصاروا إلى وصيف جيماً، وتراكض الناس يومهم وهو يوم الثلاثاء وليلته ـ بالسلاح جائين وذاهمين؛ فقال لهم وصيف: ترققوا حين ثبتوا على المقاومة رمينا إليهم برأسه. فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشغبة، أمام على من الشُغب حتى علموا أن المستعين وبُغا ووصيف قد انحدروا إلى بغداد؛ وقد كان وصيف اعطى عملة وان احتيج إليهم، وسكن الناس عند الظهر، وهذات الأمرو، وقد كان عِمَنة من الشُغبة، ويمث إلى الشارية في ماروا إلى هولاء المشغين وسائلوهم الانصراف، فقالوا: يُوقى يُوقى، أي لا لا .

فذكر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد - وكان أحد خلفاء وصيف من الأتراك - أنه كان المذولة غاطبتهم مع عدّة عن يعرف التركية، فأعلموهم أن المستمين وبُعنا ووصيف قد خرجوا إلى بغداد، فأظهروا التندّم، وانصرفوامنكسرين؛ فلما انشر الخبر بخروج المستمين صبار الانزاك إلى دور دُليل بن يعقوب ودور أهل بيته عن قرب منه وجيرانه؛ فانتهوا ما فيها حتى صاروا إلى الحشب والدّروندات، وقتلوا ما قدروا عليه من البغال، وانتهرا علق الدواب والخمر التي في خزانة الشراب؛ ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصراني جماعة كان وكُلهم بها؛ من المصارعين وغيرهم من جيرانهم، ومنعوهم من دخول اللدار؛ لأمم ارادوا دار إبراهيم بن مهمان النصراني المسكري، فلفوهش عنه، وسلم سلمة وإبراهيم من النهب.

وقال في قتل باغر والفتنة التي هاجت بسببه بعض الشعراء ذُكر أنْ قاتله أحمد بن الحارث اليماميّ: لـعــمــري لشـن قـــتـــلوا بــاغـــرأ لفــد هــاج بـــاغـرُ حــربـاً طُحُـــونـــا ب بالليل يلتمسان السُّفِينا فجاءُهُم يُسبِقُ الناظرينا وصَرَّتُ مُجَافِفهم سَالِرينَا وَصَرَّتُ مُجَافِفهم سَالِرينَا فَكُسَبُ فِيهِ الحدادوب السُّرِيونا فَكُسَبُ فِيهِ الحدادينا فَأَحْرَى الإلهُ بها العدادينا وعرَّدُ فيها العدادينا وعرَّدُ فيها العدادينا وعرَّدُ فيها العدادينا وعرَّد اللهُ والسُّرَاكِيدِينَا وعرَّا أَلهُ اللهُ والسُّرَاكِيدِينَا يَسْفُرو تَعِيلاً وَرَجِّلاً لِبِينا بِسُور الحَدوثِ تَولاً حِينَا المُسْوَعِينا عِلى السَّورِيموي بها المُسْتَعِينا على السَّورِيموي بها المُسْتَعِينا المُسْوَعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا المُسْتِعِينا على السُّورِيموي بها المُسْتِعِينا على السُّورِيموينا على السُّورِيموينا المينا العيونا العيونا

وضائحوا بِمَيْسَانَ ملَّرِهِهِمْ فَالْخَرْهِمِهُمْ بِطِنْ حَرُافةٍ فِالْخَرْهِهِمْ وما كنان قَدْرُ ابنِ مبارِّمةٍ فحكْ يُحَدِّلُهُ المِنْ مَرَّافةٍ وحكَّ دُلينَ المَّفينَةُ لَم تأتِينا فلمَّروقِ فلينَ السَّفينية لم تأتِينا فلينَ السَّفينية لم تأتِينا فلينَ السَّفينية لم تأتِينا في المَّروقِ وأقبلت التركُ والمَخروفَ والمَخروفَ على المَّالِحِ فقالَ بَعدودِهِهُمْ عالمُ في السَّلاحِ فقبلة موراً على الجائم في المَّاسِمتَناكِ في المَاسِمتَناكِ في المَاسِمتَناكِ وهيا مَجَانيقَ خَطَارَةً وهيا مَجانيقَ خَطَارَةً وهيا المُصْمتَناكِ وهيا مَجَانيقَ مَخْوانَةً وعَيْمَ المَاسِقَ مَخْوانَةً وعَيْمَ المَاسِقَ مَخْوانَةً وعَيْمَ المَحانيقَ مَنْ فلوماً وعَيْمَ المحانيقَ مَخْوانَةً وعَيْمَ المحانيقَ مَخْوانَةً وعَيْمَ المَاسِقِيقَ مَنْ فلوماً وعَيْمَ المحانيقَ مَنْ المحانيقَ مَنْ فلوماً وعَيْمَ المحانيقَ مَنْ المحانيقَ منظومةً وعَيْمَ المحانيقُ منظومةً وعَيْمَ المَنْ المَاسِقُونَ المَّاسِقُونَ الْمُنْ المَعْنَانِيقَ مَنْ طَوْمَةً وعَيْمَ المَاسِقُونَ المَنْ المَعْنَانِ وعَيْمَ المَاسِقُونَ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَّانِيقُ مَنْ المَنْ المَنْ الْمِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَاسِقُونَ المَنْ المَنْ المَاسِقُونَ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَاسِقُونَ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَاسِقُونَ المَنْ المَاسُولُ المَاسِقُونَ المَنْ المَنْ المَ

فذكر أنهم لما قلموا بغداد اعتلَّ ابن مارمة، فعاده ذُليل بن يعقوب، فقال له: ما سببُ علتك؟ قال: عَمَّرُ القيد انتقض علىّ، فقال دُليل: لئن عقرك القَيْد؛ لقد نقضت الخلافة، وبعثتَ فتنة. ومات ابن مارمّة في تلك الأيام؛ فقال أبو علىّ البمامي الحَمْنيّ في شخوص المستعين إلى بغداد:

ما ذَالَ إِلَّا لـزوال ِ مُسلكِم وحَستفِ من بعده وهُسلكِمهِ

ومنع الاثراك الناس من الانحدار إلى بغداد، فلُدكر أعهم أخداوا ملاً-فأ قد أكرى سفيته، فضربوه مائتي سوط، وصلبَوه على دَقَل سفيته، فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إلاَّ سرَّا أو بمؤنة ثقيلة.

و في هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسامرًا، فبابيع كلُّ من كان بسامرًا منهم المعترً، وأقام من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة المستعين.

ذكر الخبر عن صبب هيج هذه الفتنة، وسبب بيعة من كان بسامرًا من الجند المعترَّ وخلعهم المستعين، ونصبهم الحرب لمن أقام على الوفاء ببيعته:

قال أبو جمفر: قد ذكرنا قبل موافاة المستعين وشاهك الخادم ووصيف وبُعا وأحمد بن صالح بن شير زاد بغداد؛ وكانت موافاتهم إياها يوم الأربعاء لثلاث ساعات مضين من النهار لأربعة آيام ـ وقبل لخمسة آيام . خلون من المحرّم من هذه السنة؛ فلها وافاها، نزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره، ثم وافى بغداد خليفة لوصيف على أعماله، يعرف بسلام؛ فاستعلم ما عنده، ثم انصرف راجعاً إلى منزله بسامرًا، فوافى القوّاد خلا جمفر الخياط وسليمان بن يجمى بن معاذ بغداد مع جلّة الكتاب والعمال وبني هاشم، ثم وافى بعد ذلك من فُوّاد الأتراك الذين في ناحية وصيف كلباتكين القائد وطيْغج الخليفة، تركيّ، وابن عجوز الخليفة،

نَسائيٍّ ؛ ومَّن في ناحية بُغا بايكباك القائد من غلمان الخدمة مع عدّة من خلفاء بُغا.

وكان - فيها ذكر - وبجه إليهم وصيف ويُغا قبل قدومهم رسولاً ، يأمرانهم أن يصيرُوا إذا قدموا بغداد إلى الجنروة التي جداء دار عمد بن عبد الله بن طاهر، ولا يصيروا إلى الجنس، فيرعبوا العامة بدخولهم. فعلموا وصاروا إلى الجزيرة، فنزلوا عن دوابهم، فوجَّهتُ إليهم زواريق حتى عبروا فيها، فصعد كلباتكين وبايكباك والمقواد من أهل الدور وأرناتجور التركي، فدخلوا على المستعين، فرموًا بأنفسهم بين يديه، وجعلوا مناطقهم في أعناقهم تذلك وخصوعاً، وكلموا المستعين وسألوه الصَّفْع عنهم والرَّضا، فقال لهم: أنتم أهل بَغي وفساد واستقلال للنعم؛ ألم ترفعوا إلى في أولادكم، فالحقتهم بكم؛ وهم نحو من ألفي غلام، وفي بناتكم فأمرت بتصييرهن في عداد المتروجات وهن نحو من أربعة آلاف امرأة في المدّركين والمولودين! وكل هذا قد اجبتكم أيد وأدرت لكم الأرزاق حتى سبكتُ لكم آنية الذهب والفضة، ومنعتُ نفسي للْتها وشهوتها؛ كلُّ ذلك إرادةً لصلاحكم ورضاكم؛ وأنتم تزدادون بَغيًا وفساداً وتهدّدا وإبعاداً!

فتضرَّعوا، وقالوا: قد أخطأنا، وأمير المؤمنين الصَّادق في كلَّ قوله، وينحن نسأله العفو عنا والصَّفْح عن زُلِّتنا فقال المستمين: قد صفحت عنكمُ ورضيت؛ فقال له بايكهاك: فإن كنتَ قد رضيتَ عنا وصفحت، فقم فاركب معنا إلى سامُرًا؛ فإنَّ الاتراك ينتظرونك؛ فأوماً محمد بن عبد الله إلى محمد بن أبي عون، فلكز في خُلْق بايكباك. وقال له محمد بن عبد الله: هكذا يقال لأمير المؤمنين؛ قُمُّ فاركب معنا! فضحك المستمين من ذلك. وقال: هؤلاء قوم عَجَم؛ ليس لهم معرفة بحلُود الكلام . وقال لهم المستمين ، تصيرون إلى سامُرًا؛ فإنَّ أرزاقكم دارَّة عليكم، وأنظر في أمري ها هنا ومقامى.

فانصرفوا آسين منه، وأغضبهم ما كان من محمد بن عهد الله، وأخبروا مَنْ وردوا عليه من الاتراك خبرهم، وخالفوا فيها ردّ عليهم تحريضاً لهم على خلعه والاستبدال به، وأجمى رأيهم على إخراج المعتزواليمية له؛ وكان المعتزوالمؤيد في حبس في الجوسق في حُجرة صغيرة، مع كلّ واحد منها خلام يخدمه؛ موكّل بهم رجل من الاتراك بقال له عيسى خليفة بليار ومهم عدّة من الاعوان، فأخرجوا المعتزمن يومهم، فأخدوا من شعره، وقد كان بُويع له بالحلاقة؛ وأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيعة، فلم يتمّ المال، فأعطوا شهرين لفلة المال عندهم.

وكان المستعين حمَّلَت بسامرًا في بيت المال مما كان طلمبجور واساتكين القائدان قد قدما به من ناحية الموصل من مال الشام نحواً من خمسمائة الف دينار؛ وفي بيت مال أمّ المستعين قيمة الف الف دينار، وفي بيت مال العباس بن المستعين قيمة ستمائة الف دينار؛ فذكر أن نسخة البيعة التي أخذك:

بسم الله الرحمن الرحيم. تبايعونَ عبد الله الإمام المعتزبالله أمير المؤمنين بيعة عُموع واعتقاد، ورضاً ورغبة وإخلاص من سرائركم، وانشراح من صدوركم، وصلفى من نياتيكم؛ لا مكرهين ولا مجبرين؛ بل مقرّين عالمين بما في هذه البيغة وتأكيدها من تقوى الله وإيثار طاعته، وإعزاز حقه ودينه؛ ومن صموم صلاح عباد الله واجتماع الكلمة، ولم الشعث، وسكون الذّمجاء، وأمن العواقب، وهزّ الأولياء، وقميم لللمحديد؛ على أن أبا عبد الله المعتزّ بالله عبد الله وخيليتُ المفترض عليكم طاعته ونصيحته والوفاء بحقه وعهده؛ لا تشكّون ولا تُلْهنون، ولا تَجِلونَ ولا تُرتابون، وعلى السمع والطاعة، والمشابعة والوفاء، والاستقامة والنصيحة في السرّ والمعلانية، والحفوض والوقوف عند كل ما يلمر به عبد الله أبر عبد الله الإمام المعتزبالله أمير المؤمنين؛ من موالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، من خاص وحام، وفريب ويعيد، متمسكين ببيعته بؤفاء المقد وذمة العهد؛ سرائر كم في ذلك كعلانيكم، وضمائركم فيه كمثل ألمستكم، واضين بما يرضى به أمير المؤمنين بعد بتيعتكم هذه على الفسكم، وتأكيدكم إياها في أعناقكم صفقة، راغيين طائعين؛ عن سلامة من قلويكم وأهوائكم وبياتكم، وبولاية عهد السلمين لإبراهيم المؤيد بالله أخير أمير المؤمنين، وعلى ألا تسمول في نقض شيء مما أكد عليكم، ورعل ألا يميل بكم في ذلك عمل عن نصرة واخلاص وموالاة، وطي الا تبدأوا ولا تغيروا، ولا يرجم منحة بكلم اخير من من قطويكم على اجتبائها واحداثه الملها؛ لا يشرب ذلك منكم نقاق ولا إدهان ولا تأول؛ حتى تلقوا الله مُونين بعهده، مؤدين حقي تصريم المؤيد بالله يشرب أذك نا الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين بيعة خلافيه وولاية المهد من بعده الإبراهيم المؤيد بالله أخي أمير أبد أن الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين بيعة خلافية وولاية المهد من بعده الإبراهيم المؤيد بالله غامة علمة الله فنسأنة، أن غلسة أن غلبة وثن أوقية أيديهم فَنْ تَكفُ فإنْما يُنْكُ عَلَى نَفيه وَنَ أَرْفَى بِعَا

عليكم بذلك وبما أكدت عليكم به هذه البيّمة في أصناقكم، وأعطيتم بها من صفقة أيمانكم، وعا اشترط عليكم من وفاء ونُصْرة، وموالاة واجتهاد وعليكم عهد الله أنَّ عهده كان مسؤولا، وذمّة الله عنَّ وجلَّ وذمّة محمد هذه البيّمة ولا تبدّلوا ولا تميلوا، وأن تمسكوا بما عاهدتم الله عليه تمسُّك أهل الطاعة بطاعتهم، وذوي الوفاء والمهد بوفاتهم، ولا يلفتكم عن ذلك هوي ولا مَيْل، ولا يُزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن مُديّ، باذلين في ذلك أنفسكم واجتهادكم، ومقدّمين فيه حقّ الدين والطاعة والوفاء بما جعلتم على أنفسكم؛ لا يقبل الله منكم في هذه البيّمة إلا الوفاء جا.

قمن نكث منكم عَن بايع أمير المؤمنين وولي عهد المهدلمين أخوا أمير المؤمنين هذه البيعة على ما أخذ عليكم ، مسراً أو معتالاً أو متأولاً وادّهن فيها أعطي الله من نفسه ، وفيها أخذ عليه من مواثيق الله وعهوده ، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الرّايئ فكل ما بملك كل واحد منكم عن ختر في فلك منكم عيد عنه أي يعتصم بها أولو الرّائي فكل مناسكين في وجوه سينك الله ، مجبوس عرّم عليه أن يُرجع شيئاً من ذلك إلى ماليه ؛ عن حيلة يقدمها أن أن توافيه منيّته ، ويتال له بها؛ وما أماد في يقية عهره من فائدة مال يقل خطرها أو يكل ، فلك المبيلها ، إلى أن توافيه منيّته ، ويأي علمه أجله ، وكل مملوك بملكه اليوم وللى للأيل منه ؛ ذكر أو أننى ، أحرار لوجه الله ، ونساؤه يوم يلزمه فيه الحيّث ومن يتزوج بعدهن إلى ثلاثين سنة طوالق طلاق الحرج ؛ لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها ، يهو بريء من الله ورسوله ، والله ورسوله ، ويتان ؛ والله منه مرماً ولا عَمِل المعقيم ، وحسينا الله ونعم الوكيل .

وأحضر - فيها ذكر ـ البيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه النَّقْرس محمولًا في عَفَّة؛ فأمر بالبيعة فامتنع؛ وقال

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ١٠ .

للمعتزّ: خرجتُ إلينا خروج طائع فخلعتها، وزعمت أنك لا تقوم بها؛ فقال المعتز: أكّرهتُ على ذلك وخفت السيف. فقال أبو أحمد: ما علينا أنك أكرِهت؛ وقد بايعنا هذا الرجل؛ فتريد أن نطلق نساءنا، ونخرج من أموالنا، ولا ندري ما يكون! إن تركتني على أمري حتى بجتمع الناس؛ وإلا فهذا السيف. فقال المعتزّ اتركوه، فُدُ لاً، منذ له من غم معة.

وكان من بايع إبراهيم الديرج وعتّاب بن عتّاب، فهرب فصار إلى بغداد، وأما الديرج فنخلِع عليه، وأقِرّ على الشرطة، وشُلع على سليمان بن يسار الكاتب، وصُيِّر على ديوان الضياع، وأقام يومه يأمر وينهى وينفُذ الأعمال، ثمرتبازى في الليل، وصار إلى بغداد.

ولما بايع الاتراك المعترّ ولى عمالُه، فولى سعيد بن صالح الشرّطة، وجعفر بن دينار الحرس، وجعفر بن عمود الوزارة، وآبا الحمار ديوان الحراج؛ ثم عُزِل وجُميل مكانه محمد بن إبراهيم منقار، وولى ديوان جيش الاتراك الممروف بأبي عمر، كاتب سيم الشرابيّ، وولى مقلّداً كيّد الكلب أنما أبي عمر بيوت الأموال وإعطاءً الاتراك والمغاربة والشاكريّة، وولى بريد الآفاق والحاتم سيما الساربانيّ، واستكتب أبا عمر؛ فكان في حـدً الوزارة.

ولما أتصل بمحمد بن عبد الله خبرُ البيعة للمعتزّ وتوجيهه العمال، أمر بقطع الميرة عن أهل سامرًا، وكتب إلى مالك بن طُوْق في المصير إلى بغداد هو ومَنْ معه من أهل بيته وجنده، وإلى نجوية بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع، وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جُّع أهل بيته ومَنْع السفن أوشيء من الميرة أن ينحدر إلى سامُرًا، ومنع أن يصعدشيءمن الميرة من بغداد إلى سامرًا، وأخدت سفينة فيها أرزُّ وُسُقَطً، فهرب الملَّاح منها ويقيت السفينة حتى غرقت، وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر بتحصين بغداد؛ فتقدّم في ذلك؟ فادير عليها السور من دِجْلة من باب الشَّماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده دِجْلة ومن دِجْلة من باب قطيعة أم جعفر، حتى أورده قصر حميد بن عبد الحميد، ورتَّب على كلِّ باب قائداً في جماعة من أصحابه وغيرهم وأمر بحفر الخنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين جميعاً ومظلّات ياوي إليها الفرسان في الحرّ والأمطار؛ فبلغت النفقة \_ فيها ذكر \_على السورين وحفر الخنادق والمظلات ثلاثماثة ألف دينار وثلاثين ألف دينار و وجعار على باب الشماسية خس شدَّاخات بعرض الطريق؛ فيها العوارض والألواح والمسامير الطُّوال الظاهرة، وجُعل من خارج الباب الثاني باب معلَّق بمقدار الباب تخين، قد ألبس بصفائح الحديد، وشُدَّ بالحبال كي إن وافي أحدُّ ذلك البابَ أرسل عليه الباب المعلَّق، فقتل مَنْ تحته. وجعل على الباب الداخل عرَّادة، وعلى الباب الخارج خمسة مجانيق كبار؛ وفيها واحدٌ كبير سَّموْه الغضبان، وستّ عرّادات ترمِي بها إلى ناحية رقّه الشمّاسيّة؛ وصُيّر على باب البَرَدان ثماني عَرّادات، في كلّ ناحية أربع، وأربع شدّاخات وكذلك على كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقيّ والغربيّ، وجعل على كلّ باب من أبوابها قواداً برجالهم وجعل لكلّ باب من أبوابها دهليزاً بسقائف تَسع مائة فارس وماثة راجل؛ ولكل منجنيق وعرَّادة رجالًا مرتّبين يمدّون بحباله. ورامياً يرمى إذا كان القتال. وفرض فروضاً ببغداد ومرّ قوم من أهل خراسان قدموا حجّاجاً، فسألوا المعونة على قتال الأتراك. فأعينوا. وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُقْرَض من العيّارين فرض، وأن يُجعل عليهم عريف، ويُعمل لهم تراس من البواري المقيَّرة، وأن يُعمل لهم مخال تُملأ حجارة. ففعل ذلك وتولى - فيها ذكر - عمل البواري المقيّرة

محمد بن أبي عون. وكان الرّجل منهم يقوم خلّف الباريّة فلا يُرى منها. عُمِلت نساتجت، أنفق عليها زيادة على مائه دينار؛ وكان العريف على أصمحاب البواريّ المقيرة من العيّارين رجلًا يقال له يُتَنَوّبُه. وكان الفراغ من عمل السور يوم الحميس لسبر بقون من المحرم.

وكتب المستعين إلي عمال الحراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم ما مجملون من الأموال إلى السلطان إلى بغداد، ولا مجملون إلى سامرًا شيئاً؛ وإلى عمّال المعاون في ردّ كتب الأتراك. وأمر بالكتاب إلى الأتراك والجند اللدين بسائرًا يأمرهم بنقض بيعة المعترّ ومراجعة الوفاء بيعتهم إياه، ويذكرهم أياديه عندهم، وينهاهم عن معصيته وتُكُف بيعته؛ وكان كتابه بللك إلى سيا الشراق.

ثم جرتُ بين المعترَّ ومحمد بن عبدالله بن طاهر مكاتبات ومراسلات ، يدعو المعترَّ محمداً إلى النَّحُول فيها دخل فيه مَنْ بايعه بالخلافة وخلع المستعين ، ويذكره ما كان أبوه المتركل أخذ له عليه بعد أخيه المنتصر من المُقهد وعقد الحلافة ، ودعوة محمدُ بن عبد الله المعترَّ إلى ما عليه من الأوبة إلى طاعة المستعين ، واحتجاج كلِّ واحد منها على صاحبه فيها يدعوه إليه من ذلك بما يراه حُجّة له ؛ تركتُ ذكرها كراهة الإطالة بذكرها .

وأمر محمد بن عبد الله بكسر القناطر ويتن المياه بطشوج الانبار وما قرب منه من طشُوج بادوزيًا ، ليقطع طريق الاتراك حيث تخوّف من ورودهـم الانبار . وكان الذي تولى ذلك نجوية بن قيس ومحمد بن حمد بن منصور السعديّ . ويلغ محمد بن عبد الله توجيه الاتراك لاستقبال الشمسة التي كانت مع البينُوق الفرغانيّ مُنْ يحمهها من أصحابه . فوجه محمد ليلة الاربعاء لعشر بقين من المحرم خالد بن عموان ويندار الطبريّ إلى ناحية الانبار .

ثم وجّه بعدهما رشيد بن كاوس ، فصادفوا البينوق ومَنْ معه من الأتراك والمغاربة ، وطالبهم خالــد وبندار بالشمسة ، فصار البيّلوق وأصحابه مع خالد وبندار إلى بغداد إلى المستعين .

وكان عمد بن الحسن بن جيلويه الكردي يتولى معونة عكبراء ؛ وكان على الراذان رجل من المغاربة قد اجتمع عنده مال ، فتوجه إليه ابن جيلويه ، ورحاه إلى خل مال الناحية ، فامتنع عليه ، ويُصب له الحرب ، فأسر ابن جيلويه المغربية ، ومعه من مال الناحية اثنا عشر ألف دينار وثلاثون فأسر ابن جيلويه بصدرة الأوف درهم ، وكتب كل واحد من المستعين والمعنز ألف درهم ، وكتب كل واحد من المستعين والمعنز ألف موبية الف عربية على المنافق من مصير إلى بغداد والحبوه أنه إلما صار إليها ليموف أخبارهم ، أحياتها على وليصير إليه يقدلك المنافق من مصير إلى بغداد واخبره أنه إلما صار إليها ليموف أخبارهم ، وردة إلى خدمته .

وورد الحسن بن الأفشين بغداد، فخلع عليه المستعين، وضمَّ إليه من الأشروسنيَّة وغيرهم جماعة

كثيرة ، وزاد في أرزاقه ستة عشر ألف درهم في كلِّ شهر .

ولم يزل أسد بن داودسياه مقيئاً بسامُرًا ، حتى هرب منها ، فذُكر أن الأتراك بعثوا في طلبه إلى ناحية الموصل والانبار والجانب الغربيّ في كل ناحية خمسين فارساً ، فواتى مدينة السلام ، فنخسل على محمد بن عبد الله ، فضمٌ إليه من أصحاب إبراهيم الديرج مائة فارس ومائني رجل، ووكُله بباب الانبار مع عبد الله بن مومى بن أبي خالد.

وعقد المعترّ لاخيه أبي أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة ـ وهي سنة إحدى وخسين ومائتين ـ على حرب المستمين وابن طاهر، وولاه ذلك، وضمّ إليه الجيش، وجعل إليه الأمر والنهي، وجعل التدبير إلى كلباتكين التركيّ ، فعسكر بالقاطول في خمسة آلاف من الاتراك والفراغنة والفين من المغاربة ، وضمّ المغاربة إلى عمد بن راشد المغربيّ ، فوافوا مُحكِّراء ليلة الجمعة لليلة بقيتُ من المحرّم ، فصل أبو احمد ، ودعا للمعترّ بالخلافة ؛ وكتب بدلك نسخاً إلى المعتر ؛ فذكر جاعة من أهل عكيراء أنهم وأوا الاتراك والمغاربة وسائر أتباعهم ، وهم على خوف شديد ، يرون أن محمد بن عبد الله قد خرج إليهم فسبقهم إلى حريم ، وجعلوا ينتهبون القرى ما بين مُكراء وبغداد وأوانا وسائر القرى من الجانب الغربيّ ، تخوفًا على أنفسهم وتحلّوا عن الفكرت والضّياع ، فخرّبت الضياع ، وانتُهبت الغَلات والامتعة وهدمت المنازل ، وسُلب الناسر في الطريق .

ولمَّا وافى أبو أحمد عُكبراء ومـن معه خرج جماعة من الاتراك الذين كانوا مع بُعنا الشرابيَّ بمدينة السلام من . مُواليه والمضمومين إليه ، فهربوا ليلًا ، فاجتازوا بياب الشمَّاسية ؛ وكان على الباب عبد الرحمن بن الحُلطاب ، ولم يعلم بخبرهم ؛ وبلغ محمد بن عبد الله ذلك ، فأنكره عليه وعنَّفه ، وتقدّم في حفظ الأبواب وحراستها والمنفقة على من تتذكّف .

ولما وافي الحسن بن الأفشين مدينة السلام وُكِّل بباب الشمَّاسية .

ثم وافى أبو أحمد وعسكره الشماسيّة ليلة الأحد لسبع خلون من صفر ، ومعه كاتبه محمد بن عبد الله بن بشر بن سعد المرثديّ ، وصاحب خبر العسكر من قِبَل المعتزّ الحسن بن عمرو بن قماش ومن قِبَله ، صاحب خبر له يقال له جعفر بن أحمد البناتي ، يعرف بابن الحيازة ، فقال رجل من البصريّين كان في عسكره ويعرف ساذنجانة :

يا بني طاهر أتتكم جنودُ اللّه بو والسموتُ بينها منشورُ وجيوشُ أمامَهُن أبو أحم لدنغمَ المولى ونِغمَ النصيرُ

ولما صار أبو أحمد بباب الشماسية ولى المستعين الحسين بن إسماعيل باب الشماسية ، وصبَّر مَنْ هناك من القواد تحت يده ؛ فلم يزل مقيهاً هناك مدّة الحرب إلى أن شخص إلى الأنبار ؛ فمولى مكان إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، ولئلاث عشرة مضتُ من صفر ؛ حمار إلى محمد بن عبد الله جاسوس له ؛ فأعلمه أن أبا أحمد قد عَي قوماً عِرقون ظلال الأسواق من جانبي بغداد ، فكشطت في ذلك اليوم .

وذكر أن محمد بن عبد الله وجّه محمد بن موسى المنجم والحسين بن إسماعيل ، وأمرهما أن يخرجا من

الجانب الغربيّ ، وأن يرتفعا حتى يجاوزا عسكر أبي أحمد ويحزّوا : كُمْ في عسكره ؟ فزعم محمد بن موسى أنه خَرّوهم الفيّ إنسان ، معهم ألف دابة ؛ فلها كان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر وافت طلالع الاتراك إلى باب الشمّاسيّة ، فوقفوا بالقرب منه ، فوجّه محمد بن عبد الله الحسينَ بن إسماعيل والشاه بن ميكال ويتشار الطبريّ فيمن معهم ؛ وعزم على الركوبّ الماتلتهم ، كانصرف إليه الشاه ، فاعلمه أنه وأتى تَجنَّ معه باب الطبريّ فيمن معهم ؛ وعزم على الركوبّ الماتلتهم ، كانصرف إليه الشاه ، فاعلمه أنه وأتى تَجنَّ معه باب

فلتًا عاين الاثراك الاعلام والرايات وقد أقبلت نحوَهم انصرفوا إلى معسكرهم ، فانصرف الشاه والحسين ، وترك محمد الركوب يومئذ .

فلم كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر عزم محمد بن عبد الله على توجه الجيوش إلى القُفص ليعرض جنده هنالك ، ويرهب بذلك الأنراك ؛ وركب معه وصيف ربّعا في الدُّروع ، وعلى محمد درع على مدرع على المدرع ، وعلى محمد درع على المدرع على المدرع

ثم انصرف محمد ؛ فلم كان من الغد وادة رسل عبد الرحمن بن الحطاب وجه الفَلْس وَعَلك القائد وَمَنْ معها من القرَّاد ، يعلمونه أنَّ القرم قد دنوًا منهم ، وأنهم قد رجعوا إلى عسكرهم إلى وقة الشماسية ، فنزلوا وضيروا مضاريم فأرسل إليهم ألا تبدؤوهم ، وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم ؛ وادفعوهم اليوم . فوافى باب الشماسية باب وسَرَب ، وعلى السَّرَب باب ، وعلى السَّرَب باب ، فوقف الاثنا عشر الفارس يززاء الباب، وشتموا من عليه ، ورموا بالسهام ، ومن بباب الشماسية سكوتً عنهم ؛ فلما أكثروا أمر علك صاحب المنجنيق أن يرميهم ؛ فرماهم فأصاب منهم رجلاً فقتله ، فنزل أصحابه إليه ، فمنزل أصحابه الله عاليه ، فنزل أصحابه الله على عسكرهم بباب الشماسية .

وقدم عبد الله بن سليمان خليفة وصيف التركيّ الموجّه إلى طريق مكة لضبط الطريق مع أبي السلح في ثلاثمائة رجل من الشاكريَّة ، فدخل على عمد بن عبد الله ، فخلع عليه خمس خلع، وعلى آخر ممن معه أو مع خلم .

ودخل أيضاً في هذا اليوم رجل من الأعواب من أهل الثمانيّة يطلب الفُرْض معه خسون رجلًا ، وورد الشاكريّة القادمون من سامَرًا من قيادات شتى ، وهم أربعون رجلًا ، فامر بإعطائهم والزالمم فأشكوًا .

ووافي الاتراك في هذا اليوم باب الشماسيّة ، فرُمُوا بالسهام والمنجنيق والعرّادات ، وكان بينهم قتلَى وجرحى كثير ؛ وكان الاميرالحسين بن إسماعيل لمحاربتهم ، ثم أميّة باربعمائة رجل من الملطيّين مع رجل يعرف بابي السنا الغنوي وهو ابن اخت الهيشم الغنوي؛ ثم أميّمم بقوم من الاعراب نحو من ثلاثمائة رجل ، وجمل في هذا اليوم من الصلات لمن أبلّ في الحرب خمسة وعشرين القد درهم ، وأطوقة وأسورة من ذهب ، فصار ذلك إلى الحسين بن إسماعيل وعبد الرحن بن الخطاب وعلك ويجي بن هرثمة والحسن بن الأفشين وصاحب الحرب الحسين بن إسماعيل ، فكان الجرخى من أهل بغداد أكثر من ماثي إنسان ، والقتل عدّة ، وكذلك الجراحات في الاتراك والقتل أكثرهم بالمجانيق ؛ وانهزم أكثر عامة أهل بغداد ، وثبت أصحاب البواري وانصرفوا جميعاً ، وهم في القتل والجرحى شبيه بالسواء ؛ ويجُرح من هؤلاء ـ فيها ذكر ــ مائتان ، ومن هؤلاء مائتان ، وقتل جماعة من الفريقين .

وجاء كردوس من الفراغنة والاتراك في هذا اليوم إلى باب خُراسان من الجانب الشرقيّ ليدخلوا منه ، وقد المسرقيّ ليدخلوا منه ، وقد الله عدد بن عبد الله ، وقبت لهم المبيّقمة والغوغاء فرقوهم ، وقد كان عمد أمر أن يُمخر تلك الناحية ؛ فلم أوادوا الانصراف ، وحلّت عامة دوابهم ، ونجا أكثرهم ، أحضر الاتراك منجنبقاً ، فغلبهم الغوغاء عليه والمبيّقة ، وكسروا قائمة من قوائمه ، وقبل اثنان من الشاشية من الحجاج ، وأمر بحمل الأجرّ من لقطه ، من قصر الطين وتلك الناحية إلى باب الشماسيّة ، وقتحو باب الشماسيّة ، وأخرجوا إلى الأجرّ من لقطه ،

وكان محمد بن عبد الله اتصل به أنَّ جماعة من الأتراك قد صاروا إلى ناحية النَّبروان ، فوجَّه قائدين من قوَّاده يقال لهما عبد الله بن محمود السرخسيّ ويجمي بن حفص المحروف بحَبُوس في خمسمائة من الفرسان والرَّجالة إلى هذه الناحية ، ثم أردفهم بسبعمائة رجل أيضاً ، وأمرهم بالمقسام هناك ، ومنح مَنْ أراده من الاتراك ؛ فتوجَّه آخرهم إلى هذه الناحية يوم الجمعة لسبع خلون من صفر .

فلها كان ليلة الاثين لثلاث عشرة بقيت من صفر ، صار قوم من الأتراك إلى النَّبْروان، فخرج جماعة بمن كان مع عبد الله بن محمود ، فرجعوا هُرَاباً ، وأُجِدات دوابَّهم ، وانصرف مَنْ نجا منهم إلى مدينة السلام مفلولين ، وقتل زهاء خمسين رجلاً ، واختلوا ستين دابة ، وعدّة من البخال قد كانت جامت من ناحية حُلوان عليها اللج ، فرجهوا بها إلى سامرًا ، ووجهوا برؤوس مَنْ قتلوا من الجند ، فكانت أول رؤوس وافت في تلك الحوب سامرًا .

. وانصرف عبد الله بن محمود مفلولاً في شِردُمة ، وصار طريق خواسان في أيدي الأتراك ، وانقطع الطريق من بغداد إلى خواسان .

وكان إسماعيل بن فرشة وُجِّه إلى همذان للمقام بها ، فكتب إليه بالانصراف ، فانصرف ، فأعطِي هو وأصحابه استحقاقهم .

ووجًه الممتز عسكراً من الاتراك والمغاربة والفراغنة ومن هو في عدادهم . وحلى الاتراك والفراغنة الدرضمان الفرغان، وعلى المغاربة ربلة المغربي، فساروا إلى مدينة السلام من الجانب الغربي، فجازوا تُطرئل إلى بغداد، وضربوا عسكرهم بين قُطرئل وقطيعة أم جعفر، وذلك عشيّة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر . .

فلها كان يوم الأربعاء من غد هذه الليلة ، وجَّه عمد بن عبد الله بن طاهر الشاة بن ميكال من باب القطيعة ويُنداراً وخالد بن عمران فيمن معهم من أصحابهم من الفرسان والرَّجَّالة . فصاقهم الشاه وأصحابه ، فترامَزًا بالحجارة والسهام ، وإلجؤوا الشاه إلى مضيق عند باب القطيعة ، وكثر المبيَّضة من أهل بغداد ، ثم حمل الشاه والمبيَّضة حملة واحدة أزالوا بها الأتراك والمخاربة ومَنْ معهم عن موضعهم ، وحمل عليهم

المبيّضة ، وأصحروا بهم ، وحمل عليهم الطبريّة فخالطوهم ، وخرج عليهم يُندار وخالد بن عمران من الكيّف ، الكيّف ، والكهّف الكيّف ، والنهب المبيّضة عسكرهم وما كان فيه من المباع والأهل فقتطوهم أبرح قتل ، فلم يقلت منهم إلاّ القليل ، وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المناع والأهل والأقلال والمضارب والحُرِّئيّ، فكلّ من أفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دِجُلة ليميّر إلى عسكر أبي أحمد ؛ فأخد أصحاب الشّبارات ، وكانت الشّبارات قد شُحت بالمقاتلة ـ فَقَبُلوا وأبيروا ، وبُحل القتل والرؤوس من الاتراك والمغاربة وغيرهم في الزّواريق ، فنصبت بعضها في الجسرين ، وعلى باب محمد بن عبد الله ، فأمر عمد بن عبد الله ، فأمر بعد بن عبد الله ، فأمر بعد بن عبد الله ، فأمر بعضهم أوانا ، وبلغ بعضهم ناحية عسكر أبي أحمد عَبَر دجلة ، ويعضهم نفذ إلى سأمرًا .

وذُكر أن عسكر الاتراك يوم مُؤموا بباب القطيعة كانوا أربعة آلاف ، فقتل منهم يوم الـوقعة هنالك الفان ، وكان وضع فيهم بالسيف من باب القطيعة إلى القُفْص ، فقتُلوا مَنْ قتلوا ، وغَرَّق مَنْ غُرَّق ، وأسر منهم جاعة ، فخلع محمد بن عبدالله على بُندار أربع خلع مُلحم ، ووثي وسواد وخزّ ، وطوّقه طوقاً من ذهب ، وخلع على أبي السنا أربع خِلْع ، وعلى خالد بن عسران وجميع القوّاد ، كلّ رجل أربع خِلع ، وكان انصرافهم من الوقعة مع المغرب ، وسُخَرت البغال ، وأخِذ لها الجواليق لتحمل فيها الرؤوس إلى بغداد .

وكان كلُّ مَنْ وافى دار محمد برأس تركيّ أو مغريّ أعطوه خسين درهماً ، وكان أكثر ذلك العملُ للمبيَّضة والعيّرارين ، ثم وافى عيّارو بغداد قطريًّل ، فانتهبوا ما تركه الانتراك من متاع أهل قُطْريُّل وأبواب دورهم ؛ فوجّه محمد في آخو هذا اليوم أخاه أبا أحمد عبيد الله بن عبد الله والمظفّر بن سيسًل في أثر المنهزمين جياطة لأهل بغداد ، لأنه لم يأمن رجعتهم عليه فبلغا الفُفْص ، وانصرفا سالمين ، وزعجا مَنْ أقام من الرَّجالة والعيارين يناحية قُطْريل ، وأشير على محمد بن عبدالله أن يتبعهم بعسكر في اليوم الثاني وفي تلك الليلة ، ليوضل في أتارهم ، فأبي ذلك ولم يتبع موليًّا ، ولم يأمر أن يُجهز على جريح ، وقبل أمان مَن استأمن ، وأمر سعيد بن حُبيد فكتب كتابًا يذكر فيه هذه الوقعة ، فقرئ، على أهل بغداد في مسجد جامعها ، نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فالحمد لله النعم فلا يبلغ أحد شكر نعمته ، والقادر فلا يعارض في قدرته ، والعزيز فلا يغالب في أمره ، والحكم العدل فلا يردّ حكمه ، والناصر فلا يكون نصره إلاً للحق وأمله ، والمالك لكلّ شيء فلا يخرج أحد عن أمره ، وإلهادي إلى الرحمة فلا يضل من انقاد الطاعت ، والمقدّم إعاداره ليظاهر به حجته ، الذي جمل ويت لعباده رحمة ، وخلافته لدينه عصمة ، وطاعة خلفائه فرضاً وإحبا والحالمان فهم على منهج حقه ، لثلا يتشعب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله ، وإلهادي له من دينه ، والحالمان فهم على منهج حقه ، لثلا يتشعب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله ، والمادي فمم إلى صواطه ، ليجمعهم على الجادة التي تنب إليها عبادة اللين بهم يُحمى الذين من الغواة والمخالفين ، عنتجن على الأمم يكتاب الله الذي احتزارهم له ؛ إن جاهدوا كانت حجة الله معهم ، يكتاب الله الذي المتدلم هم ، وإن بغاهم عدرً كانت كفاية الله حائلةً دونهم ومعقلاً هم . وإن كادهم كالله فلله من وراء عونهم ، نصبهم الله إعزاز دين ، فمن عاداهم فإنما على الحق الذي الذي أعزّه وحرسه بهم ، ومن ناواهم فإنما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والمؤني بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والمؤن طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والمنا الله ناواهم فإنما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والمعامر على الحق الذي والمواهم والما طمن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم ، جيوشهم بالنّهم والمعامر واء عوضه ، وكن

٣٠٨ سنة ٢٥١

من عقوهم محفوظة ، وأيديهم عن دين الله دافعة ، وأشياعهم بتناصرهم في الحقّ عالية ، وأحزاب أعدائهم ببغيهم مقموعة ، وحجتهم عند الله وعند خلقه داحضة ، ووسائلهم إلى النصر مردودة ، تجمعهم مـواطن التحاكم ، وأحكام الله بخدلانهم واقعة ، وأقداره بإسلامهم إلى أوليائه جارية ، وعاداتهم في الأمم السالفة والقرون الحالية ماضية ؛ ليكون أهلَ الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعد، وأعداؤه محجُوبون بما قدّم إليهم من الاندار ، معجّلة لهم نفعة الله بأيدي أوليائه، ممثّد لهم العذاب عند ربهم ، والحزي موصول بتواصيهم في دنياهم، وعذاب الانجوة من وراثهم وما الله بظلام للعبيد.

وصلى الله على نبيه المصطفى ، ورسوله المرتفعى ، والمنقذ من الضّلالة إلى الهدى ، صلاة تامّة فامية بركاتها ، دائمة اتصالها ، وسلم تسليهاً .

والحمد لله تواضعاً لعظمته ، والحمد لله إقراراً بربوبيته ، والحمد لله اعترافاً بقصور أقصى منازل الشكر عن أدن منزلة من منازل كرامته . والحمد لله الهادي إلى خُدِه . والموجب به مزيده ، والمحصى بـه عواشد إحسانه ، حمداً برضاه ويتقبّله ، ويوجب طؤله وإفضاله . والحمدُ لله الذي حكم بالحذلان على مُنْ بَعَى على أهل دينه ، وسبق وعده بالنصر لمن بُعني عليه من أنصار حقه .

وأنزل بذلك كتابه العزيز، موعظة للباغين، فأن اقلعوا كانت التذكرة نافعة لهم، والحجة عند الله لمن قلم بها فيهم، ثم أوجب بعد التذكرة والإصرار جهادهم، فقال فيها قدَّم من وُغَده، وأبان من برهانه: ﴿ فُمُ يُغِي عَلَيْه لِيُنْصُرُنُه اللهَ﴾(١)، وعداً من الله حقًا نهى به أعداءه عن معصيته، وثبت به أولياءه على سبيله؛ والله لا مخلف المعاد.

ولله عند أمير المؤمنين في رئيس دعوته ، وسيف دولته ، والمحامي عن سلطانه ومحل ثفته ، والمتقدّم في طاعته ونصيحته لأوليائه ، والذائب عن حقه ، والقائم بمجاهدة أعدائه ؛ محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين ، نعمة يُرغب إلى الله في إتحامها ، والتوفيق لشكرها ، والتطوّل بمن أراد المزيد فيها ؛ فإن الله قدّر لأبائه القيام بالذعوة الأولى لأباء أمير المؤمنين ، ثم جمع له آثارهم بقيامه بالدّولة الثانية ؛ حين حاول أصداء الله أن يطهبُسوا معالم دينه ويعقوها ؛ فقام بحقّ الله وحقّ خليفته ، محامياً عنها ، ومرامياً من ورائها ، متناولاً للبعيد برأيه ونظره ، مباشراً للقريب بإشرافه وتفقّده ، باذلاً نفسه في كلّ ما قرّبه من الله ، وأوجب له الزُّلَقة عنده ، وسيمتم الله أمير المؤمنين به وليًّا ، مكانفاً على الحق، وناصراً موازراً على الحيّر، وظهيراً مجاهداً لعدوً الدين .

وقد علمتم ما كان كتاب أمير المؤمنين تقلّم به إليكم فيها أحدثته الفرقة الفسالة عن سبيل ربها ، المفارقة لعصمة دينها ، الكافرة لنعم الله ونعم خليفته عندها ، المباينة لجماعة الأمة التي ألف الله بخلافته نظامُها ، المحاولة لتشتيت الكلمة بعد اجتماعها ، الناكثة ليبعته ، الحالمة لريقة الإسلام من أعناقها، الموالي الأتراك، وما صارت إليه من نصر الخلام المعروف بأبي عبد الله بن المتوكل لإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مدينة السلام ، على سلطانه ؛ وتجتمع أنصاره وابناء أنصار آبائه ، وما قابل به أمير المؤمنين شجانتهم وآثره من الأثاة في أمرهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٦٠ .

ثم إنّ هؤلاء الناكثين جمعوا جمعاً من الأثراك والمغاربة ، ومن ولج في سوادهم ، ودخل في عُمارهم ، موخل في عُمارهم ، موخل في عُمارهم ، موخل المنظم في مؤاتياً للفتنة من ألفاف الغتي ، ورأسوا عليهم المعروف بأبي أحمد بن المتركل ، ثم ساروا نحو مدينة السلام في الجنسان المنظم في المؤمنين ، وفسَّح لهم في النظم في ما وما بالكتاب اليهم بما فيه النظم لهم أي ما المنظم في ما المنظم في ما المنظم في المنظم في من المنق ، وإن خروجهم ما مع عليهم وله في ذلك من الحقّ ، وإن خروجهم ما دوم ما في من يدتهم طوعًا ، الحروبُّ من دين الله البراءة منه ومن رسوله ، وتحريمهم أموالهم ونسامهم عليهم ، وأن في تحسكهم به سلامة أديانهم، ويقاه نعمتهم ، والا في والاحتراس من حُلول النقم بهم ، وان بين لهم ما سلف من بلائه عندهم ؛ من أسنى المواهب ، وأرفع والمخالب ، فابوا إلا تمادياً ونفلاً ، فيسكاً بالغتي وإصواراً .

فقلد أمير المؤمنين نصيحة المؤتمن ووليّه عمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين تدبير أمورهم ودعائهم إلى المؤمنين تدبير أمورهم ودعائهم إلى المؤمنين تدبير أمورهم ودعائهما أو وتسينا وإرشاداً ، وهم في ذلك وافعون أصواتهم بالنوعد لأهل مدينة السلام ؛ بسفك دمائهم وصبّي نسائهم وتغذّم أموالهم ، وقبل ذلك ما كانوا في مسيرهم على السبيل التي يستعملها أهل الشرك في غاراتهم ، ويميلون إليها عند إمكان النَهرة لهم ؛ لا يجتازون بعامر إلا الخروه ، ولا يحريه لمسلم ولا غيره إلا بالحوه ، ولا يحسلم يعجز عنهم إلا قالم على المسلم ولا ذمّي إلا أخذوه ، حتى انتقل كثير من سبقت إليه اخبارهم ممن أسامهم عن أصابهم عن أوطاع من أمالهم عن أوطاع المؤمنين تحصّناً من معرّتهم ، لا يمورون بغني إلا تخلو عنه لباس المغنى ، ولا يحستور إلا متكوا عن اللذرية والنساء ستره ، لا يرقبون في مؤمن إلاّولا ذمّة ، ولا يتوقّبون عن مسلم بهتك ولا بمشائلة ، ولا يرغبون عاحره الله من دم ولا حرمة .

ثم تلقّوا التذكرة بالحرب ، وقابلوا الموعظة بالإصوار على الذنب ، وعارضوا التبصير بالاستبصار في الباطل ، فذلَقُوا نحو باب الشّماسية ، وقد رتب محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين بذلك الباب والابواب التي سبيلها سبيله من أبواب مدينة السلام الجيوش في المَّدّة الكاملة ، والعدّة المتظاهرة ، معاقلهم التوكُّلُ على ربّهم ، وحصونهم الاعتصام بطاعته ، وشعارهم التكبير والتهليل أمام عدوهم .

ومحمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين ، ياشرهم بتحصين ما يليهم والإمساك عن الحرب ما كانت مندوحة لم في الحرب ما كانت مندوحة أم في الحرب المواقعة من وبداهم الغواة الناكثون بحربهم ، وعادوهم ، وإن أقداره نافلة بخلاف مدين بعد تهم المواقعة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة المؤلفة بالمؤلفة المؤلفة بالمؤلفة ب

۳۸ سنة ۲۰۱

فلها رأى أعداء الله وأعداء دينه أن قد أكذب ظنوئهم ، وحال بينهم وبين أمانيهم ، وجعل صواقبها حسوات عليهم ، استهضوا جيشاً من سامرًا من الأتراك والمغاربة في العنّاد والعُمَّة والجلّد والاسلحة في الجانب الغرو ً. طالبين المرةً ، ومؤمّلين أن ينالوا نيلًا من أهله باشتغال إخوا<u>تهم في الحان</u>ب الشر<u>قم، بأعمالتهم ...</u>

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين نُسَخَن الجانبين جميعاً بالرّجال والدُّنَة ، ووكّل بكلّ ناحية مَنْ يقوم بحفظها وحواستها ، ويكفّ عن الرعبة بوائق أعدائهم ، ووكل بكل باب من الأبواب قائداً في جُمّ كثيف ، وربَّب على السور مَنْ يراعيه في الليل والنهار ويث الرجال ليحرف أخبار أعداء الله في حركـاتهم ومهوضهم ومقامهم وتصرّفهم ، فيعامل كلّ حال لهم بحال يفت الله في أعضادهم بها .

فلها كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر، وافى الجيش الذي أنهضوه من الجانب الغوبي المام المعروف بباب قُطْرٌ بل، فوقَفوا بإزاء الناكثين المعسكرين بالجانب الشرقيّ من دجلة في عدد لا يسعه إلاّ الفضاء، ولا يحمله إلا المجال الفسيح، وقد تواعَدُوا أن يكـون دنوِّهم مِن الأبواب معاً لشغل الأولياء بحربهم من الجهات، فيضعفوا عنهم ويغلبوا حقُّهم بباطلهم؛ أملًا كاذباً كادهم الله فيه غير صادق، وظنًّا حالباً لله فيه قصاء نافذ. وأنهض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبي عون وبُندار بن موسى الطبريّ مولى أمير المؤمنين وعبد الله بن نصر بن حمزة من باب قطربُل، وأمرهم بتقوى الله وطاعته، والاتباع لأمره والتصرّف مع كتابه، والتوقُّف عن الحرب حتى تسبق التذكرة الأسماع، وتزول الحجة بالتتابع منهم والإصرار، فنفذوا في جمع يقابل جمعهم، مستبصرين في حتّى الله عليهم، مسارعين إلى لقاء عدوَّهم، محتسبين خطاهم ومسيرهم، وَاثْقَـين بالثواب الأجل والجزاء العاجل. فتلقباهم ومَنْ معهم أعداء الله، قبد أطلقوا نحوهم أعنَّتهم، وأشرعوا لْنُحورهم أسنتهم، لا يشكون أنهم مُهزة المختلس، وغنيمة المنتهب؛ فنادوهم بالموعظة نداء مسمعاً؛ فمجتها اسماعهم، وعميت عنها أبصارهم، وصدَّقهم أولياءُ الله في لقائهم، بقلوب مستجمعة لهم، وعلم بأنَّ الله لا يخلِف وعده فيهم؛ فجالت الخيل مهم جَوْلة، وعاودت كَرّة بعد كرّة عليهم، طعناً بالرماح، وضرباً بالسيوف، ورُشقاً بالسهام؛ فلما مسهم ألم جِراحها، وكلَّمتُهم الحربُ بأنيابها، ودارت عليهم رحاها، وصمم عليهم أبناؤها، ظمأ إلى دماثهم، ولُّوا أدبارَهم، ومنح الله أكتافهم، وأوقع بأسه بهم، فقيلت منهم جماعة لم يحترسوا من عذاب الله بتوبة، ولم يتحصّنوا من عقابه بأمانة، ثم ثابت ثانية، فوقفوا بإزاء الأولياء، وعبَر إليهم أشياعُهم الغاؤون من عسكرهم بباب الشَّماسية ألف رجل من أنجادهم في السفن، معاونين لهم على ضلالتهم؛ فأنهض لهم محمد بن عبد الله خالد بن عمران والشاه بن مكيال مولى طاهر نحوهم، فنفدوا ببصيرة لا يتخوَّنها فتور، ونيَّة لا يلحقها تقصير؛ ومعهما العباس بن قارن مولى أمير المؤمنين.

فلها وافي الشاه فيمن معه أعداء الله ، وكل بالمواضع التي يتخوف منها مدخل الكُمناء ، ثم حمل مَنْ توجّه معه معه من القواد المسمّين ماضين لا يغويهم الوعيد ، ولا يشكّون من الله في النصر والتأييد، فوضعوا أسيافهم فيهم ، تحفي الحقومه بالمعسكر الذي كانوا عسكروا فيه وجاوزوه ، وسلبوهم كل ما كان من سلاح وكراع وعناد الحرب ؛ فين قتيل غُودرت جتّه بمصرحه ، ونقلت هامته إلى مصير فيه معتبرٌ لغيره ، ومن العيم من السيف إلى الفَرق لم يجره الله من حداره ، ومن أسير مصفود يُقاد إلى دار أولياء ألله وحزيه ، ومن هارب بحشاشة نفسه ، قد أسكن الله الحوف قلبه ؛ فكانت النقم بحمد لله واقعة بالفريقين عمن والى الجانب

الغربي قادماً، ومن عبر إليهم من الجانب الشرقيّ مُنجداً، لم يُنجّ مهم ناج ، ولم يعتصم منهم بالثوية معتصم، ولا أقبل إلى الله مقبل، فرقاً أربعاً بجمعها النار، ويشملها عالجيل النكال، عظة ومعتبراً لأولى الأبصار، فكانوا كما قال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَنَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُواْ يَعْمَةُ اللهِ كُفْراً وَأَصْلُواْ قَوْمَهُمْ دَارُ البَوَّارِ ﴿ جَهَنُمْ يَصْلُونُهُمْا وَيُشَّى القَرَارُ ﴾ (').

ولم تزل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في الجانب الشرقي والقتل عنقل في أعلامهم، والجواح فاشية فيهم؛ حتى إذا عاينوا ما أنزل الله بأشياعهم من البوار، وأحل بهم من النقمة والاستئصال؛ ما لهم من الله من عاصم، ولا من أوليائه ملجأ ولا موثل؛ وقرًا منهزمين مفلولين منكوبين، قد أراهم الله العبر في إخوانهم الغاوية ، وطوائفهم المضلّة؛ وضلّ ما كان في أنفسهم لما رأوا من نصر الله لجنده؛ وإعزازه لأوليائه، والحمد لله ربّ العالمين، قامع الغواة الناكبين عن دينه، والبغاة الناقضين لعهده، والمراق الحارجين من جملة أهل حقّه؛ حمداً مبيلغاً رضاه، وموجباً أفضل مزيدة، وصلى الله أوّلاً وآخراً على محمد عبده ورسوله، الهادي إلى سبيله، والدّاعي إليه بإذنه، وسلم تسلياً.

وكتب سعيد بن حميد يوم السبت لسبع خلون من صفر سنة إحدى وخمسين وماثتين.

وركب محمد بن عبد الله بن طاهر يوم الثلاثاء لانتي عشرة ليلة بقيت من صفر إلى باب الشماسية ، وأمر بهذم ما وراء سُور بغداد من الدور والحوانيت والنساتين وقطّم النّحظ والشّجو من باب الشماسية إلى ثلاث أبواب؛ لتتسع الناحية على مَنْ بحارب فيها؛ وكان ثُبِيّم من ناحية فارس والاهواز نيّث وسيعون حماراً بمال إلى بغداد، قدم به - فيها ذكر - منكجور بن قارن الأشروسيق القائد، فوجّه الاتواك وأبو أحمد بن بابك إلى طرارستان في ثلاثمائة فارس وراجل؛ ليلتقي ذلك المال إذا صار إليها . فوجّه عمد بن عبد الله قائداً له يقال له بحيى بن حفص، يحمل ذلك المال، فعدّل به عن طراوستان، خوفاً من ابن بابك؛ فلم علم ابن بابك أن المال قد فاته صار بمن معه إلى المهروان؛ فاوقع من كان معه من الجند باهلها، وأخرج أكثرهم، وأحرق سفن الجسر؛ وهي اكثر من عشرين سفينة، وانصرف إلى سامرًا.

وقدم محمد بن خالد بن يزيد - وكان المستمين قلده النغورالجزريّة ، وكان مقيباً بمدينة بلد يتنظر من يصير إليه من الجند والمال - فلها كان من اضطراب أمر الاتراك ودخول المستمين بغداد ما كان، لم يمكنه المصير إلى بغداد إلاّ من طريق الرقة، فصار إليها بمن مع من خاصّته وأصحابه، وهم زهاء أربعمائية قارس وراجل؛ ثم انحدر منها إلى مدينة السلام، فدخلها يوم الثلاثاء لالنبي عشرة ليلة بقيت من صفر، فصار إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فخلع عليه خمس خلع: ذبيقيّ، ومُلحم، وخرّ، ووشي، وسواد، ثم وجهه في جيش كتيف لمحاربة أيوب بن أحمد؛ فأخذ على ظهر الفرات فحاربه في نفر يسير، فقرّ، وصار إلى ضَيّعته بالسواد.

فذكر عن سعيد بن حميد أنه قال: لمّا انتهى خبر هزيمة عمد بن عبد الله، قال: ليس يُغلج أحدُ من العرب إلّا أن يكون معه نبع ينصره به

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم : ۲۸ ـ ۲۹ .

وفي هذا اليوم كانت للأتر الدّوقعة تباب الشمّاسية، وكانوا صداروا إلى الباب، فقاتلوا عليه تتالاً شديداً حتى كشفوا من عليه، ورموا المنجنيق المنصوب بسرّة الباب بالنّقط والنار، فلم يعمل فيه نارهم، وكتّرهم من على الباب من الجند حتى أزالوهم عن موقفهم، ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عدّة يسيرة من أهل بغداد، وجرحهم منهم جماعة كثيرة بالسّهام، فوجه عمد بن عبد الله إليهم عند ذلك العرّادات التي كانت تحمل في السفن والزّواريق، فرموهم بها ربياً شديداً، فقتلوا منهم جماعة كثيرة نحواً من مائة إنسان، فتنحواً عن الباب؛ وكان بعض المغاربة صار في هذا اليوم إلى سور باب الشماسية؛ فرمى كُلاباً إلى السور، وتعلّق به وصعد، فأخذه الموكلون بالسور فقتلوه، ورموًا بعراسه في المنجنيق إلى عسكر الأتراك؛ وانصرفوا عند ذلك إلى معسكره.

وذكر أنَّ بعض الموكلين بسُور باب الشَّماسية من الأبناء هاله ما رأى من كثرة مَنَّ ورد باب الشماسية في هذا اليوم من الاتراك والمغاربة؛ وكانوا قريُوا من الباب بأعلامهم وطبولهم، ووضع بعض المغاربة كلاباً على السور؛ فأواد بعض الموكلين بالسور أن يصيح: يا مستمين، يا منصور، فغلط؛ فصاح: يا معتزَّ، يا منصور؛ فظنّة بعض الموكلين بالباب من المغاربة، فقتلوه وبعثوا برأسه إلى دار محمد بن عبد الله؛ فأمر بنصبه، فجاءت أمه وأخوه في حشية هذا اليوم بجُنّته في محمل يصيحان ويطلبان رأسه؛ فلم يُدفع اليهها؛ ولم يزل منصوباً على الحسر إلى أن أنزل مع ما أنزل من الرؤوس.

ووافي ليلة الجمهمة لسبع بقين من صَفَر جماعة من الأتراك باب البَرَدان؛ وكان الموكّل به محمد بن رجاء؛ يذلك قبل شخوصه إلى ناحية واسط؛ فقتل منهم سنة نفرء وأسر أربعة، وكان الدّرغمان شجاعاً بطلاً، وصار في بعض الايام مع الإتراك إلى باب الشماسيّة، فرمى بحجر منجينيق، فأصاب صدره؛ فانصُّرف به إلى سامُّرًا، فمات بين يُصرى ومُحُجِّرَاء؛ فحول إلى سامرًا؛ فذكر يجمى بن العكيّ القائد المفريّ أنه كان إلى جنب الدَّرْغمان في يوم من أيامهم؛ إذ وافاه ناوكيّ، فأصاب عينه، ثم أصابه بعد ذلك حَجَر فاطار رأسه، فحمل ميّناً.

وذُكِر عن على بن حسن الرامي ، أنه قال: كنّا قد جمعنا على السور على بلب الشّماسية من الرّماة جاعة ، وكان مغربيّ بجيء حتى يقرب من الباب، ثم يكشف استه ثم يضرط ويصيح ؛ قال: فانتخبت له سها فانفذته في دُبره حتى خرج من حلقه، وسقط ميتاً. وخرج من الباب جماعة فنصبوه كالمصلوب، وجامت المغاربة بعد ذلك، فاجتملوه.

وذكرائم الغونجاء اجتمعوا بسامًرا بهد هزيمة الانواك يوم تُطريَّل، ورأوا فيمعف أمر المعتزّ، فانتهبوا سوق أصحاب الحُلَّى والسيوف والصيارفة، وأنجذوا جميمً ما يجدوا فيها من متاع وغيره، فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيد أخمى المعتزّ، فيشكوا فلك إليه، وأنجلموه أنهم قد كانوا ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم. قال: فقال لهم: كان ينبغى لكم أن تحرِّلوا متاعكم إلى منازلكم، وكبُر عنك ذلك.

وقدم بحوية بن قيس بن أبي السهديّ يوم السبت النمان بقين من صفو بمن فرَض من الأعمراب وهم ستمانة واجل ومانتنا فيارس. وقدم في هذا اليوم عشرة نفر من وجوه أهل طَرَسوسي يشكون بلكاجور، ويزعمون أن بيعة المعتزّ وردت عليه، فخرج بعد صاعتين من وصول الكتاب، ودعا إلى بيعة للمعتزّ، وأخذ القوّاد وأهل الثغر بذلك؛ فيابع اكترهم، وامتنم بعض، فأقبل على من امتنع بالضرب والقيد والحبس. وذُكر أبهم امتعوا

وهربوا لما أخلهم بالبيعة كرماً، فقال وصيف: ما أظن الرّجل إلا اغترّ ومُؤه عليه وأن الوارد عليه بكتاب المعترّ مو الليث بن بابك، وذكر له أنّ المستعين مات، واقداموا المعترّ مكانه؛ فتكلّم هؤلاء النّفر يشكون بلكاجور، ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على عمد، ورفعوا عليه أنه كان يرّى في بني الواثق، وقد ورد كتاب بلكاجور يوم الاربعاء لأربع بقين من صفر مع رجل يقال له عليّ بن الحسين المعروف بابن الصّعلوك؛ يذكر فيه أنه ورد عليه كتاب من أبي عبد الله بن المتوكل، أنه قد ولي الحلاق، وبايع له. فلها ورد عليه كتاب المستعين بصحة الأمر، جدّد أخذ البيعة على من قبله، وأنه على السمع والطاعة له. فأمر للرسول بألف درهم فقيضها، وقد كان أمر بالكتاب إلى محمد بن عليّ الارمني المعروف بأبي نصر بولايته على الثغود الشأمية. فقيضها، وقد كان أمر بالكتاب إلى محمد بن عليّ الارمني المعروف بأبي نصر بولايته على الثغود الشأمية.

وفي يوم الاثنين لست بقين من صفر من هذه السنة قدم إسماعيل بن فراشة من ناحية همذّان في نحو ثلاثمائة فارس، وكان جنده الفارخسسائة، فتقدّم بعضهم وتأخّر بعض، وتفرّقوا، وقدم معه برسول للمعتر، كان رُبِّه إليه لاخذ البيعة، فقيّد الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف، فخلع على إسماعيل خمس خليع . وورد برجل ذكر أنه علويّ أنجذ بناحية الريّ وطبرستان، مترجهاً إلى من هناك من العلوية؛ وكان معه دوابّ وغلمان؛ فأمر به فحيس في دار العامة أشهراً، ثم أخذٍ منه كفيل وأطلق.

وقرى، في هذا اليوم كتاب موسى بن بغا يلكر فيه أنه ورد كتاب المعتزّ، وأنه دعا أصحابه، وأخبرهم بما حدّث، وأمرهم بالانصراف معه إلى مدينة السلام؛ فامتنعوا، وإجابه الشاكريّة والابناء، واعتزله الانراك ومَنْ كانفهم، وحاربوه فقُتل منهم جماعة وأسير أسوى؛ فهم قادمون معه. فكبّروا في دار ابن طاهر عند قراءتهم كتابه.

ولخمس بقين من صَفَر دخل من البصرة عشر سفائن بحرية؛ تسمى البوارج، في كل سفينة اشتيام وثلاثة نقاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا من الجذّافين والمقاتلة؛ فذلك في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا. فمدّت إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر، ولعب أصحابها بالنيران، ثمَّ مدّت إلى ناحية الشماسية في هذه الليلة، قرُّمي مَنْ فيها من الأتراك بالنيران، فعزموا على الانتقال من معسكرهم برقة الشماسية إلى بُستان ألى جعفر بالحير، ثم بدا لهم فارتفعوا فوق عسكرهم في موضع لا يناهم شيء من النار.

وللبلة بقيت من صَفَر صار الاتراك والمغاربة إلى أبواب مدينة السلام من الجانب الشـرقيّ، فأغلقت الأبواب في وجوههم، ورموا بالسهام والمنجنيقات والعرّادات، فقتل من الفريقين ويجرح جماعة كثيرة، فلم يزالوا كذلك إلى العصم.

وفي هذه السنة كرّ سليمان بن عبد الله راجماً من مجرجان إلى طبرستان وشخص من آمل، وخرج بجمع كثير وخيل وسلاح، فتنسَّى الحسن بن زيد ولحق بالدّيم، فكتب إلى السلطان ابن أخيه محمد بن طاهر بدخوله طبرستان، فقرىء كتابه ببغداد، وكتب نسخة ذلك المستمين إلى بغا الصغير مولى أمير المؤمنين بفتح طبرستان على يدي محمد بن طاهر وهزيمة الحسن بن زيد؛ وأن سليمان بن عبد الله دخل سارية على حالى من السلامة، وأنه ورد عليه ابنان لقارن بن شهريار مولى أمير المؤمنين؛ يقال لهما مازيار ورستم، في خمسمائة رجل، إلى ما ذكر من غير ذلك في الفتح، وأنّ اهل آمَل آمَل آمَوه مُشين مظهرين إنابتهم، مستقبلين عنراتهم، فلقيهم بما زاد في ۳۸۶ سنة ۲۵۷

سكونهم والمقتهم، ونهض بعسكره على تعبيته، مستفرناً للقرى والطرق، وتقدم بالنهي عن الفتل، وترك المَرْض لاحدٍ في سلب وغيره، وتوعَد من جاوز ذلك؛ وأن كتاب أسد بن جندان وافاه جزيّة عليّ بن عبد الله الطالميّ المسمى بالمرعشيّ فيمن كان معه؛ وهم أكثر من الفيّ رجُل ورجلين من رؤساء الجبل، في جمع عظيم عند تأدّي الحبر إليهم باجزام الحسن بن زيد ودخوله بالاولياء إلى تلك الناحية، وأنه دخل مدينة آمُل في أحسن هيئة، وأظهر عزةً وسلامة شاملة، وانقطعت عنه أسباب الفتنة.

ولخمس بقين من المحرم من هذه السنة ورد كتاب العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابيّ على الحراج والضّياع بإرمينيّة، بما كان من خورج رجلين بتلك الناحيّة؛ سمّاهما وذكر إيقاعه بها، وأنهما النجآ إلى قلعة، فوضع عليها المجانيق حتى جهدها، وأنّها خرجا من القلعة هاربين، وخفى أمرٌهما وصارت القلعة في أيدي الأولياء.

وفيها أيضاً ورد كتاب مؤرّخ لإحدى عشرة ليلة بقيّت من المحرّم بانتقاض أهل أردبيل، وكتاب الطالبيّ إليهم، وأنه بعث اربعة عساكر على أربعة أبواب مدينتهم ليحاصرهم.

وفيها ورد كتاب غمبر عن الحرب التي كانت بين عيسى بن الشيخ والمؤقن الخارجيّ وأمرّ عيسى الموقق، ومسألة عيسى المستعين توجيه ما بحتاج إليه من السلاح؛ ليكون عدّة له في البلد، يقوى به الجند على الغزو، وأن يكتب إلى صاحب الصّور في توجيه أربع مراكب إليه بجميع آلتها، تكون قبلُه مع ما قبله منها.

وفيها أيضاً ورد كتاب عمد بن طاهر بخبر الطالبتي الذي ظهر بالريّ ونواحيها، وما أعدّ له من المساكر، ووجّه إليه من المقاتلة، ويهرب الحسن بن زيد عند مصيره إلى المحمدية وإحاطة عسكره بها؛ وأنه عند دخوله المحمّدية وكُل بالمسالك والطرق، وبتُ أصحابه، وأنّ الله أظفره بمحمد بن جعفر أصيراً على غير عَقَّد ولا عهد. والذي صار إلى الريّ من العلوية في المرة الثانية بعد ما أسر محمد بن جعفر أحمدٌ بن عيسى بن عليّ بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب؛ وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن عليّ بن أبي طالب، وهو الذي خرج في مصعد الحاج، والذي بطبّرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه.

وفيها أيضاً ورد كتابٌ من محمد بن طاهر على المستعين بياُدكر فيه انهزام الحسن بن زيد منه ، وانه لقيه في أهاء ثلاثين الفأ، فجرت فيها بينه وبينه حرب، وانه قتل من رؤوس اصحابه ثلاثمانة وَنَيْفاً واربعين رجلًا. وأمر المستعين أن يقرأ نسخة كتابه في الأفاق.

وفيها خرج يوسف بن إسماعيل العلويّ ابن أخت موسى بن عبد الله الحسينسيّ.

وفي شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يُتخذ لميّاري أهل بغداد كافر كوبات، وأن يصيّر فيها مسامير الحديد، ويجمل ذلك في دار المظفر بن سيسل؛ لأنهم كانوا بحضرون الفتال بغير سلاح، وكانوا يرمون بالاَجَر، ثم أمر منادياً، فنادى: مَنْ أراد السلاح فليحضر دار المظفّر، فوافاها الميّارون من كلّ جانب، فقسم ذلك فيهم، وأثبت أسهاءهم، ورأس العيّارون عليهم رجلا يدعى ينتويه؛ ويكنى أبا جعفر وعدّة أخر؛ يدعى أحدهم دُونـل، والاَعر دعال، والاَعر أبا غلة، والاَعر أبا عصارة، فلم يثبت منهم إلا ينتويه؛ فإنه لم يزل رئيساً على عيّاري الجانب الغربيّ، حتى انقضى أمر هذه الفتنة. ولما أغيليّ العيّارون الكافر كوبات تفرّقوا على أبواب بغداد، فقتلوا من الأتراك ومن أتباعهم نحواً من خسين نفساً في ذلك اليوم، وقبل منهم عشرة أنفس

وجُرح منهم خمسمائة بالنّشاب، وأخذوا من الأتراك عَلمَين وسُلَّمين.

وفيها كانت لبحونة بن قيس وقعة مع جماعة من الاتراك بناحية بُزُوغَى، لفتيهم هو ومحمد بن أبي عون وغيرهما، فاسروا منهم سبعة، وقتلوا ثلاثة، ورمى بعضُهم بنفسه في الماء، فغرق بعضهم ونجا بعضهم.

وذُكر عن أحمد بن صالح بن شيرزاد، أنه سأل رجلًا من الأسرى عن عنَّة القوم الذين لقيهم بحونة، قال: كنا أربعين رجلا، فلقينا بحونة وأصحابه سحراً، فقتل منا ثلاثة، وغرق ثلاثة، وأسر ثمانية، وأفلت الباقون، وأنجذ ثماني عشرة دابة وجواشن وراية لعامل أوانا؛ وهو أخو هارون بن شعيب. وكانت الوقعة بأوانا يوم الأربعاء، وأقام جند بحونة وعبد الله بن نصر بن حزة بقُطرُيُّل مسلحة.

وخرج ـ فيها ذكر ـ ينتويه وأصحابه من العيّارين في بعض هذه الأيام من باب تُطْرِيَّل، فعضوا يشتمون الاتراك حتى جازوا تُطْرِيَّل، فعبَر مَن عَبر اليهم من الاتراك ناشبة في الزواريق، فقتلوا منهم رجلا، وجرحوا منهم عشرة؛ وكاثرهم العيّارون بالحجازة فأتخنوهم، فرجعوا إلى معسكرهم، فأحضر ينتويه دار ابن طاهر؛ فامر الا يخرج إلاّ في يوم قتال، وسُوّر، وأمر له بخمسمائة درهم.

ولأربع عشرة خلتْ من ربيع الأوّل منها، قدم من ناحية الرّقة مزاحم بن خاقان، وأمر القوّاد وبني هاشم وأصحاب الدواوين بتلقِّيه، وقدم معه مَنْ كان معه من أصحابه من الخراسانية والأتراك والمغاربة، وكانوا زهاء الف رجل؛ معهم عتاد الحرب من كل صنف، ودخل بغداد ووصيف عن يمينه وبغا عن شماله، وعبيد الله بن عبدالله بن طاهر عن يسار بغا، وإبر اهيم بن إسحاق حُلْفهم؛ وهو بوقار ظاهر؛ فلرًا وصل خلع عليه سبع خلع، وقُلَّد سيفاً، وخلع على ابنيه، على كلِّ منها خمس خلع. ثم أمر أن يفرَض له ثلاثة آلاف رجل من الفرسان والرَّجَّالة، ووجَّه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن داود بن بنحور في ثلاثة آلاف رجـل من الفرسـان والرِّجالة فعسكم بإزاء عسكر أبي أحمد من الجانب الغربيّ بباب قُطْر بّل لليلة خلت من ربيع الأول. وخرج رجل من العيَّارين يعرف بديكويه على حمار وخليفته على حمار، ومعهم ترسَّة وسلاح؛ وخرج آخر في الجانب الشرقي يكني أبا جعفر ويعرف بالمخرِّميُّ في خسمائة رجل في سلاح ظاهر، معهم التُّرسة وبواريٌّ مُقيَّرة وسيوف وسكاكين في مناطقهم، ومعهم كافر كوبات، وقرب العسكر الوارد من سامرًا إلى الجانب الغربيّ من بغداد. فركب محمد بن عبد الله ومعه أربعة عشر قائداً من قوَّاده في عُدَّة كاملة ، وخرج من المبيضة والنظارة خلق كثير، فسار حتى حاذي عسكر أبي أحمد؛ وكانت بينهم في الماء جُوْلة قتِل من عسكر أبي أحمد أكثر من خمسين رجلا، ومضى المبيّضة حتى جازت العسكر بأكثر من نصف فرسخ ، فعبرت إليهم شبّارات من عسكر أبي أحمد؛ فكانت بينهم مناوشة، وأخذوا عِدّة من الشبارات بما فيها من المقاتلة والملاحين، فاستوثق منهم، وانصوف محمد بن عبد الله ، وأمر ابن أبي عون أن يصرف الناس، فوجّه ابن أبي عون إلى النّظارة والعامة من صرفهم وأغلظ لهم القول، وشتمهم وشتموه، وضرب رجلا منهم فقتله. وحملت عليه العامة؛ فانكشف من بين أيديهم؛ وقد كان أربع شبّارات من شبّارات أهل بغداد تخلّفت؛ فلما انصوف ابن أبي عون منهزماً من العامة نظر إليها أهل عسكر أن أحمد فوجّهوا في طلبها شبّارات، فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرّادة لأهل بغداد وصار العامة من فورهم إلى دار ابن أبي عون لينهبوها، وقالوا: مايَلَ الأتراك، وأعانهم وانهزم بأصحابه. وكلَّموا محمد بن عبد الله في صرفه وضجُّوا، فوجُّه المظفر بن سيسل في أصحابه، وأمره أن يصرف العامة ويمنعهم أن يأخذوا لابن أبي عون شيئًاً ۲۸ سنة ۱۵

من متاعه، وأعلمهم أنه قد عزله عن أمر الشيّارات والبحريات والحرب، وصيّر ذلك إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله، فمضى مظفّر، فصرف الناس عز دار محمد بن أبي عون.

وفي يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهو ربيع الأول وافي عسكر الأتراك الشاخص من سامُرًا إلى بغداد مُكبَّراء، فاخرج ابن طاهر بندار الطبريّ وأخاه عبيد الله وأبا السنا ومزاحم بن خاقان وأسد بن داود سياه وخالد بن عمران وغيرهم من قُواده، فمضواحتى بلغوا قُطْريَّل، وفيها كمين الأتراك فأوقع بهم، ونشبت الحرب بينهم، فدفعهم الاتراك حتى بلغوا الحائطين بطريق قُطْريَّل. وقائل أبو السنا واسد بن داود تنالا شديداً، وقتل كلّ واحد منها عدّة من الاتراك والمغاربة، ومال أبو السنا ميلةً، وتبعه الناس، فقتل قائداً من قواد الاتراك يقال له سور، ورُفع راسه فصار من فوره إلى دار ابن طاهر، وأعلمه هزيمة الناس، فقتل قائداً من قواد الاتراك فطوق \_ وكان وزن الأطواق كلّ طوق ثلاثين ديناراً، وكلّ سوار سبعة مثاقيل ونصف \_ وانصرف أبو السنا راجعاً إلى الناس فيمن أخرج إليهم من المدد من جميع الأبواب، فذكر أن محمد بن عبد الله عنف أبا السنا بإخلاله بموضعه ويجيته نفسه بالراس، وقال له: أخللت بالناس، نقيح الله هذا الراس ويجيئك به!

ولما انصرف عمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشد قتال بعد تفرق الناس عنه، فقتل. وثاب إلى موضعة فهم من أهل بغداد بهد ما أخذ الأتراك رأسه، فدافعوهم عن جنّته، فحملوه إلى بغداد في زورق، ويلغ الاتراك باب قطريًل، فخرج الناس إليهم فدفعوهم عن الباب دفعاً شديداً، واتبعوهم حتى نشوهم؛ فأتي دار ابن طاهر بعدة رؤوس بمن قتل من الاتراك والمغاربة في هذا اليوم، فأمر بنصبها بباب الشماسية، فنصبت ابن طاهر بعدة رؤوس بمن قتل من الاتراك والمغاربة على أهل بغداد خلق كثير، وقتل من الاتراك مهم كنير؛ ولم يزل بغداد خلق كثير، وقتل من الاتراك جمع كثير؛ ولم يزل بغدار ورضيه بن كاوس وقائداً معهم فتوجهها في نحو من خسمائة فارس من باب فطري المناس المناس، فواقوهم على حال، سكون وأشن، فقتلوا منهم نحواً من ثلاثمائة، وأسور واعدة وانصر واد.

وذُكر أنَّ الاتراك والمفارية وافوًا في هذا اليوم باب القطيعة، فتقَبرا نقباً بقرب الحمام الذي يعرف بباب القطيعة، فقتل أوَّل مَنْ خرج منهم من النقب، وكان القتل في هذا اليوم أكثر في الاتراك والمغاربة والجراح بالسهام في أهل بغداد.

وسمعت جماعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام لم يبلغ الحلم، ومعه مخلاة فيها حجارة ومقلاع في يده، يرمي عنه فلا يخطىء وجوة الاتراك ووجوه دواتهم. وأنّ أربعة من فرسان الاتراك الناشبة جعلوا يرمُونه فيخطئونه، وجعل يرميهم فلا يخطىء، وتقطّر بهم دوابهم؛ فمضوا حتى جاءوا معهم بأربعة من رجًالة المغاربة بأيديهم الرماح والتراس، فجعلوا بحملون عليه، ثم داخله اثنان منهم، فرمى بنفسه في الماء، ودخلا خلفه فلم يلحقاه، وجبر إلى الجانب الشرقيّ، وجبيح بها، وكبّر الناس، فرجعوا ولم يصلوا إليه.

وذُكر أنَّ عبيد الله بن عبد الله دعا القواد في هذا اليوم وهم خمسة نفر، فأمر كلَّ واحد منهم بناحية، ثم مضى الناس إلى الحرب، وانصرف هو إلى الباب؛ فقال لعبد الله بن جهم وهوموكّل بباب تُطربل: إياك أن تَذَعَ منهم أحداً يدخل منهزماً من الباب. ونشبت الحرب، وتشتّت الناس، ووقعت الهزيمة؛ وثبت أسد بن داود؛ حتى تُتيل وقتُل بيده ثلاثة، ثم أتاه سهم غَرَب، فوقع في حلَّنه فولَى، وجاء سهم آخر فوقع في كَفَل دابته فشيّت به فصرعته ؛ ولم يثبت معه أحد إلا ابنُّه، فجُرح؛ وكان إغلاق الباب على المنزمين أشدُّ من عدوَّهم. وجُمِل ـ فيها ذكر ـ إلى سامُرًا من أهل بغداد سبعون أسيراً، ومن الرؤوس ثلالمائة رأس.

وذكر أنَّ الأسرى لما قربوا من سامُرًا أمر الذي وجَه به معهم ألاً يُدخلهم سامراً الأ مغطَّى الوجوه، وأنَّ أهل سامرًا لمَّا رأوهم كثرضجيجهم وبكاؤهم، وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم بالصُّرَاخ والدعاء، فبلغ ذلك المعتزّ، فكره أن تغلظ قلوب من بحضرته من الناس عليه، فامر لكل أسير بدينارين، وتقلّم إليهم بترك معاودة القتال، وأمر بالرؤوس فدفنت.

وكان في الأسرى أبن لمحمد بن نصر بن حزة وأخ لقُسطنطينة جارية أم حبيب وخسة من وجوه بغداد بمن كان في النظّارة؛ فأما ابن محمد بن نصر، فذكر أنه قُتِل وصلب بلزاء باب الشّماسيّة لمكان أبيه .

وفي يوم الحميس لاربع بَقِين من شهر ربيع الأول، قدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من سبعمائة فَارس ومعه ثمانية عشر محملا فيها ستة وثلاثمون أسيراً من أسارى الأعراب في الأغلال، ودخل همو وأصحابه بغداد في زِيّ حسن وسلاح ظاهر، فصار إلى الذّار، فخلِع عليه خمس خِلع، وقلّد سيفًا، وانصرف إلى منزله مم أصحابه؛ وقد خلم على أربع نفر من أصحابه.

وفي يوم الاثنين لانسلاخ شهر ربيع الأول، وافي باب الشماسية ـ فيها قبل ـ جماعة من الاتراك، معهم من المعتز كتاب إلى محمد بن عبد الله، وسألوا إيصاله إليه، فامتنع الحسين بن إسماعيل من قبوله حتى استأمر؛ فأمر بقبوله؛ فوافى يوم الجمعة ثلاثة فوارس، فاخرج إليهم الحسين بن إسماعيل رجلاً معه سيف وتُرس، فاخذ الكتاب من خريطة، فاخرج، فاوصله إلى محمد؛ فإذا فيه تذكير محمد بما يجب عليه من حفظه لقديم العهد بينه وبين المعتز والمحرمة؛ وأن الواجب كان عليه أن يكون أوّل من سعى في أمره وتـوجيه خلافته؛ وذكر أنّ ذلك أوّل كتاب ورد عليه من المعتز بعد الحرب.

وفي يوم السبت لحمس خلون من ربيع الآخر وائى بغداد خَبْشون بن بغا الكبير ومعه يـوسف بن يعقوب قوصرة مولى الهادي فيـمن كان مع موسى بن بغا من الشاكريّة ، وانضم إليهم عامة الشاكريّة المقيمين بالرّقة ؛ وهم في نحو من ألف وثلاثمائة ، فخلع عليه خمس خلع ، وعلى يوسف أربع خلع ، وعلى نحو من عشرين من وجوه الشاكريّة ، وانصوفوا إلى منازهم .

وقدِم بغداد رجل ذكر أن عِنّة الاتراك والمغاربة وحشُوم في الجانب الغربي أثنا عشر ألف رجل ورأسهم بايكباك القائد، وأنَّ عدة مَنْ مع أبي أحمد في الجانب الشرقيّ سبعة آلاف رجل خليفته عليهم الدرّ غمان الفرغانيّ، وأنه ليس بسامرًا من قواد الاتراك ولا من قواد المغاربة إلاَّ ستة نفر، وتُكُلوا بحفظ الأبواب. وكانت بين الفريقين وقعة يوم الاربعاء لسبع خَلُون من شهر ربيع الآخر، فقتل - فيها ذكر - فيها من أصحاب المعرَّر مع من غرق منهم أربعائة رجل، وقتل من أصحاب ابن طاهر مع من غرق ثلاثمائة رجل، لم يكن فيهم إلا جنديّ، وذلك أنه لم يخرج في ذلك اليوم من الفوغاء أحد. وقتِل الحسن بن عليً الحربي، وكان يوماً صبحاً على الفريقين جمياً. وَذُكُو أَنَّ مَزَاحَم بِن خَاقَانَ رَمَى فيه موسى بن أشناس بسهم فأصابه، فانصرف مجروحاً، وافتقد من عكسر أبي أحمد نحو من عشرين قائداً من الأتراك والمغاربة .

ولما كان يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهو ربيع الآخر خلَع على أبي الساج خمس خِلَع، وعلى ابن فراشة أربع خِلم، وعلى يحيى بن حفص حبُوس ثلاث خلع. وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء، وأعطِي الجند بغالا من بغال السلطان يُحمل عليها الرّجالة، وحوَّل مزاحم بن خاقان من باب حَرْب إلى باب السلامة، وصار مكان مزاحم خالد بن عمران الطائق الموصل.

وذكر أن أبا السّاج لما أمره ابن طاهر بالشخوص قال له: أيّها الأمير، عندي مشورة أشير بها، قال: قل يا أبا جعفر؛ فإنك غير متّهم، قال: إن كنت تريد أن تجادّ هؤلاء القوم فالرأي لك ألاّ تفارق قوّادك ولا تفرّقهم، واجمعهم حتى تفضّ هذا العسكر المقيم بإزائك؛ فإنك إذا فرغت من هؤلاء فيا أقدرك على من وراءك! فقال: إنّ لي تدبيراً، ويكفي إن شاء. فقال أبو الساج: السمع والطاعة؛ ومضى لما أبرر به.

وذكر أن المعترَّ كتب إلى أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد، فكتب إليه:

وللذهر فيه الساغ وضيق في المساغ وضيق المعلووق ويخلُلُ فيها الصُديق الصديق المسديق المسديق المسديق ويخرُ عَجيق ويخرُ عَجيق ويخرُ عَجيق ويخرُ عَجيق ومدا حريق وهذا حريق وهذا حريق وهذا حريق وودن يَشْتَغَقَ المنتجنيق وودناء قد شدُ عنا الطوق وجدناء قد شدُ عنا الطوق وبالله للفَعُم ما لا نعفيق وبالله للفَعُم ما لا نعفيق وبالله للفَعْم ما لا نعفيق

لأمر المنسايا علينا طريق فايداً مسبور للأنام والمنساء عبور للأنام ومنها متسات تشيب الوليد وسود صياح، وسيف عبيد وطول صياح لداعي الصباح الفيدا فيدا فيدا حريث وهذا قديل وهذا تدليل هذا تدليل منساك اغتصاب وقم انتهاب إذا ما سَمونا إلى مسلك فيباق نبائم ما ترجيب

وجاز بِهِ عن هُداهُ السطريق وهدا بامضال هدا خليسقُ وتوكيدُها فيه عهد وثيقُ ويلقى مِنَ الامر ما لا يُعطِقُ مَنْ كان عن خيه لا يُفيق رواه لسنا عن خيه لا يُفيق يُصَدِّقهُ ذَا النبيُّ الصَّدُوقُ يُصَدِّقهُ ذَا النبيُّ الصَّدُوقُ فأجابه محمد بن عبد الله - أوقيل على لسانه :
الآكر من الأمر ما قد وصَفْتُ
ولاً سبّما ناكثُ بَسِعةً
يُسَدُّ عليه طريقُ الهدى
وليس بِسالغ ما يَرْتجيه
أتانًا به خَبرُ سائرُ
وهذا الكتابُ لنا شاهدً

أما الشعر الأول؛ فإنه ينشد لعليّ بن أمية في فتنة المخلوع والمأمون، والجواب لا يعرف قائله.

سنة ٢٥١ ...... ٢٥١

وفي ربيع الآخر من هذه السنة ذكر أن مائي نفس من بين فارس وراجل مضوا من قبل المعترالي ناحية البندنيجيين ورئيسهم تركيّ يدعى أبليج ، فقصدوا الحسن بن عليّ، فانتهبوا داره ، وأغاروا على قريته ، ثم صاروا إلى قرية فريبة منها ، فاكلوا وشربوا ، فلمّا اطمأنوا استصرخ عليهم الحسن بن عليّ آكراداً من أخواله وقوماً من قرى حوله ، فصاروا إليهم وهم غارّون ، فاوقع يهم وقُتل أكثرهم ، وأسر سبعة عشر رجار منهم ، وقتل أبلج ، وهرب مَن بغي منهم ليلاً ، ثم بعث الحسن بن عليّ الأسرى ورأس أبلح ورؤوس مَنْ تَتِل معه ، إلى بغداد .

والحسن بن عليّ هذا رجل من شيبان كان يخلف ـ فيها ذكر ـ يحيى بن حفص في عمله، وأمّه من الأكراد.

### ذكر خبر المدائن في هذه الفتنة

ذُكر أنَّ أبا الساج وإسماعيل بن فراشة ويحمى بن حفص، لمَّا تُحلع عليهم للشخوص نحو المدائن، عسكروا بسُوق الثلاثاء؛ فلها كان يوم الأحد لعشر بَقِين من شهر ربيع الأول، حل رجَّالته على البخال، وصار إلى المدائن، ثم إلى الصيَّادة؛ وابتدأ في حفر خندق المدائن سوهو خندق كسرى ـ وكتب يستمد؛ فوجه إليه خسماتة رجل من رجالة الجيشيّة؛ وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل، ثم استمدًه فامدّه، فحصل في عسكره ثلاثة آلاف فارس والفا راجل، ثم أمِدّ بمائي راجل من الشاكريّة القدماء، وجُمِلوا في السفن. وانحدروا إليه يوم الأحد لأربم خَلُون من جادى الأخرة.

### ذكر الخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة

فيمًا كان بها أن عمد بن عبد الله وبقه بحونة بن قيس في الأعواب إلى الانبار، وأصره بالمقام بها والقرض لأعراب الناحية، فقرض قوماً منهم ومن المشبّهة بهم نحواً من ألني رجل؛ فاقام بالأنبار وضبطها؛ فبلغه أن قوماً من الاتراك قد قصدو، فيقق الماء من الفرات إلى خندق الانبار، فامثلا الحندق لويادة الماء، وفاض على ما يليه من الصحارى، فصار الماء إلى السالجين فصار ما بلي الانبار بطيحة واحدة، وقطع التناظر التي توصل إلى الانبار؛ وكتب يستمد. فندب للخروج إليه رشيد بن كامير أخو الأفنين، وضم إليه من كان معه من رجاله تمدة ألف رجل؛ خسمائة فارس وخسمائة راجل، فشخص وعسكر في قصر عبدويه، وأمدة ابن طاهر بنالالمائة راجل من قصر عبدوي يوم الانتين منكفر ربيع الآخر في نحو من ألف وخسمائة رجل، وأخرج الممثرًا بان من بنا من قصر عبدوية يوم الانتين منكفر ربيع الآخر في نحو من ألف وخسمائة رجل، وأخرج الممثرًا بان سري بن من من المراً على طريق الاسحاقي يوم الثلاثاء، فسار يومه وليلته، فصبّح الانبار ساعة تزخلة أفيسيد بن كاوس.

وكان بحونة نازلا في المدينة ورُشيد خارجها، فلمّا وافي أبو نصر عاجَل رشيداً وأصحابَه وهم غارُون عل غير تعبية، فوضع أصحابه فيهم السُّيْف، ورموْهم بالنشاب فقتلوا بِكَدّ، وثار بعضُ أصحاب رشيد إلى أسلحتهم، فقاتلوا الأتراك والمغاربة قتالا شديداً، وقتلوا منهم جماعة، ثم انهزم الشاكريّة ورشيد على الطويق الذي جاءوا فيه منصرفين إلى بغداد. ٣٩ ..... ٣٦

ولما بلغ بجونة ما لقيه أصحاب رشيد، وإنَّ الأنراك قد مالوا عند انهزام رشيد إلى الأنبار عَبر إلى الجانب الغربي، وقطع جسر الأنبار، وعبر معه جاعة من أصحابه، وصار رشيد في الحدّق في ليلته، وسار بحونة في الجانب الغربي حتى وافي بغداد يوم الخميس بالعشيّ. ثم دخل رشيد في هذه العشيّة إلى دار ابن طاهر، فأعلم بحونة عمد بن عبدالله أنه عند مصير الأنراك إلى الأنبار وجّه إلى رشيد يسأله أن يوجّه إليه مائة رجل من الناشبة ليرتبهم قُدّام أصحابه، فامتنع من ذلك، وسأله أن يضمّ إليه ناشبة من الفرسان والرّجالة ليصير إلى بني عمه، وذكر أنهم مقيمون هنالك في الجانب الغربيّ على الطاعة وانقطار أمير المؤمنين، وضعم عليه وضعن أن يتلافي ما كان منه. فضمّ إليه ثلاثمائة رجًل من فرسان الشاكريّة الناشبة ورجّالتهم، وخلع عليه خَمس خلم، ومضى إلى قصر ابن هُمبرة يستعدّ هنالك.

ثم اختار محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل للأنبار، ووجّه محمد بن رجاء الحِضاري معه وعبد الله بن نصر بن همزة ورشيد بن كاوس ومحمد بن يجيى وجماعة من الناس، وأمر بإخراج المال لمن يخرج معه الحسين ومع مؤلاء القوم؛ فامتنع من كان قدم من مُلطية من الشاكريّة وهم مُظّم الناس من قبض رزق أربعة أشهر؛ لأن أكثرهم كان بغيرواب، وقالوا: نحتاج إلى أن نقوى في أنفسنا، ونشتريّ الدواب. ركان الذي أطلق هم أربعة آلاف دينار، ثم رضُوا بفيض أربعة أشهر؛ فجلس الحسن في مجلس على باب عمد بن عبد الله ، وتقدّم في تصحيح الجرائد، ليكون عَرضُه الناس وأصحابه في مدينة أبي جعفر، فأعطى عمد بن عبد الله يُخرج معه من الجنّد في ثلاثة مجالس؛ واصتتم إعطاؤهم يوم السبت لاثني عشرة ليلة بقيت مناده الراء الدور عادى الراء الدور عداد، الأله الد

فلمّا كان يوم الاثنين أحضير الحسين بن إسماعيل الدّار ومعه القواد الخارجون معه: رشيد بن كاوس، ومحمد بن رجام، وعبد الله بن نصر بن حمزة، وأرمش الفرخانيّ، وعمد بن يعقوب أخو حزام، ويوسف بن منصور بن يوسف البرم، والحسين بن عليّ بن يحيى الأرمنيّ، والفضل بن محمد بن الفضل، وعمد بن ألفضل، النصر، وخلع على الحسين، وقدّمت مرتبّه إلى الفُوج الثاني وكان في الفوج الرابع وضلع على هؤلاء القواد، وصُير رشيد بن كاوس على المقدمة، ومحمد بن رجاء على الساقة، ومضى الحسين، ومَن صُمّ إليه من عشيرته وقوّاده إلى معسكرهم، وأمر وصيف وبغا أن يسبقا الحسين إلى معسكره، وشبّكه عبيد أله بن عبد الله وجميع قوّاد ابن طاهر وكتابه وبنو هاشم والوجوه إلى الياسريّة، وأخرج لأهل العسكر من المال ستة وثلاثون ألف دينار، وحمل إلى معسكر الياسرية بعد لإعطاء منّ بفي ألف وثماغاتة دينار، تمامً استحقاقهم.

فلمًا كان يوم الحميس سارت مقدِّمة الحسين والمقلد لها عبد الله بن نصر ومحمد بن يعقوب في ألف فارس وراجل، فنزلوا البُثق المعروف بالقاطوفة وكان الأثراك قد وجهوا إلى المنصوريّة على خمسة فراسخ من بغداد جماعةً منهم ومن المغاربة والغوغاء أهاء مائة إنسان، فظفر بسبعة من المغاربة، فوُجِّه بهم إلى الحسين، فأنفذهم إلى الباب، وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقين من جادى الأولى. وقد كان أهل الأنبار حين تنحى بحونة ورشيد، وصار الاتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأمان؛ فاعلُوه، وأبروا بفتح حوانيتهم والتسوّق فيها والانتشار في أمورهم، واطمأنُوا إلى ذلك منهم وسكنوا، وطمعوا فيهم أن يفوا لهم، فأقاموا

[9]

بدلك يدومهم وليلتهم حتى أصبحدوا، وكسان في وقت غلبتهم عليها وانتهم سفن من السرّسة فيها دفيق وأطلواف فيها زيت وغير ذلك؛ فسأحداوه وجمعدوا ما وجددوا فيها من إبسل ودواب ويغال وهمر، ووجمهوا بذلك مع مَنْ يؤديه إلى منازلهم بسامرًا، وانتهبوا ما وجدلوا، ووجمهوا برؤوس من مُنْ قُتل من أصنحاب رشيد ويحونة وأهل بغداد وبن أسروا وكانوا مائة وعشرين رجلا، والرؤوس سبعون رأساً، وجعلوا الأسرى في الجُوالقات، قد أخرجوا منها رؤوسهم حتى صاروا إلى سامرًا، وصار الأتراك إلى فم أشرًا، وصار الأتراك إلى وسدّة مع الفُلُوس والصواري، فقُطِن به وهو يبتاع ذلك، فحُيل إلى دار ابن طاهر بعد أن بالله المعامنة بالمضرب والشتم ؛ حتى أشفى على الهوت، فسئل عن أمره فصلو، فرُجّه به إلى الحبس.

وكان ابن طاهر قد وجِّه الحارث خليفة أبي الساج، فكان على طريق مكة إلى قصر ابن هبيرة، وضمّ إليه خمسمائة رجل من فرسان الشاكريّة القادمين معه؛ فنفذ ومَنْ معه لسبع خلون من جمادي الاولى، ووجّه ابن أي دلف هشام بن القاسم في مائتي راجل وفارس إلى السِّينِيْ، ليقيم هاك؛ فلم توجِّه الحسين إلى الأنبار كُتب اليه باللحاق بعسكر الحسين ليصير معه إلى الأنبار، ونُودي ببغداد في أصحاب الحسين ومزاحم بن خاقان أن يلحَقُوا بقوّادهم. فسار الحسين، وتقدّم خالد بن عمران حتى نزل دبًّا؛ فأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً ليعبر عليه أصحابه، فمانعه الأتراك، فعبر إليهم جماعة من الرّجالة فكشفوهم، وعقد خالد الجسر، فعبر هو وأصحابه، وصار الحسين إلى دِمَّا، فعسكر حارجها، وأقام في معسكره يوماً، ووافته طلائع الأتراك ممّا يلي نهر أنق ونهر رُفيل فوق قرية دِمَّا، فصف الحسين أصحابه من جانب النهر والأتراك من الجانب الآخر، وهم زُهاء ألف رجل، وتراشقوا بالسهام، فجُرح بينهم عداد، وانصرف الأتراك إلى الأنبار. وكان بحونة مقيماً بقصر ابن هبيرة، فانضم إلى الحسين في جميع من كان معه من الأعراب وغيرهم، وكتب بحونة يسأل مالاً لإعطاء أصحابه، فأمر أن يحمل إلى معسكر الحسين لإعطاء أصحاب بحونة ثلاثة آلاف دينار، وحمل إلى الحسين مال وأطواق وأسورة وجوائز لمن أيل في الحرب، وكان الحسين وُعد أنْ يُمَّدّ بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل، فكتب ينتجز ذلك؛ فأمر بتوجيه أبي السنا محمد بن عبدوس الغنويّ والجمعاف بن سواد في ألف فارس وراجل من المُلطّيّن وجند انتخبوا من قيادات شتى، فقبضوا أنزالهم لليلتين بقيتا من جمادي. وساروا مع أبي السناء والجحاف على نهر كَرْخايا إلى المحوّل، ثم إلى دِمّا، ونزل الحسين بعسكره في موضع يعرف بالقَطيعة واسع يحتمل العسكر، فأقام فيه يومُـه ، ثم عزم عـلى الرَّحلة منه إلى قـرب الأنبار ، فأشار عليه رُشيد والقوَّاد أن يُنـزل عسكـره بهـذا الموضع لسَّعته وحَصَانته ، ويسير هو وقوَّاده في خيل جريدةً ، فإن كان الأمر له كـان قادراً أن ينقـل عسكـره ؛ وإن كان عليه انحاز إلى عسكره وراجع عدُّوه ؛ فلم يقبل الرأي ، وحملهم على المسير من سوضعهم ، فساروا وبين الموضعين فرسخان أو نحوهما . فلما بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه، أمر الناس بالنزول، وكان جواسيس الأتراك في عسكر الحُسين، فساروا إليهم، وأعلموهم رحلة الحسين، وضيق العسكر بالموضع الذي نزل فيه، فوافوهم والناس يحطُّون أثقالهم، فسار أهل العسكر، ونادوًا السلاح، فصافُّوهم، فكأنت بينهم قتلَ من الفريقين، وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفاً قبيحاً، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وغرق منهم خلق كثير في الفُرات. وكان الأتراك قد كمنوا قوماً، فخرج الكيين عند ذلك على بقية العسكر؛ فلم يكن لهم ملجاً إلاّ الفرات. وغرق من أصحاب الحسين خلق كثير، وقيل جماعة وأسرّ من الوجالة جماعة ، وأما الفرسان ففريُوا دوابتهم لهرّاباً لا يلوون على شيء، والفؤاد ينادوبهم يسالونهم الرَّجعة، فلم يرجع منهم أحد، وأبل محمد بن رجاء ورُشيد يومئذ بلاء حسناً؛ ولم يكن لمن انجزم معقل دون الياسرية على باب بغداد، فلم بجلك القواد أمور أصحابهم، فاشفقوا حينئذ على أنفسهم، فائشًو راجعين ورامهم، يحمونهم من أدبارهم أن يُتبعوا، وحرّى الأتراك جميع عسكر الحسين بما فيه من المضارب وأثاث الجند وتجارات أهل السوق؛ وكان معه في السفن سلاح سليم؛ لأن الملاّحين خرزُوا سفنهم، فسلِهم ما كان معهم من السلاح ومن تجارات التجار.

وذكر عن ابن زنبور كاتب الحسين أنه أبجد للحسين اثنا عشر صندوقاً فيها كسوة ومال من مال السلطان مبلغه ثمانية الاف دينار، ونحومن أربعة آلاف دينار لنفسه، ونحو من مائة بغل، وانتهب فروضُ الحسين مضارب الحسين وأصحابه، وطاروا مع من طار، فوافوا الياسريّة، وكان أكثر النهب مع أصحاب أن السنا.

وواقى الحسين والفلّ الياسرية يوم الثلاثاء لستّ خلون من جمادى الأخرة. ولقي الحسينُ رجل من التجار في جماعة من ذهبت أموالهم في عسكره، فقال: الحمد لله الذي بيّض وجهك! أصعدتٌ في اثني عشر يوماً، وانصوفت في يوم واحد! فخاطل عنه.

قال أبو جعفر: ومّا انتهى إلينا من خبر الحسين بن إسماعيل ومَن كان معه من الشّواد والجند اللين كان عمد بن عبد الله بن طاهر استنهضهم من بغداد في هذه السُّنة لحرب من كان قصد الأنبار وما أتصل بها من البلاد من الأتراك والمضاربة ، أنه لما صار إلى الياسرية منصَرفه مهزوماً من دِمًا، أقام بها في بستان ابن الحروريّ، وأقام من وأى الياسرية من المنهزمة في الجانب الغربي من الياسرية. وبُنيوا من العبور، ورُودي ببغداد فيمن دخلها من الجند اللين في عسكر الحسين أن يلحقوا بلخسين في معسكره، وأجلوا ثلاثه أيام ، فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة شُرب ثلاثماتة سوط . ومحي اسمه من الديوان . فخرج الناس ، وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر في أصحابه بالمحوّل ، وأعطى اصحابه بالمحوّل باللحقاق به .

ونودي في الفُرض القُدماء الذين كانوا فرضوا بسبب أبي الحسين يجيى بن عمر بالكوفة وهم خسمائة رجل، وأصحاب خالد وهم نحو من ألف رجل، فعسكروا بالمحوّل يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الاخرة وأمر ابن طاهر الشاة بن ميكال في صبيحة الليلة التي وافى فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد. فلقيه في الطريق. فردّه إلى بستان ابن الحروري. وأقاموا يومهم؛ فلها كان الليل صاروا إلى دار ابن طاهر. فويّخه ابن طاهر وأمره بالرُّجوع إلى الياسريّة لينفذ إلى الأنبار مم مَنْ ينفذ إليها من الجند، فصار من ليلته إلى الياسريّة. ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لآل هذا العسكر فحمل تسعة آلاف دينار، وصار

فلها كان يوم الجمعة لسبع خلون من جمادي الآخرة توجُّه خالد بن عمران مُصبِعداً إلى قنطرة بهلايا -وهي موضم السُكّر - وعرجت معه نحو من عشرين صفينة ، وركب عبيد الله بن عبد الله وأحمد بن إسرائيل سنة ٢٥١

والحسن بن غملد إلى عسكر الحسين بن إسماعيل بالياسريَّة، فقرؤوا على الحسين والقوّاد كتاباً كُتب به عن المستعين، يخيرهم فيه بسوء طاعتهم وما ركبوا من العصيان والتخاذل؛ فقرىء عليهم والعسكر مقيم، والمُمرَّاض يعرضونهم ليتعرَّفوا مَنْ قُتِل ومَنْ غرق من كلّ قيادة، ونودي باللُحاق بعسكرهم؛ فخرجوا. وأتاهم كتاب بعض عيونهم بالأنبار يجبر أن القتل كانت من الأثراك أكثر من مائين، والجرحى نحواً من أربعمنائة، وأن جميع مَنْ أسره الأثراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من الرَّبَالة مائتان وعشرون إنسانًا، وأنه عدّ رؤوس مَنْ قَتِل فوجدها سبعين رأساً، وكانوا أخلوا جمعة من أهل الأسواق فصاحوا لأبي نصر : نحن أهل السوق، فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: أكرِهنا فخرجنا، شئنا أو أبينا فأطلق من كان

وذُكر عن صاحب بغال السلطان: أن جميع ما ذهب من بغال السلطان ماثة وعشرون بغلا.

ورحل الحسين يوم الاثين لاثنتي عشرة بقيت من جادى الآخرة، وكتب إلى خالد بن عمران وهو مقيم على السكّر، أن يرحل متقدّماً أمامه، فامتنع خالد من ذلك؛ وذكر أنه لا يبرح من موضعه إلا أن يأتيه فالله في جُند كليف فيقيم مكانه، لأنه يتخوف أن يأتيه الاثراك من خَلفه من عسكرهم بناحية قُطْرِيُّل. وأمر ابن طاهر بمال. فحصل إلى الحسين بن إسماعيل لإعطاء جيم من في عسكره رزق شهر واحد؛ ليُعرُّق فيهم يدمًا، وأمر أن يخرج معه الكتاب والمُراض لأصحابه مناطب، وقلد أمر نفقات عسكره وإعطاء الجند من قبل الحراج الفضل بن مظفَّر السبعيّ، وحَل المال مع السَّبعيّ إلى معسكر الحسين، لينفذ معه إذا نفذ.

وقد قيل: إنَّ الحسين ارتحل إلى الأنبار في النصف من ليلة الأربعاء لعشر بقين من جمادي الآخرة، فسارً وتبعه من في عسكره يوم الأربعاء، ونودي في أصحابه باللحاق به، فسار حتى نزل دِمًّا، وأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً ليعبر عليه، فمانعه الأتراك، فعبر إليهم جماعة من أصحابه من الرجَّالة، فحاربوهم حتى كشفه همر وعقد خالد الحسر، فعير أصحابه ووجه محمد بن عبد الله بكاتبه محمد بن عيسي بشيء شافهه به، فيقال: إنه حمل معه أطواقاً وأسورة، وانصرف إلى منزله، وصار إلى الحسين يوم السبت لثمان خَلُون من رجب رجل، فاخبره أن الأتراك قد دُلُوا على عدَّة مواضع في الفُرات، تُخاض إلى عسكره، فأمر بضرب الرجل مائتي سوط، ووكل بالمخاوض رجلًا من قُوَّاده، يقال له الحسين بن عليّ بن يحيى الأرمنيّ في مائة راجل وماثة فارس؛ فطلم أوَّل القوم، فخرج عليهم وقد أتاه منهم أربعة عشر علياً، فقاتل أصحابه ساعةً، ووكل بالقنطرة أبا السُّنا، وأمره أن يمنع مَن انهزم من العُبور؛ فأن الأتراك المخاضة، فرأوا الموكِّل بها، فتركوه واقفاً، وصاروا إلى مخاضة أخرى خُلْف الموكّل فقاتلوهم، فصبر الحسين بن عمليّ وقاتـل، فقيل للحسين بن إسماعيل، فقصد نحوه، ولم يصل إليه حتى انهزم، وانهزم خالد بن عمران معه ومَنْ معه، ومنعهم أبو السنا من العبُّور على القنطرة، فرجع الرجَّالة والخراسانية فرَمُوا بأنفسهم في الفُرات، فغرق من لم يُحسن السباحة، وعَبَر مَنْ كان يحسن السباحة، فنجا عُرياناً، وخرج إلى جزيرة لا يصل منها إلى الشُّطّ، لًا على الشطّ من الأتراك، فذكر عن بعض جند الحسين، أنه قال: بعث الحسين بن عليّ الأرمني إلى الحسين بن إسماعيل أنَّ الأتراك قد وافوا المخاصَّة، فأتاه الرسول، فقيل: الأمير نائم، فرجع الرسول فأعلمه، فردّ آخر، فقال له الحاجب: الأمير في المخرّج، فرجع فأخبره، فردّ رسولا ثالثاً، فقال: قد خرج من المخرج ونام؛ فعلت الصيحة فعبر الأتراك، فعقد الحسين في زورق أوشبّارة، وانحدر. واستأثر قوم من الحُراسانية، ورمؤا ثيابهم وسلاحهم، وقعدوا على الشطَّ عُراةً، وشدَّ أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلامهم على مضرب الحسين بن إصماعيل، واقتطعوا السوق، وانحدرت عامة السفن، فسلمت إلاّ ما كان موكلاً به منها، ولحق الاتراك أصبحاب الحسين، فوضعوا فيهم السيف، فقتلوا وأسروا نحواً من مائتين، وغرق تُخلِق كثيرة، ووافى الحسين والمهزمة بغداد نصف الليل، ووافى فلهم وبقيتهم في النهار، وفيهم جرحى كثيرة، فلم يزالوا إلى نصف النهار يتابعون عُمراة بحرُّحين، وقَقِد من قواد الحسين بن يُوسف البرام وفيهة الحسين الثانية الرام وفيهة الحسين الثانية مائة ونيق وسهمة الحسين الثانية المقلوم، وانت والمعافيل، وقيمة السلاح والشيون عن المساعيل، والمساعيل، المساعيل، المساع

يا الحُرَّمُ النــاسِ رايـاً في تخلُف... عن القتال، خَلطُتَ الصَّهُـوَ بـالكَـدَدِ لمُــا رايتَ سُيُسـوقَ النــركِ مُصلَقــةً علِمُتَ ما في سيوف النترُك من قَدَرِ فَصِــرُتَ منحجــزاً ذُلًا ومَنقَصــةً والنَّجُمُ بِذَهبُ بِينَ العَجْرَ والضَّجَر

ولحق بالمعترّ في جادى الأخرة منها من بغداد جماعة من الكتاب وبني هاشم، ومن الفترّاد مُراحم بن خاقان أرطوح، ومن الكتّاب عيسى بن إبراهميم بن نوح ويعقوب بن إسحاق ونماري ويعقوب بن صالح بن مرشد ومقلة وابنٌ لابي مزاحم بن يجيى بن خاقـان ومن بني هاشم عـليّ ومحمد ابنــا الواثق، ومحمــد بن هارون بن عيسى بن جعفر، وعــد بن سليمان من ولد عبد الصمد بن عليّ.

وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد وأيوب بن أحمد بالسُّكْيَر من أرض بني تغلب ، قتل بين الفريقين جماعة كثيرة ، وانهزم محمد بن خالد ، وانتهب الآخرون متاحه ، وهدم أيوب دور آل هذرون بن معمر . وقتل من ظفر به من رجالهم .

وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح ـ فيها ذكر ـ فيها مطمورة أصاب فيها غنيمة كثيرة، وأسر جماعة من الأعلاج، وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسن معالتين.

وفي يوم السبت لشمان بقين من رجب من هذه السنة كانت وقعة بين محمد بن رجاء وإسماعيل بن فراشة وبين مجملان التركيّ بناحية بادّرَايا وباكُسايا، فهـزم ابن رجاء وابن فــراشة جُعــلانُ ، وقتلا من أصـحابه جاعة وأسرا جاعة .

وفي رجب منها كان ـ فيها ذكر ـ وقعة بين ديوداد أبي الساج وبين بايكباك بناحية جرجرايا، قتل فيها أبو الساج بايكباك، وقتل من رجاله جماعة، وأسر منهم جماعة، وغرق منهم في النهروان جماعة.

وفي النصف من رجب منها اجتمع من كان ببغداد من بني هاشم من العباسيين، فصاروا إلى الجزيرة التي بـازاه دار محمد بن عبد الله، فصاحوا بالمستعين وتناولوا محمد بن عبد الله بالشتم القبيح، وقالوا: قد مُتعنا أرزاقنا ، وتُدفع الأموال إلى غيرنا بمن لا يستحقها ، ونحن نموت هزلاً وجوعاً: فإن دفعت إلينا أرزاقنا وإلا قصدنا إلى الأبواب ففتحناها ، وأدخلنا الاتراك ، فليس بخالفنا أحد من أهل بغداد. فعبر إليهم الشاه بن ميكال، فكلمّهم ورفق بهم ، وسألهم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر، فامتنعوا من ذلك، وأبوا إلا الصياح وشتَّم محمد بن عبد الله ؛ فانصرف عنهم الشاه ، فلم يزالوا على حالهم إلى قُرْب الليل. ثم انصرفوا واجتمعوا من غد ذلك اليوم، فوجّه إليهم محمد بن عبد الله، فأمرهم بحضُور الدَّار يوم الاثنين ليأمر من يناظرهم ، فصاروا إلى الدَّار، فأمر محمد بن داود الطوسيّ بمناظرتهم ؛ وبذل لهم رزق شهر واحد؛ وأمرهم أن يقبضوا ذلك؛ ولا يكلّفوا الحليقة أكثر من هذا ؛ فأبوا أن يقبضوا رزَّق شهر، وانصرفوا.

وفيها خرج بالكوفة رجلٌ من الطالبيّن يقال له الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن علي بن حصين بن علي بن أبي طالب، فاستخلف بها رجلا منهم يقال له محمد بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن، ويكنى أبا أحمد، فوجه إليه المستمين مزاحم بن خاقان أرطوج؛ وكان العلوي يسؤاه الكوفية في ثلاثمائة رجل من بني أسد وفائعائة رجل من الجاروية والويدية وعامهم صَرَّافيّة، وكان العامل يومند بالكوفة أحمد بن نصر بن مالك الحُرّاعي، فقتل العلوي ، من أصحاب ابن نصر احد عشر رجلا، منهم من جند الكوفة أوبعة، وهرب أحمد بن نصر إلى قصر ابن هبيرة، فاجتمع هو وهنام بن أبي رجلا، عبض سواد الكوفة - فلم صار مزاحم إلى قرية شاهي كتب إليه في المقام حتى يوجّه إلى العلوي مثن يردّه إلى العلوي مثن يردّه إلى الكوفة من قرية شاهي، فلدخلها وقصد العلوي فهرب، فوجّه في طلبه قائداً، وكتب بفتحه الكوفة في خريطة مُريّشة.

وقد ذكر أن أهل الكوفة عند ورود مزاحم حملوا العلوي على قتاله، ووعدوه النَصر، فخرج في غربيً النُمرات وفرجًه في غربيً النُمرات؛ فربَّه مزاحم قائداً من قواده في الشرقيّ من الفرات، وأمره أن يمضيّ حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم يرجع، فمضى القائد لذلك، وأمر مزاحم بعض أصحابه اللين بقوا معهم فناي يعبروا مخاضة الفرات في قرية شاهي، وأن يتقدّموا حتى بجاربوا أهل الكوفة ويصافوهم من أصامهم فساروا ومعهم مزاحم، وعبر الفرات، وخلف أثقالُه ومنَّ بقي معه من أصحابه، فلها رآهم أهل الكوفة ناوشوهم الحرب، ووافاهم قائد مزاحم، فقاتلهم من ورائهم ومُزاحم من أمامهم؛ فأطبقوا عليهم جيعاً فلم يفلت منهم أحد.

وذكر عن ابن الكرويّة أنَّ مزاحاً قتل من أصحابه قبل دخوله الكوفة ثلاثة عشر رجلا، وقتل من الزيدية أصحاب الصّرف سبعة عشر رجلا، ومن الأهراب ثلاثمائة رجل ؛ وأنه لما دخل الكحوفة رُمِيّ بالحجارة فضرب ناحيتي الكوفة بالنار، وأحرق سبعة أسواق؛ حتى خرجت النار إلى السَّبيع، وهجم على الدار التي فيها العلريّ فهرب؛ ثم أتي به وقبّل في الممركة من العلويّة رجل وذكر أنه حبس جميع من بالكوفة من العلويّة، وحبس أبناء هاشم، وكان العلوّي فيهم.

وذكر عن أبي إسماعيل العلويّ أن مُزاحاً أحرق بالكوفة ألف دار، وأنه أخمذ ابنة الرجل منهم فعنّفها.

وذكر أنه أخِذ للعلويّ جوار، فيهم امرأة حُرّة مضمومة، فأقامها على باب المسجد ونادى عليها.

وفي النصف من رجب من هذه السنة، ورد على مزاحم كتاب من المعتزّ يأمره بالمعبر إليه، ويعده وأصحابه ما يجبّ ويجبّون. فقرأ الكتاب مزاحم على أصحابه؛ فأجابه الأتراك والفراغنة والمغاربة، وأبي الشاكرية ذلك، فعضى فيمن أطاعه منهم وهم زُهاء أربعمائة إنسان، وقد كان أبو نوح تقدَّمه إلى سامرًا، وقد فأشار بالكتاب إليه، وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن إسماعيل، فلها انهزم الحسين مضى إلى سامرًا، وقد كان المستعين وبحه إلى مزاحم عند فتع الكوفة عشرة آلاف دينار وخمس محلّع وسيفاً، ونفذ الرسول إليه، وألقى الجند الله ين من الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين يزيد الحراق وهشام بن أبي دلف والحارث عليفة أبي الساج، فأمر ابن طاهر أن يخلع على كلّ واحد منهم ثلاث حلّم.

وذكر أن هذا العلوي كان قد ظهر بنينوى في آخر جادى الآخرة من هذه السنة؛ فاجتمع إليه جماعة من الأعراب، وفيهم قوم من كان خرج مع يحيى بن عمر في سنة خسين وماتين، وقد كان قدم إلى تلك الناحية هشام بن أبي دلف، فواقعهم العلوي في جماعة نحو من خسين رجلا، فهزمه وقتل عِندة من أصحابه، وأسر عشرين رجلا وخلاماً، وهرب العلوي إلى الكوفة؛ فاختفى بها، ثم ظهر بعد ذلك. وجمل الأسرى والرؤوس إلى بغداد، فعرف خسة نفر من كان مع أصحاب أبي الحسين يحيى بن عمر، فأطلقوا. وأمر عمد بن عبد الله أن يضرب كل واحد من أطلق وعاد خسمائة سوط، فضريوا في آخر يوم من جمادى

وذُكُّو أنْ كتب أبي الساج لمَّا وردت بما كان من إيقاعه ببايكباك، وذلك لاثنتي عشرة بقيَّتُ من رجب من هذه السنة، وجُّه إليه بعشرة آلاف دينار معونة له، ويخلعة فيها خمسة أثواب وسيف.

وفيها كانت وقعة ـ فيها ذكر ـ بين منكجور بن خيدر وبين جماعة من الأتراك بباب المدائن هزمهم فيها مُنْكُجور، وقتل منهم جماعة .

وفيها كانت لبلكاجور صائفة، فتح فيها فتوحاً فيها ذكر.

وفيها كانت وقعة بين يحيى بن هوثمة وأبي الحسين بن قريش، قُتِل من الفريقين جماعة، ثم انهزم أبو الحسين بن قريشر.

وفي يوم الخديس لاتنتي عشرة ليلة خلتُ من شعبان كانت بباب بَغواريا وقعة بين الاتراك وأصحاب ابن طاهر، وكان السبب في ذلك أن الموكّل كان باب بغواريا إبراهيم بن محمد بن حاتم والقائد المعروف بالنساويّ في نحو من ثلاثمائة فارس وراجل، فجامت الاتراك والمغاربة في جَمْع كثير، فنقبوا السور في موضعين، فلخلوا منها، فقاتلهم النساويّ فهزموه، ووافوًا باب الأنبار، وعليه إبراهيم بن مصعب وابن أني خالد وابن أسد بن داود سياه، وهم لا يعلمون بنخوهم باب بغواريا، فقاتلهم قالا شديداً، فقتل من المويخ عامة من أن من كان على باب الانبار من أهل بغداد الميزموا لا يلوون على شيء، فضرب الاتراك والمفاربة باب الأنبار بالنار فاحترق، واحرقوا ما كان على باب الانبار من المجانيق والعرادات، ودخلوا على موضع أصحاب الدواليب، فأحرقوا ما بغداد ومقابر الركبية ومن ناحية الشارع إلى موضع أصحاب الدواليب، فأحرقوا ما الموسع، واميزوا أعلامهم على الجوانيت التي تقرب من ذلك المؤسم، والمبروا أعلامهم على الجوانيت التي تقرب من ذلك المؤسم، واميزوا الفراد، فوجههم إلى باب الانبار وباب الانبار وباب الانبار وباب

بغواريا رجميع الأبواب التي في الجانب الغربي؟ وشحنها بالرجال، وركب بُنا ووصيف، فتوجه بُغا في أصحابه وولده إلى باب الأنبار وولده إلى باب الأنبار والحياس بن قارن والحسين بن إسماعيل إلى باب الأنبار والخوغاء، فالتقوا والأتراك في داخل الباب، فبادرهم العباس بن قارن - فقيل - فيها ذكر - في مقام واحد جماعة من الاتراك، ووجه بر ؤوسهم إلى باب ابن طاهر، وكاثرهم الناس على هذه الأبواب، فدفعوهم حتى أخرجوهم بعد أن تجل منهم جاعة ؛ وكان بُغا الشرابي خرج إلى باب بغواريا في جمع كثير، فواقاهم وهم غارُون، فقتل منهم جماعة كثيرة، وهرب الباقون، فخرجوا من الباب؛ فلم يزل بُغا بجاريهم إلى العصر؛ ثم انهزموا وانصرفوا، ووكّل بالباب من يحفظه، وانصرف إلى باب الأنبار، ووجّه في حل الجفس والآجر، وأمر بسدة.

و في هذا اليوم أيضاً كانت حرب شديدة بباب الشّماسية ، قُتِل من الفريقين ـ فيها ذكر ـ جاعة كثيرة ، وجُرح آخرون ؛ وكان الذي قاتل الأتراك في هذا اليوم ـ فيها ذكر ـ يوسف بن يعقوب قوصرة .

وفيها أمر محمد بن عبد الله المظفّر بن سيسل أن يعسكر بالياسرية، ففعل ذلك، ثم انتقل إلى الكتاسة إلى أن وافاه بالفّردل بن إيزنكجيك الأشروسني فامر له بفرض، وضمّ إليه رجالاً من الشاكرية وغيرهم، وأمر أن يضام المظفّر ويعسكر بالكتاسة، ويكون أمرهم واحداً، ويضبط تلك الناحية؛ فأقاما هنالك حيناً، ثم أمر بالفردل المظفّر بالمضيّ، ليعرف خبر الأتراك ليديّر في أمرهم بما يراه؛ فامتنع من ذلك المظفّر، وزعم إنّ الأمر لم يأمره بشيء عما سأله، وكتب كلَّ واحد منهما يشكو صاحبه، وكتب المظفر يستعفي من المقام بالكتاسة، ويزعم أنه ليس بصاحب حرب، فاعفيّ، وأسر بالانصراف ولزوم البيت؛ وقلد أسر ذلك المسلمر ومّن فيه من الجند الناتية والأثبات بالفردا، وضمّ إليه أثبات المظفّر وأفرد بالناحية.

وفي شهر رمضان من هذه السنة التقى هشام بن أبي دلف والعلوي الحارج بنيئوى، ومعه رجل من بني أسد، فاقتتلوا فقتِل من أصحاب العَملويّ ـ فيها ذكر ـ نحو من أربعين رجلًا، ثم افترقا، فدخل العلويّ الكوفة فبابيع أهلها المعترّ، ودخل هشام بن أن ذلف بغداد.

و في شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبي الساج والأتراك وقعة بناحية جُرَجَرَايا، هزمهم فيها أبو الساج، وقتَل منهم جماعة كثيرة، وأسر منهم جماعة أخَر.

ولليلة بقيت من شهر رمضان منها قُتِل بالفردل، وكان سبب قتله أن أيا نصر بن بغا لما غلب على الأنسار وما قسرب منها، وهدر مجسوش ابن طساهد من تلك الساحية وأجسلاهم عنها، بث خيله ورجاله في أطراف بغداد من الجانب الغربي، وصار إلى قصر ابن هبيرة، وبها بحونة بن قيس من قِبل ابن طاهر، فهرب منه من غير قتال ابن طاهر، فهرب منه من غير قتال جرى بينه وبينه هم صار أبو نصر إلى نهر صَوْص، واتصل بابن طاهر خيرة وخير الوقعة التي كانت بين أي الساج والاتراك بحيرجوايا وخلائات من معه من الغروض أماه عند الحرار الباس، فنلب بالغردل فيمن معه غداة يوم الملائلة لليلودك فيمن معه غداة يوم الملائلة لليليدن بقيتا من شهر رمضان، فسار يوقع وصبح المدان، فوافاها مع موافاة الاتراك ومَنْ هو مضموم إليهم من غيرهم، وبالمدائن رجال ابن طاهر وقواحية المثاللي من أصحاب ابن طاهر مضى من القوادة بابي الساج، وقاتال بالفردك فتال شديداً و ولما رأى ابزام مَنْ هنالك من أصحاب ابن طاهر مضى مترجهاً نحو أبي الساج، وتاتال بالفردك فتال .

وذكر عن ابن القواريريّ - وكان أحد القرّاد ـ قال: كنتُ وأبو الحسين بن هشام موكّلين بباب بغداد ومنكجور منفرد بباب ساباط، وكان بقرب بابه ثُلمة في سور المدائن، فسألت منكجور أن يسدّها فالي، فدخل الأتراك منها، وتفرّق أصحابه . قال: وبقيت في نحو من عشرة أنفس، ووافي بالفردل هو وأصحابه، فقال: أنا الأمير، أنا فارس ومعي فرسان، غضي على الشطّ، وتكون الرجّالة على السفن، فدافع ساعة تم مضى لوجهه وعسكرُه في السفن على حالهم يريد أبا الساج، أو تلك الناحية، وأقمتُ بعده ساعة تامة، وتحتي أشقر عليه حلية، فصرت إلى نهر فعرّ بي، فسقطت عنه؛ وقصدوني يقولون: صاحب الأشقر! فخرجت من الهر راجلاً قد طرحت عني السلاح، فنجوت.

وغضب ابن طاهر على ابن القواريريّ وأصحابه، وأمرهم بلزوم منازلهم، وغرق بالفردل.

ولأربع خلون من شوّال من هذه السنة، جم \_ فيها ذكر \_ محمد بن عبد الله بن طاهر جميع قوّاده الموكان بأبواب بغداد وغيرهم؛ فشاورهم جميعاً في الأمور، وأعلمهم ما ورد عليهم من الهزائم؛ فكلَّ أجاب بما أحبّ من بذل النفس والدم والأموال، فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستعين، وأعلمه ما ناظرهم فيه وما ردّوا عليه من الجواب، فقال هم المستعين: والله يا معشّر القوّاد، لئن قاتلت عن نفسي وسلطاني ما أقاتل إلاّ عن دولتكم وعامتكم، وأن يردّ الله إليكم أموركم قبل مجيء الأثراك وأشباههم؛ فقد يجب عليكم المناصحة والجهد في قتال هؤلاء الفسقة؛ فردّوا أحسن مَردّ، وجزاهم الخير، وأمرهم بالانصراف إلى مواكنزهم فانصرفوا.

وفي يوم الاثنين لأيام خلَّتْ من ذي القعدة من هذه السنة كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد، هزموا فيها الأتراك، وانتهبوا عسكرهم؛ وكان سبب ذلك أن الأبوابَ كلُّها من الجانبين فُتِحت ونُصبت المجانيق والعرَّادات في الأبواب كلها والشِّبارات في دِجْلة ، وخرج منها الجند كلُّهم، وخرج ابن طاهر وبُغا ووصيف حين تزاحف الفريقان، واشتدّت الحرب إلى باب القطيعة، ثم عبروا إلى باب الشَّماسية، وقعد ابن طاهر في قُبَّة صربت له، وأقبلت الرُّماة من بغداد بالناوكيَّة في الزواريق؛ ربما انتظم السهم الواحد عدّة منهم فقتلهم، فهزمت الأتراك، وتبعهم أهـل بغداد حتى صـاروا إلى عسكرهم، وانتهبـوا سوقهم هــالك، شبّارتين؛ وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء، وجعل وصيف وبغا يقولان كلياجيءَ برأس: ذهب والله الموالي. واتَّبعهم أهلُ بغداد إلى الرُّوذَبار، ووقف أبو أحمد بن المتوكل يردّ الموالي، ويخبرهم أنهم إن لم يكرُّوا لم يبق لهم بقيَّة؛ وأن القوم يتبعونهم إلى سامُّرًا. فتراجعوا، وثاب بعضهم، وأقبلت العامة تحزّ رؤوس مَنْ قتل؛ وجعل محمد بن عبد الله يطوّق كلّ مَنْ جاء برأس ويصله، حتى كثر ذلك، وبدت الكراهة في وجوه من مع بُغا ووصيف من الأتراك والموالى؛ ثم ارتفعت غَبرة من ريح جنوب، وارتفع الدخان مما احترق، وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك يقدُّمها علمٌ أحمر، قد استلبه غلام لشاهك، فنسى أن ينكُّسه؛ فلما رأى الناسُ العلمُ الأحمر ومَنْ خلفه، توهموا أن الأتراك قد رجعوا عليهم وانهزموا؟ وأراد بعضُ مَنْ وقف أن يقتل غلام شاهك، ففهمه، فنكس العلم، والناس قد ازدحموا منهزمين؛ وتراجع الأتراك إلى معسكرهم ولم يعلموا بهزيمة أهل بغداد، فتحمَّلُوا عليهم؛ فانصرف الفريقان بعضهم عن بعض.

وفيها كانت وقعة لأبي السلامل وكيل وصيف بناحية الجبل مع المغاربة، وكان سبب ذلك ـ فيها ذكر ـ أنَّ رجلاً من المغاربة يقال له نصر سلهب، صار بجماعة من المغاربة إلى عمل بعض ما إلى أبي الساج من الأرض، وانتهب هو وأصحابه ما هنالك من القُوى؛ فكتب أبو السلاسل إلى أبي الساج يعلمه ذلك، فوجّه أبو الساج إليه ـ فيها ذكر ـ بنحو من مائة نفس بين فارس وراجل؛ فلمّا صاروا إليه كبس أولئك المغاربة، فقتل منهم تسعة، وأسر عشرين، وأفلت نصر سلهب سارياً.

ووضعت الحربُ أوزارها بعد هذه الوقعة بين الموالي وابن طاهر؛ فلم يعودوا لها، وكان السبب في خلك - فيها ذكر - أن ابن طاهر قد كان كاتب المعترّ قبل ذلك في الصلح؛ فلم يعودوا لها، وكان السبب في عليه؛ فكتب إليه؛ فذكر أنه لا يعود بعدها التيء يكرهه؛ ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد أبوابها؛ فاشتد عليهم الحصار، فصاحوا في أوّل ذي القعدة من هذه السنة في يوم الجمعة: الجرعًا ومضواً إلى الجزيرة التي هي تلفاه دار ابن طاهر؛ فأرسل اليهم ابن طاهر: وجيموا إلى شخم خسة مشايع، فوجيموا بهم، فادخيراع اعليه؛ فقال هم: إنّ من الأهور أموراً لا يعلم بها العامّة؛ وأنا عليل، ولعلي أعطي الجند إلى الجزيرة التي بحداء دار ابن طاهر؛ فصاحوا وشكوًا ما هم فيه من غلاه السعر، فبحث إليهم فسكّهم؛ ووعدهم ومنّاهم. وأرسل ابن طاهرا؛ فصاحوا وشكوًا ما هم فيه من غلاه المسعر، فبحث إليهم فسكّهم؛ من ذي القعدة من هذه السنة حاد بن إسحاق بن حاد بن زيد، وُرجُه مكانه أبو سعيد الانصاري إلى عسكر أبي أحمد رمينة، فلقي حماد بن إسحاق ابن طاهر، فخلا به فلم يُذكّر ما جرى بينها. ثم انصرف حاد إلى عسكر أبي آحمد، ورجع ابو سعيد الانصاري، ثم رجع حاد إلى ابن طاهر، فجوت بينها. ثم انصوف حاد إلى احد رسائل مم حَمّاد.

ولتسع بقين من ذي القعدة خرج أحمد بن إسرائيل إلى عَسْكر أبي أحمد مع حماد وأحمد بن إسحاق وكيل عبيد الله بن يجي بإذن ابن طاهر لمناظرة أبي أحمد في الصلح .

ولسبع بقين من ذي القعدة أمر ابن طاهر بإطلاق جميع من في الحيوس من كان حُبس بسبب ما كان بينه وبين أبي أحمد من الحروب ومعاونته إياه عليه فاطلقه. ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجًالة الجند وكثير من العامة، فطلب الجند أرزاقهم، وشكت العامة سوة الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر وشدة الحصار، وقالوا: إمّا خرجتَ فقاتلتَ؟ وإما تركتنا؛ فوعدهم أيضاً الحروج أو فتح الباب للصلح، ومناهم، فانصرفوا.

فلها كان بعد ذلك، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة شَخن السجون والجسر وباب داره والجزيرة بالجند والرجال، فعضر الجزيرة بَشَرُ كثير، فطردوا مَنْ كان ابن طاهر صيرهم فيها، ثم صاروا إلى الجسر من الجانب الشرقق، فقتحوا سجن النساء، وأشرجوا مَنْ فيه، ومنعهم على بن جهشيار ومَنْ معه من الطبريَّة من سجن الرجال، ومانعهم أبو مالك الموكل بالجسر. الشرقيّ، فشجّره وجرحوا دايتين لأصحابه، فدخل داره وخلاهم، فانتهبوا ما في مجلسه، وشدّ عليهم الطبريّة فنصُوهم حتى أحرجوهم من الأبواب، وأغلقوها دونهم، وخرج مهم جماعة، ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون، فضين للجند رزق أربعة

أشهر ؛ فانصرفوا على ذلك ، وأمر ابن طاهر بإعطاء أصحاب ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم فاعْطُوا .

ووجّه أبو أحمد خمس سفائن من دقيق وحنطة وشعير وقتّ وتبن إلى ابن طاهر في هذه الأيام، فوصلت إليه. ولما كان يوم الخميس لأريع خلون من ذي الحجّة علم الناس ما عليه ابن طاهر من خَلّمه المستعين وبيمته للممتزّ، ووجّه ابن طاهر قُوّاده إلى أبي أحمد حتى بايعوه للمعتزّ، فخلع على كل واحد منهم أربع خلع، وظنت العامة أن الصلح جرى بإذن الخليفة المستعين، وأن المعتزّ وليّ عهده.

ولما كان يوم الأربعاء خرج رشيد بن كاوُس - وكان موكّلا بباب السلامة - مع قائد يقال له نهشل بن صخر بن خزية بن خازم وعبد الله بن عمود، وربّه إلى الأتراك بأنه على المصبر إليهم ليكون معهم، فوافاه من الأتراك رُعاء الف فارس؛ فخرج إليهم على سبيل التسليم عليهم؛ على أثره المصلح قد وقع، فسلم عليهم، وعانق من عرف منهم، وأخداوا بلجام دابته، ومضوًا به وبابته في اثره؛ فلها كان يوم الاثنين صار رُعيد إلى باب الشماسية فكلم الناس، وقال: إن أمر المؤمنين وأبا جعفر يقرقان عليكم السلام، ويقولان لكم: من دخل في طاعتنا قربناه، وروصلناه، ومن أثر غير ذلك فهو إعلم؛ فشيده العامة، ثم طاف على عليه إبراب الشرقية بمثل ذلك، وهويُشقم في كل باب، ويشتم المعترق فلها فعل رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهم، فعضت إلى الجزيرة التي بحداء دار ابن طاهر؛ فصاحوا به ويُستموه ألمح والمنهم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين، ثم مضى إلى الجظيرة التي فيها الجيش، فمضى بهم وجاعة أخر غيرهم وهم رُماء الائدامة في السلاح، فصاروا إلى باب ابن طاهر، فكشفم بالم وردوهم، فلم يبرحوا يقاتلونهم؛ حتى صاروا إلى المستعين، ثم مضى إلى الباب الداخل فلم يجدوا ناراً، وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله يشتمونه في المليس،

وذكر عن ابن شجاع البلخي أنه قال: كنتُ عند الأمير وهو يحدثني ويسمع ما يُقذف به من كلّ إنسان؛ حتى ذكروا اسم أمه، فضحك وقال: يا أبا عبد الله ، ما أدري كيف عرفوا اسم أمي! ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد الله بن طاهر لا يعرفون اسمَها، فقلت له: أيها الأمير، ما رأيت أوسمَ من حلمك، فقال في: يا أبا عبد الله ، ما رأيت أوقق من الصبر عليهم؛ ولا بذ من ذلك. فلها أصبحوا وافوا الباب، فصاحوا؛ فصار ابن طاهر إلى المستعين يساله أن يعلم إليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه لهم؛ فلك عليهم من أعلى الباب وعليه البُردة والطويلة، وابن طاهر إلى جانبه؛ فحلف لهم بالله ما أتهمه؛ وإلى في عافية ما على تمن بأس، وإنه لم يخلم، ووعدهم أنه يخرج في غديرم الجمعة ليصلّ بهم، ويظهر لهم. فانتهم بعد قتل وقعت.

ولما كان يوم الجمعة بكّر الناس بالصياح يطلبون المستعين، وانتهبُّوا دوابٌ عليّ بن جهشيار- وكانت في الحراب، على باب الجسر الشرقيّ ـ وانتهب جميع ما كان في منزله وهرب؛ وما زال الناس وقوفاً على ما هم عليه إلى ارتفاع النهار، فوافي وصيف وبُغا وأولادهما ومواليها وقُوادهما وأخوال المستعين؛ فصار الناس جمعاً إلى الباب، فدخل وصيف وبُغا في خاصتهها، ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز، ووقفوا على سنة ٢٥١ ...... ٢٥١

دوابِّهم به وأعلم ابن طاهر بمكان الأخوال؛ فأذِن لهم بالنزول فأبوًّا، وقالوا: ليس هذا نزولنا عن ظهور دوابنا حتى نعلم نحن والعامة ما نحن عليه؛ ولم تزل الرّسل تختلف إليهم، وهم يأبون، فخرج إليهم محمد بن عبد الله نفسه، فسألهم النزول والدخول إلى المستعين، فأعلموه أنَّ العامة قد ضجَّت تما بلغها وصحّ عندها ما أنت عليه من خلم المستعين والبّيعة للمعتّر، وتوجيهك القوّاد بعد القواد للبيعة للمعترّ، وإرادتك التهويل ليصبر الأمر إليه وإدخاله الأتراك والمغاربة بغداد، فيحكموا فيهم بحكمهم فيمن ظهروا عليه من أهل المدائن والقُرى، واستراب بك أهـل بغداد، واتَّهُمُوك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم؛ وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروُّه ويكذُّبوا ما بلغهم عنه. فلما تبين محمَّد بن عبد الله صحَّةً قولهم، ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجيجهم سأل المستعين الخروج إليهم؛ فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها جيعُ الناس، فنُصب له فيها كرسيٌّ، وأدخل إليه جماعة من الناس فنظرُوا إليه، ثم خرجوا إلى من وراءهم ؛ فأعلموهم صحّة أمره، فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبين له أنهم لا يسكنون دون أن يخرج إليهم -وقد كان عرف كثرة الناس \_ أمر بإغلاق الباب الحديد الخارج فأغلق، وصار المستعين وأخواله ومحمد بن موسى المنجّم ومحمد بن عبدالله إلى الدرجة التي تُفضى إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح، ثم نصب لهم سلاليم على سطح المجلس الذي يجلس فيه محمد بن عبدالله والفتح بن سهل، فأشرف المستعين عملى الناس وعليه سُواد، وفوق السواد بُرْدة النبي ﷺ، ومعه القضيب؛ فكلُّم الناس وناشدَهم، وسألهم بحقّ صاحب البردة إلَّا انصرفوا؛ فإنه في أمن وسلامة، وإنه لا بأس عليه من محمد بن عبد الله، فسألوه الرُّكوب معهم والخروج من دار محمد بن عبد الله لأنهم لا يأمنونه عليه، فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أمّ حبيب ابنة الرشيد؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن فيه؛ وبعد أن يحوّل أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ما له في دار محمد بن عبد الله ؛ فانصرف أكثرُ الناس ، وسكن أهل بغداد .

ولما فعل أهل بغداد ما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر مرّة بعد مرّة وإسماعهم إياه المكروه، تقدّم إلى أصحاب المعاون ببغداد بتسخير ما قدرُوا عليه من الإبل والبغال والحمير لينتقل عنها .

وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائن، واجتمع على بابه جاعة من مشايخ الحربية والأرباض جميعاً، يعتدرون إليه، ويسالونه الصفح عمّا كان منهم، ويذكرون أنّ الذي فعل ذلك الغوغاء والشّفهاء لسوء الحال التي كانوا بها والفاقة التي نالئهم، فردّ عليهم - فيها ذكر -مردًا جميلًا، وقال لهم قولًا حسناً، وأثنى عليهم، وصفح عمّا كان منهم، وتقدّم إليهم بالتقدّم إلى شبابهم وسفهائهم في الأخذِ على أيديهم، وأجابهم إلى ترك النقلة، وكتب إلى أصحاب المعاون بترك السخّرة.

ولايام خَلُوْن من ذي الحجة انتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله، وركب منها، فصار إلى دار رزق الحادم في الرُّصافة، ومرّ بدار عليّ بن المعتصم، فخرج إليه عليّ، فسأله النزول عنده؛ فأمره بالرّكوب، فلم صار إلى دار رزق الحادم نزلها، فوصل إليها - فيها ذكر - مساء، فأمر للفرسان من الجند حين صار إليها بعشرة دنانير لكلّ فارس منهم، وبخمسة دنانير لكلّ راجل. وركب بركوب المستعين ابن طاهر، ويبد الحربة يسير بها بين يديه، والقراد خلفه، وأقام - فيها ذكر - مع المستعين ليلة انتقل إلى دار رزق عمد بن عبد الله إنى ثلث الليل؛ ثم انصرف، وبات عنده وصيف وبُغا حتى السُّحر، ثم انصرفا إلى

6\1

مناذ لهما.

ولًا كان صبيحة الليلة التي انتقل المستعين فيها من دار ابن طاهر اجتمع الناس في الرُّصافة، وأمِر القواد وبدُّو هاشم بالمصير إلى ابن طاهر والسلام عليه، وأن يسيروًا معه إذا ركب إلى الرَّصافة، فصاروا إليه، فلها كان الفسحى الاكبر من ذلك اليوم، ركب ابن طاهر وجميع قواده في تعبئة وحوله ناشبة رجُالة، فلها خرج من داره وقف للناس، فالتبهم وحلف أنه ما أضمر لأمير المؤمنين -أعزَّه الله - ولا لوليًّا له ولا لأحدِ من الناس سوا، وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم، وما تدوم به النعمة عليهم، وأنهم قد توهموا عليه ما لا يعرفه، حتى أبكى الناس. فلحاله من حضر جبرانه ووجوه أهل الأرياض من الجانب الغربيّ، فخاطبهم بكلام عاتبهم فيه، واعتدر اليهم مما بلغهم، ووجّه وصيف بناب الشَّماسية.

وذُكِرُ أنَّ المستعين كان كارهاً لنقله عن دار محمد؛ ولكنه انتقل عنها من أجل أنَّ الناس ركبوا الزواريق بالنّفاطين ليفير بوا روشن ابن طاهر بالنار لما صعب عليهم فتحُ بابه يوم الجمعة .

وذكر أنَّ قوماً منهم كنجور، وقفوا بباب الشَّماسيَّة من قِبَّل أبي أحمد، فطلبوا ابنَ طاهر ليكلموه، فكتب إلى وصيف يعلمه خبر القوم، ويسأله أن يعلم المستعين ذلك ليأمر فيه بما يرى؛ فردَّ المستعين الأمر في ذلك إليه، وأنَّ التدبير في جميد ذلك مردود إليه، فيتقدّم في ذلك بما رأى.

وذُكر أنَّ عليِّ بن يجمى بن أبي منصور المنجم كلِّم محمد بن عبد الله في ذلك بكلام غليظ، فوثب عليه عمد بن أن عون فاسمعه وتناوله.

وذُكِر عن سعيد بن محيد أنّ أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وعبيد الله بن يجمي خَلُوا بابن طاهر؛ فما زالوا يفتلونه في الذَّروة والغارب، ويشيرون عليه بالصلح، وأنه ربما كان عنده قوم فأجَرُوا الكلام في خلاف الشُّلح، فيكشر في وجوههم، ويعرض عنهم؛ فإذا حضر هؤلاء الشلالة أقبَّل عليهم وحادثهم وشاورهم.

وذكر عن بعضهم أنه قال: قلت لسعيد بن حيد يوماً: ما ينبغي إلاّ أن يكون قد كان انطوى على المداهنة في أوّل أمره؛ قال: وددت أنه كان كذلك؛ لا والله ما هو إلاّ أن هُزِم أصحابه من المدائن والأنبار حتى كاتب القوم، وأجابهم بعد أن كان قد جادَّهم.

وحدَّثني أحمد بن بجعى النحويّ ـ وكان يؤدّب ولد ابن طاهر ـ أنّ محمد بن عبد الله لم يزل جاداً في أشرة المستعين حتى أحفظ عبيد الله بن يجعى بن خاقان، فقال له: أطال الله بقاك! إنّ هذا اللهي تنصره وتحدٌ في أمره من أشد الناس نفاقاً، وأخبتهم ديناً؛ والله لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك، فاستعظا ذلك ولم يعملاه، وإن كنت شاكاً فيا وصفت من أمره، فسلم تُخبِرُه؛ وإن بن ظاهر نفاقه أنه كان وهو بسامرًا لا يجهر أبه مسلاته بيسم الله الرحمن الرحيم؛ فلما صاد إلى ما قبلك، جهر بها مراءاة لك؛ وتترك نصرة وليك وصهوك وتربيتك؛ ونحوذلك من كلام كلّمه به؛ فقال محمد بن عبد الله: أخزى الله هذا، لا يصلح لدين ولا دنيا، قال، وكان أول من تقدّم على صوف محمد بن عبد الله عن الجدّ في أمر المستعين عبيد الله بن يجمى في هذا

YOLE ......

المجلس، ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن غملد؛ قلم يزالوا بــه حتى صدفه عمّا كان عليه من الرّاي في نصرة المستعين.

وفي يوم الأضحى من هذه السنة صلّى بالناس المستعين صلاة الأُضّحَى في الجزيرة التي بحداء دار ابن طاهر، وركب وبين يديه عبيد الله بن عبد الله، معه الحربة التي لسليمان، وبيد الحسين بن إسماعيل حربة السلطان، وبُغا وومنيف يكتُفانه؛ ولم يركب محمد بن عبد الله بن طاهر، وصلى عبد الله بن إسحاق في الرُّصَافة.

وفي يوم الحميس ركب محمد بن عبد الله إلى المستمين، وحضره عدّة من الفقهاء والقضاة، فذّكر أنه قال للمستمين: قد كنتَ فارقتَني على أن تنفّذ في كل ما أعزم عليه؛ ولك عندي بخطك رقعة بذلك؛ فقال المستمين: أحضر الرُّقعة. فأحضرها؛ فإذا فيها ذكر الصلح؛ وليس فيها ذكر الحلّم، فقال: نعم، أنفذ الصلح، فقام الحُلنجي فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه يسألك أن تخلع قميصاً قَمْصك به الله. وتكلّم علىّ بن يحيى المنجّم فأغلظ لمحمد بن عبد الله.

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله - وذلك للنصف من ذي الحجة - إلى المستعين بالرّصافة ، ثم انصوف ومعه وصيف وبُغا ، فعضوا جيعاً حتى صاروا إلى باب الشماسيّة ، فوقف محمد بن عبد الله على دابته ، ومغنى وصيف وبُغا إلى دار الحسن بن الأفشين ، وانحدرت المبيّضة والغوغاء من السور، ولم يطلق لأحد فتح الأبواب ، وقد كان خرج قبل ذلك جاعة كثيرة إلى حسكر أبي أحمد ، فاشتروا ما أرادوا ، فلمّا خرج من ذكرنا إلى باب الشماسية نودي في اصحاب أبي أحمد الآ بياج من أحمد من أهل بعداد شيء ، فنشوا من الشراء ، وكان قد ضرب لمحمد بن عبد الله ، بهاب الشماسية مضرب كبير أحرو ، وكان مع ابن طاهر بندار المسرب وكان مع ابن طاهر بندار المرب مع محمد بن عبد الله ، ووقف الذين مع كل واحد منها من الجنّد ناحية ، فناظر ابن طاهر وأبو احمد طويلاً ، في ذلك ناحية ، فناظر ابن طاهر وأبو احمد طويلاً ، فم خرجا من المشرب ، وانصوف ابن طاهر من مضربه إلى داد في ذلك ؛ فلم اصاهر أبو احمد طويلاً ، فم خرجا من المشرب ، وانصوف ابن طاهر من مضربه إلى اداد في ذلك ؛ فلم اصاف المناطق عنده إلى المقصر، عانصوف في تكل بنا الله دين ابن أحمد ، وأقام عنده إلى المقصر، علم انصوف عنّد كلائين ألك دينار في السنة ؛ وأن يكون عنها نه بين وين أبي أحمد ، وأقام عنده إلى الكيم من المال لمحمد بن عبدالله ، وجنّد بغدا في النال الحدد بن عبدالله ، وجنّد بغدا في الثالان للموالى والآثراك .

وتحكى أن أحمد بن إسرائيل لما صار إلى المعترّ ولاّه ديوان البريد، وفارقه على أن يكون هـو الوزير وعيسى بن فرنخانشاه على ديوان الحراج وأبو نوح على الحالتم والتوقيع ؟ فاقتسموا الأعمال ، فوردت خريطة الموسم إلى بغداد بالسلامة ، فبعث بها إلى أبي أحمد ، ثم وكب ابن طاهر - فيها قبل - لأربع عشرة بثبت من أي الحجة من هذه السنة إلى المستعين ، لمناظرته في الحلية ، فناظره فامنتع عليه المستعين ، وظنّ المستعين أن بحد أو المناطقة عنه المناطقة عنه المناطقة عنه المستعين ، وظنّ المستعين ، هذا مناطقة عنه والنظم ، فلما رأى امتناعه انصرف عنه ، فبعث المستعين إلى ابن طاهر بعلم من يوني على المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : اتن الله ، فإنما بحثك لتدفيع عني ، فون على المناطقة أو مكرى لا بدّ لك من خلمها طائعاً أو مكرهاً .

وذكر عن عليّ بن يحيى أنه قال له : قل له : إن خلعتها فلا بأس ، فوالله لقد تمزّقت تمزقاً لا يُرقع ، وما تركت فيها فضلاً . فلها رأى المستعين ضعف أمره وخذلان ناصريه أجاب إلى الحقلع ؛ فلها كان يوم الحميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة ، وجه ابنُ طاهر ابن الكرديّة وهو عمد بن إبراهيم بن جغير الاصغر بن المستعين من عالمت بن شيخ وابا سعيد الانصاري وأحمد بن إسرائيل وعمد بن موسى المنجم إلى احمد ليوصلوا كتاب عمد إليه بأشياء سألها المستعين من حين نُلب إلى أن يخلع نفسه . فأوصلوا اكتباب ، فأجاب إلى ما سال . وكتب الجواب بأن يُقطع وينول مدينة الرسول ﷺ ، وأن يكون مضطربه من مكة إلى المدينة ، ومن المدينة إلى مكة ، فأجابه إلى ذلك ، فلم يقنع المستعين الا بخروج ابن الكرديّة بما سأل للمنتز ، حتى يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن الكرديّة بها .

وكان سبب إجابة المستمين إلى الحُمَّلم ـ فيها ذكر ـ أن وصيفاً وبُغا وابن طاهر ناظروه في ذلك وأشاروا عليه ، فأغلظ لهم ، فقال له وصيف : أنت أمرتنا بقتل باغر ؛ فصرنا إلى ما نحن فيه ؛ وأنت عرَّضتنا لقتل أوتامش ، وقلت : إنَّ محمداً ليس بناصح ؛ وما زالوا يفرَّعونه ويحتالون له ، فقال محمد بن عبدالله : وقد قلت لي إنَّ أمرنا لا يصطلح إلا باستراحتنا من هذين ؛ فلتمّا اجتمعت كلمتُهم أذعن لهم بالحُمَّلم ، وكتب بما اشترط لنفسه عليهم ، وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة .

ولما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحبيَّة ، ركب محمد بن عبدالله إلى الرُّصافة وجميع القضاة والفقهاء ، وادخلهم على المستعين فرجاً فرجاً ، وأشهدهم عليه أنه صبَّر أمره إلى محمد بن عبدالله بن طاهر ، ثم أدخل عليه البوّابين والحدّم ؛ وأخذ منه جوهر الخلافة ، وأقام عنده حتى مفنى هُويِّ من الليل ، وأصبح الناس يرجفُون بالوان الأراجيف ، وبعث ابن طاهر إلى قوّاده في موافاته ، مع كلّ قائد منهم عشرة نفر من وجوه أصحابه ، فوافّوه ، فأدخلهم ومنّاهم ، وقال لهم : إنا أردت بما فعلت صلاحتكم وسلامتكم و وحقن اللماء ، وأعد للخروج إلى المعترّ في الشروط التي اشترطها للمستعين ولنفسه ولقواده قوماً ليوقع المعترفة وحقن الله بخطه . ثم أخرجهم إلى المعترّ فعضوا إليه حتى وقع في ذلك بخطه ، مضاة كل ما سأل المستعين وابن طاهر لأنفسها من الشروط، وشهدوا عليه بإقراره بذلك كله ، وخلع المعترّ على الرّسل ، وقلدهم سيوفًا ، وانصوفوا بغير جائزة ولا نظر في حاجة لهم ، ورجَّه معهم لاخذ البيعة له على الستعين جماعة من معمهم مع سعيد بن بشيء . وحمل إلى المستعين أمه وابنته وعياله بعد ما فتش عياله ، وأخذ منهم بعض ما كان معهم مع سعيد بن وخسين وماتين .

وذكر أن رسل المعتز لما صاروا بالشماسيّة ، قال ابن سجّادة : أنا أخاف من أهل بغداد ، فإمّا أن يحمل المستعين إلى الشمــاسيّة أو إلى دار محمد بن عبدالله ليبايع المعتزّ ، ويُخلّع نفسه ويُؤخذ منه القضيب والبُردة .

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهورُ المعروف بالكوكبي بقزوين وزَّنجان وغلبتُه عليها

وطرده عنها آل طاهر ، واسم الكوكبيّ الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن عمد بن إسماعيل الأرقط بن عمد بن علّ بن الحسين بن علّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

وفيها قطعت بنو تحقيل طريق جُدّة ، فحاربهم جعفر بشاشات ، فقُتِل من أهل مكة نحوٌ من ثلاثماثة رجل ، وبعض بنى عقيل القائل :

عـــليــك شــوبـــانِ وأُمِّــي عـــاريَــهْ فــأَلْقِ لي ثــوبَــك يـــا بنَ الـــزانيـــةُ فلما فعل بنو مُقيِّل ما فعلوا غلتْ بمكة الأسعار ، وأغارت الأعراب على القرى .

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة ، فهرب جعفر بن الفضل بن عيمى بن موسى العامل على مكة ، فانتهب إسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطان ، وقتل الجند وجاعة من أهل مكة ، وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين من المال وما كان في الكعبة من اللّذهب ، وما في خزاتها من اللّذهب والفِضة والطّيب وكسرة الكعبة ، وأخذ من الناس نحوا من مائتي الف دينار ، وأنهب مكة ، وأحرق بعضها في شهر ربيع الأول منها . ثم خرج منها بعد خمسين يوما ، ثم صاد إلى المدينة ، فتوازى علي بن الحسين بن إسماعيل العامل عليها ، ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رَجب ، فحصرهم حتى تماوت المها جوعاً وعطفاً ، وبلغ الجزر ثلاث أواق بدرهم ، واللحم رطل بأربعة دراهم ، وشربة ماء ثلاثة دراهم ، ولقي أهل مكة منه كل بلاء . ثم رحل بعد مقام سيمةوخسين يوماً إلى أجدة ، فحبس عن الناس الطعام ، وأحداً أموال التجار وأصحاب المراكب ، فحمل إلى مكة الحنطة والمرة من الهين ، ثم وافف المراكب من القُلْزُم .

ثم وافى إسماعيل بن يوسف الموقف ؛ وذلك يوم عرفة ، ويه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر ، وعيسى بن محمد المخزوميّ صاحب جيش مكة ـ وكنان المعترّ وجُمهها إليها ـ فقاتلهم ، فقتل نحومن ألف ومائة من الحاتج ، وسلب الناس ، وهربوا إلى مكة ، ولم يقفوا بعرفة ليلًا ولا نهارًا ، ووقف إسماعيل وأصحابه ، ثم رجم إلى جُدّة فافنى أموالها .

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الحلافة . وبيعته للمعتزّ محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم ، والدّعاء للمعتزّ على منبرَي بغداد ومسجديّ جانبيها الشرقيّ منها والغربيّ ، يوم الجمعة لأربع خلون من المحرّم من هذه السنة ، وأخد البيعة له على مَنْ كان يومثل بها من الجنّد.

وذكر أن ابن طاهر دخل على المستمين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له بشروط الأمان ، فقال له : يا أميرً المؤمنين ، قد كتب سعيد كتب الشروط وأكّد خماية التأكيد ، فنضرؤه عليك فتسمعه ؟ فقال لـه المستمين : لا عليك ألا تركتها يا أبا العباس ، فها القوم باعلم بالله منك ، قد أكدتَ على نفسك قبلهم فكان ما قد علمت ؟ فارة علمه مجمد شنئاً .

ولما بابع المستمين المعترّ وأخد عليه البيعة ببغداد ، وأشهد عليه الشهود من بني هماشم والقضاة والفقهاء والقرّاد نقل من الموضع الذي كان به من الرُّصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمحرَّم هو وعياله وولله وجواريه ، فأنزلوهم فيه جميعاً ، ووكُل بهم سعيد بن رجاء الحِضَاريّ في أصحابه ، وأخد المستعين البُّرَة والقضيب والخاتم ، ووجَّه مع عبيدالله بن عبدالله بن طاهر ، وكتب معه :

أما بعد ، فالحمد لله متمّم النحم برحمته ، والهادي إلى شكره بفضله ، وصلّى الله على محمد عبده ورسوله ؛ الذي جمع له ما فرّق من الفضل في الرّسل قبلَه ، وجعل تراثه راجماً إلى مَنْ خَصّه بخلافته ، وسلّم تسليماً . كتابي إلى أمير المؤمنين وقد تمّم الله له أمرَه ، وتسلّمت تُراث رسول الله 難 بمن كان عنده ، وأنفذتُه إلى أمير المؤمنين مع عبيدالله بن عبدالله مولى أمير المؤمنين وعبده .

ومنع المستعين الحروج إلى مكة ، واختار أن ينزل البصرة ، فذكر عن سعيد بن حميد أن محمد بن موسى بن شاكر قال : البصرة وبيّة . فكيف اخترت أن تنزلها ! فقال المستعين : هي أؤبي ، أو ترك الحلافة !

وذكر أنَّ قُرِّب جارية قبيحة برسالة إلى المستعين من المعتزّ . يسأله أن ينزل عن ثلاث جوارٍ كان المستعين تزوجهنّ من جواري المتوكل ، فنزل عنهن ، وجعل أمرهنّ إليهنّ ، وكان احتبس عنده من الجوهر خاتمين يقال لأحدهما البُرج وللآخر الجبّل ، فوجّه إليه محمد بن عبدالله بقُرْبٌ خاصيّة المعتزّ وجماعة ، فدفعها إليهم ، وانصرفوا بلذك إلى محمد بن عبدالله ، فوجّه به إلى المعتزّ . ولست خلون من المحرَّم دخل ـ فيها قبل ـ بغداد أكثر من مانتي سفينة ، فيها من صنوف التجارات وغنم كثير ، وأُشخص المستعين مع محمد بن مطفّر بن سَيسَل وابن أبي حفصة إلى واسط في نحو من أربعمائة فرسان ورجَّالة . وقدم بعد ذلك ابن طاهـر عبدى بن فرّحانشاه وقُرْب، فأخبراه أن ياقـوتة من جوهر الحلافة قد حَبسها أحمد بن محمّد عنه ، فوجه ابنُ طاهر الحسين بن إسماعيل فـأخرجها ، فإذا ياقوتة بهيّة ، أربع أصابع طولاً في عرض مثل ذلك ، وإذا هو قد كتب عليها اسمه ، فدفعت إلى قُرِّب ، فبعثتُ بها إلى المعترّ .

واستوزر المعتزّ أحمد بن إسوائيل ، وخلع عليه ، ووضع تاجاً على رأسه ، وشخص أبو أحمد إلى سامرًا يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من المحرّم منها ، وشيَّمه محمد بن عبدالله والحسن بن غملد ، فخلع على محمد بن عبدالله خس خلم وسيفاً ، ورجم من الرّوذباز .

#### وقال بعض الشعراء في خلع المستعين :

خُلِغ الخلافَة أحمدُ بن مُحمد وينزولُ مُلكُ بني أبيه ولا يُسرى إيها بني العبساس إنَّ سبيلكمُ رُقِّعتُم دُنياكمُ فتمسزُّقَتْ

وسيُقتَلُ التالي له أو يُخلَعُ أحدُّ تَسلُكُ منهمُ يَستَمينُهُ في قتل أعبُدكُمْ طلريقٌ مُهْيَمُ بكم الحياةُ تمزُّقاً لا يُرقَعُ

#### وقال بعض البغداديين :

إني أراك من السفيراق بحروصاً كانت به الأضاق تضحك بهجة للا تُنكِري حَدَثَ السزمان ورئيسه للإ تُنكِري حَدَثَ السزمان ورئيسه فيضًا عليه يد السزمان بصرفه فيضًا عليه يد السزمان بصرفه فأزاله المحداد عنه تصرفا في المحدوا به ، خانوا به مكروا به ، خانوا به وتكنَّدُوا به ، مكروا به ، خانوا به وتكنَّدُوا به مكروا به ، خانوا به وتكنَّدُوا به مكروا به ، خانوا به وتكنَّدُوا به مكروا به ، خانوا به حن يقصادم بالكماة كساقيم الكنوا به نصر الحروب بنفسه حتى يُصادم بالكماة كساقيم الكن عصى راي الدهني وعالمات لكن عصى راي الدهني وعالمات سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه المسلم المسروب سلطانه سلطانه المسلم المسلم

أضحى الإسامُ مُسيِّراً مخلوصاً وهدو السربيع لمن أداد ربيماً إنَّ السربانَ يُلفَرُقُ المجمُّوعا يقفي أسورَ المسلمينَ جميعا خَرْباً وكَانَ عن الحُروب فَسُوعا أَشْنَى، وكان ولا يُراغُ سروعا أَشْنَى، إلكماؤ من السرؤوس نجيعا فقري بواسط لا يُجسُّ رجوعا فقري إلفراض، وسالقت الشجيعا لزمَّ الفراض، وسالقت الشجيعا مستلبًا لما المائة من فروضا فيكون من قصدَ اللحروب صَريعا وضَحاداً لأمر السائينَ مُطيعاً وضَحاداً للمر السائينَ مُطيعاً حتى غَدا عن ملك، مخدأوعا أمسى بها مُلكُ الإمام منيعا من دينِ ربٌ محمدٍ مخلوعا وليُلفَيْنُ لسايعيه تبيعا ما زال يَخْدَعُ نفسه عن نفسه بياع ابنُ طاهر ديشه عن بيعة خلم الخلافة والسرعية فاغتدى فليُحْدَرَهَانُ بداك كاساً مُرَّةً

وقال محمد بن مروان بن أبي الجَنوب بن مروان حين خلع المستعين، وصار إلى واسط:

والمُستعان إلى حالاتِه رَجَعًا وَأَنّه لَكُ لَكُنْ نَفْسُه خَدَعًا وَأَنّه لَكُ لَكُنْ نَفْسُه خَدَعًا آتَكُ مُكُا ومنه الملك قد نَرَعًا كانت كَذَاتِ حليل رُوّجَتْ مُثَمًا نفسي الفِداءُ لمالَّح به دُفعا لو كان حُمَّلُ ما حُمُلَت ظُلُما والله يَجعلُ بعد الفَّين مُتَسَعاً وإله يَجعلُ بعد الفَّين مُتَسعاً وقد وَجَدْتُ بحمد الفِّين مُتَسعاً وقد وَجَدْتُ بحمد الهِ مُشعنعا في بن بحمد الهِ مُشعنعا في أَن بطلكَ مثلي يُقسطِعُ الضيّعا في بُسَدَعًا في خَدَعًا في مُسَاكِعًا الضيّعا في بُسَدَعًا في بُسَدِعًا في بُسِلُ مِنْ في بُسَاكُم بُسِدًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسَدِعًا في بُسَدِعًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسِيعًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسِيعًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسِيعًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسَدِعًا في بُسِيعًا في بُسُوعًا في بُسُوعًا في بُسِيعًا في بُسُمِ في بُسِيعًا في بُسُمِ في بُسِيعًا في بُسِيعًا في بُسُمِ بُسِيعًا في بُسِيعًا في

إنَّ الأسور إلى المعترَّ قد رَجَعَتُ وَلَا يَعِلَمُ أَنَّ المُعلَّلُ لِيسِ لَلهُ وَكَانَ يَعِلَمُ أَنَّ المُعلَّلُ لِيسِ لَلهُ وَسَالَتُ المُعلَّلِ لِيسِ لَلهُ وَمِالَتُ المُعلَّدِينَ فِي وَالرَّفِهُ مَا كَانَ أَقِبِحَ عَند الناسِ بَعِمَهُ ما كَانَ أَقِبِحَ عَند الناسِ بَعِمَهُ لَكَ أَمْ الناسِ مِن ملك لَمِنَّ النَّالُ بَعِدَ النَّبِقِ فِي سَمَةٍ كَمَّ سَاسَ فَي النَّبِقِ فِي سَمَةٍ مَن ملك أَلْسُ مِن ملك عند النَّسِ مِن ملك أَلْسُ مِن ملك عند النَّسِ مِن ملك ملك عند الشَّوةِ فِي سَمَةٍ مَا مَلكُ والله يدفعُ عندك السَّوةِ مِن مَلكُ ماضاع مدحي ولا ضاع اصطناعك لي فالمَدَّ من مَلكُ فالمَدِّ من ملك السَّوةَ من مَلكُ فالمَدِّ المَدْ المُعلَّمُ المَعْلَمُ المَعْلِمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المَعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ ال

# وقال يمدح المعترُّ بعد خلع المستعين:

وسرنا الله باقبالها ما كان من شِنة أهوالها لا تَصلُعُ الدُّنيا لَجُهَالِهَا عادَتُ إلى أحسَن أحوالها عادَتُ إلى أحسَن أحوالها وردَّها اللهُ إلى حالِها ما كان يُجزي بعض أعمالها أخرجَها من بعد إلى الها أخرجَها من بعد إلى الها أخرجَها في وقت ذَجًالها أسكن دُنيا بعد زلزالها قد عادَتِ الدنيا إلى حَالِهَا وَسَابِكُ اللهُ عَلَيْها وَحَالِهَا وَكَانُ قَدْ مَا لَكُها جاهِلُ وَكَانُ قَدْ مَا لَكُها جاهِلُ اللهُ قَدْلَتُ بِها وُرَتُ اللهُ وَلَى عَلَيْهَا بَها وُرَتُ اللهُ إلى حالِيهِ وَلَيه وَلَيه وَلَيه وَلَيه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلِيه وَلِه وَلِيه وَلِيهِ وَلِيه وَل

وقام بالحرب وأشقالها رَمْيُكَ بالخيل وأبطالِها ما عَمِكُ خيلً كأعمالها وقام بالمُلكِ وأَسْقاله أُبطل ما كان العِدَا أُمُلوا تُعِملُ خَيْلًا طالَمَا نجِحَتْ

وقال الوليد بن عبيد البحتريّ في خلع المستعين ومدح المعتز :

تَجلُّتْ وأَنَّ العيشَ سُهِّـلَ جِــانبِــهُ على أهله واستأنف الحقّ صاحب وما الدِّهرُ إلا صرَّفُه وعجنائيه عُرَى التَّاجِ أُو يُثْنى عليه عصائِبُهُ حَـوَى دونه إرث النبيُّ أقاربُه على النَّاس ثور قىد تَدَلَّت غَبَاغبهُ لشخص الخوان يبتدى فيواثبة أضاء شِهَابُ المُلكِ أُم كلُّ ثاقِبُه تضاءل مُطريب وأطنب عائبة فطؤرا يناغيه وطورا يشاغب وكَيْفَ رأيتَ السظُّلمَ زالتْ عـواقبــهُ ليُعجز والمعترزُ بالله طالبُه وعُــرّيَ من بُــرْدِ النّبيّ منــاكبــه إلى الشَّرْقُ تُحْدَى سُفَنَّه وركائبُه لِتُنشَبُ إلا في المدجاج مخالبه بجالبة خيراً على من يناسبُه ويُضحى شُجاعٌ وهُو للجهـل كاتِبُهُ أباطحُه من مُحْمَرُم وأخماشهم على سَنَن يَســرى إلى ّالحقّ لاَحِبُّهُ معالمه فينا وغارت كواكبة مشارقه موفورة ومغاربة

ألا هل أتاها أنَّ مُظْلِمَةَ الدُّجي وأنَّا رَدَّدْنَا المُستَعَارَ مُلذَّمِّماً عجبتُ لهـذا الدّهـ أُعيَتْ صُـرُوفُه متى أمَّلَ الدِّيِّاك أَن يُصطفى لَهُ وكيف ادُّعي حقُّ الخلافة غاصبُ بكى المِنبـر الشـرقيُّ إذْ خــارَ فـوقَــه تُقيل على جنب الشُّريــد مُسراقِبٌ إذا ما احتشى من حاضِر الزَّادِ لم يُبَلِّ إِذَا بَكُــرَ الفَــرَّاشُ ينشــو حــديثــهُ تَخَطِّي إلى الأمر الله ليس أهله فكيفٌ رأيتَ المحقُّ قَرُّ قرارُه ولم يكن المغتر بالله إذ سرى رَمَى بِالْقَضِيبِ عَنْـوةً وهْــو صاغــرٌ وقىد سرُّني أنَّ قيـل وُجُّـه مسـرعــأ إلى كَسْكَـر خَلْف الدَّجـاج ولم يَكن ومــا لِحيَــةُ القصَّــار حيثُ تَـنَفُّـشَتْ يحوز ابن خَلَّادٍ على الشَّعْرِ عَنْدَه فأقسمتُ بالوادِي الحرام وما حَوَتْ لقد حملَ المعتـزُّ أُمـةَ أحمـدِ تَــدارَكَ دينَ اللهِ من بعدِ مـا عَفَتْ وضم شعماع الملك حتى تجمعت

وانصرف أبو الساج ديوداد بن ديودست إلى بغداد لسبع بقين من المحرَّم من هذه السنة ، فقلَده محمد بن عبدالله معاون ما سقّى الفرات من السَّراد ، فوجَّه أبو الساج خليفةً له يقال له كربه إلى الانبار ، ووجَّه قوماً من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة له ، ووجَّه الحارث بن أسد في خسصائة فارس وراجل ، يستقرى، أعماله ، ويطرد الاتراك والمفاربة عنها ، وقد كانوا عائوا في النواحي وتلصّصوا ، ثم شخص أبو الساج من بغداد لئلاث خلون من ربيع الاول ، فقرق أصحابه في طساسيج الفرات ، ونزل قصر ابار هبيرة ، ثم صار إلى الكوفة ، ووافي أبو أحمد سامرًا منصرةً من مسكره إليها لإحدى عشرة بقيتً tav It...

من المحرّم ، فخلع المعترّ عليه ستة أثواب وسيفاً ، وتُؤج تاج ذهب بقلنسوة بجوهرة ، ووُشِّح وشاحيّ ذهب بجوهر ، وقُلْد سيفاً آخر مرصّماً بالجوهر ، وأجلس على كرسيّ ، وخلع على الوجوه من القوّاد .

وفيها قتل شريح الحبشيّ ، وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصّلُم ، هرب في عدّة من الحَبشة ، فقطع الطريق فيها قتل مرب في عدّة من الحَبشة ، فقطع الطريق فيها بين واسط وناحية الجبل والأهواز، ونزل قريةً من تُوى أمّ المتوكل يقال لها ديري ، فنزل في خانها في خمسة عشرة رجلًا، فشربوا وسكروا، فوقب عليهم أهل القرية فكتفوهم، وحملوهم إلى واسط، إلى منصور بن نهمر، فحملهم منصور إلى بغداد، فأنفذهم محمد بن عبدالله إلى العسكر، فلمّ وصلوا قمام بايكباك إلى شريح، فوسّطه بالسياط ما بين الحمسمائة الى الله.

وفي شهر ربيع الآخر منها توفيُّ عبيدالله بن يحيى بن خاقان في مدينة أبي جعفر .

وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبدالله في إسقاط اسم بغـا ووصيف ومن كـان في رسمهــا من الدواوين .

وذكر أن محمد بن أبي عون أحد قواد محمد بن عبدالله بلواء ، وعقد لمحمد بن أبي عون أبغا المورا في قتل أبغا الموسيف ، فوغمله أن يقتلها ، فبعث المعترّ إلى محمد بن عبدالله بلواء ، وعقد لمحمد بن أبي عون لواء على المبصرة والبحامة والمبحرين ، فكتب قومٌ من أصحاب بُغا ووصيف إليها بلالك ، وحدَّرُوهما محمدُ بن عبدالله ، فركب وصيف وبُغا إليه يوم الثلاثاء فحمس بقين من ربيع الأول ، فقال له بغا : بلغنا أبها الأمير ما ضعنه ابن أبي عون من قتلنا ؛ والقوم قد خدروا وخالفوا ما فارقونا عليه ؛ والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه ، بغنا بكما شديد ، ووصيف يكفّه ، وقال وصيف : أيها الأمير فحدف لهما أنه ما علم بشيء من ذلك ، وتكلّم بُغا بكلام شديد ، ووصيف يكفّه ، وقال وصيف : أيها الأمير له خد غدر القوم ونحن تُحسك وفقعد في منازلنا حتى بحيء من يقتلنا وكنا دخلا مع جماعة، فرجعا إلى منازلما، وقدم ويما عتلد قدوم قرب ، وجه إليها عدد بن عبدالله كاتب محمد بن عبدالله كاتب عمد بن عبدالله كاتب عمد بن عبدالله كاتب عمد بن عبدالله كاتب عمد من المحدالك كاتب عمد بن عبدالله كاتب عمد عن صداله كاتب عمد الكال للمحكوري وابن خالد المحدد بن عبدالله المسكر ، وقد أعد المحدد لل المسكر ، وقد أعد لكا لذلك قومً أو لتقتلا ، فرجعا وجما جماً ، وأجريا على كل رجل كل يوم درهين ، فأقاما في منازلها .

وكان رصيف وبيّه أخته سعاد إلى المؤيد ، وكان المؤيّد في حِجْرِها ، فأخرجت من قصر وصيف الف ألف دينار وكانت مدفونة فيه ؛ فدفعتها إلى المؤيّد ؛ فكلّم المؤيد المعترّ في الرضا عن وصيف ؛ فكتب إليه بالرضا عنه ؛ فضرب مضاربه بباب الشمّاسيّة على أن يخرج ، وتكلّم أبو أحمد بن المتوكل في الرضا عن بغا ، فكتب إليه بالرّضا . واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغناد .

ثم اجتمع على المعتز الاتراك فسألوه الأمّر بإحضارهما ، وقالوا : هما كبيرانا ورئيسانا، فكتب إليهها بذلك ، فجاء بالكتاب بايكباك في نحو من ثلاثمائة رجل؛ فأقام بالبرّدان ، ووجّه إليهها الكتاب لسبم بقين من شهو رمضان من هذه السنة ؛ فكتب إلى محمد بن عبدالله بجنمها ، فوجّها بكاتبيها أحمد بـن صالح وكُلّيل بن يعقوب إلى محمد بن عبدالله ليستأذناه ، فاتاهما جيش من الاتراك ؛ فنزلوا بـالمصل ، وحرج وصيف ويُعا وأولادهما وفرسانهما في نحو من أربعمائة إنسان ، وخلفًا في دورهما النّقُل والعيال ، ودعا أهل بغداد لهما ودعوًا لهم .

وقد كان ابن طاهر وبّه محمد بن يجى الواثقيّ وبندار الطبريّ إلى باب الشماسيّة وباب البردان ليمنعوهما ، ومضيا من باب خراسان ، ونفذا ولم يعلم كاتباهما حتى قدال محمد بن عبدالله لاحمد ودُليل : ما صنع صاحباكيا ؟ فقال الحمد بن صالح : خلفت وصيفاً في منزله ، قال : فإنه قد شخص الساعة ، قال : ما علمت ؟ فليّا صار إلى سامُرا يكر أحمد بن إسرائيل يوم الاحد لتسع بغين من شوال من هماه المستة في السَّمَر إلى وصيف ، وأقام عنده مليًا ، ثم انصرف إلى بغنا ، فاقام عنده مليًا ، ثم صار إلى الدّار ، فاجتمع الموالي وسألوا ردِّما إلى مراتبهها ، فأجيبوا إلى ذلك، وبعث إليهها ، فحضرا ورتباً في مرتبتها التي كانت قبل مصيرهما إلى بغداد ، وأمر برد ضياعها ، وخلع عليها خلع المرتبة . ثم ركب المعتز إلى دار العامة ، ومقد ثبل الامومي بن بغا الكبير ، فقبل العامة ، وعقد ثبغا ووصيف على أعمالها ورد ديوان البريد كها كان قبل إلى مومي بن بغا الكبير ، فقبل

وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبدالله طاهر، ورئيس الجند يومثل ابن الحليل . وكان السبب في ذلك - فيها ذكر -أن المعتركب إلى عمد بن عبدالله في بيع غلة طساسيج ضياع بادرويا وقطريًّل ومُسكن وغيرها ، كل كُرين بالمعدّل بخمسة وثلاثين ديناراً من غلة سنة اثنتين وضيره مائتين ، وكان المعترك وغيرية بعداد رجاً يقال له صالح بن الهيشم ، وكان أخوه منقطماً إلى أنامش أيوم صائح أم ماليم علماً إلى أنامش أيوم صائح علماً إلى أنامش المتوبن ؛ وكان عن أقام بسامرًا ، وهو من أهل المخرم ، وكان أبوم المتوبن ؛ وكان عن أقام بسامرًا ، وهو من أهل المخرم ، وكان المتوبل بن عقاب ومحمد بن يجيى الواثقي وعمد بن مراحة وحمد بن يوم أن يقرأ أن يقرأ اليامث وضعه بن وتال للقواد : وشعب بن عجبه ونظرائهم ، فقرأن : ما حملك على هذا بغير علمي ا وتهذه وأسمه ، وقال للقواد : عناشروا جي عمد بن عبدالله والمحمد والمنافرة والمعد بن عبدالله يطدون أرزاقهم لعشر خلون من شهر ومضان ؛ فأخبرهم أن كتاب الخليفة ورد عليه ، جواب كتاب له كان كتب بسالة أد لذا في جند بنافروض لنفسك ، فأعطهم أرزاقهم ، وإن كتت فرضت لنا فلاحاجة لذا فيهم . فله والكنت فرضت الفرض وضرف لنظ فلا عدم مكنوا .

ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان ، ومعهم الاعلام والطبول ، وضربوا المضارب والخيم على باب حرّب وباب الشماسيّة وغيرهما ، وبنوا بيوناً من بواريّ وقصب ، وبانوا ليلتّهم ، فلما أصبحوا كُثر جمعهم ، وبيَّت ابنُ طاهر قوماً من خاصته في داره ، وأعطاهم درهماً درهماً، فلما أصبحوا 70Y LL.

مضوا من داره إلى المشعّبة ، فصاروا معهم ، فجمع ابن طاهر جنده القادين معه من خُراسان ، وأعطاهم لشهرين ، واعطي جند بغداد القدماء ؛ الغارس دينارين والراجل ويناراً ، وشَحَن داره بالرجال ؛ فلما كان يوم الجعمة اجتمع من المشعبة علق كثير بباب حرب بالسلاح والأعلام والطبول ، ورئيسهم رجل كان يوم الجمعة اجتمع من المشعبة علق كثير بباب حرب بالسلاح والأعلام والطبول ، ورئيسهم رجل يقال له عبدان بن الموقق ، ويكني أبا القاسم ؛ وكان من ألبات عبيد الله بن يجمى بن خاتان ، وكان ديوان عبدان في ديوان وصيف ، فقدم بغداد ، فباع داراً له بائة ألف دينار ، فشخص إلى سامرًا ، فلما ولبيا من المامة كان معهم ، فضربه معبد الحاجب خسمائة سوط ، وحبسه حبساً طديلاً ، ثم المطلق ، فلما كان فتنة المستعين صار إلى بغداد ، وانشم إليه هؤلاء المشغبة ، فحضهم على الطلب بأرزاقهم الحكوس ويوم المبعدة حراً من ثلاثين ديناراً فيها اقام لهم من الطعام ، ومن كانت عليهم يوم الاربعاء ويوم الحكوس ويوم الجمعة أميم من الطعام ، ومن كانت علم مكفاية لم يحتج لها نفقته إلى باب المرب أن في المعبد إلى باب ترب على حتى انتهوا إلى الإمام فيمنعوه من الصّدة والمنعاء للمعترى فساره على كلّ درب يمر به قوماً من المشئبة ، من بين رامع وصاحب سيف ليحفظوا الدروب ، كيلا يخرج منها احد لقناهم .

ولما انتهى إلى باب المدينة دخل معهم المدينة جاعة كثيرة ، فصاروا بين البابين وبين الطاقدات ، فأقاموا هناك ساعة ، ثم وجهوا جماعة منهم يكونوا نحواً من ثلاثمائة رجل بالسلاح إلى رُحْبة الجامع بالمدينة ، ودخل معهم من العامة خلّل كثير ، فأقاموا في الرُّحبة ، وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام ، فأعلموه أنهم لا يمنعونه من الصلاة ، وأنهم يمنعونه من الدعاء للمعثر ، وأعامهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الحروج إلى الصلاة ، فلصخوا الشارع النافل لي يقدر على الرويق ، ووكلوا بباب درب سليمان بن أي جعفر جماعة ، ثم مضواً يريدون الجسر في شارع الحدّادين ، فرجّه إليهم ابن طاهر عِدّة من قوّاده فيهم الحسين بن إسماعيل والعباس بن قارن وعليّ بن جهشياد وعبدالله بن الأفشين في جماعة من الفرسان ، فناظروهم ودفعوهم دفعاً رفيقاً ، وحمل عليهم الجند والشاكرية حملة جرحوا فيها جاعم من وقواد ابن طاهر ، وأخذوا دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل من فرض عبدالله بن يجمى من الشامين يقال له سعد الضبابيّ ، وجرحوا المعروف بأي السنا ، ودفعوهم عن الجسر حتى صيروهم بأي باب عمرو بن مسعدة .

قلل رأى اللين بالجانب الشرقي منهم أن اصحابهم قد ازالوا اصحاب ابن طاهر عن الجسر كبروا، وحلّوا يريدون العبور إلى اصحابهم؛ وكان ابن طاهر قد أعدّ سفينة فيها شوك وقصب ليُضرم فيها النار، وومسلها على الجسر الأعلى؛ فقعل ذلك، فأحرقت عامة سفنه وقطعته؛ وصارت إلى الأخر، فأدركها أهلُ الجانب الغربي، ففرّ قوما واطفؤوا النار التي تعلّقت بسفن الجسر، وعبر من الجانب الشرقيّ إلى الجانب الغربي خلّق كثير، ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن ساباط عمرو بن مسعدة، وصاروا إلى باب ابن طاهر، وصار الشاكرية والجند إلى ساباط عمرو بن مسعدة، وقبل من الفريقين إلى الظهر نحومن عشرة نفر، وصار جماعة من الغوغاء والعامة إلى المجلس الذي يعرف بجلس الشرطة في الجسر من الجانب الغربيّ إلى بيت يقال له يبت المؤغاء والعامة إلى المجلس والتهربوا عليه فلم يتركوا فيه بيت الرفوع، فكسروا الباب، وانتهوا ما فيه؛ وكان فيه أصناف من المتاع فاقتلوا عليه فلم يتركوا فيه

شيئًا، وكان كثيراً جليلا. وأحرق ابنُ طاهر الجسرين لما رأى الحند قد ظهروا على أصحابه، وأمر بالجوانيت التي على باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن تحرّق بمنة ويسرة، ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثير، وتهدّم حيطان مجلس صاحب الشرطة؛ وكبّرت الجند عند ذلك تكبيرة شديدة؛ ثم انصر فوا إلى معسكرهم بباب حرب، وصار الحسين بن إسماعيل مع جماعة من القوَّاد والشاكرية إلى باب الشام، فوقف على التَّجار والعامة فوبّخهم على معونتهم الجند، وقال: هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذُّورون؛ وأنتم جيران الأمير ومَنْ يجِب عليه نُصْرِته، فلِمَ فعلتم ما فعلتم، وأعنتم الشاكريّة عليه ورميتم بالحجارة، والأمر متحوّل عنكم! ثم صار محمد بن أبي عون إليهم، فقال لهم مثل ذلك؛ وانصرف إلى ابن طاهر، فمكث الجُند المشتَغبون في مواضِعهم ومعسكرهم، وانضم إلى ابن طاهر جماعة من الأثبات وجَمَع جميع أصحابه، فجعل أ بعضهم في داره، وبعضهم في الشارع النافذ من الجسر إلى داره، قد عبَّاهم تعبية الحرب حداراً من كَرَّة الجند عليه أياماً؛ فلم يكن لهم عودة؛ فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابنُ طاهر على وَجُل \_ فيها ذكر ـ رجلان من المشغّبة استأمنا إليه، فأخبراه بعورة أصحابها، فأمر لهما بماثتي دينار، ثم أمر الشَّاه بن ميكال والحسين بن إسماعيل بعد العشاء الآخرة بالمصير في جماعة من أصحابها إلى باب حُرْب، فتلطُّفا لأبي القاسم رئيس القوم وابن الخليل ـ وكان من أصحاب محمد بن أبي عون ـ فصاروا إلى ما هناك؛ وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كلُّ واحد منها عند مفارقة الرُّجُلين اللذين صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال له القُميَّ ؛ وتفرِّق الشاكريَّة عنها إلى ناحية خوفاً على أنفسهم فمضى الشاه والحسين في طلبهما حتى خرجا من باب الأنبار، وتوجّها نحو جسم بَطَاطيا، فدُّك أنّ ابن الخليل استقبلها قبل أن يصيرا إلى جسم بطاطيا، فصاح بها ابن الخليل وبَمْنُ معها من هؤلاء، وصاحوا به؛ فليًّا عرفهم حمل عليهم، فجرح منهم عدَّة، فأحدقوا به، وصار في وسط القوم، فطعنه رجل من أصحاب الشاه، فرمي به إلى الأرض، فبُعَجه على بن جهشيار بالسَّيْف وهو في الأرض، ثم حُمار على بغل وبه رَّمق، فلم يصلوا به إلى ابن طاهر حتى قَضي. وأمر الشاه بطرحه في كَنيف في دهليز الدَّار إلى أن حُمل إلى الجانب الشرقيِّ؛ وأما عبدان بن الموقِّق فإنه كان قد صار إلى منزله وإلى موضع اختفي فيه، فدُلُّ عليه، وأخِذ وحُمل إلى ابن طاهر، وتفرّق الشاكريّة الذين كانوا بباب حرب، وصاروا إلى منازلهم، وقُيِّد عبدان بن الموفق بقيدين فيهما ثلاثون رطلا. ثم صار الحسين بن إسماعيل الذي هو فيه في دار العامة، وقعد على كرسيّ، ودعا به، فسأله: هل هو دسيس لأحد، أو فعا. ما فعل من قِبَل نفسه؟ فأخبره أنه لم يدسّه أحد؛ وإنما هو رجل من الشاكريّة طلب بخبره. فرجع الحسين إلى ابن طاهر فأعلمه ذلك، فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة، فقعدا وأحضرا من بات في الدار من القواد والحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال، وأحضرا عبدانً، فحمله رجلان؛ فكان المخاطب له الحسين، فقال: أنت رئيس القوم؟ فقال: لا؛ إنما أنا رجل منهم؛ طلبت ما طلبُوا، فشتمه الحسين، وقال حرب بن محمد بن عبد الله بن حرب: كذبت؛ بل أنت رئيس القوم؛ وقد رأيناك تعبيهم بباب حرب وفي المدينة وباب الشأم، فقال: ما كنت لهم برأس ؛ وإنما أنا رجل منهم ؛ طلبت ما طلبوا، فأعاد عليه الحسين الشَّتم وأمر بصفعه فصُّفع، وأمر بسحبه فسُحب بقيوده إلى أن أخرج من الدار، وشتمه كلُّ مَنْ لحقه، ودخل طاهر بن محمد إلى أبيه فأخبره خبره، وحمل عبدان على بغل؛ ومُضى به إلى الحبس، وحمل ابن الخليل في زورق عُبرَ به إلى الجانب الشرقيّ، وصلب، وأمر بعبدان فجرِّد وضرب ماثة سوط بثمارها. وأراد الحسين قتله، فقال لمحمد بن نصر: ما ترى في ضربه خمسين سوطاً على محاصرته؟ فقال له محمد: هذا شهر عظيم؛ ولا مجلّ لك أن تصنع به . هذا؛ فامر به فصّلِب حيًّا، وحُمِل على سلّم حتى صلِب على الجسر، وربط بالحبال، فاستسقى بعد ما صُلب، فمنعه الحسين فقيل له: إن شرب الماء مات، قال: فاسقو، إذاً، فسقوًه، فترك مصلوباً إلى وقت العصر، ثم حُبس، فلم يزل في الحبس بيومين ثم مات اليوم الثالث مع الظهر؛ وأمر بصلبه على الخشبة التي كان صُلب عليها ابن الحليل، وقعم بان الحليل إلى أولياته فذفن.

وفي رجب من هذه السنة خَلَع المعترّ المؤيدَ أخاه من ولاية العهد بعده .

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه:

وكان السبب في ذلك - فيها بلغنا - أن العلاء بن أحمد عامل إرمينية بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره، فبعث ابن فرّخانشاه إليه، فأخذها، فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرّخانشاه، وخالفهم المغاربة، فبعث المعترّ إلى أخويه: المؤيد وأبي أحمد؛ فحبسها في الجوّسق، وقيد المؤيد وميره في حجرة ضيّقة ، وأدرّ العطاء للأتراك والمخاربة ، وحبس كنجور حاجب المؤيد ، وضربه خمين مقرعة، وضرب خليفته أبا الهول خمسمائة سُوط وطُوّف به على جمل، ثم رضيّ عنه وعن كُنجور، فضّو له الم دنت الله .

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد أربعين مقرعة ، ثم خُلع بسامرًا يوم الجمعة لسبع خلون من رجب، وتُحلع ببغداد يوم الاحد لإحدى عشرة خلتُ من رجب، وأخِدت رقعة بخطه بخُلع نفسه .

ولست بقين من رجب من هذه السنة ـ وقيل لثمان بقين منه ـ كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد .

ذكر الخبر عن سبب وفاته:

ذكر أنّ امرأة من نساء الانراك جاءت محمد بن راشد المغربيّ، فأخبرته أن الانراك يريدون إخراج إبراهيم المؤيد من الحبّس؛ وركب محمد بن راشد إلى المعترّ، فاعلمه ذلك، فدعا بموسى بن بُغا، فسأله فأنكر، وقال: يا أمير المؤمّنين؛ إنما أرادوا أن يخرجوا أبا أحمد بن المتركّل لانسهم به كان في الحرب التي كانت وأما المؤيّد فلا. فلها كان يوم الحميس لثمان بَقِين من رجب دعا بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه، فأخرج إليهم إبراهيم المؤيد ميّناً لا أثر به ولا جرح، وحمل إلى أمه إسحاق ـ وهي أمّ أبي أحمد ـ على حمار، ومُثل معه كنن وحنوط وأمر بدفته، وحرّل أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد.

وذكر أنَّ المؤيد أدرِج في لحاف سمّور، ثم أمسِك طرفاه حتى مات.

وقيل: إنه أقْعِدَ في حَجَر من ثلج، ونضِّدت عليه حجارة الثلج فمات برداً.

وفي شوال منها قتِل أحمد بن محمد المستعين.

ذكر الخبر عن قتله :

ذُكر أن المعترَّ لما همَّ مقتل الستعين، ورد كتابه على محمد بن عبد الله بن طاهر بنكبته، وأمره بتوجيه أصحاب معاونه في الطنسسيج، ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى سبها، يُؤمَّر فيه بالكتاب إلى منصور بن نصر بن حمزة \_ وهر على واسط \_ بتسليم المستعين إليه؛ وكان المستعين بها مقبها، وكان المؤكَّل به ابن أبي خميصة وابن المظفَّر بن سيسل ومنصور بن نصر بن حمزة وصاحب البريد؛ فكتب عمد في تسليم المستعين إليه، ثم وجَّه \_ فيا قبل \_ أحمد بن طولون التركيّ في جيش، فأخرج المستعين لستّ بقين من شهور ومضان، فوافي به القاطول لثلاث خلون من شوال. وقبل إن أحمد بن طولون كان موكَّلًا بالمستعين، فوجَّه سعيد بن صالح إلى المستعين في خَلِه، فصار إليه سعيد فحمله.

وقيل إن سعيداً إنما تسلّم المستعين من ابن طولون في القاطول بعد ما صار به ابن طولون إليها، ثم إختُلف في أمرهما، فقال بعضهم: قتله سعيد بالقاطول؛ فليًا كان غد اليوم الذي قتله فيه أحضر جواريّه وقال: انظرنَ إلى مولاكنَ قد مات، وقد قال بعضهم: بل أدخله سعيد وابن طولون سامرًا، ثم صار به سعيد إلى منز ل له فعدّيه حرة مات.

وقيل: بل رکب معه في زورق ومعه عدّة حتى حاذى به فم دُجَيل، وشدّ في رجله حجراً، والقاه في الماه.

وذّي عن متعلّب كان مع المستعين نصراني يقال له فضلان، أنه قال: كنتُ معه حين حمل، وأنه العد به على طريق سامرًا، فلها انتهى إلى نه نظر إلى موكب واعلام وجاعة، فقال لفضلان: تقدم فانظر مَنْ هذا؛ فإن كان سعيداً فقد ذهبتُ نفسي؛ قال فضلان. فتقدّمت إلى أول الجيش، فسالتهم فقالوا: سعيد الحاجب، فرجعت إليه فاعلمته ـ وكان في قبّة تعادله امراة ـ فقال: إن لله وإنا إليه راجعون! ذهبت نفسي «الله ارتكوت عنه قللا.

قال: فلقيه اؤل الجيش، فاقاموا عليه وأنزلوه ودابته، فضربوه ضربةً بالسيف، فصاح وصاحت دابته، ثم تُنيل، فلما تُخِل انصرف الجيش.

قال: فصرت إلى الموضع؛ فإذا هو مقتول في سراويل بلا رأس؛ وإذا المبرأة مقتولـة، وبها عـكـة ضربات؛ فطرحنا عليهها نحن تراب النّهر حتى واريناهما، ثم انصرفنا.

قال: وأنّي المعترّ برأسه وهو يلعب بالشطرنج؛ فقيل: هذا رأس المخلوع فقال: ضعوه هنالك، ثم فرغ من لعبه، ودعا به فنظر إليه، ثم أمر بدفنه، وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم ووُلّيّ معونة البصرة.

وذكر عن بعض غلمان المستعين أنّ سعيداً لما استقبله أنزله، ووكّل به رجلا من الاتراك يقتله، فسأله أن يجهله حتى يُصلّلُ ركعتين ؛ وكانت عليه جبة، فسأل سعيد التركي الموكل بقتله أن يطلبها منه قبل قتله، ففعل ذلك، فلما سجد في الركمة الثانية قتله واحتزّ رأسه، وأمر بدفنه، وخفي مكانه.

وقال محمد بن مروان بن أبي الجُنُوب بن مروان بن أبي حفصة في أمرِ المؤيَّد، وعمد المعتزَّد أنتَ الذي يُمسكُ اللَّذِيا إذا اضطرَبتُ إِنَّ السَّرَعِيِّسَةً \_ أَنْقَسَاكُ الإِلسَّهُ لَهَا \_ ترجُّد بِمَذَّلكُ أنْ تبقى لها حِقْبَا وكان عُودُك نَبْعاً لم يكن غربا والرأسَ كنتَ وكان النَّاكثُ اللَّذَّنَبَا لأصبح المُلكُ والإسلامُ قد ذَهَبا وقَــد أرادَ هَـلاك الـدِّين والعَـطب أمسى عليه إمامُ الْعَدُل ِ قد وثَبَا ومن رَمَاك عليه سهمه انقلبا فَمَا رَعِي لِكَ إحساناً ولا سببا كُنَّا لِـذَاك شهـوداً لم نكن غَيبًا وَكَانَ يَلْعِثُ مِا كِلَّفِيهُ تَعِيا وكنتَ يا ذَا الندَى تعطيه ما طلبا ولم تكن بــاخٍ في البـرّ، كنتَ أبـــا فَقَدْ تباعيد منه بعيد ما اقتربا بات يُزارُ فأمسى اليومَ مُحْتَجَبًا عشرينَ ألفاً تسراهمْ خلفُهُ عُصَبا كما يقوم إذا ساحاء أو ذهبا كالحوت أصبح عنه الماء قد نَضَا فلا خطيت له يدعو إذا اختطبا والله بدُّله بالإمْرةِ اللَّقبَا ولم يَصُنهُ فَأَمْسَى عنه مُعْتَصَبا والله أخرجه منها بما اكتسبا فما توكتُ له نوراً ولا لهبا حبلَ الصُّفاءِ وحبل الوُّدِّ فانقَضَبا حَتِّي تُبيِّن فيه النُّكُثُ والرُّيِّب وكــان مــدْح بني العبـاسِ لي حَسبــا حتى استفادتُ قريش منكُمُ الأدبا فلستُ فيه بحمد الله مُقتضَبًا

لَقَدُ عُنِيتَ بحرب غير هَيَّنةٍ ما كنتَ أولَ رأس تَحاناً ذُنَبً لَـوْ كِـانَ تِـمُّ لِـه مِّـا كِـان دَبُّـرَهُ أراد يُهلكُ دُنيانا ويُعْطِبُها لَمَّا أَرَادُ وَتُوبِأُ مِنْ سَفَاهِبِهِ لَقَدْ رَمَاكَ بسهم لم يُصِبْكَ بــهُ لَقَدُ رَعَيْتُ له منا كان من سبب كحُسْن فعلِك لم يفعلْ أخٌ بأخٌ قَدْ كُنتَ مشتغلاً بالحرب ذا تَعبُ قَدْ كَانَ يِاذَا النَّدَى يُعطَى بلا طلبُّ وكنتَ أكثرَ بررًا من أبيه به وكمان قرْبَ سَرَيـر الملكِ مَجلِسُـهُ وكسان في نِعَم زَالت وكسان لسه أمسى وحيداً وقد كمانت مواكبة أين الصُّفوفُ الَّتي كانت تقومُ له وذلُّ بعد تَماديه ونَحْوَته وقسد فَسَخْتَ عن الأعساق بَيعتَسهُ لَقَبِتُهُ لَقِباً مِن بِعِيدٍ إِمْرِتُهِ كَسَوْتَهُ ثبوبَ عزٌّ فاستهانَ به كم نعمة لك فيها كنتَ تشركًه شبّهتَهُ بسراج كَانَ ذا لَهَب أمسَتْ قطيعة إبراهيم قد قطعتُ وما تؤاخذُ يــا حلفَ النَّـذَى أحــداً إني بمسدّح بني العبساس ذُو حسب إنَّ التَّقَى يا بنِي العبَّاس أَدَّبكمُّ مَنْ كَانَ مُقتَضِياً في حوَّل مدحكمُ

ذُكر عن أبي عبد الرحمن الغاني أنَّ فتى من أهل سائرًا أملى عليه بما عمله بعض أهلها عن السن الاتراك أن المعترّ لما أفضت إليه الحلافة، وقلده الله القيام بأمر عباده في المشارق والمغارب، والبر والبحر، والبدو والحضر، والسهل والجبل، تأثم بسوء اختيار أهل بغداد وفتتهم؛ فأمر المعترّ بالله بإحضار جماعة مَن صَفَّتُ أذهانهم، ورقَّتُ طباقهم، ولطف ظَنَّهم، وصحَّتْ نحائزهم، وجادت غرائزهم، وكملت عقولهم بالمشورة، فقال أمير المؤمنين: أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم، وغار شاؤهم؛ المُمَتِح الطغام، والاوغاد الذين لا مُشكّفة بهم، ولا اختيار لهم، ولا تخييز معهم؛ قد زَيِّن لهم تقحَّمُ الخطاسوة اصمَاهم، (1V .....

فهم الأقلُون هم إن كثروا. والمندمومون إن ذكروا؛ وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكامَلت فيه خلال أربع: حَرَّم يُقيِّف به عند موارد الأمور حقائق مصادرها، وعلم يحجزه عن التهرّر والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها، وشجاعة لا ينقصها الملمّات مع تواتر حوائجها، وجُودَ يُهون به تبذير جلائل الأموال عند سؤالها. وأما الثلاث: فسرعة مكافأة الإحسان مع تواتر حوائجها، وثبرة ألوطأة على أهل الزيغ والعدوان، والاستعداد للحوادث؛ إذ لا تؤمن من نوالب الزمان. وأما الاثنتان؛ فإسقاط الحاجب عن الرُعيّة، والحكم بين القوي والفسيف بالسويّة. وأما الواحدة شايد الشركة، وقد اخترت رجالاً لهم من مواليّ، أحدهم شديد الشكركة، ماضي المنزية؛ لا تيظره السراء، ولا تدهشه الفرّاء، لا ياب ما وراءه، ولا يوله ما يلقى الجيش في الغير المناسل السلام؛ إن تمرّل حمل، وإن بهن قتل؛ عُمّلته عيده، ويفعته شديدة، مشتفب الأنفاس لا يحوزه ما طلّب، ولا يفوته من هرب؛ وإدي الزناد، مُعلّله المعادي باسلُ الباس، عمتضب الأنفاس لا يحوزه ما طلّب، ولا يفوته من هرب؛ وإدي الزناد، مُعلّله المعادي بأسلُ الباس، الرعاتب، ولا يُعجزه النوائب؛ إن ولى تكفى، وإن وعد وفي، وإن نازك فبطل، وإن قال فعل، ظِلْه لوليه طلّل، وبأسه في الهياج عليه دليل؛ يقوق مَنْ ساماه، ويُعجز مَنْ ناواه ويتعم من جاراه، ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه، ويتعم من خاواه ويتعم من خاله والمحالة المعالية والمعالم المعالم العرب والإي والمناس الشركة على والمناس الشركة والمناس المعالم المعالم

فقام إليه رجل من القوم، فقال: قد جم الله لك يا أمير المؤمنين فضائل الأدب، وتُحصّك بارتُ النبوّة، والقي إليك أزمّة الحكمة، ووقّر نصيبك من جباه الكرامة؛ وفسَّع لك في الفَهْم، ونوّر قلبك بأنفس العلوم وصفاء الذهن؛ فافصح عن القلب البياث، وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خيىء على من لم يُّحِبُّ عَالَم عَينَ من المنن العظام، والأيادي الجسام، والفضائل المحمودة، وشرف الطباع، فنطقت الحكمة على لسانك، فيا ظنته فهو صواب، وما فهمته فهو الحقّ الذي لا يعاب، وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيجُ وحيد، وقريم دهره، لا يبلغ كائمة فضله الوصفُ، ولا يحصر أجزاء شرف فضله النعت.

ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحي ، وأطلقهم في أشعار أعدائهم وأبشارهم ودمائهم . فلما يلغ محمد بن عبد الله ما أمر به في النواحي أنشأ كتاباً نسخته :

آما بعد فإن رَبِّع الهرى صَدَف بكم عن حَرْم الرَّاي، فاقحمكم حبائل الحُفظا، ولر مُلكَثُم الحقّ عليكم، وحكمتم به فيكم لأوردكم البعيرة، ونفى عنكم غيابة الحَيْرة. والأن فإن تجنحوا للسُّلم تحقنوا عليكم، ورضعاوا عيشكم، ويصفح أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم؛ وأخل لكم فرْرة سُرخ النعمة عليكم، وان مضيتم على غُلُوائكم، وسُول لكم الأمل أسوا أعمالكم، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، بعد نبّل المعارة إليكم، واقنمة الحجة عليكم، ولتن شُنت الغارات، وسُبّ ضرام الحرب، ودارت رحاها على تقليها، وحسمت الصوارم أوصال محانها، واستجرت العوالي من تهمها، ودُعيَّت نزال، والتحم الإبطال، وكلمت الحرب عن أنياجا أشداقها، والفتل للتجرد عنها قناعها، واختلفت أعناق الحيل، وزحف أهل النجدة إلى أهل المغي ، تعلمن أي الفريقين أسمح بالموت نفساً، وأشدٌ عند اللقاء بطشاً، ولات حين عمدرة، ولا تبول فدية أوقد أعلر مَنْ أنذر؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منعلب ينقلون!

فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراك، فكتبوا جواب كتابه:

إن شخص الباطل تصوّر لك في صورة الحقّ، فتخيّل لك الغيّ رشداً كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ولو راجعت عُروب عقلك أنار لك برهان البصيرة، وحسم عنك موادّ الشبهة؛ لكن حِصْتُ عن سنّة الحقيقة، ونكصت على عقبيك بأا ملك طباعك بن دَواعي الحيرة؛ فكنت في الإصفاء والتجرّد إلى وروده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولعمرك يا محمد؛ لقد وَرَد وعلك لنا ووعيدُك إيانا، فلم بُهنيَا منك، ولم يُتنا عنك، إذ كان فحصُ اليقين قد كشف عن مكنون ضميرك، وإلفاك كالكتفي بالبرق بُنجاً؛ إذا أضاء له مني فيه؛ وإذا اظلم عليه قام. ولعمرك لتن اشتد في البغي شأوك، ومتعت بصبابة من الأمل يكونن أمرك علك ضمة؛ ولتأتينك بجنود لا قبل لك بها، ولنخرجنك منها ذليلا، وأنت من الصاغرين. ولولا انتظارنا كتاب أمير المؤمنين بإعلامنا ما نعمل في شاكلته، بلغنا بالشياء وقد ناديناك من كتب، واسمعناك إن كنت حيًّا، فإن تجب تفلع، وإن تاب إلا غيًّا نخرك به، وعمّا قليل لتصيحرًا ناديناك من كتب، واسمعناك إن كنت حيًّا، فإن تجب تفلع، وإن تاب إلا غيًّا نخرك به، وعمّا قليل لتعبيرًا والموسرة

وفي أوّلر, يَوْم من رجب من هذه السنة كانت بين المغاربة والأتراك ملحَمة؛ وذلك أنّ المغاربة اجتمعت فيه مع عمد بن راشد ونصر بن سعيد؛ فغلبوا الأتراك على الجؤسّق، وأخرجوهم منه، وقالوا لهم: في كلّ يوم تقالون خليفة، وتخلعون آخر، وتقتلون وزيراً! وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرّخانشاه؛ فتناولو، بالشَّرْب، وأخلوا دوابه. ولما أخرجت المغاربة الأتراك من الجؤسّق، وغلبوهم على ببت المال، إخلوا خسين دابة عاكان الأتراك يركبونها؛ فاجتمع الأتراك، وأرسلوا إلى مَنْ بالكرخ والدور منهم، فتلاقوا هم والمغاربة، فقيل من المغاربة رجل، فأخلت المغاربة قاتله، وأعانت المغاربة الغرفاء والشاكريّة، فضعف الاتراك، وانقادوا للمغاربة. فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين، فاصطلحوا على الأ يُحْيِرُوا شيئاً ، ويكون في كلّ موضع يكون فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر؛ فمكتها على ذلك مُديدة.

وبلغ الاتراك اجتماع المغاربة إلى عمد بن راشد ونصر بن سعيد، واجتمع الاتراك إلى بايكباك، فقالوا: نطلب هذين الرأسين؛ فإن ظفرنا بها فلا أحد ينطق، وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عَزَم الاتراك فيه على الوثوب بها، ثم انصرفا إلى منازلها، فبلغها أن بايكباك قد صار إلى منزل محمد بن عرون ليكونا عنده حتى يسكن الاتراك، ثم يرجعا إلى جمعها، فغمز إلى بايكباك رجلً، ودله عليها. وقيل إن ابن عزّون هو الذي يسكن الاتراك، ثم يرجعا إلى جمعها، فغمز إلى بايكباك رجلً، ودله عليها. وقيل إن ابن عزّون هو الذي دس من دن بايكباك والاتراك عليها؛ فأخذها الاتراك فقتلوهما؛ فبلغ ذلك المعتن، فأراد قتل ابن عزّون، فكناه، فع فنه فنه إلى هذاك.

وفيها محل عمد بن عليّ بن خلف العطار وجاعة من الطالبيين من بغداد إلى سامُرًا، فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن عليّ بن أبي طالب، وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ وذلك لثمان خلون من شعبان منها.

### ذكر السبب في حملهم :

وكان السبب - فيها ذكر - أنّ رجلا من الطالبيين شخص من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكريّة إلى ناحية الكوفة، وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبي الساج في تلك الأيام؛ وكان مقيهاً ببغداد لمناظرة ابن طاهر إياه في الخروج إلى الريّ، فلما بلغ ابنَ طاهر خبرُ الطالبيّ الشاخص من بغداد إلى ناحية الكوفة، أمر أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة، فقدّم أبو الساج خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة، فلقي أبا الساج أبو هاشم الجعفري مع جماعة معه من الطالبين، ببغداد، فكلموه في أمر الطالبيّ الشاخص إلى الكوفة، فقال لهم أبو الساج: قولوا له يتنجَّى عني، ولا أراه. فلمَّا صار عبد الرحن خليفة أبي الساج إلى الكوفة ودخلها رُمِي بالحجارة حتى صار إلى المسجد، فظنُّوا أنه جاء لحرب العلوي، فقال لهم: إن لست بعامل؛ إنما أنا رجل وجُّهتُ لحرب الأعراب، فكفُّوا عنه؛ وأقام بالكوفة. وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبيِّ الذي ذكرت أنه حمل من الطالبيين إلى سامرًا كان المعتزُّ ولاه الكوفة بعد ما هزم مزاحمٌ بن خاقان العلوي الذي كان وُجِّه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في موضعه، فعاث ـ فيها ذكر ـ أبو أحمد هذا في نواحي الكوفة وآذي الناس، وأخذ أموالهم وضياعهم. فلمّا أقام خليفة أبي الساج بالكوفة لطف لأبي أحمد العلّويّ هذا وآنسه حتى خالطه في المؤاكلة والمشاربة، وداخلُهُ. ثم خرج متنزِّهاً معه إلى بستان من بساتين الكُوفة، فأمسى وقد عبيّ له عبد الرحن أصحابه، فقيّده وحمله مقيّداً باللّيل على بغال الدخول؛ حتى ورد به بغداد في أول شهر ربيع الآخر، فلما أتى به محمد بن عبد الله حبَّسه عنده، ثم أخذ منه كفيلا وأطلقه، ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن عليّ بن خلف العطار كُتبٌ من الحسن بن زيد؛ فكتب بخبره إلى المعترّ، فورد الكتاب بحمله مع عتَّاب بن عتَّاب، وحمل هؤلاء الطالبيين، فحملوا جميعاً مع خسين فارساً، وحمل أبو أحمد هذا وأبو هاشيم الجعفريّ وعليّ بن عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي

وتحدّث الناس في عليّ بن عبيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله بسامُوًا، فأذن له ووصَله ـ فيها قيل ـ محمد بن عبد الله باللف درهم؛ لأنه شكا إليه ضيقه ، وودّع أبو هاشم أهله .

وقيل إن سبب حمل أبي هاشم، إنما كان ابن الكردية وعبد الله بن داود بن عيسى بن موسى قالا للمعتز: إنك إن كتبت إلى محمد بن عبد الله في خمل داود بن القاسم لم يحمله، فاكتب إليه، وأعلمه أنك تريد توجيهه إلى طبرستان لإصلاح أمرها، فإذا صار إليك رأيت فيه رأيك؛ فحمل على هذا السبيل ولم يُعرض له يمكروه.

وفيها ولي الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاة؛ وكان عمد بن عمران الضبيّ مؤدّب المعترّ قد سمى رجالا للمعترّ للقضاء نحو ثمانية رجال؛ فيهم الحلنجيّ والحصّاف، وكتب كتبّهم، فوقّع فيه شفيع الحادم ومحمد بن إبراهيم بن الكردية وعبد السميع بن هارون بن سليمان بن أبي جعفر، وقالوا: إنهم من أصحاب ابن أبي دواد، وهم وافضة وقدّرية وزيديّة وجهميّة. فأمر المعترّ بطردهم وإخراجهم إلى بغداد، ووثب العامة بالحصاف، وخرج الآخرون إلى بغداد، وعزل الضبيّ إلا عن المظالم.

وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكريَّة قُدَّرت في هذه السنة، فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في

السنة مائتي ألف ألف دينار، وذلك خراج المملكة كلها لسنتين.

وفيها توجّه أبو الساج إلى طريق مكة، وكان سبب ذلك - فيها ذكر ـ أن وَصيفاً لمَا صَلَح أمره، ودفع المعتزّ إليه خاتمه كتب إلى أبي الساج يامره بالخروج إلى طريق مكة ليصلحه، ووجّم إليه من المال ما مجتاج إليه؛ فاخذ في الجهاز، فكتب محمد بن عبد الله يسأل أن يصير طريق مكة إليه؛ فأجيب إلى ذلك، فوجّه أبا الساج من قله.

وفي اوّل ذي الحجة عقد لعيمى بن الشيخ بن السليل على الرِّمَلة، فأنفذ خليفته أبا المغراء إليها، فقيل: إنه أعطر بُعنا أربعين ألف دينار على ذلك، أو ضمنها إليه .

وفيها كتب وصيفًا إلى عبد العزيز بن أبي دُلُف بتوليته الجُبل ، وبعث إليه بخِلَع، فتولَّى ذلك من قَلُه.

وفيها قتِل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة؛ قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة.

وفيها سخط على كنجور، وأمر بحبسه في الجؤسق، ثم مُحِل إلى بغداد مقبِّداً، ثو وجَّه به إلى الهمامة فحيس هنالك.

وفيها أغار ابن جُسْنان صاحب الدّيّام مع أحمد بن عيسى العلوي والحسين بن أحمد الكوكييّ على الزّيّ فقتلوا وسبوا، وكان ما بها حين قصدوها عبد الله بن عزيز، فهرب منها، فصالحهم أهل الرّيّ على الذي درهم، فأدّوها، وارتحل عنها ابن جُسْتان، وعاد إليها ابنٌ عزيز، فاسر أحمد بن عيسى وبعث به إلى نيسابور.

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيِّ الذي كان فعل بمكة ما فعل.

وحجّ فيها بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور من قبل المعتزّ.

### ئم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من عَقد الممتزّ في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بُغا الكبير على الجبل ، ومعه من الجيش يومند من الأتراك وَمَنْ يجري بجراهم ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون رجلًا ، منهم مع مُغلج ألف ومائة وثلاثون رجلًا .

وفيها أوقع مُفْلِح وهو على مقدِّمة موسى بن بُغا بعد العزيز بن أبي دُلف الشان ليال بَقِين من رجب من هذه السنة وعبد العزيز في زُهاء عشرين ألفاً من الصحاليك وغيرهم ؛ وكانت الوقعة بينها فيها قبل - خارج مُمَذان على نحو من ميل ، فهزمه مُفْلح ثلاثة فراسخ يقتلون ويأسرون ، ثم رجع مفلح ومَنْ معه سالمين ؛ وكتب بالفتح في ذلك اليوم . فلها كان في شهر رمضان عبا مفلح خيله نحو الكُرّج، وجعل لهم كمينين، ووجه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلاف فقاتلهم مفلح ، وخرج كمين مفلح على أصحاب عبد العزيز فانهزموا ، ووضع أصحاب مُفْلح فيهم السَّيف ، فقتلوا وأسروا ، وأقبل عبد العزيز معيناً لأصحابه ؛ فانهزم بانهزام أصحابه ، وترك الكرّج ، ومضى إلى قَلْمة له في الكُرّج يقال له زز ، متحصناً بها ، ودخل مفلح الكرّج ، فاخط جماعة من آل أبي ذُلف أسراً ، وأخذ نساءً من نسائهم ؛ يقال إنه كان فيهم أمّ عبد العزيز ؛ فأوقفهم .

> وذكر أنه وجّه سبعين حملًا من الرؤوس إلى سامرًا وأعلاماً كثيرة . وشخص فيها موسى بن يُغا من سامرًا إلى هَمذان فنزلها .

وفيها خلَّع المعتزَّ على بُغًا الشرابيِّ في شهر رمضان ، وألبسه التاج والوشاحين ، فخرج فيهما إلى منزله .

### ذكر الخبر عن قتل وصيف

وفيها قُتل وصيف التركي ؛ وذلك لثلاث بُتيون من شواً ل منها ؛ وكان السبب في ذلك ـ فيا ذكر ـ أنّ
الاتراك والفراغنة والاشروسنية شنبوا وطلبوا أرزاقهم لاربعة أشهر ؛ فخرج اليهم بُغا ووصيف وسيا الشرابيّ
في نحو من مائة إنسان من أصحابهم ؛ فكلّمهم وصيف ، وقال : ما تريدون ؟ قالوا : أرزاقنا ، فقال : خلوا
تراباً ؛ وهل عندنا مال ! وقال بغا : نعم ، نسأل أمير المؤمنين في ذلك ؛ وتتناظر في دار أشناس ، وينعترف
عنكم مَن ليس منكم ، فدخلوا دار أشناس ، ومفى سيا الشرابي منصرةً إلى سائرًا ، ثم تَهِم بُغا لاستعمار
الخليفة في إعطائهم ؛ وكان وصيف في أيديهم ؛ فوقب عليه بعضُهم ، فضربه بالسيف ضربين ، ووجأه آخر
بسكين ، فاحتمله تُوشِرى بن طاجيك ـ وهو أحد قواده ـ إلى منزله ؛ فلها أبطأ عليهم بُعا ظنوا أنهم في التعبية

سنة ٢٥٢

عليهم ؛ فاستخرجوه من منزل نوشرى ؛ فضربوه بالطبرزينات حتى كسروا عُضَديه ، ثم ضربـوا عنقه ، ونصبوا رأسه على عمراك تُنور ، وقصدت العامة بسامرًا الانتهاب لمنازل وصيف وولده ، فرجع بنو وَصيف ، فمنعوا منازلهم ، ثم جعل المعتزّ ما كان إلى وصيف من الأمور إلى بُغا الشرابيّ .

وفي يوم الفِطْر من هذه السنة قُتل بندار الطبريّ .

#### ذكر سبب قتله :

فكان سبب ذلك أنه حكّم بالبوازيج محكّم يدعى مُساور بن عبد الحميد ، في رجب من هذه السنة ، فوجّه المعترّ إليه في شهر رمضان ساتكين ، فمال إلى ناحية طريق خواسان ، فوجّه محمد بن عبد الله إليه ؛ وذلك أنَّ طريق خراسان كان إليه بندار ومظفر بن سيسل مُسْلَحة ، فلما صارا بدسْكرة الملك أقاما ؛ فذُكِر أنّ بندار خرج في آخر يوم من شهر رمضان متصيّداً ، فبَعُد في طلب الصّيد حتى جاوز دُور الدّسكرة بنحو فرسخ ؟ فبينا هو كذلك ؛ إذ نظر إلى عَلَمين مقبلين معها جماعة مُقبلة نحو الدُّسْكرة ، فوجَّه بعض أصحابه لينظر ما الأعلام ؛ فاخبره صاحب الجماعة أنه عامل كَرْخ جُدّان ، وأنه انتهى إليه أنّ رجلًا يقال له مساور بن عبد الحميد من الدَّهاقين من أهل البوازيج شَرَى ، وأنه بلغه أنه يصير إلى كَرْخ جُدَّان ؛ قلما بلغه ذلك خرج هارباً إلى الدُّسْكرة ليأنس بقرب بندار ومظفر ؛ فانصرف بُندار من ساعته إلى المظفّر فقال له : إن الشاري يقصد كرّخ جُدَّان ، ويريدنا ؛ فامض بنا نتلقًاه ، فقال له المظفِّر : قد أمسينا ونريد أن نصلِّ الجمعة ، وغداً العيد ؛ فإذا انقضى العيد قصدناه . فأبي بُندار ، ومضى من ساعته طمعاً بالمظفر الشاري وحدُّه دون مظفِّر ؛ فأقام مظفّر ولم يبوح من الدّسكرة \_ ويين الدسكرة وتال عُكْبراء ثمانية فراسخ ، وبين تل عُكْبراء وموضع الوقعة أربعة فراسخ \_ فصار بُندار إلى تلَّ عُكْبراء ، فوافاها عند العَتمة ليلة الفطر . فعلف دوابه شيئاً ، ثم ركب ، فسار حتى أشرف على عسكر الشاري ليلًا وهم يصلُّون ويقرؤون القرآن ؛ فأشار عليه بعضُ أصحابه وخاصَّته أن يبيُّتهم وهم غارُّون ، فابي وقال : لا ؛ حتى أنظر إليهم وينظروا إلى . فوجه فارسين أو ثلاثة ليأتُوه بخبرهم ؛ فلمَّا قَرَبُوا من عسكرهم نُذِروا بهم ، فصاحوا : السلاح ! وركبوا فتواقفُوا إلى أن أصبحوا ، ثم اقتتلوا ، فلم يمكن أصحابَ بندار أن يرموا بسَّهم واحد، وكانوا زهاء ثلاثمائة فارس وراجل فعبَّاهُم ميمنة وميسرة وساقة، وأقام هوفي القلب، فحمل عليهم مساور وأصحابه ، فثبت لهم بُندار وأصحابه ؛ ثم انحدر لهم الشَّرَاة عن موضع عسكرهم ومبيتهم ؛ ليطمع بندار وأصحابه في النُّهُ ، فلم يعرض بُندار وأصحابه لعسكرهم . ثم كرِّ الشُّراة عليهم بالسيوف والرماح ، وهم زهاء سبعمائة ؛ فصبر الفريقان ، فصار الشراة إلى السيوف دون الرماح ، فقتِل من الشُّراة نحو من خسين رجلًا ، ومن أصحاب بندار مثلهم ، ثم حمل الشراة حملةً ، فاقتطعوا من أصحاب بُندار نحواً من مائة رجل ، فصبر لهم المائة ساعة ، ثم قُتِلوا جميعاً ، وانهزم بُندار وأصحابه ، فجعلوا يقتطعونهم قطعة بعد قطعة فيقتلونهم . وأمعن بُندار في المَرب ، فطلبوه فلحقوه بقرب تلُّ عُكَّبَراء على قَدْر أربعة فراسخ من موضع الوقعة ؛ فقتلوه ونصبوا رأسه ، ونجا مِنْ أصحاب بُندار نحو من خسين رجلًا \_ وقيل مائة رجل \_ انحازوا عَن الوقْعَـة عند اشتغـال الخوارج بَنْ كـانوا يقتـطعون منهم ، وانتهى خبـرُه إلى مظفَّـر وهو مقيم بالدُّسْكرة ، فتنجَّى من الدُّسكرة إلى ما قَرُب من بغداد ، ووصل خبرُ مقتله إلى محمد بن عبد الله بغدِ الفِطْر ، فَذُكِر أنه لم يشرب ولم يُلُّهُ كها كان يفعل ؛ غيًّا بما ورد عليه من مقتله . ثم مضى مُساور من فوره إلى حُلوان ؛ فخرج إليه أهلها فقاتلوه ، فقتل منهم أربعمائة إنسان، وقتلوا جماعة من أصحاب الشارِي ، وقُتِل عَلَمُّ من حيِّجاج خراسان كانوا بدُحلوَان ، فاعانوا أهلَ خُلُوان ، ثم انصرفوا عنهم .

وليلة أربع عشرة من ذي الفعدة منها ، انخسف القمر ؛ فغرق كله أو غاب أكثره ؛ ومات محمد بن عبد الله بن طاهر مع انتهاء خسونه \_ فيها ذكر \_ وكانت علّته التي مات فيها قروحاً أصابته في خُلقِه وراسم فلبحته . وذكر أن القروح التي كانت في خَلقه وراسه كانت تنخل فيها الفتائل ؛ فلها مات تنازع الصلاة عليه إخوه عُبيد الله وابنه طاهر ؛ فصلً عليه ابتُه . وكان أوصى بذلك \_ فيها قبل .

ثم وقع بين عبيد الله بن عبد الله اخي محمد بن عبد الله وبين حشم محمد بن عبد الله تنازغ حتى سلوا السيوف عليه ، ورُسي بالحجازة ، ومالت الغرغاء والعامة وموالي إسحاق بن إبراهيم مع طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر ، ثم صاحوا : طاهر يا منصور ؛ فعبر عبيدُ الله إلى ناحية الشرقية إلى داره ، ومال معه القواد لاستخلاف محمد بن عبد الله كان إياه على اعماله ورحيته بذلك ، وكتابه بذلك إلى عبد الله كان إياه على اعماله اللهي أتاه بالخلع وولاية بغداد إلى عبد الله ، وأمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع من ثِبَل المعترَّفيا قبل بخمسين ألف درهم.

نسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى عمّاله باستخلافه أخاه عبيد الله بعده :

أما بعد فإنَّ الله عزّ وجل جعل المرت خُتماً مقضيًا جارياً على الباقين من خلقه ، حسيها جرى على المافين ؛ وحقيق على من أغيليّ حظًا من توفيق الله ، أن يكون على استعداد لحلول ما لا بدّ منه ولا محيص على المافين ؛ والمحيض على الرّجاء فيها ؛ وكان الإياس يغلب على الرّجاء فيها ؛ في الأحيل الله ويدفع فيقدرته وكريم عادته ؛ وإن يُقلُث في الحدث الذي هو سبيل الأولين والآخرين ؛ فقد استخلفت عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين أخيى المرثوق باقتفائه الذي ، وأخذه بسدّ ما أنا بسيله من سلطان أمير المؤمنين إلى أن يأتيّه من أمره ما يعمل بحسبه ؛ فاعلم ذلك والتمرّ فيها تتولّاه بما يرد به كتب عبيد الله وأمره إن شاء الله .

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وماثتين .

وفيها نفى المعترّ أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط ، ثم إلى البصرة ، ثم ردّ إلى بغداد ، وأنزل إلى الجانب الشرقيّ في قصر دينار بن عبد الله .

وفيها نفي أيضاً عليّ بن المعتصم إلى واسط ثم رُدّ إلى بغداد فيها .

وفيها مات مزاحم بن حاقان بمصر في ذي الحجة .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي .

-وفيها غزا محمد بن معاذ بالمسلمين في ذي القعدة من ناحية مَلَطية ، فهُزِموا وأسر محمد بن معاذ .

وفيها النقى موسى بن بُمُنا والكوكبيّ الطالبيّ على فوسخ من قُرُوين يوم الاثنين سَلْخ ذي القعدة منها ، فهزم موسى الكوكبيّ ، فلحق بالنّبلُم ، ودخل موسى بن بُغا قُرُوين .

وذكر لي بعض مَنْ شهد الوقعة ، أنَّ أصحاب الكوكبيِّ من الدَّيلم لما التقوُّا بموسى وأصحابه صفَّـوا

٤٢٤ ......٤٢٤

صفوفاً ، وأقاموا ترَستهم في وجوههم يتقون بذلك سهام أصحاب موسى ؛ فلما رأى موسى أنَّ سهام أصحابه لا تصل أبيه من الشفط أن يُصَبِّ في الأرض التي التقى هو وهم فيها ؛ ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم ، وإظهار هزية منهم ؛ فقعل ذلك أصحابه ؛ فلما فذلك ظنّ الكوكبيّ وأصحابه أصحابه المتوروا ؛ فتبعوهم . فلما علم موسى أن أصحاب الكوكبيّ قد توسطوا النَّقط أمر بالنار فأشملت فيه ، فاخلت فيه النار ، وخرجت من تحت أصحاب الكوكبيّ ، فجعلت تحرقهم ؛ وهرب الأخرون . وكان هزيمة القوم عند ذلك ودخول موسى قرَّون .

وفيها لقى خطارمش مساور الشاري بناحية جُلولاء في ذي الحجة ، فهزمه مساور .

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابي .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكِر أنَّ السبب في ذلك كان أنه كان بحض المعترَّ على المصرر إلى بغداد، والمعترَّ بالى ذلك عليه . ثم إن بُغنا ا اشتغل مع صالح بن وصيف في خاصّته بعُرس جمعة بنت بُعا ؛ كان صالح بن وصيف تروّجها للنصف من ذي القمدة ؛ فركب المعترَّ ليلاً ، ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرًا يريد بايكباك ومَنْ معه على مثل ما هوعليه من انحرافه عن بُعا . وكان سببُ انحرافه عنه ـ فيا ذكر \_ أنها كانا في شراب لهما يشربانه ، فعريد أحدُها على صاحبه ؛ فتهاجرا لذلك ؛ وكان بايكباك بسبب ذلك هارياً من بُغا مستخفياً منه ؛ فلما وَافَى المعترَّ بُمْ معه الكرخ اجتمع مع بايكباك أهل الكرخ وأهل الدُّور ، ثم أقبلوا مع المعترَّ إلى الجوسق بسامرًا؛ ويلغ ذلك بُعا ، فخرج في ظلمانه وهم رُهاء خسمائة ومثلهم من ولده واصحابه وقراده ، وصاد إلى ثهر نَبُوك ، ثم انتقل إلى مواضع ، ثم صار إلى السنّ ، ومعه من العين تسع عشرة بُذرة دنانير ومائة بُذرة دراهم ؛ أخذها من بيت ماله وبيوت أموال السلطان ؛ فأنفق منها شيئاً يسراً حقى قُتِل .

وذكر أنه لما بلغه أن المعترّ قد صار إلى موضع الكرّخ مع أحمد بن إسرائيل خرج في خاصة قواده حتى صار إلى تأكّركم أم المعترّ في العسف ، وأجم أم يلى بعض ما هم فيه من العسف ، وأجم أم يخرجوا معهم بمضارب ، ولا ما يتدفؤون به من البرد ، واجم في شناء . وكان بُخا في مضرب له صغير على يخرجوا معهم بمضارب ، ولا ما يتدفؤون به من البرد ، واجم في شناء . وكان بُخا في مضرب له صغير على وبخاه م إلى العسكر ، وخاصوا في كذا والله ، قال : كامم يقل عن الله عن العسكر ، وخاصوا في كذا والله ، قال : كامم الميكر ، وفال : قال : كامم من الميكر ، والله عن يقولوا مثل تولي ، قال : دعني المللة حتى أنظر ، وغرج الكركم أمري بالمنداة ، فلم جرّ عليه اللهل دعا بزورق ، فركبه مع خالات من من المناح الميكر أو لا يعلم أهل عسكره بدلك من أمره ، والمعترّ في غيرة بنا لا ينام إلا في نيابه ، وعليه السلاح ، ولا يشرب نيسلاً ، وجمع جواريه على المناح المناح المناح المناح المناح بنا في الله عن المناح ، وأما أن تصيروا معي إلى منزلي ؛ حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد المغربي ، ومريكض صالح بن وصيف ، وإما أن تصيروا معي إلى منزلي ؛ حتى أحسن اليكم . فوكل به وليد المغربي ، ومريكض

إلى الجؤسق ، فاستأذن على المعترّ ، فأذن له ، فقال : يا سيدي هذا أبّذا قد أخذاته ووكّلت به ، قال : ويلك ، جنبي برأسه ؛ فرجع وليد ، فقال للموكاين به : تستُّوا عنه حتى ابلغه الرّسالة ، فتنشُوا عنه ، فضربه ضربة على جبهته ورأسه ؛ ثم تناهى على يديه فقطمها ، ثم ضربه حتى صرعه وذبحه ، وحمل رأسه في بركة قباله ، وأن به المعترّ ؛ فوهب له عشرة آلاف دينار ، وخلع علمه خِلمة ، وقصب رأسه بسامرًا ؛ ثم ببغداد ، ووثبت المغاربة على جُنّته ، فأحرقوه بالندار ؛ وبعث المعترّ من ساعته إلى أحمد بن إسرائيل والحسن بن غملد وأبي نوح ، فأحضرهم وأخبرهم ، وتنتبّع عبيد الله بن طاهر بنيه ببغداد ؛ وكانوا صاروا إليها هُراباً مع قوم يثقون بهم ؛ فاستروا عندهم .

فذكر أنه حُبِس في قصر الذَّهب من ولده وأصحابه ، خمسة عشر إنسانًا ، وفي المطبَّق عشرة .

وقيل : إنَّ بُغا لمَا انحدر إلى سامرًا ليلة انجد شاور أصحابه في الانحدار إليها مكتنباً ، فيصير إلى منزل صالح بن وصيف ، وإذا قرب العيد دخل أهل العسكر ، وخرج هو وصالح بن وصيف وأصحابُه ، فوثبوا بالمغارة ، فذا مالمة .

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مُضَر وقِنَسْرين والعواصم فوثبوا بالمعترَّ في ربيع الأوَّل معا.

وفيها عقد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر .

وفيها أوقع مفلح وباجور بأهل قمّ ، فقتلا منهم مقتلة عظيمة ؛ وذلك في شهر ربيع الأوَّل منها .

وفيها مات علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ، وصلّى عليه أبو أحمد بن المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد ، ودفن في داره :

وفيها في جمادى الآخرة وافى الأمواز دُلف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بتوجيه والده عبد العزيز إيّاه إليها ومجُندَى سابور وتُستَر ، فجباها مائتي ألف دينار ثم انصرف .

وفي شهر رمضان منها شخص نوشري إلى مُساور الشاري فلقيَّه وهزمه ، وقتل من أصحاب جماعـة كثيـة .

وحجّ بالناس في هذه السنة على بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد .

## ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كمان من دخول مُقْلِح كَمَبْرِصتان ووقْعة كانت بينه وبين الحسن بن زيـد الطالبيّ ، هــزم فيها مُقْلِح الحسنَ بن زيد ، فلحق بالدّيلم ، ثم دخل مفلح آمَل ، وأحرق منازل الحسن بن زيد ، ثم توجّه نحو الديلم في طلب الحسن بن زيد .

وفيها كانت وقمة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المنلس خارج كرمان أسر فيها يعقوب طوقاً ؛ وكان السبب في ذلك - فيها ذكر - أنّ على بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى السلطان يخطب كرمان - وكان قبل من عمال آل طاهر - وكتب يذكر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم، بما الهم من البلاد ، وأنّ يعقوب بن الليث قد غلبهم على سجستان ، وتباطا على السلطان بترجيه خراج فارس ؛ فكتب السلطان إليه بولاية كرمان ، وكتب إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منها بصاحبه ليسقط مؤنة الهالك منها عنه ويتفرّد بمؤنة الآخر ؛ إذ كان كل واحد منها عنده حرباً له وفي غير طاعته ؛ فلما فعل ذلك بها زحف يعقوب بن الليث من سيجستان بريد كرمان ، ووجه على بن الحسين طوق بن المغلس وقد بلغه خبر يعقوب وقصده كرمان في جيش عظيم من فارس ، فصار طوق بكرمان ، وسبق يعقوب إليها فدخلها ، وأقبل يعقوب من سجستان ، فصار

قددنئي من ذكر إنه كان شاهداً امرهما ، أن يعقوب بَقي مقياً في الموضع الذي أقام به من يُرمان على مرحلة لا يرتحل عن شهراً أوشهرين ، يتجسس أخبار طُوق ؛ ويسأل عن أمره كلَّ من مَر به خارجاً من يُرمان الله المناحية ، ولا يُدَع احداً عبوز حسكره من ناحيته إلى يُرمان ، ولا يرتحف طُوق إليه ولا هو إلى طُوق . فلها طال ذلك من أمرهما كذلك اظهر يعقوب الرتحال عن معسكره إلى ناحية سِجِستان ، فارتحل عنه مرحلة . ويبلغ طُوقاً ارتحاله ، فظن أنه قد بدا له في حريه ، وترك عليه يُرمان وعلى على بن الحسين ؛ فوضع آلة الحرب ، ودعا بالملاهم ، ويعقوب في كل ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره . فاتصل به وضع طُوق الله المناح بوضع طُوق طوق ومو في لهو وشريه في الشراب واللهو بارتحاله ؛ فكرّ راجعاً ، فطوى المرحلتين إليه في يوم واحد ، فلم يشحر طرق ومو في لهو وشريه في آخر نهاره إلا يُعَرق قد ارتفعت من خارج المدينة التي هو فيها من يُرمان ، فقال الأهل الأهل وفعه يعقوب في أصحابه ، فأحاط به ويأصحابه ؛ فلمو بالمحاب طوق لما أحيط بهم يريدون المدافقة عن أنفسهم ، فقال عديق بلا وجوههم ، وحُلُوا كلُّ الله عقو عالم المدين على وجوههم ، وحُلُوا كلُّ المسهم ، فقال على يعقوب لاصحابه ، فأحوا على عقوب لاصحابه ، فأحوا كلُّ والمع المناح المناح المناء عن عن عن على وجوههم ، وحُلُوا كلُّ النسمة ، فقال عقوب لاصحابه ، فأحوا كلُّ والموين على المناح المدين على وجوههم ، وحُلُوا كلُّ النسمة ، فقال على وجوههم ، وحُلُوا كلُّ النسمة ، فقال على المناح ا

٤٢٨ ..........

شيء لهم مما كان معهم في معسكرهم ، وأسر يعقوب طَوْقاً .

قحداثي ابنُ حماد البربري أن على بن الحسين لا وتُجه طوقاً حمله صناديق في بعضها اطواقه واسورة ليطوّق ويسرّ من أبل معه من أصحابه ، وفي بعضها أموال ليجيز من استحق الجائزة منهم ، وفي بعضها قيود وأغلال ليقيّد بها مَن أخلد من أصحاب يعقوب ؛ فلما أسرّ يعقوب طوقاً ورؤساء الجيش الذين كانوا معه أمر بحيازة كلّ ما كان مع طُوق وأصحابه من المال والآثاث والكراع والسلاح، فحيرٌ ذلك كله ، وجُمع إله ؛ فلما أيّ بالصناديق أيّ بها مفقلة ، فامر بيمضها أن يُفتح ، ففتح فإذا فيه القيود والأغلال ؛ فقال لطَوْق : يا طوق ؛ ما هذه القيود والأغلال ؟ قال : يا طوق : يا طوق ؛ ما هذه القيود والأغلال ؟ قال : يا طوق . قام هذه القيود والأغلال ؟ أسر من أصحاب طوق . قال : ثمّ أمر عناديق أكر في المواقع فلا أيّ وسؤره ، نقال : يا طوق . ما هذه ؟ قال : حمليها عليّ الأطوق بها أسرّ من أصحاب طوق . قال : ثم أمر بسرية أسروا كذا ، فطوق فلاناً وسوّره ، أسرّ ما لما البلاء من أصحاب نفسه حتى طوقهم وسترهم ، ثم جعل يفعل كذلك بالصناديق . قال : ولما يعقر بعبّ يد طوق ليضمها في الذلّ ، إذا على ذراعه عصابة ، فقال له : ما هذا يا طوق ؟ قال : والمال الأمر إلى الأمر إلى المناديق . قال لا علوق ؟ قال : والمناح الله يعقرب بمّ يعم خلك فلك بالفراء فقال الله يا طوق كل المناديق . قال : يا طوق يا الأمر إلى المنافرة المناه أن عالم ويت خيف من رجله فقعل ذلك ، فطأ نوعه من رجله فقعل ذلك ، فالما نوعه من رجله فقعل ذلك ، فالما نوعه من مناح من رجله فقعل ذلك ، وخبزي في منه أن كل لا أطأ فراشاً ، وأنت جالس في الشرب والملاهي البدا التذبير أردت حربي وقتالي !

فليًّا فَرغ يعقوب بن الليث من أمر طُوْق دخل كِرْمان وحازها وصارت مع سِجِسْتان من عَمَلُه .

وفيها دخل يعقوب بن الليث فارس وأسر عليّ بن الحسين بن قريش .

ذكر الخبر عن سبب أسره إياه وكيف وصل إليه :

حدِّنني ابن حَمَّد البربريّ ، قال : كنتُ يومتل بفارس عند عليّ بن الحسين بن قريش ، فورد عليه خبر وقعه بعضر وقعه بعضوب بن الليث بصاحبه طوق بن المغلس ودخول يعقوب برّمان واستيلاله عليها ، ورجع إليه الفُلّ ، فأيقن بإقبال يعقوب إلى فارس ؛ وعليّ يومتل بشيراز من أرض فارس ، فضمّ إليه جيشه ورجَالة الفلّ من عند طُوق وغيرهم ، وأعطاهم السلاح، ثم برز من شيراز ، فصار إلى كُرّ خلاج شيراز بين آخر طوفه عرضاً كما يلي أرض شيراز ، وين غرض جبل بها من الفضاء قدرُ عمر رجل أو دابة ، لا يمكن من ضيقه أن يمرّ فيه أكثر من رجل واحد . فأقام في ذلك المؤمد ، وضرب عسكره على شير ذلك الكُرّ عما يلي شيراز ، وأخرج معه المتسوّقة والتجار من مدينة شيراز إلى مُمسكره ، وقال : إن جاء يعقوب لم يجد موضماً يجوز الفلاة إلينا ؛ لأنه لا طريق له إلاً الفضاء الذي بين الجبل والكرّ ؛ وإنما هو قدر بمرّ رجل ؛ إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه ، وإن بهذر أن يجوز المؤلم له

قال ابن حماد : فاقبل يعقوب حتى قُرب من الكُّر ، فامر أصحابه بالنزول أوَّل يوم على نحو من ميل من الكُّر مما يلي كِرْمان ، ثم أقبل هو وحده وبيده رمح عُشاريّ ؛ يقول ابن حماد : كاني أنظر إليه حين أقبل وحدّه على دابته ، ما معه إلاَّ رجل واحد ، فنظر إلى الكُّر والجيل والطريق ، وقرب من الكرَّ ، وتأمل عسكر عليّ بن الحسين ، فجعل أصحاب على يشتمونه ، ويقولون : لنردتُك إلى شَعْب المراجل والقماقم ، يا صفّار ـ وهو ساكت لا يردّ عليهم شيئًا ـ قال : فلمّا تامل ما أراد من ذلك ورآه ، انصرف راجعاً إلى أصحابه . قال : فلمّا كان من الغد عند الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شطّ كُرّ مما يلي بَرّ كِرمان، فامر أصحابه فنزلوا عن دوابهم ، وحطّوا أثقالهم . قال : ثم فتح صندوقاً كان معه .

قال ابن حماد : كأن أنظُر إليهم وقد أخرجوا كلبًا ذئبيًّا ، ثم ركبوا دوابُّهم أعراء ، وأخذوا رمــاحهم بأيديهم . قال : وقبل ذلك كان قد عبًّا على بن الحسين أصحابُه ، فأقامهم صفوفًا على الممرّ الذي بين الجبل والكُرُّ ؛ وهم يرون أنه لا سبيل ليعقوب ، ولا طريق له يمكنه أن يجوزه غيره . قال : ثم جاؤوا بالكلب ، فرموا به في الكُرّ ، ونحن وأصحاب عليٌّ ينظرون إليهم يضحكون منهم ومنه . قال : فلما رموا بالكلب فيه ، جعل الكلب يسبّحُ في الماء إلى جانب عسكر علي بن الحسين ، وأقحم أصحاب يعقوب دوابّهم خلف الكلب ، وبأيديهم رماُّحهم ، يسيرون في أثر الكلب . فلما رأى علىّ بن الحسين أن يعقوب قدقطع عامّة الكُرّ إليه وإلى أصحابه ، انتقض عليه تدبيرُه ، وتحبّر في أمره ؛ ولم يلبث أصحاب يعقوب إلّا أيسر ذلك حتى خرجوا من الكُر من وراء أصحاب عليّ بن الحسين ؛ فلم يكن بأسرّع من أن حرج أوائلهم منه حتى هرب أصحاب عليّ يطلبون مدينة شيراز ، لأنهم كانوا يصيرون إذا خرج أصحاب يعقوب من الكرّ بين جيش يعقوب وبين الكُرّ ، ولا يجدون ملجاً إن هُزموا . وانهزم على بن الحسين بانهزام أصحابه ؛ وقد خرج أصحاب يعقوب من الكُرّ ، فكبتْ به دابته ، فسقط إلى الأرض ولحقه بعض السُّجزيَّة فهمُّ عليه بسيفه ليضربه ؛ فبلغ إليه خادم له ، فقال : الأمير . فنزل إليه السجزيّ ، فوضع في عنقه عمامته ، ثم جرّه إلى يعقِوب، فلما أي به أمر بتقييده ، وأمر بما كان في عسكره من آلة الحرب من السلاح والكُراع وغير ذلك ، فجُمع إليه ، ثم أقام بموضعه حتى أمسى ، وهجم عليه اللَّيل ، ثم رحل من موضعه . ويخل مدينة شِيراز ليلًا وأصحابه يضربون بالطُّبول ، فلم يتحرّك في المدينة أحد ، فلمّ أصبح أنهب أصحابه دار عللّ بن الحسين ودور أصحابه ؛ ثم نظر إلى ما اجتمع في بيت المال من مال الخَرَاج والضُّمياع ، فاحتمله ووضع الخراج ، فجباه ، ثم شخص منها متوجِّها إلى سِجستان ، وحمل معه ابن قريش ومَنْ أسرَ معه .

وفيها وجّه يعقوب بن الليث إلى المعتزّ بدوابّ وبُزاة ومِسْك هديَّةً .

وفيها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداد والســواد ، وذلك لستّ خلون من شهــر ربيع الآخر ، وكانت موافاته سامُرًا من تُحراسان ـ فيها ذكر ـ يوم الحميس لثمان خلَّون من شهـر ربيع الأوّل ، وصار إلى الإيتاخية ، ثم دخل على المعتزيوم السبت ، فخلع عليه وانصرف .

وفيها كانت وقعة بين مساور الشاري ويارجوخ ، فهزمه الشاري وانصرف إلى سامُرًا مفلولًا .

ومات المعلَّى بن أيوب في شهر ربيع الآخر منها .

وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن غُملد وأبا نوح عيسى بن إبراهيم فغيَّدهم ، وطالبهم بأموال ؛ وكان سبب ذلك ـ فيا ذكر ـ أنَّ هؤلاء الكتاب الذين ذكرتُ كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء لليلتين خَلَقا من جمادى الآخرة من هذه السَّنة على شراب لهم يشربونه ، فلمّا كان يوم الحميس غد ذلك اليوم ، ركب ابن إسرائيل في جَّم عظيم إلى دار السلطان التي يَقَمَّد فيها ، وركب ابن غُلد إلى دار قَبيحة أمّ المعتروهم كاتبها ـ وحضر أبو نوم الدّار ، والمعتر نائم ؛ فانتبه قرياً من انتصاف النهار ، فأذن لهم ، فحمل صالح بن

وصيف على أحمد بن إسرائيل ، وقال للمعتر : يا أمير المؤمنين ؛ ليس للأثراك عطاء ولا في بيت المال مال ؛ وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا ، فقال له أحمد : يا عاصي يا بن العاصي ! ثم لم يزالا يتراجعان 
الكلام حتى سقط صالح مغشيًّا عليه ، فرُشَّ على وجهه الماء . وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب ، فصاحوا 
صيحةً واحدة ، واخترطوا سيوقهم ، ودخلوا على المعتر مُصْليتين ؛ فلم رأى ذلك المعتر دخل وتركهم ، وأخد 
صالح بن وصيف ابن إسرائيل وابن غلد وعيمى بن إبراهيم فقيدهم ، وأثقلهم بالحديد ، وحملهم إلى داره ، 
فقال المعترّ لصالح قبل أن مجملهم : مُمبُّ لي أحمد ؛ فإنه كاتبي ؛ وقد ربًاني ، فلم يفعل ذلك صالح ، ثم 
ضرب ابن إسرائيل ؛ حتى كسرت أسنأته ، وبطح ابن غملد نصُرب مائة سوط ؛ وكان عيمى بن إبراهيم 
عنجمًا فلم يزل يُصفع حتى جَرَت الدماء من عاجمه ؛ ثم لم يُتركوا حتى أخذت رقاعهم بمالر جليل مُسط 
عليهم.

وتوبّع قوم من الأتراك إلى إسكاف ليأتوا بجعفر بن محمود ، فقال المعترّ : أمّا جعفر فلا أرَبّ لي فيه ولا يعمل في . فعضوا ، فبعث المعترّ إلى أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد المروزيّ ، فحول ليصيّره وزيراً ، وبعث إلى إسحاق بن منصور ، فأشخص . وبعثت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل : إمّا حملتُه إلى المعترّ وإماركتُ إليك فيه .

وقد أكور أن السبب في ذلك كان أنّ الاتراك طلبوا أرزاقهم ، وأنهم جعلوا ذلك سبباً لما كان من أمرهم ، وأنّ الرسل لم تول تختلف بينهم وبين هؤلاء الكتّاب ؛ إلى أن قال أبو نوح لصالح بن وصيف : هذا تدبيرك على الحليقة ، ففتيّ على صالح حينتك عا دخله من الحرّد والفَيْظ حتى رشّوا على وجهه الماء ، فلمّا أفاق جرى بين يدي الممتز كلام كثير ، ثم خرجوالي الصلاة ، وخطر صالح بالمعتز ، ثم يُوني بالقوم فلم بلينوا إلاّ قليلاً ، حتى أخرجوا إلى فيّة في الصحن ؛ ثم يُجي بأبي نوح وابن خلد فاخذت سيولها والعلائسها ومُؤتّت ثيابها ، ولحقها إن اسرائيل فالتى نفسه عليها ؛ فتلت به ؛ ثم أخرجوا إلى الدهليز ومُجلوا على الدواب والبغال ، وارتدف خلف كل واحد منهم تركي ، وبعث بهم إلى دار صالح على طريق الحيّر ، وانصرف صالح بعد ساحة ، وتقرّق الاتراك ، فانعمرفوا . فيل كان بعد ذلك بأيام مجمل في رجُيل كلّ واحد منهم ثلاثون رطلاً ، وفي عنق كل واحد منهم صغرون رطلاً من حديد ، وطوليوا بالأموال ، فلم يجب واحد منهم إلى شيء ؛ ولم ينقطع أمرهم إلى أن دخل رجب ؛ فوتجهوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسبابهم واموالهم ، وستموا الكتّاب الحؤونة ، فقدم جعفر بن محمود يوم الحديس لعشر خلون من جمادى الأخرة فوني الأمو والنهي .

وللبلتين خَلَقا من رجب ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر وعليّ بن زيد الحسنيّان ، فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى .

ولثلاث بقين من رجب منها شُخلع المعترّ . ولليلتين خلتا من شعبان أظهر موته ؟ وكان سبب خلعه ـ فيها ذكر ـ أن الكتّباب الذي ذكرنا أمرهم ، لما فعل بهم الاتراك ما فعلوا ، ولم يُقرُّوا لهم بشيء ، صاروا إلى المعترّ يطلبون ارزاقهم ، وقالوا له : أعطِننا أرزاقنا حتى نقتُل لك صالح بن وصيف ، فارسل المعترّ إلى أمه يسألها أن تعطيّه مالاً ليعطيهم ، فأرسلت إليه : ما عندي شيء ، فلها رأى الاتراك ومَنْ بسامَرًا من الجند أن قد امتنع الكتّباب من أن يُعطوهم شيئًا ، ولم يجدوا في بيت المال شيئًا ، والمعترّ وأمه قد امتنعا من أن يُشمّحا لهم بشيء ؛ صارت كلمة الأتراك والفراغنة والمغاربة واحدةً ، فاجتمعوا على خَلِع المعترّ ، فصاروا إليه لثلاث بَقِين من رجب ؟ فذكر بعض أسباب السلطان أنه كان في اليوم الذي صاروا إليه عند نحرير الحادم في دار المعترّ ، فلم يرغه و المعتر من أهل الكرّخ والدُّور ، وإذا صالح بن وصيف وبايكباك ومحمد بن بُعا المعروف بأبي نهم ، قد دخلوا في السلاح ، فجلسوا على باب المنزل الذي يتراه المعترّ ، قم بعنوا إليه : اخرج إلينا ، فبعث اليه ، خانت الدُّورة الساح ، فدخل اليه يعام المعترّ و أو لا أقدر على الكلام من الفعف ؛ فإن كان المرف الإ بدعت ، فليدخل إلى بعشكم فأليليني . وهو يرى أن أمر واقف على حاله ، فنحل إليه جماعة من أهل الكرّخ والدُّورة ، وقال واقف على حاله ، فلنحل إليه جماعة من أهل الكرّخ والدُّورة ، وقال واقت على حاله المنتجل ، فقائم في أفله من في الفصر سي بالله إلى يوقيت بعد ساعة من حرارة المؤخل الى بن قيد ألهم والما يوقيت بعد المعتم من حرارة المؤخل على باب حجرة الممترّ كان عاصرة ، وجمال الله إلى ابن أبي الشوارب ، فأحضروه مع جماعة من أصحابه ؛ فقال لا سالح وأصحابه ؛ وكان معه رجماعة من أصحابه ؛ وقال به مناح إلى ابن أبي الشوارب ، فاحضروه مع جماعة من أصحابه ؛ القال له صالح وأصحابه : أكتب ، فقال : أنا المحلس وبامّه نساح بفيغانها . أله ولاخته وابنه وأمه الأمل ، فقال ، فقال ، فقال ، فقال ، فقال ، نقال صالح ، فقد الله اله الحبل وبامّه نساح بفيغانها .

فلدكر أن قبيحة كانت اتَّخَلفت في الدار التي كانت فيها سَرَباً ، وأنها احتالت هي وقُرُّب واعت المعترّ ، فخرجوا من السَّرْب ، وكانوا أخلوا عليها الطُّرَق ، ومنعوا الناس أن يجوزوا من يوم فعلوا بالمعترّ ما فعلوا ؛ وذلك يوم الأنين إلى يوم الاربعاء لليلة بقيت من رجب .

فلكو أنه لما تُخلع دفع إلى من يعدّبه وئيم الطعام والشراب ثلانة أيام ، فطلب حَسْرةً من ماه البشر ، فعنموه . ثم جشمصوا سرداياً بالجصّ التخين ، ثم أدخلوه فيه ، وأطبقوا عليه بأنه ، فأصبح ميّناً .

وكانت وفاته لليلتين خَلَقا من شعبان من هذه السنة . فلمّا مات أشهد على موته بنو هاشم والقواد ؛ وأنه صحيح لا اثر فيه ، فذَّفِن مع المنتصر في ناحية قصر الصّرام ؛ فكانت خلافته من يوم بويع له بسامُّرًا إلى أن خُلم أربع سنين وسنة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً . وكانَ عمره كلّه أربعاً وعشرين سنة .

وكان أبيض أسود الشعر كثيفُه ، حسن العيدين والوجه ، ضيَّن الجبين ، أحمر الوجندين ، حسن الجسم ، طويلًا .

وكان مولده بسامُرًا .

#### خلافة ابن الواثق المهتدي بالله

و في يوم الأربعاء لليلة بقيت من رَجبَ من هذه السنة ، بويع محمد بن الواثق، فَسُمُّي بالمهتدي بالله ؛ : وكان يكني أبا عبد الله ؛ وأمه روميَّة ؛ وكانت تسمى قُرْبٍ .

وذكر عن بعض من كان شاهداً أمرهم ، أنَّ محمد بن الواثق لم يفْبَل بيعة أحد ؛ حتى أتي بالمعتز فخلع

نفسه ؛ وأخبَرعن عجزه عن القبام بما أسْنِد إليه ، ورغبته في تسليمها إلى محمد بن الواثق ؛ وأن المعترّ مدّ يده فعايع الوائق ؛ فسمُّوه بالمهتدي ، ثم تنحّى وبايع خاصّة الموالي .

وكانت نسخة الرقعة بخلع المعتزّ نفسه :

بسم الله الرحم الرحيم : هذا ما أشهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب ؛ شهدوا أنّ أبا عبد الله ابن أميرالمؤمنين المتوكل على الله أقرّ عندهم، وأشهدهم على نفسه في صحّةٍ من عقله، وجوازٍ من أمره؛ طائماً غير مكره ، أنه نظر فيها كان تقلّده من أمر الحالاة والقيام بأمور المسلمين ؛ فراى أنه لا يصلحُ للذلك ، ولا يحكمُل له ؛ وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها ، ضعيف عن ذلك ؛ فأخرج نفسه ، وتبرًا منها ، وخلمها من رقّبته ، وخلع نفسه منهًا ، وَبَراً كلّ من كانت له في عقه بيَّمة من جميع أوليائه وسائر النامن عا كان له في رقابهم من البيَّمة والعهود والمواثيق والأيمان بالطلاق والمعتاق والصَّدقة والحجّ وسائر الأيمان ، وسلَمهم من جميع ذلك وجعلَهم في سَعَة منه في الدنيا والآخرة ، بعد أن تبين له أنّ الصلاح له وللمسلمين في خروجه عن الحلاقة والتبرؤمنها ، وأشهد على نفسه بجميع ما سمي ، ووصف في هذا الكتاب جميع الشهود المسيَّن فيه ، وجميع مَنْ حضر ؛ بعد أن قرىء عليه حرفاً حرفاً ، فاقرً بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعاً غير مكره ؛ وذلك يوم الاثنين لنلاث بقين من رجب سنة خس وخمين ومائين .

فوقّع المعتزّ في ذلك : « أقرّ أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب ، وكتب بخطه » .

وكتب الشهود شهاداتهم : شهد الحسن بن محمد وخمد بن يحيى وأحمد بن جناب ويحيى بن زكرياه بن أبي يعقوب الأصبهائيّ وعبد الله بن محمد العامريّ وأحمد بن الفضل بن يحيى وحمد بن اسحاق وعبد الله بن عمد وإبراهيم بن محمد ؛ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خس وضيين وماثنين .

وفي سَلْخ رَجَب من هذه السنة ، كان ببغداد شَغَب ووتُوب العامة بسليمان بن عبد الله بن طاهر .

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه :

وكان السببُ في ذلك ، أنّ الكتاب من محمد بن الواثق ورد يوم الحديس سلّخ رجب على سليمان ببغداد 
ببيعة الناس له ، وبها أبو أحمد بن المتوكل ؛ وكان أخوه المعترّ سبّره إلى البصرة حين سخط على أحمد من أمه
المؤيد ؛ فلما وقعت العصبية بالبصرة نقله إلى بغداد ؛ فكان مقياً بها ، فبعث سليمان بن عبد الله بن طاهر
واليه الشرطة يومئذ ببغداد ، فأحضره دارة ، وسمع من ببغداد من الجند والفَرْغاء بأمر المعترّ وابن الوائق ،
فاجتمعوا إلى باب سليمان ، وضجّوا هنالك ، ثم انصرفوا على أنه قبل لهم : لم يَردُ علينا من الحبر ما نعلم به ما
عمل به الفوم ، فغذوًا يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقُول الذي كان قبل لهم يوم الحميس ، وصل الناس
عمل به الفوم ، فغذوًا يوم الجمعة على ذلك عن الصياح والقُول الذي كان قبل لهم يوم الخميس ، وصل الناس
في المسجدين ، ودُعي فيهما للمعترّ ، فلما كان يوم السبت غدا القوم ، فهجموا على دار سليمان ، وهتقوا باسم
أبي أحمد ، ودَعَوا إلى بيعته ، وخلصوا إلى سليمان في داره ، وسألوه أن يربّم أبا أحمد بن المتوكل ، فأظهره
أم ، ووعدهم المصير إلى عبتُهم إن تأخر عبم ما يجرن ، فانصرفوا عنه بعد أن أكدًوا عليه في حفظه .

وقدم يارجوخ فنزل البَرْدان ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند مَن بمدينــة السلام ، ثم صــار إلى الشمّاسيّة ، ثم غدا ليدخل بغداد ؛ فبلغ الناس الحبرُ ، ففسجُوا وتبادروا بالحروج إليه ، ويلغ يارجوخ الحبرُ ، فرجع إلى البَرَدان ، فأقام بها ، وكتب إلى السلطان ، واختلفت الكتب حق وجّه إلى أهل بغداد بمالر رضُوا به ، ووقعت بيعة الخاصة ببغداد للمهتندي يوم الحميس لسبع ليال خَفَرَن من شعبان ، ودعي له يوم الجمعة الممان خوفرن من شعبان بعد أن كانت ببغداد فِتْنا ، قتل فيها وخرق في دِجّلة قوم ، وجرح آخرون لأن سليمان كان يفقظ داره قوم من الطّبَرِية بالسلاح ، فحاريم أهلُ بغداد في شارع دِجّلة وعلى الجسر ؛ ثم استقام الأمر بعد ذلك وسكنوا .

وفي شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قَبيحة للأتراك ، ودَلَّتُهم على الأموال التي عندها والذخائــر والجوهر ؛ وذلك أنها ـ فيها ذُكر ـ قد قَدَّرَت الفتك بصالح ، وواطأت على ذلك النَّفر من الكتاب الذين أوقع بهم صالح ؛ فلما أوقع بهم صالح ، وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيئًا من الخبر بسبب مـا نالهم من العذاب ؟ أيقنت بالهلاك ؟ فعملت في التخلُّص ، فأخرجت ما في الخزائن داخل الجوُّسق من الأموال والجواهر وفاخر المتاع ، فأودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك مما هو في هذا المعنى ، ثم لم تأمن المعاجلة إلى ما نَزَّل بها وبابنها ، فاحتالت للهرب وجهاً ، فحفرت سَرَباً من داخل القصر من حجرة لها خاصَّة ينفذ إلى موضع يفوت التفتيش ، فليًّا علمت بالحادثة بادرت من غير تلبُّث ولا تلوِّم ؛ حتى صارت في ذلك السُّرَب ، ثُم خرجت من القَصر ؛ فلما فرغ الذين شغبوا في أمر ابنها بما أرادوا إحكامَه ؛ فصاروا إلى طلبها غير ساكِّين في القدرة عليها ، وجدوا القصر منها خالياً ، وأمرَها عنهم مستتراً ؛ لا يقفون منه على شيء ؛ ولا ما يؤديهم إلى معرفته ؛ حتى وقفوا على السُّرَب ، فعلموا حينئذ أنهم منه أوتوا فسلكوه ؛ وانتهوا إلى موضع لا يُوقف منه على خير ولا أثر ، فايقنوا بالفَّوْت ، ثـم رجموا الظُّنُون ؛ فلم يجدوا لها معقلًا أعزَّ ولا أمنع إنَّ همي لجأت إليه من حبيبَ حرّة موسى بن بغا التي تزوّجها من جواري المتوكل ، فأحالوا على تلك الناحية ، وكرهوا التعرّض لشيء من أسبابها ، ووضعوا العيون والأرصاد عليها ، وأظهروا التوعَّد لمن وقفوا على معرفته بأمرها ؛ ثم لم يُظهرُهُم عليها ؛ فلم يزل الأمر منطوياً عنهم ؛ حتى ظهرت في شهـر رمضان ؛ وصــارت إلى صالــح بن وصِيف ، ووسَّطت بينها وبين صالح العطَّارة ؛ وكانت تنِّق بها ؛ وكانت لها أموال ببغداد ، فكتبت في حُمِّلها ؛ فاستخرج و حُمل منها إلى سامُوًّا .

فَذَكِر أنه وأَقَ سَامُرًا يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رمضان من هذه السَّنة قدر خمسالة الف دينار ، ووقَمُوا لها على خزائن ببغداد . فوجه في حملها ، فاستخرج وحمل منها ، فحمل إلى السلطان من ذلك متالًا كثير ، وأحيل من ببغداد من الجند والشاكوية المرتزقة بمال عظيم عليه ولم تزل تُباع تلك الحزائن متَصلاً سنداد وسامُرًا عنقد فمهور ؟ حتى نفلت .

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن شخص الناس إلى مكة في هذه السنة ، فسُيَرت إليها مع رجاء الربابيّ ووحش مولى المهتندي ؛ فذّكِر عمّن سمعها في طريقها وهي تدعو الله على صالح بن وصيف بصوت عالى وتقول : اللهم أخز صالح بن وصيف ؛ كها هتك ستري ، وقتل ولدي ، ويُلد شعلي ، وأخدا مالي ، وخرّبني عن بلدي ، وركب الفاحشة مني ! فانصرف الناس عن الموسم واحتبست بجكة .

وذكر أنَّ الاثراك لما تحركوا ، وثاروا بالمعترَّ ارسلوا إليه يطلبون منه خمسين ألف دينار ؛ على أن يقتلوا صالحاً ؛ ويستوي لهم الأمر . فأرصل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه ، وأنه خائف على نفسه منهم ، فقالت :

ما عندي مال ، وقد وردت لنا سفاتج ؛ فلينتظروا حتى نقبض ونعطيَهم ؛ فلما قُتْل المعترُّ ، أرسل صالح إلى رجل جوهريّ . قال الرجل : فدخلت إليه وعنده أحمد بن خاقان ؛ فقال : ويحك ! هوذا ترى ما أنا فيه ! وكان صالح قد أخافوه وطالبوه بالمال ؛ ولم يكن عنده شيء ، فقال لي : قد بلغني أنَّ لقبيحة خزانةً في موضع يرشدك إليه هذا الرجل ـ وإذا رجلٌ بين يديه ـ فامض ومعك أحمد بن خاقان ؛ فإن أصبتم شيئاً فاثبته عندك . وسلُّمه إلى أحمد بن خاقان ؛ وصر إلى معه . قال : فمضيت إلى الصُّفوف بحضرة المسجد الحامع ؛ فجاء بنا ذلك الرُّجُل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة ؛ فدخلنا ففتشنا كلِّ موضع فيها فلم نجد شيئًا ، وجعل ذلك يغلُّظ على أحمد بن خاقان ، وهو يتهدَّد الرجل ويتوعده ، ويُغلظ له ، وأخذ الرجل فاساً ينقر به الحيـطان يطلب موضعاً قد سُتر فيه المال ؛ فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على مكان في الحائط استدلَّ بصوته على أن فيه شيئاً ، فهدمه وإذا من وراثه باب ، ففتحناه ودخلنا إليه ؛ فأدَّانا إلى سُرَب ، وصونا إلى دار تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتها ، فوجدنا من المال على رُفوف في أسفاط زهاء ألف ألف دينار ، فأخذ أحمد منها ومُن كان معه قدر ثلاثمائة ألف دينار، ووجدنا ثلاثة أسفاط: سَفَطًا فيه مقدار مكُّوك زمرّد إلا أنه من الزَّمرد الذي لم أر للمتوكل مثله ولا لغيره ، وسفَّطاً دونه فيه نصف مكُّوك حُبُّ كبار ، لم أر والله للمتوكل ولا لغيره مثله ، وسفَّطاً دونه فيه مقدار كيلجة ياقوت أحمر لم أر مثله ، ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا ؛ فقوَّمت الجميع على البيع ؛ فكانت قيمته الفي ألف دينار ، فحملناه كله إلى صالح ؛ فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقنُ حتى أحضر بحضرته ووقف عليه ، فقال عند ذلك : فعل الله بها وفعل ؛ عرّضت ابنها للقتَّل في مقدار خمسين ألف دينار ، وعندها مثل هذا في خزانة واحدة من خزائنها!

وكانت أم محمد بن الواثق توفِّيت قبل أن يبايم ؛ وكانت تحت المستعين ؛ فلما قُبِل المستعين صبيرها المعتزّ في قصر الرُّصافة الذي فيه الحرم ، فلما ولي الخلافة المهتدي قال يوماً لجماعة من الموالي : أمّا أنا فليس لي أمّ أحتاج لها إلى غلّة عشرة آلاف ألف في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها ؛ وما أريد لنفسي وولدي إلا القوت ، وما أريد فضلًا إلَّا لإخوق فإن الضيئة قد مستهم .

ولثلاث بقين من رمضان من هذه السنة قتِل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح .

ذكر الخبر عن صفة القِتْلة التي قتلا بها :

فاما السبب الذي أدّاهما إلى القتل ؛ فقد ذكرناه قبل ، وأما القِتلة التي قبلا بها ، فإنه ذكر أن صالح بن وصيف لما استصفى أموالها ومال الحسن بن غلّد ، وعلنهم بالضرب والفيّد وقرّب كوانين الفحم في شدّة الحرّ منهم ، ومنمهم كلّ راحة ، وهم في يده على الهم ، ونسبهم إلى أمور عظام من الحيانة والقصد لذلّ السلطان والحرِّص على دوام الفتن والسعي في شقّ عصا المسلمين ، فلم يعارضه المهتدي في شيء من أمورهم ، ولم يوافقه على ديرة من فعله بهم . ثمّ وجّه إليهم الحسن بن سليمان الدوشابي في شهر رمضان ، ليتولى استخراج شيء إن كان رُوي عنه من أموالهم .

قال : فأخرج إلى أحمد بن إسرائيل ، فقلت له : يا فاجر ، تظنّ أنّ الله يُجهلك ، وأنّ أمير المؤمنين لا يستحلّ قتلك ؛ وأنت السببُ في الفتن ، والشريك في اللماء ، مع عظيم الحيانة وفساد النية والطويّة ! إنّ في أقلّ من هذا ما تستوجب به المُثلة كها استوجب مَن كان قبلك ، والقسل في العاجلة والعـذاب والحزي في

الآجلة ، إن لم تسمَّد من الله بعفو وإمهال ، ومن إمامك بصفح واحتمال ؛ فاستر نفسَك من نزول ما تستحقّ بالصدق عما عندك من المال ؛ فإنك إن تفعل ويوقَف على صدقك تسلم بنفسك . قال : فذكر أنه لا شيء عنده ، ولا تُرك له إلى هذا الوقت مال ولا تحقّدة . قال : فدعوتُ بالمقارع وأصرت أن يقامَ في الشمس ، وأرعدتُ وابرَّدتُ ، وإن كان ليفوتني الظفر منه بشيء من صَرامة ورُجُلة حتى أومَى إلى قدر تسعة عشر ألف دينار ؛ فأعلت رقعته بها .

قال : ثمّ أحضرت أبا نوح عيسى بن إبراهيم فقلت له مثل الذي قلت لأحمد أو نحوه ، وزمت في ذلك بان قلت : وأنت مع هذا مقيم على دينك النصرانية ، مرتكب فروج المسلمات تشفيًا من الإسلام وأهمله ! ولا دلالة أدنًّ على ذلك بمن لم يزل في منزلك على حال, النصرانية من أهل<sub>م</sub> وولدٍ ، ومَن كان ذا عَقُلُه فقد أباح الله

قال : فلم يُجِب إلى شيء ، وأظهر ضعفاً وفقراً .

قال : وأما الحسن بن خُلد فاخرجُه ؛ فلم خاطبته خاطبت رجلاً موضَّعاً رخواً ، قال : فبكُتُه بما ظهو منه ، وقلت : مَن كان له الراضة بين بديه إذا سار على الشهاري وقدّر ما قدّرت ، وأراد ما أردت ، لم يكن موضَّماً وطماً ولا خَشَّا رخواً . قال : ولم إزار به حتى كتب رقعة بحوهر قيمته نَيْف وثلاثون ألف دينار ؛ قال : وردوا جميعاً إلى موضعهم ؛ وانصرفت . فكانت مناظرة الحسن بن سليمان الدوشابيّ لهم آخر مناظرة كانت معهم ؛ ولم يناظروا أيام المهتدي فيها بلغني مناظرة غيرها .

فلها كان يوم الخميس لثلاث بقين من شهر رمضان أخرج أحمد بن إسرائيل وأبو نُوح عيسى بن ايراهيم إلى باب العامة ، فقعد صالح بن وصيف في الدار ، ووكل بضريها حمّاد بن محمد بن حمّاد بن دَنقش ، فاقام أحمد بن إسرائيل وابن دَنقش يقول : أوجع ، وكان كلّ جلاد يضربه سوطين ، ويتنحّم حتى وفّوه خمسالة سوط . ثم أقاموا أبا نوح أيضاً فضرب خمسمائة سوط ضربَ النّلف ، ثم مُجلا على بغلين من بغال السّقالين على يطونها ، منكسة رؤوسها ، ظاهرة ظهورهما للناس . فأما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات ، وحين وصلوا بأبي نوح مات فدفن أحمد بين الحائفين. ويقال إن أبا نوح مات من يومه في حبس السرخسي عليقة طلمجور على شُرَط الحاصة ، ويقي الحسن بن تُحَلّد في الحبس .

وذُكِر عن بعض من حضر أنه قال : لقد رأيت حمّاد بن محمد بن حمد بن ننقش وهويقول للجلادين: انفسكم يا بني الفاعلة ـ لا يكني ـ ويقول : أوجعوا وغيروا السياط ، ويذّلوا الرّجال ، وأحمد بن إسرائيـل وعيسى يستغيثان ؛ فذكر أن المهندي لما بلغه ذلك قال : أمّا عقوية إلّا السوط أو القتل ! أمّا يقوم مقام هذا! شيء ! أما يكفي ! إنا لله وإنا إليه راجعون ، يقول ذلك ويسترجع مراداً

وذكر عن الحسن بن تخلّد أنه قال : لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم بحضره عبد الله بن محمد بن يؤدًاد. عل ما كان يكون عليه من الغلظة إذا حضر . قال : وكان يقول لصالح : اضرب وعلّب فإنّ الأصلح من وراء ذلك الفتل ؛ فإنهم إن الفتوا لم تؤمّن بوائفهم في الأعقاب ؛ فضلًا عن الواترين ؛ ويذكره قبيحَ ما بلغه عنهم . وكان يسمّ بذلك .

قال: وكان داود بن أبي العباس الطوسيّ يحضرنا عند صالح فيقول: وما هؤلاء أعزُّك الله، فبلغ منك

(00 1111)

الغضب بسببهم هذا المبلغ ! فظنه يرقده علينا حتى يقول : على إنى والله أعلم أنهم إن تخلصوا انتشر منهم شرً كبير وفساد في الإسلام عظيم ؛ فينصرف وقد أفناء بقتلنا ، وأشار عليه بإهلاكنا ؛ فيزداد برأيه وما قال له علينا غيظاً ، وإلى الإسامة بنا أنسأ فيشل بعض من كان يخبر أمرهم : كيف نجا الحسن بن تخلّد عا صَهيّ به صاحباه ؟ فقال : بخصلتين ؛ إحداهما أنه صَدقه عن الحبر في أول وهلة وأوجد اللَّالائل على ما قاله له إنه حقّ ؛ وقد كان وعده العفوان صدّقه ، وحلف له على ذلك ، والأخرى أنَّ أمير المؤمنين كلمه فيه وأعلمه حرمة أهله به ، وأوما إلى عبته لإصلاح شأنه ، فرق من عظيم المكروه فيه ؛ وقد كنت أرى أنه لوطالت لصالح مدّة وهو في يده ، اطلقه وأسطنه ، ولم يكن صالح بن وصيف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال الولاهم ؛ حتى أخاف أسبابهم وقراباتهم بأخذ أموالهم ، وتخطى إلى المتصلين بهم .

ولثلاث عشرة خلت من شهر رمضان منها فتح السجن ببغداد ، ووثبت الشاكرية والنائبة ببغداد من جندها بحمد بن أوس البلخئ :

### ذكر الحبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه :

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ محمد بن أوس ، قدِم بغداد مع سليمان بن عبد الله بن طاهر وهو على الجيش القادمين من خُراسان مع سليمان والصعاليك الذين تألَّفهم سُليمان بالريِّ ، ولم تكن أسماؤهم في ديوان السلطان بالعراق ، ولا أمِر سُليمان فيهم بشيء ؛ وكانت السنَّة فيهم أن يقام لمن قدم معه من خراسان بالعراق حسب ما يُقام بخُراسان لنظرائهم من مال ضياع وَرثة ذي اليمينين، ويكتب بذلك إلى خُراسان ليُعارض الوَرَثة هناك من مال العامة، بدل ما كان دُفع من مالهم بالعراق. فلما قدم سُليمان بن عبد الله العراق ، وجد بيت مال الوَرثة فارغاً وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدّم عندما صحّ عنده من الخبر بتصيير الامر فيها كان يتوَّلاه إلى أخيه سليمان بن عبد الله ، فأخذ ما كان حاصلًا لورثة أبيه وجدَّه في بيت مالهم ، واستسلف على ما لم يرتفع ، وتعجّل من المتقبّلين أموال نجوم لم تحلّ حتى استنظف ذلك أجمع ، وشخص . فأقام بالجُوّيْث في شرقيّ دِجْلة ، ثم عَبَر حتى صار في غربيّها ، فضاقت بسليمان الدُّنيا ، وَتحرّك الشاكرية والجُند في طلب الأرزاق ، وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعتزّ بذلك وقدّر أموالهم ، وأدخل في المال تقدير القادمين معه ؛ ووجُّه محمد بن عيسي بن عبد الرحمن الكاتب الخراسانيّ كاتبُه في ذلك . فأجيب بعد مناظرات إلى أن سُبِّبَ له على عمال السُّواد مالُّ صودر عليه لطمع مَنْ بمدينة السلام وشِحَن السواد لا يقوم بما يجب للناثبة فضلًا عن القادمين مع النائبة ؛ فلم يتهيًّا لسُليمان الوصولُ إلى شيء من المال ، وقدم ابنُ أوس والصعاليك وأصحابه ، فقصر المال عنه وعمن كان يقدّر وصوله إليه من النائبة ، فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضرّ بهم فيه . وكان القادمون مع سليمان من الصَّعاليك وغيرهم لما قدِموا بغداد أساءوا المجاورة لأهلها ، وجاهروا بالفاحشة ، وتعرُّضوا للَّحُرَم والعبيد والغِلْمان ، وعادوْهم لمكانهم من السلطان ؛ حتى امتلؤوا عليهم غيظاً وحَنقاً . وقد كان سليمان بن عبد الله وحَرَ على الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب بن رزيق ؟ لمكانه >١١ من عُبيدالله بن عبدالله بن طاهر ونصرته له وكفايته، وانصرافه عن سليمان وأسبابه. فلما انصرف الحسين بن إسماعيل إلى بغداد بعقب ما كان يتولّاه لعبيد الله من أمر الجند والشاكرية ، فحبس كاتبه في المطبّق وحاجبه في سجن باب الشأم ، ووكّل بباب الحسين بن إسماعيـل جنداً من قِبَـل إبراهيم بن إسحـاق بن {TY ...... You !

إبراهيم ؛ لأنَّ سليمان ولَّى إبراهيم ما كان الحسين بن إسماعيل يتولَّاه لعبيد الله من أمر جسرَى بغداد وطساسيج قطريًّا, ومسكن والأنبار ؛ فلما حدث ما حدث من بيعة المهتدى وشَغَب الجند والشاكرية بمدينة السلام ، ووقعت الحرب في تلك الأيام ، شدّ محمد بن أوس على رجل من المراوزة ، كان من الشيعة ، فضربه في دار سليمان ثلاثماثة سوط ضربًا مبرِّحاً ، وحبسه بباب الشام ؛ وكان هذا الرَّجل من خاصَّة الحسـين بن إسماعيل ؛ فلمّا حدث هذا الحادث احتيج إلى الحُسين بن إسماعيل ، لفضا حلده وإقدامه فُنُحَّرَ منْ كان ببابه موكَّلًا فظهر ، فتراجع أصحابُه من غير أمر ؛ وقد كانوا فُرِّقوا على القوَّاد ، وضُمَّ منهم جمع كبير إلى محمد بن أبي عون القائد ؛ فذُّكِر أن المضمومين إلى ابن أبي عون لما صاروا إلى بابه ، فرَّق فيهم من ماله ؛ للرَّاجار عشرة دراهم ، وللفارس ديناراً ؛ فلم رجعوا إلى الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك ؛ فلم يخرج في ذلك تعيين ولا أمر ؛ فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكريّة يَصيحون في طلب مال البيعة وما بقي لهم من مال الطمع المتقدِّم ؛ وقد ردِّ أمرهم في تَقسيط مالهم ، وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأصر عليه أيام عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وكان الحسين لا يزال يلقى إليهم ما عليه محمد بن أوس ومَنْ قدم مع سليمان من القَصْد لأخذ أموالهم الفوز بها دونهم ؛ حتى امتلأت قلوبهم . فليًّا كان يومُ الجمعة لثلاث عشرة خلتْ من شهر رمضان ، اجتمع جماعة من الجند والشاكريّة ، ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا إلى سجن باب الشأم ليلًا ، فكسروا بابه ، وأطلقوا في تلك الليلة أكثرَ مَنْ كان فيه ، ولم يبقَ فيـه من أصحاب الجرائم أحدٌ إلاً الضعيف والمريض والمثقل ؛ فكان ممن خرج في تلك الليلة نفرٌ من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشاري ، وخرج معهم المروزيّ مضروب محمد بن أوس وجماعة بمن قد لزم السلطانَ إلى أن صاروا إلى قبّضته زُهاء خمسين ألفاً ، وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس مفتوح ؛ فمَنْ قدر أن يمشيَ مشي ، ومَن لم يقدر اكترى له ما يركبه ؛ وما يمنع من ذلك مانع، ولا يدفع دافع ؛ فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت الخاصّة والعامة على دفع الهيبة بينهم وبين سليمان بن عبد الله وسُدّ باب السجن بباب الشام بآجرٌ وطين ؛ ولم يعلم أنه كان لإبراهيم بن إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلًا ؛ فتحدَّث الناس أن الذي جُنيَ على سجن باب الشأم بمكان المروزي الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص . ثم لم يمض بعد ذلك خمسة أيام ، حتى نافر ابن أوس الحسينُ بن إسماعيل في أمر مال النائبة أراده محمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين ، وتجاريا في ذلك كلاماً غلظ بينها ، فخرج محمد متنكراً ؛ فلما كان الغـد من ذلك اليـوم غَدا محمـد بن أوس إلى دار سليمان ، وغدا الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال مولى طاهر ، وحضر الناس باب سليمان ؛ وكان بين مَنْ حضر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة محادثة ، علت فيها الأصوات ؛ فتبادر أصحابُ ابن أوس والقادمون إلى الجزيرة ، وعبر إليهم ابن أوس وولده ؛ وتصايح الناس بالسلاح ، وخرج الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال والمظفر بن سيسل في أصحابهم ، وصاح الناس بـالعامـة : مَنْ أراد النُّهب فليلحق بنا ؛ فقيل : إنه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت مائة ألف إنسان في الزُّواريق، وتوافى الجند والشاكرية بالسلاح ؛ فوافى أوائل الناس الجزيرة ؛ فلم يكن إلَّا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سَرَخس على الكبير من ولد محمد بن أوس ، وطعنه ، فارداه عن شهريّ كان تحته ؛ ثم أخذته السيوف فانهزم عنه أصحابه ، فلم يعمل أحد منهم شيئاً ، وسُلب الجريح وحمل في زورق ، حتى عُبر به إلى دار سليمان بن عبد الله بن طاهر ، فألقى هناك . فذكر بعض من حضر سليمان ، أنه لما رآة اغرورقت عيناه من الدمع ، ومهدله ، وأحضر له الأطباء ، 
ومضى ابن أوس من وجهه إلى منزله ؛ وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدّور ، كما يلي قصر 
جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك . وجد أهل بغداد في آثارهم والقوّاد معهم حتى تلقوهم ، فكانت بينهم 
وقعة بالدور ؛ أولها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أول الساعة السابعة ؛ فلم يزالوا يتراشقون بالنّشاب ، 
وقعة بالدور ؛ أولها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أول الساعة السابعة ؛ فلم يزالوا يتراشقون بالنّشاب ، 
الرّواريق من ملاحي الدور . واشتئت الحرب ، ووجه أهل بغداد يطلبون نقاطين من دار سليمان . فذكروا 
الرّواريق من ملاحي الدور . واشتئت الحرب ، ووجه أهل بغداد يطلبون نقاطين من دار سليمان . فذكروا 
وطفى ، فاغيزم وأصحابه ؛ وقد كان أخرج حرمه من داره ؛ فلم يزل أهل بغداد يتبعونهم حتى أخرجوهم من 
باب المثمانية ، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتها بله يُزل أهل بغداد يتبعونهم حتى أخرجوهم من 
باب الشمانية ، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتها بله رُهاء مائة سراويل مبطن بسقيرة الفي 
المن المبعني بنيره من الوَير عايشاكل ذلك ؛ وانتهب له من الفرش الطبري الحام ملقصور والمدرج والمفرو با سوى 
ما يكن قيمته الف الف دومم ، وانصوف الناس ، فجعل الجند يدخلون دار سليمان ، وهم يكثرون ، 
أصحابه . وقد كان أهل بغداد ونبوا بمنازل الصّماليك التي كانوا فهها سكّاناً ، فنهيوها ، وتعرّضوا لمن كان 
عنظف مناحر القرة مُقراباً ، ولم بيق منهم في اليوم الثاني بهنداد أحد ظاهراً .

فذُكر أنّ سليمان وجّه تلك الليلة إلى ابن أوس ثياباً وفرضاً وطعاماً ؛ فيقال : إنّ محمداً قيله ، وقيل : إنه ردّه . واصبح الناس في اليوم الناني وغدا الحسين بن إسماعيل والظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال ، ولميّق به وجوه الشاكرية والنائبة وغيرهم ؛ فاقاموا هناك مُراغمين سليمان بن عبد الله بن طاهر . وبخلت دار سليمان فلم بحضرها إلا مجمّية . فبعث إليهم سليمان مع عمد بن نصر بن حرة بن مالك الحُواعيّ ، وهو لا يعلم ما عليه عقد القوم ، يُعلمهم قبح ما ركبوا من عمد بن أوس ، وما يجب لمحمد بحُرمته وقدهم ، وأنهم لو أنهوا إليه ما أنكروا منه لتقلّم في ذلك بما يكنيهم معه الحال التي ركبوها ، فضح الشاكريّة الذين حضروا دار الشاه جيماً وقالوا : لا نوضي بمجاورة ابن أوس ولا بمجاورة أحير من أصحابه ولا من الصحاليك المنضمين إليه ؛ وانهم إن أكرموا على ذلك تعاقدوا مباينته ، وخلع مَنْ يسومهم إياه ، وأحال الشاه بن ميكال والحسين بن إصماعيل والمظفّر بن سيسل على كراهة القوم ، فوجع الرَّسول بللك إلى سليمان ، فوده إليهم بكلام دون ذلك ، ووعدهم وقال : أنا أثن بقولكم وضمانكم دون أبحانكم وعهووكم . ثمّ استوى جالساً .

وذكر أنه لم يزل مستثقلًا عمد بن أوس ومَنْ لحق به من الصحاليك وغيرهم ، عارفاً بسوه رغبتهم ورداءة مذاهبهم ، وسَوّم عمد بن أوس في نفسه خاصّة وعبّته وشروعه في كلّ ما دعا إلى خلاف وفرقة ، وأسبغ هذا المعنى ، وكثر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه ؛ إلى أن قال : لقد كنت أدخِلُ في قَدْرِي في الصلاة طلب الراحة من ابن أوس . ثم التفت إلى محمد بن عليّ بن طاهر ، فأمره بالمصير إلى ابن أوس ، والتقدّم إليه في العزم على الانصراف إلى خُواسان ، وأن يعلمه أنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى مدينة السلام ؛ ولا إلى توليّ شيء من الأمور التي يتولّاها لسليمان . rq \_\_\_\_\_\_ You <u>a.</u>

فلمًا تناهى الحبرُ إلى ابن أوس رحل من الشمّاسيّة ، فصار في رَقِّة الزّرداء على دجُلة ، فاقام بها أياماً حتى الجتمع إليه من تشرّق من أصحابه ، ثم رحل فنزل النّهروان ؛ فلم يزل بها مقياً . وقد كان كتب إلى بليكباك وصالح بن وصيف يعرض عليها نفسه ، ويشكو إليها ما نزل به؛ فلم يجد عندهما شبعاً ما قصد؛ وقد كان عمد بن عبسى بن عبد الرحمن مقياً بسامرًا لينهي أمورَ سليمان ، وكان كارهاً لابن أوس ، منحرفاً عنه . وكان ابن أوس مضعطرت الأمر لسوء تخضر عمد بن عبسى الكاتب ؛ فلها انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادّة ، تعبّعوا بأمل الغروان .

فأدّير عن بعض مَنْ قصدوه لينتهبوه ، فذكّرهم المعاد ، وخوّفهم الله أنهم رقوا عليه أن قالوا له : إن كان النهب والفقل جائزاً في مدينة السلام ؛ وهي قبّة الإسلام ، ودار عز السلطان ، في استنكارُ ذلك في الصحاري والبراري ! ثم رحل ابنُ أوس عن النّهروان بعد أن أثّر في تلك الناحية آثاراً قبيحة ، وأبحدُ أهلَ البلاد بأداء الأموال ، وحمل منها الطعام في السفق في بطن النّهروان إلى إسكاف بني جنيد لبيعه هناك .

وكان محمد بن المظفّر بن سيسل بالمدائن ، فلمّا بلغه مصبرُ ابنِ أوس إلى النَّهروان صَبَر إقامته بالنّعمانية من عمل الزوابي خوفاً على نفسه منه لحضور أبيه كان في يوم الوقعة .

فأكِر عن محمد بن نصر بن منصور بن بسام \_ وعبرتا ضيعتُ \_ انَّ وكيله انصرف عنها هارباً بعد أن أتى إلى ابن أوس تحت العذاب وخوف الموت قريباً من ألف وخسمائة دينار ؛ ولم يزل ابن أوس مقياً هناك ، يقرّب ويباعد ، ويقبض ويبسط ، ويشتد ويلين ، ويوهب ؛ حتى أناه كتاب بالكباك بولاية طريق خراسان من قبله ، فكان من وقت خورجه من مدينة السلام إلى وقت ورود الكتاب عليه بالولاية شهران وخسة عشر يوماً

وذُكر عن بعض ولد عاصم بن يونس الجعليّ أن أباه كان يتولّى ضباعاً للنوشريّ بناحية طريق خُراسان ، وأنه كتب إلى النوشريّ يذكر ما عاين من قُرّة عسكر ابن أوس وظاهر عديم ، ويشير بأن يذكر ذلك لبايكباك ، ويصف خلاء طريق خُراسان من سلطان يتولّاء ويحوط اهله ، وأنّ هذا عسكر مشخرٌ بالرّجال والمُدّة والعتاد ، مقيم في العمل ، وأن النوشري ذكر ذلك لبايكباك ، وأشار عليه بتوليته طريق خراسان ، وتخفيف المؤنة عن السلطان ، فقبِل ما أشار به عليه ، وأمر بكتّبه فكتب ، ووتي طريق خراسان في ذي القعدة من هذه السنة ـ وهي سنة خمس وخمسين ومائتين ـ وكان مومى خليفة مساور بن عبد الحميد الشاري مقياً بالنسكرة ونواحبها في زهاء ثلاثمانة رجل، قد ولاه مُساور ما بين حُلوان إلى السوس على طريق خُراسان وبطن جُوخى وما قرب ذلك

وفيها أمر المهتدي بإخواج القيان والمغنين والمغنيات من سائرًا ونفيهم منها إلى بغداد ؛ بعد أمر كان قد تقدّم من قبيحة في ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزل ، وأمر بقتل السباع التي كانت في دار السلطان وطرّد الكلاب وإيطال الملاهمي وردّ المظالم ، وجلس لذلك للعامة ، وكانت ولايته والذّنيا كلها من أوض الإسلام مفتونة .

وقيها شخص موسى بن بغا ومَنْ معه من الموالي وجند السلطان من الرّيّ وانصرف مُفلح عن طبرستان بعد أن دخلها ، وهزم الحسن بن زيد ، وأخرجه عنها إلى أرض الديلم .

ذكر الخبر عن شخوصه عنها :

ذُكِر انَّ السبب في ذلك أنَّ قبيحة أمَّ المعترِّ ، لمَّا رأت من الأتراك اضطراباً ، وأنكرت أمرَهم ، كتبت إلى

مومى بن بغا تسأله القدرم إلى ما قِبَلها ، وأمّلت وروده عليها قبل حدوث ما حدث عليها وعلى ابنها المنتر ، فعزم مومى على الانصراف إليها ، وكان ورود كتابها عليه ومفُلع بطبرستان ، فكتب مومى إلى مفلع يامره بالانصراف إليها وهو بالرّق ، فحدَّثني بعض اصحابنا من أهل طبرستان ، أنّ كتاب مومى ورد على مُفلح بقلان ، وقد توجّه نحو أرض الدَّيلم في طلب الحسن بن زيد الطالبيّ . فلها ورد عليه الكتابُ انصرف راجعاً للى حيث توجه منه ، فعظم ذلك على قوم كانوا معه من رؤساء أهل عَيْرِستان عن كانا هارياً قبل مقلم مُفلح عليهم من الحسن بن زيد والرجوع إلى الحيث بن زيد حيث توجّه حتى يظفر به أو يُحَيِّرَم دونه ، منازلم ، وأوطابم، وذلك أن هادياً قبل مقام مُفلح منازلم وأوطابم، وذلك أن هادياً قبل مومى منازلم منازلم وأوطابم، وذلك أن مفلحاً كان يعدُّهم به من أثباع الحسن بن زيد ولا آحد من الديلم صدَّه ، سالوه - فيا ذكر وي عن السبب الذي صرَّفه عها كان يعدُّهم به من أثباع ابن زيد ولا آحد من الديلم صدَّه ، سالوه - فيا ذكر ي - عن السبب الذي صرَّفه عها كان يعدُّهم به من أثباع ابن زيد لا أحد من الديلم صدَّه ، سالوه - فيا أخبرت و يدي بعده ايشل إلى خالفة الأمر من غير عمية ما أمر > ولكن لا سبيل إلى خالفة الأمر . فلما ومناؤه الكتاب بهلاك المعترى بعده بالأمر ، ففناه ذلك عبًا كان عزم عليه من السخوص ، المؤترة ما قدل إداك المعتر وقيام المهتدى بعده بالأمر ، ففناه ذلك عبًا كان عار عليه من السخوص ، المؤترة ما قدل إداك المعتر والمهتر ، عليه من المناخرة من المناهرة من المناهرة من المناهرة من المناهرة عليه من الشعوص ، المؤترة ما قدل والماك من أمر المعتر .

ولًا وردث عليه بيعة المهتدي ، امتنع أصحابه عليه من بيعته ، ثم بايعوا . فورد خبر بيعتهم سامُرًا لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان من هذه السنة .

ثم إنّ المواليّ الدين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من أموال الكتّاب وأسباب المعتزّ والمتوكل ، فشخُّوا بذلك على المقيمين بسامُرًا ؛ فدعوا موسى إلى الانصراف بهم إلى سامُرًا .

وقدم مفلح على موسى بالرّبيّ تاركاً طبرستان على الحسن بن زيد ، فلدّكر عن القاشائيّ أنه قال : كتب إليّ ابن أخي من الرّبيّ يذكر أنه لقي مفلحاً بالرّبيّ ، فسأله عن سبب انصرافه فذكر أن الموالي قد أبوا أن يقيموا ، وأنهم إذا انصرفوا لم يُغن مقامه شيئاً .

ثم إن موسى افتتح خراج صنة ست وخمسين وماثنين يوم الاحد مستهل شهر رمضان سنة ستُ وخمسين المثني ، فقالوا : أعرَّ الله وماثنين ، فاجتمع أهل الرئي ، فقالوا : أعرَّ الله الأمير ا إنك تزعم أنَّ الموالي يرجعون إلى سامُرًا لما يقدّرونه من كثرة العطاء هناك ، وأنت وأصحابُك في أكثر وأوسع مما القوم هناك فيه ؛ فإن رأيتُ أن تسدّ هذا الثغر ، وتحتسب في أهله الأجر والثواب ، وتلزمنا من خراجنا في خاصُّ أموالنا لمن معك ما ترى أن نحتمله فعلت . فلم تجبهم إلى ما سألوا ، فقالوا : أصلح الله الأمير ا فإذا كان الأمير عزم على تركنا ، والانصراف عنا ، فيا معنى أخذنا بالخراج لسنة لم نبتدىء بعمارتها ؛ وأكثر غلة سنة خس وخمسين ومائتين ، التي قد أخذا الأمير خراجها في الصحاري لا يمكننا الوصول إليها إن رحل الأمير عنا ! فلم يلتفت إلى فنيء عا وصفوه له ، وسألوه إياه .

واتصل خبرُ انصرافه بالمهتدي ، فكتب إليه في ذلك كتباً كثيرة ، لم تؤثر أثراً . فلما انتهى إليه قفول موسى من الرَّيِّ ، ولم تغن الكتب شيئاً وجُه رجلين من بني هاشم ، يقال لاحدهما عبد الصمد بن موسى ، ويعوف سنة ٢٥٥ .....

الآخر بأبي عيسى يحيى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عليّ بن عبد الله بن عباس ، وحُملا رسالة إلى موسى وإلى من ضمّ عسكره من الموالي ، يصدقهم فيها عن الحال بالحضّرة وضيق الأموال بها ، وما مجافز من ذهاب ما يخلفونه وراء ظهورهم ، وغلبة الطالين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الجبل . فشخص بذلك الهاشميان في جماعة من الموالي وأتباعهم من الديلم ، وأقبل موسى ومن معه، وصالح بن وصيف في ذلك يعظم على المهتذى انصرافه ، وينسبه إلى المعصية والحلاف ، ويبتهل عليه في أكثر ذلك ، ويبرأ إلى الله من فعله .

فذكر أن كتاب صاحب البريد بَهَمَذَان لمَّا ورد على المهتدي بفصُول موسى عنها ، رفع المهتدي بديه إلى الساء ، ثم المهتدي بديه إلى الساء ، ثم قال بعد أن حد الله وأثنى عليه : اللهم إلى أبرأ إليك من فعل موسى بن بُعًا وإخلاله بالنُّغر وإباحته العدد ؛ فإنى قد أعذرت إليه فيا بيني وبيته . اللهم تول كيد من كايد المسلمين ، اللهم انصر جيوش المسلمين عكانوا ، اللهم إن شاخص بنتي واختياري إلى حيث نكب المسلمون فيه ، ناصراً لهم ووافعاً عنهم . اللهم قاجرة وبلائم الأعوان ! ثم انحدرت دعوعه يبكى .

وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض بحالسه التي يقول فيها هذا القول ، وحضره سليمان بن وهب ، فقال : أيامر بي أميرً المؤمنين أن أكتب إلى موسى بما أسمع منه ؟ فقال له : نعم ، اكتب بما تسمعُ مني ؟ وإن أمكنك أن تنقشه في الصخر ، فافعل . فلقيه الهاشميان في الطريق ولم يُعنيا شيئاً ، وضبح الموالى ، وكادوا يثيون بالرّسل ، ورد موسى في جواب الرّسالة يعتذر بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين ، وأنه إن رام التخلف عنهم لم يامنهم على نفسه ، ويحتج بما علين الرّسل الموجهون إليه . فورد الرسل بدلك ، وأوقد مع الرسل موسى وفداً من عسكوه ، فوافوا سامرًا لأربع خلون من المحرّم سنة ست وخمسين .

وفي هذه السنة فارق كنجور على بن الحسين بن قريش ، وكان قد نُفِي أيام المعتر إلى فارس ، فوكل به على بن الحسين ، وحبسه ؛ فلما أراد على بن الحسين عاربة يعقوب بن اللبث أخرجه من الحبس ، وضم إليه خيلاً ورجالاً ، فلما انهزم الناس عن على بن الحسين خاق كنجور بناحية الاهواز ، فأثر في ناحية رامهوره أثراً ، ثم لحق بابن أبي دُلف ، فوافاه بهذان ، واساء السيرة في أسباب وصيف وضياعه ووكلاته في تلك الناحية ، ثم لحق بعد ذلك بعسكر موسى . فلم أقبل موسى فيمن ضمه العسكر ، بلغ ذلك صالحاً ، فكتب عن المهتدي في حمل كنجور إلى الباب مقيداً ، فلي ذلك الحوالي ، ثم لم تؤل الكتب تختلف فيه إلى أن نزل المسكر القاطول . ثم ظهر أن صالحاً قعد لمراغمته ، وأن موسى ترخل إلى سامرًا على المباينة لصالح ومن مال إليه ، ولحق بايكباك بعسكر موسى ، وأقام موسى هناك يومين . ووتجه المهتدي إليه أخله إبراهيم لأمه في أمر كنجور يعلمه أن الموالي بسامرًا قد الموأ أن يقارً واعلى دخول كنجور ، ويأموه بتغيياً ومجمله إلى مدينة السلام ، فلم يتهياً في ذلك ما فذره . .

#### خروج أول علوي بالبصرة

وللنصف من شؤال من هذه السنة ، ظهر في قُرات البصرة رجل زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن علىّ بن عبسى بن زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب ، وجمع إليه الزُّنج اللّذين كانـوا يكسحون السّباخُ ، ثم عبر وجلة ، فنزل اللّيناريّ

## ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك :

وكان اسمه ونسبه ـ فيها ذُكر ـ عليّ بن محمد بن عبد الرحيم ، ونسبه في عبد النّس ، وأمه قرة ابنة على النّس ، وأمه قرة ابنة بن رحيب بن محمد بن حكيم ، من بني أسد بن خزية ، من ساكني قدية من قدرى الرّي ، يشال لها وزُرْدَيْن ، بها مولده ومنشؤه ؛ فذكر عنه أنه كان يقول : جلّى محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الحارجين على مقام بن حبد الملك مع زيد بن عليّ بن الحسين . فلها قُعل زيد هرب فلحق بالرّيّ ، فلجأ إلى وزُرْنين ، فلجأ الى وزُرْنين ، فلجأ الى وزُرْنين ، فلجأ الى وزُرْنين ، فلجأ الى وزُرْنين ، فلجأ الله وزُرْنين ، فلجأ المعاملة عبد النبس ، كان مولده بالطالقان ، وأنه قدم العراق فأقام بها ، والمتحر و عادم غند المعاملة عبد المعاملة من أل المتعاملة عبد المتعاملة من أل المتعاملة عبد المتعاملة عبد المتعاملة عبد المتعاملة وين منهم عاشمه ومن قدم من أصحاب أسدالهان وكانه عنهم عماشه ومن قدم من أصحاب المسائلة وكانه يتمام عليانه يتحدم ويستديم منهم وشعره .

ثم إنه شخص فيها ذُكر من سامرًا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين ، فادَّعى بها أنه علي بن عمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طاعته ، عمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ، ودعا الناس بهجر إلى طاعته ، واتبع جاعة على الله بن البعد بن المها ، والله عنه الله بن المها بن المعالم عنها لما حدث الله إلى الأحساء ، وضوى إلى حيّ من بني تميم ثم من بني سعد ، يقال لهم بنو الشماس ، فكان ينهم مقامه . وقد كان أهل البحرين أحلّوه من أنفسهم على النبيّ - فيها ذكر - حتى مجميّ له الحريا أحلّوه من أنفسهم على النبيّ - فيها ذكر - حتى مجميّ له الحريات المدون المعالم بن وقاتلوا أسباب السلطان بسببه ووتّر منهم جماعة كثيرة ، فتتكّروا له ، فتحوّل عنهم إلى البادية .

ولما انتقل إلى البادية صحبه جماعة من أهل البحرين ، منهم رجل كيّال من أهل الأحّسَاء ، يقال له يجيى بن عمد الأزرق المعروف بالبُحْرانيّ، مولى لبني دارم ويحيى بن أبي ثعلب، وكان تاجراً من أهل مُجّر، ويمض موالي بني حنظلة أسود يقال له سليمان بن جامع ؛ وهو قائد جيشه ، ثم كان ينتقل في البادية من حيّ إلى حق .

فلكر عنه أنه كان يقول : أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس ؛ منها - فيها ذكر عنه - أنه قال : إني لُقُبِتُ سُوراً من القرآن لا أحفظها ، فجرى بها لساني في ساعة واحدة ، منها سبحان ، والكهف ، وص . قال : ومن ذلك أني الفيت نفسي على فراشي ، فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له ، وأجعل مقامي به ؛ إذ نَبَتْ بي البادية ، وضقت بسوء طاعة أهلها ؛ فأظلتني سحابة ، فبرقت ورعدت ، وأتصل صوت الرَّعد منها بسمعي ، فخوطبتُ فيه ، فقيل : اقصد البصرة ، فقلت لأصحابي وهم يكتَفونني : إني أبرت بصوت هذا الرَّعد بالمصر إلى البصرة .

وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أوهم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة ، فاختدع بلنك فوماً منهم ، حتى اجتمع بها منهم جماعة كثيرة ، فزحف بهم إلى موضع بالبحرين يقال له الرّقم ، فكانت بينهم وقعة عظيمة ، كانت الدارة فيها عليه وعلى أصحابه ، قتلوا فيها قتلاً ذريعاً ، فنغرت عنه العرب وكرهة ، وتجيّبت صحبته . فلم تفرقت عنه العرب ، ونبت به البادية ، شخص عنها إلى البصرة ، فنزل بها في بن ضبيعة ، فائبعه بها جماعة ؛ منهم عليّ بن أبان المعروف بالمهليّ وأخواه محمد والحليل وغيرهم .

وكان قدومه البصرة في سنة أربع وخسين وماتنين ، وعمد بن رجاء الحضاري عامل السلطان بها ، ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية ، فطمع في أحد الفريقين أن يميل إليه ، فامر أربعة نفر من أصحابه ، فخرجوا بجسجد عبّاد ، أحدهم يسمى عمد بن سلم القصاب الهجري ، والأخر بُريش الفُريعيّ ، والثالث عليّ الضرّاب ، والرابع الحسين الصيدنانيّ ؛ وهم اللين كانوا صحبوه بالبحرين ، فدعواً إليه ، فلم يجه من أهل البلد أحد ، وثاب إليهم الجند ، فتفرقوا ولم يظفر بأحد منهم . فخرج من البصرة هارباً ، فطله ابن رجاء فلم يقدر عليه ، وأخير ابن رجاء بجل جامة من أهل البصرة إليه ، فاخذهم فحيسهم ؛ فكان فيمن حبس يجيى بن أبي تعلب وحمد بن الحسن الأبادي وابن صاحب الزّنيع علي بن عمد الأكبر وزوجتُه أم أبته ومعها بعد وسليمان بن جامع وبُريش القريعيّ . فلم صاروا بالبطيحة نلو بم بعض موالي الباهلين ، كان بلي أمر المنطيحة ، يقال له عَمر بن عمار ، فاخذهم مواصحها بل عمد بن أبي عَوْن ، وهو عامل السلطان بواصط ، المنطيحة ، يقال له عَمر بن عمار ، فاخذهم مواصحه عن بد ، ثم صار إلى مدينة السلام ، فأقام بها حَوْلاً ، وانسسار أصحابه ، فيها إلى أبت كرن وجوف ما في ضمائر أصحابه ، فوما يغش أماثر أصحابه ، وهو ينظر إليه على طبحه كل واحد منهم ، وأنه سالرب بها أية أن يعلم حقيقة أمره ، فراى كتاباً يكتب له ، وهو ينظر إليه على عاد طاء ، ولا يرى شخص كاتبه .

وذكر عن بعض بناء أنه أنه بقامه بمدينة السلام استمال جاءة ، منهم جعفر بن محمد الصُّوحان - كان ينتسب إلى زيد بن صُوحان - ومحمد بن القاسم وغلاما يجيى بن عبد الرحمن بن خاقان : مشرق ورفيق ؛ فسمّى مشرقاً حزة وكناه أبا احمد ، وسمّى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . ثم لم يزل عامة ذلك بمدينة السلام حتى غُول محمد بن رجعاء عن البصرة ، فخرج عنا ، فوثب رؤساء الفتنة من البلالية والسعدية ، ففتحوا المحاس ، واطلقوا مَن كان فيها ؛ فتخلصوا فيمن تخلص . فلما بلغه خلاص أهما ، شخص إلى البصرة ، مكان رجومه اليها في شهر رمضان سنة خس وخمين وبائين ، ومعه على بن أبان - وقد كان لحق به وهو بمدينة مكان رجومه اليها في محمد ، ومحمد بن سلم ، وسليمان بن جامع ، وغلاما بجيى بن عبد الرحمن : مشرق ووفيق ؛ وكان يحضر هؤلاء السنة رجلً من الجند يكنى أبا يعقوب ، ولقب نفسه بعد ذلك بجريان ، فساروا موسى بن المنجم احتفروه ؛ وأظهر أنه وكيل لولد الوائن في بيع السباخ ، وأمر أصحابه أن ينتحوه ذلك ، موسى بن اللذجم احتفروه ؛ وأظهر أنه وكيل لولد الوائن في بيع السباخ ، وأمر أصحابه أن ينتحوه ذلك ،

فَذُكَرَ عَن رَجَانَ بِن صالح آخَدُ غَلمانَ الشُّورَجَيْنَ - وهو أوّل من صحبه منهم - أنه قال : كنت موكلاً بغلمان مولاي ، أنقل الدقيق إليهم من البصرة ، وأفرّقه فيهم ، فحملت ذلك إليهم كها كنت أفعل ، فمررت به وهو مقيم ببرنخل في قصر القرشيّ ، فأخذي أصحابُه ، فصاروا بي إليه ، وأمروني بالتسليم عليه بالإثرة ، ففعلت ذلك ، فسألني عن الموضع الذي جنتُ منه ، فأخيرته أي أقبلت من البصرة ، فقال : هل سمعتُ لنا بالبصرة خبراً ؟ قلت : لا ، قال : فها خبر الزينيّ ؟ قلت : لا علم لي به ، قال : فخبر البلاليّة والسعليّة ؟ قلت : ولا أعرف أخبارهم أيضاً ، فسألني عن أخبار غلمان الشُورجيّن وما يجري لكلّ غلام منهم من الدقيق ، والسويق والتمر وعمّن يعمل في الشورج من الأحرار والعبيد ، فأصلحته ذلك ، فدعاني إلى ما هو عليه ، (00 &\_\_\_\_\_\_\_ £ £ £

فأجبته ، فقال في : احتَّل فيمن قدرت عليه من الغلمان ، فأقبل بهم إلي . ووعدني أن يقرّوني على من آتيه به منهم ، وأن بحسن إلي ؟ واستحلفني الآ اعلم أحداً بموضعه ، وأن أرجع إليه . فخل سبيل ، فأتيت بالدقيق الذي معي المرضع الذي كنت قصدته به ، وأقست عنده يومي ، ثم رجمت إليه من غد ، فوافيته وقد قدم عليه رفيق غلام يحيى بن عبد الرحمن ، وكان رُجَّه إلى البصرة في حواتج من حواتجه ، ووافاه بشبل بن سالم ـ وكان من خلمان الدّباسين ـ ويحريرة كان أمره بابتياعها ليتخلها لواء ؛ فكتب فيها بحمرة وخضرة : ﴿ وَلُمُ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْحَرِيْة ، وكتب اسمه واسم أبيه ، وعلَقها في رأس مُردي ، وخرج في السحر من ليلة السبت للبلتين بقيتا من شهر ومضان .

فلها صار إلى مؤخر القصر الذي كان فيه ، لقيه خلمان رجل من الشورجيين يعرف بالعطار ، متوجّهين أعمالهم ، فامر باخلهم فاجدوا ، وتحتف وكيلهم ، وأخل معهم ، وكانوا خسين غلاماً ، ثم صار إلى الموضع الذي يعمل فيه السنائقي ، فأخل منه خسمائة غلام ، فيهم المعروف بأبي حُدَيد ، وأمر بوكيلهم فائبلا المعهم مكتوفاً ، وكانوا في تهر يعرف بهر الكاثر ، ثم مضى إلى موضع السيراقي ، فـاتحل منه خسين ومائة علام ، فيهم أرتين وأبو الخنجر . ثم صار إلى موضع إن عطاء، فأخلط طويقاً وصبيحاً الاعسر وراشداً المغربية علام سهال المعادان ، ثم لم وزائداً المغربية المعاد فاخلا منها المعادان ، ثم لم يواملة بدالله في يومه ، حتى اجتمع إليه بشر كثير من غلمان الشورجيين ، ثم جمهم وقام فيهم خطياً ، فشأهم ، ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أن إليهم . ثم دعا موائيهم ، فقال : قد أردت ضرب بهم ، ولا يتغلق من الإحسان الذين استضعفتوهم وقهرتموهم ، وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم على المعادن أبل تعدل بلاحة منا مالا يعليقون ، فكلمني أصحابي فيكم ، فرايت إطلاقكم ، فقالوا : إنَّ هؤلا النامان أباق ، وهم بيريون منك فلا يمقون عليك ولا علينا ، فخط منا مالاً واطلقهم لنا . فأمر غلمانهم الأيملوا أحداً بمؤسمه ، فعلاق والحدة ، واطلقهم بطلاق فاحضروا فطباً أيم يتطبع كل قوم مولاهم ووكيلهم ، فضرب كل رجل منهم خسمائة شطبة ، واحلقهم بطلاق نسائهم الأيملوا احداً بمؤسمه ، ولا بعدد أصحابه ، فأطلقهم . فمضوا نحو البصرة .

ومفىى رجل منهم يقال له عبد الله ، ويعرف بكَرِيتُمَا ، حتى عَبر دُجَيْلًا ، فاندر الشورجيّين ليحرِزوا غلمانهم ، وكان هناك خمسة عشر ألف غلام .

ثم سار بعدما صلّى العصر حتى واق مُجَيلًا ، فوجد سفن سَمَاد تدخل في المدّ، فقدّمها ، فركب فيها ، وركب فيها ، وركب أصحابه وركب أصحابه حتى عبروا تُجَيلًا ، وصاروا إلى ثهر ميمون ، فنزل المسجد الذي في وسط السوق الشارع على عهر ميمون ، وأثام هناك . ولم يزل ذلك دأبه ، مجتمع إليه السودان إلى يوم الفيئل . فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا ، وركز المرديّ الذي عليه لواؤه ، وصلّى بهم وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من صوء الحال ، وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ، وعلكهم العبيد عليه من ذلك ، وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ، وعلكهم العبيد والأموال والمنازل ، ويلغ بهم أعلى الأمور ، ثم حلف لهم على ذلك . فلها فرغ من صلاته وخطبته ، أمر الذين فهموا عنه قولة أن يُقهموه من لا فهم له من حجمهم ، تطيب بذلك أنفسُهم . فغملوا ذلك ، ودخل القصر .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١١.

فلمًا كان بعد يوم قصد نهر بور ، فواق جماعة من أصحابه هناك الحميريّ في جماعة ، فدفعوهم حتى أخرجوهم إلى الصحراء ، فلحقهم صاحب الزّنج فيمن معه ، فاوقع بالحميريّ وأصحابه ، فانهزموا حتى صاروا إلى بطن وجلة . واستأمن إليه رجل من رؤساء الزّنج يكنى بأبي صالح ، يعرف بالقصير ، في ثلاثمانة من الزّنج ، فمناهم ووعدهم .

فلما كثر مَن اجتمع إليه من الزُّنج قوّد قواده وقال لهم: كلّ مَنْ أنى منكم برجل فهو مضموم إليه . وقيل إنه لم يقوّد قوّاده إلاً بعد مواقعة الخَوّل بَيّيان ومصيره إلى سَبَخة القُنْدَل .

وكان ابنُ أَن عَون نقِل عن ولاية واسط إلى ولاية الأبُّلة وكُور دِجلة ، فذُكِر أنه انتهى إليه في اليوم الذي قوَّد فيه قوَّاده أن الحميريّ وعَقَيلًا مع خليفة ابن أبي عون المقيم كان بالأبُّلة، قد أقبلوا نحوه، ونزلوا نهر طر، فأمر أصحابه بالمصير إلى الرزيقية وهي في مؤخّر الباذاورد ، فصار إليها في وقت صلاة الظهر ، فصلوا بها ، واستعدُّوا للقتال ، وليس في عسكره يومثذ إلا ثلاثة أسياف : سيفُه ، وسيف على بن أبان ، وسيف محمد بن سلم . ونهض بأصحابه فيها بين الظهر والعصر راجعاً نحو المحمديَّة ، وجعل علَّى بن أبان في آخر أصحابه ، وأمره أن يعرف خبر مَنْ يأتيه من وراثه، وتقدّم في أوائل الناس حتى وافي المحمديّة ، فقعد على النهر ، وأمر الناس فشربوا منه ، وتَوَافَى إليه أصحابُه ، فقال له عليّ بن أبان : قد كنا نرى من وراثنا بارقةً ونسمع حسّ قوم يتبعوننا ، فلسنا ندري : أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا ؟ فلم يستتمّ كلامه حتى لحق القوم ، وتنادى الزنج السلاح ، فبدر مفرّج النوبيّ المكنى بأبي صالح ، وريحان بن صالح ، وفتح الحجام ـ وكان فَتْح يأكل ـ فلما نهض تناول طبقاً كان بين يديه ، وتقدّم أصحابه ، فلقيه رجل من الشورجيّين ، يقال له بلبل ، فليّا رآه فُتْح حمل عليه وحذَفَه بالطبق الذي كان في يله ، فرمى بلبل بسلاحِه ، وولّى هاربًا ، وانهزم أصحابه ، وكانوا أربعة آلاف رجل ، فذهبوا على وجوههم ، وتُتِل مَنْ تُتِل منهم ، ومات بعضهم عطشاً ، وأُسِرَ منهم قوم ، فأتي بهم صاحب الزُّنج ، فأمر بضرب أعناقهم فضربت ، وحملت الرؤوس على بغال كان أخذُها من الشورجيُّين ، كانت تنقل الشورج ؛ ومضى حتى وافي القادسيَّة ؛ وذلك وقت المغرب ، فخرج من القرية رجل من موالي بعض الهاشمين على أصحابه ، فقتل رجلًا من السودان ، فأتاه الخبر ، فقال له أصحابه : الذن لنا في انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا ، فقال : لا صبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم ، وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم ، ونسألهم أن يدفعوه إلينا ؛ فإن فعلوا وإلاَّ ساغ لنا قتالُهم .

وأعجلهم المسير، فصاروا إلى نهر ميمون راجعين ، فأقام في المسجد الذي كان أقام فيه في بداته وأمر بالرؤوس المحمولة معه فنصبت ، وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن ، وسلم عليه بالإمرة ، فقام فصل بأصحابه العشاء الآخرة ، وبالت ليلته بها ، ثم مضى من الغد حتى مرّ بالكرخ فطواها ، وألى ثوية تعرف بجّرً ، في وقت صلاة الظهر ، فعبر دُجيلاً من غافة دل عليها ، ولم يدخل الغرية ، وقام خارجاً منها ، والرسل إلى مَن فيها ، فتانه كبراؤهم وكبراء أهل الكُرْخ ، فامرهم بؤانمة الأزال له وأصحابه فاتهم له ما أراد ، وبات عندهم ليلته تلك ، فلما أصبح أهدى له رجل من أهل جُميي فرساً كُميناً ، فلم بجد سُرجاً ولا لجاماً ، فركبه بحبل وسَنَقَه بليف ، وسار حتى انتهى إلى المهروف بالعبامي العتيق ، فأخذ منه دليلاً إلى السَّبِ ، وهو نهر القرية المهروفة بالجعفرية ، ونذير به أهل القرية ، فهربوا عنها ، ودخلها فنزل دار جعفر بن سليمان وهي في السوق ، 1£7 \_\_\_\_\_\_ 1£7

وتفرّق أصحابُه في القربة ، فائتوه برجل وجدُوه ، فسأله عن وكلاء الهاشميّن ، فأخبره أنهم في الأجمة ، فوجّه المللقب بجُريان ، قاتاه برئيسهم وهو مجيى بن يجيى المعروف بالزبيريّ أحد موالي الزياديّين ، فسأله عن المال ، فقال : لا مال عندي ، فأمر بضرب عنف ، فلم اخاف الفتل أقر بشيء قد كان أخفاه ، فوجّه معه ، فاتاه بماتتي دينار وخسين ديناراً والف درهم ، فكان هذا أول ما صار إليه ، ثم سأله عن دوابٌ وكُلاء الهاشميّن فذله على ثلاثة براذين : كُميت ، وأشقر ، وأشهب ؛ فدفع أحدها إلى ابن سلّم ، والآخر إلى يجيى بن محمد ، وأعهل ، مُشروقاً غلام يجيى بن عبد الرحمن الثالث .

وكان رفيق يركب بغلاً كان يجمل عليه النُقل ، ووجد بعض السودان داراً لبعض بني هاشم فيها سلاح ، فانتهبوه ، فجاء النوي الصغير بسيف ، فاخذه صاحب الزُنج ، فدفعه إلى يجبى بن محمد ، فصار في اليدي الرئيس سيوف وبالات وزقايات وتراس ، وبات ليلته تلك بالسَّبب ؛ فلها أصبح أناه الخبر أن رئيساً والحميريّ وعقيلا الأبليّ قد وافوا السَّبب ؛ فوجه يجبى بن محمد في خمسالة رجل ، فيهم سليمان وريحان بن صالح وأبو صالح النوي الصغير ، فلقوا القرم فهزموهم ، وأخلوا سميرية وسلاحاً ، وهرب مَن كان هناك ، ورجع يجبى بن محمد فأخبره الخبر الله يومه ، وصار من غد يريد المَذَار ، بعد أن أخلف على أهل الجعفرية الأورجية به يعنوا عليه أحداً ، ولا يستروا عنه . فلها عبر السّب صار إلى قرية تعرف بقرية البهود شارعة على يتأثلوه ، ولا الله ومشارعة على بينوا عليه أن في عنه بن بن ليقاتالهم يومه ذلك ، واسر من أصحابه عِدّة ، وعقر منهم جاعة عقمة ، وسار من ذلك المؤضع يريد المَذَار . فلمّا صار إلى النهر المعرف بباب مداد جاوزه حتى أصحر ، فرأى بستأله . ويلاً من ذلك المؤصع يريد المَذَار . فلمّا صار إلى النهر المعرف بباب مداد جاوزه حتى أصحر ، فرأى المناقدة .

فلدًى عنه رسالة ، فوجه إليه على بن إبان وعمد بن صليحة ، فارسلت إليه أخبره أن رُميساً بشاطىء وجلة يطلب رجّلاً يؤكي عنه رسالة ، فوجه إليه على بن أبان وعمد بن صلم وسليمان بن جامع ، فلما أثوة قال لهم : أفرؤوا عنه صاحبكم السلام ، وقولوا له : أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض ؛ لا يعرض لك أحدً ، واردد هؤلاه العبيد على مواليهم ، وآخذ لك عن كل راس خسة دنانير . فائوه فاعلموه ما قال لهم رُميس ، فافضوب من ذلك وألى لوجمن فليقرن بعل امراة رئيس ، وليحرق داره ، وليخوض الدماء هنالك . فانصوفوا إليه ، فأجابوه عا أفرؤوا » ، فانصوف إلى مقابل الموضع الذي هو به من وجلة ، فاقام به ، فوافاه في مثل العلماء المنافقة عنه بن جعفر المعروف بالهنداني ؛ ولم يكن خبق به إلا في ذلك الوقت ، وأناه يكتب فقرأها ، فلها ضمل العشاء الاخترة ، أناه إبراهيم ، فقال له : ليس الرّأي لك إثيان المذار ، قال : في الرأي ؟ قال : ترجع ، فقد بابع لك أهل عبّادان وقيّان رُوفان وسليمانان ، وخافته عما كان رُئيس عَرَض عليه في ذلك اليوم خافوا أن فيك المنافقة عنه بن منام ، فقراء منام فاعلمه ليردهم إلى مواليهم ، فهرب بعضهم ، واضطرب الباقون . فخجاء عمد بن سلم فاعلمه أضطرابهم ، هرب من هرب منهم ، فامر بعضهم ، واضطرب الباقون . فخجاء عمد بن سلم فاعلمه أضطرابهم ، هرب منهم ، فار بجمعهم في ليلته نلك ، وجما مصلحاً ، وميّر الزيت عمد أن الدرائية . أنهم المراونة المنافقة ، فإن المواتية . في منكم جماعة ، فإن الارائية ، في منكم جماعة ، فإن الارائية ، في منكم جماعة ، فإن الارائية ، وما الدرائية ، وما الدرائية ، وهم الدرائية ، وهم الدرائية ، وهم الدرائية وهم الدرائية ، وهم الدرائية ، وهم الدرائية والقرماطيون

والنوبة وغيرهم ممن يفصح بلسان العرب ، فحلف لهم على مثل ذلك ، وضمن ووأتى من نفسه ، وإعلمهم أنه لم يخرج لمقرض من أعراض الدنيا ، وما خرج إلا غضباً لله ، ولما رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين ، وقال : ها أنا ذا معكم في كل حرب ، أشرككم فيها بيني ، وإخاطر معكم فيها بنشي . فرضوا ودعواً له بخير . فلمّا أسحر أمر غلاماً من الشورجيين يكبى أبا متارة ، فنفخ في بوق لهم كانوا يجتمعون بصوته وسار حتى أل السبّب راجعاً ، فالفَى هناك المحبوري ورُمُريساً وصاحب ابن أبي عون ، فوجه إليهم مشرقاً برسالة أخفاها ، فرجع إليه بجوابها ، فصار صاحب الزّنج إلى النهر ، فتقدم صاحب عمد بن أبي عون ، فسلّم عليه ، وقال له : لم يكن جزاه صاحبنا منك أن تفسد عليه عمله ، وقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط ، فقال : لم آت لفتاكم ، فقل لأصحابك يوسّعون في في الطويق ، حتى أجاوزكم .

فخرج من النّبر إلى وجُملة ، ولم يلبّث أن جاء الجند ومعهم أهل الجعفرية في السلاح الشاك ؛ فتقلّم المكتف بأي يعقوب المعروف بجُريان ، فقال لهم : يا أهل الجعفرية ، أما علمتم ما أعطيتمونا من الأيمان المقلّقة الآ تقاتلونا ، ولا تُعينوا علينا أحداً ، وأن تعينوا علينا أحد منا ! فارتفت أصوائهم بالنعير والضجيج ، ورموه بالحجارة والنشاب . وكان مناك موضح فيه ؤاما ثلاثمانة زرنوق، فأمر بالمخلما فأخلت ، وقرن بعضها ببعض حتى صارت كالشاشات ، وطرحت إلى المله ، وركبها المقاتلة فلحقوا القوم ، فقال بعضهم : عبر علي بن أبان يوحد قبل أحد الرأزانيق سباحة ، ثم جمعت الزّرانيق ، وعبر الزنج ، وقد زااوا عن شاطىء المبد فوضعوا فيهم السيف ، فقتل منهم خلق كثير ، وأن منهم بأسرى ، فويحُقهم وحلّى سبيلهم ، شاطىء المبد فوضعوا فيهم السيف ، فقتل منهم خلق كثير ، وأن منهم بأسرى ، فويحُقهم وحلّى سبيلهم ، ورقعه ما المبدئ المبدئ ، أن كان دخل الجفقرية من أصحابه ، فقرقهم ، وبالدي ، المبدئ المبدئ المنهد قبل ذلك فقد المومنة الموجعة .

ثم عبر من غربي السبّ إلى شرقية ، واجتمع أصحابه الرؤساء حتى إذا جاوز القرية بمقدار غُلوة سمع النعجر من ورائه في بطن اللهر ، فتراجع الزّنج ، فإذا رُميس والحميريّ وصاحب ابن أبي عون قد وافوه لمّا بلغهم حال أهل الجعفرية . فالقرى السودان أنفسهم عليهم ، فأخلوا منهم أربع سُمبريات بملاحيها ومقاتلها ، فأعرجوا السميريات بمن فيها ، ورعا بالمقاتلة مناهم ، فاعبرو أن رُميسا وصاحب ابن أبي عون لم يُدعاهم حتى المصبريات بمن فيها ، وإنَّ أهل القرى حُرَسوا رُميسا وضاعوا أن رُميسا وصاحب ابن أبي عون الم يُدعاهم حتى المصبريات به إنَّ أهل القرى حُرسوا رُميسا وضاعوا إلى المام به والله الموقف بالنهيريّ وفيهن له المام الموقف بالنهيريّ بقالم وله بالنهيريّ بقالمو وله بالنهيريّ بالمهروف بالمنهيريّ فالميريّ فالميريّ فالميري الديم، وأما الحجام فإن أهل الناحية خريم أمر يتلفون في ناحيتهم ، ويسفك الدماء ، فشريت عنقه ، وصلب على بر أبي الأسد . فلما عرف خريم أمر يشهر اعتاقهم ، فضريت إلاّ رجلاً يقال له عمد بن الحسن البغال ، وأمر بإحراق سفنهم يشهو على البغال ، وأمر بإحراق سفنهم . فأحرقت .

وسار حتى أن نهر فريد ، فانتهى إلى نهر يعرف بالحسن بن محمد القاضي وعليه مسنّاة تعترض بين الجعفرية ورُستاق القُفُص ، فجاءه قوم من أهل القرية من بني عجّل ، فعرضوا عليه أنفسَهم ، وبذلوا له ما ٤٤٨ ...... ٤٤٨

لديهم ، فجزاهم خيراً ، وأمر بترك العرض لهم .

وسار حتى أى بهراً يعرف بباقنا ، فنزل خارجاً من القرية التي على النهر وهمي قرية تشرع على دُجيل ، فاتاه أهل الكرخ ، فسلموا عليه ، ودَعُول له بخير ، وامدُّوه من الانزال بما أراد . وجاءه رجل يهودي خبيريّ يقال له مانديه فقتل يده ، وسجد له ـ زعم ـ شكراً لرؤيته إيّاه ، ثم سأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه عنها ، فزعم أنه بجد صفته في التوراة، وأنه يرى الفتال معه، وسأله عن علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه، فأمّام معه لبلته تلك جادثه.

وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة ، ولم يكن يومئذ يُنكر النبيذ على أحد من أصحابه ، وكان يتقدُّم إلى محمد بن سلم في حفظ عسكره ؛ فلما كان في تلك الليلة أتاه في آخر الليل رجلٌ من أهل الكُوْخ، فأعلمه أن رُمُيْساً وأهل المفتح والقرى التي تتصل بها وعَقيلًا وأهل الأبُلَّة قد أتوه ومعهم الدّبيلا بالســلاح الشاك ، وأنَّ الحميريّ في جمع من أهل الفُرات وقد صاروا في تلك الليلة إلى قنطرة نهر ميمون ، فقطعوها ليمنعوه العبور . فلمّا أصبح أمر ، فصبح بالزَّنج ، فعبـروا دُّجيلًا ، وأخــٰ في مؤخَّر الكــرخ حتى وافى نهر ميمون ، فوجد القنطرة مقطوعة ، والناس في شرقىً النَّهر والسُّمَيْريَّات في بطنه ، واللَّبيلًا في السُّمْيرّيات ، وأهل القرى في الجريبيّات والمجونحات ؛ فامر أصحابه بالإمساك عنهم ، وأن يرحلوا عن النهر توقيًّا للنَّشاب ، ورجع فقعد على مائة ذراع من القرية ؛ فلمّا لم يروا أحداً يقاتلهم خرج منهم قوم ليعرفوا الخبر ، وقد كان أمر جماعة من أصحابه ، فأتوا القرية ، فكَمَنُّوا فيها مخفين لأشخاصهم ؛ فلَّما أحسوا خروج مَنْ خرج منهم ، شدُّوا عليهم ، فأسروا اثنين وعشرين رجلًا ، وسعوا نحو الباقين ، فقتلوا منهم جماعة على شاطىء النهر ، ورجعوا إليه بالرؤوس والأسرى ، فأمر بضرب أعناقهم بعد مناظرة جرتْ بينه وبينهم ، وأمر بالاحتفاظ بالرؤوس ، وإقام إلى نصف النهار ؛ وهو يسمع أصواتهم ، فأتاه رجل من أهل البادية مستأمناً ، فسأله عن غُور النهر ؛ فأعلمه أنه يعرف موضعاً منه يُخاض ، وأعلمه أن القوم على معاودته بجمعهم يقاتلونه ؛ فنهض مع الرُّجل حتى أتي به موضعاً على مقدار ميل من المحمّدية ، فخاض النهر بين يديه ، وخاض الناس خلفه ، وحمله ناصح المعروف بالرمليّ ، وعبر بالدوابّ ؛ فلما صار في شرقيّ النهر كرّ راجعاً نحو نهر ميمون ؛ حتى أتى المسجد فنزل فيه ، وأمر بالرؤوس فنُصِبت، وأقام يومه ، وانحدر جيش رُميس بجمعه في بطن دُجيل ، فأقاموا بموضع يعرف بأقشَى بإزاء النهر المعروف ببُرد الخيار ، ووجِّه طليعة فرجع إليه ، فأخبره بمقام القوم هناك ، فوجِّه من ساعته أَلْفَ رجل ، فأقاموا بسبَخة هناك على فُوِّهة هذا النهر ، وقال لهم : إن أتوَّكم إلى المغرب ؛ وإلَّا فأعلموني . وكتب كتابًا إلى عَقيل ، يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل الأبُّلة ، وكتب إلى رُمُيس يذكُّره حِلفه له بالسِّيب أنه لا يقاتله ؛ وأنه يُنهي أخبارُ السلطان إليه ، ووجِّه بالكتابين إليهما مع بعض الأكرة بعد أن أحلفه أن يوصلهيا .

وسار من تهر ميمون بريد الشَّيِحَة التي كان هيًا فيها طليمةً ؛ فلمّا صار إلى القادسية والشَيِّئيًا ، سمع هناك نعيراً ، وراى رمياً ؛ وكان إذا سار يتنكب القرى ؛ فلم يدخلها ، وأمر محمد بن سَلَم أن يصير إلى الشيفيا في جامة ؛ فيسال الهلها أن يسلموا إليه قائل الرجل من أصحابه في عرّه كان بهم ؛ فرجع إليه ، فأخيره أنهم زعموا أنَّه لا طاقة لهم بذلك الرَّجل لو لائه من الهاشميون ومنعهم له ؛ فصاح بالغلمان ، وأمرهم بانتهاب القريدين ، ££4 ..... You k...

فانتهب منهما مالاً عظمياً ؛ عيناً وَرَوْياً وجوهراً وحُلِيًا وأواني ذهب وفضة ، وسبى منهما يومثل غلماناً ونسوة ؛ وذلك أرَّلُ سَبِّي سُبِي ، ووقفوا على دار فيها اربعة عشر غلاماً من غلمان الشورج ، قد سُد عليهم باب ؛ فأخذهم واترٍّ بمولى الهائسميين القائل صاحبه فامر محمد بن سلم بضرب عنقه ، فقعـل ذلك ، وخـرج من القريتين في وقت المصر ، فنزل السُّبخة المعروفة ببرّد الخيار .

فلها كان في وقت المذرب آناه أحد أصحابه الستة ، فأعلمه أن أصحابه ، قد شغلوا بخمور وأنبلة وجدوما في القادسية ؛ فصار ومعه محمد بن سلم وعيسى بن محمد إليهم ، فأعلمهم أن ذلك مما لا يجوز لهم ، وحرّم النبيلة في ذلك اليوم عليهم ، وقال لهم : إنكم تلاقون جيوشاً فقاتلوم ، فدعوا شُرب النبيذ والتشاغل به ، فأجابوه إلى ذلك ؛ فلما أصبح جاءه غلام من السودان ، يقال له قاقويه ، فأخره أن أصحاب رُميس قد صاروا إلى شرقي دُجيل ، وخرجوا إلى الشطّ ، فدعا عليّ بن أبان ، فقدم إليه أن يجشي بالزُنج ، فيوقع بهم ، التي على اللهر المعروف ببرد الحيار ؛ فقاس به الشمس ، ونظر في الوقت ، ثم عبر وعبر الناس خَلقه القنطرة التي على اللهر المعروف ببرد الحيار ؛ فلما صاروا في شرقية ، تلاحق الناس بعليّ بن أبان ، فوجلوا أصحاب رُميس واصحاب عقيل على الشطّ ، والديلا في السفن يرمون بالنشاب ، فحملوا عليهم ؛ فقتلوا منهم مقتلةً رئيس واصحاب عن غربيّ دُجيل ، فحملت السفن ، فادنتها من الشطّ ، فنزل السودان إليها ، فقتلوا من وجدوا فيها ، وانحاز رُميس وماحب ابن أبي عون إلى جالة مبادرين ؛ لا يلويان على شيء .

وأمر صاحب الأنتي بإخراج ما في السفن التي فيها اللهيلا ؛ وكان مقروناً بعضها ببعض ، فنزل قاقويه ليفتشها ، فوجد رجلاً من اللهيلا ، فحاول إخراج فامتنع عليه ، وأهوى إليه بشرق كان معه ؛ فضربه ضربة على ساعده ، فقطع بها عرقاً من عروقه ، وضربه ضربة على رجله ، فقطعت عصبة من عصبه ، وأهوى له كاقويه ، فضربه ضربة على هامته فسقط ، فاخذ بشموه ، واحتراً الله ؛ فأن به صاحب الزّنج ، فأمر له بديناد خفيف ، وأمر يحيى بن محمد أن يقوّد على مائة من السودان . ثم سار صاحب الزّنج إلى قرة تعرف بالمهلي تقابل قياران ، ورجع السودان الذين كانوا أتبحوا عقيلاً وخليفة أنها أبي عون ، وقد أخل مسيرية فيها ملاحات ؛ فنائلهم عن الخبره أن فاقبراً ، أن عالم من الخبره أن فاقبراً ، وحبس نساءهما حتى أتبعاه ، وفعل ذلك بجميع من تبعه من الملاحين ؛ فسألها عن السهيرية ينبعوه ؟ بها . فسألها عن السفن الواقعة بأغشى ، فقالا : هله صاحن رئيس وقد تركها ، وهرب في أول النهاد ، فرجع حتى شالم عن السفن الواقعة بأغشى » فقالا : هله صاحن رئيس وقد تركها ، وهرب في أول النهاد ، فرجع حتى المحروقة بالمهلية على السودان فعبروا ، فأنور بها فأنهبهم ما كان فيها ، وأمر بها فأحرقت ، ثم صاد إلى القربة المحروقة بالمهلية في المحروقة بالمهلية واحروقها ؛ فأنتهبت وأخرا واحراقها ؛ فأنتهبت وأحروقت ، وسار على نهر المحروة في أمو فيها غيا غيا غيا غيا أنها ، وأمرب في أول أنه وأحروت ، وسار على نهر المدون فيها غيا غيا غيا غيا غيا في أخروقت ، وسار على نهر المدون فيها غيا غيا غيا غيا في أوحرقت ، وسار على نهر المدون فيها غيا غيا غيا غيا غيا أنها الموادن فيها ، وأحرف أول أنه طروقة الما المادان فيها ، فرد فيها غيا أخروا أن فلم عارا أنها المادان فيها ، فرد غيا غيا أنها وأخروا أنه با المعادل المادن في خدل فيا غيا أنها والمواد الفيا المودن فيا كورفت ، وسار على ناللاحين واحراقها المادن في المودة للماد كنالها عن المعادل المؤتل واحراقها المادن في خدل فيا المودان فيا واحراقها المودة المادن في المودة المو

وكان لصاحب الزُّنج بعد ذلك أمور من عيَّنه هو وأصحابه في تلك الناحية تركنا ذكرها ، إذ لم تكن عظمة ، و إن كان كلّ أموره كانت عظيمة .

ثم كان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك يكني أبا

ينة ٥٥٠

هلال في سوق الرّيان ؛ ذكر عن قائد من قوّاده يقال له ريحان ، أن هذا التركيّ وافاهم في هذا السوق ، ومعه زهاء أربعة آلاف رجل أو يزيدون ؛ وفي مقدّمته قوم عليهم ثياب مُشهرَة وأعلَّام وطبول ، وأن السودان حملوا عليه حملة صادقة ، وأنَّ بعض السودان ألقي صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا معه في يده فصرعه ، وانهزم القوم ، وتلاحق السودان ، فقتلوا من أصحاب أبي هلال زُهاء ألف وخسمائة . وإن بعضهم اتبع أبا هلال ففاته بنفسه على دابة عُرْي ، وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليل ؛ وأنه لما أصبِّحُ أمر بتتبعهم ، ففعلوا ذلك فجاءوا بأسرى ورؤوس ، فقتل الأسرى كلهم . ثُمٌّ كانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب السلطان ؛ هزمهم فيها ، وظفر بهم ، وكان مبتدأ الأمر في ذلك - فيها ذكر عن قائد لصاحب الزنج من السودان يقال له ريحان \_ أنه قال : لما كان في بعض الليل من ليالي هذه السنة التي ذكرنا أنه ظهر فيها ، سمع نباح كلب في أبواب تعرف بعمرو بن مسعدة ، فأمر بتعرّف الموضع الذي يأتي منه النّباح ، فوجّه لذلك رجلًا من أصحابه ، ثم رجع فأخبره أنه لم ير شيئاً ؛ وعاد النباح . قال ريحان : فدعاني ، فقال لي : صر إلى موضع هذا الكلب النابح ؛ فإنه إنما نَبِح شخصاً يراه ، فصرتُ فإذا أنا بالكلب على المسنَّاة ، ولم أر شيئاً ، فأشرفتُ فإذا أنا برجل قاعد في درجات هنالك، فكلَّمتُه، فلما سمعني أفضحُ بالعربيَّة كلَّمني، فقال: أنا سَيْران بن عفو الله ، أتيتُ صاحبكم بكتب من شيعته بالبصرة ، وكان سيران هذاحدَ مَنْ صحب صاحب الزُّنج أيام مُّقامه بالبصرة ، فأخذته فأتيته به ، فقرأ الكتب التي كانت معه ، وسأله عن الزَّينبيِّ وعن عدَّه مَنْ كان معه ، فقال : إن الزّينييّ قد أعدّ لك الخَوَل والمطوّعة والبلالية والسعدية ؛ وهم خلق كثير ، وهو على لقائك بهم ببيَّان . فقال له : اخفِض صوتَك ، لئلا يرتاع الغلمان بخبرك . وسأله عن الذي يقود هذا الجيش ، فقال : قد نُدب لذلك المعروف بأي منصور؛ وهو أحد موالي الهاشميّين : قال له : أفرأيتَ جمعَهم ؟ قال : نعم ؛ وقد أعدُّوا الشُّرط لكتف من ظفروا به من السودان ، فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه مُقامه ، فانصرف سيران إلى عليّ بن أبان ومحمد بن سلم ويحيس بن محمد ، فجعل يحدّثهم إلى أن أسْفَر الصبح ، ثم سار صاحب الزُّنج إلى أن أشرف عليهم . فلما انتهى إلى مؤخِّر تُرْسي وبرسوناً وسندادان بَيان ، عرض له قوم يريدون قتاله ، فأمر عليَّ بن أبان فأتاهم فهزمهم ، وكان معهم ماثة أسود ، فظفر بهم . قال ريحان : فسمعته يقول لأصحابه : من أمارات تمام أمركم ما تروُّن من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلُّمونهم إليكم ؛ فيزيد الله في عددكم . ثم سارحتي صار إلى بيان .

قال ربحان : فوجهيني وجماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب الكاروان وعسكرهم في طرف النخل في الجناب الغربي من بيان ، فوجهينا إلى الموضع الذي أمرنا بالصير إليه ، فالفينا هناك ألفاً وتسعمائة سفينة ، ومعها قوم من الطرّعة قد احتسرها ، فلها رأؤنا خلواً عن السفن ، وعبروا سلبان عرايا ماضين نحو جُوبك . وسفنا السفن حتى وافيناه بها ، فلها أتبناه بها أمر فبيسط له على نشز من الأرض وقعد ، وكان في السفن قوم حجّاج أرادوا سلوك طريق البصرة ؛ فناظرهم بقيّة يومه إلى وقت غروب الشمس ، فجعلوا يصدقونه في جميع موله ، وقالوا : لو كان معنا فضل نفقة لاقمنا معك ، فردّهم إلى سُفّهم ؛ فلها أصبحوا أخرجهم ، فأحلفهم الآلا يجبروا أحداً بعدة أصبحابه ، وإن يقللوا أمره عند من سالهم عنه . وعرضوا عليه بساطاً كان معهم ، فابدله ببساطاً كان معهم ، فابدله بساطاً كان معهم ، فابدله بساطاً كان معهم ، فابدله بساطاً كان معهم ، فابدله السلطان ، فامر بإسفياره ، فاخض ، فحلف الرَّجار أنه ليس من أصبحاب السلطان ، وأنه رجار معه نُقل أراد

به البصرة ، فأحضر صاحب السفينة التي وُجد فيها ، فحلف له أنه إنما أتّجر فيه ، فحمله فخل سبيله ، وأطلق الحجاج فذهبوا ، وشرع أهل سليمانان على بيان بإزائه في شرقي النهر ؛ فكلمهم أصحابه ركان فيهم حسين الصيدناني الذي كان صحبه بالبصرة ؛ وهو أحد الأربعة الذين ظهروا بمسجد عبّلا ، فلحق به يومئذ ؛ فقال له : لم أبطات عني إلى هذه الغابة ؟ قال : كنتُ مختفياً ، فلها خرج هذا الجيش دخلتُ في سواده . قال : فأخير في عن هذا الجيش ، ما هم ؟ وما عدّة أصحابه ؟ قال : خرج من اخوّل بحضري الف ومائتا مقاتل ، فأخير في من البلائية والسعدية زهاء الفين ، والفرسان مائتا فارس . ولما صاروا بالأبلة وقع ينهم وين أهلها اختلاف ؛ حتى تلاعنوا ، وشتم الخوّل محمد بن أبي عون ، وخلفتُهم بشاطىء عثمان وأحسبهم مصبّحيك في غد . قال : فكيف يريدون أن يفعلوا إذا أتونا ؟ قال : هم على إدخال الخيل من سندادان بَيْان ، ويأتيك رجّالتهم من جنبتي النهر .

فلها اصبح وجَّه طليمة ليعرف الخير ، واختاره شبخاً ضعيفاً زيناً لئلا يُسرض له ؛ فلم يرجع إليه طليمة . فلها إبطا عنه وجُه فنحاً الحجام ومعه ثلاثمائة رجل، ووجَّه يجيى بن محمد إلى سندادان ، وأمره أن يخرج في سوق بيّان ، فجاءه فتّح فاخيره أن القرم مقبلون إليه في جم كثير ، وأيم قد أخذوا جنبتي اللَّمر ؛ فسأل عن الله ، فقيل : لم يتنا . لم تدخل خيلهم بعد ، وأمر حمد بن سَلَّم وهل بن أبان أن يقعدا لهم في النخل ، وقعد هو على جَبَل مشرف عليهم ؛ فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرَّجال حتى صاروا إلى الأرض المعروفة بأبي العلام الراح الرّجال حتى صاروا إلى الأرض ثم حمل الحقول يقدمهم أبو العباس بن أيمن المعروف بأبي الكباش ويشير القيميّ ، فتراجع الزَّنج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه ، ثم حمل المعروف بأبي الكباش على نُتِّح الحجام فقتله ، وأدرك غلاماً يقال له دينار من السودان فضربة ضربات ، ثم حمل السودان عليهم ، فوافوا بهم شاطىء بيان ، وأخذتهم السيوف .

قال ريمان : فعهدي يمحمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش ، فألقى نفسه في الطين ، فلحقه بعضُ الزّنج ، فاحتَّر رأسه . وأما طيّ بن أبان ؛ فأنّه كان ينتحل قتل أبي الكباش ويشهر القيسيّ ، وكان يتحدّث عن ذلك اليوم فيقول : كان أوّل مَنْ لقيني بشهر القيسيّ ، فضريني وضربتُه ، فوقعت ضربته في تُرسي ، ووقعت ضريقي في صدره وبطنه ؛ فانتظمت جوانح صدره ، وفريتُ بطنّه ، وسقط فائيته ، فاحتزرتُ رأسه . ولقيني أبو الكباش، فشُعِل بي ، وأتاه بعضُ السروان من ورائه فضربه بعصاً كانت في يده على ساقيه ؛ فكسرهما فسقط ، فاتِيتُه ولا امتناع به ، فقتلته واحتزرتُ رأسه ؛ فأتيت بالرأسين صاحب الزَّنج

قال محمد بن الحسن بن سهل : مسمعت صاحبَ الزَّبِيح بخبر أن عليًّا أتله برأس أبي الكباش ورأس بشير القبيق- قال : ولا أعرفها ـ نقال : كان هذان يقدمان القوم ، فقتلها فانهزم أصحابها لمَّا رأوا مصرعهها .

قال ربحان في ذكر عنه : وانهزم الناس فلهبرا كلَّ مذهب ، واتبعهم السودان إلى نهر بيّال ، وقد جَزَر النهر ، فلما وافؤه انغمسوا في الوخل ، فقتِل أكثرهم . قال : وجعل السودان بهرّون بصباجيهم دينار الأسود الذي كان أبو الكبائن ضربه ، وهم جربح ملقى ، فيحسبونه من الحَوَّل فيضربونه بالمناجل حتى النّجن ، ومرّبه من عرفه ، فحمل إلى صاحب الزّنج ، فأمر بحداواة كلوبه . 80 Y

قال ربحان : فلم اعرفه ، فاتى يميى وهو بين يديّه ، فعرفه فقال لي : هلما زهير الحَول ؛ فما استبقاؤك إلى ال فلم به فضربت عنقه . واقام صاحب الزنج يوه وليلته . فلما أصبح وجه طليعة إلى شاطم، وجُملة ، فاتام مليته ، فلم أصبح وجُملة ، فاتام مليته ، فلما أصبح وجُملة الفَلكان ، فرد الطليعة بعد العصر إلى وجلة ليعرف الخبر ؛ فلم كان وقت المغرب أناه المعروف بأبي العباس خال ابنه الأكبر ، ومعه بعد العصر إلى وجلة ليعرف الخبر ؛ فلم كان وقت المغرب أناه المعروف بأبي العباس خال ابنه الأكبر ، ومعه عمران رسالة ابن أبي عون ، وسأله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ، وأعلمه أنه قد نحى الشأما عن طريقه ، فامر عمران رسالة بين يحقون ، وسأله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ، وأعلمه أنه قد نحى الشأما عن طريقه ، فامر أعدال دقيق ، فأخير أن الخبلا المفن المناسخ ، أعدال والمحبود ، وجدوا في سأسان ما في سفيلة ، فيما أعدال دقيق ، فأخير من أأخيلت ، وأمنات الربح ، فانقطع عنه أعلم جاء الما المناس بركوب السفن ؛ فلما جاء الله ويقل عشرة من الرئع ، وأمنات الربح ، فانقطع عنه من أصبحابه المكبي بأبي فلف ، وكان معه السفن التي فيها الدقيق ؛ فلما أصبح وافاه أبو دلف فأخبره أن الربح حلته إلى وسك فأخيره أن الربح عليه والمناس بركوب الله قبلة المعمل بن عنه المعمل بن عنها إلى قبلة المعمل بن يوب ، فطالبه المنا كان معه ، فذهم عن ذلك . وأتاه من السودان أيوب ، فطاله والله قبلة للمعمل بن يوب ، فطاله إلى قبلة للمعمل بن المناس الذي قالة الله ، فالذي المعمل بن المناس الذي قال الدي قبلة للمعل بن المناس الذي المنات الذي قال الدي قبلة للمعل بن المناس الذي المنات الذي قال الدي قبلة المعالم المناس الناس الذي الناس المناس الذي الناس المناس الذي المناس الذي المناس المناس

قال ربيان \_ في أذكر عنه : فلقد رايتُ صاحب الزَّنج يومئد ينتهب معنا ، ولقد وقعتُ يدي ويده على جيّة صوف مُضرّبة ؛ فصار بعضها في يدي ، ورجعل بجاذبني عليها حتى تركتُها له . ثم سار حتى صار إلى مسلحة الزينييّ على شاطىء القُندُل في غربيّ النهر ، فنبت له القوم اللدين كانوا في المسلحة ؛ وهم يرون أنهم يطيقونه ، فعجزوا عنه ؛ فقتلوا أجمين ؛ وكانوا رُهاء مائتين ، وبات ليلته في القَصْر ، ثم غدا في وقت المَّد قاصداً إلى سَبَخة القَنْدل ، واكتنف أصحابه حافتي النهر ، حتى وافوا مُنذُران ، فدخل أصحابُه القرية ، فاتجه ما من الزَّنج ، فأتوه بهم ، ففرّقهم على قوّاده ، ثم صار إلى مؤخر القَنْدل ، فادخل . سفن النهر المعروف بالحَسان المَّنْ ؛ وهونهر يؤدي إلى دُبًا ، فأقام بسبَخة هناك .

فلكر عن بعض أصحابه أنه قال : ها هنا قوّد القوّاد ؛ وأنكر أن يكون قوّد قبل ذلك . وتفرّق أصحابُه في الأنهار حتى صاروا إلى مربّعةٍ دُبًّا ، فوجلدوا رجلًا من التمارين من أهل كلّاء البصرة ، يقال له محمد بن جعفر المريديّ ، فاتوه به ، فسلّم عليه وعرفه ، وسأله عن البلاليّة ، فقال : إنما أتيتُك برسالتهم ، فلقيني السودان ، فاتؤك بي ، وهم يسالونك شروطاً إذا اعطيتهم إياها سمموا لك واطاعوا ، فاعطاه ما سأل هم ، وضمن القيام له بأمرهم ؛ حتى يصيروا في حيّره ، ثم خلّى سبيله ، وورجّه معه مَنْ صبّيره إلى الليّافس ، ورجع عنه ، فأقام أربعة أيام ينتظره ؛ فلم يأته ، فسار في اليوم الحامس وقد سرّح السفن التي كانت معه في النهر ، وأخد هو على الظهر فيا بين بريقال له الذّاوردانيّ والنهر المعروف بالحسنيّ والنهر المعروف بالصالحي ، فلم يتمدّ حتى رأى خيالاً مقبلة من نحو نهر الأمير زهاء ستمانة فارس ، فاسرع أصحابه إلى النهر الدّاوردانيّ ، وكان الخيل في غربيّه ، فكلّم في النهر الدّاوردانيّ ، وكان الخيل سلم ، فكلّم ثمالًا وعشرة ، وسألا عن صاحب الزّنج ، فقال : ها هو ذا ، فقال : نويد كلامة ، فتَبَرّرا اللهر ، بقملها ، وقال المي المناهم عليه من الأعرب هذا مكينة ، وأمر السودان بتناهم ، فعَبَرُوا اللهر ، فعند النهر عن السودان ، ورفعه المحمل عنه فعدلات الخيل عن السودان ، ورفعوا علماً أسود، وظهر سليمان أخو الزينيّ ، وكان معهم - ورجع أصحاب المؤتم ، وانصرف القوى ، فقال على لمحمد بن سلم : ألم أعلمك أنهم إنما أنا أرادوا كيدنا!

وسارحتى صار إلى ديًا ، وانبتَ أصحابه في النخل ، فجاؤوا بالغنم والبقر ، فجعلوا يذبحون ويأكلون ، وأقام ليلته هناك ؟ فليًا أصبح سار حتى دخل الارخنج المعروف بالطهيريّ ، وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير للقابل للفيّاض من جانبيه ، فوجدوا هناك شهاب بن العلاء العنبريّ ، ومعه قوم من الحَوْل ، فأوقعوا به ، وأقلت شهاب في نفّير عن كان معه ، وقبلِ من أصحابه جماعة ، ولحق شهاب بالنصف من القيّاض ، ووجد أصحاب صاحب الزّيج سنمائة خلام من غلمان الشورجيّن هناك ، فأحلوهم ، وقتلوا وكلاهم ، وأتمرة بهم ، ومفى حتى انتهى إلى قصر يعرف بالجوهريّ على الشَّبخة المعروفة بالبرامكة ، فأقام فيه لبلته تلك ؟ ثم سار حيث أصبح حتى والى الشَّبخة التي تُشرع على النهر المعروف بالديناريّ ، ومؤخّرها يُفضي إلى النهر المعروف بالديناريّ ، ومؤخّرها يُفضي إلى النهر المعروف بالديناريّ ، ومؤخّرها يُفضي إلى المعروف وتفرّق أصحابه في انتهاب كيّ ما وجدوا ، ويات هناك ليك تلك .

#### ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه فيها إلى البصرة

ذكر أنه سار من السُّبِخَة التي تشرع على النهر المعروف بالديناريّ ، ومؤخّرها يفضي إلى النهر المعروف بالحدث ، بعدما جمع بها اصحابه يريد البصرة ؛ حتى إذا قابل النهر المعروف بالرياحيّ آثاه قوم من السودان ، فاعلموه أنهم رأوا في الرياحيّ بارقة ، فلم يلبت إلَّا يسيراً حتى تنادى الزّنج السلاح ، فامر عليّ بن أبان بالتُبُور إليهم ، وكان القوم في شرقيّ النهر المعروف بالديناريّ ، فعبّر في زهاه ثلاثة آلاف ، وحبّس صاحب الزُّنج ، عند الصحابه ، وقال لعليّ : إن احتجت إلى مزيد في الرّجال فاستمدّني . فلم مفي ، صاح الزُنج : السلاح ! لحركة راؤها من غير الجهة التي صار إليها عليّ ، فسأل عن الخبر ، فاخير أنه قد أناه قوم من ناحية القرية . الشارعة على بهر حرّب المعروفة بالمجعفريّة ، فوجّه محمد بن سأم إلى تلك الناحية .

فذكر عن صاحبه المعروف بريمان ، أنه قال : كنتُ فيمن توجّه مع محمد ، وذلك في وقت صلاة الظهر ، فوافينا الفومَ بالجمفريّة ، فنَشَب القتال بيننا وبينهم إلى آخروقت العصر ، ثم حمل السودان عليهم حملةً

صادقة ، فولّوا منهزمين وقُتِل من الجند والأعراب وأهل البصرة البلالية والسعدية خمسمائة رجل ، وكان فتُح المعروف بغلام أبي شيث معهم يومئذ ، فولَى هارباً ، فاتَيعه فيروز الكبير ؛ فلمّا رآه جادًا في طلبه رماه ببيضة كانت على راسه ؛ فلم يرجع عنه ؛ فرماه بترسه فلم يرجع عنه ، فرماه بتنّور حديد كان عليه فلم يرجع عنه ؛ ووافى به نهر حرّب ، فالفى فتح نفسه فيه ، فأفلت ورجع فيروز ، ومعه ما كان فتح القاه من سلاحه ؛ حتى أنّ به صاحب الزّنج .

قال محمد بن الحسن : قال شِيل : حُكِي لنا أنْ فتحاً طَفَر يومثل بَمْرَ حرب ، قال : فحدَّت هذا الحديث الفضل بن عديِّ المدارميُّ ، فقال : أنا يومثل مع السعديَّة ، ولم يكن على فتح تُثُور حديدٍ ، وما كان عليه إلاَّ صُدَّرة حرير صفراء ، ولقد قاتل يومثل حتى لم يبق أحد يقاتل ، وأن نهر حرب ، فوثبه حتى صار إلى الجانب الغرية منه . ولم يُعرف ما حكى ربجان من خبر فيروز .

قال: وقال ربحان: لفيتُ فيروزقبل انتهائه إلى صاحب الزّنج ، فاقتصَّ علىّ قصّته وقصّة قَضْع ، واراني السلاح . وأقبل الزّنج على اخد الأسلاب ، وأخذتُ على النهر المعروف بالدّيناري ؛ فإذا أنا برجل تحت نخلة عليه المسرة ، عليه تعبّ لقوم من أهل البصرة ، عليه تعبّ لقوم من أهل البصرة ، ويتهوني بها ، فالقيت في عنقه عمامة ، وقدته إليه ، وأعلمته خبره ، فسأله عن اسمه فقال : أنا مجمد بن عبد الله ، وأكنى بأبي الليث ، من أهل أصبهان ؛ وإنما أتيتك راغباً في صحبتك ، فقيله ، ولم يلبث أن سمع تكبيراً ، فإذا على بن أبان قد وإفاه ومعه راسُ البلائي المعروف بأبي الليث القواريري .

قال: وقال شِبل: الذي قتل أبا الليت القواريري وصيف المصروف بالترّهري وهم من ملكوري البلالية ، ورأس المعروف بعبدان الكسبيّ ، وكان له في البلالية صوت في رؤوس جماعة منهم ، فسأله عن الحبر فأخيره أنه لم يكن فيمن قاله أشد قتالاً من هذين - يعني أبا الليت وعبدان - وأنه هزمهم حتى القاهم في نهر نافذ ؛ وكانت معهم شذاة فغزقها ، ثم جاءه عمد بن سلم ومعه رجل من البلالية أسيراً ، أسره شِبل يقال له عمد الازرق القواريريّ ، ومعه رؤوس كثيرة ، فدما الأسير فسأله عن أصحاب هدين الجيشين ، فقال له : أما اللين كانوا في الرياحيّ فإن قائدهم كان أبا منصور الزّينيّ ، وأما اللين كانوا عا يلي نهر حرب ، فإن أما اللين كانوا في الرياحيّ من ورائهم مُصحراً ، فسأله عن عددهم فقال له : لا أحصيهم ، إلا أي المنافئ أي من عددهم فقال له : لا أحصيهم ، إلا أي المنافئ عدد القواريريّ ، وضمه إلى شبل ، وسار حتى وافي سَبَخة الجعفريّ ، فأقام ألم كثير عددهم . فأطلق عمد القواريريّ ، وضمه الكوبيّ . فوأفوا النهر المعروف بالشاذاني ، وأتاهم وألم كثير ، وباء هم وسايديهم ؛ ونتهى الخبر إليه ، فوجّه عمد بن سلم وعيلّ بن أبان ومشوقاً غلام بجيس في خلق كثير، وجاء هم وسايدان حتى أقام بقنطرة نهر كثير ، وجاء هو يسايدهم ؛ ومعه السفن التي فيها الدواب المحمولة ونساء القلمان حتى أقام بقنطرة نهر كثير .

قال ريحان : فاتيته وقد رُميت بحجر ، فأصاب ساقي ، فسألني عن الحير فاعبرته أنّ الحرب قائمة ، فأمرني بالرَّجوع ، وأقبل معي حتى أشرف على نهر السيابجة . ثم قال لي : امض إلى أصحابنا ، فقل لهم يستأخروا عنهم ، فقلت له : ابعد عن هذا الموضع فإني لست آمنٌ عليك الحَوِّل . فتنحَى ، ومضيت فأخبرت القواد بما أمر به ، فتراجعوا ، وأكبّ أهل البصرة عليهم ، وكانت هزيمة وذلك عند العصر ، ووقع الناس في المرابق بن خرك وفرق بحاعة من أصحابه في بهر البروين : ثهر كثير ونهر فيبيطان ، فجعل يبغف بهم ويردهم فلا يرجعون ، وغرق جماعة من أصحابه في بهر كثير ، وقتل منهم جماعة على شط النهر وفي الشاذاتي ، فكان نمن غرق يومئط من قفلوا الفنطوة ، فرجع اليهم وعطه البريري وسلام الشامي ، ولحقه غلام أبي شبث وحارث القيسي وسُحيل ، فقلوا الفنطوة ، فرجع اليهم وانهزموا عنه حتى صاروا إلى الأرض ، وهو يومئل في نواعة وعلى الفنطرة وصعدها البصريون يطلبونه ، فرجع فقتل منهم بيده رجلًا على خمس مواق من الفنطرة ، وجعل يمنف بأصحابه ويعرفهم مكانه ، ولم يكن بقي معه في ذلك الموضع من أصحابه إلاً أبو الشؤك ومصلح وفيق غلام يجمعي .

قال ريحان : فكنت معه فرجع ؛ حتى صار إلى المعلّى ، فنزل في غربيّ نهر شيطان .

قال محمد بن الحسن : فسمعتُ صاحب الزُّنج بجدُّث ، قال : لقد رايُّتي في بعض نهار هذا اليوم ؛ وقد ضللت عن أصحابي ، وضلُوا هي ، فلم بين معي إلاَّ مصلح ورفيق ، وفي رجُّلي نعل سنديّ ، وعليَّ عمامة قد انحلُّ كُور منها فانا أسحبها من وراثي ، ويعجلني المديّ عن رفعها ، ومعي سبغي وتُرسي . وأسرع مصلح ووفيق في المشيى وقصَّرتُ ، فغابا عني ، ورايت في أثري رجلين من أهل البصرة ؛ في يد احدهما سيف، وفي يد الأخر حجارة ، فلما رأياني عَرَفاني ، فجدًا في طلبي ، فرجعت إليهها ، فانصرفا عني ، ومضيتُ حتى خرجت إلى الموضع الذي فيه مجمع أصحابي ؛ وكانوا قد تحيِّروا لفقدي ؛ فلم راؤني مكنوا إلى رؤيتي .

قال ربحان : فرجع باصحابه إلى موضع يعرف بالملّ في غربيّ نهر شيطان ، فنزل به ، وسأل عن الرجال ؛ فإذا قد هرب كثير منهم ، ونظر فإذا هو من جميع اصحابه في مقدار خمسماته رجل ، فلمر بالنفخ في البوق الذي كانوا يجتمعون لصوته ، فلم يرجع إليه أحد ، ويات ليك ، فلما كان في بعض الليل جاء الملقب بجُرِّيان ، وقد كان هرب فيمن هرب ، ومعه ثلاثون غلاماً فسأله : أين كانت غيبته ؟ فقال : ذهبت إلى الزُّوارةة طلعةً .

قال ربحان : ووجمهني لاتعرف له من في قنطرة بمر خرّب ، فلم أجد هناك أحداً ، وقد كان أهل البصرة النهئرا السفن التي كانت معه ،وأحداوا الدواب التي كانت فيها في هذا اليوم ، وظفروا يمتاع من مناهه ، وكتب من كتبه ، وإصطرلابات كانت معه ؛ فلما أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة أصحابه ، فإذا هم ألف رجل قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم تلك .

قال ريجان : فكان فيمن هرب شبل ، وكان ناصح الرّهاع ينكر هرب شبل . قال ريحان : فرجم شبل من خد ، ومعه عشير على نعجة ، وعن عشير المن المدوني ؛ فالخبر أنها هريا فيمن هرب ، فاقام في موضعه ، وأمر محمد بن سلم أن يصبر إلى قنطرة نهر كثير ، فيعظ الناس ويُعلمهم ما الذي دعاه إلى الحروج ، فصار محمد بن سلم وسليمان بن جامع ويجيى بن محمد ، فوقف سليمان ويجيى ، وعبر محمد بن سلم حتى توسَّط أهل البصرة ، وجعل يكلَّمهم ، ورأؤا منه غِرَة فانطووا عليه ؛ فقتلوه .

قال الفضل بن عـديٌّ : عَبْر محمد بن سلم إلى أهل البصرة ليعظهم وهم مجتمعون في أرض تعرف

٤٥٦ ------ سنا (

بالفقيل بن ميمون ؛ فكان أؤل من بدر إليه وضربه بالسيف فَتحَ عَلام أبي شيث ، وأتاه ابن التّرويني السعدي ، فاحتر رأسه ، فرجع سليمان ويحيمي إليه ، فاعبراه الخبر ، فامرهما بطيّ ذلك عن الناس حتى يكون هو الذي يقوله لهم ، فلمّا صلى العصر نعى محمد بن سلم لأصحابه ، وعرف خبره من لم يكن عرفه ، فقال لهم : إنكم تقتلون به في خد عشرة آلاف من أهل البصرة . ووجّه زُريقاً وغلاماً له يقال له سقلبتويا ، وأمرهما بمنع الناس من العبور ؛ وذلك في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وخمسين ومائتين .

قال محمد بن الحسن: فحدتني محمد بن سمعان الكاتب ، قال: لما كان في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من في القعدة جم له أهل البصرة ، وحشدوا له أما رأوا من ظهورهم عليه في يوم الأحد ، وانتلب لذلك رجل من أهل البصرة يعرف بحمّاد الساجيّ - وكان من غزاة البحر - في الشّذا، وله علم بركوبها والحرب فيها ، فجمع المطوّعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن خفّ معه من حزي البلالية والسعدية ، ومَن أحبّ النظر من غير هذه الأصناف من أهانسيّن والقرشين وسائر أصناف الناس ، فشحن ثلاثة مراكب من الشّذا من الرماة ، وجعلوا يزدحون في الشذا حرصاً على حضور ذلك المشهد ، ومضى جهور الناس رجّالة ، منهم من معه السلاح ، ومنهم نظارة لا سلاح معهم ، فدخلت الشّذا والسفن الهمر المعروف بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم في المدّ . ومرّت الرّجالة والنظارة على شاطيء النهر ، قد سدّوا ما ينفذ فيه البصر تكاثفاً وكثرة ، وكان صاحب الزنج مقياً بموضعه من النهر المعروف بشيطان .

قال عمد بن الحسن : فاخيرنا صاحبُ الزّنج أنه لما احسَّ بمصير الجمع إليه ، واتته طلائعه بذلك وجه أربيقاً وأبا اللبت الاصبهاني في جماعة معها في الجناب الشرقيّ من النهر كميناً وشِيلاً وحسيناً الحماميّ في جماعة من أصحابه في الجانب الغربي بمثل الغرب ، وأن يجشو لهم من جمعه بتلقي القوم ، وأن يجشو لهم فيمن معه ، ويسترو ابتراسهم فلا يؤور إليهم منهم ثائر حتى يوافيهم القوم ويُرموا إليهم بأسيافهم ، فإذا قعلوا ذلك ثاروا إليهم منهم ثائر حتى يوافيهم القوم ويُرموا إليهم بأسيافهم ، فإذا قعلوا اللهم الماسكين : إذا جاوزهما الجمع وأحسًا بفورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من جنبتي النهر ، ويصيحا بالناس . وأمر نساء الزّنج بجمع الآجر وإمداد الرجال به .

قال : وكان يقول الأصحابه بعد ذلك : لما أقبل إلي الجمع يومئذ وعايته رأيت أمراً هائلاً راعني ، وملأ صدري رهبة وجَوْعاً ، وفزعت إلى الدعاء ، وليس معي من أصحابي إلا نفر يسبر ؛ منهم مصلح ؛ وليس منا أحد إلا وقد خُيِّل له مصرعه في ذلك . فجعل مصلح يعجّبني من كثرة ذلك الجمع ، وجعلت أومي إليه أن يحسك فلما قرب القوم مني قلت : اللهم إن هذه ساعة العسرة ، فاعني ، فرأيت طيوراً بيضاً تلقت ذلك الجمع ، فلم أستم كلامي حتى بصرت بسسيرية قد انقلبت بمن فيها ، فغرقوا ثم تلنها الشَّذا ، وثار أصحابي إلى القوم الذين قصدوا لهم فصاحوا بهم . وخرج الكمينان عن جنبني النهر من وراء السفن والرَّجالة ، وخبطوا من ولي من الرَّجالة والنظارة اللمين كانوا على شاطئ النهر المعروف ، فغرقت طائفة ، وقتلت طائفة ، وهربت طائفة نحو الشطّ طعماً في النجاة ، فادركها السيف ؛ فمن ثبت قبل ، ومن رجع إلى الماء غرق ، وجاً من كان على شاطئء النهر من الرَّجالة إلى النهو فغرقوا وقبلوا ، حتى أبير أكثر ذلك الجمع ، ولم ينج منهم إلاّ الشريد ، وكثر المقتودون بالبصرة ، وعلا العويل من نسائهم . وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس ، وأعظموا ما كان فيه من القتل . وكان فيمن قدل من بني هاشم جماعة من ولمد جعفر بن سليمان وأربعون رجداً من الرَّحافة من القتل . وكان فيمن قدل من بني هاشم جماعة من ولمد جعفر بن سليمان وأربعون رجداً من الرَّماة سنة ٢٠٠ .... ٢٠٠

المشهورين؛ في خلق كثير لا يجمعى عددهم وانصرف الخبيث وجُمعت له الرؤوس ، فذهب إليه جماعة من أولياء الفتل ، فمرضها عليهم ، فأخذوا ما عرفوا منها ، وعبًّا ما بقى عنده من الرؤوس التي لم يأت لها طالب في جريبية ملاها منها ، وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزر ، وأطلقها . فوافت البصرة ، فوففت في مشرعة تعرف بمشرعة الفيّار ، فجعل الناس يأتون تلك الرؤوس ، فيأخذ رأس كل رجل أولياؤه ، وقويني عدوّ الله بعد هذا اليوم ، وتمكن الرَّعب في قلوب أهل البصرة منه ، وأمسكوا عن حربه . وكتِب إلى السلطان بخبر ما كان منه ، فوجّه جُعلان التركيّ مدداً لاهل البصرة ، وأمر أبا الأحوص الباهليّ بالمصير إلى الألبّة والياً ، وأمنّه برجل من الأتراك يقال له جُريع .

فزعم الخبيث أنَّ أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة ، ولم يين فيها إلَّا ضمفاؤهم ومَنَّ لا حواك به ، فأذنُ لنا في تقحُّمها . فزَيَرَهم وهجَّن آرامهم ، وقال لهم : لا بل ابعدواعتها ؛ فقد أرعبناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم ؛ فالرأي الآن أن تَدَعوا حربَهم حتى يكونوا هم اللين يطلبونكم . ثم انصرف بأمحمايه إلى مُسَبِّقة بما يحر أمارهم ، إردَبُ يقارب النهر المعروف بالحاجر . قال شبل : هي مسبِّخة أبي قرَّة وقعها بين النهرين : يتر أن قرة والنهر المعروف بالحاجر .

فأقام هناك ، وأمر أصحابه باتحاذ الأكواخ ، وهذه السبخة متوسطة النخل والشرى والعمارات ، ويتّ إصحابه يميناً وشمالاً يغير بهم على القرى ، ويقتل بهم الأكرة وينهب أموالهم ، ويسوق مواشيهم .

فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قربوا من موضع مخرجه في هذه السنة .

وللبلتين بقيتا من ذي القعدة منها حُبس الحسن بن عجمد بن أبي الشوارب الشاضي ، ووُلِّيَ عبعد الرحن بن نائل البصري قضاء سامرًا في ذي الحجة منها .

وحج بالناس فيها عليّ بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عليّ .

٤٥٨ ......

### ثم دخلت سنة ست وخمسين وماثتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث الجليلة

فيمن ذلك ما كان من موافاة موسى بن بُنغا سامُرًا واختفاء صالح بن وصيف لمقدَمه ، وحَمَّل من كان مع موسى من قوّاد المهتدي من الجوسق إلى دار ياجور .

ذكر أنَّ دخول موسى بن بغا سامرًا بمن معه كان يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلتُ من المحرّم من هذه السنة ؛ فلها دخلها أخذ في المحرّم من هذه السنة ؛ فلها دخلها أخذ في الحبّر، وعبًا أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً في السلاح ، حتى صار إلى باب الحيّر عا يلي الجوسق والقصر الاحمر ؛ وكان ذلك يوماً جلس فيه المهتدي للناس للمظالم ؛ فكان عن أحضره في ذلك اليوم بسبب المظالم أحمد بن المتوكل بن فينان في الدار إلى أن دخل الموالي ، فحسلو المهتدي إلى دار ياجور ، وربّه المهتدي إلى دار ياجور ، وربّه المهتدي إلى دار ياجور ، والمهتدي في ما مثال ، فلم يوال موكلاً به في مضرب مفلح إلى ان انقطع الامر ، وربّه المهتدي إلى المؤلم ، فضر ما إلى ساتكين قبل ذلك بأيام ، فظل الناس أنه إغا في ذلك المهتدي بأمر دار الحلاقة بهاكبول في نصيرها إلى ساتكين قبل ذلك بأيام ، فظن الناس الدور من مزال موسى . فلها كان في ذلك بالمهتدي بالس للمظالم ، فأعلم بالمهتدي بالس للمظالم ، فأعلم بالدور به في المهتدي بالس للمظالم ، فأعلم والرسل ، فلم طال الكلام تراطوا في بينهم بالتركية ، واقاموه من مجلسه ، وحملوه على دابة من دواب الشاكري ، وانتهوا ماكان في الجور داراجور .

فأدُكِر عن بعض الموالي ممن حضرهم ذلك اليوم ، أنّ سبب أخملهم المهتدي ذلك اليوم كان أنّ بعضهم قال لبعض : إنّ هذه المعاولة إنما هي حيلة عليكم حتى يكبسكُمْ صالح بن وصيف بجيشه . فخافوا ذلك ، فحملوه وذهبوا به إلى الموضع الآخو ؛ فذُكِر عمّن سمع المهتدي يقول لموسى : ما تريد ويحك ! اتّق الله وخَفْه ؛ فإنك تركب أمراً عظيماً . قال : فردّ عليه موسى : إنا ما نريد إلاّ خيراً ، ولا وتربة المتوكل لا نالك منا شرًّ البئة .

قال الذي ذكر ذلك : فقلت في نفسي : لو أراد خيراً لحلف بتربة المعتصم أو الواثق .

ولما صاروا به إلى دارياجور أخداوا عليه العهود والمواثيق ألاّ يمايل صالحاً عليهم ، ولا يضمر لمم إلاّ يثل ما يظهر ؛ ففعل ذلك ، فجدّدوا له البيعة ليلة الثلاثاء لالنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم ، وأصبحوا يوم الثلاثاء ، فوجّهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة ، فوعدهم أن يصير إليهم . فذكر عن بعض رؤساء الفراغنة ، أنه قبل له : ما الذي تطالبون به صالح بن وصيف؟ فقال : دماء الكتّب وأموالهم ودم المعترّ وأمواله وأسبابه . ثم أقبل القوم على إيرام الأمور وعسكرهم خارج باب الحيّر عند باب ياجور ؟ فلما كانت ليلة الأربعاء استتر صالح ؟ فذكر عن طلمجُور أنه قبال : لما كنانت ليلة الأربعاء اجتمعنا عند صالح ، وقد أمر أن يفرّق أرزاق أصحاب النوبة عليهم ، فقال لبعض من حضره : اخسرج فاعرض منّ حضر من الناس ، فكانوا بالغداة زُهاء خسة آلاف . قال : فعاد إليه ، وقال : يكونون ثماغاثة رجل ، اكثرهم غلمانك ومواليك . فاطرق مليًّا ، ثم قام وتركنًا ، ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد .

وذكر عمّن سمع بَخْينشُوع يقول وهو يعرّض بصالح قبل قدوم موسى : حرَّثنا هذا الجيش الحشن ، وأرغمناه ، حتى إذا أقبل إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب ، كانا بنا وقد اختفينا إذا ورد القاطول ! فكان الامر كذلك .

وغدا طُغتا إلى باب ياجور سَحَرَ يوم الأربعاء فلقيه مفلح ، فضربه بطبرزين ؛ فشجّه في جانب جينه الأبين ، فكان الذين أقاموا مع صالح الليلة التي استترفيها من القواد الكبار طُغتا بن الصينُّون وطلمجُور صاحب المؤيد ومحمد بن تركش وخُوش والنوشريّ ، ومن الكتّاب الكبار أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وعبد الله بن منصور وأبو الفرح , وأصبح الناس يوم الأربعاء لئلاث عشرة خلت من المحرّم وقد استترصالح ، وعبد الله بن منصور ، فذخل الدار مع سليمان بن وهب ، وتنصّح إليهم أن عنده سفاتج بخمسة آلاف دينار .

وذكر أن صالحاً أراده على حملها ، فأبي أن يقرّ الأمر قراره .

وخلع في هذا اليوم على كنجور ليتولّى أمر دار صالح وتفتيشها ، ومضى ياجـور صاحب مـومـى فأتى بالحسن بن تخلّد من الموضع الذي كان فيه عبوساً من دار صالح .

وفي هذا اليوم من هذا الشهر وُئيِّ سليمان بن عبد الله بن طاهر مدينة السلام والسواد ، ووجّه إليه بخلّم ، وزيد على ما كان يخلع على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر .

وفيه رُدُّ المهتدي إلى الجوسق ، ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن تُخلُّد .

وفيه أظهر النداء على صالح .

ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قتِل صالح بن وصيف.

ذكر الخبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد اختفائه :

ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدي لما كان يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرَّم سنة ست وخمسين ومائتين أظهر كتابًا ، ذكر أن سبيا الشرابيّ زعم أن امرأة جاءت به مما يلي الفصر الأحمر ، ودفعته إلى كافورالحادم الموكّل بالمحرم ، وقالت له : إن فيه نصيحة ، وإن منزلي في موضع كذا فإن أردتموني فاطلبوني هناك ، فأوصل الكتاب إلى المهتدي ، فلما طُلبت في الموضع الذي وصفت حين احتيج إلى بحثها عن الكتاب لم توجد ، ولم يعرف لها

وقد ذُكر أن المهتدي أصاب ذلك الكتاب ، ولم يدر من رمي به ، فذُكر أن المهتدي دعا سليمان بن وهب

بعضوة جماعة من الموالي فيهم موسى بن بغا ومفلح وبالكباك وياجور وبكاليا وغيرهم ؛ فدفع الكتاب إلى مسليمان ، وقال له : تعرف ملما الخط عالم عن وصيف ، فامره أن يقرأه عليهم ، ما فامره أن يقرأه عليهم ، فإذا صالح يذكر فيه أنه مستخف بسامرًا ، وأنه إنما استر متخبراً للسلامة وإبقاءً على الموالي ، وخوفاً من إيصال الفتن بحرب إن حدثت بينهم ، وقصداً لأن بيبت القوم ، ويكون ما يأثريه بعد بصيرة مما ذكر في هذا الباب . ثم ذكر ما صار إليه من أموال الكتاب ، وقال : إنّ عِلْم ذلك عند الحسن بن تخلّد ، وهو أحدهم ، وهو في أيديكم . ثم ذكر من وصل إليه ذلك المال وتولى تفريقه ، وذكر ما صار إليه من أمر قبيحة ، وأشار إلى أن علم ذلك عند الجساب من أمر قبيحة ، وأشار إلى أن علم وغرج القول في ذلك بدأ على قرة في نفسه .

فلها فرغ سليمان من قراءة الكتاب وصله المهتدي بقول منه نجثُ على الصلح والهدنة والألفة والاتفاق ، ويكرّه إليهم الفرقة والتفاني والتباغض ، فدحا ذلك القسوم إلى تُهمته ، وأنه يعلم بمكان صالح ، وأنه يت مهم عنده ، فكان بينهم في ذلك كلام كثير ومناظرات طويلة ، ثم أصبحوا يوم الحديس لليلتين بقيتا من المحرّم سنة ست وخمسين وماثتين ، فصاروا جميعاً إلى دار موسى بن بغا في داخل الجوسق يتراطنون ويتكلمون. وأتصل الحد المكتدى .

فذكر عن أحمد بن خاقان الواثقيّ أنه قال : من ناحيتي انتهى الحبر إلى المهتدي ؛ وذلك أني سمعت بعض مَنْ كان خاضر المجلس وهو يقول : أجمع القوم على خلع الرجل .

قال : فصرت إلى أخيه إبراهيم ، فأعلمته بلالك ، فدخل عليه فأعلمه ذلك ، وحكاه عني ؛ فلم أزل خائفاً أن يعجل أمير المؤمنين فيخبرهم عني بالخبر ، فرزق الله السلامة .

وذكر أن أخسا بايكباك قال لهم في هذا المجلس لما أطلعوه على ما كانوا عزموا عليه : (انكم قتلتم ابن المتوكل ، وهو حسن الوجه ، سخيّ الكف ، فاضل النفس ، وتريدون أن تقتلوا هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب ! والله لئن قتلتم هذا لأكمقرّ بخراسان ، ولأشيعنّ أمركم هناك .

قلها اتصل الخبر بالمهتدي خرج لل مجلسه متقلداً سيفاً ، وقد لبس ثيباباً نظافاً ، وتعطيب ، ثم أمر بودخلم إليه ، فالم أخر المبتدي خرج لل مجلسه متقلداً سيفاً ، وقد لبن عليه من أمري ؟ ولستُ كتريَّ تقلمي ما أنتم عليه من أمري ؟ ولستُ كتريَّ تقلمي معلى أحد بن عمد الستعين ، ولا مثل ابن قبيحة ؟ والله ما خرجتُ إليكم إلا وأنا متحتَط ، وقد أوصبت لل أخي بولدي ، وهلا سيفي ؟ والله الأضرين به ما استمسك قائمه بيدي ؟ والله الن سقط من شمري شعرة لهلكن أوليد هن اكتركم . أما دين ! أما حياء ! أما يوعة ! كم يكون هذا الخلاف على الحلفاء والإقدام والجوازة على الها الخلاف على الحلفاء الشراب فضري شعرة أولي على الحلفاء الشراب فضرياً بعد مسورة عمرة على الحلفاء الشراب فضرياً بعد مسورة بالبواركم ! خبروني عنكم ؟ هل تعلمون أنه وصل إليّ من دنياكم هذه غيء ! أما إلت تعلم يا بايكباك أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي ؟ وإن أحببتُ أن تعرف شيء ! أما إلت تعلم علم صالح ، وهل صالح أو خراري ! أو لهم ضياع أو غلات ! سوءة لكم ! غير أيكم فيه ! فإن أعلم علم صالح ، وهل صالح إلا رجل من الموالي ، وكواحد منكم ! فكيف الإقامة معلم علم ما الح ان ذلك ما أهوى لجمعكم ، وإن أبيتم إلا الإقامة علم علم الما أنتم علمه ما وأيكم فيه ! فإن الزارة الصلح كان ذلك ما أهوى لجمعكم ، وإن أبيتم إلا الإقامة علم علم ما أنتم علمه ما والم الموري الموردي المؤافرة على ما أنتم علمه ما وأيكم فيه ! فإن الإقامة على ما أنتم عليه

فشأنكم ؛ فاطلبوا صالحاً ، ثم ابلغوا شفاء انفسكم ؛ وأما أنا فيا أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا على ذلك . قال : قال

وذِّكِر عن يعض من سمع الكلام في يوم الأربعاء يقول : إن المهتندي لما خُوَّن صالح قال : إن بايكباك قد كان حاضراً ما عمل به صالح في أمر الكتّاب ومال ابن قبيحة ، فإن كان صالح قد أخذ من ذلك شيئاً فقد أخذ مثل ذلك بايكباك ؛ فكان ذلك الذي أحفظ بايكباك .

وقال : قد كان حاضراً وعالماً با أجروا عليه الأمر ، والشريك فى ذلك أجم . فاحفظ ذلك أبا نصر . الأمر ، والشريك فى ذلك أجم . فاحفظ ذلك أبا نصر .

وقد قبل : إن القوم من لدن قدم موسى كان مضمرين هذا المعنى ، منطوين على البُولُ ؛ وإنما كان يجنعهم منه خوف الاضطراب وقلة الأموال ؛ فلها ورد عليهم مال فارس والأهواز تحركوا ، وكان ورود ذلك عليهم يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرَّم ، ومبلغه سبعة عشر ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم .

فلها كان يوم السبت انتشر الخير في العامة أن القوم على أن يخلعوا المهتدي ، ويفتكوا به ، وأتهم أرادوه على ذلك ، وأرهقوه ، وكتبوا الرفاع والقوها في المسجد الجامع والطوقات ؛ فذكر بعض من زعم أنه قرأ رقعة منها قتط المسهد .....

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا معشر التسلمين ، ادعوا الله لخليفتكم العدّل الرضي المضاهي لعمر بن الحطاب أن ينصره على عدوه ، ويكفيه مؤنة ظالمه ، ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه ؛ فإن المواليّ قد إخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعدّب منذ آيام ، والمدّبر لذلك أحمد بن عمد بن ثوابة والحسن بن تخلّد ، رحم الله من الخداد الله ودعا وصل على محمد ﷺ !

فلها كان يوم الأوبعاء لأوبع خلون من صغر من هذه السنة ، تمرك الموالي بالكرّم والدور ، ووجهوا إلى المهتدي على لسان رجل مهم يقال له عيسى : إنّا نحتاج أن نلقي إلى أمير المؤمنين شيئاً ، وسألوا أن يوجّه أمير المؤمنين اليهم أحد إخوبته إليهم أخاه مبد الله أبا القاسم ، وهو أكبر إخوبته ، ووجّه معه عمد بن مباشر الممروف بالكرخيّ ، فمضيا إليهم ، فسألاهم عن شأتهم ، فلذكروا أنهم سامعون مطبعون لامير المؤمنين، وأنه بلغهم أن موسى بن بغا وبالكباك وجماعة من قوادهم يريدونه على الحلع ، وأنهم يبلدون دماههم دون ذلك ، صاد متر قروا بالمبلك وقاعاً المؤمنين ، وأنه صاد المروب القريبة من المعاون والزيادات صاد من الإفطاعات إلى قوادهم التي قد أجمحت بالضياع والحراج ، وما صاد لكبراقهم من المعاون والزيادات من الرسوم القدية مع أرزاق النساء والشخاره الذين قد استغرقوا أكثر أموال الحراج . وكثر كلامهم في ذلك ، مناسم عبد الله بن الوائق : اكتبوا هذا في كتاب إلى أمير المؤمنين ، أنولى إيصاله لكم ؛ فكتبوا في المسود ؛ وكان يكتب لعيسى صاحب الكرخ أحياناً . وأنسوف أبو القاسم وعمد بن مباشر ، فأوصلا الكتاب إلى الهيئدي ، فكتب حوابه بخطه ، وختمه بخانمه ، وأنشعه بوائم بخطه ، وختمه بخانمه ،

وغدا أبو القاسم إلى الكُرْخ ، فوافاهم . فصاروا به إلى دار أشناس وقد صيروها مسجداً جامعاً لهم ، فوقف ووقفوا له في الرُّحْبَة ، واجتمع منهم زهاء مائة وخمسين فارساً ونحو من خمسمائة راجل ، فأقراهم من المهتدي السلام ، وقال : يقول لكم أمير المؤمنين : هذا كتابي إليكم بخطي وضائحي ، فاسمعوه وتدبّروه ، ثم دفع الكتاب إلى كانتهم فقرأه ، فإذا فيه :

بسم الله الرحن الرحيم ، والحمد لله ، وصلى الله على عمد النبيّ وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً ، ارشدنا الله وإياكم ، وكان لنا ولكم وليًا وحافظاً . فهمت كتابكم ، وسرّني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه ؛ فأحسن الله جزاءكم ، وتولى حياطتكم ؛ فأما ما ذكرتم من تحلّتكم وحاجتكم ، فعزيز عليّ ذلك فيكم ، ولودت والله أنّ صلاحكم بيبًا بالا أكل ولا اطعم ولدي وأهمي إلّا القوت الذي لا شبع دونه ، ولا البس أحداً من ولدي إلا ما ستر العورة ، ولا والله حاطكم الله ما صار إليّ منذ تقللت أمركم النفسي وأهمي وولدي ولدي بالا عمل علماني وحشمي إلا خمسة عشر ألف دينار ، وانتم توفيزت على ما ورد ويرد ، كل ذلك مصروف الوكم ، غير ملتحر عنكم . وأما ما ذكرتم عا بلغكم ، وقرأتم به الرقاع التي القيت في المساجد والطرق ، وما بلائتم من أنفسكم وعهودكم وأماتتكم خيراً . وليس الأمر كما بلغكم ، فعل ذلك فليكن عملكم إن شاء الله . وأما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرها ، فانا أنظر في ذلك وأصير منه إلى عبيتكم إن شاء الله والسلام عليكم . أرشدا الله وإلكم ، وكان لنا واكم حافظاً ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عمد النبي وآله وصلم تسلم كان كاله كان كله أكل

فلها بلغ القارىء من الكتاب إلى الموضع الذي قال : و ولم يصل إلىّ إلاّ قدر خسة عشر الف دينار ، ،
أشار أبو القاسم إلى القارىء ، فسكت ثم قال : وهذا ما قدَّر ، هذا قد كان أمير المؤمنين في أيام إمارته
يستحق في أقلَّ من هذه المدة ما هو أكثر منه بأرزاقه وأنزاله ومعونته ، وقد تعلمون ما كان منّ تقدّمه يصوفه
في صِلات المختَّين والمغنين وأصحاب الملاهي وبناء القصور وغير ذلك ، فادعوا الله لأمير المؤمنين. ثم قرآ
الكتاب حتى أن على الكتاب .

فلما فرغ كثر الكلام وقالوا قولاً ، فقال لهم أبو القاسم : اكتبوا بذلك كتاباً صدّروه على بجاري الكتب إلى الحُفافا ، واكتبوه عن القواد وخلفائهم والمُرفاه بالكرخ والدّور وسامرًا . فكتبوا ـ بعد أن دعوا الله فيه لأمير المؤمنين في الحاص والعام ، ولا يعترض الله فيه لأمير المؤمنين في الحاص والعام ، ولا يعترض عليه معترض ، وان ترف رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين بالله ؛ وهو أن يكون على كلّ تسعة منهم عريف ، وعلى كل منعة فائذ ، وأن تسقط النساء والزيادات والمماون ، ولا يدخل مورا في قيرها ، وأن يوضع لهم المطاء في كلّ شهرين على ما لم يزل ، وأن تبطل الإقطاعات ، وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء رونح من شاء . وذكروا أنهم صائرون في أثر كتابهم إلى باب أمير المؤمنين ، يكون أمير المؤمنين ني المورد عنه المؤمنين عنها من المؤمنين عنها من المؤمنين عنها والمؤمنين في شيء من الأمور ومقيمون مناك إلى أن تقفى حوائجهم . وأنه إن بلغهم أن أحداً اعترض أمير المؤمنين في شيء من الأمور ويقوا والمولو وأن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحاً وياجور وبكابا وغيرهم .

ودعوا الله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم . فانصرف به حتى أوصله ، وتحرُّك الموالى

بسامرًا ، واضطرب الفوّاد جدًا ، وقد كـان المهتدي قصد للمظالم وأدخـل الفقهاء والقضـاة ، وأخذوا مجالسهم ، وقام القوّاد في مراتبهم ، وسبق دخول أبي القاسم دخول المنظلمين .

قفراً المهتدي الكتاب قراءة ظاهرة ، وخلا بموسى بن بغا ، ثم أمر سليمان بن وهب أن يوقّع في رقعتم بإجابتهم إلى ما سألوا ، فلما فعل ذلك في فصل من الكتاب أو فصلين ، قال أبو القاسم : يا أمير المؤمنين ، وتوقيعه ، فأخذ المهتدي كتابم فضرب على ما كان سليمان وقع المؤمنين ، ووقع في كل باب بإجابتهم إلى ما سألوا ، وبان يفعل ذلك . ثم كتب كتابا مفرداً بخطه وختمه يوخاته ، ووفعه إلى إلى القاسم ، فقال أبو القاسم لموسى وبايكباك وعمد بن بغا : وجهوا إليهم معي رسلاً ويعتدرون إليهم عا بلغهم عند من فرجه كل واحد منهم رجلاً بوصال أبو القاسم اليهم وهم في مواضعهم ، وقد صاروا زهاء ألف فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وذلك في وقت الظهر من يوم الحميس لحمس ليال خلون من صغر من هذه السنة ، فاقراهم من أمير الجبل ؛ وللس أبو أن أمير المؤمنين ، قد أجابكم إلى كانهم ، فقراً عليهم بما فيه من التوقيعات ؛ كم ما شائع ، فقراً عليهم بما فيه من التوقيعات ؛

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ؛ أرشدكم الله وحامكم ، وامتع بكم ، واصلح الموركم وأمور المسلمين بكم ؛ وعلى أيديكم . فهمتُ كتابكم ، وقرأته على رؤسائكم ، فذكرو احتال الذي ذكرتم ، وسألوا مثل الذي سالتم ، وقد أجينكم إلى جميع ما سألتم عبيّة لصلاحكم وألفتكم ، واجتماع كلمتكم ، وقد أمرت بتقرير أرزاقكم ، وأن تصير دارَّة عليكم ، فليست لكم حاجة إلى حركة ، فطيبُوا نفساً ، والسلام . أرشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم ، وأصلح أمرركم وأمور للمسلمين بكم ، وعلى أيديكم !

فلما فرخ القارىء من الكتاب ، قال لهم أبو القاسم : وهؤلاء رسل رؤسائكم يعتذرون إليكم من شيء إن كان بلغكم عنهم ، وهم يقولون : إنما أنتم إخوة ؛ وأنتم منا وإلينا .

وتكلم الرسل بمثل ذلك ، فتكلموا إيضاً كلاماً كثيراً ، ثم كتبوا كتاباً يعتذرون فيه بمثل العلم الأوّل إلى أمير المؤمنين ، وذكروا فيه خصالاً ما ذكروه في الكتاب الذي قبله ، ووصفوا أنه لا يقنمهم إلاَّ أن ينفذ إليهم خمس توقيعات ، توقيعاً بعط الزيادات ، وتوقيعاً بردّ الإقطاعات ، وتوقيعاً بإخراج الموالي البوابين من الحاصة إلى حداد البرائيين ، وتوقيعاً بردّ الرسوم إلى ما كانت عليه أيام المستمين ، وتوقيعاً بردّ التلاجيء حتى يدفعوها إلى رجل يضمون إليه خمسين رجلاً من أهل الدور ، وخمسين رجلاً من أهل سامرًا ينتجزون من الدواوين ، ثم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخرته أو غيرهم نمن يرى ليسفر بهذه وبيهم بأمورهم ، ولا يكون رجلاً من الموالي ، وأن يؤمر صالح بن وصيف فيحاسب هو وموسى بن بغا على ما عندهم من الاموال ، وأنه لا يرضيهم دونًا ما سائرًا والمفاربة في موافاتهم ، وأنهم صائرون إلى أبل سامر المؤمنين لينجز شهورين ، وأهم قد كتبوا إلى أهل سائرًا والمفاربة في موافاتهم ، وأنهم صائرون إلى باب أمير المؤمنين لينجز ذلك لهم ، ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم أخي أمير المؤمنين ، وكتبوا كتاباً أخو إلى موسى بن بغا وبايكباك وعمد بن بنا ومفلح وياجور ويكالبا وغيرهم من القواد الذين ذكروا أنهم كتبوا كتاباً ، ذكروا فيه أنهم قد و۲۶ ا

كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبوا ، وأن أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا إلاّ أن يعترضوا عليه ، وأنهم إن فعلوا ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء ، وأنّ أمير المؤمنين إن شاكتُه شوكة أو أخذ من رأسه شعرة ، أخذوا رؤوسهم جميعاً ، وأنه ليس يقنعهم إلاّ أن يظهر صالح بن وصيف حتى يجمع بينه وبين موسى بن بُعا ، حتى ينظر أين موضع الأموال ؛ فإن صالحاً قد كان وعدهم قبل استتاره أن يعطيهم أرزاق ستة أشهر .

ثم دفعوا هذا الكتاب إلى رسول موسى ، ووجّهوا مع أبي القاسم عدّة نفر منهم ؛ ليوصلوا إلى أمير المؤمنين كتابهم ، وليستمعوا كلامه .

فلهارجع أبو القاسم ورجه موسى زهاء خسمائة فارس ، فوقفوا على باب الحيربين الجوسق والكُرخ ، فصال إليهم أبو القاسم ورسل القوم ورسل أنفسهم ، فدفع رسول موسى إلى موسى كتاب القوم إليه وإلى أصحابه - وفي الجماعة سليمان بن وهب وولده وأحد بن عحد بن توابة وغيرهم من الكتاب حفلها قرار الكتاب عليهم أعلمهم أبو القلمة أن معه كتاباً من القوم إلى أمير المؤمنين ، ولم يدفعه إليهم . فركبوا جميماً وانصوفوا إلى المهتدي ، فوجدوه عما كان في القصم فاعداً على إبد ، قد صلًا المكتوبة ؛ وكسر جميع ما كان في القصم من الملاكبة وكالم بالمثال العب على ما سألوا في خس رقاع ، فأنفذها المهتدي في قرج كتاب منه بخطأ ، ودفعه إلى أخيه ، وكتب القراد اليهم جواب كتابهم ، ودفعره إلى أحيد ، وكتب القراد اليهم جواب كتابهم ، ودفعره إلى أخيه ، وكتب القراد اليهم جواب كتابهم ، ودفعره إلى أخيه ، وكتب القراد اليهم عرواب كتابهم ، ودفعره إلى الحيد ، وكتب القراد اليهم عرواب كتابهم ، ودفعره إلى صاحب موسى ، فصار إليهم أبو

بسم الله الرحمن الرحيم . وقفنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه . فهمت كتابكم . حاطكم الله ، وقد أنفذت إليكم التوقيعات الحمس على ما سألتم ، فوكلوا من يتنجّزها من الدواوين إن شاء الله . وأما ما سألتم من تصير أمركم إلى أحد إخوق ليوصل إلى أخباركم ، ويؤدي إلى حوالجكم ؛ فوالله إني لاحبُ أن أتفقّد ذلك بنفسي ، وأن أطلع على كلَّ أمركم وما فيه مصلحتكم ، وأنا غتار لكم الرجل المدي سألتم ، من إخوق أو غيرهم إن شاء الله ؛ فاكتبوا إلى بحوالجكم وما تعلمون أن فيه صلاحكم ؛ فإني صائر من خيرن أن شاء الله ، وفقنا الله ويالكم لطاعته وما يرضيه .

وأوصل إليهم رسول موسى كتاب موسى وأصحابه ؛ فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرجيم . أبقاكم الله وحفظكم ، وأتم تعمته عليكم ، فهمنا كتابكم ؛ وإنما أئتم إخواننا وبنو عمنا ، ونحن صائرون إلى ما عَبُون ، وقد أمر أمير المؤمنين أعزه الله في كل ما سألتم بما تحبون وأنفذ التوقيعات به إليكم . وأما ما ذكرتم من أمر صالح مولى أمير المؤمنين وتغيّرنا له فهو الأخ وابن العم ، وما أردنا من ذلك ما تكرهون ؛ فإن وعدكم أن يعطيكم أرزاق ستة أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين رقاعاً ، نسأله مثل الذي سألتم . وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أمير المؤمنين وتفويض الأمر إليه ، فنحن سامعون مطيعون لأمير المؤمنون ، والأمور مغوِّضة إلى الله رهو مولانا ونحن عبيده ، وما نعترض عليه في شيء من الأمور أصلاً . وأما ما ذكرتم أنا نويد بأمير المؤمنين سوءاً ، فمن أراد ذلك فجعل الله دائرة السوَّه عليه ، وأخزاه في دنياه وآخرته . أبقاكم الله وحفظكم وأثمة بعبتُه عليكم !

فلما قرأ الكتابات عليهم ، قالوا لأبي القاسم : هذا المساء قد أقبل ، ننظر في أمرنا الليلة ، ونعود

£70 ...... Y07 &

بالغداة لنعرَّفك رأينا . فافترقوا ، وانصرف أبو القاسم إلى أمير المؤمنين .

ثم أصبح القوم من غذاة يوم الجمعة ، فلما كان في آخر الساعة الأولى ، ركب موسى بن بغا من دار أمير المؤمنين ، وركب الناس معه وهم قدر ألف وخسمائة رجل ؛ حتى خوج من باب الحير الذي يَلِي القلطائع من الجؤسق والكرّخ ، فعسكر هناك ، وخرج أبو القاسم أخو المهتني ، ومعه الكرخيّ ، حتى القطائع من الجؤسق والكرّخ ، فعسكر هناك ، وخرج أبو القاسم أخو المهتني نصرف في الليل ومعه التوقيعات ؛ فلم احداد بينهم أخرج كتاباً من المهتني نسخت شبيه بالكتاب الذي في درجه التوقيعات ، فلم الكرة ، فلم احداد التوقيعات ، فلم المتعالم أخو المتعالم المؤمنية من وحداد المؤمنية ، فلم يتقلل المؤمنية ، وانصوف من عندهم بحواب بحصله يؤديه إلى أمير المؤمنين ، ويوفر علينا الحرائم ، وانصوف أن فلم يتقلل إلى الساعة الرابعة ، وانصوف أ فلم فلم المؤمنية ، ويوفر علينا أمير المؤمنين ، ويوفر علينا فيكرة واحدًا بالكرّخ ، وأخير بالدور ، وأخر بسامرًا ، ولا تربد احداً من الموالي يكون علينا أمير المؤمنين (ماساً ، وطائفة تقولون : نريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : نريد أن يدر يا فيل يكرخ ، وأخير بالدور ، وخرج بسائل والقول : نريد أن يذريد أحداً من الموالي يكون علينا راساً . وطائفة تقولون : نريد أن يذريد أن يلموالي يكون علينا راساً . وطائفة ولمون : نريد أن يدريد أن يلوالي يكون علينا راساً . وطائفة بقولون : نريد أن يدريد أن يلولي يكون علينا راساً . وطائفة بقولون : نريد أن يذريد أن يلولولي يكون علينا راساً . وطائفة بقولون : نريد أن يذريد أن يلولولي يكون علينا راساً . وطائفة بقولون : نريد أن يذريد أن يلولولي يكون علينا راساً و راسيف \_ وهي وسيف \_ وهي القل \_ . .

فلها طال الكلام بهذا منهم ، انصرف أبو القاسم إلى المهتدي بجملة من الخبر ، وبدأ بموسى في الموضع الذي هو معسكر فيه ؛ فانصرف بانصرافه ، فلما صلى المهتدي الجمعة صبر الجيش إلى محمد بن بغا ، وأمره بالمصير إلى القوم مع أخبه أبي القاسم ، فرجب معه محمد بن بغا في زهاء خسماته فارس ، ورجع موسى إلى المؤسم الذي كان فيه بالغذاة ، ومضى أبو القاسم ومحمد بن بغا حتى خالطا القوم ، وأصاط الجمعيم به ، فقال أبو القاسم لهم : إلاّ أمير المؤمنين يبلغ فيه الغابة ؛ وهذا أمان لمصالح بن وصيف سائلتم ، فم يلم يبين لكم عما غبرن شيء إلا وأمير المؤمنين يبلغ فيه الغابة ؛ وهذا أمان لمصالح بن وصيف بالظهور . وقرأ عليهم أمانا لمصالح ، بأنّ موسى وبايكباك سألا أمير المؤمنين أعرة الله ك ، فاجابهما إليه ، وأكده بغاية التأكيد ، ثم قال : فعلام اجتماعكم ! فأكثروا الكلام ؛ فكان الذي حصّله عند انصراف في موتبة وصيف أيام بغنا ، وبايكباك في مرتبة وصيف نيام بغنا ، وبايكباك في موتبة وصيف نيام بغنا ، وبايكباك في مرتبة وصيف من المعام ، ويكون الجيش في لد من هول ال ني يظهر صالح بين وصيف ، فيوضع لمم الدماء ،

فانصرف القوم ، فليا صاروا على قدر خسمائة ذراع اختلفوا ، فقال قوم : قد رضينا ، وقال قوم : له رضينا ، وقال قوم : لم نوض ، وانصرف رسل المهتدي إليه : إنَّ القومَ قد تفرقوا ؛ وهم على أن ينصرفوا ، فانصرف موسى عند ذلك ، وتفرق الناس إلى مواضعهم من الكَرْخ واللَّور وسامرًا . فلها كان غداة يوم السبت ، ركب ولند وصيف وجاعة من مواليهم وظلمانهم ، وتنادى الناس : السلاح ! وانتهب دوابً العامة الرَّجالة ؛ رجًالة أصحاب صالح بن وصيف ، ومضوا فعسكروا بسامرًا في طرف وادي إسحاق بن إبراهيم ، عند مسجد أصحاب صالح بن وحرك أبو القاسم عند ذلك يريد دار المهتدي ، فمرَّبهم في طريقه ، فتعلقوا به وعن كان معه من حضمه وغلمانه ، فقالوا له : تؤدي إلى أمير المؤمنين عنا رسالة ؟ فقال هم : قولوا : فخلطوا ولم يتحصل من قولهم شيئاً إلاً : إنا نريد صالحاً ، فمضى حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك وإلى موسى ،

د۲۶ ......

وجماعة القواد حضور .

فلكر عمّن حضر المجلس أنّ موسى بن بغا ، قال : يطلبون صالحاً مني ؛ كاني أننا أخفيته وهو عندي ا فإن كان عندهم فينبغي هم أن يظهروه ، وتأكّد عندهم الخبر باجتماع القوم ، وتحلّب الناس إليهم ، وتبايجوا من دار أمير المؤمنين ؛ فركبوا في السلاح ، وأخلوا في الحيّر حتى اجتمعوا ما بين الدكة وظهر المسجد الجامع ؛ فأتصل الحبر بالاتراك ومن كان ضوى إليهم ، فانصرفوا ركضاً وعذواً لا يلوي فارس على راجل ، ولا كبير على صغير حتى دخلوا الدروب والأزقة ، ولحقوا بمنازهم ، وزحف موسى وأصحابه جمعاً ، فلم يبق بسامراً قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه ، ولزموا الحيّر حتى خرجوا عابل الحالطين . ثم خرجوا ؛ فأما مفلح وواجن ومن انضم إليها فسلكوا شارع بغداد حتى بلغوا سوق ما منه عليه المؤمنين كانوا المندى عالمي المؤمنين كانوا المؤمني ياور وساتكين ويارتجوخ وعيس الكرخي ، فإنهم سلكوا على سَمّت شدارع أبي أحمد ، حتى صداروا إلى الوادي ، وانصرفوا إلى المؤمني وياسلاح والقسي المؤرّة والدّروع والجواشن والرّماح والطبرزينات . وياه الدين كانوا المؤمن والرّماح والطبرزينات . وكان أكثر القؤاد الذين كانوا بالكرّخ يطلبون صالحاً مع موسى في هذا الجيش يريدون عادية من يطلب

وقد ذكر عن بعض من تخبّر أمرهم ؛ أنَّ أكثر مَنْ كان راكباً مع موسى كان هواه مع صالح ، ولم يكن للكرخيين والدّوريَّين في هذا اليوم حركة ؛ فلمّا وصل القوم إلى الجوسق كان أوّل ما ظهر منهم النداء بأنْ مَنْ لم بجشر دار أمير المؤمنين في غداة يوم الأحد من قُواد صالح وأهله وغلمانه وأصحابه أسقط اسمه ، وخُوّب منزله ، وضرب وقُيد وحُدِّر إلى الطبّق ؛ ومن رُجد بعد ثالثة من هذه الطبقة ظاهراً بعد استتار ، فقد حلَّ به مثل ذلك ، ومن أخذ دابّة لعاميّ او تعرّض له في طريق ؛ فقد حلّت به العقوبة المُوجعة .

وبات الناس ليلة الأحد لثمانٍ خلون من صَفَر على ذلك ؛ فلما كان غداة يوم الاثنين انتهى إلى المهادين أن مساوراً الشاري صار إلى بُلَد ، فقتل بها وحرَّق ، فنادى في مجلسه بالنفير ، وأمر موسى ومفلحاً وبايكباك بالخروج ، وأخرج موسى مضاربه ؛ فلمّا كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مَضَت من صَفّر بطل أمر موسى ومحمد بن بنا ومُفلح في الحروج ، وقالوا : لا يبرح أحدٌ منا حتى ينقطع أمرنا وأمر صالح ؛ وهم مجموعي وعمد بن بنا ومُفلح في نصاح أن بخلفهم بمكروه .

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت بعض بني وصيف \_ وهو الذي كان جمع تلك الجموع \_ يلعب مع موسى وبايكباك بالصوالجة في ميدان بغا الصغير يوم الأربعاء الإحدى عشرة لبلة خلت من صغر . ثم جدّ هؤلاء في طلب صالح بن وصيف ، فهُجم بسببه عل جماعة عن كان متصلاً به قبل ذلك . وعُن :جموه أنه آواه ، منهم إبراهيم بن سعدان النحوي وإبراهيم الطالبي وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر الشيعي وأبو الأحوص بن أحد بن سعيد بن سلم بن قتيبة وأبو بكر خَتَن أبي حُرْملة الحجّام وشارية المغنية والسرخسيّ صاحب شُوطة الخاصة وجماعة غيرهم .

فلُكر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق ، قال : حدَّثني صاحب رُبع القبَّة - وهو

ربع تلقاء دار صالح بن وصيف ـ قال : بينا نحن قعود يوم الأحد ، إذا غلام قد خرج من زُقاق ، وأراه مذعوراً ، فانكرناه ، فاردنا مسألته عن شائه ؛ ففاتنا ؛ فلم نلبث أن اقبل عَيْل من موالي صالح بن وصيف يعرف بروزيه ، ومعه ثلاثة نفر أو أربعة ، فدخلوا الزّقاق ، فانكرناهم ، فلم يلبئوا أن خرجوا ، واخرجوا صالح بن وصيف ، فسألنا عن الحبر ، فإذا الغلام قد دخل داراً في الزّقاق يطلب ماة ليشربه . قال : فسمع قائلاً يقول بالفارسية : أيها الأمير تنتم ، فإن غلاماً قد جاء يطلب ماء ؛ فسمع الغلام ذلك ، وكان بينه وبين هذا العبّار معرفة ، فجاء فأخبره ، فجمع العبّار ثلاثة أنامي ، وهجم عليه فأخرجه .

وذكر عن العبّار الذي هجم عليه ، أنه قال : قال لي المغلام ما قال : فأقبلت ومعي ثلاثة نفر ، فإذا بصالح بن وصيف بيده مرآة ومشط ، وهويسرّح لحيته ، فلم رآني يادر فدخل بيناً ، فخف ان يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح ، فتلوّست ثم نظرت إليه ؛ فإذا هو قد لجأ إلى زارية ، فدخلت إليه فاستخرجتُه فلم يزدني على التضرّع شيئاً . قال : فلم تضرّع إليّ قلت: ليس إلى تركك سبيل؛ ولكني أمرٌ بك على أبواب إخريتك وأصحابك وقوادك وصنائمك ؛ فإن اعترض لي منهم اثنان أطلقتك في أيديهم . قال: فأخرجته في القيت إلا مَنْ . هو عون على مكروهه .

فذكر أنه لما أخذ مضى به نحو ميلين، ليس معه إلا أقلَّ من خسة نفر من أصحاب السلطان. وذكر أنه أخذ حين آنجذ، وعليه قميص ومبطنة ملحم وسراويل، وليس على رأسه شيء وهو حاف.

وقيل إنه حمل على برذون صِنابي والعامة تعدو خلقة وخسة من الخاصة يمنعون منه ؛ حتى انتهؤا به إلى دار موسى بن بنها أناه بايكباك ومُقلح وياجور وساتكين وغيرهم من القواد، ثم أخرجوه من باب الحير الذي يل يقبلة المسجد الجامع ؛ ليذهبوا به إلى الجوسق، وهو على بغل بإكاف، فلم الماروا به إلى حدّ المنارة، ضربه من ورائه على عاتقه كاد يقدة منها، ثم احترُّوا رأسه وتركوا جيفته هناك، وصاروا به إلى المهتدى؛ فوافؤا به قبيل المغرب وهو في يُركة قباه رجل من غلمان مفلح يقطر دماً، فوصلوا به إلى المهتدى عملاته، فلم يوم في ناخرجوه ليصلح، فلم يقوم غلمان مفلح وخبروه أبيم قنوا صاحاً، وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: وأروه؛ واخذ في تسبيحه. ووصل الحبر إلى منزله، فارتفعت الواعية وياتوا لياتهم.

فلها كان يوم الاثنين لسبع بقين من صفر محمل رأس صالح بن وصيف على قناة، وطيف به، ونودي عليه: هذا جزاء مَنْ قَتَل مولاء، ونصِب بناب العامة ساعة ثم نُمّى، وقَبِل به ذلك ثلاثة ايام تتابعاً، وأخرِج رأس بغد الصغير في وقت صلب رأس صالح يوم الاثنين، فذُفع إلى أهله ليدفنوه.

فذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت مفلحاً وقد نظر إلى رأس بغا، فبكى وقال: قتلني الله إنْ لم أقتل قاتلك؛ فلمّا كان يوم الحديس لأربع بَقين من صفو، وجّه موسى بالرأس إلى أمّ الفضل ابنة وَصيف، وهي امرأة النوشرى، وكانت قبله عند سلّمة بن خاقان.

فذُكِر عن بعض بني هاشم أنه قال : هُنَّاتُ موسى بن بنا بقتل صالح فقال : كان عدوَّ أمير المؤمنين استحقَّ الفتل . قال : وهنَّاتُ بايكباك بذلك ؛ فقال : ما لي أنا وهذا ! إنما كان صالح أُنجي ، فقال السُّلوق لموسى إذ قتل صالح بن وصيف : ۱۸۸ سنة ۵ م

وَيْكَ وَتُرُكَ مِن فرعون حينَ طَغَنْ وجِئْتَ إِذَّ جِئْتَ يَا مُوسِى عَلَى قَدَرٍ شَــلائــةً كُـلُهُم بِــاغ الحــوحَسَــد وصيفُ بـالكرْخ معثَّــولُ به ويُغــا وصيفُ بـالكرْخ معثَّــولُ به ويُغــا وصالحُ بن وصيفٍ بَعــدُ مُنْعَفِــرٌ في الحَيْرِ جِيئَتْه ، والرُّوحُ في سَقَرٍ

وفي مستهلّ جُمادى الأولى من هذه السنة رحل موسى بن بغا وبايكباك إلى مساور ، وشيّمهم محمّد بن الواثق .

وفي جمادى الأولى أيضاً منها التقى تُساور بن عبد الحميد وعُبيدة المُمروسيِّ الشاري بالكُحَيل ، وكانا مختلفي الأراء ، فظفر مساور بعبيدة فقتله .

وفي هذا الشهر من هذه السنة التقى مساور الشاري ومفلح ، فحُدَّثت عن مساور ، أنه انصرف من الكحيل بعد قتله العمروسيّ ، وقد كُلِم كثير من أصحابه فلم تندمل كُلُومهم ، ولَفِيوا من الحرب التي كانت جرت بين الفريقين إلى عسكر موسى ومن صَمَّه ذلك العسكر وهم حامون ، فأوقع بهم ؛ فليا لم يصل إلى ما أراد منهم من الظفر بهم ، وكان التقاؤهم بجبل زينى تعلق هو وأصحابه بالجبل فصاروا إلى فِرُّوته ، ثم أوقدوا النيران ، وركزوا رماحهم ، وعسكر موسى بسفح الجبل ثم هبط مساور وأصحابه من الجبل ، من الجبل ، من عبر الوجه الذي عسكر به موسى ، فمضى وموسى وأصحابه بيحسبون أنهم فوق الجبل ففاتوهم .

وفي رجب من هذه السنة لاربع عشرة ليلة خلت منه خُلِع المهتدي ، وتَوفّيُ يوم الحميس لاثنني عشرة ليلة بقيت من رجب .

### ذكر الخبر عن سبب خلعه ووفاته :

ذكر أن ساكني الكرخ بسامرًا والدور تحرّكوا لليلتين خُلتًا من رجب من هذه السنة ، يطلبون أرزاقهم ، فوجّه إليهم المهتدي طبايغو الرئيس عليهم وعبد الله أخا المهتدي ، فكلَّمهم فلم يقبلوا منها ، وقالوا : نحن نريد أن نكلَّم أمير المؤمنين مشافهة . وخرج أبو نصر بن بُغا تحت ليلتيه إلى عسكر أشيه ، وهو بالسّن بالشرب من الشاري ، ودخل دار الجؤسق جاعة منهم ؛ وذلك يوم الأربعاء ، فكلَماهم المهتدي بكلام كثير ، وقطع العطاء عن الناس يوم الأربعاء والخميس والناس متوقّفون حتى يصرفوا ما يصنع موسى بن بُغا ، وكنان على مناجزة الشاري إذ استوى أصحابه ، فوقع الاختلاف ، ومضى موسى يريد طريق خُراسان .

واختلف في سبب الاعتلاف الذي جرى ، فصار من أجله موسى إلى طويق خُراسان ، والسبب الذي من أجُله الله عن أجُله الله من أجُله الله عن أجله الله عن وجه الشاري وترَك حربه وصار إلى طويق خُراسان ، أنَّ المهتنين استمال بايكباك ، وهو مع موسى مقيم في وجه الشاري مساور ، وكتب إليه يأمره أن يضمّ العسكر الذي مع موسى إلى نفسه ، وأن يكن هو الأمير عليهم ، وأن يقتل موسى بن بعا ومُفلكاً ، ويجملُهم إليه مقبَّدين . فلما وصل الكتاب إلى بايكباك ، أخله ومشى به إلى موسى بن بعا ، فقال : إني لستُ أفرح بهذا ؛ وإنما هذا تدبير علينا جمعاً ، وإذا قبل به غداً مثله ، فها ترى ؟ قال : أرى أن تصبر إلى سامرًا ، فتخبره أنك في

سنة ٢٥٦ ..... ٢٥٦

طاعته ، وناصرُه على موسى ومفلح ؛ فإنه يطمئنٌ إليك ، ثم ندبّر في قتله .

فقدم بايكباك فدخل على المهتدى ، وقد مضوا إلى منازلهم كها قدموا من عند الشاري ؛ فأظهر له المهتدي الغضب ، وقال : تركتُ العسكر ، وقد أمرتُك أن تقتل موسى ومفلحاً ، وداهنتُ في أمرهما ! قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لي بهما ؟ وكيف يتهيأ لي قتلهما ؟ وهما أعظم جيشاً منى ، وأعزَّ منى ا ولقد جرى ببنى وبين مفلح شيء في بعض الأمر ؛ فيا انتصفتُ منه ؛ ولكني قد قدمتُ بجيشي وأصحابي ومَنْ أطاعني لأنصرك عليها ، وأقرَّى أمرك ؛ وقد بقى موسى في أقلَّ العدد . قال : ضعْ سلاحك ، وأمر بإدخاله داراً ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ليس هذا سبيل مثلي إذا قدم من مثل هذا الوجه ؛ حتى أصير إلى منزلي ، وآمر أصحابي وأهلي بأمري . قال : ليس إلى ذلك سبيل ، أحتاج إلى مناظرتك . فاخذ سلاحَه ، فلما أبطأ خبرُهُ على أصحابه سعى فيهم أحمد بن خاقان حاجب بايكباك ، فقال : اطلبوا صاحبَكم قبل أن يحدُّث به حدث ؛ فجاشت الترك ، وأحاطوا بالجوسق . فلما رأى ذلك المهتدي وعنده صالح بن عليَّ بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور شاوره ، وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما بلغته من الشجاعة والإقدام ، وقد كان أبو مسلم أعظمَ شاناً عند أهل خراسان من هذا التركيّ عند أصحابه ؛ فياكان إلّا أن طرح رأسه إليهم حتى سكنوا ، وقد كان فيهم مَنْ يعبده ويتَّخذه ربًّا ، فلو فعلتَ مثل ذلك سكنوا ؛ فأنت أشدٌ من المنصور إقداماً ، وأشجع قلباً. فامر المهتدي الكرخي - واسمه محمد بن المباشر ، وكان حدّاداً بالكرخ يطرق المسامير ، فانقطع إلى المهدى ببغداد فوثق به ولزمه ـ فأمره بضرب عنق بايكباك ، فضرب عنقه ، والأتراك مصطفون في الجوسَق في السلاح ، يطلبون بايكباك ؛ فامر المهتدي عتَّاب بن عتَّاب القائد أن يرميَهم برأسه فأخذ عتَّاب الرأس ؛ فرمي به إليهم ، فتأخَّروا وجاشوا ، ثم شدّ رجل منهم على عنَّاب ، فقتله ، فـوجَّه المهتــدي إلى الفراغنــة والمغاربة والأوكشيَّة والأشروسنيَّة والأتراك الذين بايعوه على الدرهمين والسويق ، فجاؤوا، فكانت بينهم قتلَ كثيرة ، كثر فيها الناسُ ، فقيل : قُتلُ من الأتراك الذين قاتلوا نحو من أربعة آلاف ، وقيل ألفان وقيل ألف ؛ وذلك يوم السبت لثلاث عشرة خلت من رجب من هذه السنة .

ثم تتام القوم يوم الأحد، ه فاجتمع جميع الأتراك، فصار أمرهم واحداً ، فجاه منهم رُهاء عشرة آلاف رجل ، وجاه طوغيتا أنمو بايكباك وأحد بن خاقان حاجب بايكباك في نحو من خسمائة ؛ مع مَن جاه مع طوغيتا من الأتراك والعجم ، وخرج المهتدي ومعه صالح بن عليّ ، والمصحف في عنفه ، يدعو الناس إلى أن ينصروا خليفتهم . فلما التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدي إلى أصحابهم الشين مع المهتدي إلى أصحابهم الشين عاليكباك مكت ثلق ويقي المهتدي في الفراغنة والمفارية ومَن عنف معه من العامة ، فحصل عليهم طوغيتا أخو بايكباك حمّلة ثائر حرال موتور ، فنقض تعبيتهم ، وهزمهم ، واكثر فيهم المقتل ووأوا مهزمين، وهضى المهتدي يركض منهوا ما على المعامة ، فحصل عليهم طوغيتا أخو بايكباك حمّلة ثائر عمد بن يزداد وهي بعد خشبة بابك ؛ وفيها أحمد بن مجل صاحب المعونة ، فنخلها ووضع سلاحه ، وليس البياض ليعلز دارا وينول أخرى ويجرب ، فليام تلم يُرجّد، وجاء أحمد بن خاقان في ثلاثين فارسا بسال عنه حتى وقف عل خبره في دار ابن جميل ، فيدرهم ليصعد ، فرعي بسهم ويُجج بالسيف ، ثم علمه ويجج بالسيف ، ثم حمله والمؤون في وجهه ، وسائوه عن ثمن ما باع من المتاع والحَرْشي ، فاتره لم بستمائة الف قد أدوعها مواد ويتروًّفون في وجهه ، وسائوه عن ثمن ما باع من المتاع والحَرْشي ، فاترة لم بستمائة الف قد أدوعها

الكرخيّ الناس ببغداد ، وأصابوا عنده خسف الواضحة مُغنّية ، فأخذوا رقعته بستمائة ألف دينار ؛ ودفعوه إلى رجل ، فوطيء عل خُصَبّية حتى قتله .

وقال بعضهم : كان السبب واول الحلاف ، أن اللاجفين من اولاد الاتراك اجتمعوا ، وقالوا : لا نرضى أن يكون علينا رئيس غير أمير المؤمنين ، وكتبوا إلى موسى بن بُما وبايكباك ؛ وهما في وجه الشاري ، فوافى موسى في رجاله حتى صار إلى قنطرة في ناحية الوزيرية يوم الجمعة ، وعسكر المهتدي في الحيّر ، وقوب منهم ، الم الجوسة ، وعسكر المهتدي في الحيّر ، وقوب منهم ، المهتدي موسى إلى ناحية طريق خراسان في نحو من النبي ربحل ، وجاء المهتدي رجل من الموالي ؛ فقال له : إنّ بايكباك قد وعد موسى أن يفتك بك في الجوسق ، فاخد المهتدي بايكباك ، وأمر بنزع سلاحه وحبسه ، له : إنّ بايكباك قد وعد موسى أن يفتك بك في الجوسق ، فاخد المهتدي بايكباك ، وأمر بنزع سلاحه وحبسه ، فضي بن يعامل المترو وحبسه ، فالم المتحر والمهم أن المهتدي بايكباك ، وأصر فحوا و وحرفوا وبحروا يوم وضرح إليهم في الفراغنة والمغاربة ، فعالم للكرّر وأم المناوبا إلى الجوسق ، صلى المهتدي المهم ، فقتل من الفراغنة والمغاربة جماعة كبيرة ، وهرب الهمتدي ، ومرّ على باب أبي الوزير وغلام له يصبح : يا المعرف المعارف الى المورف بن خير الماد بن جميل ، وتسلق المهتدي من دار أمد بن جميل ، وتسلق المهتدي من دار إلى دار أحد بن جميل ، وتسلق المهتدي من دار إلى دار ، وأحدق الاتراك بتلك بالموق بابن فتيان إلى دار الكرّخيّ ودور بني تُوابة وجماعة موسه والناس ؛ فلم كانا يوم الانزياد ، في قديمس وسراويل ، وانتهبوا دار الكرّخيّ ودور بني تُوابة وجماعة وب الناس ؛ فلم كانا يوم الانواء ، ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا هم . الشوارع ، ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا هم . الشوارع ، ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا هم .

وقال آخرون : بل كان السبب في ذلك ؛ أن أهل دور سامرًا والكرخ تحرّكوا في يوم الاثنين لليلة خلت من جب من هذه السنة ، واجتمعوا بالكرخ وفوقها ، فوجّه المهتدي إليهم كيفَلغ وطبايغو بن صول أرتكين من رجب من هذه السنة ، واجتمعوا بالكرخ وفوقها ، فوجّه المهتدي إليهم كيفَلغ وطبايغو بن صول أرتكين وعبد الله أخا نفسه ، فلم يزالوا بهم حتى سكنوا ورجعوا إلى الدار ، وبلغ أبا نصر عمد بن بغا الكبير أن المهتدي قد تكلّم فيه وفي أحيه موسى ، وقال للموالي : إن الأموال عندهم ، فتخوّفه وإياهم ، فهرب في ليلة الأربعاء لثلاث خلون من رجب ، فتكنب إليهم المهتدي أربعة كتب يعطيه فيها الأمان على نفسه ومَنْ ممه ، ووصل كتابان إليه وهو بالممندية مع أبرتكين بن بركماتكون ، ووصل الأخران إليه مع فرج الصغير ، فوقت عنهم ؛ فطلب مند ثلال، فقبض من وكيله خسة عشر ألف دينار ، وقيل يوم الثلاثاء لتلاث خلون من رجب ، عنهم ؛ فطلب مند ثلال، فقبض من وكيله خسة عشر ألف دينار ، وقيل يوم الثلاثاء لتلاث خلون من رجب ، ورئيي به في بثر من آبار الثناة ، وأخرج من البثر يوم الاثنين للنصف من رجب ، ومضي به إلى منزله وقد أرزع عنه المناشرة على المناشرة وصلى عليه الحسكر إلى بايكباك المناس ، وكانه على المناس بالكتاب إلى موسى نقبة م على المناس المناس والمناس والمناعة ، وأمرهم بلزومه في الدارورك الإخلال به ، وأجرى على كل رجل من المناري ، فحضهم على الطاعة ، وأمرهم بلزومه في الدارورك الإخلال به ، وأجرى على كل رجل من المذرية ، وحضم على الم المرأ يقي ما الفريقين المنارة ، وحمة الموله في كل يوم من المفريقين

واخدانهم زهاء خمسة عشر ألف إنسان ، منهم من الاتراك المعروف بالكاملي في الجُوْسق وغيره من المقاصير . وكان القيّم بأمر الدار بعد حبس كيفَلَغ مسرور البلخيّ والرئيس من القوّاد طبايغو ، والقيّم بحبس من حُجس من هؤلاء عبد الله بن تكين . وبلغ موسى ومفلحاً وبايكباك حبسُ أبي نصر وحبشون ومَنْ حُبِس ، فأخلوا حلَّرَهم .

وجرت الرصل والكتب بينهم وبين المهتدي يوم الخميس ، وخرج المهتدي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة ليلة خلت من رجب بجمعة متوقماً ورود القوم عليه ؛ فلم يأت أحد . فلها كان يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب صحّ الخبر بأنَّ موسى قد عَرَج عن طريق سامرًا إلى ناحية الجبل مع مفلح ، ودخل يوم السبت بايكباك ويارجوخ واساتكون وعليّ بن بارس وسيا الطويل وخطارمش إلى المدار ، فحب بايكباك وأحد بن خاقان خليفته ، وصُرف الباقون ، فاجتمع أصحاب بايكباك وغيره من الاتراك ، وقالوا : لمُ جَسَى قائدنا ؟ ولمَ قبل أبو نصر ؟ فوجّه إليهم المهتدي يوم السبت - ولم يكن بينهم حزب - فرجع ، وخرج يوم الأحد وقد اجتمعوا له ، وجمع هو المفارية والاتراك البرانيون والفراغنة فصير على المستة مسروراً البلخيّ ، وعلى الميسرة بارجوخ ،

فلما حميت الشمس ، قرب القوم بعضهم من بعض ، وهاجت الحرب ، وطلبوا بايكباك ، فرمى إليهم المهتدي برأسه ـ وكان عنّاب بن عتاب أخرجه من بركة قبائه ـ فلما رأوه شدّ أخوه طغوتيا في جماعة من خاصّته على جمع المهتدي ، وعطفت الميمنة والميسرة من عسكـر المهتدي ، فصـاروا معهم ، وانهزم الباقـون عن المهتدى ، وقُتل جماعة من الفريقين .

فلكر عن حَيْشون بن بغا ، أنه قال : قُتِل سبعمائة وثمانون إنساناً ، وتفرق الناس ، ودخل المهتدي الدار ، فأغلق الباب الذي دخل منه ، وخرج من بب المصاف حتى خرج من الباب المعروف بإيتاخ ، ثم إلى سويقة مسرور ، ثم درب الواثق ؛ حتى خرج إلى باب العامة ، وهبو ينادي : يا معشر الناس ، أنا أمير المؤون ؛ تقاتوا عن خليفتكم . فلم تجبه العامة إلى ذلك ، وهو يتر في الشارع وينادي ، فلم يرهم بنصرونه ، فلمار إلى باب السجن ، فأصللق مَنْ فيه ، وهو يغلن أنهم يعينونه ؛ فلم يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلما يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلما يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلما يكن منهم يلا والموب ، فلم يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلا يكن عالم يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلا يكن على المؤسن أن فحيس فيه عند أحمد بن خاقان ، وانتهب در أحمد بن خبل . .

وكان ممن قتل في المعركة من قواد المفارية نصر بن أحمد الزبيري ، ومن قواد الشاكرية عتّاب بن عتاب حين جاء براس بايكباك اليهم ، وقتّل المهتدي - فيما قيل - في الوقعة عندة كثيرة بيده ، ثم جرى بينهم وبينه بعد أن حُسس كلام شديد ، وأرادوه على الحلع فاني ، واستسلم للقتل ، فقالوا : إنه كان كتب رُقعة بيده لوسى بن بغا وبايكباك وجهاعة من القرّاد ؛ أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم ، ولا يفتك بهم ولا يهم بلدلك ، وأنه متى فعل ذلك بهم أو بأحد منهم ووقفوا عليه فهم في حلّ من بيعته ، والأمر إليهم يُقمدون من شاؤوا. فاستحلُّوا بللك نقض أسوء .

وقد كان يارجوخ بعد انهزام الناس صار إلى الدار ، فأخرج من ولد المتوكل جماعة ، فصار بهم إلى داره ،

فبايعوا أحمد بن المتركل المعروف بابن فيتيان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رجب ، وسُمِّي المعتمد على الله وأشهر المعتمد على الله ، وأشهر المعتمد على الله ، وأشهريت على الله المجدى على وفاة المهتدى محمد بن الوائق ، وأنه سليم ليس به إلا الجراحتان اللتان نالناه يوم الأحد في الوقعة ، إحداهما من سَهْم والأخرى من ضَرَّبة ، وصلى عليه جمعر بن عبد المواحد وعدة من إخوة أمير المؤمنين ، ودُّفِن في مقبرة المنتصر ، ودخل موسى بن بغا ومفلح سامرًا . يوم السبت لعشر بقين من رَجِب ، فسلًم على المتمدد خلَم عليه ، وصار إلى منزله وسكن الناس .

وقال بعضهم \_ وذكر أنه كان شاهداً أمرهم : لما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من رجب ثار أهل الكرّخ والدور جيعاً ، فاجتمعوا ، وكان المهتدي يوجه إليهم إذا تحرّكوا أخاه عبد الله ، فوجّه إليهم في هذا اليوم عبد الله أخاه كيا كان يوجّهه ، فصار إليهم ؛ فوجّدهم قد أقبلوا يريدون الجوّسق ، فكلّمهم ، وضوين لهم القبام بحوالجهم ، فابرًا وقالوا : لا نوجع حتى نصيرً إلى أمير المؤمنين ونشكر إليه قصتنا . فانصرف منهم عبد الله ، وفي الدار في هذا الوقت أبو نصر محمد بن بغا وحَيْشون وَكَيْفُلغ ومسرور البلخيّ وجهاعة ؛ فليا أدّى عبد الله إلى المهتدي ما دار بينه وينهم ، أمره بالرجوع إليهم ، وأن يأيّ بجماعة منهم فيوصلهم إليه ؛ فخرج عبد الله إلى المهتدي ما دار بينه وينهم على أن يقفوا بوضمهم ، ويوجّهوا معه جماعة منهم فأبوًا . فلم تتناهم في تتناهم في تناهم على أن المهاد المؤسنة من الدار عما يلي باب النواللة ، فلم ين نصر ورمن كان معه في الذار بأنَّ جمهم قد أقبل ، خرجوا جميعاً من الدار عما يلي باب النواللة ، فلم المؤلغ عما يلي باب النواللة ، فلم المؤلغ عما يلي باب القصر الأحمر ، فماؤوا الدار رُهاء أربعة آلاف ، فصاروا إلى المهتدي ، فشكوًا إليه عالم.

وكان اعتمادهم في مسألتهم أن يعزل عنهم أمراءهم ، ويضمُّ أمورهم إلى إخوة أمير المؤمنين ، وأن يُؤخل الأمراء والكتَّاب بالخروج مما اختانوه من أموال السلطان ؛ وذكروا أن قدره خسون وماثة ألف ألف . فوعدهم النظر في أمرهم وإجابتهم إلى ما سألوا ، فأقاموا يومُهم ذلك في الدَّار ، فـوجِّه المهتـدي محمد بن مبـاشم الكرخيّ ، فاشترى لهم الأسوقة ، ومضى أبو نصر بن بغا من فوره ذلك ؛ حتى عسكر في الحَبّر بالقرب من موضع الحَلْبة ، فلحق به زهاء خمسمائة رجل ، ثم تفرّقوا عنه في ليلتهم ؛ فلم يبقَ إلّا في أقلّ من مائة ، ومضى فصار إلى المحمَّدية ، وأصبح الموالي في غداة يوم الأربعاء يطالبون بما كانوا يطالبون به أولاً ، فقيل لهم : إنَّ هذا الأمر الذي تريدونه أمرٌ صعب ، وإحراج الأمر عن أيدى هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم ؛ فكيف إذا جمع إلى ذلك أخلهم بالأموال ! فانظروا في أموركم ؛ فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى يبلغَ منه غايته أجابكم إليه أمير المؤمنين ، وإن تكن الاخرى فإنّ أمير المؤمنين يحسن لكم النظر . فابوًا إلَّا ما سألوه أولًا ، فَدُعُوا إِلَى أَيَانَ البيعة على أن يقيموا على هذا القول ، ولا يرجعوا عنه ، وأن يقاتلوا مَنْ قاتلهم فيه ، وينصحوا لأمير المؤمنين ويوالُوه . فأجابوه إلى ذلك ، فأخذت عليهم أيمان البيعة ، فبايع في ذلك اليوم زُهاء ألف رجل وعيسى بن فرّخانشاه الذي تجري على يده الأمور ، ومقامه مقام الوزيــر . ثم كتبوا إلى أبي نصر كتــابأ عن أنفسهم ، كتبه لهم عيسى بن فرّخانشاه ، يذكرون فيه إنكارهم خروجَه من الدار عن غير سبب ، وأنهم إنما قصدوا أميرَ المؤمنين ليشكوا إليه حاجتُهم ، وأنهم لما وجدوا الدار فارغة أقاموا فيها ، وأنهم إذا عاد ردّوه إلى حاله ، ولم يهيَّجوه . وكتب عيسي عن الخليفة بمثل ذلك إليه ، فأقبل من المحمَّدية بين العصر والعشاء ، فدخل الدار ، ومعه أخوه حُبْشون وكيغلغ وبكالبا وجماعة منهم ، فقام الموالي في وجوههم معهم السلاح ، وقعــد

المهتدي ، فوصل إليه أبو نصر ومن معه ، فسلّم عليه ، ودنا فقبل بد المهتدي ورجلّه والبساط ، وتأخّر فخاطبه المهتدي بأن قال له : يا محمد ، ما عندك فيما يقول الموالي ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يلكرون الكم احتجتتم الأموال ، واستبددتم بالأعمال ، فيا تنظرون في شيء من أمورهم ، ولا فيها عاد لصلحتهم . فقال محمد : يا أمير المؤمنين ؛ وما أنا والأموال ! ما كنتُ كاتب ديوان ، ولا جرتُ علي يدي إعمال . فقال له : فابن هي الأموال ؟ ومل هي إلا عندك وعند أخيك ، وكنابكم وأصحابكم ! ودنا الموالي ، فقلَم عبد الله بن تكن وجاعة منهم ، فأخلوا بيد أبي نصر وقالوا : هذا عدر آمير المؤمنين ، يقوم بين يديه بسيفي ، فأخلوا سيقة ، ووحاع علام لاي نصر كان حاضراً يقال له ثبتل ، فسلّ سيفه ، وخطا لهمتمهم من أبي نصر ، وكانت خطوته تلي ودخل غلام لاي نصر كان حاضراً يقال له ثبتل ، فسلّ سيفه ، وخطا لمنتمهم من أبي نصر ، وكانت خطوته تلي الحليقة ، فسبقه عبد الله بن تكين ، فضرب رأسه بالسيف ، فيا بقي في المدار أحد إلا سلّ سيفه ، وقام المهتدي ، فاخل حجرة في الدار ، وحُسِس أصحابه الباقون ، وأخذ عمد بن يُعا ، فادخل حجرة في الدار ، وحُسِس أصحابه الباقون ، وأول وبله في المدار أسه من الذم ، ومُسِس .

فأصبح الناس يوم الأربعاء وقد كثرُوا ، والبيعة تؤخذ ، ثمَّ أمر عبد الله بن الوائق بالخروج إلى الرفيف في ألف رجل من الشاكرية والغراغة وغيرهم ؛ وكان بمن أمر بالخروج من قراد خراسان محمد بن يجيى الواثقيّ وعتاب بن عتاب وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبي عون ويحيى بن محمد بن داود وولد نصر بن شبث وعبد الرحمن بن دينار وأحمد بن فريدون وغيرهم .

ثم إن عبد الله بن الواثق بلغه عن هؤلاء القوّاد أنهم يقولون : إنه ليس بصواب شخوصهم إلى تلك الناحية ، فترك الخروج إليها .

ثم إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى موسى ومفلح بالانصراف وتسليم المسكر إلى مَنْ فيه من القواد ، فأجموا على أن يكتبوا إليهها بذلك كتاباً ، وكتبا إلى بعض القواد في تسلّم العسكر منها ، وكُتبا إلى الصغار بما سأل أصحابهم بسامًوا ، وما أجيبوا إليه ، وأمر بنسخ الكتب التي كُتبت إلى القواد ، وأن ينظروا ؛ فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى الباب في غلمانهم وتسليم العسكر إلى مَن أمرا بتسليمه إليه ؛ وإلاَّ تشقوهما وثاقاً ، وحملوهما إلى الباب ، ووجّهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلاً منهم ، فشخصوا عن سامرًا ليلة الجمعة لخمس خلون من رجب من هذه السنة ، وأجّري على مَنْ أنجذت عليه البيعة في الدار على كل رجل منهم في اليوم درهمان ، فكان المتولى لتفرقة ذلك عليهم عبد الله بن تكين ، وهو خال ولد كنجور .

ولما تناهى الحبر إلى موسى وأصحابه أتهم كنجور ، وأمر بحبسه بعد أن ناله بالضرب ، وموسى حينتذ بالسنّ . ولما انتهى الحبر إلى بايكباك وهو بالحديثة أقبل إلى السنّ ، فاستخرج كنجور من الحبس ، واجتمع العسكر بالسنّ ، ووصل إليهم الرسل ، وأوصلوا الكتب ، وقرؤوا بعضها على أهل العسكر ، وأخذوا عليهم البعة بالنصرة لهم ، فارتحلوا حتى نؤلوا قنطرة الرفيف يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ؛ وخرج للهتدي في هذا اليوم إلى الحَبِّر ، وعرض الناس ، وصار قليلًا ، ثم عاد وأمر أن تُخرج الحيام والمضارب فنضرب في الحَبِّر ، وأصبح الناس يوم الجمعة ، وقد انصرف بن عسكر موسى ذُهاء ألف رجل ؛ منهم كوتكين وحشنَج .

ثم خرج المهتدي إلى الحَيْر ، ثم صيّر ميمنته عليها كوتكين ، وميسرته عليها حشنَج ، وصــار هـو في

القلب ، ثم رجع الرسل تختلف بين العسكرين . والذي يريد موسى بن بغا أن يُولَّى ناحية ينصرف إليها ، والذي يريد القوم من موسى أن يُقبل في غلمانه ليناظرهم ؛ فلم يتهياً بينهم في ذلك اليوم شيء . فلها كان ليلة السبت ، انصرف من أراد الانصراف عن موسى ، ورجم موسى ومفلح يريدان طريق شحراسان في زهاء ألف رجل و وصفى بليكيك ورحاحة من قواده في ليلنهم مع عيسى الكرخي ، فباتوا معه ، ثم أصبحوا يوم السبت ، وأقبل بايكباك ومن معه حتى دخلوا الدار ، فأخذت سيوفهم بايكباك وبارجوخ وأساتكين وأحمد بن خاقان وخطاوش وغيرهم . فوصلوا جمعاً إلى المهتدي ، فسلموا ، فأيروا بالانصراف إلا بايكباك ؛ فإن المهتدي أمر أن يوقف بين يديه ، ثم أقبل يعدّد عليه ذنويه ، وما ركب من أمر المسلمين والإسلام .

ثم أن الموالي اعترضوه ، فادخلوه حجرة في الدار ، وأغلقوا عليه الباب ، ثم لم يلبث إلا قدر خمس ساهات حتى تُختِل يوم السبت من الزّوال ، واستوى الأمر ، فلم تكن حركة ، ولا تكلم أحد إلا تفريسير أنكروا أمر بايكباك ، ولم يُظهروا كل الجزع ، فلها كان يوم الأحد ، أنكر الأتراك مساواة الفراغنة فلم في الدار ودخولهم معهم ، ووضّح عندهم أن التدبير إنحا جرى في قتل رؤسائهم حتى يقدم عليهم الفراغنة والمغاربة ، فخرجوا من الدّرا بأجمهم ، ويقيت الذّار على الفراغنة والمغاربة ، وأنكر الأتراك بناحية الكُرْخ ذلك ، وأضافوا إليه طلب بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك معهم ، فادخل المهتدى إليه جماعة من الفراغنة ، وأصفوا إليه طلب الاكتراك ، وقال فهم : إن كتتم تعلمون أنكم تقومون بهم و فيا يكرو أمير المؤمنين قربكم ، وإن كتتم بأنفسكم المتنظون عجزاً عنهم أرضيناهم بالمعبر إلى مجتهم من قبل تفاقم الأمر . فلكر الفراغنية أنهم يقومون بهم . وأرادوا ويقهرونهم ، إذا اجتمعت كلمتهم يولكمة المخاربة ، وصدوا الأمر . فلكر الفراغنة أنهم يقومون بهم المهتدى على المؤمن المؤمنة وأكثر الرجالة المنافقة واكثر الرجالة المنافقة واكثر الرجالة المنافقة واكثر الرجالة على من الأثراك إلا أقل من ألف ، وهم أصحاب صالح بن وصيف ، فرجموا إلى مناؤهم وخرج طاشتُمُر من الأتراك ، وانهرا كميا ، وصيف ، فرجموا إلى مناؤهم وخرج طاشتُمُر من طالغة الدكة ، وكانوا جعلوا كمينا ، وتصاد من طف الدورب بينهم ساعة من النهاد ، ضرباً وطعناً العراقياً .

ثم وقعت الهزيمة على أصحاب المهتدي ، فثبت وأقبل يدعوهم إلى نفسه ، ويقاتـل حتى يش من رجوعهم ثم الهزم ويبده سيف مشطب ، وعليه برع وقبّاء ؛ ظاهر به حرير أبيض معين ، فمضى حتى صار رجوعهم ثم الهزم ويبده سيف مشطب ، وعليه برع وقبّاء ؛ ظاهر بهمه أحد إلا جماعة من الميّارين ؛ للى موضع خشبة بابك ، وهو يحث الناس على عاهدة القيم ونصرته ؛ فلم يبتمه أحد إلى جمعه عنهم ، فلم غلم صادوا إلى السبحن ، فانصرف بوجهه عنهم ، فلم يتركوه حتى أمر بإطلاقهم ، فانصرفوا عنه ، واشتغلوا بباب السبحن ، وبقيّ وحده ، فمرّ حتى صار إلى موضع دار أبي صالح بن يُزداد ، وفيها أحمد بن مُجيل ، وهني البياب ، فنزع ليابه وسلاحه ؛ وكانت به طعنة في وركه ، فطلب قميماً وصراويل ، فاعطاه أحمد بن مُجيل ، وغسل الله عن نفسه ، وشرب ماء وصلى ، فألبر جاعة من الأنواك مع يأرجوخ نحومن ثلاثين رجلاً ؛ حتى صادوا إلى دار أبي صالح ، فضريه الباب حتى دخلوها ؛ فلها أحس بهم أخد السيف وبعمى ، فصيده على درجة في الدار، ودخل القرم ؛ وقد علا السطح ؛ فاراد بعضهم الصعود لأخذه ، فضريه بالسيف فأخطاه ، وسقط الرجيل عن المذرجة ، وقريقه .

بالنشاب ، فوقعت نُشَابة في صدره ، فجرحته جراحة خفيفة ، وعلم أنه الموت ؛ فاعطى بيده ، ونزل فرمى بسيفه فأخذوه ، فجعلوه على دابة بين بدي أحدهم ، وسلكوا الطريق الذي جاء منه ، حتى صبيّروه إلى دار يارْجوخ في القطائع ، وأعبوا الجوسق ؛ فلم بيق فيه نميء ، وأخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابين بشيان ـ وكان عبوساً في الجؤسق - وكتبوا إلى موسى بن بغا وسالوه الانصراف إليهم ، فاقام المهتدي عندهم لم يُحدثوا في أمره شيئاً ؛ فلم كان بوم الثلاثاء بايعوا أحمد بن المتوكل في القطائع ، وصاروا به يوم الاربعاء إلى الجؤسق فبايعه الماشمين والحاصة ، فكشفوا عن وجهه وغسويه م، وصلى عليه جعفر بن عبد والمهوره يوم الخديس المختلق عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخسين ومائتين .

وقدم موسى بن بغا يوم السبت لعشر بقين من رجب وركب أحمد بن فتيان إلى دار العامة يوم الاثنين لثمان بقين من رجب ، فبايعوه بيعة العامة .

فلدكر عن محمد بن عيسى القرشي أنه قال : لما صار المهتدي في أيديهم أبي أن يخلع نفسَه ، فخلموا أصبابع يديّه ورجانيه من كفيه وقدميه ، حتى ورمت كفاه وقدماه ، وفعلوا به غير شيء حتى مات .

وقد ذكر في سبب قتل أبي نصر محمد بن بغا أنه كان خرج من سامرًا يريد أخاه موسى ، فوجِّه إليه المهتدى أخاه عبد الله في جماعة من المغاربة والفراغنة ، فلحقوه بالرَّفيف ، فجيء به فحبس ، وكان قد دخل على المهتدي مسلِّما قبل خلافهم ، فقال له : يا محمد ؛ إنما قدم أخوك موسى في جيشه وعبيده حتى يُقتـل صالح بن وصيف وينصرف ، قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أعيذك بالله ! موسى عبدُك وفي طاعتك ؛ وهو مع هذا في وجه عدوَّ كلب ، قال : قد كان صالحُ أنفَعَ لنا منه ، وأحسنَ سياسة للملك ، وهذا العَلَويُّ قد رَجع إلى الرِّي ، قال : وما حيلته يا أمر المؤمنين ؟ قد هزمه وقتل أصحابه وشرَّد به كلِّ مشرَّد ، فلما انصرف عاد ، وهذا فعله أبداً ؛ اللَّهمّ إلَّا أن تأمره بالمقام بالرّيّ دهرَه . قال : دع هذا عنك ، فإنّ أخاك ما صنع شيئاً أكثر من أخذ الأموال واحتجانها لنفسه . فأغلظ له أبو نصر ، وقال : يُنظر فيها صار إليه وإلى أهل بيته منذ وليتَ الخلافة فيردّ ، ويُنْظَر ما صار إليك وإلى إخوتك فيردّ . فأمر به فأخِذ وضُرب وحُبِس ،وانتُهبت داره ودار ابن ثوابة ، ثم أباح دم الحسن بن تُخلُّد وابن ثوابة وسليمان بن وهب القطان كاتب مُفلِّح ، فهربوا فانتهبت دورهم . ثم جاء المهتدى بالفراغنة والأشروسنية والطبرية والديالمة والإشتاخنيَّة ومَنْ بقى من أتـراك الكرخ وولــد وصيف ، فسألهم النصرة على موسى ومفلح ، وضرب بينهم ، وقال : قد أخذوا الأموال واستأثروا بالفيء ، وأنا أخاف أن يقتلوني ، وإن نصرتموني أعطيتكُم جميعَ ما فاتكم ، وزدتكم في أرزاقكم . فأجابوه إلى نصره والخلاف على موسى وأصحابه ، ولزموا الجَوْسق ، وبايعوه بيعة جديدة وأمر بالسويق والسكر فاشتُرى لهم ، وأجرى على كلّ رجـل منهم في كلّ يـوم درهمين ، وأطعِمـوا في بعض أيامهم الخبـز واللحم . وتولى أمـرَ جيشـه أحمـد بن وصيف وعبد الله بن بُغا الشرابيّ والتفُّتْ معهم بنو هاشم ، وجعل يركب في بني هاشم ، ويدور في الأسواق ، ويسأل الناس النصرة ، ويقول : هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء ، ويثبون عملي مواليهم ، وقمد استأثروا بالفيء ، فأعينوا أمير المؤمنين وانصروه . وتكلّم صالح بن يعقوب بن المنصور وغيره من بني هاشم ، ثم كتب بعدُ إلى بايكباك يأمره أن يضمّ الجيش كله إليه ، وأنه الأمير على الجيش أجَم ، ويأمره بأخذ موسى ومفلح . ٢٧٦ ..... ٤٧٦

ولما هلك المهتدي طلبوا أبا نصر بن بغا ، وهم يظنُّون أنه حَيِّ ، فذُلوا على موضعه ، فَتُبِسُ فوجدو، مذهبوحاً ، فحول إلى أهله ، وحجلت جنّة بايكباك فذفنت . وكسرت الاتراك على قبر عمد بن بغا ألف سيف ، وكذلك يفعلون بالسيد منهم إذا مات . وقيل إنّ المهتدي لما أبى أن يخلعها ، أمروا مَنْ عَصَرَ خصيته حتى مات ؛ وقيل : أنّ المهتدى لما أحضم قال :

أَهُمَّ بِالْمُر الحارْمِ لَو أَسْتَطَيْعُمهُ وَقَدْ حَيْلَ بِينَ الْعَيْدِ والسَّرُوان

وقيل إنّ عمد بن بغا لم يحدثوا في أمره يوم <sup>ش</sup>جِس شيئاً ، وطالبوه بالأموال ، فدفع إليهم نيّغاً وعشرين الف دينار ، ثم قتلوه بعد ؛ بعجوا بطنه ، وعصروا خُلقه ، واللِّيمَ في بثر من القناة ، فلم يزل هنالك حتى أخرجه الموالى بعد أسرهم المهتدى بيوم ، فدفن .

وكانت خلافة المهتدي كلها إلى أن انقضى أمره أحدً عشر شهراً وخسة وعشرين يوماً ، وعموه كله ثمان وثلاثون سنة . وكان رشب الجبهة ، الجُلَع ، جهم الوجه ، أشْهَلَ ، عـظيم البطن ، عـريض المنكبين ، قصيراً ، طويل اللحية . وكان ولد بالقاطول .

وفي هذه السنة وافي جعلان البصرة لحرب صاحب الزنج .

ذكر الخبر عما كان من أمرهما هنالك :

ذكر أن مجملان لما صار إلى البصرة زحف بمسكره منها ، حتى صار بينه وبين عسكر صاحب الـرُفيج فرسخ ، فخندق على نفسه ومَنْ معه ، فاقام ستة أشهر في خندقه ، فوجّه الزينيق وبَرَيه وبنوهاشم ومَنْ خفّ لحرب الحبيث من أهل البصرة في اليوم الذي تواعدهم جعلان للقائه ، فلها التقوا لم يكن بينهم إلاّ الرميّ بالحجارة والنشاب ، ولم يجد جعلان إلى لقائه سبيلاً لضيق الموضع بما فيه من النخل والدّخل عن مجال الحيل ، وأصحابه أكثرهم فرسان .

فلكر عن محمد بن الحسن أنَّ صاحب الزنج قال : لمَّا طال مقام جُملان في خندقه ، رأيتُ أن أخفي له من أصحابي جماعة بأحدون عليه مسالك الحندق ، ويبيّتونه فيه ، فغمل ذلك ، ويبته في خندقه ، فقيّل جماعة من رجاله ، وربع المباقون رُوعاً شديداً . فترك جعلان عسكره ذلك ، وانصرف إلى البصرة ؛ وقد كان الزينميّ قبل بيات الحبيث جعلان جمع مقاتلة البلالية والسعدية ، ثم وجّه لهم من ناحية بمر نافذ وناحية مَزَّارُهر ، فواقعوم من وجهين ، ولقيهم الزُّنج ، فلم يتبتوا لهم ، وقهرهم الزَّنج ، فقتلوا منهم مقتلةً عظيمة ، وانصوفوا مفلولين ، وانحاز جعلان إلى البصرة ، فاتما بها وظهر عجزه للسلطان .

وفيها صرف جُعلان عن حرب الخبيث ، وأمر سعيد الحاجب بالشخوص إليها لحربه .

وفيها تحوّل صاحب الزُّنْج من السُّبَخة التي كنان ينزلها إلى الجانب الغربيّ من النهر المعروف بأبي الحصيب .

وفيها أخد صاحب الزَّنج ـ فيا ذكر ـ أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر ، كانت اجتمعت تريد البصرة ، فليًا انتهى إلى أصحابها خبره وخبر مَنْ معه من الرَّنج وقطمهم السبيل ، اجتمعت آراؤهم على أن يشدُّوا مراكبهم بعضها إلى بعض ؛ حتى تصير كالجزيرة ، يعمل أولها بآخرها ، ثم يسيروا بها في چجُلة . £YY ...... You

فاتُّصل به خبرها ، فندب إليها أصحابه ، وحرَّضهم عليها ، وقال لهم : هذه الغنيمة الباردة .

قال أبو الحسن : فسمعت صاحب الزُّنَج يقول : أنا بلغني قربُ المراكب مني نهضت للصلاة ، وأخلت في الدعاء والتضرَّع ، فخوطبتُ بان قبل لي : قد الطّلك فتح عظيم ، والتفتُّ فلم البث أن طلعت المراكب ، فنهض أصحابي إليها في الجربيبَّات ؛ فلم يلبئوا أن تحرَّوها وتتلوا مقاتلتها ، وسبَّوًا ما فيها من الرَّقِيق ، وغنموا منها لموالًا عظاماً لا تُحصَى ولا يعرف قدرها ، فأنهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام ، ثم أمر بما بقي فحيزً له .

ولحمس بَقِين من رجب من هذه السنة ، دخل الزُّنج الأبلَّة ، فقتلوا بها خلقاً كثيراً وأحرقوها .

ذكر الخبر عنها وعن سبب الوصول إليها :

ذكر أن صاحب الزّنج لما تنكّى جعلان عن خندقه بشاطىء عثمان الذي كان فيه ، وانحاز إلى البصرة التَّم بالسرايا على أهل الأبَّلَة ، فجعل بجاربهم من ناحية شاطىء عثمان بالرجالة ، وبما خفّ له من السفن من ناحية وجُملة ، وجعلت سراياه تضوب إلى ناحية نهر مُمْقِل .

فلكر عن صاحب الزّنج ، أنه قال : ميّلت بين عبّدادان والأبلّة ، فملت ألى الترجّه إلى عبّادان ، وندبتُ الرّجالة لذلك ، فقيل في : إن أقرب العدو داراً ، وأولاه بالاّ تشاغل بغيره عنه أهلُ الأبلّة ، فرددت الجيش الذي كنت سيّرتُ نحو عبّدان إلى الأبلّة . فلم يزالوا يجاربون أهل الأبلّة إلى لبلة الأربعاء لخسس بغين من رجب سنة ست وخسين وماتين . فلها كان في هذه الليلة اقتحمها الزنج بما بلي دجلة ونهر الأبلّة ، فقتل بها أبو الاحوص وابنه ، وأضرمت نباراً ، وكانت مبنية بالساج عفوفة بناء متكانفاً . فاسرعت فيها النار ، ونشأت ريحً عاصف ، فاطارت شرر ذلك الحريق حق وصلت بشاطىء عثمان ، فاحترق . وقيل بالأبلة خلق كثير ، وخويت الأسلاب ، فكان ما احترق من الامتعة أكثر عا انتهب .

وقبّل في هذه الليلة عبدُ الله بن حميد الطوسي وابنٌ له ؛ كانا في شَذَاة بنهر مُعْقِل مع نُصير المعروف بأبي هـ:-

وفيها استسلم أهل عبَّادان لصاحب الزُّنج فسلَّموا إليه حصنهم .

ذكر الخبر عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك أنَّ الحبيث لما فعل أصحابُه من الزَّنج بأهل الأبَّلَة ما فعلوا ، ضعفت قلوبهم ، وخافوهم على أنفسهم وحُرمهم ، فأعطوا بايديهم ، وسلموا إليه بلدهم ، فدخلها أصحابه ، فأخذوا مَنْ كان فيها من العبيد ، وحملوا ما كان فيها من السلاح إليه ، ففرَّقه عليهم .

وفيها دخل أصحابه الأهواز وأسروا إبراهيم بن المدبر .

ذكر الخبر عن سبب ذلك :

وكان الخيبت لما أوقع أصحابه بالأبكة ، وفعلوا بها ما فعلوا ، واستسلم لـه أهلُ عَبَّـادان ، فأخـذ عاليكهم ، فضمّهم إلى أصحابه من الزّنيج ، وفرّق بينهم ما أخذ من السلاح الذي كان بها ، طمع في الأهواز ، فاستنبض أصحابه نحريجيّ ، فلم يثبت هم أهلها ، وهربوا منهم ، فدخلوا فقتلوا وأحرقوا ، ونهوا وأخربوا ما وراءها ؛ حتى وافوا الأهواز ، وبها يومئذ سعيد بن يكسين والر واليه حربًا ، وابراهيم بن محمد بن المدبر ٨٧٤ . . . . سنة ٥٦٢

واليه الحراج والشيّاع ؛ فهرب الناس منهم أيضاً فلم يقاتلهم كثير أحد ، وانحاز سعيد بن يكسين فيمَن كان معه من الجند ، وثبت إبراهيم بن المدّبر فيمن كان معه من غلمانه وخَدَيه ، فدخلوا المدينة ، فاحتوّرُها ، وأسروا إبراهيم بن محمد بعد أن ضُرب ضربةً على وجهه ؛ وحوّوًا كلّ ما كان بملك من مال وأثاث ورقيق ؛ وذلك يوم الالتين لالثتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وخسين ومائتين .

ولما كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان منه بالأبلّة ، رعب أهل البصرة رعباً شديداً ، فانتقل كثير من أهلها عنها ، وتفرقوا في بلدان شئّى، وكثرت الأراجيف من عوامّها .

وفي ذي الحجة من هذه السنة وجّه صاحب الزُّنج إلى شاهين بن بسطام جيشاً عليهم يحيى بن محمد البحران ً طربه ؛ فلم يَتَل بحيسى من شاهين ما آمل وانصرف عنه .

وفي رجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح المعروف بالحباجب من قِبَل السلطان لحـرب صاحب الزَّنج .

وفيها كانت بين موسى بن بُغا الذين كان توجّهوا معه إلى ناحية الجبل غمالفين لمحمد بن الواثق وبين مساور بن عبد الحميد الشاري وقعة بناحية خانِقين ومُساور في جمع كثير وموسى وأصحابه في مائتين ، فهزموا مساوراً وقنلوا من أصحابه جماعة كثيرة .

### خلافة المعتمد على الله

وفيها بوبيم أحمد بن أبي جعفر المعروف بابن فِشَيان ، وسُمَّيَ المعتمد على الله ، وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب .

وفيها بعث إلى موسى بن بغا وهو بخايقين بموت محمد بن الواثق وبيعة المعتمد ، فوافى سامُرًا لعشر بقين من رجب .

ولليلتين خُلَتا من شعبان ، وليَ الوزارة عبيد الله بن يحيمي بن خاقان .

وفيها ظهر بالكوفة عليّ بن زيد الطالبيّ ، فوجّه إليه الشاه بن ميكال في عسكر كتيف ، فلقيّه عليّ بن زيد في أصحابه ، فهزمه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ، ونجا الشاه .

وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميميّ ؛ وهو من أهلِ فارس ، ورجلٌ من أكرادها يقال له أحمد بن الليث بالحارث بن سيها الشراهيّ عامل فارس ، فحارباه ، فقيل الحارث ، وغلب محمد بن واصل على فارس .

وفيها وجُّه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب عليَّ بن زيد الطالبيُّ بالكوفة .

وفيها غَلَب جيش الحسن بن زيد الطالبيّ على الريّ ، في شهر رمضان منها .

وفيها شخص موسى بن بغا ـ لإحدى عشرة ليلةً خلت من شَوَّال منها ـ من سامرًا إلى الريّ ، وشيّعه المعتمد . وفيها كانت بين أماجور وابن لعيسى بن الشيخ على باب دمشق وقعة ، فسمعتُ مَنْ ذكر أنه حضر أماجور، وقد خرج في اليوم الذي كانت فيه هذه الرقعة من مدينة دمشق مرتاداً لنفسه عسكراً وابن عيسى بن الشيخ وقائد لعيسى يقال له أبو الصمهاء في عسكر لها بالقرب من مدينة دمشق ، فاتصل بها خبرُ خروج أماجور ، وأنه خرج في نفر من أصحابه يسير ، فطمعا فيه ، فزحفا بَنْ معها إليه ، ولا يعلم أماجور بز مُوفها إليه حتى لقياه ، والتحمت الحرب بين الفريقين ، فقتل أبو الصهباء ، وفرم الجمع الذي كان معه ومع ابن عيسى ؛ ولقد سمعتُ مَنْ يذكر أنَّ عيسى وأبا الصهباء كانا يومئذ في زُهاء عشرين ألفاً من رجالها ، وأن أماجور في مقدار مائين إلى أربعمائة .

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة منها قدم أبو أحمد بن المتوكل من مكة إلى سامرًا .

وفيها وجُه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزيّ المعروف بأبي النصر ومحمد بن عبيد الله الكريزيّ القاضي والحسين الخادم المعروف بعرق الموت ، بولاية أرمينيّة ، على أن ينصرف عن الشأم آمناً ؛ فقبل ذلك وشخص عن الشأم إليها .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور .

# ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأمور الجليلة

فمن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس ، وبعثة المعتمد إليه لحُمنتا وإسماعيل بن إسحاق وأبا سعيد الانصاري في شعبان منها ، وكتاب إي أحمد بن المتوكل إليه بولاية بُلُخ وطَخَارستان إلى ما يلي ذلك من كُرمان وسجستان والسَّند وغيرها ، وما جعل له من المال في كلَّ سنة ، وقبوله ذلك وانصرافه .

وفي ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام ذكر أنه أخذها من كابُل .

ولاثنني عشرة خلتُ من صفر عقد المعتمد لأخيه أيي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن ، ثم عقد له أيضاً بعد ذلك لسبع خَلُون من شهر رمضان على بغداد والسواد وواسط وكُور دِجلة والبصرة والأهواز وفارس ، وأمر أن يُؤلِّ صاحب بغداد أعماله ، وأن يُعقد ليارْجوخ على البصرة وكُور دِجلة والبعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح ، فولِّ بارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكُور دجلة إلى ما يلي الأهواز .

وفيها أمِر بُغراج باستحناث سعيد الحاجب في المصير إلى دِجُمَّة والإناخة بإزاء عسكر صاحب الزُّنج ، ففعل ذلك بُغراج - فيما قبل - ومضى سعيد الحاجب لما أمِر به من ذلك في رجب من هذه السنة .

فذُكر أن سعيداً لما صار إلى بهر معقل وجد هنالك جيشاً لصاحب الزُنج بالنبر المعروف بالمرّفاب ، وهو الحابت الحد الانبار المعرضة في نهر معقل - فاوقع بهم فهزمهم ، واستنقذ ما في ايديهم من السّاء والنهب ، وأصابت سعيداً في تلك الوقعة جراحات ، منها جراحة في فه . ثم سار سعيد حتى صار إلى المرضع المعروف بعسكر أبي جعفر المنصور ، فأقام به ليلة ، ثم سار حتى أناخ بحرضع يقال له مَطلمة من أرض الفرات ، فأقام هنالك أياماً يعبي أصحابه ، ويستعد للقاء صاحب الزُنج بيعبي أصحابه ، والمناف فهم عمران زُوج جدة ابن صاحب الرُنج بالفرات ، فقصد لهم بجماعة من أصحابه ، فهزمهم ، وكان فهم عمران زُوج جدة ابن صاحب الرُنج المحروف بأنكلاي ، فاستأمن عمران هذا إلى بُعراج ، وتفرق ذلك الجمع . قال محمد بن الحسن : فلقد رأيت المراف بالمراف عبد الزنجي مستراً بنلك الادخال ، فتفيض عليه حتى تأتى به عسكر سعيد ما به منها المرأة من سكان الفرات تجد الزنجي مستراً بنلك الادخال ، فتفيض عليه حتى تأتى به عسكر سعيد ما به منها استفاق . ثم قصد سعيد حرب الخبيث فعبر إلى غوبي دجلة ، فاوقع به وقعات في أيام متوالية ، ثم انصوف سعيد إلى عمسكرو بهكلكة ، فأقام به مجاربه باقي رجب وعامة شعبان .

وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخييث ، وكان سبب تخلصه منه ـ فيها ذكر ـ أنه كان عبوساً في غرفة في منزل بجيس بن محمد البحراني، فضاق مكانه على البّحران، فانزله إلى بيت من أبيات داره ، فحبسه فيه ، وكان موتَّلاً به رجلان ، ملاصقُ مسكنهما المنزل الذي فيه إبراهيم ، فبذل لهما ، ورغَبهها ، فسرَيّا له سَرِباً إلى الموضع الذي فيه إبراهيم من ناحيتهها ، فخرج هو وابن أخ له يعرف بأبي غالب ورجل من بني هاشم كان عبوساً معهما .

وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومَنْ معه .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذُكر أن الحبيث ربّعه إلى بجيى بن عمد البحرانيّ وهو مقيم بهر مُمَقِّل في جيش كليف يأمره بالتوبّع بالف رجل من أصحابه ، يرتس عليهم سليمان بن جامع وأبا الليث ، ويأمرهما بالقَصَّد لعسكر سعيد ليلاً حتى يوقعا به في وقت طلوع الفجر . ففعل ذلك ، فصارا إلى عسكر سعيد ، فصادفا منهم غِرَّةً وغفلة ، فاوقعا بهم وقُمَّةً ، فقتلا منهم مقتلة عظيمة ، وأحرَّق الزُنج يومئذ عسكر سعيد، فضعف سعيد ومَنْ معه ، ودخل أمرُهم خللً للبيات الذي عبيًا عليهم ، ولاحتباس الأوزاق عنهم ، وكانت سبّبت لهم من مال الأهواز ؛ فأبطأ بها عليهم منصور بن جعفر الحياة . وكان منذلك يدُ في الحراج .

ولما كان من أمر سعيد بن صالح ما كان ، أمر بالانصراف إلى باب السلطان وتسليم الجيش الذي معه وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر ؛ وذلك أن سعيداً ترك بعدما كان من بيات الزُّنج أصحابه وإحراقهم عسكره ؛ فلم يكن له حركة إلى أن صُرف عمًا كان إليه من العمل هنالك .

وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الزنّج ، قُتل فيها من أصحاب منصور جماعة كلدة .

#### ذكر الخبر عن صفة هذه الوقعة :

ذُكر أن سعيداً الحاجب لما صُرف عن البصرة ، أقام بِمُتْراج بها بجبي أهلها ، وجعل منصور يجمع السفن التي بثاني بالميرة ، ثم عباً منصور أصحابه ، وجمع إلى الشائد التي كانت معه الشَّدًا الجنابيات والسفن ، وقصد صاحب الزُّنج في عسكره ، فصعد قصراً على دجلة ، فالحرقه وما حوله ، ودخل عسكر الحبيث من ذلك الوجه ، ووافه الزُّنج ، وكمَسُّوا له كميناً ، فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة ، والجيء الباقون إلى الماء ، فغرق منهم خلق كثير ، وحمِل من الرؤوس يومثل فيا ذكر . وحمِل من الرؤوس يومثل فيا ذكر .

وفيها ظَهر من بغداد بموضع بقال له برُكةُ زلزلر ، على خناق ، وقد قتل خلقاً كثيراً من النساء ودفعهنُ في دار كان فيها ساكناً ، فحيل إلى المتمد ؛ فيلغني أنه أنر بضريه ، فضُرِب الفي سوط وأربعمائة أرزن فلم يمت حتى ضرب الجلادون أنشية بخشب العقايش ، فمات ، فردً إلى بغداد نصُلب بها ثم أُحرقت جثنة .

وفيها قتِل شاهين بن بسطام وهزم إبراهيم بن سيها .

ذكر الخبر عن سبب مقتل شاهين وانهزام إبراهيم:

ذُكر أن البحرانيّ كان كتب إلى الخبيث يُشهر عليه بتوجيه جيش إلى الأهواز للمقام بها ، ويرغّبه في ذلك ، وأن يبدأ بقطع قنطرة أربّك ؛ لئلا يصلّ الخيل إلى الجيش . وإن الخبيث وجّه علّ بن أبان لقطم القنطرة ،

فلقية إبراهيم بن سيا منصرفاً من فارس ؛ وكان بها مع الحارث بن سيا في الشخراء المعروفة بندست أربك ، وهي صحراء بين الاهواز والقنطرة . فلها انتهى عليّ بن أبان إلى القنطرة ، أقام تخفياً نفسه ومَنْ معه ، فلها أصحرت الحيل ، خرجت عليه من جهات ، فقتَلَتْ من الرُّخ مَلْقاً كثيراً ، وانهزم عليّ ، وتبعته الحيل إلى الفنلم ، وأصابته طعنة في أخميه ، فأسك عن التوجّه إلى الأهواز ، وانصرف على وجهه إلى جُبّى ، وصرف سعيد بن يكسين وولي إبراهيم بن سيا على طريق الفرات المعدد بن يكسين وولي إبراهيم بن سيا على طريق الفرات فاصد الله ، ووقد اتقدا لمواقعة على بن إيسطام على طريق بهر موسى ، يقدّل لفاء اليراهيم في المؤسس الذي قصد إليه ، وقد اتقدا لمواقعة على بن بأن فسيق شاهين . وأى على بن إن بوقر لهم من بنه موسى واخبر جبّى - والمناسبة الحرب بينها ، وثبت أصحاب شاهين ، وقاتلوا قتالاً شديداً ، ثم صدمهم الزنج صدمة صدمة الفرة ، وقرأ منهزين ؛ ومكان أول مَنْ قبل يومند أساهين وابن عمّ له يقال له حيّان ، وذلك بعد فرافة من أمر شاهين ، فساله شرخير ، والبراهيم بن سياء معسكر وذلك أنه كان أول من قبل وزي إلى نهر جُبّى ، والبراهيم بن سياء معسكر وراك على نهر جُبّى ، والبراهيم بن سياء معسكر وكان على نهر جُبّى ، والبراهيم بن سياء معمل وكان قبل العضر والعشاء والآخرة .

قال محمد بن الحسن : فسمعت عليّ بن أبان يحدّث عن ذلك ، قال : لقد رأيتُني يومئذ ، وقد ركبني حُمّى نافض كانت تعتادي ، وقد كان أصحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرّقوا عني ، فلم يصر إلى عسكر إبراهيم بن سيما معي إلا نحو من خمسين رجلًا ، فوصلت إلى العسكر ، فالقيت نفسي قريباً منه ، وجعلت أسمع ضجيج أهل العسكر وكلامَهم ؛ فلما سكنتْ حركتُهُم ، نهضت فاوقعتُ بهم .

ثم انصرف علىّ بن أبان عن جُبّى لَمّا قُتِل شاهين ، وهُزم إبراهيم بن سيها ، لورود كتاب الخبيث عليه بالمعبر إلى البصرة لحرب أهلها .

وفيها دخل أصحاب الخبيث البصرة .

ذكر الخبر عن سبب وصولهم إلى ذلك وما عملوا بها حين دخلوها :

ذُكر أنَّ سعيد بن صالح لما شَخَصَ من البَشرة ضمّ السلطان عملَه إلى منصور بن جعفر الحياط ؛ وكان من أمر منصور وأمر أصحاب الحبيث ما قد ذكرناه قبل ، وضعف أمر منصور ، ولم يَعَدُّ لقتال الحبيث في عسكره ، واقتصر عَلَى بلُوقة الغَيْروانات ، واتَسع أهلُ البصرة لوصول المَيراليهم ؛ وكان انقطاع ذلك عنهم قد أَصرَّ بهم ، وانتهى إلى الحبيث الحبر بذلك ، وإتساع أهل البصرة ، فعظم ذلك على الحبيث ، فرجّه عليّ بن أبان إلى نواحي جُبّى ، فعسكر بالحَيْرانيّة ، وشغل منصور بن جعفر عن بُلْرَقة الغَيْروانات إلى البصرة ، فعاد حال أهل البصرة المحلوب الحبيث على أهل البصرة بالحرب صباحاً

فلما كان في شوال من هذه السنة أزمع الحنيث على جُمع أصحابه للهجوم على أهل البصرة ، والجدّ في خرابها ، وذلك لعلمه بضعف أهملها وتفرّقهم ، وإضرار الحصار بهم ، وخراب ما حولها من القرى ؛ وكان قد نظر في حساب النجوم ، ووقف على انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة تخلُّو من الشهر .

فذكر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال : سمعتُه يقول : اجتهدتُ في الدعاء على أهل البصرة ، وابتهلت إلى الله في تعجيل تحرّابها ، فخوطبتُ ، فقيل في : إنما البصرة تُمبَّرَةُ لك تأكلها من جوالبها ؛ فإذا انكسر نصفتُ الرغيف خربت البصرة ؛ فأوّلتُ انكسار نصف الرغيف انكساف الفمر المتوقّع في هذه الأيام ، وما أخلق أمر البصرة أن يكون بعده .

قال : فكان يحدَّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه ، وكثر تردده في أسماعهم وإحالته إياه بينهم .

ثم نلب محمد بن يزيد الداومي ؛ وهو أحد من كان صحبه بالبحرين للخروج إلى الأعراب ، وأنقذه فأتاه منهم خَلِّق كثير ، فاناخوا بالقَنْدُل ، ووجه إليهم الحبيث سليمان بن موسى الشعراق ، وأمرهم بتطرّق البصرة ، والإيقاع بها ، وتقدّم إلى سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك ؛ فلمّا وقع الكسوف أبمض علي بن أبان ، وضم إليه طائفة من الأعراب ، وأمره بإتيان البصرة بما يلي بني سعد ، وكتب إلى يحيى بن محمد البحراق وهو يومئذ عاصر أهل البصرة - في إتيانها عما يلي نهر عدي ، وضم سائر الأعراب إليه . قال عمد بن الحسن : قال شبل : فكان أوّل مَنْ واقع أهل البصرة علي بن أبان ، ويُغراج يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند ، فأقام يقاتلهم يومين ، ومال الناس نحوه .

وأقبل بجيى بمن معه مما يلي قصر أنس قاصداً نحو الجسر، فدخل عليّ بن أبان المهليّ وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال ، فاقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت ، وغادى يجيى البصرة يوم الآخرين ، يجيى البصرة يوم الآخرين ، يجيى البصرة يوم الآخرين ، فدخل وقد تفرّق الجند ، وهرب بُريه ، وانحاز بغراج بَن معه، فلم يكن في وجهه احدُ يدافعه ، وفقية إيراهيم بن يجيى : مَنْ أراد الأمان اليراهيم بن يجيى : مَنْ أراد الأمان فليحضر دار إيراهيم بن يجيى : مَنْ أراد الأمان فليحضر دار إيراهيم ، فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملؤوا الرّحاب. فلم وأى اجتماعهم انتهز الفرصة في فليحضر دار إيراهيم، فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملؤوا الرّحاب. فلم وأي اجتماعهم انتهز الفرصة في شهد ذلك المشهد إلاّ الشاذ. ثم انصرف يومَه ذلك ، فاقام بقصر عسى بن جعفر بالحُرَية.

قال عمد : وحدَّثني الفضل بن عدي الدارميّ ، قال : أنا حين وبّه الحائن لحرب أهل البصرة في خَيز أهل البصرة مُقيمٌ في بني سعد ، قال : فأتانا أت في الليل ؛ فلذكر أنه رأى خيلاً جنزاة تؤمَّ قصر عيسى بالحَرْبِية ، فقال لي أصحابي : اخرج فتعرَّف لنا خَبَر هله الحيل ، فخرجتُ فإذا جاعة من بني تميم ويني أسد ، فسالتهم عن حالهم ، فزعموا أنهم أصحاب العَلَويُ المضمومون إلى عليّ بن أبان، وإنَّ عليًّا يوافي البصرة في غني تلك اللهلة ، وأنَّ قصده لناحية بني سعد ، وأن يجيى بن عمد بجمعه قاصد لناحية آل المهلب . فقالوا : قل لأصحابك من بني سعد : إن كنتم تريدون تحصين حُرَّهكم ، فبادروا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم .

قال الفضل: فرجعتُ إلى أصحابي، فأعلمتُهم خبر الأعراب فاستمدّوا، فوجهوا إلى بُريْهٍ يعلمونه الحبر، فوافاهم فيمن كان بقيّ من الحَوَّل وجماعة من الجند وقت طلوع الفجر، فساروا حتى انتقرا إلى خندق يعرف ببني جُّان، ووافاهم بنو تميم ومقاتلة السعديّة، فلم يلبئوا أن طلع عليهم عليّ بن أبان في جماعة الزُّنْج والأعراب على مُثون الحَيْل، فذهِل بُريه قبل لقاء القوم، فرجم إلى منزله ؛ فكانت هزيّةً، وتفرّق مَنْ كان ومع ومع

اجتمع من بني تميم ، ووافي على قلم يدافعه أحد ، ومر قياصداً إلى المربد ، ووجّه بُريه لم بني تميم يستصرخهم ، فبهض إليه منهم جماعة ، فكان القتال بالمربد بحضرة دار بُريَّه ، ثم انهزم بُريه عن داره ، وتفرَق الناس لابنوامه ، فاحرقت الزنج دارة ، وانتهبوا ما كان فيها ، فاقام الناس يقتلون هنالك ، وقد ضعّف أهلُ البصرة ، وقوِي عليهم الزُنْج ، واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليوم ، ودخل على المسجد الجاسع فاحرقه ، وادركه فتح خلام أبي شيث في جماعة من البصريين ، فانكشف على وأصحابه عنهم ، وقُتِل من الزُنْج قوم ، ورجع على فعسكر في المؤصم المعروف بمقبرة بني شيبان ، فطلب الناس سلطاناً بقاتلون معه فلم يجدوه ، وطلبوا بُريماً ، فوجدوه قد هرب ، وأصبح أهل البصرة يوم السبت ، فلم يأتهم عليّ بن أبان ، وخاداهم يوم الأحد ، فلم يقف له أحد ، وظفر بالبصرة .

قال محمد بن الحسن : وحدَّثني محمد بن سمعان ، قال : كنت مقياً بالبصرة في الوقت الذي دخلها الزُّنج ، وكنت أحضر بجلس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف بيُريه ، فحضرته وحضريوم الجمعة لعشر الوائق من خلوا المخلون من شوال سنة سبع وخمسين وماثنين وعنده شهاب بن العلاء العنبريّ ، فسمعتُ شهاباً مجدَّثه أن الخالق قد وجه بالأموال إلى البلدية ليعرض بها رجال العرب ، وأنه قد جمع جماً كثيراً من الخيل ، وهو يريد تورّد البصرة بهم وبرجّاته من الزنج ، وليس بالبصرة يومئذ من جند السلطان إلاَّ نيَف وخمسون فارساً مع بُغراج ، فقال بُريه لشهاب : إنَّ العرب لا تقدم عليّ بحساء ؛ وكان بُريه مظاعاً في العرب ، عبّاً إليهم .

قال ابن سمعان: فانصرفت من مجلس بُريه ، فلقيت أحمد بن أيوب الكاتب ، فسمعته يمكي عن هارون بن عبد الرحيم الشيعيّ ؛ وهو يومئذ يلي بَريْد البصرة ، أنّه صَحّ عنده أنّ الحَائن جَع لئلاث خَلَوْن من شُوّال في تسعة أنفس ؛ فكان وجوه أهل البصرة وسلطانها المقيم بها من الغَبّا عن حقيقة خير الحائن على ما وصفت . وقد كان الحصار عضّ أهل البصرة ، وكثر الوباء بها ، واستعرت الحرب فيها بين الحزيين المعروفين بالملالة والسعدة .

فلها كان يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيتُ من شرّال من هذه السنة ، أغارت خيل الحائن على البُصْرة صبحاً في هذا اليوم ؛ من ثلاثة أوجه من ناحية بني سقد والموبد والحُريية ؛ فكان يقودُ الجيس الذي سار إلى المربّد عليّ بن أبان ، وقد جعل أصحابه فرقين ؛ فرقة رَبِّي عليها رفيقاً غلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، وأمرهم بالمصير إلى بني سعد ، والفرقة الأخرى سار هو فيها إلى المربّد ؛ وكان يقود الحيل التي أتت من ناحية الحُريية يحيى بن عمد الأزرق البحرائي ، وقد جمع أصحابه من جهة واحدة ؛ وهو فيهم ؛ فخرج إلى كلّ فرقة من هؤلاء من خفّ مِن ضعفاء أهل البصرة ، وقد جمع أصحابه من جهة واحدة ؛ وهو فيهم ؛ فخرج الى كلّ فرقة بمُعراج فرقين : فرقة صارت إلى ناحية المربّد وفرقة صارت إلى ناحية الحُريبة ، وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعديّة فتح خلام أبي شيث وصحبه ، فلم يُعْنِ قليلً من أهل البصرة إلى جموع الحبيث شيئاً ، معجم القوم بخيلهم ورجلهم .

قال ابن سممان : فليّ يومئد لغي المسجد الجامع ، إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه : زهران والمرّبد وبني جُّان في وقت واحد ؛ كانّ موقيديها كانوا على ميعاد ؛ وذلك صدّر يوم الجمعة ، وجلّ الحطب ، وأيقن ألهل البصرة بالهلاك، وسَمَّىٰ مَنْ كان في المسجد الجامع إلى منازلهم ، ومضيتُ مبادراً إلى منزلي ؛ وهو يومثذ في سكة المربد، فلقيني منهزمو أهل البصرة في السكة راجعين نحو المسجد الجاسع ، وفي أخراهم القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشمي ، وهو على بغل متقلد سيفاً يصيح بالناس : ويحكم ا أتسلمون بلدكم وحرمكم ا هذا عدوكم قد دخل البلد ، فلم يلووا عليه ، ولم يسمعوا منه ، فمضى وانكشفت سكة المربد ؛ فصار بين المنهزمين والزُنج فيها فضاء يسافر فيه البيمَ .

قال محمد: فلها رايت ذلك دخلت منزلي ، وأعلقت بابي ، وأشرفتُ فإذا حيل من الأعراب ورجّالة الزنج ، تقدَّمهم رجل على حصان كُميت ، بيده رمع ، عليه عَذَبة صفراء ؛ فسألت بعد أن صِبر بي إلى مدينة الحائن عن ذلك الرجل ، فلدَّعى عليّ بن أبان أنه ذلك الرجل ، وأنّ الرابة الصفراء رايتُه ، ودخل القوم ، فغابوا في سكة المربد إلى أن بلغوا باب عثمان ؛ وذلك بعد الزوال ثم انصرفوا ، فظنّ الناس من رعاع أهمل المصرة وجهاهم أنَّ القوم قد مشؤل الصلاة الجمعة ؛ وكان الذي صرفهم أنهم خشوا أن يُخرَّع عليهم جمع المصديّة والبلالية من المربعة ، وخافوا الكمناء منك ، فانصرفوا وانصوف من كان بناحية زَمُران وبي حصن ؟ وذلك بعد أن أحرقوا وأجهوا واقتدروا على البلد ، وعلموا أنه لا مانع لهم منه ، فأخيَّرا السبت والأحد ، ثم غادوا البصرة يوم الاثنين ، فلم يجدوا عنها مدافعاً ، وجمع الناس إلى باب إبراهيم بن يجبى المهابيّ وأعطوا الأمان

قال محمد بن سمعان : فحداثي الحسن بن عثمان المهليتي الملقب بَنْدَلِقَة ـ وكان من أصحاب يحيى بن محمد ـ قال : أمرني يحيى في تلك الغداة بالمصر إلى مقيره بني يَشْكر ، وحَمَّل ما كان هناك من التنانير ، فصرتُ إليها ، فحملتُ تَيْفًا وعشرين تَنُوراً على رؤوس الرجال ، حتى أتبت بها دار إبراهيم بن يحيى ، والناس يظنّونُ أمها تعدّ لاتُخاذ طعام لهم ؛ وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد على أمر عظيم ، وكثر الجمع بباب إبراهيم بن يحيى ، وجعلوا ينوبون ويزدادون ؛ حتى أصبحوا وارتفعت الشمس .

قال ابن سمعان : وأنا يومتك قد انتقلت من سكة المربد من منزلي إلى دار جدّ أمي هشام المعروف بالداف ، وكانت في بني تميم ، وذلك للذي استفاض في الناس من دخول بني تميم في سلم الحائن ؛ فإلى لهناك إذ أن المخبرون بخبر الوقعة بحضرة دار إيراهيم بن يحيى ، فذكروا أن يجيى بن عمد البحراني أمر الأزنج ، فأحاطوا بذلك الجمع ، ثم قال : مَنْ كان من آل المهلب فليدخل دار إيراهيم بن يحيى ، فدخلت جماعة قليلة ، وأغلقوا الباب دونهم . ثم قبل للأنج : دونكم الناس فاقتلوهم ، ولا تُبقوا منهم أحداً . فخرج إليهم محمد بن عبد الله المعروف بأبي اللبت الأصبهاني ، فقال للزُنج : كيلوا ـ وهي العلامة التي كانوا يعرفونها فيمن يؤمرون بقتله ـ فاخد الناس السيف .

قال الحسن بن عثمان : فإني لاسمع تشهّدهم وضجيجهم ، وهم يقتَلون ، ولقد ارتفعت أصواتهم بالتشهّد ؛ حتى لقد سمعت بالطّفاوة ، وهم عل بُعد من المؤسم الذي كانوا به . قال : ولما أنيّ على الجمع الذي ذكرنا أقبل الزّنج على قتل مَنْ أصابوا ، ودخل عليّ بن أبان يومئذ ، فاحرق المسجد الجامع ، وواح إلى الكُذّم ، فاحرقه من الجبل إلى الجسر ، والنار في كلّ ذلك تأخذ في كلّ شيء مَرّت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع ، ثم الحوّل بالغُدو والزّواح على مَنْ وجدرا يسوقونهم إلى يحيى بن محمد ؛ وهو يومئذ نازلُ بسَيْحان ؛ فمن كان ذا مال قرّره حتى يستخرج ماله ، ويقتله ، ومن كان تُمالِقاً قتله . وذُكِرَ عن شبل أنه قال : باكر يجيى البصرة يوم الثلاثاء بعد قتل مَنْ قتل بباب إبراهيم بن يجيى ، فجعل ينادي بالمران في الناس ليظهروا ، فلم يظهر له أحد ، وانتهى الحبر إلى الحبيث ، فصرف علي بن أبان عن البصرة ، وأفرد يحيى بها لموافقة ما كان أق يحيى من القتل إياه ووقوعه لمحبّه ، وأنه استقصر ما كان من على على بن أبان المهلييّ من الإسساك عن العبّ بناحية بني سعد . وقد كان عليّ بن أبان أوفد إلى الحبيث من بني سعد وفداً ، فصاروا إليه ، فلم يجدوا عنده خيراً ، فخرجوا إلى عَبادان ، وأقام يحيى بالبصرة ، فكتب إليه الحبيث يامره يظهار استخلاف شِبل على البصرة ليسكن الناس ، ويظهر المستخفي ومَنْ قد عُرف بكترة المال ، فإذا ظهروا أتحدوا بالدلالة على ما دننوا واحقرًا من أموالهم . ففعل ذلك يحيى ؟ فكان لا يخلو في يوم من الايام من جَماعة يُوق بهم ، فمَنْ عُرف منهم باليسار استنظف ما عنده وقتله ، ومن ظهرت له خَلَتُه عاجله بالقتل ؟ حتى لم يدع أحداً ظهر له إلا ألى عليه ، وهرب الناس على وجوههم ، وصرف الحبيث جيشه عن البصرة .

قال محمد بن الحسين : ولما الحرب الحائن البصرة ، وانتهى إليه عظيم ما فعل أصحابه فيها ، سمعته يقول : دعوتُ على ألسماته في غداة اليوم الذي دخلها أصحابي ، واجتهدت في الدعاء ، وسجدت ، وجعلت أدعو في سجودي ، فرُفعت إليّ البصرة ، فريتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها ، ورأيت بين الساء والأرض رجلًا واقفاً في الهواء في صورة جَعْفر المعلوف التّوني كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامًوا ، وهو قائم قد خفض يده اليسرى ، ورفع يده اليمنى ، يريد قلب البصرة بأهلها ، فعلمتُ أن الملائكة تولّت إخرابها ودن أصحابي ، ولو كان أصحابي تولّو ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها . وإن الملائكة لتنصرني وتؤيلني في حربي ، وتثبت من ضعف قلبه من أصحابي .

قال محمد بن الحسن : وانتسب الحبيث إلى يجيعى بن زيد بن عليّ بعد إخرابه البصرة ، وذلك لمصيرٌ جماعة من العلويّة اللمين كانوا بالبصرة إليه ، وأنه كمان فيمن أتاه منهم عمليّ بن أحمد بن عيسى بن زيـد ، وعبد الله بن عليّ في جماعة من نسائهم وحُرَمهم ، فلمّإجاؤوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى ، وانتسب إلى يجيع بن زيد .

قال محمد بن الحسن : سمعتُ الخبيث وقــدحضره جماعة من النــؤفليّين ، فقــال القاسم بن الحسن النوفليّ : إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن عيسى بن زيد ، فقال : لست من ولد عيسى ، أنا من ولد يجيى بن زيد . وهــو في ذلك كاذب ، لأن الإجماع في يجيــى أنه لم يعقِب إلاَّ بنتاً ماتت وهـي ترضع .

وفيها أشخص السلطان محمداً المولّد إلى البصرة لحرب صاحب الزُّنْج فشخص من سامُرًا يوم الجمعة لليلة خلت من في القعدة .

### ذكر الخبر عما كان من أمر المولَّد هناك :

ذكر أن محمداً المعروف بالمؤلّد لما صار إلى ما هنالك نزل الأبكّة ، وجاء بُريه ، فنزل البصرة ، واجتمع إلى بُريه من أهل البصرة خلق كثير ممن كان هرب ، وكان يجيى حين انصرف عن البصرة أقام بالنهر المعروف بالمغونيّ .

قال محمد : قال شِبْل : فلها قدم محمد المولد كتب الخبيث إلى يحيى يأمره بالمصير إلى نهر أوًّا ، فصار إليه

بالجيش ، وأقام مجارب المولّد عشرة أيام ، ثم أوطن المولّد المقام واستقرّ وفتر عن الحرب ، فكتب الخيت إلى يحيى يأمره بتبيته ، ووجَّة إليه الشلدا مع المعروف بأبي الليث الأصبهانيّ ، فينّته ونهض المولّد باصحابه ، فقاتلهم بقية لبلته ومن غد إلى العصر ، ثم ولى منصرفاً ، ودخل الزّيج عسكره ، فغنموا ما فيه . فكتب يحيى إلى الحنيث بخبره ، فكتب إليه يأمره باتباعه ، فاتبعه إلى الحوانيت ، وانصرف ، فمرّ بالجاسدة ، فاقوقع بأهلها ، وانتهب كلَّ ما كان في تلك القرى ، وسفّك ما قدر على سفكه من الدماء ، ثم عسكر بالجالة ، فاقام هناك مدّة ، ثمّ عاد إلى نهر معقل .

وفيها أخد محمد المولّد سعيد بن أحمد بن سعيد بن سَلْم الباهليّ ، وكان قد تغلّب على البطائح ، هو وأصحابه من باهلة وأفسدوا الطريق .

وفيها خالف محمد بن واصل السلطان بفارس ، وغلب عليها .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس .

وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلميّ ـ وقيل له الصقليّ وهو من أهل بيت المملكة ، لأنه أمه صقلبيّة ـ على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله ، وكان ميخائيل منفرداً بالمملكة أربعاً وعشرين سنة ، وتملّك الصقلميّ بعده على الروم . 

# ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأمور الجليلة

فمن ذلك ما كان من الموافئة بسعيد بن أحمد بن سعيد بن سأم الباهليّ باب السلطان ، وأمر السلطان بضربه بالسياط ، فضرب سبعمائة سوط ـ فيها قبل ـ في شهر ربيع الآخر منها ، فمات فصُلِب .

وفيها شُرب عنق قاض لصاحب الزَّنج ، كان يقضي له بعبّادان ، وأعناق أربعة عشر رجالًا من الزُّنْج بباب العامّة بسامُوًا ، كانوا أمِيرُوا من ناحية البصرة .

وفيها أوقع مُفْلح بأعراب بتَكريت ، ذكر أنهم كانوا مايَلوا الشاري مساوراً .

وفيها أوقع مسرور البلخيّ بالأكراد اليعقوبيّة فهزمهم ، وأصاب فيهم .

وفيها دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان ، وسلم الخزاج والضياع بفارس إلى محمد بن الحسين بن الفياضر .

وعقد المعتمد يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيح الأول لأبي أحمد أعميه على ديبار مُضر وقَسْرين والعواصم ، وجلس يوم الحميس مستهلَ شهر ربيع الاخر ، فخلع عليه وعلى مُفلح ، فشخصا نحو البصرة وركب ركوباً عامًا ، وشيع أبا أحد إلى بُرِّكُوار ، وانصرف .

وفيها قُتِل منصور بن جعفر بن دينار الخيّاط .

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره :

ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البصرة ، أمر على بن أبان المهلي بالمصير إلى جُمّى لحرب منصور بن جعفر ، وهو يومثل بالأهواز ، فخرج إليه ، فأقام بإزائه شهواً ، وجعل منصور يأتي عسكر علي وهو مقهم بالخيرُوائيَّة ، ومنصور إذ ذاك في خفّ من الرجال ، فوجّه الخبيث إلى عليّ بن أبان باثنتي عشرة شذاة مضحرة ببُلد أصحابه ، ووليَّ أمرها المعروف بأبي الليث الأصبهانيّ ، وأمره بالسمع والطاعة لعليّ بن أبان ، فصار المعروف بأبي الليث إلى عليّ ، فأقام خالفاً له ، مستبدًا بالرأي عليه ، وجاء منصور كها كمان يجميء للحرب ، ومعه شذوات ، فبدر إليه أبو الليث عن غير مؤامرة منه لعليّ بن أبان ، فظفر منصور بالشَّذوات التي كانت معه ، وتُخَلّ فيها من البيضان والزَّنج خلفاً كثيراً ، وأفلت أبو الليث ، فانصرف إلى الخبيث ، فانصرف علي أبدن وجيع مَنْ كان معه ، فأقاموا شهراً ، ثم رجع علي لمحاربة منصور في رجاله ، فلما استثر عليّ وجَه طلائع يأتون بأخبار منصور وعسكره ، وكان القائد ، فقتله

سنة ۲۰۸ ..... ۲۰۸ ..... ۲۰۸ ....

وقتل عامة من كان معه ، وعنم ما كان في عسكره ، وأصاب أفراساً ، وأحرق العسكر ، وانصرف من ليلته حتى صار في ذُنابة نهر جُبِّى . وبلغ الجبر منصوراً ، فسار حتى انتهى إلى الحيررائية ، فخرج إليه عليّ في نُفير من أصحابه ، وكانت الحرب بينهما منذ ضحى ذلك اليوم إلى وقت الظهر ، ثم انهزم منصور ، وتفرّق عنه أصحابه ، وانقطع عنهم ، وأدركته طائفة من الزَّنِع اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مؤران ، فلم يزل يكرّ عليهم حتى تقصّفت رماحه ، وففلت سهامه ، ولم يبق معه سلاح ، ثم حمل نفسه على النهر ليعير ، فصاح بحصاد كان تحته ، فوتب وقصرت رجلاه ، فانخس في الله .

قال شبل : كان سبب تقصير الفرس عن عبور النهر بمنصور ، أن رجلاً من الزُّنج كان النفى نفسه لما رأى منصوراً قاصداً نحو النهر يديد عبورَه فسبقه سباحةً ، فلما وشب الفرس تلفاه الأسود ، فنكص به ، فغاصا معاً ، ثم اطلع منصور رأسّه ، فنزل إليه غلام من السودان من عُرفاء مصلح يقال له أبرون ، فاحترَّراسه ، وأخل سَلبه ، وقُتل عمد عامة كثيرة ، وقُتل مع منصور الحوه خَلَف بن جعفر ، فولى يارجوخ ما كان إلى منصور من العمل اصغجون .

ولاثنتي عشرة بقيتُ من مجادى الأولى منها ، قُتِل مفـلح بسهم أصـابه بغـر نصل في صُـدغه يــوم الثلاثاء ، فأصبح ميناً يوم الأربعاء في غيــ ذلك اليــوم ، ومُجلت جتّه إلى سامُرًا ، فدفن بها .

### ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه :

قد مفى ذكري شخوص أبي أحمد بن المتوكل من سامًرًا إلى البصرة لحرب اللعين لما تناهى إليه وإلى المعتدد ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين بالبصرة ، وما قرب منها من سائر أرض الإسلام ، فعاينتُ أنا الجيش الذي شخص فيه أبو أحمد ومفلح ببغداد ، وقد اجتازوا بباب الطاق ، وأنا يومئذ سازلُ هنالك ، فسمحت جماعةً من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا جيوشاً كثيرة من الحلفاء ، فيا رأينا مثلُ مذا الجيش أحسن عُدَة ، وأكمل سلاحاً وعتاداً ، وأكثر عدداً وجعاً ، وأتبع ذلك الجيش من متسوّقة أهل بغداد خلق كثير .

وذكر عن محمد بن الحسن أن يجيى بن محمد البحرانيّ كان مقبياً بنهر معقِل قبل موافة أبي أحمد موضعً الحبيث ، فاستأذنه في المصير إلى تهر العباس ، فكره ذلك ، وخاف أن يوافيّه جيشُ السلطان ، وأصحابه متفرّقون ، فالحّ عليه يجيى حتى أذن له ، فخرج واتّبعَه أكثر أهل عسكر الحبيث .

وكان على بن أبان مقياً بجئي في جم كثير من الزّنج ، والبصرة قد صارت مغنياً لاهل عسكر الحبيث ؛ فهو يغادونها ويراوحونها لنقل ما نالته إيديم منها ، فليس بعسكر الحبيث يومند من أصحابه إلا القليل ؛ فهو على نغادونها ويراوحونها لنقل أبر أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح ، فواق جيش عظيم هاثل لم يرد على الحبيث مناله ؛ فلها انتهى إلى نهر معقل هرب من كان هناك من جيش الحبيث ، فلحقوا به مردويين ، فراح فلك الحبيث ، فلمحقوا به مردويين ، فراح فلك الحبيث ، فلمحقوا به مردويين ، وراح على فالمنال المربين من رؤساء جيشه الذي كان هناك ، فسألها عن السبب الذي له تركا موضعها ؛ فاخيراه عا عاينا من غلم الم الجيش الواد ، وكثرة عند أهله وإحكام عُنتهم ؛ وأن الذي عاينا من ذلك لم يكن في قوتهما الوقوف له في الجيدة الذي كانا فيها ، فسألها : هل علما من يقود الجيش ؟ فقالا : لا قد اجتهدنا في علم ذلك الم يكن نقل نم يدرد من يصدقنا عند . فوجم الخيث طلائمة في شميريات لتعرف الحبر ، فرجعت رسله إليه

بتمظيم أمر الجيش وتضخيمه ؛ ولم يقف أحدً منهم على مَنْ يقوده ويرأسه ، فزاد ذلك في جزعه وارتباعه ، فبادر با لإرسال إلى على بن أبان ، يعلمه خبر الجيش الوارد ، ويأمره بالمصير إليه فيمن معه ، ووافى الجيش ، فاناخ بإزاله ؛ فلها كان اليوم الذي كانت فيه الوقعة وهو يوم الأربعاء ، خرج الخبيث ليطوف في حسكره ماشياً ، ويتأمل الحال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومن هو مقيم بإزائه من أهل حربه ، وقد كانت السّهاء مطرت في ذلك اليهم مطراً خفيفاً والأرض ثرية تزلّ عنها الأقدام ، فطرف ساعة من أول النهار ، ثم رجع فدعا بدواة وقرطاس ليفذ كتاباً إلى علي بن أبان ، يعلمه ما قدامًا له من الجيش ويأمره بتقديم من قصيعها قدائهه من الرجال ، فإنه ليفذ كتاب إذ أثاء المكتنى أبا كلف ـ وهو أحد فواد السوفات فقال له : إن القوع قد صعداو واعزم عنهم الزُّبع ، في وليس في وجوههم من يري ديم ، وأقبل الحرابه . قصاح به وانتهره ، وقال : أغرب عني فإنك كاذب فيا حكيث ؟ وإنها ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيت من الجسم ، فانخلع قلبك ، ولست تدري ما تقول . وغري الودلف من بين يديه ، وأقبل على كاتبه ، وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم السجان بالنداء في الزنج وغروا بشكيريتين ، فامره بالرجوع لتحريك الرجالة ، فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلاً يسيراً ، حتى أصيد من القتل . ووافى الحبيث زنجه بالرؤوس قابضين عليها بأسنائه حتى القوما بالديم ، فكثرت الرؤوس من القتل . ووافى الحبيث زنجه بالرؤوس قابضين عليها بأسائهم حتى القوما بين يديه ، فكثرت الرؤوس من ملات كل غيء ، وجمعل الزنج عقسمون لحوم المثل ويتهادؤبا بينهم .

واتي الحال باسير من أبناء الفراففة ، فسأله عن رأس الجيش ، فاعلمه بمكان أبي أحمد ومُغلِع ، فارتاع لذكر أبي أحمد ـ وكان إذا راعه لمركلت به ـ فقال : ليس في الجيش غير مفلح ! لأبي لست اسمع الذكر إلّا له ؛ ولو كان في الجيش من ذكر هذا الأسير لكان صوتُه أبعد ، ولما كان مفلم إلّا تابعاً له ، ومضافاً إلى صحبته .

وقد كان أهلٌ عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي أحمد ، جزعوا جزعاً شديداً ، وهربوا من منازلهم ، ولجؤوا إلى النهر المعروف بنهر أبي الحصيب ولا جسر يومثل عليه ، فغرق فيه يومثل خلق كثير من النساء والصبيان ، ولم يلبث الخبيث بعد الوقعة إلا يسيراً ، حتى وافاه عليّ بن أبان في جمع من أصحابه ، فوافاه وقد استغنى عنه ، ولم يلبث مُفلحٌ أن مات ، وتحيّز أبو أحمد إلى الأبلّة ، ليجمع ما فرّقت الهـزيمة منه ، ويجدد الاستعداد ، ثم صار إلى نهر أبي الأسد فاقام به .

قال محمد بن الحسن : فكان الخبيث لا يدري كيف قُتل مُفْلِحٌ ، فلما بلغه أنه أصيب بسهم ، ولم ير أحداً يتحل رميّه ادّعى أنه كان الرامن له .

قال : فسمعته يقول : سقط بين يديّ سهم ، فأتاني به واح خادمي ، فلفعه إليّ ، فرميت به فأصبت مفلحاً.

قال عمد : وكذَبّ في ذلك ، لأي كنت حاضراً ذلك المشهد ، وما زال عن فرسه حتى أتاه المخبر بخبر الهزيمة ، وأيّ بالرؤوس وانقضت الحرب .

وفي هذه السنة وقع الوياء في الناس في كور دِجُلة ، فهلك فيها خَلْق كثير في مدينة السُّلام وسامُرًا وواسط وغيرها . سنة ٨٥٨ \_\_\_\_\_

وفيها قُتل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه.

وفيها أسر يحيى بن محمد البحرانيّ صاحب قائد الزّنج ، وفيها قُتِل .

ذكر الخبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك:

ذكِر عن محمد بن سمعان الكاتب أنه قال: لمَّا وانَّى يحيى بن محمد نهر العباس، لقيه بفُوِّهة النهر ثلاثمائة وسبعون فارساً من أصحاب أصغجون العامل ـ كان عامل الأهواز في ذلك الوقت ، كانوا مرتّبين في تلك الناحية ـ فلما بصر بهم يحيى استقلُّهم ، ورأى كثرة مَنْ معه من الجمع مما لا خوف عليه معهم ، فلقيتهم أصحابه غير مستجنّين بشيء يردّ عنهم عاديتَهم ، ورشقتهم أصحابُ أصغجون بالسهام ، فأكثروا الجراح فيهم . فلمَّا رأى ذلك يحيى عبّر إليهم عشرين ومائة فارس كانت معه، وضمَّ إليهم من الرَّجال جمًّا كثيراً ، وانحاز أصحاب أصغجون عنهم، وولج البحرانيّ ومن معه نهر العباس ؛ وذلك وقت قلَّة الماء في النهر ، وسفنُ القَيْروانات جانحة على الطين . فلما أبصر أصحابُ تلك السفن بالزُّنْج تركوا سفنَهم ، وحـازها الـزُّنج ، وغنموا ما كان فيها غنائم عظيمة جليلة ، ومضوا بها متوجهين نحو البطيحة المعروفة سطيحة الصحناة ، وتركها الطريق النَّهج ، وذلك للتحاسد الذي كان بين البحرانيِّ وعليَّ بن أبان المهلميّ . وإن أصحاب يحيى أشاروا عليه ألَّا يسلك الطريق الذي يمرَّ فيها بعسكر علىَّ ، فأصغى إلى مشورتهم، فشرعوا له الـطريق المؤدي إلى البطيحة التي ذكرنا ، فسلكها حتى ولج البطيحة ، وسرّح الخيل التي كانت معه ، وجعـل معها أبـا الليث الأصبهانيُّ ، وأمره بالمصيربها إلى عسكر قائد الزُّنج . وكان الخبيث وجُّه إلى يحيى البحرانيُّ يعلمه ورودَ الجيش الذي ورد عليه ، ويأمره بالتحرزُ في منصرفه من أن يلقاه أحدُّ منهم ، فوجِّه البحرانيّ الطلائع إلى دِجُّلة ، فانصرفت طلائعه وجيش أبي أحمد منصرف من الأبُّلة إلى نهر أبي الأسد ، وكان السبب في رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد ، أنَّ رافع بن بسطام وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصَّحْناة كتَّبوا إلى أبي أحمد يعرَّفونه خير البحرانيُّ وكثرة جمعه ، وأنه يقدِّر أن يخرج من نهر العباس إلى دِجْلَة ، فيسبق إلى نهر أبي الأسد ويعسكر به ، ويمنعه الميرة ، ويحولُ بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه ؛ فرجعت إليه طلائعهُ بخبره ، وعظم أمر الجيش عنده ، وهيبته منه ؛ فرجع في الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة نالته ونالت أصحابه ، وأصابهم وباء من تردُّدهم في تلك البطيحة ، فكثر المرض فيهم . فلما قربوا من نهر العباس جعل يحيى بن محمد سليمان بن جامع على مقدَّمته ، فمضى يقود أوائل الزُّنْج ، وهم يجـرُّون سفنَهم ، يريـدون الخروج من نهر العبـاس ، وفي النهر للسلطان شذوات وسميريات تحمى فوّهته من قبل أصغجون، ومعها جُمُّعُ منَّ الفُرْسان والـرّجالـة ، فراعـه وأصحابه ذلك ، فخلُّوا سفنهم ، وألقُوا أنفسَهم في غربيَّ نهر العباس ، وأخذوا على طريق الزِّيدان ماضين نحو عسكر الخبيث ، ويحيى غارّ بما أصابهم ، لم يأتِه علم شيء من خبرهم ، وهو متوسِّط عسكره ، قد وقف على قنطرة قُورَج العباس في موضع ضيّق تَشتد فيه جرية الماء ، فهو مشرف على أصحابه الزُّنْج ، وهم في جرّ تلك السفن التي كانت معهم ، فمنها ما يغرق ، ومنها ما يسلم .

قال محمد بن سمعان : وأنا في تلك الحال معه واقف ، فأقبل علّ متعجّباً من شدّة جرية الماء وشدّة ما يلقى أصحابه من تلقّيه بالسفن ، فقال لي : أرأيت لو هجم علينا عدوّنا في هذه الحال ، مَنْ كان أسوأ حالاً منا ! فها انقضى كلائمةً حتى وافاه طاشتمر التركيّ في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الألِّلَة إلى سنة ٧٥ .....

نهر أبي الأسد ، ووقعت الضَّجَّة في عسكره .

قال محمد : فنهضت مُتشوقاً للنظر ؛ فإذا الأعلام الحمر قد أقبلتْ في الجانب الغربيّ من نهر العباس ويجيمي به ؛ فلما رآها الزُّنْج القُوَّا أنفسهم في الماء جملة ، فعبروا إلى الجانب الشرقيّ ، وعريّ الموضع الذي كان فيه يجيى ، فلم يبق معه إلا بضعة عشر رجلًا ، فنهض يحيى عند ذلك ، فأخذ درقتُه وسيفه ، واحتـزم بمنديل ، وتلقّى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه ، فرشقهم أصحاب طاشتمر بالسهام ، وأسرع فيهم الجراح ، وجرح البحراني بأسهم ثلاثة في عَضُديه وساقه اليسرى . فلها رآه أصحابه جريحاً تفرّقوا عنه ، فلم يعرَف فيقصد له . فرجع حتى دخل بعض تلك السفن ، وعَبر به إلى الجانب الشرقيّ من النهر ؛ وذلك وقت الضحى من ذلك اليوم ، وأثقلت بحيمي الجراحات التي أصابته . فلما رأى الزُّنج ما نزل به اشتدّ جزعهم ، وضعفت قلوبهم ، فتركوا القتال . وكانت همتهم النجاة بأنفسهم ، وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن بالجانب الغربيّ من النهر ؛ فلما حَوَوها أقعدوا في بعض تلك السفن النَّفاطين ، وعبّروهم إلى شرقيّ النهر ، فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الزُّنج ، وانفضَّ الزُّنج عن يحيى ، فجعلوا يتسللون بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع ، وأسر كثير ؛ فلمّا أمسوا وأسدف الليل طارُوا على وجوههم ، فلما رأى يحيى تفرّق أصحابه ، ركب سُمَيريّة كانت لرجل من المقاتلة البيضان ، وأقعَد معه فيها متطبّباً يقال له عبَّاد يعرف بأبي جيش ؛ وذلك لِمَّا كان به من الجراح ، وطمع في التخلُّص إلى عسكر الخبيث ، فسارحتي قرب من فَوِّهة النهر ، فبصرُ ملاَّحو السميريَّة بالشذا والسميريّات واعتراضها في النهر ، فجزعوا من المرور بهم ، وأيقنوا أنهم مدركون ، فعبروا إلى اللحانب الغربيّ ، فألقُّوه ومَنْ معه على الأرض في زرع كان هناك ، فخرج يمشى وهو مثقَل ؛ حتى ألقى نفسه ؛ فأقام بموضعه ليلتَه تلك ، فلما أصبح بموضعه ذلك نهض عبَّاد المتطبُّب الذي كان معه ، فجعل يمشي متشوقاً لأن يرى إنساناً ، فرأى بعض أصحاب السلطان ، فأشار إليهم فأخبرهم بمكان يحيى ، وأتاه بهم حتى سلَّمه إليهم .

وقد زعم قوم أنّ قوماً مرُّوا به ، فرأوه فدلّوا عليه ، فأخِذ . فانتهى خبره إلى الحبيث صاحب الزُّلْج ، فاشتدّ لذلك جزء، ، وعظم عليه توجّمه .

ثم حمِل يحيى بن عمد الأزرق البحرائي إلى أبي أحد ، فحمله أبو أحمد إلى المعتمد بسامُرًا ، فأمر ببناء دكة بالحَرِّر ، بحضرة عجرى الحلبة فَبُنيت، ثم رفع للناص حتى أبصروه ، فضرب بالسياط .

وذُكور أنه دخل سامرًا يوم الأربعاء لتسع خلون من رجب على جل ، وجلس المعتمد من غيذ ذلك اليوم \_ وذلك يوم الخميس \_ فضُرب بين يديه مائتي سوط بثمارها ، ثم قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ، ثم خُبط بالسيوف ثم ذُبح ثم أحرق .

قال عمد بن الحسن : لما تُتِل عيسى البحراني وانتهى خبره إلى صاحب الزّنج ، قال : عَظُم على قتله ، واشتلا ، مواقته ، واشتلا المتلا معامة كنت أنا فيهم ، واشتلا اهتمامي به ، فخوطبتُ فقيل في : قتله خبر لك ، إنه كان شرهاً . ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم ، قال : ومَنْ شرهه أنا غنمنا غنيمة من بعض ما كنّا نصبيه ؛ فكان فيه عقدان ، فوقعا في يد يحيى ، فأخفى عني أعظمها خطراً ، وعرض عليّ اخسها ، واستوهبنيه فوهبته لا ، فرفع لي العقد الذي أخفيتَ ، فاتان بالعقد الذي وهبته لا ، وجحد أن يكون أخذ غيره ، فرُفع لي العقد ،

فجعلت أصفه وأنا أراه ، فبُهت ، وذهب فأتاني به ، واستوهبنيه فوهبتُه له ، وأمرته بالاستغفار .

وذكر عن محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدّثه أنّ قائد الزنج قال لي في بعض أيامه : لقد مُرِضَتُ عليّ النبرّة فايتيّها ، فقلتُ : ولمّ ذاك؟ قال : لأنّ لها أعباء خِفت الاّ أطبق حملها !

وفي هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي كان به من قرب موضع قائد الزَّنج إلى واسط .

### ذكر الخبر عن سبب انحيازه ذلك إليها:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ أبا أحمد لما صار إلى نهر أبي الأسد، فأقام به، كثر العلل فيمن معــه من جنده وغيرهم ، وفشا فيهم الموت ؛ فلم يزل مقيهاً هنالك حتى أبلّ مَنْ نجا منهم من الموت من عِلَّته ، ثم انصرف راجعاً إلى باذاورد ، فعسكر به ، وأمر بتجديد الآلات وإعطاء مَنْ معه من الجند أرزاقهم وإصلاح الشذوات والسميريات والمعابر، وشحنها بالقوّاد من مواليه وغلمانه، ونهض نحو عسكر الخبيث، وأمر جماعة من قُوَّاده بقصد مواضع سمَّاها لهم من نهر أي الخصيب وغيره ، وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه ، فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب ، والتقى الفريقان إلى نهر أبي الخصيب ، وبقى أبو أحمد في قلَّة من أصحابه ، فلم يَزُلُ عن موضعه إشفاقاً من أن يطمع فيه الزُّنْج ، وفيمن بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة نهر منكى ، وتأمل الزَّنج تفرّق أصحاب أبي أحمد عنه ، وعرفوا موضعه ، فكثروا عليمه ، واستعَرت الحرب ، وكثر القتل والجراح بين الفريقين ، وأحرق أصحاب أبي أحمد قصوراً ومنازل من منازل الزُّنَّج ، واستنقذوا من النساء جمعًا كثيراً ، وصرف الزَّنج جمعهم إلى الموضع الذي كان به أبو أحمد فظهر الموفّق على الشُّذَا ، وتوسَّط الحرب محرّضاً أصحابه حتى أتاه مِنْ جمع الزُّنج ما عَلمَ أنه لا يقاوَم بمثل العدّة البسيرة التي كان فيها ، فرأى أنَّ الحزم في محاجزتهم ، فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تُؤدَّة وَمَهَل ، فصار أبو أحمد إلى الشُّذَا التي كان فيها بعد أن استقرّ أكثرُ الناس في سفنهم، وبقيت طائفة من الناس، ولجؤوا إلى تلك الأدغال والمضايق ، فانقطعوا عن أصحابهم، فخرج عليهم كُمناء الزُّنج ، فاقتطعوهم ووقعوا بهم ، فحامُّوا عن أنفسهم ، وقاتلوا قتالًا شديداً ، وقتلوا عدداً كثيراً من الزُّنْج ، وأدركتهم المنايا فقبلوا ، وحَملوا إلى قائد الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس ، فزاد ذلك في عُتوه . ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاورد في الجيش ، وأقام يعبى أصحابه للرجوع إلى الزُّنج ، فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره ؛ وذلك في أيام عصوف الريح ، فاحترق العسكر ، ورحل أبو أحمد منصرفاً ، وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط ، فليًّا صار إلى واسط تفرَّق عنه عامة من كان معه من أصحابه.

ولعشر خلون من شعبان كانت هذّة صعبة هائلة بالصَّيْمَرَة . ثم مُسع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد ، هذة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول ، فتهدّم من ذلك أكثر المدينة ، وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها ـ فيها قيل ـ زهاء عشرين ألفاً .

وضرب بباب العامة بسامرًا رجل يعرف بأبي قَقَمَس ، قامت عليه البيّنة - فيا قبل - بشتم السلف ألف سوط وعشرين سوطاً ، فمات وذلك يوم الحميس لسبم خلون من شهر رمضان . ومات پازگوخ يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رمضان ، فصل عليه أبو عيسى بن المتوكل ، وحضر جعفر بن المعتمد .

وفيها كانت وقَّعَة بين موسى بن بُغا وأصحاب الحسن بن زيد ، فهزم موسى أصحابَ الحسن .

وفيها انصرف مسرور البلخيّ عن مساور الشاري إلى سامُرًا ، ومعه أسراً م من الشُّراة ، واستخلف على عسكره بالحديثة جعلانُ . ثم شخص أيضاً مسرور البلخيّ إلى ناحية البوازيج ، فلقيّ مساوراً بها ، فكانت بينهها وقعة بها أسر مسرور من اصحابه جماعة ، ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة .

وفي هذه السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسمُّونه القُفَّاع .

- . وفيها رجع أكثر الحاجّ من القُرْعاءِ خوفَ العطش ، وسلم مَنْ سار منهم إلى مكة .

وحجُّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن .

## ثم دخلت سنة تسع وخسين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك منصرف أبي أحمد بن المتوكل من واسط ، وقدومه سامُرًا يوم الجمعة لأربع بقين من شهر ربيح الأول ، واستخلافه على واسط وحرب الخبيث بتلك الناحية عمداً المؤلّد .

ومن ذلك مقتل كَنْجور .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أنه كان والي الكروقة ، فانصرف عنها يريدسائرًا بغير إذن ، فأمر بالرجوع فابي ، فحيل إليه فيها ذكر .. مالً ليفرَّق في أصحابه أرزاقهم منه ، فلم يقنع بذلك ، ومضى حتى ورد تحُكِّرًاء في ربيح الأول ، فتوجّه إليه من سامُرًا عدَّة من القواد ، فيهم : ساتكين وتكين وعبد الرحمن بن مفلخ وموسى بن أتامش وغيرهم ؛ فذبحوه ذبحاً ، وحُمِل رأسه إلى سامُرًا ، لليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وأصيب معه نيَّف وأربعون الف دينار ، والزِم كاتب له نصراق مالاً ، ثم ضرِب هذا الكاتب في شهر ربيع الآخر بباب العامة ألف سوط ، فعات .

وفيها غلب شركب الجمّال على مرُّو وناحيتها وأنهبها .

وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ ، فأقام بقُهِبتان ، وولَّى عماله هَوَاة ويُوشَنَع وباذَغِيس ، وانصرف إلى سجستان .

وفيها فارق عبد الله السَّجزيّ يعقوب بن الليث غالفاً له ، وحاصر نيسابور ، فوجَه محمد بن طاهر إليه الرَّسل والفقهاء ، فاختلفوا بينها ، ثمَّ ولاه الطَّبَسَين وقُهِستان .

ولست خلون من رجب منها ، دخل المهلميّ ويحيس بن خلف النّهرَبَطَيّ سوق الاهواز ، فقتلوا بها خُلْقاً كثيراً ، وقتلوا صاحب الهونة بها .

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فيها :

ذُكر أنّ قائد الزنج خفيّ عليه أمر الحريق الذي كان في عسكر أبي أحمد بالباذَاورد ، فلم يعلم خبرهُ إلاّ بعد ثلاثة أيام ، ورد به عليه رجلان من أهل عبّادان فأسبراه ، فعاد للميّت ، وانقطعت عنه البيرة ، فأنهض علّ بن أبان المهلمي ، وضمةً إليه أكثر الجيش ، وسار معه سُليمان بن جامع ، وقد ضمّ إليه الجيش الذي كان مع يميى بن عمد البحرانيّ وسليمان بن موسى الشعرانيّ ، وقد ضُمّت إليه الحيل وسائر الناس مع عليّ بن أبان الهليّي والمنولي للأهواز يومثذ رجلٌ يقال له أصغجون ، ومعه نيزَك في جماعة من القوّاد ، فَسَار إليهم عليّ بن إيان في جمه من الزنجي ، ونلبر به أصغجون ، فنهض نحوه في أصحابه ، فالتقى العسكران بصحراء تُعرف بتُستماران ، فكانت اللّبرة يومثذ على أصغجون ، فقيل نَيْرك في جمع كثير من أصحابه ، وغرق أصغجون ، وأسر الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومثذ ، والحسن بن جعفر المعروف براوشار .

قال عمّد بن الحسن: فحدّثني الحسن بن الشار، قال: خرجنا يومثد مع أصغجون للقاء الزّنج؛ فلم يشت أصحابنا، والهزموا، وقُتِل نيزك، وفقد اصغجون، فلتم إليت ناسك نزلت عن فرس محلوف كان تحتى، وقدّرتُ ان أتناول بدنب جنيبة كانت معي ، واقحمها النهر ، فأنجو بها ، فسيقني إلى ذلك غلامي ، فنجا وتركبي ، فاتيت موسى بن جعفر التخلص معه ، فركب سفينة ، ومضى فيها ، ولم يُقِيم عليّ ، ويصرت بزورق فأتيته فركبته ، فكثر الناس عليّ وجعلوا يطلبون الركوب معي فيتعلّقون بالزّورق حتى غرقوه ، فانقلب ، وعلموت ظهره ، وذهب الناس عني ، وأوركني الزُّنج ، فجعلوا يرمونني بالنشاب ، فلما خفت التُلف قلت : أسكواعن رميي ، والقوا إليّ شيئا أتملّق به ، وأصير إليكم ، فعدوا إلى رعاً ، فتناولته بيديّ وصرت اليهم .

وأما الحسن بن جعفر ، فإن النحاء حمله على فوس ، وأعدَّه ليسفر بينه وبين أمير الجيش ، فلما وقعت الهزيمة بادر في طلب النجاة ، فعتر به فرسُه فانجد .

فكتب علىّ بن أبان إلى الحبيث بأمر الوقعة ، وحمل إليه رؤوساً وأعلاماً كثيرة ، ووجّه الحسن بن الشار والحسن بن جمفر واحمد بن روح ، فامر بالاسرى إلى السجن، ودخل عليّ بن أبان الأهواز ، فأقام يعيث بها إلى أن ندب السلطان موسى بن بُمّا لحوب الحبيث .

وفيها شخص موسى بن بُعا عن سامرًا لحربه ، وذلك لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة ، وشيّعه المعتمد إلى خلف الحالطين، ، وخلم عليه هناك .

وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كُنْدَاج البصرة وإبراهيم بن سيها باذاورد لحرب قائد. الزنج من قبل موسى بن بغا .

ذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي التي ضمت إليهم مع أصحاب قائد الزُّنج في هذه السنة :

ذكر أن ابن مُفلح لما وافى الأهواز ، أقام بقنطرة أربُك عشرة أيام ، قم مضى إلى المهلميّ ، فواقعه ، فهزمه المهلميّ وانسر أسرى المهلميّ وانسر أسرى المهلميّ وانسر أسرى المهلميّ وانسر أسرى كثيرة ، واغزم على بن أبان ، وأفلت ومن معه من الزّنج ، حتى وافوا بّينانً ، فاراد الحبيث ردّهم ، فلم يرجعوا لللمو الله ي خالط قلوبهم . فلتم أى ذلك أؤن لهم في دخول عسكره ، فدخول جميعاً ، فاقاموا بمديته . ووافى عبد الرحمن حصن المهدئي ليمسكر به ، فوجّه إليه الحبيث عليّ بن أبان ، فواقعه فلم يقدر عليه ، ومضى عليّ يريد الموضع المعروف بالذكر ، وإيراهيم بن سيا يومثد بالماؤدّود ، فواقعه إيراهيم ، فهُرَم عليّ بن أبان، وعلى وعروف بور وعاوده فهزمه الأجام والأدخال ؛ حتى وافى جري عليّ من أبان ،

سئة ٢٥٩ ... .... ٢٥٩

لوعورة الموضع الذي كانوا فيه ، وامتناعه بالقصب والحلافي ، فأضرمه عليهم ناراً ، فخرجوا منه هاريين ، فاسر منهم اسرى ، وانصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح بالاسـوى والنَّطَفَر ، وصفى عليّ بن أبـان حتى وافى نسوخا ، فاقام هناك فيمن معه من أصحابه ، وانتهى الحبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح ، فصرف وجهه نحو العمود ، فوافاه وآقام به .

وصار عليّ بن أبان إلى نهر السِّدرة ، وكتب إلى الخبيث يستمدّه ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات ، فوجّه إليه ثلاث عشرة شَذاة ، فيها جمع كثير من أصحابه فسار علىّ ومعه الشَّذَا حتى وافي عبد الرحمن ، وخرج إليه عبد الرحمن بمن معه ، فلم يكن بينهما قتال ، وتواقف الجيشان يُومهما ذلك ؛ فلما كان الليل ، انتخب علَّى بنُ أبان من أصحابه جماعةً يثق بجَلَدهم وصبرهم ، ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعرانيّ ، وترك سائر عسكره مكانّه ليخفي أمرُه ، فصار من وراء عبد الرحمن ، ثم بيَّته في عسكره ، فنــال منه ومن أصحابه نيلًا ، وانحاز عبد الرحمن عنه ، وخلى عن أربع شذوات من شَذَوَاته ، فاحذها عليَّ وانصرف ، ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافي الدولاب فأقام به ، وأعدّ رجالًا من رجاله ، ووتى عليهم طائستمر ، وأنفذهم إلى عليّ بن أبان . فوافوه بنواحي بياب آزر ، فأوقعوا به وقعة ، انهزم منها إلى نهر السَّدرة ، وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزام على عنه ، فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافي العمود ، فأقام به ، واستعدّ أصحابه للحوب ، وهيًّا شذواته ، وولَّى عليها طاشتمر ، فسار إلى فُوِّهة نهر السدرة ، فواقع عليَّ بن أبان وقعةً عظيمة ، انهزم منها عليٌّ ، وأخذ منه عشر شذوات ، ورجع عليّ إلى الخبيث مفلولًا مهزوماً ، وسار عبد الرحمن من فوره ، فعسكر ببيًان ، فكان عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيها يتناوبان المصير إلى عسكر الخبيث ، فيُوقعان به ، ويُخيفان مَنْ فيه، وإسحاق بن كُنْداج يومئذ مقيم بالبصرة ، قد قطع الميرة عن عسكر الخبيث ؛ فكان الخبيث يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيها حتى ينقضيَ الحـرب ، ثم يصرف فريقاً منهم إلى ناحية البصرة ، فيواقع بهم إسحاق بن كُنْداج ، فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صُرف موسى بن بغا عن حرب الخبيث ، وُولِّيُها مسرور البلخيّ ، وانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث .

وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس ، ودخلها أصحابه .

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن سنـان القزويني ووهْسُوذان بن جُسْتَان الـديلميّ ، فهُزِم محمد بن الفضل وهسوذان .

وفيها ولَّىٰ موسى بن بغا الصَّلابُّ الرِّيّ حين وثب كَيْغَلَغَ على تكين ، فقتله فسار إليها .

وفيها غلب صاحب الروم على سُمَيساط ، ثم نزل على مَلْطَية ، وحاصر أهلها ، فحاربه أهل مَلْطَلِتُه فهزموه ، وقتل أحمدُ بن محمد القابوس نصراً الإقريطشيُّ بطريق البطارقة .

وفيها وُجُّه من الأهواز جماعة من الزُّنْج أسروا إلى سامُرًا ، فوثبت العامة بهم بسامُرًا ، فقتلوا أكثرهم وسلبوهم .

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور .

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان منه هناك :

ذكر أن يعقوب بن الليث صار إلى هُراة ، ثم قصد نيسابور ، فلمّا قرب منها وأراد دخولها ، وجّه محمد بن طاهر يستاذنه في تلقيه ، فلم يأذن له ، فبعث بعمويته وأهل بيته ، فتلقّو ، ثم دخل نيسابور لاربع خَلَوْن من شوال بالعشيّ ، فنزل من الحروب الم يعقد بن طاهر ، فلدخل عليه في مضربه ، شوال بالعشيّ ، فنزل طرفاً من أطرافها يعرف بداوه ابدا في عمله ، ثم انصرف وأمر عُزّير بن السريّ بالتوكيل به ، فضافه ، ثم أقبل على السريّ بالتوكيل به ، وورود الحجر بذلك على وصوف عمد بن طاهر وأهل بيته ، وورود الحجر بذلك على وصوف عمد بن طاهر وأهل بيته ، وورود الحجر بذلك على السلطان ، فوجه إليه حاتم بن زيرك بن سلام ، وورودت كتب يعقوب على السلطان لعشر بقين من ذي السعدة ، فقعد فيها ذكر رسله ما تناهئ إلى يعقوب من حال الهل خراسان ، وأن الشراة والمخالفين قد فلبوا المعقوب . فلكري وامكانية أهل بحراسان يعقوب . فلكري المنافقين قد فلبوا عليها ، وضعف عمد بن طاهر ، وذكروا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسائلهم إلياء قدوته عليهم الواستها به فائم كان على صشرة فراسخ من نيسابور ، سار إليه أهلها ، فدفعوها إليه فلكا يأك نا على صشرة فراسخ من نيسابور ، سار إليه أهلها ، فدفعوها إليه فلك فيضا بلك يعقوب على ما فعل ، على منهم بالمورف إلى المعمل الذي ولاء إليه ، وقالا لمبور إلى يعمل كل واحد والدي منهم المنافق عبد الرحن حال المؤلفية على الله عبد الرحن من الولياء ، وإلّا لم يكن له أن يفعل خلك بوصلوا ، وشلع على كل واحد المغرمة بالمغ خلعة فيها كانة أثراب ، وكانوا احضروا راساً على قانة فيها : هذا رأس عدو الله عبد الرحن المؤلج ، يتحل الحلافة منذ ثلاثين سنة ، قتله يعقوب بن الليث .

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس المو وف بُرُّ به .

# ثم دخلت سنة ستين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك قتل رجل من أكراد مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمّر ، وجده في زورق يريد سامّرًا ، فقتله وخمل راسه إلى مساور ، فطلبت ربيعة بنمه في جمادى الأخرة ، فندب مسرور البلخيّ وجماعة من القوّاد إلى أخذ الطريق على مساور .

وفيها قُتِل قائد الزُّنج عليِّ بن زيد العلويِّ صاحب الكوفة .

وفيها واقع يعقوب بن اللَّيث الحسنَ بن زيد الطالبيُّ ، فهزمه ودخل طبرستان .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان :

أخبرني جماعة من أهل الحبيرة بيعقوب أنَّ عبد الله السجزيّ كان يتنافس الرياسة بسجستان ، فقهره يعقوب ، فتخلّص منه عبد الله ، فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور ، فلمّا صار يعقوب إلى نيسابور وهرب عبد الله ، فلحق بالحسن بن زيد ، فشخص يعقوب في أثره بعدما كان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد ذكرت قبلٌ ، فمرّ في طريقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها ، وبها رجل كنت أعرفه يطلب الحديث ، يقال له بديل الكثنيّ ، يظهر التعلّق والأمر بالمعروف ، وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية ، فلما نزلها يعقوب راصله ، وأخبره أنه مثله في التعلّق وأنه معه ، فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل ، فلمّا تمكن منه قيده ، ومفعى به معه إلى طَبَرِستان ، فلما صار إلى قرب سارية لقيه الحسن بن زيد .

فقيل لي : إذَّ يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله السجرِّي حتى ينصوف عنه ؛ فإنه إنما قصد طَبَّرستان من أجلِه لا لحربه ، فإبي الحسن بن زيد تسليمَه إليه ، فأذنه يعقوب بالحرب ، فالتقى عسكراهما ، فلم تكن إلا تكل ولا ، حتى هزِم الحسن بن زيد ، ومضى نحو الشُّرز وأرض الديلم ، ودخل يعقوب سارية ، ثم تقدَّم منها إلى آمُل ، فجمى أهلَها خراج سنة ، ثم شخص من آمُل نحو الشُّرز في طلب الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال طَبِّرستان ، فأدركته فيه الأمطار ، وتنابعت عليه - فيها ذكر لي - نحواً من أربعين يوماً، فلم يتخلص بن موضعه ذلك إلا تجشقة شديدة . وكان - فيها قبل لي - قد صعد جبلاً ، لمَّا وام النزول عنه لم يمكنه ذلك إلاً عمولاً على ظهور الرجال ، وهلك عامَة ما كان معه من الظهر .

ثم رام الدخول تحلّف الحسن بن زيد إلى الشّرر ؛ فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد سلوكه إليه ، فوقف عليه ، وأمر أصحابه بالوقوف ، ثم تقدّم أمامهم بيأمّل الطريق ، ثم رجع إلى اصحابه ، فأمرهم بالانصراف ، وقال لهم : إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه .

فاخير في الذي ذكر لي ذلك ، أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجائن . دعُوه يدخل هذا الطريق ؛ فإنه إنْ دخل كفيناكم أمرَّه ، وعلينا أخذُه وأسره لكم . فلها انصرف راجعاً ، وشخص عن حدود طَبرستان ، عرض رجاله ، ففقد منهم - فيها قيل في - اربعين ألفاً ، وانصرف عنها ، وقد ذهب عظم ما كان معه من الحيل والابل والاقتال .

وذُكر أنه كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيرة إلى الحسن بن زيد ، وأنه سار من جُرجان إلى طُعيس . فافتتحها . ثم سار إلى سارية ، وقد أخرب الحسن بن زيد القناطر ، ورفع المعابر ، وعور الطريق ، وعسكر الحسن بن زيد على باب سارية متحصَّناً باورية عظام ، وقد مالاه خُرشاد بن جِيلاو ، صاحب الدَّيْلم ، فزحف باقتدار فيمن جمح إليه من الطبرية والديالة والحراسانية والقُمّية والجبلية والشامية والجزريّة ، فهزمته وقتلتُ عُدّة لم يبلغها بعهدي عدّة ، واسرتُ سبعين من الطالبيّين ؛ وذلك في رجب ، وسار الحسن بن زيد إلى الشُّررُ ومعه الديلم .

وفي هذه السنة اشتد الفلاء في عامّة بلاد الإسلام ، فانجل ـ فيها ذكر ـ عن مكة من شدة الغلاء مُنْ كان بها مجاوراً ليل المدينة وغيرها من البلدان، ورحل عنها العامل الذي كان بها مقيهاً وهو بُرَيه، وارتفع السعر بهنداد، فبلغ الكُرّ الشعير عشرين وماثة دينار، والحنطة خمسين وماثة، ودام ذلك شهوراً.

وفيها قتَلت الأعراب منجور والي حمص ، فاستعمِل عليها بُكْتمر .

وفيها صار يعقوب بن اللبث حين انصرف عن طَبَرستان إلى ناحية الريّ ، وكان السبب في مصيره إليها -فيها ذكر لي - مصير عبد الله السجزيّ إلى الصّلابيّ مستجيراً به من يعقوب ، لمّا هزم يعقوب الحسن بن زيد ، فلما صار يعقوب إلى خوار الريّ كتب إلى الصّلابيّ يُخْرِه بين تسليم عبد الله السجزيّ إليه حتى ينصرف عنه ، ويرغّل عن عمله ، وبين أن أياذ بحربه . فاختار الصّلابيّ - فيها قبل في - تسليم عبد الله ، فسلّمه إليه ، فقتله يعقوب ، وانصرف عن عمل الصلائي .

وفيها قتِل العلاء بن أحمد الأزديّ .

ذكر الخبر عن سبب مقتله:

ذُكر أن العلاء بن أحمد فُلج وتعطّل ، فكتب السلطان إلى أبي الرُّدَيْقِ عمر بن عمليّ بن مُرّ بـولاية الْزُيبجان ، وكانت قبلُ إلى العلاء ، فصار أبو الردينيّ اليها ليتسلّمها من العلاء ، فخرج العلاء في ثُبّة في شهر ومضان خرب أبي الردينيّ ، ومع أبي الردينيّ جماعة من الشّراة وغيرهم ، فقتِل العلاء .

فذكر أنه وجَّه عـدّة من الرجال في حمل ما خلّف العلاء ، فحُمل من قلعته ما بلغت قيمته ألفي وسبعمائة الف دوهم .

وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين .

وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي المعروف بُبُريَّه .

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من انصواف الحسن بن زيد من أرض الدّيلم إلى طَبَرستان وإحواقه شالوس لما كان من عالاتهم يعقوب وإقطاعه ضياعهم الدّيلة .

ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع مَنْ كان ببغداد من حاجّ خراسان والريّ وطبرستان وجرجان ، فجمعهم في صفر منها، ثم قرىء عليهم كتاب يُعلَمون فيه أنّ السلطان لم يولّ يعقوب بن اللبث خُراسان ، ويأمرهم بالبراءة منه لإنكاره دخولَه خُراسان وأسره محمد بن طاهر .

وفي هذه السنة تُوفِّي عبد الله بن الواثق في عسكر الصفار يعقوب.

وفيها قَتَلَ مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان يلي خراسان بكُرخ جُدَّان في جمادى الأخرة ، فشخص مسرور البلخيّ في طلبه ، ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل ، وتنخى مساور فلم يلحق .

وفي جمادي الأولى منها هلك أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ .

وفيها كانت بين محمد بن واصــل وعبد الله بن مُقَلِح وطــاشتــمر وقعــة برامُهُــرَمُوْ ، فقتَــل ابنُ واصــل طاششــم ، وأســر ابين مُفلح .

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها:

كان السبب في ذلك - فيها ذكر في - أنّ ابن واصل قتل الحارث بن سيبا وهو عامل السلطان بغارس وتغلّب عليها ، فضَّمت إلى موسى بن بُنا فارس والأهواز والبَشرة والبحرين والبمامة؛ مع ما كان إليه من عمل المشرق ، فوجّه موسى بن بغا عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز ، وولاه إياها وفارس ، وصَمّ إليه طاشمر ، فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسى ، وأنّ ابن مفلح قد توجّه إلى فارس يرينه ، وكان قبل مقيياً بالأهواز على حرب الخارجي بناحية البصرة . فزحف إليه ابن واصل ، فالتقيا برائمة من ، واقضم أبو داود الصملوك إلى ابن واصل معيناً له على ابن يُمقلح ، فاسره وقتل طاشمر ، واصطلم عسكر ابن مفلح ، ثمّ لم يزل ابن مُفلح في يده حتى قتله ، وقد كان السلطان وجه إسماعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في إطلاق ابن مفلح ، فلم غير عن منا أطرف من ابن مُفلح أقبل مظهراً أنه يريد واسطاً خرب موسى بن بغا عتى اتفى إلى الأهواز ، وبها إيراهيم بن سيا في جع كثير . فلما رأى موسى بن بغا الأمرو ، وأنه لا قوام له بهم ، سأل أن يُعفَى من أعمال المشرق ، فأعفي

٥٠١ سنة ٢٩١

منها ، وضُمَّ ذلك إلى أبي أحمد ، ووُلَيه أبو أحمد بن المنوكل ، فانصرف موسى بن بغا من واسط إلى بــاب السلطان مع مُمّاله عن أعمال المشرق .

وفيها وليّ أبو الساج الاهواز وحرب قائد الزّنج ، فصار إليها أبو الساج بعد شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية فارس .

وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر أبي الساج وهاتي بن أبان المهليق وقعة بناحية الدولاب ، قُتِل فيها عبدُ الرحمن ، وانحاز أبو الساج الى عسكر مكرِّم ، ودخل الزَّنج الأهواز ، فقتلوا أهلَها ، وسبَّوا وانتهبوا ، وأحرقوا دورَها . ثمُّ صُرِف أبو الساج عمَّا كان إليه من عمل الأهواز وحرب الزَّنج ، ودَيُّ ذلك إبراهيم بن سيما ، فلم يزل مقيماً في عمله ذلك حتى انصوف عنه بانصراف موسى بن بغا ، عمَّا كان إليه من عمل المشرق .

وفيها وُلِّي محمد بن أوس البلخيّ طريقَ خراسان .

ولما شُمَّ عمل المشرق إلى أبي أحمد ولى مسروراً البلخيّ الأهواز والبصرة وكُور دِجُلة واليمامة والبحرين في شعبان من هذه السنة ، وحرب قائد الزنج .

وفيها وُلِيَّ نصر بن أحمد بن أسد السامانيِّ ما وراء نهر بلخ ، وذلك في شهر رمضان منها ، وكتب إليه بولايته ذلك .

وفي شوّال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس ، وابنُّ واصل مقيم بالأهواز ، فانصرف منها إلى فارس ، فالتقى هرويعقوب بن الليث في ذي القعدة ، فهزمه يعقوب وفلَّ حسكره ، ويعث إلى خُرَّمَة إلى قلمة ابن واصل ، فأخذ ما كان فيها، فذكر أنه بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها أربعين ألف ألف دوهم ، وأسر موداساً خال ابن واصل .

وفيها أوَّقع أصحابٌ يعقوب بن الليث بأهل زَمَّ موسى بن مِهْران الكرديِّ ، لما كان من ممالأتهم محمد بن واصل ، فقتلوهم ، وانهزم موسى بن مِهْران .

وفيها لاثنتي عشرة مضت من شوّال منها ، جلس المعتمد في دار العامة ، فوليّ ابنه جعفراً العهد ، وسعاه المفوض إلى الله ، وولاه المغرب ، وضمّ إليه موسى بن بغا ، وولاه إفريقة ومصر والشام والجزيرة والموصل وإرمينية وطويق خراسان ومِهْرَجا تَقَلَقُ وحُملوان ، ووليّ الخاه العهد بعد جعفر ، وولاه المشرق ، وضمّ إليه مسروراً البلخيّ ، وولاه بغداد والسواد والكوفة وطويق مكة والمدينة واليمن وكَسكر وكُور دِجلة والاهواز وفارس وأصبهان وقمّ والكرّي والدينة ورايحان وقروين وخراسان وطَبّرِستان وجُمرجان وكُرمان ووسِجستان والسند ، وعقد لكلّ واحد منها لوامين : أسود وأبيهن ، وشرط إن حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل للأمر ، أن يكون الأمر لابي أحمد شم جعمد الموارب ليعلقها في الكمبة ، فعقد جعفر المفوض لموسى بن بغا على وبمثن بن سخة مع الحسن بن عجمد بن أبي الشوارب ليعلقها في الكمبة ، فعقد جعفر المفوض لموسى بن بغا على المغرب في شوال وبعث إليه بالمقد مع عمد المؤلد .

الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى خراسان .

وسار مسرور البلخيّ مقلمة لأبي أحمد من سائرًا ، لسبع خَلُون من ذي الحجة ، وخلع عليه وعل أربعة وثلاثين من قوّاه - فيها ذكر - وشيَّعه وليًّا العهد ، واتبعه الموقّق شاخصاً من سائرًا لتسع بقين من ذي الحجة .

وحجّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس .

ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب فيها بمكّة بعدما حجّ .

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامَهُورُّو في المحرَّم وتوجيه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق ويُغراج ، وإخراج السلطان مَن كان عبوساً من أسباب يعقوب بن الليث من السجن ؛ لأنه لما كان من أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر ، حبّس السلطان غلامه وصيفاً ومَن كان قِبَلَه من أسبابه ، فأطلق عنهم بعدما وافي يعقوب رامهرمز ؛ وذلك تحسس خَلُون من شهر ربيع الأول . ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب » وخرج إلى سامُوا برسالة من عنده ، فجلس أبو أحمد ببغداد ، ودعا بجماعة من التجار ، وأطعلمهم أن أمير المؤمين أمر بولية يعقوب بن الليث خُراسان وطَبُرستان وجُرجان والحريّ وفارس والشُرطة بمدينة السلام ؛ وذلك بحضر من درهم بن نصر صاحب يعقوب . وكان المحتمد قد صرف درهاً هذا من سامُرًا إلى يعقوب بجواب ما كان يعقوب أرسله ، يسأله لنفسه ، فأرسل معه إليه عمر بن سيا ومحمد بن تركشة ، ووافي يهها رسل ابن زيدويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده ، فخلع عليه أبو أحمد ، ثم أنسف في هذه استة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان ، فأعلموه أنه يقول : إنه لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يعير إلى باب السلطان ، وارتحل يعقوب من عسكر مُكُوم ، فصار أبو الساج إليه ، فقبله وأكرمه

ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الأخرة بالقائم بسامًرًا ، واستخلف على سامًرًا ابنه جعفراً ، وضمّ اليه محمداً المؤلّد ، ثم سار منها يوم الثلاثاء لستّ خلون من جمادى الآخرة ، ووافى بغداد يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جادى الآخرة ، فاستقها حتى جازها ، وصار إلى الزعفرائيّة فنزلها ، وقدّم أخاه أبا أحمد من الزعفرائيّة . فسار يعقوب بجيشه من عسكر مكرّم ؛ حتى صار من واسط على فرسخ ، فصادف هنالك بُققاً قد بثقه مسرور البلخيّ من چجلة لئلا يقدر على جوازه ، فاقام عليه حتى سدّه وعبره ؛ وذلك لست بقين من جمادى الأخرة ، وصار إلى باذبين ، ثم واقى محمد بن كثير من قبل يعقوب عسكرٌ مسرور البلخيّ ، فصار بإزائه، فصار مسرور بعسكره إلى النعمائيّة ،

وارتحل المعتمد من الزعفرانيّة يوم الحميس لليلة بقيت من جمادى الأخرة ؛ حتى صار إلى سيب بني كُوما ، فوافاه هنالك مسرور البلختيّ ؛ وكان مسيرٌ مسرور البلختيّ إليه في الجانب الغزييّ من دِجَلة ، فعيّر إلى الجانب الذي فيه العسكر ، فأقام المعتمد بسيب بني كوما أياماً ، حتى اجتمعت إليه عساكره ، وزحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول ، ثم زخف من دير العاقول نحو عسكر السلطان ، فاقام المعتمد بالسّب ، ومعه عبيد الله بن مجيسى ، وأعيض أخاه أبا أحمد لحرب يعقوب ، فجعل أبو أحمد موسى بن بغما على ميمنتيه ، ومسه ومسروراً البلخيّ على ميسرته ، وصاد هو في خاصته ، ونخبة رجاله في القلب . والتقى العسكران يوم الأحد للمال خَلُون من رجب بموضع بقال له اضطريد بين سيب بني كوما ودير العاقول . فشدّت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فهزمتها ، وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوادهم إيراهيم بن سيا التركيّ وطباغوا التركيّ وطباغوا التركيّ وعليم بن المربق على المعرف بالمبرق عالمرف المعرف بالمبرق عالمرف على معقوب على على يعقوب جاعة من أهل الباس ؛ منهم على يعقوب جاعة من أهل الباس ؛ منهم الحسن الدرهميّ وعمد بن كثير . وكان على مقدمة يعقوب والمعرف بلبادة ـ فاصابت يعقوب ثلاثة أسهم في خلية ويديه ، ولم تزل الحرب بين الفريقين - فيا قيل - إلى آخر وقت صلاة العصر .

ثمّ وافى أبا أحمد الدَّيرانيّ وعمد بن أوس ، واجتمع جيمٌ من في عسكر أبي أحمد ، وقد ظهر من كثير بمن مع يعقوب كراهة القتال معه إذا رأوا السلطان قد حضر لفتاله ، فحملوا على يعقوب ومَنْ قد ثبت للفتال ، فانهزم أصحابٌ يعقوب ، وثبت يعقوب في خاصّة أصحابه ؛ حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب .

فلُكر أنه أخذ من عسكوه من الدّوابّ والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس ، ومن الدنانير والدّراهم ما يكلّ عن حمله ، ومن جرب المسك أمر عظيم ، وتخلّص محمد بن طاهر بن عبد الله ، وكان مثقلًا بالحديد ؛ خلّصه الذي كان موكّلا به .

ثم أحضر محمد بن طاهر ، فخُلع عليه على مرتبته ، وقرىء على الناس كتابٌ فيه :

ولم يزل الملعون المارق المستمى يعقوب بن اللبث الصفارينتحل الطاعة، حتى أحدث الأحداث المنكرة ؛ من مصيره إلى صاحب خراسان ، وغلبته إياه عليها ، وتقلده الصلاة والإحداث بها ، ومصيره إلى فارس مرّة بعد مرة ، واستيلائه على أموالها ، وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مُظهر المسألة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه ، استصلاحاً له ، ودفعاً بالتي هي أحسن ؛ فولاء خواسان والرّي وفارس وفزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام ، وأمر بتكنيته في كُتُبه ، وأقلعه الضياع النيسية ، فيا زاده ذلك إلا طغابناً ويغيأ ، فأمره بالرجوع فابى ، فنهض أمير المؤهنين لدفع الملمون حين ترشط الطويق بين مدينة السلام وواسط ، وأظهر بعقوب أعلاماً على بعضها الصلبان ، فقدكم أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد الموق بالله ولي عهد السلمين في القلب ، ومعه أبو عمران مومى بن بغا في الميمنة وفي جناح الميمنة إيراهيم بن سيها ، وفي الميسرة أبو هاشم مسرور البلخي ، وفي جناح المسهرة الديراني ، فتسرع وأشياعه في المحاربة ، فحاربه حتى الغين بالجراح ، وحتى انتزع أبد عبد الله عمد بن طاهر سالماً من أيديهم ، وولؤا منهزمين بجروحين مسلوبين ، وسائم الملعون كل ما حواه ملكه ،

كتاباً مؤرخاً بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب .

ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس ، وقد كان صار إليها وجمع جماعة .

ثم رجع المعتمد إلى المدائن ، ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وسانكين وجماعة من القوّاد ، وقبض على ما لابي الساج من الضّياع والمنازل ، وأقطعها مسروراً البلخنّ . وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد يوم الاثنين لاربع عشرة بقيت من رجب ، وقد رُدّ إليه العمل ، فخُلع عليه في الرُّصافة ، فنزل دار عبد الله بن طاهر ، فلم يعزل أحداً ، ولم يولِّ وأمر له بخمسمائة ألف درهم .

وكانت الوقعة التي كانت بين السلطان والصفّار يوم الشعانين .

وقال محمد بن عليّ بن فَيْد الطائيّ بمدح أبا أحمد ويذكر أمر الصفّار :

وصبا فؤادى لأدكار حبائبي نَعَب الغرابُ عَدِمتُه من نساعِب ليزيال أرحُلهم بيدَمْسع ساكب نادى ببينهم فجادَتُ مُقْلَتي مثل المهاقب البطون كواعب بانسوا بأتسراب أوانس كالسدمي فأولسكن غَرَابِرُ تَيُمْنَبِي بسيوالف وقيوائه وخواجب شَـرُفَتُ وأَشَـرَقَ نـورُهُـا بمنـاصِب لولى عهد المسلمين مناسب ومسراتب فسى ذِرُوةِ لا تُسرْتسفَسىٰ أكسرم بسها من ذروة ومسراتب حُسَّنٌ فَوَافَتْهُنَّ نكبة ناكب ولقد أتى الصُّفارُ فَي عَددٍ لها سقياً ورَعْياً للقضاء الجالب جَلَبَ القضاءُ إليه حَتْفًا عَاجِلًا واغتره منه بوعد كاذب أغواه إسليسُ اللعينُ بكَيْدِه قد عزُّ بين عساكر وكتائب حتى إذا اختلفوا وظن بأنه يَلَقَوْنَ زَحِفاً بِاللَّواءِ الغالبُ ذَلَفَتْ إليه عساكرٌ مَيْمونةً من دارع أو رامح أو ناشب في جَحفل ٍ لجِبٍ تُسرى أبطألُـهُ لمحمد شيف الإله القاضب وبسدا الإمسام بسرأية مستسعسورة باللّه أمضى من شهاب ثاقب ووليُّ عهد المسلمينُ موفقً متهلل بالنوربين كواكب وكنانمه في السناس بَسَدُرٌ طالع ضرباً وطَعْنَ عَارب لمحارب لما التَفَوا بالمشرَفية والقسا غَـرًاءُ تَسكُبُ وَبلَ صَـوْب صـائبِ تُمَارَ العجماجُ وفسوقَ ذاك غممامـةً منه وافرد صاحباً عن صاحب فَـلُّ الجُمُوعَ بحَـزم رأي ثـاقب ثَبْتِ المقام لَـذَىٰ الهياج مواثِب للهِ دَرُّ مُوَفِّق ذَى يَهجة في الناس يُعرفُ آخَرُ لنَاوائب 

يا فارسَ العرب السذي ما مثله من فــادح الزَّمَنِ العَصْــوضِ ومن لُقَــا وفيها وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودَست مَيسَان .

### ذكر الخبر عن سبب توجيهه إياهم إليها:

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ المعتمد لمَّا صرف موسى بن بغا عن أعمال المشرق وما كان متَّصـالًا بها ، وضمَّها إلى أخيه أبي أحمد ، وضمَّ أبو أحمد عمل كُور دِجلة إلى مسرور البلخيُّ ، وأقبل يعقوب بن الليث مريداً أبا أحمد ، وصار إلى واسط ، خَلت كُور دَجَّلة من أسباب السلطان ، خلا المدائن وما فوق ذلك . وكان مسرور قد وجُّه قبل ذلك إلى الباذاوَرْد مكان موسى بن أتامش جُعلان التركيُّ ، وكان بإزاء موسى بن أتامش ، من

قِبَل قائد الزَّنْج سليمان بن جامع ، وقد كان سليمان قبل أن يصرف ابنُ أتامش عن الباذارُد ، قد نال من عسكره ؛ فلمّا صُرف ابن أتامش وجُعل موضعه جعلان ، وجَّه سليمان من قِبَله رجلاً من البحرانيين يقال له تعلب بن حفص ، فاوقع به ، واخذ منه خيلاً ورجلاً ، ووجّه قائد الزنج من قِبَله رجلاً من أهل جُمِّي يقال له أحمد بن مهدئ في سُميريات ، فيها رماة من أصحابه ، فانفذه إلى نبر المرأة ، فجعل الجبائيّ يوقع بالقُرى التي بنواحى المَذَار ـ فيها ذكر ـ فيعيث فيها ، ويعود إلى نبر المرأة فيقيم به .

فكتب هذا الجبائيّ إلى قائد الزَّنج يجبر بأن البطيحة خالية من رجىال السلطان ، لانصراف مسرور وعساكره عند ورود يعقوب بن الليث واسطاً . فأمر قائد الزُّنج سليمان بن جامع وجماعة من قُوّاده بالمصير إلى الحوانيت ، وأمر رجلًا من الباهليّين يقال له عُمَرٌ بن عمار ، كان عالماً بطرق البَطيحة ومسالكها ، أن يسيرمع الجبائي حتى يستقرّ بالحوانيت .

فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان العبادائي قال : لما عزم صاحب الزُّنج على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة ومَشْيَويسان أمر سليمان بن جامع أن يعسكر بالمُطرّعة وسليمان بن موسى أن يعسكر عل فُوَهة النهر المعروفة بالمفاوديّ ، ففعلا ذلك ، وأقاما إلى أن أتاهما إذنه ، فنهما ، فكان مسير سليمان بن موسى إلى القُرية المعروفة بالمفادسيّة ، ومسير سليمان بن جاسع إلى الحوانيت والجُبائيّ في السميريّات أمام جيش سليمان بن جامع ، ووافي أبًّا التركيّ وجُبلة في ثلاثين شَذاة ، فانحدر بريد عسكر قائد الزّنج ، فمرّ بالقرية التي كانت داخلة في سلم الخبيث فنال منها ، وأحرق ؛ فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى في منعه الرجوع ، وأخذ عليه سليمان الطويق ، فاقام شهراً يقائل حتى تخلص فصار إلى البطيحة .

وذكر محمد بن عثمان أن جَبَّاشاً الحَادم زعم أنَّ أبًّا التركيَّ لم يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت ، وأنَّ المقيم كان هناك تُصير المعروف بأبي حرة .

وذكر أن سليمان بن جامع لما فصل متوجّها إلى الحوانيت ، انتهى إلى موضع يعرف بهبر العتبق . وقد كان الجيائي سار في طريق الماديان ، فتلقاء رميس ، فواقعه الجبائي ، فهزمه ، وأخد منه أربعاً وعشرين سُميريّة ونيّها أوثلاثين صلغة ، وأفلت رميس ، فاعتصم بأجمة لجا إليها ، فأناء قوم من الجوخائين ، فأعرجوه منها فنجا . ووافق المنزوين من أصحاب رميس خروج سليمان من النهر العتبق ، فتلقاهم فأوقع بهم ، وانال منهم نيلاً ، وهفى رميس حتى لحق بالمؤضع المعروف بير مساور ، وإنحاز إلى سليمان جاعة من ملكوري البلالين وأنجادهم في خصين وبالة شميرية ، فاستخبرهم عما أمامه ، فقالوا : ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان وولاته . فاعتم سلميان بذلك ، وركن إليه ، فسار حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالمجازرة ، وأسر تتلقأه رجيل يقال له أبو معاذ القرشي ، فواقعه ، فاخيرم سليمان عنه ، وقتل أبو معاذ جماعة من أصحابه ، وأسر رجلان من البلالية ، فقال له د يس بواسط أحد بدف عنها غيراً مي معاذ في الشكوات الحس التي لقبك يها . وأسر فاستعد مسلميان رجمع أصحابه وكتب إلى الحبيث كتاباً مع البلائية الذين كانو استأموا إليه وانقدهم إلاً مجمّعة فيسيرة في عشر سميريات ، انتخبهم للمقام معه ، واحنبس الانين معه الملدين أخيراه عن واسط بما أخيراه به ، فاضطرب بينها ، وعصفت الربع ، فاضطرب - شلذاً ابي معاذ ، وقوي عليه سليمان وأصحابه ، فادبر عنهم معرّداً ، ومضى سليمان حتى انتهى إلى نهر أبان ، فاقتحمه ، وأحرق وأنهب ، وسبى النساء والصبيان ، فانتهى الحبر بذلك إلى وُكلاء كانوا لابي أحمد في ضياع من ضِياعه مُقيمين بهر سِنداد ، فساروا إلى سليمان في جماعة ، فاوقعوا به وقعةً ، قتلوا فيها جمعاً كثيراً من الزُنْج ، واعيزم سليمان وأحمد بن مهدى ومن معها إلى معسكرهما .

قال عمد بن الحسن : قال محمد بن عثمان : لما استقر سليمان بن جامع بالحوانيت، ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن النفسر ، وجَّه رجلًا ليعرف خير واسط ومَنْ فيها من أصحاب السلطان ؛ وذلك بعد خروج مسرور البلخيّ وأصحابه عنها ، لورود يعقوب إياها . فرجع إليه ، فأخيره بمسير يعقوب نحو السلطان ، وقد كان مسرور لبل شخوصه عن واسط إلى السَّيب وَجَّه إلى سليمان رجلًا يقال له وصيف الرَّحال في شَذُوات ؛ فواقعه سليمان فقتله ، وأخذ منه سبع شَذَوات ، وقتل مَنْ ظفر به ، وألقى القتل بالحوانيت ليُدخل الرَّهبة في قلوب المجازين بهم من أصحاب السلطان .

فلمّ اورد على سليمان خبرُ سير مسروم عن واسط ، دعا سليمان عُمير بن عمار خليفته ورجلاً من رؤساء البامليّن بقال له أحمد بن شريك ، فضاورهما في التنتُّي عن الموضع الذي تصل إليه الخيل والشَّذوات ، وأن يلتمس موضماً يتصل بلعم المامير إلى عقر ماور ، يلتمس موضماً يتصل بقلميّة والادغال التي فيها . وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم المتحصّن بطهيّا والادغال التي فيها . وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم أي الميم معه ، وما خافوا من تحقيب السلطان إياهم ، فحمل سليمان بأصحابه ماضياً في نهر البرور إلى طهيتنا ، وأنفل المجبّل إلى النهر المحروف بالعتيق في السّميريات ، وأمره بالبدار إليه بما يعرف من خبر الشذا ، ومن يأتي فيها ومن أصحابه السلطان ، وخلف جاعة من السردان الإشخاص من تخلف من أصحابه ، وسار حتى وافى عقر ماور ، فنزل القرية المدوفة بقرية مروان بالجانب الشرق من غير طهيئا في جزيرة هناك .

وجمع إليه رؤساء الباهليّين وأهل الطفوف ، وكتب إلى الخبيث يعلمه ما صنع ، فكتب إليه يصـوّب رأيه ، ويامره بإنفاذ ما قبله من ميرة ونَنم وغنم ، فانفذ ذلك إليه ، وسار مسرور إلى موضع معسكر سليمان الأول ، فلم يكه هناك كثير شيء ، ووجد القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم ، وانحدر أبّا التركيّ إلى المالتح في طلب سليمان ؛ وهو يظنّ قد ترك الناحية ، وتوجّه نحو مدينة الخبيث فمضى . فلم يقف لسليمان على أثر ، وكرّ راجعاً ، فوجد سليمان قد انفذ جيشاً إلى الحوانيت ليطرق من شذّ من عسكر مسرور ، فخالف الطريق الذي خاف أن يؤدّيهُ إليهم ، ومضى في طريق آخر ؛ حتى انتهى إلى مسرور ، فاخبره أنه لم يعرف لسليمان خبراً .

وانصرف جيش سليمان إليه بما امتاروا ، وأقام سليمان ، فوجّه الجُدائيَّ في السَّميريَّات للوقوف على مواضع الطعام والمِير والاختيال في خَمْلها . فكان الجبائيّ لا ينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيئاً من المِيرَة إلَّا أحوقه ، فساء ذلك سليمان ، فنهاه عنه فلم يُنتُهِ ، وكان يقول : إن هذه المِيرة مادّة لعدوّنا ، فليس الرأي ترك شيء منها .

فكتب سليمان إلى الخبيث يشكو ما كان من الجُبَّائيّ في ذلك ، فورد كتاب الحبيث على الجُبَّائيّ يأمره بالسمع والطاعة لسليمان ، والانتمار له فيها يأمره به . وورد على سليمان أن أغَرِتُمش وخُشيساً قد أقبلا قاصدين إليه في الحيل والرَّجال والشَّذا والشُميريَات ، يريدان مواقعته . فجزع جزعاً شديداً ، وأنفذ الجيائيُّ ليعرف أخبارهما ، وأخذ في الاستعداد للقائلها ، فلم يلبث أن عاد إليه الجَبَّائيَ مهزوماً ، فاخبره أنها قد وافيا باب طنح ؛ وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليمان حينلذ ، فأمره بالرَّجوع والوقوف في وجه الجيش ، وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أنْ يلعق به ؛ فلها أنفذ الجبائيُ بلًا ثُرَجه له صعد سليمان سطحاً ، فأشرف منه ، فرأى الجيش مقبلاً ، فنزل مسرعاً ، فعبر نهر طهينا ، ومفهى راجلاً ، وتبعه جَمْع من قواد السودان حتى وافؤا باب طنح ، فاستدبر أغرقش ، وتركهم حتى جنُوا في المسير إلى عسكره . وقد كان أمر الذي استخلفه على جيشه الا يدع أحداً من السودان يظهر لأحد من أهل جيش أغرقش ، وأن يخفوا أشخاصهم ما قدروا ، ويَدَعُوا القوم حتى يتوغُلوا النهر إلى أن يسمعوا أصوات طبوله ؛ فإذا سمعوها خرجوا عليهم ، وقصدوا أغرقش .

فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلَّا نهر يأخذ من طهيثا يقال له جارورة بني مَرْوان . فانهزم الجُبائيّ في السُّميريّات حتى وافي طهيئاً ، فخلف سُميريّاته بها ، وعاد راجلًا إلى جيش سليمان ، واشتدّ جزع أهل عسكر سليمان منه ، فتفرّقوا أيادي سبا ، ونهضت منهم شردهة فيها قائد من قوّاد السودان يقال له أبو النداء ، فتلقُّوهم فواقعوهم ، وشغلوهم عن دخول العسكر ، وشدَّ سليمان من وراء القوم ، وضرب الزُّنج بطبولهم، وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم ؛ فانهزم أصحابُ أغرتمش وشدَّ عليهم مَنْ كان بطهيثا من السودان ، ووضعوا السيوف فيهم ، وأقبل خُشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره ، فتلقَّاه السودان ، فصرعوه وأخذتْه سيوفهم ، فقتل وحمل رأسه إلى سليمان ، وقد كان خُشيش حين انتزعوا إليه ، قال لهم : أنا خُشيش ؛ فلا تقتلوني ، وامضوا بي إلى صاحبكم . فلم يسمعوا لقوله وانهزم أغرتمش ، وكان في آخر أصحابه، ومضى حتى ألقى نفسه إلى الأرض، فركب دابّة ومضى، وتبعهم الزّنج حتى وصلوا إلى عسكرهم ؛ فنالوا حاجتهم منه ، وظفروا بشذوات كانت مع خُشيش ، وظفر اللَّذين اتبعوا الجيش المولى بشُذُوات كانت مع أغرتمش فيها مال . فلما انتهى الخبر إلى أغرتمش ، كرّ راجعاً حتى انتزعها من أيديهم ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وقد ظفر بأسلاب ودوابٌ ، وكتب بخبر الوقعة إلى قائد الزُّنْج ؛ وما كان منه فيها . وحمل إليه رأس خشيش وخاتمه ، وأقرّ الشَّذَوَات التي أخذها في عسكره . فلما وافي كتابٌ سليمان ورأس خُشيش ، فأمر فطيف به في عسكره ، ونصب يوماً ؛ ثم حمله إلى علىّ بن أبان ، وهو يومئذ مقيم بنـواحي الأهواز ، وأمر بنصبه هناك ؛ وخرج سليمان والجُبائيّ معه وجماعة من قُـوّاد السودان إلى نـاحية الحموانيت متطرَّفين ، فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شَذَاة مع المعروف بأبي تميم أخى المعروف بأبي عَوْن صاحب وصيف التركيّ ، فأوقعوا به ، فقتل وغرق ، وظفروا مَن شَذَوَاته بإحدى عشرة شذاة .

قال محمد بن الحسن : هذا خير محمد بن عثمان العبّاداني ؟ فاما جَبّائس ؟ فزعم أن الشّغذا التي كانت مع أبي تميم كانت ثمانية ، فافلت منها شداتان كانتا مناخرتين، فمضتا بَنُ فيهما وأصاب سلاحاً ونبهاً ، وأن على اكثر مَنْ كان في تلك الشّندوات من الجيش ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وكتب إلى الخبيث بما كان منه مِنْ قتل المعروف بأبل تجهر ، ومن كان معه ، واحتبس الشّندوات في عسكره .

وفيها كبس ابن زيدويه الطيب، فأنهبها.

وفيها وُلِّي القضاء على بن محمد بن أبي الشوارب .

وفيها خرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه ، فصار إلى الجبل . وفيها مات الصَّلابيّ ، ووُثيّ الريّ كيمَلنم .

ومات صالح بن عليّ بن يعقوب بن المنصور في ربيع الآخر منها . ووُلِيٌّ إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقيّ من بغداد ، فجمع له قضاء الجانين .

وفيها قتِل محمد بن عتَّاب بن عتَّاب ، وكان وُلِّي السّيبينْ فصار إليها ، فقتلتْه الأعراب .

وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار متوجَّهاً إلى الرَّقة .

وفيها قتِل أيضاً القطان صاحب مفلح ، وكان عاملًا بالموصل على الحراج ، فانصرف منها ، فقتِل في ال<sup>ا</sup>طريق .

وعقد فيها لكفتمر عليّ بن الحسين بن داود كاتب أحمـد بن سهل اللطفيّ عـل طريق مكـة في شهر رمضان .

وفيها وقع بين الحنّاطين والجزّارين بمكة قتال قبل يوم النّروية بيوم ، حتى خاف الناس أن يبطل الحج ، ثم تحاجزوا إلى أن يحجّ الناس ، وقد قتل منهم سبعة عشر رجلًا .

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل .

وفيها كانت وقعة بين الزّنج وأحمد بن لَيُتُويّه ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان صار معهم .

### ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك :

ذكر أن مسرواً البلخيّ وجه أحمد بن لينويه إلى ناحية كور الأهواز ، فلما وصل إليها نزل السوس ، وكان الصغار قد قلّد محمد بن عبيد الله بن أزافَمّرد الكرديّ كور الأهواز ، فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزُّنج يطمعه في الميل إليه ، وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أول غرجه ، وأوهمه أنه يتولّى له كور الأهواز ويداري الصفّار حتى يستويّ له الأمر فيها ، فأجابه الحبيث إلى ذلك على أن يكون عليّ بن أبان المنولي لها ، ويكون محمد بن عبيد الله ذلك ، فوجّه عليّ بن أبان أخاه الحليل بن ويكون محمد بن عبيد الله بنايم دائم عليه ، فقضوا نحو المضعلوك ، فمضوا نحو الساعان عنها ، فانصرفوا السوس ؛ فلم يصلوا إليها ، ودفعهم ابن ليثويه ومن كان معه من أصحاب السلطان عنها ، فانصرفوا السوب ، وقد قتل منهم مقتلة عظيمة ، وأسر منهم جماعة ، وسار أحمد بن ليثويه حتى نزل جنديٌ سابور .

وسارعليّ بن أبان من الأهواز منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن لَيتوَيّه ، فتلقاء محمد بن عبيد الله في جَمّع من الأكراد والصعاليك ؛ فلما قرب منه محمد بن عبيد الله سارا جميعاً ، وجعلاً بينهما المسرّقان ؛ فكانا يسيران عن جانبيه ، ووجّه محمد بن عبيد الله رجلاً من أصحابه في ثلاثمائة فارس، فانضمّ إلى عليّ بن أبان ، فسار علّ بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وَافَيًا عسكر مُكْرَم ، فصار محمد بن عبيد الله إلى طنّ بن أبان وحده ، فالنتيا وتحادثا ، وانصرف محمد إلى عسكره ، ووجّه إلى عليّ بن أبان القاسم بن عليّ ورجلاً من رؤساء الأكراد ، يقال له حازم ، وشيخاً من أصحاب الصفار يعرف بالطالقاني، وأثراً عليًا ، فسلموا عليه ، ولم يزل عمد بن عبيد الله تُستر ، وانتهى إلى أحمد بن عبيد الله تُستر ، وانتهى إلى أحمد بن ليتويّه نشاؤ علي بن أبان وبحمد بن عبيد الله على تقاله ، فخرج عن جندي سابور ، وصار إلى السوس . وكانت موافاة على تقطرة فارس في يوم الجمعة ، وقد وجد عجد بن عبيد الله أن يخطب الخاطب بوحله ، فيدم لقائد الزّيج ، وله على منبر تُستر ، فاقام على منتظراً ذلك ، ووجه بهروذ بن عبد الوجه المضور الجمعة وانيانه بالختر ؛ فلم حصل بن المحافظة من فرجع بهروذ إلى علي بالختر فلم على منبر تشكر ، فرجع بهروذ إلى علي بالخبر ، فنهم أمامه ، وقلّه معهم بالخبر ، فنهما أمامه ، وقلّه معهم بال أنحيه محمد بن صالته و فحمد بن عبدى الكرماني خليفته ، وكانه وقالم حتى إذا جاوزوا كسر قنطرة كانت مغال لئلا يتبعه الحيل .

قال محمد بن الحسن : وكنت فيمن انصرف مع المتقلّمين من أصحاب على ، ومرّ الجيش في ليلتهم تلك مسرعين ، فانتهؤا إلى عسكر مكرّم في وقت طلوع الفجر ؛ وكانت داخلة في سلّم الحبيث ؛ فنكث أصحابه ، وأوقعوا بعسكر مُكُرِّم ، ونالوا غها ؛ ووافى على با إبان في أثر أصحابه ، فوقف على ما أحدثوا فلم يقدِر على تغييره ، فمضى حتى صار إلى الأمواز ولما انتهى إلى أحمد بن ليثويه انصراف على ، كرّ راجعاً حتى وافى تُستَر ، فاوقع بمحمد بن عبيد الله ومن معه ، فافلت محمد ، ووقع في يده المعروف بأبي داود الصعلوك ، فحمله إلى بالسلطان المعتمد ، وأقام أحمد بن ليثويه بتُستَر .

قال عمد بن الحسن: فحدثني الفضل بن عدي الدارمي - وهو أحد من كان من أصحاب قائد الزُّنج الفشم إلى عمد بن أبان أخي علي بن أبان قال: لمّا استقر أحمد بن ليوية بتُستر، خرج إليه علي بن أبان الفسم إلى عمد بن البان أخي علي بن أبان والله على بن أبان المحدد بن أبان الله عمد بن أبان الله وهو يبشر أصحابه ، أقبل نحوه ، وإنّ أوائل خيلة قد وافت قرية تعرف بالباهلين ، فزحف عليّ بن أبان إليه ، وهو يبشر أصحابه ، ويبد المطان واستأمن جاعة من الحبيث . فلمّا وافي الباهلين تلفاه ابن ليويه في خيله ، وهي زهاء أربعمائة فارس ؛ فلم يلغوا أن أتاهم مدد خيل ، فكرت خيل أصحاب السلطان واستأمن جاعة من الأعراب عنه أكترهم واشتأم بأبان أن المواجعة من الرجالة ، وتقرق عنه أن المحاب المطان واستأمن جاعة من الأعراب عنه أكترهم واشتئا للقائل إلى ابن ليويه به وانهزم باقي خيل عليّ بن أبان ، ويشر القتال بنفسه راجلاً ، ويبن يديه غلام من أصحابه يقال له عد . وبصر بعليّ أبو نصر شلهب ويدر ومن المحاب المستوان أو منوق عنه ما قائدرا الناس به ، فانصرف هارباً حتى لجا إلى المستوان أه غالفي بنفسه به ، وتلاه نقسه معه ، فغرق فتح ، ولحق عليّ بن أبان نصر المروف بالرومي ، فخطصه من الماء ، فالقاف في شميريّة ورُمي عليّ بسهم ، واصيب به في ساقه ، وانصوف مقلولاً ، وقتل من أنجاد السودان وأبطاهم جاعة كبيرة .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد .

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ظفر عُزَيْر بن السريّ صاحب يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل وأخلـه أسيراً . وفيها كانت بين موسى دالجويه والأعراب بناحية الأنبار وقعة ، فهزموه وفلّوه ، فوجّه أبو أحمد ابنه أحمد في جماعة من تواده في طلب الأعراب الذين فلّوا موسى دالجويه .

وفيها وثب الدّيرانيّ بابن أوس فبيّته ليلًا ، وفرّق جمعه ، ونهب عسكره ، وأفلت ابن أوس ، ومشى نحو واسط .

وفيها خرج في طريق الموصل رجلٌ من الفراغنة ، فقطع الطريق ، فظُفِر به فقتِل .

وفيها أقبل يعقوب بن الليث من فارس ، فلتمّ صار إلى النّوينَدَجان انصرف أحمد بن لينويّه عن تُستَر ، وصار فيها يعقوب إلى الأهواز ، وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تُستر وقعة مع أخمي عليّ بن أبان ، ظفر فيما يحجامة تمدة مر زنجه .

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن على بن إبان ، أن ابن لينويه لما هزمه في الوقعة التي كانت بينهها في الباهدائين ، فاصابه ما أصابه فيها ، ووافى الأهواز ، ووجه أخاه الخليل بن أبان وابن أحميه عمد بن صالح المحروف بأبي سهل ، في جراً ، ثم كرّ راجعاً إلى الأهواز ، ووجه أخاه الخليل بن أبان وابن أحميه عمد بن صالح المحروف بأبي سهل ، في جين كيف إلى ابن ليثويه و وهو يومئد مقيم بعسكر مكرّم فسارا فيمينا ، فلقيها ابن ليثويه على فوسخ من عسكر مكرّم ، فالنقى الجمعان ، وقد كمن ابن ليثويه كميناً ، فلها استحرا القال تطارد ابن يعلن عمل معن عسكر مكرّم ، فالنقى الجمعان ، وقد كمن ابن ليثويه كميناً ، فلها استحراه وكرّ عليهم بن ين يثويه ، فنان اتحاجته منهم ، ورجعوا مفلوين . فانصوف ابن ليثويه عميناً مناسب من الرؤوس إلى تُستَرّ ، ابن ليثويه يا أصاب من الرؤوس إلى تُستَر ، ووجه عليّ بن أبان احميراً صحاب ابن ليثويه الى المدفقة ، فوجه اليه الاثين فارساً من جُدا اصحاب ، والتعون على المنظمة ، فكمن لم فيهن معه ، فلما وافوه خرج والتعهى إلى الحليث ، ووسيتلا أبي الصفاء ، وشيات رؤوسهم إلى عليّ بن أبان ، وهو بالأهواز ، فوجها إلى الجين ، ووسيتلا أبي الصفاد الاهواز ، وهرب عتها ابن ليثويه ،

ذكر الخبر عيا كان من أمر الصفّار هنالك في هذه السنة :

ذُكر أنَّ يعقوب بن الليث لما صار إلى جندي سابور ، نزها وارتحل عن تلك الناحية كلَّ مَنْ كان بها من السلطان ، ووجه إلى الأهواز رجلاً من قبله يقال له الحصن بن العنبر ، فلمّا قاربها خرج عنها عليّ بن أبان صاحب قالد الزّيع ، فنزل نهر السلارة ، ودخل حصن الأهواز ، فاقام بها ، وجعل أصحابه وأصحاب عليّ بن أبان ، وسار إلى أن يُدير بعضهم على بعض ، فيصيب كلّ فريق منهم من صاحبه ، إلى أن استعدَّ عليّ بن أبان ، وسار إلى الأهواز ، فاوقع بالحصن ومن معه وقعة غليظة ، قتل فيها من أصحاب بعقوب خلقاً كثيراً ، وأصاب خيلاً ، والحمن عنه عنه إلى جوار الحصن ومن معه وقعة غليظة ، قتل نيها من أصحاب السهدار كان فيها ، ثم رجع عنها إلى جهوز أن الحسن ومن معه إلى عسكر مكزم ، وأقام عليّ بالأهواز حتى استياح ما كائل فيها ، بدورة ، فاوقع به ببيوذ ، فقتل رجاله وأسره ، فمن عليه واطلقه ، فكان عليّ بعد ذلك يتوقع مسير يعقوب إليه بدورة من الحسن بن المعنب أن وأسرهما بالكفّ عن قتال بالأهواز ، وكتب إلى عليّ بن أبان يسأله المهادة ، وأن يقرّ أصحابه بالأهواز ، فاي ذلك الطعام ، وتمايل علي تعلق كان المن علف كان على معام كان ملطام كان مثلك مناك ، فتحانى له الصفار عن نقل ذلك الطعام ، وتمايل علي المفار م ، فيلف كان الموجوب المنقار عن علف كان الموجوب المنقار من علف كان الموجوز من علم على المناء وروز المنقاد ، وتحرك المؤوز ، فتعلى على الطعام ، وتوار المقاد ، وترك المقاد ، وتوان المؤوز ، فتعلى على الطعام ، وتوار المقاد ، وترك المقاد ، وتوان المؤوز ، فتعل على الطعام ، وتوار المقاد ، وتحرك المؤوز ، وتحرك المؤوز الم

وفيها توفيُّ مَساور بن عبد الحميد الشاري .

وفيها مات عبيد الله بن بجيى بن خاقان ، سقط عن دابته في الميدان مِنْ صدمة خادم له ، يقال له رشيق ، يوم الجمعة لعشر خَلُون من ذي القعدة ، فسال من منخره وأذنه دم ، فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل ، ومشى في جنازته ، واستوزر من الغد الحسن بن غلد . ثم قدم موسى بن بغا سامرًا لشلاث بقين من ذي القعدة ، فهرب الحسن بن غلد إلى بعنداد ، واستوزر مكانه سليمان بن وهب ، لستُ ليال خَلُون من ذي الحجة ، ثم ولي عبيد الله بن سليمان كتبة المفوض والموفق إلى ما كتبة موسى بن بغا ، ودفعت دار عبيد الله بن يجيى إلى كيفَلغ .

وفيها أخرج أخو شركب الحسينُ بن طاهر عن نيسابور ، وغلب عليها ، وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم ، وصار الحسين إلى مُرّو ، وبها آخو خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر .

وفي هذه السنة سلّمت الصقالبة لؤلؤة إلى الطاغية .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل .

٠١٤ .....

## ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك توجيهُ يعقوب الصفّار جيشاً إلى الضَّيْمَرَة ، فتقلّمه إليها ، وأخذوا صَيفُون ومُضمّي به إليه أسيراً ، فمات عنده .

ولإحدى عشرة خلت من المحرّم ، عسكر أبو أحمد ومعه موسى بن بغا بالقائم ، وشيّعها المعتمد ، ثم شخصا من سامرًا لليلتين خلتًا من صفر ، فلمّا صارا ببغداد ، مات بها موسى بن بغا ، وحُمِل إلى سامرًا ، فدفن ما .

وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قَبيحة أمَّ المعتزُّ .

وفيها صار ابن الدَّيْرَانيَّ إلى الدينَور ، وتعاون ابن عياض ودَّلَف بن عبد العزيز بن أبي دَلَف عليه ، فهزماه وأخدا أمواله وضياعه ، ورجم إلى حُلوان مفلولًا .

وفيها أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس .

ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه :

ذُكِر أنَّ سبب ذلك كان ، أنه دخل أرض الروم في أربعة آلاف من أهل النغور الشأمية ، فصار إلى حصنين والمسكنين ، فعنم المسلمون ، وقفل ، فلتما رحل عن البَّدَنْدون ، خرج عليه بطريق سلوقيّة ويطريق فَلَيْدَيّة ويطريق قُرَّة وكوكب وخَرْشنة ، فأحدقوا بهم ، فنزل المسلمون فعرقبوا دوابهم ، وقاتلوا ، فقُتلوا ، وأل خسمانة أو ستمانة ، وضعوا السياط في خواصر دوابّهم ، وخرجوا ، فقتل الرّوم مَنْ قتلوا، وأسرعبد الله بن رشيد بعد ضرباتٍ أصابته ، وجُمل إلى لؤلؤة ، ثم جمل إلى الطاغية على البريد .

وفيها رُبِّيَّ محمد المولّد واسطاً ، فحاربه سليمان بن جامع ، وهو عامل على ما يلي تلك الناحية من قِبَل قائد الرَّنج ، فهزمه وأخرجه عن واسط فدخلها .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها:

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ سليمان بن جامع الموجَّه كان من قبل قائد الزَّنج إلى ناحية الحوانيت والبطائح ، لمَا هزم جُملان التركيُّ عامل السلطان ، وأوقع بِاغَرْتِهش ، فقلَّ عسكره ، وقتل خُمَنَيْشاً ، ونهب ما كان معهم ، كتب إلى صاحبه قائد الزَّنج يستأذنه في المصير إليه ، ليحدث به عهداً ، ويصلح أموراً من أمور منزله ؛ فليًّا أنفذ الكتاب بذلك ، أشار عليه أحمد بن مهديٌّ الجبائنُ بتطرُّق عسكر البخاريِّ ، وهو يومثذ مقيم بَبُرْدُودا ، فقبل ذلك ، وسار إلى بُرْدودا ، فوافي موضعاً يقال له أكرمهر ؛ وذلك على خمسة فراسخ من عسكر تكين . فلما وافي ذلك الموضع ، قال الجبائيّ لسليمان : إن الرأي أن تقيم أنت هـا هنا ، وأمضى أنـا في السُّميريَّات ، فأجرَّ القوم إليك ، وأتعبهم فيأتوك وقد لغِبوا ، فتنال حاجتُك منهم . ففعل سليمان ذلك ، فعبّى خيله ورجّالته في موضعه ذلك ، ومضى أحمد بن مهديّ في السُّميريات مُسحراً ، فوافي عسكر تكين ، فقاتله ساعة ، وأعدَّ تكين خيلَه ورجاله ، وتطارد الجُبائيُّ له ، وأنفذ غلامًا إلى سليمان يعلمه أنَّ أصحاب تكين واردون عليه بخيلهم . فلقى الرسول سليمان ، وقد أقبل يقفو أثر الجُبَّائيُّ لما أبطأ عليه خبره . فردّه إلى معسكره ، ووافي رسول آخر للجبائق بمثل الخبر الأوّل ، فلما رجع سليمان إلى عسكره ، أنفذ ثعلب بن حفض البحرانيّ وقائداً من قواد الزُّنج ، يقال له منينا في جماعة من الزُّنَّج ، فجعلهم كميناً في الصحراء مًا يلي ميسرة خيل تكين ، وأمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن يخرجوا من ورائهم . فلما علم الجبائيُّ أن سليمان قد أحكم لهم خيلًه وأمر الكمين ، رفع صوته ليسمع أصحاب تكين ؛ يقول لأصحابه : غررتموني وأهلكتموني ، وقد كنتُ أمرتكم ألاَّ تدخلوا هذا المدخل ، فأبيتم إلاَّ إلقائي وأنفسكم هذا المُلقَّى الذي لا أرانا ننجو منه . فطمع أصحاب تكين لمَّا سمعوا قوله ، وجدُّوا في طلبه ، وجعلوا ينادون : بلبل في قفص . وســـار الجبائيُّ سيــرأ حثيثاً ، وأتبعوه يرشقونه بالسهام ، حتى جاوزوا موضع الكمين ، وقاربوا عسكر سليمان ، وهو كامن من وراء الجلُّر في خيله وأصحابه ، فزحف سليمان ، فتلقَّى الجيش ، وخرج الكمين من وراء الخيل ، وثني الجبائيّ صدور سُميريَّاته إلى مَنْ في النهر ، فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه كلهـا ، وركبهم الزِّنج يقتلونهم ويسلبونهم ؛ حتى قطعوا نحواً من ثلاثة فراسخ .

ثم وقف سليمان وقال للجبائي: ترجع فقد عندنا وسلمنا ، والسلامة أفضل من كل شيء . فقال الجبائي : كلا ؟ قد تَحنِا قلويَهم ، ونفذت حيلتنا فيهم ، والرأي أن نكسبهم في ليلتنا هذه ، فلملنا أن نزيلهم عن عسكرهم ، ونفض جمهم . فاتبع سليمان رأي الجبائي ، وصار إلى عسكر تكين ، فواقاه في وقت المغرب ، فأرقع به ، ونهض تكين فيمن معه ، فقاتل قتالاً شديداً ، فانكشف عنه سليمان وأصحابه . ثم وقف سليمان وصالحابه ، وغلم العضواء ، وأمر الجبائي ، فسار في الشموريات في يعن اللهم عن والمحابه الحيالة والرجبالة ، فقد الجبائي ، فسار في الشموريات في بعن اللهم ، وسار هو فيمن معه من أصحابه الحيالة والرجبالة ، فقدتم الصحابه الحيالة والرجبالة ، فقدتم الصحابه الحيالة والرجبالة ، فقدتم الصحابه الحيالة والرجبالة ، فقدتم الحيد فيه ، وأحرق الصحر ، وانصرف إلى معترك ما أصاب من الغيمة . وواق عسكره ، فالفي كتاب الحبيث قد ورد بالإذن له في المصريل لم متؤله ، فاستخفف الجبائي ، وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين والشأدوات التي أخذها من المع وستين ومائين .

ذكر الحبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط ، وذكر الحبر عن الأحداث الجليلة في سنة أربع وستين وماثنين :

ذكر أن الجُبَائيّ يحيى بن خلف لمّا شخص سليمان بن جامع من معسكره بعد الوقعة التي أوقعها بتكين

۲٦٤ مستة

إلى صاحب الزُّنَّج ، خرج في السُّمَيريّات بالعسكر الذي خلُّفه سليمان معه إلى مازروان لطلب الميرة ، ومعه جماعة من السودان ، فاعترضه أصحاب جُعْلان ، فاخذوا سفناً كانتْ معه ، وهزموه ، فرجع مفلولاً حتى وَافَى طهيثا ، ووافته كتب أهل القرية ، يخبرونه أنّ منجور مولى أمير المؤمنين ومحمد بن عليّ بن حبيب اليشكريّ لما اتصل بها خبر غيبة سليمان بن جامع عن طهيثا ، اجتمعا وجمعا أصحابها ، وقصدا القرية ، فقتلا فيها وأحرقا وانصرفا ، وجلا من أفلت ممن كان فيها ، فصاروا إلى القرية المعروفة بالحجّاجية ، فأقاموا بها . فكتب الجُبّائيّ إلى سليمان بخبر ما وردت به كُتُب أهل القرية ، مع ما ناله من أصحاب جُعْلان ، فأنهض قائد الزُّنج سليمان إلى طهيثا معجّلا ، فوافاهما ، فأظهر أنه يقصد لقتال جُعْلان ، وعبّا جيشه ، وقدّم الجبائيّ أمامه في السميريّات، وجعل معه خيلًا ورجلًا، وأمره بموافاة مازروان والوقوف بإزاء عسكر جُعْلان، وأنْ يظهر الخيل ويرعاها بحيث يراها أصحاب جُعْلان ، ولا يُوقع بهم ، وركب هو في جيشه أجمع إلَّا نفراً يسيراً خلَّفهم في عسكره ، ومضى في الأهواز حتى خرج على الهورَيْن المعروفين بالربَّة والعمرقة . ثم مضى نحو محمد بن عليّ بن حبيب ، وهو يومئذ بموضع يقال له تَلْفَخَّار ، فوافاه فأوقع به وقعةً غليظة ، قتل فيها قتل كثيرة ، وأحذ خيلًا كثيرة وحاز غنائم جزيلة ، وقتل أخاً لمحمد بن عليّ ، وأفلت محمد ، ورجع سليمان ، فلما صار في صحراء بين البزَّاق والقرية وافته خيل لبني شيبان ، وقد كان فيمن أصاب سليمان بتلُّفخَّار سيد من سادات بني شيبان ، فقتله وأسر إبناً له صغيراً، وأُحد حجراً كانت تحته ، فانتهى خبره إلى عشيرته ، فعارضوا سليمان مهذه الصحراء في أربعمائة فارس .. وقد كان سليمان وبِّه إلى عُمر بن عمار خليفته بالطفّ حين توجّه إلى ابن حبيب ، فصار إليه ، فجعله دليلًا لعلمه بتلك الطريق ، فلمَّا رأى سليمان حيل بني شيبان قدّم أصحابه أجمعين إلَّا عمير بن عمار فإنه انفرد ، فظفرت به بنو شيبان فقتلوه ، وحملوا رأسه ، وانصرفوا .

وانتهى الحجر إلى الحبيث ، فعظم عليه قتل عُمير ، وحمل سليمان إلى الحبيث ما كان أصاب من بلد عمد بن عليّ بن حبيب ؛ وذليك في آخر رجب من هذه السنة . فلما كان في شعبان بنه سليمان في تُجْم من أصحابه ؛ حق وافى قرية حسان ، وبها يومند قائد من قواد السلطان بقال له جيش بن حمرتكين ، فاوقع به ، فأجفل عنه ، وظفر بالفرية فانتهبها ، وأحرق فيها وأخذ خيلاً ، وعاد إلى عسكره . ثم خرج لعشر خلون من شعبان إلى الحوانيت ، وأصعد الجبائيّ في السميريات إلى برمساور ، فوجد هنالك صلاعاً فيها خيل من خيل شعبان إلى الموانيت ، وأصعد الجبائيّ بيا أمان . وقد كان خرج إلى ما هناك متصيداً ، فاوقع الجبائيّ بتلك الصلاخ ، يُعمّل من فيها ، وأخذ الحيل ـ وكانت اثني عشر فرساً ـ وعاد إلى طَهيئا . ثم نهم سليمان إلى تلّ رمانا ، لثلاث بقين من شعبان فاوقع بها ، وجلا عنها أهلها ، وحاز ما كان فيها . ثم رجع إلى عسكره ، ونهض لعشر ليال خَلَوْن من شهور رمضان إلى المرضع المعروف بالجازرة ، وأبًا يومئذ هناك ، وجُعَلان بمازووان .

وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث في التوجيه إليه بالشّذا ، فوجّه إليه عشر شذوات ، مع رجل من أهل عبَّادان يقال له الصقر بن الحسين ، فلمّا وفي سليمان الصّقر بالشَّذا أظهر أنه يريد جُمُلان ، ويادرت الأخبار إلى جُمُلان بأن سليمان يريد موافاته ؛ فكانت همّنه ضبط عسكره . فلما قُرُب سليمان من موضع أبًا مال إليه ، فاوقم به ، وألفاه غارًا بمجيئه ، فنال حاجته ، وأصاب ستّ شذَوات .

قال محمد بن الحسن : قال جبَّاش : كانت الشُّذَوات ثمانية ، وجدها في عسكره ، وأحرق شذاتين كانتًا

على الشطّ ، وأصاب خيلًا وسلاحاً وأسلاباً ، وانصرف إلى عسكره ، ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاريّ ، وأعدّ مع الجبائيّ وجعفر بن أحمد خال ابن الحبيث الملمون المعروف بانكلاي سفنا . فلها وافت السفن عسكر جُمُعلان ، نهض إليها ، فاوقع بها ، وحازها وأوقع سليمان من وجهة البرّ ، فهزمه إلى الرُّصافة ، واسترجع سفنه ، وحاز سبعة وعشرين فرساً ومهرين من خيل جُغلان وثلاثة أبغل ، وأصاب نهباً كثيراً وسلاحاً ، ورجع إلى طهيئا .

قال محمد: أنكر جبائس أن يكون لتكين في هذا المؤضع ذكر ، ولم يعرف خبر العباداني في تكين ، وزعم القصد لم يكن إلا إلى جُدلان ، وقد كان خبره خفي على أهل عسكره حتى ارجفوا بأنه قد قبل وقتل الجبائي معه ، فجزعوا أشد الجزع ، ثم ظهر خبره وما كان منه من الإيقاع بجعلان ، فسكنوا وقروا إلى أن وافى سليمان ، وكتب بما كان منه إلى الحبيث ، وصل اعلاما أوسلاحات ، ثم صار سليمان إلى الرصافة في ذي الفجية ، فاقتم بما ، فنهم غناتم كثيرة ، وأحرق الرصافة ، واستباحها ، الله بعث من الله المؤسلة ، واستباحها ، وحل اعلاماً إلى الحبيث ، والتحرف بقيم في منزله ، ووافى مطر بن جامع القرية المعروفة بالحباجية ، فاوتع بها ، وأسر الحبيث ، فاقام لم يكند من ذي الحجة منة أربع مستين ومائتين إلى مدينة مجاءة من أهلها بهاك بمحيد بن السيد العدوي ، فأسر جاءة من أملها بها والمسلم ووعمل إلى المؤسلة على فرسخين ونصف من عبا ، وكتب إلى سليمان بدائير ، فوافى سليمان بدائير ، فوافى سليمان يقول الناحية وقد نال مطر ما نال منها ، فاتصرف عبها ، ويكتب إلى سليمان بدائير ، فوافى سليمان يقول الناحية ، فوافى سليمان يوافى الناحية ، فوقعى سليمان إلى ورفع بهاك له نهر أبان ، فوجلد هناك دي المورد أبان ، فوجلد المؤلد ابن ليثويه يقال له طرابة م فوقعه هناك الله الدين ليثويه يقال له طرابة ، فاوقع به وقعله .

قال محمد : قال جَبَّاش : المقتول بهذا الموضع بينَك ، فأما طُرْفاج فإنه قبِل بمازروان . ثم وافي الرُّصافة ، وبها يومنذ عسكر مطر بين جامع ، فاوقع به ، فاستياح عسكره ، واخد منه سبع شُذُوات ، واحرق شُذَاتين ، وذلك في شهر ربيم الاخر سنة أربع وستين ومائتين .

قال محمد : قال جبّاش : كانت هذه الوقعة بالشديديّة ، والذي أخبذ يومئذ ستّ شذوات ، ثم مضى سليمان في همس شَدُوات ، ورتّب فيها صناديد ثواده وأصحابه ، فواقعه تكين البخاريّ بالشديديّة ، وقد كان ابن لِيُثريّه حينئذ صار إلى ناحيّة الكوفة وجُنبُارُه ، فظهر تكين على سليمان ، وأخذ منه الشَدُّوات التي كانت معه بالنها وسلاحها ومقاتلتها ، وتَبْرَل في هذه الوقعة جلّة قوّاد سليمان .

ثم زحف ابن ليثويه إلى الشديديّة ، وضبط تلك النواحي إلى أن ولَّي أبو أحمد محمّداً المولّد واسطاً .

قال محمد : قال جَيَّاش : لمَّا واتَى ابن ليثويه الشديديَّة سار إليه سليمان ، فاقام بيومين بقاتله ، ثم تطارد له سليمان في اليوم الثالث ، وتبعه ابن ليثويه فيمن تسرَّع معه ، فرجع إليه سليمان ، فالقاه في فوّمة بردودا ، فتخلص بعد أن أشفى على الغرق . وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دوابٌ ابن ليثويه .

قال : وكتب سليمان إلى الخبيث يستمدّه ، فوجّه إليه الخليل بن أبان في زُهاء ألف وخسمائة فارس ، ومعه المدّرب ، فقصد عند موافاة هذا المدد إياه لمحاربة محمد المولّد ، فأوقع به فهرب المولّد ، ودخل الزّنج واسطاً ، فقتل بها خلق كثير ، وانتهبت واحرقت ، وكان بها إذ ذاك كنجور البخاري ، فحامى يومه ذلك إلى وعبد الله وقت المعمر ، ثم قتل ، وكان الذي يقود الخيل يومئذ في عسكر مسليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالملذوب . وكان الجبائي في السميريات ، وكان الزنجي بن مهربان في الشدوات ، وكان سليمان بن المعروف بالمعراني واختواه في خيله ورجله مع سليمان بن جامع ، فكان القوم جميع عليه واحدة . ثم انصرف سليمان بن جامع عن واسط ، وعفى بجميع سليمان بن جامع عن واسط ، وعفى بجميع الجيش إلى جبيلام ليوبيت ويقوب ، ووقع بينه وين الخليل بن أبان اختلاف ، فكت الخليل بذلك إلى اخيه علي بن أبان ، فاستعفى له قائد الزنج من المقام مع سليمان ، وأذن للخليل بالرجوع إلى مدينة الخبيث مع علي بن أبان وغلمانه ، وعقلف المذوب في الإعراب مع سليمان ، وأقام بمسكره أياماً ، ثم مفهى إلى اسحام ب علي بن أبان وغلمانه ، وعقلف المذوب في الإعراب مع سليمان ، وأقام بمسكره أياماً ، ثم مفهى إلى الأمراب . فعسكر به ، ووجه الجبائي والملدوب في الإعراب مع سليمان ، وأقام بمسكره أياماً ، ثم مفهى إلى الأمر

قال محمد : قال جبّاش : كان سليمان معسكراً بالشديديّة .

### ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا

وفي هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا ، ومعه الحسن بن وهب ، وشيّعه أحد بن المؤقّ ومسرور البلخيّ وعامة القواد ؛ فلما صار بسامرًا غضب عليه المعتمد وحبسه وقيّده ، وانتهب داره وداري ابنيه وهب وإبراهيم ، واستوزر الحسن بن غلّد لثلاث بقين من ذي القعدة ، فشخص الموقّق من بغداد وداري ابنيه وشع عبد الله بن سليمان ، فلما قرب أبو أحمد من سامرًا تحوّل المعتمد إلى الجانب الغزيم ، فعسكر به ، ونؤل أبو أحمد ومن مسامر المنابع المؤلّم في أن بعد أيام فَخَلُون من في الحبحة ، صار أبو أحمد الى مُواقة في وجُملة ، وصار إليه أخوه أبو أحمد في ذَلِال ، فخلع على أبي أحمد وعلى مسرور البلخيّ عسكر وكيفّلغ وأحمد بن موسى بن بغا . فلما كان يوم الثلاثاء لثمان خَلُون من في الحبحة يم التروية خَبرُ أهلً عسكر وأحمد بن موسى من بغا . فلما كان يوهب ، ورجع المحتمد إلى الجؤسق ، وهرب الحسن بن علّم وأحمد بن صالح بن شيرزاد ، وكتب في شيف أموالها وأمو ال أسبابها ، وحبس أحمد بن أبي الأصبغ ، وهرب القواد الله بين القواد الملهبية .

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي الهاشميّ الكوفيّ .

سة ٢٦٥ الم

# ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن لَيْتُويُه وسليمان بن جامع قائد صاحب الزُّنيج بناحيـة جُنْبُلاه .

### ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها :

ذُكر أن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزّيع ، غيره بحال نهر يموف بالزهيريّ ، وبسأله الإذن له في النفاة بها لله النفاة على إنفاذ كرّيه إلى سَوَاد الكوفة والبرار ، ويُعلِمه أنّ المسافة في ذلك قريبة ، وأنه متى أنفاذه بهياً له بذلك خمّل كلّ ما بنواحي جُنبُلام وسواد الكوفة من الميرة . فوجّه الحبيت بذلك رجلاً يقال له محمد بن يزييد المحمريّ ، وكتب إلى سليمان بإزاحة عياله في المال والإقامة معه في جيشه إلى وقت فراغه ، مما ويُجه له ، فسفى سليمان بحميح جيشه حتى أقام بالشريطية تحراً من شهر ، والغي الفكلة في النبي و وخلال ذلك ما كان سليمان يتطرّق ما حوله من أهل خُسرٌ سابور و وكانت الميرة تتُصل به من ناحية الصين وما والاها إلى أن واقعه ابن لَيشويّه عام إلى أن احمد على جُنبُلاره ، فقتا إلى أن واقعه ابن لَيشويّه عام إلى أن احمد على جُنبُلاره ، فقتا إلى أن واقعه ابن لَيشويّه عامل أن احمد على جُنبُلاره ، فقتا إلى أن واقعه ابن لَيشويّه

قال محمد بن الحسن : قتل سبعة وأربعين قائداً وخُلقاً من الحائق لا يجمعي كثرة ، واستبيح عسكره ، وأحرقت سفنه ، وكانت مقيمة في هذا النهر الذي كان مقياً على إنفاذه ، فمضى مفلولاً حتى وافى طهيثا ، فاقام بها ، ووافى الجَنَّائيُّ في عقب ذلك ، ثم أصعد فاقام بالموضع المعروف بير تمرتا ، واستخلف على الشُّذُوات الاشتهام الذي يقال له الزنجيِّ بن مهربان ، وقد كان السلطان وجَّه نُصيراً لتقييد شامرَّج ، وحُمله إلى الباب ، وتقلّد ما كان يتقلّده ، فوافى نصير الزَّنجيِّ بن مهربان بعد حمله شامرج مقيَّداً بنهر برَّمَرتا ، وأخذ منه تسع شُذُوات ، واستردَّ الزنجيِّ منها سنتاً.

قال محمد بن الحسن : أنكر جبّاش أن يكون الزّنجيّ بن مهربان استردّ من الشّذوات شيئاً ، وزعم أنّ نصيراً ذهب بالشّذوات أجمع ، وإنصرف إلى طَهِيتًا ، ويادر بالكتاب إلى سليمان ، ووافاه . فأقام سليمان بطهيتًا إلى أن اتُصل به خبر إقبال الموقّق .

وفيها أوقع أحمد بن طولون بسيما الطويل بانطاكية ، فحصره بها ، وذلك في المحرّم منها ، فلم يزل ابن طولون مقيهاً عليها حتى افتتحها ، وقتل سيما .

وفيها وثب القاسم بن مماه بدُّلُف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بأصبهان ، فقتله . ثم وثب جماعة من

أصحاب دُلف على القاسم ، فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز .

وفيها لحق محمد المولَّد بيعقوب بن الليث ، فصار إليه، وذلك في المحرِّم منها ، فأمر السلطان بقبض أمواله وعقاراته .

وفيها قتلت الأعراب جُملان المعروف بالميّار بدِمًا ، وكان خرج لبَلْـرَقة قافلة ، فقتلوه ؛ وذلك في جمادى الأولى ؛ فورِجّه السلطان في طلب الذين قتلوه جماعةً من الموالي ، فهرب الأعراب ، وبلغ الذين شخصوا في طلبهم عين النّمر ، ثم رجعوا إلى بغداد ، وقد مات منهم من البرد جماعة ؛ وذلك أنّ البرد اشتدٌ في تلك الأيام ودام أياماً ، وسقط الثلج ببغداد .

وفيها أمر أبو أحمد بحبس سليمان بن وهب وابنه عُبيد الله ، فحيسا وعدة من أسبابهم في دار أبي أحمد ، وانتهبت دور عِدَة من أسبابه ، ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبيد الله ، وأمر بقبض ضياعها وأموالها وأموال أسبابها وضياعهم خلا أحمد بن سليمان . ثم صولح سليمان وابنه عبيد الله على تسعمائة ألف دينار ، وصيّرا في مؤصر يصار إليها من أحمًا .

وفیها عسکر موسی بن آتامش وإسحاق بن کُنداجیق وینغجور بن أرخُوز والفضل بن موسی بن بغا بباب الشماسیّة ، ثم عبروا جسر بغداد ، فصاروا إلى السفیتین ، وتبعهم أحمد بن الموقّق ، فلم یرجعوا ، ونزلوا مُدَّمَّهُ ،

وفيها استكتب أبو أحمد صاعد بن خلّد ؛ وذلك لانتني عشرة بقيت من جمادى الأخرة ، وخبلع عليه ، فعضى صاعد إلى القواد بصرصر ، ثم بعث أبو أحمد ابنه أحمد إليهم ، فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم . وفيها خرج - فيها ذكر - خسة من بطارقة الرَّوم في ثلاثين الفاً من الروم إلى أذَنَة ، فصاروا إلى المصل .

وأسروا أرخوز ـ وكان والي الثغور ـ ثم عُزِل ، فرابط هناك فاسر ، وأسر معه نحوٌ من أربعمائة رجل ، وقَتُلوا عُن نفر إليهم نحواً من ألف وأربعمائة رجل ، وانصرفوا اليوم الرابع ، وذلك في جُمادى الأولى منها .

وفي رجب منها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كُنْدَاجيق وبنغجور بن أرخوز بنهر دَيَالي .

وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخُبُستانيّ على نيسابور ، وصار الحسين بن طاهر عامل محمد بن طاهر إلى مُرّو ، فأقام بها وأخو شركب الجمّال بين الحسين والحُبِستانيّ أحمد بن عبد الله .

وفيها أخربت طوس .

وفيها استوزر إسماعيل بن بلبُل .

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث ؛ وكتب عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيع ؛ فوتجه إليه أحمد بن أبي الأصبغ في ذي القعدة منها .

وفيها قتلت جماعة من أعراب بني أسد عليّ بن مسرور البلخيّ بطريق مكة قبل مصيره إلى المُغيثة ، وكان أبو أحمد ولى محمد بن مسرور البلخيّ طريق مكة ، فولاه أخاه عليّ بن مسرور .

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثغور ، فـأسر ، إلى أحمد بن

طولون مع عِدّة من أسراء المسلمين وعِدّة مصاحف هدية منه له .

وفيها صارت جماعة من الزَّنج في ثلاثين سُمَيريَّة إلى جَبُّل ، فأخذوا أربع سفن فيها طعام ، ثم انصرفوا .

وفيها لحق العباس بن أحمد بن طولون مع من تبعه بيرقة ، غالفاً لابيه أحمد ، وكان أبوه أحمد استخلفه ـ فيها ذكر ـ على عمله بمصر لما توجّه إلى الشام ؛ فلما انصوف أحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت مال مصر من الأموال ؛ وما كان لابيه هناك من الائاث وغير ذلك . ثم مضى إلى بُرَقة ، فوجّه إليه أحمد جيشاً ، فظفروا به وردّوه إلى أبيه أحمد ، فحبسه عنده ، وتُتِل لسبب ما كان منه جماعةً كانوا شايعوا ابنّه على

وفيها دخل الزُّنج النَّعمانيَّة ، فأحرقوا سوقَها ، وأكثر منازل أهلها ، وسَبَوا ، وصاروا إلى جُرْجَرَايا ، ودخل أهلُ السواد بغداد .

وفيها وتى أبو أحمد عمرَو بن اللبت تُحراسان وفارس وأصبهان وسِجْستان وَكَرْمان والسند ، وأشهد له بذلك ، ووجّه بكتابه إليه بتوليته ذلك مع أحمد بن أبي الأصبغ ، ووجّه إليه مع ذلك العهد والعقد والخلع .

وفي ذي الحجة منها صار مسرور البلخي إلى النيل ، فتنضى عنها عبد الله بن ليتويّه في أصحاب أخيه ، وقد أظهر الحلاف على السلطان ، فصار ومَنْ معه إلى أحمد أباذ ، فتبعهم مسرور البلخيّ يريد محاربتهم ؛ فبدر عبد الله بن ليثويّه ومَنْ كان معه ، فترجّلوا لمسرور ، وانقادوا له بالسمع والطاعة ، وعبد الله بن ليثويّه نزع سيفه ومنطقته فعلقها في عُنُقه ، يعتلر إليه ، ويحلف أنه حمل على ما فعل ، فقبل منه ، وأمر فخلع عليه وعلى عدّة من القاد معه .

وفيها شخص تكين البخارئي إلى الأهواز مقدّمة لمسرور البلخي

ذكر الخبر عمّا كان من أمر تكين بالأُهواز حين صار إليها :

ذكر محمد بن الحسن أنّ تكين البخاري ولآه مسرورالبلخي كور الأهواز حين ولاه أبو أحمد عليها ، فتوجّه تكين إليها ، فوافاها ، وقد صار إليها علىّ بن أبان المهليّ ، فقصد تُسَتَّر ، فأحاط بها في جَم كثير من أصحابه الزُّنج وغيرِهم ؛ فراع ذلك أهلّها، وكادوا أن يُسلموها، فوافاها تكين في تلك الحال ، فلم يضع عنه ثياب السُّمَّة ؛ حتى واقع علىّ بن أبان وأصحابه ؛ فكانت الدُّبَرَة على الزُّنج ؛ فقبّلوا وهُرِموا وتفرّقوا ، وانصوف عليّ فيمن بقى معه مفلولاً مدحوراً ، وهذه وقعة باب كُونك الشهورة .

ورجع تكين البخاريّ ، فنزل تُستَّر ، وانضمّ إليه جمَّ كثير من الصعاليك وغيرهم ، ورحل إليه عليّ بن أبان في جمع كثير من أصحابه ، فنزل شرقيّ المسرقان ، وجعل أخاه في الجانب الغربيّ في جماعة من الحيل ، وجعل رئجالة الزّنج ممه ، وقدم جماعة من قوّاد الزّنج ؛ منهم أنكلويه وحسين المعروف بالحمساميّ وجماعة غيرهما ، فامرهم بالمقام بقنطوة فارس .

وانتهى الحبر بما ديّره عليّ بن أبان إلى تكين ، وكان الذي نقل إليه الحبر غلاماً يقال له وصيف الروميّ ، وهرب إليه من عسكر عليّ بن أبان ، فاخبره بمقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس ، وأعلمه تشائحُلهم بشرب النبيذ ونفرّق أصحابهم في جمع الطعام ، فسار إليهم تكين في الليل في جمع من أصحابه ، فأوقع بهم ؛ فقتل من قوّاد الزَّنج أنكلويه والحسين المعروف بالحمّاميّ ومفرّج المكنى أبا صالح وأندرون ، وابهزم البـاقون ، فلحقـوا بالحليل بن أبان ، فأعلموه ما نزل بهم ؛ وسار تكين على شرقيّ المسرَّقان حتى لقيّ عليّ بن أبان في جمع ، فلم يقف له عليّ وابهزم عنه ، وأسر غلام لعليّ من الحيالة يعرف بجَشْفَرَقِهْ ، ورجع عليّ والحليل في جمعها إلى الأهواز ، ورجع تكين إلى تُستَرّ ، وكتب عليٌّ بن أبان إلى تكين يسأله الكفتُّ عن قتل جعفرويه . فحبسه ، وجرت بين تكين وعليّ بن أبان مراسلات وملاطفات ، وانتهى الخير إلى مسـرور ، فأنكـرها . وانتهى إلى مسـرور أنّ تكين قد ساءت طاعته ، وركن إلى على بن أبان ومايله .

قال عمد بن الحسن: فحدًا في عمد بن دينار ، قال : حدَّثني عمد بن عبد الله بن الحسن بن عليّ المامونيّ الباذغسيّ - وكان من أصحاب تكين البخاريّ - قال : لمّا انتهى إلى مسرور الحبر بالتيات تكين عليه توقّف حتى عرف صحة أمره ، ثم سار بيد كُور الأهواز وهو مظهرٌ الرضا عن تكين والإحماد الأمره ، ف فجعل طريقه على شائبرّزان ، ثم سار منها حتى وائى السوس ، وتكين قد عرف ما انتهى إلى مسرور من خيره ، فهو مستوحش من ذلك ومن جماعة كانت تبعت عند مسرور من قواده ، فجرر بين مسرور وتكين رسائل حتى أمن تكين ، فصار مسرور إلى وادي تُشتر ، وبعث إلى تكين ، فعبر الله مسلمًا ، قامر به فانجذ سيفه ، ووكلّ به ؛ فلم اراى ذلك جيش تكين انفضوا من ساعتهم ، ففرقة منهم صارت إلى ناحية صاحب الزّنج ، وفرقة صارت إلى عميد الله الكرديّ . وانتهى الحجر إلى مسرور ، فبسط الأمان بني من جيش تكين ، فلحقوا به .

قال محمد بن عبد الله بن الحسن الماموقيّ : فكنت أحد الصافرين إلى هسكر مسرور ، ودفع مسرور تكين لمل إبراهيم بن جُعلان ، فاتمام في يده عبوساً ، حتى وافاه أجلهُ فتوفيّ .

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة خمس وستين ، وبعضه في سنة ست وستين .

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ .

وفيها كانت موافاة المعروف بأبي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي متغلَّباً بزنج معه على مكة .

٠٢٢ ...... ٢٦٦ كني

## ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافتُه على الشرطة بغداد وسائرًا في صفر ، وخلع أبي أحمد عليه ، ثم مصبر عبيد الله بن عبد الله إلى منزِله ، فخلع عليه فيه خلمةً عمرو بن الليث ، وبعث إليه عمرو بعمود من ذهب .

وفي صفر منها غلب أساتكين على الرّيّ ، وأخرج عنها طَلَمَجُور العامل كان عليها ، ثم مضى هو وابنه إذكوتكين إلى تَزْوين ، وعليها أبردون أخو كيفُلغ ، فصالحاه ودخلاً قُزُوين ، وأخذا محمد بن الفضل بن سنان العجل ، فأخذا أمواله وضياعه ، وقتله أساتكين . ثم رجع إلى الرّيّ ، فقاتله أهلها فغلبهم ودخلها .

وفيها وردت سريّة من سرايا الرّوم تلّ بَسْمَى من ديار ربيعة ، فقتلَتْ من المسلمين ، وأسرَتْ نحواً من مائتين وخمسين إنساناً ، فنفر أهلُ نَصِيبين وإهل الموصِل ، فرجعت الروم .

وفيها مات أبو الساج بجنديُسابور في شهو ربيع الآخر ، منصرفاً عن عسكر عمرو بن الليث إلى بَغداد ، ومات قبله في المحرّم منها سليمان بن عبد الله بن طاهر .

وولَّى عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بني أبي دُلف أصبهان .

وولِّي فيها محمد بن أبي الساج الحَرَمَينُ وطريق مكة .

وفيها ولي أغرقش ما كان تكين البخاري يليه من عمال الأهواز ، فسار أغرقش إليها ، ودخلها في شهر رمضان ، فذكر محمد بن الحسن أن مسروراً وججه أغرقش وإنا ومَطر بن جامع لفتال عليّ بن أبان ، فساروا حتى انتهواً إلى تُستر ، فاقاموا بها ، واستخرجوا من كان في حبس تكين ، وكان فيه جعفرويه في جماعة من أصحاب قائد الزُنج ، فقتلوا جمعاً . وكان مطر بن جامع المتولي قنلهم ، ثم ساروا حتى وافواعسكر مكرم، ورحل إليهم علي أبنان ، وقدم أمامه إليهم الخليل أخاه ، فصار إليهم الخليل ، فواقفهم وتلاء عليّ ، فلها كثر عليهم جمع وأقام الخيس وعالي من المناه إليهم الخليل أناه ، فصار إلى الأمواز ، وأناه الخبر بأن أغرقش وإنّا وعَظر بن جامع قد أقبلوا نحوه ، ونزلوا الجانب الشرقيّ من قنطرة أربك ليعبروا إليه ، فكنب الخليل بذلك إلى أخيه علي بن أبان ، فوحل عليّ إليهم حتى الشرقيّ من قنطرة أربك ليعبروا إليه ، فكنب الخليل بذلك إلى أخيه علي بن أبان ، فوحل عليّ إليهم حتى وافاهم بالقنطرة ، ووجّه إلى الخليل يأمره بالمصر إليه ، فوافله وارتاع منّ كان بالأمواز من أصحاب عليّ ، فقعوا السلدوة ، وشبت الحرب بين عليّ بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك فقعلوا عسكره ، ومضوأ إلى نهر السلدوة ، وشبت الحرب بين عليّ بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك فقعوا عليّ وكان ذلك

۵۷۴

يومهم، ثم تحاجزوا . وانصرف عليّ بن أبان إلى الأهواز ، فلم يجد بها أحداً ، ووجد أصحابه أجمين قد لحقوا بنهر السّدوة ، فوجه اليهم منّ يردَهم ، فعسر ذلك عليه فتبهم ، فاقام بنهر السّدوة ، ورجع قواد السلطان حتى نزلوا عسكر مكرم ، واخد عليّ بن أبان في الاستعداد لفتالهم . وأوسل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب ، فأتاه فيمن معه من أصحابه ، وبلغ أغرقش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير اليهم عليّ ، فساروا نحوه ، وقد جعل عليّ بن أبان أخاه على مقدّمته ، وضمّ إليه بببيّرذ وأحد بن الرّزنجيّ ، فالتقى الفريقان باللّولاب . فأمر عليّ الحليل بن أبان أن يجملٌ ببيّرد كميناً ، فجعله . واصاد المخلل حتى لقيّ القوم ، ونشب القتال بينهم ، فكان أوّل أنها للهوم لأصحاب السلطان ، ثم جالوا بحولة وخرج عليهم الكمين ، وأكبّ الزّنج إكبابة ، فهزموهم ، وأسر مطر بن جامع ، صُرعً عن فوس كان تحته ، فأخذه بهبوذ ، فأني به عليًا ، وقتل سيها المعروف بصخراج في جاءة من القوّاد .

ولمّا وافى بهبوذ عليًّا بمطر ، سأله مطر استيقاءَه ، فإي ذلك عليٍّ ، وقال : لو كنت أبقيت على جعفرويّه. لابقيّا عليك . وأمر به فاقريّ إليه ، فضرب عنقه بيده .

ودخل عليّ بن أبان الأهواز ، وانصرف أغرتمش وأبًّا فيمن أفلت معهها ، حتى وافيا تُسْتَزَ ، ووجَّه عليّ بن أبان بالرؤوس إلى الحبيث ، فأمر بنصبها عليّ سُور مدينته .

قال : وكان على بن أبان بعد ذلك يأتي أغرتمش وأصحابه ، فتكون الحرب بينهم سبحالاً عليه وله ، وصرف الحبيث أكثر جنوده إلى ناحية علي بن أبان ، فكثروا على أغرتمش ، فركن إلى الموادعة ، وأحبّ عليّ بن أبان مثل ذلك ، فتهاذناً . وجعل عليّ بن أبان يُغير على النواحي ، فمن غاراته مصيوه إلى القرية المعروفة بيرُوذ ، فظهر عليها ، ونال منها غنائم كثيرة ، فكتب بما كان منه من ذلك إلى الخبيث ، ووجّه بالغنائم التي أصابها وأقام .

وفيها فارق إسحاق بن كُنْدَاجيق عسكر أحمد بن موسى بن بُغا ؛ وذلك أن أحمد بن موسى بن بغا لما شخص إلى الجزيرة وتى موسى بن أتامش ديار ربيعة ، فأنكر ذلك إسحاق ، وفارق عسكره لسبب ذلك ، وصار إلى بَلْد ، فاوقع بالاكراد اليعقوبية فهزَمُهم ، وأخذ أموالهم فقويٌ بذلك ، ثم لقي ابن مساور الشاري فقتله .

وفي شوَّال منها قَتَل أهلُ حِمْص عاملَهم عيسى الكرخيُّ .

وفيها أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون موسى بن أتامش ؛ وذلك أنّ لؤلؤاً كان مقياً برابية بني تميم ، وكان موسى بن أتامش مقياً برأس العين ، فخرج ليلاً سكران ليكسهم ، فكمنوا له ، فاخذوه أسيراً ، وبعثوا به إلى الرّقة . ثم لقي لؤلؤ أحمد بن موسى وقواده ومنّ معهم من الأعراب في شوّال ، فهزم لؤلؤ ، وقُتل من أصحابه جماعة كثيرة ، ورجع ابن صفوان العُقيلِ والأعراب إلى ثقل عسكر أحمد بن موسى لينتهبوه ، وأكبّ عليهم أصحاب لؤلؤ ، فبلغت هزيمة المنفلت منهم قرقيسيا ، ثم صاروا إلى بغداد وسامرًا ، فوافؤها في ذي القعدة ، وهرب ابنً صفوان إلى البادية .

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وبكتمر وَقَعْمَة ؛ وذلك في شُوَال منها ، فهزم أحمد بن عبد العزيز بكتمر فصار إلى بغداد . ٠٢٥ ...... ٢٦٦ لند

وفيها أوَقِعَ الحُجُستانيِّ بالحسن بن زيد بجُرجان على غِرَة من الحسن ، فهرب منه الحسن ، فلمحق بآمُل ، وغلب الحُجُسُنتانِّ على جُرجان ، ويعض أطراف طَيَرستان ؛ وذلك في جُمادى الآخرة منها ورجب .

وفيها دعا الحسن بن محمد بن بجعفر بن عبد الله بن حسن الاصغر العقيقي أهل طبرستان إلى البيّعة له ؛ وذلك أنّ الحسن بن زيد عند شخوصه إلى مجرجان كان استخلفة بسارية ، فلمّا كان من أمر الحُمُّيستانيّ وأمر الحسن ما كان بتجرجان ، وهرب الحسن منها ، أظهر العقيقيّ يسارية أنّ الحسن قد أميرٌ ؛ وهما من قبّلة إلى بيعته ، فبايعه قومٌ ، ووافاه الحسن بن زيد فحاربه ، تم احتال له الحسن حتى ظفر به فقتله .

وفيها نهب الخُجستانيّ أموالَ تجّار أهل جُرجان ؛ وأصرم النار في البلد .

وفيها كانت وقعة بين الحُجْسُتانيَّ وعمرو بن الليث، علا فيها الخجستانيَّ على عمرو وهزمه ، ودخل نيسابور ، فأخرج عامل عمرو بها عنها، وقتل جماعة مما كان يميل إلى عمروبها .

وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفريّة والعَلَويّة .

### ذكر الخبر عن سبب ذلك :

وكان سببُ ذلك \_ فيا ذُكر \_ أن القيّم بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها كان في هذه السنة إسحاق بن عمد بن يوسف الجعفري ، فولَى وادي القرى جاملاً من قبله ، فوتب أهلَ وادي القَرى على عامل إسحاق بن عمد ، فقتلوه ، وقتلوا أخوين لإسحاق ، فخرج إسحاق إلى وادي القُرى ، فمرض به ومات . فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن عمد ، فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر، فارضاه بثما لمائة دينار . ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ، ابن عمّ الحسن بن زيد صاحب طَبْرستان ؛ فقتل موسى ، وغلب على المدينة . وقدمها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ، فضبط المدينة ؛ وقد كان غلا بها السعر ، فوجه إلى الجار ، وضمن للتجار أمواهم ، ورفع إلجياية ؛ فرحُص السعر ، وبهكنت المدينة ، فولى ـ السعر ، فوبهكنت المدينة إلى الساج .

وفيها وثبت الأعراب على كُسوة الكعبة ، فانتهبوها ، وصار بعضُها إلى صاحب الزُّنج ، وأصاب الحاجُ \* فيما شدّة شديدة .

وفيها خرجت الرَّوم إلى ديار ربيعة، فاستنفر الناس ، فنفروا في برد ووقت لا يمكنُ الناس فيه دخول ...

وفيها غزا سيها خليفة أحمد بن طولون على النغور الشامية في ثلاثمالةرجل من أهل طَرْسُوس ، فخرج عليهم العذو في بلاد هَرقلة ، وهم نحومن أربعة آلاف ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل المسلمون من العدرُ خُلُقاً كثيراً ، وأصيب من المسلمين جماعة كثيرة .

وفيها كانت بين إسحاق بن تُتذاجين وإسحاق بن أيوب وقعة ، هزم فيها ابن كنداجيق إسحاق بن أيوب ، فالحقه بنصيبين ، وأخذ ما في عسكره ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة ، وتبعه ابن كُندَاجيق ، وصار إلى نُصيبين ، فدخلها ، وهوب إسحاق بن أيوب منه ، واستنجد عليه عيسى بن الشيخ وهو بآمد وأبا المُفراه بن موسى بن زرارة ؛ وهو بالزّرن ، فظاهروا على ابن كُندَاجيق ، وبعث السلطان إلى ابن كُندَاجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينيّة مع يوسف بن يعقوب ، فخلع عليه ، فبعثوا يطلبون الصّلح ، ويبذلون له مالاً على أن يُقرّهم على أعمالهم مائتي ألف دينار .

وفيها وافي محمد بن أبي الساج مكة ، فحاربه ابن المخزوميّ ، فهزمه ابن أبي الساج ، واستباح ماله ؛ وذلك يوم التروية من هذه السنة .

وفيها شخص كيغُلغ إلى الجبل ، ورجع بكتمر إلى الدِّينور .

وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رَامَهُرْمُز .

#### ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها:

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكرديّ وعلى بن أبان صاحب الحنيث ، حين تلاقيًا على صدم منها ، فذكر آن عليًا كان قد احتجن على محمد ضغنًا في نفسه ؛ لما كان في سفره ذلك ؟ وكان يوصده بشرّ ، وقد عرف ذلك عن عمد بن عبيد الله ، وكان يوم النّجاة منه ؛ فكاتبُ ابنَ الحنيث المعروف بانكلاي ، بشرّ ، وقد عرف ذلك على بن أبان عليه غيفاً وَحَمّقاً ؟ فكتب إلى الحبيث بعرفه به ، ويصحح عنده أنه معرّ على غذره ، ويستأذنه في الإيفاع به ، وإن بجمل اللّريمة لكن الحبيث في ذلك ، فكتب على الحبيث عبد الله في حَلى المنافذ به المنافذة على عبيد الله يومثل مقبل الله في حَلى المنافذة به ، ووانعه عنه ، فانن له الحبيث في ذلك ، فكتب على الله عمد بن عبيد الله يومثل مقبل به المه في حَلى به المنافذة من أبن في الإيفاع والمنافذة عنه بن عبيد الله بأقصى معاقله من أرتني والبيلم ، وانصرف على غامًا ، وواع ما كان من ذلك من على عدداً ، فكتب يطلب المسالة ، فأمي ذلك على إلى الحبيث ، فكتب إله يأموه عمد بن عبيد الله ومن عمد بن عبيد الله ماته منافئ إلى الحبيث ، وأسمل عمد بن عبيد الله ومن أعماله .

وفيها كانت وقعةً لأكراد الداربان مع زَنْج الخبيث ، هُزِموا فيها وفُلُوا .

## ذكر الخبر عن سبب ذلك :

ذُكر عن محمد بن عبيد الله بن أزارةرد أنه كتب إلى عليّ بن أبان بعد حمله إليه المال الذي ذكرنا مبلغه 
قبل ، وكفّ عليّ عنه وعن أعماله ، يسأله المعونة على جاعة من الأكراد كانوا بوضع يقال له الداريان ، على أن 
يجعل له ولاسحابه غنائمهم . فكتب عليّ إلى الخبيث بسأله الإذن له في النهوض لذلك ، فكتب إليه أن وجّه 
الحليل بن أبان ويهبوذ بن عبد الوهاب ، وأتِمْ أنت ، ولا تنفذ جيشك حتى تتوثق من عمد بن عبيد الله برهائن 
تكون في يدك منه ، تأمن بها من غدره فقد وترته ، وهو غير مأمون على الطلب بثاره . فكاتب علي عمد بن عبيد الله الأيمان والعهود ، ووافعه على 
عبيد الله بما أمره به الخبيث ، وسأله الرهائن ، فناعطاه محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش ، فساروا 
الرهائن . فدعا عليًّا الحرّصُ على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش ، فساروا 
ومعهم رجال محمد بن عبيد الله ، ونشبت الحرب ، 
فظهر الزّيخ في ابتداء الأمر على الاكراد ، ثم صدّقهم الأكراد ، وخدلهم أصحاب محمد بن عبيد الله ، 
فنصراعوا وانهزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أعدًا لمم قوماً أمرهم بمارضتهم إذا الهزموا ، 
فتصدعوا وانهزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أعدًا لمم قوماً أمرهم بمارضتهم إذا الهزموا ،

YY ......

فعارضوهم وأوقعوا بهم ، ونالوا منهم أسلاباً ، وأرجلوا طائفة منهم عن دوابّم فاخذوها ، فرجعوا بـأسوا حال ، فكتب المهلميّ إلى الحبيث بما نال أصحابه . فكتب إليه يعنّف ، ويقول : قد كنتُ تقدّمت إليك الآ تركن إلى محمد بن عبيد الله ، وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه الرّهائن ، فتركتَ أمري ، واتبعتَ هواك ، فذلك الذي ارذك واردي جيشك .

وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله ، أنه لم يخف عليّ تدبيرُك على جيش عليّ بن أبان ، ولن تعدم الجزاء على ما كان منك .

فارتاع محمد بن عبيد الله مما ورد به عليه كتاب الخبيث ، وكتب إليه بالتضرّع والحضوع ، ووجّه بما كان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث معي إلى المحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث معي إلى هو المحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث ورجهت هؤلاء القوم المذبن أو تعبد المحابد فضياً ، وكتب إليه يتهدده بجيش كثيف يرمه به ، فأصاد محمد الكتاب بالتضرّع والاستكانة ، فأرسل إلى بتهوذ ، نفضمن له مالاً ، وضمد بن عبيى الكرماني مثل ذلك ، وضمد بن يحيى يومئذ الغالب على على بن أبان ، والمصرّف له برأيه ، فصار بيهوذ إلى على بن أبان ، والمصرة كه به برأيه ، فصار بيهوذ إلى على بن أبان ، وظاهره حمد بن يحيى الكرماني على أمل ما أمو حتى أصلحا رأي علي في عمد بن عبيد الله وسلاً ما في قليه من الغيظ والحتى عليه، ثم مضيا إلى الحبيث . ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه ، فصوبًا وصعّدا حتى أظهرا لها الحبيث . قبل والرجوع لمحمد بن عبيد الله عليه ، فصوبًا وصعّدا حتى أظهرا لها الحبيث عليه الما الحبّ ، وقال : لست قابلاً منه بعد هذا إلاً أن يُخطب لي على عاماله مناله أعماله .

فانصرف بيبود والكرماني بما فارقهها عليه الحبيث ، وكتبا به إلى محمد بن عبيد الله ، فأصدر جوابه إلى كم أراده الحبيث ، وجعل يُراوغ عن الدّعاء له على المنابر . وأقام على بعد هذا ملة ، ثم استعد لَمُوث ، وسار إليها ؛ فرامها فلم يطقها لحصائتها وكثرة من يدافع عنها من أهلها ، فرجع خالباً ، فأغَّذ سلاليم والات ليرقى بها السور ، وجعم أصحابه واستعد . وقد كان مسرور الملخيّ عرف قصد علي تمثّق بمؤرث ، وهو يوطئه مقيم بكُور الأهواز . فلها عادو المسير إليها ، سار إليه مسرور ، فوافاه قبيل غروب الشمس ، وهو مقيم غليها ؛ فلما عاني أصحاب عبني أوال خيل مسرور ، م أنه قبيل غرب الشمس ، وهو مقيم غليها ؛ فلما عاني أصحاب عبني أرائهم التي كانوا حلوها ، وقبل منهم جم كثير ، وانصرف على بن أبان مدحوراً ، ولم يلث بعد ذلك إلا يسيراً حتى تتابعت الاشبار بإقبال أبي أحمد ، ثم لم يكن لعلي بعد رجوعه من مؤرث وقعة حتى قتحت سوق الخميس وطهيئا على أبي أحمد ، فانصرف بكتاب ورد

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ الكوفيّ .

### ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدّة من أهل بيته بعقب هزيمة أحمد بن عبدالله الحُنجُستانيّ عمرو بن الليت وتهمة عمرو بن الليث محمد بن طاهـر بمكاتبـة الحُجُسّتانيّ والحسين بن طاهر ، ودعا الحسين والحجستانيّ لمحمد بن طاهر على منابر خراسان .

وفيها غلب أبو العباس بن الموقق على عامة ما كان سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من قرى كور دجلة كَمُلِدَسي ونحوها .

ذكر الخبر عن سبب غلبة أبي العباس على ذلك ، وما كان من أمره وأمر الزُّنج في تلك الناحية :

ذكر محمد بن الحسن أنّ محمد بن حماد حدّثه أن الزُّنج بأ دخلوا واسطاً وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل ، واتُصل الحبر بذلك إلى أبي احمد بن المتوكل ندب ابنه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزُنج ، فخف لذلك أبو العباس . فلها حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى الهادي في شهر ربيع الغرسان الآخر سنة ست وستين ومائتين ، فعرض أصحاب أبي العباس ، ووقف على عدّتهم ؛ فكان جميع الفرسان والرّجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زِيّ وأجل هيئة وأكمل عِدّة ، ومعهم الشَّذَا والشَّمْريَات والمعابر للرّجالة ؛ كل ذلك قد أحكمت صنعته . فنهض أبو العباس من بستان الهادي . وركب أبو أحمد مشيعاً له حتى نرل الفرّك ، ثم انصرف . وأقام إبو العباس بالفرّك أياماً ، حتى تكاملت عُدده ، وتلاحق أصحابه ، ثم رحل إلى المدائن ، وأقام بها إيضاً ، ثم رحل إلى المدائن ، وأقام بها إيضاً ، ثم رحل إلى عدول المعابر إلى المدائن ، وأقام بها إيضاً ، ثم رحل إلى عبر الماقول .

قال عمد بن حمّاد : فحدّنني الحي إسحاق بن حماد وإبراهيم بن عمد بن إسماعيل الهاشعي المعروف ببُريه ، ومحمد بن شعيب الاشتيام ، في جماعة كثيرة عن صحب أبا العباس في سفره ـ دخل حديث بعضهم في حمّات عنه بعضهم في حمّات المستقل المس

سنة ٧٦٧ ...... ٧٦٧ .....

اتباعهم ، وجعلوا يقولون لهم : اطلبوا أميراً للحرب ؛ فإنّ أميركم قد شغّل نفتُ بالصيد . فاتهاً قَرَبُوا من أبي العباس بالصّلّح، خرج عليهم فيمن معه من الحيل والرّجّل ، وأمر فصِيع بنُصير : إلى أين تتأخر عن هؤلاء الاكلب ! ارجع إليهم ؛ فرجع نُصير إليهم .

وركب أبو العباس مُسيريَّة ، ومعه محمد بن شعيب الاشتيام ، وجفّ بهم أصحابه من جميع جهاتهم ، فاخترموا ، ومنح الله أبا العباس وأصحابَه أكتافهم ؛ يقتلونهم ويطردونهم ؛ حتى واقرًا قرية عبد الله ؛ وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لُقُوهم فيه ، وأخذوا منهم خمس شَدُوات وعنّة مُسيريّات ، واستأمن منهم قوم ، وأسر منهم أسرى ، وخرق ما أدرك من سفتهم ؛ فكان ذلك أوّلَ القحج على العباس بن أبي أحد .

ولما انقضت الحربُ في هذا اليوم ، أشار على أبي العباس فُوّاده وأولياؤه ، أن يجعل معسكَرَهُ بالموضع الذي كان انتهى إليه من الصَّلح ؛ إشفاقًا عليه من مقاربة القوم ، فأن إلاَّ لُزُولُ واسط .

ولما انهزم سليمان بن جامع ومَنْ معه ، وضرب الله وجوهَهم ، انهزم سليمان بن موسى الشعرانيّ عن نهر أبان ؛ حتى وافي سوق الخميس ، ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير؛ وقد كان القوم حين لقوا أبا العباس أجالُوا الرَّأي بينهم ، فقالوا : هذا فتيَّ حَدَثٌ ؛ لم تطل ممارَسته الحروب وتدَّربه بها ، فالرَّأي لنا أن نرميه بحدَّنا كلُّه ، ونجتهد في أوَّل لقية نلقاه في إزالته ؛ فلعلُّ ذلك أن يروعه ، فيكون سبباً لانصرافه عنا . ففعلوا ذلك ، وحشدوا واجتهدوا ، فأوقع الله بهم بأسَّه ونقمته . وركب أبو العباس من غدِ يوم الوقعة ، حتى دخل واسطأ في أحسن زيّ ، وكان يوم جُمعة ، فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعة ، واستأمن إليه خلق كثير ، ثم انحدر إلى العُمْر \_ وهو على فرسخ من واسط \_ فقدّم فيه عسكره ، وقال : اجعل معسكري أسفلَ واسط ، ليأمن مَنْ فوقه الزُّنج . وقد كان نُصير المعروف بأي حزة والشاه بن ميكال أشارا عليه أن يجعل مُقامه فوق واسط . فامتنع من ذلك ، وقال لهما : لست نازلًا إلا العُمْر ؛ فانزلا أنتها في فُوَّهة بردودا . وأعرض أبــو العباس عن مشــاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم ؛ فنزل العُمر ، وأخذ في بناء الشَّذُوات ، وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم ؛ وقد رَبِّب خاصَّة غلمانه في سُميريّات فجعل في كلّ سميريّة اثنين منهم . ثم إن سليمان استعدّ وحشد وجمع وفرِّق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه : فرقة أتت من نهر أبان ، وفرقة من برتمرتا ، وفرقة من بردودا ، فلقيَهم أبو العباس ؛ فلم يلبثوا أن انهزموا ، فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس وطائفة بمازروان ، وأخذ قوم منهم في برتمرتا وآخرون أخذوا الماديان ، وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديان ؛ فلم يرجع عنهم حتى وافي نهر بَرْمساور ، ثم انصرف ، فجعل يقف على القُرى والمسالك ، ومعه الأدلَّاء ؛ حتى وافَّى عسكره ، فأقام به مريحاً نفسه وأصحابه . ثم أتاه مخبرٌ فأخبره أنَّ الزُّنج قد جمعوا واستعدّوا لكبس عسكره ، وانهم على إتيان عسكره من ثلاثة أوجه ، وأنهم قالوا : إنه حدَثٌ غِزُّ بغرَّ بنفسه ، وأجمع رأيهم على تكمين الكُمناء والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا ، فحذر لذلك، واستعدّ له ، وأقبلوا إليه وقد كمنوا زُهاء عشرة آلاف في برتمرتا ونحواً من هذه العدّة في قُسّ هذا . وقدّموا عشرين سُميريّة إلى العسكر ليغترّ بها أهله ، ويجيزوا المواضع التي فيها كمناؤهم ؛ فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم ؛ فلها علموا أن كيدهم لم ينفذ ، خرج الجُبَّائيِّ وسليمان في الشُّذَوات والسميريّات ، وقد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه ، فأمر نصيراً المعروف بأني هزة أن يبرز للقوم في شذواته ، ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه ، ودعا بشذاة من شَذُواته قد كان سماها الغزال ، وأمر المتيامه عمد بن شعب باختيار الجدّافين لهذه الشذاة ، وركبها ، واختار من خاصّة أصحابه وظلمانه جاعة دفع إليهم الرّماح ، وأمر أصحاب الحيل بالمسير بإزائه على شاطىء النهر ، وقال لهم : لاتدعوا المسيرما أمكنكم إلى أن تقطعوا الأنهار ، وأمر بتعيير بعض الدواب التي كانت ببردودا ، ونشبت الحرب بين الفريقين ؛ فكانت الهزية على الزّنج ، وحاز بين الفريقين ؛ فكانت الهزية على الزّنج ، وحاز أصحاب إي العباس أربع عشرة شَدّاة ، وأفلت سليمان والجبّائيّ في ذلك اليوم بعد أن أشفيا على الملاك راجلين ، وأعذت دوابهم ابعلاها وآلتها ، ومفى الجيش أجمع لا ينتني أحد منهم حتى وافوا طهبتا ، وأسلموا ما أصحاب أي المناسرة من الشّدا المناسرة على المسلموا ما أسلام المناسرة على المسلموا ما أسلام المناسرة على المسلموا ما أسلام المناسرة عن يكن ثلاثة أبام ويتصوف ، وحفر آباراً فوق نهر سِنْداد ، وصبّر فيها سفافيد حديد ، وغشاها بالبواري ، وأخفى مواضعها ، وجعلها على سنن مسير الخيل ليتهور فيها المجتازون بها ؟ وكان يوافي طوف بالمحكرة متعرضاً لاها في قواد الفراية في بعض إلى أبامه ، وطلبته الحيل كانت تطلبه ، فقص المحلوب أي العباس بما ناله من ذلك على ما دبر المبري في محدود الفراغة في بعض تلك الأبار ، فوقف أصحاب أبي العباس بما ناله من ذلك على ما دبر وصحروا بنير الأمير في جمع كرير ، فأنا لم يجد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب ، قدر في كل يوم للحرب ، وصحروا بنير الأمير في جمع كرير ، فلما لم يكر وصحرك وابنير الأمير في جمع كرير ، فلما في بنير الأمير في جمع كرير ، فلما في بنير الأمير في جمع كرير ، فلما لم يكر و بنير الأمير في جمع كرير ، فلما في الجروب ، قد وصحور المورق بنير الأمير في جمع كرير ، فلما فيه المحروا بنير الأمير في جمع كرير ، فلما في المير وصحور على المورق ، وطلبته الحورة في كل يوم للحرب ، وطلبته الخورة وكل يكورة على وصحور في المورة وكل مناسرة وطلبته الحورة وكل يوم للحرب ، وطلبته الخورة وكل وحورة للحورة ، وطلبته الخورة وكل يوم للحرب ، وطلبة بنير الأمير في جمع كرير ، فلم المؤمر وصحورة على المورة وطلبة المؤمن المؤمرة وكل يوم للحرب ، وطلبة بنير الأمير في مناسرة المؤمن المورة وكان يولون طورة وكل يوم للحرب ، وطلبة بنير المورة وكلية المؤمن المؤم

وكتب سليمان إلى صاحب الزّنج يسأله إمداده بشميريّات ؛ لكلّ واحدة منهنّ أربعون مجداقاً ، فوافاه من ذلك في مقدار مشرين بوماً أربعون شميريّة ، في كل سميريّة مقاتلان ، ومع ملاحيها السيوف والرماح والتُراس ، وبعل الجُينائي موقفه حيال عسكر أبي العباس ، وعاودوا التعرّض للحرب في كلّ يوم ؛ فإذا خرج إليهم أصحاب أبي العباس المزموا عنهم ، ولم يشبوا لهم ؛ وخلال ذلك ما تأى طلائمهم ، فتقطم الفناظر، وترمي ما ظهر لها من الحيل بالنشاب ، وقضرٍم ما وجدت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار ؛ فكانوا كذلك قد شهريه به بر .

ثم رأى أبو العباس أن يكدِّن لهم كميناً في قرية الومل ، ففعل ذلك ، وقدَّم لهم سُميريَّات أمام الجيش ليظمعوا فيها ، وأمر أبو العباس فاعدَّت له سُميريَّة وازيرَك سميريَّة وحلى جماعة من غلمانه الذين إختارهم، وعرفهم بالنجدة في السميريَّات ، فحمل بدراً ومؤنساً في سُميريَّة ورشيقاً الحبَّاجي ويُمناً في سميريَّة وخُضْفاً ويُسراً في سميريَّة ، ونذيراً وصيفاً في سُميريَّة ؛ واعدَّ خمس عشرة سُميريَّة ، وجعل في كلّ سميريَّة مقاتلين ، وجعلها امام الجيش .

قال محمد بن شعيب الاشتيام : وكنتُ فيمن تقدّم بومثل ، فاخذ الزّنج من السميريّات المتقدّمة عدّة ، وأ- روا أسرى ، فانطلقتُ مسرعاً ، فناديتُ بصوت عال : قد أخذ القوم سُميريّاتنا . فسمع أبو العباس صوتي وهو يتغذّى ، فنهض إلى سُميريّته التي كانت أعدّت له ؛ وتقدّم العسكر ، ولم ينتظر لحاق أصحابه ، فتبعه منهم من خفّ لذلك .

قال : فادركنا الزّنج ، فلتمّ ارأونا قلف الله الرّعب في قلوبهم ، فالقوا انفسهم في الماه ، وانهزموا فتخلّصنا أصحابنا ، وحوينا يومتلذ إحدى وثلاثين سُميرريّة من سُميْريّات الزّنج ، وأفلت الجبائر في ثلاث سُميريّات ، سنة ٢٦٧ ...... ٢٦٧

ورمى أبو العباس يومئد عن قوس كانت في يلده حتى دميت إيهامه ؛ فانصرف ، ولو أنا جددنا في طلب الجبائق في ذلك اليوم ظنتُ أنا أدركناه ، فمنعنا من ذلك شدة اللغوب . ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضعهم من فُوهة بردودا لم يُرَمُّ أحد منهم ؛ فلما واقى عسكره أمر لمن كان صحبه بالأطواق والحلّم والاسورة ، وأمر بإصلاح السميريات المأخوذة من الزّنج ، وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشَّذَا في دِجَلة بحذاء تُحْسُرُساور .

ثم إنّ أبا العباس رأى أن يتوغّل في مازروان حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحبجاجية ، ويتبهي إلى بهر الأمير ، ويتبهي إلى بهر الأمير ، ويتمهى إلى الم الأمير ، ويتموّف الطرق التي عامده الأمير ، ويتموّف الطرق التي أعلى المير من الشّذا والسميريّات ، فسار نصير لذلك ؛ فترك طريق مازروان ، وقصد ناحية نهر الأمير ، فدعا أبو العباس سميريّته ، فركبها ومعه محمد بن شعيب ، ودخل مازروان وهو يرى أن نصيراً أمامه ، وقال لمحمد : قدّمني في اللهم لأعرف خبر نُصير . وأمر الشذا والسميريّات بالمعبر خلفه .

قال محمد بن شعيب : فعضينا حتى قاربنا الحبّجاجية ، فعرضت لنا في الهر صلّغة فيها عشرة زنوج ؛ فاسرعنا إليها ، فالقى الزُّنوج أنفسهم في الماء ، وصارت الصلغة في أيدينا ، فإذا هي مملوءة شعيراً ، وأوركنا فيها زنجيًّا فاخذانه ، فسألناه عن خبر نصير وشلواته فقال : ما دخلَ هذا الهر شيء من الشَّذَا والشّميريّات . فأصابتنا حيرة ، وذهب الزنج اللدين أفلتوا من أيدينا فأعلموا أصحابهم بمكاننا ، وعرض للملاحين اللدين كانوا معنا غنهٌ فخرجوا لانتهابا .

قال محمد بن شعيب : وبقيتُ مع أبي العباس وحدي ، فلم نلبث أن وافانا قائد من قواد الزنج ، فيآل أرأينا له مُنتاب ، في جماعة من الزُنج من أحد جانبي اللهم ، ووافانا من الجانب الآخر عشرة من الزُنج ، فلآ رأينا ذلك خرج أبو العباس ، ومعه قوسه وأسهمه ، وخرجتُ برمح كان في يدي ، وجعلتُ أحميه بالرّمح وهو برمي الزُنج ، فجرح منهم زنجيّن ، وجعلوا يثوبون ويكثرون ، وأدركنا زيرك في الشُذا ومعه الغلمان ؛ وقد كان أحاط بنا زُهاه ألفي زنجيّ من جانبيّ مازروان ، وكفي الله أمرهم ، وردّهم بذلةٍ وصغار ، ورجع أبو العباس إلى عسكره ، وقد عنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئاً كثيراً ، وأمر أبو العباس بثلاثة من الملاحين الذي كانوا معه ، فتركو لا تنهاب الغنم ، فيوبيت أعناقهم ، وأمر لمن بقي بالأرزاق لشهر ، وأمر بالنذاء في الملاحين الملاحين من العنم والموبات بالغنم وأمر فن فعل ذلك فقد حلَّ معه .

واجزم الزَّيخ إجمعون حتى لحقوا بقلهينا ، وأقام أبو العباس بمسكره في العُمو ، وقد بتُ طلائعه في جميع النواحي . فمكت بللك حيناً ، وجمع سليمان بن جامع عسكره وأصحابه ، وتحصّن بطهينا ، وفعل الشعراني مثل ذلك بسوق الحميس ؛ وكان بالصيّية لهم جيش كثيف أيضاً ، يقود أهله رجل منهم يقال له نسر السّندي ، وجعلوا تجوب كلَّ مَا وجداوا إلى إخوابه سيبلًا ، ويحملون ما قدروا على حمله من الضلات ، ويموون من اضعهم التي هم مقيمون بها . فوجه أبو العباس جماعة من قواده ، منهم الشاه وكمُشْجُور والعباس جماعة من قواده ، منهم الشاه وكمُشْجُور الشائل المؤلف إلى ناحية الشهيئية ، وركب أبو العباس ومعه نصير وزيرك في الشُّذا والسميريّات ، وأمر بخيل فعيرً بها من برَّمساور إلى طريق الظهر .

وسار الجيش حتى صار إلى المُرث ، فأمر أبو العباس بتعبير الدواب إلى المُرث، فعبرت ، فصارت إلى

الجانب الغربيّ من وجُلة ، وأمر بان يُسلك بها طريق دير العمال . فلما أبصر الزّنج الخيل دخلتهم منها رهبة شديدة ، فلجاوا إلى الماء والسفن ، ولم يلبئوا أن وافتهم الشَّذا والسميريّات ، فلم بجدوا ملجأ واستسلموا، فقتِل منهم فريق ، واسر فريق ، والقي بعضهم نفسه في الماء . فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم ؛ وهي علموة أرزًا ، فصارت في ايديهم ، وأخلوا سُميريّة رئيسهم المعروف بنصر السنديّ ، وانزم الباقون ، فصارت طائفة منهم إلى طَهِينا وطائفة إلى سوق الخميس ، ورجع أبو العباس غانماً إلى حسكره ، وقد فتح الصيئيّة أجلى الزّنج عنها .

قال محمد بن شعيب : وبينا نحن في حرب الزَّنج بالصينيَّة إذ عرض لأبي العباس كُوركيِّ طائر ، فرماه بسهم ، فشكه فسقط بين أيدي الزُّنج ، فأخذوه ، فلما رأوا موضع السهم منه ، وعلموا أنه سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم ؛ فكان سبباً لاميزامهم يومئذ .

وقد ذُكر عمن لا يُتهم أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكُركي في غير هذا اليوم ، وانتهى إلى أبي المباس أن بعبنسي جيشاً عظياً يراسهم ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ الزنجيّان ، فصار أبو العباس إلى عَبْنسي قاصداً للإيقاع بها ومن معها في خيل جريدة ، وقد انتخبت من جُلد غلمانه وحماة أصابه ، فوافى الموضع الذي فيه جمعهم في السَّخر ، فاوقى بهم وقمة غليظة ، قَبل فيها من أبطاهم ، وجُلد من رجاهم خلق كثير ، وانهزموا . وظفر أبو العباس برئسهم ثابت بن أبي دلف ، فمنّ عليه واستبقاه ، وضمّه إلى بعض قواده ، وأصاب لؤلؤاً سهم فهلك منه ، واستقل يومئذ من النساء اللواتي كنّ في أبدي الزُّنْج خلق كثير ، فأمر أبو العباس بإطلاقين ورقعن إلى أهلهنّ ، وأخذ كرً ما كان الزنج جموه .

ثم رجع أبو العباس إلى معسكره ، فأمر أصحابه أن يُرجِعوا أنفَسَهم ليسير بهم إلى سوق الخميس ، ودعا نصيراً فأمو بتعبقة أصحابه للمسير إليها ، فقال له نصير : إنَّ نهر سوق الخميس ضيَّق ، فأقم أنت واثلان في في المسير إليه حتى أعايِّه ، فأي أن ينّدعه حتى يعاينه ، ويقف على علم ما يجتاج إليه منه قبل موافاة أبيه أبي أحمد ؛ وذلك عند وودكتاب أنى أحمد عليه بعزمه على الانحدار .

قال محمد بن شعيب : فدها في أبو العباس ، فقال لي : إنه لا بقد لي من دخول سوق الخميس ، فقلت : إن كنت لا بدّ فاعلاً ما تذكر فلا تكثر عدد مَنْ تحمل معك في الشَّذًا ، ولا تزد على ثلاثة عشر غلاماً عشرة رماة وفُصير بين يديه حتى وافى فم برِّمساور ، فقال له نصير : قدمي أمامك ، فقمل ذلك ، فلحل نُصير في خمس ومُصير بين يديه حتى وافى فم برِّمساور ، فقال له نصير : قدمي أمامك ، فقمل ذلك ، فلحل نُصير في خمس محشرة شَذَاة ، واستاذته رجل من قواد الموالي بقال له موسى دالجويه في التقدّم بين يديه ، فأذن له ، فسار وسار و أبو العباس حتى انتهى به مسيوه إلى بسابي ، ثم إلى فوّهة براطق وبهر الرّق والنهر المذي ينفذ إلى رواطا وعَبْدَنِي ؛ وهذه الأنهار الثلاثة تؤكّي إلى نلاث طرق مفترقة ، فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو النهر المؤدي إلى مدينة سليمان بن موسى الشعرائي التي سمّاها المنبعة بسوق الحديس . وأقام أبو العباس على قُومة هذا النهر وغلب عنه نُصير حتى خفي عنه خبره . وخرم المنافي فالك الموضع من الزّيج خلق كثير ، فمنمونا من دخول النهر ، وحالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور - وين هذا المؤضع الذي انتهينا إليه والسور المحيط بمدينة الشعران مقدار فرسخون - فاقدوا هناك يجاريونا ، واشتئت الحرب بيننا وبينهم وهم على الارض ؛ وخرق في الشعران مقدار فرسخون - فالارض ، وخرق في سنة ٧٦٧ ...... ٧٦٧ كنية

السفن من أوّل النهار إلى وقت الظهر ، وخفي علينا خبرُ نُصَر ، وجعل الزّنج بهتفون بنا : قد أخذنا أصبراً فمد بن شعيب في المسير نتهم هذا القول ، فأستاذنه محمد بن شعيب في المسير ليتموف خبر نصبر ، فأذن له ، فمضى في سُميريّه بعشرين جدَّافاً حق وافى نصيراً أبا حزة ، وقد قرب من سَكُو كان الفسقة سكروه ، ووجده قد أضرم النار فيه وفي مدينتهم ، وحارب حرباً شديداً ورزق عمد بن شعيب إلى أبي العباس ، فيشره بسلامة نصير ومَنْ معه ، وأخبره خبره . فسرّ بذلك وأمر نصير بومثل من الزنج جماعة كثيرة ، ورجع حتى وافى أبا العباس بالموضع الذي كان واقفاً به . فلمّ روضعي هذا حتى أراوحهم القتال في عشي هذا اليوم ؛ فقمل ذلك ، وأمر ياظهار شدًاة واحدة من الشّدوات التي كان واقفاً به . فلمّ رفع وأمر ياظهار فنيعوها ، وجعل من كان فيها يسيرون سيراً ضعيفاً حتى أدركوها ، فعلقوا بسكانها ، وجعل الملاحون يسيرون حتى وأفوا المكان الذي كانت فيها الشّدوات المي كانت فيه الشّدوات المكانة .

وقد كان أبو العباس ركب سُميريَّة ، وجعل الشذا خلفه ، فسار نحو الشذاة التي علق بها الزّنج لما أبصرها ، فادركها ، والزّنج ممسكون بسُكانها بحيطون بها من جوانبها ، يرمون بالنُشاب والأجرّ، وعلى أبي العباس كيز تحته درع .

قال محمد : فنزعنا يومئذ من كيز أبي العباس خساً وعشرين نُشابة ، ونزعتُ من لُبَادَةٍ كانت عليّ أربعين نشابة ، ومن لبابيد سائر الملاحين الحسس والعشرين والثلاثين . وأظفر الله أبا العباس بستّ سُميريّات من سُميريّات الزّنج ، وتخلص الشذا من أيديهم ، واجزموا ، ومال أبو العباس وأصحابه نحوالشّط ، وخرج من الزّنج المقاتلة بالسيوف والتراس ، فاجزموا لا يلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلويهم ، ورجع أبو العباس سالماً غامًا ، فخلع على الملاحين ووصلهم ، ثم صار إلى معسكره بالمُعر ، فاتام به إلى أن وافي الموقق .

ولإحدى عشرة ليلة خلت من صفر منها ، عسكر أبو أحد بن المتوكل بالقراك ، وخرج من مدينة السلام يريد الشخوص إلى صاحب الزُّنج خربه ؛ وذلك أنه - فيها ذكر - كان أقصل به أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه على بن أبان المهليم يأمره بالمصرر بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ، ليجتمعا على حرب أبي العباس بن أبي أحد ، وأقام أبو أحد بالقراك إلما ؛ حتى تلاحق به أصحابه ومن الالااء الميلين خاتا من شهر قبل ذلك الشذا والشعيريات والمعابر والسفن ، تم رخل من الفرّك - فيها ذكر - يوم اللااء الميلين خاتا من شهر ربيع الأول في مواليه وظمانه وفرصانه ورجالته فصار إلى رومية المدان ، ثم صار منها ، فنزل الشيب ثم فير المعاقول ثم خرج ترايا ) ثم في ، ثم نزل جبًل ، ثم نزل الصّلح ، ثم نزل على فرسخ من واسط ، فاقام هنالك يومه وليك ، فنطقه أنه ابنه أبو العبّاس به في جريدة خيل فيها وجوه فأود وجنده ، فسالم أبو أحمد عن خبل إلى معسكره بالمُعر ، فاقام يومه . فلم أبو احدك وهم يخلّع فخلمت عليم ، وانصوف أبو العباس بل المعاس بجميع مُوم منه من الجند في هية الحرب والزيّ الذي كانوا يلقون به أصحاب الخان ، فجعل يسير المهام بجميع مُوم منه الجند في هية الحرب والزيّ الذي كانوا يلقون به أصحاب الخان ، فجعل يسير شهر ربيم الأول ؛ فنزل على الهبر المعروف بسنداد بإذاء القرية المعروفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل شهر ربيم الأول ؛ فنزل على الهبر المعروف بسنداد بإذاء القرية المعروفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل شهر ربيم الأول ؛ فنزل على الهبر المعروف بسنداد بإذاء القرية المعروفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل شهر ربيم الأول ؛ فنزل على الهبر المعروف بسنداد بإذاء القرية المعروفة بعبد الله ، وأمر ابدا أبيا العباس ، فنزل المهر المعرف على المهر المعرف بسنداد الله ، فارم ابنا أبا العباس ، فنزل شرقتي دِجُلة بإزاء فُومَة بردورة ، وولاّه مقدّمته ، ووضع العظاه فاعطى الجيش ، ثم أمر ابنه بالمسبر أمامه بما معه من آلة الحرب إلى فُوّهة بَرُّمساور . فرحل أبو العباس في المختارين من قواده ورجاله ، منهم زِيرَك التركيّ صاحب مقدّمته ، ونُفَسر المعروف بأى حزة صاحب الشّدا والشّميريّات .

ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجّالة المتتخين ، ونحلف سواد عسكره وكثيراً من الفرسان والرّجالة بمحسكره ؛ فنلقًاه ابنه أبو العباس بأسرى ورؤوس وقتل قنلهم من أصحاب الشعرائي ؟ وذلك أنه واقى عسكره الشعرائي في ذلك اليوم قبل جميء أبيه أبي أحمد ؛ فأوقع به وأصحابه ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأسر منهم جماعة؛ فأمر أبو أحمد بفرب أعناق الأسرى فضُربت ، ونزل أبو أحمد فرعة برمساور ، وأقام به يومين ، ثم رحل يريد المدينة التي سماها صاحب الزّنج المنبعة من سوق الحميس في يوم الثلاثاء لثمان ليال خلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب ، وسلك في السفن في برمساور ، وجعلت الحيل تسير يازائة شرقيّ برمساور ، حتى حاذى النهر المعروف ببراطق الذي يسوصل إلى ممدينة الشعراق .

وإنما بدأ أبو أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعرائي قبل حرب سليمان بن جامع من أجل أن الشعرائي كان وراءه ، فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأتيه الشعرائي من ورائه ، ويشغله عمّن هو أمامه ؛ فقصده من أجل ذلك ؛ وأمر بتعبير الخيل وتصييرها على جانبي النهر المعروف ببراطق ، وأمر ابنه أبا العباس بالتقدّم في الشُدًا والسُّعيريات ، وأتبعه أبو أحمد في الشُدًا بعامة الجيش ، فلمّا بصر سليمان ومَنْ معه من الزَّنج وغيرهم بقصد الحيل والرجّالة سائرين على جنبتي النهر ومسير الشذا والسميريّات في النهر ، وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك ، فحاربوه حرباً ضعيفة ، الجزموا وتغرّفوا .

وعلا أصحاب أبي العباس المدور ، ووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتفرَّق الزَّنج واتباعهم ، ودخل أصحاب أبي العباس المدينة ، فقتلوا فيها خلقاً كثيراً ، وأسروا بشراً كثيراً ، وكوّوا ما كان في المدينة ، وهرب الشعراق ومن أقلت منهم معه ، واتبعهم أصحاب أبي أحمد حتى واقوا بهم البطائع ، فغرق منهم خلق كثير، ونجا الباقون إلى الأجام ، وأمر أبو أحمد أصحابه بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الللاثاء ، سوق الخميس . فأمر أبر أحمد بحياطة النساء جميعاً ، وحملهن إلى واسط ليندفعن إلى أولياتهن . وبات أبو أحمد سوق الحميس . فأمر أبر أحمد بحياطة النساء جميعاً ، وحملهن إلى واسط ليندفعن إلى أولياتهن . وبات أبو أحمد ما كان فيها أميع من أمرة الزينة من غلا ، فأذن للناس في حياطة ما فيها من أمتمة الزّنيج ، وأخمر ما كان فيها أمع السفن ، ورصل إلى معسكره بيرمساور بالظفر كا بالرساتين والقرى التي كنات بيد الشعرائي وأصحابه من غلات الجنطة والشعير والأرز ، فأمر بيع ذلك ، وصرف ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه وجنده وأهل عسكره . وامبزم سليمان الشغرائي وأنحواه ومن أفلت ، وصلب الشغرائي ولده وما كان بيده من مال ، ولحق بالمذار ، فكتب إلى الخائل .

فذكر محمد بن الحسن ، أن محمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرمانيّ قال : كنتُ بين يدي الخائن وهمو يتحدّث ، إذ ورد عليه كتاب سليمان الشعرانيّ بخير الوقعة وما نزل به ، وانهزامه إلى المذار، فما كان إلاّ أن فض الكتاب ، فوقعت عينُه على موضع الهزيمة حتى انحلّ وكاءً بطنه ، ثم بهض لحاجته ، ثم عاد . فلمّ استوى به مجلسه احمل الكتاب وعاد يقرؤه ، فلما انتهى إلى الموضع الذي انهضه ، نهض حتى فعل ذلك مراراً . قال : فلم اشك في عظم المصينة ، وكرهتُ ان أساله ، فلمّا طال الامر تجاسرتُ ، ففلت : اليس هذا كتاب سليمان بن موسى ؟ قال : نعم ، ورد بقاصمة الظهر ، أنّ الذين أناخوا عليه اوقعوا به وقعة لم تبتى منه ولم تلّر ، فكتب كتابه هذا وهو بالمُذَار ، ولم يسلم بنيء غير نفسه . قال : فاكبرتُ ذلك ، والله يعلم مكروه ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قابي ، وأسلك مُبشراً بدنو الفرج . وصبرَ الخائنُ على ما وصل إليه ، وجمل يظهر الجلّد ، وكتب إلى سليمان بن جامع بحدِّره مثل الذي نزل بالشعرانيّ ، ويامره بالتيقظ في أمره وحفظ ما

وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حاد قال : أقام الموقق بعسكره ببرمساور يومين ، لتعرف أخبار الشعرائي وسليمان بن جامع والوقوف على مستقره ، فاتاه بعض من كان وجمه لذلك ، فاخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحواليت . فأمر عند ذلك بتعبير الحيل إلى أرض كشكر في غربي وجُحلة ، وسار على الظهر، وأمر بالشاء اوسفن الرجّالة فحدّرت إلى الكثينة ، وخلف سواء عسكره وجما كثيراً من الرجال والكراع بقومة برمساور ، وأمر بغراج بالمقام مثاك ؛ فوافى أبو أحمد الصبيئة ، وأمر أبا العباس بالمصبر في الشذا والسميريات إلى الحوانيت بخفا لتمرف حقيقة خبر سليمان بن جامع في مقامه بها ، وإن وجد منه غرة أوقع به . فسار أبو العباس يعشي عشي ذلك البوم إلى الحوانيت ، فلم يلفب سليمان هناك ، والني من قواد السودان المشهورين بالبلس والنجلة شيئلاً وأبا النداء وهما من قداء أصحاب الفاسق الذين كان استبمهم في به غرجه . وكان سليمان بن جامع خلف هدين القالدين في موضعها لحفظ غلات كثيرة كانت هناك ، فحاربها إبو العباس ، وأدخل الشذاء وضعا أصيقاً من النهر، فقتل من رجالها ، وجرح بالسهام خلقاً كثيراً ـ وكانوا أجلد رجال سليمان بن جامع ونخبتهم الذين يعتمد عليهم ـ وداحت الحرب بينهم إلى أن حجز الليل بين الفريقين .

قال: وقال محمد بن حماد: في هذا اليوم كان في أمر أبي العباس في الكركري الذي ذكره محمد بن شعب في يوم الصّبيئية ، وقد مرّ به سانحاً ، قال: واستامن في هذا اليوم رجل إلى أبي العباس ، فسأله عن الموضع الذي فيه سليمان بن جامع ، فاخبره أنه مقيم بطهينا ، فانصوف أبو العباس حيث لم إلى أبيه بحقيقة مقام سليمان بمدينته التي سماها المنصورة ، وهي في الموضع الذي يعرف بقلهنا ، وأن معه هنالك جميع أصحابه غير شبل وأبي النداء ؛ فإنها بموضعها من الحوانية الم المراو بحفظه ، فلها عرف ذلك أبو أحمد ، أمر بالأرحيل للى بردودا ؛ إذ كان المسلك إلى طهونا منه و وتقدم أبر العباس في الشأد والسيريات ، وأمر من حلّله برمساور أن يصورا إليه إليه بومن ؛ فوافها يوم المحمدة الاثني عشرة الله بقيت من شهر ربيع الآخر سنة سبع وسين وماثنن، وماثن من أنها ربيع الآخر سنة سبع وسين وماثنن، وماثن من منه ربيع الأخر سنة سبع وسين وماثنن، عنها من الجسور ليحدوما منه عنها الموائد للخيل ، وخلف يردودا بمنزل المحلول والاحت التي تُستَد بها الأنهار ، وأصب بن الطول للخيل ، وخلف يردودا بأنزل على التركي ، وقد كان لما عزم على الرجوع إلى بردودا أرسل إلى غلام له يقال له جعلان وكان غلفاً مع بغراج في عسكره ، فامر بقتل المخاور و وقد كان لما على المعسكر والناس غازون ، فالقي في قلومها أن ذلك طرية كانت . فخرجوا على وقت العشاء الأخرة ، ونادى في العسكر والناس غازون ، فالقي في قلومها أن ذلك طرية كانت . فخرجوا على

وجوههم ، وترك الناس أسواقهم وامتعتَهم ، ظنًا منهم أن العدق قد أطّلَهم ، ولم يلوِ منهم أحد على أحد ، وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودا ، وساروا في سواد ليلتهم تلك ، ثم ظهر لهم بعد ذلك حقيقة الحجر ، فسكنوا واطمأنيا .

وفي صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كَيْغَلغ التركي وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف وقُعة بناحية قَرْماسين ، فهزمهم كَيْغَلغ، وصار إلى مَمْدَان ، فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر ، فحاربه فانهزم كيغَلغ، وانحاز إلى الصَّيْهَرَة .

وفي هذه السنة لثلاث يَقِين من شهـر ربيع الأخر دخل أبو أحمد وأصحابه طَهِيشًا ، وأخرجـوا منها سليمان بن جامع ، وتُبَلِ بها أحمد بن مهديّ الجُنّائيّ .

# ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طَهِيثا ومقتل الجبائيّ

ذكر محمد بن الحسن أن محمّد بن حماد حدّثه أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودا ، فأصلح ما أراد إصلاحه من عُدّة حرب من قصد لحربه في خرجه ، سار متوجّها إلى طهيثا ؛ وذلك يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين ، وكان مسيره على الظهر في خَيْله . وحُدِّرت السفن بما فيها من الرجَّالة والسلاح والآلات ، وحُدِّرت المعابر والشُّذوات والسُّميريّات ، إلى أن وافي بها النهر المعروف بمَهْرُوذ بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزيّة ، فنزل أبو أحمد هناك ، وأمر بعقد الجسم على النهر المعروف بمُهْروذ ، وأقام يومه وليلته . ثم غدا فعبَّر الفرسان والأثقال بين يديه على الجسر ، ثم عبر بعد ذلك ، وأمر القوّاد والناس بالمسير إلى طَهيثًا ، فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلًا على ميلين من مدينة سليمان بن جامع ، فأقام هنالك بإزاء أصحاب الحائن يوم الاثنين والثلاثاء لثمانٍ بقين من شهر ربيع الآخر ، ومطر السهاء مَطَراً جَوْداً ، واشتدّ البرد أيام مقامه هنالك ، فشغل بالمطر والبرد عن الحرب ، فلم يحارب هذه الأيام وبقية الجمعة . فلها كان عشية يوم الجمعة ركب أبو أحمد في نفر من قوَّاده ومواليه لارتياد موضع لمجال الخيل، فانتهى إلى قريب من سور سليمان بن جامع، فتلقّاه منهم جمع كثير . وخرج عليه كُمناء من مواضع شتى ، ونشبت الحرب واشتدّت ؛ فترجل جماعة من الفرسان ، ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التي كانوا وغلوها ، وأسر من غلمان أبي أحمد وقوَّاده غلام يقال له وصيف عَلْمدار وعدَّة من قوَّاد زيرَك، ورمي أبو العباس أحمد بن مهديّ الجبائيّ بسهم في إحدى منخريه ، فخرق كلّ شيء وصل إليه حتى حالط دماغه ، فخرّ صريعاً ، وحُمِل إلى عسكر الخائن وهو لمآبه ، فعظُمت المصيبة به عليه ؛ إذ كان أعظَم أصْحابه غِنيٌّ عنه ، وأشدَّهم بصيرةً في طاعته ، فمكث الجبائيّ يعالَج أياماً ، ثم هلك ، فاشتدّ جزع الخائن عليه ، فصار إليه ، فوليّ غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن ، ثم أقبل على أصحابه فوعظَهم ، وذكر موت الجبائي . وكانت وفاته في ليلة ذات رعود وبروق . وقال فيها ذكر : علمتُ وقت قَبْض روحه قبل وصول الخبر إليه بما سمع من زَجَلِ الملائكة بالدّعاء له والترحّم عليه .

قال محمد بن الحسن : فانصرف إليّ أبو واثِلة ـ وكان فيمن شهده ـ فجعل يُعجّبني مما سمع ، وجاءني

محمد بن سمعان فأخبر في بمثل خبر محمد بن هشام ، وانصرف الخائن من دفن الجبائي منكسراً عليه الكآبة .

قال محمد بن الحسن : وحدثني محمد بن حاد أنّ أبا أحد انصرف من الوقدة التي كانت عشية يوم الجمعة لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر ، وكان خبره قد انتهى إلى صحكوه ، فنهض إليه عامة الجيش ، فتلقوه منصرفاً ، فرقعم إلى حسكره ، وذلك في وقت المغرب؛ فلمّا اجتمع أهل العسكر أبروا بالتحارس ليلتّهم والتالمّب للحرب ، فاصبحوا يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر ؛ فعبًا أبر أحمد أصحابه ، وجعلهم كتائب يتأو بعضها بعضاً ؛ فرساناً ورجالة ، وأمر بالشأة أو السبيريّات أن يسار بها معه في النهر الذي يشق مدينة طهيئا المحروف بنهر المنذب وسار نحو الرّبّات أما الفرسان ، وركم بالمؤاضع التي يخاف خروج الكُمناء منها ، وزنل المواضع التي يخاف خروج الكُمناء منها ، وزنل المواضع التي يخاف خروج الكُمناء منها ، وزنل المعلمين . ثم دعا بسلاحه فلبسه ، وأمر ابنه أبا فصل أربع ركعات ، وابتهل إلى الشعرة خداقاً ، فياً انتهى إلى المؤلسة مؤلف فلك ؛ وقد كان سليمان بن جامع أعد أمام صور مدينته التي سماها النصورة خندقاً ، فياً انتهى إليه الغلمان تبيوا عبرة ، وأحجدوا عنه ، فحرضهم صور مدينته التي سماها النصورة خندقاً ، فياً انتهى إليه الغلمان تبيوا عبرة ، وأحجدوا عنه ، فحرضهم مشرفون من سور مدينته التي سماها السلاح فيهم ، وعبرت شروعة من العبرسان المختدق خوضاً .

فلمّا رأى الزُّنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرَّهم عليهم وأوَّا منهزمين ، وأتبعهم أصحاب أبي أحمد ، ودخلوا المدينة من جُوانبها . وكان الزُّنج قد حصنوها بخمسة خنادق ، وجعلوا أمام كلِّ خندق منها سوراً يمتنعون به ، فجعلوا يقفون عند كلّ سور وخندق إذا انتهوا إليه ، وجعل أصحاب أبي أحمد يكشفونَهم في كلُّ موقف وقفوه ، ودخلت الشُّذا والسميريّات مدينتهم من النهر المشقق لها بعد انهزامهم ، فجعلت تغرق كلُّ ما مرّت لهم به من شَذاة وسُميريّة ، وأتبعوا مَنْ بحافتي النهر ، يُقتلون ويُؤسرون ، حتى أجلُوا عن المدينة وعيّا اتصل بها، وكان زهاءُ ذلك فرسخاً ، فحوى أبو أحمد ذلك كله ، وأفلت سليمان بن جامع في نفر من أصحابه ، فاستحرّ القتل فيهم والأسر ، واستنقَّذَ أبو أحمد من نساء أهل واسط وصبيانهم ومما اتصل بذلك من القُرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة آلاف. فامر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم ، وحُملوا إلى واسط، ودُفعوا إلى أهليهم . واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كلِّ ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي ، وكان ذلك شيئاً جليل القدر ، فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلاّت وغير ذلك ، وحمله إلى بيت ماله ، وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده ، فحملوا من ذلك ما تهيًّا لهم حمله ، وأمير من نساء سليمان وأولاده عدَّة ، واستُنقِذ يومثذ وصيف عَلْمدار ومَنْ كان أسرِ معه عشيَّة يوم الجمعة ، فأخرجوا من الحبس ، وكان الأمر أعجل الزُّنج عن قتلهم ، ولجأ جمع كثير ممن أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة . فأمر أبو أحمد فعُقد جسرٌ على هذا النهر المعروف بالمنذر ، فعبر الناس إلى غربيَّه ، وأقام أبو أحمد بطهيثا سبعة عشر يوماً ، وأمر بهدم سور المدينة وطمّ خنادقها ، ففعل ذلك ، وأمر بتتبع مَنْ لجأ إلى الأجام ، وجعل لكل مَنْ أتاه برجل منهم جُعْلًا ، فتسارع الناس إلى طلبِهم ؛ فكان إذا أيَّ بالواحد منهم عفا عنه ، وخلع عليه وضمَّه إلى قوَّاد غلمانه لما دبر من استمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم ، وندب أبو أحمد نُصيراً في الشدا والسميريَّات لطلب سليمان بن جامع والهرب معه من الزنج وغيرهم ، وأمره بالجدِّ في اتباعهم حتى يجاوز البطائح ، وحتى يلج دِجْلة المعروفة بالعوراء ، وتقدّم في فتح الكُور التي كان الفاسق أحدثها ، ليقطع بها الشذا عن دِجلة فيها بينه وبين النهر المعروف بأبي الخصيب ، وتقدّم إلى زيرُك في المقام بطّهيئنا ليتراجع إليها اللذين كان الفاسق أجلاهم عنها من أهلها ، وأمره بتنبع مَنْ بَقِنَ في الآجام من الزّنج حتى يظفر بهم .

وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرشيد . ورحل أبو أحد بعد إحكامه ما أراد إحكامه إلى معسكره بتردّودا ، مرمعاً عَلَى النرجَه نحو الأهواز ليصلحها ؛ وقد كان اضطرب أمر المهليق وإيقاعه بمن أوقع عليه من الجيوش التي كانت بها وغلبته على أكثر كورها ، وقد كان أبو العباس تقدّمه في مسيره ذلك . فلها وافى بردودا أقام أياماً ، وأمر بإعداد ما مجتاج إليه للمسير على الظهر إلى كور الأهواز ، وقدم من يصلح الطويق وللنازل ويعدد فيها المير للجيوش التي معه ، ووافاه قبل أن ترخل عن واصط زيرك منصرفاً عن طهيئا ؛ بعد أن وأرتج إلى النواحي التي عنداد والانحداد إلى المشاخل الإنحداد إلى الشأخل المنافقة في الشأخل الأسميريات في نخبة أصحابه وأنجادهم ، ليصير بهم إلى جبلة العوراء ، فتجتمع يدُه ويد أبي حزة على نفض والشميريات في نخبة أصحاب الأنافق ، إلى أن تقول المنافقة على من بخد أو أموضع حرب حاربوه في مديته ، وكتبوا بما كان منهم إلى أبي أحد ليود عليهم من أمره ما يعملون بحبسه . واسخلف أبو احمد على من خلف في عسكره بواسط ابن هارون في أن يحدّر الجيش الذي الشخوص فيمن خفّ من رجاله وأصحابا ، فقمل ذلك بعد أن تقدّم إلى ابنه هارون في أن يحدّر الجيش الذي المنافقة السفن الى سسترة ، بجبراة إذا وأفى كتابه بدلك .

وفي يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة من هذه السنة ـ وهي سنة سبع وستين ومائتين . ارتحل أبو أحمد من واسط شاخصاً إلى الأهواز وكورها ، فنزل باذيين ثم جوخي ثم الطّيب ثم قُرقوب ثم درستان ثم على وادي السوس ، وقد كان مُقد له عليه جسر ، فاقام به من آؤل النهار إلى آخر وقت الظهر ، حتى عبّر أهلً عسكره أجمع ، ثم سار حتى وأتى السوس ، فنزلها ـ وقد كان أمر مسروراً ـ وهو عامله على الأهواز ـ بالقدوم عليه ، فوافاه في جيشه وقوًاده من غد اليوم الذي نزل فيه السوس ، فخلع عليه وعليهم ، وأقمام السنوس ، فخلع عليه وعليهم ، وأقمام السنوس ، فناد أ

وكان نمن أسرً بقلهينا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصريّ المعروف بالقُلُوص ، وكان أحدَّمُدَده وقدماء أصحابه ، أسرِ بعد أن أثنِفن جراحاً كانت منها منيّته ؛ فلتها هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط .

وكان مَن أسر يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكُرْمائيّ ؛ وكان الحبيث اغتصبه أباه ، فوجّهه إلى طهيثًا ، وولاه الفضاء والصَّلاة بها . وأسر من السودان جماعةً كان يعتمد عليهم ، أهل نجدة ويأس وجَملد ؛ فلمّا اتصل به الحبر بما نال هؤلاء انتقض عليه تدبيرُه ، وصلّت جيّله ، فحمله قرط الهُلَم على أن كتب إلى المهلّيق وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زهاه ثلاثين ألفاً مع رجل كان صحبه ، يأمره بترك كلّ ما قبّله من الميّر والأثاث ، والإقبال إليه ؛ فوصل الكتاب إلى المهلّيّ وقد أثاه الخبر بإقبال أبي أحمد إلى الأهواز ركورها ، فهو لذائك طائر المعلّل ، فترك جميع ما كان قبله ، واستخلف عليه عمد بن يحيى بن سعيد الكُرْنبائيّ ، فلنَجل قلبُ الكربائيّ من الرَجل ، فأخل ما ستُخلف عليه ، وتبع المهلّيّ ؛ وبجُبي والأهواز وتواحيها يومئذ من أصناف الحبوب والتمر والمواذي شيء عظيم ، فخرجوا عن ذلك كله .

سة ٢٦٧ .....

وكتب أيضاً الفاسق إلى تُهبُوذ بن عبد الوهاب ، وإليه يومئذ عمل الفُنْدم والباسيّان وما اتّصل بها من القُرى التي بين الأهواز وفارس ، وهو مقيم بالفُنْدم ، يأمره بالقديم عليه ، فترك تُهبُّوذ ما كان قِبَله من الطعام والتمر - وكان ذلك شيئاً عظياً ـ فحوى جميع ذلك أبو أحمد ، فكان ذلك قوةً له على الفاسق ، وضمفاً للفاسق .

ولًا فصل المهلميّ عن الأهواز تفرّق أصحابُه في القرى التي بينها وبين عسكر الحبيث فانتهبوها ، وأجَلُوا عنها أهلُها ، وكانوا في سلّمهم ، وتخلّف خلّق كثير تمّن كان مع المهلميّ من الفرسان والرجّالة عن اللحاق به ، فاقاموا بنواحي الأهواز ، وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انتهى إليه من عفوه عمّن ظفر به من أصحاب الحبيث بطهيئاً ، ولحق المهلميّ ومَنْ أتبّعه من أصحابه بنهر أبي الحصيب .

وكان الذي دعا الفاسق إلى أمر المهاميّ ويهيوذبسرعة المصير إليه خوفٌه موافاة أبي أحمد واصحابه إياه على الحال التي كانوا عليها من الرّجَل وشدّة الرّعب مع انقطاع المهاميّ ويهبوذ فيمن كان معهما عنه ، ولم يكن الأمر كما قدّر .

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبيّ ويهبوذ خلّفاه ، وفُتِحت السكور التي كان الحبيث أحدثها في دِجُلة ، وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل أبو أحمد عن السوس إلى جند يسابور ، فأقام بها ثلاثاً ؛ وقد كانت الأعلاف ضاقت على أهل العسكر ، فوجِّه في طلبها ، وحملها ورحل عن جند يسابور إلى تُسْتَر ، وأمر بجياية الأموال من كُور الأهواز ، وأنفذ إلى كلّ كورة قائداً ليرُوج بذلك حمل الأموال . ووجّه أحمد بن أن الأصبغ إلى محمد بن عبيد الله الكردي ، وقد كان خائفاً أن يأتيه صاحب الفاسق قبل موافاة أبي أحمد كور الأهواز ، وأمره بإيناسه وإعلامه ما عليه رأيه من العفو عنه ، والتغمّد لزلته ،وأن يتقدّم إليه في تعجيل حمل الأموال والمسر إلى سوق الأهواز ، وأمر مسروراً البلخيّ عامله بالأهواز بإحضار مَنْ معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم ، ويأمرَ بإعطائهم الأرزاق ، وينهضهم معه لحرب الحبيث ، فأحضرهم ، وعُرضوا رجلًا رجلًا ، وأُعطُوا . ثم رحل إلى عسكر مُكْرَم ، فجعله منزلًا اجتازه . ورحل منه فوافى الأهواز ، وهو يرى أنه قد تقدّمه إليها من الميرة ما يحمل عساكره . فغلُظ الأمر في ذلك اليوم ، واضطرب له الناس اضطراباً شديداً ، وأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود المَر؛ فلم تَرد، فساءت أحوال الناس، وكاد ذلك يفرّق جماعتهم، فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخّر ورودها ، فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت بين سوق الأهواز ورامَ هرمز يقال لها قنطرة أربُك ، فامتنع التجار ومن يحمل الميرة من تطرُّقه لقطع تلك القنطرة . فركب أبو أحمد إليها وهي على فرسخين من سُوق الأهواز ، فجمع مَنْ كان بقيَ في العسكر من السودان ، وأمرهم بنقل الحجارة والصُّخْر لإصلاح هذه القنطرة وبَذَل لهم الأموال الرغيبة ، فلم يرم حتى أصلحت في يومه ذلك ، ورُدّت إلى ما كانت عليه . فسلكها الناس ، ووافت القوافل بالمبَر ، فحيىَ أهل العسكر ، وحسنت أحوالهم .

وأمر أبو أحمد بجمع السفن لمقد الجسر على دُجيل ، فجمعت من كُور الأهواز وأخذ في عقد الجسر ، وأقام بالأهواز أياماً حتى أصلح أصحابُه أمورهم ، وما احتاجوا من آلاتهم ، وحسّنت أحوال دوايَّهم ، وذهب عنها ما كان نالها من الضرّ بتخلف الأعلاف ، ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلقوا عن المهلّيي ، وأقاموا بسوق الأهواز يسالونه الأمان ؛ فـآمنهم ، فاتاه نحو من ألف رجل ، فاحسن اليهم ، وضمهم إلى قُـواد غلمانه ، وأجرى لهم الأرزاق ، وعقد الجسر عل دُجيل ، فرحل بعد أن قدّم جيوشه ، فعبر الجسر ، وعسكر بالجانب الغربيّ من دُجيل في الموضع المعروف بقصـر المأمون ، فأقام هنالك ثلاثاً ؛ وأصابت الناس في هذا الموضم من الليل زلزلة هائلة ، وقمى الله شرّها، وصرف مكروهها .

وقد كان أبر احمد قبل عبور الجسر المعقود على وُجَيل قدّم أبا العباس ابنه إلى الموضع الذي كان عزم على نزوله من وجُملة العوراء ، وهو الموضع المعروف بنهو المسارك من قُرات البصرة ، وكتب إليه ابنه هارون بالإنحدار في جميع الجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضاً لتجميع العساكر هناك ، فرحل أبو أحمد عن قصر المأمون ، فنزل بقُورَج العباس ، ووافاه أحمد بن أبي الاصبح هنالك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله وبهدايا أهداها إليه من دواب وضوار وغير ذلك . ثم رحل عن القورَج ، فنزل بالمبعنوية ، ولم يكن بهذه القرية ماء إلاً من آبار كان أبو احمد تقدّم بعضرها في عسكره ، وإفقد للذلك محمداً الأسود مولى عبيد الله بن محمد بن عمار من قورَج العباس ، فحُشرت ، فاقام بهذا الموضع يوماً وليلة ، والفَي هناك مِيراً مجموعة ، واتسع الناس بها ،

ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير ، وألفى فيه غديراً من المطر ، فاقام به يوماً وليلة ، ورحل في آخر الليل يريد نهر المبارك ، فوافاه بعد صلاة الظهر ، وكان منزلًا بعيد المسافة ؛ وتلقّاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه ، فسلًما عليه ، وسارا بسيره حتى ورد نهر المبارك ، وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين

وكان لزيرك ونصير في الذي كان أبو أحمد وجّه فيه زيرك من تتبُّع فلّ الحنبيث من طَهيثا أثرٌ فيها بين فصول إي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك ؛ وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد ، قال : لما اجتمع زيرك ونصير بدُّجلة العوراء انحدرا حتى وافيا الأبُّلة ، فاستأمن إليهها رجل من أصحاب الخبيث ، فاعلمها أن الخبيث قد أنفذ عدداً كثيراً من السُّميريّات والزّواريق ، والصلاغ مشحونة بالزُّنج ، يرأسهم رجل من أصحابه ، يقال له محمد بن إبراهيم ، يكني أبا عيسي ، ومحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة ، كان جاء به رجل من الزُّنج عند خواب البصرة يقال له يَسار ، كان على شُرْطة الفاسق ، فكان يكتب ليسار على ما كان يلي حتى مات ، وارتفعت حال أحمد بن مهدي الجبائق عند الخبيث ، فولًا، أكثر أعمالِه، وضمّ محمد بن إبراهيم هذا إليه ، فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائيّ ـ فطمِع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته ، وأن يحلُّه الخبيث محلِّ الجبائيِّ ، فنبذ الدواة والقلم ، ولبس آلة الحرب ، وتجرَّد للقتال ، فأنهضه الخبيث في هذا الجيش ، وأمره بالإعتراض في دجُّلة لمدافعة مَنْ يردُها من الجيوش ، فكان في دِجْلة أحياناً ، وأحياناً يأتي بالجمع الذي معه إلى النهر المعروف بنهر يزيد ، ومعه في ذلك الجيش شِبْل بن سالم وعمرو المعروف بغلام بوذي وأجلَّاد من السودان وغيرهم ، فاستأمن رجل كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونُصير ، وأخبرهما خبـره ، وأعلمهما أن محمــد بن إبراهيم على القصد لسواد عسكـر نُصَير ، ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة ، وأنهم عـلى أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقِل وبثق شيرين ، حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة ، ليخرجوا من وراء العسكر فيكتّبوا على طرفيَّه ؛ فرجع نصير عند وصول هذا الخبر إليه من الأبُّلَّة مبادراً إلى معسكره ، وسار زيرَك قاصداً لنَّبثق شيرين ؛ حتى صار من مؤخَّرة في موضع يعرف بالميشان ؛ وذلك أنه قدَّر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون عسكر نُصير من ذلك الطريق ؛ فكان ذَّلك كما ظنَّ ، ولقيهم في طريقهم فوهب الله له العلوُّ عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدة ؛ فانهزمواولجؤوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه ، وهو نهر يزيد ، فدُلُّ زيرك

عليهم ، فتوغّلت عليهم سُميرياته وشداواته ، فقيل منهم طائفة ، وأمير طائفة ؛ وكان ممن ظفير به منهم عمد بن إبراهيم المكنى أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذى ، وأبخد ما كان معهم من السُميريات ، وذلك نحو من ثلاثين سُميرية ، وأفلت شبل في الذين نجوا ، فلحق بعسكر الخبيث ، وخرج زيرك من بُكّن شيرين ظافراً ومعه الأسارى ، ورؤوس مَنْ قتل مع ما حرى من السميريات والزّواريق وسائر السفن ، فانصرف زيرك من دِئِلة المُغرّراء إلى واسط ؛ وكتب إلى أبي أحمد بما كان من حربه والنصر والفتح .

وكان فيها كان من زيرك في ذلك وصول الجُزّع إلى كلّ مَنْ كان بدِجُلة وكُورها من أتبـاع الفاسق ، فاستأسن إلى أبي حزة وهو مقيم بنهر المرأة منهم زهاء ألفي رجل - فيها قبل - فكتب بخبرهم إلى أبي أحمد ، فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الأرزاق عليهم ، وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدقربهم .

وكان زيرك مقيهاً بواسط إلى حين ورود كتاب إبي أحمد على ابنه هارون بالمصير بالجيش المتخلّف معه إلى تهر المبارك ، فانحدر زيرك مع هارون ، وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو بعبر المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى ثهر المبارك ، فوافاء هنالك ؛ وكان أبو العباس عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في الشّمادا والسُّميريات ، فاوقع به في مدينته بنهر أبي الحصيب .

وكانت الحرب بينه وبينهم من أول النهار إلى آخر وقت الظهر، واستأمن إليه قائد من قواد الحبيث المضمومين كانوا إلى سليمان بن جامع ، يقال له منتاب ، ومعه جاعة من أصحابه ؛ فكان ذلك بما كسر الحبيث وأصحابه ، وانصرف أبو العباس بالظفر ، وخلع على منتاب ووصله وحمله ، وأنا لغتي أبو العباس أباه اعلمه خبر منتاب ، وذكر له خروجه إليه بالأمان ، فامر أبو أحمد لمنتاب بخِلْعة وصِلة وحملان ، وكان منتاب الوّل مَنْ استاب من قواد الزّنج .

ولما نزل أبو أحمد بهر المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين وماتين ، كان أول ما عمل به في أمر الخبيث - فيه ذكر محمد بن الحسن بن سهل ، عن محمد بن حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن زيد - أن كتب المين عن الحسن بن سهل ، عن محمد بن حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن زيد - أن كتب المين عن المين المورة والإنابة إلى الله تعالى عما ركب من سفك الدماء وانتهاك للمحارم وإخواب البلدان والأممال ، واستحلال الفروج والأموال ، وانتحال ما لم يجمله الله له أملاً من النبوة والرسالة ، ويعلمه أن التوبة له مبسوطة ، والأمان له موجود ؛ فإن هو نزع عها هو عليه من الأمور التي يسخفها الله ، ودخل في جماعة المسلمين ، عنا ذلك مع مرسوله إلى المسلمين ، عنا ذلك مع رسوله إلى المين عن المعالى الكتاب ، فألقاء الرسول إليهم ، فأخذوا وأزوا به إلى الحبيث ، فقرأ فلم يزده ما كان فيه من الوعط إلا نفوراً ولصراراً ، ولم يجب عن الكتاب بيم ، وأقام على اغتراره ، ورجع الرسول إلى أي أحمد فاخيرم بحافط ، وترك الحبيث الإجابة عن الكتاب . ومواله وغلمانه فيها ، وغير الرماة توتربيه في الأدباء متناغة بعرض المشلمة ويات توترب قواده ومواله وغلمانه فيها ، وغير الرماة توتربيهم في الشُملة والسميريات ، فلما كان يوم الحميس سار أبو أحمد في وأصمانه بن أولى عمينة الحيث التي سمّاها المختارة من نهر أي الحصيب ، فأشرف عليها وتأملها ، فراى من مَنتَمها وحصانتها بالسور والخادوق المحيطة بها وما عور من الطرق المؤدية إليها وإمدًا لمجانوق والعرادات والقسي الناوكية وسائر الألات على سورها ما لم ير مئه عن تقدّم من منازعي السلطان ، ورأى من والحرادات والقسي الناس المحتاد والقسي السلطان ، ورأى من

۲۹۷ ..... ۲۲۷

كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمو . فاتما عاين أصحابه أبا أحمد ، ارتفعت أصوائهم بما ارتجّت له الأرض ، فامر أبو أحمد عند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدّم إلى سُور المدينة وَرَشْق مَنْ عليه بالسهام ، ففعل ذلك ودنا حتى ألصق شذوا به بسناة قصر الحائن ، وانحازت الفسقة إلى الموضع الذي دنت منه الشَّذا ، وتحاشدوا ، وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيةهم وعراداتهم ومقاليعهم ، ورمى عواشهم بالحجارة عن أيديهم ، حتى ما يقع طوف ناظر من الشذا على موضع إلا رأى فيه سهماً أو حجراً ، وثبت أبو العباس ، فرأى الحائن وأشياعه من جدهم واجتمادهم وصراوها جراحهم ، فلعلوا ذلك .

واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة السُّميريات ، فأتوه بسُميريتها وما فيها من الآلات والملاحين ، فأمر للملاحين بخلع من خلع المن خلع المن خلع المن خلع المن خلع المن خلع المن الملاحين المقاتلين بخلع ديباج ومناطق عكرة ، ووصلها ، وأمر للملاحين بخلع من خلع الحرير الأحم والنياب البيض بما حسن موقعه منهم وعمهم جيعاً بصلاته ، وأمر بإدنائهم من الموضع الذي يواهم فيه نظراؤهم ؛ فكان ذلك من أبغم المكابد التي كيد بها الفاسق . فلها رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم ، وغيوا في الأمان وتنافسوا فيه ، فايندروه مسرعين نحوه ، وأغير غيا شرع أمم مناهم بن في المنافس من المنافسة على المنافسة على المربدة في أصحاب السميريات إلى الأمان واغتنامهم له أمر بردّ من كان منهم في وجملة إلى خواب المنافسة على المنافسة والمنافسة منها بدرة من كان منهم بمبوذ بن عبد الرهاب وهرمن أشدّ حانه بأساً ، واكثرهم عدداً وعِدَة ، فانتلب بهبوذ لذلك في أصحابه ، وكان ذلك في وقيا المنافسة عنها بشرقي وجلة ، فاقام هنالك في وهويرى أن الحرب قد انقضت ، واستغنى عنه .

فلها ظهو بتبرد فيها معه من الشَّدُوات أمر أبو أحمد بتقديم شَدُواتِه ، وأمر أبا العباس بالحمل على ببيرد بما معه من الشَّدُ ا، وتقدّم إلى فَوَاده وغلمانه بالحمل معه ؛ وكان الذي صَبِيّ بالحرب من الشَّدُوات التي مع أبي العباس وزيرك من الشَّدُوات التي رتب فيها قواد الغلمان اثنتي عشرة شذاة . فنشبت الحرب ، وطمع أصحاب الفاسق في أبي العباس وأصحابه لقلة عدد شلواتهم . فلها صُدِموا اجزموا . ووجّه أبو العباس ومن معه في طلب بيوذ ، فالجؤوه إلى فناء قصر الحبيث ، وأصابته طعنتان ، وحجّر بالسهام جراحات ، وأوهنت أعضاؤه بالحجازة ، وخيل ما كان عليه مع أصحابه ، فأويلوه بنر أبي الحسيس وقد أشفى على المؤت ، وقتل يوشك من كان مع بهوذ قائد من قواده ذو بأس ونجدة وتقدم في الحرب ، يقال له عميرة ، وظفر أصحاب أبي العباس المشاقم بشدأة من شَلُوات بهبوذ ، فقتل أهلها ، وغرقوا ، وأخلت الشذاة ، وصار أبو العباس ومَنْ معه بشذواتهم بعد منصرفاً أمر أبي أحد بذلك ، وبإلحاق الشذا بمثرقيّ يجلة وصرف الجيش . فلمّ إداى الفاسق جيش أبي أحمد منصرفاً أمر مَنْ كان اخبرة في شَدُواته إلى نهر أبو أحمد تحصب بالظهور ليسكن بذلك روعة أصحابه ، وليكون صوفه أبي الماس في شدواتهم اليهم ؛ ويتعرت عبم شداة من شلط اتهم ، فاستام المهم ؛ ويتعرت عبم شداة من شلط اتهم ، فاستام أملها ويتما ويقدون من فاستام المهم ؛ أبي أحد ، وتكموا علماً أبيض كان معهم ، معماروا إليه في شذاتهم ، فامنوا وحبوا وكسوا وكسوا وكسوا . فامر أبواحد اصحابه الفلسوعة عن فلك إدا فلك وي آخر النهار ، وأمر أبواحد اصحابه الفلسوعة عن فلك ولك ذلك وي آخر النهار ، وأمر أبواحد اصحابه الفلسوعة عن الخوج ، وكان ذلك في آخر النهار ، وأمر أبواحد اصحابه الفلسوعة عن المؤاخرة المعراء من أمين والموارة المحد المحابه الفلسوعة عن المؤاخرة والمعراء من المعرب ومنعها من الحروج ، وكان ذلك في آخر النهار وأمر أبواحد اصحابه الفلسوعة عن المؤاخرة وأمر أبواحد اصحابه المناسوعة عن المواحد المحابة عن المؤاخرة والمواحد المحادة عن أمان الكورة وأمر أبواحد الصحابة المؤاخرة على المؤاخرة والمؤاخرة والمحادة عن المؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة والمؤاخرة وكان ذلك وقراء والمؤاخرة والمؤاخرة

بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك .

واستأمن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرفه خَلَق كثير من الزُّنْج وغيرهم ، فقبلهم ، وحملهم في الشَّذا والسميريّات ، وأمر أن مجلم عليهم ويوصلوا ويُحبَّرًا ، ويُكتب أسماؤهم في المضمومين إلى أبي العباس .

وسار أبو أحد ، فواق عسكره بعد العشاه الاخيرة ، فأقام به يوم الجمعة والسبت والأحد ، ثم عزم على المستحد على المستحد على المستحد على المستحد على القصد على القصد على القصد على القصد على القصد على المستحد المستحد على المستحد المستحد على ا

فاقام أبو أحمد في هذا اليوم بلزاء عسكر الفاسق إلى أن اضحى ، وأمر فنودي أنَّ الأمان مبسوط للتاس ؛ أسويهم واحرهم إلاَّ الحبيث ، وأمر بسهام فعُلقت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به ، ووعد الناس فيها الإحسان ، ورمى يها إلى عسكر الحبيث ، فعالت إليه قلوب أصحاب المارق بالرَّهبة والطمع في وعدهم من إحسانه وعفوه ؛ فأتاه في ذلك اليوم جمع كثير يحملهم الشَّذا إليه ، فوصلهم وحباهم . ثم انصرف إلى معسكره بنهر جلكي ، ولم يكن في هذا اليوم جرب :

وقدم عليه قائدان من مواليه ؛ أحدهما يكتمر والآخر جعفر بن بغلاغز ، في جمع من أصحابيها فكان ورودهما زائداً في قرّة مَنْ مع أبي أحمد .

ورحل أبو أحد عن بهر جَعلى إلى معسكر قد كان تقدم في إصلاحه ، وعقد القناطر على أنهاره ، وقطع النهاره ، وقطع النهر في الله المسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان النهر ليوسعه بفرات البصرة بإزاء معدية الفاسق ؛ فكان نزوله هذا المعسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان سنة سيح وستين وماثنين ، وأوطن هذا المعسكر ، وأقام به ، ورتب قواده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه ، فجعل تُصيراً صاحب الشَّدا والسميريات في جيشه في أول العسكر وآخره بالمؤضم الموازي النهر المعروف بخيرى كور ، وجعل زيرك التركي صاحب مقدمة أبي العباس في أصحابه موازياً ما بين بمر أبي الحصيب وهو النهر المعروف بغيرة من تلاه علي بن جهشيار حاجبه في جَيِّشه .

وكانت مضاربٌ أبي أحمد وابنيه حيالُ الموضع المعروف بديَّر جابِيل، وأنزل راشداً مولاه في مواليه وغلمانه

الاتراك والحزر والركم والديالمة والطبرية والمغاربة والزانج على النهر المعروف بهطّمة، وجعل صاعد بن تخلّد وزيره في جيشه من الموالي والغلمان قُويتين عسكر راشد ، وانـزل مسـروراً البلختي في جيشـه على النهـر المعروف بينندادان ، وانزل الفضل وعمداً ، ابني موسى بن بُغا في جيشهها على النهر المعروف بهالة ، وتلاهما موسى دالجويه في جيشه وأصحابه ، وجعل بُغراج التركيّ على ساقته نازلاً على نهر جَعلى ، وأوطئوه ، وأقاموا به . ووراى أبو أحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم أنه لا بدّ له من الصبر عليه وعاصرته وتفريقي أصحابه عنه ؛ بيدل الأمان لهم ، والإحسان إلى مَنْ أناب منهم ، والخلطة على مَنْ أنام على غيّه منهم ، واحتاج إلى الاستكنار من الشَّداً وما يجارب به في الماء .

فامر بإنفاذ الرّسل في حمل الميّر في البرّ والبحر وإدرارها إلى معسكره بالمدينة التي سماها المؤقّقة ، وكتب إلى عماله في النواضع أن النشداء الشقدا إلى عماله في النواضع بها الميّرة من النواضع وحمّلها في بناء الشقدًا والاستكثار منها لما احتاج إليه في ترتيبها في المواضع التي يقطع بها الميّر عن الحائن وأشياء و . وأمر بالكتاب إلى عمّله في النواحي بإنفاذ كل مَنْ يصلع للإثبات في الديوان ، ويرغب في ذلك ، وأقام ينتظر شهراً أو نحوه ؛ فوردت الميّر متابعة يتنظو شهراً الدينة الموفقيّة ، وفردت الميّر متابعة يتلو بعضها بعضاً ، وجهز التجار صنوف التجارات والاعتماد وحملوها إلى المدينة الموفقيّة ، وأخلات بها الأسواق ، وقدّ بها التجار والمتجهزون من كلّ بلك ، ووردتها مراكب البحر ، وقد كانت انقطعت لقطع الفاسق وأصحابه سبلها قبل ذلك باكثر من عشر سين ، ويني أبو أحد مسجد الجامع ، وأمر الناس بالصلاة فيه ، وأخلد كورّ الشرّب ، فضرب فيها الدنانير والدراهم ، فجمعت مدية أبي أحد جميع المرافق ، وصلت بالشياء فيها . المصار العظيمة القديمة ، وحملت الأموال ووثر للناس العطام في أوقاته ، فاتسعوا وحسنت أحوالهم ، ورغب الناس جميعاً في المصير إلى المدينة والمؤفق الماهر إلى المدينة والمافق فيها .

وكان الخبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقية أمر بهبوذ بن عبد الوهاب ، فعبر والناس غارُون في شميريّات إلى طرف عسكر أبي خَرْة ، فاوقع به ، وقتل جاعة من أصحابه ، وأسر جاعة ، وأحرق كوخات كانت لهم قبل أن يبني الناس هنالك . فامر أبو أحمد نُصيراً عند ذلك بجمع أصحابه ، والآيطلق لأحد مفارقة عسكره ، وأن يحرس أقطار عسكره بالشَّذا والسميريّات والزَّواريق فيها الرَّجَالة إلى آخر مَيّان رُوذان والفَّنْذل وأبرسان ، للإيقاع بمن هنالك من أصحاب الفاسق .

وكان بميان روذان من قواده أيضاً إبراهيم بن جعفر الهمدانيّ في أربعة آلاف من الزَّنج ، ومحمد بن أبان المعروف بأبي الحسن أخو عليّ بن أبان بالفَّندا في ثلاثة آلاف ، والمعروف بالدُّور في ابرسان في الف وخمسمائة من الزَّنج والجبائيّين ، فبدأ أبو العباس بالهمدانيّ فاوقع به ، وجوت بينهها حروب ، قُتِل فيها خلق كثير من أصحاب الهمدانيّ ، وأسر منهم جماعة ، وأفلت الهمدانيّ في شميريّة قد كان أعلّها لنفسه ، فلحق فيها بأخي المهاميّ المكنى بأبي الحسن ، واحتوى أصحاب أبي العباس عَلَ ما كان في أيدي الزَّنج وحملوه إلى عسكرهم .

وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل الأمان لمن رغب فيه ، وأن يضمن لمن صار إليه الإحسان ، فصار إليه طائفة منهم في الأمان فأمنهم ، فصار بهم إلى أبيه ، فأمر لكل واحد منهم من الخِلَع والصلات على أقدارهم في أنفسهم ، وأن يوقفوا بلزاء نهر أبي الخصيب ليعاينهم أصحابهم . . وأتمام أبو أحمد سنة ٢٦٧ ......

يكايد الحائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزّنج وغيرهم ، ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم ، وقطع للتّر والمنافع عنهم ؛ وكانت ميرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحي أعمالها يسلّك به النهر المعروف ببيان ، فسرى بهبوذ في جُلد رجاله لبلة من الليالي ، وقد نمي إليه خبر قيروان ورد بصنوف من التجارات والميروكم ن في النخل ؛ فلها ورد القُيروان خرج إلى أهله ، وهم غارُون ، فقتل منهم وأسرّ ، وأخذ ما أحبّ أن يأخذ من الأموال .

وقد كان أبو أحمد أنفذ أبكروة ذلك القيروان رجلاً من أصحابه في جمع ، فلم يكن للموجّه لللك يبهبوذ طاقة ، لكثرة عدد من منعه وضيق الموقع على الفرسان ، وأنه لم يكن بهم فيه غناء . فلما انتهى ذلك إلى أبي أحمد ، غلظ عليه ما نال الناس في أموالهم وانفسهم وتجارتهم ، وأمر بتمويضهم ، وأخلف عليهم مثل الذي ذهب لهم ، ورتب الشّذا على فوهة بيان وغيره من الأنهال التي لا يتهيّا للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها إليه ، فورد عليه منها عدد صالح ، فرتب فيها الرجال ، وقلد أمرها أبا العباس ابنه ، وأمره أن يوكل بكل موضع يرد إلى الفُسَقة منه ويرة ، فانحدر أبو العباس لللك إلى فَوْهة البحر في الشُدوات ، ورتب في جميع تلك المسالك القواد ، وأحكم الأمر فيه غانة الاحكام .

وفي شهر رمضان منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنْذَاج وإسحاق بن أبوب وعيسى بن الشيخ وأبي للغزاء وحمدان الشاري ومن تأشّب إليهم من قبائل ربيعة وتُغلّب ويكُر واليمن ، فهزمهم ابن كُنْذَاج إلى نَعِيبين ، وتَجعهم إلى قريب من آبد ، واحتزى على أموالهم ، ونزلوا آبد ، فكانت بينه وبينهم وقعات .

وفي شهو رمضان منها قُتل صندل الزنجيّ ، وكان سبب قتله أن أصحاب الخبيث عَبَرُوا لليلتين خلتا من شهو رمضان من هذه السنة فيها ذكر \_ أعني سنة سبع وسنين ومائين ـ يريدون الإيقاع بعسكر نصبر وعسكر زيرك ، فنذر بهم الناس ، فخرجوا إليهم ، فرقوهم خائين ، وظفروا بصندل هذا . وكان ـ فيها ذكروا ـ يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهنّ ويقلّبهنّ تقليب الإماه ، فإن امتنعت منهنّ امرأة ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزّنج يبيعها بأوكس الثمن . فلها أيّ به أبو أحمد ، أمر به فشدّ بين يديه ، ثم رميّ بالسهام ، ثم أمر به فقتل .

وفي شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد خلَّق كثير من عند الزنج .

#### ذكر سبب ذلك:

وكان السبب في ذلك أنه كان ـ فيها ذكر ـ استأمن إلى أبي أحمد رجلً من مذكوري أصحاب الحبيث ورؤسائهم وشجعانهم ، يقال له مهلًب ، فحيل في الشداء إلى أبي أحمد ، فاتي به في وقت إنطاره ، فاعلمه أنه جاء متنصّحاً راغباً في الأمان ، وأن الزّنج على العبور في ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات ، وأنّ اللين ندب الفاسق لذلك أنجادهم وأبطالهم ؛ فأمر أبو أحمد يتوجه من يجاريهم اليهم ومن يمنهم من العبور وأن يعارضوا بالشّدا . فلما علم الزُّنج أن قد نذر يهم انصرفوا منهزمين ، فكثر المستأمنة من الزِّنج وغيرهم وتتابعوا ؛ فبلغ عدد من وافي عسكر أبي أحمد منهم إلى آخر شهر رمضان سنة سبع وستين ومائتين خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسدد .

وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخُجُستانيّ نيسابور وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه ،

فأساء السيرة في أهلها ، وهدم دور آل مُعاذ بن مسلم ، وضرب من قدر عليه منهم واقتطع ضياعهم ، وترك ذكر محمد بن طاهر ، ودعا له على منابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد ، وترك الدعاء لغيرهما .

وفي شوال من هذه السنة كانت لأبي العباس وقعة بالزُّنج ، قُتِل فيها منهم جمع كثير .

#### ذكر سبب ذلك

وكان السبب في ذلك ـ فيها بلغني ـ أنَّ الفاسق انتخب من كلَّ قيادة من أصحابه أهل الجُلَد والبأس منهم ، وأمر المهلميّ بالعبور بهم ليبيّت عسكر أن أحمد ، ففعل ذلك ، وكانت عِدّة مَنْ عَبَر من الزُّنج وغيرهم زهاء خسة آلاف رجل أكثرهم من الزنج ، وفيهم نحو من ماثتي قائد ، فعَبْرُوا إلى شرقيّ دجُّلة ، وعزموا على أن يصير القوّاد منهم إلى آخر النخل مما يلي السَّبَخة ؟ فيكونوا في ظهر عسكر أي أحمد ، ويعبر جماعة كثيرة منهم في الشُّذَا والسُّميريّات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد ، فإذا نشبت الحرب بينهم انكبّ مَنْ كان عبر من قوّاد الخبيث ، فصار إلى السُّبخة على عسكر أبي أحمد الموفق ، وهم غارُّون مشاغيل بحرب مَنْ بإزائهم، وقدَّر أن يتهيأ له في ذلك ما أحبه . فأقام الجيش في القُرات ليلتَهم ، ليغادروا الإيقاع بالعسكر . فاستأمن إلى أي أحمد غلام كان معهم من الملاحين ، فأنهى إليه خَبرَهم وما اجتمعت عليه آراؤهم ، فأمر أبو أحمد أبا العباس والقُوّاد والعلمان بالنهوض إليهم ؛ وقصد الناحية التي فيها أصحاب الخبيث ، وأنفذ جماعة من قُوَّاد غلمانه في الخيل إلى السُّبخة التي في مؤخّر النخل بالفرات ، لتقطعهم عن الخروج إليها ، وأمر أصحاب الشُّذَا والسُّميريّات ، فاعترضوا في دِجْلة ، وأمر الرجّالة بالزَّحْف إليهم من النخل . فلما رأى الفجّار ما أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كرُّوا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص ، فكان قصدهم لجرُّيث بارَوَّيْه ، وانتهى خبر رجوعهم إلى الموقِّق ، فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في الشُّذُوات يسبقونهم إلى النهر ؛ ليمنعوهم من عبوره . وأمر غلاماً من غلمانه ، يقال له ثابت ، له قيادة على جُمْع كثير من غلمانه السودان أن يحمل أصحابه في المعابر والزُّواريق ، وينحدر معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإيقاع بهم حيث كانوا ، فأدركهم ثابت في أصحابه بجِّيث بارويه ، فخرج إليهم فحاربهم محاربة طويلة ، وثبتوا له ، واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه في زُّهاء خمسمائة رجل ، لأنهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه ، ثم صدقهم وأكبُّ عليهم ، فمنحه الله أكتافُهم ؛ فينُ مقتُول وأسير وغريق وملجِّج في الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشـذا والسميريَّـات في دِجُّلة والنهر ، فلم يفلت من ذلك الجيش إلاَّ أقله . وانصرف أبو العباس بالفَتْح ، ومعه ثابت وقد عُلَّقت الرؤوس في الشُّذُوات وصُلب الأساري فيها ، فاعترضوا بهم مدينتُهم ليرهبوا بهم أشياعهم ؛ فلما رأوهم أبُّلسوا وأيقنوا بالبُّوار ، وأدخل الأساري والرؤوس إلى الموفقيَّة ، وانتهى إلى أب أحمد أن صاحب الزُّنج موَّه على أصحابه ، وأوهمهم أن الرؤوس المرفوعة مُثُلُ مثَّلت لهم ليراعُوا ، وأن الأساري من المستأمنة . فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفاسق والقذف بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره ، فععل أبو العباس ذلك ، فلما سقطت الرؤوس في مدينتهم ، عرف أولياء القتلي رؤوس أصحابهم ، فظهر ىكاۋھم ، وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه .

وفي شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن أبي الساج وقعة بالهيصم العجليّ ، قتلوا فيها مقدّمته ، وغلبوا على عسكره فاحتوره . وفي ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر ابن عمر ، قتل زيوك منهم فيها خلقاً كثيراً .

#### ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة :

ذكر أن صاحب الزَّنج كان قد أمر باتِّخاذ شَذَوات ، فعُمِلت له ، فضمها إلى ما كان بحارب به ، وقسَّم شذواته ثلاثة أقسام بين بُهبوذ ونصر الروميّ وأحمد بن الزرّنجيّ ، وألزم كلّ واحد منهم غرَّمَ ما يصنع على يديه منها ، وكانت زهماء خمسين شَـذاة ، ورتَّب فيها الرَّماة وأصحاب الرماح ، واجتهدوا في إكمال عُدَّتهم وسلاحهم ، وأمرهم بالمسير في دِجْلة والعبور إلى الجانب الشرقيّ والتعرّض لحرب أصحاب الموفق ، وعدَّة شذوات الموفّق يومئذ قليلة ، الأنه لم يكن وافاه كلّ ما كان أمر باتّخاذه، وماكان عنده منها فمتفرّ ق في فرّهة الأنهار التي يأتي الزُّنج منها المير . فغلظ أمر عوان الفاجر ، وتهيًّا له أخذ شذاة بعد شذاة من شذا الموفّق ، وأحجم نصر المعروف بأي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم ، كما كان يفعل لقلة ما معه من الشُّذا ، وأكثر شذوات الموفق يومئذ مع نصير ، وهو المتولِّي لأمرها . فارتاع لذلك أهلُ عسكر الموفق ، وخافوا أن يقدم على عسكرهم الزُّنج بما معهم من فضل الشُّذَا ، فورد عليهم في هذه الحال شَذوات كان المُّوفِّق تقدّم في بنائها بجنّابًا ، فأمر أبا العباس بتلقيها فيها معه من الشُّدا حتى يوردها العسكر ، إشفاقاً من اعتراض الزُّنَّج عليها في دِجُّلة ، فسلمت ، وأتي بها حتى إذا وافت عسكر نُصير ، فبصر بها الزنج طمعوا فيها ، فأمر الخبيث بإخراج شَذَواته ، وأمر أصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها ، فنهضوا لذلك . فتسرّع غلام من غلمان أبي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحجراي ، في شذوات كُنِّ معه ، فشدَّ على الزنج فانكشفوا ، وتبعهم حتى وافي بهم نهر أي الخصيب ، وانقطع عن أصحابه ، فكرُّوا عليه شذواتهم ، وانتهى إلى مضيق ، فعلقت مجاديف بعض شذواته بمجاديف بعض شذواتهم ، فجنحت وتقصّفت بالشطّ ، وأحاط به الأخرون واكتنفوه من جوانبه ، وانحدر عليه الزُّنْج من السور ، فحاربهم بمن كان معه حرباً شديداً حتى قتلوا .

وأخذ الزّنج شذواتهم ، فادخلوها نهر أبي الحصيب . ووافي أبو العباس بالشفوات الجنّابية سللة بما فيها من السلاح والرجال، فأمر أبو أحمد أبا العباس بتقلد أمر الشَّدَوات كلها والمحاربة بها ، وقطع صواد المير عنهم من كل جهة . فغمل ذلك ، فأصيلحت الشذوات ، ورتب فيها المختارون من النائسة والرَّاعة ؟ حتى إذا احكم أمرها أجمع ، ورتبها في المواضع التي كانت تقصد إليها شذوات الحبيث ، وتعيث فيها ، أقبلت شلواته على عاديا للهي خرج إليهم أبو العباس في شَلُواته ، وأمر سائر أصحاب الشَّلا أن يحملها بدوحملت ، ففعلوا ذلك وخالطوهم ، وطفقوا يرشُقونهم بالسهام ، ويطعنونهم بالرماح ، ويقدفونهم بها أبيل جوارة ، وضرب الله وجوههم ، فولوا منهزمين ، وتبهم أبو العباس وأصحابه حتى أوبلوهم نهر أبي بالحجارة ؛ وضرب الله وجوههم ، فولوا منهزمين ، وتبهم أبو العباس وأصحابه حتى أوبلوهم نهر أبي الحسيب ، وغرق هم ثلاث شَدَّوات ، وظفو بشذائين من شَدُواتهم بما فيها من المقاتلة والملاحين . فأمر أبو العباس بشرب اعناق من ظفر به منهم .

فلها رأى الحبيث ما نزل بأصحابه ، امتنع من إخراج الشُّذا عن فناء قصره ، ومنع أصحابه أن جاوزوا بها الشطّ إلاً في أرقات التي بخلو دِجْلة فيها من شُذُوات الموقّق .

فلمَّا أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتدَّ جزَّعُهم ، وطلب وجوه أصحاب الخبيث الأمانَ فأومِنوا ،

فكان ممن استأمن من وجوههم . فيها ذكر . محمد بن الحارث العملي ، وكان إليه حفظ عسكر مُنكى والسور الذي يلي عسكم الموفّق ، وكان خو وجُه ليلاً مع عدّة من أصحابه ، فوصله الموفّق بصلات كثيرة، وخلع عليه، وحمله على عدّة دواتٌ بحليتها وآلتها ، وأسنى له الرّزق ، وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زّوجته معه ، وهي إحدى بنات عمه ، فعجزت المرأة عن اللحاق به ، فأخذها الزنج فردُّوها إلى الخبيث ، فحبسها مدَّة ، ثم أمر بإخراجها والنداء عليها في السوق ، فبيعت ؛ ومنهم أحمد المعروف بالبّرذعيّ . وكان ـ فيها قيل ـ من أشجع رجال الخبيث الذين كانوا في حيِّز المهلبيّ ومن قوّاد الزنج مدبد وابن أنكلويه ومنينة ، فخلع عليهم جميعاً ، ووُصلوا بصلات كثيرة ، ومُملوا على الخيل ، وأحسن إلى جميع من جاؤوا به معهم من أصحابهم ، وانقطعت عن الخبيث موادّ الميرة ، وسُدّت عليه وعلى من أقام معه المذاهب . وأمر شبلًا وأبا النداء -وهما من رؤساء قوّاده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم ـ بالخروج في عشرة آلاف من الزُّنج وغيرهم ، والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد، والخروج من هذه الأنهار إلى البّطيحة للغارة على المسلمين ، وأخذ ما وجدا من طعام وميرة ليُقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها من مدينة السلام وواسط ونواحيها . فندب الموفّق لقصدهم حين انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبي العباس ، وأمره بالنهوض في أصحابه إليهم ، وضمّ إليه من احتار من الرجال ، فمضى في الشَّذُوات والسُّميريّات ، وحمل الرجّالة في الزواريق والسفن الخِفاف حثيثاً ، حتى صار إلى نهر الدير ، فلم يعرف لهم هنالك خبراً ، فصار منه إلى بثق شِيرِين . ثم سلك في نهر عديّ حتى خرج إلى نهر ابن عمر ، فالتقى به جيش الزُّنْج في جمع راعتُه كثرته ، فاستخار الله في مجاهدتهم ، وحمل عليهم في ذوي البصائـر والثبات من أصحـابه ، فقـذفُ الله الرعب في قلوبهم ، فانفضُّوا ، ووضع فيهم السلاح ، فقتَل منهم مقتلةً عظيمة ، وغرق منهم مثل ذلك ، وأسر خلقاً كثيراً ، وأخذ مِن سفنهم ما أمكنه أخذه ، وغرق منها ما أمكن تغريقه ؛ فكان ما أخذ من سفنهم نحواً من أربعمائة سفينة ، وأقبل بمن معه من الأساري وبالرؤوس إلى عسكر الموفق .

وفي ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه .

ذكر السبب الذي من أجله كان عبورُه إليها :

وكان السبب في ذلك ـ فيها ذكر ـ أنّ الرؤساء من أصحاب الفاسق ، لما راؤا ما قد حلَّ بهم من البلاء مِنْ قتل مَنْ يظهر منهم وشدَّة الحصار على مَنْ لزم المدينة ؛ فلم يظهر منهم أحد ، وحالَّ مَنْ خرج منهم بالأمان من الإحسان إليه ، والصفح عن جُرْمه ، مالوا إلى الأمان ، وجعلوا يهربون في كلّ وجه ، ويخرجون إلى أبي أحمد في الأمان كُلًا وجدوا إليه السبيل . فعل، الحبيث من ذلك رُصَّاً ، وأيقن الهلاك ، فوكّل بكلّ ناصية كان يرى أنَّ فيها طريقاً للهرب من عسكره أحراساً وحَفَظة ، وأمرهم بضبط تلك النواحي ، ووكّل بقُرَّهة الأنهار مَنْ يمنح السفن من الحروج منها ، واجتهد في سدّ كلّ مسلك وطريق وثلمة؛ لثلا يطمع في الحروج عن مدينته .

وأرسل جماعة من قوّاد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسالونه الأمان ، وأن يوجه لمحاربة الحبيث جيشاً ليجدوا إلى المصبر إليه سبيلاً ، فأمر الموفق أبا العباس بالمصبر في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بنهر الغربيّ ، وعليّ بن أبان حينتذ بجوط ذلك النهر ؛ فنهض أبو العباس في المختارين من أصحابه ، ومعه الشُّذًا والشُّميريّات والمعابر ، فقصد النهر الغربيّ ، وانتدب المهليّ وأصحابه لحربه ، فاستعرت الحرب بين الفريقين ، وعلا أصحاب أبي العباس ، وقهر الزُنْج ، وأمدّ الفاسق المهابيّ بسليمان بن جامع في جَمع من الزُنج كثير ، واتصلت الحرب يومئذ من أوّل النهار إلى وقت العصر ؛ وكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه ، وصار إليه القوم المذين كانوا طلبوا الأمان من قُواد الخبيث ، ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزُنج ، فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشّذا والسفن ، وانصرف فاجتاز في منصرفه بمدينة الحبيث، حتى انتهى إلى المؤفض المعرف بهن الأرض على المناسبة عدد الزُنج في هذا المؤضم من الغرسا ما طمعوا له فيمن كان هناك ، فقصدوا نحوهم ، وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموفقية ، فقربوا إلى الأرض ، وصعيدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك ، وعَلْتُ جماعةً منهم السور، وعليه فريق من الزُنج إلى المناعة من أضبع المعاورة بعضهم بعضاً .

فلمّ (أى أبو العباس اجتماع الجيناء وغاشدهم وكثرة من ثاب إلى ذلك الموضع منهم ، مع قلة عدد من 
هنالك من أصحابه ، كرّ راجعاً إليهم فيمن كان معه في الشُّذا ، وأرسل إلى الموقّى يستمدّه ، فواقاه الموته من 
خفّ لذلك من الغلمان في الشُّذا والشَّميريّات ، فظهروا على الزُّنْج وهزموهم ؛ وقد كان سليمان بن جامع لما 
رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزُّنْج ، وعُل في النهر مصاعداً في جع كثير ؛ فانتهى إلى النُبر المعروف 
بعبد الله ، واستدبر أصحاب أبي العباس وهم في حربهم ، مقلين على مَنْ بازائهم مَن بحارتهم ، فيمعنون في 
طلب من أنهزم عنهم من الزُّنْج ، فخرج عليهم من ورائهم ، وخفقت طوله ، فانكشف أصحاب أبي 
المباس ، ورجع عليهم مَن كان انهزم عنهم من الزُّنْج ، فأصيت جاعة من غلمان المؤفّى وغيرهم من جُنده ، 
وصاد في أيدي الزُّنْج علم أعلام ومطارد ، وحامى أبو العباس عن الباقين من أصحابه ، فسلم أكثرهم ، 
فاضع المؤفّى على المبور بجيشه أجم 
عليهم ، ووقف على يوم بعيث أراد المبور فيه ، فصمفت رباح منحت من ذلك ، واتصل عصوفها أياما كثيرة ؟ 
فأمهم المؤفّى حي انقضي هوب تلك الرياح ، ثم أخل في الإستنداد للمبور ومناجزة الفاجر .

فلما تهيًا له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين في التغين ومائتين في أكتف جُع واكمل عدّة ، وأمر بحمل خيل كثيرة في السفن ، وتقدّم إلى أبي العباس في المسبر في الحيل ومعه جميع فوّاده الفرسان ورجًالتهم ، ليأتي الفجرة من ووائهم من مؤخر النهر للعروف بمنكى ، وأمر مسروراً البلخي مولاه بالقصد لى نهر الغربي ليفسوف بأبي حرّة ورشيق غلام أبي العباس وهو من أصحابه ، وتقدّم إلى نصير المعروف بأبي حرّة الحصيب والمحاربة لما يقلم المعرفة نبي المعرفة من أبي المحلف المحاربة لما يقلم من شدّوات الحبيث ، وقد كان استكثر منها ، وأعدّ فيها المقاتلة وانتخبهم . وقصد أبو أحمد بحميع من معمد لركن من أركان مدينة الحبيث قد كان حصّة بابته المعروف بانكلاي ، وكنف بعلي بن الناصة وجمع فيه اكثر جيف ما الناشي وجمع في المنافذي وأحدًه بالمجانين والعرادات والفعني الناكية ، وأعدّ فيه الناشية وجمع فيه اكثر جيفه .

فلها الثقى الجمعان أمر الموفق غلمانه : الناشبة والراعة والسودان ، بالدنوّ من الركن الذي فيه جمع الفسقة ، وينه وبينهم النهر المعروف بنهر الاتراك ؛ وهو تهر عريض غزير الماء . فلها انتهوا إليه أحجموا عنه ، فصيح بهم ، وحُرْضوا على العبور فعبروا سباحة ، والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرّادات والمقالع والحجارة ، ۵۵

عن الأيدي ، وبالسهام عن القسيّ الناوكية ، وقسيّ الرُّجُل وصنوف الآلات التي يرمّى عنها ؛ فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر ، وانتهؤا إلى السور ، ولم يكن لحِقهم من الفَمَلَة مَنْ كان أَعِمْ لَهُ هُده . فتولى المغلمان تشعيث السور بما كان معهم من سلاحهم ويسِّر الله ذلك ، وسهلوا لأنفسهم السبيل إلى عُلُوه ، وحضوهم بعض السلاليم التي كانت إعلَّت لذلك ، فعلوا الركن ، ونصبوا هنالك علماً من أعلام الموفق ، وأسلم الفسقة سورهم ، وخلوا عنه بعد أن حوربوا عليه أشد حرب، وقبِل من الفريقين خلقٌ كثير ، وأصيب غلامً من غلمان المرقق يقال له ثابت بسهم في بطنه فمات ، وكان من قواد الغلمان وجِلَتهم .

ولما تمكن أصحاب الموقق من سُور الفسقة ، أحرقوا ما كان عليه من منجنيق وعرادة وقوس ناوكية ، وحَلَّوا عن تلك الناحية وأسلموها . وقد كان أبو العباس فصد بأصحابه في الخيل اللهر المعروف بمنكى ، فمضى علي بن أبان المهلمي في أصحابه ، قاصداً لمعارضته ودفعه عمّا صمد له ، والثقيا ، فظهر أبو العباس عليه وهزمه ، وقتل جعاً كثيراً من أصحابه ، وأفلت المهلميّ راجعاً ، وانتهى أبو العباس إلى الموضع اللي قدر أن يصروه بنذي المفاسق من مؤسم نهر منهى ، وهو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهلُ ، فدخل إلى الحناف منه المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة على أن يعبروه بخيوهم ، وعبّره الرجّالة سباحة حتى وافوا عن الناحية لما انتهى إليه ابترام المهلميّ عنها ، فعاربوه ، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق ، عن تلك الناحية لما انتهى إليه ابترام المهلميّ عنها ، فحاربوه ، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق ، فدافعوا سليمان وأصحابه ؛ وهم خلق كثير ، وكشفوهم مراراً كثيرة ، وحاموا عن سائر أصحابهم حتى رجعوا إلى مواضعهه .

وقال محمد بن حمّاد : لما غلب أصحاب الموفّق على الموضع الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقوّاده ، وشعّثوا من السور الذي أفضوا إليه ما أمكنهم تشعيثُه ، وافاهم الذين كانوا أعِدّوا للهدم بمعاولهم وآلاتهم ، فثلموا في السور عدَّة ثلم ، وقد كان الموفِّق أعدُّ لخندق الفسقة جسراً كُدٌّ عليه ، فمُدّ عليه ، وعبر جمهور الناس . فلما عاين الخَبَثة ذلك ، ارتاعوا فانهزهوا عن سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به ، ودخل أصحابُ الموفق مدينة الخائن ، فولَّى الفاجرُ وأشياعُه منهزمين ، وأصحابُ الموفق يتبعونهم ويقتلون مَن انتهوا إليه منهم ؛ حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان ، وصارت دار ابن سِمعان في أيدي أصحاب الموفق ، وأحرقوا ما كان فيها وهدموها ، ووقف الفجرة على نهر ابن سمعان وقوفاً طويلًا ، ودافعوا مدافعة شديدة ، وشدّ بعض غلمان الموفق على عليّ بن أبان المهلبيّ ، فأدبر عنه هارباً ، فقبض على متزره ، فخلّ عن المتزر ، ونبذه إلى الغلام ، ونجا بعد أن أشفَى على الهَلَكة ، وحمل أصحاب الموفق على الزُّنج حملةٌ صادقة ، فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان ، حتى واقوا بهم طرف ميدان الفاسق ، وانتهى إليه خبرُ هزيمة أصحابه ودخول أصحاب الموفَّق مدينته من أقطارها ، فركب في جمع من أصحابه ، فتلقَّاه أصحاب الموفق ، وهم يعرفونه في طرف ميدانه ، فحملوا عليه ، فتفرّق عنه أصحابًه ومَن كان معه وأفردوه ، وقُرُب منه بعض الرّجّالة حتى ضرب وجه فرسه بتُرسه ؛ وكان ذلك مع مغيب الشمس ، فأمر الموفّق أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ، فرجعوا سالمين ، قد حملوا من رؤوس الحبثاء شيئاً كثيراً ، ونالوا كلّ الذي أحبُّوا منهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق ، وقد كان استأمن إلى أبي العباس في أول النهار عدد من قوّاد الفاجر وفرسانه ، فاحتاج إلى التوقف على حملهم في السفن ، وأظلم الليل ، وهبَّت ربح شمال عاصف ، وقويَ الجزر ، فلصِق أكثر السفن بالطين .

وحرَّض الحبيث أشياعه واستنجدهم ، فبانت منهم جماعة ، وشدّوا على السفن المتخلفة ، فنالوا منها نَهُلاً ، وقتلوا فيها نفراً ؛ وقد كان بهبوذ بازاء مسرور البلخيّ وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغربيّ ، فأوقع جم ، وقتل جماعة منهم ، وأسر أسارى ، وصارت في بند دوابّ من دوابهم ، فكسر ذلك نشاط أصحاب الموفق... وقد كان الحبيثُ أخرجَ في هذا اليوم جمع شَلُواته إلى وجلة عارين فيها رشيقاً ، وضرب منها رشيق على علدة شَلُوات ، وغرق منها وحرق ، وانتهزم البلون إلى بر أبي الحصيب .

وذُكر أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه ما دعاهم إلى التفرّق والهرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقندل وإبرسان وعبّدادن وسائر القرى ، وهرب يومئذ أخوا سليمان بن موسى الشعراني : عمد وعيسى ، فعضيا يؤمّان البادية ، حتى انتهى إليها رجوع أصحاب الموقق ، فرجعا ، وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر الفاسق ، وصادوا إلى البصرة ، ويعثوا يطلبون الأمان من أبي أحمد ، فأمنهم ، ووجّه إليهم السفن ، فحملهم إلى الموفقيّة ، وأمر أن يخلّع عليهم ، ويوصلوا ، ويجرّى عليهم الأرزاق والأنزال ، فقمل ذلك بهم .

وكان فيمن رغب في الأمان من جلّة قواد الفاجر رئان بن صالح المغربي ، وكانت له رياسة وقيادة ، وكان يتولى حجبة ابن الحبيث المعروف بانكلاي ، فكتب رئان يطلب الأمان لنفسه ولجماعة من أصحابه ، فأجيب إلى ذلك ، وأنفذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريّات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدّمة أبي العباس ، فسلك النهر المعروف باليهوديّ احتى وافى المؤضم المدوف بالظيمة ، فألنى به رئان ومن معه من أصحابه ، وأعلم مدار المؤفى ، فأمر أصحابه ، وأجيز بجائزة سنية ، وخلع على أصحابه ، وأجيزوا على لرئان بهذا به مؤسّم إلى أبي العباس ، وأبر بحمله وحمل أصحابه والمصربم إلى إزاء دار الحبيث ، فوقفوا هنالك في الشدًا ، فعرفوا خروج رعان وأصحابه في الأمان ، وما صاروا إليه من الإحسان ، فاستامن في ساعتهم تلك من أصحابها ، وأكان يون والأربعاء وكان خروج رعان الموقعة في المؤلم المحابد المؤلمين وكان يون الأربعاء في يوم الأحد لليلة بقيت من ذي الحجة شعب وستين وماتين .

وفي هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله الحُجُستانيّ بريد العراق بزعمه ؛ حتى صار إلى سِمْنان ، وتحصّن منه أهل الرّيّ وحصّنوا مدينتهم ؛ ثم انصرف من سِمَّان راجعاً إلى خُراسان .

وفيها انصرف خلق كثير من طريق مكة في البدأة لشدّة الحرّ ، ومضى خلق كثير ، فعات بمن مضى خَلْقُ كثير من شدّة الحرّ ، وكثير منهم من العطش ، وذلك كله في البدأة ، وأوقعت فزارةً فيها بالتجار ، فأخذوا ـ فيها ذكر ـ منهم صمعمائة حمار بزّ .

وفيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله وعامل لعمرو بن اللبث في خيله ، فنازع كلّ واحد منهما صاحبّه في ركز علمه على يمين المنبر في مسجد إبراهيم خليل الرحمن ، وادّعى كلّ واحد منهما أنّ الولاية لصاحبه ، وسكّ السيوف ، فخرج معظم الناس من المسجد ، وأعان موللي هارون بن محمد من الزّنج صاحبّ عمرو بن اللبث ، فوقف حيث أراد ، وقصر هارون - وكان عامل مكة - الحطبة وسلم الناس ، وكان المعروف بأن للغزة المخزومرً حيثلاً بحرس رفي جميعة .

وفيها نُفِي الطباع عن سامُرًا .

| <br>7. |  |  |  |  |  | ٠ |
|--------|--|--|--|--|--|---|
|        |  |  |  |  |  |   |

وفيها ضرب الحُجُستاني لنفسه دنانير ودراهم ووزن الدينار منها عشرة دوانيق ، ووزن الدرهم ثمانية دوانيق ، عليه : « المُلْكُ والقدرة لله ، والحول والقرّة بالله ؛ لا إله إلاّ الله عمد رسول الله » ، وعلى جانب منه : « المعتمد على الله باليمن والسعادة » ، وعلى الجانب الأخر : « الوافي أحمد بن عبد الله » .

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي الهاشميّ .

سنة ٢٦٨ .....

# ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من استثمان جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجّان إلى أبي أحمد الموقق في يوم الثلاثاء في عثرة المحرم منها . وذكر أن السبب كان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر في الحبجة من سنة سبع وستين ومائتين التي ذكرناها قبل ، وهرب ريجان بن صالح المغربيّ من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بأبي أحمد ، فنخب قلب الحبيث لذلك ؛ وذلك أنَّ السجّان كان ـ فيها قبل \_أحد ثقاته ، فأمر أبو أحمد للسجان هذا إرجالات وحملان وأرزاق ، وأقيمت له أنزال ، وشُمم إلى أبي العباس ، وأمره بجمله في الشُذاة إلى إذا قصر الفاسق ؛ حتى رآه وأصحابه ، وكلمهم السجّان ، وأخبرهم أنهم في غرور من الحبيث ، وأعلمهم ما قد وقف عليه من كلبه وفجوره ؛ فاستأمن في هذا الروم الذي مُحل فيه السجان من عسكر الحبيث خلق كثير من قد وقف عليه من عدد الحبيث خلق كثير من أم اقام أبو أحمد بعد الوقعة التي ذكرتُ أنها كانت لليلة بقيت من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين ، لا يعبر إلى الحبيد خلو به المجبت غرب ، يُهمّ بذلك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر .

وفي هذه السنة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها ، فهزمه عمرو ، واستباح عسكره ، وأفلت محمد بن الليث في نفر ، ودخل عمرو إصطَّخر ، فانتهبها أصحابه ، ووجَّه عمرو في طلب محمد بن الليث فظفر به ، وأتي به أسيراً ، ثم صار عمرو إلى شيراز فأقام بها .

و في شهو ربيع الأول منها زُلزلت بغداد لئمانٍ خلون منه ، وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد ، ووقعت بها أربع صواعق .

وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيهِ ، فخرج إليه أبوه أحمد إلى الإسكندرية ، فظفِرَ به وردّه إلى مصر فرجم معه إليها .

ولاربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبر أحمد المونق إلى مدينة الفاجر ، بعد أن أؤخمى قوّته في مُقامه بمدينة الموقفة ، بالتضييق عليه والحصار ، ومنعه وصول الميّر إليه ؛ حتى استأمن إليبه خلق كثير من أصحابه ؛ فلما أراد العبور إليها أمر ـ فيها ذكر ـ ابنه أبا العباس بالقَصْد للموضع الذي كان قصده من ركن مدينة ألحبيث الذي يحوطه بابنه وجلّة أصحابه وقواده ، وقصد أبو أحمد موضعاً من السور فيها بين النهر المعروف بمنكم النهر المعروف بابن سِمْعان، وأمر صاحداً وزيرة بالقصد لفوّمة النهر المعروف بجري كور ، وتقلّم إلى إيش في مكانفته ، وأمر مسحورواً المبلخيّ بالقَصْد لنهر الخريّ ، وضمّ إلى كلّ واحد منهم من الفَمَلة جماعة لهدم

ما يليهم من السُّور ، وتقدّم إلى جميعهم ألا يزيدوا على هدم السور ، وألا يدخلوا مدينة الخبيث . ووكّل بكلّ ناحية من النواحي التى وجه إليها القرّاد شَذُوات فيها الرَّماة ، وأمرهم أن يجموا بالسهام مَنْ بيدم السور من الفَحَلة والرَّجَالة اللّذِن يجرجون للمدافعة عنهم ، قُلُم في السور ثلم كثيرة ، ودخل أصحابُ أبي أحمد مدينة الفاجر من جميع تلك الثُلُم ، وجاء أصحاب الخبيث يحاربونهم ، فهزمهم أصحابُ أبي أحمد ، وأتبعوهم حتى وغلوا في طلبهم ، واختلفت بهم طرق المدينة ، وفرّقت بينهم السكك والفِجاج ، فانتهوًا إلى أبعد من الموضع الذي كانوا وصلوا إليه في المرَّة التي قبلها ، وحرّقوا وقتُلوا .

ثم تزاجخ أصحاب الخبيث ، فشدّوا على أصحاب أبي أحمد ، وخرج كمناؤهم من نواح يهندون لها ولا يعرف المولا المخرون ، فتحرّ مَنْ كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد ، ودافعوا عن أنفسهم ، وتراجموا نحو يجرّ المخرون ، فتحرّ مَنْ كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد ، ودافعوا عن أنفسهم ، وتراجموا نحو ترمنهم مَنْ قبل على الماء ، فاحده أصحاب الشُدَّا ، ترمنهم مَنْ قبل علما نافي أحمد بحضوة دار ابن سمعان ، ومعهم راشد ومومى ابن أخمت مفلح ، في جاعة من قواد الغلمان كانوا أخر مَنْ ثبت من الناس ، ثم المحال به وكثر وكثر وهم ، وحالوا بينهم وبين الشُدّا ، فدافعوا عن أنفسهم وأصحابهم ، حتى وصلوا إلى الشُدّا فركوها ، وقبل اللالون غلاما من الديالة في وجوه الزُّتج وغيرهم ، يحمون الناس ، ويدفعون الناس ، ويدفعون الناس ، ويدفعون عنهم حتى سلموا ، وقبل اللالون من الذيالة عن أخرهم ، يعمل المؤلم المؤلمة أمره بعدا على ما كان منهم من غالمة أمره ، والنوبف أبو أحمد بكن معه إلى مدينة الموقية ، وأمر بجمعهم وعَدْفِم على ما كان منهم من غالمة أمره ، والافيات عليه في رأيه وتديره ، وتوعدهم بأغلظ المقوية إن عادوا لحاف أمره بعد ذلك ، من غالمة أمره ، والافيات عليه في رأيه وتديره ، وتوعدهم بأغلظ المقوية إن عادوا لحاف أمره بعد ذلك ، وأمر بإحصاء المفتودين من أصحابه فأخصرا له ، فاتي بأسمائهم ، وأقر ما كان جارياً هم على الولادهم وأهالهم ، فحسن موقع ذلك منهم ، وزاد في صحة نياتهم بأ وأقر أما كان جارياً هم على الولادهم وأهالهم ، فحسن موقع ذلك منهم ، وزاد في صحة نياتهم بأ وأوا من حياطته منف من أمن أصوب في طاعته .

وفيها كانت لأبي العباس وقعةً بقوم من الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق اجتاحهم فيها .

# ذكر الخبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة :

ذُكر أنَّ الفاسق لما خرِّب البصرة ولأها رجلاً من قداء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف بالقَلُوس ؛ فكان يتولن أمرها ، وصارت فرصة للفاسق يَردها الأعراب والتَّجار ، ويأترفها بالمَيْر وانواع التجارات ، ويُحمل ما يردها إلى عسكر الخبيث ، حتى فتح أبو أحمد طهينا ، وأسر القَلُوس . فولَى الخبيث ابنَ أخت المقلوس ـ يقال له مالك بن پشران ـ البَشرة وما يليها . فليّا نزل أبو أحمد فرات البَشرة خاف الفاجر إيفاع أبي أحمد بمالك هذا ، وهو يومئذ نازل بسيِّجان على نهر يعرف بنهر ابن عتبة . فكتب إلى هالك يأمره بنقل عسكره إلى النهر المعروف بالديناري ، وأن ينفذ جماعة عن معه لصيد السمك وإدرار حمله إلى عسكره ، وأن يوجه قوماً إلى الطوريق التي يأي منها الأعراب من البادية ، ليعرف ورود من يرد منهم بالميّر ، فإذا وردت رُفقة من الأعراب خرج إليها بأصحابه ، حتى يحمل ما تأتي به إلى الحبيث ؛ ففعل ذلك مالك ابن أخت القلوس ، ووجه إلى البُطيحة رجلين من أهل قرية بسمى ، يعرف أحدهما بالرَّيان والآخر الخليل ، كانا مقيمين بعسكر الخبيث ، فنهض الخليل والرَّيان وجما جماعةً من أهل الطَفَّ ، وأتيا قرية بسمى ، فاقاما بها يحملان السمك من المُعليث المُحار الخبيث في الزواريق الصخار التي تسلك بها الأنهار الضيَّقة والارخنجان التي لا تسلكها الشُّذَا والسُّميريّات ؛ فكانت موادّ سمك البَطيحة متّصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بحيث ذكرنا ، واتّصلت أيضاً مِير الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية . فاتّسم أهلُ عسكره ، ودام ذلك إلى ان استأمن إلى الموفّق رجلٌ من أصحاب الفاجر الذي كانوا مضمومين إلى القَلُّوص ، يقال له عليّ بن عمر ، ويعرف بالنقَّاب ، فأخبر بخبر مالك بن بشُّران ومقامه بالنهر المعروف بالديناريّ ، وما يصل إلى عسكر الخبيث بمقامه هناك من سَمك البطيحة وجلْب الأعراب . فوجُّه الموفق زيرك مولاه في الشُّذَا والسُّميريّات إلى الموضع الذي به ابن أخت القَلوص ، فأوقع به وبأهل عسكره ، فقتل منهم فريقاً وأسر فريقاً ، وتفرَّق أهلُ ذلك العسكر ، وانصرف مالك إلى الخبيث مفلولًا ، فردَّه الخبيث في جمع إلى مؤخَّر النهر المعروف باليهوديِّ ؛ فعسكر هنالك بموضع قريب من النهر المعروف بالفيّاضُ ، فكانت المَر تُنْصَل بعسكر الخبيث يمَّا يَلي سَبَخة الفيّاض . فانتهى خبر مالك ومقامه بمؤخر نهر اليهودي ووقعُ الميّر من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلَى الموفّق ، فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى نهر الأمير ، والنهر المعروف بالفيّاض لتعرّف حقيقة ما انتهى إليه من ذلك ؛ فنفـذ الجيش، فوافق جماعةً من الأعراب يرأسهم رجلٌ قد أورد من البادية إبلاً وغنماً وطعاماً ، فأوقع مهم أبو العباس ، فقتل منهم جماعةً وأسر الباقين ، ولم يُفلت من القوم إلا رئيسهم ؛ فإنه سبق على حِجْر كانت تحته ، فأمعن هرباً ، وأحد كلِّ ما كان أولئك الأعراب أتوا به من الإبل والغنم والطعام ، وقطع أبو العباس يدَ أحد الأسرى وأطلقه ، فصار إلى معسكر الخبيث ، فأخبرهم بما نزل به ، فريع مالك ابن أخت القلوص بما كان من إيقاع أبي العباس بهؤلاء الأعراب . فاستأمن إلى أبي أحمد ، فأومن وحُني وكُسي وضُمَّ إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق ، وأقيمت له الأنزال . وأقام الخبيث مقام مالك رجلًا كـان من أصحاب القَلوص ، ويقـال له أحمد بن الجنيد، وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخر نهر أبي الخصيب ، وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة ، فيحمله إلى عسكر الخبيث ، وتأدّى إلى أبي أحمد خبر أحمد بن الجنيد ، فوجّه قائداً من قوّاد الموالي يقال له الترمدان في جيش ، فعسكر بالجزيرة المعروفة بالرّوحية ، فانقطع ما كان يأتي إلى عسكر الخبيث من سَمك البَطيحة ، ووجِّه الموفق شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريّين في خيل لمنع الأعراب من حمل المبر إلى عسكر الخبيث ، وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة ، وحمل ما يريدون امتيارَه من التمر ؛ إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث ، فتقدّم شهاب ومحمد لما أمرا به ، فأقاما بالموضع المعروف بقص عيسي ؛ فكان الأعراب يوردون إليهما ما يجلبونَه من البادية ، ويمتارون التمر مَّا قِبَلهما .

ثم صرف أبو أحمد النرمدان عن البصرة ، ووجّه مكانه قائداً من قُوَّاد الفراغة ، بقال له قيصر بن أزَّخوز إخشاد فَرُغانة ، ووجّه نصيراً المعروف بأبي حمزة في الشَّذا والسُّميريات ، وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دُبَيْس وأن يُخرق نهر الأبَّلة ونهر معقل ونهر غربيّ، ففعل ذلك .

قال عمد بن الحسن : وحدثني محمد بن حمده ، قال : لما انقطعت الميرعن الحبيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة ، ومنعهم الميرة من البطيحة والبحر بالشدا ، صرفوا الحيلة إلى سلوك نهر الأمير إلى القَفْدا ، ثم سلوك المسيحي إلى الطرق المؤدية إلى البرّ والبحر ؛ واحتيارهم سمك البحر من همذه الميحية ، إلى الطرق المؤدية إلى المؤتى ، فامر وشيقاً علام أبي العباس باتحاذ عسكر بجرَّيت بارويه في الجانب الشرقي من يجبلة يؤاد نم الأمير ، وأن بحفر له خندقاً حصيناً ، وأمر أبا العباس أن يضم إلى رضيق من خيار أصحابه خسة آلاف رجل وثلائين شذاة ، وتقدم إلى رضيق في ترتيب هذه الشُذاعل فُوعة نه الأمير ، وأن

يجعل على كلّ خس عشرة شَلَّاة منها نوبة يلج فيها نهرً الأمير ، حتى ينتهيّ إلى المعترض اللّبيّ كان الزَّسج يسلكونه إلى دُبًّا والقَنْدُل والنهر المعروف بالمسيحيّ ؛ فيكون هناك ؛ فإن طلع عليهم من الحُبُّنَاء طالع أوقعوا به ؛ فإذا انقضت نَوبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فُوّمة النهر ففعلوا عثل هذا الفعل ، فعسكر رشيق في الموضع اللّبي أمر بترتيبه به ، فانقطعت طرق الفَجَرَة التي كانوا يسلكونها إلى دُبًّا والقَنْدُل والمسيحيّ ؛ فلم يكن لهم سبيل إلى برّ ولا بحر ، فضاقت عليهم المذاهب ، واشتدّ عليهم الحصار .

وفيها أوقع أخو شركب بالخُجُستانيّ وأخذ أمَّه .

وفيها وثب ابن شُبِّث بن الحسن ، فأخذ عمر بن سيها والي حلوان .

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث ، وكان عمرو قد وجَّهه إلى أحمد بن عبد العَذِيرَ بن أبي دلف ، فقدم معه بمال ، فوجَّه عمرو كما صودر عليه ثلاثما اتقالف دينار ونيَّقاً وهدية فيها خمسون مثًا مسكًا وخمسون مثًا عنبراً ، وماثنا منَّ عوداً ، وثلاثمائة ثوب وشي وغيره ، وآنية ذهب وفضة ودواب وغلمان بقيمة مائتي الف دينار ؛ فكان ما حمل وأهدي بقيمة خمسمائة الف دينار .

وفيها ولي كَيُغَلِغ الخليل بن ريمال حُلوان، فنالهم بالكاره بسبب عمر بن سيها واخذهم بجريـرة ابن شَبَك ، فضمينوا له خَلاص ابن سيها وإصلاح أمر ابن شَبَكَ .

وفيها أوقع رشيق غلام أبي العباس بن الموفّق بقوم من بني تميم ، كانوا أعانوا الزّنج على دخول البصرة وإحراقها ، وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أنّ قوماً من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البرّ إلى مدينة الخبيث ؛ طعاماً وإبلًا وغنياً ، وأنهم في مؤخِّر نهر الأمبر ينتظرون سفناً تأتيهم من مؤخِّر عسكر الفاجر تحملهم وما معهم . فسرَى إليهم رشيق في الشُّـذَا ، فوافي الموضع الـذي كانـوا حلُّوا به ، وهــو النهرُّ المعـروف بالإسحاقيّ ، فأوقع بهم وهم غارّون ، فقُتِل أكثرُهُم وأسر جماعة منهم وهم تجار كانوا خرجوا من عسكــر الخبيث لجلُّب الميرة ، وحوى ما كان معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التي كانوا حملوا عليها الميرة . فحمل الأسرى والرؤوس في الشُّذَا وفي سفن كانت معه إلى الموفقيَّة ، فأمر الموفق فعلُّقت الرؤوس في الشُّذَا ، وصُلِب الأساري هنالك ؛ وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه ، وطيف بذلك في أقطار العسكم ، ثم أمـــ بالرؤوس والأسارى ، فاجتيز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ما كان من رشيق من الإيقاع بجالبي المر إليهم ، ففعل ذلك . وكان فيمن ظفِر به رشيق رجل من الأعراب ، كان يُسفِر بين صاحب الزُّنْج والأعراب في جلبُ المِيرة ، فأمر به الموفّق فقُطعت يدُه ورجله ، وألقي في عسكر الخبيث . ثم أمـر بضرب أعناق الأساري فضربت ، وسوَّغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم ، وأمر لرشيق بخلم وصِلة ، وردَّه إلى عسكره ، فكثر المستأمنون إلى رشيق . فامر أبو أحمد بضمّ مَنْ خرج منهم إلى رشيق إليه ، فكثُروا حتى كان كأكثر العساكر جمعاً ، وانقطعت عن الخبيث وأصحابه المِيْر من الوجوه كلُّها ، وانسدّ عليهم كلُّ مسلك كان لهم ، فأضرُّ بهم الجِصار ، وأضعف أبدانهم ؛ فكان الأسير منهم يُؤسر ؛ والمستأمِن يُستأمَّن ، فيسالُ عن عهده بـالخبز ، شيعجب من ذلك ، ويذكر أنَّ عهده بالخبز مذ سنة وسنتين . فلما صار أصحاب الخائن إلى هذه الحال ، رأى الموفِّق أن يتابع الإيقاع بهم ، ليزيدهم بذلك ضُرًّا وجهداً ، فخرج إلى أبي أحمد في هذا الوقت في الأمان خلْق كثير، واحتاج مَنْ كان مقيماً في حيّز الفاسق إلى الحيلة لقرَّته ، فتفرّقوا في القُرى والأنهار الناثية عن معسكرهم في سنة ۲۲۸

طلب القوت ، فتأدَّى الحبر بذلك إلى أبي أحمد ، فأمر جماعةً من قواد غلمانه السودان وعُرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي يعتادها الزَّيْج ، وأن يستميلوهم ويستدعوا طاعَتَهم ؛ فمَنْ أَنَ النَّحُولَ منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه ، وجعل لهم جُمَّلًا ؛ فحرصوا وواظبوا على الغذو والرواح ؛ فكانوا لا يخلون في يوم من الايام من جماعة مجلمونهم ، ورؤوس يأتون جا، وأسارى يأسرونهم .

قال محمد بن الحسن : قال محمد بن حمّاد : ولمّا كثر أسارى الزّنج عند الموقق ، أمر باعتراضهم ؛ فمَنْ كان منهم ذا قوة ويحَلد ونهوض بالسلاح من عليه ، وأحسن إليه ، وخطفه بغلمانه السردان ، وعرّفهم ما لهم عنده من البرّ والإحسان ، ومَن كان منهم ضعيفاً لا حَراك به ، أوشيخاً قانياً لا يُطبق حمل السلاح ، أو بجروحاً جراحة قد أؤنّته ، أمر بأن يُحَمى تُوبين ، ويوصَّل بدراهم ، ويزوّد ويحمل إلى عسكر الحبيث ؛ فيلقى هناك يعدما يؤمر بوصف ما عاين من إحسان الموقق إلى كلّ مَنْ يصير إليه ، وأنّ ذلك رأيه في جميع مَنْ يأتيه مستأتياً ويأسره منهم ؛ فتهياً له من ذلك ما أراد من استمالة أصحاب صاحب الزَّنج ؛ حتى استشعروا الميل إلى ناحيته والدخول في سِلْمه وطاعته ؛ وجعل الموقق وابته أبو العباس يغاديان حرب الخبيث ومَنْ معه ، ويراوحانها بأنفسها ومَنْ معها، فيقتلان ويأسران ويجرحان ، وإصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبرأ

## ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب

وفي رجب من هذه السنة قتِل بهبوذ صاحب الخبيث .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات ، وأرشدهم تعرضاً لقطع السبيل وأخذ الأموال ، كان بهبوذ بن عبد الوهاب ، وكان قد جمع من ذلك مالاً جليلاً ، وكان كثير الخروج في السميريات الجفاف ، فيخترق الأنهار المؤدّقة إلى وجالة ، فوات تبعه تابع حتى المؤدّقة إلى وجالة ، فإذ تبعه تابع حتى توقّل في طلبه خرج عليه من النّهر قوم من أصحابه قد أعدَّهم لذلك ، فانتظموه وأوقعوا به ؛ فلما كثر ذلك ويُحرِّرُ منه ركب شالة ، وشبّهها بشلوات المؤقّل ، ونصب عليها مثل أعلامه ، وسار بها في وجلّله ، فاذا ظفر ويُحرَّ من أهل المسكر أوقع بهم ، فقتل وأسر ، ونصب عليها مثل أعلامه ، وسار بها في وجلّله ، فإذا ظفر السبيل ، ويعبث في أموال السائلة ومناتهم ؛ فرأى الموقق عندما انتهى إليه من أفعال بهرة رأس يسكر جميع الأنهار التي يختَّل سكرُها ، ويرتب السائلة وعماتهم ؛ فرأى الموقع عندما انتهى إليه من أفعال بهرة وأشياعه ، ويأمن سبّل الناس أي يختَّل سكرُها ، ويرتب السائلة ، وسكر ما أمكن سكرُه من الأنهار ، وجيل بين بهبوذ وين ما كائل المناس مكرة من الأنهار ، وجيل بين بهبوذ وين ما كائل المناس مؤمّلة بن المناس في غفلة أصحاب الملف وسيسرياتهم ، ونصب عليها مثل أعلامهم ، وضحنها بيغلد أصحابه وأنجادهم وشجماتهم ، واعترض بها في معرّض يؤتى إلى النهر المعروف باليهودي ، ثم سلك غنه نفرة عنه لمن أبنا في رالأبكة ، وانتهى إلى الشدّوات والسميريات المرتب غليها النهر وأملها غارًون ، نفولهم بهم ، وقتل جما ، وأصل أسرى ، وأخذ سنّه شدّوات ، وكرّ راجماً في نهر الأبكة ، وانتهى غاطون ، فاوقع بهم ، وقتل جما ، والمها غادرن ، فاوقع بهم ، وقتل جما ، والسر أسرى ، وأخذ سنّه شدّوات ، وكرّ راجماً في نهر الأبكة ، وانتهى عاظون ، وأخذ سنّه شدّول تا مكتر واجماً في نهر الأبكة ، وانتهى المناشدة سنته المؤدّن المرتب المؤلّة ، وانتهى المناشدة سنته المنتب وتوتب المؤلّة ، وانتهى المناشدة سنته شدّول والمها غالمروف باليهودي ، ثم المنته عنظون ، وأخذ سنّه مؤلّة نهم المؤلّة ، والمن أسرى ، وأخذ سنّه مُندَّن وربع ألمالة ، وربع الأبكة ، وانتهى عن المؤلّة المؤرّة ، وأملة عن المؤلّة ، والمناسرة عن مؤلّة بهم ، وتقلّ جماً ، وأسر أسرى ، وأخذ سنّه مؤلّة بهم المؤلّة المؤلّة ، وأمر أسرى ، وأخذ سنّه من المؤلّة به والأبكة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة به الأبكة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤلّة المؤل

الحبر بما كان من بَهْود إلى الموفق ، فأمر أبا العباس بمعارضته في الشُّذَا من النُّهر المعروف باليهوديّ ، ورجنا أن يسبقه إلى المعَرَّض فيقطعه عن الطريق المؤدّي إلى مأمنه .

فواقى أبو العباس الموضع المعروف بالمطرّعة ، وقد سبق بهبوذ ، فولّج النهر المعروف بالسعيديّ ؛ وهو بهر يؤدّي إلى نهر أبي الخصيب . وبصر أبو العباس بشَلْوات بهبوذ ، وطبع في إدراكها ، فجدٌ في طلبها ، فادركها ر ونشبت الحرب ، فقتل أبو العباس من أصحاب بَبُهوذ بَعْماً ، وأسر جماً ، واستامن إليه فويق منهم ، وتلقى بهبوذ من أشياعه خلق كثير ، فعاونوه ودافعوا عنه دفعاً شديداً ، وقد كان المله جَزَر ، فجرتُ شلواتُه في الطين في المواضع التي نَضَبَ الماء عنها من تلك الأنهار والمعترضات ، فأفلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجُريعة المُذَّق .

وأقام الموفق على حصار الخبيث ومن معه ، وسد المسالك التي كانت الميز تأتهم منها ، وكثر المستأمنون منهم ، فأمر الموفق لهم بالحِلق والجوائز ، وحلوا على الحيل الجياد بسروجها ولجمها وألتها ، وأجريت لهم الأرزاق ، وانتهى الحبر إلى الموفق بعد ذلك أن الفمر والبؤس قد أحوج جاعةً من أصحاب الحبيث إلى النفرق في القرى لطلب القوت من السمك والتمر ، فأمر ابنه أبا العباس بالمصبر إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إليها في الفذا والسميريات ، وما خف من الزواريق وأن يستصحب جُلد أصحابه وشجعانهم وإبطاهم ليحول بين مؤلاء الرجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزنيع ؛ فترجّه أبو العباس لذلك ، وعلم الخبيث بمسير أبي العباس له ، فأمر بهوذ أن يسير في أصحابه في المعترضات والأنهار الغامضة ليخفي خيره ، إلى أن يوافي القذلل وأبراسان ونواحيها ، فنهض بهرؤ لما أمره به الحبيث من ذلك فاعترضت له في طريقة مشميرية من مشميريات أبي وأبرسان ونواحيها غلمان من غلمانه الناشبة في جاعة الزنيع ، فقصد بهبوذ لهذه السميرية طامعاً فيها ، فعارت المام به أمثاني الماء من مقائلة السميرية أسود ، فهوى إلى الماء ، فابتدره أصحابه ، أهلها ، فأصابته معنة أبي علم عن مقائلة السميرية أسود ، فهوى إلى الماء ، فابتدره أصحابه ، الفاسق وأوليائه ، واشتد عليه جنعهم ، وكان قتلة الخبيث من أعظم النتوح ، وخفي هلاكم على الملك وأبي أقلة ، عني استأمن رجلً من الملاحين ، فاني إليه الخبر ، فشرًا بذلك ، وأمر بهرضاد الضلام الذي وأبي تقلة ، عني استأمن رجلً من الملاحين ، فاني إليه الخبر ، فشرًا بذلك ، وأمر بهرضاد الضلام الذي ويَّ تقلّه ، وصلات .

وفي هذه السنة كان أول شهو رمضان منها يوم الأحد ، وكان الأحد الثاني من السَّعانين وفي الأحد الثالث الفِصْح ، وفي الأحد الرابع النيروز ، وفي الأحد الخامس انسلاخ الشهر .

وفيها ظفر أبو أحمد بالذوائبيّ ، وكان ممايلًا لصاحب الزُّنج .

وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن عبد العزيز ، فهزمه يدكوتكين وغلبه على قُمٌّ .

وفيها وجّه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمد بن عبيد الله بن أزار مرد الكرديّ ، فأسره القائد وحَمّه إليه .

وفي ذي القعدة منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشميّ بالشام يقال له بَكَّار بين سَلَّميةً

سنة ٢٦٨ .... ٢٦٨ ....

وحلب وجمّس ؛ فدعا لأبي أحمد ، فحاربه ابنُ عباس الكلابيّ ، فاجرم الكلابيّ ، ووجّه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن في عسكر وجيش كثيف ، فرجع وليس معه كثير أحمد .

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون .

وفيها قتَل صاحب الزنج ابنَ ملك الزُّنج ، وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد .

وفيها قبِل أحمد بن عبد الله الخُجُسْتانيُّ ، قتله غلام له في ذي الحجة .

وفيها قتَل أصحاب ابن أبي الساج محمدً بن عليّ بن حبيب اليشكريُّ بالقرية ناحيّة واسط ، وَنُصِب رأسه ببغداد .

وفيها حارب محمد بن كُمْشجور عليّ بن الحسين كفّتمر ، فاسر ابنُ كُمُشْجُور كفتمر ثم أطلقه ، وذلك في ذي الحجة .

وفيها أسر العَلويُّ الذي يعوف بالحُرُون ، وذلك أنه اعترض الحُريطة التي يــوجُّ بـــا بخبر المـــوســم فأخداها ، فوجَّه خليفة ابن أبي الساج على طريق مكة من أخذ الحُرُون ، ووجَّهَةُ إلى الموقّق

وفيها كان مصير أبي المغيرة المخزوميّ إلى مكة ، وعاملها هارون بن عمد بن إسحاق الهاشميّ ، فجمع هارون جمعاً نحواً من الفين ، فامتنع بهم منه فصار المخزوميّ إلى عينمشّاش فعوّرهما ، وإلى جُدَّة ، فنهب الطعام ، وحرّق بيوت أهلها ، فصار الحيز يمكة أوفيّتان بدرهم .

وفيها خرج ابن الصَّقَابيَّة طاغية الرَّوم ، فاناخ على مَلْظُيَّة ، وأعانهم أهل مُرَّعش والحَدَث ، فانهزم الطاغية ، وتبعوه إلى السريع .

وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشّأمية خلف الفرغانيّ عامل ابن طولون ، فقتل من الرّميم بضمة عشر ألفًا ، وغنم الناس ، فبلغ السهم أربعين ديناراً .

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ ، وابن أبي الساج على الأحداث والطريق .

# ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من إدخال العَلْوَي المعروف بالحُرُون عسكر أبي أحمد في المحرّم على جل ، وعليه قبّاء وبياج وقلنسوة طويلة ، ثم مُحل في شذاة ، ومُعْيِمَ به حتى وُقِف به حيث يراه صاحب الزنج ، ويسمع كلام الرسل .

وفي المحرّم منها قطع الاعراب على قافلة من الحاج بين تُوز وسَويراء ، فسلبوهم واستاقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأخمالها وإناساً كثيرين .

وفي المحرّم منها في ليلة أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفاً ، وانكسفت الشمس يوم الجمعة للملتين بهِنّتا من المحرّم وقت المغيب ، وغابت منكسفة ، فاجتمع في المحرّم كسوف الشمس والقمر .

وفي صغر منها كان بمنداد وثوب العامّة بإبراهيم الحليجي ، فانتهبوا داره؛ وكان السبب في ذلك أنّ خلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلها ، فاستمدّى السلطان عليه ؛ فبعث إليه في إخراج الغلام ، فامنتع ورمى غلمانه الناس ، فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة ؛ فمنعهم من أعوان السلطان وجلان ، فهوب وأجد غلمانه ، وشبّب منزله ودوايّه ، فجمع عمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ـ وكان على الجسر من قِبل أبِيه ـ دوابٌ إبراهيم ، وما قدر عليه مما نُهب له ، وأمر عبيدُ الله بتسليم ذلك إليه ، وأشهد عليه بردّه عليه .

وفيها وجه ابن أبي الساج بعدما صار إلى الطائف منصرفاً من مكة إلى جُدّة جيشاً ، فاخذوا للمخزوميّ مركبين فيهما مال وسلاح .

وفيها أخذ روميّ بن حَسنج ثلاثة نفر من قُوّاد الفراغنة ، يقال لأحدهم صديق ، والأخر طخشي ، وللنالث طُمّان ، فقيّاهم ، وجرح صديق جراحات وأفلت .

وفيها كان وثوب خَلَف صاحب أحمد بن طولون في شهر ربيع الأول منها بالنغور الشامية؛ وهو عامله عليها ؛ بيازمان الحادم مولى الفتح بن خاقان فحبسه ، فوثيت جماعة من أهل النُغر بخلَف ، وتخلَصوا يازمان ، وهرب خلف ، وتركوا الدّعاء لابن طولون ، فخرج من مصر ، وهرب خلف ، وتركوا الدّعاء لابن طولون ، فخرج من مصر ، حتى صاد إلى دمشق ، ثم صاد إلى النغور الشاميّة ، فنزل أذَنّة ، وسدّ يازمان وأهلُ طَرَسُوس أبوابَها ، خلا بابً الجهاد وباب البحر ، ويَقَلَّوا الماء ، فجرى إلى قرب أذَنة وما حولها ، فتحصّنوا بها ، فاقام ابن طولون باذَنة ، شم الى مصت فرجم إلى دمشق فاقام بها ،

سة ٢٠١ .........

وفيها خالفً لؤلؤ غلام ابن طولون مولاه ؛ وفي يده حين خالفه حجّس وحلب وقَسْرين وديار مُضر ، وسار لؤلؤ إلى بالس فنهبها ، واسر سعيداً وأخاه ابني العباس الكلايل . ثم كاتب لؤلؤ آيا احمد في المصبر إليه ومفارقة ابن طولون ، ويشترط لنفسه شروطاً ، فاجابه ابو أحمد إلى ما سأله ؛ وكان مقيماً بالزُّقَة ، فشخص عنها ، وحمل جماعة من أهل الزَّافقة وغيرهم معه ، وصار إلى قرقيسيا ، وبها ابن صفوان المُقيل ، فحاربه فأخذ لؤلؤ قرقيسيا ، وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوّق ، وهرب ابن صفوان ، وأقبل لؤلؤ يريد بغداد .

وفيها رُبِي أبو أحمد الموقق بسهم - رماه غلام رومي ، يقال له قرطاس - للخبيث بعدما دخل أبو أحمد مدينة التي كان بباوذ قد جمع من الكنوز والأموال ، وكان قد صبح عنده أن ملكه قد حوى ماتي الف دينار وببوهراً في كان بببوذ قد جمع من الكنوز والأموال ، وكان قد صبح عنده أن ملكه قد حوى ماتي الف دينار وببوهراً ورفعاً وفضة لما قدن ، فطلب ذلك بكل حيلة ، وحَرَص عليه ، وحبس أولياءه وقرابته وأصحابه ، وضريهم بالسياط ، واثار دوراً من فوره ، وهدم أبنية من أبنيته ؛ طمعاً في أن يجد في شيء منها دفيناً ، فلم بجد من ذلك شيئاً ؛ وكان فعله الذي فعله بأولياء بهبرذ في طلب المال أحد ما أهند قلوب أصحابه ، ووعاهم إلى المترب منها أو المأمد في صحبت ، فامر المؤتف بالمناد أي المؤب منه المناور ألى عسكر والزم من ويحب المنافرة ، وأمو يملك ، فسارعوا إليه راغين فيه ، الفاجر في المقالات والمجاوزة وأصحابه موضماً في الفاجر في الأوقات التي تبحب فيها الرياح وتحرك فيها الأمواج في وجالة أن يوسح تفضه وأصحابه موضماً في المجانب والمؤلفة من المؤبور إلى عسكر المنافرة ، وأمر يقطع النخل وإصلاح موضع المؤبور في وأن يحق بالمثال في مؤلفة بها المواج ويوسلهم المؤبورة ، وأمر يقطع النخل على قواده نوالب وكل وعكر والماد منهم نوبة يغدو إليها برجاله ، ومعه الممال في كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على الهمذان توباً منال نكل واحد منهم نوبة يغدو إليها برجاله ، ومعه العمال في كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على الهمذان توباً ، فكان لكل واحد منهم نوبة يغدو اليها برجاله ، ومعه العمال في كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على الهمذان توباً ، فكان لكل واحد منهم نوبة يغدو البيه برجال على على بن بعضر المادان توباً ، فكان لكل واحد منهم في من يوب فيه .

وكان ابن الحبيث المعروف بأنكلاي يحضر في كل يوم نوية سليمان، وربما حضر في نوية إبراهيم . تم 
القامه الحبيث مقام إبراهيم بن جعفو ، وكان سليمان بن جاسع يحضر معه في نويته ، وضم إليه الحبيث 
سليمان بن موسى الشعرائي والحريه ، وكانوا بحضرون بحضوره ، ويغيبون بغيبت . وعلم الحبيث أن الموقق إذا 
جاوره في عاربته ، وقرب على من يريد اللحاق به المسافة فيها يحاول من الهرب إليه ، مع ما يدخل قلوب 
أصحابه من الموبة بتقارب العسكرين أن في ذلك النقاض تدبيره ، وفساذ جميع أموره ؛ فامر أصحابه يمن المتواد في كل يوم ، ومنعهم من إصلاح ما يحاولون إصلاح من المرب المدين يويدون 
الانتقال إليه ، وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام ويعض قواد الموقق في الجناب الغربي لما كان يبر له . 
الانتقال إليه ، وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام ويعض قواد الموقق في الجناب الغربي لما كان يبر له . 
عُبُورها ، فرمى القائد المقيم في غربي وجملة بحميع جيشه ، وكانوه برجاله ، ولم تجد الشُدوات التي كانت تكون 
عليها من التكرّم ، فقوي الأفيح عل ذلك القائد واصحابه ، فالروا منهم أسارى، ومنا خاف أصحابه 
عليها من التحريم ، وليات طائفة أبل الماء فتبعهم المؤتج ، فاسروا منهم أسارى، وقنوا منهم فيوراً واطنام منهم وأمدرك ، وقنوا طائمة أنها ، والحاك أكثرهم ، وامدكوا صنغهم ، فالغوا أضعهم فيها ، وغيرو إلى المدينة المنشد خرج الناس لا تها وأطلاح اكثرهم ، وامدكوا صنغهم ، فالغوا ضعهم ، فالدوا تفهم فيها ، وغيرو إلى المدينة المؤقفة ، فلتنت جزع الناس لا تها وأطلاح اكثرهم ، وامدكوا صنغهم ، فالدوا أضهم فيها ، وغيرو إلى المدينة المؤقفة ، فلتنت جزع الناس لا تها

للفسقة، وعَظُم بذلك اهتمائهم . وتأمّل أبو أحمد فيها كان دبّر من النزول في الجانب الغربيّ من يجّلة انه أكدى، وما لا يؤمر من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة، فيوقع بالعسكر بباتاً، أو يجد مساعاً لمال شيء مما يكون له فيه متنّص ؛ لكثرة الادغال في ذلك المؤضع وصعوبة المسالك، وأنّ الزّنج على التوضّل إلى المواضع المحنة أقدرً ، وهم عليهم أسهار من أصحابه .

فانصرف عن رأيه في نزول غربيّ وجُحلة ، وجعل قصده لهدم سور الفاسق وتوسَّعه الطرق والمسالك منها لأصحابه ، فامر عند ذلك أن يبدأ بهذم السور مما يلي النهر المعروف بمنكى ؛ فكان تدبير الحبيث في ذلك توجيه ابنه المعروف بأنكلاي وعليّ بن أبان وسليمان بن جامع للمنع من ذلك ؛ كلّ واحد منهم في نَوْبته في ذلك اليوم ، فإذا كثر عليهم أصحابً الموفق اجتمعوا جمعاً لمدافعة مَنْ يَاتبهم .

فاتي رأى الموقق تحائدًذ الخيثاء وتعاويتم على المنع من الهنم للسور ، أرتبع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعي به جدً أصحابه واجتهادهم، ويزيد في عنايتهم ومجاهدتهم ؛ فغمل ذلك ، وأتصلت الحرب ، وغُلَظت على الفريقين ؛ وكثر القتل والجراح في الحزيين كليها ، فاقام الموقق إما ينادي الفسقة ويراوجهم ؛ فكانوا لا يفترون من الحرب في يوم من الأيام ، وكان أصحاب في احمد لا يستطيعون الولدج على الحبّقة التقطيقين كانتا على بنر منكى كان الزنج يسلكونها في وقت استعار الحرب ، فينتهون منها إلى طريق بخرجهم في ظهور أصحاب أبي أحمد ، فينالون منهم ، ويجعزونهم عن استعمام ما يجاولون من هدم السور ، فرأى الموقق إعمال الحيلة في هدم هاتين الفنطرين ليمنع الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصيرون منه إلى استدبار أصحابه في وقت احتدام الحرب ؛ فامر قوادة من قواد هاشنه بقصده عائين القنطرين ، وأن يختلوا الزنج ، وينتهزوا الفرصة في غفلتهم عن حراستها ؛ وتقدم إليهم في أن يُبدُوا لهم من المقورس والمناشير والالات الذي يحتاج إليها لقطعهما ما يكون عونا لهم على الإسراع في يقتلج إليها لقطعهما ما يكون عونا لهم على الإسراع في يقصدون له من ذلك .

فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به ، وصاروا إلى نهر منكى وقت نصف النهار ، فبرز لهم الزَّنْج ، فبادروا وتسرَّعوا ، فكان مَن تسرع إليهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على الخمسمائة ، ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق والرُّنِج ، فاقتتلوا صدرَ النهار ، ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفوهم عن القنطرتين ، فأصاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره وصل إلى قلبه فصرحه ، وحامى أصحابه على جيفته فاحتملوها ، ووأوا منهزمين ، وتمكن تؤاد غلمان المؤقى من قطع القنطرتين ، فقطعهما وأخرجوهما إلى وجُلة ، وحملوا خشبها إلى أبي أحمد ، وانصرفوا على حال سلامة ، وأخبروا الموقق بقتل أبي النداء وقطع القنطرتين ، فعطع سروره وسرورُ أهل العسكر بذلك ، وأمر لوامى أبي النداء بصلة وافرة .

والغ أبو إحمد على الخبيث وأضياعه بالحرب ، وهدم من السور ما أمكمهم به الولوج عليهم ، فشغلوهم به الحرب في مدينتهم عن المدافعة عن سورهم ، فأسرع الهدّم فيه ، وانتهى منه إلى داري ابن سمعان وسليمان بن جامع ، فصار ذلك أجم في أيدي أصحاب الموقق ، لا يستطيع الفسقة دفعهم عنه ولا منتهم من الوصول إليه ، وهُدِمت هاتان الداران ، وانتّهِب ما فيها ، وانتهى أصحاب الموقق إلى سوق لصاحب الزُّنج كان أغذها مظلة على يِجلة ، سماها الميمونة ، فأمر الموقق زيرك صاحب مقدّمة أبي العباس بالقصّد لهذه السوق ، فقصد بأصحابه لذلك ، واكبّ عليها ، فهدمت تلك السوق وأخريّت ، فقصد الموقق الدار التي كان سنة ٢٦٩ ......

صاحب الزنج اتّخذها للجّبائيّ فهدمها ، وانتهب ما كان فيها وفي خزائن الفاسق كانت متّصلة بها .

وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء سماه مسجد الجامع ، فاشتذت عاماة الفسجة عن ذلك والذبّ عنه ؛ بما كان الخبيث بحشّهم عليه ، ويُوهمهم أنه يجب عليهم من نُصرة المسجد وتعظيمه ؛ فيصدّقون قولَه في ذلك ، ويتبعون فيه رأيه . وصعّب على أصحاب الموقّق ما كانوا يرومون من ذلك ؛ وتعالولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع . والذي حصل مع الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وإبطالكم والمُوطّون أنفسهم على الصبر معه ، فحاموًا جهدَهم ؛ حتى لقد كانوا يتقون الموقف فيصيب احدّهم السهم أو الطعبة أو الضربة فيسقط ، فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفة إشفاقاً من أن يُخلُّو موقف رجل منهم ؛ فيدخل الحلم على سائر أصحابه .

فلمّا رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة ومحاماتها ، وتطاول الأيام بمدافعتها ، أمر أبا العباس بالقصد لركن البناء الذي سماها الخبيث مسجداً ، وأن يندب لذلك أنجاد أصحابه وغلمانه ، وأضاف إليهم القَعلة الذين كانوا أعِدُّوا للهدم ، فإذا تهيًّا لهم هدمُ شيء أسرعوا فيه ، وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها ، وصعِد الرماة فجعلوا يوشقون بالسهام من وراء السور من الفَسَقة ، ونظم الرجال من حدّ الدار المعرُوفة بالجُنَائِرِ إلى الموضع الذي رتّب فيه أبا العباس ، وبذل الموفق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقِه ودور أصحابه ، فتسهّل ما كان يصعُب بعد محاربة طويلة وشدّة ، فهدم البناء الذي كان الخبيث سماه مسجداً ، ووُصل إلى مِنْبره فاحتُمِل ، فأتَى به الموفّق ، وانصرف به إلى مدينته الموفقيّة جذِلاً مسروراً . ثم عاد الموفِّق لهدم السور فهدَّمه من حدَّ الدار المعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة بالجُّبائيِّ . وأفضى أصحاب الموفِّق إلى دواوين من دواوين الخبيث وخزائن من خزائنه ؛ فانتُهبت وأحرقت ؛ وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد ، قد ستربعضَ الناس عن بعض ؛ فيا يكاد الرجل يبصره صاحبُه . فظهر في هذا اليوم للموفِّق تباشير الفتح ، فإنهم لعَليْ ذلك ، حتى وصل سهمٌ من سهام الفسقة إلى الموفّق ، رماه به غلام روميّ كان مع الفاسق يقالُ له قرطاس ، فأصابه في صدره ، وذلك في يوم الاثنين لخمس بقين من جمادي الأولى سنة تسع وستين وماثنين ، فستر الموفِّق ما ناله من ذلك السهم ، وانصرف إلى المدينة مع الموفقية ، فعُولج في ليلته تلك من جراحته ، وبات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح ، يشدّ بذلك قلوبَ أوليائه من أن يدخلها وَهم أو ضعف ، فزاد ما حَمَّل نفسه عليه من الحركة في قوة علَّته ، فغلُظت وعظم أمرها حتى حيف عليه ، واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالَج به الجراح؛ واضطرب لذلك العسكر والجند والرعية ، وخافوا قوَّة الفاسق عليهم؛ حتى خرج عن مدينته جماعةً عمن كان مقيماً مها ، لما وصل إلى قلومهم من الرُّهبة ، وحَدَثت في حال صعوبة العلَّة عليه حادثة في سلطانه ، فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره إلى مدينة السلام ، ويخلُّف مَنْ يقوم مقامه ؛ فأبي ذلك ، وخاف أن يكون فيه ائتلاف ما قد تفرّ ق من شمل الخبيث. فأقام على صعوبة علَّته عليه ، وغلظ الأمر الحادث في سلطانه ؛ فمنَّ الله بعافيته ، وظهر لقوَّاده وخاصته ؛ وقد كان أطال الاحتجاب عنهم ، فقويَتْ بذلك مُنتُهم ، وأقام متماثلاً مودّعاً نفسه إلى شعبان من هذه السنة ، فليّا أبلّ وقوى على النهوض لحرب الفاسق ، تيقظ لذلك ، وعاود ما كان مواظبًا عليه من الحرب ، وجعل الحبيث لمَّا صحَّ عنده الخبر عما أصاب أبا أحمد يعِدُ أصحابَة العِدات ، ويمنيهم الأمان الكاذبة ، وجعل يحلف على منبره - بعدما أتصل به الخبر بظهور أن أحمد وركوبه الشَّذَا \_ أن ذلك باطلٌ لا أصل له ، وأن الذي رأوه في الشُّذا مثال مُوِّه لهم وشبِّه لهم . ۵۲۵ . . . . سئة ۲۲۹

وفيها في يوم السبت للنصف من جمادى الأولى ، شخص المعتمد يريد اللّحاق بمصر ، وأقام يتصيّد بالكُمتيل ، وقدم صاعد بن تخلّد من عند أبي أحمد ؛ ثم شخص إلى سامُرا في جماعة من القوّاد في جمادى الاخرة ، وقدم قائدان لابن طولون - يقال لاحدهما أحمد بن جبقوبه وللآخر محمد بن عباس الكلابي - الرّقة ، فلما صاد المعتمد للى عمل إسحاق بن كنداج - وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة - وثب ابن كنداج بَمْن شخص مع المعتمد مِن سامُرًا يريد مصر ، وهم تبنك وأحمد بن خاقان وخطاريش ، فقيدهم وأخذ أموالهم ودوائيم ورفيقهم . وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد ، وأقطع إسحاق بن كنداج ضياعهم وضياع فارس بن بغا .

وكان سبب وصوله إلى القبض على مَنَّ ذكرتُ ، أنَّ ابن كنداج لما صار إلى عمله ، وقد نفذت إليه الكتب من قِبَل صاعد بالقبض عليهم ، أظهر أنه معهم ، وعلى مثل رأيهم في طاعة المعتمد ؛ إذ كان الخليفة ، وأنه غير جائز له الخلاف عليه . وقد كان مَنْ مع المعتمد من القرَّاد حدَّروا المعتمد المرورَ به ، وحوَّفوه وثوبه بهم ؛ فأن إِلَّا المرورَ به ـ فيها ذكر ـ وقال لهم : إنما هو مولاي وغلامي ، وأريد أن أتصيَّد ؛ فإنَّ في الطريق إليه صيداً كثيراً . فلما صاروا في عمله ، لقيَّهم وسار معهم كي يردُ المعتبد ـ فيها ذكر ـ منزلًا قبل وصولِه إلى عما, ابن طولون ، فلمّا أصبح ارتحل التبّاع والغلمان الذين كانوا مع المعتمِد ومن شخص معه من سامُرًا ، وخلا ابن كنداج بالقُرَّاد الذين مع المعتمد ، فقال لهم : إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرَّقة من قوَّاده ؛ وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون ؛ فالأمر أمرُه ، وأنتم من تحت يده ومن جنده ؛ أفترضوْن بذلك ؛ وقد علمتم أنه إنما هو كواحد منكم ! وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالَىٰ النهار ، ولم يرتحل المعتمد بعدُ لاشتغال القوَّاد بالمناظرة بينهم بين يديه ، ولم يجتمع رأيهم بعدُ على شيء . فقال لهم ابن كنداج : قوموا بنا حتى نتناظر في هذا في غير هذا الموضع ، وأكرَموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت فيه . فأخذ بأيديهم ، وأخرجهم من مضرب المعتبد فأدخلهم مضرب نفسه ؛ لأنه لم يكن بقي مضرب إلَّا قد مضِي به غير مضربه ؛ لما كان من تقدُّمه إلى فرَّاشيه وغلمانه وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم ألاّ تبرحوا إلاَّ ببراحه . فلما صاروا إلى مضربه دخل عليه وعلى مَنْ معه من القواد جلَّةُ غلمانه وأصحابه ، وأحضرت القيود ، وشدَّ غلمانه على كلِّ مَنْ كان شخص مع المعتمد من سامُرًا من القوَّاد ، فقيَّدوهم ؛ فلما قيَّدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتمِد ، فعذَلَه في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب مَنْ يحاول قتلَه وقتل أهل بيته وزوال ملكهم ، ثم حمله والذين كانوا معه في قيودهم حتى وافي بهم سامُرًا .

وفيها قام رافع بن هرثمة بما كان الحُنهُسْتانَي غلب عليه من كُور خواسان وقراها ؛ وكان رافع بن هَرْشمة قد اجتَني عِدَةً من كور خراسان خراجها سلفاً لبعض عشرة سنة ، فأفقر أهلها وخرَّيها .

وفيها كانت وقعة بين الحُسْنَيْسِ، والحَسْنَيْسِ، والحِمْضِرَيْسُ، فقتِسُ من الجَعفريين ثمانيـة نفر ، وعملا الجعفريون فتخلَّصُوا الفضلُ بن العباس العباسيّ العامل على المدينة .

و في جمادى الأخرة عقد هارون بن الموقق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق الفرات ورحبةً طرق ، وولىً أحمد بن عمد الطائق الكوفة وسوادها المعاون والخزاج ، فصيّر المعارن باسم عليّ بن الحسين المعروف بكفتمر ، فلقى أحمد بن عمد الميصم المعجل فيها ، فانهزم الهيصم واستباح الطائق أمواله وضياعه . سنة ٢٦٩ ...... ٥٢٥

ولاربع خَلَوْن من شعبان منها ردّ إسحاق بن كنداج المعتمد إلى سامُرًا فنزل الجوسق المطلّ على الحيْر .

ولثمان خَلَوْن من شعبان خلع على ابن كنداج ، وقلّد سيفين بحمائل : أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، وسُمَّيٍّ ذا السيفين ، وتُحَلع عليه بعد ذلك بيومين قَبَاه ديباج ووشاحان ، وترَّج بتاج ، وقلّد سيفاً كلّ ذلك مفصص بالجوهر ، وتعمَّد إلى منزله هارون بن الموفق وصاعد بن غملد والقوَاد ، وتعمَّدوا عنده .

وفي شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر الفاسق ، وانتهبوا ما فيه .

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصولهم إليه :

ذكر محمد بن الحسن، أن أبا أحمد لما برأ الجرح الذي كان أصابه، عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحرب ومراوحته ؛ وكان الخبيث قد أعاد بناء بعض الثُّلُم التي تُلِمَت في السور ، فأمر الموفِّق بهدم ذلك ، وهدم ما يتصَّل به ، وركب في عشيَّة من العشايا في أوَّل وقت العصر ؛ وقد كانت الحرب متَّصلة في ذلك اليوم مما يلي نهر منكى ، والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شغَلوا أنفسهم بها ، وظنُّوا أنهم لا يحارَبون إلَّا فيها ، فوافى الموفق وقد أعدّ الفعلة ، وقرب على نهر مُنكى وناوش الفسقة فيه ؛ حتى إذا استعرت الحرب أمر الجدَّافين والاشتيامين أن يحثوا السيرحتي ينتهوا إلى النّهر المعروف بجُوي كور ، وهو نهر يأخذ من دِجَّلة أسفل من النهر المعروف بنهر أن الخصيب ؛ ففعلوا ذلك ، فوافَى جوى كور ، وقد خلا من المقاتلة والرَّجّال ، فقرب وأخرج الفعلة ، فهدموا من السور ما كان يلي ذلك النهر ، وصعد المقاتلة وولجوا النهر ؛ فقتلوا فيه مقتلةً عظيمة ، وانتهوا إلى قصور من قصور الفَسَقة ، فانهبوا ما كان فيها وأحرقوها ، واستقذوا عددًا من النساء اللواتي كرّ، فيها ، وأخذوا خيلًا من خيل الفجرة ، فحملوها إلى غربيّ دِجْلة ، فانصرف الموفّق في وقت غروب الشمس بالظفر والسلامة ، وغاداهم الحرب والقصد لهدم السور ، فأسرع فيه حتى اتَّصل بدار المعروف بأنكلاي ؛ وكانت متصلة بدار الخبيث ؛ فلما أعيت الحيلُ الخبيث في المنَّم من هَدم السور ، ودفع أصحاب الموفَّق عن ولوج مدينته ، أسقِط في يديه ؛ ولم يدر كيف يحتال لحسم ذلك ، فأشار عليه عليَّ بن أبان المهلبيِّ بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب الموفق لئلا يجدوا إلى سلوكها سبيلًا ،وأن يحفر خنادق في مواضع عدّة يعوقهم بها عن دخول المدينة ، فإن حملوا أنفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هـزيمة ، لم يسهـل عليهم الرجـوع إلى سفنهم ؛ ففعلوا ذلك في عِدَّة مواضع من مدينتهم ، وفي الميدان الذي كان الحبيث جعله طريقاً حتى انتهت تلك الخنادق إلى قريب من داره. فرأى الموفَّق بعدما هيًّا الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيًّا أن جعل قصده لطمّ الخنادق والأنهار والمواضع المعوَّرة كي تصلح فيها مسالك الخيل والرَّجالة . فرام ذلك ، فحمامي عنه الفسقة . ودامت الحرب وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمرٌ عظيم ؛ حتى لقد عُدُّ الجرحي في بعض تلك الأيام زُهاء ألفيْ جَريح ؛ وذلك لتقارُب الفريقين في وقت القتال ، ومنع الخنادق كلِّ فريق منهم عن إزالة مَنْ بإزائه عن موضعهم . فلما رأى ذلك الموفّق قصد لإحراق دار الخبيث والهجوم عليها من دجلة ، وكان يعوّق عن ذلك كثرةُ ما أعد الخبيث من المقاتلة والحماة عن داره ؛ فكانت الشذا إذا قربت من قَصْره رموا من سُوره ومن أعلى القصر بالحجارة والنشّاب والمقاليع والمجانيق والعرّادات ، وأذيب الرصاص ، وأفرغ عليهم ؟ فكان إحراق داره يتعدَّر عليهم لما وصفنا ؛ فأمر الموفِّق بإعداد ظلال من خشب للشُّذَا وإلباسها جلود الجواميس ، وتغطية ذلك بالخيش المطلئ بصنوف العقاقبر والأدوية التي تمنع النار من الإحراق ، فعمل ذلك ،

وطُليت به عنّة شَدُوات ورتّب فيها جميعاً ضجعاء غلمانه : الراعمة والنـاشية ، وجمعاً من حُذّاق النشّاطين واعدّهم لإحراق دار الفاسق صاحب الزُّنج .

فاستأمن إلى الموقق محمد بن سمعان كاتب الحنيث ووزيره في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شمبان سنة تسع وستين ومائتين ، وكان سبب استئمانه ـ فيها ذكر محمد بن الحسن ـ أنه كان تمن امتحن بصحبته ، وهو لها كارةً على علم منه بضلالته . قال : وكنت له على ذلك مواصلاً ، وكنا جميماً ندبر الحيلة في الشخاص، فيتعلم علينا ، فلم أنول الحبيث من الحصارا ما نول ، ونقرق عنه أصحباه ، وضمعت أمره ؛ ششر في وحيداً ، فهل للخلاص، واطلمتي على ذلك ، وقال : قد طبتُ نفساً بالا استصحب ولداً ولا أصلاً ، وإن انجو وحيداً ، فهل لك في مثل ما عزمت عليه ؟ فقلت له : الرأي لك ما وأيت ؛ إذ كنت إنما تختلف ولداً صغيراً لا سبيل للخائن عليه إلى أن يصول به ، أو أن يحدث عليك فيه حدثاً بلزمك عاره ؛ فأنما أنا فإن معي نساء يلزمني عارضي عارضي عاممت من نبتي في غالفة عارض وكرامة صحبته تويضهن لسطوة الفاجر وكرامة صحبته ؛ وإن هماً الله في الحلاص بولدي، فإنا سريع اللحاق بك ، وإن جرت المقادير فينا بينء كنا ما وصبونا .

فوجه محمد بن سمعان وكيلاً له يعرف بالعراقيّ ، فأن عسكر الموقق ، فاخذ له ما آواد من الأمان ، واعد له المراقب المراقبيّ ، فأن عسكر الموقق . وأعاد الموقى عاربة الحبيث والقصد للإحراق من غد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان ؟ وهر يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين وماتين ، في أحسن زقي ، وأكمل عدّة ، ومعه الشَّلُوات المطلبة با وصفنا ، وسائر شَذَوْاته وشيميوناته فيها مواليه وغلمانه والحابر التي فيها الرّجالة . فامر المؤقى ابنه أبا العباس بالقصد الى دار عمد بن عمي المعروف بأبي الحسيب ، يشرع على عمد بن يميى المعروف بأبي الحسيب ، يشرع على البر وعلى دجلة ، وتقدّم اليها في إحراقها وما يليها من منازل قواد الحائن ، وشغلهم بلدلك عن إنجاده ومعاونته ، وأمر المؤتين في الشُّدا المظلّم على دجلة من رواشين الحبيث وابنية ، ففعلوا خلك ، والصفا شَدُواتِيم بسور القصر ، وحاربوا الفجرة أشدّ حرب ، ونضحوهم بالنيران ، وصبر الفُسقة في وقائمة أن التمر عليهم ، فنزحزحوا عن تلك الرواشين والابنية التي كانوا بجامون عليها ، واحرقها غلمان الموفق ، وسلم من كان في الشُّداء الم كان الخيناء يكيدونهم به من النشاب والحجازة وصب الرصاص غلمان الموفق ، وسلم من كان في الشُّداء الم كان الخيناء يكيدونهم به من النشاب والحجازة وصب الرصاص المذاب وغيرذلك بالظلال التي كان الخيناء ما في الشُّداء على الشُداء ، فكان ذلك سبباً لنمكتها من دار الحبيث .

وأمر الموقق من كان في الشّدًا بالرجوع فرجعوا ، فأخرج من كان فيها من الغلمان ، ورتّب فيها أخرى و أنشر الموقق من كان فيها من الغلمان ، ورتّب فيها أخرى ، فأمر الموقق من كان فيها بإحراق بيوت كانت تشرّع على وجُملة من قصر الفاسق ؛ ففعلوا ذلك ، فأضطرمت النار في هذه البيوت ، فيها بإحراق بيوت كانات على البوابه ، فقويت النار عند واتصلت بما يليها من الستارات التي كان الحبيث ظلّل بها دارة ، وستور كانت على أبوابه ، فقويت النار عند ذلك على الإحراق ، وأعجلت الحبيث ومن أمواله وذخائره واثاثه وسائر أمتعته ، فخرج هارباً ، وترك ذلك كله . وعلا غلمان الموقق قصر الحبيث من أصحابهم ؛ فانتهبوا ما لم ثانت النار عليه من الامتعة الفاخرة والذهب والفضة والجوهر والحَيْق فعر ذلك ؛ واستنقلوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث استرقيق من ، ودخل غلمان الموقق سائر دور الحبيث ودور ابنه أنكلاي ، فاضرموها

تاراً ، وعظم سرور الناس بما هيا الله لهم في هذا اليوم . فاقام جاعة يحاربون الفَسقة في مدينتهم وعلى باب قصر الخبيث ، ما يلي المهدان ، فاتخزوا فيهم الفتل والجراح والأسرّ ، وفعل أبو العباس في دار المعروف بالكرنبائيّ وما يتّصل بها من الإحراق والهدم والنهب مثل ذلك . وقعلع أبو العباس يومئذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبيث قطع بها نبر أبي الحصيب ليمنع الشَّذَا من دخوله ، وحازها ، فحُملت في بعض شُذُواتِه وانصوف المؤقّى بالناس صلاة المغرب بأجمل ظفر ، وقد نال الفاسق في ذلك اليوم في نفسه وماله وولده وما كان غلب عليه من نساء المسلمين منه من الذَّعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد ، ويجرح ابنه المعروف بأنكلاي في هذا اليوم جراحة شديدة في بطنه أشفى منها على التلف .

وفي غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق نصير .

### ذكر سبب غرقه:

ذكر محمد بن الحسن أنه لما كان غد هذا اليوم ، باكر الموقّق محاربة الخبيث ، وأمر نصيراً المعروف بأي حمزة بالقَصْد لقنطرة كان الخائن عملها بالسياج على النهر المعروف بأبي الخصيب ، دون الجسرين اللذين اتخذهما عليه ، وأمر زيرك بإخراج أصحابه مما يلي دار الجُبَّائيّ لمحاربة مَنْ هناك من الفَّجَرة ، وأخرج جمعاً من قوّادها مما يلي دار انكلاي لمحاربتهم أيضاً ، فتسرّع نُصير ، فدخل نهر أبي الخَصِيب في أوّل اللّه في عدّة من شَذَواته ، فحملها المدُّ فالصقها بالقنطرة ، ودخلت عِدَّة من شَذَوات موالى الموفِّق وغلمانه مِّن لم يكن أمِر بالدخول ، فحملهم المدّ فالقاهم على شَذَوات نصير، فصكّت الشَّذوات بعضها بعضاً؛ حتى لم يكن للاشتيامين والجدَّافين فيها حيلة ولا عمل. ورأى الزَّنج ذلك، فاجتمعوا على الشَّذوات، وأحاطوا بها من جانبي نهر أبي الخصيب، فَالَقِي الجِدُّافُونَ أَنفَسَهِم في الماء ذَعراً ووجلًا، ودخل الزُّنج الشُّذَوات، فقتلوا بعض المقاتلة، وغرق أكثرُهم، وحاربهم نصير في شَذَواته حتى خاف الأسر، فقذف نفسه في الماء فغرق، وأقام الموفّق في يومه يحارب الفّسقة، وينهب ويحرق منازلهم، ولم يَزُّل باقي يومه مستعلياً عليهم؛ وكان مَّن حامي على قصر الحائن يومئذ وثبت في أصحابه سليمان بن جامع، فلم تزل الحرب بين أصحاب الموقّق وبينه، وهو مقيم بموضعه لم يَزُّل عنه إلى أن خرج في ظهره كمين من غلمان الموقق السودان، فانهزم لذلك، واتَّبعه الغلمان يقتلون أصحابه، ويأسرون منهم، وأصابت سليمان في هذا الوقت جراحة في ساقه، فهوى لفيه في موضع؛ قد كان الحريق ناله ببعض جُمر فيه، فاحترق بعض جسده، وحامى عليه جماعة من أصحابه، فنجا بعد أن كاد الأسر يحيط به، وانصرف الموقّق ظافراً سالمًا، وضعفت الفسقة، واشتدّ خوفُهم لما رأوا من إدبار أمرهم، وعرضت لأبي أحمد عِلَّة من وجمع المفاصل؛ فأقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان وأياماً من شوال ممسكاً عن حرب الفاسق. فلما استبدّ من عِلَّته وتماثل، أمر بإعداد ما يحتاج إليه للقاء الفسقة، فتأمَّب لذلك جميع أصحابه.

وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل.

وفيها لعن ابن طولون المعتمد في دار العامّة، وأمر بلعنه على النابر، وصار جعفر المفوض إلى مسجد الجامع يوم الجمعة، ولعن ابن طولون وعقد لإسحاق بن كنداج على أعمـال ابن طولـون، ووليّ من باب الشماسية إلى إفريقية ووليّ مُرْطة الخاصة.

وفي شهر رمضان مُنها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدعوهم إلى نصر الخليفة، ووُجد فَيْجُ يريد

ابنَ طولون معه كتُب من خليفته، جوّاب بأخبار، فأخِذ جوّاب فحبس وأخِذ له مال ورقيق ودوابّ.

وفي شوال منها كانت وقعة بين أبي السُّاح والأعراب ، فهزموه فيها ، ثم بيَّتهم فقتل منهم وأسر ، ووجه بالرؤوس والأسارى إلى بغداد ، فوصلت فى شوال منها .

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها عقد جعفر المفرّض لصاعد بن غُمَلد على شهرزور وداباذ والصامغان وحلوان وماسبذان ومهوجانَقَذف وأعمال الفرات ، وضمّ إليه قوّاد موسى بن بغا خلا أحمد بن موسى وكَيِّنَفلغ وإسحاق بن كُنداجيق واساتكين ، فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من ذلك المفرّض يوم السبت لثمان بقيت من شوال ، وبعث إلى ابن أبي الساج بعقد من قِبَله على العمل الذي كان يتولّه ، وكان يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قِبَل هارون بن الموقّق ، وكان شخص إليها في شهر ومضان ، فلمّ ذلك إلى صاعد أقرّه صاعد على ما كان إليه من ذلك .

وفي آخر شوّال منها دخل ابن أبي الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهمُلها ، فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بن طُوْق إلى الشّام ، ثم صار ابن أبي الساج إلى قُرْقِيسياء ؛ فدخلها وتنتحّى عنها ابن صفوان المُقبِلَة .

وفي يوم الثلاثاء لعشر خلؤن من هذه السنة ، كانت بين أبي أحمد وبين الزُّنْج وقعة في مدينة الفاسق أثر فيها آثاراً ، وصل بها إلى مراده منها .

### ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها:

ذكر محمد بن الحسن أنَّ الخبيث عدوَّ الله كان في مدَّة اشتغال الموفق بعلَّته أعاد القنطرة التي كمانت شَذُوات نصير لِجُّجت فيه ، وزاد فيها ما ظنُّ أنه قد أحكمها ، ونصب دونها أدقال ساج وصل بعض ببعض ، وألبسها الحديد ، وسكَر أمام ذلك سِكْراً بالحجارة ليضيق المدخل على الشُّذَا ، وتحتَّدُ جـرية المـاء في النهر المعروف بأي الخصيب ، فيهاب الناس دخولَه ، فندب الموفِّق قائديْن من قُـوَّاد غلمانــه في أربعة آلاف من الغلمان ، وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب ؛ فيكون أحدهما في شرقيه والآخر في غربيه ؛ حتى يوافيا القنطرة التي أصلحها الفاجر وما عمل في وجهها من السَّكْر فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة ، وأعدّ معهما النجارين والفَّعَلة لقطع القنطرة والبدود التي كانت جعلت أمامها ، وأمر بإعداد سفن محشوّة بالقصب المصبوب عليه النَّفط ، لتدخل ذلك النهر المعروف بأبي الخصيب ، وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة في وقت المدّ . فركب الموفّق في هذا اليوم في الجيش حتى وافي فوّهة نهر أن الخصيب ، وأمر بإخراج المقاتلة في عدّة مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله ، ليشغلهم بذلك عن التعاون على المنع عن الفنطرة ، وتقدّم القائدان في أصحابها ، وتلقاهما أصحاب الخائن من الزُّنْج وغيرهم ، يقودهم ابنه أنكلاي وعليّ بن أبان المهلبيّ وسليمان بن جامع ، فاشتبكت الحرب بين الفريقين ، ودامت ، وقــاتل الفسقــة أشدٌ قتــال ، محامــاةً عن القنطرة ، وعلموا ما عليهم في قطعها من الضرر ، وأنَّ الوصول إلى ما بعدها من الجسرين العظيمين اللَّذيْن كان الخبيث اتخذهما على نهر أي الخصيب سهل مرامه ، فكثر القتل والجراح بين الفريقين ، واتصلت الحرب إلى وقت صلاة العصر . ثم إنَّ غلمان الموفِّق أزالوا الفَسَقة عن القنطرة وجاوَّزوها ، فقطعها النَّجارون والفّعلة ، ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي ذكرناها . وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدود إحكاماً تمكّر على الفَملة والنَجارين الإسراع في قطمها ، فأمر الموقق عند ذلك بإدخال السفن التي فيها القصب والنَفط ، وضربها بالنار وإرسالها مع الماء ؟ ففعل ذلك ، فوات السفن القنطرة فأحرقتها ، ووصل النَجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوها ، وأمكن أصحاب الشَّفا اختلى المنافق بيخول الشَّفاء فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى الشَّفاء الخواج المنافق عن من الفجرة خلق كثير، وإستامن فريق منهم ؛ فلمر المؤقل بنخواجهم المنافق عن منافق منهم ، فلمر المؤقل أن يتغلع عليهم في ساعتهم تلك ، وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابُهم ، ليرفيوا في مثل ما صاروا إليه ؛ و إنتهى المغلمان في الجاهر المؤلف في من أبي المنافقة أن الجسر الأول أن وكان في المنافقة ، المنافقة ، في قديمة المنافقة ، في المنافقة ، في قدرة المنافقة ، في قدرة ، في المنافقة ، في قدرة ، في المنافقة ، في قدرة ، في المنافقة ، في ال

ففعل ذلك ، وعَبر الموقّق في نفر من مواليه وغلمانه في الشّدّوات والسميريّات وما خفّ من الزّواريق إلى فُوهة نهر أبي الخصيب ؛ وقد كان الخبيث ضيّقها ببرجين عملها بالحجارة ليضيّق الملاحل وتحتدّ الجرية ، فإذا دخلت الشُّدَّا اللهر لجُّجتُ فيه ، ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه ؛ فأمر الموقّق بقطع فينك البُرْجين ، فعمل فيها نهار ذلك اليوم ؛ ثم انصرف العمال وعادوا من غد لاستنمام قلع ما بقى من ذلك ؛ فوجدوا الفَجرة قد إعادوا ما قلع منها في ليلتهم تلك ؛ فأمر بنصب عرّادتين قد كانتا أعدّتا في سفيتين ، نُصِبنا حيال نهر أبي الحصيب ، وطرحت لها الأناجر حتى استقرّتا؛ ووكّل بها من أصحاب الشُّدَا ، وأمر بقطع هذين البُرْجيْن ، وتقدّم إلى أضحاب العرادتين في رقي كلّ من دنا من أصحاب الفاسق ؛ لإعادة شيء من ذلك في ليل أو نهار ؛ فتحامى الفجرة الدنوِّ من الموضع ، وأحجموا عنه ، وألحّ المركّلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك ، حتى استشوا ما أرادوا ، وأسّم المشْلُك للشذا في دخول الهر والحروج منه .

وفي هذه السنة تحوَّل الفاسق من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقيّه وانقطعت عنه الميرة من كلّ وجهة .

## ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم عند انتقاله من الجانب الغريّ

ذُكر أن المرقق لما أخرب منازل صاحب الرَّنج وحرقها ، لجنا إلى التحصّن في المنازل الواغلة في نهر أبي الحصب ، فنزل منزلاً كان لاحمد بن موسى المعروف بالقلُوص، وجمع عياله وولده حوله هناك ، ونقل أسواقه إلى السوق القريبة من للوضع الذي اعتصم به ؟ وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين ، وضعُف أمره ضعفاً شديداً ، وتبين للناس زوال أمره ، فنهييًرا جلب الميرة إليه ، فانقطعت عنه كلّ مادة ، فبلغ عنده الرَّطل من خير البرَّ عشرة دراهم ؛ فأكلوا الشعير ، ثم أكلوا أصناف الحبوب ، ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا يتبعون الناس ؟ فإذا خلا احدُهم بامرأة أو صبي أو رجل ذبحه وأكله ، ثم صار قوي الزَّتيج يَعدو على ضعيفهم ؛ فكان إذا خلا به ذَبِيح وأكل جمله ؛ ثم كانوا ينشون الموق ، فييمون أكفائهم ويأكلون لحومهم ، وكان لا يعاقب الحبيث أحداً عن فعل شيئًا من ذلك إلاً بالحبس ، فإذا تطاول حبسه أطلقه .

وذكر أن الفاسق لما تحدِيداً من حروق ، وانتهب ما فيها ، وأخرِج طريداً سلبياً من غربي نهر أبي الحصيب ، تحوّل إلى شرقية ، فرأى أبو أحمد أن يخرب عليه الجانب الشرقي لتصير حال الحبيث فيه كحاله في الخربي في الجلاء عنه ، فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف في جمع من أصحابه في الشُذا في نهر أبي الحصيب، وأن يختار من أصحابه وغلمانه جما يخرجهم في المؤضع الذي كانت فيه دار الكرنبائير من شرقي نهر أبي الحصيب، ويخرج معهم الفكلة فقم كل ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازهم ، ووقف المؤفق على قصر المعروف بالممدائي يتولى حياطة مذا المؤضع ، وهو أحد قادة جيوش الحبيث وقدماء أصحابه ـ وأمر المؤقق جماعة من قواده ومواليه فقصدوا لدار المُمدائي ، ومعهم الفَملة ؛ وقد كان هذا المؤضع عصمًا بجمع كثير من أصحاب الحبيث من أصحاب الموقع عرادات وعانيق منصوبة وقمي ناوكية ، فاشتبكت الحرب من ألتن والمجموع المراد المؤلف على المراد المؤلف على المؤلف عن مؤلف على المؤلف على المؤلف عن مؤلف على المؤلف على المؤلف على المؤلف عن مؤلف عمل المؤلف عن مؤلف على المؤلف عن من الفلفة المؤلف عن المؤلف عن مؤلف على المؤلف عن مؤلف عن من الفلفة المؤلف عن المؤلف عن مؤلف على المؤلف عن من الفلفة المؤلف عن المؤلف عن المؤلف عن المؤلف عن المؤلف على المؤلف عن المؤلف ع

والتمى أصحابُ المؤقى وأصحاب أبي العباس ؛ فكانوا يداً واحدة على الخيناء ، فولوًا منهزمين ، وانتهؤا إلى دار الهمدانيّ ، وقد حصّنها ونصب عليها العرّادات ، وحفّها بأعلام بيض من أعلام الفاجر ، مكتوب عليها اسمه ، فتعذر على أصحاب الموفق تسرّر هذه الدار لعلنّ سورها وحصانتها ، فوضعوا عليها السلاليم الطوال ، فلم تبلغ آحره ، فرمى بعضُ غلمان الموفق بكلاليب كانوا أعلُوها ، وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا الموضع ، فاثبتوها في أعلام الفاسق وجذبوها ، فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور ؛ حتى صارت في أيدي أصحاب الموفق ، فلم يشك المحامون عن هذه الدار أنَّ أصحاب أبي أحمد قد علوها ، فوجَلوا فانهزموا ، وأسلموها وما حولها ، وصجد النَّفاطون فاحرقوا ما كان عليها من المجانيق والعرادات ، وما كان فيها للهمدائيً من متاح وأثلث ، وأحرقوا ما كان حولها من دور الفجرة ، واستنقدوا في هذا اليوم من نساء المسلمين المأسورات عدداً كثيراً ، فأمر المؤقن بحملهن في الشَّذًا والسميريّات والمابر إلى الموفقية والإحسان إليهنّ .

ولم تزل الحرب في هذا اليوم قائمةً من أول النهار إلى بعد صلاة العصر ، واستأمن يومئذ جماعة من أصحاب الفاسق وجماعة من خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون خدمته والوقوف على رأسه ؛ فآمنهم الموقق وأمر بالإحسان إليهم ، وإن تُجلّع عليهم ، ويوصلوا وتُجرى هم الأرزاق ، وانصرف الموفق ، وأمر أن تنكس وأمر بالإحسان إليهم ، وأن يُخلّع عليهم ، ويوصلوا وتُجرى هم الأرزاق ، وانصرف الموفق ، وأمر أن تنكس أعلام الفاسق في صدور الشَّدُوات ليراها أصحابه ، ودلّت جاعة من المستأمنة الموقق على سوق عظيمة كانت للخبيث في ظهر دار الهمدائي متصلة بالجسر الأول المعقود على نهر أي الخصيب ، كان الخبيث سمّاها المباركة ، واضعورا إلى الحرّج في الأمان . لعزم الموقى عدي من قصله هذه السوق وما يليها بالجيوش من ثلاثة أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق عايل الجسر الأول ؛ وأمر راشداً مولاء بقصدها عايلي دار أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق عايل الجسر الأول ؛ وأمر راشداً مولاء بقصدها عايلي دار الشمائي ، وأمر وأشداً مولاء تقصدها على وجومهم ، واستعرت الحرب وغلظت ، فأمد الفاجر أصحابه ، وكان مناب أي والكاون فيها أشد حرب .

وقد كان أصحاب الموقق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلّوا إلى طوف من أطراف هذه السوق ، فأضرموه ناراً فاحترق ، فاتصلت الناد باكثر السُّوق ، فكان الفريقان يتحاربون والنار بحيطة بهم ؛ ولقد كان ما علا من ظلال بحترق فيقع على رؤوس المفاتلة ؛ فريما أحرق بعضَهم ، وكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس وإقبال الليل . ثم تحاجزوا ، وانصرف الموقق وأصحابه إلى سفنهم، ورجع الفَسقة إلى طاغبتهم بعد أن احترق السوق ، وجلاعنها أهلها ومن كان فيها من تجار صبكر الحائن وسُوقتهم ، فصاروا في أعلى مدينته بما تخلصوا به من أموالهم وأستمتهم . وقد كانوا تقدّموا في نقل جلّ تجارتهم ويضعائهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذي نالهم في اليوم الذي أظفر الله فيه الموقق بدار الهندائي وهياً له إحراق ما أجرق حولها .

ثم إن الخيب فعل في الجانب الشرقيّ من حفر الخنادق وتعوير الطرق ما كان فعل في الجانب الغريّ بعد هذه الوقعة ، واحتفر خندقاً عريضاً من حدّ جوى كور إلى نهر الغربيّ ، وكان أكثر عنايته بتحصين ما بين دار الكرنيائيّ إلى النهر المعروف بجُوى كور؛ لأنه كان في هذا الموضع جُلّ منازل اصحابه ومساكنهم ، وكان من حدّ جوى كور إلى نهر الغربيّ بسانين ومواضع قد أخلَوها ، والسُور والحندق عجفان بها ، وكانت الحرب إذا وقعت في هذا المؤضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه ؛ فرأى الموقّق عند ذلك أن يخرِب باقي السرر إلى نهر الغربيّ ، ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة .

وكان الفاسق في الجانب الشرقيّ من بهر الغربيّ في عسكر فيه جمع من الزُّنِع وغيرهم متحصّين بسرد من منتحصّين بسرد من الدُّنِي وغيرهم متحصّين بسرد من وخنادق ، وهم أجلد أصحاب الحبيث وشجعانهم ، فكانوا يحامون عها قرّب من سور بهر الغربيّ ، وكانوا يخرجون في ظهور أصحاب الموقق بقصد هذا المؤضع وعاربة مَنْ فيه وهدم سُوره وإزالة المتحصّين به ، فتقدّم عند ذلك إلى أبي العباس وعدّة من قواد غلمانه ومواليه في التأهر لذلك ، ففعلوا ما أمرُوا به ، وصار الموقع بحن أعدّه إلى بمر الغربيّ ، وأمر بالشَّدًا فُنظمت من حدَّ النهر المحروف بجوى كور إلى الموضع المعروف بالدباسين، وخرج المقاتلة على جنبتي نهر الغربيّ ، ووُضِعت السلاليم على السور .

وقد كانت لهم عليه عدّة عرّادات ، ونشَبّت الحرب ، ودامت مدّ أول النهار إلى بعد الظهر ، وهُدم من السور مواضع ، وأحرق ما كان عليه من العرّادات ، وتحاجز الفريقان ، وليس لأحدهما فضل عل صاحبه إلّا ما وَصل إليه أصحاب الموقّق من هذه المواضع التي هدموها وإحراق العرّادات ، ونال الفريقين من ألم الجراح أمرٌ غليظ موجع .

فانصرف الموقق وجميمُ أصحابه إلى الموفقيّة ، فأمر بمداواة الجرحى ، ووصلَ كلَّ امرىء على قدر الجراح التي أصابته ؛ وعلى ذلك كان اجري التدبير في جميع وقائعه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله .

واقام الموقق بعد هذه الوقعة مدّة ، ثم رأى معاودة هذا المؤضع والتشاغل به عن المؤضع ، لما رأى من حصانته وشجاعة مَنْ فيه وصبرهم وأنه لا يتهيا ما يقدر فيا بين بمر الغربي وجوى كور إلا بعد إزالة هؤلاء، فأعدّ ما يحتاج إليه من آلات الهذام، واستكثر من الفعلة ، وانتخب المقاتلة النائبة والراحة والسودان أصحاب السيوف، وقصد هذا المؤضع على مثل قصده له المرّة الأولى، فأخرج الرجّالة في المواضع التي رأى إخراجَهم فيها، واختل عنداً من الشَّذا النهر، ونشبت الحرب ودامت، وصَبّر الفَسَقة أشدّ صبر، وصبر لمم أصحاب

واستمدَّ الفسقة طاغيتُهم ، فوافاهم المهلبيّ وسليمان بن جامع في جيشهها ، فقويت قلوبُهم عند ذلك ، وحملوا على أصحاب الموفق ، وخرج سليمان كميناً مما يلي جوى كور ، فأزالوا أصحاب الموفّق حتى انتهوا إلى سفنهم ، وقَتلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كلّ الذي أراد ، وتبيّن أنه قد كان يجب أن يحارب الفسقة من عدّة مواضع ، ليفرّق جمَّهم ، فيخفّ وطؤهم على مَنْ يقصد لهذا الموضع الصعب ، وينال منه ما يحبّ ، فعزم على معاودتهم ، وتقدِّم إلى أن العباس وغيره من قوَّاده في العبور واختيار أنجاد رجالهم ، ووكَّا, مسروراً مولاه بالنهر المعروف بمنكى ، وأمره أن يخرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال والنخل ، لتشتغل قلوب الفَجَرة ، وليروَّا أنَّ عليهم تدبيراً من تلك الجهة . وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على جوى كور ، ونظم الشذاعلي هذه المواضع حتى انتهي إلى الموضع المعروف بالدّباسين ؛ وهو أسفل نهر الغربيّ ، وصار الموقّق إلى نهر الغربيُّ ، وأمر قوَّاده وغلمانه أن يخرجوا في أصحابهم فيحاربوا الفَسَقة في حصنهم ومعقلهم ، وألا ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم ، أو يبلغ إرادته منهم . ووكل بالسور مَنْ يهدمه، وتسرّع الفَسَقة كعادتهم ، وأطمعهم ما تقدّم من الوقعتين اللتين ذكرناهما ، فثبت لهم غلمان الموفق ، وصدقوهم اللقاء ؛ فأنـزل الله عليهم نصره ، فأزالوا الفَسَقة عن مواقفهم ، وقويَ أصحابُ الموفق ، فحملوا عليهم حملةً كشفوهم بها ، فانهزموا وخَلُّوا عن حصنهم ، وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه ، وأحرقوا منازلهم ، وغَنَموا ما كان فيها ، واتبعوا المنهزمين منهم ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا ، واستنقذوا من هذا الحصن من النساء الماسورات خَلْقاً كثيراً ، فأمر الموفّق بحملهنّ والإحسان إليهنّ ، وأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا ، وانصرف إلى عسكره بالموفقيّة ، وقد بلغ ما حاول من هذا الموضع .

> وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق ، وأحرق منازله من الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب . ذكر الخبر عن سبب وصوله إلى ذلك :

ذُكر أنَّ أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك ، أقام يصلح المسالك في جنبتي بهر أبي الحصيب وفي قصر الفاسق ، ليتسع على المقاتلة الطريق في الدخول والخروج للحرب ، وأمر بقلع باب قصر الحبيث الذي كان انتزعه من حصن أرَّوَّ بالبصرة ، فقُلع وحمل إلى مدينة السلام . ثم رأى القصد لقطع الجسر الأوّل الذي كان على نهر أبي الخصيب ، لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاً عند وقوع الحرب في نواحي عسكرهم ، فأمر بإعداد سفينة كبيرة تُملاً قصباً قد شُغيّ النَّقط ، وأن يُنْصَب في وسط السفينة دَقَلَّ طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا لصقت به ، وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتفرَّقهم

فلما وجد ذلك في آخر النهار قُدُّمت السفينة ، فجرَّها الشذا حتى وردت النهر ، وأشعِل فيها النيران ، وأرسلت وقد قوي المذّ ، فوافت القنطرة ، وَلَلِن الزَّنج بها ، وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر وما يليه ، وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة والآجرّ ، ويهيلون عليها التراب ، ويصبَّون الماء ، وغاص بعضهم فقبها ؛ وقد كانت أحرقت من الجسر شيئاً يسيراً ، فاطفاه الفسقة ، وغرّقوا السفينة وحازوها ؛ فصارت في ايديهم .

فلمارأى أبو أحمد فعلهم ذلك، عزم على مجاهدتهم على هذا الجسر حتى يقطعه ، فسمّى لذلك قائدين من قوّاد غلمانه ، وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك وأللامة الحصينة والآلات المحكمة ، وإعداد النفاطين والآلات التي تقطع بها الجسور ، فامر أحد القائدين أن يقصد غويُّ النهر ، وجعل الآخر في شرقيّه ، وركب الموقق في مواليه وخدّامه وغلمانه الشَّذوات والسُّميريَّات ، وقصد فُوتَّهَ نهر أبي الحصيب ؛ وذلك في غداة يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة تسع وستين وماثنين ، فسبق إلى الجسر القائد الذي كان أبر بالقصد له من غوييّ بهر أبي الحصيب ، فاوقع بمّن كان موكدٌ به من أصحاب الفاسق ، وتُتلت منهم جاعة ، وضُرب الجسر بالنار ، وطرح عليه القصب وما كان أجدً له من الأشياء المحرقة ، فانكشف مَن كان هناك من أعوان الحبيث ، ووافى بعد ذلك مَنْ كان أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقيّ ، فقعلوا ما أبروا به من إحراقه .

وقد كان الخبيث أمر ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع بالمقام في جيشها للمحاماة عن الجسر ، والمنع من قطعه ؛ فقعلا ذلك ، فقصد إليها من كان بإزائها ، وحاربوهم حرباً غليظاً حتى انكشفا ، وقكنوا من إحراق الجسر فأحرقوه ، وتجاوزوه إلى الحظيرة التي كان يعمل فيها شُذُوات الفاسق وسُمبرياته وجيع الآلات التي كان عمن احراق على المناسب المناسب ، فعالى عائد وسليمان بن جامع ، وانتهى غلمان الموفق إلى سجن كان للخبيث في غربي بر أبي الخميب ، فعالى عائد الزيم ساعة من النبرا أبي الخميب ، فعالى عنه الزيم ساعة من النبار حتى أخرجوا منه جامعة ، وغليهم عليه غلمان المؤقى ، فتخلوا مؤلوا من الجسر إلى المؤسلاء ، وتجاوزه من كان في الجانب الشرقي من غلمان الموفق ، بعد أن أحرقوا ما وُلُوا من الجسر إلى المؤسلام الميلس بتقديم عدة من الشراق من المسلم المؤسلاء في عند من أحرقوا ما للموفق أبا للمبلس بتقديم عدة من الشدال المؤسلاء فقعل فلك ؛ فكان فيمن تقدّم زيرك في عدد من أصحابه فواتي هذه المناشر، وسقط ما هوما القروس والمناشير، فقطعوها ، ويتأسب وأخرجت من النبر ، وسقط ما بقي من القطوة ، ودخلت شدوات المؤق النبر ، وسار القلدان في جمح أصحابها على حافيه في مهم الغروس الفائدان في وسار القلدان في جمح أصحابها على حافيه في مهم النفرة بعدد كثير من رؤوس الشسقة ، فائاب من أناه بها ، وأحس البه وصله المنان، واستُنقذ خلق كثير ، وأن المؤقى بعدد كثير من رؤوس الشسقة ، فائاب من أناه بها ، وأحس البه ووصله .

وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار ، بعد أن انحاز الفاسق وجميع أصحابه من الأرقع وغيرهم إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب ، واختلوا غربيّه ، واحتوى عليه أصحاب الموقق ، فهلمنوا ما كان يعوق عن محاربة الفُجَرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه ، ووسَّعوا محترقات ضبّيّة كانت على غير أبي الحصيب ، فكان ذلك عما زاد في رعب أصحاب الخائن . ومال جمّ كثير من قواده وأصحابه الذين كان لا يرى أبهم يفارقونه إلى طلب الأمان ، فبذل ذلك لهم ، فخرجوا أرسالاً ، فقبِلوا ، وأحين إليهم وألحقوا بنظراتهم في الأراق والصَّلات والحلم .

ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهر ، وتقحّمه في غلمانه ، وأمر بإحراق ما على حافتيه من منازل الفجرة وما في بطنه من السفن ، وأحبّ تمرين أصحابه على دخول النهر وتسهيل سلوكه لهم يلًا كان يقدّر من إحراق الجسر الثاني ، والتوصّل إلى أقصى مواضع الفجرة .

فبينا الموفق في بعض أيامه \_ التي ألحّ فيها على حرب الخبيث وولوج نهر أبي الخصيب \_ واقف في موضع

من النهر ؛ وذلك في يوم جمعة ، إذ استأمن إليه رجل من أصحاب الفاجر ، وأتاه بمبركان للخبيث في الجانب الغربي ، فأمره بنقله إليه ، ومعه قاض كان للخبيث في مدينته ؛ فكان ذلك مما فت في أعضادهم ؛ وكان الخبيث جمع ما كان بقيّ له من السفن البحرية وغيرها ، فجعلها عند الجسر الثاني ، وجمع قواده وأصحابه وأنجاد رجاله هنالك ؛ فأمر الموقق بعض غلمانه بالدنو من الجسر وإحراق ما تهيا إحراقه من المراكب البحرية التي تليه ، وأخذ ما أمكن أخله منها . ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان ، فزاد فعلهم في تحرّز الفاجر وعاماته عن الجسر الثاني ، فائرم نفسه وجميع أصحابه حفظه وحراسته خوفاً من أن تتهياً حيله ، فيخرج الجانب الغربي عن يده ، ويُوطئه أصحاب الموقق ؛ فيكون ذلك سبباً لاستثماله ، فاقام الموقق بعد إحراق الجسر الأول أيمبر يوم بعد جمع من غلماته إلى الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب ، فيحرقون ما بقي من منازل الفجرة ، ويقرًوبون ما بقي من منازل الفجرة ، ويقرًوبون من الجسر الثاني فيحاربهم عليه الزنج .

وقد كان تخلُّف منهم جمُّ في منازلهم في الجانب الغربيُّ المقاربة للجسر الثاني ، وكان غلمان الموفق يأتون هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك التي كانت تخفي عليهم من عسكر الخبيث ؛ فلما وقف الموفّق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق واهتدائهم لسلوكها ، عزم على القصد لإحراق الجسم الثاني ليحوز الجانب الغربيُّ من عسكر الخبيث ؛ وليتهيأ لأصحابه مساواتُهم على أرض واحدة ، لا يكون بينهما فيها حائل غبرنهر أي الخصيب ؛ فأمر الموفّق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربيّ في أصحابه وغلمانه ، وذلك في يوم السبت لثمان بقين من شوال سنة تسع وستين ومائتين ، وتقدّم إليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سمّاه مسجد الجامع ، وأن يأخذ الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذه مصلٌّ يحضره في أعياده ؛ فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتنى بأبي عمرو أخي المهلبيّ ، وضمّ إليه من قُوَّاد غلمانه الفرسان والرّجالة زُهاء عشرة آلاف ، وأمره أن يرتّب زيرَك صاحب مقدّمتـه في أصحابه في صحراء المصلى ، ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة من ذلك الموضع ، وأمر جماعـة من قوّاد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتنى بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا مقاتل الزنجيّ ، حتى توافّوًا جميعاً من هذه الجبال موضع الجسر الثاني في نهر أبي الخصيب ، وتقدّم إلى جماعة منن قوَّاد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق ودار ابنه أنكلاي،فيكون مسيرهم على شاطىء نهر أبي الخصيب وما قاربه ؛ ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الجبال ، ويكون قصدُ الجميع إلى الجسر . وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من النَّفاطين لقطع ما يتهيًّا قطعُه ، وإحراق ما يتهيأ إحراقه ، وأمر راشداً مولاه بقصد الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في مثل العِدَّة التي كانت مع أبي العباس وقصد الجسر ومحاربة مَنْ يدافع عنه ، ودخل أبو أحمد نهر أبي الخصيب في الشَّذَا ، وقد أعدَّ منها شَذَوات رتَّب فيها من أنجاد غلمانه الناشبة والرَّاعة مَن ارتضاه ، وأعدَّ معهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج إليه لذلك ؛ وقدَّمهم أمامه في نهر أبي الخصيب ، واشتبكت الحرب في الحانبين جميعاً بين الفريقين ، واشتدّ القتال .

وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس ومَنْ معه أنكلاي ابن الفاسق في جيشه ، وسليمان بن جامع في جيشه ، وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد ومَن معه الفاجر صاحب الزَّمْج والمهلّميّ في باقي جيشهم ، فكانت الحرب في ذلك اليوم إلى مقدار ثلاث ساعات من النهار . ثم امهزمت الفسقة لا يلوُون عل شيء ، وأخدلت سنة ٢٦٩

السُيوفُ منهم مَاضَدَها ، وأخد من رؤوس الفسقة ما لم يقع عليه إحصاء لكترته ؛ فكان الموقق إذا أي برأس من الرؤوس أمر بإلفائه في نهر أبي الحصيب ، ليدع المقاتلة الشغل بالرؤوس ، ويجدّوا في اتباع عدوّهم ، وأمر اصحاب الشفا الذين رتبهم في نهر أبي الحصيب بالدنو من الجسر وإحراقه ، ودفع مَنْ تحامى عنه من الزُّنج بالسهام ؛ فقعلوا ذلك وأضرموا الجسر ناراً ، ووالى انكلاي وسليمان في ذلك الوقت جريمين مهزومين ، بيريدان العبور إلى شرقي نهر إلي الحصيب ، فعرق منهم عنا كنيري والمنات المنارينها ويين الجسر ، فالقرأ الفضها ومن كان معها من حمايتهم في نهر إلي الحصيب ، فعرق منهم خلق كثير ، وأفلت أنكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الملاك ، حمايتهم على الجسر من الجانين خلق كثير ، فقيلع بعد أن ألقيت عليه سفيته علومة قصباً مضروماً بالنار، فأغالت على قطعه وإحراقه ، وتفرق الجيش في نواحي مدينة الخبيث من الجانين جمعاً ، فاحرقوا من دورهم وقصودهم وأسواقهم شيئاً كثيراً ، واستنقلوا من النساء المأسورات والأطفال ما لا تجمعى عدده ، وأمر المؤقة .

وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الذار للعروفة باحمد بن موسى القلوص والذار المعروفة على المعروفة باحد بن موسى القلوص والذار المعروفة على المعروفة المعرفة المعرفة من فقصد جاءة من غلمان المؤفق المواضع التي كان الحبيث في يسكنها فدخلوها ، وأحرقوا منها مواضع ، وانتهبوا منها ما كان سَلم للفاسق من الحريق الأول ، وهرب الحبيث في يوفق في المناقبة في ذلك اليوم على مواضع أمواله ، واستنقلة في هذا اليوم المنتقبة في هذا اليوم على مواضع أمواله ، واستنقلة في هذا اليوم المنتقبة في أخر وأصلهن ، وقصد جاءة من غلمان المؤفق من المستأشة المضمودين إلى أبي العباس سجناً كان المناقب المؤفق من المستأسنة المضمودين إلى أبي العباس سجناً كان الساكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه ، ومن سائر الناس غيرهم ، فأخرج جميعم في قيودهم وأغلاظم حلى أبي المحاكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه في موجم الهم بل المؤفقية ، وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في خبر حياً أبي الحصيب من شداً ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحراقات وزلالات وغير ذلك من أصناف المنف من النهر إلى يوب عالى المؤفقة والنهب الذي حازوا في ذلك اليوم من عسكر إليب عن وكان ذلك قدل محابه بلي م وكان والنهب الذي حازوا في ذلك اليوم من عسكر إليبيت ، وكان ذلك قدر جليل وخطر عظيم .

وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط ، فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار زِيرك .

وفيها سأل انكلاي ابن الفاسق أبا أحمد الموقق الأمان ، وأرسل إليه في ذلك رسولاً ، وسأل أشياء فأجابه الموقق إلى كلّ ما سأله ، وردّ إليه رسوله ، وعرض للموقق بعقب ذلك ما شغله عن الحرب . وعلم الفاسق أبو أنكلاي بما كان من ابنه فعدًا هـ فيها ذكر ـ على ذلك ، حتى ثناه عن رأيه في طلب الأمان ، فعاد للجِدّ في قتال أصحاب المفقد . ومناشرة الحرب نفسه .

وفيها وجه أيضاً سليمان بن موسى الشعرائي - وهو أحد رؤساء أصحاب الفاسق - من يطلب الأمان له من أبي أحمد : فمنعه أبو أحمد ذلك ، يلاً كان سلف منه من العبث وسفك الدماء ، ثم اتصل به أن جماءاً من أصحاب الخبيث قد استوحشوا لمنعة ذلك الشعرائي ، فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الأمان ؛ استصلاحاً بللك غيره من أصحاب الفاسق، وأمر بتوجيه الشُّذا إلى للوضع الذي واعدهم الشعرائيّ ، فقعل ذلك ، فخرج الشعراني والحوه وجماعة من قواده ، فحملهم في الشّذا ، وقد كان الحبيث حرسَ به مؤخّر نهر أبي الحصيب ، فحملهم أبو العباس إلى الموقق ، فمنَّ عليه ، ووخلع عليهم ، فحمله أبو العباس إلى الموقت ، فمنَّ عليه ، ووخلع عليهم ، وحل على عدة أفراس بسروجها وآلتها ، ونزَّله وأصحابه أنزالاً سنية ، وضمه وإياهم إلى أبي العباس ، وجعله في جلة أصحابه ، وأمره بإظهاره في الشّدًا من موضعها في جلة أصحابه ، وأمره بإظهاره في الشّدًا الأصحاب الحائن ليزدادوا ثقةً بأمانه ؛ فلم يبرح الشَّدا من موضعها من نهر أبي الحصيب ، حتى استأمن جمع كثير من قواد الزَّنج وغيرهم ، فحيلوا إلى أبي أحمد ، فوصلهم والحقهم في الحله والجوائز بن تقدّمهم .

ولما استأمن الشعراني اختل ما كان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره ، ورُهمى أمرُه وضعف ؛ فقلًد الخبيث ما كان إلى الشعراني من حفظ ذلك شبل بن سالم ، وأنزله مؤخّر بهر أبي الخصيب ، فلم يُحسر, الموقق من اليوم الذي أظهر فيه الشعراني لأصحاب الخبيث حتى وافاه رسولُ شبَّل بن سالم يطلب الأمان ، ويسأل أن يوقف شَدِّوات عند دار ابن سمعان ؛ ليكون قصلُه فيمن يصحبه من قواده ورجاله في الليل إليها .

فاعطيّ الأمانَ ، ورُدَّ إليه رسوله ، ووُقفَت له الشَّذا في الموضع الذي سأل أن توقف له ؛ فوافاها في آخر الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قواده ورجاله ، وشهّر أصحابه سلاحَهم ؛ وتلقّاهم قوم من الزَّنج قد كان الحبيث وجَمهم لمنعه من المصير إلى الشَّذا . وقد كان خبره انتهى إليه ، فحاريم شبل وأصحابُه ، وقتلوا منهم نفراً ؛ فصاروا إلى الشَّذا سللين ، فعِير بهم إلى قصر الموفق بالموفقية ، فوافاه وقد ابتلج الصبح ؛ فأمر الموفق أن يوصَل شبل بصلة جزيلة ، وخلع عليه خلعاً كثيرة ، وحمله على عدّة أفراس بسروجها وبُجهها .

وكان شبل هذا من تحدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي الفّنَاء والبلاء في نُصرته ، ووصل أصحاب شبل ، وخلع عليهم ، وأسنيت له ولهم الأرزاق والأنزال ، وضُموا جميعاً إلى قائد من قوّاد غلمان الموفق ، ووُجّه به ويأصحابه في الشّدا ، فوقفوا بحيث يراهم الحبيث وأشياعه . فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه ، يُلّا رأوًا من رغبة رؤسانهم في اغتنام الأمان ، وتبين الموفّق من مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفّيه بعض الأمور التي يكيد بها الخبيث ؛ فأمره بنيت صحر الخبيث في جمع أمر بضمّهم إليه من أبطال الزُّمْج المستأمنة ، وأفرده وإيًاهم بما أمرهم به من البيات ؛ فعلمهم بالمسلك في عسكر الخبيث .

فنفذ شبل بنًا أبر به ، فقصد موضماً كان عرفه ، فكيسه في السَّحر ، فوافى به جماً كثيفاً من الزَّنج في عدّة من قُوادهم وجماتهم ، قد كان الحبيث رتَّبهم في الدفع عن الدار المعروفة بأبي عيسى ، وهمي منـزل الحبيث حينلذ ، فاوقع بهم وهم غارّون ، فقتل منهم مقتلةً عظيمة ، وأسر جماً من قُواد الزَّنج ، وأخل لهم سلاحاً كثيراً ، وانصرف ومَنْ كان معه سالمين ، فأتي بهم الموقّق ، فأحسن جائـزتهم وخلع عليهم ، وسوَّر جمـاعة منهم .

ولما أوقع أصحاب شبل باصحاب الخائن هذه الوقعة ذعرهم ذلك ذُهَرًا تُسديداً ، وأخافهم ومنعهم النوم؛ فكانوايتحارسون في كلّ ليلة ، ولا تزال النَّذة تقع في عسكرهم لمّا استشمروا من الحوف ، ووصل إلى قلويم من الرَّحشة ؛ حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يُسمَع بالمؤفقيّة .

ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبئة ليلاً ونهاراً من جانبي نهر أبي الخصيب ، ويكدّمم بالحرب ، ويُشهر ليلهم ، ويحول بينهم وبين طلب أقواتهم ، وأصحابه في ذلك يتعرّفون المسالك ، ويتدرّبون

بالوغول في مدينة الخبيث وتقحّمها ، ويصرُّون من ذلك على ما كانت الهيبة تحولُ بينهم وبينه ؛ حتى إذا ظنّ الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا يحتاجون إليه ، صحّ عزمه على العبور إلى محاربة الفاسق في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب ، فجلس مجلساً عامًا ، وأمر بإحضار قوّاد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورجَّالتهم من الزُّفج والبيضان ، فأدخِلُوا إليه ، ووقفوا بحيث يسمعون كلامه . ثم خاطبهم فعرِّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل وانتهاك المحارم ، وما كان الفاسق ديَّن لهم من معاصى الله ؛ وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم ، وأنه قد غفر الزُّلَّة ، وعفا عن الهفوة ، ويذل الأمان ، وعاد على مَنْ لجأ إليه بفضله ، فأجزل الصّلات ، وأسنى الأرزاق ، وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة ؛ وأن ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقه وطاعته ؛ وأنهم لن يأتوا شيئًا يتعرَّضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضا سلطانهم ؛ أوْلى بهم من الجدُّ والاجتهاد في مجاهدة عدق الله الخائن وأصحابه ، وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي أعدُّها للهرب إليها على ما ليس عليه غيرهم ؛ فهم أحرياء أن يُعضُوه نصيحتهم ، ويجتهدوا في الوُلُوج على الخبيث ؛ والتوغُّل إليه في حصونه ، حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه ، فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد . وإن مَنْ قصّر منهم استدعى من سلطانه إسقاطَ حاله وتصغير منزلته ، ووضع مرتبته ، فارتفعت أصواتُهم جميعاً بالدّعاء للموفق والإقرار بإحسانه ، وبما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والجدّ في مجاهدة عدوّه ، وبذل دمائهم ومُهجهم في كلّ ما يقرّ بهم منه ، وأن ما دعاهم إليه قد قوَّى نَيَّتُهم ، ودلهم على ثقته بهم وإحلاله إياهم محلِّ أوليائه ، وسألوه أن يُفردهم بناحية يحاربون فيها ، فيظهر من حسن نيَّاتهم ونكايتهم في العدوَّ ما يعرف به إخلاصهم وتورّعهم عما كانوا عليه من جهلهم ، فأجابهم الموفق إلى ما سألوا ، وعرّفهم حُسن موقع ما ظهر له من طاعتهم ، وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد .

وفي ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب ، فخرّب داره ، وانتهب ما كان فيها .

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم على الفاسق في مدينته بالجانب الشرقي من مهر أبي الخصيب ، أمر المعابر من وجملة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في حسكره ، إذ كان ما في عسكره مقصراً عن الجيش الكترته ، وأحصى ما في الشَّدَا والشَّميريات والرَّقيات التي كانت تعبر فيها الحيل ، فكانوا زهاء عشرة الأف سلّاح ، من يجري عليه الرزق من بيت الماك مشاهرة ، سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها لميرة ، وربحها الناس في حوالجهم ، وسوى ما كان لكلَّ قائد ومن يجشر من أصحابه من السميريات والجريبيات والزَّواريق التي فيها الملاحون الراتبة . فلمّ اكمالت له السفن والمابر ، ورضي عددها ، تقدّم إلى أبي العباس والى قواد موالي مواد موادي عددها ، تقدّم إلى أبي العباس والرّجالة ، وتقدّم إلى أبي العباس في الكاكب والاستعداد للقاء عقرهم ، وأمر يتفرقة السفن والمعابر إلى حمل الحيل والرجالة ، وتقدّم إلى إبي العباس في أن يكون خروجه في جيشه في الجانب الغربيّ من نهر أبي الحسب ، وضمّ الدي قواد المعروف بالمهلميّ ، وقد كان الحبيث عن ما واسكن بقربها خلقاً كثيراً من أصحابه ؛ إلى ما المؤسم .

فامر أبوأحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربيّ من نهر أبي الخصيب ، وأن باتي هذه الناحية من ورائها ، وأمر راشداً مولاه بالحروج في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرسان والرجّالة زُهاء عشرين ألفاً ، وأمر بعضهم بالحروج في ركن دار المعروف بالكرنبائيّ كاتب المهلميّ ، وهي على قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقيّ منه ، وأمرهم أن يجعلوا مسيرهم على شاطىء النهر حتى يوافّوا اللدار اليمروف بأبي التي تؤلما الخبيث ؛ وهي اللدار المعروفة بأبي عسى . وأمر فريقاً من غلمانه بالحروج على فَوَهة النهر المعروف بنهي شاكر ، وهو أسفل من نهر أبي الخصيب، وأمر الخرين منهم بالحروج في أصحابهم على فَوَهة النهر المعروف بنهي كور ، وأوجز إلى الجميع في تقديم الرجّالة أما الفرسان ، وأن يزخفوا بجميعهم نحود دار الحائن ؛ فإن أظفرهم ويمن فيها من أهله وولده وإلاً قصدوا دار المهلنيّ ليلقاهم هناك من أمر بالعبور مع أبي العباس ؛ فتكون العنبية واحتذ على الفسقة .

فعمل أبو العباس وراشد وسائر قواد الموالي والغلمان بما أبرُوا به ، فظهروا جميعاً ، وأبرزوا سفتهم في عشية ، وسار الفرسان يتلو بعضهم بعضاً ، ومسر الفرسان يتلو بعضهم بعضاً ، ومست الرّجالة وسارت السفن في دِجلة منذ صلاة النظهر من يوم الاثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من ليلة ومشت الرّجالة وسارت السفن في دِجلة منذ صلاة النظهر من يوم الاثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء ، فانتهوا إلى موضع من أسفل العسكر ؛ وكان الموفق أمر بإصلاحه وتنظيفه وتنفية ما فيه من خراب ودَغل ، وطهّ سواقيه وأنهاره حتى استوى واتسع ، وبعدت أقطاره . واتخذ فيه قصراً وميداناً لعرض الرجال والحيل بإزاء قصر الفاسق ؛ وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الحبيث يُعد به أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه ؛ فاراد أن يُعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يُحكم الله بينه وبين عدّوة ؛ فيات الجيش ليلة الثلاثاء في محل الفرسان والرّجالة في أحسن ذِيًّ الموضع بإزاء عسكر الفاسق ؛ وكان الجميع ذُهاء خسين ألف رجل من الفرسان والرّجالة في أحسن ذِيًّ وأكمل هيئة ، وجعلوا يكبّرون ويللون ، ويؤوون الفرآن ، ويصلون ، ويوقدون النار .

فرأى الخبيث من كثرة الجمع والعُدَة والعدد ما بهر عقله وعقول أصحابه ؛ وركب الموقق في عشية يوم الاثنين الشُّداً ؛ وهي يومثلا ماثة وخمسون شَدَاة قد شحنها بانتجاد غلمانه ومواليه الناشية والرّاعة ، ونظمها من أوّل عسكر الحائن إلى آخره ؛ لتكون حصناً للجيش من ورائه ، وطُرِحت أناجرها بحيث تقرب من الشطّ ، والمرد منها شدوات اختارها لنفسه ، ورتّب فيها من خاصّة قوّاد غلمانه ليكونوا معه عند تقحّمه نهر أبي الحصيب ؛ وانتخب من الفرسان والرّجالة عشرة آلاف ، وأمرهم أن يسيروا على جانبي نهر أبي الحصيب بمسيره ، ويقفوا بوقصّ ، ويتصرّفهم فيه في وقت الحرب.

وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزُّنْج ، وتوجّه كلَّ رئيس من رؤساء قواده نحو الموضع الذي أبر بقصده ، وزحف الجيش نحو الفاسق وأصحابه ، فتلقاهم الحبيث في جيشه ، واشتبكت الحرب ، وكذر الختل والجراح بين الفريقين ، وحامى الفسقة صما كانوا اقتصروا عليه من مدينتهم اشدّ عاماة ، واستماتوا ، وصبر أصحاب الموفق ، وصدقوا القتال ؛ فمن الله عليهم بالنصر ، وهزم الفسقة ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جماً كبيراً .

وأي الموفق بالأسارى ، فأمر بهم فضريت أعنقاهم في المعركة ، وقصد بجمعه لدار الفاجر فوافاها ، وقد لجأ الخبيث إليها ، وجمع أنجاد أصحابه للمدافعة عنها ؛ فلمّا لم يغنّوا عنها شيئاً اسلمها ، وتفرّق أصحابه عنها ، ودخلها غلمان الموقق ، وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله وأثاثه؛ فانتهبوا ذلك كلَّه ، وأخلوا حرمه وولده الذكور والإناث ؛ وكانوا أكثر من مائة بين امرأة وصبيّ ، وتخلّص الفاسق ومضى هارباً نحودار المهلبيّ ، لا يلوي على أهل ولا مال ، وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث ، وأتِّ الموقّق بنساء الخبيث وأولاده ؛ فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل بهم ، والإحسان إليهم .

وكان جماعة من قواد أي العباس عبروا نهر أبي الخصيب ، وقصدوا الموضع الذي أمرُوا بقصده من دار المهلميّ ، ولم يتنظروا إلحاق أصحابهم بهم ، فوافوا دار المهلميّ ، وقد لجا إليها أكثرُّ الزَّنج بعد انكشافهم عن دار الحبيث ؛ فدخل أصحاب أبي العباس الدّار ، وتشاغلوا بالنهب وأخذٍ ما كان غلب عليه المهلميّ من حرم المسلمين وأولاده منهنّ ، وجعل كلَّ منْ ظفر بشرّ، وانصوف به الى سفيته في نهر أبي الحصيب .

وتبين الزّنج قلة مَنْ بَقيَ منهم وتشاغلهم بالنهب ، فخرجوا عليهم من عدَّة مواضع قد كانوا كمنوا فيها ، فازالوهم عن مواضعهم ؛ فانكشفوا ، واتبعهم الزُّنج حتى وافؤا نهر أبي الخصيب وتَنَلوا مِنْ فرسانهم ورجَّالتهم جماعةً يسيرة ، وارتجعوا بعض ما كانوا أخذوا من النساء والمناع .

وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الخبيث في شرقي نهر أبي الحصيب تشاغلوا بالنّهب وحمل الغنائم الى سفنهم ؛ فأطمع ذلك الزُّنج بهم ، فاكبُّوا عليهم ، فكتشوهم واتُبعوا آشارهم إلى الموضع المعروف بسوق الغنم من عسكر الزُّنج ، فنبتت جماعة من قُوْاد الغلمان في أنجاد اصحابهم وشجعانهم ، فردات الحرب بينهم إلى وقت صلاة المعمد فأمر أبو أحمد عند ذلك غلمانه أن يجملوا على الفسقة بأجمهم حملةً صادقة ، فقعلوا ذلك، فأنهزم الزُّنج وأخذتهم السيوف حتى انتهوا إلى دار الخبيث ؛ فرأى الموقق عند ذلك أن يصرف غلمانه وأصحابه على إحسانهم ، فأمرهم بالرجوع ؛ فانصرفوا على هدو وسكون ؛ فأقام الموقق في البرومن معه في الشَّذا يحميهم ؛ حتى دخلوا سفنهم ، وأدخلوها خيلهم ، وأحجم الزُّنج عن اتباعهم لما نالهم في آخر الوقعة .

وانصرف الموقق ومعه أبو العباس وسائر قوّاده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق ، واستنقذوا جماً من النساء اللّواتي كان غلب عليهنّ من حرم المسلمين كثيراً ، جعلن يخرجن في ذلك اليوم أرسالاً إلى فوّمة نهر أبي الحصيب ، فيحمَلن في السفن إلى الموفقيّة إلى انقضاء الحرب .

وكان الموفق تقدّم إلى إلي العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائداً من قرّاده في خمس شَذَوات إلى مؤخر مسكر الخبيث بنهر أبي الخصيب ، لإحراق بيادر ثمّ جليل قدرها ، كان الخبيث يقوت أصحابه منها من الزّنج وغيرهم ، ففعل ذلك وأحرق أكثره . وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق وأصحابه ، إذ لم يكن لهم معوّل في قوّتهم غيره؛ فامر أبو أحمد بالكتاب بما تهياً له على الحبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى الأفاق ليُمرًا على الناس ، ففعل ذلك .

وفي يوم الأربعاء لليلنين خَلتًا من ذي الحجة من هذه السنة وافى حسكر أبي أحمد صاحد بن غملد كاتبه منصرفاً إليه من سامُوًا ، ووافَى معه بجيش كنيف قبل إنَّ عدد الفرسان والرَّجَّالة اللين قلموا كان رُهاء عشرة آلاف ، فأمر الموقق بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم ؛ وأمرَّهم بالتاهب لمحاربة الحبيث . فاقام إياماً بعد قدومه لما أمِر به . فهم في ذلك من أمرهم ؛ إذَّ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض قواده ، يسأله فيه الإذن له في القدوم عليه ، وأخر ما كان عزم عليه التقدوم عليه ، وأخر ما كان عزم عليه التقدوم عليه ، وأخر ما كان عزم عليه من مناجزة الفاجر انتظاراً منه قدوم لؤلؤ ، وكان لؤلؤ مقياً بالرقة في جيش عظيم من الفراغنة والاتراك والروم والسودان وغيرهم ، من نخبة أصحاب ابن طولون ؛ فلما ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن له في المدور عليه ، وأقام بها مدَّة ، ثم شخص من وبار مضرحتي ورد مدينة السلام في جميع أصحابه ، وأقام بها مدَّة ، ثم شخص المي أبا أحمد بالإذن له في أحمد وصفر المياس وصاعد والقواد على مراتبهم ؛ فادخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن ، فامر أبو العباس أن ينزل ابنه أبو العباس أن ينزل المعامل أن ينزل المعامل وصاعد والقواد على مراتبهم ؛ فادخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن ، فامر أبو العباس أن ينزل ومعه تقواده وأصحابه للسلام عليه . فغذا لؤلؤ يوم أصحابه ، وتقدّم إليه في مباكرة المصرالي دار المؤقّى ، ومعم كان علم عليه بعد فقرّه وادناه ، ووعده وأصحابه غيراً ، وأمر أن يخلع عليه وعلى خسين ومائة قائد فوصل إلى المؤنّ وسلم عليه فقرّه وأدناه ، ووعده وأصحابه غيراً ، وأمر أن يخلع عليه وعلى خسين ومائة قائد الكتبي والأموال في البدور ما يجمله مائة غلام ؛ وأمر لهم أده بل الصلات والحُملان والكّمي على قدر علَ كال الكتبي والأموال في البدور ما عمله مائة غلام ؛ وأمر لهم أده الصحابه بهلغ أدراقهم على مراتبهم ؛ فرفع إنسان منهم عائدة مؤلولات ، وأمر لهم جرائد لأصحابه بهلغ أدراقهم على مراتبهم ؛ فرفع أمر لكلّ إنسان منهم بالضَّمف عاكان يجري له وأمر هم بالمعظاء عند رفع الجرائد أد والمر فم المعظاء عند رفع الجرائد أد والم فم العظاء عند رفع الجرائد أد والمرفح أدا مرسمة ما

ثم تقلّم إلى لؤلؤ في التأهب والاستعناد للعبور إلى غربي وجلة لمحاربة الفاسق وأصحابه ؛ وكان الحبيث لما غلب على فر أبي الحضيب ، وقطعت القناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سكراً في الهم من جانبيه ، وجعل في وسط السُكّر باباً ضيقاً ليحتد فيه جرية الماء ، فيمتنع الشُدًا من دخوله في الجؤر، ويتعدّر خروجها منه في المدّ، فرأى أبو أحمد أنَّ حربه لا تفهياً له إلا بقلع هذا السُكّر، فحاول ذلك، فاشتدت عاماة الفُسقة عنه، وجعلوا يزيدون فيه في كلّ يوم وليلة، وهو متوسط دورهم، والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على من حاول قلمه .

فرأى أبو أحد أن مجارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤه أيضروا لمحاربة الزُنْقِع، ويقفوا على المسالك والطرق في مدينتهم، فأمر لؤلؤا أن بجضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السُّخر، وأمر بإحضار الفَمَلة لقلعه، ففعل. فرأى الموقق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم الجراح وشات العدّة السيرة منهم، في وجوه الجمع الكثير من الزُنْج ماسرّه. فأمر لؤلؤا بصرف أصحابه اشفاقاً عليهم، وضنًا بهم، فوصلهم الموفق، وأحسن إليهم، وردَّمم إلى ممسكرهم، والتع المؤقّق على هذا السُّكر؛ فكان بجارب المحامين عنه من أصحاب الخليو وغيرهم، والفقلة يعملون في قلعه، ويحارب الفاجر وأشياعه من عدّة ربود، فيحرق مساكنهم، ويقتل مقاتلتهم، ويستأمن إليه الجماعة من رؤسائهم.

وكانت قد بقيّتُ للخبيث وأصمحابه أرضُون من ناحية نهر الغربيّ، كان لهم فيها مزارع وتُحضّرُ وقنطرتان على نهر الغربيّ، يعبرون عليها إلى هذه الأرضين، فوقف أبو العباس على ذلك فقصد لتلك الناحية، وإستاذن

الموقى في ذلك، فاذن له، وأمره باختيار الرّجال، وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه؛ ففعل أبو العباس ذلك، وتوجه نحو نهر الغربيّ، وجعل زيرك كميناً في جمع من أصحابه في غربيّ النهر، وأمر رشيقاً غلامه أن يقصدُ في جمع كثير من أنجاد رجاله وغتاريم للنهر المعروف بنهر العميّسين؛ ليخرج في ظهور الزُّنْج وهم غارُون، فيوقع بهم في هذه الأرضين. وأمر زيرك أن يخرج في وجوههم إذا أحسَّ بانهزامهم من رشيق.

وأقام أبو العباس في عدة شلوات قد انتخب مقاتلتها واختارهم في فؤمة نهر الغربي، ومعه من غلمانه البيون العبور المبود المبود العبور المبود وضعه المبود، وأسر منهم أسرى، وأفلت المبود، والمبود المبود والمبود المبود والمبود المبود الم

وفي ذي الحجة من هذه السنة. أعني سنة تسع وستين ومائتين ـأدخِل عيال صاحب الزُّنج وولده بغداد. وفيها سُمَّي صاعد ذا الوزارتين.

وفي ذي الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معها لابن طولون كان أحدهما يسمّى محمد بن السراج والآخر منها يعرف باللغنوي، كان ابن طولون وجههها، فوافيا مكة يوم الأربعاء للبلتين بقيتا من ذي القمدة في اربعمالة وسبعين فارساً والفّي راجل، فأعطوا الجزّارين والحنّاطين دينارين، والرؤساء سبعة ، وهارون بن محمد عامل مكة إذ ذاك بيستان ابن عامر، فوافي مكة جعفر بن الباغمرديّ لثلاث خَلُون من ذي الحجية في نحو من مائتي فارس، وتلقّاء هارون في مائة وعشرين فارساً ومائتي أسود وثلاثين فارساً من أصحاب عمرو بن اللبت ومائتي راجل من قدم من العراق، فقوي بهم جعفر، فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون، وإعان جعفراً حاج الهل خراسان، فقتل من أصحاب ابن طولون بيطن مكة نحو من مائتي رجل، وانهزم الباقون في الجبان، وسبيوا دوائهم وأمواهم، ورفع جعفر السيف، وحوى جعفر مضرب الغَذيوي، وقبل: أنه كان فيه مائتا ألف دينار، وآمول التجار.

وحجٌ بالناس في هذه السنة مارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ، ولم يبرح إسحاق بن كنداج -وقد وُليًّ. المغرب كله في هذه السنة - سامرًا حتى انقضت السنة .

# ثم دخلت سنة سبعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة

ففي المحرّم منها كانت وقعة بين أبي أحمد وصاحب الزّنج أضعفت أركان صاحب الزنج.

وفي صفر منها قتل الفاجر، وأسر سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمدائيّ واستوبح من أسباب الفاسق.

## ذكر الخبر عن هاتين الوقعتين:

قد ذكرنا قبل أمر السُّكر الذي كان الحبيث احدثه، وما كان من أمر أبي أحمد وأصحابه في ذلك. ذكر أن المحد لم يزل ملمنًا على الحرب على ذلك السُّكرة حتى تهيًا له فيه ما أحب، وسهل المدخل للشَّما في نهر أبي الحصيب في المدّ والجزر، وسهل الإي أحمد في موضعه الذي كان مقيهاً فيه كل ما أواده من رُخص الأسعاد وتتابع المهر وحمَّل الأموال إليه من البلدان ورغبة الناس في جهاد الحبيث ومَنْ معه من أشياعه؛ فكان ممن والربّهائة فكان من صار إليه من المفرعة أحمد بن دينار عامل إيلتم ونواحيها من كور الأهواز في جمع كثير من الفرسان والربّهائة فكان يناشر رجل، يقودهم رجل من عبد القيس، فجلس لهم أبو أحمد، ودخل إليه رئيسهم ووجوههم؛ فأمر أن يناشر رجل، يقودهم رجل من عبد القيس، فجلس لهم أبو أحمد، ودور بعدهم زهاء ألف رجل من كورفارس، عليهم؛ واعترض رجالهم أجمين. وأمر بإقامة الأنزال لهم، وورد بعدهم زهاء ألف رجل من كورفارس، يأليه عن المنظوعة يكنى أباسلمة، فجلس لهم الموقئ، فوصل إليه هذا الشيّخ ووجوه واصحابه، فوامر أن يُخلع بالمناح، في المناسبة والمناح أن يتن بباسمه ونجلته لقاء الحبيث، فلم بإعداد السفن والممابر وإصلاح ألة الحرب في الموصل المناقب، واختار من يتن بين بباسمه ونجلته في الحرب فارساً وراجلاء لفيق المراضم التي كان مجارت فيها وصويعها وكثرة الخلائق والأجار بهاء فكان عبقة في الحرب فارساً وراجلاء لفيق المراض، ومن الرجالة خسين ألفاً أو يزيدون، سورى من عبر من الملؤعة والمل المنسف، بحمله بما كثيرًا اكثوم من الفرسان. المسادن الم يتمن المؤسلة، من الفرسان.

وتقدّم الموقق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار إليه في يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين وماتين من الجانب الشرقي بإزاء دار المهلميّ في أصحابه وغلمانه ومَنْ ضمّهم إليه من الحيل والرجّالة والشّدًا. وأمر صاعد بن مخلّد بالحروج على النهر المعروف بأبي شاكر في الجانب الشرقيّ أيضاً، ونظم القرّاد من مواليه وغلمانه من قُوهة بمر أبي الخصيب إلى نهر الغربيّ. وكان فيمن خرج من حدّ دار الكرنبائيّ إلى نهر أبي شاكر راشد ولؤلؤ، موليًا الموقق، في جع من الفرسان والرّجالة رُهاء عشرين ألفاً، يتلو

بعضهم بعضاً، ومن جر أبي شاكر إلى النهر المعروف بجوى كور جماعة من قواد الموالي والغلمان، ثم من ممر جوى كور إلى نهر الغربيّ مثل ذلك. وأمر شبلاً أن يقصد في أصحابه ومَن ضُمَّ إليه إلى نهر الغربيّ، فيأتي منه موازياً لظهر دار المهلميّ، فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب، وأمر الناس أن يزحفوا بجميمهم إلى الفاسق؛ لا يتقدّم بعضهم بعضاً؛ وجعل لهم أمارة الرُّشف؛ تحريك علم أسود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بفُوهة بر أبي الحصيب في موضم منها مشيد عالى، وأن ينفخ لهم بيوق بعيد الصوت، وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من المحرّم سنة سبعين وماثنين، فجعل بعض مَن كان على النهر المعروف بجوى كور يَرْحف قبل ظهور الملامة؛ حتى قرب من دار المهلميّ، فلقيه وأصحابه الزَّتية فردُّوهم إلى مواضعهم، وقتّلوا منهم جماً، ولم يشعر سائر الناس بما حدَث على هؤلاء المتسرَّ عبن للقتال لكثرتهم ويعد المساقة فيا بين بعضهم ويعض.

فلما خرج القواد ورجالهم من المواضع التي أمرواً بالخروج منها، واستوى الفرسان والرجالة في أماكنهم، أمر الموقق بتحريك العلم والنفخ في المروق، ودخل النهر في الشَّذَا، وزحف الناس يتلو بعضهم بعضاً، فلقيهم الرقع قد حشدوا وجموا واجترؤوا عاتبها لهم عل من كان تسرّع إليهم، فلقيهم الجيش بنيات صادقة وبصائر نافذة، فأزااوهم عن مواضعهم بعد كرّات كانت بين الفريقين، ضرح فيها منهم مح كثير. وصبر اصحاب الموقق، يتنلون أحد، فمن الله عليهم السحاب الموقق، يتنلون المنتقب ما منهم أسحاب الموقق، يتنلون الإحصاء، وغرق منهم في الله المروف بجوى كور مثل ذلك، وحوى أصحاب الموقق مدينة الفاسق، بالسرها، واستنقلوا من كل أن يها من الأسرى من الرجال والنساء والصبيان، وظفروا بجميع عال على بنابان المهلي واستنقل على بن بابان المهلي والمدين وابد وعمد المهلي وابن وسليمان بن جامع وأولادهم، وعبر جم إلى المدينة الموفقة. ومضى الفاسق في أصحابه ومودة بالسلام عالم بن بابان المهلية الموفقة. ومضى الفاسق في أصحابه ومردة بالسلام على بن بابان المهلية الموفقة. ومؤمل المعادن وفردة بالمنافق في المساسق أصحابه ومردة ومن المؤتج وغيرهم قراباً، عامدين لمؤسمة قد كان الحياب والمدينة وذلك على المهر المهروف بالسفيان.

وكان أصحاب أبي أحمد حين الجزم الحبيث، وظفروا بما ظفروا بم، أقاموا عند دار المهليني الواغلة في مجر أبي الحصيب، وتشاغلوا بانتهاب ما كان في الدار وإحراقها وما يليها، وتفرقوا في طلب النهب؛ وكُلِّ مَا بقي للفاسة, وأصحاه محموعاً في تلك الدار.

وتقدم أبو أحمد في الشَّدًا فاصداً للنهر المعروف بالسفيانيّ، ومعه لؤلؤ في أصحابه الفرسان والرجالة، فانقطع عن باقي الجيش، فظنُوا أنه قد انصرف، فانصرفوا إلى سفنهم بما حُووا، وانتهى الموقّق فيمن معه إلى معسكر الفاسق وأصحابه وهم مهزمون؛ فاتبعهم لؤلؤ وإصحابًه حتى عبروا النهر المعروف بالسفيانيّ، فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه، وعَبَر أصحابه خُلفه، ومشى الفاسق حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقريريّ، فوصل إليه لؤلؤ وأصحابُه، فأوقعوا به ويَمَنْ معه، فكشفوهم، فولُوا هاريين وهم يتبعونهم، حتى عَبُروا النهر المعروف بالقريريّ، وعبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم الجاؤهم إلى النهر المعروف بالمساوان، فعبروه واعتصدها بعبل وداءه.

وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر الجيش، فانتهى بهم الجدّ في طلب الفاسق وأشياعه إلى هذا الموضع الذي وصفنا في آخر النهار، فأمره الموقّق بالانصراف محمود الفعل، فحمله الموقّق معه في الشَّدًا، وجدَّد له من البرّ والكرامة ورفع المرتبة، لما كان منه في أمر الفسقة حسب ما كان مستحقًّا. ورجَح الموقّق في الشَّدًا في نهر أبي الخصيب وأصحاب لؤلؤ يسايرونه، فلها حاذى دار المهامي، لم ير بها أحداً من أصحابه، فعلم أنهم قد انصرفوا، فاشتد غيظه عليهم، وسار قاصداً لقصره، وأمر لؤلؤ بالمضيّ بأصحابه إلى عسكره، وأيقن بالفتح لما رأى من أمارته، واستبشر الناس جمياً بما هيا ألله من هزيمة الفاسق وأصحابه وإخراجهم عن مدينتهم، واستباحة كلّ ما كان فهم من مال وذخيرة وسلاح، واستنفاذ جميع من كان في أيديهم من الأسرى. وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره، وتركهم الوقوف حيث وقفهم، من الأسرى. وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره، وتركهم الوقوف حيث وقفهم، فأمر بجمع قواد مواله وغلمانه ووجوههم؛ فجمعوا له، فويخهم على ما كان مهم وعَجَرهم، وأغلظ لهم، فاعتدروا بما توقيه المحرب، فالفاسق واتتهائه لي حيث انتهى من عسكره؛ وأنهم لو علموا بحين عالفوا وتعاقبوا على الآينصرف منهم أحد إذا توجهوا لو علموا بحين عكم الله بينهم وبينه. وسألوا أن يأمر والحبين التي يعبرون فيها إلى الموقفيّة عند خروجهم منها للحرب، انتقطع أطماع الذين يريدون الرجوع عن حرب الفاسق من ذلك، فجزاهم أبو أحمد الحجر على تنقطع أطماع الذين يريدون أرجع عن بالتأمب للعبور، وأن يعطوا أمهم أبو أحمد الحجر على تنتقطع أطماع الذين يويدون أوامرهم بها بالتي ويظوا به. وأقام الموفق بعد ذلك يوم المنالاء والاربعاء والحيس والحمدة لإصلاح ما مجتاج إليه؛ فلم تكم ذلك يوم الثلاثاء والاربعاء وورائيه بما يكون عليه عملهم في وقت عبورهم.

وفي عشيّ يوم الجمعة ، تقدّم إلى أبي العباس وقواد غلمانه ومواليه بالنهوض إلى مواضيع سمًاها لهم ؛ فأمر أبا العباس بالقصد في أصحابه إلى الموضيع المعروف بعسكر ريجان، وهو بين النهر المعروف السفيائي والموضيع الله بي بنا إليه وأن يكون سلوكه بجيشه في النهر المعروف بنهر المغيرة ؛ حتى يخرج بهم في معترض نهر أبي الحصيب، فيوافي بهم عسكر ريجان من ذلك الوجه، وأنفذ قائداً من قواد غلمانه السودان، وأمره أن يصير إلى نهمير إلى نهمير إلى المعروف فيه المنصف منه، وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت في الجانب الشرقيّ من وجلة بإزاء عسكر الفاسق متأمين للغدة على عادبته. وجعل الموقى يطوف في الشُذا على القُواد ورجاهم في صغيّ يوم الجمعة وليلة السبت، ويفرّقهم في مراكزهم والمواضع التي رتُبهم فيها من عسكر الفاسق، ليباكروا المصير إليها على ما وسم هم.

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خَلتًا من صفر سنة سبعين ومائتين، فوافى بمر أبي الحصيب في الشدا، فاقام بها حتى تكامل عبورُ الناس وخروجهم عن سفنهم، وأخد الفرسان والرجّالة مراكزَهم، وأمر بالسفن والمعابر فرُقت إلى الجانب الشرقيّ، وأذن للناس في الزَّحف إلى القاسق، وسار يقدمهم حتى وافى الموضع الذي قدّر أن يثبُّت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم.

وقد كان الخائن وأصحابه لخيثهم وجعوا إلى المدينة يوم الاثنين بعد انصراف الجيش عنها، وأقاموا بها، وأمّلوا أن تتطاول بهم الأيام، وتندفع عنهم المناجزة، فوجد الموقق المتسرعين من فرسان غلمانه ورجّالتهم قد سبقوا أعظم الجيش، فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقمة أزالوهم بها عن مواقفهم؛ فامهزموا وتفرَّقُـوا لا يلوي بعضهم على بعض، وأتبعهم الجيش يقتلون ويأسرون مَنْ لحقوا منهم، وانقطع الفاسق في جماعة من حماته من قُوّاد الجيش ورجالهم، وفيهم المهلميّ.

وفارقه ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع، فقصد لكل فريق مّن سمّينا جمع كثيف من موالي الموفق وغلمانه

الفرسان والرُّجَالة، ولَّغِيَ مَنْ كان رتبه الموفق من أصحاب أبي العباس في المؤسم المعروف بعسكر رئحان الماجزة، المتبرق من أصحاب الفاجرة، في مهر الأمير، فاعترض الفجرة، فارتبر أما المنافقة المنا

ثم إن الزُّنِّج الذين انفردوا مع الفاسق عطفوا على الناس عطفة ازالوهم بها عن مواقفهم، ففتروا لذلك، وأحس المرفق بفتورهم، فجدً في طلب الخبيث، وأمعن في نهر أبي الخصيب، فشدَّ ذلك من قلوب مواليـه وغلمانه، وجدُّوا في الطلب معه.

وانتهى المرقق إلى نهر أبي الحصيب، فوافاه البشير بقتل الفاجر؛ ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كفّ زعم أنها كفه، فقوي الحير عنده بعض الفُّرة. ثم أناه غلام من أصحاب لؤلؤ يركفس على فوس، ومعه رأس الحبيث، فادناه منه، فعرضه على جماعة من كان بحضرته من قواد المستأمنة، فعرَفوه. فخرَّ الله ساجداً على ما أولاه وأبلاه، وسجد أبو العباس وقُواد موالي الموفق وغلمانيه شكراً لله، واكثروا حمد الله والثناء عليه، وأمر الموقّق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه، فتأمّله الناس وعرفوا صِحة الحبر بقتله، فارتفحت أصواتهم بالحمد لله

وذكر أن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخيب ، ولم يين معه من رؤساء أصحابه إلاّ العلميّ ، ولى عنه هارباً وأسلمه . وقصد النهر المعروف بنهر الأمير، فقلف نفسه فيه يريد النجاة ، وقبل ذلك ما كان ابن الخيبث أنكلاي فارق أباه ، ومضى يؤم النهر المعروف بالديناريّ ، فاقام فيه متحصّناً بالأدغال والأجام ، وانصرف الموفق ورّاس الخيبث منصوب بين يديه على قناة في شداة ، يخترق بها نهر أبي الحصيب، والناس في جنبيّ اللهر ينظرون إليه حتى وافى وجُملة ، فخرج إليها فامر بردّ السفن التي كان عبر بها في أول النهار إلى الجانب الشرقي من وجُملة ، فرّدت ليمبر الناس فيها .

ثم سار ورأسُ الخبيث بين يديه على القناة، وسليمان بن جامع والهمدانيّ مصلوبان في الشَّذا، حتى والى قصرَه بالموفقيَّة. وأمرَ أبا العباس بركوب الشذا وإقرار الرأس وسليمان والهمدانيّ على حالهم والسير بهم إلى نهر جَعُلى، وهو أوّل عسكر الموفق، ليقع عليهم عيون الناس جمياً في العسكر، ففعل ذلك وانصرف إلى أبيه أبي أحد فأمر بحيس سليمان والهمدانيّ وإصلاح الرأس وتفيت.

وذكر أنه تتابع جميء الرُّنج الذين كانوا أقاموا مع الخبيث وآثروا صحبته، فوافى ذلك اليوم رُهاء ألف منهم، ورأى الموفق بذل الأمان، لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم، لئلا تبقى منهم بقية تُخاف معرّتها على الإمسلام وأهله، فكان من وافى من قُواد الرُّنج ورجالهم في بقية بوم السبت وفي يوم الأحد بمالاثنين رُهاء خمسة آلاف زنجيّ، وكان قد تُتِل في الوقعة وغرق واسر منهم خَلْلً كثير لا يوقف على عددهم، وانقطعت منهم قطعة زهاء إلف زنيجيّ مالوا نحو الرّ، فمات اكثرهم عطشاً، فظفر الأعراب بَنْ سلم منهم واسترقوهم. وانتهى إلى الموقّق خبر المهلميّ وانكلاي ومقامها بحيث أقاما مع مَنْ تبدهها من جِلَّة قُوَّاد الزُّنْج ورجاهُم، فبث أنجاد غلمانه في طلبهم، وأمرهم بالتضييق عليهم؛ فلما أيقنوا بأن لا ملجاً لهم أعَطّوا بالديهم، فظفر بهم الموقّة، ويمَنْ معهم، حتى لم يشدُّ أحد. وقد كانوا على نحو العِدَّة التي خرجت إلى الموفق بعد قتل الفاجر في الأمان، فأمو الموقق بالاستيثاق من المهليّ وأنكلاي وحبسها، فقعل.

وكان فيمن هرب من عسكر الحنيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق بالسهم، فانتهى به الهرب إلى رامَهُرُمز، فعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الخبيث فدلَّ عليه عامل البلد، فأخذه وحمَّه فى وَفَاق، فسأل أبو العباس أباه أن يوليه تتله فدفعه إليه فقتله.

وفيها استامن درمويه الزنجق إلى أبي أحمد، وكان درمويه هذا \_ فيها ذكر \_ من أنجاد الزُّنج وأبطاهم، وكان الفاجر وجُّهه قبل هلاكه بمند طويلة إلى أواخر نهر الفَهَرَج، وهي من البصرة في غربي دجلة، فاقام هنالك بموضع وَشَر كثير النخل والدُّغل والآجام متصل بالبَطِيخة، وكان درمويه ومَن معه هنالك يقطعون على السابلة في زواريق خِفاف وسُميريَّك اتَخلوها لانفسهم، فإذا طلبهم أصحاب الشَّذا ولجوا الأنهار الضيَّلة، واعتصموا بمواضع الأدغال منها، وإذا تعدِّر عليهم مسلك مَهر منها لضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم،

وفي خلال ذلك يُغيرون على قرى البَيْلِيحة ومَّا يليها، فيقتلون ويسلبون مَنْ ظفروا به ؛ فمكث درمويه ومَنْ معه بفعلون هذه الأفعال إلى أن قبل الفاجر وهم بموضعهم الذي وصفنا أمره، لا يعملون بشيء مما حدث على صاحبهم. فلها فتح بقتل الحبيث موضعه، وأمن الناس وانتشروا في طلب المكاسب وحمل التجارات، وسلكت السابلة يجلّه، أوقع درمويه بهم، فقتل وسلب، فأوحش الناس ذلك، واشراب للم ما فيه درمويه جاعة من شرار الناس وتُساقهم، وحدَّفوا أنفسهم بالمعبر إليه وبالمقام معه على مثل ما هو عليه، فعزم الموقق على تسريح جيش من غلمانه السودان ومَنْ جرى بجراهم من أهل البَصرَ بالحرب في الادخال ومضايق الأنهار، وأعدّ تسريح جيش من غلمانه السودان ومَنْ جرى بجراهم من أهل البَصرَ بالحرب في الادخال ومضايق الأنهار، وأعدّ لذلك صخار السفن وصنوف السلاح؛ فبينا هو في ذلك وأفى رصول للدرمويه يسأل الأمان له على نفسه وأصحابه، فرأى الموفى أن يؤمّنه ليقطم مادّة الشرّ الذي كان فيه الناسى من الفاجر وأشياعه.

وَذَكَرَ أَن سبب طلب درمويه الأمان كان أنه كان فيمن أوقع به قومٌ بمن خرج من عسكر الموفق للقصد إلى منافرة من المنافرة المنافرة المنافرة في يده منافرة السلام، فيهم نسوة، فقتلهم وسلبهم، وغلب على النسوة اللاتي كن معهم؛ فلما صِرْنَ في يده بحثين عن الحبر، فأخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالمهابيّ وأنكلاي وسليمان بن جاسع وغيرهم من رؤساء أصحاب الفاسق وقواده ومصير أكثرهم إلى الموفق في الأمان وقبوله إياهم وإحسانه إليهم؛ فاسقط في يده، ولم ير لنفسه ملجا إلا التعوّد بالأمان ومسالة الموفق الصفح عن جُرْم، فوجّه في ذلك، فأجيب إليه. فلي ورد عليه الأمان خريم معه حتى وأق عسكر الموفق، فواقت منهم قطعة حسنة كثيرة العند لم يصبها بؤس الحسار وضرة مثل ما أصاب سائر أصحاب الحبيث، لما كان يصل إليهم من أموال الناس وميرهم.

فذكر أن درمويه لما أومن وأحسن إليه وإلى أصبحابه، اظهر كلّ ما كان في يده وأيديهم من أموال الناس وأمتمتهم، وردَّ كلّ شيء منه إلى أهله رداً ظاهراً مكشوفاً، فوفق بذلك على إنابته، فخلع عليه وعل وجوه إصحابه وقوّاده، ووصِلوا. فضمهم الموفق إلى قائد من قوّاد غلمانه، وأمر الموقق أن يكتب إلى أمصار الإسلام بالندَّاء في أهل البصرة والأبُّلة وكُور دِجْلة وأهل الأهواز وكوَّرها وأهل واسط وما حولها مما دخله الزُّنج بقتل الفاسق، وأن يُؤمَروا بالرجوع إلى أوطانهم. ففُعل ذلك، فسارع الناس إلى ما أمِرُوا به، وقدموا المدينة الموفقيّة من جميع النواحي.

وأقام الموفِّق بعد ذلك بالموفقيَّة ليزداد الناس بمقامه أمناً وإيناساً، وولَّى البصرة وابُلَّة وكُور دِجُلة رجلًا من قُوَّاد مواليه قد كان حمد مذهبه، ووقف على حسن سيرته، يقال له العباس بن تركس؛ فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها.

وولَّى قضاء البصرة والأبُلَّة وكُور دِجلة وواسط محمد بن حماد.

وقدَّم ابنه أبا العباس إلى مدينة السلام، ومعه رأس الخبيث صاحب الزُّنْج ليراه الناس، فاستبشروا، فنفذ أبو العباس في جيشه وافي مدينة السلام يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة، فدخلها في أحسن زيّ، وأمر برأس الخبيث فسيربه بين يديه على قناة، واجتمع الناس لذلك.

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين، وقتِل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين وماثتين، فكانت أيَّامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام، وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وخمسين وماثتين، وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع وخمسين ومائتين، فقال ـ فيها كان من أمر الموفق، وأمَّر المخذول ـ الشعراء أشعاراً كثيرة، فمها قيل في ذلك قولَ يجيي بن عمد الأسلمي:

أقسول وقسد جماء البشيسر بموقعمة جَزَى اللَّهُ خيرَ النَّـاسِ للناسِ بعْـدَما تَفَرُد إذ لم ينصر اللَّهُ ناصرٌ وتشديد ملك قد وَهَى بعد عسزَّه وإدراك ثارات تبير الأعاديا ورَدِّ عِسمارات أزيسات وأخربت ليرجع فيء قبد تخبره وافيا ويسرجم أمصار أبيحت وأخبرقت مِسراراً فقد أمست قِسواءً عسوافيا يقرر بها منا العيون البواكيا ويشفى صدور المؤمنين بوقعة ويُلقى دعاءُ الطالبيّين خاسيًا ويُتلى كتاب اللّهِ في كل مسجدٍ فأعسرض عن أحساسه ونعيمه في قصيدة طويلة. ومن ذلك أيضاً قوله:

أينَ نجــومُ الكــاذِب المــارق صبَّحَـهُ بِالنَّحْسِ سعِـدٌ بِــدُا فخرً في مأزيِّه مسلَّما وذاق من كأس الردّى شربة

وعن للذة المدنيا وأقبل غازيا ما كان بالطُّبُّ ولا الحاذق لىسىيىد فى قىولىم صادق إلى أسُودِ الغابِ في المازق كريهة الطغم على الذائق

أُعَزَّتْ من الإسلام ما كـان واهِيــا

أبيح حِمَاهُم خيرَ ما كان جازيا

بتجمديد دين كمان أصبح بساليسا

وقال فيه يجيى بن خالد:

يــابنَ الخـلائفِ من أرومَــةِ هــاشم واللذائدينَ عن الحسريم علوّهم ملك أعاد الدين بعد دروسه أنت المُجيسرُ من الـزمــانِ إذا سَــطًا أطفأت نيران النفاق وقد علت لله درُك من سَلِيلَ حَلاثِفِ أفنيت جمع المارقين فأصبحوا أمطرتهم عرمات رأي حازم لمَّا طَعَى الرحِسُ اللعينُ قصدتُ وت كتبه والسطير يخجُسل حسولسة يُهــوى إلى حَرّ الججِيم وقعــرهـــا هَـُذُا بِمِـا كِسِيتُ بِـداهُ ومِـا جُنِي أَقِرَرْتَ عِينَ الدين ممِّن قِادَهُ صال المؤقِّقُ بالعبراق فسأفسزعتُ وفيه يقول أيضاً يحيى بن خاَّلدَ بن مروان : أَبِنْ لِي جِـواباً أَيُّهـا المَنـزِلُ القفــرُ أبن لي عن الجيسران أين تحمّلوا وكيف تجيث الدار بعمد دروسهما منازلُ أبكاني مَغَانِيُّ أَحلَها كأنَّهُمُ قومٌ رغا البكر فيهمُ وعائت صُرُوفُ المدهر فيهم فـأسرعت فقد طسابت السدنيسا وأينسع نبتهسا وعـاد إلى الأوطـانِ مَنْ كـــان هــاربـــأ بسيف ولى العَهد طالت يد الهدى

وجاهد أهد من الدأو حق جهاوه وهي طويلة، وقال يحيى بن عمد: عمني اشتغالك إني عنك في شغرًا لا تعدلُّل في ارتحالي إنني رجلُ فيمَ المُقامُ إذا ما ضافً بي بلدُ ما استيقظتُ همَّةً لم تلف صاحبها وهي إيضاً طويلة.

والضامرين الناس بالإفضال والمعلمين لكسل يسوم نبزاله واستنقد الأسرى من الأضلاله وإليك يقوم نبزاله على المستنقد الأسرى من الأضلاله على المستلكيين قد المستنقل المراب المسلمات قد ويساقتنا البحواله مستنسري ويساقتنا البحواله مستنسلين ويساقتنا البحواله ويساقتي ويساقتنا البحواله ويساقتي ويساقتنا المحواله ويساقي من سيء الأحصالي ويساقي من سيء الأحصالي وأدلت من سيء الأطفال من بالعناوب صولة الأبطالي

فسلا زال مُنهلاً بساحاتِك القطرُ وهل عادَتِ الدنيا، وهل رجعَ السُقرُا ولم عادَتِ الدنيا، وهل رجعَ السُقرُا وضافت بني الدنيا وأسلَمني العبيرُ وكان على الأيام في هُلكِهم تُسلرُ وشرُ ذوي الأصحادِ ما فعل الدهرُ بيمنِ ولئي المهدِ وانقلب الأصر ولم يبق للملصون في موضع إثرُ وأشرق وجهُ الدين واصطلم الكَهْر والمصرِ المنصر المنسون بغض موضع إثرُ والمسلون في موضع إثرَ والمصرِ المنصر المنسون في موضع إثرَ والمسلومة والتصررُ

لا تصلُّل مَنْ به وقَدْ عن الصلّل وقف وقد على الصلّل ووقف على الشّد والأسفار والرّخل كان كانته والجلّل المقين والجلّل يقطان قد جانبشّه للدة المُقلر مِنْ أن يَبيتَ لله جارعلى وَجَالٍ

وفي هذه السنة في شهر ربيح الأول منها، ورد مدينة السلام الحبرُ أن الرّوم نزلت بناحية باب قَلْمَية على سنة أسيال من طُرَسُوس؛ وهم زهاء مائة ألف، يراسهم بطريق البطارقة الندياس، ومعه أربعة آخرُ من البطارقة مخرج إليهم يازمان الحادم ليلاً، فيتيم، فقُتِل بطريق البطارقة ويطريق القائديق ويطريق الناطق، وأفلت بطريق قرّة وبه جراحات، وأنجذ لهم سبعة صلبان من ذهب مكلل بالجوهر، وأنجذ خمسة عشر ألف دابة وبغل، ومن السروج نحو من ذلك، وسيوف علاته بذهب وفضة وآنية كثيرة، ونحو من ذلك، وسيوف علاته بذهب وفضة التلاك بالجوهر، وأنجذ خمسة عشر ألف دابة وبغل، ومن السروج نحو من ذلك، وسيوف علاته بذهب وفضة النافع للى المناسبة علم ديباج، وديباج كثير ويؤيون ولحق سمور، وكان النفير إلى الدياس يوم سبعون الغاً.

وفيها تُوفِّيَ هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الأولى.

ولستِّ خلون من شعبان منها، ورد الخبرُ مُوت أحمد بن طولون مدينة السلام ـ فيها ذكر. وقال بعضهم: كانت وفاته يوم الاثنين لثمان عشرة مضت من ذي القعدة منها.

وفيها مات الحسن بن يزيد العَلويّ بطبرستان، إما في رجب، وإما في شعبان.

وللنصف من شعبان دخل المعتمد بغداد، وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قَطَرُ بِلَّ في تعبية، ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالجربة، ثم مضى إلى سامًواً.

وفيها كان فداء أهل ساتِيدَما على يدي يازمان في سَلْخ رجب منها.

وفي يوم الأحد ليسم بَقِين من شمبان من هذه السنة شغب أصبحابُ أبي العباس بن الموفق ببغداد على صاعد ليدفعوهم، فصارت رجّالة أبي صاعد ليدفعوهم، فصارت رجّالة أبي العباس إلى رحّبة الجسر، وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسوق يجيء، واقتتلوا، فقتِل يبتهم قتل، وجُرحت جاعة، ثم حجَر بينهم الليل، ويكروا من الغد، فوضِع لهم العطاء واصطلحوا.

وفي شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنْداج وابن دعباش، وكان ابن دعباش على الرَّقة وأعمالها، وعلى الثغور والعواصم من قبَل ابن طولون، وابن كُنْذاج على المُرْصِل من قِبَل السلطان.

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربيّ منها من بهر عيسى من الياسرية بُثْقٌ، فغرّق الدباين وأصحاب اساج بالكرخ، ذكر أنه دقّ سبعة آلاف دار ونحوها.

وقتِل في هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلبيُّ .

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمـد بن إسحاق الهـاشـميّ بن عيــى بن موسى بن محمـد بن علّ بن عبدالله بن العباس . 

# بسم الله الرحمن الرحيم

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين

وأولها يوم الاثنين للتاسع والعشرين من حَزيران، ولخمس وتسعين وماثة وألف من عهد ذي القرنين. ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة :

فمن ذلك ما كان فيها من ورود الجبر في غُرة صفر بدخول محمد وعليّ ابني الحسين بن جمفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين المدينة وقتلها جاعة من أهلها ومطالبتها أهملها بمال، واخدهما من قوم منهم مالًا. وأنَّ أهل المدينة لم يصلّوا في مسجد رسول الش 織 أربع جمع؛ لا جمعة ولا جماعة، فقال أبو العباس بن الفضل المَّذريّ:

ل مرَّ فأبكى إنحدائها المسلمينًا و مرَّ فبكُي والمِنتِدَ المَيْدُونا و و و كَلاهُ أَضْحَى من العابدينا و كم عليها بخاتم المدرسَلينا و وأطاعوا منبِّراً معلوناً معلوناً

أُخْرِيَّتُ دارُ هجرةِ المصعفى الب عنُّ ضابكى مقام جبريسلَ والقب وعلى المسجد السلبي أُسُّه التَّق وصلى طَيْسِبَةَ السي بَسارك السلب قبَح اللهُ معشراً الحريُّدوها

وفيها أدخِل على المعتمد ومَنْ كان حصر بغداد من حاجٌ خراسان، فاعلمهم أنه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قد قلده، ولعنه بحضرتهم، وانجبرهم أنه قد قلد خراسانَ عمد بن طاهر؛ وكان ذلك لأربع بقين من شرًاك. وأمر أيضاً بلعن عمرو بن الليث على المنابر، فلمن.

ولثمان بقين من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن مخلّد من معسكر أبي أحمد بواسط إلى فارس لحرب عمرو بن الليث .

ولعشر خلون من شهر رمضان منها عُقِد لأحمد بن محمد الطائيّ على المدينة وطريق مكة .

وفيها كانت بين أبي العباس بن الموقّق وبين خمارويه بن أحمد بن طولون وقعة بالطّواحين ، فهزّم أبـو العباس خمارويه ، فركب خمارويه حماراً هارباً منه إلى مصر ، ووقع أصحاب أبي العباس في النهب . ونزل أبو العباس مضرب خمارَرَيّه ، ولا يرى أنه بقي له طالب ، فخرج عليه كمين لخمارويه كان كمَّنه لهم خمارويه ، وفيهم سعد الأعسر وجماعة من قُوّاده وأصحابه ، وأصحابُ أبي العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا . فشد كمين خارويه عليهم فاخزموا ، وتفرّق القوم ، ومضى أبو العباس إلى طَوَسُوس في نفر من أصحابه قليل ، وذهب كلّ ما كان في العسكرين ، عسكر أبي العباس وعسكر خارويُه من السلاح والكُواع والأثاث والأموال ، وانتُهب ذلك كله ؛ وكانت هذه الوقعة يوم السادس عشر من شَوّال من هذه السنة ـ فيها قبل .

وفيها رَئِّب يوسف بن أبي الساج ـ وكان والى مكة ـ على غلام للطائيّ يقال له بدر ، وخرج والياً على الحاجّ فقيّده ، فحارب ابن أبي الساج جاعةً من الجند ، وأغاثهم الحاجّ ، حتى استنذلوا غـلام الطائيّ ، وأســـوا ابن أبي الساج ، فقيّد رحمُّل إلى مدينة السلام ، وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام .

وفيها خرّبت العامة الدَّيْر العتيق الذي وراء نهر عيسى ، وانتهبوا كلَّ ما كان فيه من متاع ، وقلعوا الأبواب والحشب وغير ذلك ، وهدموا بعض حيطانه وسقوفه ، فصار إليهم الحسين بن إسماعيل صاحب شُرِّهاة بغداد من قِبَل محمد بن طاهر ، فمنمهم من هَدَّم ما بقيّ منه ، وكان يتردّد إليه أياماً هو والعامة ، حتى يكاد يكون بين أصحاب السلطان وبينهم قتال ، ثم بنى ما كانت العامة هدمتْ بعد أيام ، وكانت إعادة بنائه ـ فيها ذكر ـ بقوّة عبدوًن بن تخلّد ؛ أخي صاعد بن تخلّد .

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسي بن موسى العباسيّ.

997 ...... سنة ٢٧٢

#### ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين

أولها يوم الجمعة للثامن عشر من حَزِيران ، سنة ست وتسعين وماثة وألف لذي القرنين.

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث :

فمها كان فيها من ذلك إخرائج أهل طَرَسُوس أبا العباس بن الموفق من طَرَسُوس ؛ لحلاف كان وقع بينه وبين يازمان؛ فخرج عنها بريد بغداد للنصف من المحرَّم من هذه السنة .

وفيها تُوقِّي سليمان بن وهب في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة بقيت من صفر .

وفيها تجمّعت العامة ، فهدموا ما كان بُنيّ من البيعة يوم الحميس لثمان خَلَوْن من شهر ربيع الآخر . وفيها حكَم شار في طريق تُحراسان ، وصار إلى مَشكّدة المَلك ، فقتار وانتهب .

وفيها ورد الخبر مدينة السلام بدخول خَدان بن حمدون وهارون الشاري مدينةَ الموصِل ، وصلَّى الشاري يهم في مسجد الجامع .

وفيها قدم أبو العباس بن الموقّق بغداد منصرفاً من وقعته مع ابن طولون بالطواحين لتسع بقين من جمادى الآخرة .

وفيها نُقِبَ الطبّنَ من داخله ، وأخرج الدوائيق العلوي ونفسان معه ، وكانوا قد أعدت لهم دوابً توقف في كل ليلة ليخرجوا فيركبوها هاربين . فنُلِر بهم ، وغُلُقت أبواب مدينة أبي جعفر المنصور ، فأُجِد الدوائيقُ ومَنْ خَرَج معه ، وركب محمد بن طاهر . وكتِب بالحبر إلى الموقّق وهو مقيم بواسط ، فأمر أن تُقطع يد الدوائيق ورجله من خلاف . فقُطع في مجلس الجسّر بالجانب الغربيّ ، ومحمد بن طاهر واقف على دابّته ، وكـوي يوم الاثنين لثلاث خلون من جمادى الآخرة .

وفيها قدم صاعد بن تخلد من فارس ، ودخل واسط في رجب ، فأمر الموقّق جميع القواد أن يستقبلوه ، فاستقبلوه ، وترجّلوا له ، وقبّلوا كَمَّة .

وفيها قبض الموقّق على صاعد بن تخَلّد بواسط وعلى أسبابه ، وانتهب منازلهم يوم الاثنين لتسع خلوْن من رجب . وقبض على ابنيه أبي عبسى وأبي صالح ببغداد . وعلى أخميه عبدون وأسبابه بسامُرًا ، وذلك كله في يوم واحد، وهو اليوم الذي قبض فيه على صاعد، واستكتب الموقّق إسماعيل بن بلئل، واقتصر به على الكتابة 797

دون غيرها.

ووردت الأخبار فيها أن مصر زُلزلت في جمادى الأخرة زلازل أخربت الدَّور والمسجد الجامع، وأنــه الحجة؛ وكانتُ الدَّبَرة فيها على ابن كُنداج.

وفيها غلا السعر ببغداد ، وذلك أنّ أهل سائمُرا منعوا ـ فيها ذُكر ـ سفن الدقيق من الانحدار إليها ، ومنع الطائيّ أربابَ الضّباع من دياس الطعام وقسمه ، يتربّص بذلك غلاء الاسعار ، فمنع أهل بغـداد الزيت والصابون والتمر وغير ذلك من خمّله إلى سامُرًا ، وذلك في النصف من شهر رمضان .

وفيها ضبّت العامة بسبب غلاء السعر ، واجتمعت للوثوب بالطابيّ ، فانصرفوا من مسجد الجامع للنصف من شوال إلى داره بين باب البصرة وباب الكوفة ، ووجاؤه من ناحية الكُرْخ ، فاصعد الطائبيّ أصحابه على السطوح ، فرَموهم بالنشاب ، وأقام رجاله على بابه وفي فناء داره بالسيوف والرّماح ، فقيل بعضُ العامة ، وجُرحت منهم جماعة ، ولم يزالوا يقاتلونهم إلى الليل ، فلها كان الليل انصرفوا ، وباكروه من غد ، فركب حمد بن طاهر ، فسكن الناس وصرفهم عنه .

وفيها تُوَّفِيَ إسماعيل بن بُريه الهاشميّ ، يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها .

ولشمان بقين منها توفي عبيدالله بن عبدالله الهاشميّ . وفيها كانت للزُّنج بواسط حركة ، فصاحوا : أنكلاي ،يا منصور اوكان أنكلاي والمهلميّ وسليمان بن

وبيها دانت للزج بواسط حرفه ، فضاحوا : الحكدي بها مقصور اونا العكري بالهانمي فسيميان بن جامع والشعراني والهمداني وآخر معهم من قواد الزنج تحتيميين في دار محمد بن عبدالله بن طاهر بمدينة السلام في دار البِطَيخ ، في يد غلام من غلمان الموقق ، يقال له : فتح السعيديّ ، فكتب الموقّق الى فقّح أن يوجّه برؤوس هؤلاء السنة ، فدخل إليهم ، فجعل يخرج الأول فالأول منهم ، فذبحهم غلام له ، وقلع رأس بالوعة في الدار ، وطرِحت أجسادهم فيها ، وسدّ راسُها ، ووجّه رؤوسهم إلى الموقق .

وفيها ورد كتاب الموقق على محمد بن طاهر في جثث هؤلاء الستة المقتولين ، فأمره بصأبهها بحضرة الجسر ، فأخرجوا من البالوعة ، وقد انتفخوا ، وتغيّرت روائحهم ، وتقشّر بعض جلودهم ، فحُمِلوا في المحامل : المحمل بين رجلين ، وصُلِب ثلاثة منهم في الجانب الشرقيّ . وثلاثة في الجانب الغربيّ ، وذلك لسيم بقين من شوال من هذه السنة ، وركب محمد بن طاهر حتى صُلبوا بحضرته .

وفيها صلَح أمر مدينة رسول الله ﷺ ، وعَمِرت ، وتراجع الناس إليها .

وفيها غزا الصائفة يا زّمان . وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بين عيسى بن موسى الهاشميّ .

## ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثتين ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث

ففيها كانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وعمرو بن الليث الصفّار يوم السادس عشر من شهر ربيع الأول .

وفيها كانت أيضاً وقعة بين إسحاق بن كُنداج ومحمد بن أبي الساج بالرُّقة ، فانهزم إسحاق ؛ وكان ذلك يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى .

وفيها قدمت رسل ياؤمان من طَرَسُوس ، فذكروا أنَّ ثلاثة بنين لطاغية الروم وثبوا عليه ، فقتلوه وملكوا أحدهم عليهم .

وفيها قيَّد أبو أحمد لؤلؤاً القادم عليه بالأمان من عند ابن طولون ، واستصفى ماله ، لثمان بقين من ذيّ المتمدة من هذه السنة . وذِّكر أنَّ المذي أخذ من ماله كان أربعمائة ألف دينار ,

وذكروا عن لؤلؤ أنه قال : ما عرفتُ لنفسي ذنباً استوجبت به ما فُعِل بي إلَّا كثرة مالي .

وفيها كانت بين محمّد بن أبي الساج وإسحاق بن كُنْداج وقعة أخرى لأوبع عشرة ليلة خلتٌ من ذي الحجة ؛ وكانت الدُّبَرة فيها على ابن كُنْداج .

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسي بن موسى بن عليّ بن عبدالله بن عباس .

سنة ٢٧٤ ..... ١٠٠٠ .... ١٠٠٠ ... ١٠٠٠ ... ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين وماثتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك شخوص أبي أحمد إلى كُرمان لحرب عمرو بن الليث لاثنتي عشرة بقَيت من شهر ربيع الأول . وفيها غزا يازّمان ، فيلغ المسكنين ، فاسر وغنم ، وسلم المسلمون . وذلك في شهر رمضان منها .

وفيها دخل صِدَّيق الفرغانيّ دور سامرًا ، فأغار على أموال النجار ، وأكثر العيْث في الناس ، وكان صِدَيق هذا يخفر أوَّلًا الطريق ، ثم تحوّل لصاً خارباً يقطع الطريق .

وحجَّ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشميُّ .

997 ......

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه الطائق جيشاً إلى سامُرًا بسبب ما أحدث صِدِّيق بها وإطلاقه أخاه من السبحن ، وكان أسيراً عنده ، وذلك في المحرَّم من هذه السنة ، ثم خرج الطائق إلى سامرًا ، وأرسل صِدَيقاً السبحن ، وكان أخير أو في الأمان ، فحلَّره ذلك غلامً له يقال له هاشم ، وكان - فيها ذكر ــ شجاعاً ، فلم يقبل منه ، ودخل سامرًا مع أصحابه ، وصار إلى الطائق ، فاتحذه الطائق ، ومَنْ دخل معه منهم ، فقطع يد صدَّيق ورجله ويد هاشم ورجله وإيدي جماعة من أصحابه وأرجلهم وحبسهم ، ثم حملهم في عامل الم ملية السُّلام ، وقد أبرزَت أيديهم وأرجلهم المقطّعة ليراها الناس ، ثم حُسِسوا .

وفيها غزا يازمان في البحر ، فأخذ للروم أربعة مراكب .

وفيها تَصَمَّلك فارس العبدي، فعات بناحية سامرًا، وصدار إلى كرخهها، فانتهب دور آل حسنج، فضخص الطاتيّ إليه ، فلحقه بالحديثة ، فاقتتلا ، فهزمه الطاتيّ وأخل سواده ، وصار الطاتيّ إلى وجُلة ، فلدخل طيّارة ليعبرها ، فادركه أصحاب العبديّ فتعلقوا بكوثل الطيّار ، فومى الطائيّ بنفسه في وِجلة ، فعبرها سباحة ، فلما خرج منها نفض لحيته من الماء ، وقال : أيش ظنَّ العبديّ ؟ اليس أنا أسبح من سمكة ، ثم نزل الطائيّ الجانب الشرقيّ والعبديّ بميازاته في الجانب الغربيّ ، وفي انصراف الطائيّ قال عليّ بن محمد بن منصور بن نصر بن بسّام :

> قد أقبلَ الطائيّ ، لا أقبلا قَبِّحَ في الأفعال ما أجمَلا كأنَّه من لِين ألفاظِه صبيّةً تَمْضُمُ جَهْدَ البّلا

وفيها أمر أبر أحمد بتقبيد الطائق وحبسه ، فقُعل ذلك لاريمّ عشرةَ خلت من شهر رمضان ، وختم على كُلُّ شيء له ، وكان يلي الكوفة وسوادَها وطويق تُحراسان وسامُرًا والشرطة ببغداد ، وخراج بادوريًا وقَطْرُبُلُ ومسكِن وشيئاً من ضياع الحاصّة .

وفيها حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس ، فشغب أصحابه وحملوا السلاح ، وركب غلمانه ، واضطربت بغداد لذلك ، فركب أبو أحمد لذلك حتى بلغ باب الرُّصافة ، وقال لأصحاب أبي العباس وغلمانه فيها ذكر : ما شأنكم ؟ أثرونكم أشفق على ابني مني 1 هو ولدي ، واحتجت إلى تقويمه ، فانصوف الناس . ووضعوا السلاح ، وذلك يوم الثلاثاء لست خارن من شوال من هذه السنة .

وحبِّ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشميّ .

سة ٢٧٦ ......

# ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ضمّ الشرطة بمدينة السلام إلى عمرو بن الليث، وكُتب فيها على الأعلام والمطارد والتُرّسة ـ التي تكون في مجلس الجسر ـ اسمه ، وذلك في المحرَّم .

ولاربع عشرة خلتُ من شهر ربيع الأول من هذه السنة شخص أبو أحمد من مدينة السلام لملى الجبل ، وكان سبب شخوصه إليها - فيها ذكر - أن الملذّرائي كاتب إذكوتكين ، أخيره أنّ له هنالك مالاً عظياً ، وإنه إن شخص صار ذلك إليه . فشخص إليه فلم يجد من المال الذي أخيره به شيئاً ، فلها لم يجد ذلك شخص إلى الكرّج ثم إلى أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف ، فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه وعياله ، وترك داره بفرشها لينزلما أبو أحمد إذا قدم .

وقدم محمد بن أبي الساج على أبي أحمد قبل شخوصه من مضربه بباب تُحراسان هارياً من ابن طولون ، بعد وقعات كانت بينهها، ضعف في آخر ذلك ابن أبي الساج عن مقاومته، لقلة من معه وكثرة من مع ابن طولون من الرّجال، فلحق بأبي أحمد، فانضمّ إليه، فخلع أبو أحمد عليه، وأخرجه معه إلى الجبل.

وفيها وَلِيَ عبيدالله بن عبدالله بن طاهر شرطة بغداد ، من قِبَل عمرو بن الليث في شهر ربيع الآخر .

وفيها ورد الخبر بانفراج تل بهر الصّلة - ويعرف بنلّ بني شَقِيق - عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان صحيحة ، عليها اكتفان جدُّد لينة ، لها أهداب ، تفوح منها رائحة المسك ، أحدهم شابّ له جُمّة ، وجبهيتُه وأذناه وخدًاه وأنفه وشفتاه وذقته وأشفار عينيه صحيحة ، وعلى شفتيه بلل ، كأنه قد شرب ماء ؛ وكأنه قد كُتِّجر ، ويه ضربة في خاصرته ، فرُكّت علمه أكفانه .

وحداثي بعض أصحابنا أنه جلب من شعر بعضهم ، فوجده قوي الأصل نحوقوة شعر الحيّي ، وذكر أن التُّل انفرج عن هذه القُبير عن شبه الحُوْس من حجر في لون المسنّ ، عليه كتاب لا يدرّى ما هو إ

وفيها أبر بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في مجالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بين الليث، وإسقاط ذكره، وذلك لإحدى عشرة خلت من شوال.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمـد بن إسحاق الهـاشميّ ، وكان والبـاً على مكـة والمدينـة والطائف .

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك دعاء يازمان بطرسوس لخماروئه بن احمد بن طولون ، وكان سبب ذلك ـ فيها ذكـــ أن خمارويه ويَّحه إليه بثلاثين أأف دينار وخمسمائة ثرب وخمسين ومائة دابة وخمسين ومائة يُمطر وسلاح ، فلما وصل ذلك إليه دعا له ، ثم ويَّحه إليه بخمسين ألف دينار .

وفي أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج والبرابرة أصحاب أبي الصقر شرّ ، فاقتتلوا ، فقتل من غلمان الخادم أربعة غلمان ومن البرابرة سبعة ، فكانت الحرب بينهم بباب الشام إلى شارع باب الكوفة ، فركب إليهم أبو الصفر ، فكلمهم فتفرّقوا ، ثم عادوا للشرّ بعد يومين فركب إليهم أبو الصقر فسكتهم.

وفيها ولي يوسف بن يعقوب المظالم ، فأمر أن ينادى : مَنْ كانت له مظلمة قِبَل الأمير الناصر لدين الله أو أحد من الناس فليحضر . وتقدم إلى صاحب الشُّرطة ألاّ يـطلق أحداً من المحبَّسين إلاّ مَنْ وأى إطلاقــه يوسف ، بعد أن يعرض عليه قصيصهُم .

وفي أول يوم من شعبان قدم قائد من قوًاد ابن طولون في جيش عظيم من الفرسان والرجّالة بغداد . وحتم بالناس فى هذه السنة هارون بين محمد الهاشمير . سنة ۲۷۸ سند ۲۷۸

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك الحرب التي كانت بين أصحاب وصيف الخادم والبربر وأصحاب موسى، ابن أخت تُمقّلح أربعة أيام تباعاً، ثم اصطلحوا، وقد قُتل بينهم بضمة عشر رجلًا، وذلك في أوّل المحرّم، ثم وقع في الجانب الشرقيّ حربُ بين النصريّين وأصحاب يونس، قُتل فيها رجل، ثم افترقوا.

وفيها انحدر وصيفٌ خادم ابن أبي الساج إلى واسط بأمر أبي الصقر لتكون عدّة لد - فيا ذكر ـ وذلك أنه اصطغه وأصحابه، وأجازه بجوالز كبيرة، وأدرَّ على أصحابه أرزاقهم، وكان قد بلغه قدرم أبي أحمد، فخافه على نفسه لما كان من إتلافه ما كان في بيوت أموال أبي أحمد؛ حتى لم يين فيها شيء باطبة التي كان يب؛ والجوالز التي كان يجنع على القراد، وإنفاقه على القرّاد، فلها نفد ما في بيت المال، طالب أرباب الضياع بخراج سنة مُتهمة عن أرضيهم، وحبس منهم بذلك جاعة؛ وكان الذي يتولى له القيام بذلك الزّ قل، معنف على الناس على كان يعلم علالية الناس بما كان يعسم على المناس في دلك ، وقدم أبو أحمد قبل أن يستوظف أداء ذلك منهم، فشيل عن مطالبة الناس بما كان يعلم المحرم.

ولليلتين بقيتا من المحرّم منها، طلع كوكب ذو جُمّة، ثم صارت الجمّة ذُوّابة.

وفيها انصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق، وقد اشتد به وجم النقرس حتى لم يقدر عل الركوب، فالمخذ له سرير عليه قبّة، فكان يقعد عليه، ومعه خادم بيرد رجله بالأسياء البارد، حتى يلغ من أمره أنه كان يضع عليها الثلج، ثم صارت علّة رجله داءً الفيل، وكان يجمل سريره أربعون حمّلاً يتناوب عليه عشرون عشرون، وربما اشتذ به أجهاناً، فيأمرهم أن يضموه. فذكر أنه قال يوماً للذين يحملونه: قد ضجرتم بحملي، بورَى أن اكون كواحد منكم أحملُ على رامي واكِلَّ وأني في عافية. وأنه قال في مرضه هذا: أطبق دفتري على مائة ألف مرتزق، ما أصبح فيهم أسَوا حالاً مني.

وفي يوم الاثنين لثلاث بقين من للحرّم منها وافي أبو أحمد النّهروان، فتلقّه أكثر الناس، فركب المله، فسار في الهروان، ثم في نهر فَكِلكَى، ثم في وِجُلة إلى الزعفرانيّة، وصار ليلة الجمعة إلى الفِرك، وذخل داره يوم الجمعة للمِلتين خلتا من صفر.

ولما كان في يوم الخميس لشمان خلون من صَفَّى، شاع موتُه بعد انصراف أبي الصقر من داره، وقد كان تقدّم في حفظ أبي العباس، فعلَّفت عليه أبواب دون أبواب، وأخذ أبو الصقر ابن الفيَّاض معه إلى داره، وكان يهتى بناحية. وأقام أبو الصقر في داره يومه ذلك، وازداد الإرجاف بموت أبي أحمد، وكانت اعترثه عَشْية، فوجَه أبو الصغريوم الجمعة إلى المدائن، فحمل منها المعتمد وولده، فجيء بهم إلى داره، وأقام أبو الصقر في داره ولم يُصِيرُ إلى دار أبي احمد؛ فلما رأى غلمان أبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي العباس الذين كان احضه واما قد نزل نار أحمد، كسر وا اقفال الأمواب المتألمة على أبي العباس.

فذكر عن الغلام الذي كان مع أي العباس في الحُجْرة أنه قال لما سمع أبر العباس صوت الاتفال تكسر قال: ليس يريد هؤلاء إلا نفسي. وأخذ سيفاً كان عنده، فاستله، وقعد مستوفراً والسيف في حجره، وقال في: 
تنع أنت، والله ما وصلوا إلي وفي تمنيء من الروح. قال: فلما فُحِح الباب كان أوّل من دَخَل عليه وصيف مُوشَكير. وهو غلام أبي العباس - فلها رآه رمى السيف من يده، وعلم أنهم لم يقصدوا إلا الحير، فأخرجوه حتى العدوه عند أبيه، وهو بعقب غشيته. فلما أنح أبو أحمد عينيه، وأفاق رآه، فأذناه وقرّبه، ووافي المعتمد - ذلك اليوم الذي وجه إليه في حمله، وهو يوم الجمعة نصف النهار قبل صلاة الجمعة حمدينة السلام، التسع خَلَوْن من صغر، ومعه ابنه جعفر المغرض إلى الله وفي العهد وعبد العزيز ومحمد وإسحاق بنوه، فنزل على أبي الصقر. ثم 
بلم إبا الصقر أنَّ أبا أحمد لم يحت، فرجّه إسماعيل بن إسحاق يتعرّف له الحبر؛ وذلك يوم السبت.

وجمع أبو الصقر القواد والجند، وشحن داره وما حوِّها بالرَّجال والسلاح، ومِن داره إلى الجسر كذلك، وقطع الجسرين، ووقف قومٌ على الجسر في الجانب الشرقيّ يحاربون أصحاب أبي الصقر، فقتِل بينهم قتل، وكانت بينهم جراحات.

وكان أبو طلحة شَرِكَب مع أصحابه مقيمين بباب البستان، فرجع إسماعيل، فأعلم أبا الصقر أن أبا أحمد حيّ، فكان أوّل مَنْ مفى إليه من القوّاد عمد بن أبي الساج، عبر من نهر عيسى، ثم جعل النساس يُتسلّلون؛ منهم من يعبر إلى باب أبي أحمد، ومنهم منْ يرجع إلى منزل، ومنهم من يخرج من بغداد، فلها رأى أبو الصقر ذلك، وصحّت عنده حياة أبي أحمد، انحدر هو وابناه إلى دار أبي أحمد؛ فها ذاكره أبو أحمد شيئاً مما جَرَى، ولا ساءله عنه. وأقام في دار أبي أحمد.

فلما رأى المعتمد أنه قد بقيّ في الدار وحده، نزل هو وينوه ويكتمر، فركبوا زورقاً، ثم لقيهم طيّار أبي لين عبد العزيز بن أبي دُلف، فحملهم في طيّاره، ومفىي بهم إلى داره، وهي دار عليّ بن جهشيار براس الجسر، فقال له المعتمد: أريد أن أمضيّ إلى أحمي فأحياره ومنّ معه من بيته إلى دار أبي أحمد. وانتهبّت دار أبي الصدر وكلّ ما حال تأله، وواد ابن الواثقيّ الصفر وكلّ ما حال تأله، وواد ابن الواثقيّ الشهت واحرقت، وانتهبت عدور أسبابه، وكبرت أبواب السجون، وقيّب الحيطان، وخرج كلّ من كان فيها، وأنتهبت المنازل التي تقرب من وخرج كلّ من كان فيها، وانتهب بحلسا الجسر، واثبح لكلّ ما كان فيها، واتفاقي تقرب من سوق دار أبي الصغر، وخلع أبو احمد على ابنه أبي العباس وعلى أبي الصقر، فركبا جمعاً، والخلع عليها من سوق الثلاثاء إلى باب الطاق، وضفى أبو الصقر مع أبي العباس إلى داره دار صاعد. ثم انحدار أبو الصقر في الماء المعاش فادة، بدراً الشرطة، واستخلف عمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقيّ، وعيسى النوشريّ على الجانب الغربيّ، وذلك لأربع عشرة خلت من معن من مناء.

وفيها في يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر، كانت وفاة أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرُّصافة عند

قبر والدته، وجلس أبو العباس يوم الخميس للناس للتعزية.

وفيها بابع القوّاد والغلمان لأبي العباس بولاية المهد بعد المشوّض، ولقّب بالمتضد بالله، في يــوم الحميس، وأشحرج للجند العطاء، وتُعطِب يوم الجمعة للمعتمد، ثم للمفوّض، ثم لأبي العباس المعتضد؛ وذلك لسبم ليال بقين من صفر.

وفيها في يوم الاثنين لاَربع بقين من صغر قُبض على أبي الصقر وأسبابه وانتهبت منازلهم، وطُلِب بنو الفرات ـ وكان إليهم ديوان السواد ـ فاختفراً، وخليع على عبيدالله بن سليمان بن وهب يوم الثلاثاء لتلاث بقين من صفر منها، وولي الوزارة.

وفيها بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرة غلامه وصيفاً إلى مدينة السلام، فمضى وصيفًا إلى الأهواز، وأبي الانصراف إلى بغداد، وأعب الطّيب، وعاث بالسوس.

وفيها ظُفر بأبي أحمد بن محمد بن الفرات؛ فحبس وطولب بأموال، وظَفر معه بالزّغل، فحبِس، وظُفر معه مال.

وفيها وَردت الأخبار بقتل عليّ بن الليث، أخي الصفار، قتله رافع بن هرثمة، كان لحق به، وتـرك أخاه.

ووردت الأخبار فيها عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلت الأسعار عندهم.

## ذكر ابتداء أمر القرامطة

وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة بسواد الكُوفة؛ فكان ابتداء أمرهم قدومُ رجل من ناحية خُوزِستان إلى سَوَاد الكوفة ومُقامه بموضع منه يقال له النهرين، يُظهر الزَّهد والتقشف، ويُسُفُ الحُوسَ، و وياكل منه كسبه، ويُكثر الصلاقا المقترضة على الناس خسون صلاة في كلِّ يوم وليلة؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه، ثم الدنيا، وأعلمه أنّ الصلاقا المقترضة على الناس خسون صلاة في كلِّ يوم وليلة؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه، ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول، فلم يزل على ذلك يقعُد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلَّق قلويهم، وكان يقعد إلى بقال في القرية ؛ وكان بالقرب من البقال نخل اشتراء قوم من التجار، وانخذوا حظيرة جموا فيها ما صَرَمُوا من حمل النخل، وجاؤوا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجاً يحفظ عليهم ما صوموا من النخل، فأومى لهم إلى هذا الرجل، وقال: إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم، فإنه بحيث تحبُون، فناظروه على ذلك، فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة؛ فكان يحفظ لهم، ويصلي أكثر تَباره ويصوم، ويأخذ

فلها حل التجار ما لهم من التمر، صاروا إلى البقال، فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته، فدفعوها إليه، فحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه من التمر، وخط من ذلك ثمن النوى الذي كان دفعه إلى البقال؛ فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال في حقّ النوى، فوثبوا عليه فضربوه، وقالوا: ألم ترضّ أن أكلت تمرّنا حتى بعت النوى! فقال لهم البقال: لا تفعلوا، فإنه لم يحسّ تمركم؛ وقصّ عليهم قصته، فندموا على ضربهم إياه، وسالوه أن يجعلهم في جلّ، ففعل. وإزداد بذلك تُبلًا عند أهل الفرية لما وقفوا عليه من زُهده. ثم مرض، فمكت مطروحاً على الطريق، وكان في القرية رجلًا يُجمل على اثوار له، أحمر العينين شديدة حرتيها، وكان أهل القرية يسمّونه كرميتة لحمرة عينيه، وهو بالنّبطية أحمر العينين، فكلّم البقال كرميتة هذا، في أن يجسل هذا العليل إلى منزله، ويُوسى أهلُه بالإشراف عليه والعناية به؛ ففعل وأقام عنده حتى برا، ثم كان يأوي إلى منزله، ودعا أهلَ القرية إلى أمره، ووصف لهم مذهبه، فأجابه أهلَ تلك الناحية، وكان يأخذ من الرّجل إذا دخلَ في دينه دينارا؛ ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام؛ فمكت بذلك يدعُو أهلَ تلك القرى فيجيبونه. وأتُخذ منهم اثني عشر نقيباً، أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم، وقال لهم: أنتم كحواربي عسيىبن مريم؛ فاشتغل أكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رسم لهم من الحمسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضه عليهم.

وكان للهُيْصَم في تلك الناحية ضياع، فوقف على تقصير أكّرته في العمارة، فسأل عن ذلك، فأخير أن إنساناً طراعليهم، فأظهر لهم مذهباً من الدين، وأعلمهم أنّ الذي افترضه الله عليهم خسون صلاة في اليوم والليلة، فقد شغلوا بها عن أعمالهم، فوجّه في طلبه، فاخِذ وجيء به إليه، فسأله عن أمره، فأخيره يقضته، فسطف أنه نقته.

فامر به فحيِس في بيت، وأقفل عليه الباب، ورُضع المفتاح تحت وسادته، وتشاغل بالشرب، وسمع بعض مَنْ في داره من الجواري بقصته ، فرقت له . فلها نما الهيمسم أخذت المفتاح من تحت وسادته ، وفتحت الباب وأخرجته ، وأقفلت الباب ، وردّت المفتاح الى مرضعه . فلمّ أصبح الهيصم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده، وشاع بدلك الحبر، فقنن به أهل تلك الناحية، وقالوا: رُفع تم ظهر في موضع آخر. ولفي جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصّه، فقال: ليس يمكن احداً أن يبدأني بسوء، ولا يقدر على ذلك منى، فعظم في أعينهم، ثم خاف على نفسه، فخرج إلى ناحية الشام، فلم يُعْرَف له خبر، وسمَّي باسم الرّجل الذي كان في منزله صاحب الأفوار كرميتة، ثم شُعْف فقالوا: قرمط.

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمّن حدثه، أنه حضر عمد بن داود بن الجرّاح، وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس، فسألهم عن زكرويه، وذلك بعد ما قبله، وعن قرمط وقصته، وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم، وقالوا له: هذا سلف زكرويه، وهو أخبر الناس بقصّته، فسله عما تريد، فسأله فأخبره بهذه القصة.

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: قرمط رجل من سواد الكوفة، كان بجمل غلات السواد على أثوار له، يسمَّى حمدان ويلقب بقرمط. ثم فشا أمرُّ القرامطة ومذهبهُم، وكثروا بسواد الكوفة، ووقف الطاقيّ أحمد بن محمد على أمرهم، فوظف على كلّ رجل منهم في كلّ سنة ديناراً، وكان يجبى من ذلك مالاً جليلاً، فقدم قوم من الكوفة فوفعوا إلى السلطان أمرُ القرامطة، وأنهم قد أحدثوا ديناً غير الإسلام، وأنهم يرون السيف على أمَّو محمد إلا مَنْ بايمهم على دينهم، وأن المطائيّ يخفي أمرهم على السلطان، فلم يانتمت اليهم، ولم يسمع منهم، فانصرفوا، وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام، يرفع ويزعم أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده نحوفاً من . الطائل . وكان فيا حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم . يقول الفرج بن عثمان؛ وهومن قرية يقال لها تُصْرانة، داعية إلى المسيح ، وهو عيسى، وهو الكلمة، وهو المهدئي، وهو أحمد بن محمد بن الحنفيّة، وهو جبريل . وذكر أنّ المسيح تصوّر له في جسم إنسان، وقال له : إنك الدّاعية، وإنك الحجة، وإنك الناتة، وإنك الدّابة، وإنك روح القدس، وإنك يحى بن زكرياء . وعرّف أن الصلاة أربع ركمات: ركمنان قبل طلوع الشمس، وركمنان قبل غروبها؛ وأنّ الأذان في كلّ صلاة أن يقول: الله أكبر، الله أنه والنه أنّ موسى رسول الله، وأشهد أنّ أمر سول الله، وأشهد أن أحد بن عمد بن الحنفية رسول الله، وأن يقرأ في كنّ ركمة الاستفتاح؛ وهي من المنزل على أحمد بن عمد بن الحنفية. والقبلة إلى بست المقدس، والحجد إلى بست كلّ ركمة الاستفتاح؛ وهي من المنزل لا يُعمل فيه شيء، والسورة الحفية. والقبلة إلى بست المقدس، والحجد إلى بست يأوليات. قبل إن الأملة مواقبت للناس، فظاهرها ليعمل عمد السنين والحساب والشهور والأيام، وياطفها أوليائي بأوليات. وأن الأبي عالم عمد السنين والحساب والشهور والأيام، وياطفها أوليائي الذي عرف عادي صبيلي. اتقون يا الولي الألباب؛ وأنا الذي أشأل عباً أفعل، وأنا العليم المكبم، وأنا الذي أبلوا عبدون واحتمن خلقي؛ فمن صبر على بلاتي وعنتي واختباري القيّة في جنتي، واختلت في نمعي، وأنا الذي أمري، وكلب رسلي، أخلدته مهانا في علماني، وأقمت أجلي، وأظهرت أمري؛ على السنة رُسُلي، وأنا الذي أمرً على أمره وداوم على جهاك، وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين، ويه مؤمنين: أولئك هم الكافرون.

شم يركع ويقول في ركوعه: سبحان ربي ربّ العزة وتعالى عها يصف الظالمون!، يقولها مرتين، فإذا سجد قال: الله أعلى، الله أعلى، الله أعظم، الله أعظم،

ومن شرائعه أنَّ الصوم يومان في السنة، وهما المهرِجان والنَّرِوز؛ وإنَّ النَّبيَّذَ حرام والحَمر حلال؛ ولا غُسلُ من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة، وإنَّ مَنْ حاربه وجب قتله، ومن لم يحاربه ممن خالفه أخِلَّت منه الجزية ولا يُؤكل كلَّ ذي ناس، ولا كلَّ ذي غُلب.

وكان مصير قُرْهط إلى سَواد الكوفة قبل قتل صاحب الزُّنْج؛ وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال: قال لي قَرْمط: صرتُ إلى صاحب الزُّنْج، ووصلت إليه، وقلت له: إني على مذهب، ووراثي مائة ألف سيف؛ فناظرُني، فإن اتفقنا على المذهب ملتُ بَنْ معي إليك، وإن تكن الأخرى انصرفتُ عنك. وقلت له: تعطيني الأمان؟ ففعل.

قال: فناظرته إلى الظهر، فتبينً لي في آخر مناظرتي إياه أنه عـل خلاف أمـري، وقام إلى الصــلاة، فانسللت، فمـضيتُ خارجاً من مدينته، وصرت إلى سواد الكوفة.

ولخمس بقين من جُدادى الأخرة من هذه السنة، دخل أحمد المُجيفيّ مدينة طَرَسُوس، وغَزا مع يازمان غَزاة الصَّالفَة، فيلغ سَلَنْدو.

وفي هذه الغزاة مات يازمان، وكان سببُ موته أن شظيّةً من حجر وبنديق أصاب أضلاعه وهو مقيم على حصن مَلنَّدُو؛ فارتحل المسكر؛ وقد كانوا أشرفوا على فتحه، فُدوقي في الطريق في غلِه يوم الجمعة، الأربع عشرة ليلة خلتُ من رجب، وحُمل إلى طَرَسُوس عل أكتاف الرجال فلُفن هناك.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشميّ.

# ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر السلطانُ بالنداء بمدينة السلام؛ الاَّ يُقعُد على الطريق ولا في مسجد الجامع قاصّ ولا صاحب نجرمَ ولا زاجر؛ وحُلُف الورّاقون الا بيبعوا كتبّ الكلام والجدّل والفلسفة.

وفيها خُلع جعفر المفوّض من العهد لثمان بقين من المحرّم.

وفي ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه وليّ المهد من بعد المعتمد، وأنشِت الكتب بخلع جعفر وتوليـة المعتضد، ونقُدتُ إلى البلدان، وخُطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية المهد، وأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال والولاة؛ بأنّ أمير المؤمنين قد ولاه المهد، وجعل إليه ما كان الموقق يليـه من الأمر والنهي والـولاية والعدار

وفيها تُبش على جوادة، كاتب أبي الصُمَّر لخمس خلون من شهر ربيع الأول، وكان الموقق وجَهه إلى رافع بن هرثمة، فقدم مدينة السلام قبل أن يُعَيْض عليه بايام.

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور لست بقين من جُمادى الأولى ـ وكانت ضُمّت إليه ـ فقُبِض عليه وعل كاتبه عَقامة، وأودِهَا السّجن؛ وذلك لاربع بقين من جمادى الأولى.

وفيها كانت الملحمة بطرّسُوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام راغب مولى الموفّق؛ في يوم السبت لتسع بقين من مجادى الأولى؛ وكان سبب ذلك - فيا ذكر - أن طُفّج بن جُفّ، التي راغباً بحلب، فأعلمه أن التسع بقين من جادى الأولى؛ وكان سبب ذلك - فيا ذكر - أن طُفّج بن جُفّ، التي راغباً بحلب، فأعلمه أن وإنقذ خادمه مكنونا مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طُرسوس. دكتب طُفْج إلى محمد بن موسى الأعرج يُعلمه أنه قد أنفذ راغباً، وإن كل ما معه من مال وسلاح وغلمان مع غلامه مكنون، وقد صاد إلى ظرش عليه وين له أن يقيض عليه ساعة يدخل وعلى ما معه . فلها دخل مكنون طُرشوس وقب به الاعرج، فقيض عليه ويكل بما معه، فوقب إلم طرسوس على الأعرج، فحالوا بينه وبين مكنون، وقبضوا على الأعرج، فحسوه في يد مكنون، وعلموا أن الحيلة قد وقعت براغب؛ فكنوا إلى خارويه بن أحمد يعلمونه بما فعل الأعرج، وأنهم قد وكُلوا به، وقالوا: أطلق راغبا لينفذ إلينا حتى نطلق الأعرج، فأطلق خارويه راغباً، وأنفاه إلى طُرسوس والمعرب، وخل طرسوس أحمد بن طُغان والياً عليها وعلى النغور ومعه راغب، يوم الثلاثاء لللائع عشم خلت من شعبان.

سة ۲۷۹ .....

وفيها توثيّ المعتبد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب، وكان شرب على الشطّ في الحُسَنيّ يوم الأحد شرابًا كثيراً، وتعشّى فاكثر، فعات ليلًا، فكانت خلافته ثلاثًا وعشرين سنة وستة أيام \_ فيها ذُكر.

#### خلافة المعتضد

وفي صَبِيحة هذه الليلة بُويع لأبي العباس المعتضد بالله بالخلافة، فولى غلامه بدراً الشرطة وعبيدالله بن سليمان بن وهب الوزارة ومحمد بن الشاد بن ميكال الحرس، وحجبة الخاصة والعامة صالحاً المعروف بالأمين، فاستخلف صالح خَفِيغاً السمرقنديّ.

وللبلتين خَلَتا من شعبان فيها قدِم على المعتضد رسولُ عمرو بن الليث الصفّار بهدايا، وسنأل ولاية تُحُواسان، فوجّه المعتضد عبسى النُوشِري مع الرسول، ومعه خلع ولواء عقده له على خواسان، فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة، وتُحلع عليه، وتُصب اللواء في صحن داره ثلاثة أيام.

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد، وقام بما كان إليه من العمل وراء نهر بلُخ أخوه إسماعيل بن أحمد.

وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بأبن الجقماص من مصر رسولاً لحمارويه بن أحمد بن طولون، ومعه هدايا من العين؛ عشرون حملاً على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهها طراز وعشرون رجلاً على عشرين نحيبا، بسروج محلاة بحلية فضة كثيرة، ومعهم حراب فضة، وعليهم أقيبةً الدّبياج والمناطق المحلاة وصبع عشرة دابة، بسروج وجهم، منها خمسة بذهب والباقي بفضة، وسبع وللاثون دابة بحلال مشهرة، وخمسة أبغل بسروج ولجم وزراقة، يوم الاثنين لثلاثة خلون من شوال، فوصل إلى المعتضا، فخلع عليه وعلى سبعة نقر معه. وسقر ابن الجصاص في تزويج ابنة خارويه من علي بن المعتضا، فغال المعتضاد: أنا أتنوقبها، فت محما.

وفيها ورد الخبر بأخذ أحمد بن عيسي بن الشيخ قُلْعة ماردين من محمد بن إسحاق بن كُنْداج.

وفيها مات إبراهيم بن محمد بن المدّبر، وكان يلي ديوان الضياع، فَوَلَيْ مكانه محمد بن عبد الحميد، وكان موته يوم الأربعاء لثلاث أو أربع عشرة بقيت من شوال.

وفيها عُقِد لراشد مولى على الدينور، وخُلع عليه يوم السبت لسبع بَقِين من شوّال، ثم خرج راشد إلى عمله يوم الحميس, لعشر خلون من ذي الفعدة.

وفي يوم النحر منها ركب المعتضد إلى المصلّى الذي اتخسّله بالقرب من الحَسَقيّ، وركب معه القرّاد والجيش، فصلّى بالناس، فأدّى عنه أنه كبّر في الركمة الأولى ستّ تكبيرات، وفي الركمة الثانية تكبيرة واحدة، ثم صعيد المنبر، فلم تُسمّعُ خطبت، وصُطّل المصل العنيق فلم يصلُّ فيه .

وفيها كُتِب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف بمحاربة رافع بن هرثمة ورافع بالرَّيِّ، فزحف إليه أحمد، فالتقرّا يوم الحميس لسبع بقين من ذي القعدة؛ فانهزم رافع بن هرثمة، وخرج عن الرَّيِّ، ودخلها ابن عبد العزيز .

وحجّ بالناس في هده السنة هارون بن عمد الهاشميّ؛ وهي آخر حجة حجّها، وحجّ بالناس ست عشرة سنة، من سنة أربع وستين إلى هده السنة.

# ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبدالله بن المهتدي وعمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيلمة ـ
وكان شيلمة مذا مع صاحب الزُّنْج إلى آخر أيامه، ثم لحق بالموقق في الأمان فأمنه ـ وكان سبب أخذه إياهما أنَّ
بعض المستامنة سعى به إلى المعتضد، وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه، وأنه قد استفسد جماعة من
المجتد وغيرهم، وأخذ معه رجل صيداني وابن أخ له من المدينة، فقرره المعتضد فلم يقر بشيء، وساله عن
الرجل الذي يدعو إليه، فلم يقر بشيء، وقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه، ولو عملتني كردّواك لما
أخبرتك به، فأمر بنار فاروقت، ثم شُد عل خشبة من خشب الخيم، وأدير على النار حتى تقطع جلده، ثم
ضُربت عنه، وسلم عند الجسر الأسفل في الجانب الغرق.

وحُبِس ابن المهتدي إلى أن وقِف على براءته ، فأطلق ، وكان صَلْبه لسبع خلُون من المحرّم .

فذُكر أن المعتضد قال لشيَّلمة : قد بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي ، فقال : الماثور عني غير هذا ، وأني أتول آل ابن إبي طالب ـ وقد كان قرّر ابنَ أخيه فاقرّ ـ فقال له : قد اقرَّ ابنَ اخيك ، فقال له : هذا غلام حدّث تكلم بهذا خوفاً من الفتل ، ولا يُقبل قوله . ثم أطلق ابن أخيه والصّيدنانَّ بعد مدة طويلة .

ولليلة خلت من صفر يوم الأحدُ شخص المتضد من بعداد يريد بني شيبان ، فنزل بستان بشر بن هارون ، ثم ساريوم الأربعاء منه ، واستخلف على داره وبغداد صالحاً الأمن حاجبه ، فقصد الموضع الذي كانت شيبان تتخذه معتلاً من أرض الجزيرة ؛ فلم بلغهم قصدُه إياهم، ضمُّوا إليهم اموالهم وعيالاتهم . ثم ورد كتاب المعتضد أنه أسرى إلى الأعراب من السنّ ، فاوقع بهم ، فقتل منهم مثناة عظيمة ، وغرق منهم خلق كثير في الزايين . وأخذ النساء واللراري . وهنم أهل العسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله . وأخذ من غنمهم وإياهم ما كثر في أيدي الناس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دارهم . وأمر بالنساء والذراري أن يُخفّلوا حتى يُخذُوا إلى بغداد . ثم مضى المعتضد إلى الموصل ، ثم إلى بَلد ، ثم رجع إلى بغداد ، فلقيه بنو شيبان يسألونه الصفح عنهم ، وبذلوا له الرهائن ، فأخذ منهم خمسمائة رجل \_ فيها قبل ، ورجع المعتضد يريد مدينة السلام ، فوافاه أحمد بن أبي الأصبغ بما فارق عليه أحمد بن عيسى بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال إسحاق بن كُنداج . وبهدايا ودواب وبغال في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول .

وفي شهر ربيع الأول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المَراغة بعد حصار شديد وحرب غليظة

كانت بينهم ، وأنه أخذ عبدالله بن الحسين بعد أن آمنه وأصحابه ، فقيَّده وحبسه ، وقرَّره بجميع أمواله ، ثم قتله بعدّ .

وفي شهوريبع الآخر ورد الخبرُ بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلف . وكانت وفاته في آخر شهوربيع الأول ؛ فطلب الجند أرزاقهم ، وانتهبوا منزل إسماعيل بن محمد المنشىء ، وتنازع الرئاسة عمو ويكو ابنا عبد العزيز ، ثم قام بالأمر عمو ، ولم يكتب إليه المعتضد بالولاية .

وفيها افتتح محمد بن ثوْر عُمُان ، وبعث برؤوس جماعة من أهلها .

وذكر أنَّ جعفر بن المعتمد تُوقِيُّ في يوم الأحد لاثنتي عشرة خلتُ من شهر ربيع الأخر ، وأنه كان مُقامه في دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر . وقد كان المعتضد نادمه مراراً .

وفيها انصرف المعتضد إلى بغداد من خرجته إلى الأعراب .

وفيها ، في جمادى الأخرة ورد الخبر بدخول عمرو بن الليث نَيْسابور : في جمادى الأولى منها .

وفيها وبحّه يوسف بن أبي الساج اثنين وثلاثين نفساً من الخوارج ، من طريق للوصل ، فضُربت أعناق خمسة وعشرين رجلًا منهم ، وصُليبوا وحبس سبعة منهم فى الحبس الجنديد .

وفيها دخل أحمد بن أبًا طَرَسُوس لغزاة الصائفة ، لمحمس خلّون من رجب من قِبَل خمارويه ، ودخل بعده بدر الحمّابيُّ ، فَغَرُوا جميعاً مع المُجَيْفِقُ أمير طَرَسُوس حتى بلغوا البلقسور .

وفيها ورد الحبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد النرك وافتتاحه فيها ذكر ـ مدينة ملكهم ، وأسسره إياه وامرأته خانون ونحواً من عشرة آلاف. وقتل منهم خلقاً كثيراً، وغنم من الدوابٌ دوابٌ كثيرة لا يوقف على عدها، وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهم .

وللملتين بقيتا من شهر رمضان منها ، تُوَتِّي راشد مولى الموقّق بالدينور ، وحُمِل في تابوت إلى بغداد . ولثلاث عشرة خلت من شوال منها مات مسرور البلخيّ .

وفيها ـ فيها ذكر ـ في ذي الحجة وردكتاب من دُييل بانكساف القمر في شوال الأربع عشرة خلت منها ، ثم تجلّى في آخر الليل ، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ، ودامت الظلمة عليهم ؛ فلها كان عند العصر هبّت ربح سوداء شديدة ، فدامت إلى ثلت الليل ؛ فلها كان ثلث الليل تُزلوا ، فأصبحوا وقد ذهبت للدينة فلم ينج من منازها إلا البسير ، قدر مائة دار ، وأنهم دفنوا إلى حين كُتب الكتاب ثلاثين ألف نفس يخرجون من تحت الهذم ، ويدفنون ، وأنهم زُلزلوا بعد الهذم خس مرات

> وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم خمسون وماثة ألف ميّت . وحتم بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون المعروف بابن ترنجة .

۲۸۱ سنة ۲۸۱

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من موافاة تُرك بن العباس عامل السلطان على ديار مُضَرَ مدينةَ السلام لتسع خَلُون من للحرّم بنيّف واربعين نفساً من أصحاب أبي الأغرّ صاحب شُمَيْسَاط ، على جمال ، عليهم برانس ودراريع حرير . فعضى بهم إلى دار المعتضد . ثم رُدّوا إلى الحبس الجديد فحبسوا به ، وتُحلِع على تُرك ، وانصوف إلى منزله .

وفيها ورد الخبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أبي الساج بعمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف وهزيمته إياه ، ثم صار وَصيف إلى مولاء محمد بن أبي الساج ، في شهر ربيح الآخر منها .

وفيها دخل طُفْج بن جُفّ طَرَسوس لغزاة الصائفة من قِبَل خمارويه يوم الحميس للنصف من جمادى الآخرة ـ فيها قبل ـ وغزا ، فبلغ طرايون ، وفتح ملورية .

ولخمس ليال بقين من جادى الأخوة مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة، ودفن بها في موضع يقال له مسجد السهلة .

وفيها غارت المياه بالرِّيِّ وَطَبَرِستان .

وللبلتين خلتا من رجب منها شخص المعتضد إلى الجبل، فقصد ناحية الدينور ، وقلد أبا محمد على بن المعتضد الرَّيّ وقزوين وزَنْجان وأبَّر وقُمَّ وتَمَذان والدينور ، وقلَّد كتبته أحمد بن أبي الأصبغ ؛ ونفقات عسكره والضياع بالرَّيّ الحسين بن عمرو الصنرانيّ ، وقلَّد عمر بن عبد العرّيز بن أبي دَلف أصبهان وتَهاوَند والكرّيّ ، وتمجّل للانصراف من أجل غلاء السعر وقلة الميرة ، فواقى بغداد يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رمضان .

وفيها استأمن الحسن بن عليّ كوره عامل رافع على الريّ إلى عليّ بن المتضد في زُهاء ألف رجل ، فوجّهه إلى أبيه المتضد .

وفيها دخل الأعراب سامُرًا فأسَرُوا ابن سيها أنف في ذي القعدة منها وانتهبوا.

ولست ليال بقين من في القعدة خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى المؤصل عامداً لحمدان بن حمدون ؛ وذلك أنه بلغه أنه مائيل هارون الشاري الوازقيّ ، ودعا له . فورد كتاب المعتضد من كَرْخَ جُدَّان على نِجاح الحُرَّمِيّ الحَادم بالوقْعة بينه وبين الأعراب والاكراد ، وكانت يوم الجمعة سَلْخ ذي القعدة : بسم الله الرحمن الرحيم . كتابي هذا وقت العتَمة ليلة الجمعة ، وقد نصر الله ـ وله الحمد ـ على الأكراد والأعراب ، واظفرنا بعالم منهم وبعيالاتهم ، ولقد دايتنا ونحن نسوق البقر والغنه كهاكنا نسوقها عاماً أولاً ، ولم تؤل الأسنة والسيوف تأخذهم ، وحال بيننا وبينهم الليل ، واوقدت النيران على رؤوس الجبال ، ومن غد يومنا ، فيقع الاستقصاء ، وعسكري يتبعني إلى الكَرْخ . وكان وقاعًنا بهم وقتاناً إياهم خمسين ميلاً ، فلم يبق منهم غير والحمد لله كثيراً ، فقد وجب الشكر لله علينا والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد ونبيه وإله وسلم كثيراً .

وكانت الأعراب والأكراد لما بلغهم خروج المعتضد ، تحالفوا أنهم يُقتَلون على مع واحد ، واجتمعها ، وعبِّرا عسكرهم ثلاثة كراديس ، كردوساً دون كردوس ، وجعلوا عبالانهم وألادهم في آخر كردوس ، وبققكم المعتضد عسكره في خيل جريدة ، فاوقع بهم ، وقتل منهم ، وغرق في الزّاب منهم خلق كلم ، ثم خرج الما المؤسل عامداً لقلعة ماردين ، وكانت في يد حدان من حدون ، فلمّا بلغه مجميء المعتضد هرب وخلف ابنه من كان فيها يومَهم ذلك ؛ فلمّا كان من الغد ركب المعتضد ، فنول عسكر المعتضد على الفُلِّعة ، فحاربهم مَنْ كان فيها يومَهم ذلك ؛ فلمّا كان من الغد ركب المعتشد ، فقعد المعتضد على الفلّاب ، ثم صاح : يا بن حدون ، فلجابه : لبيك ! فقال له : افتح الباب ، ويلى ، ففيدت ، في القلمة من المال والأثاث ، ثم أمر بهدمها فهدكت ، ثم ويته خلف حدان بن حدون ، فطب النّد الطلب ، وأجدلت أموالًا كانت له مودعة ، وجبيء بالمال إلى المعتضد ، ثم ظفّر به ، ثم مقوى المعتضد الى مدينة يقال لها الحسنية ، وفيها رجل يقال له شداد ، في بلاية فظفّر به المعتضد ، فاخده فيها م قلعته .

وفيها ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في المصعد برد شديد ومطرَّ جَوْد وبرد أصيب فيه أكثر من خمسمائة إنسان.

وفي شوال منها غزا المسلمون الرّوم ، فكانت بينهم الحرب الني عشر يوماً ، فظفِر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفها . 

### ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين ذكر الأحداث الق كانت فيها

فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في المحرّم منها بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الحراج في النيروز الذي هو نيروز العجم ، وتأخيرذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران ، وسمي ذلك النيروز المعتضديّ ، فانشئت الكتب بذلك من المُوصِل والمعتضد بها ، وورد كتابه بذلك على يوسف بن يعقوب يعلمه أنه أراد بذلك الترفية على الناس ، والرفّق بهم ، وأمر أن يُقْرًا كتابه على الناس ، ففعل .

وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش خارويه بن أحمد بن طولون التي تزوّجها المعتضد ، ومعها أحد عمومتها ، فكان دخولهم بغداد يوم الأحد لليلتين خَلتًا من المحرّم ، وأدخلت للحرم ليلة الأحد ، ونزلت في دار صاعد بن خمَلد ، وكان المعتضد غائباً بالموصل .

وفيها منع الناس من عمل ما كانوا يعملون في نَيْروز العجم من صبِّ الماء ورفع النيران وغيرذلك .

وفيها كتب المتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحدان بن حدون بالمصير إليه؛ فأما إسحاق بن الميب فساع إلى ذلك، وأما حدان بن حدون فتحصن في قلاعه، وغيب أمواله وحُرَه، فوجه إليه المعتضد الجيوش مع وصيف مُوشكير ونصر القُسورِي وغيرهما؛ فصادفوا الحسن بن عليّ كوره وأصحابه مُنيخين على الجيوش مع وصيف مُوشكير ونصر القُسورِي وغيرهما؛ فصادفوا الحسن بن حدان، فلها رأى الحسين أو المن المسكر مقبلين طلب الأمان فأومن. وصال الحسين إلى المعتضد، وسلم القلعة، فأمر جدمها، وأغذ الوائل العسكر مقبلين طلب حدان؛ وكان قد صار بموضع يعرف بباسورين بين دجلة ونهر عظيم، وكان الماء ونشي محدان نفسه في وزوى كان معداً له في دجلة، ومعه كانب له نصرائي سعى زكرياء بن يحيى، وحمل معه مالأ، وحبل الحاب الغربي من وجملة من أوض ديار ربيعة، وقد اللحاق بالإعراب لم حيل بينه وبين أكراده الذين في الجانب الشرقي، وعبر في أثره نفر يسرم من الجند فاقتصوا أثره، حتى أشرفوا على دير كان قد نزله؛ فلها يَسمُ من جملة من كانبه ه فالتحقيق وحله عن المؤول على دير كان قد نزله؛ فلها يَسمُ واسحد من الدير ما بالله على الظهر وفي الماء، فلحقوه، فخرع عن الزُّورق حاسراً إلى ضيعة لا وانحق من بالمتضد، على المعتصد، عمد المنافرة واسحاق مضرب المن المعنفد، على المنطق على المنافرة وفي الماء فلحقوه، فخرع عن الزُّورق حاسراً إلى ضيعة لا مسابه، فالضور واسحاق مضرب إسحاق بن أيوب في عسكر المعتفيد، مستجيراً به، فاضفره إسحاق بن أيوب في طلب أسبابه، فلغلو بكاتبه مستجيراً به، في طاخة المحرم من هاه همة من قراباته وظعائه، وتنابم رؤساء الأكراد وغيرهم في الذخول في الأمان؛ وذلك في آخر المحرم من هاه همه من قدة من قراباته وغيله المحرم من هاه هاه

السنة .

وفي شهر ربيع الأول منها قُبِض على بكتمر بن طاشتمر، وقُيِّد وحُبس، وقبِض ماله وضياعه ودوره.

وفيها نقلت ابنة خارويه بن أحمد الى المعتضد لأربع خَلُون من شهر ربيع الآخر، ونُودي في جانبي بغداد الا يعبر أحمد في دِجَلة بيوم الأحد، وتُحلَّقت أبواب الشُروب التي تلي الضطَّ، وللم على الشوارع النافذة إلى دَجَلة شراع، ووُكُل بحافقي دَجِلة مَن يمنع أن يظهروا في دورهم على الشطّ. فلما صلَّبت العنمة وافت الشَّذا من دار المعتضد، وفيها خدم معهم الشمع، فوقفوا بإزاء دار صاعد، وكانت أعِدَت أربع حرَّاقات شُـدَت مع دار صاعد، فلما جاءت الشذا أخدِرت الحَرَّاقات، وصارت الشَّذا بين أيديهم؛ وأقامت الحَرَّة يوم الاثنين في دار المعتضد، وجُمائيتُ عليه يوم الثلاثاء لحسر خلون من شهر ربيع الأول.

وفيها شخص المتضد إلى الجيل، فبلغ الكرّج، وأخذ أموالاً لابن أبي دُلف وكتب إلى عمر بن عيد العزيز بن أبي دُلف يطلب منه جوهراً كان عند،، فوجّه به إليه، وتنحّى من بين يديه.

وفيها أطلِق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد، وحُمِل على دوابّ وبغال.

وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الريّ إلى أبي محمد النه.

الرجل في يديه والمال، واستطلع رأيه وما يأمر به.

وفيها وجُّهَ يوسف بن أبي الساج إلى الصَّيْمةِ مدداً لفتح القلانسيّ، فهرب يوسف بن أبي الساج بمَنْ أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة، ولفي مالاً للسلطان في طريقه فاخذه، فقال في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن طاهر :

إسامُ الهدى انصارُكم آلُ طاهــر بلا سبب يُجفَرُنُ والــدهُرُ يَــذهبُ وقـــ خَلطوا صَبـراً بشُكــر ورابـطواً وغيــرُهُمُ يُعــطَى ويُعـــرُبُ

وفيها وجَّه عمد بن زيد العَلموي من طَنَرِستان إلى محمد بن ورد العطار بالنين وثلاثين الف دينار، ليفرّقها على أهله ببغداد والكوفة؛ ومكة والمدينة، فسُمِي بِه، فاحضر دار بدر، وسُئل عن ذلك، فذكر أن بيرَّمه إليه في كلَّ سنة بمثل هذا المال، فيفرّقه على مَنْ يأمره بالتَّمْرقة عليه من أهله. فأعلم بذر المعتضد ذلك، وأعلمه أن

فلذكر عن أبي عبد الله الحسني أن المعتمد قال لبدر: يا بدر، أما تذكر الرؤيا التي خبرتك بها؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، فقال: الا تذكر الرؤيا التي خبرتك بها؟ فقال: النب فقال في: اعلم أن هذا الامر سيصير إليك، فانظر كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب! ثم قال: رايتُ في النوم كأني خارج من بغداد أربد خاسجة المهروان في جيشي، وقد تشرق الناس إلى الدرت برجل واقف على تل يصلي، لا يلتفت إلي، فعجبت منه ومن قلة اكترافي بعسكري، مع تشرق الناس إلى العسكر، فاقبلت إليه حتى وقفت بين يديه، فلما فرغ من صلاته قال في: أقبل، فاقبلت إلى، فقال: العمرفي؟ قلت: لا، قال: أنا على بن أبي طالب؛ خلد هذه المسحاء، فاضرب بها الأرص \_ لمسحاء بين يديه \_ فاخلتها فضربت بها ضربات، فقال في: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما ضربت بها، فأوضهم بولدي خيراً. قال بدر: فقلت: بن يا أمير المؤمنين؛ قد ذكرت. قال: فأطلق المال، وأطلق المال، وأمير اليه فاهراً، وأن يكتب إلى صاحبه بكيزستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراً، وأن يفترق محمد بن ورده ما يوجه به إليه ظاهراً، وأن يفترق محمد بن

۲۸۲ ...... ۲۸۲

وفي شعبان لإحدى عشرة بقيتْ منها، تُؤثِّي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد.

وفيها لثمانٍ خلون من شهر رمضان منها، وافى عبيد الله بن سليمان الوزير بغداد قادماً من الرّيّ، فخلع عليه المعتضد.

ولثمان بقين من شهر رمضان منها، ولدت ناعم جارية أم القاسم بنت محمد بن عبد الله للمعتضد ابنا سماه جعفراً، فسمّى المعتضد هذه الجارية شغب .

وفيها قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي الاثني عشرة بقيت من ذي الحجة من دمشق على طريق البرّ، فوَافى بغداد في أحد عشر يوماً، فاخير المعتضد أن خمارويه بن أحمد ذيح على فراشه، ذبحه بعض خدمه من الحاصّة، وقيل: إن قتله كان لثلاث خلون من ذي الحجة. وقيل إن إيراهيم وافى بغداد من دمشق في سبعة أيام، وقُتِل من خدمه الذين اتّهموا بقتله نَيْفٌ وعشرون خادماً.

وكان المعتضد بعث مع ابن الجشاص إلى خمارويه بهذابا، وأودعه إليه رسالة، فشخص ابن الجصاص لما وجُّه له، فلها بلغ سامرًا بلغ المعتضد مهلِك خمارويه، فكتب إليه يأمره بالرجوع إليه فرجع، ودخل بغداد لسبع بقين من ذي الحجة.

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد لثلاث عشرة بقيتُ من المحرَّم منها - بسبب الشاري هارون - إلى ناحية الموصل، فظفر به ؛ وورَدَ كتابُ المعتضد بظفره به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء لتسع خَلُون من شهر ربيح الأول. وكان سبب ظفره به أنه وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في جاعة من الفُرسان والرَّجالة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه إليه ؛ وذكر أن الحسين بن حمدان قال للمعتضد: إن أتا جنت به إلى أمير المؤمنين فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين، فقال: اذكرها، قال: أولها إطلاق أبي، وحاجنان أسأله إياهما بعد مجمعي به إليه. ففال له المعتضد: لك ذلك فامض، فقال الحسين: أحتاج إلى ثلاثمائة فارس أنتخبُهم، فوجمه المعتضد معه ثلاثمائة فارس مع موشكير، فقال: أريد أن يامره أمير المؤمنين ألاً يخالفي فيها آمره به، فأمر المعتضد موشكير بذلك.

فمضى الحسين حتى انتهى إلى مخاضة دجلة، فتقدُّم إلى وصيف ومَنْ معه بالوقوف على المخاضة، وقال له: ليس لهارون طريق إن هرب غيرُ هذا، فلا تبرحنٌ من هذا الموضع حتى يمرُّ بك هارون؛ فتمنَّعه العبور، وأجيئك أنا، أو يبلغك أني قد قُتِلت. ومضى حسين في طلب هارون فَلقيَّه وواقعه، وكانت بينهما قتل، وانهزم الشاري هَارون، وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة أيام، فقال له أصحابه: قد طال مقامُنا بهذا المكان القَفْر، وقد أضرّ ذلك بنا، ولسنا نأمن أن يأخذ حسين الشاريَ فيكونَ الفتح له دوننا؛ والصواب أن نمضيَ في آثارهما. فأطاعهم ومضى. وجاء هارون الشاري منهزماً إلى موضع المخاضة، فعبَر، وجاء حسين في أثره، فلم ير وصيفاً وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه، ولا عرف لهارون خبراً، ولا رأى له أثراً، وجعل يسأل عن خبر هارون حتى وقف على عَبوره، فعبَر في أثره، وجاء إلى حيٌّ من أحياء العرب، فسألهم عنه فكتموه أمرَه، فأراد أن يُوقع بهم، وأعلمهم أنَّ المعتضد في أثره؛ فأعلموه أنه اجتاز بهم، فأخذ بعض دوابهم، وترك دوابه عندهم ــوكانت قد كلَّت وأعيت ـ واتَّبع أثره فلحقه بعد أيام والشاري في نحو من مائة، فناشده الشاري، وتوعَّده، فأبي إلّا محاربته، فحاربه؛ فذُكر أن حسين بن حمدان رمي بنفسه عليه، فابتدره أصحاب حسين فأخذوه، وجاء به إلى المعتضد سلمًا بغير عَقْد ولا عهْد، فامر المعتضد بحلِّ قيود حمدان بن حمدون، والتوسعة عليه والإحسان إليه أن يقدم فيطلقه ويخلع عليه؛ فلما أسر الشاري، وصار في يد المعتضد، انصوف راجعاً إلى مدينة السلام، فوافاها لثمان بقين من شهر ربيع الأول، فنزل باب الشماسيَّة، وعبًّا الجيش هنالك، وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان، وطوَّقه بطُوْق من ذهب، وخلع على جماعة من رؤساء أهله، وزُيِّن الفيل بثياب الدِّيباج، واتُّخذ للشاريّ على الفيل كالمحفَّة، وأقعِد فيها، وألبس درَّاعة ديباج، وجَعل على رأسه برنس حرير طويل.

ولعشر بقين من جادى الأولى منها، أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع النواحي بردّ الفـاضل من سهـام الهواريث على فوي الأرحام، وإبطال ديوان المواريث، وصرف عمّالها؛ فنفلت الكتب بذلك، وقرقت على المنابر.

وفيها خرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور، فخالفه رافع بن هرثمة إليها، فلخلها وخطب بها لمحمد بن زيد الطالميّ وأبيه، فقال: اللهمّ أصلح الداعي إلى الحق؛ فرجع عمرو إلى نيسابور، فعسكر خارج المدينة، وخندق على عسكره لعشر زخلون من شهر ربيع الآخر، فاقام محاصِراً أهل نيسابور .

وفي يوم الاثنين الأربع خَلوْن من جُادى الآخرة منها، وافى بغداد محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحيّ ومحمد بن كُمُشْجور المعروف بيُندقة ويدر بن جُفّ اخوطفج وابن حَسَنج في جماعة من القواد من مصر فى الأمان.

وذكر أن سبب عينهم إلى المعتضد في الأمان كان أنهم أرادوا أن يفتكوا بحيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون، فَسُمِيّ بهم إليه، وكان راكباً، وكانوا في موكيه، وعلموا أنه قد وقف على أمرهم، فخرجوا من يومهم وسلكوا البريّة، وتركوا أمواهم وأهاليهم، فناهوا أياماً، ومات منهم جماعة من العطش، وخرجوا على طريق مكة فوق الكوفة بمرحلتين أو ثلاثة. ووجّه السلطان عمد بن سليمان صاحب الجيش إلى الكُوفة حتى كتب أسيامهم، وأقيمت لهم الوظائف من الكوفة، فلها قربوا من بغداد، خرجت إليهم الوظائف والخيم والطعام، وحُمل على ووصلوا إلى المعتضد يوم دخلوا، فخلع عليهم، وحُمل كلّ قائد منهم على دائة بسرجه وبلحامه، وخُمل على الباقين، وكان عددهم ستين رجلاً.

وفي يوم السبت لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الجُبَل لحرب ابن أبي دُلف بأصبهان.

وفيها ـ فيها ذيبا ذكر ـ ورد كتابٌ من طَرَسُوس أن الصَّقالبة غزت الروم في خلق كثير، فقتلوا منهم وخرّبوا لهم قرَّى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية رالجؤوا الرّوم إليها، وأعلقت أبواب مدينتهم، ثم وجَّه طاغية الروم إلى ملك الصَّقالبة أن ديننا ودينكم واحد؛ فعلام نقتل الرجال بيننا! فأجابه ملك الصقالبة أن هذا ملك آبائي، ولست منصرفاً عنك إلاّ بغلبة أحدنا صاحب؛ فلها لم يجد ملك الرّوم خلاصاً من صاحب الصَّقالبة، جَمّ مَنْ عنده من المسلمين، فأعطاهم السلاح، وسالهم معونته على الصَّقالبة، ففعلوا، وكشفوا الصقالبة، فلها رأى ذلك ملك الروم خافهم على نفسه، فبعث إليهم فردّهم، واخذ منهم السلاح، وفرّقهم في البلدان، حذراً من

وللنصف من رجب من هذه السنة ورد الخبر من مصر أن الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش بن خمارويه، وقالوا: لا نوخى بك أميراً علينا فتنح عنا حتى نوئي عبّك، فكلمهم كاتبه عليّ بن أحمد الملذواتيّ، وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم ذلك، فانصرفوا وعادوا من غد، فعدا جيش على عمه اللذي ذكروا أهم يؤمّرونه، فضرب عنقه وعنى عمَّ له آخر، ورمى بارؤسها إليهم، فهجم الجند على جيش بن خمارويه، فقتلوه وقتلوا أمّه وانتهبوا داره، وانتهبرا مصر وأحرقوها، وأقعدوا هارون بن خمارويه مدن ُخيه.

وفي رجب منها أمر المعتضد بكَرْي دُجَيل والاستقصاء عليه، وقلع صخر في فُوِّهته كان يمنع الماء، فجُبيّ

لذلك من أرباب الضّبياع والإقطاعات أربعة آلاف دينار، وكسرٌ ـ فيها ذكر ـ وأنفِق عليه، ووليٍ ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم المعتضد.

و في شعبان منها، كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يذي أحمد بن طُغان، وذُكر أن الكتاب الوارد بذلك من طَرَسوس كان فيه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم:

أعلمك أن أحمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء يوم الحميس لأربع خلون من شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وأنه قد خرج إلى لامس وهو معسكر المسلمين ويوم الجمعة لخمس خلون من شعبان، وأمر الناس بالخروج معه في هذا اليوم، فصل الجمعة، وركب من مسجد الجامع ومعه راغب ومواليه، وخرج معه وجوة البلد والموالي والفؤاد والمطرعة بأحسن زيّ، فلم يزل الناس خارجين إلى لامس إلى يوم الاثنين لثمان كمّون من المبدان، فجرى الفداء بين الفريقين اثني عشر يوماً؛ وكانت جلة من فرويّ به من المسلمين من أسرجال والنساء والصبيان الفين وخمسمائة وأربعة أنفس، وأطلق المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من شعبان معمون رسول ملك الروم، وأطلق الروم في يحيى بن عبد الباقي رسول المسلمين المترجّه في الفداء، وانصرف الأمر وثن معه.

وخرج \_ فيها ذكر \_ أحمد بن طُعنان بعد انصرافه من هذا الفداء في هذا الشهر في البحر وخسلف دميانة على عمله على طَرَسوس، ثم وجَه بعده يوسف بن الباغمرديُّ على طَرَسُوس ولم يرجع هواليها.

وفي يوم الجمعة لعشر خَلُون من شهر رمضان من هذه السنة قُرىء كتاب على المتبر بمدينة السلام في مسجد جامعها؛ بأن عمر بن عبد العزيز بن أبي ذلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان في الأمان يوم السبت لثلاث بقيراً ساماً مطيعاً منقاداً لأسير المؤمنين، مندعناً بالطاعة والمصير معهما إلى باب، ، وأنّ عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلقاه، وصار به إلى مضرب بدر، فاخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيّمة لأمير المؤمنين، وخلع عليه بدر وطل الرؤساء من أهل بيته، وانصرفوا إلى مضرب قد أعِد لهم، وكان قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز في الأمان على بدر وعيد الله بن سليمان، فوليّاه عمل أخيه عمر، على أن مخرج إليه ويحاربه، فلها دخل عمر على أن مخرج إليه عالان عام المؤمنين أعلى غيناً فيها يوى من أمركها، فاصفيا إلى بابد المان المؤمنين أعلى غيناً فيها يرى من أمركها، فاصفيا إلى بابد

وولئ عيسى النُّوشريّ اصبهان، وأظهر أنه من قِبَل عمر بن عبد العزيز، فهوب بكر بن عبد العزيز في اصحابه . لأكتب إلى بثر يأمره بالمقام بموضعه إلى أن يعرف خبر بكر وما إليه يصبر أمره؛ فاقام وخوج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي محمد عليّ بن المعتضد بالريّ)، ولحق بكر بن عبد العزيز بن أبي ذلف بالأهواز، فوجّه المعتضد في طلبه وصيفاً موشكير، فخرج من بغداد في طلبه حتى بلغ حدود فارس، وقد كان لحقد في في دكر به في وابناء كلّ واحد منها قريب من صاحبه، فارتحل بكر بالليل فلم يتبعه وصيف، ومضى بكر إلى أصبهان، ورجع وصيف إلى بغداد، فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وعرب، فتقدّم بدر إلى عيسى النُوشريّ بذلك، فقال بكر بن عبد العزيز:

عنى مَسلامَسك ليس حين مَسلام مسيهاتَ أُحْدِثُ والسدا لِسلُوام

ومضى أوان شراستى وغرامي طارَتْ غَياياتُ الصِّباعنُ مَفْرِقي ونقست نصب حسوادث الأسام ألف الأحبُّ بالعراق عَصِيَّهُمْ مَـرْمَى البعيب قبطيعة الأرحام وتَقَيادُونُ ساخي النبوي ورَمَتْ ب فلنبت عن احسابهم بحسامي وتَشَعَّبَ العدِثُ اللَّذِينِ تصدُّعوا والشمر عند تصادم الأقوام فيمه تماسك ما وَهَى من أمرهِم قَـرْعـاً يَـهُــد رواسِـي الأعــلام فلأقسرَعَنَّ صفاةً دهر نابلهُم ضَرْبَ القُدَار نَقيعَة القدّامُ ولأضربنُ الهامَ دونَ حُريمِهمُ بقرارة لمواطىء الأقدام ولأتسركن السواردين حيساضهم والمموث يلحظ والصفاح دوامي يا بدر إنسك لو شهدت مواقفي ولضاقَ ذرْعُتك في اطَّسراح ذمامي لَلْمَمْتَ رأيكَ في إضاعة حُرمتي حرّكتَ مِنْ حِصْنِي جبالَ تَهَام حرُكتني بعدُ السكونِ وإنما خَشْنَ المناكب كُلُّ يوم زحام وعَجَمْتنيّ فعَجمْتَ مني مِسرجَمــاً قِسلُ لِسلاميسِ أبي محمدٍ السذي يَـجُلو بـغُـرّتِـ وُجـي الإظـلام في عِيسَة رُخبه وعِبِزُّ نبامِسُ أسكنتني ظِلَ العللا فسكنته ما نابىنى وتىنگرت أيسامسى حتى إذا حُلُث عنه نابني مما غَرَّدَتْ في الأيسكِ وُرْقُ حمام فلأشكرن جميل ما أوليتني للنائبات وعُددتني وسنسامسي هــذاأبــو حفص يَـــدِي وذَخِيــرتــي فهززتُ حَدُّ الصارمُ الصَّمصَامُ ناديتُهُ فاجابني، وهَزَرْتهُ أو يَستبكِينَ يَسرُومُ غيسر مسرام من رامَ أن يُغضِي الجفونَ على القَذي والبيض مصلتة لضرب الهام ويَحْيِمُ حِينِ يُسرَى الْأَسِنَّـة شَـرَّعــاً وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب النَّوشريِّ من بين يديه ويعيِّر وصيفا بالإحجام عنه ويتهدَّد بَدْراً: قالتِ البيض قد تغيّر بكرُ ويسذا يسعد وصله مسنبه هسجسر حادث مُعبضل ويَسفدخ أمرُ ليس كالسيف مونس حين يعرو ثم حساصُوا، فسأينَ منهما المفَسرُّ! أوقدوا الحرب بينسا فاصطلوها قَلْد بسدا شَسرُهُ ويستلوه شَسرُّ ويَسغَسُوا شَسَرُنا فيهذا أوانًا ر. ويستوه سير مَسن إِذَا أُشْرِعَ السرِّماحُ يسفِسرُ قد رأى النُّوشريُّ لمَّا التقينا صولة دونها الكماة تهر جاءً في قَسطَل لُهَام فصَّلْنا ولسواء المسوشجيس أفضى إليسا رُوِّيـتُ عمنــد ذاك بــيض وسُــ واحسمالي، وذاك ممايَعُمرُ غَـرُ سِدْراً حِلمِي وفضلُ انساتِي سوف ياتسنَّهُ شواذَّبُ قُلُّ لاحقمات المبطون مجمون وشقمر من بسني والسل أسود تَسكُسرّ يتبارين كالسعالي عليها

لست بكراً إنْ لم أدْعِهُمْ حديثاً

ما سری کیوکب وسا کے دھے

وفي يوم الجمعة لسيع خَلُون من شوّال من هذه السنة مات عليّ بن محمد بن أبي الشوارب، فحُمل إلى سامّزا من يومه في تابوت، وكانت ولايتُه للقضاء على مدينة أبي جعفر سنة أشهر.

وفي يوم الالتين لأربع بقين من شوآل منها دخل بغداد عمر بن عبدالعزيز بن أبي ذلف قادماً من أصبهان، فامر المعتضد - فيها ذكر - القواد باستقباله، فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد، وقعد له المعتضد، فوصل إليه، وخطع عليه، وحمله على دابّة بسرّج ولجام على بذهب، وخلع معه على ابنين له وعلى ابن أخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قواده، وأنزِل في الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأس الجسر؛ وكانت قد فرقت كه.

وفي هذه السنة قرىء على القوّاد في دار المعنضد كتابٌ ورد من عمرو بن الليث الصفار، بأنـه واقَمَ رافع بن هرثمة وهزّمه، وأنه مرّ هاربًا، وإنه على أن يتبعه.

وكانت الوقعة لحمس بقين من شهر رمضان، وقرىء الكتاب يوم الثلاثاء لانتني عشرة خَلَتْ من ذي القعدة.

وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة؛ وردت خريطة ـ فيها ذكر ـ من عمرو بن الليث على
المعتضد، وهو في الحلية، فانصرف إلى دار العامة، وقرىء الكتاب على القواد من عمرو بن الليث يُجر فيه أنه
وجّه في أثر رافع بعد الهزيمة محمد بن عمرو البلخيّ مع قائد آخر من قواده، وقد كان رافع صار إلى طوسن
فواقعوه، فانهزم واتبعوا أثرة، فلحق بحُوارزم، فقيل بخُوارزم، فارسل بخاته مع الكتاب، وذكر أنه قد حُل
الرسول في أمر الرأس ما يُجربه السلطان.

وفي يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعدة منها قُرئت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرثمة.

۸۱۶ ...... ۱۱۸

## ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث الجليلة

قمن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن هرثمة في يوم الحميس لأربع حمون من المحرّم على المعتضد، فامر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقيّ إلى الظهر، ثم تحويله إلى الجانب الغربيّ، ونصبه هنالك إلى الليل، ثم ردّه إلى دار السلطان. وخُلع على الـرسول وقت وصوله إلى المعتضد بالرأس.

وفي يوم الخديس لسبع خلون من صغر كانت ملحمة بين راغب ودميانة بطرّسوس، وكان سبب ذلك ـ فياذكر \_أن راغباً مولى المؤقّى ترك الدعاء لخمارويه بن أحمد، ودعا لبدر مولى المتضد، فوقع بينه وبين أحمد بن طُخان الخلاف؛ فلما انصرف ابن طغان من الفداء الذي كان في سنة ثلاث وثمانين ومائتين ركب البحر ولم يفخل طرّسوس، ومضى وخلف دميانة للقيام بأمر طرّسوس؛ فلما كان في صغر من هذه السنة، وبيَّه يوسف بن الباغمرديّ ليخلفه على طرّسوس؛ فلما دخلها وقويّ به دميانة، كرهوا ما يفعله راغب من الدعاء لبدر، فوقعت بينهم الفتنة، وظفر بهم راغب، فحمل دميانة وأبين الباغمرديّ وابن اليتيم مقيدين إلى المعتضد.

ولعشر بقين من صفر في يوم الاثنين من هذه السنة وردت خريطة من الجلرا؛ بأن عيسى النُوشريّ أوقع ببكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف في حدود أصبهان، فقتل رجاله، واستباح عسكره، وأفلت في نفر يسير.

وفي يوم الخديس لأربع عشرة خلت من شهو ربيع الأول منها، خُملع على أبي عمر يوسف بن يعقوب، وقُلَّد قضاء مدينة أبي جعفر المنصور مكان عليّ بن محمد بن أبي الشوارب، وقضاء قطريُّل ومُشكِّنُ ويُرُّرَجَّسَابور والرذانينُّ. وقعد للخصوم في هذا اليوم في المسجد الجامع، ومكثت مدينة أبي جعفر من لدن مات ابن أبي الشوارب إلى أن وليها أبو عمر بغير قاض، وذلك خمسة أشهر وأربعة أيام.

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه في هذه السنة، أنجذ خادم نصرائي لغالب النصرائي متعلب السلطان بقال له رَصيف، فرُفع إلى الحيس، وشُهد عليه أنه شتم النبي ﷺ فحيس، ثم اجتمع من غد هذا اليوم ناس من العامة بسبب هذا الحادم، فصاحوا بالقاسم بن عبدالله، وطالبوه بإقامة الحدّ عليه. بسبب ما شهد عليه؛ فلها كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع أهل باب الطاق إلى قنطرة البُرّدان وما يليها من الأصواق، وتداغوًا، ومضوا إلى باب السلطان، فلقيهم أبو الحسين بن الوزير، فصاحوا به، فأعلمهم أنه قد أمى خبره إلى المتضد، فكذّبوه وأسمعوه ما كره، ووثبوا باعوانه ورجاله حتى هربوا منهم، ومضوًا إلى دار المعتمد بالثريًّا، فدخواو من الباب الأول والثاني فمُبعوا من الدخول، فوثبوا على مَنْ مَنعَهم، فخرج إليهم من

سألهم عن خبرهم، فأخبروه. فكتب به إلى للعتضد، فادخِل إليه منهم جماعة، وسالهم عن الخبر فذكروه له، فأرسل معهم خفيفاً السموقندي إلى يوسف القاضي، وتقدم إلى خفيف أن يأمر يوسف بالنظر في امر الحادم، وأن يُنهي إليه ما يقف عليه من أمره، فعضى معهم خفيف إلى يوسف، فكادوا بقتلونه ويقتلون يوسف أل دخلوا عليه تما ازدهموا، حتى أفلت يوسف منهم، ودخل باباً وأغلقه دونهم، ولم يكن بعد ذلك للخادم ذِكْر، ولا كان للعالمة في أمره اجتماع.

وفي هذا الشهو من هذه السنة قدم ـ فيها ذكر ـ قوم من أهل طَوَسُوس على السلطان يسالونه أو يولَّى عليهم والر، ويذكرون أن بلدهم بغير والر؛ وكانت طرسوس قبل في يدي ابن طولون، فأساء إليهنم، فاخرجوا عامله عن البلد، وراسلهم في ذلك، ووعدهم الإحسان، فأبوا أن يتركوا له غلاماً ينحل بلدهم، وقالوا: مُنَّ جاءنا من قبلك حاربناه، فكف عنهم.

وفي يوم الحميس لثلاث بقين من شهو ربيع الأخر من هذه السنة \_فيها ذكر\_ظهوت ظلمة بمصر، ومُحرة في السياء شديدة؛ حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر، فيراه أحمر، وكذلك الحيطان وغير ذلك، ومكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة، وخرج الناس من منازلهم يدعون الله ويتضرعون إليه .

وفي يوم الأربعاء لثلاث خلون من جمادى الأولى، ولإحدى عشرة ليلة خلت من حَزيران، نُوسِي في الأربعاء والأسواق ببغداد بالنَّبي عن وقود النيران ليلة النيروز، وعن صبّ الماء في يوم، وتُوسِي بمثل ذلك في يوم الحبس، فلمًّا كان عشيّة يوم الجمعة نودي على باب سعيد بن يكسين صاحب الشرطة بالجانب الشرقيّ من مدينة السلام، بأنَّ أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيران وصبّ الماء، ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحدر. فيها ذكر.

وفيها أغريت العامة بالصباح بن راؤا من الحدم السود: يا عقيق، فكانوا ينضبون من ذلك، فوجًه المعتصد خادماً أسود عشيَّة الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم؛ فلم بلغ الحادم أسود عشيَّة الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم؛ فلم بالغ الحادم أسود عشيّة الجمعة من العامة على الحادم ضحائحه و فنكسوه وضربوه، وضاعت الرقعة التي كانت معه فرجع إلى السلطان فاخيره بما صنع به، فامر المحتصد طريقاً المخلديّ الحادم بالركبوب والقبض على كلَّ مَنْ تولَّى بالحقم وضربه بالسياط. فركب طريف يومالسبت لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى في جماعة من الفرسان والرجَّالة، وقلَّم بين يديه خادماً أسود؛ فصار إلى باب الطاق بلًا في بعلى من صلح بالحادم: يا عقيق، فقبض فيها ذكر بباب الطابق على سبعة أنفس؛ ذكر أن بعضهم كان بزيًّا؛ فضُربوا بالسياط في مجلس الشرطة بالجانب الشرقيّ. وعَبر طريف فعضى إلى الكرّخ، فقمل مثل ذلك. وأخذ خمسة أنفس فضربهم في مجلس الشرطة بالمترقيّة، وحُبل الجميع على جمال، ونودي عليهما مثل أوليم بخدم السلطان، وصاح بهم: يا عقيق، وحبسوا يومهم، وأطلقوا بالليل.

وفي هذه السنة غزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُقرّأ على الناس، فخرّف عبيدالله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة، وأنه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفت إلى ذلك مهر. قوله.

وذُكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعمالهم، وترك الاجتماع

۲۸۶ سند ۲۲۰

والقضية والشهادات عند السلطان، إلا أن يُسألوا عن شهادة إن كانت عندهم، ويمنع القُصَاص من القعود على الطوقات، و الطوقات، وعمِلت بذلك نسخ قرثت بالجانيين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق، فقرثت يوم الأرباء لست بقين من جادى الأولى من هذه السنة، ثم يُمنع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصّاص من القعود في المجاهدين، ومُنع العلم المعادد في رحابها.

وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أوغيره، ومنع القصاص وأهل الحلّق من القعود.

و في يوم الحادي عشر ـ وذلك يوم الجمعة ـ أُودي في الجامعينُ بأنُّ اللمة بريَّة مَن اجتمع، الناس على مناظرة أوجدل، وأن من فعل ذلك أحلّ بنفسه الضرب، وتقدم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين الاً يترجّوا على معاوية، ولا يذكروه بخير.

وتحدُّث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتصد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر، فلما صلى الناس الجمعة بلدروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأ.

فذُكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلغن معاوية، فاخبرج له من الدّيوان، فانجذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب، وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله:

يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلق العظيم، الحليم الحكيم، العزيز الرحيم، المنفرد بالوحدانية، الباهر بقدرته، الخالق بمثلث وحكمته؛ الذي يعلم سوابق الصدور، وضمائر القلوب، لا يخفى عليه خالية، ولا يغرب عنه مثقال فرزة في السموات المُلا، ولا في الأرضين السفل؛ قد احاط بكل شيء علماً، واحمى كل شيء عداً، واحمى كل شيء عداً، وضرب العلم الخبير. والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته، وخلق عبده فيء عداً بموثته، على ما يأتون وما يتقون، وبهي عصيان عاصيهم؛ فينن لهم ما يأتون وما يتقون، وبهيخ مم سبل النجاة، وحدَّرهم مسالك المُلكة، وظاهر عليهم الحبية، وقد إليهم المبدرة، واختار لهم دينه الذي ارتضى لهم، وأكرمهم به، وجعل المعتصمين بحبله والمتسمكين بمروته أولية وأهل طاعته، والمالملدن على عاد المنافذ الذي ارتضى لهم أوركرهم به، وجعل المعتصمين بحبله والمتسكين بمروته أولية وأهل طاعته، والمالملدن عاد المنافذ المنافذ أن أعداد أهل مصميته؛ ليلك من مُلك عن بينة، وعياً من حيّ عن بينّة، وإن الله الملتم عليم. عبد المنافذ المنافذ إلى المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المناف

والحمدُ لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الراشدين المهتدين ورثة خاتم النبين وسيّد المرسلين والقائمين بالدّين، والمقوّمين لعباده المؤمنين، والمستحفّطين ودائع الحكمة، ومواريث النبوة، والستخلّفين في الاسمة، والمتصورين بالعرّ والمنعة، والتابيد والغلبة؛ حتى يظهر الله دينَه على الدّين كله ولو كره المشركون.

وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعةً من العامة من شُبُّهة قد دخلتهم في أديانهم، وفسادٍ قد لحِقهم في

سنة ١٨٢ ...... ١٧٢١

وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عز وجل لمّا ابتحث عمداً بدينة، وأمره أن يصدّغ بامره، بدأ باهله وعشيرته، فدعاهم إلى ربه، وأندرهم وبشرهم، ونصح لهم وأرشدهم، فكان من استجاب له وصدّق قوله وأتيع أمره نفر يسير من بني أبيه، من بين مؤمن بما أن به من ربه، وبين ناصر له وإن لم يتبع دينه، إعزازاً له، وإشفالاً عليه طاضي علم الله فيمن اختار منهم، ونفذت مشيته فيا يستودعه إياه من خلافته وإرث نبيًه، فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحيّته، يدفعون من نابلته، وينهون من عاره وعائده، ويوثيقون له من مكان كانفه له برأى العين؛ حتى لغ المنكى، وحان وقت الاعتداء، فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله، والإيمان له برأى العين؛ حتى بأخم المنكى، وحان وقت الاعتداء، فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله، والإيمان الرجيس وظهيرهم تطهيراً ومعدن الحكمة، وورثة النبوة وموضع الحلافة، وأوجب لهم الفضيلة، والزم العباد لم الطاعة.

وكان عن عانده ونابده، وكلّبه وحاربه من عشيرته، العدد الاكتل والسواد الاعظمُّ؛ يتلقّولُه بالتكليب والتنويب، ويقصدونه بالاذيّه والتخويف، ويبادونه بالعداوة، وينصبون له المحاربة، ويصدّون عنه مَنْ قصده، وينالون بالتعديب مَن اتبعه. وأشدُّهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة، وأؤهم في كلّ حرب ومناصَبّة، لا يُرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها، في كلّ مواطن الحرب، من بلد وأحد والحندق الله في عند أبو سفيان بن حَرْب وأشياعه من بني أمية، الملمونين في كتاب الله، ثم الملمونين على لسان رسول الله في عِنّة مواطن، وعدّة مواضع، الماضي علم الله فيهم وفي أمرهم، ونفاقهم وكفر أحلامِهم؛ فحارب عامله، والله عنه عالم منابذاً حتى قهره السيف، وعلا أمر الله وهم كارهون؛ فتقول بالإسلام غيرمنطو عليه، وأمرٌ الكفر غير مقلع عنه، فعرفه بذلك رسول الله ﷺ والمسلمون، وميّز له المؤلفة قلويّهم، فقبله وبالمد على علم منه؛ فميّا لدنهم الله بعلى السان بيّه ﷺ، وأنزل به كتاباً قوله: ﴿وَالشَجَرَةُ المُلمُونَةُ في الفُرّانَ على المُورَاتُهُ عِنْ المُورَاتُهُ في الفُرّانَ وله به بني أميّة.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٠. (٢) سورة آل عمران ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٦٠.

ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآء مقبلاً على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: ولعن الله الفائد والزاكب والسائق، . ومنه ما يرويه الزواة من قوله: يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار. وهذا كفر صُراح بلحقه به اللعنة من الله كها لحقت ﴿الذين كفروا من بني إسرائيل عَلَى لِسَانِ داوَدَ وَعِيسى بن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوّا وكَانوا يَشْتَدون﴾ (١٠) . ومنه ماير ووزن من وقوفه على ثنية آخد بعد دهاب بصره، وقوله لقائده: هامنا ذبينًا عصداً وأصحابه . ومنه الرؤيا التي رآها النبي ﷺ فوتجم لها، فها رُثي صاححاً بعدها، فأنزل الله: ﴿ وَهِما جعلنا الرؤيا التي أرثياك إلا فتنة للناس﴾ (١٠) ؛ فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على منبره. ومنه طرد رسول الله ﷺ الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه، وألحقه الله بدعوة رسوله آيةً باقية حين رآه يتخلى ، فقال له: «كن كها أنت»، فبقي على ذلك سائر عمره، إلى ما كان من مروان في افتتاحه أوّل فتنة كانت في الإسلام، واحتفابه لكلّ دم حرام سُفيك فيها أو أربق بعدها.

ومنه انبراؤه بالمحاربة الافضل المسلمين في الإسلام مكاناً، وأقدمهم إليه سبقاً، واحسنهم فيه أثراً وذكراً؛ عليّ بن أبي طالب، ينازعه حقه بباطله، ويجاهد أنصاره بضُلاله وغواته، ويحاول ما لم يزل هو وأبوه بحاولانه، من إطفاه نور الله وجحود دينه، ويأبي الله إلا أن يُتم نوره ولو كره المشركون. يستهوي أهل الغباوة، ويقوه على أهل الجهالة بمكره وبغيه، الذين قدّم رسول الله ﷺ الخبر عنها، فقال لعمار: وتقتلك الفتة الباخية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النارة، وقرل للماجلة، كافراً بالاجلة، خارجاً من ريقة الإسلام، مستحلاً للكم الحرام، حتى مشكل في فنته، وعلى سبيل ضلالته ما لا يجمى عدده من خيار المسلمين اللدائين عن دين الله والناصرين لحقه، بجاهداً فقد، مجتهداً في أن يُعمى فلا يُطاع ، ويُبطّل أحكامه فلا تقام ، ويُخالف دينه فلا يُدان. وأن تعلو كلمة الفصلالة، وترتفع حوق الباطل؛ وكلمة الله هي العليا، ودينه المنصور، وحكمه المتبم النافذ، وأمره الغالب، الفصلاة من حدة المؤلفوب الداخص، حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما أتبمها، وتطوق تلك الدماء وما شفك بعدها، وسن صنز الفساد التي علمه إلى المهان واشه له بالى يوم القيامة، وأباح المحارم لمن ارتكبها، ومنته الحقوق المها؛ واغتره الإماد، واستدرجه الإمهال، واش له بالمي الرصاد.

ثم مما أوجب الله له اللعنة، قتلَّه مَنْ قتل صبواً من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة، مثل عمرو بن الحَيق وَحُشِر بن عديّ ، فيمن قتل من أمنالهم ، في أن تكون له العرّة والمللك والقلبة ، ولله العرة والملك والقدرة، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ هُوَمَنْ يقتلُ مؤمناً مُتَمَمَّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَيُّهُ خَالداً فيها وغُضبَ الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر ٣.

YYY ..... YX£ &...

عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وأَعد لَهُ عَذَاباً عَظيماً ﴾(١).

ومنه إيثاره بدين الله ، ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبّر الخميّر، صاحب الدّبوك والفهود والقرود ، وأخذه البيمة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والترعيد والإخافة والتهدّد والرحبة ، وهو يعلم سفّهه ويطلع على خبثه ورَمقه ، ويعاين سَكرانه وفجورة وكفره . فلها تمكن من ما مكنه منه ، ووطّاه له ، وعصى الله ورسوله فيه ، طَلَب بثارات المشركين وطوائِلهم عند المسلمين ، فارقع بأهل الحَرّة الوقيمة التي لم يكن في الإسلام أشتمً منهاو لا أفحش؛ ممّا ارتكب من الصالحين فيها ، وشفى بذلك عَبد نفسه وغليله ، وظن أن قد انتقم من أولياء الله ، ويلمّ النّري لاعداء الله ، فقال مجاهراً بكفره ومظرهاً لشركه :

ليت أشياعي ببندر شهدوا قد تلف القرم من ساداتكم فأهلوا واستهلوا فرحاً لشت من خنديف إن لم أنتقم ولغت هاشم بالملك فلا

جنّع الحُزْرَج من وقع الأسل وعدلنا مأسل بدر فاعتدلًا في وعدلنا مثل بدريد لا تُسلُ من بني أحدد ما كدان فعدل خير جداء، ولا وحيّ نوَلْ

هذا هو المروقُ من الدين، وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله، ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله .

ثم مِنْ أغلظ ما انتهك، وأعظم ما اخترم سفكُ دم الحسين بن عليّ وابن فاطمة بنت رسول الله ﷺ مع مرقعه مروقه ألله على موقعه من الدين والفضل، وشهادة رسول الله ﷺ وله ولاحيه بسيادة شباب ألها الجند، اجتراء على الله، وكثراً بدينه، وعدادة لرسوله، وبجاهلة ليعترته، واستهانة بحرمت، فكأنما يقتل به ويأهل بيت قوماً من كُفّار أهل النول والذيلم، لا يخاف من الله نقمةً، ولا يرقب منه سطوة، فيتر الله عموّه، واجتث أصله وفرعه، وسلمه ما تحت يلم، وأعدً له من عذابه وعقوبته ما استحقّه من الله بمصيته.

هذا إلى ما كان من بني مَرُوان من تبديل كتاب الله وتعطيل احكامه ، وأتحاذ مال الله دُولاً بينهم ، ومَمْلم بيته ، واستحلال حرامه ، ونصبهم المجانبق عليه ، ورميهم لياه باليبران ، لا يالون له إحراقاً وإخراباً ، ولما حرّم الله منه استباحة وانتهاكاً ، ولن لجأ إليه قتلاً وتتكيلاً ، ولن أمُنهُ الله به إنحافة وتشريداً ، حتى إذا حُقّت عليهم كلمة العذاب ، واستحشّوا من الله الانتقام ، وملؤوا الارض بالجنور والعُمْلوان، وعشّوا عباد الله بالظنم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٥

والاقتسار، وحلَّت عليهم السخطة، ونزلت بهم من الله السُّطُوة، أتاح الله لهم من عِثْرة نبيَّه، وأهل وراثته مَن استخلصهم منهم بخلافته؛ مثل ما أتاح الله من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لاوائلهم الكافرين، فسفك الله بهم دمانهم مرتدّين، كما سفك بآبائهم دماء آباء الكفرة المشركين؛ وقطع الله دابر القوم الظالمين، والحمد لله رب العالمين، ومكن الله المستضمفين، وردَّ الله الحق إلى أهله المستحقين، كما قبال جل شنائه: ﴿وَنُورِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينِ استَشْمِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْمَلُهُمْ أَتَمَةً وَنَجْمَلُهِم الواثِينِ، هذاك.

واعلموا أبيا الناس، أنَّ الله عز وجل إنما أمر ليُطاع، ومثَّل ليتمثَّل، وحكم ليُعَبَّل، والزم الأخذ بسنة نبيه ﷺ لِنَّيع؛ وإن كثيراً مَن ضلَّ فالترى، وانتقل من أهل الجهالة والسُّفَاه مَنَّ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ وقال الله عزَّ وجلَّ هِ فَقَاتِلُوا أَلمَّة الكَفْرَهِ (٢).

فانتهوا معاشر النامن عمّا يُسخط الله عليكم، وراجعوا ما يرضيه عنكم، وارضوا من الله بما اختار لكم، والزموا ما أمركم به، وجانبوا ما مهاكم عنه، وأتبعوا الصراط المستقيم، والحجة البيّنة، والسبل الواضحة، وأهل بيت الرحمة؛ الذين هداكم الله بهم بديئًا، واستنقذكم بهم من الجور والعُدُوان أخيراً، وأصاركم إلى الحفض والأمن والعزّ بدولتهم، وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم، والعنوا مَنْ لعنه الله ورسوله، وفارقوا مَنْ لا تنالون القرية من الله إلا بفارقه.

اللهم العن أبا سفيان بن حرب، ومعاوية ابنه، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده؛ اللهم العن أثمة الكفر، وقادة الفسلالة، وأعداء الدين، وبجاهدي الرسول، ومغيَّري الأحكام، ومبدَّليِ الكتاب، وسفَّاكِي الدّم الحرام.

اللهم إنا نتبرًا إليك من موالاة اعدائك، ومن الإغماض لاهل معصيتك، كها قلتَ: ﴿لاَ تجدُ قومًا يُؤمِنُون باللهِ واليوم الاخر بُواقون مَنْ حادَ الله ورسوله ١٩٣٨.

يا أيّها الناس، اعرفوا الحقّ تعرفوا أهله، وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا سابلَها، فإنه إنما بيينٌ عن الناس أعمالهُم، ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم؛ فلا يأخذكم في الله لومة لاتم، ولا يميلنّ بكم عن دين الله استهواء مَنْ يستهويكم وكيدُ مَنْ يكيدكم، وطاعة من تُحرجكم طاعته إلى معصية ربّكم.

أيها الناس: بنا هداكم الله، ونحن المستحفّطون فيكم أمر الله، ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله، فقفوا عندما نقفكم عليه، وانفذوا لما نامركم به؛ فإنكم ما أطعتم خلفاء الله وإثمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى، وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم، ويسأله توفيقكم، ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم، وفي حفظ دينه عليكم؛ حتى تلقو به مستحقين طاعته، مستحقين لرحته، والله حسب أمير المؤمنين فيكم، وعليه توكله، وبالله على ما قلده من أموركم استعانتُه، ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم،

وكتب أبو القاسم عبيدالله بن سلمان في سنة أربع وثمانين وماثتين.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٢٢.

وذكر أن عبيدالله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب الفاضي، وأمرو أن يُعمل الحيلة في إيطال ما عزم عليه المحتضد؛ فمضى يوسف بن يعقوب، فكلم المعتضد في ذلك، وقال له: يا أمير المؤمنين؛ إني أخاف أن تضطرب العامة، ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة. فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعتُ سيفي فيها، فقال: يا أمير المؤمنين، فيا تصنع بالطالبين اللين هم في كل ناحية يخرجون، ويمل إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول ومأثرهم؛ وفي هذا الكتاب إطراؤهم، أو كيا قال، وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل، وكانوا هم أبسط ألسنة، وأثبت حجة منهم اليوم. فأمسك المعتضد فلم يردّ عليه جواباً، ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء.

و في يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منها شخص جعفر بن بَغلاغز إلى عمرو بن الليث الصفار وهو بنيسابور بخُلم ولواء لولايته على الرئ وهدايا من قبَل المعتضد.

وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف بمحمد بن زيد العَلَمِيِّيَ بطبرستــان، فأقــام بلــر وعبيدالله بن سليمان ينتظران أمرُ بكر إلامَ يؤول وعلى إصلاح الجبل.

وفيها ـ فيها ذكر ـ تُتِحت من بلاد الروم قرّة، على يد راغب مولى الموفق وابن كلوب، وذلك في يوم لجمعة من رجب.

وفي ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان \_ أو ليلة الحميس فيها ذكر \_ ظهر شخص إنسان في يده سيف في دار المعتضد بالثريًّا، فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو، فضريه الشخص بالسَّيف ضربة قطع بها منطقته، ووصل السيف إلى بدن الخادم، ورجع الخادم منصرفاً عنه هارباً، ودخل الشخص في زرع في البستان، فنوارى فيه، فطُلب باقي ليلته ومن غله، فلم يوقف له على أثر، فاستوحش المعتشد لذلك، وكثر الناس في أمره رجماً بالظنون، حتى قالوا: إنه من الجنّ، ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مراراً كثيرة، حتى وكّل المعتضد بسور داره، وأحكم السور وراسه، وجعل عليه كالبرابخ؛ لئلا يقع الكُلُّب إن رُبيّ به، وجيء باللصوص من الحبس ونوظروا في ذلك، وهل يمكن أحد الدخول إليه بقيب أو تسلُق.

وفي يوم السبت لثمان بقين من شعبان من هذه السنة، وجَّد كرامة بن مُرَّ من الكوفة بقوم مقَيِّدين، ذكر أنهم من الفرامطة، فاقرَّوا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم، وأنه أحد رؤسائهم، فقبض على أبي هاشم، وتيَّد وحبس في المطامير.

وفي يوم السبت لسيم خلون من شهر رمضان من هذه السنة جُم المجانين والمعرّمون، وشيمي بهم إلى دار المعرّمون، وشيمي بهم إلى دار المعرّمون الذي كان يظهر له، فأخبوا الندار، وصيد المعتشد بحليةً له، فأشرف عليهم، و فلم المجانين واضطربت، وتكشّفت، فضبحر وانصرف عنهم، عليهم، وهم المجانين واضطربت، وتكشّفت، فضبحر وانصرف عنهم، ووهب لكلّ واحد منهم خسة دراهم ـ فيها ذكر ـ وصُرفوا. وقد كان وجّه إلى المعرّمين قبل أن يشرف عليهم مَن يسالهم عن خير الشخص الذي ظهر له: هل يمكنهم أن يعلموا علمه؟ فذكر قرمً منهم أنهم يعرّمون على بعض المجانين، فإذا سقط سأل الجنين عن خير ذلك الشخص وما هو، فلما رأى المرأة التي صُرعت أمر بصرفهم.

ً وفي ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان، بوثوب الحارث بن عبد العزيز بن أبي دُلف المعروف بأبي ليلي بشفيم الحادم المركال كان به فقتله، وكان أخوه عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيَّده، وحمله إلى قلمة لأل أبي دلف بالزُزَّ، فحسد فيها، وكان كلَّ ما لآل أبي ذلف من مال ومتاع نفيس وجوهر في القَلْمة، وشفيع مولاهم موكّل بحفظ ذلك وحفظ القلعة، ومعه جاعة من غلمان عمر وخاصّت، فلما استأمن عمر إلى السلطان، وهرب بكر عاصياً للسلطان بقيت القلعة بما فيها في يد شفيع، فكلَّمه أبر ليل في إطلاقه فأبي، وقال: لا أفعل فيك وفيها في يدى إلا بما يأمرني به عمر.

فذكر عن جارية لأبي ليلي أنها قالت: كان مع أبي ليلي في الحبس غلامٌ صغير يخدُّمه، وآخر يخرج ويدخل في حوائجه ولا يبيت عنده، ويبيت عنده الغلام الصغير، فقال أبوليلي لغلامه الذي يخرج في حواثجه: احتلُّ لي في مِبْرِد تدخله إليّ، ففعل وأدخله في شيء من طعامه . وكان شفيع الخادم يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليل حتى يراه، ثم يقفل عليه باب البيت هو بيده ويمضى فينام، وتحت فراشه سيف مسلول. وكان أبو ليلي قد سأل أن تُدخَل إليه جارية، فادخِلت إليه جارية حدَّثة السنِّ، فذكر عن ذلفاء جارية أبي ليلي عن هذه الجارية أنها قالت: بَرَّدُ أبو ليلي المسمار الذي في القيد ،حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء. قالت: وجاء شفيع الخادم عشيَّةً من العشايا إلى أبي ليلي، فقعد معه يحدِّثه، فسأله أبو ليلي أن يشرب معه أقداحاً، ففعل، ثم قام الخادم لحاجته. قالت: فأمرني أبو ليلى، ففرشتُ فراشه، فجعل عليه ثياباً في موضع الإنسان من الفراش، وغطًى على الثياب باللَّحاف، وأمرني أن أقعد عند رِجْل الفراش، وقال لي: إذا جاء شفيع لينظر إليَّ ويقفل الباب، فسألك عنِّي فقولي: هو نائم. وخرج أبو ليلي من البيت، فاختفى في جوف فرش وَمتاع في صُفَّة فيها بَابِ هَذَا البيت، وجاء شفيع فنظر إلى الفراش، وسأل الجارية فأخبرتُه أنه قد نام، فأقفل الباب؛ فلمَّا نام الخادم ومَنْ معه في الدار التي في القلعة خرج أبو ليلي، فأخذ السيف من تحت فراش شفيع، وشدٌّ عليه فقتله، فوثب الغلمان الذين كانواينامون حوله فزعين، فاعتزلهم أبو ليلي والسيف في يده، وقال لهم: أنا أبو ليلي قد قتلتُ شفيعاً، ولئن تقدم إليّ منكم أحد لأقتلنُّه وأنتم آمنون؛ فاخرجوا من الدار حتى أكلُّمكم بما أريد، ففتحوا باب القلعة، وخرجوا، وجاء حتى قعد على باب القلعة، واجتمع الناس مُّن كان في القلعة، فكلُّمهم ووعدهم الإحسان، وأخذ عليهم الأيمان، فلمَّا أصبح نزل من القَلْعة، ووجَّه إلى الأكراد وأهـل الزَّمـوم، فجمعهم وأعطاهم، وخرج مخالفاً على السلطان. وقيل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة، وقيل: إنه ذبح الخادم ذبحاً بسِكين كان أدخلها إليه غلامه، ثم أخذ السيف من تحت فراش الخادم وقام به إلى الغلمان.

وفي هذه السنة ـ وهمي سنة أربع وثمانين ومالتين ـ كان المنجمون يوعدون الناس بغرق أكثر الاقاليم ، وأنَّ إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير، وأنَّ ذلك يكون بكترة الامطار وزيادة المياه في الانهار والعيون والابار، فقحط الناس فيها فلم بروا فيها من المطر إلا اليسير، وغارت المياه في الانهار، والعيون والأبار، حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا ببغداد مرات.

ولليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت ـ فيها ذكر ـ وقعة بين عيسى النُوشريّ وبين أبي ليل بن عبد العزيز بن أبي دلف، وذلك يوم الحديس دون أصبهان بفرسخين، فأصاب أبا ليل سهم في حلقه ـ فيها مذكر ـ فنحره، فسقط عن دابّه، وانهزم أصحابه، وأنجذ راسه فخيرا رئي أصبهان.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الهاشميّ المعروف بأترجَّة .

سنة ٢٨٥ ...... ٢٨٥

### ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن مُدرك الطائبيّ في جماعة من طَنِيء على الحاجّ بالاجفر يوم الاربعاء لاثنتي عشرة بقيّت من المحرم ، فحاربه الجنيّ الكبير، وهو أمير القافلة ، فظفر الاعراب بالقافلة ؛ فاخلوا ما كان فيها من الاموال والتُجارات ، وأخلوا جماعة من النُساء الحرائر والممالك . وقيل إنّ الذي أخذوا من الناس بقيمة ألفي الف دينار .

ولسبع بقين من المحرم منها قُرىء على جماعة من حاجّ خُواسان في دار المعتضد بتولية عمرو بن الليث الصّغُار ما وراء نمر بلخ ، وعزل إسماعيل بن أحمد عنه .

ولخسس خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من القوّادمن قِبَل بــدر مولى المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل، معهم رأس الحارث بن عبد العزيز بن أبي المعروف بابي ليلي، فمضوا به إلى دار المعتضد بالثريًّا ، فاستوهبه أخوه فوهبه ، واستأذنه في دفته فأذن له ، وخلع على عمر بن عبد العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين .

وفيها - فيما ذكر - كتب صاحب البريد من الكوفة ، يذكر أن ربحاً صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة لاحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول ، فلم تزل إلى وقت صلاة المغرب ، ثم استحالت سوداة ، فلم يزل الناس في تضرّع إلىالله . وأنَّ السهاء مطرت بعقب ذلك مطراً شديداً برعود هائلة ويروق متّصلة ، ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحد أباذ ونواحيها حجارة بيض وسود مختلفة الألوان ، في أوساطها ضَغُطة شبه أفهار المطارين ، فأنفذ منها حَجَراً ، فأخرج إلى الدواوين والناس حتى رأوه .

ولتسع بَقِين منه شخص ابن الإخشاد أميراً على طَرَسوس من بغداد مع النَّفر الذين كانوا قدموا منها يسألون أن يُولَى عليهم وال ِ .

وخرج أيضاً في هذا اليوم من بغداد فاتك مولى المعتضد للنُظر في أمور العمَّال بالموصل وديار ربيعة وديار مضر والنغور الشامية والجزرية وإصلاح الأمور بها إلى ما كان يتقلده من أعمال البريد بهذه النواحي .

و في هذه السنة ورد الخبر ـ فيها ذُكر ـ من البصرة أن ربحاً ارتفعت بها بعد صلاة الجمعة لخمس بقين من شهو ربيع الأول صفراء ، ثم استحالت خضراء ثم سوداء ، ثم تنابعت الأمطار بما لم بروًا مثلها ، ثم وقع بردُّ كبار كان وزن البَرَدة الواحدة مائة وخمسين درهماً ـ فيها قبل ـ وأن الربح أقلعت من نهر الحسين خمسمائة نخلة

وأكثر، ومن نهر معقل ماثة نخلة عدداً.

وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمال بحلُوان .

ولحفس خيلون من مجادى الاخوة ورد الحبر على السلطان أن بكر بن عبد العمزيز بن أبي دُلف تُــوُقيًّ بطيرستان من علّة أصابته ، ودفن هنالك . فاعطى الذي جاء بالحبر ـ فيها ذكر ـ ألف دينار .

وفيها ولى المتضد محمد بن أبي الساج أعمال أَذْرَبيجان وأرمينية ، وكان قد تغلّب عليها وخالف ، وبعث إليه بخلم وحُملان .

وفيها ورد الحبر لثلاث مخلَّون من شعبان أنَّ راغباً الحادم مولى الموقّق غزا في البحر ، فأظفره الله بجراكب كثيرة ، وبجميع مَنْ فيها من الرُّوم ، فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الرَّوم الذين كانوا في المراكب ، وأحرق المراكب ، وفتح حصوناً كثيرة من حصون الروم ، وانصرفوا سالمين .

وفي ذي الحُجِّة منها ورد الحبر بوفاة أحمد بن عيسى بن شيخ وقيام ابنه محمد بن أحمد بن عيسى بما كان في يد أبيه بآبد ، وما يليها على سبيل التغلب

ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً إلى آبيد ، وخرج معه ابنه أبو محمد والقواد والغلمان ، واستخلف ببغداد صالحاً الامين الحاجب ، وقلده النظر في المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك .

وفيها وجُّه هارون بن خارويه بن أحمد بن طولون ومَنْ معه من قوَّاد المصريين إلى المعتضد وضيفَ قاطرميز ، يسألونه مقاطعتَهم عمَّا في أيديهم من مصر والشأم ، وأجرى هارون على ما كان يجري عليه أبوه ، قلم وصيف بغداد ، فرد المتضد ، ووجُّه معه عبدالله بن الفتح ليشافههم برسائل ، ويشترط عليهم شروطاً ، فخرجا لللك في آخر هذه السنة .

وفيها غزا ابن الاخشاد بأهل طَرْسُوس وغيرهم في ذي الحجة ، وبلغ سَلَنْدُو . وفيح عليه ، وكمان انصرافه إلى طرسوس في سنة ست وثمانين ومائتين .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الهاشميّ .

## ثم دخلت سنة ست وثمانين وماثتين ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينةً بما ضمن للسلطان من الطاعة والمناصحة . فقدم ـ فيها ذكر ـ يوم الثلاثاء ، لسبع حَلُون من المحرَّم منها ، معه هدايا من الدواسُ والمتاع وغير ذلك ، والمعتضد يومئذ غائب عن بغداد .

وفي شهر ربيع الآخر منها ورد الخبر أنّ المعتضد بالله وصل إلى آبد ، فانتاخ بجنده عليها . وأغلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة آبد ، وعل من فيها من أشياعه . فقرق المعتضد جيوشه حولها وحاصروهم . وذلك لايام بقيتُ من شهر ربيع الأول ، ثم جرت بينهم حروب ، ونيسب عليهم المجانيق ، ونُصب أهل آبد عل سووهم المجانيق ، وتراموًا بها .

وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى وجُّه عمد بن أحمد بن عسبى إلى المعتضد يطلب لنفسه ولأهله ولأهمل آبيد الأمان ، فاجابه إلى ذلك ، فخرج محمد بن أحمد بن عيسى في هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأولياته فوصلوا إلى المعتضد ، فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه ، وانصرفوا إلى مضرب قد أعِدِّ لهم ، وتحوّل المعتضد من عسكره إلى منازل ابن عيسى بن شيخ ودوره ؛ وكتب بذلك كتاباً إلى مدينة السّلام مؤرِّخاً بيوم الأحد لعشر بقين من جمادى الأولى ، ولحمس بقين من جمادى الأولى منها ورد الكتاب من المعتضد بفتحه آمد إلى مدينة السلام ، وقرىء على المذير بالجامع .

وفيها انصرف عبدالله بن الفتح الى المعتضد وهو مقيم بآيد من مصر بالجوية كُتبه إلى هارون بن خارويه ، واعلمه أن هارون قد بذل أن يسلّم أعمال قِنسرين والعواصم ، ويحمل إلى بيت المال ببغداد في كلّ سنة أربعمالة ألف وخسين ألف دينار ، وإنه يسال أن عيند له ولاية على مصر والشأم ، وأن يوجّه المعتضد بخام من تخدمه إليه بذلك ، فاجابه إلى ما سأل ، وأنفذ إليه بدراً القدامي وعبدالله بن الفتح بالولاية والحلع ، فخرجا من آيد إلى مصر بذلك ، وتسلم عمّال المعتضد أعمال قِنسرين والمواصم من أصحاب هارون في جُمادى الاخرة . ثم ارتحل منها يوم السُبت لسبع بَقين منها نحو الرُقة ، وخلف ابنه علياً بآبد مع جيوش ضمّهم إليه لضبط الناحية وأعمال قِنسرين والمواصم وديار ربيعة وديار مُضر. وكانت كاتب ظيّ بن المعتضد يومثذ الحسين بن عمر النصرائي ، وقلد الحسين بن عمرو النظر في أمور هذه النواحي ومكاتبة العمّال بها ، وأمر المعتضد بهم صور آيد فهدم .

وفيها وافتْ هديّة عمرو بن الليث الصفّار من نيسابور إلى بغداد ، فكان مبلغ المال الذي وجّهه أربعة

آلاف درهم ، وعشرين من الدواب ، بسروج وبُخم علاة مغرقة وماثة وخسين دابة بجلال مشهَّرة وكسوة وطيب وبُزاة ، وذلك في يوم الحديس لثمان بقين من جمادى الأخرة .

وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنّابيّ بالبحرين ، فاجتمع إليه جماعة من الاعراب والقرامطة ، وكان خووجه ـ فيها ذكر ـ في أول هذه السنة ، وكثر أصحابه في جمادى الآخرة ، وقويّ أمره ، فقتل من حوله من أهل اللوى ، ثم صار إلى موضع يقال له القطيف ، بينه وبين البصرة مراحل ، فقتل مَنْ يها . وذكر أنه يويد البصرة ، فكتب أحمد بن عميد بن يجمي الوائقي ـ وكان يتقلّد معاون البصرة وكور دجلة في ذلك الوقت ـ إلى السلطان بما تتُصل به من عَزْم هؤلاء القرامطة ؛ فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المثولي أعمال القرفة على ذلك أربعة عشر ألف أعمد بن هشام المثولي عمد بن المنابق عشر الفائد والخواج والضيّاع بها ، في عمل سور على البصرة ، فقدّرت النفقة على ذلك أربعة عشر ألف دينار ، فأمر بالإنفاق عليه بنيني .

وفي رجب من هذه السنة صار إلى الانبار جماعة من أعراب بني تشيبان ، فأخاروا على القرى ، وقتلوا من المناص ، واستاقوا الموافق ، فخر البهم أحمد بن محمد بن كمشجور المتوفي المصاون بها ، فلم يُطقم ، فكتب إلى السلطان يخبره بامورهم ، فوجّه من مدينة السلام نفيساً المولدي والحد بن محمد الرَّوتُنجي والمنظقر بن حاج بدي والمنظقر بن حاج الموافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق بمن المنافق بوضع يعرف بالمنقبة من المنافق وهوفق المنافق الم

وفيها وبجه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو بَطَرسُوس ، يأمره بالمصير إليه بالرَقة ، فصار إليه وهو بها ، فلمّا وصل إليه تركه في عسكره يوماً ثم أخذه من الغد فحبسه ، وأخذ جميع ما كان معه ، وورد الخبر بذلك مدينة السلام يوم الاثنين لتسع خلّون من شعبان ، ثم مات راغب بعد أيام ، وقُبض على مكنون غلام راغب وعلى أصحابه ، وأخذ ماله بظرَّسُوس يوم الثلاثاء لستَّ بقون من رجب ، وكان المتوثي أخذهم ابن الإخشاد .

ولعشر بَقِين من شهر رمضان منها وَجَّه المعتضد مؤنساً الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين النَّهر ، وضَّمَّ إليه العباس بن عمرو وخفيفاً الاذكوتكيتيّ وغيرهما من القوّاد ، فسار مؤنس ومَنَّ معه حتى بلغ الموضع المعروف بِنينوَى ، فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم ، ودخل بعضهم إلى برَّيّة طريق مكة وبعضهم إلى برَّية الشام ، فاقام بموضعه إياماً ، ثم شخص إلى مدينة السلام .

و في شوال منها قلّد المعتضد وعبيدالله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح ، وعُزل عنه أحمد بن محمد بن الفوات ، وقُلّد ديوان المغرب علىّ بن عيسى بن داود بن الجراح ، وعُزل عنه ابن الفرات .

### ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

لهمن ذلك ما كان من قبض المتضد على محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ وعلى جماعة من أهله وتقييده إياهم ، وحبسه لهم في دار ابن طاهر ؛ وذلك أنه صار بعض أقربائه - فيها ذكر - إلى عُبيدالله بن سليمان ، فأعلمه أنَّ عمداً على الهرب في جماعة من أصحابه وأهله ، فكتب بذلك عُبيدالله إلى المعتضد ، فكتب إليه المعتضد يأمره بالقبض عليه ، فقعل ذلك يوم الاربعاء لأربع خلون من المحرم منها .

وفي هذا الشهر من هذه المبنة ورد كتاب أبي الأغر على السلطان أنّ طيئناً تجمّعت له ، وحشدوا واستمانوا من ممكة ببضعة هشر ميلاً ، وأقبل البهم فرسان الأعراب ورتجالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإباهم ، وكانت رتجالتهم أكثر من ثلاثة الأف ، فالتحمت الحرب بينهم ، ولم تزل الحرب بينهم يومهم أجم ، وهو يوم الحبيب لثلاث بثين من ذي الحبيّة ، فلها جنّهم الليل باينوهم ؛ فلمّ أصبحوا غادوهم الحرب غداةً يوم الجمعة إلى حين انتصاف النهار ، ثم أنزل الله النصر على أوليائه وولى الأعراب منهزمين ، فها اجتمعوا بعد تفرقهم ، وأنه سال هو وجمع الحاج سالين ، وهو أعلد كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الأعلى ، وهو أحد وجوه بني عمه والمتولي 
كان للقيش على صالح بن مدرك .

وفي يوم السبت الثلاث بغين من المحرّم وافى أبو الأغرّ مدينة السلام ، وبين يديه رأس صالح بن مدرك ، ورأس جخش ، ورأس غلام لصالح اسود ، وأربعة أسارى من يني عمّ صالح ، فعضى إلى دار المعتضد ، فخلع عليه ، وهكرق يطوّق من ذهب ، ونُصِبت الرؤوس على رأس الجسر الأعلى بالجانب الشرقيّ ، وأدخِل الاسرى المطامع .

ولاريع ليال بقين من صفر منها، دخل المعتضد من متنزِّهه بنبراز الرّوز إلى بغداد، وأمر ببناء قصر في موضع اختاره من براز الرّوز، فحمل إليه الآلات، وابتدأ في عمله.

وفي شهر ربيع الأول منها غَلِظ أمر الفرامطة بالبحرين ، فأغاروا على نواحي هَجَر ، وقرب بعضهم من نواحي البصرة ، فكتب أحمد بن عممد بن يجمى الواثقتي يسأل الملذ ، فوجّه إليه في آخر هذا الشهـر بشماني شَدُوات ، فيها ثلالمائة رجل، وأمر المعتضد باختيار جيش لينفذه إلى البصرة .

وفي يوم الاحد لعشر علون من شهو ربيع الآخر ، قعد بدر مولى المعتضد في داره ، ونظر في أمور الخاصّة والعامة من الناس والحراج والضياع والمعاون . وفي يوم الاثنين لإحدى عشرة خلّت من شهر ربيع الآخر . مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولي ديوانَ زمام المشرق والمغرب .

سئة ٧٨٧

وفي يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت منه وئي جعفو بن محمد بن حفص هذا الديوان ، فصار من يومه إلى الديوان وقعد فيه .

وفي شهر ربيع الآخر منها وئى المعتضدُ عبّاسَ بن عمرو الغَنويُّ اليمامة والبحرين ومحاربة أبي سعيد الجنّابي َ ومَنْ مده من القراملة وضمّ إليه رُهاء الفي رجل ، فعسكر العبّاس بالفِركِ أياماً حتى اجتمع السِه أصحابُه ، ثم مضى إلى البسرة ، ثم شخص منها إلى البحرين واليمامة .

وفيها - فيها ذكر - وافي العدق باب قلمية من طَرَسُوس، فنفر أبو ثابت وهو أمير طَرَسُوس بعد موت ابن الإخشاد - وكان استخلفه على البلد حين غزا - فعات وهو على ذلك ، فبلغ في نفيره إلى نهر الرَّيَّمان في طلب العدّو ، فاسر َ أبو ثابت وأصيب الناس ؛ فكان ابن كلوب غازياً في درب السلامة ؛ فلمّا قفل من غزَاتِه جَمع المشابيخ من أهل الغفر ليتراضوا بأمير على أمورَهم ، فاتفق رأيهُم على عليّ بن الأعرابيّ ، فولُوه أسرهم بعد اختلاف من إبر أن ثابت .

وذكر أن آباء استخلف ، وجمع جمعاً لمحاربة اهل البلد حتى توسّط الامر ابن كلوب ، فرضي ابنُ ثابت ، وذلك في شهرربهج الاخر ، وكان الغيّل حينتك غازياً ببلاد الروم ، فانصرف إلى طَرْسُوس ، وجاء الحبر أن أبا ثابت كمرا إلى القسططينية من حصن قوينة ، ومعه جماعة من المسلمين .

وفي شهر ربيع الآخر مات إسحاق بن أيوب الذي كان إليه المعاون بديار ربيعة ، فقلًد ما كـان إليه عبدالله بن الهيثم بن عبدالله بن المعتمر .

وفي يوم الأربعاء لحس بقين من جادى الأولى ، ورد كتاب فيها ذكر على السلطان بأن إسماعيل بن الحد أمر عمراً السلطان بأن إسماعيل بن الحد أمر عمراً السلطان أن بوليه ما وراء النهر ، فخرج لمحاربة إسماعيل بن الحمد ، وكان من خبر عمرو وإسماعيل بن الحمد : إنك قد وليت دنيا عريضة ، وإنما في بدي ما وراء النهر ، وأنا في ثفر ؛ فاقتع بما في يدك ، واتركني مقيباً بهذا الثغر . فأي إجابته إلى فلك ؛ فلكر له أمر خبر بلغ وشلة عبوره ، فقال : لو أشاء أن أسكره بيثور الأموال وأعبره لفعلت ؛ فلما بسي إسماعيل من انصراف عنه جم من معه والتناء والدهائين ، وعبر النهر إلى الجانب الغربي ، وجعاء عمرو قبل بأنه على ما فعل ، وطلب المحاجزة - فيا تبل إلى إسماعيل عليه الموال الموارك بينها كثير قتال كلحاصر ، وندم على ما فعل ، وطلب المحاجزة - فيا قبل له إنها أثرب ، فقال لمائة من معه ؛ منهم يكن بنها كثير قتال الواحية . فيا لله إنها أثرب ، فقال لمائة من معه ؛ وجهاء اصحباب في في طريفه ، وفياء الموارع عليه ، وقباء المحاب المحاقد من معه ، ولم يلؤوا عليه » وجهاء اصحباب الساعيل ، فاختره أسيراً ، ولما وصل الخبر إلى المعتضد به عادى وسماعيل ، ملح إسماعيل ، فيا كور أبي

ولليلة بقيتُ من جُمادى الأولى من هذه السنة ، ورد الحبر على السلطان أن وصيفاً خادم ابن أبي السلج ، هرب من بُزَعَة ، ومضى إلى مَلَطية مراغهاً لمحمد بن أبي السلج في اصحابه ، وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليّه TT ....... YAY &

الثغور ، ليقوم بها ، فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه ، ووجَّه إليه رشيقاً الحرميّ .

ولسبع خلّون من رجب من هذه السنة تُوفَيْتُ ابنة خَارويه بن أحمد بن طولون ، زوجة المعتضد ، ودفنت داخل قصر الرصافة .

ولعشر خلون من رجب وفد على السلطان ثـلائـة أنفس وجههم وصيف خـادم ابن أبي السـاج الى المحتضد ، يسأله أن يؤكّيه الغور . ويوجه إليه الخلم ، فذكر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل بالسبب الذي من أجلمه فارق وصيف صاحبه ابن أبي الساج ، وقصد النغور ، فقرروا بالضرب ، فذكروا أنه فارته على مواطأة بينه وبين صاحبه ، على أنه متى صار إلى المؤضع الذي هوبه متى لحق به صاحبه ، فصاروا جيماً إلى مُضرّ وتغلبًا عليها . وشاء ذلك في النامر وتحددًوا به .

ولإحدى عشرة خلّت من رَجب من هذه السنة رُلِيِّ حامد بن العباس الخراج والضياع بغارس ؛ وكانتا في يد عمرو بن الليف الصفار ، ودُفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس . وكان حامد مقيماً بواسط ، لأنه كان يليها وكور دجلة . وكتب إلى عيسى النُّوشرى وهو بإصبهان بالمصر إلى فارس والياً على معونها .

وفي هذه السنة كان خورج العباس بن عمرو الفَنوي . فيا ذكر .. من البصرة بمن شمّ إليه من الجند ، مع من مطرّعة البصرة نحو أبي سعيد الجنّاييّ ومن انضوى إليه من القرامطة ، فلقيّهم طلائع لأبي سعيد ، فخلّف العباس سوادة ، وسار نحوهم ، فلقيّ ابا سعيد ومنّ معه مساء ، فتناوشوا القتال ، ثم حجز بينهم الليل ، فانصرف مَن كان مع العباس من أعراب بينه صَبّة مركاتوا زهاء ثلاثمائة ـ إلى البصرة ، ثم تبعهم مطرّعة البصرة ، فلما أصبح العباس غادى القرامطة الحرب ، فاقتلو اقتالاً شديداً ، ثم إنّ صاحب بسرة العباس مودي القباس في بحامة من أصحاب ثم من معه ، وحَمل الجنّابي من أصحاب دُهاه سبعمائة رجل ، في واصحابه على أصبحاب العباس ، فاستر بمن أصحاب ذُهاه سبعمائة رجل ، واصحوبه على أصر بحدث أصرح عليهم ، واحتوى الجنّابي من كان أسر من أصحاب العباس ، فقتلهم جيماً ، ثم أسر بحطب فطرح عليهم ،

وكانت هذه الوقعة ـ فيها ذكر ـ في آخر رجب ، وورد خبرها بغداد لأربع خلون من شعبان .

وفيها - فيها ذكر - صار الجنّاييّ إلى هَجَر ، فدخلها وآمن أهلها ، وذلك بعد منصرفه من وقعة العباس ، وانصرف قُلُّ أصحاب العباس بن عمر ويريدون البصرة ، ولم يكن أفلت منهم إلاّ القلل بغير أزواد ولاكساً ، فخرج إليهم من البصرة جماعة بنحو من أربعمائة راحلة ، عليها الأطعمة والكسا والماء ، فخرج عليهم - فيها ذكر - بنو أسد ، فأخذوا تلك الرواحل بما عليها ، وقتلوا جماعة بمن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العبّاس؛ وذلك في شهر رمضان؛ فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداً وهمُّوا بالانتقال عنها ، فمنعهم أحمد بن عمد الواثقيّ المتولَّى لمعاونها من ذلك ، وتخوّفوا هجومَ القرامطة عليهم .

ولثمان خَلُون من شهو رمضان منها \_فيها ذكر \_وردت خريطة على السلطان من الأبَّلة بموافلة العباس بن عمرو في مركب من مراكب البحر ، وإن أبا سعيد الجنَّابي أطلقه وخادماً له . ولإحدى عشرة خلت من شهو ومضان ، وافى العباس بن عصو ومدينة السلام ، وصار إلى دار المعتضد بالقريا ، فذكر أنه يقي عند الجنّابيّ إياماً بعد الوقعة ، ثم دعا به ، فقال له : أتحبّ أن أطلقك ؟ قال : نعم ، قال : أمض وعرَّف الذي وجّه بك إليّ ما رأيت ، وحمله على رواحل . وضمّ إليه رجالاً من أصحابه ، وحمّلهم ما يجتاجون إليه من الزاد والماء ، وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يؤدّوه إلى مأمنه ، فساروا به حتى وصل إلى بعض السواحل ، فصادف به مركباً ، فحمله ، فصار إلى الأبلّة ، فخلع عليه المعتضد وصوفه إلى منزله .

وفي يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شوال ارتحل المعتضد من مَضَرَبه بباب الشمَاسية في طلب وصيف خادم ابن أبي الساج ، وكتم ذلك ، وأظهر أنه يربد ناحية ديار مُضَر .

وفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، ورد الحبر - فيها ذكر - على السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل مجنبُلاء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائقي ، فقتلوا من المسلمين جمعاً فيهم النساء والصبيبان ، وأحرقموا المنازل .

ولاريع عشرة خلت من في القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء في طلب وصيف الحادم ، فاقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ، حتى تلاحق به الناس ، وأراد الرحيل في طريق المسيصة ، فاتنه العيون أن الحادم يويد عين زرية . فقطعوا به يويد عين زرية . فقطعوا به جيعان غداة الحميس لسبع عشرة خلت من ذي القعدة ، فقدم ابنه عليًا ومعه الحسن بن علي كوره ، وأتبعه جيعان بنا المفاد أن أم مؤنس الحادم ، ثم مؤنس المجعفو بن يسبع مشرة خلت من ذي القعدة ، فقدم ابنه عليًا ومعه الحسن بن علي كوره ، وأتبعه الحاذن ، ثم مفتى في أثارهم مع غلمان الحجر ، وتر بعين زرية ، وضرب له بها مفرب ، وخلف بها عفيفا الحادث ، ثم مفتى في أثارهم مع غلمان الحجر ، وتر بعين زرية ، وضرب له بها مفسرب ، وخلف باختفيا الشارات الشرقندي مع سواده ، وساره و قاصداً للخام في أثر الفوّاد ، فلم كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات الشرقندي مع سواده ، وساره هو قاصداً للخام في أثر الفوّاد ، فلم كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات الأمان لأصحاب طوقة العصر جاءته البشارات الأمان لأصحاب الحادم والقواد في العسكر ببراءة الذمة عن فيحد في رحله شيء من جب عسكر الحادم ، ولم يرده على أصحابه ، ودّ الناس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم ، وكانت الوقعة وأسر وصيف الحادم - في الشعدة بيت من في القعدة ، وكان من اليوم الذي ارتمل المعتضد فيه من مضربه بها الشعاسية إلى أن قبض على الحادم صنة وللاثون يوماً .

ولما قبض المعتضد على الحادم انصرف فيها ذكر - إلى عين زربة ، فأقام بها يومين ، فلمّا كان في صبيحة التالث ، اجتمع إليه أهل عين زربة ، وسألوه أن يرحل عنهم لفينى الميرة ببلدهم ، فوحل عنها في اليحرم الثالث ، فنزل المسيّصة بجميع عساكره إلا أبا الأغر خليفة بن المبارك ، فإنه كان وجّهه ليأخذ على الحادم الطريق لثلا يصبر إلى مرغش وناحية مَلطية ، وكان الحادم قد أنفذ عياله وعيال أصحابه إلى مرغش و وبلغ أصحاب الحادم الذين كانوا قد هربوا ما بذل لهم المعتضد من الأمان ، وما أمر برده عليهم من أمتمتهم ، أصحاب الحادم المعتضد داخلين في أمانه ، وكان نزول المعتضد بالمسيّصة - فيا قبل - يوم الأحد لعشر بقين من في المعدر الإمراد الأخر ، وكتب إلى وجوه أهل طَرَسُوس في المصبر إليه ، فأقبلوا إليه منهم في القعدة ، فأقام بها إلى الأحد الاخر ، ورجل يقال له ابن المهندس ، وجماعة معهم ، فحيس هؤلاء مع أخري م واطلق أكثرهم ، فحمل الذين حبسهم معه إلى بغداد ، وكان قد وجَد عليهم لأنهم - فيها ذكر ـ كانوا

كاتبوا وصيفاً الحادم ، وأمر المعتضد بإحراق جميع المراكب البحرية التي كان المسلمون يغـزون فيها وجميـع آلاتها .

وذكر أن دميانة غلام يازمان هو الذي أشار عليه لذيء كان في نفسه على أهل طرسوس ، فاحرق ذلك كله ، وكان في المراكب نحو من خسين مركباً قدياً قد أنفق عليها أموال جليلة لا يُعمل مثلها في هذا الوقت فاحرفت ، فاضر ذلك بالمسلمين ، وكسر ذلك في اعضادهم ، وقوي به الورم ، وأبنوا أن يُعزوا في البحر . وقلد المتضد الحسن بن علي كورة النغور الشامية بمسألة من اهل النغور واجتماع كلمتهم عليه ، ورحل المتضد - فيها قبل - من المصيّصة فنزل فُندق الحسين ، ثم الإسكندرية ، ثم بغراس ثم أنطاكية ، لليلين خلتا من ذي الحجة . فاقام بها إلى أن نحر . ويكرفي ثاني النحو بالرسيل ، فنزل أرتاح ثم الأثارب ثم حلب ، فاقام بها يومين ، ثم رحل إلى الناعورة ، ثم إلى خساف وصشير هناك في الجانب الجوّري ، ويبت مال المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجانب الأخر ، ثم إلى يالس ، ثم إلى دوسر ، ثم إلى بطن دامان ، ثم إلى الرقة ، فدخلها لثمان بقين من ذى الحجة ، فاقام بها إلى أن بقي ليانان من .

ولخمس بقين من شوَّال ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلويّ قتِل .

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكر أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الحبر عن أسر إسماعيل بن أحمد عمرو بن اللبت في جيش كليف نحو خراسان ، طامعاً فيها ، ظناً منه أن إسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله الذي كان يتولاه أيام ولاية عمرو بن اللبث الصفار خراسان ، وأنه لا دافع له عن خراسان ، إذ كان عمرو قد أمر، ولا عامل للسلطان به ، فلم صار إلى جُرجان واستقر به ، كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان ، وترك جرجان له ، فلي ذلك عليه ابن زيد ، فندب إسماعيل - فيها ذكر لي - خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يُدعى محمد بن هارون ، لحرب محمد بن زيد ، فانتدب له ، فضم إليه جماً كثيراً من رجاله وجنده ، ووجهه إلى ابن زيد لحربه ، فشخص محمد بن هارون نحو ابن زيد ، فانتيا على باب جُرجان ، فاقتناوا قنالاً شديداً ، فانهزم حسكر عمد بن هارون ،

ثم إن محمد بن هارون رجع ، وقد انتفضت صفوف العَلويّ ، فانهزم حسكر محمد بن زيد ، وولُّواً هاريين ، وأثيل منهم ـ فيها ذكر ـ بشر كثير ، وأصابت ابن زيد ضربات ، وأسر ابنه زيد ، وحوى محمد بن هارون عسكره وماكان فيه . ثم مات محمد بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الشَّريات كانت فيه ، فلُـفن على باب جرجان ، وحُمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد ، وشخص محمد بن هارون إلى طبرستان .

و في يوم السبت لانتنى عشرة خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطانئيّ بالقرامطة على غُرَّة منهم بنواحي روذميستان وغيرها ، فقتَل منهم ـ فيها ذكر ـ مقتلة عظيمة ، ثم تركهم خوفاً على السّواد أن يخرب ، إذ كانوا فلاحيه وعماله ، وطلب رؤساءهم في أماكنهم ، فقتل من ظفر به منهم ؛ وكان السلطان قد قوَّى بدراً بجماعة من جنده وغلمانه بسببهم للحدث الذي كان منهم .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود .

## ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وماثتين ذكر الخبر عهاكان فيه من الأحداث

فمن ذلك ما كان من ورود الحبر على السلطان ـ فيها ذكر ـ بوقوع الوباء باذربيجان، فمات منه خلّق كثير إنى \*، فقد الناس ما يكفّنون به الموتى، فكفّنوا في الأكسية واللبود، ثم صاروا إلى أنْ لم يجدوا مَن يدفن الموتى، فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق.

وفيها دخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث فارس، وأخرجوا منها عمَّال السلطان، وذلك لاثنتي عشرة بقيت من صغر منها.

وفيها تُوثِّيُ عمد بن أبي الساج الملقب بأفشين بأذَرَبيجان، فاجتمع غلمانه وجماعة من أصحابه، فأشروا عليهم ديوداد بن عمد، واعتزهم يوسف بن أبي الساج على الخلاف لهم.

ولليلتين بقيتا من شهو ربيع الأخر ورد كتاب صاحب البريد بالأهواز، يذكر فيه أن أصحاب طاهر بن محمد بن عموو بن الليث صاروا إلى سَنبيل بريدون الأهواز .

وفي أول جمادى الأولى أهخل عمرُو بن الليث عبدُ الله بن الفتح ــ الموجّد كان إلى إسماعيل بن أحمد ــ بغداد وأشناس غلام إسماعيل بن أحمد . وذّكو لي أنّ إسماعيل بن أحمد خبيَّره بين المقام عنده أسيراً وبين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين، فاختار توجيهه فوجّهه .

وللبلتين خَلَتا من جمادى الأخرة، ورد ـ فيها ذُكو ـ كتاب صاحب بريد الأهواز منها، يذكر أن كتاب إسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن عمد بن عموو يعلمه أن السلطان ولأه سجستان، وأمره بالخروج إليها، وأنه خارج إليه إلى فارس ليوقع به، ثم ينصرف إلى سجستان، وأنَّ طاهراً خرج لذلك، وكتب إلى ابن عمّه وكان مقياً بارَّجان في عسكره بأمره بالانصراف إليه إلى فارس بمن معه.

وفيها ولى المعتصد مولاه بدراً فارس، وأمره بالشخوص إليها لما بلغه من تغلّب طاهر بن محمد عليها، وخلع عليه لتسع خلون من جمادى الآخرة، وضمّ إليه جماعةً من القوّاد، فشخص في جيش عظيم من الجند والمفلمان.

ولعشر خلون من جمادى الاخوة منها خرج عبد الله بن الفتح وأشناس غلام إسماعيل الى إسماعيل بن أحمد بن سامان بخلم من المعتضد خملها إليه وبيندنة وتاج وسيف من ذهب، مركّب على جميم ذلك جوهر وبهدايا وثلالة آلاف ألف درهم، يفرّقها في جيش من جيوش خُراسان، يوجُّه إلى سِجِسْتان لحرب مَنْ بها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو.

وقد قيل: إن المال الذي وجّهه إليه المعتصد كان عشرة آلاف ألف درهم، وجّه ببعض ذلك من بغداد، وكتب بباقيه على عمّال الجبل، وأمِرُوا أن يدفعوه إلى الرُّسل.

و في رجب منها وصل بدر مولى المتضدالي ما قرب من أرض فارس فتنحَّى عنها مَنْ كان بها من أسباب طاهر بن محمد بن عمرو، فدخلها أصحاب بدر، وجبى عمَّالُه الحَراج بها .

وللبلتين خُلتًا من شهر رمضان منها، ذكر أن كتاب عجّ بن حاجّ عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يَعفر اوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء، وذكر أنه علويّ وأنهم هزموه، فلجأ إلى مدينة تحصّن بها، فصاروا إليه فاوقعوا به، فهزموه أيضاً، واسروا ابناً له، وأفلت هوفي نحو من خمسين نفساً، ودخل بنو يعفر صنعاه وخطبوا سا للمعتشد.

وفيها أوقع يوسف بن أبي الساج وهو في نفر يسير بابن أخيه ديوداد بن محمد، ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج، فهرب عسكوه، فبقي ديوداد في جماعة قليلة، فعرض عليه يوسف المقام معه، فأبي وأخذ طريق الموصل فوافى بغداد يوم الحميس لسبع بَقِين من شهر رمضان من هذه السنة، فكانت الوقعة بينهها بناحية أذريجان.

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن عليّ كورة الصائفة، ففتح حصوناً كثيرة للزّوم، وأدخل طَرَسُوس مائة عِلْج وَنَيْفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشمامسة وصلباناً كثيراً وأعلاماً لهم، فوجّجهها كوره إلى مغداد.

ولاثنتي عشرة خلت من ذي الحيثمة وودت كتب التجار من الرَّقة أن الرُّرم وافتُ في مراكب كثيرة، وجاء قوم مهم على الظهر إلى ناحية كيُسُون، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل وامرأة رصيح، فمضوا بهم، وأخذوا فيهم قوماً من ألهل الذمة.

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرة، واشتدّ جَزع أهل البصرة منهم حتى همّوا بالهرب منها. والنقلة عنها، فمنمهم من ذلك واليهم.

وفي آخر ذي الحِبّة منها قُبُل وصيف خادم ابن أبي الساج، فحيلت جثته فصلبت بالجانب الشرقيّ، وقيل إنّه مات ولم يقتُل، فلما مات احتُرّ رأسه.

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد المكني أبا بكر.

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين

## ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسَرَاد الكوفة، فرَّجَه اليهم شبل غلام أحمد بن عمد الطائبيّ، وتُقدّم إليه با السلطان. ونَقَيْر برئيس لهم يُعرف بابن أبي وأوثن المن أبي فوجه بهم معهم، فدعا به المتضد لثمان بفين من المحرّم، فسامله، ثم أمو به فقلعت أصواسه، ثم خَلِع بمَدْ إحدى يديه ـ فيا ذكر ببكرة، وعُلَق في الاخرى صخرة، وتُوكِ على حاله تلك من نصف النهار إلى المخرب، ثم قبطت يداه ورجلاه من غذذلك اليوم، وضُوبتُ عنقه، وصلِب بالجانب الشرقيّ، ثم حمِلت جثّنه بعد أيام إلى الباسرية، فصُلب مع من صُلب هناك من القرامطة.

وللبلتين خَلَنا من شهر ربيع الأول، أخرج من كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته، وقبل لهم: خلوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن المعتضد كان قد قدّر أن يبنيّ الفسه داراً يسكنها، فعنظ موضع السور، وحفر بعضه، وابتدأ في بناء دِكْة على دِجْلة، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يقرّعُ من بناء الدار والقصر.

وفي ربيع الآخر منها في ليلة الأمير تُوفيٌ المعتضد، فلم كان في صبيعتها أحضير دار السلطان يوسف بن يحقوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب، وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان، وأبو خازم وأبو عمرَ والحرَم والخاصّة، وكان أوصى أن يُدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فسفِر له فيها، فحيل من قصره المعروف بالحسويّ ليلا، فدفن في قبره هناك.

ولسبع بقين من شهر ربيع الاخو من هذه السنة ـ وهي سنة تسع وثمانين وماتين ـ جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنيّ، وأذن للناس، فعزَّوه بالمعتضد، وهنؤوه بما جدّد له من أمر المكتفي، وتقدّم إلى الكتاب والقوّاد في تجديد البيعة للمكتفي بالله، فقبلوا.

#### خلافة المكتفى بالله

ولما تُوقيًّ المتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالحير إلى المكتفي كتباً، وانفذها من ساعته؛ وكان المكتفي مقيباً بالرقة، فلمّا وصل الحبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصراؤ كاتبه يومثا. باخذ البيمة على من في عسكره، ووضع العطاء لهم، ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصاً من الرقة إلى بغذاد، ووجّه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر ونواحى المغرب من يضبطها .

وفي يوم الثلاثاء لثمان خَلُون من جمادى الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسنيَّ؛ فلما صار إلى منزله، أمر

سنة ۲۸۹ .....

بهدم المطامير التي كان أبوه اتَّخذها لأهل الجراثم .

وفي هذا اليوم كنَّى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه.

وفي هذا اليوم مات عمروبن الليث الصفار، ودُفن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسنيّ، وقد: كان المعتضد ـ فيها ذكر ـ عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحُورَّيّ بقتل عمرو بالإيماء والإثمارة، ووضع يده على وقبته وعلى عبنه، أراد ذيح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتشد وقرّب وفاته، وكره قتل عمرو، فلها دخل المكتفي بغداد سأل ـ فيها قبل ـ القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحيَّ هو؟ قال: نهم، فسرّ بحياته . ودُكر أنه يريد أنْ بجسن إليه، وكان عمرو يهذي إلى المكتفي ويوهً برًّا كثيراً أيام مقامه بالرَّيّ فأراد مكافأته، فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك، ودسّ إلى عمرو مَنْ قتله

و في رجب منها ورد الخير لأربع بقين منه أنّ جماعة من ألهل الرّيّ كاتبوا عمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طَيْرستان بعد قتله عمد بن زيد المُلويّ، فخلع محمد بن هارون وييُض، فسألوه للمسير إلى الرّيّ ليدخلوه إليها، وذلك أن أوكر تُمْس التركيّ المونَّ عليهم كان ـ فيها ذكر ـ قد أساء السيرة فيهم، فحاربه، فهزمه عمد بن هارون وقتله، وقتل ابنين له وقائداً من قواد السلطان يقال له أبرون أخر كَيْغلن، وخل محمد بن هارون الرّيّ واستولى عليها.

وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد، ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة.

وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد.

#### دكر سبب قتله :

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ القاسم بن عبيد الله كان مَمَ بتصبير الخالاة من بعد المعتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتضد، وأنه كان ناظر بدراً في ذلك، فامتنع بدر عليه وقال: ما كنتُ لاصرفها عن ولد مولاي الذي هو وَلِيَّ نعمتي. فلما رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سببل إلى غالفة بدر؛ إذ كان بدر صاحب جيش المعتضد، والمستولي على أمره، والمطاع في خدمه وغلمانه، اضطغنها على بدر. وحدث بالمتضد حدث الموت وبدر بفارس، فعقد القاسم للمكتفي عقد الخلافة، وبايع له وهو بالرقة، بأ كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده، وكتب القاسم إلى المكتفي على من فلك قدمها عول القاسم في هلاك بدر، حداراً على نفل عن فقله، فقدم بغداد على المكتفي وبدر بعد بفارس، فلم المكتفي على المكتفي، فيطلقه على ما كان القاسم هم به، وعزم عليه في حياة المتضد من صوف الحلافة عن ولد المحتمد إذا مات. فرجم المكتفي و عبد بن القراد بوسائل، وكتب إلى القواد في سرء وجمه إلى القواد في سرء وجمه الي المقارد من مبدر ياموهم بالمصير إلى ما قبله ومفارقة بدر وتركه، فارجبلت الكتب إلى القواد في سرء وجمه اليه يانس، عادم المؤقى، ومعه عضرة الان الف درهم ليصرفها في عطاء أصحباء ليجه المكتفي، فخرج بها يانس، عادم المؤقى، ومعه عضرة الان الف درهم ليصرفها في عطاء أصحباء ليجه المكتفي، فخرج بها يانس، عادم المؤقى، ومعه عضرة الان الف درهم ليصرفها في عطاء أصحباء ليجه المكتفي، فخرج بها يانس، والمناه المؤقى، ومعه عضرة الان الف درهم ليصرفها في عطاء أصحباء ليجه المكتفي، فخرج بها يانس، والمناه المؤفى، ومعه عضرة الان الف درهم ليصرفها في عطاء أصحباء ليجه المكتفي، فخرج بها يانس، والمناه المؤفى، ومعه عضرة الإن الفدرة بدر وتركه، فالإنساء المؤفى، والمناه المؤفرة المؤفرة المؤفرة المائية المناه المؤفرة المؤف

فذُكر أنه لما صار بالأهواز، وجُمه إليه بدر مَنْ فَيَض المال منه فرجع بانس إلى مدينة السلام؛ فلمّا وصلت كتب المكتفي إلى القرّاد المضمومين إلى بدر، فارق بدراً جاعة منهم، وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام؛ منهم العباس بن عمرو الغَنوِيِّ، وخاقان المفلحيِّ وعمد بن إسحاق بن كُنداج وخفيف الأذكوبكينيَّ وجماعة غيرهم. فلما صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي، فخلع - فيها ذكر - على نَبُّك وثلاثين رجلًا منهم، وإجاز جماعةً

من رؤسائهم؛ كلّ رجل منهم بمائة ألف درهم، وأجاز آخرين بدون ذلك، وخلَع على بعضهم، ولم يجزّه بشيء. وانصرف بدر في ورجب، عامداً المصير إلى واسط، فوكُل بدار بدر، وانصل بالمكتفي إقبالُ بدر إلى واسط، فوكُل بدار بدر، وقبض على جماعة من غلمانه وقواده؛ فخسِسُوا، منهم نحرير الكبير، وعَريب الجبلر، ومنصور، ابن أخت عيسى النُوشري، وأدخل المكتفي على نفسه القوّاد، وقال لهم: لست أوَثَّر عليكم أحداً، ومَنْ كانت له منكم حاجة فليلة الوزير، فقد تقدّمتُ إليه بقضاء حوائجكم. وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام، وكان عليها أبو النجم مولى المعتضد بالله، وكتب بدرً إلى المكتفى كتابًا وفعه إلى زيدان السعيدي، وحمله على الجمّازات. فلما وصل الكتاب إلى المكتفى غل مقدمة.

ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بقيت من شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدر، وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين فَصَل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أي النواحي شاه؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الرجّ، و وإن شاه الجبال، ويأمره بالمصير إلى حيث أحبّ من هذه النواحي مع مَنْ أحبّ من الفرسان والرّجالة، يقيم بها معهم والياً عليها. فإي ذلك بدر، وقال: لا بدّ لي من المصير إلى باب مولاي.

فوجد الفاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه، وقال للمكتفي: يا أميرً المؤمنين، قد عرضنا عليه أن نقلّده أي النّواحي شاء أن يحضي إليها، فأن إلّا المجيء إلى بابك، وخوقه غائلته، وحرض المكتفي على لقائه وعاربته، واتصل الحبر ببدر أنه قد وُكُل بداره، وحبس غلمانه وأسباب، فايقن بالشرّ، ووجّه مَنْ بحتال في تخليص ابنه هلاك وإحداره إليه، فوقف الفاسم بن عبيد الله على ذلك، فأمر بالحفظ به، ودعاً أبا عزام القاضي على الشرقية وأمر بالحفضي إلى بدر ولقائه وقطيب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين، على نفسه وماله وولمه، فذكر أن أبا خارم قال كه: الحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤديه إليه عنه، فقال له: انصرف حتى أستاذنَ لك في ذلك أممر المؤمنين.

ثم دعا بأبي عمر محمد بن يوسف، فأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم، فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به، وفض القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي، فمضى به نحو بدر، فلها فصل بدر عن واسط اوفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه و مثل عبسى التوشري وختته يانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحورير الصغير، وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلها كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة، خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه به بنز ويكل ، وخرج معه جميع جيشه، فعسكر هنالك، وخلع على من من الله خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بن أو على معامة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم، ثم قبلة بمعه منهم، من الجمعاعة الذين سميتنا، وعلى جماعة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم، ثم قبلة بمنه منهم، ووضع إله الأمان، وخبره عن المحتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله، فصاعد معه في خراقة بدر، وكان قد سيرو من المهان وخبره عن المكتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله، فصاعد معه في خراقة بدر، وكان قد سيرو من المهان وأمل المهان وغير بعر وأبها عمر على أن يدخل بدر بغذاد سامعاً مطيماً، وغير بدر وجهلة بحسيره على شط وجلة ، فاستقر الأمريين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بغذاد سامعاً مطيماً، وغير بدر وجهلة ، فصاحد إلى التعمائية، وأمر غلمانه وأصحابه الذين بقوا معه من ان يتواصل المحتهم، وألا يجاريوا أحداً، وأعلمهم ما ورد به عليه أبو عمر من الأمان؛ فينا هو يسير إذ واقاه عمد بن إسحاق بن كذاج في غذاً، ومعم جماءة من

سنة ٨٨٧ ...... ٧٨٨ ....

وبهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم، يفرقها في جيش من جيوش خُواسان، يوجُّه إلى سِجِسْتان لحرب مَنْ بها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو.

وقد قيل: إن المال الذي وجّهه إليه المعتضد كان عشرة آلاف ألف درهم، وجّه ببعض ذلك من بغداد، وكتب بياقيه على عمّال الجيل، وأمرُوا أن يدفعوه إلى الرُّسل.

وفي رجب منها وصل بندرمولي المعتصدالي ما قرب من أرض فارس فتنتَّى عنها مَنَّ كان بها من أسباب طاهر بن تحدد بن عمد و، فلنخلها أصحاب بدر، وجبي عبَّالُه الحراج بها.

ولليلتين خَلَنا من شهر رمضان منها، ذكر أنّ كتاب عمّ بن حاجٌ عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يَعفر اوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء، وذكر أنه علويّ وأنهم هزموه، فلجأ إلى مدينة تحصّن بها، فصاروا إليه فاوقعوا به، فهزموه أيضاً، وأسروا ابناً له، وأفلت هوفي نحو من خمسين نفساً، ودخل بنو يعفر صنعاء وخطيوا سا للمعتفد.

وفيها أوقع يوسف بن أبي الساج وهو في نفر يسير بابن أخيه ديوداد بن محمد، ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج، فهرب عسكره، فبقي ديوداد في جماعة قليلة، فعرض عليه يوسف المقام معه، فأبي وأخذ طريق الموصل فوافى بغداد يوم الحميس لسبع بَقِين من شهر رمضان من هذه السنة، فكانت الوقعة بينهها بناحية أذَّ سحان.

وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن عليّ كورة العسائفة، ففتح حصوناً كثيرة للرّوم، وادخل طُوسُوس مائة عِلْج وَنَيْفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشمامسة وصلباناً كثيراً وأعلاماً لهم، فوجّهها كوره إلى مقداد.

ولاتنتي عشرة خلت من ذي الحيثمة وردت كتب التجار من الرُّقة أن الرُّرم وافتُ في مراكب كثيرة، وجاء قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيُسُون، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل وامرأة وصيى، فمضوا بهم، وأخذوا فيهم قوماً من ألهل اللمة.

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابيّ من البصرة، واشتذَ يَجزع أهل البصرة منهم حتى هموا بالهرب منها والنقلة عنها، فمنعهم من ذلك واليهم .

وفي آخر في الحبيَّة منها قبّل وصيف خادم ابن أبي الساج، فحيلت جثته فصلبت بالجانب الشرقيّ، وقبل إنه مات ولم يقتَل، فلما مات احتُرّ رأسه.

وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر.

## ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين

## ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسَرَاد الكوفة، فوَجَه إليهم شبل خلام أحمد بن عمد الطابق، ويُقدِّم إليه باب السلطان. وظَفَر برئيس لهم يُعرف بابن أبي ويقدِّم إليه باب السلطان. وظَفَر برئيس لهم يُعرف بابن أبي فوارس، فويَّه بهم معهم، فدعا به المتضد لثمان بقين من المحرّم، فساءله، ثم أمر به فقلحت أضراسه، ثم خُلِع بمَدُ إحدى يديه فيا كذكر ـ ببكُرة، وعُلَق في الأخرى صخرة، وتُولِك على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب، ثم قُطِعت يداه ورجلاه من غذذلك اليوم، وضُربتُ عنقه، وصلِب بالجانب الشرقيّ، ثم حمِلت جنته بعد أبام إلى الباسرية، فصلب مع من صُلب هنالك من القرامطة.

وللبلتين خُلتا من شهر ربيع الأول، أخرج من كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته، وقيل لهم: خلوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن المتضد كان قد قدّر أن بيني لنفسه داراً يسكنها، فخطَ موضع السور، وخفر بعضه، وابتدا في بناء دِكَة على دِجُلة، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرُخ من بناء الدار والقصر.

وفي ربيع الآخر منها في ليلة الأمير تُوفي المعتضد، فلما كان في صبيحتها أحضر دار السلطان يوسف بن يعقوب وأبوخازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب، وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان، وأبو خازم وأبو عمرَ والحرّم والحاصّة، وكان أوصى أن يُدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فحفِر له فيها، فحيل من قصره المعروف بالحسوّل ليلا، فدفن في قبره هناك.

ولسبع بقين من شهر ربيع الأخو من هذه السنة ـ وهي سنة تسع وثمانين ومانتين ـ جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنيّ. وأذن للناس، فعرَّرَه بالمعتضد، وهنؤوه بما جدّد له من أمر المكنفيء وتقدّم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي بالله، فقبلوا.

#### خلافة المكتفى بالله

ولما تُوفيًّ المعتصد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفي كتباً، وانفذها من ساعته ؛ وكان المكتفي مقيباً بالرقة، فلماً وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصراني كاتبه يومثذ بالنحذ البيمة على من في عسكره، ووضع العطاء لهم، ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصاً من الرَّقة إلى بغداد، ووجّه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر ونواحى المغرب من يضبطها.

وفي يوم الثلاثاء لثمان خَلوْن من جمادى الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسنيِّ ؛ فلما صار إلى منزله ، أمر

سنة ۲۸۹ ......

بهدم المطامير التي كان أبوه اتّخذها لأهل الجراثم .

وفي هذا اليوم كنَّى المكتفى بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه.

وفي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار، ودُفن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسنيّ، وقد: كان المعتضد ـ فيها ذكر ـ عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحُوريّ بقتل عمرو بالإيماء والإشارة، ووضع يده على وتبته وعلى عبنه، أراد ذيح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتضد وقرّب وفاته، وكره قتل عمرو، فلما دخل المكتفي بغداد سأل ـ فيها قبل ـ القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحيٍّ هو؟ قال: نهم، فسرّ بحياته ـ وذُكر أنه بريد أنْ بجسن إليه، وكان عمرو بهدي إلى المكتفي ويؤه برًّا كثيراً أيام مقامه بالرَّبِيّ فأراد مكافأته، فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك، ودسّ إلى عمرو مَنْ قتله

وفي رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أنّ جماعة من ألهل الرّيّ كاتبوا عمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طَبَرستان بعد قتله عمد بن زيد المَلويّ، فخلع محمد بن هارون وبيُض، فسألوه للمسير إلى الرّيّ ليدخلره إليها، وذلك أن أوكر تُمْن التركيَّ المرفَّ عليهم كان فيا ذكر ـ قد أساء السيرة فيهم، فحاربه، فهزمه عمد بن هارون وقتله، وقتل ابنين له وقائداً من قواد السلطان يقال له أبرون أخر كَيْغلم، وخار محمد بن هارون الركن واستولى عليها.

وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد، ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة.

وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد.

#### ذكر سبب قتله :

ذُكر أنَّ سبب ذلك كان أنَّ القاسم بن عبيد الله كان مَمَّ بتصبير الخَلاقة من بعد المعتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتضد في غير ولد المتحد، وأنه كان ناظر بدراً في ذلك، فامتنع بدر عليه وقال: لعمقي. فلما رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى غالفة بدر؛ إذ كان بدر صحاب جيش المعتضد، والمستولي على أمره، والمطاخ في خدمه والمعتشد، والمستولي وين بدر من التباعد في حياة والده، وكتب القاسم إلى المكتفي وين بدر من التباعد في حياة والده، وكتب القاسم إلى المكتفي أبل بابع غلمان أبيه له بالحافزة، وأخذ عليهم البيمة بما فعل من ذلك، فقدم بغداد المكتفي، فيطلفه على ما كان القاسم هم به، وهزم عليه في حياة المعتشد من صرف الحلافة عن ولد المتضد إذا مات. فوجه الكتفي و في اذكر – عمد بن كَشُجور وجاعة من القواد بوسائل، وكتب إلى القواد الذين مع بدر بامرهم بالمسرولي ما قبله ومنارقة بدر وتركه، فأرجبات الكتب إلى القواد في سرًا، ووجه إليه ياس خلك علم المرقق، ومعه عملية (لاك الفد درهم ليصرفها في عطاء أصحابه لبيعة المكتفي، فخرج بها يانس. فذكر أنه لا صاد بالاهواذ، وجه إليه بدر من من المال مدينة السلام؛ فلما وصلت الكتب المعافرة المناس وقبع المناس إلى المدينة السلام؛ فلما وصلت الكتب المناس وجه إلى بدر من مؤتب المال مدينة السلام؛ فلما وسائل مدينة السلام؛ فلما وصلت الكتب المعافرة بدرة على من من المال مدينة السلام؛ فلما وصلت الكتب المناس إلى المدينة السلام؛ فلما وصوف المؤتب المدينة السلام؛ فلما وسائل مالمؤتب المؤتبة المسلم؛ فلما في حاله المؤتب المؤتبة المدينة السلام؛ فلما في المالية المناس المؤتبة المناس المؤتبة المناس المؤتبة المناس وسيمة المؤتبة المناس المؤتبة المناس المؤتبة المناس المؤتبة المناس وسيمة المؤتبة المؤتبة المناس المناس المناس المؤتبة المؤتبة المؤتبة المناس المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المناس المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتبة المؤتب

فلدكر أنه لما صار بالاهواز، وجه إليه بدر من فبض المال منه فرجع يالس إلى مدينه السلام؛ هما وصلت كتب المكتفي إلى القرّاد المضمومين إلى بدر، فارق بدراً جماعة منهم، وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام؛ منهم العباس بن عمرو الغَرْدِيّ وخاقان المفلحيّ وعمد بن إسحاق بن كُنداج وخفيف الأدكوتكينيّ وجماعة غيرهم. فلما صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي، فخلع - فيها ذكر - على نَيْف وثلاثين رجلًا منهم، وأجاز جماعةً من رؤسائهم؛ كلّ رجل منهم بمائة الف درهم، وأجاز آخرين بدون ذلك، وخلَع على بعضهم، ولم يجره بشيء. والصرف بدر في رجب، عامداً المصير إلى واسط. وتُصل بالكتفي إقبالُ بدر إلى واسط، فوكُل بدار بدر، وقبض على جاعة من غلمانه وقواده؛ فخسِسُوا، منهم نحرير الكبير، وعُرب الجبليّ، ومنصور، ابن أخت عيسى النُّروشري. وأدخل المكتفي على نفسه القرّاد، وقال لهم: لست أؤثر عليكم أحداً، ومَنْ كانت له منكم حاجة فليلق الوزير، فقد تقدّمتُ إليه بقضاء حوائجكم. وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام، وكان عليها أبو النجم مولى المعتضد بالله، وكتب بدرً إلى المكتفى كتاباً دفعه إلى زيدان السعيديّ، وحمله على الجمّازات. فلها وصلى الكتاب إلى المكتفى على مقدمته.

ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بَقِيت من شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدر، وكان الكتفي أرسل إلى بدر حين فَصَل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أي النواحي شاء؛ إن شاء أصبهاان وإن شاء الريّ،، وإن شاء الجبال، ويأمره بالمصير إلى حيث أحبّ من هذه النواحي مع مَنْ أحبّ من الفوسان والرّجالة، يقيم بها معهم والياً عليها. فأن ذلك بدر، وقال: لا بدّ لى من المصير إلى باب مولاي.

فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه ، وقال للمكتفي : يا أميرً المؤمنين، قد عرضنا عليه أن نقلّه أيَّ النّواحي شاء أن يُضِيَ إليها، فأي إلَّ المجيء إلى بابك ، وخوقه خاللته، وحرض المكتفي على لقاله وعاربته، واتصل الحير بيدر أنه قد وُكِّل بداره، وحبس غلمانه وأسبابه، فأيقن بالشرّ، ووجه مَنْ يجتال في تخليص ابنه ملال وإحداره إليه، فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك، فأمر بالحفظ به، ودعا أبا خارم القاضي على الشرقية وأمره بالمفيّ إلى بدر ولقائه وتطيب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين، على نفسه ومالـه وولده، فذكر أن أبا خازم قال كه : احتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤدّيه إليه عنه، فقال له : انصرفُّ حتى استأذنَ لك في ذلك أمر المؤمنين.

ثم دعا بأبي عمر عمد بن يوسف، فأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم، فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به، ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي، فعضى به نحو بدر، فلما فصل بدر عن واسط ارفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه؛ مثل عبسى الثوشري وختته بانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير المفني، وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلما كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة، خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بهز ويَالى، وخرج معه جميع جيشه، فعسكر هنالك، وخلع على مَنْ صار إلى مضربه من الجداءة الذين سمّيت، وعلى جماعة من القراد والجند. ووكل بجماعة منهم، ثم قيد تسعة منهم، وأم قيد تسعة منهم، وأم قيد تسعة منهم، عن المعتبد الله، فصاعد معه في حرّاة الدر، وكان قد سرو ودفع إليه الأمان وخرّو عن المكتفي بما قال له القائم بن عبيد الله، فصاعد معه في حرّاة بدر، وكان قد سرّه في الجانب الشرقي وغلمانه الذين بقوا مع في جاعة من البخد وخلق كثير من الأكواد وأهل الجبل يسيوره معه بجسيره على أن يدخل بدر بغداد مساماً عطيماً، وعبر بدر وجلة، فضاد المناه أخيام والمعدم ما فضار إلى النعمائية، وأمر غلمائه وأصحابه الذين بقوا معه أن يدخل بدر بغداد مساماً عطيماً، وعبر وبدر وجلة، فضاد به عليه أبو حمر من الأمان، فيهنا هو يسير إذ وافاه عمد بن إسحاق بن كنداج في مذارًا، ومعه جماعة من

الغلمان، فتحوِّل إلى الحرَّاقة، وسأله بدر عن الخبر، فطيَّب نفسه، وقال له قولاً جيلا، وهم في كلِّ ذلك يؤمّر ونه؛ وكان القاسم بن عبيد الله وجّهه، وقال له: إذا اجتمعتَ مع بدر، وصرت معه في موضع واحد؛ فأعلِمْني. فوجِّه إلى القاسم، وأعلمه؛ فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلؤاً أحد غلمان السلطان، فقال له: قد ندبتُك لأمر، فقال: سمعاً وطاعة؛ فقال له: امض وتسلّم بدراً من ابن كنداجيق، وجنني برأسه. فمضى في طيّار حتى استقبل بدراً ومَنْ معه بين سيب بني كوما وبين اضطربد، فتحوّل من الطيار إلى الحرّاقة، وقال لبدر: قم، فقال: وما الخبر؟ قال: لا بأس عليك، فحوَّله إلى طيّاره، ومضى به حتى صار به إلى جزيرة بالصافية، فأخرجه إلى الجزيرة، وخرج معه، ودعا بسيف كان معه فاستلَه، فلمَّا أيقَن بدر بالقتل سأله أن يُمهله حتى يُصَلِّى ركعتين، فأمهله، فصلًاهماً، ثم قدّمه فضرب عُنقَه، وذلك في يوم الجمعة قبل الزُّوال لستّ خلوْن من شهرّ رمضان، ثم أحذ رأسه ورجع إلى طياره؛ وأقبل راجعاً إلى معسكر المكتفى بنهر دَّيَالَي ورأس بدر معه، وتُركت جُنَّته مكانها، فبقيت هنالك. ثم وجِّه عياله من أخذ جئَّته سرًّا، فجعلها في تابوت، وأخفوها عندهم، فلماكان إيام الموسم حملوها إلى مكة، فدفنوها بها ـ فيها قيل ـ وكان أوصى بذلك، وأعنق قبل أن يقتَل مماليكه كلُّهم، وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره وجميعُ ماله بعد قتله. وورد الخبر على المكتفى بما كان من قُتُل بلد، لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة، فرحل منصرفاً إلى مدينة السلام، ورحل معه مَنْ كان معه من الجند، وجيء برأس بدر إليه، فوصل إليه قبل ارتحاله من موضع معسكره، فأمر به فنظُّف، ورُفع في الحزانة، ورجم أبو عُمر القاضي إلى داره يوم الاثنين كثيباً حزيناً، لَما كان منه في ذلك، وتكلُّم الناس فيه، وقالوا: هو كان السبب في قتل بدر، وقالوا فيه أشعاراً، فمها قيل فيه منها:

قلُ لقاضي مَدينة ألمنصور بعد أو لقاضي والعه بعد أو طالب المواليق والعه أن كفيت كان أن كفيت المواليق كفيت الكون كان المالية الله المالية المالية ولا يُحد المالية ولا يُحد منى من قتلت في رمضان يابني يسوسك بن يعقوبَ أَضَحَى بابني يسوسك بن يعقوبَ أَضَحَى بابني يسوسك بن يعقوبَ أَضَحَى بابني المحكم وأراني المتكمم العالمة المحرواب للحكم العالمة في الكمة في العالمة في المحكم العالمة في المحكم العالمة في الأبي خالها المحكم العالمة في العالمة في المحكم العالمة في المحكم العالمة في المحكم العالمة في الع

بم الحلك أحد رأس الأميوا لا وعقب الأيصان في مَنشود لا على أنها يصمن فَجُود بو إلى أن ترى مَلِسك السُّريس مَّةَ بِا شَاهِما أَسَهافَ وَوَدِ حِبْنُ أَسِسُالهُ وَلاَهُ السُّمِسُور راء من شهر خير خير الشهور ماتماً بعد سجدة التغفيس الممل بغداد منكم في غرود فلكم في حياة هذا الوزير إلى من بعد منكر ونكور إلى من بعد منكر ونكور إلى المحسرة بير كل الأسود إلى المحسرة بير كل الأسود

ولسبع خلون من شهر رمضان، حمل زيدان السعيديّ الذي كان قُدّم رسولاً من قبّل بدر إلى الكتفي مع التسعة الأنفس الذين قَيدوا من قواد بدر، وسبعة أنفس آخر من أصحاب بَدْر قَبض عليهم بعدهم في سفينة مطبقة عليهم، وأخدروا مقيّدين إلى البصوة، فحيسوا في سجنها. وذكر أنَّ لؤلؤاً الذي وليَّ قتل بدر كان غلاماً من غلمان محمد بن هارون اللذي قتل محمد بن زيد بطَهرشتان وأكرتُش بالرَّيِّ، قلم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان.

وفي ليلة الالنين لأربع عشرة بقيت من شهر رمضان منها قبل عبد الواحد بن أبي أحمد الموفق - فيها ذكر ــ وكانت والدته ـ فيها قبل \_ وجمعت معه إلى دار مؤنس لما قبض عليه دايةً له، فقُرِق بينه وبين الداية فمكثت يومين أو ثلاثة، تم صرفت إلى منزل مولايها، فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قبل لها: إنه في دار المكتفى؛ وهوفي عافية. وكانت طامعة في حياته، فلها مات المكتفى أيستُ منه وأقامت عليه مأتماً.

ذكر باقى الكاثن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين وماثتين.

فمها كان من ذلك فيها التسع بقين من شعبان منها، ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خُراسان على السلطان بخبر وقمة كانت بين أصحابه وبين ابن جُسُتان الديلميّ بطبرستان، وأن أصحابه هزموه، وقرىء بذلك كتابه بسجدى الجامم ببغداد.

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغائ من أصحاب بَدُر لَمَا قَبِل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الحلاف على السلطان؛ فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغرّ وقعة، هزم فيها أبو الأخرّ، وقتِل من أصحابه ومن قرّاده عدّة، ثم أشبخص مؤنس الحازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق القُرْغانيّ.

ولسلخ ذي القعدة خُلِع على خاقان المفلحيّ، وَوُلِّيَ معونة الريّ، وضمّ إليه خمسة آلاف رجل.

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم، فأنى بهم دمشق، وبها طُفْتِع بن جُفُّ من قِبَل هارون بن خارويه بن احمد بن طولون على المعونة؛ وذلك في آخر هذه السنة، فكانت بين طُفْج، وبينه وقعات كثيرة قبل فيها - فيها ذكر - خلق كشر.

### ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها

ذكر أن زكر رَيَّه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من الفرامطة، والنّح في طلبهم، والنحن فيهم القتلى، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غَناء ، سعى في استغواء من قرّب من الكوفة من أعراب أسد وطبّىء وقيم وقيم وغيرهم من قبائل الاعراب، ودعاهم إلى رأيه؛ وزعم لهم أنّ من بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. فلم يستجيبوا له، وكانت جماعة من كلّب تخفّر الطريق على البرّ بالسماوة فيها بين الكوفة ودمشق على طريق تدمّر وغيرها، وتحدم الرئس وامنعة التجار على إليها، فارسل زكرويه أولاده إليهم، فبليعوهم وخالطوهم، وانتموا إلى علم بن بمعنم، وذكروا أنهم خاتفون من السلطان، وأنهم مُلمَّوون إليهم، فقبلوه نلك أحد منهم أكمَّ ووفيهم المناسفة بن عدى بن جعنر، وخلال الموفقة بني المُليص بن ضمضه بن عدي بن جناب ومواليهم خاصة، فبليموا في آخر سنة سع وثمانين وماقتيره الشيوه الشيوه الشيوه الشيخ ، على أمر احتال فيهم، ولقت به نفسًا، وزعم لهم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن حمد.

وقد قبل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن مجمى. وقبل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. وقبل إنه لم يكن لمحمد بن إسماعيل 
ابن يسمى عبد الله و وزعم لهم أن أباه المعروف بأبي محمود داعية له ، وأن له بالسّراد والمشرق والمغرب مائة الفت 
تابع ، وأن نافته التي يركبها مأمورة، وأنهم إذا البموها في مسيرها ظفيروا . وتكهن لهم ، واظهر عضداً له ناقصة ه 
وذكر أنها أية ، وانحازت إليه جماعة من بني الاصبة ، واختصوا له وتسمّوًا بالفاطمين ، وداتوا بدينه ، فقصدهم 
سبّك الديلهي مولى المحتضد بالله بناحية الراصافة في غريرًا الفرات من ديار مُشمّ ، فاغتروه وفتلوه ، وحرقوا 
مسجد الراصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشأم التي كان هارون بن خارويه 
قوطع عليها ، وأسند أمرها هارون إلى طُغتم بن عُمّت المناح المنام المناح المناح المناح العناح حتى حصره في 
مدينة دمشق . فانفذ المصريون إليه بدراً الكبير غلام ابن طولون ، فاجتمع مع طُغتم على محاربته ، فواقعهم قريماً 
من دمشق ، فقتل الله عدو الله يجى بن زكر ويه .

وكان سبب قتله - فيها ذُكر - أن بعض البرابرة زرقه بُزراق واتبعه نفاط، فزرقه بالنار فاحرقه و وذلك في كبد الحرب وشدّتها، ثم دارت على المصريّن الحرب، فانحازوا، فاجتمعت موالي بني المُلْيص إلى بني العليص ومن معهم من الأصبغيّن وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ قصبوا أخاه، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم، فقتلوا جماعةً منهم، واستفلوهم، فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمّى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه، فاظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته، وطرأ إليه ابن عمد عندي بن مهرويه المسمى عبد الله، وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، فلقبه المدثر، وتمهد إليه؛ وذكر أنه المعيّ في السورة التي يذكر فيها المُدَّر، ولقب غلاماً من أهله المطرق، وقلده قتل أسرى المسلمين، وظهر على المصريّين، وعلى جند حص وغيرها من أهل الشام، وتسمّى بإمرة المؤمنين على منابرها، وكان ذلك كله في سنة تسع وثمانين، وفي سنة تسعين.

وفي اليوم التاسع من ذي الحُجَّة من هذه السنة صلّ الناس العصر في قُمُّص الصيف ببغداد، فهيّت ربح الشمال عند العصر، فبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنّار، ولبس المحشّر والجباب، وجعل البرد يزداد حتى جد الماء.

وفيها كانت وقمة بين إسماعيل بن أحمد بالري وعمد بن هارون وابن هارون ـ فيها قبل - حينتك في نحو ثمانية آلاف، فانهزم محمد بن هارون وتقدم . . . (١) أصحابه، وتبعه من أصحابه نحو الف، ومضوًا نحو الدَّيلم، فدخلها مستجيراً بها، ودخل إسماعيل بن أحمد الرَّيّ، وصار زهاء الف رجل ـ فيها ذكر ـ عُن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان.

وفي جمادي الآخرة منها لأربع خلون منها ولي القاسم بن سبيا غزو الصائفة بالثغور الجزرية، وأطلق له من المال اثنا وثلاثون ألف دينار .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشميّ.

<sup>(</sup>١) يوجد بياض في الأصل .

# ثم دخلت سنة تسعين ومائتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولًا إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرّم منها بخلع ، وعقد ولاية له على الرّيّ، ، وبهدايا مع عبد الله بن الفتح .

ولخمس بقين من المحرَّم منها ورد ـ فيها ذكر ـ كتاب عليّ بن عيسى من الرَّقة ، يذكر فيه أن القرمطيّ بن زكر ويه المعروف بالشيخ ، وافى الرَّقة في جَمْع كثير، فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سُبلك غلام المكتفى، فواقعوه، فقير سُبُك، وانهزم أصحاب السلطان.

ولستّ خلوَّن من شهو ربيح الأخر ورد الخبر بأن طغج بن جفّ أخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطيّ. عليهم غلام له يقال له بَشِير، فواقعهم الفرمطيّ، فهزم الجيش وقتل بشيراً.

وثتلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبي الأغرّ وُرَجّه به لحرب القرمطيّ بناحية الشأم، فمضى إلى حلّب في عشرة آلاف رجل.

ولإحدى عشرة بقيت من شهو ربيع الآخر خُلع على أبي العشائر أحمد بن نصر ووئيَّ طَوسوس، وعزِل عنها مظفَّر بن حاجِّ لشكاية أهل الثغور إياه.

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة، وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الآخر بخبرون فيها أن القرمطي الملقب بالشيخ قد هزم طفح غيرمرة، وقتل أصحابه إلا القليل، وأنه قد بقي في قلة، وامتنع من الخروج، وإنما تجمع العامة، ثم تخرج للقتال، وأنهم قد أشرفوا على الهلكة، فاجتمعت جاعة من تجار بغداد في هذا اليوم، فمضوا إلى يوسف بن يعقوب، فأقرؤوه كتبهم، وسألوه المضيًّ إلى الوزير ليخبره خبر أهل دمشق، فوعدهم ذلك.

ولسبع بقين من جادى الأولى أحضر دار السلطان أبو خازم ويوسف وابنه مجمد، وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليت، فقوطع على مال فارس، ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس، وخلع على صاحبه، وحملت إليه خلم مم العقد.

وفي جُمادى الأولى هرب من مدينة السلام الفائد المستأمن المعروف بأبي سعيد الحُوارزميّ، والحد نحو طريق الموصِل، فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون، وكان يتقلّد المعارن بتكريت والاعمال المُتُصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى الموصِل في معارضته وأخذه، فزعموا أن عبد الله عارضه، فاختدعه أبوسميد حتى اجتمعا جميعاً

على غير حرب، ففتك به أبو سعيد ففتله، ومضى أبو سعيد نحو شهـرزور، فاجتمع هو وابن أبي الـربيع الكُرديّ، وصاهره، واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إنّ أبا سعيد قتُل بعد ذلك، وتفرّق مَنْ كان اجتمع الله.

ولعشر خلون من جُمادى الاخترة، شخص أبو العشائر إلى عمله بَطرَسوس، وخرج معه جماعة من المُطَوّعة للغزو، ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم .

ولعشر بقين من جادى الأحمرة خرج المكتفي بعد العصر عامداً سامرًا، مريداً البناء بها للاتفال إليها، فلدخلها يوم الحديس لحسس بقين من جادي الأحرة، ثم انصرف إلى مضارب قد شربت له بالجوسق، فدعا القاسم بن عبيد الله والقوّام بالبناء، فقدروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه، فكثروا عليه في ذلك، وطُولُوا مدّة الفراغ تما أراد بناءه، وجعل القاسم يصرفه عن رايه في ذلك، ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال، فتناه عن عزمه، ودعا بالقداء، فتغذى ثم نام، فلها هب من نومه ركب إلى الشطّ، وقعد في الطيّار، وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار، ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرًا حين تلقّاهم الناس

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي، فلم يزل القاسم يدبّر عليه، ويغلظ قلب المكتفى عليه، حتى وصل إلى ما أراد من أمره.

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل بجمى بن زكرويه الملقب بالشيخ، قتله المصريون على باب دمشق، وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاديه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر، وكسر لهم جيوشاً، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وكان يجمى بن ذكرويه هذا يركب جملا برحاله، ويلبس نياباً واسعة ويعتم عمة اعرابية، ويتأثم، ولم يركب دابةً من لدن ظهر إلى أن تُقِل، وأمر إصحابه آلا يحاربوا أحداً؛ وإن أن عليهم حتى بيتعث الجمل من قبل نفسه؛ وقال لهم: إذا فعلتم ذلك لم يجزءوا.

وذُكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النّواحي التي فيها محاربوه، انهزم أهل تلك الناحية، فاستغرَى بذلك الاعراب. ولمّا كان في اليوم الذي تُقبل فيه يجمى بن زكرويه الملقب بالشيخ، وانحازوا إلى أحيه الحسين بن زكرويه، فطلب أخاه الشيخ في الفتل، فوجده، فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه، وتَسمّى بأحمد بن عبد الله، وتكفّى بأن العباس.

وعلم أصحابٌ بدر بعد ذلك بقتل الشيخ ، فطلبوه في القتلى فلم يجدوه، ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه أخوه، فأجابه أكثر ألهل البوادي وغيرهم من سائر الناس، واشتدّت شوكته وظهر. وصار إلى دمشتى، فذكر أن ألهلها صالحوه على خراج دفعوه إليه، ثم انصرف عنهم، ثم سار إلى أطراف مُحص، فتغلب، عليها، وشُعلب له على منابرها، وتسمّى بالمهديّ، ثم سار إلى مدينة تجص، فاطاعه ألهلها، وفتحوا له بابها خوفاً منه على أنفسهم فدخلها، ثم سار منها إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما، فقتل أهلها، وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى سَلَمْتِية فحاربه والأطفال ثم سار إلى سَلَمْتِية فحاربه والأطفال ثم سار إلى سَلَمْتِية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول، ثم وادعهم وأعطاهم الأمان، ففتحوا له بنها، فدخلها، فبذاً بمن فيها من بني هاشم، وكان بها منهم جماعة فقتلهم، ثم قبل صبيان الكتاتيب، ثم ختل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خرج منها؛ وليس بها عين تطوف \_ فيها قبل - وسار فيها حوائي ذلك من القرى يقتل ويتشمي ويحرق ويخيف السبيل.

فَذَكر عن متطبّب بباب المحوّل يُدعى أبا الحسن أنه قال: جاءتني امرأة بعد ما أدخل القرمطيّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد، فقالت لي: إني أريد أن تعالج شيئًا في كتفي ، قُلتُ: وما هو؟ قالت: جرح، قلت: أنا كحَّال؛ وها هنا امرأة تعالج النساء، وتعالج الجراحات، فانتظري مجيئها. فقعدت، ورأيتها مكروية كئيبة باكية، فسألتها عن حالها، وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصَّتي تطول، فقلت: حدَّثيني بها وصادثيني، وقد خلا مَنْ كان عندي، فقالت: كان لي ابن غاب عنيّ، وطالت عيبته، وخلّف عليّ أخوات له، فضفّتُ واحتجت. واشتقتُ إليه، وكان شخص إلى ناحية الرَّقة، فخرجتُ إلى الموصِل وإلى بَلَد وإلى الرَّقة؛ كلَّ ذلك أطلبه، وأسأل عنه؛ فلم أذلَّ عليه، فخرجتُ عن الرَّقة في طلبه، فوقعت في عسكر القرمطيِّ، فجعلت أطوف وأطلبه؛ فبينا أنا كذلك إذ رأيتُه فتعلقت به، فقلت: ابني! فقال: أمي! فقلت: نعم، قال: ما فعل أخواق؟ قلت: بخير، وشكوت ما نالنا بعده من الضيق، فمضى بي إلى منزله، وجلس بين يديّ، وجعل يسائلني عن أخبارنا، فخبّرته، ثم قال: دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بنيّ أما تعرُّفني! فقـال: وكيف لا أعرفك! فقلت: ولمُ تسألني من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني! فقال: كلُّ ما كنًّا فيه باطل، والدِّين ما نحن فيه الأن، فأعظمتُ ذلك وعجبت منه، فلما رآني كذلك خرج وتركني. ثم وجَّه إليَّ بخبز ولحم وما يصلحني، وقال: اطبخيه، فتركتُه ولم أمسَّه، ثم عاد فطبخه، وأصلح أمر منزله، فدقَّ الباب داقٌّ؛ فخرج إليه فإذا رجل يسأله، ويقول له: هذه القادمة عليك تُحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ فسألنى فقلت: نعم، فقال: امضى معى، فمضيت فأدخلني داراً، وإذا امرأة تطلق، فقعدت بين يديها، وجعلت أكلُّمها، فلا تكلُّمني، فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامها، أصلحي أمر هذه، وَدَّعِي كلامها، فأقمتُ حتى ولـدت غلاماً، وأصلحتُ من شأنه، وجعلت أكلِّمها وأتلطف بها وأقول لها: يا هذه، لا تحتشميني؛ فقد وجب حقَّى عليك، أخبريني خبرك وقصَّتك ومَن والد هذا الصبيِّ، فقالت: تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك! فقلت: لا، ولكن أحبُّ أن أعلم خبرك، فقالت لي: إن امرأة هاشميَّة \_ ورفعت رأسها، فرأيت أحسَّن الناس وجهاً - وإن هؤلاء القوم أتونا، فذبحوا أبي وأميّ وإخوتي وأهلي جميعاً، ثم أخذني رئيسهم، فأقمتُ عنده خسة أيام، ثم أخرجني، فلفعني إلى أصحابه، فقال: طهّروها فأرادوا قتلي، فبكيتُ. وكان بين يديه رجل من قوّاده، فقال: هبها لي، فقال: خذها، فأخذني، وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيـام من أصحابـه، فسلُّوا سيوفهم، وقالوا: لا نسلِّمها إليك؛ إمَّا أن تدفِّعها إلينا، وإلَّا قتلناها. وأرادوا قتلي، وضجُّوا، فـدعاهم رئيسهم القرمطيّ، وسألهم عن خبرهم فبخبُّروه، فقال: تكون لكم أربعتكم، فأخذوني، فأنا مقيمة معهم أربعتهم، والله ما أدري ثمّن هو هذا الولد منهم!

قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي: هنّيه فهنأته بالمولود، فأعطاني سبيكة فضة، وجاء آخر وآخر،

وذكر أنَّ لَوْلوَا الذي وليَّ قتل بدر كان غلاماً من غلمان محمد بن هارون المذي قتل محمد بن زيد بطَهرشتان واكرتُش بالرَّيِّ، قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان.

وفي ليلة الاثنين الربع عشرة بقيتُ من شهر رمضان منها قبل عبد الواحد بن أبي أحمد الموقع - فيها ذكر ـ وكانت والدته ـ فيها قبل ـ و بجمت معه إلى دار مؤنس لما قُبض عليه دايةً له، فقُرِق بينه وبين الداية فمكنت يومين أو ثلاثة، ثم صُرفت إلى منزل مولايها، فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قبل لها: إنه في دار المكتفى؛ وهمو في عافية . وكانت طامعة في حياته، فلما مات المكتفى أيستُ منه وأقامت عليه مأتماً.

ذكر باقى الكاثن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين وماثتين.

فمها كان من ذلك فيها لتسع بقين من شعبان منها، ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خُراسان على السلطان بخبر وقمة كانت بين أصحابه وبين ابن جُسْتان الديلميّ بطيرستان، وأن أصحابه هزموه، وقرىء بذلك كتابه بمسجدى الجامم ببغداد.

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغانيّ من أصحاب بَدْر لِمَا قَبِل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الخلاف على السلطان؛ فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغرّ وقعة، هزم فيها أبو الأغرّ، وقتِل من أصحابه ومن قوّاده عدّة، ثم أشبخص مؤنس الخازن في جمع كتيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفَرْغانيّ.

ولسلخ ذي القعدة خُلِع على خاقان المفلحيّ، وَوُلِّيَ معونة الريّ، وضمّ إليه خمسة آلاف رجل.

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم، فأن بهم دمشق، وبها طُفتُج بن جُفُ من قِبَل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة؛ وذلك في آخر هذه السنة، فكانت بين طُفْج، وبيته وقعات كثيرة تُتار فيها ـ فيها ذكر ـ خلق كثير.

# ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها

ذكر أن زكروية بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من 
بسواد الكوفة من القرامطة، وآلخ في طلبهم، وأشخن فيهم القتل، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل 
بسواد ولا غناء، سعى في استغواء من قُرب من الكوفة من أعراب أسد وطيء وقيم وغيرهم من قبائل 
السواد ولا غناء، ومعم في استخواء من قرب من الكوفة من أعراب أسد وطيء وقيم وغيرهم من قبائل 
الأعراب، ودعاهم إلى رأيه و وزعم لهم أن من بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. فلم 
الأعراب، وكانت جماعة من كلب غفر الطريق على البر بالسماوة فيها بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر 
وغيرها، وتحمل الأسل وأمتعة التجار على إليلها، فأرسل زكرويه أولاده إليهم، فبايموم وخالطوهم، وانتموا 
إليم على تبن أبي طالب وإلى عمد بن إسماعيل بن جعفر، وذكروا أنهم خانفون من السلطان، وأنهم مألمكوون 
إليهم، فقبلوهم على ذلك ، ثم دبوا فيهم بالمدعاء إلى رأي القرمطة؛ فلم يقبل ذلك أحد منهم اعني المحد 
"كليين - إلاّ الفيذل المعروفة بيني المُلبوس بن ضعفهم بن عدي بن جناب ومواليهم خاصة، فبايعوا في آخر 
سنة تسع وأمانين وماتين بناحية السماوة ابن زكرويه المسمى يبحي والمكني أبا للناسم، ولقبوه الشيوه المحد. 
احتال فيهم، ولفب به نفسه، وزعم لهم أنه أبو عبد الله بن محدد بن إسماعيل بن جعفر بن عحد.

وقد قيل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحمى. وقيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. وقيل إنه لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يسمى عبد الله ، وزعم لهم أن أباه المعروف بابي محمود داعية له ، وأنَّ له بالسّواد والمشرق والمغرب مانة ألف تابع ، وأن ثاقته التي يركبها مأمورة، وأنهم إذا البّموها في مسيرها ظفروا. وتكهنَّ هم ، واظهر عضداً له ناقصة ، وذكر أنها آية ، وإنحازت إليه جماعة من بني الأصبغ ، وإخلصوا له وتسمّوا بالفاطميّر، وداتوا بديته ، فقصدهم سبّك الديلميّ مولى المعتصد بالله بناحية الراصية في غريّ الفوات من ديار مُشمّر، فاغترو ، وقتلوا بديته ، فقصدهم مسجد الراصفة ، واعترضوا كلّ قرية اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كان هارون بن خماريه قوطع عليها ، وأسند أموها هارون إلى طُمّتهم بن طولون، فاجتمع مع طُغج على عاربته ، فواقعهم قريباً أ

وكان سبب قتله على أذكر - أن بعض البرابرة زرقه بزراق واتبعه نفاط، فزرقه بالنار فاحرقه و وذلك في كيد الحرب وشدّتها، ثم دارت على المصريّن الحرب، فانحازوا، فاجتمعت موالي بني العليص الى بني العليص ومن معهم من الاصبغيّن وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ نصبوا أخاه، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بن عمد، وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم، فقتلوا جاعة منهم، واستذلوهم، فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمى بأحد بن عبد الله بن عمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه، فاظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته، وطرأ إليه ابن عمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه، فاظهر شامة في وجهه ذكر أنها أيته، وطرأ المهاميل بن أحمد، فلقبه المدشّر، وعقهد إليه و وذكر أنه المعنيّ في السورة التي يذكر فيها المشرّ، ولقب غلاماً من أمل الشام، وقلمة قبل أسرى المسلمين، وظهر على المصريّن، وعلى جند مجمس وغيرها من أمل الشام، وقسمًا يلموم قالومن الموم المنازم، ولقب عامرة من أمل الشام،

وفي اليوم التاسع من ذي الحُبِّمة من هذه السنة صلّى الناس العصر في قُمُص الصيف ببغداد، فهبّت ربح الشمال عند العصر، فبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنّار، ولبس المحشّو والجناب، وجعلم البرد يزداد حتى جمد المله.

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالرئي وعمد بن هارون وابن هارون - فيها قبل - حينالذ في نحو ثمانية آلاف، فاجزم محمد بن هارون وتقدم . . . (١) أصحابه، وتبعه من أصحابه نحو الف، ومضوًا نحو الدَّيلم، فدخلها مستجيراً بها، ودخل إسماعيل بن أحمد الرَّئي، وصار زهاء ألف رجل - فيها ذكر - ثمن اجزم من أصحابه إلى ما السلطان.

و في جمادى الاخرة منها لاربع خلون منها وني القاسم بن سيها غزو الصائفة بالثغور الجزرية، وأطلبق له من المال اثنا وللاثون ألف دينار.

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي.

<sup>(</sup>١) يوجد بياض في الأصل .

# ثم دخلت سنة تسعين ومائتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فدًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولًا إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرّم منها بخلع، وعقد ولاية له على الرّكيّ ، ، وبهدايا مع عبد الله بن الفتح .

ولخدس بقين من المحرَّم منها ورد ـ فيها ذكر ـ كتاب عليّ بن عيسى من الرَّقة ، يذكر فيه أن القرمطيّ بن زكرويه المعروف بالشيخ ، وفق الرَّقة في جَمْع كثير، فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سُبلُك غلام المكتفى، فواقعوه، فقيل سُبُك، وامهزم أصحاب السلطان .

ولستٌ خلون من شهو ربيح الأخر ورد الخبر بأن طغج بن جفّ أخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطيّ، عليهم غلام له يقال له بَشِير، فواقعهم القرمطيّ، فهزم الجيش وقتل بشيراً.

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خُلع على أبي الأغرّ ورُجّه به لحرب القرمطيّ بناحية الشأم، فعضى إلى حلّب في عشرة آلاف رجل.

ولإحدى عشرة بقيت من شهو ربيع الآخر خُلع على أبي العشائر أحمد بن نصر ووئيَّ طَرسوس، وعزِل عنها مظفِّر بن حاجُ لشكاية أهل الثغور إياه.

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة، وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الآخر يخبرون فيها أن القرمطيّ الملقب بالشيخ قد هزم طخج غير مرة، وقتل أصحابه إلا القليل، وأنه قد بقي في قلة، وامتتم من الحروج، وإنما تجتمع العامة، ثم تخرج للفتال، وأنهم قد أشرفوا عمل الهلكة، فاجتمعت جاعة من تجار بغداد في هذا اليوم، فمضوًا إلى يوسف بن يعقوب، فأقرؤوه كتبهم، وسألوه المضيّ إلى الوزير ليخبره خبر أهل دمشق، فوعدهم ذلك.

ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضر دار السلطان أبو خازم ويوسف وابنه محمد، وأحضر صاحب طاهر بن عمد بن عمرو بن الليث، فقوطع على مال فارس، ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس، وخلع على صاحب، وجملت إليه خلم مم العقد.

و في جُمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستابن المعروف بأبي سعيد الحُوارزميّ، وأخذ نحو طريق الموصِل، فكتِب إلى عبد الله المعروف بغلام نون، وكان يتقلّد المعاون بتكريت والأعمال المُتَصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى الموصِل في معارضته وأخذه، فزعموا أن عبد الله عارضه، فاختدعه أبو سعيد حتى اجتمعا جميعاً

على غير حرب، ففتك به أبو سعيد فقتله، ومضى أبو سعيد نحو شهـرزور، فاجتمع هو وابن أبي الـربيع الكُرديّن، وصاهره، واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إنّ أبا سعيد قتل بعد ذلك، وتفرّق مَنْ كان اجتمع المه. المه.

ولعشر خلون من جُدرى الآخرة، شخص أبو العشائر إلى عمله بَطَرَسوس، وخرج معه جماعة من المُطُوّعة للغزو، ومعه هذايا من المكتفي إلى ملك الروم.

ولعشر بقين من جادى الآخرة خرج المكتفي بعد العصر عامداً سامرًا، مريداً البناء بها للاتفال إليها، فنخلها يوم الحديس لخدس بقين من جمادى الآخرة، ثم انصرف إلى مضارب قد صُربت له بالجوسى، فدعا القاسم بن عبيد الله والقرّام بالبناء، فقدو اله البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه، فكثرُوا عليه في ذلك، وطوّلوا مدّة الفراغ مما أراد بناء، وجعل القاسم يصرفه عن رأيه في ذلك، ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال، فتناه عن عزمه، وحما بالمغاداء، فتغلى ثم نام، فلها هبّ من نومه ركب إلى الشطّ، وقعد في الطيّار، وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار. ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرًا حين تلقاهم الناس

رسيمين. ولسبع خلون من رجب خُلع على ابني القاسم بن عبيد الله ، فولّى الاكبر منهـــا ضياع الــولد والحــرم والنفقات، والاصغر منها كتبة أبي أحمد بن المكتفي ، وكانت هله الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصرانيّ. فمُول بهما، وكان القاسم بن عبيد الله اتُهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي .

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي، فلم يزل القاسم يدبّر عليه، ويغلظ قلب المكتفى عليه، حتى وصل إلى ما أراد من أمره.

وفي يوم الجمعة لاربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل بجعى بن زكرويه الملقب بالشيخ، قتله المصريون على باب دهشق، وقد كانت الحرب أقصلت بينه وبين من حاديه من أهل دهشق وجندها ومدهم من أهل مصر، وكسر لهم جيوشاً، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وكان بجى بن ذكرويه هذا يركب جلا برحاله، ويلبس لمباباً واسعة ويعتم عمة أعرابية، ويتلئم، ولم يركب دابةً من لدن ظهر إلى أن تُقِل، وأمر أصحابه الا يحاربوا أحداً؛ وإن أتى عليهم حتى بيتعث الجمل من قبل نفسه؛ وقال لهم: إذا فعلتم ذلك لم ترموا.

--- م بروز. وذُكُو أنه كان إذا أشار بيده لمل ناحية من النّواحي التي فيها محاربوه، امهزم ألهل تلك الناحية، فاستغرى بذلك الاعراب. ولما كان في اليوم الذي تُتِل فيه يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ، وانحذوا إلى أخيه الحسين بن

زكرويه، فطلب أخاه الشيخ في القتل، فوجده، فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه، وتَسمّى بأحمد بن عبد الله، وتكفّى بأبي العباس.

وعلم أصحابُ بدر بعد ذلك بقتل الشيخ، فطلبوه في القتل فلم يجدو، ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه أخوه، فاجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس، واشتدت شوكته وظهر. وصار إلى دمشق، فذكر أن أهلها صالحوه على خراج دفعوه إليه، ثم انصرف عنهم، ثم سار إلى أطراف حمس، فتغلب، عليها، وخطب له على منابرها، وتسمّى بالمهدتي، ثم سار إلى مدينة خمس، قاطاعه أهلها، وفتحوا له بابها

خوفاً منه على انفسهم فدخلها، ثم سار منها إلى خماة ومعرّة النعمان وغيرهما، فقتل أهلها، وقتل النساء والأطفال ثم سار إلى بعليك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم - فيها قبل - إلا البسير، ثم سار إلى سَلَمْية فحاربه المها ومنعوه اللتحول، ثم وادعهم وأعطاهم الأمان، ففتحوا له بابها، فدخلها، فبدأ نجن فيها من بني هاشم، وكان بها منهم جاعة فقتلهم، ثم ثني باهل سَلَمْية فقتلهم أجمين. ثم قتل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خوب عنها؛ وليس بها عين تطرف - فيها قبل - وسار فيها حوائي ذلك من القرى يقتل ويتمبي ويجرق ويُعيف السيهار.

فذكر عن متطبّب بباب المحوّل يُدعى أبا الحسن أنه قال: جاءتُني امرأة بعد ما أدخل القرمطيّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد، فقالت لي: إني أريد أن تعالج شيئاً في كتفي، قُلتُ: وما هو؟ قالت: جرح، قلت: أنا كحَّال؛ وها هنا امرأة تعالج النساء، وتعالج الجراحات، فانتظري مجيئها. فقعدت، ورأيَّتها مكروبة كثيبة باكية، فسألتها عن حالها، وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصّتي تطول، فقلت: حدَّثيني بها وصادڤيني، وقد خلا مَنْ كان عندي، فقالت: كان لي ابن غاب عني، وطالت غيبته، وخلَّف عليَّ أخوات له، فضقتُ واحتجت. واشتقتُ إليه، وكان شخص إلى ناحية الرّقة، فخرجتُ إلى الموصِل وإلى بَلَد وإلى الرّقة؛ كلّ ذلك أطلبه، وأسأل عنه؛ فلم أدّلٌ عليه، فخرجتُ عن الرّقة في طلبه، فوقعت في عسكر القرمطيّ، فجعلت أطوف وأطلبه؛ فبينا أنا كذلك إذ رأيتُه فتعلقت به، فقلت: ابني! فقال: أمي! فقلت: نعم، قال: ما فعل أخواتي؟ قلت: بخر، وشكوت ما نالنا بعده من الضيق، فمضى بي إلى منزله، وجلس بين يدي، وجعل يسائلني عن أخبارنا، فخبّرته، ثم قال: دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بنيّ أما تعرُّفني! فقال: وكيفٌ لا أعرفك! فقلت: ولمُ تسألني من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني! فقال: كلُّ ما كنًّا فيه باطل، واللَّين ما نحن فيه الآن، فأعظمتُ ذلك وعجبت منه، فلما رآني كذلك خرج وتركني. ثم وجَّه إلىّ بخبز ولحم وما يصلحني، وقال: اطبخيه، فتركتُه ولم أمسه، ثم عاد فطبخه، وأصلح أمر منزله، فدق الباب داقٌّ؛ فخرج إليه فإذا رجل يسأله، ويقول له: هذه القادمة عليك تحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ فسألنى فقلت: نعم، فقال: امضى معى، فمضيت فأدخلني داراً، وإذا امرأة تطلق، فقعدت بين يديها، وجعلت أكلَّمها، فلا تكلَّمني، فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها: ما عليك من كلامها، أصلحي أمر هذه، وَدَعِي كلامها، فأقمتُ حتى ولـدت غلاماً، وأصلحتُ من شأنه، وجعلت أكلِّمها وأتلطف بها وأقول لها: يا هذه، لا تحتشميني؛ فقد وجب حقَّى عليك، أخبريني خبرك وقصَّتك ومَن والد هذا الصبيِّ، فقالت: تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك! فقلت: لا، ولكن أحبّ أن أعلم خبرك، فقالت لي: إني امرأة هاشميّة ـ ورفعت رأسها، فرأيت أحسن الناس وجهاً \_ وإن هؤلاء القوم أتونا، فذبحوا أبي وأميّ وإخوتي وأهلي جيعاً، ثم أخذني رئيسهم، فأقمتُ عنده خمسة أيام، ثم أخرجني، فدفعني إلى أصحابه، فقال: طهروها فأرادوا قتلي، فبكيتُ. وكان بين يديه رجل من قوَّاده، فقال: هبها لي، فقال: خذها، فأخذني، وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه، فسلُّوا سيوفهم، وقالوا: لا نسلُّمها إليك؛ إمَّا أن تدفِّمها إلينا، وإلَّا قتلناها. وأرادوا قتلي، وضجُّوا، فـدعاهم رئيسهم القرمطيّ، وسألهم عن خبرهم فخبّروه، فقال: تكون لكم أربعتكم، فأخذوني، فأنا مقيمة معهم أربعتهم، والله ما أدرى ممن هو هذا الولد منهم!

ً قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي: هنَّيه فهنأته بالمولود، فأعطاني سبيكة فضة، وجاء آخر وآخر،

أهنيَّةُ كلِّ واحد منهم، فيعطيني سبيكة فضة؛ فلما كان في السحر جاء جماعة مع رجل وبين يديه شمع، وعليه ثياب خرَّ تفوح منه رائحة المسك، فقالت لي: هنَّيه، فقمت إليه، فقلت: بيُّضَ الله وجهك، والحمد لله الذي رزقك هذا الآبن، ودعوت له، فاعطاني سبيكة فيها ألف درهم، وبات الرجل في بيت، وبتُ مع المرأة في بيت، فلما أصبحت قلت للمرأة: يا هذه، قد وجب عليك حَقَّى، فالله الله في، خلصيني! قالت: ممَّ أخلصك؟ فخبرتها خبر ابني، وقلت لها: إني جئتُ راغبة إليه، وإنه قال لي كيت وكيت، وليس في يدي منه شيء، ولي بنات ضِعاف خلفتهنّ بأسوأ حال، فخلُّصيني من ها هنا لأصلَ إلى بناتي. فقالت: عليك بالرِّجلِ الَّذي جاء آخر القوم، فسليه ذلك، فإنه يخلصك. فاقمتُ يومي إلى أن أمسيتُ؛ فلما جاء تقدَّمت إليه. وقبَّلتُ يده ورجله، وقلت: يا سيّدي قد وجب حقّى عليك، وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني، ولي بنات ضِعاف فقراء، فإن أذنت لي أن أمضيَ فأجيئك ببناتي حتى يخدمنك ويكنّ بين يديك! فقال: وتفعلين؟ قلت: نعم، فدعا قوماً من غلمانه، فقال: أمضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذا، ثم اتركوها وارجعوا. فحملون على دابَّة، ومضوًا بي. قالت: فبينيا نحن نسير، وإذا أنا بابغي يركُض، وقد كنا سِرْنا عشرة فراسخ ـ فيها خَبْرني به القوم الذين معى \_ فلحقني وقال: يا فاعلة، زعمتِ أنك تمضين وتجيئين ببناتِك! وسلَّ سيفه ليضربني، فمنعه القوم، فلحقني طَرف السيف، فوقع في كتفي، وسلَّ القوم سيونَهم، فأرادوه، فتنحَّى عنى. وساروا بي حتى بلغوا بي الموضع الذي سمًّاه لهم صاحبهم. فتركوني ومضوا، فتقدَّمت إلى ها هنا وقد طفتُ لعلاج جرحي، فُوصف لي هذا الموضع، فجئت إلى ها هنا. قالت: ولما قدم أمير المؤمنين بالقرمطيّ وبالأساري من أصحابه خرجتُ لأنظر إليهم؛ فرأيت ابني فيهم على جمل؛ عليه برنس وهويبكى وهو فتىَّ شابٍّ، فقلت له: لا خفِّف الله عنك ولا خَلَصَكَ إِ قَالَ المَتَطَبَبِ: فقمت معها إلى المتطبّبة لما جاءت، وأوصيتُها بها، فعالجت جرحهَا وأغطّتها مَرهمًا، فسألت المتطبّبة عنها بعد منصرفها، فقالت: قد وضعت يدي على الجرح، وقلت: انفحى، فنفحت فخرجتُ الريح من الجرح من تحت يدي، وما أراها تبرأ منه، ومضت فلم تعد إلينا.

ولإحدى عشرة بقيت من شوّال من هذه السنة، قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو النصرانيّ، وحبسه، وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى المكتفي، ويقلح فيه عنده؛ حتى أمره بالقبض عليه، وهرب كاتب الحسين بن عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازيّ، فطلب وكيست منازل جيرانه، بأندى ، من رجده فله كذا وكذا، فلم يوجد.

ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفي بإعطاء الجند أرزاقهم والنامّب للشخوص لحرب القرمطيّ بناحية الشأم، فأطلق للجند في دفعة واحدة مائة ألف دينار؛ وذلك أنَّ أهل مصر كتبوا إلى المكتفي يشكّون ما لقُوا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة، وأنه قد أخرب البلاد، وقتل الناس، وما لقُوا من أخيه قبله وقتلها رجالهم، وأنه لم يق منهم إلا العدد اليسير.

ولخمس خلون من شهر رمضان أخرِجت مضارب المكتفي، فضُربت بباب الشماسيّة.

ولسبع خلون منه خرج المكتفي في السَّحَر إلى مضربه بباب الشَّماسية، ومعه قواده وغلمانه وجيوشه. ولاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان، رحل المكتفي من مضربه بباب الشماسيّة في السَّحَر، وسلك طريق الم صل.

وللنصف من شهر رمضان منها مفى أبو الأغر إلى حب، فنزل وادي بطنان قريباً من حلب، ونزل معه جميع أصحابه، فنزع - فيا ذكر جاعة من أصحابه ثيابهم، ودخلوا الوادي يبرّوون بمائه، وكان يوماً شديد الحرّ، فيناهم كذلك إذ وافي جيش الفرطق المروف بصاحب الشامة، وقعد بدرهم المعروف بالمطوّق، فكسهم على تلك الحال، فقتل منهم خلقا كبراً وانهب العسكر، وافلت أبو الأغر في جماعة من أصحابه، فلنخل حلّب، وأفلت معه مقدار ألف رجل، وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجل، وكان قد شُم إليه جماعة عمّى كان على باب السلطان من قواد الفراغنة ورجاهم، فلم يفيت منهم إلا اليسير. ثم صار أصحاب الفرمطي إلى باب حلب، فحاريهم أبو الأغر ومن بفي معه من أصحابه وأهل البلد، فانصر قواعنه بما أخلوا من عسكره من الكراع والسلام والأموال والامتعة بعد حرب كانت بينهم، ومضى المكتفي بمَنْ معه من الجيش حتى انتهى إلى الرقة، فنزها، وسرّح الجيوش إلى القرمطيّ جيشاً بعد جيش.

ولليلتين خلتا من شوّال ورد مدينة السلام كتابٌ من القاسم بن عبيد الله ، يخبر فيه أن كتاباً ورد عليه من دمشق من بدر الحماميّ صاحب ابن طولون، يخبر فيه أنه واقع الفرمطيّ صاحب الشامة ، فهزمه ووضع في اصحابه السيف، ومفى مَنَّ أفلت منهم نحو البادية ، وأنّ أمير المؤمنين وجّه في أثره الحسين بن حمدان بن حمدون وقد ه در القاد.

وورد أيضاً في هذه الأيام ـ فيها ذكر ـ كتاب من البحوين من أميرها ابن يانوا، يذكر فيه أنه كبس حصننا للغرامطة، فظفر بمن فيه.

ولثلاث عشرة خلت من ذي الفعدة منها ـ فيها ذكر ـ وود كتاب آخر من ابن بانوا من البحرين، يذكر فيه أنه واقع قرابة لأبي سعيد الجناني، ووليّ عهده من بعده على أهل طاعته، فهزمه، وكان مقام همذا المهزوم بالقطيف فوجد بعدما الهزم أصحابه قتيلًا بين القتل، فاحترّ رأسه، وأنه دخل القطيف فافتتحها.

#### ومن كتب صاحب الشامة إلى بعض عماله:

بسم الله الرحن الرحيم. من عبد الله أحمد بن عبد الله المهنئي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر المؤمنين الله القائم الله أمير المؤمنين الله القائم الله أمير المؤمنين الله القائم بالمو وإمام المسلمين، ومذل المنافقين علية الله على العالمين، وحاصد الظالمين، وقائل المعتدين، ومبيد الملحدين، وقائل القاسطين، ومهنا المستضيئين، ومستت المخالفين، والقيم بسنة ميد المرسلين، وولمد خير الوصيّين، صبل الله عليه وعلى أهل بيته العليين، وسلم كثيراً، إلى جعفر بن حميد الكرين، والمدين، وال

سلام عليك؛ فإنّ أحمَّدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلِّي على جَدَّي محمد رسول الله ﷺ. أما بعد: فقد أُمنيَ إلينا ما حدث قبَلُك من أخبار أعداء الله الكفرَة، وما فعلو، بناحيتك، وأظهروه من الظلم

والغيث والفساد في الأرض، فأعظمنا ذلك، وراينا أن ننفذ إلى هناك من جيوشنا مَنْ ينقم الله به من أحداثه الظالمين، الذين يسعون في الأرض فساداً، وإنفذنا عطيراً داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص، وأمددناهم بالعساكر. ويتحن في اثرهم، وقد أوعزنا إليهم في المصر إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا، ونحن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثاهم؛ فينهني أن تشدّ قلبك وقلوب مَنْ معك من الميائنا، وتنق بالله وينصره الذي لم يزل يعودنا في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان، وتبادر إلينا بأخيار الناحية، وما يتجدّد فيها، ولا تخفي عني شيئاً من أمرها إن شاء الله.

سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصل الله على جذي محمد رسول الله، وعلى أهل بيته وسلم كثيراً.

نسخة كتاب عامل له إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله أحمد الإمام المهديّ المنصور بالله، ثم الصدر كلّه على مثال نسخة صدر كتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب، إلى ولد خير الوصيّن ﷺ وعلى أهل بيته الطبيرن وسلم كثيراً.

ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي.

سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين، وأدام الله عزّه وتأليده، ونصح ونصره وسلامته، وكانته ونصحة وسمادته، وأسبغ نعمه عليه، وزاد في إحسانه إليه، وفضله لديه. فقد كان وصل كتاب سيّدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، يُعلِمه فيه ما كان من نفوذ بعض الجيوش المتصورة مع قائد من قوّاده إلى المتعارة على المتصورة مع قائد من قوّاده إلى المتعارة الله عزّه عند نظري في كتابه بالبهوض في كل من قلدتُ عليه من اصحابي وباسبابهم وضياعهم، ويأمرني أدام الله عزّه عند نظري في كتابه بالبهوض في كل من قلدتُ عليه من أصحابي ومشائري للقائهم ومكانفة الجيش ومعاضلتهم والمسير بهيرهم، والعمد كلّ ما يُسمون إليه ويأسرون به، وفهضته، ولم يصل إلي هذا الكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد اللوعة بعندية افاقة. ثم ورد علي كتاب كمي ورجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صلر كتابه هله علم يأمرني فيه بعضم من تها من مسرور بن أحمد في درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صلر كتابه هله علم قوقت صبح عندنا نزول أصحابي وعشيرتي والنهوض إلى ما قِبله، وعكرتي التخلف عند. وكان ورود كتابه علي وقت صبح عندنا نزول المراق عبد مفلح عدينة عرقة في زهام أنسان وراجل. وقد شارف بلدنا، وأطل على ناحينا، وقد وجه أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاء إلى جميع أصحابه، ووجهت إلى جميع أصحابه، ووجهت إلى جميع أصحابه، ورجها الميون إلى ناحية عرقة لنعرف أخبار هذا الحائن، وأبن يرباه، ويمكن منه بنه وقدرته.

ولولا هذا الحادث، ونزول هذا المارق في هذه الناحية، وإشرَافه على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلى مدينة أفاميّة، لتكون يدي مع أيدي القوّاد المقيمين بها لمجاهدة مَن بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلّفي عن مسرور بن أحمد، ليكونَ على علم منه. ثم إن أمر في أدام الله عزه بالنفوذ إلى أفامية كان نفوذي برأيه، وامتلكُ ما يأمر في به إن شاء .۲۰۰ المالية المالية

الله . أتمّ الله على أمير المؤمنين نعمه وأدام عزّه وسلامته ، وهنَّاه كرامته ، وألبسه عفوه وعافيته .

والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار.

وفيها وجه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب الشامة. وولى حربه محمد بن سليمان الكاتب الذي كان إلا ، ديوان الجيش، وضم جم القواد إليه، وأمرهم بالسمع له والطاعة، فنفذ من الرّقة في جيش كثيف، رئتب إلى مَنْ تقدمه من القواد بالسمع له والطاعة.

وفيها ورد رسولا صاحب الروم؛ أحدهما خادم، والأخر فحل، يسأله الفِداء بمن في يده من المسلمين أسير. ومعهما هدايا من صاحب الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم إليه، فأجبنا إلى ما سألا، وخلع عليهها. وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد. 

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين ذكر الخبر عهاكان فيها من الأمور الجليلة

فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة.

#### ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

قال أبو جعفر: قد مضي ذكري شخوصَ المكتفي من مدينة السلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرّقة، ويثه جيوشَه فيها بين حلب وجمع، وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب وتصييره أمَّرَ جيشه وقوَّاده إليه؛ فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيدالله إلى محمد بن سليمـان وقوّاد السلطان يأمره وإيَّاهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه، فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين حُماة ـ فيها قيل ـ اثنا عشر ميلًا، فلقُوا به أصحاب القرمطيّ في يوم الثلاثاء لست خَلَوْن من المحرّم، وكان القرمطيّ قدّم أصحابه وتخلّف هو في جماعة من أصحابه، ومعه مال قد كان جمعه، وجعا, السُّواد وراءه، فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطيّ ، واشتدّت فهُزم أصحاب القرمطيّ ، وقتِلوا وأسِرَ من رجالهم بشرٌ كثير، وتفرّق الباقون في البوادي، وتَبعهم أصحابُ السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرّم. فلمّا رأى القرمطيّ ما نزل بأصحابه من الفُلول والمزيمة حمّل فيها قيل أخاً له يكني أبا الفضل مالا، وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في موضع، فيصر إليه، وركب هو وابن عمّه المسمّى المدثّر والمطوّق صاحبه وغلام له روميّ. وأخذ دليلًا، وساريريد الكوفة عَرضاً في البريّة، حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدّاليّة من أعمال طريق الفُرات، فنفذ ما كان معهم من الزَّاد والعلف؛ فوجِّه بعض مَن كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه، فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طُوْق لشراء حاجه، فأنكروا زيِّه، وسُئِل عن أمره فمجمج، فأعلِم المتولي مسلحة هذه الناحية بخبره، وهو رجل يعرف بأن خُبْزَة خليفة أحمد بن محمد بن كُشَمْرد عامل أمير المؤمنين المكتفى على المعاون بالرَّحبة وطريق الفرات. فركب في جماعة، وسأل هذا الرجل عن خبره، فأخبره أن الشامة خلف رابية هنالك في ثلاثة نفي

فمضى إليهم، فاخذهم وصار بهم إلى صاحب، فترجّه بهم ابن كُشَمْرد وابو خبرة إلى المكتفي بالرّقة، ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا جميعَ مَنْ قدروا عليه من أولياء القرمطيّ وأشياعه، وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح:

بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدّمت كتبي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطيّ اللعين وأشياعه؛ بما أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله. ولمّا كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون من المحرّم رحلتُ من الموضع المعروف بالقروانة، نحو موضع يعرف بالعليانة، في جميع العسكر من الأولياء، وزحفنا بهم على مراتبهم في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك؛ فلم أبعد أن وافاني الخبر بأن الكافر القرمطيّ أنفذ النعمان ابن أخي إسماعيل بن اناسمان أحد دعاته في ثلاثة آلاف فارس ، وحلَّق من الرِّجَالة ، وأنه نزل بموضع يعرف بتمنع ، بينه وبين حماة اثنا عشر ميلًا، فاجتمع إليه جميع مَنْ كان بمعرّة النعمان وبناحية الفصيصيّ وساثر النواحي من الفرسان والرّجالة، فأسررت ذلك عن القوَّاد والنَّاس جميعاً ولم أظهره، وسألتُ الدَّليل الذي كان معى عن هذا الموضع، وكم بيننا وبينه، فذكر أنه سنة أميال، فتوكَّلت على الله عزَّ وجلَّ، وتقدَّمت إليه في المسير نحوه، فعال بالنَّاس جميعاً، وسرنا حتى وافيتُ الكفرة، فوجدتهم على تعبئة، ورأيناطلائعهم. فلمَّا نظروا إلينا مقبلين زحفوا نحونا، وسرنا إليهم، فافترقوا ستَّة كراديس، وجعلوا على ميسرتهم ـ على ما أخبرني من ظفرتُ به من رؤسائهم ـ مسروراً الدُّلبصيّ وأبا الحمل وغلام هارون العُليصيّ، وأبا العذاب ورجاء وصافي وأبا يعلى العلويّ، في ألف وخسمائة فرس، وكمنوا كميناً في أربعمائة فارس خلُّف ميسرتهم بإزاء ميمنتنا، وجعلوا في القلب النعمان العُليصيُّ والمعروف بأن الحَطِّي، والحماريّ وجماعة من بطلانهم في ألف وأربلُّهمائة فارس وثلاثة آلاف راجـل، وفي ميمنتهم كليباً العليصيّ والمعروف بالسديد العليصيّ والحسين بن العليصي وأبا الجراح العليصي وحميد العليصيّ، وجماعة من نظرائهم في ألف وأربعمائة فارس، وكمنوا مائتي فارس؛فلم يزالوا زمًّا إلينا ونحن نسير نحوهمغير متفرَّقين، متوكَّلين على الله عزَّ وجلَّ وقد استحثثتُ الأولياء والغلمان وساثر الناس غيرهم، ووعدتهم. فلما رأى بعضًنا بعضاً حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضرباً بالسياط، فقصد الحسين بن حمدان، وهو في جناح الميمنة، فاستقبلهم الحسين ـ بارك الله عليه وأحسن جزاءه ـ بوجهه ويموضعه من سائر أصحابه برماحهم، فكسروها في صدورهم، فانفلُوا عنهم، وعاود القرامطة الحمل عليهم، فأحذوا السيوف، واعترضوا ضربًا للوجوه، فصُرع من الكفار الفجرة ستماثة فرس في أوّل وقعة، وأخذ أصحاب الحسين خُسمائة فرس وأربعمائة طُوق فضة، ووَلُوا مدبرين مفلولين، واتَّبعهم الحسين، فرجعوا عليه، فلم يزالوا حملة واحملة، وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة؛ حتى أفناهم الله عزّ وجلّ، فلم يفلت منهم إلّا أقل من ماثتي رجل.

وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سبياً ويَّن الحَادم ومَنَّ كان معها من بني شبيان وبني تميم، فاستغبلوهم بالرماح حتى كسرُوها فيهم؛ واعتنق بعضُهم بعضاً، فقتِل من الفجرة جماعةً كثيرة. وحمل عليهم في وقت حلتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤ، وكنت قد جعلته جناحاً لحليفة في ثلاثمائة فارس، وجميع أصحاب خليفة؛ وهم يعاركون بني شبيان وتميم، فقتِل من الكفرة مثنلة عظيمة، واتبعوهم، فإخد بنو شبيان منهم ثلاثمائة فرس ومائة طوق، وأخد أصحاب خليفة مثل ذلك؛ وزحف النعمان ومَنْ معه في القلب إلينا، فحملتُ ومَنْ معي، وكنت بن القلب والميمنة، وحمل خاقان ونصر القشوري وعمد بن تُمشبكور ومَنْ كان معهم في الميمنة، ووصيف مُوشكير وعمد بن إسحاق بن تُخداجيق وابنا كَيْمَلْق والمبارك القمّي وربيمة بن محمد ومهاجر بن طليق والمنظفّر بن حاج وعبدالله بن حمدان وحيّ الكبير ووصيف البكتمري ويشر البكتمري

وكان في جناح الميمنة جميعُ من حمل على مَنْ في القلب ومَن انقطع مَن كان حمل على الحسين بن حمدان، فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجًالتهم حتى قُتلوا أكثر من خسة أميال، ولما أن تجاوزتُ المصاف بنصف ميل خفت أن يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرَّجالة والسواد، فوقفتُ إلى أن لحقون، وجمعتهم وجمعت الناس، ولم يزل الناس، ولم يزل الناس، ولم يزل الناس، ولم يزل عين النوشري ضابطاً للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجّالته على ما رسمتُه له، لم يُزُل من موضعه إلى أن رجم الناس جمعاً إلى من كلَّ موضع، وضربت مضري في الموضع الذي وقفت فيه؛ حتى نزل الناس جمعاً، ولم أزل واقفاً إلى أن سلّم بحب عن استقر العسكر بأهله، ووجّهت في الطلائع ثم نزلت؛ وأكثرت حمد الله على ما هنانا به من النصر، ولم يُبقى أحد من قواد أمير المؤمنين وغلمانه ولا المجم وغيرهم غاية في نصر هذه الله المابح، وغيرهم غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المناصحة لما إلاّ بلغوها؛ بارك الله عليهم جمعاً؛

ولمّا استراح الناس خرجت والقراد جمعاً لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح الناس خوفاً من حيلة تقع ، وأسال الله تمام النعمة وإيزاع الشكر؛ وأنا \_أهرّ الله سيدنا الوزير \_ راحل إلى حمّاة، ثم أشخص إلى سلمية بمنّ الله تعالى وعونه ، فعن بَقيّ من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية ؛ فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة أيام ، وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القراد وسالر بطون العرب من بني شَيّان وتغلب ويني تميم ، عجزيهم حميماً الحير على ما كان في هذه الوقعة ؛ فها بشى أحد منهم \_ صغير ولا كبير \_ غاية ، والحمد لله على ما تفضّل به ، وإياه أسال تمام النعمة .

ولما تقدّمت في جمع الرؤوس، وُجِد رأس أبي الحمل ورأس أبي العذاب وأبي البغل. وقيل إن النعمان قد قُتِل، وقد تقدّمت في طلبه، وأخذ رأبيه وحمله مع الرؤوس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاء الله .

وفي يوم الاثنين لأربع بقين من للحرّم، أدخِل صاحب الشامة إلى الرّقة ظاهراً للناس على فالج ، عليه برنس حرير ودرّاعة ديبج ، ويين يديه المذّر والمطرّق على جلين .

ثم إن المكتفى خلف عساكره مع عمد بن سليمان، وشخص في خاصّته وظلمانه وخدمه، وشخص معه القاسم بن عبيدالله من الرّفة إلى بغداد، وحمل معه القرمطيّ والمدتّر والمطوّق وجماعة من أسارى الوقعة، وذلك في اول صفر من هذه السنة.

فلها صار إلى بغداد عزم - فيها ذكر - على أن يدخل القرمطيُّ مدينة السلام مصلوباً على ذُقُل، والدّقل على ظهر فيل؛ فأمر بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل، إن كانت أقصر من الدّقل؛ وذلك مثل باب الطاق وبات الرّصافة وغيرهما.

ثم المتسمع المكتفي - فيها ذكر - فعل ما كان عزم عليه من ذلك، فعمل له دميانة - غلام يا رّسان - كرسيًّا، وركِّب الكرسيَّ على ظهر الفيل، وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعينُّ ونصف فراع - فيها قبل - ودخل المكتفي مدينة السلام بغداد صبيحة يوم الاثنين لليلين خَلتا من شهر ربيع الأول، وقُدَّم الأسرى بين يديه على جمال مقيدين، عليهم دراريع حرير وبرانس حرير، والمطرق في وسطهم، غلام ما خرجتُ لحيته، قد جُمل في فيه خشية غروطة، وشُدت إلى قفاه كهيئة اللجام، وذلك أنه لما أدخِل الرَّقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه، ويزو عليهم، قَفَعِل ذلك به لتلا يشتم إنساناً.

ثم أمر المكتفي ببناء دكة في المصلّ العتيق من الجانب الشرقيّ، تكسيرها عشرون فراعاً في عشرين فراعاً، وارتفاعها نحو من عشرة أفرَع، وبنيّ لها درج يصعد منها إليها. وكان المكتفي خلّف مع محمد بن سليمان عساكره بالرقة عند منصرته إلى مدينة السلام، فنلقط محمد بن سليمان من كان في تلك الناحية من قُواد القرمطيّ وفضاته وأصحاب شُرطه، فأخلهم وقيدهم، وانحدر والفؤاد اللدين تخلفوا معه إلى مدينة السلام على طريق الفراد، وبعد جاعة من القواد، طريق الفراد، وبعد جاعة من القواد، منهم خاقان المفلميّ ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما: فأمِر القواد الذين ببغنداد بتلقي محمد بن سليمان والمدخول معه، فدخل بغداد وبين يديه نيقف وسبعون أسيراً، حتى صار إلى الثوباء فخله عليه، وطُوق بطوق من ذهب وسُوّد بسوارين من ذهب، وحُعلع على جميع القوّاد القادمين معه، وطُوتوا وسُسوّروا وصُرفوا إلى منذهب، وطُوتوا وسُسوّروا وصُرفوا إلى مناذهم، وأمِر بالاسري إلى السجن.

وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذً وهو في حيس المكتفي سكرّجة من المائدة التي تدخل إليه فكسرها، وأخذ شظيّة منها فقطع بها بعض عروق نفسه، فخرج منه دم كثير، ثم شَدّ يده. فلما وقف المولَّى خدمته على ذلك سأله: لمّ فعل ذلك؟ فقال: هاج بي الدم فأخرجته. فترك حتى صلح، ورجعت إليه قوّته.

ولما كان يوم الانين لسبع بقين من شهو ربيع الأول أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور الذكة التي أمر ببنائها، وخرج من الناس خلق كثير لحضورها، فحضروها، وحضر أحد بن محمد الوائفي وهو يومشذ يلي الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش الذكة، فقعدا عليها، وحمل الأسرى اللذين جاء بهم المستخدي معه من الرقة واللذين جاء بهم عمد بن سليمان ومن كان في السجن من القرامطة الذين مجموا من المكتفي معه من الرقوع من الموابدات والمنافق الذين بجموا من الكرقة، وقوم من الموابدات من غير القرامطة وكان وكانوا قليلاً فيهم كانوا المل رأي القرامطة، وقوم من الرقوع من سائر البلدان من غير القرامطة مقبل إلى الموابدة وكان وكان وقوم من الرقوع من الموابدة ومن عبل القرامطة بعلى المعرف فقيل إلى مهم عونان، وعلى المعرف والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف ال

فلها فُرغ من قتل هؤلاء الاربعة والثلاثين النفس ـ وكانوا من وجوه أصحاب القرمطيّ ـ فيها ذكر ـ
وكبرائهم قُلّم المنتر، فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه. ثم قدّم الفرمطيّ فضُرِب مائتي سوط، ثم قطعت
يداه ورجلاه، وكويّ فغُنيّ عليه، ثم أخذ خشب فاضرمت فيه النار، ووُضع في خواصره وبطنه. فجعل يفتح
عينيه ثم يغمضها: فلها خالوا أن يموت ضُربت عنقه، ورُفع راسه على خشبة، وكبّر من على اللدكة وكبّر سائر
الناس. فلها قُبِل انصرف القوّاد ومَنْ كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يُعمل بالقرمطيّ. وأقام الواثقيّ في
جماعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى وقت العشاء الأخرة، حتى ضُرب أعناق باقي الأسرى اللدين أحضووا
الذكة؛ ثم انصرف.

فلما كان من غد هذا اليوم حُملت رؤوس القتل من المصلِّي إلى الجسر، وصُلِب بَدَن القرمطيِّ في طرف

الجسر الأعلى ببغداد، وحفيرت لأجساد القتلى في يوم الأربعاء آبار إلى جانب الدَّكة، وطُرحت فيها وطُمَّت، ثم أبر بعد أيام بهدم الدكة فقُعل.

ولاربع عشرة خلتُ من شهر ربيع الآخر وافي بغداد القاسم بن سيا منصرفاً عن عمله بطريق الفرات، 
ومعه رجلٌ من بني المُليص من أصحاب القرمطيّ صاحب الشامة؛ دخيل إليه بأمان، وكمان أحد دعاة 
القرمطيّ، يكنى أبا عمد، وكان سبب دخوله في الأمان أن السلطان راسلُه، ووعده الإحسان إن مو دخل في 
الأمان؛ وذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنواحي الشام غيره، وكان من موالي بني العليص، فرُوقت 
الوقعة إلى بعض النواحي الغامضة، فأظلت. ثم رغب في الدُخول في الأمان والطاعة خوفاً على نفسه، فواقى مو 
ومَن معه ملية السلام، وهم نَهَكُ وستون رجلًا، فأوساؤ وأحين إليهم، ورُصِلوا عال مجل إليهم، وأخرج هو 
ومَن معه إلى رُحبة مالك بن طُرِق مع القاسم بن سيا، وأجريت لهم الأرزاق، فلها وصل القاسم بن سيا إلى 
عماده وهم معه، أقاموا معه ملمّة، ثم أجعوا على الغديا بالقاسم بن سيا، وأثمروا به، ووقف على ذلك من 
عزمهم، فارتبط م ووضع السيف فهم فأبارهم، وأسر جاعمة منهم، فارتبط مَنَّ بني من بني العليم 
ومواليهم، وقوله ولزموا أرض السُماوة وناسيتها مناة حتى راسلهم الخبيث ركرويه، وأعليهم أن ما ارحي 
إله، أن المعروف بالشيخ وأخاء يُعتلان، وأن إمامَه الذي يوحَى إليه يظهر بعدهما ويظفر.

وفي يوم الحديس لتسع خملون من جمادى الأولى زُوج المكتفي ابنه محمَّداً ويكنى أبا أحمد بابنة أبي الحسين القاسم بر، عيدالله على صداق مائة ألف دينار.

وفي آخر جمادى الأولى من هذه السنة وَرَد فيها ذكر ـ كتاب من ناحية جُمِّى، يذكر فيه أن جُمِّى وما يليها جاءها سيل في وادٍ من الجبل، فغرَق نحواً من ثلاثين فرسخًا، غرق في ذلك خلقٌ كثير، وغرقت المواشي. والغَلَات، وخرجت المنازل والقُرى، وأخرج من الغرقي ألف ومائتا نفس، سوى من لم يلحق منهم.

وفي يوم الأحد غرة رجب خلم الكتفي على محمد بن سليمان كاتب الجيش وعلى جماعة من وجوه القوّاد، منهم محمد بن إسحاق بن كُنداجيق، وخليفة بن المبارك العروف بأبي الأغرّ وابنا كيفُلغ، ويندقة بن كُمُشجور وغيرهم من القوّاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان، وخرج محمد بن سليمان والجِلّم عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسيّة؛ وعسكر هنالك، وعسكر معه جماعة القوّاد الدّنين أخرجوا وبرزوا، وكان خروجهم ذلك قاصدين لدمشق ومصر لقيض الأعمال من هارون بن خمارويه؛ لما تبين للسلطان من ضعفه وضعف من معه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطيّ. ثم رحل لستّ خلون من رجب محمد بن سليمان من باب الشماسيّة ومن ضمة إليه من الرجال، وهم زهاء عشرة آلاف رجل، وأمر بالجدّ في المسير.

ولثلاث بقين من رجب قرىء في الجامعين بمدينة السلام كتابٌ وردمن إسماعيل بن أحمد من خراسان، يذكر فيه أن الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم وخلق كثير، وأنه كان في عسكرهم سبعمائة قبة تركية، ولا يكون ذلك إلا للرؤساء منهم، فوُجه إليه برجل من فوّاده في جيش ضمة إليه، ونودي في الناس بالنّعير، فخرج من المَطُوّعة ناس كثير، ومفى صاحب العسكر نحو الترك بَنْ معه، فوافاهم المسلمون وهم غارُون، فكبسوهم مع الصّبح، فقُول منهم خلق كثير، وانهزم الباقون، واستُبِيح عسكرهم، وانصرف المسلمون إلى موضعهم سالمن فاغين، وفي شعبان منها ورد الخبر أنَّ صاحب الروم وجَّه عشرة صلبان معها مائة ألف رجل إلى النَّمور، وأن جماعة منهم قصدت نحو الحدث، فأغاروا ومَسَبُّرا مَنْ قدروا عليه من المسلمين، وأحرقوا.

وفي شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيها من الرّحبة على السلطان. يذكر فيه أن الأعراب اللمين استأمنوا إلى السلطان وإليه من بني المُمليص ومواليهم من كان مع الفرمطيّ نكثوا وغدروا، وأنهم عزموا على أن يكبسوا الرّحبة في يوم الفطر، عند اشتغال الناس بصلاة العيد، فيقتلوا منّ يلحقون، وأن يحرقوا وينهبوا، وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم وأسرت خمسين ومائة نفس، سوى من غَرق منهم في الفرات، وإني قادم بالأسرى وفيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤوس مَنْ قتِل منهم.

وفي آخر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي معدان من الرّقة . فيها قبل ــ باتصال الأخبار به من طُرَسوس أنَّ الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة غزاها الرّوم في هذا الوقت بمدينة تدعى أنطالية ، وزعموا أنها تعادل قسطنطينيَّة ، وهذه المدينة على ساحل البحر، وأن غلام زرافة فَتحها بالسيف عنوة ، وقتل ــ فيها قبل ــ خسة آلاف رجل، وأسر شبيهاً بعدتهم، واستنقذ من الأسارى أربعة آلاف إنسان . وأنه أعد لملوم ستين مركباً ، فحمّلها ما غنم من الفضة والذهب والمتاع والرقيق، وأنه قدّر نصيب كلٍ رجل حضر هذه الغزاة، فكان ألف دينار . فاستبشر المسلمون بذلك. وبادرتُ بكتابي هذا ليقف الوزير على ذلك .

وكتب يوم الخميس لعشر خلون من شهر رمضان .

وأقام الحجّ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن محمد.

### ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماتتين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن عمد من البصرة إلى السلطان ببنداد رجلاً ذكر أنه أراد الخروج على السلطان ، وصاد إلى واسط ، وأن نزاراً وجَّه في طلبه من قبض عليه بواسط ، وأحدره إلى البصرة ، وأنه أخذً بالبصرة قوماً . ذكر أميم بالمعوه . فوجّه نزار جميهم في سفيتة إلى بغداد ، فوقفوا في فُرضة البصريين ، فوجل هذا الرجل على الفالج ، وبين بديه ابن له صبيّ على جمل ، وممع تسعة وثلاثون إنساناً على جال ، وعلى جماعتهم برانس الحرير ودراريع الحرير ، وأكثرهم يستغيث ويبكه أنه بريء ، وأنه لا يعوف عما ادّعي عليه بأنه أ ، وجازوا بهم في التمارين وباب الكرخ والحلد حتى وصلوا إلى والمكانيد .

وفي المحرّم منها أغار أندُرونفس الروميّ على مُرَعَش ونواحيها ، فنفر أهل المُصّيصة وأهل طُرَسوس ، فأصيب أبو الرّجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمين .

وفي المحرّم منها صار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن خارويه . ووتجه المكتفي دعيانة غلام يا زمان من بغداد ، وأمره بركوب البحر والمفتي إلى مصر ودخول النيل ، وقطع الموادّ عمّن بمصر من الجند ، فمضى ودخل النيل حتى وصل إلى الجسر ، فاقام به ، وضيّن عليهم . وزحف إليهم محمد بن سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط ، وكاتب الفوّاد المذين بها ، فكان أوّل مَنْ خرج إليه بلار الحماميّ . ـ وكان رئيس القوم ـ فكسرهم ذلك ، ثم تتابع مَنْ يستأمن إليه من قوّاد المصريّن وغيرهم ؛ فلما رأى ذلك هارون ويقية مَنْ معه . زحفوا إلى محمد بن سليمان ، فكانت بينهم وقعات ـ فيا ذكر -ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية فاقتلوا ، فخرج هارون ليسكنهم ، فرماه بعض المغاربة بزانة فقتله .

وبلغ عمد بن سليمان الخبرُ ، فنخل هو ومَنْ معه الفسطاط ، واحتوى على دور آل طولون وأسبابهم ، وأخذهم جميعاً وهم بضعة عشر رجلاً ، فقيّدهم وحبسهم ، واستصفّى أموالهم ، وكتب بالفتح ، وكمانت الوقعة في صفر من هذه السنة .

وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من القوّاد ، وألا يترك أحداً منهم بمصر ولا بالشأم ، وأن يبعث بهم إلى بغداد . ففعل ذلك .

ولئلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط الذي على رأس الجسر الأول من الجانب الشرقيّ

من الدار التي كانت لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر على الحسين بن زكرويه القرمطيّ ، وهو مصلوب بقرب ذلك الحائط ، فطحته ، فلم يُوجد بعد منه شيء .

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأنّ قائداً من قواد المصريّين يُعرف بالخليجيّ ، يسمى إيراهيم ، تخلّف عن محمد بن سليمان في آخر حُدود مصر مع جماعة استماهم من الجند وغيرهم ، ومضى إلى مصر خالفاً للسلطان ، وصار معه في طريقه جماعة تحبّ الفتلة ، حتى كثر جمعه . فلها صار إلى مصر أراد عيسى النُّوشِريّ كارَبته . وكان عيسى النُّوشريّ العامل على المعونة بها يومشد . فعجز عن ذلك لكثرة من مح الحليجيّ ، فانحاذ عنه إلى الإسكندرية وإخلى مصر فلنخلها الحليجيّ .

. ولسبع خلون من شوال منها خليع على فاتك وبدر الحماميّ بلًا ندبا إليه من الحروج إلى مصر ، وأُمِرا بسرعة الحروج , ثم شخص فاتك وبدر الحماميّ لالنتي عشرة خلت من شوال .

وللنصف من شوّال منها دخل مدينة طَرَسُوس رستم بن بردوا والياً عليها وعلى الثغور الشامية .

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم ، وأزل يوم من ذلك كان لست بقين من ذي الفعدة منها . فكان جملة من فودي به من المسلمين - فيها قبل - الفا ونحواً من مائتي نفس . ثم غدر الرَّوم ، فانصرفوا ، ورجع المسلمون بن بقي معهم من أسارى الروم ، فكان عهد الفداء والهدنة من أبي العشائر والقاضي ابن مكرم ؛ فلها كان من أمر أنذرُوينفس ما كان من غارته على أهل مَرعش وقتله أبا الرَّجال وغيره ، عزِل أبو العشائر ووئيًّ رستم ، فكان الفداء على يديه ، وكان المتوثى أمرَ الفداء من قبل الروم وجرًّ يدفر ، أسطانه .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن محمد .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان من ورود الخبر لخمس بَقِين من صفر ؛ بأن الحليجيّ المتذّلب على مصر ، واقع أحمد بن كَيْنَكُمَّ وجماعةً من القرّاد بالقرب من العريش ، فهزمهم اقمح هزيمة . فنُدب للخروج إليه جماعة من القوّاد المقيمين بمدينة السلام ، فيهم إبراهيم بن كَينَلُغ، فخرجوا .

ولسيم خلون من شهو ربيع الأول منها ، وافي مدينة السلام قائد من قواد طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار مستأمناً ، يعرف بأبي قابوس ، مفارقاً حسكر السَّيْرَيَّة ، وذلك أن طاهر بن محمد بن عمرو بن تشاغل باللهو والصيد ، ومضى إلى سجستان للصيد والنزمة ، فغلب على الأمر بفارس الليث بن عليّ بن الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث ، ودير الأمر في عمل طاهر والاسم له ، فوقع بينهم ويين أبي قابوس الله تباعد وطب جاعة معه وحبّاه وأكرمه ، تباعد ، فقلم عمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان ، وينام عليه وعلى جاعة معه وحبّاه وأكرمه ، فكتب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان ، يسأله ردّ أبي قابوس إليه ، ويذكر أنه استكفاه بعض أعمال فارس ، وأنه جَبي الله الله ويروج به معه ، ويسأل إن لم يردّ إليه أن يحسب له ما ذهب به من مالو فارس عامرور عليه ، فلم يجبد السلطان إلى فيء من ذلك .

وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن أخاً للحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالذّالية من طريق الفرات في نفر ، وأنه اجتمع إليه نفر من الأعراب والمتلفّسة ، فسار بمهم نحو دمشق على طريق البرّ ، وعاث بتلك الناحية ، وحارب أملها ، فنُدب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون ، فخرج في جماعة كثيرة من الجند ، وكمان مصير هذا القرمطيّ إلى دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة . ثم ورد الخير أنّ هذا القرمطيّ صار إلى طُبِريّة فامتعوا من إدخاله ، فحاربهم حتى دخلها ، فقتل عامة مَنْ بها من الرجال والنساء ، ونهجها ، وانصرف إلى ناحية البادية .

وفي شهوربيع الاخو ورد الحبر بأن الداعية الذي بنواحي اليمن صار الى مدينة صنعاء ، فحاربه أهمُّها ، فظفر بهم ، فقتُل أهلها ، فلم ينفلت منهم إلا القليل ، وتعلُّب على سائر مدن اليمن .

#### عاد الخبر إلى ما كان من أمر أخيى ابن زكرَويْه

فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : أنفذ زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحبُ الشامة رجلًا كان يعلّم الصبيان بقوية تدعى الزّابوقة من عمل الفلّرجة، يسمّى عبدالله بن سعيد ، ويكنى أبا غانم ،

فتسمّى نصراً ليعمي أمره. فدار على أحياء كُلُّب يدعوهم إلى رأيه ، فلم يقبله منهم أحد سوى رجا، من بني، زياد ، يسمّى مقدام بن الكيال ، فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيّين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العُليصِين وصعاليك من سائر بطون كلب ، وقصـد ناحية الشأم ، وعــاملُ السلطان عــلى دمشق والأردنّ أحمد بن كَيْغَلَغ ، وهو مقيم بمصر على حرب ابن خُلِيج ، الذي كان خالف محمد بن سليمان ، ورجع إلى مصر ، فغلبَ عليها ، فاغتنم ذلك عبدالله بن سعيد هذا ، وسار إلى مدينتي بُصرى وأذرعات من كُـورثي حُوران والثنيَّة ، فحارب أهلها ثم آمنهم . فلما استسلموا قُتل مقاتلتَهم ، وسبى ذراريُّهم ، واستصفى أموالهَم ، ثم سار يؤمّ دمشق ، فخرج إليه جماعة ممن كان مرسوماً بتشحينها من المصريّين كان خلَّفهم أحمد بن كيغلغ مع صالح بن الفضل ، فيظهروا عليهم ، وأثخنوا فيهم . ثم اغترّوهم ببدل الأمان لهم ، فقتلوا صالحاً ، وفضُّوا عسكره . ولم يطمعوا في مدينة دمشق ، وكانوا قد صاروا إليهـا ، فدافعهم أهلُهـا عنها ، فقصدوا نحو طبريَّة مدينة جند الأردنُّ ، ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق ، فواقعهم يـوسف بن إبراهيم بن بغامردي عامل أحمد بن كَيْغُلُغ عـلى الأردنُّ . فكسروه وبذلوا الأمان له ، ثم غدروا به ، فقتلوه ونهبوا مدينة الأردنُّ ، وسبوا النساء ، وقتلوا طائفةً من أهلها . فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لـطلبهم ووجوهاً من القوّاد،، فورد دمشق وقد دخل أعداء الله طبريّة . فلما اتّصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة . وتبعهم الحسين يطلبهم في برَّيَّة السَّماوة ، وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعوِّرونه حتى لجؤوا إلى الماءين المعروفين بالدُّمْعَانة والحالة . وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء ، فعاد إلى الرَّحبة . وأسرى القرامطةُ مع غاويهم المسمّى نصراً إلى قرية هِيت . فصبّحوها وأهلُها غارّون لتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس . فنهب رَبَضِها . وقتل مَنْ قدر عليه من أهلها ، وأحرق المنازل ، وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها . وقتل من أهل البلد . فيها قيل . زهاء ماثتي نفس بين رجل وامرأة وصبي . وأخذ ما قدر عليه من الأموال والمتاع ، وأوقر \_ فيها قيل \_ ثلاثة آلاف راحلة . كانت معه زهاءَ ماثتي كرّ حنطة بالمعدَّل ومن البّر والعطر والسقط جميع ما احتاج اليه . وأقام بها بقية اليوم الذي دخلها والذي بعده ، ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرّية ، وإنما أصاب ذلك من رَبضِها ، وتحصّن منه أهلُ المدينة بسورها ، فشخص محمد بن إسحاق بن كُنْداجيق إلى هيت في جماعة من القوّاد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطيّ ، ثم تبعه بعد أيام مؤنس الخازن .

وذكر عن عمد بن داود. أنه قال: إن القرامطة صبحوا هيت وأهلها غنارون. فحماهم الله منه بسورها. ثم عجل السلطان عمد بن إسحاق بن كُنذاجيق نحوهم ، فلم يقيموا بها إلا ثلاثاً ، حتى قرب عمد بن إسحاق منهم ، فهربوا منه نحو المامين ، فنهض عمد نحوهم ، فوجدهم قد عوروا المياه بينه وبينهم ، عمد بن المفضرة الإبل والروايا والزاد . وكُنب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة الرحبة اليهم فاتفره المحلوبية به وينهم ، التحروا بعدوالله ليجتمع هو وعمد بن إسحاق على الإيقاع بهم ، فقيراً حسل الكليون بإشراف الجند عليهم ، التعروا بعدوالله المستمى نصراً ، فوقيا عليه ، وفتكوا به ، وفقرك بقتله رجل منهم يقال له الذلب بن القالم ، ومسخص لمل المسمى نصراً أنه الدوقت على المالمة والمخافق على المسلمي بنصر ، فاحتروه وأدخلوه مدينة فحك أياماً ثم هرب ، وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمى بنصر ، فاحتروه وأدخلوه مدينة السلام ، واقتلت القرامطة بعد ، حتى وقعت بنهم الدماء ، فصار مقدام بن الكيال إلى ناحية طبيء مغن النمر ، الحقيم ، الحقام ، ومرارت فوقة منهم كرهت أمورهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين النمر ،

فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون مما كان منهم ، ويسألون إقرارهم في جوار بني أسد ، فأجيبوا إلى ذلك ، وحصلت على المامين بقية الفُسقة المستبصرة فى دين القرامطة .

وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم . فأنفذ زكرويه إليهم داعيةً له من أكرة أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد بن على ، ويعرف بأبي محمد ، من رستاق بهر تلحانا ، فأعلمهم أنَّ فعل الذئب بن القائم قد أنفره عنهم، وثقل قلبه عليهم ، وأنهم قد ارتدّوا عن الدين ، وأن وقت ظهورهم قد حضر. وقد بايع له بالكُوفة أربعون ألف رجل، وفي سوادها أربعمائة ألف رجل، وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه ﷺ ، وعدوه فرعون إذ يقول : ﴿ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحىً ﴾(١) . وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ، ويظهروا الانقلاع نحو الشأم ، ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبُّحوها في غداة يوم النحر ، وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، فإنهم لا يُمنعون منها . وإنه يظهر لهم ، وينجز لهم وعْده الذي كانّت رسله تأتيهم به ، وأن يحملوا القاسم بن أحمد معهم . فامتثلوا أمره ، ووافوا باب الكوفة ، وقد انصرف الناس عن مصلّاهم مع إسحاق بن عمران عامل السلطان بها . وكان اللين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم ـ فيها ذكر ـ ثمانمائة فارس أو نحوها ، رأسهم الديلانيّ بن مهروية من أهل الصوار. وقيل له من أهل جُنْبُلَاء، عليهم الـدّروع والجواشن والآلــة الحسنة ومعهم جماعة من الرَّجالة على الرَّواحل، فأوقعوا بَنْ لحقوه من العوامَّ، وسلبوا جماعة، وقِتلوا نحواً من عشرين نفساً . ويادر الناس إلى الكوفة فدخلوها ، وتناذوًا السلاح . فنهض إسحاق بن عمران في أصحابه ، ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة ، فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان ، فرموهم بالحجارة وحاربوهم ، وألقوا عليهم السُّتر ، فقتِل منهم زهاء عشرين نفساً ، وأخرجوهم من المدينة ، وحرج إسحاق بن عمران ومَن معه من الجند ، فصافُّوا القرامـطة الحرب . وأمـر إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لئلا يجد القرامطة غِرّة منهم ، فيدخلوا المدينة ، فلم تزل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم النَّحر ، ثم انهزمت القرامطة نحو القادسيَّة ، وأصلح أهل الكوفة سـورَهـم وخندقهم ، وقاموا مع أصحاب السلطان يحرُسون مدينتهم ليلاً ونهاراً .

وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمله ، فنلب للخروج إليه جماعة من قواده، منهم طاهر بن علي بن وزير ووصيف بن صوار تكون ، التركيّ والفضل بن موسى بن بننا ، وبشر الخدام الانشيقيّ وجنى الشغوائيّ وواثق الحرّريّ . وضمّ إليه جماعةً من غلمان الحُجر وغيرهم ، فشخص أولهم يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة ، ولم يرائس واحد منهم رئيس على أصحابه . وأمر القاسم بن سيا وغيره من رؤساء الأعراب بجمع الاعراب من البوادي بديار مُضر وطريق الفرات وتُقوقاه وخانيجار وغيرها من النواحي، لينفسوا إلى هؤلاء القرابطة إذ كان أصحاب السلطان متفرقين في نواحي الشأه ومصر ، فمضت الرسائل بللك إليهم ، فحضروا . ثم ورد الخبر فيها بأن الذين شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجوا إلى ذكرويه في رجاله يضمنها عبال ، وصادوا إلى موضع بينه وبين ألقادسيّة أربعة أميال . يعرف بالشموار وهي في البريّة في العرض ، فلقيهم ذكرويه هنالك فصافّو يوم الاثنين لتسمر بقين من ذي الحبة .

<sup>(</sup>١) سورة طه ٥٩.

وقد قبل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر بَقِين منه ، وجعل أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحواً من ميل ، ولم يخلفوا أحداً من المقاتلة عنده ، واشتدت الحرب بينهم . وكانت الدَّبَرة أوّل هذا اليوم عمل الفرمعلي وأصحابه حتى كادوا أن يظفروا بهم . وكان زكرويه قد كمّن عليهم كميناً من خلفهم . ولم يشعروا الفرمعلي أصحاب السلطان السيف من ورائهم ، به . فلما انتصف المهار للكبين على السواد فانتهبه ، ورأى أصحاب السلطان المشيف هي ورائهم ، ومن ومانهم ، ومن ضلمان المهارة بهد تكافية شاؤوا، وصبر جاعة من ضلمان الحجر من الحرر وغيرهم ، وهم زهاء مائة خلام ، وقائلوا حتى تُطلو جماً بعد تكافية شديلة . خاعة من نالحزر وغيرهم ، وهم زهاء مائة خلام ، وقائلوا حتى تُطلق أمن أصحاب السلطان أخداره . ولم يُغلِب من أصحاب السلطان أخداره . ولم يُغلِب من أصحال بعد انقضاء الوقعة وغل الكبواد على المؤلف في هذا السواد، عنم رجاله من الجمازات ، عليها السلاح حتى دخل الكوفة . وأجذ للسلطان في هذا السّواد، عا كان وجه به مع رجاله من الجمازات ، عليها السلاح والألة زهاء فلاريان جراة من الجمازات ، عليها السلاح والألة زهاء فلاريان جراة من البغال خسمانة بغل.

وذكر أن مبلغ مَنْ قتل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم والحَمَّالين ومَنْ كان في السواد . ألف وخسمائة رجل، فقري القرمطيّ وأصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة ، وتطرَّف بيادر كانت إلى جانبه ، فاتحذ منها طعاماً وشعيراً ، وحمله على بغال السلطان إلى عسكره ، وارتحل من موضع الوقعة نحواً من خسة أميال في العرض إلى موضع يقرب من الموضع المعروف بهر المشيّة ، وذلك أن رواقع القتل آذتهم .

وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال: وإني باب الكوفة الأعرابُ الذين كان زكرويه راسلهم ، وقد انصرف المسلمون عن مصلّاهم مع إسحاق بن عمران ، فتفرّقوا من جهتين ، ودخلوا أبيات الكوفة ، وقد ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكرويه قُدّة ، وقالـوا : هذا ابن رســول الله 纖 ، ودعُوا: يال شارات الحسين ! يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب بباب جسر مدينة السلام ، وشعارهم : يا أحمد يا محمد .. يعنون ابنيُّ زكرويه المقتولين . وأظهروا الأعلام البيض ، وقدروا أن يستغووا رعاع الكوفيين بذلك القول ، فاسرع إسحاق بن عمران ومَنْ معه المبادرة نحوهم ، ودفعهم وقتل مَنْ ثبت لـه منهم ، وحضر جماعةٌ من آل أبي طالب. فحاربوا مع إسحاق بن عمران ، وحضر جماعة من العامّة ، فحاربوا . فانصرف القرامطة نحاسيمين . وصاروا إلى قرية تدعى العُشيرة من آخر عمل طَسُّوج السالحين ونهر يوسف عما يلي البرُّ من يومهم . وأنفذوا إلى عدُّو الله زكرويه بن مهرويه مَن استخرجه من نقير في الأرض ، كان متطمَّراً فيه سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصُّوار يُتلفونَه على أيديهم ، ويسمُّونه وليّ الله . فسجدوا له لمّا رأوه ، وحضر معه جماعـة من دعاتــه وخاصَّته ، وأعلمهم أنَّ القاسم بن أحمد أعظم الناس عليهم مِنَّة ، وأنه ردِّهم إلى الدّين بعد خروجهم منه ؛ وأنهم إذا أمتثلوا أمْره أنجز مواعيدهَم ، وبلُّغهم آماهُم . ورمز لهم رموزاً ، وذكر فيها آيات من القرآن . نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه . واعترف لزكرويه جميع مَنْ رسخ حبُّ الكفر في قلبه ؛ من عربيٌّ ومولَى ونبَطيّ وغيرهم أنه رئيسهم المقدّم . وكهفهم وملائهم . وأيقنوا بالنصر ويلوغ الأمل . وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيَّد ، ولا يبرزونه لمن في عسكرهم ، والقاسم يتوتَّى الأمور دونه ، ويُضيها على رأيه إلى مؤاخرسِقّي الفرات من عمل الكوفة ، وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه ، فأقام هنالكَ نَيْفاً وعشرين يوماً ، يبثُّ رسلُه في السواديّين مستلحقين . فلم يلحق بهم من السواديين إلا من لحقته الشقوة , وهم زهاء خمسمائة رجل بنسائهم وأولادهم . وسرَّب إليه السلطان الجنود . وكتب إلى كلُّ مَنْ كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها خوفاً من معاودة المقيمين، كانوا بالمامين إليها بالانصراف نحو الكوفة، فعجّل إليهم جماعة من القوّاد منهم، بشر الافشيقيّ وجنى الصغوانيّ ونحرير العمريّ، وراثق فق أمير المؤمنين والغلمان الصغّار المعروفين بالحُجُريّة، فاوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصُوَّار، فقتلوا رجّالتهم وجماعة من فرسانهم، وأسلموا بيـوتّهم في أيديهم، فلدخلوها، وتشاغلوا بها، فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم.

وَذُكُو عَن بعض مُنْ ذُكر أنه حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح ، وقد أدخِل إليه قوم من القرامطة ، منهم سِلْفُ زكرويه ، فكان مما حدَّثه أن قال : كان زكرويه غنفياً في منزلي في سرداب في داري عليه باب حديد ، وكان لنا تتُور ننقله ، فإذا جامنا الطلب وضعنا التُور على باب السدرداب ، وقامت امرأة تسجُره ، فمكث كذلك أربع سنين ، وذلك في أيام المعتضد ، وكان يقول : لا أخرج والمعتضد في الأحياء ، ثم انتقل من منزلي إلى دار قد مجمل فيها بيت وراء باب الدار ، إذا تُتح باب الدار ننطيق على باب البيت ، فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه ، فلم يزل هذه حاله حتى مات المعتضد ، فحينتذ أنفذ الدّعاة ،

ولما ورد خبر الوقعة التي كمانت بين القرمطيّ وأصحاب السلطان بالصُّواْر على السلطان والنـاس ، أعظموه ، ونُلب للخروج إلى الكوفة مَنْ ذكرت من الفوّاد ، وجُعِلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كُنْدَاج ، وضمّ إليه مجاعة من أعراب بني شبيان والنّبر زهاء اللهمّ رجل ، وأعطّوا الأرزاق .

ولاثنتي عشرة بقيت من جادى الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو العشرة ، فصاروا إلى باب السلطان ، وسألو توجيه جيش إلى بلدهم ، لانهم على خوف من الخارج بناحية اليَمَن أن يطأ بلدهم ، إذ كان قد قرب منها برعمهم .

وفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلّت من رجب ، قرىء على المنبر ببغداد كتابٌ ورد على السلطان ، أنّ أهل صنعاء وغيرهم من مُدن اليمن اجتمعوا على الحارجيّ الذي كان تعلّب عليها ، فحاربوه وهزمو ، وفلُوا جُموعه ، فانحاز إلى موضع من تواحي اليمن ، ثم خلع السلطان لثلاث خلون من شوال على مظفّر بن حاجٌ ، وعقد له على اليمن ، فخرج ابن حاجٌ لحمس خلون من ذي القعدة ، ومضى إلى علمه باليمن ، فأقام بها حتى مات ،

ولسيع بقين من رجب من هذه السنة ، أخرج مضرب المكتفي ، فضرب بباب الشماسيَّة على أن يخرج المسالم الله على أن يخرج المسالم سبب ابن الحليج ، فوردت خريطة لست بقين منه من مصر من قبل فاتك ، يذكر أنه والفؤاد زحفوا إلى الحليجيّ ، وكانت بينهم حروب كثيرة ، وأن آخر حرب جرت بينهم ويبته قبل فيها أكثر أصحابه ، ثم انهزم الباقون ، فظفروا بهم ، بواحتووا على معسكرهم ، فهرب الحليجيّ حتى دخل الفسطاط ، فاستتر بها عند رجل من أهل البلد ، ووخل الأولياة الفسطاط ، فلم استقروا بها ذُلُ على الحليجي ، وعلى مَنْ كان استتر معه ممن أهل البلد ، وفخل الأولياة الفسطاط ، فكتب إلى فاتك في حمل الحليجي ومَنْ أخذ معه إلى مدينة السلام ، فقبض عليهم وحسهم قبله ، فكتب إلى فاتك في حمل الحليجي ومَنْ أخذ معه إلى مدينة السلام ، فرُدّت مضارب المكتفي التي أخرجت إلى باب الشماسة ، ووجّه في ردّ خزائته ، فردّت . وقد كانت جاوزت . ك

ثه وجّه فاتك بالخليجي من مِصْر وجماعة تمن أسر معه مع بشر مولى محمد بن أبي الساج إلى مدينة

فلاً كان في يوم الحميس للنصف من شهر رمضان من هذه السنة أدخىل مدينة السلام من باب الشماسية ، وقُلَم بين بديه إحدى وعشرون رجلًا على جمال ، وعليهم بوانس ودراريع حرير ، منهم ابنا بينك - فيما قيل - وابن أشكال الذي كان صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمان ، وصندل المزاجميً الحادد .

قلما وصل الحليجيّ إلى المكتفي ، فنظر إليه أمر بحبسه في الدار ، وأمر بحبس الآخرين في الحديد ، فوجّه بهم إلى ابن عمرويه ، وكانت إليه الشرطة ببغداد ، ثم خلع المكتفي على وزيـره العباس بن الحسن خلعاً ، لحسن تدبيره في هذا الفتح ، وخلع على بشر الأفشيقيّ .

و فيس خلون من شوال أدخل بغداد رأس القرمطيّ المسمى نصراً الذي كان انتهب هيت منصوباً على

ولسبع خلون من شؤال ورد الحبر مدينة السلام أنّ الـرّم أغاروا على قُورس ، فقـاتلهم أهلُها ، فهزموهم ، وتنلوا أكثرُهم ، وتتلوا رؤساء بني تميم ، ودخلوا المدينة ، وأحرقوا مسجِدُها ، واستاقوا مَنْ بَقي من الهلها .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي.

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث الجليلة

فميًّا كان فيها من ذلك دخول ابن كيفَلغ طَرَسُوس غازيًا في اُوَّل المحرَّم، وخرج معه رُستَم، وهمي غزاة رستم الثانية، فبلغوا سلندو، ففتح الله عليهم، وصادوا إلى آلِس، فحصل في أيديهم نحو من خمسة آلاف رأس، وقتلوا مِن الروم مقتلةً عظيمة، وانصرفوا سالمين.

ولاثنتي عشرة خلتُ من المحرّم ورد الحبر مدينة السلام أن زكرويه بن مهرويه القرمطيّ ارتحل من الموضع المعروف بنهر المثنية ، يريد الحاجّ، وأنه وافّى موضعاً بينه وبين واقصة أربعة أسيال.

وذكر عن عمد بن داود أنهم مَشَرا في البرّ مِن جهة المشرق، حتى صادوا بلماء المسمّى سَلمان، وصاد ما بينهم وبين السواد مفازة، فاقام بموضعه يريد الحاج ينتظر القافلة الأولى، ووافت القافلة واقصة لستّ - أو سيع \_ خلون من المحرّم، فانفرهم أهل المنزل، وأخيروهم أنّ بينهم أوبعة أميال. فارتحلوا ولم يقيموا، فنجوا. وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الرّيمي وسيما الإبراهيميّ، فلها أمعنت القافلة في السّير صاد القرمطيّ. إلى واقصة، فسألهم عن القافلة فاخيروه أنها لم تُقم بواقصة، فأتهمهم بإنذارهم لياهم، فقتل من العلافين بها جماعة، وأحرق العلف، وتحصن أهلّها في حصنهم، فاقام بها أياماً، ثم ارتحل عنها نحوزبالة.

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو عيون الطفّ، ثم انصرفت عنه لمّا علمت بمكانه بسلمان، ونفذ علَّان بن كشمَرُو مع قطمة من فرسان الجيش متجرّدة على طريق جادّة مكة نحو زكرويه، حتى نزلوا السَّبال، فعضى نحو واقصة حتى نزلها بعد أن جازت القافلة الأولى، ومرّزكرويه في طريقه بطوائف من بني أسد، فأخذها من بيوتها معه، وقصد الحلجّ المتصرفين عن مكة، وقصد الجادّة نحوهم.

ووافى خبر الطير من الحوقة لاربع عشر بقيت من المحرّم من هذه السنة بأن زكرويه اعترض قافلة الحراسانية بهم الأحد لإحدى عشرة خلت من المحرّم بالعقبة من طريق مكة ، فحاربوه حرباً شديداً ، فسامهم : وقال : أفيكم السلطان؟ قالوا: ليس معنا سلطان، ونحن الحاجّ، فقال لهم: فامضوا فلستُاريدكم، فلها سارت القافلة تيمها فاوقع جها، وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرّماح ، ويمجونها بالسيوف ، فنفرت ، واختلطت القافلة ، واكت أصحاب الحبيث على الحاجّ بقتلونهم كيف شاؤوا، فقتلوا الرّجال والنساء، وسَبّوا من النساء من أرادوا، واحتووا على ما كان في القافلة ، وقد كان لغيّ بعض من أفلت من هذه القافلة عَلَن بن كشمرد، فسأله عن الحبي، فاعلمه ما نول بالقافلة الحراسانية، وقال له: ما بينك وبين القوم إلاّ قليل ، والله الله قويت القوم إلاّ قليل ، والله الله قويت القوم إلاّ قليل ، والله الله قويت القوم الله عندا .

وأمر مَنْ معه بالرجوع، وقال: لا أعرّض أصحاب السلطان للفتل، ثم أصعد زكرويه، ووافته القافلة الثانية.

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلين الثانية والثالثة ومن كان فيها من القراد والكتّب مع جماعة من الرّسل اللين تنكّبوا طريق الجادّة بخبر الفاسق وفعله بالحاج، ويامرهم بالتحرّز منه، والعدول عن الجادّة نحو واسط والبصرة، أو الرجوع إلى أيد أو إلى المدينة، إلى أن يلحق بهم الجيوش. ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيموا، ولم يلبثوا. وتقدّم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القُميّ وأحمد بن نصر العُقيلِ وأحمد بن المماني، فوافوا الفجرة، وقد رحلوا عن واقصة، وعوَّروا مياهها، وملؤوا بركها وبثارها بجيف الإيل والدواب التي كانت معهم، مشققة بطونها، ووردوا مالعقبة في يوم الاتنين لالتي عشرة خلت من الإيل والدواب التي كانت معهم، مشققة بطونها، ووردوا مالعقبة في يوم الاتنين لالتي عشرة خلت من ممه في صحابه من الول المنقلة ومبادك القمّي فيمن أهمه عن من عنه المنافقة الثانية. وكان أبو المشائز مع أصحابه في أول القائفة ومبادك القمّي فيمن أمن من عبقها ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم ويطونها، فطحنتهم الإبل وتكنوا منهم، فوضعوا منافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الثانية ومبعوا والموال المنافقة ويقولها من المنافقة على المنافقة وتُقل المنافقة من المناء ومنهم من نجوا وعلمه والمنافقة المنافقة الم

وقبل إنه كان في القافلة من الحاجّ زهاء عشرين ألف رجل، قُتل جميعهم غير نفر يسير مِّن قويّ على العدو، فنجا بغيرزاد ومَن وقع في القتل وهو مجروح، وافلت بعدً، أو مَن استعبده لحدمتهم.

وذكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمةُ ألفي ألف دينار.

وذكر عن بعض الضرابين أنه قال: وردت علينا كتب الضرّابين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون، قد وجُه آل ابن طولون والقرّاد المصريون الذين أشخِصوا إلى مدينة السلام، ومَنْ كان في مثل حالهم في حمل ما لهم بمصر إلى مدينة السلام، وقد سبكوا آنية الذهب والفضة والحلى يُقاراً، وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج ، فمُحِل في القرافل الشاخصة إلى مدينة السلام، فذهب ذلك كله.

وذكر أن القرامطة بينا هم يقتلون وينهيون هذه القافلة يوم الالتين، إذ أقبلت قافلة الحُراسانية، فخرج الهم جاءةً من القرامطة، فواقعوهم، فكان سببلهم شبيل هذه. فلي فرخ ذكرويه من أهل القافلة الثانية من ألحجة . واخذ أموالهم، واستياح حريمهم، وحل بين وقته من المقبة بعد أن ملا البرك والآبار بها بالجيف من الماقبة بعد أن ملا البرك والآبار بها بالجيف من الماقب ركان ورد خبر قطعه على القافلة الثانية من قوافل السلطان مدينة السلام في عشبة بهم الجمعة لأربع عشرة بقيت من المحرّم، فعظم ذلك على الناس جمعاً وعمل السلطان، وتندب الموزير العباس بن الحصن بن أيوب عمد بن داود بن الجراح الكاتب المتولي دواوين الحراج والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرّم، وحمل معه أموالا كثيرة لإعطاء الجند.

ثم سار زكرويه إلى زُبالة فنزلها، وبتُ الطلائع أمامه ووراءه خوفاً من أصحاب السلطان المتيمين بالقامسيّة أن يلحقوه، ومتوقعاً ورود القافلة الثالثة التي فيها الأموال والتجار. ثم سار إلى الثعلبيّة، ثم إلى الشقوق، وأقام بها بين الشقوق والبطان في طرف الرّمل في موضع يعرف بالطليح، ينتظر القافلة الثالثة، وفيها من القواد نفيس المولديُّ وصالح الأسود، ومعه الشَّمْسَة والحزانة. وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً نفيساً.

وفي هذه القافلة، كان إبراهيم ابن أبي الأشعث ـ وإليه كان قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لمصالحه ـ وميمون بن إبراهيم الكاتب ـ وكان إليه أمر ديوان زمام الحزاج والضياع ـ وأحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الهزلج، والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات، والحسن بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن ـ وكان يتولى بريد الحرمين ـ وعليُّ بن العباس النَّبيكيِّ، فلم صل قِعَل المعلقة القافلة إلى فيَّد بلغهم خبرُ الحبيث ذكرويه وأصحابه، وأقاموا بِفَيَد أياماً ينتظرون تقويةً لهم من قِبَل السلطان.

وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعد.

ثم سار زكرويه إلى فَيْد، وبها عامل السلطان، يقال له حامد بن فيروز، فالنجأ منه حامد إلى أحد حصنيها في نحو من مائة رجل كانوا معه في المسجد، وشحّن الحصن الآخر بالرّجال، فجعل زكرويه يراسل أهل فَيْد، ويسألهم أن يُسلموا إليه عاملهم ومَنْ فيها من الجند، وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم. فلم يجيبوه إلى ما سأل، ولمّا لم يجيبوه حاربهم، فلم يظفر منهم بشيء. قال: فلم رأى أنه لا طاقة له بالعلها، تنخى فصار إلى الله الرّج، ثم إلى حُغْير أبي مومى الأشعريّ.

وفي أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ـ ومعه من القرّاد جماعة ـ فضاء وا من القادسية على طريق خَفَّان، فلقيّه وصيف يوم السبت اثمان بقين من شهر ربيع الأول، فاقتلوا يومَهم، ثم حجز بينهم الليل، فباتوا يتحارسون، ثم عاودهم الحرب، فقتّل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة، وخلصوا إلى عدرّ الله زكرويه، فضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مولً ضربة أتصلت بدماغه. فأنهذ أسيراً وخليفته وجاعة من خاصّته وأقربائه، فيهم ابنه وكاتبه وزوجته، واحتوى الجند على ما في عسكره. وعاش زكرويه خمة أيام ثم مات، فشُرقً بطنه، ثم مُجل بهيئته، وانصرف بمن كان بقي حبًّا في يديه من أسرى الحلج.

وفيها غزا ابن كَيْمُثَلغ من طَرَسُوس، فاصاب من العدّدُ أربعة آلاف رأس سبي ودوابٌ ومواشي كثيرة ومتاعاً. ودخل بِطُريق من البطارقة إليه في الأمان، وأسلم. وكان شخوصه من طَرَسُوس لهذه الغزاة في أول المحرم من هذه السنة .

وفيها كاتب أندرو نقس البطريق السلطاني بطلب الأمان، وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم، فأعيلي ذلك، فخرج، وأخرج نحواً من مائي نفس من المسلمين كانوا أسرى في جعشه، وكان صاحب الروم قد وجّه إليه من يقبض عليه، فأعطى المسلمين الذين كانوا في حصنه أسرى السلاح، وأخرج معهم بعض بنيه، فكبسوا البطريق المرّجه إليه للقبض عليه ليلاً؛ فقتلوا عن معه خُلْقاً كثيراً، وغنموا ما في عسكره. وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في جادى الأولى قاصداً أندرونفس ليخطّمه، فوافى رستم قونية بعقب الوقعة. وعلم البطارقة بحسير المسلمين إليهم فانصرفوا، ووجّه أندرونفس ابنه إلى رستم، ووجّه رستم كاتبه وجماعة من البحريين، فياتوا في الحصن، فلها أصبحوا خرج الندونفس وجميعَ مَنْ معه من أسارى المسلمين، ومَنْ صار إليهم منهم، ومَنْ وافقه على رأيه من النصارى، وأخرج ماله ومناعه إلى معسكر المسلمين، وخرّب المسلمون قونية، ثم قفلوا إلى طَرَسُوس وأندرونقس وأسارى المسلمين ومَنْ كان مم الندونقس من النصارى.

و في جمادى الأخوة منها كان بين أصحاب حسين بن حمدان بن حمدون وجماعة من أصحاب زكرويه كانوا : برا من الوُقعة إلتي أصابه فيها ما أصابه ، وأخلوا طويق الفرات يريدون الشأم، فأوقع بهم وقعة، فقتل جماعة منهم، وأسرً جماعة من نسائهم وصبيانهم.

وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده اليون ويسيل الحادم، ومعهم جماعة باب الشماسية بكتاب منه إلى المكتفي يساله الفداء بمن في بلاده من المسلمين، من في بلاد الإسلام من الروم، وأن يوجّه سكتني رسولاً إلى بلاد الروم ليجمع الاسرى من المسلمين الذين في بلاده، وليجتمع هو معه على أمر يتُمقان عابم، ويتخلّف بسيل الحادم بطرموس ليجتمع إليه الأسرى من الروم في النغور ليصيّرهم مع صاحب الساخان إلى موضع القداء. فاقاموا بباب الشماسية أياماً، ثم أدخياوا بغداد ومعهم هدية من صاحب الروم عشرة من أسارى للسلمين، فقبلت منهم. وأجيب صاحب الروم إلى ما سأل.

وفيها أخِند رجل بالشأم \_ زعم أنه السفيانيّ \_ فحمِل هو وجماعة معه من الشأم إلى باب السلطان، فقيل إنه موسوس.

وفيها أخذ الأعراب بطريق مكة رجلين يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم، وذُكر أن المعروف بالمنتقم منها أخو امرأة زكرويه، فدفعوهما إلى نزار بالكوفة، فوجّهها نزار إلى السلطان، فذُكر عن الأعراب أنهما كانا صارا إليهم يدعوانهم إلى الحروج على السلطان.

وفيها ويجه الحسين بن حمدان من طريق الشأم رجلًا يعرف بالكيال مع ستين رجلًا من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا إليه من أصحاب زكرويه.

وفيها وصل إلى بغداد أندرونقس البطريق.

وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كليب والنَّمر وأسد وغيرهم، اجتمعوا غليه في شهر رمضان منها، فهزموه حتى بلغوا به باب حلب.

وفيها حاصر أعراب طئىء وصيف بن صوارتكين بقَيْد، وكان وُجَّه أميراً على الموسم، فحوصر ثلاثة أيام، ثم خرج إليهم، فواقعهم فقتل منهم قتل، ثم انهزمت الأعراب، ورحل وصيف من فيّد بمن معه من الحاجّ.

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميُّ.

#### ثم دخلت سنة خمس وتسعين وماثتين ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج عبدالله بن إبراهيم المسمميّ عن مدينة أصبهان إلى قوية من قراها على فراسخ منها وانضمام نحو من عشرة آلاف من الأكواد وغيرهم ـ فيها ذكر ـ إليه مظهراً الحلاف على السلطان. فأمو بدر الحماميّ بالشخوص إليه ، وضُمّ إليه جماعة من القرّاد ونحو من خسة آلاف من الجند .

وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طبّىء اللين كانوا حاربوا وصيف بن صوارتكين على غرّة منهم، فقُتل من رجالهم ـ فيها قبل ـ سبعين، وأسرّ من فرسانهم جماعة.

وفيها تُونِيُّ أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء النهر في صفر منها، لاربع عشرة خلت منه، وقام ابنه أحمد بن إسماعيل بن أحمد في حمل أبيه مقامه، ووليّ إعمال أبيه. وذكر أن المكتفي لاربع ليال خلون من شهر ربيع الأخر قَعَد، فعقد بيذه لواء ودفعه إلى طاهر بن علّ بن وزير، وخلع عليه وأمره بالحووج باللواء إلى أحمد بن إسماعيل.

وفيها رُجَّه منصور بن عبدالله بن منصور الكاتب إلى عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ، وكتب إليه يخرِّفه عاقبة الحلاف إليه، فترجَّه إليه، فلما صار إليه ناظره، فرجع إلى طاعة السلطان، وشخص في نفر من غلمانه، واستخلف على عمله بأصبهان خليفة، ومعه منصور بن عبدالله، حتى صار إلى باب السلطان، فرضميّ عنه المكتفى، ووصله وخلم عليه وعلى ابنه.

وفيها أوقع الحسين بن موسى بالكرديّ المغلّب كان على نواحي الموصل، فظفر بأصحابه، واستبـاح عسكره وأمواله، وأفلت الكرديّ فتعلق بالجبال فلم يدرّك.

وفيها فتح الظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بعض الخوارج باليمن، وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف بالحكيميّ.

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأخرة أمر خاقان المفلحيّ بالشخوص إلى أفَرَبيجان خرب يوسف بن أبي الساج، وضمّ إليه نحو أربعة آلاف رجل من الجند.

ولثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبي مُضَر زيادة الله بن الأغلف، ومعه نتح الأعجمتي، ومعه هدايا ويجه بها إلى المكتفي .

وفيها تمُّ الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة؛ وكانت عدَّة من فُودِيَ به من الرجال والنساء

ثلاثة آلاف نفس.

وفي ذي القعدة لالثني عشرة ليلة خلت منها تُوفيَّ المكتفي بالله، وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً، وكان يوم تُوفيُّ ابنَ الثنين وثلاثين سنة يومئذ، وكان وُلد سنة أربع وسنين ومائتين، ويكفى أبا عمد، وأمه أم ولد تركية تسمى جيجك. وكان رَبعةً جيلاً، رقيق اللون، حسن الشعر، وافر الجُمّة، وافر اللحمة

#### خلافة المقتدر بالله

ثم بويع جمعه بن المعتضد بالله؛ ولما بويع جمعه بن المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد واحد وعشرين يوماً. وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة التتين وثمانين وماتتين، وكنيته ابو الفضل ً وأمه أمَّ ولديقال لها شغب، فذكر كان في بيت المال يوم بويع خسة عشر الف ألف دينار. ولما بويع المقتدر غسّل المكتفي وصلً عليه، ودُفن في موضع من دار محمد بن عبدالله بن طاه.

وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الناني من أيام منى، قبل فيها جماعة، وجرح منهم، بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر، وهرب الناس اللين كانوا بمني إلى بستان ابن عامر، وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ربيعة بن عمد بمنى. وكان أحد أمراء القوافل، وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في الطريق من القطع والعطش أمر غليظ، مات من العطش ـ فيها قبل ـ منهم جماعة. وسمعت بعض من يحكي أن الرجل كان يبول في كفّه، ثم يشربه.

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميّ.

٠ ٢٩٦ ...... أ. المناسبين المناسبين

### ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القواد والكتاب والقضاة على خلع المقتدر، وتناظرهم فيمن يجُمل في موضعه، فاجتمع رأيهم على عبدالله بن المعترّ وناظروه في ذلك، فاجابهم إلى ذلك على ألا يكون في ذلك سفك دم ولا حرب، فاخيروه أنّ الأمر يسلم إليه عفواً، وأن جميع مَنْ وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد رضُوا به. فيايعهم على ذلك، وكان الرأس في ذلك عمد بن داود بن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي، وواطا محمد بن داود بن الجراح جاعةً من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبدالله بن المعترّ، وكان الماسم به من الحبيرة به على المعترّ، وكان الماسم أمره مستوثقاً له مع المقتدر، بدا له فيها كان عزم عليه من المباس بن مدان ووصيف بن طدان ووصيف بن صوارتكين، وذلك يوم السبب لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول.

ولما كان من غد هذا اليوم ـ وذلك يوم الأحد ـ خلع المقتدر القوّاد والكتاب وقضاة بخداد، ويايسوا عبدالله بن المعنّى ولقبوه الراضي بالله . وكان الذي أخذ له البيعة عمل القوّاد وتبولّى استحلافهم والمدعاء باسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش .

وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوه إلى انتصاف النهار.

وفيه انفضَت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعترّ عنه؛ وذلك أن الحادم الذي يدخى مؤنساً حمل غلماناً من غلمان الدار في شَدُوات، فصاعد بها وهم فيها في دجّلة، فلما حاذوا الدار التي فيها ابن المعترّ ومحمد بن داود صاحوا بهم، ورشقوهم بالنشاب، فتفرّقوا، وهربّ مَنْ في المدار من الجند والقرّاد والكتاب، وهرب ابن المعترّ، ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعترّ بالقتدر، فاعتدروا بأنه منع من المصير إليه، واختفى بعضهم فالجدوا وقيلوا وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن؛ وأنجد ابن المعترّ فيمن أنجد.

وفي يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببنداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر، حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع، وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قطّ.

وفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منها، سُلَّم عمد بن يوسف القاضي ومحمد بن عمرويه وأبو اللّق وابن الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جاعة غيرهم إلى مؤس الحازن، فترك أبا المثنى في دار السلطان، ونقل الآخرين لى منزله، فافتدى بعضهم نفسه، وقتل بعضهم، وشُغع في بعض فأطلق.

وفيها وتجه القاسم بن سيها مع جماعة من القواد والجند في طلب حسين بن حمدان بن حمدون، فشخص لذلك حتى صار إلى قرقيسيا والرَّحية والدَّالية، وكتب إلى أخيى الحسين عبدالله بن حمدان بن حمدون بطلب أشيه، فالتقى هو وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والسُّودقانية بالجانب الغربي من دِجُلة، فانهزم عبدالله، ويعث الحسين يطلب الأمان، فاعطى ذلك.

ولسيع بقين من جمادى الآخرة منها وافى الحسين بن حمدان بغداد، فنزل باب حرب، ثم صار إلى دار السلطان من غد ذلك اليوم، فخلم عليه وعقد له على تُمَّ وقاشان.

ولستُ بقين من جمادى الآخوة، خُعلع على ابن ذُليل النصرائيّ كاتب يوسف بن أبي الساج ورسوله، وعقد ليوسف بن أبي الساج على المراغة وأذّريبجان، وحُملت إليه الخلم، وأمر بالشخوص إلى عمله.

وللنصف من شعبان منها خليع على مؤنس الخادم، وأبير بالشخوص إلى طُرَسُوس لغزو الصائفة، فنفذ لذلك وخرج في عسكر كثيف وجماعة من القوّاد وغلمان الحجر.

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي.

### ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غزو مؤنس الحادم الصائفة بلاد الروم من ثغر مَلطيّة في جيش كثيف، ومعه أبو الاغرّ السُّلميّ وظفر بالرُّوم، وأسر أعلاجاً في آخر سنة ست وتسعين ومائتين، وورد الحبر بذلك على السلطان لست خلون من المحرّم.

وفيها صار الليث بن عليّ بن الليث الصغار إلى فارس في جيش، فتغلّب عليها، وطرد عنها سُبكّري، وذلك بعد ما وتى السلطان سُبكّري بعد ما بعث سبكري طاهر بن محمد إلى السلطان أسيراً، فأمر المُقتدر مؤنساً الحادم بالشخوص إلى فارس لحرب الليث بن علىّ، فشخص إليها في شهر رمضان منها.

وفيها وجُّه أيضاً المقتدر القاسم بن سيها لغزوة الصائفة ببلاد الروم في جمع كثير من الجند في شوال منها.

وفيها كانت بين مؤنس الحادم والليث بن عليّ بن الليث وقعة هزم فيها الليث، ثم أمير وقتل من أصحابه جماعة كثيرة، واستأمن منهم إلى مؤنس جماعة كثيرة، ودخل أصحاب السلطان النوبندجان، وكان الليث قد تغلّب علمها.

وأقام الحجّ فيها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد.

٦٧٤ ......

## ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سيها أرض الروم الصائفة.

وفيها وجّه المقتدر وصيف كامه الديلميّ في جيش وجماعة من القوّاد لحرب سُبْكِرِي غلام عمرو بن الليث.

وفيها كانت بين سُبُكِري ووصيف كامه وقعة هزمه فيها وصيف، وأخرجه من عمل فارس، ودخل وصيف كامه ومن معه فارس، واستأمن إليه من أصحاب سُبُكِري جماعة كثيرة، فاسر رئيس عسكره المعروف بالقتال، ومضى سُبُكري هارباً إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخائر فأخمله ما معه إسماعيل بن أحمد، وقبض عليه فحبسه.

وفيها كانت بين أحمد بن إسماعيل بن أحمد ومحمد بن عليّ بن الليث وقعة بناحية بُسْت والرُّحْج، أسره فيها أحمد بن إسماعيل.

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

سة ٢٩١ .....

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين

#### ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوا الصائفة من ناحية طُرَسوس، وهو والي الثغور من قبَل بني نُفيس، ومعه دميانة، فحاصر حصن مُليح الأرمنيّ، ثم رحَل عنه، وأحرق أرباض ذي الكلاع.

وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان بجنر فيه أنه فتح سِجِستان، وأنَّ أصحابه دخلوها، وأخرجوا مَنَّ كان بها من أصحاب الصَّفار، وأن المعدَّل بن عليَّ بن اللبث صار إليه بمن معه من أصحابه في الأمان، وكان المعدَّل يومتَّد مقياً بزرنج، فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهومقيم ببُست والرَّضَح، فوجَّه به ابن اسماعيل ويعياله ومن معه إلى هراة، وبين سجستان وبُست الرخيج ستون فرسخاً، فوردت الحريطة بذلك على السلطان يوم الاثين لعشر خلون من صفر.

وفيها وافي بغداد العطير صاحب زكرويه ومعه الأغر - وهو أيضاً أحد قواد زكرويه - مستأمناً.

وفي ذي الحبجة منها غضب على هليّ بن محمد بن الفُرات لأربع خلوْن منه، وحبس ووكل بدوره ودور أهله وانجذ كلّ ما وُجد له ولهم، وانتهت دوره ودور بني إخوته وأهلهم، واستوزر محمد بن عبيدالله بن يحمى بن خاقان.

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

۲۰۰ ......

### ثم دخلت سنة ثلاثماثة ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فهن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على بُرقة، وهي من عمل مصر، إلى ما خلفها باربع فراسخ ، ثم ما بعد ذلك من عمل المغرب بخر خارجيّ خرج عليه، وأنه ظفر بعسكره، وقدل خلقاً من أصحابه، ومعه آذان وأنوف مَنْ قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجيّ .

وفي هلمه السنة كُثُرت الأمراض والعِلل ببغداد في الناس، وذُكر أنّ الكلاب والذثاب كلبت فيها بالبادية، فكانت تطلب النامن والدوابّ والبهائم، فإذا عضَّت إنساناً أهلكته.

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميّ.

## ثم دخلت سنة إحدى وثلاثمائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن الوزارة وحبسه إياه مع ابنيه عبد الله وعبد الواحد وقصييره عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح له وزيراً .

وفيها كثر أيضاً الوياء ببغداد، فكان بها منه نوع سمّوه خَينيناً، ومنه نوع سمُّوه الماسرا، فأما الحَين فكانت سليمة، وأما الماسوا فكانت طاعوناً قتالة.

وفيها أحضر دار الوزير على بن عيسى رجل . ذكر أنه يعرف بالخلاج ويكنى أبا عمد - مُشعوذ، ومعه صاحب له، سمعتُ جاعة من الناس يزعمون أنه يدُعي الربوبية فصُلبَ هو وصاحبه ثلاثة أيام، كلّ يوم من ذلك من أوله إلى النصافه، ثم يتزل بها، فيؤمر بها إلى الحبس، فحُمِس مدة طويلة، فافتن به جاعة منهم نصر القشوري وغيره، إلى أن ضبخ الناس، ورَعُوا على من يَعيه، وفحش أمره، وأخرِج من الحبس، فقطعت يداه ورجلاه، ثم ضريت عنقه، ثم أحرق بالنار.

وليها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون، فورد كتاب من طرسوس يذكر فيه أنه فتح حصونًا كثيرة، وقتل من الروم خلقًا كثيراً.

وفيها قُتِل أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر؛ قتله غلام لـه توكيُّ - أخص غلمانه به ـ ذبحاً، هو وغلامان معه، دخلوا عليه في قبّه، ثم هربوا فلم يدركوا.

وفيها وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد وعمّ أبيه إسحاق بن أحمد، فكان مع نصر بن أحمد غلمان أبيه وكتابه وجاعة من قُرَاده والأموال والكُواع والسلاح، وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخارى نصراق بن أحمد بن أخد على الرئاسة عليهم، وإسحاق بن أحمد بن أخد عليه على الرئاسة عليهم، وبعث كلَّ واحد منها إلى السلطان كتبه خاطباً على نفسه، عمل إسماعيل بن أحمد، وأنفذ إسحاق كتبه فيها ذكو \_ إلى همران المرزباني لإيصافها إلى السلطان، ففعل ذلك، وأنفذ نصر بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى حماد بن إسماعيل كتبه إلى حماد بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى حماد بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى

وفيها كانت وقمة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل وأصحابه من أهل بُخارى وإسحاق بن أحمد عمّ أبيه وأصحابه من أهل سَمُؤُقَلْه، لأربع عشرة بقيت من شعبان منها، هَزَم فيها نصر وأصحابه إسحاقَ وأهل سموقند ومَن كان قد انضم إليه من أهل تلك النواحي، وتفرّقوا عنه هاربين، وكانت هذه الموقعة بينهم عمل باب

بخاری.

وفیها زحف أهل بخاری إلى أهل سَمَرُقند بعدما هزموا إسحاق بن أحمد ومَنْ معه، فكانت بينهم وقعة أشرى ظفِر فيها أيضاً أهلُ بخارى بأهل سَمَرُقند، فهزموهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ودخلوا سَمـرُقَند قَسَراً، وأخلوا إسحاق بن أحمد أسيراً، وولُوا ما كان إليه من عبمل إبناً لعمرو بين نصر بن أحمد.

وفيها دخل أصحاب ابن البصريّ من أهل المغرب برقة، وطرد عنها عامل السلطان.

وولى أبو بكر محمد بن عليّ بن أحمد بن زنبور الماذَرَائيّ أعمال مصر وخراجها.

وفيها قُتِل أبو سعيد الجنّابيّ الخارج كان بناحية البحرين وهجر، قتله \_ فيها قيل \_ خادم له .

وفيها كثرت الأمراضى والعلل ببغداد، وفشا الموت في أهلها، وكان أكثر ذلك ـ فيها قبل ـ في الحربية وأهل الأرباض.

وفيها وافى قائد من قواد ابن البصري في البرابرة والمغاربة الإسكندرية.

وفيها ورد كتاب تكين عامل السلطان من مصر يسأله المدد.

وحجَّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثمائة

#### ذكر الخبر عباكان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من إشخاص الوزير عليّ بن عيسى . . . بن عبد الباتي في ألفي فارس فيها لغزو الصافقة، معونة لبشر خادم ابن أبي الساج وهو والي طَرَسُوس من قبَل السلطان إلى طَرَسُوس، فلم يتيسُر لهم غزو الصافقة، فغزوها شاتية في برد شديد وثلج .

وفيها تنخى الحسن بن عليّ العلَوْيُّ الأطُروش بعد غلبته على طبرستان عن آمُل، وصار إلى سالوس فاقام بها. ووجّه صعلوك صاحب الرّي إليه جيشاً، فلم يكن لجيشه بها ثبات، وعاد الحسن بن هليّ إليها، ولم ير الناس مثل عدل. الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق.

وفيها دخل حَبَاسة صاحب ابن البصريّ الإسكندرية، وغلَب عليها، وذُكِر أنه وَرَدها في ماتني مركب في نبح.

وفيها وافي حبّاسة صاحب ابن البصريّ موضعاً من فسطاط مصر على مرحلة، يقال لها سَفَظ، ثم رجع منه إلى وراه ذلك، فنزل منزلًا بين الفُسطاط والإسكندرية.

وفيها شخص مؤنس الخادم إلى مصر لحرب حباسة، وقوى بالرجال والسلاح والمال.

وفيها لسبع بقين من جمادى الأولى قُبِض على الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص وعلى ابنيه، واستُصفى كلّ شيء له، ثم حُبِس وتُبيّد.

وفيها كانت وقعة بمصر بين أصحاب السلطان وحَبّاسة وأصحابه لستّ بقين من جادى الأولى منها فتّتل من الفريقين جماهة، وجُرحت منهم جماعة. ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التي كانت في هذه، ثم ثالثة بعد ذلك في جمادى الأعمرة منها:

ولأربع عشرة بقيت من جمادي الأخرة منها، ورد كتاب بوقعة كانت بينهم، هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة.

وفيها وره كتاب من بشر عامل السلطان على لمَرَسُوس على السلطان، يذكر فيه غزوه أرض الروم، وما فتح فيها من الحصون، وما تُحيّم وسُبيّي، وأنه أسر من البطارقة مائة وخسين، وأنَّ مبلغ السَّبي نحو من الفي رأس. ٠. ٢ منا ٢٠٠٠

ولإحدى عشرة بقيت من رجب ورد الخبر من مصر أنّ أصبحاب السلطان لقوا خباسة وأهل المغرب يقاتلونهم ، فكانت الهزيمة على المغاربة ، فقتلوا منهم وأسّرُوا سبعة آلاف رجل، وهرب الباقون مفلولين، وكانت الوقمة يوم الخميس بسلخ جمادى الأخوة.

وفيها انصرف حباسة ومَنْ معه من المفارية عن الإسكندرية راجعين إلى المغرب بعد ما ناظَر - فيها ذكر ـ حباسة عامل السلطان بمصر على الدّخول إليه بالأمان، وجرت بينهها في ذلك كتب. وكان انصرافه \_ فيها ذكر ـ لاختلاف حدث بن أصحابه في الموضم الذي شخص منه.

وفيها أوقع بانش الحادم بناحية وادي الذئاب، وما قرب من ذلك الموضع بمن هنالك من الأعراب، فقتَل منهم مقتلة عظيمةً، ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف رجل، ونهب بيوتَهم، وأصاب في بيوتهم من أموال التجار وأستمتهم الني كانوا أخلوها بقطم الطريق عليهم ما لا يجمعي كثرته.

ولست خلون من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون.

وحبِّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

وفي اليوم الثاني والعشرين من ذي الحجة منها خوج أعراب من الحاجر على ثلاثة فراسخ مما يلي البر على المنصرفين من مكة، فقطعوا عليهم الطريق، وإخداوا. . . . ما معهم من العين واستاقوا من جمالهم ما أرادوا، وأخذوا ـ فيها قيل ـ مانتين وثمانين امرأة حرائر سوى من أخذوا من المماليك والإماء.

تمّ الكتاب، وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله، وقد ضُمنًا هذا الكتاب أبواباً من أوله إلى آخره، حيث انتهيا إليه من يومنا هذا، فما كان متاخّراً ذكرناه برواية سعاع إن أخر الله في الأجمل.

#### فهرس موضوعات المجلد الخامس

| ٣  | السنة الحادية والتسعول بعد الماتة                   |
|----|-----------------------------------------------------|
| ۳  | ذكر الخبر عها كان فيها من أحداث                     |
|    | ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد علىّ بن عيسي وسخطه عليه |
|    | خبر شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها      |
|    | كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسي            |
|    | الجواب من الرشيد                                    |
|    | أخبار متقرقة                                        |
|    | السنة الثانية والتسعون بعد المائة                   |
|    | ذكر الخبر عها كان فيها من أحداث                     |
|    | ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خواسان                 |
|    | أخبار متفرقة                                        |
|    | السنة الثالثة والتسعون بعد الماتة                   |
|    | ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث                    |
| ۱۳ | ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى                     |
|    | ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس                       |
|    | ذكر الخبر عن موت الرشيد                             |
| ١٥ | ذكر ولاة الأمصار في أيام الرشيد                     |
|    | ذكر بعض سير الرشيد أ                                |
| 74 | ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهاثر            |
|    | ذكر ولد الرشيد                                      |
|    | ذكر بقية سير الرشيد                                 |
| ۲٦ | خلافة الأمين                                        |
| ۲٧ | ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون         |
| ۳۱ | أخبار متفرقة                                        |
| ۳۲ | السنة الرابعة والتسعون بعد المائة                   |
| ۳۲ | ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث                     |
| ٣٢ | إ ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون              |
| ٤٠ | أخبار متفرقة                                        |

| ٤١ | المسنة الخامسة والتسعون بعد المائة                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١ | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                |
| ٤١ | النهي عن الدعاء للمأمون على المنابر                             |
| ٤١ | عقد الامرة لعليّ بن عيسي                                        |
| ٤٢ | شخوص عليّ بن عيسي لحرب المأمون                                  |
| ٥٤ | توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين             |
| 00 | تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين                                |
| 00 | ظهور السفياني بالشام                                            |
| ٥٦ | طود طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال                       |
| ٥٦ | ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الابناوي                             |
| ٥٧ | أخبار متفرقة                                                    |
| ۸٥ | السنة السادسة والتسعون بعد المائة                               |
| ٨٥ | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                |
| ٨٥ | ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين                     |
| ٦١ | ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون                          |
| 17 | ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام                       |
| ٦٣ | ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون والسياسية                      |
| 11 | ذكر الخبّر عن مقتل محمد بن يزيد المهلميّ ودخول طاهر إلى الأهواز |
| ٦٨ | ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر                   |
| 19 | ذكر خبر خلع داؤد بن عيسي الأمين                                 |
| ٧١ | ذكر خبر شغب الجند على طاهر بن الحسين                            |
| ٧٣ | أخبار متفرقة                                                    |
| ٧٤ | السنية السابعة والتسعون بعد المائة                              |
| ٧٤ | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                |
| ٧٤ | ذكر خبر حصار الأمين ببغداد                                      |
| ٨٠ | ذكر خبر وقعة قصر صالح                                           |
| ٨٢ | ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد                |
| ٨٤ | ذكر خبر وقعة الكناسة                                            |
| ٨٥ | ذكر خبر وقعة درب الحجارة                                        |
| ٨٦ | ذكر خبر وقعة باب الشماسية                                       |
| ۸۹ | 75 14 15                                                        |
| ٩. | المسنة الثامنة والتسعون بعد المائة                              |
| ٩. | ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                                |
| ٩. | ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد                                  |
| 94 | , to be a direct                                                |

| 1.4 | وتوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۰٤ | ذكر الخبرعن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي ومبلغ عمره       |
| 100 | ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته                               |
| 11. | ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون                        |
| 111 | خلافة المأمون عبدالله بن هارون                                    |
| 111 | أخبار متفرقة                                                      |
| 111 | السنة التاسعة والتسعون بعد المائة                                 |
| 111 | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                 |
| 177 | ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا                   |
| 177 | السنة المائتان                                                    |
| 177 | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                  |
| 177 | ذكر الخبر عن أبي السرايا وما آل إليه أمره                         |
| 177 | ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن                          |
| 177 | ذكر ما فعله الحسين بن الأفطس بمكة                                 |
| ۱۳۰ | ذكر الخبر عن إبراهيم العقيلي                                      |
| ۱۳۰ | ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيرة ذلك |
| ۱۳۲ | ذكر وثوب الحربية ببغداد                                           |
| ۱۳۲ | أخبار متفرقة                                                      |
| ۱۳۳ | السنة الحادية بعد الماتتين                                        |
| 122 | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                  |
| 177 | ولاية منصور بن المهديّ ببغداد                                     |
| 141 | ذكر خبر خووج المطوّعة للنكير على الفساق                           |
| ۱۳۷ | ذكر البيعة لعليّ بن موسى بولاية العهد                             |
| ۱۳۸ | ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي بالخلافة                     |
| 144 | اخبار متفرقة                                                      |
| 18. | السنة الثانية بعد المالتين                                        |
| 18. | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                 |
| 18. | ذكر الخبر عن بيعة إبراهيم بن المهديّ                              |
| 18. | دكر خبر خروج مهديّ بن علوان الحروريّ                              |
| 111 | ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة                 |
| 184 | ظفر إبراهيم بن المهديّ بسَّهل بن سلامة المطرّعي                   |
| 184 | ذكر شخوص المأمون إلى العراق                                       |
| 120 | أخمار متفرقة                                                      |
| 127 | السنة الثالثة بعد الماتين                                         |
| 127 | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                  |

| a the state                                         | ۲,  |    |
|-----------------------------------------------------|-----|----|
| موت عليّ بن موسى الرضيّ                             |     |    |
| خبر حبس إبراهيم بن المهديّ عيسي بن محمد بن أبي خالد | 21  | 11 |
| ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ            | ٤Y  | 1: |
| ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدي                    |     |    |
| أخبار متفرقة                                        |     |    |
| السنة الرابعة بعد المائتين                          |     |    |
| ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                   |     |    |
| خبر قدوم المأمون إلى بغداد                          |     |    |
| _ أخبار متفرقة                                      |     |    |
| ر السنة الحامسة بعد المائتين                        |     |    |
| ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                    |     |    |
| ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان                     |     |    |
| أخبار متفرقة                                        |     |    |
| السنة السادسة بعد المالتين                          |     |    |
| ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                    | ٥٥  | ١  |
| ذكر ولاية عبدالله بن طاهر الرقة                     |     |    |
| ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه                    | ٥٦  | ١  |
| أخبار متفرقة                                        | ٦١  | ١  |
| السنة السايعة بعد المائتين                          | 77  | ١  |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |     |    |
| ذكر خبر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن              | 77  | ١  |
| ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين                         | 77  | ١  |
| أخبار متفرقة                                        | 75  | ١  |
| السنة الثامنة بعد المائتين                          | 178 | ١  |
| ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث                    | 178 | ١  |
| الستة التاسعة بعد المائتين                          | ٥٢١ | ١  |
| . ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                 | ٥٢١ | ١  |
| خبر الظفر بنصر بن شبث                               | ٥٢١ | ١  |
| أخبار متفرقة                                        | 177 | ١  |
| السنة العاشرة بعد المائتين                          | 17. | ١  |
| ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث                    | ۸۲۸ | ١  |
| ذكر الحبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه         | 17. | ١  |
| ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهديّ                   |     |    |
| ذكرخبر قتل ابن عائشة                                |     |    |
| العفو عن إد اهيم دن المدي                           | 179 | ١  |

| 14. | ذكر خبر بناء المامون ببوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ذكر الخبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الرقة إلى مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177 | وسبب خروج ابن السريّ إليه في الأمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷٤ | ذكر فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷٤ | ذكر الخبر عن خروج أهل قمّ على السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷٤ | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷٥ | السنة الحادية عشرة بعد الماثتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۵ | ذكر الخبرعهاكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷٥ | أمر عبيدالله بن السريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۷۷ | أخبار متفوقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷۸ | السنة الثانية عشرة بعد الماثتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۸ | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179 | السنة الثالثة عشر بعد الماثتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149 | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179 | ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179 | أخبار متفوقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۰ | السنة الرابعة عشرة بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۰ | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۱ | السنة الخامسة عشرة بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۱ | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸۱ | ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الرّوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸۱ | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٢ | السنة السادسة عشرة بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۲ | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۲ | عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۳ | أخبار مت <b>فرقة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸٤ | السنة السابعة عشرة بعد الماتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٤ | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸٤ | ذكر الخبر عن قتل عليّ وحسين ابني هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۵ | كتاب توفيل إلى المأمون ورد المأمون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٥ | أخيار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸٦ | السنة الثامنة عشرة بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸٦ | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141 | ذكر خبر المحنة بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | and the state of t |

| 190   | ذكر الخبر عن وفاة المأمون                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه ومبلغ |
| 197   | سنه وقدر مدة خلافته                                            |
| 144   | ذكر بعض أخبار المأمون وسيره                                    |
| 4.0   | خلافة أي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد                    |
| 7.7   | أغبار متفرقة                                                   |
| Y.• ¥ | السنة التاسعة عشرة بعد المائتين                                |
| 4.4   | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                               |
| 4.4   | ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي                                 |
| ***   | ذكر الخبر عن محاربة الزَّط                                     |
| 4 • 9 | السنة العشرون بعد الماتتين                                     |
| 4 • 4 | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                     |
| 4.4   | ذكر ظفر عجيف بالزَّط                                           |
| ۲1٠   | ذكو خبر مسير الأفشين لحرب بابك                                 |
| 111   | ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق                             |
| 117   | ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول                          |
| 117   | ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان                    |
| 417   | السنة الحادية والعشرون بعد المائتين                            |
| 411   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                               |
| 717   | ذكر الخبر عن وقعة الأنشين مع بابك في هذه السنة                 |
| *11   | خبر مقتل طوخان قائد بابك                                       |
| 719   | أخبار متفرقة                                                   |
| ***   | السنة الثانية والعشرون بعدالمائتين                             |
| **    | ذكر الخبرعياكان فيها من الأحداث                                |
| ***   | ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآدين قائد بابك               |
| **1   | ذكر خبر فتح البدِّ مدينة بابك                                  |
| ***   | السنة الثالثة والعشرون بعد المائتين                            |
| ***   | ذكر الخبرعها كان فيهامن الأحداث                                |
| ۲۳۳   | ذكر الخبر عن قدوم الأفشين ببابك مع المعتصم                     |
| 750   | ذكر خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة                                 |
| 440   | ذكر الخبر عن فتح عُموريّة                                      |
| 727   |                                                                |
| 727   | -                                                              |
| 414   | السنة الرابعة والعشرون بعد المالتين                            |
|       | ذكر الحديدة اكان فرمام والألبوارين                             |

| الحبر عن غالفة مازيار بطبرستان               | ذكر    |
|----------------------------------------------|--------|
| خبر أبي شاس الشاعر                           | ذكر    |
| ارمقوقةا                                     |        |
| الحبر عن خلاف منكجور الأشروسنيّ              | ذكر    |
| ة الحامسة والعشرون بعد المائيتن              | السن   |
| الحبر عياكان فيها من الأحداث                 | ذكر    |
| ارمتفرقة                                     | أخبا   |
| الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه       | ذكر    |
| رمتفرقة                                      |        |
| ة السادسة والعشرون بعد المائتين              | السن   |
| الحبرعهاكان فيها من الأخوةاث                 |        |
| وثوب عليَّ بن إسحاق برجاء بن أبي الضحاك      | خبر    |
| الخبر عن موت الافشين                         |        |
| رمتفرقة ٨                                    |        |
| ة السابعة والعشرون بعد المائتين              |        |
| الخبرعها كان فيها من الأحداث                 | ذكر    |
| خبرخروج أبي حرب المبرقع                      |        |
| الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها    |        |
| الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيوه             |        |
| نة هارون الوائق أبي جعفر                     |        |
| ٤ الثامنة والعشرون بعد المائتين ٤            |        |
| الخبر عما كان فيها من الأحداث                |        |
| ر متفرّقة                                    |        |
| التاسعة والعشرون بعدالمائتين                 | الستة  |
| لخبر عها كَان فيها من الأحداث                | ذكر ا  |
| لخبر عن حبس الواثق الكتَّاب وإلزامهم الأموال | ذكر ا  |
| متفرة                                        | أخبار  |
| الثلاثون بعد المائتين                        |        |
| لخبر عها كان فيها من الأحداث                 | ذكر ا  |
| سيربغا إلى الأعراب بالمدينة                  |        |
| لخبر عن وفاة عبدالله بن طاهر                 |        |
| مغارقة                                       | أخبار  |
| الحادية والثلاثون بمد المائتين               |        |
| لخبر عها كان فيها من الأحداث                 | ذكر ا- |
| في عن أمر بن ساب مفره من القرافا             |        |

| كومقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق          | مقتل أحمد    | ذكرم     |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| خبارمتفرّقة                                       | ر متفرّقة    | أخبار    |
| عبر الفداء بين المسلمين والرّوم                   | الفداء بين   | خبر أ    |
| خبار متفرقة ايضاً                                 | ر متفرقة أي  | أخبار    |
| لسنة الثانية والثلاثون بعد المائتين               | ة الثاتية وا | السئة    |
| كو الخبر عما كان فيها من الأحداث                  | الخبر عماك   | ذكرا     |
| كو الخبر عن مسيربغا الكبير إلى حرب بني نمير       | الخبر عن ه   | ذكرا     |
| خبار متفرقة                                       | ر متفرقة .   | أخبار    |
| الوائق                                            | خبر موت      | ذكر      |
| كر الخبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدّة خلافته      | الخبر عن م   | ذكر ا    |
| .كر بعض أخباره                                    | بعض أخبا     | ذکر ب    |
| علاقة جعفر المتوكل على الله                       | فة جعفر ال   | خلاف     |
| كر الخبر عن سبب خلافته ووقتها                     | الخبر عن ا   | ذكرا     |
| سنة الثالثة والثلاثون بعد المائتين                | ة الثالثة وا | السنة    |
| كو الخبر عها كان فيها من الأحداث                  | الخبر عماك   | ذكرا     |
| كرخبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته         | خبر حبس      | ذكرن     |
| .كو غضب المتوكل على عمر بن فرج                    | غضب المتر    | ذكرغ     |
| كر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره               | غضب المتر    | ذكرغ     |
| خبار متفوقة                                       | ر متفرقة .   | أخبار    |
| لسنة الرابعة والثلاثون بعد المائتين               | ة الرابعة و  | السنة    |
| كو الخبر عها كان فيها من الأحداث                  | الخبرعهاك    | ذكرا     |
| كو الخبر عن هوب محمد بن البعيث                    | الخبر عن ۵   | ذكرا     |
| كر الخبر عن حج إيتاخ وسببه                        | الخبر عن -   | ذكر أ    |
| سنة الخامسة والثلاثون بعد المائتين                | الخامسة و    | السنة    |
| كر الخبر عماكان فيها من الأحداث                   |              |          |
| كر الخبر عن مقتل إيتاخ أ كو الخبر عن مقتل إيتاخ أ | لخبر عن ما   | ذكر ا-   |
| كرخبر أسر ابن البعيث وموته                        |              |          |
| ر المتوكل مع النصاري ٤                            | توكل مع ا    | أمر المت |
| هور محمود بن الفرج النيسابوريّ                    | _            |          |
| در عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة               | لهد المتوكل  | ذكر عا   |
| تهار متفرقة                                       | متفرقة       | اخبار.   |
| سنة السادسة والثلاثون بعد المائتين                | السادسة و    | السنة    |
| ئر الخبر عها كان فيها من الأحداث                  |              |          |
| ب فقا غمان از اهر بن مورد                         |              |          |

| رخبر وفاة الحسن بن سهل                                    | ذكر     |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| ر خبر هدم قبر الحسين بن علي                               | ذكر     |
| بارمتفرقة                                                 | أخب     |
| نة السابعة والثلاثون بعد المائتين                         | الس     |
| [الخبرعماكان فيها من الأحداث                              | ذكر     |
| روثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد                    | ذكر     |
| بار متفرّقة                                               | أخب     |
| غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد عضب المتوكل على ابن أبي دؤاد | ذكر     |
| ر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أولياته                     | خبر     |
| بار متفوقة ايضاً                                          | أخب     |
| ﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻟﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﺘﻴﻦ                          | الس     |
| الخبرعهاكان فيها من الأحداث                               | ذكر     |
| رظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل وإحراقه مدينة تفليس            | ذكر     |
| _مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط                            | ذكر     |
| بار متفرَّقة                                              |         |
| نة التاسعة والثلاثون بعد المائتين                         | الس     |
| الخبرعهاكان فيها من الأحداث                               | ذكر     |
| ىنة الأربعون بعد المائتين                                 | الس     |
| الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم                             | ذكر     |
| ارمتفوقة                                                  | اخب     |
| نة الحادية والأربعون بعد المالتين                         | لس      |
| الخبرع إكان فيها من الأحداث                               | :کر     |
| الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم مرة أخرى                    | .کر     |
| الحبر عن ضرب عيسى بن جعفر وماً آل إليه أمره               | کر      |
| ار متفوقة                                                 | خب      |
| الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة                   | تبر     |
| غارة البجة على مصر                                        | کر      |
| ار متفرّقة ال متفرّقة                                     | خيا     |
| نة الثانية والأربعون بعد المائتين                         |         |
| <u> الخبر عما كان فيها من الأحداث </u>                    | ئر      |
| أحداث الزلازل بالبلاد                                     | کر      |
| خروج الروم من ناحية شمشاط                                 | ئر      |
| ار مفرقة                                                  |         |
| نة الثالثة والأربعون بعد المائتين                         | <b></b> |
| الخبر عياكان فيها من الأحداث                              |         |

| ۳۲۷ | السنة الرابعة والاربعون بعد المائتين                  |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۳۲۷ | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                      |
| ۳۲۸ | السنة الخامسة والأربعون بعد المالتين                  |
| ۸۲۳ | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                      |
| ۸۲۳ | ذكرخبر بناء الماحوزة                                  |
| ۸۲۲ | أخبار متفوقة                                          |
| 444 | ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة                        |
| ۲۳۱ | غارة الروم على سميساط                                 |
| ۱۳۳ | أخبار متفرّقة                                         |
| ۲۳۲ | المسنة السادسة والأربعون بعد المائتين                 |
| ۴۳۲ | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                      |
| ۲۳۳ | ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة       |
| ٣٣٣ | أخبار متفرقة                                          |
| 377 | السنة السابعة والأربعون بعد المائتين                  |
| 377 | ذكر الخبرعاكان فيهامن الأحداث                         |
| 277 | ذكر الخبر عن مقتل المتوكل                             |
| ۳۳۸ | ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته                  |
| 33  | خلافة المنتصر محمد بن جعفر                            |
| 454 | أخبار متفرقة                                          |
| 720 | السنة الثامنة والأربعون بعد المائتين                  |
| 34  | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                       |
| 34  | . ذكر غزاة وصيف التركي الروم                          |
| 34  | ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما                    |
|     | نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أي العباس محمد بن عبدالله |
| 484 | ابن طاهر في خلع المعتزوالمؤيد                         |
| ٣٥١ | ذكر الخبر عن وفاة المنتصر                             |
| ۳٥٣ | ذكر بعض سيره                                          |
| ۳٥٣ | أخبار متفرقة                                          |
| ۳٥٣ | خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم، وهو المستعين           |
| ٣00 | أخبار متفرقة                                          |
| ٣٥٧ | المسنة التاسعة والأربعون بعد المالتين                 |
| ۳۵۷ | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                     |
| ۳٥٧ | خبرقتل علي بن يحيى الأرمنيّ                           |
| ۳٥٧ | شغب الجند والشاكرية ببغداد                            |
| ٣   | ذک خبر قتا أتامث وكاتبه                               |

| مقتل عليَّ بن الجهم                                                  | 69          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| أخهار متفرقة                                                         | ٥٩          |
| السنة الخمسون بعد المائتين                                           | ٦.          |
| ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                     | ٦.          |
| ظهور يحيي بن عمر الطالبيّ ثم مقتله                                   | ٦.          |
| ذكر خبر ظهور الحسن بن زَيد العلويّذكر خبر ظهور الحسن بن زَيد العلويّ | ٦٢*         |
| أخبار متفرقة                                                         | ٥٢°         |
| السنة الحادية والخمسون بعد المائتين                                  | *17         |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                    | 777         |
| ذكرخبر قتل باغر التركي                                               | ۲۱۷         |
| وقوع الفتنة ببغداد بين أهلها وبين جند السلطان                        | 719         |
| ذكرَخبر المدائن في هذه الفتنة                                        | ۴۸۹         |
| ذكر الخبر عن الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة                      | ۴۸۹         |
| أخبار متفرقة                                                         | 49 5        |
| خروج الحسين بن محمد الطالبيّ وما آل إليه أمره                        | ٥ ۴۳        |
| الحيار متفرقة                                                        | 41          |
| ذكر خبر هزيمة الأتراك ببغداد                                         | <b>"</b> 97 |
| ذكر خبر قتل بالفردل                                                  | ۲۹۷         |
| خبر وقعة أبي السلاسل مع المغاربة                                     | 44          |
| ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وبين ابن طاهر                         | 49          |
| ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة للمعتز                 | ٤٠٠         |
| خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر                              | ٤٠٠         |
| ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم بالرصافة                  | ٤٠١         |
| ذكر المفاوضة في أمر خلع المستعين                                     | ٤٠٣         |
| ذکر خبر خورج إسماعيل بن يوسف بمكة                                    | ٥٠٤         |
| السنة الثانية والخمسون بعد المائتين                                  | ٤٠٦         |
| ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                     | ٤٠٦         |
| ذكرخبر خلع المستعين وبيعة المعتز                                     | ٤٠٦         |
| ذكرخبر قتل شريح الحبشي                                               | ٤١٠         |
| ذكر حال بغا ووصيف                                                    | ٤١٠         |
| ذكر الفتنة بين جند بغداد وأصحاب عمد بن عبدالله بن طاهر               | 113         |
| ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته                                      | ٤١٤         |
| ذكر الخبر عن مقتل المستعين                                           | ٤١٤         |
|                                                                      |             |

| ۱۸           | ٠ وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸           | ذكر خبر حمل الطالبين من بغداد إلى سامرًا                                              |
| ۱۹           | أخبار متفرقة                                                                          |
| ۲۱           | السنة الثالثة والخمسون بعد المائتين                                                   |
| ۲۱           | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                                      |
| ۲۱           | ذكر خبر أخذ الكرج من ابن أبي دلف                                                      |
| ۲١           | ذكر الخبرعن قتل وصَّهِ                                                                |
| 44           | ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري                                                         |
| ۲۳           | ذكر خبر موت محمد بن عبدالله بن طاهر                                                   |
| ۲۳           | أخبار متفرقة                                                                          |
| 40           | السنة الرابعة والخمسون بعد المائتين                                                   |
| 40           | ذكر الخبرعها كان فيهامن الأحداث                                                       |
| ۲ ٥          | ذكر خبر مقتل بغا الشرابي                                                              |
| *1           | أخبار متفرقة                                                                          |
| 44           | السنة الخامسة والخمسون بعد المائتين                                                   |
| 77           | ذكير الخبرعها كان فيها من الأحداث                                                     |
| ۲۸           | ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كومان                                              |
| ۲۸           | ذكرخبر دخول يعقوب بن الليث فارس                                                       |
| 49           | أخبار متفرقة                                                                          |
| 19           | ذكر قتل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه                                       |
| ۳.           | ذكر الخبر عن خلع المعتز ثم موته                                                       |
| ۱۳۱          | خلافة ابن الواثق المهتدي بالله                                                        |
| ۲۳           | قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبدالله                                     |
| 177          | ذكرخبر ظهور قبيحة أم للعتز                                                            |
| ٤٣٤          | ذكر الخبرعن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح                                              |
| 173          | شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبدالله بن طاهر عليها                       |
| 443          | ذكر خبر استيلاءمفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها                                       |
| 133          | ذكر الخبر عن مفارقة كنجور علي بن الحسين بن قريش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>£</b> £ \ | خروج أول علويّ بالبصرة                                                                |
| ٤٥٣          | ذكر الخبر عن مسير صاحب الزفج بزنوجه وجيوشه إلى البصرة                                 |
| ٤٥٧          | أخبار متفرقة                                                                          |
| ٤Q٨          |                                                                                       |
| ٤ox          | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث الجليلة                                               |
| ٤٥٨          | لمكر الخبر عن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح                                |
|              | أخداد متفاقة                                                                          |

| ٤٥٩ | ذكر الخبر عن قتل صالح بن وصيف                      |   |
|-----|----------------------------------------------------|---|
| 173 | ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدي               |   |
| 574 | حوادث متفرقة                                       |   |
| 574 | ذكر الخبر عن خلع المهتدي ثم موته                   |   |
| ٤٧٦ | ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان                      |   |
| ٤٧٧ | ذكر الخبر عن دخول الزنج الأبُلة                    |   |
| ٤٧٧ | ذكر خبر استيلاء صاحب الزنج على عبّادان             |   |
| ٤٧٧ | ذكر خبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز              |   |
| ٤٧٨ | أخبار متفرقة                                       |   |
|     | خلافة المعتمد على الله                             |   |
| ٤٧٨ | أخبار متفرقة                                       |   |
| ٤٨٠ | السنة السابعة والخمسون بعد المائتين                |   |
| ٤٨٠ | ذكر الخبرعها كان فيه من الأحداث                    |   |
| ٤٨٠ | ذكر خبر مسير يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها |   |
| ٤٨٠ | ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب           |   |
| ٤٨٠ | خلاص ابن المدبر من صاحب الزيج                      |   |
| É۸۱ | ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه             |   |
| ٤٨١ | خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج           |   |
| ٤٨١ | خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزيمة إبراهيم بن سيها     |   |
|     |                                                    |   |
| ٤٨٦ | ذكر الخبر عن الحرب بين محمد المولُّد وبين الزنج    |   |
| ٤٨٧ | أخبار متفرقة                                       |   |
| 244 | السنة الثامنة والخمسون بعد المالتين                |   |
| £٨٨ | ذكر الخبريم كان فيها من الأمور الجليلة             |   |
| ٤٨٨ | أخبار متفوقة                                       |   |
|     |                                                    |   |
| ٤٨٩ | ذكر الخبر عن قتل مفلح                              |   |
| ٤٩١ | ذكر خبر أسر يحيى بن محمد البحراني ثم قتله          |   |
| ٤٩٣ | ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واصط        |   |
| ٤٩٤ | أخبار متفرقة                                       |   |
| ٤٩٥ | السنة التاسعة والخمسون بعد المائتين                |   |
| ٤٩٥ | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                  | i |
| 140 | ذكر الخبر عن مقتل كنجور                            |   |
| ٤٩٦ | أخبار متفرقة                                       |   |
| 440 | 9 Allian Alan An Ididas a G                        |   |

| 193         | شخوص موسى بن بغالحرب صاحب الزنج                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>£</b> 47 | أخبار متفرقة                                         |
| ٤٩٧         | ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور             |
| ٤٩٨         | أخبار متفوقة                                         |
| 199         | السنة الستون بعد المائتين                            |
| 199         | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                     |
| 199         | خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطالبي  |
| • • •       | أخبار متفرقة                                         |
| • • •       | ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزدي                   |
| ٥٠٠         | أخبار متفرقة أيضاً                                   |
| ٥٠١         | السنة الحادية والستون بعد المائتين                   |
| ٥٠١         | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                      |
| ٥٠١         | أخبار متفرقة                                         |
| ٥٠١         | ذكر خبر وقعة كانت برامهرمز هذا العام                 |
| 0 • 4       | أخبار متفرقة أيضاً                                   |
| 0 • 1       | السنة الثانية والستون بعد الماتين                    |
| 0 • 2       | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| 012         | ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث رامهرمز                  |
| ٥٠٦         | ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان       |
| ٥١٠         | اخبار متفرقة                                         |
| ٥١٠         | ذكرخبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه              |
|             | السنة الثالثة والستون بعد الماتين                    |
| 017         | ذكر الخبرع) كان فيها من الأحداث                      |
| 017         | التواميون فاليها من الاستان                          |
| 011         | ذكر خبر الوقعة بين ابن ليثريه وأعي عليّ بن أبان      |
| ٥١٣         | اخبار متفرقة                                         |
|             |                                                      |
| ٥١٤         | السنة الرابعة والستون بعد الماتين                    |
| ٥١٤         | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| ٥١٤         |                                                      |
| ٩١٤         |                                                      |
| ١٤٥         | ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج           |
|             | ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيا للزنج دخول واسط |
| ٥١٥         | مع ذكر بعض الأحداث التي وقعت في هذه السنة            |
| 011         | ذكر خبز خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا       |

| ٥١٨  | أخبار متفرقة                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 019  | السنة الحامسة والستون بعد المائتين                                 |
| 019  |                                                                    |
| 019  | ذكر الحبر عها كان فيها من الأحداث                                  |
| ۰۲۰  | أخبار متفرقة                                                       |
| 071  | ذكر خبر شخوص تكين البخاري إلى الأهواز                              |
| ٥٢٢  | اخبار متغرقة أيضاً                                                 |
| ۰۲۳  | السنة السادسة والستون بعد المائتين                                 |
| ۰۲۳  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                  |
| ٥٢٣  | اخبار متفرقة                                                       |
| 070  | ذكر الخبر عن الفتنة بين الجعفرية والعلوية                          |
| 070  | أخبار متفرقة                                                       |
| 077  | ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز                              |
| ٥٢٦  | ذكر الخبر عن وقعة أكراد دار بان مع صاحب الزنج                      |
| 474  | السنة السابعة والستون بعد المائتين                                 |
| 074  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                  |
| 474  | ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق على سليمان بن جامع               |
| ۸۳٦  | ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد طهيئاً ومقتل الجبائي                |
| 050  | ذكر خبر مقتل صندل الزنجي                                           |
| 060  | در جر سن مساق الراب ال. أن أحمد<br>ذك خد استثمان الازم ال. أن أحمد |
| 087  | ذکر خبر استثمان الزنج إلى آبي أحمد                                 |
| 261  | دکر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر                               |
| 054  | عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه                             |
| 001  | مبرر المولى إلى المنيه للدعب الربع عرب<br>اخبار متفرقة             |
| 004  | السنة الثامنة والستون بعد المائتين                                 |
| 007  | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                                   |
| 007  | دكر جبرها كان يهيه من الرحال أي أحمد الموفق                        |
| 007  | دكر عبور الملوق إلى مدينة الزنج                                    |
| 00 8 | تكو حيور القوق إلى مدينة الربع                                     |
| 007  | •                                                                  |
| 007  | أخبار متفرقة                                                       |
| 001  | فكرخبر إيقاع رشيق بمن أعان الزنج من بني تميم                       |
|      | , 5 . 5 . 5 . 5                                                    |
| ۸۵۸  | أخبار متفرقة                                                       |
|      | السنة التاسعة والستون بعد المائين                                  |
| 07.  | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                   |

| ٠,٥ | أخبار متفرقة                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ١٢٥ | ذكرخبر إصابة الموفق                                 |
| ٤٢٥ | ذكر عزم المعتمد على اللحاق بمصر                     |
| ٥٦٤ | اخبار مت <b>فرقة</b>                                |
| ٥٦٥ | ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج                   |
| ٥٦٧ | ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأبي حزة              |
| ۷۲٥ | أخبار متفرقة                                        |
| 414 | ذكر الخبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج |
| 474 | خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقي نهر أبي الخصيب       |
| ٥٧٢ | ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج                |
| ٥٧٥ | أخبار متفرقة أيضاً                                  |
| ٥٧٥ | ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان                     |
| ٥٧٧ | خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره        |
| ۱۸٥ | اخبار متفرقة أيضاً                                  |
| ٥٨٢ | السنة السبعون بعد المائتين                          |
| ٥٨٢ | ذكر الخبرعما كان فيهامن الأحداث                     |
| ٥٨٢ | ذكر الخبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه             |
| ٥٨٦ | ذكر خبر استئمان درمويه الزّنجيّ إلى أبي أحمد        |
| ٥٨٩ | أخبار متفرقة                                        |
| ۰۹۰ | السنة الحادية والسبعون بعد المائتين                 |
| ۰۹۰ | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث الجليلة            |
| 097 | السنة الثانية والسبعون بعد المائتين                 |
| 097 | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                   |
| 098 | السلة الثالثة والسبعون بعد المائتين                 |
| 098 | ذكر الخبرعها كان فيها من الأحداث                    |
| 090 | المسنة الرابعة والسبعون بعد المائتين                |
| 090 | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                   |
| 097 | السنة الحامسة والسبعون بعد المائتين                 |
| 097 | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |
| 094 | السنة السادمة والسبعون بعد المائتين                 |
| ٥٩٧ | ذكر الخبر عما كان فبِها من الأحداث                  |
| ٥٩٨ | السنة السابعة والسبعون بعد المائتين                 |
| 041 | ذكر الخبرعهاكان فيها من الأحداث                     |
| 099 | السنة الثامنة والسبعون بعد المائتين                 |
| 099 | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                 |

| ذكر الخبر عن مرض أبي أحمد الموفق ثم موته                  | ٥٩٩    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| ذكر خبر البيعة للمعتضد بولاية العهد                       | 7.1    |
| ذكر ابتداء أمر القرامطة                                   | 7+1    |
| ذكرَ خبر غزو الروم ووفاة يازمان في هذه الغزوة             | 7.4    |
| السنة التاسعة والسبعون يعد المائتين                       | 7.8    |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                         | 7.5    |
| ذكر خبر الفتنة بطرسوس                                     | 7.1    |
| خبروفاة المعتمد                                           | 7.0    |
| خلانة المعتضد                                             | 7.0    |
| أخبار متفرقة                                              | . 1.0. |
| السنة الثمانون بعد المائتين                               | 7.1    |
| ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                       | 7.7    |
| ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم                  | 7.7.   |
| أخبار متفرقة                                              | 7.7    |
| السنة الحادية والثمانون بعد المائتين                      | ٨٠٢    |
| ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                         | 7.7    |
| ذُكُر خبر الوقعة بين الأكراد والأعراب                     | ٦٠٨    |
| المسنة الثانية والثمانون بعد المانتين                     | 71.    |
| ذكر الأحداث التي كانت فيها                                | 71.    |
| ذكر أمر النيروز المعتضدي                                  | 7).    |
| در الر المعقب مع حدال بن حدول                             |        |
| أخبار متفرقة                                              |        |
| السنة الثالثة والثمانون بعد المائتين                      |        |
| ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                         |        |
| خبر هارون الشاري والظفر به                                |        |
| أخبار متفرقة                                              |        |
| خبر حصر الصقالبة القسطنطينية                              |        |
| خلاف جند جيش بن خمارويه عليه                              |        |
| ذكر الفداء بين المسلمين والروم                            |        |
| ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف وأخيه بكر | 710    |
|                                                           |        |
| السنة الرابعة والثمانون بعد المائتين                      | AIF    |
| ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة                 | 714    |
| در داب العنصدي سان بي اليه                                | 74.    |
| اخبار متفرقة                                              | 740    |

| **    | السنة الخامسة والثمانون بعد المائتين             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 44    | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                 |
| 44    | السنة السادسة والثمانون بعد الماتين              |
| 44    | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث الجليلة         |
| ۳١    | السنة السابعة والثمانون بعد المائتين             |
| ۳١    | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                 |
| ۳۳    | خروج العباس بن عمرو الغنويّ من البصرة            |
| ۳۳    | أخبار متفوقة                                     |
| ٥٣٥   | ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلويّ            |
| ٥٣    | أخبار متفرقة أيضاً                               |
| ۳٦    | السنة الثامنة والثمانون بعد المالتين             |
| ۳٦    | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                 |
| ۳۸    | السنة التاسعة والثمانون بعد الماتين              |
| ۲۸    | ذكر الخبر عن الكاثن فيها من الأمور               |
| ۳۸    | خلافة المكتفي بالله                              |
| 4     | ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد               |
| ۱٤١   | ذكر باقي الكاثن من الأمور التي حدثت في هذه السنة |
| 127   | ذكر خبر ظهور رجل بالشام وسبب ظهوره بها           |
| 124   | أخبار متفرقة                                     |
| 1 2 2 | الشنة التسعون بعد المالتين                       |
| 122   | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت أيها              |
| ۱٥١   | السنة الحادية والتسمون بعد المائتين              |
| 101   | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأمور الجليلة          |
| ١٥١   | ذكر خبر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة    |
| ١٥٦   | أخبار متفرقة                                     |
| ۱۰۷   | السنة الثانية والتسعون بعد المائتين              |
| 104   | ذكر ماكان فيها من الأحداث الجليلة                |
| 109   | السنة الثالثة والتسعون بعد المائتين              |
| 109   | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                 |
| 109   | ذكر الخبر عن ظهور أخي الحسين بن زكرويه           |
| 172   | أخبار متفرقة                                     |
| 170   | السنة الرابعة والتسعون بعد الماتين               |
| 170   | اكر الخبر عها كان فيها من الاحداث                |
| 170   | خبر ذكرويه بن مهرويه القرمطيّ                    |
| 174   | خبار متفرقة                                      |

| السنةِ الحامسة والتبسعون بعد الماكتين | 779  |
|---------------------------------------|------|
| ذكِر الخبر عياكان فيها من الإحداث     | 774  |
| خَلافة المقتدر بالله                  | 174  |
| السنة السادسة والتسمون بعد المائتين   | 171  |
| ذكر الخبر عما كَان فيها من الاحداث    | 171  |
| السنة السابعة والتسعون بعد المائين    | 777  |
| ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث      | 777  |
| السنة الثامنة والتسعون بعد المائتين   | 175  |
| ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث      | 375  |
| السنة التاسعة والتسعون بعد المائتين   | 7.70 |
| ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث      | ۵۷۶. |
| السنة الثلاثمائة                      | 777  |
| ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث      | 777  |
| السنة الحادية بعد الثلاثمائة          | 744  |
| ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث       | 144  |
| السنة الثانية بعد الثلاثمائة          |      |
|                                       | 779  |
|                                       |      |

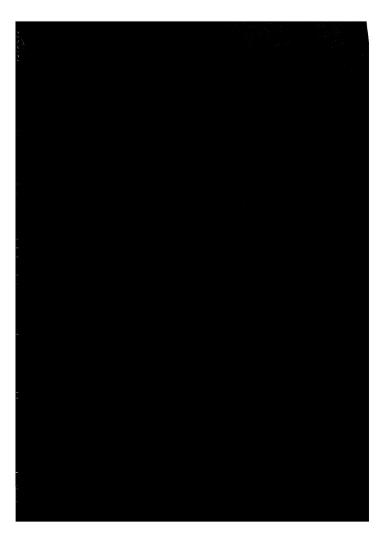